





| onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registe | ered version) |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مستدركات ، ١٩١١ هـ ، وم ، المحال و معادر .

| onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registe | ered version) |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |

مستدرے ت مستدرک المال ا

للجكلد السكرابع

حسنالأمنين

وَلِرِلْالْمُعُارِفِ لِلْمُطْبُوبَعِلْتُ سِيدُون - بننات Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# حُقُوق الطّبيّ مُحَفُوظة ١٤١٢ مـ ١٩٩٢ م



المكتب: شارع سوريا - بناية دوريش - الطابق الثالث الادارة والمعرض - حارة حريك - المنشية - شارع دكاش - بناية الحسنين نلمون ٥٠٠ ٨٣٧ - ٥٠٠ ٨٣٣ م. م. بناية الحسنين من بناية المحسنين المحسنين من بناية المحسنين من بناية المحسنين من بناية المحسنين المحس

ين لِنْ الْخَيْرَ الْحَيْرَ

هذا هو المجلد الرابع من ( المستدركات ) نقدمه للقراء ، وبذلك نكون قد وفينا لهم بالوعد ، وإذا كانت الشدائد تعاورتنا في إخراج هذا المجلد ، كما كان حالها في المجلد المذي تقدمه ، فقد كنا مصممين ـ بعد الإتكال على الله ـ على أن نصمد لها فلا نجعلها تنال من عزائمنا . وهكذا تجاوزناها محققين للمخلصين ما كاتوا يتمنونه من مواصلة العمل ومتابعة السير . وسنظل على عهدنا لهم أن نلتقي بهم في المجلد الخامس إن شاء الله .

حسن الأمين بيروت ۹ جمادى الأولى ۱٤۱۱ ۲۲ تشرين الثاني ۱۹۹۰

| onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registe | ered version) |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |

الأميرة آرام جان بيكم

توفیت بعد سنة ٥٥٨

ملكة جليلة ذات عقال راجع ورأي صائب وجال بارع. فتن بجهالها السلطان محمد ميرزا بن جلال الدين ميران شاه بن الأمير تيمور فتزوجها فاستولت على جميع مقاليد الحكم وشؤون الدولة والسلطان وكانت تدير أمور الدولة بأحسن وجه . ذكرها الوزير الميرزا محمد حسن خان اعتهاد السلطنة في كتابه خيرات حسان بما تعربيه : (آرام جان بيكم زوجة السلطان محمد ميرزا بن جلال الدين ميران شاه بن الأمير تيمور ملكة جليلة ذات جمال بارع وحسن باهر ومن ربات الفصاحة والبلاغة طلقة اللسمان وبعقلها وذكائها وفطنتها تمكنت في مدة قليلة أن تكسب اعتهاد السلطان فتسلمت جميع مقاليد الحكم وكانت في أكثر الأحيان تلبس التاج الملوكي وتحضر في البلاط وتدير أمور الدولة والسلطان . .)(١) ، حكمت مع زوجها من سنة ٨٣٠ إلى ٨٥٥٥).

آرده محاتون بنت ترمشيرين خان

توفیت حدود سنة ۱۰۸

من أبرز نساء عصرها ذات عقل راجح وحزم ودهماء وإرادة ، مصلحة حكيمة . وهي أم زوجة الأمير حسين والمد زوجة الأمير تيمور المتوفى سنة ٧٠٠ وكانت من مستشاري الأمير تيمور .

يقول الوزير الإيراني الميرزا محمد حسن خان اعتياد السلطنة في كتابه خيرات حسان ما تعريبه: ( . . . كانت محل اعتياد ووثوق الأمير حسين وفي أكثر الأحيان التي كانت تحدث فيها بعض الخلافات في وجهات النظر بين الأمير تيمور والأمير حسين كانت تتوسط بين الاثنين لرفع الخلاف ويؤخذ برأيها . . . ) (٣) وهي من ربات الشجاعة والفروسية تشهد الحسروب والغزوات وتبدي آراءها فيحترمها الجميع خاصة الأمير تيمور وكان يشاورها في بعض أمور الدولة(٤) .

آفاق بيكه بنت الأمير علي الجلائرية الهراتية ويقال آقا بيكه الهراتية الجلائرية توفت بعد سنة ٩٠٥

أديبة شاعرة فاضلة من ربات البر والإحسان ومشاهير نساء عصرها عبة للعلم والعلماء ، ترعرعت في بلاط أبيها وأخذت العلم وفنون الأدب على كبار علماء عصرها ولما بلغت سن الرشد زفوها إلى الأمير درويش علي كتابدار شقيق الوزير الأمير علي شير نواثي المتوفى سنة ٢٠٦ وتسرجها في كتابه مجالس النفائس الذي ألفه في سنة ٥٩٥ هجرية (٥).

كها ذكرها المير شير علي خان اللودي في كتابه مرآة الخيال الذي ألفه في سنة ٢ • ١ ١ وذكر فيه شعراء عصره وأثنى عليها بما تعريبه ( . . . كانت من الشاعرات المعاصرات للسلطان حسين بايقرا في بلدة هرات ومرجعاً للخاص والعام ومن أهل الثراء والجاه ولها ديوان عامر وحمدم وحشم وأملاك وأسواق ومقاطعات زراعية ، ينفق من مالها الخاص على العلماء والشعراء وأهل الفضل . . . )(١٦).

وذكر ديوانها شيخنا الأستاذ في موسوعته الذريعة إلى تصانيف الشيعة القسم الأول من الجزء التاسع صفحة ٩ وقال ( ديوان آفاق بيكه جلاير الشاعرة الهراتية معاصرة السلطان حسين بايقرا ترجها مير علي شير اللودي في مرآة الخيال لكن سياها آقا بيكه غلطاً والصحيح ما عبر عنه مير علي شير النواثي في مجالس النفائس . . ) وهي من أبرز نساء الشيعة في عصر السلطان حسين بايقرا ( ٩٧٥ - ٩١٣) وكانت دارها في مدينة هرات محمع الأدباء والشعراء والعلهاء وأهل الفضل ، تحب مجالستهم ومعاشرتهم وقد عينت رواتب شهرية تدفع لبعض شعراء وعلهاء هرات وكان والدها من أمراء الدولة الجلاثرية وأخوها الأمير حسين الجلائري من رؤساء القوات الجلائرية وهمو أديب شاعر متكلم ، وهي من أمرة عريقة معروفة في التاريخ الشيعي جاء ذكر رجال هذا البيت الجليل في محله من أعيان الشيعة (٧) .

 <sup>(</sup>٥) المير نظام الدين علي شيرنوائي : مجالس النفائس ص ١٦٤ تحقيق عبلى أصغر حكمت طهران الطبعة الأولى .

<sup>(</sup>٦) المير شير علي خان اللودي : مرآة الخيال ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧ الطبعة الحجرية الأولى بمبئي :

 <sup>(</sup>٧) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

<sup>(</sup>١) الميرزا محمد حسن خان اعتهاد السلطنة : خيرات حسان ج ١ ص ٦ الطبعة الحجرية الأولى طهران سنة ١٣٠٤ هجرية .

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الحسين الصالحي عن كتابه المخطوط ( رياحين الشيعة ) .

 <sup>(</sup>٣) الميرزا محمد حس خان : خيرات حسان ج ١ ص ٦ المطبعة الحجرية الأولى طهران
 ١٣٠٤ هجرية .

<sup>(</sup>٤) الشيخ عبد الحسين الصالحي عن كتابه المخطوط ( رياحين الشيعة ) .

آغا بيكم بنت السيد محمد على بن السيد عابد بن السيد علي بن السيد محمـد الطباطبائي النجفي الأصفهاني البروجردي .

توفیت سنة ۱۳۲۳

من أفاضل نسباء عصرها فقيهة محدثة عابدة زاهدة متكلمة خطيبة أخذت المقدمات والعربية على أفاضل علماء عصرها ثم تفقهت على رجال أسرتها ولما بلغت سن الرشد زفوها إلى السيد على الطباطبائي البروجردي ورزقت منه السيد حسين البروجردي المرجع الشهير المتوفى سنة ١٣٨٠ هجرية .

وأسرتها آل الطباطبائي من أسر العلم والفضل الجليلة في بروجـرد التي لهـا مكانتهـا الساميـة ونبغ منهـا علماء أعلام مـذكـورون في محـالهم من أعيـان الشبعة .

توفيت في بروجرد ونقلت رفاتها إلى النجف الأشرف حسب وصيتها ودفنت في وادي السلام(١) .

آغا سلطان بنت طههاسب قلي بيك الأصفهانية توفيت بعد سنة ٩٣٨

عالمة فاضلة جليلة صالحة عابدة زاهدة من ربات البر والإحسان نشأت وترعرعت في بلاط السلاطين الصفوية وأخذت العلم والفنون الإسلامية والأدب عن أفاضل علماء أصفهان وكان أبوها طههاسب قلي بيك من أمراء الدولة الصفوية لها آثار ومآثر في مدينة أصفهان منها تعمير وتأسيس جناح في مسجد جامع أصفهان وتعمير وتزيين الجناح الذي أسسه الصاحب بن عباد(٢) ذكرها السيد مصلح الدين المهدوي في كتابه تبلاكرة القبور صحيفة ٢٨ ووصفها بأنها عالمة فاضلة صاحبة مبرات وخيرات ٢٠).

آمنة بيكم ويقال آمنة خاتون بنت الشيخ محمد تقي المجلس الأول ابن الشيخ مقصود على المجلسي الأصفهاني .

توفيت بعد سنة ١١١١ ودفنت قريباً من قبر أخيها المجلسي

تكررت ترجمتها في المجلد الثاني من أعيان الشيعة صفحة ٩٥ باسم آمنة بيكم ثم في المجلد الثالث صفحة ٢٠٧ تحت عنوان بنت المولي عمد تقي المجلسي ونزيد هنا ما يلي : عالمة فاضلة فقيهة محدثة محققة أديبة شاعرة من ربات الفصاحة والبلاغة والورع كانت شديدة الزهد لم أقف على تاريخ ولادتها ووفاتها أخذت العلم وفنون الأدب والعربية وعلم النحو والصرف والبديع والمنطق على أفاضل رجال أسرتها وتخرجت في الفقه والحديث والتفسير على والدها الشيخ محمد تقي المجلسي الأول المتوفى سنة ١٠٧٠ وهي شقيقة الشيخ محمد باقر المجلسي الثاني صاحب البحار المتوفى سنة ١١١١ وربما أخذت عن أخيها المذكور أيضاً فنون العلوم الإسلامية ولما بلغت سن الرشد زفوها إلى الشيخ عمد صالح المازندراني المتوفى سنة ٢٨٦ فرزقت المدسة أولاد كلهم من العلماء والشعراء وهم : ١ ـ الشيخ محمد حسين (٤).

الهند (٥) . ٣ ـ الشيخ هادي ٤ ـ الشيخ ملا نور الدين محمد ٥ ـ الشيخ ملا حسن على ٦ ـ الشيخ ملا عبد الباقي .

تصدرت للتدريس والإفادة والإرشاد فكانت من نوابغ نساء عصرها وكان زوجها مع فضله يستفسر منها في حل بعض المسائل العلمية والفقهية المستعصية . يقول الشيخ محمد علي المدرس التبريزي في كتابه ريحانة الأدب ما هو تعريبه ( . . . صادف زوجها الشيخ محمد صالح المازندراني في مسألة فقهية مشكلة مستعصية عجز عن حلها وتركها إلى اليوم الثاني فكتبتها آمنة بيكم مشروحة ومبسوطة وحلت ابهاماتها ووضعتها في غرفة زوجها . وعند رجوع زوجها ليلاً شاهد شرح المسألة المستعصية ففرح فرحاً شديداً وسجد لله يشكره على نبوغ زوجته آمنة بيكم . . . ) (١) .

ترجمها معاصرها الميرزا عبد الله أفندي الأصفهاني المتوفى سنة ١١٣٠ تلميذ شقيق المترجم لها المجلسي صاحب البحار في كتابه رياض العلماء قال : (آمنة خاتون بنت المولى محمد تقي المجلسي فاضلة عالمة صالحة متقية وكانت تحت المولى محمد صالح المازندراني وسمعنا أن زوجها مع غاية فضله قد يستفسر عنها في حل بعض عبارات قواعد العلامة وهي أخت الأستاذ الاستناد مد ظله ) (٧).

تسركت مؤلفات منها: ١ ـ شرح على ألفية ابن مالك ٢ ـ شرح على شواهد السيوطي ٣ ـ مجموعة المسائل الفقهية ٤ ـ ديـوان شعر: وكُتب من شعرها على لوحة قبرها(^).

السيد أحمد ابن السيد سلطان علي المرعشي

ولد سنة ١٣٠٤ وتوفي سنة ١٣٦٠ في سامراء ودفن فيها عند عتبة الحرم العسكري .

نشأ وترعرع في النجف الأشرف في بيت علمي عريق ثم استقر في سامراء ونظم فيها أمور الدراسة فازدهرت في عهده بالأساتيذ والطلاب ، وكان منزله فيها ملتقى الوفّاد . وكان في شبابه يتردد على أفريقيا الشرقية للإرشاد فيقصد زنجبار ودار السلام ومقديشو وجزيرة مدغسكر .

ويعد وفاته أقام مرجع الشيعة في عصره السيد أبو الحسن الأصفهاني مكانه ولده السيد كاظم فتولى الشؤون العلمية في سامراء حتى وفاة الإمام الأصفهاني فاضطريت الأمور وغادر سامراء الكثير من الفضلاء والطلاب فغادرها السيد كاظم إلى إيران .

وعدا السيد كاظم ولده الأكبر فقد ترك المترجم أربعة بنين أكبرهم السيد إسهاعيل الذي سلك طريق أهله في طلب العلم والعمل به ، فبعد تخرجه من معاهد سامراء والنجف استقر في مدينة الأهواز مرشداً هادياً وشيد فيها مدرسة ومسجداً ومكتبة ، إلى أن قامت الحرب العراقية الإيرانية وصارت الأهواز عرضة للقصف المدفعي والجوي فتركها إلى طهران . له من المؤلفات : عنوان الطاعة في إقامة الجمعة والجهاعة عاجماعيات فقه الشيعة ، الأصول الوجيزة .

<sup>(</sup>١) الشيخ عبد الحسين الصالحي عن كتابه المخطوط ( رياحين الشيعة ) .

 <sup>(</sup>۲) أنظر كنجينه آثار تاريخي أصفهان صفحات ٩٢ و ١٠١ .

 <sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الحسين الصالحي عن.كتابه المخطوط ( رياحين.الشيعة ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة القسم الأول من الجزء التناسع صفحة ٢٤٨ بيزوت دار الأضبواء.

 <sup>(</sup>٥) انظر تذكرة نصر آبادي : الميرزا محمد طاهر النصر آيادي ص ١٨١ طهران مكتبة فيروغي .

<sup>(</sup>٦) الشيخ محمد علي المدرس التبريزي: ريحانة الأدب ج ٥ ص ١٤٨ البطبعة الشانية تبريز مطبعة شفة .

 <sup>(</sup>٧) الميرزا عبد الله الأصفهاني : رياض العلماء ج ٥ ص ١٤٠ قم منشورات الميكتية الموعشية ...

<sup>(</sup>A) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

وهي خلاصة من مباحث أصول الفقه كانت بعض دراساته لطلابه في مدرسته بالأهواز .

وشقيق المترجم السيد محمود عمّر مئة سنة وكان من الاعلام في النجف الأشرف ثم مدينة قم .

الميرزا أحمد بن الميرزا كاظم بن الميرزا صادق الكشميري المتخلص بآزاد كان حياً سنة ١٢٣٥

أديب متضلع وشاعر فنان وخطاط مبدع . من أدبائنا المنسيين .

لم أقف على تاريخ ولادته ووفاته هاجر من إيران إلى الهند وسكن بلدة كشمير له-آثار ونفائس س الفن الإسلامي الخالد منها نسخة من القرآن المجيد بخط ثلث جيل وتفسير الكاشفي كتبه بخط ثلث ونسخ ورقاع ونستعليق . والنسخة من مخطوطات مكتبة جامعة استانبول وجاء في آخره: (تم كلام الملك العلام من التفسير على يد أهمد بن ميرزا كان بن ميرزا صادق آزاد تخلص . . . سنة ١٢١٧ هجرية ) .

ذكره الأستاذ محمد علي كريم زاده التبريزي في كتابه أحوال وآثار نقاشان (۱) وقال أنه إيراني الأصل سكن في الهند وكان من أساتيذ صنع الميناء ( فسيفساء ) في أواسط القرن الشالث عشر للهجرة ومن صنعه يد جنجر وغلافه مطلياً بالميناء ( الفسيفساء ) بألوان زاهية تم صنعه سنة ١٢٣٥ . . . . الموجود في متحف البريطاني . . .

أقول: ان آثاره الخطية وفنونه الإسلامية الخالدة موجودة في أروقة المتاحف في العالم والمكتبات العامة والخاصة وذكره الدكتور مهدوي في كتاب أحوال وآثار خوشنويسان ج ١ ص ٣٦(٢).

#### شهاب الدين أحمد بن ماجد المشهور بابن ماجد

هو الربّان العربي الشهير الذي كان في الوقت نفسه شاعراً مؤلفاً ، وقد كتبت عنه باللغة العربية دراسات قيمة ، منها الدراسة الواسعة التي كتبها عبد الله بن علي الماجد عن حياته ، وتحقيق مؤلفه ( الفوائد في أصول علم البحر والقواعد) ، والدراسة التي نشرها الدكتور أنور عبد العليم بعنوان ( ابن ماجد الملاح ) في سلسلة ( اعلام العرب ) الحلقة الـ ٦٣ منها . وما كتبه حسن كامل الصيرفي بعنوان : ( الملاح الشاعر ) ، وما نشره الديوان الأميري في رأس الخيمة من الدراسات الخاصة .

#### تشيع ابن ماجد

وابن ماجد من أفذاذ الشيعة وأعلامهم التاريخيين ، ولم يشر بعض من كتبوا عنه باللغة العربية إلى تشيعه ، في حين أن مجلة ( الموسم ) في عددها السابع ( ١٩٩٠ ) في الصفحة ٧٨٦ تقول : وقد سبق لعدد من الباحثين التأكيد على مذهب آل البيت الذي كان يعتنقه العبقري الخالد ابن ماجد ومنهم المستشرق الفرنسي غبرييل فرّان في المجلد الثالث من كتابه ( المدخل إلى الفلك الملاحي العربي ) ا هـ .

ونقول : أن تشيع ابن ماجد واضح لا سيها فيها نظمه من الشعر . قال

الدكتور عبد الهادي التازي المغربي في مجلة البحث العدمي سنة ١٩٨٦ :

ان ابن ماجد بما يحمله معه من تاريخ حافل كان جديراً بهذا البروز . . وجديراً برد الاعتبار إليه ، ومن هو مؤهل في العالم كله ليقوم بهذا الواجب غير ابناء خلدته من أبناء المنطقة الذين يظلون مدينين لابن ماجد فيا كتب عن ديارهم ، عن سواحلهم ، عن بحورهم ، وعن علومهم . عن عبقريتهم بما فيهم المتواجدون على شاطىء خليج فارس أو خليج عيان والمحيط الهندي . . وسائر افريقيا الشرقية . ومن كل أولئك الذين تظل جغرافيتهم بتراء شوهاء ان لم تعتمد على افادات ابن ماجد . . من هو جدير في العالم ليقوم بهذا الواجب غير الرجال الذين يعيشون على نفس الأرض التي نشأ فيها ؟ غير الذين يستظلون بنفس الساء التي كان بها يستظل ، وغير الرجال الذين نبهتهم صيحات ابن ماجد وانذاراته للخطر المحدق بهم من الطامعين في خيراتهم .

وان من حقنا فعلاً أن نطالب المسؤولين عن التربية والثقافة في هذه البلاد أن يخصصوا يوماً من السنة نطلق عليه: «يوم ابن ماجد» يمكن أن يكون «منتصف شهر شتنبر من كل سنة » لأن ذلك التاريخ يصادف بالضبط اليوم الذي أتم فيه ابن ماجد مؤلفاً له مهماً بعنوان: «السبّعية» كتبه وهو في حلفاد:

تحت لشهر الحج في جلف المان أسد البحر في الأقسطار يوم المخدير أبرك الأيام إذ خص بالإحسان والصيام وكسان في الهجرة يا مولاي ستة وستين وثبان ماية

يكون ذلك اليوم ملتقى للمبدعين والفنانين والكتاب والمحققين والذين ينشدون الحقيقة من كل مكان . . ملتقى للمهتمين بعلوم البحر وتطور الأساطيل .

علينا أن نعرف بقدر ابن ماجد فنرفع عنه ما ألحق به خطأ أو قصداً . . يكفي أنه عاش في حياته مهضوم الحق ، علينا أن نستحضره وهو يخاطب مواطنيه بالأمس :

فان تجهلوا قدري ـ حياي فاغما سيأي رجال بعدكم يعرفوا قدري! د . عبد الهادي التازي باريز ـ فال دو كراص ـ مجلة البحث العلمي ص ٧١ ع ٣٦ ( ١٩٨٦)

هذا ما كتبه الدكتور عبد الهادي التازي ، ولم ينتبه وهوينقـل أبياتـاً من أرجوزة ابن ماجد الذي يعلن فيها تاريخ انتهائه من كتابـه ( السبعية ) إلى مـا ذكـره ابن ماجـد من أن تاريـخ هذا الانتهـاء يصـادف ( يـوم الغـديـر أبـرك الأيام ) ، وما دام لم ينتبه لهذا فمن البدهي أن لا ينتبه لما وراء هذا الـلكر من تشيع ابن ماجد الذي لم تنسه مشاغله الكبرى أن يحصي الأيام ليصل إلى ( يوم

الغدير ) الذي هو عنده ( أبرك الأيام ) .

وكيف لا يكون هذا اليوم عند ابن ماجد ( الشيعي ) العريق أبرك الأيام وهو اليوم الذي جمع فيه النبي (ص) المسلمين في (غدير خم،) وقال لهم : من كنت مولاه فعلي مولاه . فكان ذلك إيذاناً بأن علياً هو خليفته من بعده .

وسنسرى في الآي من القول أن السلاكتور أنسور عبد العليم وهسو يسذكسر

<sup>(</sup>۱) انظر أحوال وآثار نقاشان قديم إيران: محمد علي كريم زاده ج ۱ ص ۱ ٥ لندن ١ ١٣٦٣ هجرية شمسية .

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الحسين الصالحي.

مؤافىات ابن ماجد يذكر من بينها: (الأرجوزة المنسوبة إلى علي بن أبي طالب)، وقد ذكرها بهذا الشكل لأنه رأى بين ما ألفه ابن ماجد شعراً أرجوزياً باسم علي بن أبي طالب عليه السّلام، فلم يدرك أن هذا الشعر هو في مدح الإمام، لذلك اكتفى بالقول: (الأرجوزة المنسوبة إلى علي بن أبي طالب،، في حين أن هذه النسبة هي نسبة المدح.

وبعد هذا نترك الكلام للدكتور أنور عبد العليم ، ثم للمؤرخ البحراني على التاجر الذي توسع في الحديث توسعاً مفيداً لا بد منه في هذا المجال :

#### سيرة ابن ماجد وحياته

في مكتبة باريس مخطوط عربي قديم يرجع عهده لنهائة التاسعة الهجرية يحمل رقم ٢٢٩٢ يحتوي على تسعة عشر مؤلفاً ملاحياً للربان العربي شهاب الدين أحمد بن ماجد أولها « كتاب الفوائد » وهو أكبرها ومنشور ، أما باقي المؤلفات فأغلبها منظوم من بحر الرجز . وفي نفس المكتبة أيضاً مخطوط آخر تحت رقم ٢٥٥٩ يحتوي على مؤلفات ملاحية أيضاً للشيخين أحمد بن ماجد وسليان المهري . وقد نشر هذين المخطوطين وعلق عليها المستشرق الفرنسي جبرييل فران Gabriel Ferrand في الثلث الأول من هذا القرن .

ويعتبر هذان المخطوطان في نظر الكثيرين أهم وثيقة في الجغرافيا الفلكية والملاحية وصلتنا من العصور الوسطى ، وتنحصر أهميتها في أنها أقدم الوثائق الجيدة التي دونت عن الملاحة في البحار الجنوبية بين الساحل الشرقي لافريقيا وبلاد الصين بلغة من اللغات ، وللذلك أشره في تاريخ العلوم ، كما أنها تلقى كثيراً من الضوء على مقدار ما بلغه العرب من تقدم في فنون البحر والملاحة في ذلك الوقت وعلى مدى تأثر البرتغال بالتعاليم الملاحية العربية ، وفضلاً عن ذلك فالمخطوطان الآنفا الذكر يحتويان على كثير من المصطلحات العلمية والفنية التي تعتبر في حد ذاتها ثروة للغة العربية .

هذا وتوجد أيضاً ثلاث أراجيز ( راهناجات أو راهمنجات أو رهمانات أو راهنامات أو رهمانات أو رهمانات أو رهمنات ) (١) أخرى لابن ماجد في مكتبة الاستشراق بليننجراد نشرها وعلق عليها باللغة الروسية الأستاذ تيودور شوموفسكي عام ١٩٥٧ . وقد أتيح لنا الاطلاع على بعض أعال ابن ماجد في ليننجراد عام ١٩٦١ وعلى نسخ مصورة من مخطوطي باريس السالفي الذكر بالإضافة إلى مصادر أخرى . وإذ نحن بسبيل تقديم دراسة علمية جديدة عن هذا الربان العربي من واقع مخطوطاته فقد آثرنا أن نعرف به أولاً بهذا البحث في «تراث الانسانية » .

وسنتناول فيه تقديم كتاب « الفوايد » ولا يسعنا إلا أن ننوه أيضاً بمقال كتبه قبلنا الأستاذ حسن كامل الصيرفي في مجلة « المجلة » عام ١٩٥٧ عن هذا الربان تحت عنوان « الملاح الشاعر »(٢) .

أسا مؤلف كتاب « الفوايد » فرئيس علم البحر وفاضله واستاذ هذا الفن وكامله الشيخ شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بن عمرو بن فضل بن دويك بن يوسف بن حسن بن حسين ابن أبي معلق السعدي ابن

أبي الركاب النجدي (نسبة إلى نجد) حاج الحرمين الشريفين المكنى بالمعلم وبأسد البحر وليث الليوث ، شيخ ربابنة المحيط الهندي والبحر الأحمر وخليج عهان والخليج الفارسي وبحر الزنج وبحر جاوة وبحر الصين في القرن الخامس عشر الميلادي غير منازع ، وأوسعهم علماً وتجربة وفضلاً .

يقول المؤلف في سبب تأليفه لهذا الكتباب : « ألفته وصنفته لركباب البحر ورؤسائه وفيه ما اشتبه من الحباوية يعني « حباوية الاختصار » وهي مؤلف سابق له ) وغيرها على الطالبين وسميناه كتاب « الفوايد » وهو مشتمل على فوايد كثيرة غوامض وظواهر ويضيف في موضع آخر من الكتباب سبباً آخر . . . « فهو يخاف أن يدركه الموت ونوادر الحكم في القلوب » .

ولا يعرف على وجه التحقيق تاريخ ميلاد هذا الربان الماهر والمعلم القدير ولا تاريخ وفاته ، إلا أن الثابت أن نشاطه ينحصر في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي ( أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر الهجري ) كما أنه درس الحساب وهو بعد صبي صغير . وقد ذيّل المؤلف مخطوطه هذا بقوله « وختمنا هذا الكتاب في عام خس وتسعين وثيان ماية (٣) على الاختصار بقولي أوصيكم بتقوى الله وقلة الكلام وقلة المنام وقلة الطعام ونستغفر الله من التقصير والزيادة والنقصان » . وهذا التاريخ يوافق عام ١٤٨٩ - ١٤٩٠ م .

ومن الشابت أيضاً أن مؤلفنا قد تجاوز الستين من عمره وشهد أواشل القرن العاشر الهجري ، وقد وجدنا في أرجوزته المسياة « ضريبة الضرايب » ما يعزز ذلك من قوله:

شباب برأسي أعجب الناس من أمري أتاني عقيب الشيب في آخر العمر وأي شباب بعد ستين حجة سيا في السيا فوق السياكين والنسر(٤)

ومنها قوله :

أنا فرحتي في ليلة قد ترتبت كأني أعطيت المني ليلة القدر مهذبة في تسع ماية قد أتت إذا هي تمت وفيت لها نذري

والبيت الأخمير يدل بــوضوح عــلى أنه قــد دخل في عــام ٩٠٠ هـجريــة ويتمنى أن يوفي نذره بتهامه ولربما كان ذلك النذر هو حج بيت الله كها تعــوَّد أن يفعل ، ويوافق هـــــا التاريخ عام ١٤٩٤ ــ ١٤٩٥ م .

كما نستشف من كلام ابن ماجد في « الفوائد » الذي يرجع تاريخ النسخة التي تحت يدينا منه إلى خس سنوات قبل هذه الأرجوزة أنه تولى قيادة المركب في سن مبكرة ربما في الثانية عشرة أو الخامسة عشرة من عمره ويتضح ذلك من قوله: ( وما صنفت هذا الكتاب إلا بعد أن مضت في خسون سنة وما تركت فيها صاحب السكان ( الدفة ) وحده إلا أن أكون على رأسه » . وللأبيات التي أخترناها دلالة أخرى فمنها نستشف أيضاً أن ابن ماجد على الرغم من تجاوزه الستين من عمره كان جم النشاط متوقد الذهن والقريحة صحيح البنية باعترافه مما أدى إلى عجب الناس ، وأغلب الظن أنه عاش لسنوات عديدة بعد هذا التاريخ ، وليس ذلك بمستبعد في الأحوال الطبيعية لسنوات عديدة بعد هذا التاريخ ، وليس ذلك بمستبعد في الأحوال الطبيعية على شخص قضى أغلب حياته في البحر يعيش في بساطة وهدوء يتنفس الهواء

 <sup>(</sup>١) عن الفارسية بمعنى راه ( طريق ) ونامه ( كتاب ) أي كتاب الطريق وهي هنا بمعنى المرشدد
 الملاحي .

<sup>(</sup>٢) انظر أيضاً محمد باندين الحموي بعنوان و الملاح العربي ، طبعة دمشق سنة ١٩٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) من المرجع أن ابن ماجد قد نسخ كتباب الفوائد أكثر من مرة عل سنوات غتلفة ( انتظر جبريل فران ١٩٢٨ . وفي النسخة المشار إليها في مكتبة باريس يذكر المؤلف حوادث وقعت عاد ١٩٥٨

<sup>(</sup>٤) السياكين والنسر الطائر من النجوم الملاحية المشهورة .

أجزائه .

النقي ، متفرغاً لعمله لا يشغل باله بعرض الدنيا وزينتها . ثم أنه كان عفيف النفس ورعاً تقياً مخلصاً لربه ولمهنته زاهداً في المال ، كما يتضح من كتاباته . ولهذا كله مغزى خاص سنورده فيها بعد . ونحن نؤيد ما نقول بفقرات من كتاب الفوايد مثل قوله : وينبغي أنك إذا ركبت البحر تلزم الطهارة فإنك في السفينة ضيف من أضياف الباري عزَّ وجلَّ فلا تغفل عن ذكره ) .

على أن عدم تقيد أبن ماجمد بالموزن والقافية في شعره أو بقواعمه الإعسراب لا يعني بحال من الأحـوال أنه كـان قليل الحظ من الثقـافة ، فهـو رجل بحر مجرب موهوب خبير بالنجوم وبمسالك الملاحة ويالبحر وعواصفه وأنواثه وتقلب أحواله ، مشغول بقياساته الفلكية وتجارب التي أنفق فيها عمره . ثم يجب الا ننسي أنه ربان يخاطب أهــل فنه ومهنتــه بلغة المهنــة ، كها يجب ألا ننسى أيضاً أن العصر الذي عاش فيه كان عصر اضمحلال أدبي أفقد فيه السجع المفتعل كثيراً من بهجة اللغة والتعبير . ويهذه المنــاسبة يــرى بعض المستشرقين أن كتابـات ابن ماجـد صعبة شــاقة كــالرمــوز تحتاج إلى مفــاتيــح لحلها ، وهم يقصدون بذلك بالطبع أراجيزه التي ضمنها قياساته الفلكية وتعبيراته الملاحية ولهم عذرهم في ذلك . والواقع أن دراسة ابن ماجــد دراسة مجدية تحتاج إلى المام بالكثير من فنون الملاحة والبحر ، كـما أنها تحتاج في نفس الوقت إلى معرفة بأصول مثل هذه الكلهات والمصطلحات التي استعملها واشتقاقها من اللغات الفارسية والهندية والسواحلية وغيرها ، وقد يسر هـذا الأمر الأخير للباحثين تلك الدراسات القيمة التي أجراها جبرييل فران(١) أثناء إقـامته الـطويلة في مدغشقـر وجاوا وجـزر الكومـور وغيرهــا من جزر المحيط الهندي . ثم إن دراسة ابن ماجد تحتاج أيضاً إلى تحقيق لمواقع الأمكنة والبلدان التي ورد ذكرها في كتاباته ، وعلى سبيل المثال عندما يتكلم عن « جوزرات » فإنما يعني « كجرات » بالهند ، وإلى معرفة أيضـاً بآلات المـلاحة وأدواتها التي كانت مستعملة في وقته وكذلك إلى معرفة أسهاء النجوم التي رصدها ومدلولاتها الحديثة .

وتدل كتاباته على اطلاع واسع وإلمام بكتب وآثار من سبقوه ليس فقط بالنسبة لمؤلفات الجغرافيا الفلكية والجغرافيا الرياضية بل أيضاً بالنسبة لكتب الأدب والأشعار . فهو يستشهد في كتاب « الفوائد » مثلاً بأبيات من معلقات المرىء القيس وعمرو بن كلشوم والمهلهل ابن أبي ربيعة من شعراء الجاهلية وكذلك بأبيات من عمر ابن أبي ربيعة والطغرائي وأبي نواس وغيرهم . وفي موضع آخر من كتاب « الفوائد » يعدد كتباً متخصصة يجدر « بمعاملة البحر » قراءتها فيقول « بل أنا نقول للمعالمة ونعرف الغافلين منهم وندلهم على الكتب الكبار التي لم تتم صنعتهم إلا بها مثل كتاب المبادىء والغايات تصنيف رجل مغربي من أهل مراكش ومثل كتاب التصاؤير فإن فيه جميع الكواكب بصورهن وعمرهن وبعدهن ودرجاتهن وطولهن وعرضهن وكذلك في كتاب تقويم البلدان وفي الإختصار الشحبتية ( ؟ ) وزيج الفتيك بن شارخ بن تمرلنج (٢) . . وكان بليغاً في علم الفلك عمدة جميع العجم . وفي هذا الفن ( أيضاً ) كتاب بليغاً في علم الفلك عمدة جميع العجم . وفي هذا الفن ( أيضاً ) كتاب

كلم الديار المصرية ، وكتاب أبو حنيفة الدينوري وكتاب الطوسي وكتاب أبو المجد إسماعيل بن إبراهيم الموصلي ويسمى مزيل الإشتباه عن مشتبه الأنساب وكتاب المشترك لياقوت الحموي وكتاب ابن سعيد وكتاب ابن حوقل فانه مستوفي العرض والسطول والدرج والبلدان والجبال والمدن والبحيرات والأنهار . . فأنى وقفت على أكثر مما ذكرت » .

المجسطى لبطليموس وهو كتاب يوناني عرب منه المأمون بن هرون بعض

ومن كتب هذا الفن كتاب البتاني وزيج ابن الشاطر المصري وعليه أكثر

ونحن نميل إلى الإعتقاد بأن ابن ماجد كان ملماً بلغة الهند السنسكريتية وبلغة فارس وبلغة ساحل الزنج وربما بلغة جاوة كذلك لاختلاطه بمعالمة من هذه البلاد وطول إقامته بينهم ولاستخدامه في كتاباته كثيراً من المصطلحات المشتقة من تلك اللغات وبخاصة من الفارسية التي يستشهد منها ببيت للفردوسي في كتاب الفوايد ثم يعربه بقوله :

خسف مسن الله ولا تسؤذ أحسد هسذا طسريت الحق لا تخش أحسد

وهو ان كان قد نشأ في جلف ار في عيان ، إلا أنه كان دائم التنقبل بين الساحل الأفريقي والعربي وللمحيط الهندي ، ولربما قضى في البحر أكثر مما قضى على البرمن عمره .

على أن ابن ماجد على الرغم من ذلك كان شديد الثقة بنفسه دائم الاعتداد بعلمه عن يقين ، ويتضح ذلك في مواضع كثيرة من مؤلفاته المنظومة والمنثورة ، ولطالما نعت نفسه بأنه « رابع الليوث » أو « رابع ثلاثة » من جهابذة هذا العلم ولكنه يستكثر على نفسه أن يسبقه هؤلاء فيستدرك بقوله ونهاية المتقدم بداية المتأخر ، وقد عظمنا علمهم وتأليفهم وجللنا قدرهم رحمة الله عليهم \_ بقولنا أنا رابع الثلاثة ، وربما في العلم اللي اخترعناه في البحر ورقة واحدة تقيم في البلاغة والصحة والفائدة والهداية والدلالة بأكثر مما صنفه » ...

وكأنه رحمة الله عليه ، كان عليهً حين اختتم قصيدت المسهاة ( ضريبة الضرائب ) بقوله :

فالله تجهلوا قدري حياتي فالمما سيأتي رجال بعدكم يعرفوا قدري

وقد تحققت نبوءته بعد نصف قرن من موته تقريباً على يد الأميرال المتركي « سيدي علي كاتب رومي » كما سيرد ذكره ثم مرة أخرى في القرن العشرين على أيسدي العلماء من المستعسربسين من روسيا من أمشال كراتشكوفسكي وشوموفسكي ومن فرنسا من أمشال فران ومن سويسرا من أمشال دي سوسير وغيرهم عمن أجهدوا أنفسهم في التعرف عليه ودراسة مؤلفاته . ناهيك بملاحي الشراع من أهل عدن أيها الشيخ الذين يقرأون لك الفاتحة كل يوم كلما خرجوا إلى عرض البحر(؟) .

ولا ترجع شهرة ابن ماجد إلى كونه ملاحاً قديراً فحسب ، لا يزال أهل عدن يقرأون له الفاتحة كل يوم ، ولا إلى مؤلفاته الغزيرة في علوم البحار والملاحة التي لم تكتشف إلا في القرن العشرين ، وإنما أكتسب هنذا الملاح

 <sup>(</sup>٣) يقرر ذلك الرحالة الإنكليزي ريتشارد بيرتون في كتابه و السبيل إلى أفريقيا واستكشاف هرر ، طبعة لندن عام ١٨٥٦ م عن رؤيته لبحارة عدن يقرأون الفاتحة للشيخ ماجد و مخترع البوصلة البحرية .

G. Ferrand: Relations des voyages et textes geogr. arabes etc., relatifs à l'ex- : انسظر (۱) tréme orient du VIII au XVIII siècles, paris.

في جزئين

 <sup>(</sup>٢) يقصد و زيج الغبيك و لا ولوج بيك بن تيمورلنك وربما كان هذا التحريف في الأصل من
 الناسخ .

فضلًا عن ذلك ، شهرة دولية حين ثبت أنه هو نفسه الربان الذي قاد سفينة فاسكودي گاما البرتغالي من ساحل أفريقيا الشرقي إلى الهند لأول مرة في عمام ١٤٩٨ م . ولقد استغرق هذا الموضوع جانباً كبيراً من اهتمام المؤرخين والمحققين الأجانب في عصرنا الحاضر ، وأخيراً أقرت حكومة البرتغال بهذا الفضل للملاح العربي فأقامت له في ميناء ملندي في كينيا نصباً تذكارياً يخلد هذه الواقعة . ولما لهذه القصة من طرافة فإننا نوردها هنا ببعض التفصيل .

يرجع أول عهد البرتغال بجنوب أفريقيا ثم بالمحيط الهندي بعد ذلك لعام ١٤٨٧ - ١٤٨٨ م أي قبل دي جاما بعشر سنوات تماماً حين نجح ربانهم المسمى برتليمو دياز في اجتياز رأس العواصف ( رأس الرجاء الصالح ) في ديسمبرعام ١٤٨٨ م مستعيناً طول الوقت بالملاحة الساحلية .

فالقول اذن بأن ابن ماجد قد دار بأسطول دي جاما حول رأس الرجاء الصالح كما يتبادر إلى ذهن العامة لأول مرة مردود من أساسه إذ أن أي ملاح ماهر يستطيع أن يدور حول هذه الرأس محتصناً الساحل طول الوقت . والأصعب من ذلك والأهم أن يحاول ملاح أن يصل إلى الهند من ساحل أفريقيا الشرقي مجتازاً عيطاً مجهولاً له تماماً دون أن يرشده خبير بأصول الملاحة في هذا الحيط . . ومن ثم لم يجرؤ فاسكو دي گاما أن يفعل ذلك وحده ومكث أسابيع عملى الساحل الشرقي لأفريقيا في انتظار هذا الملاح الذي يسرجح البعض أنه لم يكن سوى ابن ماجد كما سنعرف عما قليل . وجدير بالذكر أن المبتغال كانوا يسعون للوصول إلى الهند لاحتكار تجارة التوابل كما هو معروف ، بيد أنهم لم يفصحوا عن غرضهم بادىء الأمر .

وقد تحت رحلة دي گاما إلى الهند في أول عهد الملك مانويل الثاني الذي حكم البرتغال بين سنوات ( ١٤٩٥ - ١٥٢١ م). أما دي گاما نفسه فقد ولد في عام ١٤٦٠ م وقام برحلته الأولى إلى الهند بين أعوام ١٤٩٧ مولد في عام ١٤٩٠ م،أي وهو في سن السابعة والثلاثين وكان رجلًا متوسط الذكاء والتعليم ولكنه يتميز بعزيمة قوية . أما أسطوله فكان يتكون من ثلاث سفن من نوع عرف باسم « كرافل » Caravelle وكان العرب يطلقون على مثل هذه السفن باسم « غراب »(١) . أما هذه السفن فقد كانت تحمل أسهاء قديسين فسفينة القيادة التي كان عليها دي جاما سميت باسم « سان جبرائيل » . وتولى شقيق دي جاما ويدعى بولو قيادة السفينة « سان رافائيل » وقد غرق هذا المركب بين كلوة وبمباسا حين عودة الحملة من الهند ، كها تولى نقولا كولخا قيادة القطعة الثالثة من الأسطول وهي السفينة « بريو » أو « سان ميجيل » . واصطحب دي جاما معمه على هذه السفن الثلاثة ١٥٠ من البحارة وبدأ الرحلة من البرتغال في يوم ٢٥ مارس سنة ١٤٩٧ م بعد أن قضى ليلته يتعبد .

وصل دي گاما إلى رأس العواصف في جنوب أفريقيا يوم ٢٢ نوفمبر سنة ١٤٩٧ ثم إلى ساحل ( ناتال ) يوم عبد الميلاد وسميت الأرض بهذا الإسم تيمنا بميلاد المسيح . وفي يناير عام ١٤٩٨ فقد دي گاما السفينة (بريو) على الساحل الأفريقي الشرقي نتيجة العواصف ، وحمل بحارتها على السفينتين الأخريين . ثم أنه واصل سيره شمالاً بعد ذلك على الساحل حتى بلغ ثغر ملندي في كامبايا (كينيا الآن ) على خط عرض ٣٠ جنوب خط

الاستواء . وذلك في شهر مارس من نفس السنة . وهنالك ألقى مراسيه في ذلك الثغر لأسبوعين أو أكثر يتقصى الأخبار عن الهند ويبحث عن مرشد يقوده إليها . وفي قوله أن سلطان البلاد وقد تصادق معه فاسكو دي كاما وغمره بالهدايا هو الذي أرسل في طلب الملاح العربي وكلفه بارشاد سفينة البرتغال إلى الهند فأوصله الأخير إلى كلكتا في أواخر أبريل عام ١٤٩٨ م (٢) .

ومن المعروف أن فاسكو دي گاما نفسه لم يترك لرحلته مذكرات بخط يده ، وقد أرخ لهمذه الرحلة الكتاب البرتغاليون القدامي من أمثال لموبيز كاستنهيدا عام ١٥٥٤ م .

F. L. Castenheda: Historia do descobrimento ecoquista da India - pelos Portugueze, 1554.

ودي باروش عام ۲۵۵۳ م . Ioao de Barros: Da Asia, 1553

ويلاحظ أن الطبعات الأولى لهذه الكتب تمت بعد الرحلة بنحو نصف قرن تقريباً مما أدى إلى اختلاف الروايات حول اسم الملاح الذي أرشد فاسكودي گاما إلى الهند ، فمن المؤرخين من قال أنه « المعلم كانا » Malem أو Mullemo المسلم من جوزرات ومنهم من قال أنه المعلم كاناكا Cana وجدير بالذكر أن لفظ معلم وجمعه « معالمة » كان هو الإصطلاح الملاحي المرادف للربان أو القبطان أما لفظ « كانا » أو « كاناكا » فيعنى بلغة السنسكريت ( الحاسب ) أو ( المنجم ) والمقصود به هنا الخبير بالملاحة الفلكية . ومن أقوال ملاحي المحيط الهندي المسلمين المأثورة في ذلك الوقت : أن المعلم كالإمام كلاهما عاهد الله على القيادة فكما لا يستطيع الأخير ترك الصلاة فإن المعلم لا يستطيع أن يترك سفينته .

ويرجع الفضل في الواقع في التعرف على أن ابن ماجد كان هـو المرشـد الذي قاد أسطول دي گاما إلى الهند إلى جهود المستشرق الألمعي جبرييـل فرّان عام ١٩٢٢ كها ذكرنا من قبل .

(G. Ferrand: Le pilote arabe de Vasco do Gama au XV sièle. Annales de geographie. tom 31 P. 289 - 307).

وقد اهتدى و فران » إلى المصدر الأصلي الذي ورد فيه ذكر ابن ماجد صراحة وذلك في خمطوط لقطب الدين النهروالي بعنوان و البرق اليهاني في الفتح العثماني »(\*) ليرجع تاريخ تأليفه إلى عام ١٥٧٧م وتوجد النسخة الثانية المتداولة من هذا المخطوط في الخزانة التيمورية بالقاهرة وقد أطلعنا عليها ونحن نورد هنا مقالة النهروالي عن هذا الملاح تحت باب (في ذكر انتقال الدولة باليمن من بني طاهر إلى الأمير حسين من الجراكسة) (وقع في أول القرن العاشر (الهجري) من الحوادث الفوادح النوادر دخول الفرتقال اللعين من طايفة الفرنج الملاعين إلى ديار الهند وكانت طائفة منهم يركبون زقاق سبته (مضيق جبل طارق) في البحر ويلجون في الظلمات ويمرون خلف جبال القمر بضم القاف وسكون الميم جمع أقمر أي أبيض وهي مادة أصل بحر النيل ويصلون إلى المشرق ويمرون بموضع قريب من الساحل عند مضيق على النيل ويصلون إلى المشرق ويمرون بموضع قريب من الساحل عند مضيق على أحد جانيه جبل والجانب الثاني بحر الظلمات في مكان كثير الأهواج لا تستقر به سفاينهم وتنكسر ولا ينجو منهم أحد واستغروا على ذلك مدة وهم يهلكون

<sup>(</sup>١) قال ابن جحلة وهو من شعراء القرن الثامن الهجري :

غسريسانها مسود وببيض قبلوعسهسا يستصيفسر مسنهسن السعسدو الأزرق

 <sup>(</sup>۲) في روايه أخرى أن فاسكو دي گاما أبحر من ملندي في ٦ أغسطس سنة ١٤٩٨ ووصل
 قاليقوط في ٢٦ أغسطس سنة ١٤٩٨ .

<sup>(\*)</sup> طبعته « دار اليهامة للبحث والترجمة والنشر » وهو الحلقة الـ ٦ من سلسلة : ( نصوص وأبحاث تاريخية وجغرافية عن جزيرة العرب ) .

في ذلك المكان ولا يخلص من طايفتهم أحد إلى بحـر الهبند إلى أن خلص منهم غراب ( مركب ) إلى الهند فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة هذا البحر إلى أن دلهم شخص ماهر من أهل البحر يقال له أحمد بن ماجد صاحبه كبير الفرنجة وكان يقال له الملندي ( الأميرال ) وعاشره في السكر فعِلمه الـطريق في حال سكره ، وقال لهم : لا تقربوا الساحل من ذلك المكان وتـوغلوا في البحر ثم عـودوا فلا تنــالكم الأمواج . فلما فعلوا ذلـك صار يسلم من الكسر كثـير من مراكبهم فكثروا في بحر الهند وبنوا في كنوه ( جنوا ) بضم الكناف المعجمة وتشديد الواو وبعدها هاء اسم لموضع من ساحل الدكن هو تحت الفرنج الآن من بلاد الدكن قلعـة يسمونها كـوتا ثم أخـذوا هرمـوز وتقووا هنـاك وصارت الأمداد تترادف عليهم من البرتقال فصاروا يقطعون الطريق على المسلمين أسراً ونهباً ويأخذون كل سفينة غصباً إلى أن كثر غـدرهـم على المسلمـين وعم أذاهم على المسافرين فأرسل السلطان مظفر شاه(١١) بن محمود شاه بن محمد شاه سلطان كجرات يومئذ إلى السلطان الأشرف قانصوه الغوري(٢) يستعين به على الأفرنج ويبطلب العدد والآلات والمدافع لندفع ضرر الأفرنج عبل المسلمين ولم يكن أهل الهند إذ ذاك يعرفون المدافع والمكاحل والبندقيات يـومئــ ومن أرســل إلى السلطان الغوري يـطلب منــه النجــدة عــلى الأفــرنــج السلطان عامر بن عبد الوهاب لكثرة ضرر الأفرنج بالمسلمين في بحر اليمن واستعمال المدافع ونحو ذلـك فجهز السلطان قـانصوه من كبــار مقدميــه الأمير حسين الكردي وأصحبه طايفة كبيرة من اللوند كبيرهم سليمان الريس وجهـز لهم عهارة عظيمة وأغربة نحو الخمسين بمدافع كبيرة وضربانات وولاه نيابة جدة . . فأول ما جاء بني على جدة سوراً محيطاً بهـا في عـام سبـع وعشر وتسعماية ( ٩١٧ هـ ) .

هذه هي رواية النهروالي أوردناها بنصها . ويرى أغلب المستشرقين أن الموضوع الخاص بسكر ابن ماجد مبالغ فيه ، ونرى معهم ذلك وقد سبق أن دللنا على ورع الرجل وتمسكه بالدين والفضيلة وبخاصة وقد تجاوز الستين من عمره في ذلك الوقت ، ولا تسمح له هيبته أن يجالس في السكر رجلاً من أبنائه ، ثم كيف يطمئن دي گاما على سلامة أسطوله إذ ما قاده رجل في حالة سكر ! ولربحا كان الدافع على هذه الرواية أن أرشد ربان مسلم سفينة للفرنجة إلى الهند ثم ظهرت نياتهم السيئة فيها بعد . هذا ولم يرد في رواية المؤرخين البرتغال أي إشارة لموضوع السكر هذا وكان أجدر بهم أن يفعلوا لوحدث .

بل ويذكر دي باروش مؤرخ الرحلة أن الأميرال البرتغالي قد اطلع المرشد العربي في ماليندي على أسطرلاب خشبي كبير قطره نحو ٢٠ سنتمتراً وعلى بوصلات و «كواردنت » ولم يبد الملاح العربي أي دهشة لما رأى بل الذي أخذته الدهشة هو دي گاما نفسه حين أطلعه ابن ماجد على خارطات عربية ممتازة موضح بها خطوط الطول والعرض وعلى آلات ملاحية عربية . ووضع من هذه المقابلة أن الربابنة العرب كانت لمديهم طرق مختلفة لحساب خطوط العرض تتفوق على تلك التي كان يستعملها البرتغال ، فبينها كان خطوط العرض دائرة عميطها . ٣٦ كان العرب يستخدمون الحساب اللسطرلاب ويستعملون دائرة عميطها بالنسبة للنجم القطبي وهي طريقة أكثر دقة كها كانوا رتفاع النجوم ومواقعها بالنسبة للنجم القطبي وهي طريقة أكثر دقة كها كانوا

يستعملون وحدة ( الأصبع » في الحساب ( والزاما » للمسافات ويقسمون حقتهم ( بـوصلتهم ) إلى ٢٢٤ درجة وطريقتهم كانت المثلى في الملاحة في المحيط الهندى .

وسرعان ما وضح لفاسكودي گاما من مقابلته لابن ماجد أنه أمام ند خطير، وأن تحت يديه كنز ثمين في شخص هذا الربان العربي بما دفعه إلى الإبحار فوراً إلى الهند دون تباطؤ وبعد يومين من مقابلة ابن ماجد، فترك ماليندي يوم ٢٤ أبريل عام ١٤٩٨ فوصل كلكته بعد ٢٢ يوماً على حد قول المؤرخ دي باروش البرتغالي. وحالما وصلت البعشة إلى كلكتما بعث فاسكودي گاما بأحد أعوانه مع ابن ماجد لمقابلة رجال الجارك واعلامهم بمجيئه وقضى الاثنان الليلة ضيوفاً على أحد عال الجارك في كلكتة ويدعى أبو سعيد في مكان بالقرب من الميناء يسمى و كايوكات ». وإلى هنا تنتهي أخبار المرشد العربي في المصادر البرتغالية وان كانت هذه المصادر لتذكر أيضاً أن دي گاما أرسل بمخطوطات عربية ملاحية وبخارطات بحرية من المحيط المندي إلى الملك عانويل ملك البرتغال ، كما ينص المؤرخ دي باروش أيضاً على أن البرتغال قد أفادوا من تلك المخطوطات والخارطات العربية في وصفهم لمنطقة الخليج الفارسي والساحل العربي وفي ذلك يقول في كتابه الكبير عن المعلومات الجغرافية مستمد من المعلومات الجغرافية العربية والفارسية التي تملك منها خمسة مؤلفات . . ) .

#### الأثار العلمية لابن ماجد

أما كيف وصلتنا آثار ابن ماجد العلمية فيرجع ذلك أولاً إلى مصادر نركية ولو لم تعلن فيها صراحة أن بعض ما كتبه الأميرال التركي « سيدي علي ريس » بعد نحو نصف قرن من ابن ماجد في كتابه « محيط » هو ترجمة حرفية لبعض كتابات ابن ماجد نفسه . وقد لاقى هذا الكتاب رواجاً كبيراً واهتاماً من الغربين فيها بعد .

ذلك أنه في عام ١٥٥٤ م جهز العثمانيون حملة بحرية في السويس بقيادة سيدي على كـاتب رومي الملقب أحياناً بالحلبي ( نسبـة إلى حلب ) لاسترداد قطع الأسطول المصري التي آوت إلى البصرة بعد معركة مع البرتغال في الخليج الفارسي . وتمكن سيـدي على بـالفعل من الـوصول بتسـع سفن منها ﴿ وَكَمَانَ عَدَدُهُمَا ١٥ سَفَيْنَةً ﴾ إلى ديـوو سورات بـالهند بعـد أن شتت عاصفـة أسطوله واضطر لالقاء مدافعه في البحر لتخفيف حمولة المراكب . وقــد اشترى أمير سورات همذه السفن وتم تسريح بحمارتها وآشر سيدي عملي البقاء بعض الوقت بالمنطقة قبل أن يعود إلى تـركيا بـراً عن طريق الهنــد وخراســان في عام ١٥٥٧ م . وخلال هذه المدة أتم سيدي علي الجانب الأكبر من كتابه « محيط » بالتركية وقد ضمنه مقالات بعضها من مؤلفات ابن ماجد وسليهان المهري غثر عليها أثناء إقامته بالهند والخليج الفارسي . وقــد أشار سيــدي علي في مقــدمة كتابه بأنه اعتمد في تأليفه على محادثات مثمرة مع المعالمة المهرة الذين التقى بهم في الخليج الفارسي وعلى خمسة مصنفات عربية أثنان منهمها لابن ماجمد وثلاثمة لسليهان المهري . وقد حقق العالم النمساوي توماشك(٣) Tomaschek كتـاب « محيط » وقدم له باللغة الألمانية عام ١٨٩٧ م كيا قدم أجزاء منه قبله المستشرق همر Hammer في الثلاثينيات من القرن الماضي . هذا وتوفي سيدي على ريس عام ١٥٦٢ م .

<sup>(</sup>١) حكم بين سنوات (٩١٧ - ٩٣٤ هـ = ١٥١١ - ١٥٢٥ م) .

<sup>(</sup>۲) حکم بین سنوات (۹۰۱ - ۹۲۲ هـ = ۱۵۰۱ - ۱۵۱۱ م).

Die topographischen Capital des Indischen Seespiegels «Mohit» (۳) التركية لهذا الكتاب المستشرق ماكس بيتنر (Max Bittner

وعلى الرغم من أن اسمي ابن ماجد وسليمان المهري كانا معروفين للعلماء الأوربيين عن طريق هذا المصدر التركي منذ القرن الماضي إلا أننا ندين للمستشرق الفرنسي جبرييل فران ( ١٩٢١ - ١٩٢٣ ) في اكتشاف ابن ماجد من جديد ونشر المخطوطتين اللذين أشرنا إليها في أول هذا المقال والذين ظلا بمكتبة باريس مدة طويلة دون أن يفطن أحد قبله إلى أهميتها . ومن ثم أمكن الربط بين كتاب « محيط » ومؤلفات « ابن ماجد » . وبظهور المصادر العربية لكتاب « محيط » فقد فَقَد هذا المرجع الأخير كثيراً من قيمته . ويرى البعض أن أغلب ما ورد في كتاب محيط هو ترجمة حرفية لأثار المعلمين العربين (١٠) ، بينما يرى كراتشكوفسكي (٢) ويؤيده في ذلك آخرون بأن كتاب « محيط » به إضافات جديدة قيمة تدل على اطلاع مؤلفه على فنون المعالمة ( الأفرنج ) أيضاً بالإضافة إلى المصادر العربية .

ويقال أن مؤلفات ابن ماجد تقرب من الأربعين مؤلفاً بينها يحصرها آخرون في نحو الثلاثين ولا شك أن بعضاً مما كتب ربما فُقِـد ولم ير النور حتى اليوم .

وباستثناء كتاب « الفوائد » فإن أغلب مؤلفات ابن ماجد الأخرى كتبها بالشعر ، بعضها قصائد طويلة والأحرى قصيرة وكثير منها يصف المسالك الملاحية في المحيط الهندي وبحاره وأطرافه وخلجانه ، وكذلك في أرخبيل الملايو وبحر الصين . ونحن نورد قائمة من المعروف منها كها يلي :

- ١ ـ كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد .
  - ٢ ـ حاوية الإختصار في أصول علم البحار .
- ٣ ـ الأرجوزة المعربة التي عربت الخليج البربري من رأس حافوني إلى
   باب المندب .
  - قبلة الإسلام في جميع الدنيا .
- ٥ ـ أرجوزة كنز المعالمة في علم المجهولات في البحر والنجوم والبروج .
  - ٦ ـ أرَجُوزة في النتخات لبر الهند وبر العرب .
    - ٧ ـ الأرجوزة المسهاة بميمية الأبدال .
      - ٨ ـ أرجوزة مخمسة .
    - ٩ ـ أرجوزة في عدة الشهور الرومية .
  - ١٠ الأرجوزة المسهاة « ضريبة الضرائب(٣) » .
    - ١١ ــ الأرجوزة المنسوبة لعلى بن أبي طالب .
- ١٢ ـ الأرجوزة الملكية ( من مكة لجدة إلى فرتك لكالكوت ودابول
   وكنكن وجوزرات والأطواح وهراميز ) .
  - ١٣ ـ الأرجوزة المسهاة نادرة الأبدال في الواقع وذبان العيوق .
    - ١٤ ـ أرجوزة بر العرب في خليج فارس .
    - ١٥ ـ أرجوزة قسمة الجمة على أنجم بنات نعش(\*) .
      - ١٦ ـ القصيدة الذهبية .
    - ١٧ ـ الأرجوزة المسهاة بالفائقة في قياس الضفدع(\*) .
      - ١٨ البليغة في قياس السهيل الرامح(\*).

(\*) نجوم ملاحية مشهورة .

- ١٩ \_ فصل في معرفة قياس المارزة (\*) .
- ٢٠ ـ فصل في معرفة النتخة الجاه<sup>(\*)</sup> عشرة في أرض جوزرات .
  - ٢١ ـ فصل في معرفة البلدة في أرض جوزرات .
    - ٢٢ ـ فصل في معرفة البلدة على جاه عشرة .
      - ٢٣ ـ فصل في معرفة المنتخ .
  - ٢٤ ـ فصل في معرفة البلدة إذ كان من داخل الباب .
- ٢٥ ـ فصل في معـرفـة البلدة جـوزرات عــلى جـاه عشرة وربــع من المارزة .
  - ٢٦ ـ فصل في معرفة ديرة القطب من روس بحر العرب .
- ٢٧ ـ ٢٩ ـ ثلاثة أزهار وهي « الراهنامات » التي حققها شو مـوفسكي
   عام ١٩٥٧ وهي على الترتيب : الأرجوزة السفالية وأرجوزة بر الهنـد وسيلان
   والصين والأرجوزة التائية في وصف المجاري من جدة إلى عدن .

أما كتاب الفوائد<sup>(٤)</sup> فيقع في ١٧٦ صفحة بكل صفحة ١٩ سطراً وفي كل سطر نحو ١٣ كلمة ويحتوي بدوره على اثني عشر فصلاً « فائدة » نلخصها فيها يلي : ١ ـ الفائدة الأولى : في منازل للقمر وبروجه ونجوم اخنان الحقّة « أي البوصلة » .

- ٢ ــ الفائدة الثانية : في ركوب البحر وأسبابه .
- ٣ ـ الفائدة الثالثة: في تعريف النجوم الملاحية ومجموعاتها وقياسها وهي: الشرطين، البطين، السثريا، السدبران، الهنعة، الهنعة، المنزاعين، النثرة، العطرف، الجبهة، الربرة، الصرفة، العواء، السياك، الغفر، الربانيان، الأكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الأخبية، الفرع المؤخر، بطن الحوت.
- ٤ ــ الفائدة الرابعة : في معرفة الاخنان وتشمل : الجدي ، الفراقـد ، النعش وسهيل ، الناقة والحمارين ، العيوق والعقرب ، الـواقع ، الأكليـل ، السماكين والتير ، الثريا والجوزاء ، الطائر .
  - ٥ ـ الفائدة الخامسة : في تركيب المغناطيس على الحقة وغيره .
    - ٦ الفائدة السادسة : في الديرات الثلاث .
- ٧ الفائدة السابعة : في الباشيات والقياسات . قياس الفرقدين ،
   قياس النعوش .
- الفائدة الشامنة : في الاشارات والسياسات وترتيب المرتب والعسكر ومناتخ جوزرات .
- ٩ ـ الفائدة التاسعة : في بعض المرشدات الملاحية والمسالك وأصناف المعاملة .
- ١٠ الفائدة العاشرة : في الجزر الكبار المشهورات المعمورات وهن : جزيرة العرب وجزيرة القمر (مدغشقر) وهي مدكسكر وشمطرة وجاوة والغورو سيلان وزنجبار والبحرين وجزيرة ابن جاوان وسوقطرة .
  - ١١ ـ الفائدة الحادية عشرة : في المواسم الملائمة للسفر في البحر .
- (٤) منه نسخ في النظاهرية بدمشق ، وفي مكتبة باريس ، ولندى الاستاذ عبلي محمد التاجر ، ويقوم الاستاذ إبراهيم الخوري بندمشق بتحقيق الكتناب وغيره من مؤلفات ابن ماجند للنشر .

<sup>(</sup>١) يرى فران أنها ترجمة غير دقيقة في بعض الأحيان

<sup>(</sup>٢) الأدب الجغرافي عند العرب ترجمة الأستاذ صلاح الدين عثمان (ح٢ سنة ١٩٥٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) يرى المستشرق فران وعنه ينقل آحرون أن هذه الأرجوزة غير مؤرخة ولكننا استطعنا تــاريخ
 كتابتها بخمس سنوات على الأقل بعد و كتاب الفوائد ، وذلك من أبيات فيها .

١٢ ـ الفائدة الثانية عشرة : في صفة البحر القلزم العربي وجنزره وشعبانه ( المرجانية ) .

ويعتبر كتاب الفوائد في نظرنا دستور الملاحين في جميع العصور لما فيه من حكم وصفسات وأسرار للمهنة يجب أن يتصف بهسا قائسد السفينسة ، وإرشادات للملاحين تنفعهم في كل وقت ، فهي تعتبر بالنسبة لهم بمثابة قسم « أبقراط » بالنسبة للأطباء . فضلاً عن أن هذا الكتاب يعتبر أيضاً أوفى موسوعة ملاحية وصلتنا عن المحيط الهندي والبحار الجنوبية حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي .

وفي هذا الدستور الملاحي يتطلب ابن ماجد في المعلم أو الربان الماهـر مستوى أخلاقياً وإنسانياً معيناً ، وقدراً معيناً من المعرفة بالبحر قبل أن توكـل إليه قيادة السفينة . ويصلح هذا الدستور لكـل العصور كـما ألمحنا ولا يقتصر في الواقع على عصره فقط . أنظر إلى قوله :

« اعلم أيها الطالب أن لركوب البحر أسباباً كثيرة فافهمها : فأولها : معرفة المنازل والأخنان ( أمحنــان البوصلة ) والــدير والمســافات والبــاشيات(١) والقياس والاشارات وحلول الشمس والقمر والأرياح ومواسمها ومواسم البحر وألات السفينة وما يحتاج إليه وما يضطر إليه في ركوبها . وينبغى تعرُّف المطالع والإستواءات وجلسة القياس وترتبه ومطالسع النجوم ومغماربها وطولها وعرضها وبعدها وممرها إن كان معلماً ماهـراً ، وينبغي أن تعرف جميــع البرور وندخاتها ( مداخلها ) وإشاراتها كالطين والحشيش ( النبات ) والحيّات والحيتان والمواوز والأرياح وتغيّر الأمواه ( حواص المياه ) ومَدّ البحـر وجَزْره في كل طريقه ، ويكمل ( المعلم ) جميع الآلة ويتفقـد في أحضان السفينـة وآلاتها ورجالها . ولا يشحنها غير العادة ولا يطلع في مركب لا يطاع فيه ، ولا مركبـاً بغير اعتداد ، ولا في موسم ضيق ( أي في وقت لا تكون فيه الريح مواتية ) ، ويعني اتجاه الرياح الموسمية ( في المحيط الهندي ) ويحترز عن الأخطار في مثــل عدة ورجال ( أي لا يعـرّض رجالــه وآلات سفينته للخـطر ) وغيره ، وينبغي للمعلم أن يعرف الصبر من التواني ( أي يعرف كيف ينصرف بحكمة في الوقت المناسب ) ويفرّق بين العجلة والحركة عالمًا بـالأشياء ، عـزَّامًا فتَّـاكاً ، ليُّنـاً في قولـه ، عادلًا لا يـظلم أحداً لأحـد ، مقيم على الـطاعة لـربَّه متَّق لله تعالى ، لا يعصب ( يظلم ) التجار على حقوق إلا على شيء وقع عليه القــول ( الإتفاق ) أو جرت به العادة ، كثير الإحتمال عالي الهمة ، صبَّارأ مقبولًا بـين الناس ، لا يسعى فيها لا يصلح له ، أديباً لبيباً وإلا فليس هو معلم بالقاعدة ».

وأيّ شروط أحسن من هذه يمكن أن يتطلبها أحد في الربان الذي يأمنه الناس على أرواحهم وأموالهم في البحر .

وابن ماجد يولي انتباهاً كثيراً لطريقة القياس قبل أن يحدد الربان اتجاهه في البحر فيقول بأن القياس . « يكون من مقدمة السفينة يؤيده بقياس من المؤخرة » وللقياس جلسة خاصة وينبغي أن يكون الربان يقطأ في كل الأحوال . أنظر إلى دقته في القياس من قوله « وأكثر الباشات فيها كسور فلذلك قالوا أن الغلط من القياس بين المعلمين ربع أصبع لبس بغلط ، ولكنه ( في نظري ) فضاح في النتخات خصوصاً في ديرة الشقاقات في مثل من

فرتك إلى عدن أو من الكرازي للسند » .

أو قـوله « شرط القياسات أن تكـون ضيقة بـين النجم والخشبـة خيط وبين الخشبة والماكدك خيط كحدّ السكين يراه الذي يقيس » .

ثم إن علمه كان مبنيّاً على التجربة وقلما كـان يثق في قياســات لم يحققها هو بنفسه حتى ولو كانت قياسات أبيه ، وفي ذلك يقول :

« كان جدّي عليه الرحمة محقق فيه ومدقق ولم يقر لأحد فيه وزاد عليه الوالد ـ رحمة الله عليه ـ بالتجريب والتكرار وفاق علمه علم أبيه . فلما جاء زماننا هذا وكررنا قريباً من أربعين وقد حررنا وقدرنا علم الرجلين النادرين وورخناه وجميع ما جربناه أرخناه ـ انكشف لنا عن أشياء وحكم لا يجمعها في زماننا شخص واحد إلا أن يكون عنده شخوص متفرقة . فنخاف أن يدركنا الموت ونوادر الحكم في القلوب » .

ويحث ابن ماجد الربابين دائماً على زيادة العلم والتحصيل وينصحهم بالبعد عن الخيلاء ودوام المساءلة فيقول « فانه علم نفيس لا يتم إلا بتهام العمر ومن لا يدرك كله لا يترك كله » ، أو « ينبغي ألا يتكبر فيه الإنسان وينبغي البعد عن الخيلاء عند كهال العلم » أو قوله « لعارف هذا العلم أن يسهر الليل ويجتهد فيه غاية الإجتهاد ، لأنه علم عقلي ، وكثرة السؤال فيه ترقية لباقيه » .

ولابن ماجد فوق ذلك « اختراعات » كثيرة في علم الفلك والملاحة ومن ذلك قوله « ومن اختراعنا في علم البحر تركيب المغناطيس على الحقة بنفسه ولنا فيه حكمة كبيرة لم تودع في كتاب . . . أنه لم يقابل الجاه ( القطب الشمالي ) إلا سهيلية ( القطب الجنوبي ) فميزوا في هذه النكتة فإذا كان أحد يعرف فنحن مسبوقون ، كذلك ورتبنا المنكاب وأدركناه في المذهبية وشرحها » . ومعنى هذا أن ابن ماجد استعان بنجوم نصف الكرة الجنوبي وبالقطب الجنوبي أيضاً في قياساته وهي أصلح القياسات للمحيط الهندي . ولا ريب في أنه ابتكر طريقة لتعليق الإبرة المغناطيسية فوق قرص « وردة الرياح » الذي عليه تقسيات دائرة الأفق وفقاً للجهات الأصلية تمتاز عن الطريقة القديمة التي كانت تعتمد على قطعة رقبقة من المعدن المطروق على شكل سمكة تطفو فوق الماء فيشير فمها إلى القطب (٢) .

هذا وقد تمكن بعض المحققين من تقدير وحدات القياس التي ورد استعالما في كتابات ابن ماجد فعلى ذلك تنقسم الحقة (الدائرة أو وردة الرياح) العربية إلى ٣٢ خنا (والحن الزاوية التي تحددها المسافة أو القوس بين مطلع نجمين متجاورين أو مغيبها على الدائرة) وبكل خن سبعة أصابع (الأصبع وحدة قياس أو درجة على الدائرة).

وعلى ذلك يكون تقسيم الدائرة العربية مساوياً ل ٣٢ خنا × ٧ أصابع = ٢٢٤ أصبع وعلى ذلك أيضاً يكون « الأصبع » مساوياً لـ ١٣٧٠ باعتبار تقسيمنا للدائرة إلى ٣٦٠ درجة بدل ٢٢٤ أي أن الأصبع أكبر من الدرجة المعتادة .

إذن يكون الأصبع مساوياً لـ ٩٧ ميلًا بحرياً من أميال الملاحة = ١ ترفا ( وحـدة تغير الإرتفـاع ) = ٨ زاما ( وهي وحـدة طـوليـة للطريق المـلاحي )

 <sup>(</sup>١) الباشي هو ارتفاع نجم معين بالنسبة للنجم القطبي عندما يكون الأخير على أقبل ارتفاع لـــه فوق الأفق.

<sup>(</sup>٢) انظر مقال المقريزي في الخطط .

وإلزاماً على الأساس تعادل مسيرة ثلاث ساعات في البحر في المتوسط بالشراع أي ١٢ ميلًا بحرياً .

ولابن ماجد فضلًا عن تحقيقاته وقياساته الفلكية والملاحية إضافات جديدة كثيرة عن الريح وتغير المياه ومناطق دخول و البرور ، وعلاماتها وعن الحيوان البحري والمد والجزر و والمحذورات ، التي تعوق الملاحة كالشطوط المرجانية والأقاصير الرملية ( ويسميها التقاصير ) وعن الأعياق فضلًا عن وصف الجزر ومسالك الملاحة بما لا يمكن حصره جميعاً في مثل هذا المقال . ونعتقد أننا استشهدنا في متن هذا البحث بالكثير من الفقرات التي توضح طريقة تفكير هذا الملاح العربي العظيم والمعلم القدير .

الدكتور أنور عبد العليم

### دفاع وتقويم وقد علق المؤرخ على التاجر على ما تقدم بهذا البحث : الأرضية التاريخية

ا ـ لم يأت وصول البرتغاليين إلى الهند عن طريق الصدفة ، وإنما جاء نتيجة لجهود متواصلة استمرت أكثر من سبعين سنة من الزمن ، فسها هي صلة أحمد بن ماجد بها ؟ لا صلة له بها البتة ، اللّهم إلا ما يقال من أنه هو نفسه الربان الذي قاد سفينة فاسكو دي كاما البرتغالي من ساحل أفريقيا الشرقي إلى الهند لأول مرة عام ١٤٩٨ م فها صحة هذا القول ؟ .

كان البرتغاليون حينها وصلوا إلى أفريقية الشرقية لأول مرة ، على بينة من أمرهم ، ويعرفون أن أي ربان من عشرات الربابنة الذين يقطعون المحيط الهندي سنوياً ، ما بين السواحل الأفريقية والسواحل الهندية ، قادر على قيادتهم إلى الهند ؛ فقد سبق للجاسوس البرتغالي كوفلهام أن « اكتشف » هذا الطريق من قبل ، ووصفه وصفاً دقيقاً ، عرف البرتغاليين معالمه بصورة شاملة ، كها وصف الأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي كانت سائدة آنذاك في المحيط الهندي .

٢ - إننا لا نجد مؤرخاً برتغالياً واحداً عن عاصروا فاسكودي كاما ، وعنوا بتأريخ رحلاته ، أو بمن جاؤوا على آثارهم ، قد مر على لسانه اسم و أحمد بن ماجد » ولو بصورة محرفة ، كما هو شأنهم بالنسبة للاعلام العربية . أما الربان الذي قاد سفينة دي كاما من ملندي إلى كليكوت ، فيطلقون عليه لقب كانا أو كاناكا ، ويجمعون على كونه و هندياً » من كجرات .

صحيح ان مؤلفات هؤلاء المؤرخين لم تطبع إلا بعد نصف قرن تقريباً من رحلة دي گاما(۱) ، وربحا تأخر طبع بعضها أكثر من ذلك ، ولكننا لا ندري كيف يؤدي ذلك « إلى اختلاف الروايات حول اسم الملاح الذي أرشد فاسكو دي گاما إلى الهند »(۲) . ثم إن تلك الروايات لا تختلف على اسم ذلك الملاح . إنها لم تذكر اسمه قط ، فكيف تختلف فيه ؟ وإنما اكتفت بذكر لقبه ، أو مهنته فقط . « وجدير بالذكر أن لفظ معلم ، وجعه « معالمة » ، كان هو [ الإصطلاح ] الملاحي المرادف للربان ، أو القبطان . أما لفظ و كانا ي أو « كانا كا ي ، فيعني بلغة السنسكريت « الحاسب » أو « المنجم » ، والمقصود به هنا الخبير بالملاحة الفلكية (۱) » .

أورد الدكتور أنور عبد العليم ، إسمَي مؤرخين من مؤرخي البرتغال ، الذين عنوا بالكتابة عن رحلات فاسكو دي گاما ، وهما كاستنهيدا F. L. Castenheda ودي باروش Joao de Barros وكلاهما من كبار المؤرخين البرتغاليين الذين عاصروا دي گاما ، وأقاموا بعض الوقت في الهند . ويعتبر دي باروش المرجع الأصيل في الموضوع . أما كاستنهيدا ، فيمتاز بالدقمة فيها كتبه عن الأحداث التي شهدها بنفسه .

وبالإضافة إلى هذين المؤرخين ، فهناك ثمة عدد من مؤرخي البرتغال عن عاصروا دي گاما ، ومن أهمهم جاسبر كوريا قد ذهب إلى الهند ، واشتغل كاتباً لألبو كرك في سنواته الأخيرة ، فتسنى له بذلك الإطلاع على بعض المعلومات التي لم تتوفر لغيره . وقد وضع تاريخاً لأعال البرتغاليين في الهند خلال الشلاث والخمسين سنة الأولى من وصولهم إلى تلك البلاد . ولكتابه أهمية خاصة ، فقد امتنع عن نشره في حياته حتى تتوفر له الحرية الكاملة للكتابة بصراحة تامة ، وتسجيل الوثائق البشعة على علاتها عمن يتصدى للكتابة عنهم من غير تشذيب أو تنزويق ، دون أن يعرض نفسه لانتقام الزبائية الموكلين بديبوان التفتيش . كما اطلع على أجزاء يعرض نفسه لانتقام الزبائية الموكلين بديبوان التفتيش . كما اطلع على أجزاء كان في حملة فاسكو دي گاما الأولى . وقد ترجم هنري ستانلي . Henry E. J. واشرته في كان في حملة فاسكو دي گاما الأولى . وقد ترجم هنري ستانلي المند ، ونشرته في صورة المهيزة في صورة المهيزة في صورة المهيزان « رحلات فاسكو دي گاما الثلاث » Hakluyt Society معمية هكلويت Vasco de Gama

وهناك ثمة مذكرات ثانية وضعها مؤلف مجهول من رجال فاسكو دي گاما في رحلته الأولى ، وتعتبر من أوثق ما كتب عن تلك الرحلة (٢) ، وتنص بكل وضوح على أن الربان الذي قدمه ملك ملندي لفاسكو دي گاما من المسيحيين (٢) . وكان البرتغاليون في أوائل عهدهم بالمحيط الهندي يعتبرون الهنود إما مسلمين أو مسيحيين . فمن لم يكن مسلماً فهو مسيحي في نظرهم ، الهنود إما مسلمين أو مسيحين . وعلى هذا فالترجمة الصحيحة « لمسيحي » في هذه المناسبة ، هي « هندوكي » ، بصورة مؤكدة .

" عاصر وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي عدد من المؤرخين العرب فيها يعرف اليوم باليمن الجنوبية ، منهم شنبل ، مؤلف تاريخ شنبل ، والمتوفي سنة ٩٢٠ هـ / ١٥١٤ م ، وهو من أهل تريم ؛ وعبد الله بالمخرمة مؤلف كتابي « قبلادة النحر » ، و « تباريخ ثغر عدن » ، والمتوفي سنة ٩٤٧ هـ / ١٥٢١ م ؛ وابن أخيه عبد الله بن عمر الطيب بالخرمة ، مؤلف « رشف الزلال الراوي في التكميل والتنييل على طبقات الأنساوي » ، والمتوفي سنة ٩٧٧ هـ / ١٥٦٤ م ، وينتهي كتابه بسنة ٩٤٨ هـ / ١٥٦٤ م ،

٤ - وعاصر وصولهم أيضاً إلى المحيط الهندي ، أحمد بن محمد بن أياس

<sup>(</sup>١) الفوائد ، العرب س ٤ ص ٨٤ . انظر كذلك و ابن ماجد الملاح ، ص ٤٩ .

 <sup>(</sup>٢) الفوائد ، العرب س ٤ ص ٨٤٠ . انظر كذلك د ابن ماجد الملاح ، ص ٤٩ .

H. J. Wood, Exploration & Discovery; C. D. Ley, Portuguese Voyages 1498 - 1663, P. (\*)

<sup>(</sup>٣) نحيل من أراد التوسع في معرفة مؤربني جنوب الجنويرة العربية إلى مناكتبه عنهم الأستاذ (٤) سرجنت مؤلف كتاب و البرتغال أمام الساحل العربي الجنوبي ،

المصري ، مؤلف « بدائع الزهور في وقائع الدهور » ، وقد عني بتسجيل بعض النبذ عن القرصنة البرتغالية وتصدّى المصريين لها في البحر الأحمر والمحيط الهندي .

٥ - وقبل أن تتلاشى أصداء الأحداث التي وقعت في المحيط الهندي نتيجة لقرصنة البرتغاليين ، جاء رعيل آخر من مؤرخي جنوب الجزيرة العربية ، بحيث يمكننا اعتبارهم من معاصري تلك الأحداث ، مثل بافقيه الشحري ، وعبد الله بن محمد سنجله ، ومؤلف النور السافر ، ومؤلف السنا الباهر ، ومؤلف روح الروح ، وغيرهم كثيرون(١) .

٦ ـ وفي الهند كتب عبد الله بن محمد الأوغخاني Ulughkhani تاريخاً
 لكجرات ، احتوى على معلومات قيمة وموثوقة عن جنوب الجزيرة العربية (٢).

وجميع هؤلاء المؤرخين من معاصري أحمد بن ماجد ، أو ممن جاؤوا على آثارهم ، في الجزيرة العربية وخارجها ، لا يذكر أي واحد منهم أية صلة لأحمد بن ماجد بالبرتغاليين ، بل لا يكاد اسمه يجري على لسان أحدهم .

٧- و « في عام ١٥٥٤ م جهز العثمانيون حملة بحرية في السويس ، بقيادة سيدي علي كاتب رومي الملقب بالحلبي ( نسبة إلى حلب ) لاسترداد قطع الأسطول المصري التي أوت إلى البصرة بعد معركة مع البرتغال في الخليج الفارسي ، وتمكن سيد علي بالفعل من الوصول بتسع سفن منها ( وكان عددها ١٥ سفينة ) إلى ديو وسورت بالهند ، بعد أن شتت عاصفة أسطوله واضطر لإلقاء مدافعه في البحر لتخفيف حمولة المراكب . وقد اشترى أمير سورت بالهند هذه السفن ، وتم تسريح بحارتها ، وآثر سيد علي البقاء بعض الوقت بالمنطقة ، قبل أن يعود إلى تركيا براً ، عن طريق الهند وخراسان في عام ١٥٥٧ م . وخلال هذه المدة أتم سيد علي الجانب الأكبر من كتابه «عيط» بالتركية ، وقد ضمنه مقالات بعضها من مؤلفات ابن ماجد ، وسليان المهري (٣) ، عثر عليها أثناء إقامته بالهند والخليج وقد أشار سيد علي في مقدمة كتابه بأنه اعتمد في تأليفه على محادثات مثمرة مع المعالمة المهرة الذين التقى بهم في الخليج ، وعلى خسة مصنفات عربية ، اثنان منها لابن ماجد ،

وربما كان من المستحسن أن نستمع إلى سيد علي نفسه ، يحـدّثنا عن بعض انطباعاته وتجاربه في الخليج والمحيط الهندي أبّان تلك الفترة . قال :

« في عام ١٥٥٤ م أقمت خمسة أشهىر في مدينة البصرة ، حتى بدأت الرياح الموسمية ، ثم أقلعت إلى الهند . وقد دامت رحلتي هذه ثلاثية أشهر ، تبتدىء من أول شهر شعبان ، وتنتهي في سلخ شوال ، أي من ٢ تموز ـ ٢٧ أيلول ١٥٥٤ م . وكنت خلال هذه الأشهر الثمانية أثناء إقامتي ورحلتي لا أدع

فرصة تمرّ دون أن أشغل نفسي في الحديث بأمور الملاحة مع نوتية السواحل ، أو ملاحي مختلف البلدان ، ممن كانوا على ظهر سفينتي ، وبذلك علمت كيف عبر الربابنة الأقدمون هرمز وهندستان ، أمشال : ( الليث بن كهلان ، ومحمد بن شادان ، وسهيل بن أبان ) . وكذلك جمعت الكتب التي ألفها البحارة المحدثون ، أمثال : ( أحمد بن ماجد ) من جلفار من مقاطعة عمان ، و ( سليمان بن أحمد المهري ) من الشحر من عرب الجنوب . كما جمعت الكتب المعروفة بـ « الفوائد والحاوية » لأحمد بن ماجد ، و « تحفة العقول والمنهاج وقلادة الشموس » لسليمان المهري ؛ وتعمقت في دراستها كلها ، إذ الملاحة في المحيط الهندي بدون هذه الكتب جد متعدرة ، فالربابنة والقواد الخرباء لا يعرفون سبيل هذه الكتب جد متعدرة ، فالربابنة والقواد الطريق ، ما دامت تنقصهم المعلومات الضرورية ؛ ولذا وجدت من اللازم اللازب قراءة أفضل المؤلفات ، ونقلها إلى اللغة التركية في كتاب يكون دليلا للربابنة المذين تهمهم معرفة مثل هذه الأمور . . . وترجمتي لهذه الأسفار العربية انتهت بمعونة الملك القدير جمل شأنه ، وقد حوى كتابي هذا أشياء العربية انتهت بمعونة الملك القدير جمل شأنه ، وقد حوى كتابي هذا أشياء غريبة كثيرة تتعلق بالملاحة ، وسميته « المحيط » (٤) . . . » .

وقد خص سيد على ، أحمد بن ماجد بالمديح والإطراء ، وقال عنه أنه « الباحث عن الحقيقة بين البحارين . . . » وأنه « أفضل ربابنة الشاطىء الهندي الغربي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر مقدرة ونزاهة »(٥) .

« وهو الذي قاد البرتغاليين ، أو قاد فاسكو دي گاما ، إلى الهند » .

ولكن هذه الأسطورة لم تكن قد برزت إلى الـوجود بعـد ، ولذلك فإن سيد علي ، لا يعزو في كتابه أية صلة لأحمد بن ماجد بالبرتغاليين .

٨ ـ عاصر ابن ماجد ربان آخر من جنوب الجزيرة العربية ، هو سليمان المهري ( توفي سنة ٩٦١ هـ / ٢ ) . وقد ترك لنا عـدداً من المؤلفات العلمية عن البحـر ، وصلنا خمسة منها ، ليس فيهـا أي ذكـر لأحمـد بن مـاجـد عـلى الإطلاق .

فيا السر في تآمر كل هؤلاء المؤرخين ، عرباً كانوا أو أتراكاً أو برتغاليين ، على عدم الإشارة إلى تلك الصلة المزعومة لأحمد بن ماجد بالبرتغاليين ؟

٩ ـ وأحمد بن ماجد نفسه ؟ إننا لا نجد في جميع ما وصل إلينا من مؤلفاته ، أية إشارة لاتصاله بالبرتغاليين ، حتى ولا مجرد ذكر للقباء عابر بأحدهم في إحدى الموانيء التي كان يتردد عليها في شرق افريقية والخليج والهند . ولكننا على النقيض من ذلك نحس شدة حنقه عليهم ، وغيظه منهم ، كلما مر ذكرهم على لسانه ، كقوله :

وساحل البر وكل جيزره فحكمها للبرتغال الفجره والبرتغالي حكم الجميعا كفيت كل الشر والتصديعا وجا لكاليكوت خذذي الفنائدة لعمام تسعمية وست زائدة وباع فيها واشترى وحكما والمسامري برطله وظلها

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) يقول حسن الأمين : عرف عن المعلم سليان المهري أنه ريان ماهر ومؤلف صرف علمه لفنه دون الخروج منه إلى مجال آخر، وهو ينتمي إلى قبيلة مهرة التي تمتد مساكنها على طول الساحل الجنوبي للجزيرة العربية حتى عُهان . ولم يتضح متى ولد سليان بن أحمد المهري . ويعتقد أمير البحر سيد علي أنه لم يكن في عمدادالأحياء سنة ٩٦١هـ (١٥٥٤م) . والمهري أثم كتابه العمدة المهرية سنة ٩١٧ه هـ (١٥١٠م ) فيكون قد عاش بعد تأليفه لكتابه هذا اربعا وأربعين سنة . ومن الجائز أن يكون قد عاش قبل تأليفه لهذا الكتاب أربعين سنة . وعلى هذا الإفتراض يكون ميلاده سنة ٩٨٧هـ (١٤٧١م) .

<sup>(</sup>٤) محمود ياسين الحموي ، وأحمد بن ماجد الملاح العربي ، ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ص ٣.

وسار منها مبعض الإسلام والناس في خوف وفي اهتهام وخبرتي بحملة الفرنجي من جانب السودان شط اللجي وهو الذي قد قهر المغاربة واندلس في حكمه مناسبة

وقد نزعم أن هذا الشعور المعادي للبرتغاليين ، من جانب أحمد بن ماجد ما هو إلا ترجيع لإحساسه بالخيبة ، وشعوره بالمرارة للنتيجة التي أدت إليها قيادته البرتغاليين إلى الهند ، « إذ لم يكن بخلده أن هذه الحملة ستعود على الملاحة العربية بالدمار والخراب »(١) . ولكن مثل هذا الزعم لا ينسجم مع المنطق ، إلا إذا ثبت أولاً أن أحمد بن ماجد قد قاد البرتغاليين فعالاً إلى الهند .

#### النهروالي

ثم جاء النهروالي بعد ثبانين سنة تقريباً على زيارة فاسكودي كاما للمحيط الهندي ، فاختلق تلك الأسطورة عن تعاون أحمد بن ماجد مع البرتغاليين . فمن هو النهروالي ؟

هو الشيخ محمد بن أحمد النهروالي ، نسبة إلى نهروالة ، وهي بلدة صغيرة من كجرات ، تسمى اليوم « بتن » وعدد سكانها ، • • ، • ٣٠ نسمة . ولد في « لاهور » في سنة ٩١٣ هـ ، وتربى في الهند ، ثم هاجر إلى الحجاز وهو ما يزال صغيراً دون البلوغ ، وتعلم على والده ، ثم اتصل برجاله الدولة العثمانية ، وكانت قد استولت على الحجاز بعد هجرته إليها ، وتوثقت صلته بهم ، وتعلم التركية واتقنها حتى صار يؤلف وينظم بها ، ويترجم عنها . وتعددت أسفاره إلى مصر والشام وبلاد الأتراك .

وكانت صلاته بالحجازين سيئة في الغالب. وقد احترق ببته ، واحترقت مكتبته ، وكان الحريق مدبراً كما يقولون . أما صلاته بالأتراك فكانت على أحسن ما يرام : غمروه بالعطاء ، وخصصوا له راتباً سنوياً يوازي راتب شيخ الحرم المكي ، ورتبته لديهم تلي رتبة شريف مكة . ولما أنشئت المدارس السليانية بمكة ، عهدوا إليه الإشراف على بناء مدرسة الأحناف منها . وكان هذا الإشراف يدر على القائمين به مالاً كثيراً . ثم تولى التدريس فيها بعد إتمام إنشائها ، براتب مقداره ٢٠ عثانياً في اليوم . أما من جانبه فقد قابل إحسانهم هذا بالتفاني في حبهم ، والمغالاة في الدعوة إليهم ورجال والإشادة بذكرهم ، فطفحت مؤلفاته بالمبالغة في مدح سلاطينهم ورجال دولتهم ، وهو ما تجب ملاحظته عند قراءة كتبه ، وخاصة كتابه « البرق اليهاني » ، الذي يزخر بالتحامل الشديد على العرب وذمهم في أغلب الأحان .

« ومع أن القطبي حنفي المذهب ، إلا أنه كثيراً ما يخالف مذهبه ،
 والمخالفة إذا كانت جارية على أساس من الدليل فهي محمودة ، غير أنه \_ والله يغفر له \_ قد يفتي بعض الرؤساء بفتاوى يؤاخذ عليها » .

#### البرق اليماني

وللنهروالي عدد من المؤلفات ، يهمنا منها بصفة خاصة ، كتابه « البرق اليهاني في الفتح العثماني ، فقد الطلقت تلك الأسطورة عن علاقة أحمد بن ماجد بالبرتغاليين . « ويتضمن هذا الكتاب مجمل تاريخ اليمن ، من أول القرن العاشر الهجري إلى آخر سنة ٩٧٨ هـ ، ويفصل ما قامت بـ الدولة

العثمانية من أعمال عنيفة لمحماولة الإستيملاء على ذلك القطر ، ويصور أول صراع بين قوات أجنبية محاربة وبين العرب في جنوب الجزيرة » (٢) .

« وأصل هذا الكتاب أن القائد سنان باشا ، بعد عودته من غزو اليمن [ سنة ٩٧٨ هـ ] ، طلب من القطبي [ النهروالي ] أن يؤلف كتاباً عن فتوحاته هناك . وقدم له كتاباً عنها منظوماً ومؤلفاً باللغة التركية ، نظمه مصطفى بـك الرموزي ، أمير اللواء ، و « دفتر دار اليمن »(٣) . وقد انتفع النهروالي بلالـك الكتاب التركي انتفاعاً كبيراً »(٤) .

#### مثال على تخليطه التاريخي

والنهسروالي قليل الإهتمام بتحري الحقيقة ، عديم العناية بصحة ما يكتب ، وخاصة بالنسبة للتاريخ .

اهتم السلطان قـانصوه الغـوري ، اهتمامـاً كبيراً بـوصول الـبرتغاليـين للمحيط الهندي ، والمجال لا يتسع هنا لشرح الأسباب ؛ فجهز عمارة بحريمة في السويس ، وعهد بقيادتها إلى حسين الكردي . وقـد أبحرت تلك العمارة ١٥٠٥ م ، وكمان الحجاز يعيش آنـذاك فترة عصيبـة من جـراء الصراع عـلى الحكم بـين أفراد البيـوت الحاكمـة فيه ، وتــوالي الثورات عــلى أرضه . وقــد انغمس أمراء الحج من المماليك في ذلك الصراع ، مما اضطر الغوري إلى تجريد أكثر من حملة حربيــة لإعادة الأمن والاستقــرار إليه . وكــان الحجاز من الأمكنة الحساسة بالنسبة إلى حكم الماليك . فبالإضافة إلى ما كان يضفيه عليهم من الفخار والشرف في أنـظار العـالم الإسـلامي بـوصفهم حمـاة البلد الأمين ، وخدام الحرمين الشريفين ، فقد كان لميناء جدة أهمية خاصة بــالنسبة للإقتصاد المصري ، نظراً لما كان لها من أهمية تجارية ، ناشئـة من كون الجــزء الشهالي من البحر الأحمر مليئاً بـالصخور المغمـورة ، والشعب المرجـانية ، ممـا يجعل الملاحة فيه محفوفة بالأخطار . ولذلك فقد كانت السفن الكبـيرة تتجنب السفر فيه ، وتفضل أن تفرغ ما تحمل من بضائع إلى مصر في جدة ، وتتوسق فيها بالبضائع المصرية المرسلة إلى الهنـد والشرق الأقصى . وكانت تتـولى نقل البضائع من جدة إلى السويس ، ومن السويس إلى جدة ، سنابيك(٥) صغيرة جداً في الغالب ، لأنَّ قلة الغاطس في هذه السنابيك يجعلها أقل عرضة للأخطار ، من السفن الكبيرة ، ولأن الخسارة التي تنجم عن فقـد أحد هـذه السنـابيك ضئيلة جـداً إذا ما قـورنت بـالخسـارة الكبـيرة التي تنجم عن فقـد إحمدى السفن الكبيرة . ومن هنا كانت أهمية جمدة بالنسبة لسلإقتصاد

بعد سفر الحملة المصرية من السويس بثلاثة أشهر ، « جاءت الأخبار من مكة [ من أوائل سنة ٩١١ هـ ] بأن الأحوال فاسدة ، وان عربان بني إبراهيم قد التفوا على يحيى بن سبع أمير الينبع ، ومالك بن رومي ، أمير خليص ، وقد اشتد الأمر في ذلك جداً فليا تحقق السلطان [ قانصوه الغوري ] ذلك أمر بابطال التوجه إلى الحجاز في هذه السنة من مصر والشام وسائر الأعمال قاطبة ، وكانت هذه الواقعة من أعظم المصائب والثلم في

<sup>(</sup>١) عد الله الماجد ، و العرب ، س ٣ ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) الجاسر ، ص ٦٠ - ٦٨ . في مقدمة البرق اليهاني .

<sup>(</sup>٣و٤) الجاسر، صفحة ٦٨.

 <sup>(</sup>٥) نوع من السفن الشراعية ما يزال واسع الإنتشار في الخليج العربي والبحر الأحمر الواحد منها
 سنبوك .

الدين . وقد حضر الركب التكروري ، والركب المغربي ، ولم يحج منهم أحد في تلك السنة . ثم إن السلطان أرسل كسوة الكعبة الشريفة ، وصرر الحرمين ، والزيت ، من البحر المالح في مراكب من الطور ، ويتهوجهون من هناك إلى جدة . . . ولم يسمع من مبتدا دولة الأتراك [ الماليك ] وإلى الآن ؛ بأن الحجاج امتنع خروجهم إلى مكة سوى في هذه السنة ، وهي سنة إحدى عشرة وتسعائة »(١).

وقد ورطت الحملة المصرية نفسها في ذلك الصراع الحجازي ، ثم ما كانت تفرغ منه حتى شرع حسين الكردي في بناء أبراج وسور عملى ساحل جدة ، وذلك في أواخر سنة ٩١٢ هـ / ١٥٠٦ ـ ٧ م ، فأضاعت الحملة وقتاً ثميناً جداً .

وأخيراً أبحر الأسطول المصري إلى الهند في سنة ٩١٣ه. ، المدر م ، وحينها وصل إليها ، أرسل الميدا Almeida حاكم الهند البرتغالي ، وولده لورننزو Lourenco لمنازلة الأسطول المصري . والتقى الأسطولان في شاول Chaul (يناير ١٥٠٨م) ، واشتبكا في معركة ضارية ، استمرت يومين كاملين ، عزم البرتغاليون في نهايتها على الفرار ، ولكن المصريين ضربوا نطاقاً حول الأسطول البرتغالي ، وتمكنوا من اقتحام سفينة القيادة البرتغالية وقتل قائدها واغراقها . ولم ينج من الأسطول البرتغالي ، سوى سفينتين صغيرتين انتهزتا فرصة الفوضى التي اعقبت اغراق سفينة القيادة البرتغالية ، فأنسلتا من الحصار ، وفرتا إلى القاعدة البرتغالية في كوشين Cochin تحميلان إلى البرتغاليين أنباء الفاجعة التي حاقت بأسطولهم (٢) .

ولكن حسين الكردي لم يتابع هجومه على البرتغاليين ، وتلكأ طويلاً في ديو Diu حتى هاجمه الميدا في ٣ فيراير سنة ١٥٠٩ م ، ٩١٤ ه. وكان الأسطول البرتغالي مؤلفاً من ١٩ سفينة ، بينها لم يتجاوز عدد الأسطول المصري ١٠ قطع فقط . ومع ذلك فلم تسفر المعركة عن نتيجة حاسمة ، ولم يستطع أحد الطرفين أن يدعي النصر لنفسه (٣) وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها الطرفان . ولكن الأمير حسين الكردي اضطر إلى الإنسحاب من الهند ، فأبحر إلى البحر الأحر بثلاث سفن محملة بالتوابل والبضائع الثمينة ، قدمها إليه ملك كجرات ، كيا يستعمل ثمنها في تحصين جدة وإكال سورها ، حماية لها من قرصنة البرتغاليين ، إذا ما سولت لهم أنفسهم مهاجمتها .

وما كاد حسين الكردي يصل إلى جدة ، حتى شرع في إتمام « عمارة الصور والأبراج » . وهذا ما يؤكده ابن إياس في عبارة يشوبها شيء من الإضطراب (٤) ، ويؤكده المؤرخون البرتغاليون الذين كانوا يتتبعون من الهند حركات حسين الكردي بدقة بالغة (٥) .

رمضان المبارك سنة ٩١٨ هـ ، ١٥١٢ م بعد غيبة دامت ١ سبع سنين وثلاثة أشهـر » وكان الغـوري أثناء ذلـك يعمل جـاهداً عـلى اعداد أسـطول ثان في السويس ، على الـرغم من الأزمـات العصيبـة التي كـانت تكتنفـه من كــل ناحية ، والعقبات الكبيرة المثبطة التي اعترضت سبيله . وقد ساعده على ذلك السلطان بايزيد الثاني ، فأمده بكثير من المعدات وأدوات القتال . وقد وصلت أحمدي امداداتم إلى مصر في أواخر شموال سنمة ٩١٦ هم. ، ١٥١٠ م(٥) ، ووصلت أخرى في رمضان سنــة ٩١٨ هــ ، ١٥١٢ م(٦) . ثم أمده بـ ٢ ، ٠ ، ٢ مقاتل من العثمانيين ، وعلى رأسهم الرئيس سليمان للعمل في الأسطول'(٧). لم أهند إلى تاريخ مجيء الرئيس سليهان ورجاله إلى مصر ، ولا أدري هل جاءها مع الامدادات العثمانية الأولى ؟ أم مع الثنانية ؟ أم جاء مع رجاله على حدة ؟ ولكنه كان في السويس عندما زارها السلطان الغيوري في أواثـل سنة ٩٢٠ هـ ، ١٥١٤ م للكشف على سفن الأسطول المصري التي كان يجري انشاؤها هناك (^). وكان سليهان هو الذي أشرف على أعداد ذلك الأسطول وتجهيزه<sup>(٩)</sup> . وقد انفق عليه الغـوري ، « نحو اربعــاثة ألف دينــار وكسور»(١٠٠) بالإضافة إلى الإمدادات التي جاءت من بايزيمد . وقمد عهمد الغوري إلى الرئيس سليهان قيادة ذلك الأسطول ، فخرج وجنوده من القماهرة في ١٠ رجب سنــة ٩٢١ هـ ، ١٥١٥ م ، وكان الأسطـول مؤلفــاً مــن ٢٠ مركباً . وقد أبحر إلى جدة للإنضام إلى الأمير حسين الكردي الـذي كان قـد سبقه إليها في ١٤ جمادي الأخرى سنة ٩١٩ هـ ، ١٥١٣ م . وليس من غرضنا أن نتتبع أثر الحملة بعد أن أبحرت من السويس ، ويكفي أن نشير إلى أنها انحرفت عن غايتها الأولى ، وهي التصدي لمقاومة الـبرتغاليـين في المحيط الهندي ، إلى محاربة اليمنيين .

ثم توجه حسين الكردي إلى القاهرة ، فوصلها يـوم الخميس سلخ

استغرقت هـذه الأحـداث فـترة من الـزمن تمتـد من سنـة ٩١١ هـ، ٥٠٥ م إلى ٩٢١ هـ، ١٥٠٥ م . أي أكــــثر من عشر سنــوات . فـكيـف عالجها النهروالي ؟ لنستمع إليه :

لا . . . فجهز السلطان (قانصوه) من كبار مقدميه الأمير حسين الكردي ، وأصحبه طائفة كبيرة من اللوند ، كبيرهم سليان الريس ، وحجز لهم عهارة عظيمة ، وأغربة نحو الخمسين ، بمدافع كبيرة ، وضربزانات وولاه نيابة جدة ، وعظم شأنه . وكان مقداماً شجاعاً فاتكاً ، كثير الظلم ، شديد السياسة . فأول ما جاء بني على جدة سوراً محيطاً بها في عام سبع عشر وتسعياية ، حمل فيها التجار التراب والأحجار ، وهدم ما أراد من بيوت المسلمين ، وغصبها وأدخلها في البناء ، ووضع بعض التجار في وسط البناء لبيني عليه ، فخلص نفسه بمال كثير ، بعد الشفاعة فيه . . .

\* ` « ولما فه غ الأمير حسين من بناء سور جدة ، توجه بأغـربته إلى الهنـد ، ودخل « ا. ـر » ، واجتمع بالسلطان مظفر شاه ، وحصل منه امداد كبير غـير أن الفرنج ارتفعـوا إلى كوَّة (جـوَّة) ، وما أمكن الأمـير حسين أن يستمـر في

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد بن إياس : ﴿ بدائع الزهور في وقائع الدهور ﴾ ، ج ٤ ص ٨٩ .

Panikkar, Asia and wester Dominane, P. 45; F. B. Eldridge, The Background of East- (Y) ern Si PP. 116-7.

Panikk... 45 (Y)

٣) ابن إياس ، بدائع الزهور في وقائع الدهور ، ط . دار المعارف بالقاهرة ، ج ٤ ص ٢٨٦ ٢٨٧ .

De Barros, D. adas (Dec. III., KK. i. ch. 3, quoted by Mansel Longworth Dames, ( $\xi$ ) (The Book of Duarte Barbosa, Vol. PP. 48 - 50 n).

<sup>(</sup>٥) ابن أياس ، ج ٤ ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ص ٣٦٥ ؛ ٤٥٨ .

<sup>(</sup>۸) المصدر نفسه ص ۳۹۰ .

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه ص ٣٦٦ .

الهند ، فعاد من غير عمل ، فوصل إلى بنـدر كمـران(١) ، ومعـه العـدد والآلات ، وكثير من عسكر اللوند ومنهم الأمير سليهان الريس ، وكـان فاتكـاً شجاعاً ، ذا معرفة بالحروب ، خصوصاً بالمدافع والبنادق (٢) .

وأحسبني لست في حاجة بعد كل هذا إلى تفصيل ما في حديث النهروالي عن تلك الأحداث من تخليط وتخبيط ، حتى ليصح فيه قول "العامة : «من معرفته بالصحابة صلى على عنتر» ، فذلك أوضح من أن يحتاج إلى بيان .

#### أسطورة النهروالي

#### ذلك هو النهروالي ، وهذه أسطورته :

و وقع في أول القرن العاشر ، من الحوادث الفوادح النوادر ، دخـول الفرتقال اللعين ، من طائفة الفرنج الملاعين ، إلى ديار الهند . وكانت طائفة منهم يركبون من زقاق سبتة في البحر ، ويلجون في الظلمات ، ويمرون بموضع قريب من جبال « القمر » ، بضم القاف وسكون الميم ، جمع أقمر ، أي أبيض ، وهي مادة أصل بحر النيل ، ويصلون إلى المشرق ، ويمــرون بموضــع قـريب من الساحـل في مضيق ، أحد جـانبيه جبـل ، والجـانب الثـاني بحـر الظلمات (٣)، في مكان كثير الأمواج ، لا تستقـر به سفـائنهم ، وتنكسر ، ولا ينجو منهم أحد . واستمروا على ذلك مدة ، وهم يهلكون في ذلك المكــان ولا يخلص من طائفتهم أحمد إلى بحسر الهنم ، إلى أن خلص منهم غسراب إلى الهند . فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة هـذا البحر ، إلى أن دلهم شخص مـاهر يقال له أحمد بن ماجد ، صاحبه كبير الفرنج ، وكـان يقال لـه ( الملندي (٤) وعماشره في السكر ، فعلمه الطريق في حمال سكره ، وقمال لهم ، لا تقربوا الساحل من ذلـك المكـان ، وتـوغلوا في البحـر ، ثم عـودوا ، فـلا تنـالكـم الأمواج . فلما فعلوا ذلك ، صار يسلم من الكسر كثير من مراكبهم ، فكثروا في بحر الهند ، وبنوا في كوّة من بـلاد الدكن قلعـة يسمونها و كـوتـا ، ثم أخذوا هرموز ، وتقووا هنالك ، وصارت الامدادات تـترادف عليهم من البرتغال ، فصاروا يقطعون الطريق على المسلمين أسراً ونهباً ، ويأخذون كــل سفينــة غصبـاً ، إلى أن كـــثر ضررهم عـــلى المسلمــين ، وعم آذاهم عـــلى المسافرين »(٥) .

#### مناقشة أسطورة النهروالي

وبغض النظر عما في هذه الأسطورة من خلط وتشويش واضطراب ، وأخطاء تاريخية وجغرافية ، فإنها لا تزعم أن أحمد بن ماجد هو الذي قاد البرتغاليين إلى الهند . بل أنها على النقيض من ذلك تؤكد أن وصولهم إليها قد تم دون معونة من أحد ، وهو ما لا يتفق مع الواقع التاريخي . كما تؤكد أن ابن ماجد لم يلتق به « الملندي » إلا بعد أن « خلص منهم [ من البرتغاليين ]

غراب إلى الهند » واستمروا يترددون غليها . وان كل ما عمله أحمد بن ماجد ، هو أنه ، بعد رجوع « الملندي » من الهند ، « علمه الطريق وقال لهم لا تقربوا الساحل من ذلك المكان ، وتوغلوا في البحر ثم عودوا ، فلا تنالكم الأمواج » .

وأعتقـد ، والله أعلم ، أن الأستـاذ نجـاتي صـدقي ، كـان محقـاً كـل الحق ، حينها قرر « إن الموصف الذي ورد عملى لسمان المؤرخ العمربي النهروالي ، ينطبق على رحلة دياز ، وليس على رحلة فاسكو دي گاما »(٦) ولا نعني بهذا أن كبير الفرنجة الذي صاحبه أحمد بن ماجد وعلمه الطريق في حال سكره ، كما يزعم النهروالي ، هـو دياز ، وليس فـاسكو دي گـاما . فـإن ابن ماجد لم يجتمع بأي منهما ، ولا بأي برتغالي آخــر ، وخاصــة في التاريــخ الذي تمت فيه زيارتاهما . وإنما نعني أن ذلك الـوصف ، بغض النظر عن مصدره وتاريخه ، أقرب انطباقاً على رحلة دياز ، منه على رحلة دي گاما ، لأن منطقة رأس الرجاء الصالح ، هي المنطقة الموحيدة على الطريق فيمها بين المبرتغال والهند ، التي يستلزم الوصول إليها ، اتباع تلك النصيحة : ﴿ لا تقربوا الساحل في ذلك المكان ، وتوغلوا في البحر ، ثم عودوا ، فلا تنالكم الأمواج ». فليس صحيحاً أن برثلميو دياز « نجح في اجتياز رأس العواصف ( رأس الرجاء الصالح ) في ديسمبر ١٤٨٨ م ، مستعيناً طول الوقت بالملاحـة الساحلية »(٧) ، وليس صحيحاً ، أن أي ربان ماهر ، يستطيع أن يدور حول هـذه الرأس ، محتضناً الساحـل طـول الـوقت »(^) . أو عـلى الأقـل لم يكن الوضع في رأس الرجاء الصالح بهذه الصفة حينها بدأ البرتغاليون يترددون عليه . فعندما أصبح دياز على مقربة من نهر البرتغال Orange River أثناء محاولته الوصول إلى طرف القارة الجنوبي ، عاكسته التيارات والسرياح المضادة مدة خمسة أيام كان يجاوش(٩) خلالها دون جدوى ، ثم طوحت به الرياح جنوباً مدة ثلاثة عشر يوماً متوالية لم ير البر خلالها ، حتى تغيرت حرارة الجو ، وأخمذ البرد يشتمد كلما تقدموا نحو الجنوب ولما همدأت الريباح ، اتجه نحمو الشرق ، وكان يعتقد أنه ما يزال بمحاذاة الساحل الأفريقي الغربي ، ولكنه لما لم ير البر بعد مدة ، اتجه شمالًا ، فجاء إلى ما عرف بعد ذلك بخليج اللحم Flesh Bay في جنوب القارة الأفريقية ويقع إلى الشرق من رأس الرجاء الصالح ، ثم واصل مسيره شرقاً إلى أن بلغ ما سمي بنهر السمك الكبير Creat Fish River فجـار بحارتـه بالشكـوي وأجبروه عـلى الرجـوع . وأثنـاء عودته إلى الغرب ، جاء إلى رأس الرجاء الصالح اللذي كان قلد تجاوزه من قبل دون أن يراه حينها طوحت به الرياح .

أمًّا فاسكو دي گاما ، فقد أفاد من تجارب ديــاز ، فلم يحاول الاقــتراب

<sup>(</sup>۱) وهذه أخرى من تخليطات النهروالي . فإن احتلال المصريين لكمران لم يقع بعد عودة حسين الكردي من الهند (حوالي سنة ۹۱۵ هـ ) أو بعد سنة ۹۱۷ هـ كما يزعم النهروالي ، وإنما في بدء قيام الحملة المصرية الثانية ، وعلى التحديد في ۱۷ ذي القعدة سنة ۹۲۱ ه . وفي هـذه الحملة لم يذهب حسين الكردي إلى الهند .

<sup>(</sup>٢) البرق اليهاني ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) كيف يكون مضيقاً وأحد جانبيه بحر ؟

<sup>(</sup>٤) Almirante ناثب أمير البحر .

<sup>(</sup>٥) البرق اليهاني ص ١٩.

<sup>(</sup>٦) عبد الله الماجد ، العرب س٣ ، ص ٧٠ ، عن الأديب عدد أبريل ١٩٦٨ ص ٣٠ ـ ٣٢ ـ لم يسعفني الحظ بالإطلاع على مقال الأستاذ نجايي صدقي ، ولم استطع الحصول على نسخة منه في دبي حينها شرعت في كتابة هذا المقال .

<sup>(</sup>٧) الدكتور عبد العليم ، الفوائد . .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ص ٨٣٩ .

<sup>(</sup>٩) جاوش ، يجاوش ، عجاوشة . من الإصطلاحات البحرية في الخليج : يعني التحايل على الحرية و الخليج : يعني التحايل على الحريح . فمثلاً إذا كان هدف سفينة ما في مهب الرياح ، فانها تجاوش حتى تصل إلى غايتها ، أي تتحايل على الرياح بالإنحراف إلى اليمين أو إلى الشيال ، والتوضل في البحر ، ثم العودة إلى الجهة التي بدأت فيها انحرافها ، مع انحراف نحو الجهة المضادة الانحرافها الأول ، السابق ، مشكلة بذلك ما يشبه المثلث ، حتى إذا أصبحت عاذية لنقطة انحرافها الأول ، أصبح هدفها حلف ظهرها ، فتتجه إليه ، وتكون الرياح عندثذ وراءها ، بدلاً من أن تكون في وجهها . ويكن ترجمها ترجمة دقيقة إلى الإنجليزية بكلمة Tack .

من البر أثناء رحلته إلى رأس الرجاء الصالح ، وإنما أبحر رأساً من البرتغال إلى جزائر الرأس الأخضر Gape Verde Islands ومنها اتخذ لنفسه طريقاً في وسط المحيط الأطلسي ما بين جزيرة اسنشن Ascension Island والبرازيل ، تجنباً للرياح العنيفة عند السواحل الأفريقية . ولما ظن أنه أصبح بمحاذاة رأس الرجاء الصالح ، بعد سفر استغرق ثلاثة أشهر لم ير البرخلالها ، اتجه نحو الشرق ، ولكنه أخطأ التقدير ، فقصر عن بلوغ هدفه بمسافة غير كبيرة نسبياً . وعندما اقترب من البر ، تعرض لعاصفة شديدة ، أشرف من جرائها على الغرق . فتذمر رجاله ، وطالبوه بالعودة إلى البرتغال ، ولكنه أصر على مواصلة السفر ، وهدد كل من يتحدث عن العودة بالقائم في البحر ؛ فتآمر بعض بحارته على التمرد والقاء القبض على قادتهم وسجنهم ، والعودة بالسفن إلى البرتغال ، غير أن أحد المتآمرين وشي بزملائه ، فالقي دي جاما القبض على قادة المتآمرين وسجنهم . وأخيراً ، وبعد جهود مضنية ، استطاع الوصول إلى رأس الرجاء الصالح . ومع أن المسافة بينه وبين نهر البرتغال ، لا تزيد على ثلاثة وثلاثين فرسخاً ، فقد استغرق اجتيازها أسبوعاً كاملاً ، من الا تزيد على ثلاثة وثلاثين فرسخاً ، فقد استغرق اجتيازها أسبوعاً كاملاً ، من

ثم جاء بعده بيدرو الفارس كبرال Pedro Alvarez Cabral وكان معه عدد من القادة المجرمين من ضمنهم برثلميو دياز ، مكتشف رأس الرجاء الصالح ، وكثيرون ممن رافقوه ، أو رافقوا دي گاما . وحاول كبرال أن يستفيد من تجارب سلفيه ، دياز ودي گاما ، فأبحر رأساً إلى جزر الرأس الأخضر ، ومن ثم اتخذ الطريق التي اتخذها قبله دي گاما ، وسط المحيط الأطلسي . ولكنه بالغ في التطرف نحو الغرب ، فاكتشف ساحل البرازيل عن غير قصد . ثم اتجه رأساً إلى رأس الرجاء الصالح ، فلما اقترب منه صادفته عواصف هوجاء ، أغرقت أربعاً من سفنه ، وكان برثليمو دياز نفسه من بين الغرقي .

تلك هي طبيعة الأنواء في رأس الـرجاء الصالح ، كـما وجدهـا رواد الكشوف الاستعمارية البرتغاليون ، ولا أدري إذا كانت تغيرت الآن ، فأصبح أي ربان ماهر يستطيع أن يدور حـول هذه الـرأس ، محتضناً الساحل طـول الموقت ، أم لا ؟ .

ولكن ماذا يعني صاحب تلك النصيحة ، كاثناً من كان بـ « الساحل من ذلك المكان » .

إذا كان يعني به الساحل الأفريقي الغربي ، أو أي جزء منه ، أو رأس الرجاء الصالح ، فقد جاءت نصيحته متأخرة جداً . لأن فاسكو دي كاما ، كان على علم تام بها قبل سماعها منه ، وقد سبق أن طبقها عملياً ، كما رأينا ، تسطيبقاً كاملاً ، عن وعي وإدراك ، فلم يقترب من الساحل إلا في المرحلة الأخيرة لخطا في التقدير . ومع ذلك فحتى تلك المسافة القصيرة التي بقي عليه أن يقطعها حتى يصل إلى رأس الرجاء الصالح ، لم يحاول اجتيازها عن طريق الملاحة الساحلية ، وإنما كان يخرج إلى عرض البحر أولاً ، ثم يقوم بمحاولاته الاجتيازها . وقد فعل ذلك مرة بعد أخرى . وعلى الرغم من فشله المتكرر في عاولاته الأولى ، فانه لم يجرب الملاحة الساحلية لقطع تلك المسافة .

وإذا كان يعني بـ ( الساحل من ذلك المكان ) ، السواحل الأفريقية الشرقية ، فإن البوصول إلى أي من موانئها في الأحوال العادية ، لا يستلزم الابتعاد عن الشاطيء ، واتخاذ مثل تلك الاجراءات التي يوصي بها . وقد

جرب فاسكو دي گاما ذلك بنفسه .

أما إذا كان يعني به الطريق من ملندي إلى كليكوت ، فهناك ثمة طريقان طريق ساحلي ، يساير السواحل الأفريقية إلى رأس حافون ، بل إلى باب المندب ، ومنه إلى عدن ، ثم يسير محاذياً لسواحل الجزيرة العربية إلى رأس الحد ، وينعطف شمالاً إلى رؤوس الجبال عند مضيق هرمز ، فيعبر البحر إلى الضفة الشهالية من المضيق ، وينعطف شرقاً فيساير السواحل الفارسية فللكرانية ، حتى سواحل السند الشهالية . أما إذا كان هدف الرحلة في جنوب الهند ، كما كان الأمر بالنسبة لفاسكو دي گاما ، فيجب أن يواصل في جنوب الهند ، كما كان الأمر بالنسبة لفاسكو دي گاما ، فيجب أن يواصل اختزال هذا الطريق بعض الشيء ، بالإنتقال من رأس حافون إلى جزيرة اختزال هذا الطريق في حالتيه شاق وطويل ولا تسلكه في العادة حتى السفن سقطرة ، ومنها إلى سواحل الجزيرة العربية ، ثم من رأس الحد إلى سواحل السند . وهذا الطريق في حالتيه شاق وطويل ولا تسلكه في العادة حتى السفن المتجهة إلى شهال الهند . ولكن السفر فيه لا يستلزم الابتعاد عن الساحل والايغال في البحر . وقد شاهدت في جنوب الجزيرة اعداداً غير يسيرة من السفن ، على مقربة من الساحل ، وهي في طريقها من البحر الأحمر ومن افريقية الشرقية ، إلى الخليج العربي .

أما الطريق الأخرى ، فتتجه من ملندي رأساً ، عبر المحيط ، إلى الميناء الهندية المعنية . ولكن ليس ما يدعو إلى تطبيق تلك النصيحة : « لا تقربوا الساحل من ذلك المكان ، وتوغلوا في البحر ، ثم عودوا ، فلا تنالكم الأمواج بالنسبة إليها . والأرجح أن النهروالي ترامت إليه اصداء بعيدة مشوشة ومختلطة عن وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي فاستغلها ، دون تمحيص في تلفيق هذه الحكاية السخيفة ، للتشهير بأحمد بن ماجد ، لغاية في نفسه .

#### وجاء فران

انتشر كتاب النهروالي « الـبرق اليهاني » انتشــاراً واسعاً ، فقــل أن تخلو مكتبة عامة في العالم العـربي منه ، في مصر والحجـاز والعراق . أمـا في تركيــة فيــوجد في مكتبــات اصطنبــول العديــد من نسخه(١) , وقــد نقله إلى التركيــة مصطفى بن محمد المعروف بخسرو زاده ، المتوفى سنــة ٩٩٨ هــ . ومع ذلــك فإن أحداً من المؤرخين الذين جاؤوا بعد النهـروالي ، عربـاً وغير عـرب ، ممن اهتموا بتاريخ تلك الفترة ، والصراع العربي البرتغالي في المحيط الهندي ، لم يهتم تأسطورة النهروالي ، أو يعيرها التفاتـاً . حتى الذين اعتمــدوا على كتــابه من هؤلاء المؤرخين عندما عنوا بالكتابة عن تصدي الغوري لقرصنة البرتغاليين وتوجيهه حملة حسين الكردي ضدهم ، كابن العهاد الحنبلي ، أهملوا الاشمارة إلى أسطورة النهروالي اهمالًا تسامًا(٢) . ولهمذا الاهممال دلالته المعبرة ولا شك . ثم جاء المستشرق فران Ferrand في سنة ١٩٢٢ م فباضت تلك الأسطورة وفرخت على يده . كانت كها وضعها النهروالي ، مجسرد نصيحة من شخص سكران ، وهو أحمد بن ماجد ، زعموا ، لكبير الفرنجة « الملندي » أما متى وأين أدلى هـذا السكران بتلك النصيحة ، ومن هو هـذا « الملنـدي » الذي ألقيت إليـه ، فأمـور على أهميتهـا ، لم يكن النهروالي ليهتم بها . فلما جاء فـرَّان استكمل تلك النـواقص الهامــة ، فحدد مكــان اللقاء في

<sup>(</sup>١) الجاسر ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ط مصر ، ١٣٥١ ج ٨ ص ١١٥ .

« ملندي » ، وحدد تاريخه بـ ٢٢ من ابريل سنة ١٤٩٨ م . أو خلال زيارة فاسكو دي گاما لملندي في ذلك الشهر ، وحدد شخصية الملندي على أنه فاسكو دي گاما ذاته . ولكنه حاول ، مشكوراً ، أن يدفع تهمة السكر عن أحمد بن ماجد ، ليثبت عليه اقتراف ذلك العمل الذي « بعده مسلمو مكة خيانة عظمي » (١) ، وزاد على كل ذلك هاماً جداً ، لم يرد في نص النهروالي ، ولمو تلميحاً ، وهو أنه جعل أحمد بن ماجد يتولى قيادة اسطول دي گاما من ملندي إلى كليكوت .

#### مناقشة فران

فإذا تدبرنا جيداً أسطورة النهروالي ، واستعرضنا وقائعها على ضوء الواقع التباريخي ، وجدنها ما استنتجه فرّان منهها ، لا يستقيم بحمال من الأحوال . يقول النهروالي :

« وكانت طائفة منهم [ من البرتغاليين ] يركبون من زقاق سبتة في البحر ويلجون في الظلمات . . في مكان كثير الأمواج فلا تستقر به سفائنهم ، وتنكسر ولا ينجو منهم أحد . واستمروا على ذلك مدة ، وهم يهلكون في ذلك المكان ، ولا يخلص من طائفتهم أحد إلى بحر الهند ، إلى أن خلص منهم غراب إلى الهند ، فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة هذا البحر ، إلى أن دلهم شخص ماهر ، يقال له أحمد بن ماجد ، صاحبه كبير الفرنج ، وكان يقال له و الملندي » ، وعاشره في السكر ، فعلمه الطريق في حال سكره ، وقال لهم لا تقربوا الساحل من ذلك المكان ، وتوغلوا في البحر ، ثم عودوا فلا تنالكم الأمواج .

إن هذا المكان الكثير الأمواج ، الذي لا يستقر به السفائن ، هو على ما يبدو الطرف الغربي الجنوبي من القارة الأفريقية ، فهو المكان الوحيد الذي تنطبق عليه تلك الصفات . وأول من حاول الوصول إليه ، ووصله فعلا ، من البرتغاليين ، دياز ، في أواخر سنة ١٤٨٦ م كما مر بنا . وقبله لم تقترب أية سفينة برتغالية من رأس الرجاء الصالح ، ولم تنكسر في مياهه بطبيعة الحال . ودياز أيضا ، هو أول من خلص إلى الطرف الغربي من المحيط الهندي حيث يلتقي المحيطان . ولكنه لم يصل إلى السواحل الافريقية الشرقية ، ولم يفقد ولا سفينة واحدة في تلك السفرة . وإذا افترضنا أنه اجتمع بأحمد بن ماجد ، فلا بد أن يكون ذلك الإجتماع قد تم في جنوب أفريقية ، فهذا أقصى ما بلغه في تلك السفرة . ولا يعقل أن يهمل الحديث عنها ، لو كان قد وصل في تلك المنفرة . ولا يعقل أن يهمل الحديث عنها ، لو كان قد وصل إليها ، لميله القوي إلى التظاهر بالعلم والمعرفة . كما اننا لا نجد أي ذكر لمثل إليها ، لميله القوي إلى التظاهر بالعلم والمعرفة . كما اننا لا نجد أي ذكر لمثل الدجتماع فيها نشر من وثائق البرتغاليين .

وثاني من اجتاز رأس الرجاء الصالح ، هو فاسكو دي گاما . ولكنه لم تنكسر له ولا سفينة واحدة أيضاً ، إلا بعد أن اجتاز ذلك المكان الكثير الأمواج الذي تنكسر فيه سفائنهم . فقد شتر (٢) إحدى سفنه في ناحية ما من جنوب افريقية ، بعد أن نقل أمتعتها ورجالها إلى سفنه الأخرى . ولم يفقد أحداً من رجاله .

وأول نكبة مني بها البرتغاليـون عـد رأس الـرجاء الصــالح ، هي تلك

التي حلت بحملة بيـدرو الفارس كـبرال في ٢٤ مـايـو سنـة ١٥٠٠ م ، حيث غرقت له أربع سفن بجميع من كان على ظهرها .

فإذا أردنا أن نحمل كلمات النهروالي على محمل الجد، فلا يمكن أن يكون خلوص ذلك الغراب البرتغالي إلى بحر الهند، لأول مرة، إلا بعد أن توالت النكبات على البرتغاليين في ذلك المكان الكثير الأمواج، أي بعد نكبة بيدرو الفارس كبرال في سنة ١٥٠٠ م على الأقل، ولا يمكن أن يكون اجتماع « الملندي » بأحمد بن ماجد، قد تم على افتراض وقوعه، إلا بعد خلوص ذلك الغراب البرتغالي إلى الهند وعودته منها بزمن ما، قد يكون في تلك السنة نفسها، وقد يكون بعدها. فكيف يمكن أن يكون أحمد بن ماجد هو الذي قاد فاسكو دي گاما إلى الهند، مع أنه لم يجتمع به إلا بعد عودته من الهند كها تقول تلك الأسطورة ؟

ثم اننا نعلم بصورة مؤكدة ، أن فاسكو دي گاما ، كان قـد خلص إلى بحر الهند ، ووصل إلى ملندي ، قبل ذلك التاريخ بسنتين على الأقل ، وعلى التحقيق في ابريل سنة ١٤٩٨ م . فكيف نوفق بين هذه المتناقضات ؟

الواقع أن النهـروالي كان يتحـدث عن موضـوع يجهل مـلابساتـه كلها جهلًا تاماً ، فلفق وخلط ، كها هي عـادته . ومـع ذلك فنصـه لا يحتمل كـل هذا التعسف في التحريف .

ونعود إلى اسطورته مرة أخرى ، نضعها تحت المجهر ، ونتفحص كلماتها ، كلمة كلمة ، علنا نلمح في ثناياها ما قد يساعدنا على الإهتداء إلى ما اهتدى إليه المستشرق فران ، فلا نجد إلا سراباً يتمثل في بضع كلمات مراوغة هي : « إلى أن دلهم شخص ماهر » ، و « فعلمه الطريق » . ولكنها لا يمكن أن تعني أكثر من أنه وصف له الطريق ، كما يؤكد ذلك سياق الحديث الذي جاء على الصورة التالية :

« إلى أن دلهم شخص ماهر يقال له الربان أحمد بن ماجد ، صاحبه كبير الفرنج . . . وعاشره في السكر ، فعلمه الطريق في حال سكره ، وقال لهم لا تقربوا الساحل من ذلك المكان . . . فلما فعلوا صار يسلم من الكسر كثير من مراكبهم » .

فأي عربي يمكن أن يفهم من هذا الحديث أكثر من أن أحمد بن ماجد قد وصف الطريق لكبير الفرنجة ، على افتراض الصحة في رواية النهروالي ؟

أي عـربي يفهم من هذا الحـديث أن أحمد بن مـاجد تـولى فعـلًا قيـادة فاسكو دي گاما إلى كليكوت ؟

#### دليل من التاريخ

« يقول باروس . . . أنه بينها كان فاسكو دي گاما في ملندي ، جاء لريارته بعض البانيان Banyans من مملكة كنباية من كجرات . فظن فاسكو دي گاما ، إن هؤلاء الهنادكة اللين يقدسون صورة العذراء (ظناً منهم أنها إحدى آلهات الهندو)(٤) ، هم من طوائف المسيحيين الذين كانوا في الهند في أيام القديس ثوماس St. Thomas وجاء معهم مسلم من كجرات

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية ، الإنحليرية ، مادة شهاب الدين أحمد بن ماحد .

<sup>(</sup>٢) شتر، يشتر، تشتيرا: حطم السفيسة. وتشترت السفيسة: تحطمت، إصطلاح بحري مستعمل في الخليج.

 <sup>(</sup>٣) طائفة من التجار الهندوس . ويطلق لقب البانيان في الخليح على جميع الهنادكة بغض النظر
 عن مهنهم وأعيالهم .

<sup>(</sup>٤) الكلمات والجمل المحصورة بين الأقواس في هده الندة . هي لفران ، ادخلها لتوضيح النص الأصلي ، حسب تمسيره له .

(كذا ! ) يسمى معلمو : (معلم )كانا Cana : (كاناكـا Kanaka ) . وقد وافق هـذا المعلم على السفـر مع رجـالنـا ( ليـدلهم عـلى الـطريق إلى الهنـد ) لسروره بصحبتهم ، ولـرغبته في إرضاء الملك ( ملك ملنـدي ) الـذي كـان يبحث عن ربان للبرتغاليين وحينها تبادل فاسكو دي گاما الحديث معه ، اقتنع بمعرفته ، وخاصة عندما أطلعه على خريطة للسـاحل الهنـدي كله ، وضعت حسب خرائط المسلمين ، ورسمت فيها خطوط الطول والعرض ، بـدقـة بالغة ، دون الإشارة إلى مهاب الرياح . ولما كانت المربعات ( التي تشالف من تقاطع ) خطوط الطول والعرض ، صغيرة جداً ، فإن ( اتجاه ) الساحل بالنسبة لخطي الشمال والجنوب ، والشرق والغرب ، كمان دقيقاً جداً ، دون أن [ يؤدي ذلك ] إلى ازدحام الخارطة بكثرة ( العلامات التي تشير إلى اتجاه ) الرياح والإبرة المغناطيسية ، كما هو شأن خريطتنا البرتغالية التي تعتمـد عليها الخرائط الأخرى . وقد أطلع فاسكو دي گامـا ذلك المسلم عـلى الأسطرلاب الحشبي الكبير الذي كان معه ، وعلى غيره من الاسطرلابات المعـدنية ، التي كان يقيس بها ارتفاع الشمس ، فلم يدهش المسلم لرؤية تلك الآلات ، وقمال أن الربابنة ( العرب ) في البحر الأحمر يستعملون آلات من النحاس مثلثة الشكل ، أو مؤلفة من أقواس قـائمـة الـزوايــا مقسمـة إلى ٩٠ درجـة Quadrants لقياس ارتفاع الشمس والنجم ( القطبي ) الذي يهتـدون به في أسفارهم . وأضاف أنه وملاحي كنبـاية والهنـد جميعها ، يسـترشدون ببعض النجوم الجنوبية والشهالية وغيرهما من النجوم التي تعمبر قبة السماء من الشرق إلى الغرب ، وأنهم لا يقيسون خطوط العرض بمثـل تلك الآلات ( التي أراها له فاسكو دي گاما ) بل بآلة أخرى يستعملها هـ و أيضاً . واظهـرها في الحـال وأراهـا له ( . . . ) وكمانت مصنوعـة من ثــلاث صفــاثــح . . . وبعــد هــذا الحسديث وغيره من الأحساديث التي جمرت بينهم [ السبرتغـاليــين ] وهــذا الربان(١) ، شعر فاسكو دي گاما أنه عثر على كنـز عظيم ( . . . ) ، ولكى لا يفقده ، أبحر بأسرع ما يستطيع إلى الهند في ابريل ١٤٩٨ م ٣<sup>(٢)</sup> .

هذا الحديث وحده ، يفصح عن هوية ذلك الربان بما لا يدع بحالاً للشك في أمرها . لنتدبر جيداً تصنيف ربابنة المحيط الهندي . لقد قسمهم إلى قسمين : ربابنة (العرب) في البحر الأحمر ، اللذين يهتدون في الليل بنجم واحد معين ، هو النجم القطبي الشيالي ، ويسمونه الجاه ، أو كيا ينطقها الكثيرون في الخليج « الياه » ، أي الاتجاه ؛ وبحارة كنباية وجميع الهند ، اللين يتسعينون ليلا ، « ببعض النجوم الجنوبية والشيالية وغيرها من النجوم التي تعبر قبة السياء من الشرق إلى الغرب » . فأين وضع نفسه ؟ مع المنود . لأنه هندي . لأنه ليس أحمد بن ماجد العربي . حتى الآلات التي يستعملها لرصد النجوم ، لم تكن من الآلات التي يستعملها ليستعملها ربابنة العرب في البحر الأحمر ، وإنما من الآلات التي يستعملها المنود .

(١) ترجم الأستاذ محمود ياسين الحموي ( الملاح العربي ص ٨ - ١٠ ) هذه النبذة عن قران كيا يبدو ، بشيء من التصرف والزيادات التي يخلو منها النص الإنكليزي . ولا أدري إذا كانت تلك الزيادات موجودة في الأصل الفرنسي أم لا . من ذلك أنه وصف هذا الربان في هذا الموضع بـ و العربي ، بينها هـ و في النص الإنجليزي ربان فقط ، مجرد من أي وصف . أما صفته فيها سبق من هذا الحديث فمسلم من كجرات ، كها مر بنا .

#### تبعيتنا للمستشرقين

ولكن أي سحر لهؤلاء المستشرقين على قلوبنا وعقولنا ؟ إن أكثرهم غير خليق بالثقة ولا يمكن الاطمئنان إلى أمانته العلمية ؛ ومع ذلك ، فيا يكاد أحدهم يجترح ما يسيء إلى تاريخنا ، أو ديننا ، أو ثقافتنا ، أو ما يمس كياننا الروحي والفكري في الصميم ، حتى نعتد عمله منة علينا ، نشكره عليها ، ونقدم إليه جزيل الحمد ووافر الثناء من أجلها ، ثم نعتبر صنيعه جزءاً من تراثنا القومي ، ندافع عنه ، وندعو إليه ، ونعلن عنه بجميع الوسائل المتاحة إلينا . وقل منا من بحاول أن يلقي نظرة مستقلة على حقيقة تلك « للنة » ، أو إلينا . وقل منا من بحاول أن يلقي نظرة مستقلة على حقيقة تلك « للنة » ، أو يعالجها بشيء من النقد والتمحيص . بينها يركبنا الشيطان ، عندما يتعلق الأمر بمصادرنا المأثورة ، فنتخذ من « الشك » في تلك المصادر صنها نعبده من دون الله .

وللدت أسطورة النهروالي ميتة في أواخر العشر التاسع من القرن العاشر المجري (حوالي سنة ١٥٧٠م) وبقيت مدفونة في قبرها منذ ذلك التاريخ ، لا يجري اسمها على لسان ، أو يحر ذكرها على خاطر ، حتى جاء فران ( ١٩٢٢م ) بعد أكثر من أربعة قرون ونصف على دفنها ، فنبش عنها المتراب ، ثم جبل رفاتها بما درب عليه المستشرقون ، من تحريف للكلام الواضح المستقيم ، وصاغ منه مسخاً جديداً لا يمت إلى الأسطورة النهروالية بسبب ، إلا بنسبته المزورة إلى صاحبها ؛ فتلقينا ذلك المسخ الدعني ، بالتأهيل والترحيب ، وأفسحنا له في صدور مجالسنا ، وذهبنا نستبق في بالتأهيل والترحيب ، وأفسحنا له في صدور مجالسنا ، وذهبنا نستبق في حقيقة ذلك النسب ، وهل هو صريح كما يقولون ؟ أم من قوارير ، كنسب حقيقة ذلك النسب ، وهل هو صريح كما يقولون ؟ أم من قوارير ، كنسب صاحب بشار ؟ لقد رفضنا الأصل ونبذناه ، وتهنا غراماً بالدعي الممسوخ .

#### الدكتور أنور عبد العليم

وفي كل هذا الزمن الطويل ، منذ سنة ١٩٢٧ م ، لم تساور الشكوك في ذلك النسب المنحول ، سوى واحد منا فقط ، كما أعلم ، هو الدكتور الفاضل أنور عبد العليم ، ولكنه ما لبث أن أغفل تلك الشكوك ، ولا أدري هل نسيها ، أم رأى أنه لا يجوز الشك فيها يصنع المستشرقون ، أم اتضع له أن الحق فيما شك فيه ، فرجع عن شكه ؟ أن للدكتور دراسات قيمة عن أحد بن ماجد ، منها كتابه و ابن ماجد الملاح » ، وقد قدمه إلى المطبعة في يوليو سنة ١٩٦٦ م . والدكتور غني عن التعريف ، لا في البلاد العربية وحدها ، بل وفي الدوائر العلمية في الغرب كذلك . في هذا الكتاب يكرر الدكتور ، أولاً ، ما شاع منذ سنة ١٩٢٦ م ، من أقوال مبتسرة ، لا تحت إلى الحقيقة بصلة ، عن علاقة أحد بن ماجد ، بفاسكو دي گاما ، فيريدها بصيغة المطمئن إليها ، الوائق منها ، المعول عليها ، كقوله :

« ولا ترجع شهرة الربان العربي ، إلى كونه مؤلفاً ترك للتراث العربي ذخيرة هامة من المؤلفات العلمية والتكنولوجية ، عن البحر وفنون الملاحة لحسب ، بل أنه كان أيضاً المرشد لسفينة فاسكو دي كاما البرتغالي ، من ثغر ماليندي ، على خط عرض ٣ درجات جنوب خط الاستواء على الساحل الشرقي لافريقيا إلى كلكتلاً عام ١٤٩٨ م يلاً ).

 <sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية ، الترجة الإنجليزية ، ط . الأولى ، مبادة شهاب البدين أحمد بن ماجد .

<sup>(</sup>٣) ليست كلكتا calcutta بل كليكوت calicut وتقع في الجنوب الغربي من السنواحل المنهبة=

#### وقوله :

« لا ترجع شهرة ابن ماجد إلى كونه ملاحاً قديراً فحسب ـ لا يزال أهل عدن يقرأون له الفاتحة ، ما خرجوا إلى البحر ـ ولا إلى مؤلفاته الغزيرة في علوم البحار والملاحة ، والتي لم تكتشف إلا في القرن العشرين . وإنما اكتسب هذا الملاح ، فضلاً عن ذلك ، شهرة دولية حين عرف أنه هو نفسه الربان الذي قاد سفينة الملاح البرتغالي الشهير ، فاسكو دي گاما Vasco de لأول مرة من ثغر ماليندي في عملكة كامبايا (كينيا الآن) » (١).

ولكن الدكتور الفاضل ، بعد هذه الأقوال الواضحة الحاسمة ، عن علاقة أحمد بن ماجد بالبرتغاليين ، يطلع علينا ، في الكتاب ذاته ، ولأول مرة منذ عام ١٩٢٢ م ، بموقف جديد ، يتميز بالشجاعة والاستقلال ، فيعلن عن تشككه « في صحة الرواية التي أوردها فران ، وأقرها معه علماء السوفييت » . فهو يقول في معرض تعليقه على الأبيات التالية من أرجوزة لأحمد بن ماجد تسمى السفالية ( نسبة إلى سفالة ) :

وبعد ذا في عمام تسعماية وست جماءوا الهند يما انحمايه واشتروا البيسوت ثم سكنوا وصماحبوا وللسوامر ركنوا والناس تضرب فيهم الظنونا ذا حماكم أو سمارق مجمنونا

« وإذا كان ابن ماجد قد دوَّن هذه الوقائع في أرجوزته ، فلا يتضح من

الغربية ، بينها تقع كلكتا في أقصى الشهال من السواحل الهندية الشرقية ، على رأس حليج البنغال . ولم تكن للبرتغاليين علاقة فيها ، وبالتالي فإن فاسكو دي گاما لم يرها في حياته . لقد تكرر هذا الخطأ أكثر من مرة ، وإلا لما أعرناه اهتهاماً ( راجع كتاب ابن ماجد الملاح ص ٤٨ و ٤٥ ، والفوائد في أصول علم البحر والقواعد و العرب » س ٤ ، ص ٨٤٠ و ٨٤٣ ) ، وقد وقع فيه عدد من كتابنا الذين تصدوا للحديث عن أحمد بن ماجد ، منهم الأستاذ محمود ياسين الحميوي الذي ترجم calicut ب و كلكتا » ( الملاح العربي ص ١٠ ) ؛ والدكتور السيد يعقوب بكر ، في ترجمته القيمة لكتاب فضلو الحوراني و المعرب والملاحة الهندي » ص ٢٣٧ .

(٢) ابن ماجد الملاح ، ص ٧ .

(١) الذي أعرفه ، وما أقله ، ان كامبايا ، كنباية ، كما تسميها المراجع العربية ، كانت جزءاً من كجرات بالهند ، وتقع في الجزء الشهائي من الساحل الغربي ، على الخليج المعروف بهذا الاسم نفسه إلى اليوم . وكانت لها صلات تجارية وثيقة جداً بالإسارات العربية في أفريقية الشرقية ومنها ملندي ، وبالبلاد العربية في الخليج الفارسي والبحر الأحمر ومصر ، وأخشى أن يكون الدكتور قد اعتمد على ترجمة الأستاذ محمود الحموي لحديث دي باروس عن لقاء فاسكو دي محاما بالمعلم كانا في ملندي ، الدي ترجمه ، عن فران كما يبدو . فترجمة الأستاذ الحموي ، إذا اعتمدنا النص الإنكليزي لدائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الأولى ) غير دقيقة فقد ترجم الفقرة التالية :

[While vasco da Gama was at Malindi some Banyans from the Kingdom of cambay in gujrat came to visit the Admiral... With then came a Moor ( = Muslim) of gujrat (sic.!) called Mulemo ( = Muallim) came ( = Kauaka ) ].

بمايلي :

و أثناء إقامة فاسكو دي گاما في ملندي من عملكة كامبايا ، زاره بعض الهندوس على ظهر السفينة . . . وكان يرافقهم مسلم من مسلمي (جزرات) [ كجرات] ويدعى معلم (كاناكا) .

بينها ترجمتها الحرفية هي ؛

و بينها كان فاسكو دي كماما في ملندي ، جاء لريارته بعض البانيان من مملكة كنباية من
 كجرات . . وجاء معهم مسلم من كجرات (كذا) [كلمة وكذا ، وعملامة التعجب ،
 لفران ] ، يسمى معلمو ( = معلم ) كانا canaka ) ( = كاناكا canaka ) .

أما إذا كنت مخطئاً في ظني ، وبعض الظن أثم ، ران ما يعرف الآن بكينا ، كان يطلق عليه اسم كامبايا ، فأنا أعتذر منــــ الآن ، وأرجو أن يتكــرم الأستاذ المــــذكور بــــذكر اسم المــرجع المذكور الذي اعتمد عليه ، لأنني مهتم بتاريخ افريقية الشرقية .

كلامه أنه أرشد البرتغال إلى الهند ، مما يجعلنا نشكك في صحة الروايـة التي أوردهـا فران ، وأقـرّها معـه علماء السوفييت . وعـلى أي حـال ، فـإن هـذا الأمر ، يحتاج إلى مزيد من التحقيق ، وربما أفردنا له بحثاً مستقلاً ، (٢).

ثم يكرر الدكتور هذا الشك مرة أخرى ، أثناء حديثه عن كتاب « عيط » ، لسيدي على ، فيقول :

« ومما يسترعي النظر ، أن كتاب « محيط » ، وقد كتبه صاحبه بعد ابن ماجد بنحو خسين سنة ( وقبل النهروالي ) ، وهو في نفس الوقت ملاح قدير ، تهمه أخبار الملاحة \_ هذا الكتاب لم يرد فيه إشارة إلى قصة إرشاد ابن ماجد لفاسكو دي كاما إلى الهند . ولو أن « سيدي علي » ، قد سمع من ربابنة بحر فارس أية إشارة لقصة الإرشاد المذكورة ، لما تردد في ذكرها »(٣) .

ونرجو أن يعذرنا الدكتور ، إذا سألناه عن مغزى أقوالمه السابقة عن علاقة أحمد بن ماجد بفاسكو دي گاما ، ما دامت لديه مثل هذه الشكوك « في صحة الرواية التي أوردها فران وأقرها معه علماء السوفييت » ؟

على أن الدكتور الفاضل ما لبث أن عاد إلى سابق عهده ، واطمئنانه المطلق إلى رواية فران ، وذلك بعد أقل من عشرة أشهر على تاريخ تلك الشكوك ، فقد نشر في مجلة « تراث الإنسانية » ، بتاريخ ٥ ابريل ١٩٦٧ م ، مقالاً قياً عن كتاب ابن ماجد ، « الفوائد في أصول علم البحر والقواعد » ، جاء فيه :

و ولا ترجع شهرة ابن ماجد إلى كونه ملاحاً قديراً فحسب ، لا يزال أهل عدن يقرأون له الفاتحة كل يوم ، ولا إلى مؤلفاته الغزيرة في علوم البحار والملاحة ، التي لم تكتشف إلا في القرن العشرين ، وإنما اكتسب هذا الملاح فضلًا عن ذلك ، شهرة دولية ، حين ثبت أنه هو نفسه ، الربان الذي قاد سفينة فاسكو دي گاما البرتغالي ، من ساحل أفريقيا الشرقي إلى الهند ، لأول مرة عام ١٤٩٨ م هر٤٠ .

#### وجاء فيه :

« ويرجع الفضل في الواقع في التعرف على أن ابن ماجد ، كان هـو المرشد الذي قاد أسطول دي كامـا إلى الهند ، إلى جهـود المستشرق الألمعي ، جبرييل فران ، عام ١٩٢٢ »(°) .

ولا ندري بعد هذا ما الذي استقر عليه رأي الدكتور الفاضل في هذا الصدد ؟ هل ما يزال على تشككه « في صحة الرواية التي أوردها فران ، وأقرها معه علماء السوفييت » ، فنتطلع إلى بحثه المستقل الذي وعدنا به ؟ أم « ثبت [ عنده أن ابن ماجد ] هو نفسه الربان الذي قاد سفينة فاسكو دي گاما البرتغالي ، من ساحل افريقيا الشرقي إلى الهند ، عام ١٤٩٨ م » ؟

#### أهدافهم

<sup>(</sup>٢) ابن ماجد الللاخ ص ٦٥

<sup>(</sup>٣) ابن ماجد ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الفوائد ، العرب ، س ٤ ص ٨٣٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر تقسه ص ٨٤٠.

أما المستشرقون فقد أفصح فران عن بعض أهدافهم بصراحة تامة ، أثناء محاولته دفع تهمة السكر عن أحمد بن ماجد ، فزعم أن قصة السكر غناقة من أساسها ، للتجاوز عن عمل يعتبره مسلمو مكة ، الذين كان قطب الدين يعيش بينهم ، خيانة (عظمى) وأن المعلم العربي ، على العكس من ذلك ، وافق على أن يتولى قيادة سفينة القيادة في الأسطول البرتغالي ، لقاء وعد بمكافأة سخية (۱) . أي أن ابن ماجد أقدم على اجتراح تلك الكبيرة التي يعدها مسلمو مكة وجميع العرب خيانة عظمى ، عامداً معتمداً ، وهو في غاية الوعي والإدراك ، أو مع العمد وسبق الاصرار ، كما يقول رجال القانون .

إن سنة ١٩٢٧ ، التي توصل فيها فران إلى « اكتشافه العلمي » الهائل ، عن علاقة أحمد بن ماجد بالبرتغاليين ، من السنين التي اشتد فيها سعار الاستعار الفرنسي في أعقاب الحرب العالمية الأولى ؛ فقد سبق قبل ذلك التاريخ بسنتين أن بسط الافرنسيون ظلهم الثقيل على الشام ، بقوة الحديد والنار . ولكنهم جوبهوا بمقاومة صامدة من قبل السوريين ، أجبرتهم على الاستعانة بالجواسيس والعملاء ، للعمل ضد المقاومة السورية . غير أن حاجتهم إلى العملاء والجواسيس كانت دائماً أكبر مما يستطيعون تجنيده منهم ؛ فجاء هذا « الكشف العلمي » كأنما ليوحي للمترددين في العمل للافرنسيين خوفاً من وصمة الخيانة : بأن الخيانة عند العرب لا أهمية لها ؛ فهذا أحمد بن ماجد ، أحد الأعلام العربية الضخمة ، لم يتورع عن التعاون مع البرتغاليين رواد الاستعار الغربي في البلاد العربية . ومع ذلك فإنه يتبوأ في التاريخ العربي منزلة سامية ، ويحظى من علماء العرب بالتبجيل والاحترام .

وهذا «الكشف العلمي » ، بعد ، حيلة ماكرة . فقد قدروا أن نتبناه ، ونعتبره من مآثرنا الحضارية الباهرة ، وهو ما حصل فعلا . ثم يأتي بعد ذلك ولا بد من يقارن بينه وبين ما حققه البرتغاليون وحدهم من اجتياز للمحيط الأطلسي ، وطواف برأس الرجاء الصالح ، ووصول إلى افريقية الشرقية . والنتيجة المحتومة لتلك المقارنة ، ستكون ، ولا شك ، في صالح البرتغاليين ؛ وهو ما حصل فعلا كذلك ، مع فارق بسيط ، هو أن الذي قام بتلك المقارنة ، لحسن الحظ ، يعتقد أن الربان الذي « تولى ، عملياً ، ارشاد القائد العام [ فاسكو دي گاما ] في عبور المحيط ، ربان هندي ، وضعه تحت تصرفه ملك ملندي » (۲) .

#### تقول تلك المقارنة:

« علينا أن نتذكر ، أن المحيط الهندي ، ومن ضمنه الساحل الافريقي كله ، كان قد تم اكتشافه قبل قرون ، على أيدي الملاحين الهنود ، وكانت السفن الهندية ترتاد الموانىء الافريقية ، وتعرف مدغشقر بصورة مؤكدة . . وعلى هذا فإن المحيط الهندي بحر قد تم ارتباده ، وعرفت مسالكه ، وان وصول دي گاما إلى كليكوت ، كإنجاز ملاحي ، لا يكن أن يضاهي ما حققه أولئك القادة الذين كانوا أول من اجتاز سواحل الصحراء الكبرى ، وعبر خط الاستواء ؛ أو ما أنجزه دياز ، بوصوله إلى رأس الرجاء الصالح » (٣).

فإذا كانت رحلة فاسكو دي كاما كلها لا تضارع ما حققه البرتغاليون قبلها ، مع ما فيها من اكتشاف الجزء من السواحل الافريقية كان ما ينزال مجهولاً للعالم أجمع ، إلا لعرب السواحل الأفريقية الشرقية ، وهو ذلك الجزء الممتد من آخر نقطة وصل إليها برثلميو دياز في جنوب القارة الأفريقية إلى سفالة ؟ فها بالك ببعضها الذي يعرفه كل ملاح في المحيط الهندي ؟ .

إن صاحب هذه المقارنة ، دبلوماسي ومؤرخ هندي من الملبار ، هو الأستاذ بانكيار ، الذي كان ذات يوم سفيراً للهند في القاهرة . ان له أكثر من دراسة عن البرتغاليين في المحيط الهندي . وكانت الوثائق البرتغالية في لشبونة ، عن الغزو البرتغالي للشرق ، من ضمن المصادر التي اعتمد عليها في تلك المدراسات . وهو مطلع ، ولا شك ، على مزاعم فران ، وتهمة الخيانة العظمى التي طوق بها عنق الربان الذي تولى قيادة فاسكودي كاما إلى الهند . وبناء على تقييمه لسفرة فاسكودي كاما ، فإن دور ذلك الربان فيها قليل الأهمية ، ولا يمكن أن يحقق لبلاده شيئاً من المكاسب الأدبية ؛ بل ربما عاد عليها بالخسران . ولذلك فقد كان المتوقع من بانيكار ، أن يحاول استغلال مزاعم فران ، لخلق جو من الشك حول هوية ذلك الربان ، كيا يدفع تلك التهمة عن أحد مواطينه ، أو يثير حولها سحابة من الغبار على الأقل ، لو أنه رأى في تلك الزاعم ذرة من الحق . ولكنه تجاهلها تجاهلاً تاماً ، يوحي بما لها من قلة الاعتبار في نظره .

ذلك بعض ما كانوا يهدفون إليه من الترويج لتلك الخرافة .

#### وأهدافنا

أما نحن فهاذا نحقق ، حتى ولـو ثبت بصورة قـاطعة لا تقبـل الجدل ، أن أحمد بن ماجد هو الربان الذي قاد سفينة فاسكو دي گاما إلى كليكوت ؟

#### لا شيء غير خفي حنين .

كان المحيط الهندي على امتداده من السواحل الأفريقية الشرقية ، إلى السواحل الصينية ، بحيرة عربية منذ عشرات القرون . وقـــد ارتاد مـــلاحونـــا جميع سواحله وجزائره ، وخلجانه ، وخيرانه ، وكتب أحمد بن ماجد شاهـدة على ذلك . وكان السفر بين السواحل الأفريقية والسواحل الهندية ، متواصلًا منــذ أقدم الأزمــان ، يقوم بــه سنويــاً عشرات الــربــابنــة من العــرب ، وغــير العمرب . فلو افترضنا أن أحمد بن ماجد ، قمد قاد فعملًا سفينة فعاسكو دي گاما ، من ملندي إلى كليكوت ، فليس في عمله ما يدعو إلى الزهو والفخر ، حتى ولو حاولنا تجريــده من مدلــوله السيــاسي ، واعتبرنــاه عملًا مـــلاحياً ليس إلا. فقد سبقه إلى القيام به أعداد لا حصر لها من الربابنة على امتداد التاريخ . بينها انجازاتنا الملاحية أجل من ذلك وأعظم . وقمد مر بنما حديث الملاح العربي ابن فاطمة . ودورانه حول افريقية من الغرب إلى الشرق . وكنا نعرف طول الـوقت ، امكانيـة العبور من المحيط الهنـدي إلى المياه الغـربية ، فمنا عرف الجاسوس البرتغالي كوفلهام في سفالة ، أنه من الممكن الابحار بمحاذاة الساحل إلى الغرب » (٤). أما لماذا لم نستغل ذلك الطريق مع معرفتنا به ؟ فقضية أخرى . إن الإنسان لا يتنكب الجادة القصيرة المطروقة إلى جــادة أخرى طويلة وعرة مهجورة ، إلا لسبب من اثنين : أما لحائل يجول بينه وبين

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية ، الـترجمة الإنكليزية ط . الأولى ، مـادة شهاب الـدين أحمد بن ماحد .

panikkra, Asia and Western Dominance, p. 32 (Y)
Ibid 32 - 3 (Y)

F. C. Danvers, portuguese in India vol. 1. P: 30; Panikkar, Asia and Western Dominance, P33,

الجادة الأولى ، أو لما تنطوي عليه الثانية من مغريات ، كالأرباح الهائلة التي يمكن أن يحققها إذا ما حول طريقه إليها . وكلا السببين لم يكن له وجود بالنسبة إلينا . فيوم كانت أسبانيا والبرتغال في أيدينا كانت جميع الطرق مفتوحة أمامنا ، من الصين إلى ما وراء جبل طارق . وكانت قوافلنا التجارية ، برية وبحرية ، تتهادى غادية رائحة ، بين سواحل البحر الأبيض المتوقع ، وسواحل الصين ، في أمن واطمئنان ، وهي تتجر أثناء سيرها في تلك الطرق ، فتضاعف أرباحها ؛ وهو لم يكن ليتسنى تحقيقه ، لو أنها سلكت طريق المحيط الأطلسي .

أما غرب افريقية ، فلم يكن ثمة ما يغري بالسفر إليه ، لا من الناحية التجارية ، ولا من أية ناحية أخرى . لقد كانت أسواق الاستهلاك الأفريقية مقصورة على الشيال والشرق من القارة . أي في الاطار الحفساري الذي أصنعه العرب على السواحل الأفريقية . ولسنا بسبيل الحديث عن الشيال الأفريقي ، فأمره معروف مشهور . أما السواحل الشرقية فقد استوطنها عرب الخليج واليمن منذ أقدم العصور . وحينها جاء البرتغاليون كان يحكم الشقة الساحلية \_ الممتدة من جنوب بلاد الصومال في الشيال ، إلى حدود سفالة الجنوبية في الجنوب \_ حكومات عربية . وكانت التجارة الأفريقية كلها ، باستثناء الأجزاء الشيالية ، في يد هذه الحكومات العربية ، فهي التي تزود باستثناء الأجزاء الشيالية ، في يد هذه الحكومات العربية ، فهي التي تزود إفريقية بما تحتاجه من منتجات البلاد المتحضرة ، وخاصة الأقمشة التي كانت تستوردها من كنباية ، مقابل الذهب والعاج من مناجم روديسيا وجنوب افريقية وغاباتها . ويصور لنا بربوزا duarté barbosa حجم تلك التجارة عند وصول البرتغالين إلى المحيط الهندي ، وما كانت تدره على أصحابها من خير ورخاء . كها يصور لنا ما كان للعرب من نفوذ في تلك المناطق الأفريقية ، خير ورخاء . كها يصور لنا ما كان للعرب من نفوذ في تلك المناطق الأفريقية ، وذلك خلال حديثه عن مدينتي كلوة وعباسة .

أما كلوة ، ( فتقوم على جزيرة قريبة جداً من السماحل . وهي مـدينة عربية كثيرة البيوت الجميلة المبنية بالحجارة والملاط . ولهذه البيوت نوافذ كثيرة تشبه النوافل التي يتخذها البرتغاليون في بيوتهم . وشوارع المدينة منسقة تنسيقاً جيداً وأسقف البيوت مسطحة ، وأبوابها الخشبية جميلة النقش ، ممتازة الصنع . وتحيط بكلوة الجداول والبساتين وحداثق الفاكهة الكثيرة القنـوات ، المترعة بالمياه الحلوة . وعليها ملك عربي . ويتجر أهلها مم سفالـة ، فيأتـون منها بالذهب ، ويوزعونه في جميع أنحاء البلاد العربية السعيدة(١) Arabia Felix ونحن نطلق عليها هـذه التسمية منـذ اليوم وان كـانت تقع في الحبشـة كمية عظيمة جداً من الذهب ، لأن السفن المتجهة إلى سفالة ، لا بد وأن تمر أولاً بهـا ، وعـربهــا بعضهم من البيض وبعضهم من الســود . وهم حسنـــو البزة . ولباسهم من الأقمشة الثمينة المصنوعة من الذهب والحريــر والقطن ؛ وكذلك ثياب النساء اللواتي يستعلمن مقادير كبيرة من الذهب والفضــة على هيئة قلائد وأساور ودمالج ، ويكثرن من الأقراط الذهبية المـرصعة بـالأحجار الكريمة . وهم يتكلمون اللغة العربية ، ويتبعون شريعة القـرآن ، ولهم إيمان عظیم بمحمد<sup>(۲)</sup> .

وأما ممباسة فمدينة جيلة جداً ، وتشبه كلوة في تخطيطها وبنائها

The Book of Barbosa, pp. 17 - 8.

وسكانها ». وكانت تجارتها مزدهرة ، وميناؤها طيبة ، يرسو فيها دائماً ، عدد كبير من أنواع السفن الصغيرة المختلفة ، والمراكب الكبيرة ، سواء تلك التي تقصدها من سفالة ، أو تأتي إليها من كنباية وملندي ، أو تمر بها أثناء سفرها إلى جزيرة زنجبار . . . »(٢) .

فها حاجتنا إذاً إلى أفريقية الغربية ، ولم تكن لها في ذلك التاريخ ، أية أهمية اقتصادية ، لا من الناحية التجارية ولا من الناحية الانتاجية على الاطلاق !

إن عدم استعمالنا للمحيط الأطلسي ، لم يكن عن جهل به ، أو عجز عن ارتياده ، وإنما لمعرفتنا بالأوضاع الإقتصادية في السواحل الأفريقية الجنوبية والغربية ولو تأتت للبرتغال الطرق التي تأنت لنا ، لما فكرت في سلوك المحيط الأطلسي يوماً من الأيام .

#### النصب التذكاري

استشهد الدكتور أنور عبد العليم ، دعماً لمزاعم فران عن قيادة أحمد بن ماجد لسفينة فاسكو دي گاما ، من ملندي إلى كليكوت ، بنصب تذكاري يقال أن حكومة البرتغال أقامته مؤخراً في ميناء ملندي ، تخليداً لتلك المناسبة ، وذكر أن أستاذاً في جامعة شرقي أفريقية أخبره بذلك ، وأطلعه على صورة فوتوغرافية للنصب المذكور ، عام ١٩٦٦ م .

ونظن أن الأمر تشابه على الأستاذ الأفريقي ، وإن النصب الذي تحدث عنه لم يكن لأحمد بن ماجد ، ولم تقنه حكومة البرتغال : وإنما هو لعيسى بن طريف ، شيخ قبيلة آل بن علي ، البحرانية \_ القطرية ، « الذي فتح بمباسة [ بمباسة ] [ ١٨٣٦ – ١٨٣٩ م ] من جنوب [ شرق ] افريقية مع عشيرته ( آل بن علي ) مساعدة لحاكم مسقط وزنجبار ، السيد سعيد بن سلطان آل أبي سعيد » (٤٠ [ ١٧٩١ – ١٨٤٤ م ] ؛ وإن ذلك النصب أقامته حكومة زنجبار العربية العمانية ، وليس البرتغال التي كانت قد طردت نهائياً من جميع الأراضي الواقعة في الشال من موزمبيق ، على يد الأسطول العماني فيا بين عامي ١٦٩٦ و ١٦٩٨ م ، في أيام الامام سيف بن سلطان قيسد الأرض اليعربي ، أمام عمان وانقطعت بذلك صلتها بتلك البلاد .

إن لدينا في دبي عدداً كبيراً من عرب افريقية الشرقية ، وبينهم خريجو جامعات ، وحملة شهادات عليا ، ويعرفون عن أحمد بن ماجد ما يعرفه أي مثقف عنه . وقد رجعنا إليهم ، وبعضهم حديثو عهد بكينيا ، فلم يعرف أحد منهم شيئاً عن ذلك النصب ومع ذلك ، وحتى ولو صحت رواية الأستاذ الافريقي ، فيبقى أن نسأل عن الأسس التاريخية ، وعن الوثاثق الثابتة ، التي اعتمدت عليها حكومة البرتغال في إقامة ذلك النصب ، فقد تكون إقامته اعتماداً على مزاعم فرّان .

#### السيد أحمد الصافي النجفي

ولد في النجف سنة ١٣١٤ وتوفي في بغداد عن عمر ناهز الثهانين ودفن في النجف . نشأ في النجف وفيها درس . ولما احتل الإنكليز العراق في نهاية الحرب العالمية الأولى وثارت النجف ثـورتها الأولى عليهم ، وشنق الانكليـز

<sup>(</sup>١) نفس التسمية التي أطلقها الكتاب اليونان والرومان على اليمن .

id. P. 19 - 20.

<sup>(</sup>٤) الشيخ خليفة ابن حمد النبهاني ، تاريخ البحرين ، ص ١٦٢ ؛ انظر كذلك لوريمر . دليـل الخليج ، الترجمة العربية ، حكومة قطر ، ص ٧٠١ .

من شنقوا من النجفيين وسجنوا من سجنوا خاف المترجم على نفسه فهاجر إلى إيران وبقي في عاصمتها طهران ثهاني سنين اتقن فيها اللغة الفارسية ودرس آدابها ، ثم ترجم إلى اللغة العربية رباعيات الخيّام ، فكانت ترجمته لها أفضل الترجمات .

وبعد قيام الحكم الوطني في العراق واستقراره عاد إلى النجف سنة ١٣٤٦ . وفي سنة ١٣٤٨ ساءت صحته فأثر السفر إلى سوريا ولبنان للإصطياف والاستشفاء ، فكان أن استقر في دمشق متنقلاً أحياناً بينها وبين وبيروت وغيرها من البلدات اللبنانية ، وطبع خلال ذلك رباعيات الخيام المعربة فلاقت اقبالاً واشتهر هو في الأوساط الأدبية ولقي فيها تقديراً ، وطبع عدة دواوين صغيرة .

وكان يعيش حياة بسيطة في مسكنه ومأكله وملبسه ، حتى كانت أحداث سنة ١٩٧٥ م في لبنان وامتدت حربها وطالت ، فاصيب مرة برصاصة طائشة كادت تقضي عليه وحيداً ، وكان قد صار شبه أعمى فآثر العودة إلى بغداد حيث عني به أحد ارحامه فنزل منزله حتى وفاته .

#### لبعره

قال يصف حال العراق بعد الاحتلال الإنكليزي :

ما للفرات يسيل عذباً ساثغاً الفقر أحدق في بسنيسه وإنمسا جاءته حوت البحر ضامئة لمه النفط شب بجوف ناراً فهل النفط يجسري في العسراق ومسالنسا قسد أثقلوه من القيسود بمسرهف زعمسوه مختساراً وقسد وضعت لسه أيكون ذا رشد بعقدعهودهم نه الخداع بساتكن صدورهم أسروا العسراق فكم فسدينسا آنسفسأ أن الأدلـة ليس تقرن طهامعـاً أضحى عراقي للمطامع كعبة لم تسرحسل الأفسواج خسصسمأ حله حتى النعاج طمعن في استعماره داء المسطام ع إن تساصّ لل يفد طعنسوا فؤادك في الصميم ولم تهسج ما صفقت أمسواج نهرك عن هنا لايعرفونك أن حقولك أجدبت كم من عدو بالتجنس داخل كىثرالخىلىط بسه فسان لم يستعسد سـوق السياســة كم تروج وهــل تـرى لا يستقر على السياسة مبدأ النبت صموح بسالعسراق وبسدلت والنهسر يجري كساللجين وحسوله والجهسل روج بالنفاق فأولدا لاتياسن من اللجاج فالما

عجباً وشرب بني الفرات اجاج ماء الفرات العسجمد الوهاج أوما كفاها بحسرها العجاج يطفي سناها ماؤنا النجاج ليسلا سسوى ضموء النجموم سراج وأحماط فيمه من العمداة سيماج تحست المسوارم والمسنا أوداج وبغير ذاك لقيم يحتاج إن الخداع لدى اللبيب زجاج عنه فهل لأسيرنا افراج حتى يقرّن بالدليسل هيساج فيها لمختلف السورى حجماج إلا دهستم غيره أفواج ما حال من يطمعن فيه نعساج فيسه سوى قسطع الوريسد عسلاج فسبأيٌ شيء يسا هسزبسر تهساج حسزّاً عسليسك تنصسفق الأمسواج بل يعرفونك إذ يحين خسراج بحشى العسراق وحكممه الاخسراج أخسلاطسه لم يشف مسنسه مسزاج فيسه لسسوق التضحيسات رواج إن السياسة زئبق رجسراج بالفقرمنية تلكسم الأفواج الأرض تسرب والسسماء عسجساج بؤسا فبئس العسرس والانتاج سبل النجناح شجاعمة ولجماج

الغرب سار وما عرفنا قصده خیر المدارس ما تخرّج فتیة لا ما تخرّج معشراً کیل لیدی

رفقاً بنفسك أيها الفلاح

لك في الصباح على عناتك غدوة

وقال يخاطب الفلاح العراقي:

هــذي الحراح بـراحتيث عميقة في الليل بيتك مشل دهرك منظلم فيخرُّ سقفك ان همت عين السياء حتى الحسمام عليك رقُّ بدوحه هــذي ديـونــك لم تســدد بعضهــا بغضمون وجهك للمشقمة أسمطر عسرق الحيباة يسيسل منبك لشسالشسأ أتصد جيش الطامعين ولم يكن قدكان يجديك الصياح لديهم يتنسازعون عملى امتسلاكسك بينهم كم دارت الأقداح بسينهم ولم حسب الولاة الحاكمون على القري كيف التفاهم بين ذينك ناائح قد أنكروا البؤس الذي بك محدق عجبا أيشكوبؤس سكان القري ياغارس الشجر المؤمل نفعه أقلعمه فسالشمسر اللذيسد محسرم أصبحت تورثك الحقسول أسي فما تسرتماع من مسرأي النخيسل كسأنمسا يا واهب الخير الجنزيل لشعب أفنت حسقسولسك آفسة أرضيسة طسير السعسادة طسار عنسك محلقسأ قد أقسم البؤس الذي بدك نازل تقضى حيساتسك بسالعنساء ولم تمكن سر ببؤسك فاضح لمذوي الغني حتام يا هذا لسانك ألكن كل الجناح على الضعيف إذا عدا باريف ان كتاب بؤسك مشكل أطيساد أدضك غسالها بساذ العدى المورد قمد خنقتمه أشمواك السربي أفسرات مسالسك شرب أهلك آجن صرنسا كسآلات بسكسف عسدونسا

#### وقال :

جرس النهضة قددقٌ فلم سرق الطامع أبهى مجدنا قد رقدنا أملًا في حرس

ولىنا عىلى آثىاره أدراج مابينها الحددوالنساج توظيفه لتذبذب محتاج

تسعى وسعيمك ليس فيمه فسلاح وعملى البطوي لسك في المسماء رواح ونسطيرهسا لسك في الفؤاد جسراح ما فيه لا شمع ولا مصباح ويمطير كموخمك إذ تهمب ريماح فله بحقيك رنة ونواح عجزأ فكيف تسدد الأرساح وعلى جبينك للشف األواح فيسزان مسنها للغمني وشماح لك في الدفاع سوى الصياح سلاح لوفجر الصخر الأصم صياح ولهم عليك تشماجس وكفاح تملأ بخير دموعك الأقداح أن ثم أجساد ولا أرواح يشكو العذاب وسمامع مسرتاح أفسينسكسرون الحسق وهسوصراح إلا وجسوه كسالسعه فسيسح وقساح دعمه فسإن ثساره الأتسراح للغارسين وللقوي مباح يهتساج أنسسك نشرها الفيساح سعف النخيل أسنّة ورماح أكذا يجازي بالعقاب ساح عبشت بها وشعارها الإصلاح وعسلى ولاتسك رف مسنسه جنساح ان لا تمسر بسدارك الأفسراح في غير أيام السسقام تسراح لو أن سرّك في السلاد يسساح وإلى م ألسنة الطغاة فصاح أما القوي فاعليه جناح يعيى بحل رموزه الشراح وعمدا عمل أسماكك التمساح ظملماً وفسر السبليسل المصدّاح رنــق وشرب ولاة أمــرك راح فبلادنابسيسوفنا تجساح

نستسيسقظ حسين دقَّ الجسرس ومضى يسعسدو فسأيسن السعسسس ولسقسد نمسنسا ونسام الحسرس

سمهروا في أول السليسل ومل قسد حصدنسا الشوك ممسا زرعوا باسم هذا الشعب نالوا ثروة كسرمساء لم يسردوا طسامسعساً كم قشور ما ترى لباً بها قسرروا نصرك لمسا اجستسمسعوا لم تسراقب فسرساً اركسسته مرضاء نقهوا من علة أخسذوا رأي شهساطين لههم منا أرى المنجلس إلا حناكيياً ضم آلات بسلك وصلت إن دعاها للدفاع شعبها أصبحت تسرسا عليهما طعننا محسب الحيزم رضى اعسدائها يطمع النظالم في كل امرء مسا عرفنسا سهبونسا إذ ضحكسوا اخبرسوا الشعب لسيانياً فغيدا إن صمت الحبر كبالحبس ليه

نسمسة الاخملاص هي نحمونما همل نري يسوماً سنا حريَّة في ظلام الشرق نار لمعت ان ضوء الناريطفي عاجلًا لا أضاءت في دجسانسا شمعسة

لا تسرم أن تسرتقى الاخسلاص في تغســل الأوســاخ من ثــوب الفتى

ان الشعوب إذاماكسان جموهم رها فبالنباد تحسرق مبافي التسبرمن خشب والكون بحرمتي أمواجه التطمت فمدع سكوتك فبالحساكي بنغمته لا تنتسظر أن يسرد الحق منسك أذىً المدهر يمملي دروسأ في حموادثمه فىالنار تتلو اصطدام الزنىد في حجىر الضغط يجميع متساكسل مفيترق لاتشكوللعدل ضيمأ واشكه لبظبأ ما في المدينة من عدل تلوذ ب لا تنتـــظر أن يــرد الحق منـــك أذىً ضعف الخراف دعى ذئب الفلاة لما

يسامن جهلت من الأوطان قيمتها

حتى الثعمالب تحمي عن مغائم هما

ادخل حمى الليث تعرف قيمة الوطن والطير يدفع مهتاجاً عنِ البوكن

نهض السارق يسعى نعسوا وجنبينا المرما غرسوا ثم باعوا الشعب لما أفلسوا وأجمابوا كمل ممن يملتمس لا يسغرنك همذي الأرؤس وعملى سحقمك فض المجلس ئـم ألـقـاك وفـرُّ الـفـرس فعرتهم نهمة فبانستكسسوا همــســوا في أذنهم مــا همــســوا صوته عن مجلس منعكس فبإذا حبرك يبومأ تنبس رجفت ثم اعتراها الخرس واختفى من خلفهما المفترس ومن الذلة لا تحترس أن يبلن مسنبه لبديسه المبلمس وعرفنا السهولما عبسوا بالشفا ينطق هذا الأخرس فإذا فاه بأمر يحبس

فيلقب ضباق عليسنيا النيفس فسلقمد سساد عليسنسا البغسلس وعملى المنغرب نهار مسسمس هـل لنـا من ضـوء شـمس قبس نسورها من خصمنا مقتبس

أمة يسرقسي بهما المسخستسلس وبنشوب النفس يببقى السدنس

الماس صلداً فسلا تخشى لضي الفيتن والخطب يغسل مافى النفس من درن فليس يحمطم إلا واهي السفن ينبيك أن الحجى ينقساد للسنن فسالحق في محبس القبانسون والسنن للنساس والخطب فيهسا خبر ممتحن والعنزم يتلو اصطدام النفس ببالمحن والضغط يسوقظ منساكسل ذي وسن فالعدل أصبح في الدنيسا ببلا اذن فالعدل فر إلى الصحراء من المدن فسالحق في محبس القمانسون والسنن فالذنب للضعف ليت الضعف لم يكن

ياخاتناً لبلاد فد نشات بها ما ذقت إذ خنت للاخلاص لـذتـه المال صادك للأعداء لا شبك إن كسان دينــأ ولــوع المــرء في وطن حتسام تعلن اخىلاصساً لتخدعنها كم أوجمد الخصم من ثلم بسموركم من مات روحاً فـ لا تحسب مـ لابســه يسعى العدو لنزع السروح من وطن كم قسدسها مستشار وهدومؤتمن لكسل غسال عسزيسز قسدروا ثمنسأ افتح طريقك بالبيض الرقماق وسر فالورق تشكوهموماً وهي مطلقة

ما خنت بالأرض بل بالأهل والسكن ومن يمذق لسذة الاخملاص لم يخن والحب علة صيد الطائر الفطن فقمد كفرت بمه ياعمابد الوثن والسرّ ينقض ما تبديسه في العملن وأنتم تموسعمون الثلم بالإحن مهما تنسوعن أزيساة سسوى كفن ماذا انتفاعي بعد الروح بالوطن فكيف في \_مستشار \_ غير مؤتمن ولم ينقسدر لغساني النعسز من شمن وإن عجرت فخرل الليث للسجن والصقرفي الأسر لايشكومن الحزن

#### أحمد بن عبد الله أبو العلاء المعري :

مرت ترجمته في مكانها ، ومرت دراسات عنه في المجلد الثاني من ( المستدركات ) ، كما مرت في المجلد الثالث دراسة عن أوجه التشابه والإختلاف بين ( غفران ) أبي العلاء و ( كوميديا ) دانتي . وننشر هنا دراســـة عن علاقة ( الكوميديا ) بما سمي رسالة ( المعراج ) الأندلسية ، بما لذلك كله من ارتباط برسالة الغفران:

وهي بقلم الدكتور نذير العظمة :

#### ١ \_ مقدمة :

في مؤتمر جمعية الإستشراق الأميركية المنعقد في جامعة جنوب كاليفورنيــا بتاريخ ٢ ـ ٣ نيسان ١٩٧٩ كنت ألقي كلمة عن رسالة الغفران وأثرها في الأدب العربي الحديث ، وكنت قد ألزمت نفسي ألا أخرج عن دائرة البحث التي حددتها ألا وهي مؤشرات الرسالة في الأدب الحمديث ، وتو انتهمائي من القاء الكلمة جماء دور الأسئلة والأجوبة ، استوقفني سؤال منهما جاء بصيغة التقرير : طبعاً أنت واع لمؤثرات رسالة الغفران على الأدب الغربي وخاصة الكوميديا الإلهية ؟! مشيراً إلى دراسة آسين بلاسيوس في هذا الخصـوص التي تناولت مؤثرات المصادر الإسلامية في الكوميديا وخاصة الرسالة والمعراج وصوره الكثيرة التي لم ينحصر أشرها في دوائر الآداب العربية والفارسية والـتركية بـل تعدتهـا لتقترن بنشـوء الأدب الأوربي في عصر النهضة وبــزوغــه وخماصة الكوميديـا الإلهية لـدانتي ( ١٣٢١ ـ ١٢٦٥ ) الأمر الـذي يطرحـه بلاسيوس في كتاب مستقل اعتمدنا هنا ترجمته الإنجليزية في هذه الـدراسة سنتناول مصادر جديدة للبحث لم يعرفها بـلاسيوس رغم أنها تؤيـد أطروحتــه ومقولته ، أما لأنها لم تنشر في عهده أو لم تكتشف . ومن المؤسف ألا تنقل القضية التي طرحها بلاسيوس في كتابه الإسلام والكوميديا الإلهية إلى القارىء العربي نقلًا موضوعياً أميناً فلم يترجم الكتاب إلى اللغة العربيـة . وعلق عليه تعليقات مبتسرة مجتزاة عتمت على طرحه العلمي وأضباعت على القارىء فرصة المعرفة السليمة .

يتسم عرض بلاسيوس بفهم القضية فهمأ شمولياً فهي ليست قضية شكلية لمؤثر ومتاثر بقدر ما هي تعبير عن تمازج حضاري أوسع تتناول كل · الأشكال الدينية والأدبية والصبوفية لنبوع المعراج وتبس بهيا إلى أوروبا النهضية .

ومظاهر تأثيرها في الكوميديا الإلهية مضموناً وشكلًا ، رمزاً ورؤيا صوراً ودلالات في مقابلات ومقارنات رائعة فرضت سلطانها على ثقافة القرن العشرين لأكثر من ستة عقود وما زالت .

لقد استنفر الكتاب عدداً غيريسير من الاستجابات على أطروحتــه التي ترسخت مع مرور الزمن وأيدتها حركة البحث المتأخر .

وقد صنف بلاسيوس روايات المعراج ومطبوعاته والمؤلفات التي تتصل بهــذا النوع الأدبي الفــذ ، وأحصى كل مــا وقعت يــده عليــه حتى زمن تــاليف الكتاب ونشره ( ١٩ ـ ١٩ ١٨ م ) ورتب ذلك في دوائر ثلاث :

الأولى: دائرة الإسراء.

الثانية: دائرة المعراج.

الثالثة: دائرة تدمج الدائرتين الأولى والثانية معاً ، مبتدئاً بالقرآن فالسنة فالقصص الإسلامي المتعلق بهما منتقلاً إلى الأشكال الأدبية التي تصل بالقصة وجذورها في الفلسفة الإسلامية وتشكلها تشكلاً جديداً في إطار الرموز الصوفية .

وقد استوفى المؤلف مصادره المتنوعة وتناولها تناولاً مقارناً يعتبر الأول في هذا الباب .

ولما كانت الأوساط الأدبية عندنا لم تتعرف حقيقة على المعراج كنوع أدبي متميز ، ومحصولها من البحث في هذا الإتجاه فقير وأنها واقعمة تحت سيطرة العصرنة والتحديث وما يستتبع ذلك من تصنيف ، فلم يحظ هذا النوع باهتهاماتها وأدرجته في باب القصص الديني وأهملته جاهلة أهميته الفلسفية والفكرية وخطورته الأدبية .

لذلك تشوهت الفضية التي تناولها بلاسيوس في كتابه وانتقل التركيز من الأصل وهو المعراج إلى الفرع كسرسالـة الغفران ، وأخسرجت الأطروحـة من محورها الأساسي وتشتت في ذهن القارىء العربي على الأقل .

إن ( المعراج ) هو النموذج الأصل للرسالة ، احتـذاه المعري واستعـار إطاره وتركيبه ليطرح من خلالهما نقده الفكري والأدبي والإجتماعي .

وليس مبالغة القول: إن المطبعة العربية لم تطبع كتاباً واحداً للمعراج يمكن أن يأنس له القارىء العربي وتركت طبعات الرصيف الصفراء تنتظر من ينفض عنها الغبار وينقلها إلى دوائر الوعي .

ورغم أن آسين بلاسيوس قد أفرد حيزاً خاصاً في كتابه ( الإسلام والكوميديا الإلهية ) ناقش فيه مؤثرات ( الرسالة ) على ( الكوميديا ) في إطار الفرضية والتخمين الدي يستند على المقابلة والمقارنة بين المواضيع والأفكار والصور والأساليب لكل من المؤلفين غير أنه لم يستطع أن يؤيد مقارناته المقنعة وتحليله الأدبي الآسر بالوثائق الفعلية مفترضاً أنه لا بد للرسالة وقد سبقت الكوميديا بما لا يقل عن خمسة قرون من أن تتسلل إلى أوساط الثقافة الأوربية الناشئة بدءاً من القرن الثالث عشر عبر الوسائط الحية الشفهية إن عبر الأندلس أو صقلية وجنوب إيطاليا أو الفترة الصليبية أو عبر ترجمات مكثفة المسادر تفسير القرآن والسنة . ونحن مع الأستاذ عيسى الناعوري وبنت الشماطيء من أن نقاط الالتقاء بين ( الرسالة ) و ( الكوميديا ) لا تتمدى الإطار العام والحوار بين صاحب الرحلة وسكان الجحيم والجنة .

أضف إليه أن فلسفة كل من المعري ودانتي وخلفياتهما ومزاجهما تختلف

إختلافاً أساسياً بل إنهما ليتقاطعان أيضاً في نـظرتيهما للوجـود والحياة والمـوت والعقائد الدينية .

#### ٢ ـ الكوميديا وإشاراتها الإسلامية

الكوميديا الإلهية هي ملحمة شعرية قصصية لمؤلفها دانتي الألجيري الذي كتبها في مطالع القرن الرابع عشر الميلادي ، وتتألف هذه الملحمة من شلاثة أقسام : الأول الجحيم والثاني المطهر والثالث الفردوس ، وهي من ملاحم الرحلات في العالم الأخر كالمعراج ورسالة الغفران اللذين سبقاها والفردوس المفقود لملتون .

وتعتبر الكوميديا الإلهية مع ملحمة و أغنية رولان ، نقطة انطلاق الأداب الأوربية الحديثة لتحولها عن التعبير باللاتينية إلى اللغات الرومانسية . وتكتسي الكوميديا الإلهية أهمية خاصة بالنسبة لنا نحن العرب للعلائق التاريخية والموضوعية بينها وبين قصص المعراج ، هذه العلائق التي درسها آسين بلاسيوس بالتفصيل في كتاب بالأسبانية نشره في مدريد عام ١٩١٩ وترجم إلى عدد من اللغات الأوربية .

وللكوميديا مستويات متعددة أدبية ودينية وفقهية ورمزية وحضارية وتصوفية . وتعتبر الكوميديا قصة رمزية Allegory لخبرة دانتي الروحية ومساره من عالم المادة إلى عالم الروح وعروجه من الجحيم إلى النعيم مروراً بالمطهر حيث تتطهر الأرواح من أدرانها وتستحق الإنتقال إلى النعمة الإلهية .

والذي يؤكد إعجاب دانتي بمآتي الحضارة الإسلامية كونه أحل ابن رشد وابن سينا في « الليمبو » كأعظم مفكري اليونان وفلاسفتهم لكونها حازا على فضائل العقل وحرمانها نعمة الروح فها هما في الجحيم ولا هما في الجنة بل في منزلة بين المنزلتين .

ويتناقض مع همذا التقدير اللذي يجمله دانتي لملأخلاق العربية والإسلامية وللخدمات الفكرية والحضارية التي أداهما العرب والمسلمون للغرب مع موقفه من الإسلام كدين وعقيدة .

مهما يكن فإن اهتمام دانتي بالأفكار والعقائد والأخملاق الإسلامية وموقفه من رجالها سلباً أو إيجاباً يعكس لنا ولو بإيجاز معرفته الأكيدة بالإسلام ومصادره الأساسية .

هذه الإشارات الرمزية التي لا يمكن أن تكون إشارات عابرة لمعرفة سطحية .

#### ٣ ـ مخطوطة المعراج الأندلسية والترجمة

كان الدانتيون يحتجون دائماً على نظرية المؤثرات العربية الإسلامية على شاعرهم بكونه لا يعرف اللغة العربية ، فليس من المعقبول إذن أن يتأثر بالمعراج وما يتصل به من قصص ديني وصوفي وأدبي . وعلى فرض أنه قرأ بعض ترجمات القرآن والسيرة إلى الملاتينية ، فها ورد فيها من وصف النعيم والجحيم وما جاء في السيرة المترجمة من ذكر الاسراء والمعراج لا يشكل خلفية كافية أو أرضية صلبة لنظرية خطيرة كنظرية آسين بلاسيوس(١) .

لكن محاربة واقع التاريخ بالمنطق لا يؤدي إلا إلى نتائج منطقية بعيدة

Asin Palacios, Islam And The Divine Comedy, Translatel Byharold Sutherland N. Y. (1) 1968. PP. 54 - 67.

عن الحقيقة والواقع الذي لا ينكره دارس منصف.

كمانت العلوم الإسلامية تُدرَّس في مدارس ـ رعاهما الفونسو العاشر ( ١٢٢١ ) ـ للأسبان والأوروبيين والمسلمين الأندلسيين على حد سواء وقد استمر حكمه قرابة ثلث القرن ( ١٢٨٤ - ١٢٥٢ ) .

إن مؤسسة الترجمة التي رعاها هذا الملك الحكيم كانت قبلة أنظار المهتمين بفلسفة المسلمين وعلومهم وآدابهم . وتسرب هذه المترجمات إلى أوروبا وخاصة فرنسا وإيطاليا أصبح حقيقة واقعة كشفت عنها بحوث كثير من المستشرقين على اختلاف أجناسهم وحضاراتهم .

ونحن الآن على يقين من أن قصة كاملة من قصص المعراج وأكثرها سعة وتفصيلاً قد ترجمت إلى اللغات الكاستيلية الأسبانية واللاتينية والفرنسية في وقت واحد من القرن الثالث عشر الميلادي ( ١٣٦٤ م ) أي بما لا يقل عن أربعين سنة من إنجاز دانتي الألجيري للخطة العامة للقسم الأول من كوميدياه الإلهية ( ١٣٠٥ م ) (١).

كيا أن بعض المترجين الذين تعاونوا مع الفونسو المار ذكره كانوا من الطليان وأن برونيتو لاتيني صديق دانتي وأستاذه ومستشاره الأدبي الذي تحلى بثقافة موسوعية كان سفيراً في كاستيل ( ١٢٦٠ م ) حوالي التاريخ اللذي ترجمت فيه النسخة الأندلسية للمعراج إلى اللغات الثلاث المذكورة آنفاً . وكان مستقره في طليطلة وأشبيلية حيث تمركزت مؤسسات التربية والتعليم والثقافة والترجمة وقد لعب العرب دور المؤثر والمحرض أن بالتهاس المباشر أو عبر الترجمة ، فتلقف منهم الطليان والأسبان والفرنسيون علوم السطب والفلسفة والرياضيات والفلك والكيمياء وغيرها من العلوم .

وإذا كان يسهل على الباحث أن يحدد المؤثرات في تلك العلوم ويحدد المصادر التي ترجمت إلى اللغات اللاتينية والرومانسية فإنه من الصعوبة بمكان أن يحسم ويقرر في قضية المؤثرات في العلوم الإنسانية والآداب لقلة الترجمات منها بالنسبة إلى الترجمات العلمية والفلسفية ، إلا أنه واضح في أذهان المستشرقين أن القرآن والسيرة وجزءاً هاماً من الحديث قد نقلت إلى الملاتينية منذ أواخر القرن الثاني عشر الميلادي . والخلاف بين المدانتيين وأخصامهم لا يتناول المؤثرات العلمية والفلسفية الإسلامية على الحضارة الغربية بقدر ما يتناول قضية الكوميديا الإلهية بالذات ومصادرها والمؤثرات الإسلامية عليها وبكونها عملاً شعرياً إبداعياً فإن مسألة الحسم فيها أكثر صعوبة ولكونها أيضاً تعتبر نقطة إنطلاق الآداب الأوروبية الحديثة في عصر النهضة واستقلالها عن اللاتينية وتوسل الرومانسية في التعبير بدلاً عنها .

مها يكن ، لقد أصبح ثابتاً لدى الباحثين المنصفين من المستشرقين أن قصص المعراج بالذات لم ينتقل إلى الغرب بالوسائط الحية أو بترجمات مجتزأة تتضمن خلاصات عنها كتفاسير القرآن والسيرة وكتب الحديث والتاريخ فحسب بل أن هناك ترجمة فعلية لما وصفناه بالنسخة الأندلسية لقصة المعراج

إلى اللغات الفرنسية واللاتينية والأسبانية الكاستيلية) وهي من أطول القصص وأكثرها اسهاباً وتفصيلاً وأحسنها بناء وتركيباً وأغناها بصور الضوء والعطر واللون وألصقها بالتعبير الأدبي المبدع وأبعدها عن الفقه وعلوم التفسير والحديث مع حسن الإقتباس والإستشهاد من القرآن والسنة وتنزهها عن النزعة التعليمية وشفافية رموزها وإشارانها.

وقد كنت إلى أمد قريب غير مقتنع بنظرية بلاسيوس حتى وقعت على هذه الترجمة لأنها تشكل في نظري برهاناً وثاثقياً ثابتاً كانت هذه النظرية بأمس الحاجة إليه .

وقد نشر هذه الترجمة الثلاثية وحققها مع مقدمة مستفيضة وتعليقات بالأسبانية خوزي مونوز سندينو Jose, Munos Sendino في مدريد عام ( ٤٩ ـ ١٩٤٧ ) بواسطة المديرية العامة للعلاقات الثقافية ورعاية وزارة الخارجية في كتاب تضمن دراسة مسهبة لهذه المخطوطة بالأسبانية وتعليقاً على ترجماتها الثلاث ، وينوف الكتاب على ( ٦٦٠ ) صفحة من القطع الكبير.

ومن حسن الحظ أن المترجمة الفرنسية كانت متضمنة في هذا العمل النفيس فاعتمدت عليها اعتباداً أساسياً رغم أن فرنسيتها هي فرنسية القرن الثالث عشر فذللت صعوبتها بالجهد والصبر المتواصلين وقرأت المخطوطة قراءة كاملة واكتفيت هنا باخرال أبوابها العامة آملاً أن يعثر الباحثون على أصل المخطوطة العربي أو يترجمها المهتمون إلى اللغة الأم . أما الأسبانية فاضطررت إلى الإلمام بها لاتمام كتابة هذه الدراسة ، ولفهم جزء غيريسير من فاضطررت الاستاذ سندينو وتعليقاته وشروحه آملاً ممن يجيد الأسبانية من العلماء العرب أن يترجم هذه الدراسة النفيسة ودراسة آسين بالاسيوس على السواء لما فيا من أهمية تتصل بتراثهم وأدبهم .

# ٤ ـ أبواب مخطوطة المعراج الأندلسية وأقسامها العامة

الفصل الأول: الكلام عن مجيء الملك جبرائيل إلى محمد ( ص ) وما قاله له .

الفصل الثاني : الكلام عن الدابة التي قادها جبرائيل إلى محمد ( ص ) وأسرى عليها إلى المسجد الأقصى في القدس .

الفصل الثالث : الكلام عن الأصوات التي نـادت محمد ( ص ) ومـا قاله جبرائيل عنها له .

الفصل الرابع : الكلام عها فعله محمد ( ص ) في المسجد ووجده قبـل أن يؤدي صلاته ويتلوها .

الفصل الخامس: الكلام عن شكل المعراج الذي عرج عليه عمد (ص) إلى السهاء.

الفصــل السادس : الكــلام عن صعود محمــد ( ص ) المعراج ورؤيتــه ملاكاً عظيماً في الفضاء وعيا قاله لمحمد عنه وعن أمته .

الفصل السابع: الكلام عما سمعه محمد (ص) من الملاك قبل أن يرى ويسمع ملاك الموت وعن الأمور التي سأل عنها وأجابته عليها.

الفصل الثامن : الكلام عن ملاك الموت وكيف يقبض أرواح النفوس الصالحة والشريرة .

الفصل التاسع : الكلام عن محمد ( ص ) ورؤيته ملاكاً على هيئة ديك

La Escalade Mahoma, Traduccion Delarabe (1)

Al Castellano, Latin Y. Fraences, Ordenda Por

Al Fonso x El Sabio, Edicion, Introduc cion - y Notes por Jose Munoz Sendino Madrid 1949.

أنظر أيضاً Palacios ، الهامش رقم ١ .

وملاكاً آخر نصفه من نار ونصفه الآخر من ثلج وعما أوكل إليه .

الفصل العاشر : الكلام عن محمد ( ص ) ورؤيته خازن الجحيم وعما قاله له عن أمته .

الفصل الحادي عشر : الكلام عن محمد ( ص ) وسؤال مالك خازن النار وعن الأمور الكثيرة التي قالها له وكيفية الجواب عليها .

الفصل الثاني عشر : الكلام عن محمد ( ص ) ودخوله السماء الأولى وما رآه فيها .

الفصل الثالث عشر: الكلام عن السماء الثانية .

الفصل الرابع عشر: الكلام عن السهاء الثالثة.

الفصل الخامس عشر: الكلام عن السياء الرابعة .

الفصل السادس عشر: الكلام عن السياء الخامسة.

الفصل السابع عشر: الكلام عن السهاء السادسة.

الفصل الثامن عشر: الكلام عن السهاء السابعة .

الفصل التاسع عشر: الكلام عن السهاء الثامنة.

الفصل العشرون : الكلام عن خطاب الله تعمالي لمحمد ( ص ) ورؤيته للعرش .

الفصـــل الــواحـــد والعشرون : الكــلام عن محمـــد ( ص ) ورؤيتــه للملائكة الذين يحملون عرش الله تعالى .

الفصل الثالث والعشرون : الكلام عن محمد ( ص ) ورؤيت ملائكة وعن كيفية صورهم .

الفصل الرابع والعشرون : الكلام عن محمـد ( ص ) بين المـلائكـة ورقيته أنواع الأنهار المختلفة وجبال الثلج .

الفصل الخامس والعشرون : الكلام عن محمد ( ص ) ورؤيته بحراً عظيمًا حيث الملائكة والسياء المحاطة بالأنهار .

الفصل السادس والعشرون : الكلام عن الله تعالى وخلفه كاثنات كثيرة وأنواعاً مختلفة من المخلوقات .

الفصل السابع والعشرون : الكلام عن أرض بيضاء خلقها الله تعـالى الأولِيائه ومخلوقات فيها .

الفصل الشامن والعشرون : الكلام عن محمد ( ص ) كيف رأى في لحظة واحدة كل ما لم يوه من قبل .

الفصل التاسع والعشرون : الكلام عن محمـد ( ص ) ورؤيته للديـك وعيما يفعله .

الفصل الثلاثمون : الكلام عن محمد ( ص ) ورؤيته جمدار الفردوس ( الأعراف ) ومما هو وكيفية المجيء إليه .

الفصل الواحد والثلاثون : الكلام عن محمد ( ص ) وسؤاله جبرائيل عن الفردوس المار ذكره وعن إجابته عليه .

الفصل الثاني والثلاثون : الكلام عن محمد ( ص ) وسؤاله جبرائيل عن المسافة بين السهاء الأولى والأرض وأمور أخرى .

الفصل الشالث والشلائـون : الكـــلام عن الجنــة حيث خلق الله آدم والأنهار التي تجري فيها .

الفصل الرابع والثلاثون: الكلام عن الجنات وعن أسهاء كل منها ونعمها.

الفصل الخامس والثلاثون : الكلام عن الحور العين التي في الجنة المـــار ذكرها وعها تحسنه .

الفصل السادس والشلاشون: الكلام عن وصف الفردوس المسمى بجنة النعيم.

الفصل السابع والثلاثون : الكلام عن مسرات ومحاسن جنة النعيم المار ذكرها .

الفصل الثامن والثلاثون : الكلام عيا يصنعه أهل الجنة وعيا يأكلونه .

الفصل التاسع والثلاثـون : الكلام في وصف شجـرة في الجنة اسمهـا

الفصل الأربعون : الكلام عن شجرة أخرى من أشجار الفردوس التي حدثه عنها الملاك والنعم التي يسبغها الله .

الفصل الواحد والأربعون : الكلام عيا يـظهره الله تعـالى لهم ويريـه ويقوله ويعطيه .

الفصل الثاني والأربعون : الكلام عن كيفية ذهابهما إلى الجنة وكيف دخلاها .

الفصل الثالث والأربعون : الكلام عن أنهار وجبال ويساتين وعيون الجنة .

الفصل الرابع والأربعون : الكلام عن أشجار البساتين المار ذكرها وقصور وحور فيها .

الفصل الخامس والأربعون . الكلام عن محمــد ( ص ) رؤيته رضــوان حارس الجنة وعما قاله له وأبداه .

الفصل السادس والأربعون : الكلام عن نهر يتخلل الجنــة جميعــاً وقصور وحور عليه .

الفصل السابع والأربعون : الكلام عن الملائكة يدلـون الحور العـين على أزواجهن في الجنة .

الفصل الثامن والأربعون : الكلام عن شجرة من اللؤلؤ وعن عين تجري تحتها .

الفصل التاسع والأربعون : الكلام عن محمد (ص) وتلقيه القرآن من الله تعالى .

الفصل الخمسون : الكلام عن فرض الله تعالى الصلاة على عمد (ص) وتكليفه بها .

الفصل الواحد والخمسون : الكلام عن صلاة محمد الله تعالى وعلى الصنيام الذي كلفه به وفرضه عليه .

الفصل الثاني والخمسون: الكلام عن الاقداح الأربعة التي قدمت لمحمد (ص) ليشربها وعن أهمية كل منها

الموصل الثالث والخمسون: الكلام عن ذهاب محمد (ص) إلى أسفل المجنة وعها رآه فيها .

الفصل الرابع والخمسون : الكلام عن زيارة محمد لأرض الجحيم الأولى وعها رآه فيها .

الفصل الخامس والخمسون : الكلام عن أرض الجحيم الثانية .

الفصل السادس والخمسون: الكلام عن أرض الجحيم الثالثة.

الفصل السابع والخمسون : الكلام عن أرض الجحيم الرابعة .

الفصل الثامن والخمسون : الكلام عن أرض الجحيم الخامسة .

الفصل التاسع والخمسون : الكلام عن أرض الجحيم السادسة .

الفصل الستون: الكلام عن أرض الجحيم السابعة.

الفصل الواحد والستون: الكلام بعد ذلك عن سهل كله من النار قرب الجحيم عن عذاب النار عندما يقترب يوم الحساب.

الفصل الثاني والستون : الكلام عن خلق الله تعالى ( طبقات ) أراضي الجحيم السبع التي سبق ذكرها وعن اسم كل منها .

الفصل الثالث والستون : الكلام عن محمد ( ص ) وسؤاله جبراثيل عن القدرة وعن الأمور التي في يوم الحساب وإجابته عليه .

الفصل الرابع والستون : الكلام عن سؤال آخر وجهـ محمد ( ص ) إلى جبراثيل حول طبقات الجحيم السبع السابق ذكرها وإجابته عليه .

الفصل الخامس والستون : الكلام عن سيدنا تعالى وخلقه اللوح والقلم .

الفصل السادس والستون : الكلام عن كيفية جمعه للبشر في يـوم الحساب وصفة حشرهم .

الفصل السابع والستون : الكلام عن يوم الحساب وقضاء الله تعالى .

الفصل الثامن والستون : الكلام عن محمد وسؤاله جبرائيل عن السموات والأراضي وأمور أخرى مرثية وغير مرثية وإجابته عليها .

الفصل التاسع والستون : الكلام عن محمد (ص) وسؤاله جبراثيل عن جبل (قاف) فيها إذا كان مأهولاً أم لا وعن أمور أخرى وإجابته على ذلك .

الفصل السبعون : الكلام عن هبات الله تعالى وقسمته لمخلوقاته .

الفصل الواحد والسبعون : الكلام عن محمد ( ص ) وزيـارته الجحيم يبواباته وأشياء أخرى .

الفصل الثاني والسبعون : الكلام عن وصف جبرائيل لمحمـد ( ص ) أنواع العذاب ومراتبه في الجحيم .

الفصل الثالث والسبعون : الكلام عن حيوان عجيب يجعله الله يسير أمامه في يوم الحساب .

الفصل الرابع والسبعون : الكلام عن محمد (ص) وسؤال جبرائيل عن الحيوان السابق ذكره وإجابته على ذلك .

الفصل الخامس والسبعون: الكلام عن إجابة جبرائيل لمحمد (ص) عن سؤال سأله إياه عن يوم الحساب أكبير هو أم صغير.

الفصل السادس والسبعون: الكلام عن صفة السراط وما يجب على

المرء لاجتيازه وواجبات المرور عليه .

الفصل السابع والسبعون : الكلام عن جبال حـول السراط المار ذكـره وأنهار من النار وأشياء أخرى كثيرة .

الفصل الثامن والسبعون : الكلام عن أمة محمد وكيف سيتفرق شملها وكيف ستجتاز حد السراط .

الفصل التاسع والسبعون : الكلام عن محمد ( ص ) ورؤيته أنواع العذاب المختلفة التي يعذب بها الخطاة في الجحيم .

الفصل الثمانون : الكلام عن جبرائيل يترك محمد ( ص ) ويودعه وعودته إلى منزله .

الفصل الواحد والثمانون : الكلام عن محمد (ص) ووصف لبني قريش العجائب التي شاهدها .

الفصل الاثنان والثهانون : الكلام عن محمد ( ص ) يعدد كل الأمور التي رآها لبني قريش وتكذيبهم إياه .

الفصل الثالث والشهانون : الكلام عن تكذيب القريشيين لمحمد وسؤالهم إياه ليصف لهم القافلة .

الفصل الرابع والثانون : الكلام عن محمد ( ص ) وإجابته على القريشيين وادعاءاتهم وقوله لهم الحقيقة .

الفصل الخامس والثهانون : الكلام عن تدوين كل الأمور التي سبق ذكرها وهكذا ألف كتاب أسهاه بالمعراج (١).

## ه \_ بعض نقاط الإلتقاء بينها

وبين الكوميديا

للذين يودون أن يتوسعوا في موضوع مؤثرات المصادر الإسلامية في ملحمة دانتي ليس لهم إلا أن يرجعوا إلى كتاب آسين بلاسيوس الذي أثبتت البحوث الحديثة صلب نظريته رخم الخلاف على جزء كبير من التفاصيل وهي أن شاعر النصرانية الأكبر مدين لهذه المصادر.

والأبحاث المقارنة اليوم لا تعنى بالمؤثر والمتناثر من الأدب تحت طائلة الأخذ أو النقل المباشر فالأواصر بينهما قد تقتصر على الإيجاءات الغامضة التي يوحيها مؤلف لمؤلف أو عمل أدبي على عمل أدبي آخر دون معرفة اللغة الأصلية بالضرورة ، وفي حال كهذه قد يكون التأثير أبلغ فعلاً وأعمق أثراً لأن المتناثر يذعن للتصورات والخيالات التي يثيرها هذا العمل أو ذلك في مناخات من الإيجاءات لا ترتبط عضوياً بالأصل المؤثر .

أو تتعدى علاقة المؤثر بالمتأثر إلى عناصرها بعينها من الأدبين أو المؤلفين أو العملين أو المدرستين أو العصرين كالموضوع والأسلوب وما يرافقهما من بنى فكرية ونفسية وفنية .

ورغم إصرار بلاسيوس على التفاصيـل من حيث العلاقـة بين ملحمـة دانتي والمصادر الإسلامية فأنا أميل إلى الإعتقاد بأن المؤثرات الإسلامية تتناول التصور العام أكثرما تتناول الجزئيات في ملحمة الشاعر الألجيري .

كما أعتقد أن هذا التصور انعكس أكثر ما انعكس في قسم الجحيم من

ملحمة الشاعر أما المطهر الذي يذكرنا بالاعراف فيكاد يكون رمـزاً منفصلاً عن قصص المعراج وألصق بالمصادر القرآنية كالتفاسير وغيرها .

فالأعراف وهي جدران تفصل بين النار والجنة لا يمكن أن تشكل أصلًا لمفهـوم المطهـر ، كها أن « المـوقف » الذي ينتـظر فيه ابن القـارح ستـة أشهـر ليدخل الجنة في رسالة الغفران لا يمكن أن يوحي بمفهوم المطهر أيضاً .

وأقرب شيء في نظرنا لهذا المفهوم من الناحية الفكرية والفلسفية لا من الناحية الفنية هو في منزلة بين الناحية الفنية هو في منزلة بين المنزلتين لا في الجنة ولا في النارحتى يحكم الله فيه يوم القيامة .

أما أن يكون دانتي قد ركب أقانيم « الاعراف » والمفهوم المعتزلي الفلسفي وظاهرة « الموقف » الفنية في رسالة المعري في كل واحد هو « المطهر » فهو أمر يستبعده البحث الرصين مع كونه عكناً .

أما القسم الثالث والأخير من ملحمة دانتي وهو « الفردوس » فالمؤثرات تتناول البناء الفني والخيال العام لا المفهوم الروحي أو الفلسفي ، وأياماً كان الأمر أمر الجزئيات والتفاصيل وعناصر المؤثر والمتأثر فيإن الكوميديا الإلهية ككل ولدت في مناخات الحضارة العربية ورحم آدابها مع كونها كائناً مستقلاً متميزاً يعبر عن تصور روحي مغاير للموت والحياة والعالم الآخر .

إن ( المعراج ) بتهايز أقسامه وتنوع نماذجه وكثرتها واستمراره كنوع أدبي قائم بذاته ودخوله في الطقوس الدينية والصوفية هو السابق ، هو النموذج للكوميديا الإلهية .

ويؤكد الأستاذ سندينو على أهمية النسخة الأندلسية للمعراج وترجمتها ويستمر مستفيضاً بدقة وموضوعية على خطة بلاسيوس في الكشف عن التقابل بينها وبين الكوميديا الإلهية متوسلاً منهجه في تحليل الرموز والصور والأفكار ومقابلاتها في نص المعراج والكوميديا . نخص بالذكر منها الأمور الآتية :

أولاً: لقد قاد دانتي عبر رحلته كل من « فرجيل » و « ماتيلد » و « بياتريس » و « سان برناردو » بالتتابع وقد اسبغ الشاعر على كل من هذه الشخصيات أهمية خاصة ورمز بها إلى مستوى من مستويات الروح ففرجيل عثل التراث كها عثل العقل وماتيلدا وهي صديقة بياتريس حبيبة دانتي تمثل الحياة المجسدة الحية وبياتريس تمثل الحب الإلهي وسان برناردو يمثل النعمة الساوية وهكذا .

أما الرسول العربي فقد قاده في صعوده كل من جبريل ملك الوحي معرجين إلى عزراثيل ملك الموت ومالك خازن الجحيم ورضوان حارس الجنة . ولا يخفى ما بين هذه الشخصيات وشخصيات دانتي من تقابل في الرؤيا والرمز .

ثانياً: يطول بنا الكلام إذا أردنا الوقوف عند الصور الجزئية التي تناولها سندينو بالتحليل والمقارنة لذلك نكتفي منها بالإلماع إلى صورة النسر العظيم الذي يتشكل من أفواج من الملائكة في ملحمة دانتي ، وهي من أعظم الصور الإبداعية التي خبلت عقول الدانتيين . هذه الصورة باللذات تذكر كلا من بلاسيوس وسندينو بصورة ديك العرش في المعراج ، رأسه تحت العرش وقدماه في الأرض السابعة ، وهو ملاك ضخم على صورة الديك يسبح الله في ضوء الألوهة ويصيح فتردد معه ديوك الأرض وخلائقها في السموات والأرض هذا التسبيح جوقة واحدة .

ثالثاً: الأمر الذي استرعى انتباه سندينو وادهشنا هو أن كثيراً من أوصاف الجبال والوديان والأنهار في النسخة الأندلسية المترجمة للمعراج وتركيبها الطوبوغرافي وبنية التصور العام لا يتشابه مع الكوميديا الإلهية فحسب بل يكاد يتطابق في أقسام كثيرة منها.

وتتايز نسخة المعراج الأندلسية عن باقي المعاريج بكونها تناسب بين الصعود في السياوات السبع ، مخصصة سهاء ثامنة منفصلة لله العلي الأعلى ، والهبوط في الأرضين كجزء من الرحلة إلى النار .

فالسياء الأولى وهي من الحديد هي كرسي يحيى وعيسى . والسياء الثانية من الرصاص وهي ليوسف .

والسهاء الثالثة من الفضة وهي كرسي الياس وإدريس .

والسهاء الرابعة من ذهب وهي لهارون .

والسهاء الخامسة من لؤلؤ وهي لموسى .

والسياء السادسة من فيروز أخضر وهي لإبراهيم .

والسهاء السابعة من عقيق فهي لآدم .

أما السياء الثامنة فهي من الياقوت وهي كرسي العرشي . ويقابلها طبقات الأراضين السبع في الهبوط إلى الجحيم : الأرض الأولى وهي أرض الجلادة .

والأرض الثانية وهي الأرض العرقاء أو الأرقى «Arka» .

والأرض الثالثة وهي الأرض الخرباء .

والأرض الرابعة هي أرض الملطع .

والأرض الخامسة وهي الأرض الزاهقة .

والأرض السادسة وهي الأرض الحاجب.

والأرض السابعة وهي الأرض الفلق .

وكذلك تتناسب وتتقابل أبواب الجحيم مع بوابـات النعيم تقـابـلاً ملحوظاً أما أبواب الجحيم فهي سبع وتجري كها يلي :

باب جهنم ، وباب اللذعة وباب الحيطمة وباب الظاهر أو الزائر ثم باب سقر وباب الجحيم وباب الكاوية .

تقابلها فراديس النعيم السبع ، وهي كما يلي :

فردوس عدن ، فردوس الجلال ، فردوس السلام ، فردوس المأوى ، فردوس الخلد ، دار الفردوس ، النعيم .

فالتصور العام والخيال المعهاري لكل من النسخة الأندلسية للمعراج والكوميديا الإلهية يتلاقيان في العديد من سهاتهما البارزة أن نحن تجنبنا الإغراق في التفاصيل والأمور الجزئية .

ذلك كله كان في متناول المتنور الأوروبي لا عبر الوسائط الحية والشفهية بل باللغات المكتوبة عبر الترجمة التي رعتها المؤسسات العلمية للدولة فكانت هذه الترجمة المثلثة البركات .

أما أن يريد الدانتيون التمحل في وصول أو عدم وصول هذه الترجمة إلى شاعرهم فهو أمر تنفيه القرائن . ان النسخة الأندلسية للمعراج بما تحتويه من نقاط التقاء مع الكوميديا الإلهية في البناء العام أو الشخصيات والتصوير الفني

وكون هذه النسخة متداولة في دور العلم باللغات الحية للثقافة الأوروبية في مطالع عصر النهضة لا تدعم نظرية بالاسيوس فحسب بال بحسمها حساً أكيداً في صالح المؤثرات الإسلامية . وللاستاذ سندينو الشكر الجزيال على جهوده العلمية الرائعة لا على نشره هذه المخطوطة النفسية La Escala de فحسب بل على دراسته المصاحبة ومداخلاته ومقدماته وحواشيه وتوثيقه التي لا تقل قيمة عن اسهام بالسيوس وانجازه (١) .

ويهمنا أن نؤكد في هذه الخاتمة أن الحضارات لا تلد من الفراغ والنهضات لا تنشأ من العدم وان الحضارة الإنسانية كل لا يتجزأ وللبشرية جمعاء أن تعتز بهذه الحضارة ومشاركاتها فيها كائناً ما كان حجم هذه المشاركات . أما الذين يريدون أن يقسروا المقولات العرقية أو المذهبية أو الدينية على هذه الحضارة ويطوبونها لهذا العرق أو هذا الشعب أو يخرجون من شرف إنشائها وبنائها هذه الأمة أو تلك فانهم لا يزالون يعيشون في ربقة أفكار سلفية بالية أوجدتها عهود منقرضة من الإستعار الفكري والسياسي نادت بتفوق جماعات من البشر على جماعات أخرى من أجل السيطرة والهيمنة الإقتصادية على ثرواتها وخيراتها وإبقاء الفكر الإنساني في عتمة الإستثثار والإحتكار بعيداً عن روح التحرر التي أخذت تنهض الشعوب من كبواتها وجعلتها تدرك مكانتها من حضارة الإنسان المتكاملة الواحدة أن عمقاً في التاريخ من حيث السياق الزمني أو من حيث المكان على هذه الأرض .

وهذه حضارات ما بين النهرين ووادي النيل انفتح بعضها على بعض اقتباساً وتمثيلاً وتوليداً ، ثم هذه حضارات اليونان والرومان التي تمثلت حضارات الشرق وأضافت عليها ثم جاء العرب والإسلام وجاءت معهم أكبر حركة استيعاب فكري وثقافي في التاريخ فهضموا في آن تراث الهند واليونان وفارس والرومان كها هضموا تراث ديانات التوحيد هضهاً كلياً تكشف لنا في فقههم وأدبهم وعلم كلامهم وتصوفهم وفلسفتهم ثم أضافوا إلى ذلك كله مولدات فكرهم واختباراتهم في شتى الحقول وقدموه لأوروبا فنهضت شعوبها بحيوية جديدة تجلت في حركة اكتشاف رائعة في المكان والزمان والتراث والإكتشاف العلمي آخذة بيد البشرية صوب الأزمنة الحديثة .

ولم يتم ذلك كله عفواً أو عن طريق المصادفة بل غالباً ما كان يأخذ شكل المؤسسة المنظمة الواعية لدور العقل والحضارة في أسباغ نعمة التقدم على الأمم ، فهذه مدرسة الحكمة في بغداد ترث مدارس السريان فتنظم عملية الترجمة والتهاذج التراثي برعاية المأمون يقابلها مدرسة طليطلة وأشبيلية التي رعاها الفونسو الحكيم ، وتحت عن طريقها ترجمات عديدة في كثير من اليادين ومن بينها ترجمة ما أسميناه بالنسخة الأندلسية للمعراج ترجمة كاملة إلى لغات ثلاث هي الوسائط الأساسية في عمليات التهاذج العلمي والثقافي والفكري بين أوروبا والعرب .

ويهمنا أن نؤكد هنا أن ولادة الآداب الأوروبية كولادة فنون عصر النهضة وحركات اكتشافه الجغرافي والعلمي والفلسفي لا يمكن أن تفهم فها كاملاً إن هي عزلت عن مؤثراتها العربية والإسلامية وان حركة بحث منظم في الآداب يقود إلى ما قادت إليه حركة البحث المنظم في الفلسفة والعلوم وهي

. واللاستاذ سندينو الشحر الجزيل على الشاعر استجابة لم وهذه ملحمة رولان (Chamon de Rollan) كتبها الشاعر استجابة لم هذه المخطوطة النفسية Back الإسلامية بن جيوش شارل مارتل والجيوش الإسلامية ، ثم المصاحبة ومداخلاته ومقدماته وحواشيه هذه حركة شعراء « التروبادور » وبنزوغ الشعر الغنائي في اللغات الأوروبية المداحد ال

الإنجازات الحضارية العربية والإسلامية .

هذه حركة شعراء « التروبادور » وبنزوغ الشعر الغنائي في اللغات الأوروبية وخاصة شعر الحرب لا يمكن عزلها عن حركة الموشحات وشعر الغزل ووصف الطبيعة وهو أمر لم يغفله المختصون من المستشرقين في دراساتهم المسؤولة المنزهة .

أن فنــون أوروبــا وآدابهــا في عصر النهضــة والتكــوين تنفست الحيـــاة في رحم

وملحمة الكوميديا الإلهية لدانتي التي تعتبر منعطفاً مهماً في نشأة الآداب الأوروبية لم تكن لتشذ عن عملية التهاذج الثقافي هذه بـل أن نشأتهـا لتتصل اتصالاً مباشراً بمؤثرات المعراج وتصوراته الفكرية والغيبية وبنيته الفنية .

# ٤ \_ أحمد بن يزيد القُشيبي :

كان أبرز شعراء اليمن في مطلع القرن الثالث وجاهةً وفـروسيةً ، وقـد قال الهمداني في « أكليله » أنّه ومحمد بن أبان وعلقمة بن ذي جدن وآل المفرّغ أشعر شعراء بني « الهميسع » .

وأحمد بن يزيد بن عبد الرحمن هذا قد مثّل في زمنه أيضاً دور الفارس اليمني المتعصّب إلّا أنه كان قد انفعل بأحداث شهال الجزيرة ، والعراق والشام ، والخصومة الدينيّة والسياسية والفكرية بين البيتين القرشيين « أمية » و « هاشم » ، فذهب كها قال الهمداني « مذهب الكميت والسيد الحميري في التشيّع » ، وامتزجت نعراته العرقية والقبلية بعقيدة حب أهل البيت ، وقاسى صراعاً نفسياً مريراً عندما فتك بقومه وأهله الداعية « العلوي » إبراهيم بن موسى « الجزّار » وهو الذي ألب عليه أهل اليمن ، وقلب عليه البلد سنة موسى « الجزّار » وهو الذي ألب عليه أهل اليمن ، وقلب عليه البلد سنة موسى « معد مجزرة « ريدة » .

وقد ضاع الكثير من أشعار القشيبي هذا ، وابادته تعصبات ذوي النعرات العرقية ، والتشنجات المذهبية عبر العصور فحُجِب عنا شعر بديع ، وذهب الشاعر وشعره ضحية مواقفه المتضاربة حين لم يمنعه « تشيعه » من أن يؤلّب على قاتل قومه ، وهو علوي الدعوة والنسب ؛ ولم يطق في نفس الوقت وفي تأليبه وثورته على ذلك الداعية النزق السيف ، أن يكتم هواه الشيعي فانفجر في أصوات شجية فحيح حقدها وغضبها ينصهر في تمتات ود

## ومما قاله في ذلك :

ولله عينا من رأى مشل عُصبة سوى أنهم جاؤوا بسمع وطاعة فاركبتهم حَدّ السيوف تبدّخا بلا ترة كانت لديهم طلبتها تشافى بك الأعداء منهم فأصبحت وأنت رفيع البيت من «آل هاشم» فهلا بعفو منك كنت انتقذتهم فليس بعيداً منك ما فيك يُرتجى

أسيروا على خُلقٍ وليس لهم ذنب على أنهم حيث انتهت بهم صَحْب فأفنتهم منك القساسية الشهب فأعجبني ما جثت وازداد بي العُجْب مَغَادر كم فيهم يسيرُ بها الراكبُ وصلبكَ خير الناس إن ذكر الصلبُ فكان لك العفو المغمد والذنب؟ لأنك ذو الأفضال والسيد الندبُ

وإنه لعتابٌ صادرٌ عن مرارةٍ تذيب الضلوع ، كيفٌ لا ينسى الشاعر أو يتناسى وهو في عنفوان غضبه أن هـذا السفّاح ، رفيع البيت ومن ذريّة حـير

Dorthee Methtski, The Matter of Araby In Medieval England, Yale 1977. (۱) وصفت محطوطة اكسفورد المعراج واغفلت ذكر سندينو .

البشر ، بـل أنه لا يتحاشى من أن يصف قاتـل ذويه وأهله بـأنه ذو الأفضـال والسيـد الندب ، وانَ منـه كانت تـرتجى السياحـة والعفو ، ثم يَـوَدُ أن يغالط نفسه فيلـهب ملتمساً له الأعذار ليخفف من صدمته وخيبة أمله فيقول :

سمعت بهم قول الأعادي فأصبحوا وكلهم في شمخب أوداجه يحبسو

وتتجسم المأساة وتكبر وتستنزف عبراته الدّامية ، ويتذكر بطولتهم وهم الصيـد الغطارف ، ويـلكّر ( إبـراهيم ) بمـواقف قـومـه وتشيعهم ومؤازرتهم للرسول وآل بيته :

> فيا أسفا من بعد صيد غطارف بكل خداة تُستَفَاض جيادهم ويُجُجْنَ من علك الشكيم بها دَما ولسو أنهم خافوا التي نلتَ منهمُ ولكنهم قالوا شريف وسيلًا فمهلاً لك الخيرات لا تبر عظمها ونحن لكم كف على كل مُلحد ونحن لكم حصن حصين وشيعةً

جسام المعالي ليس زندهم يخبوُ من الماء قرناً بعد قرنٍ له سكبُ فدو شُكلة منه؛ ومُعتبط عَضبُ لضَاقتُ بك الأرض العريضةُ والرحب! وذو شقية عض أبوتُه طبُ فشعبُكُمُ من يدوم كان لنا شَعبُ ونضرب من يُخفي الحقيقة أو يصبُو فأصغيت أذناً للوشاة وقد دَبدوًا

\* \* \*

ثم يلتفتُ النفاتة رهيبة إلى تلك الأفعى التي دبت ماكرة تنفث سمومها ، إلى يعلي بن عمرو بن يزيد الذي وشى بقومه إلى إبراهيم بن موسى وحرضه على قتلهم :

فمن مبلغ يعلي بن عمرو رسالة بان دمان دمان دمان دمان وسابكم هنيشا بساطوقت من دم شائر ولولا ابن موسى ما ظفرت بطائل ولكن إسراهيم ملناً لعدله

تخِبٌ بهما نموق غيسمة صهب وان لنسا نجماً يلوح ولا يخبو جسور على الغارات ما سيفه ينبو ولا غصب ولا عصب وقد نيربت منه الخيانة والكلب

إلى آخرها وله قصيدة عينية راثعة في نفس الموضوع ، ويقول الهمداني أن شاعرنا هو الذي خلف « إبن أبان » في الرياسة وأنه كان مكيناً عند « يعفر بن عبد الرحيم الحوالي » [ ٢٥٩ هـ / ٨٧٣ م ] وله فيه شعر يعاتبه على ما صنع بعبّاد بن محمد من تنكيل وسجن (١) .

ميرزا تقي خان ، أو ميرزا محمد تقي خان ، ابن مشهدي قربان الهزاوي الفراهاني ابن طههاسب بيك خادم ميرزا حسين وفا . المعروف بالأمير الكبر (۲) .

كان « مشهدي قسربان » في أول أمره طاهياً يتردد إلى بيموت المتمولين والأشراف يعمل في مطابخهم . ثم اختص بمطبخ « ميرزا عيسى » المعروف بد الميرزا الكبير القائمقام » . ثم حج إلى مكة فعرف باسم « الحاج قربان بك أشيز باشي » ( آشبز باشي : رئيس الطهاة ) .

وكان ابنه ( تقي » أو ( محمد تقي » يلازمه في بيت القائمقام ويساعده في عمله ويتعلم منه أصول مهنته . ولكن ذكاءه واستعداده الفطريين لم يلبثا أن رفعاه من منزلة أجير لأبيه إلى منزلة زميل دراسة لأبناء مخدومه القائمقام ،

فتعلم القراءة والكتابة . وكان شديد التيقظ في خدمة ( الميرزا أبو القاسم » القائمةام الثاني . ولذلك ما إن بلغ سن الرشد حتى دخل في خدمة الحكومة من هذا المحيط الذي نشأ فيه ، بين حاشية القائمقام وحاشية ( محمد خان زنكنه » أمير العسكر .

فقد تبين القائمقام مقام في حالات الميرزا تقي خان دلائل الرشاد وشهائل الشهامة فجعله في عداد كتبته . ثم أصبح من كتبة « عمد خان زنكنه » أمير العسكر ، فلم يلبث أن تفوق على أقرائه بجواهبه وخبرته ، ووصل إلى المناصب العالية . فأصبح من كتاب العسكر مدة من الزمن . وفي سنة ١٢٥١ هـ عين عاسباً عسكرياً في جيش أذربيجان . فقام بعمله بصدق وإخلاص فرفعه أمير العسكر إلى منصب « وزير العسكر » ولقبه بهذا المقب . وهو منصب كان يعهد إلى صاحبه يومئذ برئاسة تنظيم المخصصات العسكرية لجيش أذربيجان ، وتبيئتها ، والمحاسبة ، وتنظيم أمور المواصلات العسكرية لعسكر .

وفي سنة ١٢٥٣ هـ (١٨٣٧ م) سافر إلى تفليس وإيروان بأمر محمد شاه بمعية ولي العهد « ناصر المدين ميرزا » لملاقاة أمبراطور الروس « نيقولا الأول » ، وكان قد جاء إلى القفقاس ، ورافق ولي العهد في هذا السفر أيضاً « محمد خان » أمير العسكر و « الحاج ملا محمود نيظام العلماء » و « عيسى خان » خال « ناصر الدين شاه » .

وسأل الأمبراطور « محمد خان » عن أحوال الميرزا « تقي خان » فأجابه : كان في السابق محاسب العسكر ، وبعد قليل وزير العسكر ، وها هو حين سفارة صاحب السمو الملكي ، في حضرة الأمبراطور ، فقال الأمبراطور : الحمد لله على أني التقيت صديقي مرة أخرى . ثم أهداه الأمبراطور مسعطاً من ذهب مرصع .

وفي سنة ١٢٦٠ هـ سافر من تبريز إلى « أرزنة » الروم ، بدلاً من « الميرزا جعفر خان مشير الدولة » ، لتعيين الحدود بين إيران وبلاد العثمانييين ورفع ما بين الدولتين من اختلافات ، ونجح في مسعاه وعقدت معاهدة بين الدولتين في جمادى الثانية سنة ١٢٦٢ هـ ، بعد صعوبات كثيرة قاساها وثبت لها ، ومنها ثورة قامت عليه وكاد يقتل فيها .

بعد وفاة ( محمد خان زنكنه ) أمير العسكر في سنة ١٣٥٧ هـ لم يعط هذا اللقب والمنصب أحداً ، إلى أن كانت سنة ١٣٦٤ ، وهي السنة التي توفي فيها محمد شاه وخلفه على العرش ابنه ولي عهده ناصر الدين شاه . في تلك السنة .

أراد الشاه الجديد السفر من تبريز إلى طهران العاصمة ليتولى منصبه . وكانت الحزانة خالية لا مال فيها لسد نفقات هذا السفر ، وعجز وزير أذربيجان عن تهيئة المبلغ اللازم . فقام و الميرزا تقي خان ، بتهيئة المال بالجهد من هنا وهناك حتى استطاع توفيرما يلزم منه لسفر لائق بالشاه .

وسار ناصر الدين شاه من تبريز قاصداً طهران ، وفي معيته « الميرز تقي خان » . فلما بلغوا بلدة « أوجان » من محافظة تبريز أنعم عليه ناصر الدين شاه بلقب « أمير العسكر » وعهد إليه بعمل صاحب هذا اللقب .

وبعد جلوس ناصر الدين على العرش أضاف إلى ذلك اللقب وذلك العمل إنعاماً آخر أيضاً . فلقبه ليلة ٢٢ ذي القعدة سنة ١٢٦٤ هـ بلقب

<sup>(</sup>١) تاريخ اليمن الفكري .

<sup>(</sup>٢) يعرف في إيران بأسم (أميركبير) ، لأن (ألف لام) التعريف غير موجودة في اللغة الفارسية .

« الأمير الكبير » وهو اللقب الذي اشتهر به ، كما لقبه بلقب « الأتابك الأعظم » وعهد إليه بمنصب الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) . فنشر العدل والنظام وإطاعة القانون ، ونظم الضرائب وشؤون الجيش .

وكان الطامعون في منصب الصدارة العظمى كثيرين بمن يرون أنفسهم أولي بمه منه لاعتبارات كثيرة ، فكادوا له كثيراً ، قبل حصول على هذا المنصب وبعد حصوله عليه ، حتى أنهم أثاروا عليه بعض الأفواج العسكرية من الفرسان في سنة ١٢٦٥ هـ ، واشترك في هذه المؤامرة « الميرزا آقا خان » و هد عليا » أم ناصر الدين شاه وفريق من الأجانب ، وطالبوا بعزل من هذا المنصب ولكن الشاه رفض طلبهم . واستطاع « الميرزا تقي خان » بماله من خبرة ولياقة أن يقهر منافسيه ويخمد الثورة فوراً .

والظاهر أن « إساعيل خان » رئيس الفراشين في البلاط كان المحرك لهذه الثورة . وكان العسكر الثاثر يقصد احتلال منزل ( الأمير الكبير) وقتله . ولكنهم لم يجرؤوا على ذلك إذ كان الأمير صهر الشاه على أخته « عزة الدولة » . وأمر الشاه « الميرزا آقا خان اعتباد الدولة » وزير الجيش بتدبر الأمر فصرفهم عن متابعة الثورة .

وكان لقب « أتابك » يطلق على مربي أبناء الملوك ، ولكنه كان قد ترك استعاله فلم يطلق على أحد تقريباً بعد عهد السلاجقة . وأعيد استعاله في عهد ناصر الدين شاه إذ أطلق على « الميرزا تقي خان » . وكان هذا الأمير هو الذي أحياه مرة ثانية وتسمى به ملاحظاً بذلك أمرين : معنى الرعاية الأبوية للشاه الحدث ومعنى أهليته للإستقلال .

وأصبح مطمئن الخاطر بعد زواجه بأخت الشاه ، فانصرف إلى إصلاح ما خرب في أواخر عهد محمد شاه وصدارة « الحاج ميرزا آقاسي » ، بسبب من ضعفها وعدم كفاءتها . أخضع ملوك الطوائف المتمردين وأعاد الأمور في مجاريها القانونية وجمع الحكم في حكومة مركزية واحدة ، بعد أن كانت بمزقة منقسمة ، ورتب ميزانية الدولة . وحصل له توفيق يناسب ما بذله من جهود في هذا السبيل .

كان يرى أن زواجه بأخت الشاه يجعله مرتاح البال من كل جهة ، فيتابع أعماله الإصلاحية . إلا أنه لما استحكمت أموره إلى حد ما بعد هـذا الزواج بدأ الكيد له بشدة من الداخل والخارج .

وأول عمل أقدم عليه « الأمير الكبير » كان إصلاح أمر خراسان وإخماد فتنة « حسن خان سالار » ابن « الله يار خان آصف الدولة القاجاري » وذلك أنه حين وعك محمد شاه بعث الصدر الأعظم « الحاج ميرزا آقاسي » بالسالار « حمزة ميرزا حشمة الدولة » أخي الشاه إلى خراسان والياً عليها لإبعاده . ولكن « حسن خان سالار » وأمراء خراسان عصوا على الوالي الجديد ، وعجز هذا عن تطويعهم . فلم يجد بداً من النهاب إلى « هرات » مع حاكمها « محمد خان الكوزائي » ، وكان هذا قد جاء إلى مشهد مدداً له ، وأن ينتظر هناك مترقباً الفرصة . وبقي في « هرات » إلى أن توفي محمد شاه وتولى الملك بعده ناصر الدين شاه .

عندئذ بعث « الأمير الكبير الميرزا تقي خان » بـ « سليمان خان » رئيس عشيرة « أفشار » وقائد فرسانها إلى خراسان ومعه جماعة من الفرسان . وأمره بمفاوضة « حسن خان سالار » لإرجاعه عن هذا العصيان الـذي لا مسوغ لـه

ولا فائدة منه . والتقى الرجلان ودارت بينهما مفاوضة سلمية لم تؤد إلى النتيجة المطلوبة إذ رفض « حسن خان » الصلح والدخول في الطاعة رفضاً باتاً ، وازداد عناداً وتمرداً .

عندئذ بعث « الأمير الكبير » بـ « سلطان مراد ميرزا » ، وهو ابن « عباس ميرزا ناثب السلطنة » الثالث عشر وعم الشاه إلى خراسان لمحاربة « حسن خان » وإخضاعه . ووقعت بين الجيشين حرب شديدة كثر فيها القتل من الطرفين . وانتهت بتضرق الرؤساء المحليين عن « حسن خان سالار » واستسلامه مع ابنيه وأخيه إلى « سلطان مراد ميرزا » فبادر هذا إلى قتلهم فوراً لا ينتظر بهم أمراً ، ودفنوا في محلة « خواجة ربيع » ، وكان ذلك في سنة لا ينتظر بهم أمراً ، ودفنوا في محلة « خواجة ربيع » ، وكان ذلك في سنة السلطنة » .

والعمل الثاني الذي أقدم عليه « الأمير الكبير » بعد الفراغ من إخماد ثورة « حسن خان سالار » هو قمع البابيين أتباع « علي محمد الشيرازي » في « مازندران \_ نيريز » و « زنجان » . يقول البهائيون ، وهم إحدى الفرق البابية ، في هذا الموضوع في كتاب منسوب إليهم اسمه « ظهور الحق » : « اشتغل ( أي الأمير الكبير ) بإطفاء أنوار هذا الأمر وقتل البابيين بكل أشكال القهر » .

ففي السنة الثانية من توليه منصب الصدارة العظمى حسم غائلة «قلعة الطبرسي» في مازندران ، حصن البابيين وملاذهم ، ورئيسهم فيها « الملا حسين البشرويهي » و « الملا محمد علي قدوس » . وفي تلك السنة نفسها أخمد أيضاً فتنة « الاخوند الملا محمد علي حجت » في زنجان . وفي السنة الثالثة من صدارته أخمد فتنة « نيرينز » التي قام بها « السيد يحيى دارايي » . وفي هذه الأثناء كان « الميرزا علي محمد الشيرازي » قد هلك .

وتلخص أعمال « الأمير الكبير » في صدارته على هذا النحو :

١ ـ إدخال ناصر الدين شاه إلى طهران على وضع لاثق آمن .

٢ ــ إصلاح شؤون الضرائب والجيش والميزانية ، والمعادلة بين واردات المملكة ونفقاتها .

٣ ـ قمع « حسن خان سالار » في خراسان .

٤ ـ إخماد ثورة البابيين .

٥ ـ رفع الراية الإيرانية في الدول الأجنبية ، مع التهديد بالمعاملة بالمثل
 لمن لا يستجيب .

٦ ـ تأسيس دار الفنون وإقامة بناثها .

٧ ـ إصدار جريدة « وقائع اتفاقية » في سنة ١٢٦٧ هـ . وقد فرض على موظفي الدولة أن كل من بلغ راتبه السنوي ألفي ريال يؤدي منها عشرين ريالاً في السنة إلى ميزانية الجريدة . وصدر العدد الأول منها في الخامس من ربيع الثاني سنة ١٢٦٧ هـ . ثم غُير اسمها إلى « جريدة إيران الرسمية » ثم « جريدة دولة إيران العلية » ثم « جريدة إيران » وظلت تصدر بهذا الإسم إلى عهد مظفر الدين شِاه .

٨ - تعميم التطعيم ضد الجدري في إيران كلها .

٩ - إيجاد إدارة بريد منظمة .

١٠ ـ منع رشوة الموظفين والتشدد في محاربتها .

١١ ـ إقامة بناء للمدفعية . وهو بعض خدماته للجيش . فقد كانت شؤون الجيش الإيراني قبل عهده مشوشة متفككة ، فنظمها وجمعها في كيان عسكري صحيح البناء والمظهر .

17 ـ من جملة أعمال « الأمير الكبير » : تأسيس مصانع للسكر والغزل والنجاج والنسيج والسلاح . واستخدم المعلمين الأجانب لتدريس الطب والجراحة والصيدلة والطبيعيات والهندسة وعلم التعدين والفنون العسكرية . وكان يختارهم من إيطاليا وفرنسا والنمسا ، وأكثرهم من النمسا ، إذ هي دول ليست لها مطامع سياسية في إيران .

وقد أجمع المؤرخون من الإيرانيين ومن الأجانب على أن « الميرزا تقي خان الأمير الكبير » كان من نوادر عصره في الوطنية والنزاهة وبعد النظر والسعي إلى كل ما فيه الخير لإيران . ولكن هذه الطريق ، طريق الصلاح والإصلاح ، التي سلكها كانت تعاكس الإتجاه العام إلى الخيانة والرشوة والفساد والإنتهازية والوصولية ، فقامت عليه الدسائس ونصبت له المكاثد من الداخل والخارج . فنقم عليه الإنكليز اختياره الخبراء والمعلمين الأجانب من دول محايدة لا تقع في نفوذهم ، فأشاعوا عنه ، بواسطة عملائهم ، أنه يطمع في عرش إيران وعزل الشاه . وكان في مقدمة هؤلاء العملاء منافسه « الميرزا آقا خان نوري » و « مهد عليا » أم ناصر الدين شاه .

وأثمرت الدسائس والمكاثد . وكان لنفوذ الوزير الإنكليزي المفوض الدور الأول في إنجاحها . فتغير ناصر الدين شاه على « الميرزا تقي خان » وعزله من وظائفه كلها ونفاه إلى قرية « فين » بالقرب من مدينة « كاشان » ، وعهد بمنصب الصدارة العظمى إلى عدوه ومنافسه « الميرزا آقا خان نوري » . ثم أمر « حاجي على خان فراش باشي » ـ ويلقب أيضاً « حاجب الدولة » ـ بقتله فذهب إليه إلى « فين » فقتله وهـ و في الحام يفصده في عضده سنة بقتله فدهب إليه إلى « فين » فقتله وهـ و في الحام يفصده في عضده سنة بعد الموافقة سنة ١٨٥٢ م . ويروي مؤرخ إيراني أن « الميرزا آقا خان موري » جعل قتل « الأمير الكبير » شرطاً لقبوله منصب الصدر الأعظم .

وتبعت قتله ردة كبرى إلى الفساد فعمت الرشوة واختلت أمور الجيش وفتحت أبواب الدولة للتدخلات الأجنبية . وندم ناصر الدين شاه على قتله . وكان يذكره بالأسف والحسرة . ويردد هذين البيتين من الشعر إذا ذكره :

المرء الذكي الكيس يحتاج إلى عمرين اثنين في هذه الحياة يقضي أحدهما في التجربة ثم يقضى الآخر في الاتعاظ بالتجربة(١).

تيمورلنك

مرت ترجمته في مكانها ، ونلحق هنا بترجمته ما يلي :

الملحق الأول من هذه الملاحق منقول من كتاب و ظفر نامه » تأليف صلح المؤرخ الفارسي شرف السدين على يسزدي (حـ ١ : ص ٦٤٢ - ص ٣٤٣ ) وهذا الملحق كتاب باللغة الفارسية من تيمورلنك إلى السلطان برقوق وتباريخه سنة ٧٩٥ هـ . ويبدو منه أنه أول خطاب بعثه إلى السلطان

برقوق يدعوه فيه إلى مراعاة تحسن الجوار ، وإقـامة العـلاقات الـطيبة لتـأمين طرق.المواصلات والتجارة .

والملحق الشاني منقول من المؤرخ المصري أحمد بن علي المقريزي: 
« السلوك لمعرفة دول الملوك » ( صورة شمسية بدار الكتب المصرية رقم ٤٦٤ 
تاريخ حـ ٣ ص ٢٣٧ ـ ص ٢٣٨ ) وهذا الملحق الثاني كتاب ثان من عند 
تيمورلنك إلى السلطان برقوق و يرجع تاريخه إلى ٢٩٦ هـ وهـ و يختلف عن 
الكتاب الأول من حيث اللهجة والتطويل اللفظي ، ويحتوي عـلى تهديد 
بالحرب من تيمورلنك إلى السلطان برقوق إذا هو لم يعلن طاعته له .

أما الملحق الثالث فهو جواب السلطان برقوق على الكتاب الشاني من تيمورلنك وهو منقول كذلك عن أحمد بن علي المقريزي : « السلوك لمعرفة دول الملوك » ( صور شمسيسة بدار الكتب المصريسة حـ ٣ ص ٢٣٧ ـ ص ٢٣٨ ) وتاريخه سنة ٢٩٦ هـ ، وفي هذا الجواب حرص السلطان برقوق على الظهور بعدم الإكتراث لتهديدات تيمورلنك .

والملحق الرابع كتاب باللغة الفارسية من تيمورلنك إلى السلطان فرج بن برقوق وتاريخه ٨٠٣ هـ ، وهو منقول من كتاب و ظفر نامه » تأليف شرف الدين علي يزدي (حـ ٢ ص ٢٦٧) ، واشتمل هذا الكتاب على تهديد من تيمورلنك إلى السلطان فرج إذا هو لم يطلق أسيراً تترياً كبيراً من أسرة تيمورلنك ، هو القائد أطلمش الذي وقع في يد السلطان برقوق سنة أسرة تيمورلنك ، هو القائد أطلمش الذي وقع في يد السلطان برقوق سنة ٥٧٩ هـ .

ويشتمل الملحق الخامس على تهديد ثان من تيمورلنك للسلطان فرج ، وهذا ومطالبته بإعلان الطاعة ، والدعاء له في خطبة الجمعة بالقاهرة . وهذا الكتاب مكتوب بالفارسية ، وهو منقول كذلك من كتاب « ظفر نامه » تأليف شرف الدين علي يزدي ( حـ ٢ ص ٣١٥ ـ ص ٣١٦ ) وتاريخه سنة ٣٠٨ هـ وهو خطاب جاف مختصر ، ويبدو أن تيمورلنك أمر بكتابته ، وهو في الطريق إلى دمشق ليلحق بها كارثته المروعة .

ويشتمل الملحق السادس على جواب السلطان فرج على هذا الكتاب التيموري الجاف وهو منقول من كتاب ( ظفر نامه » ( حـ ٢ ـ ص ٣١٧ ) وتاريخه سنة ٣٠٨ هد، ويتضح من هذا الكتاب استعداد السلطان فرج لإعلان الطاعة لتيمورلنك بشرط قيام تيمورلنك من جانبه بالإعتذار عما قام به من هجوم على دمشق .

والملحق السابع كتاب ثان باللغة الفارسية من السلطان فرج إلى تيمورلنك ، وهو منقول من كتاب ( ظفر نامه » ( حد ٢ ص ٣٢٧) ، وتاريخه سنة ٣٠٨ هـ ويبدو أن السلطان فرج أمر بكتابة هذا الكتاب وهو في داخل دمشق وتيمورلنك محيط بأسوارها ، وفيه يؤكد السلطان فرج وعده السابق ويطلب وقف القتال .

والملحق الشامن منقول من مخطوط ، و كتاب روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء » ( مكتبة جامعة القاهرة رقم ٩٧٨ فا حـ ٦ ص ٢٤٦) ، وهو من تأليف محمد بن خواندشاه ميرخواند ، وهذا الكتاب بالفارسية كذلك ، وتاريخه سنة ٥٠٨هه ؛ وهو خطاب من تيمورلنك إلى السلطان فرج بعد انتصار تيمورلنك على السلطان بايزيد العثماني في واقعة أنقرة ، وفيه طلب تيمورلنك من السلطان فرج سك نقود مصر والشام باسمه

<sup>(</sup>۱) مهدي بامداد .

والدعاء له في خطبة الجمعة .

أما الملحق التاسع والأخير فهو كتاب منقول من ذيل كتاب « برلام ويواصف » ، وهو مخطوط بمكتبة بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة ( رقم ٢٤ تاريخ ص ٣٣١ ـ ٣٣٩ ) ، وهو كتاب من النجاشي داوود ملك الحبشة إلى السلطان برقوق يشرح ما عليه المسلمون في الحبشة من رغد العيش ورعاية ملكية ، وينفي النجاشي ما نقله بعض الرسل إلى السلطان برقوق من أخبار عن سوء معاملة النجاشي للرعايا المسلمين في بلاده ، ثم يدعو السلطان برقوق إلى رعاية النصارى في بلاده ويهدد بقطع مياه النيل ، وإساءة معاملة المسلمين الذين تحت حكمه إذا حدثت إساءة من جانب السلطان للنصارى في مصر .

ويود كاتب هذه السطور أن يختتم هذه المقدمة القصيرة بكلمة شكر كبيرة للسيد الدكتور عبد النعيم حسنين أستاذ الأدب الفارسي بكلية الآداب بجامعة عين شمس لتفضله بالقيام بترجمة النصوص الفارسية المتقدمة إلى اللغة العربية ، وهي نصوص أضافت إلى قيمة هذا الكتاب معلومات جديدة بصدد مراحل العلاقات بين السلطانين برقوق وابنا فرج وتيمورلنك .

وأرجـو أن يجد القــارىء الكريم في هــذه الملاحق بعض مــا ينشــده من معرفة لأحوال الشرق الأوسط في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي .

كتـاب من تيمورلنـك إلى السلطان برقـوق سنة ٧٩٥ هجـرية ( شرف الدين علي يزدي : ظفر نامه ، حـ ١ ، ص ٦٤٢ ـ ٦٤٣ ) .

## النص الفارسي:

الا مضمون رسالت آنکه بیش ازین بادشاهان کامکارکه ازنسل جنگیزخان بودند باملوك آن ممالك منازعت داشتند وبدان واسطه بسی زحمت وتشویش باهالی شام وسکان آن نواحی مبرسید ودر آخر مبان ابشان رسل ورسایل متوا ترشد وقضیة بمصالحت انجامید وآن معنی موجب امن وأمان عالم وعلمیان کشت وجون بادشاه سعید أبو سعید بها درخان انار الله برهانه بجوار رحمت حق بیوست وازنسل جنگیزخان با دشاهی صاحب شکوت نافذ فرمان در إیران نماند وملوك طوایف بدید آمدند هرج ومرج بحال عالم راه یافت ابن زمان جون سابقة عنایت بی غایت مالك الملوك جل وعلا تمام ممالك إیران تا عراق کمدر جوار آن مملکت واقع است مسخر فرمان ماكودانید خیر اندبشی ونیکو خواهی خلایق اقتضای آن می کندکه حق همسایکی رعایت کوده ونیکو خواهی خلایق اقتضای آن می کندکه حق همسایکی رعایت کوده باشندتا راهها ایمن شود و تجار جانبین بامن وحضور تردد توانند نمود وابن باشندتا راهها ایمن شود و تجار جانبین بامن وحضور تردد توانند نمود والسلام علی من اتبع الهدی والحمد لله رب العالمین » .

## ترجمة الكتاب:

« لما كان بيت جنكيزخان في حروب مع أسلافكم السلاطين الذين ظلموا شعب الشام ، وأن هذه الحروب أنهت بسلام اختلاق الرسل ، عاد الأمن والتعاون بين الدولتين ؛ غير أنه منذ وفاة الايلخان العظيم سعيد أبو سعيد بهادر لم يحكم في بلاد فارس حاكم من نسل جنكيزخان الذي نظم أمور الناس ، ولكن على العكس قام حكام في كل الإمارات في هذه الأمبراطورية الكبيرة مكان ملوكها ، وسببوا متاعب لا نهاية لها لشعوب هذه الأمبراطورية .

أما وقد اختارنا الإله الواحد بفضل من عنده لإصلاح ما فسد ، وأدان لسيفنا المظفر كل بلاد فارس والعراق العربي الذي تتاخم حدوده حدود بلادكم ، فإن المحبة التي ندين بها لشعبنا تتطلب بحكم الجوار أن نتبادل الكتب ، وأن يأتي الرسل ، ويعودوا في يسر بين بلدينا ، وأن ينتقل تجار البلدين في أمن حتى تنتعش البلاد ، ويكثر السكان ، ويعيشوا في سلام . ولهذا السبب أرسلنا رسولنا إليكم ضارعين إلى الله أن يكلأكم بعنايته إن سلكتم حسب هذا . والسلام على من اتبع الهدى والحمد لله رب العالمين » .

### الملحق (٢)

كتاب تيمورلنك ( الكتاب الثاني ) إلى السلطان برقوق في سنة ٧٩٦ هـ ( المقريزي ، أحمد بن علي : السلوك صور شمسية حـ ٣ ص ٢٣٧ \_ .

«قل اللهم مالك الملك »(١) ﴿ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ غُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي ما كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾(٢). اعلموا أنا جند الله مخلوقون من سخطه ، ومسلطون على من حل عليه غضبه ، لا نرق لشاكي(٣) ، ولا نرحم لباكي(٤) ، قد نزع الله الرحمة من قلوبنا فالويل ثم الويل لمن لم يكن من حزبنا ومن جهتنا . قد خربنا البلاد وأيتمنا الأولاد ، وأظهرنا في الأرض الفساد ، وذلت لنا أعزتها ، وملكنا بالشوكة أزمتها ، فإن خيل ذلك على السامع وأشكل وقال إن فيه عليه مشكل(٥) فقل له :

﴿ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً ﴾(١) ، وذلك بكثرة عـددنا وشـدة بأسنا ، فخيولنـا سوابق ورمـاحنا خـوارق وأسنتنا بوارق ، وسيوفنا صواعق ، وقلوبنا كالجبال ، وجيوشنا كعدد الرمال ، ونحن أبطال وأقيال ، وملكنا لا يرام ، وجارنا لا يضام ـ وعزنا أبدا لسؤدد منقـام ، فمن سالمنا سلم ، ومن رام حربنا ندم ، ومن تكلم فينا بما لا يعلم جُهل . وأنتم فإن أطعتم أمرنـا وقبلتم شرطنا فلكم مـا لنـا وعليكم مـا علينـا ، وإن خالفتم وعلى بغيكم تماديتم ، فلا تلومـوا(٧) إلا أنفسكم ، فالحصـون منا مـع تشديدها لا تمنع ، والمدائن بشدتها لقتالنا لا ترد ولا تنفع ، ودعاؤكم علينا لا يستجاب فينا ولا يسمع ، فكيف يسمع الله دعماءكم ، وقد أكلتم الحرام ، وظلمتم جميع الأنام ، وأخذتم أموال الأيتام ، وقبلتم الرشوة من الحكام ، وأعددتم لكم النار وبئس المصير : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُـطُومِهِمْ نَسَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيسراً ﴾ (^) ، فلما فعلتم ذلك أوردتم أنفسكم موارد المهالك ، وقد قتلتم العلماء وعصيتم رب الأرض والسماء ، وأرقتم دم الأشراف ، وهذا والله هو البغي والإسراف ، فأنتم بذلـك في النار خالدون ، وفي غــد ينادى عليكم : ﴿ فَالْيُوْمَ تَجْـزَوْنَ عَذَابَ الْمُــونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾(٩) ، فأبشروا بالمذلة

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين من ابن تغري بردى : النجوم الزاهـرة ج ۱۲ ، ص ٥٠ ( طبعة القـاهرة سنة ١٩٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم : سورة الزمر : ٤٦

<sup>(</sup>٣) ، (٤) كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم . سورة النمل : ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup>٨) القرآن الكريم سورة النساء : ١٠ .

<sup>(</sup>٩) القرآن الكريم سورة الأحقاف : ٢٠ .

والهوان ، يا أهل البغي والعدوان ، وقد خلب عندكم أننا كفرة ، وثبت عندنا أنكم والله الكفرة الفجرة ، وقد سلطنا عليكم الإله . له أمور مقدرة وأحكام عررة ، فعزيزكم عندنا ذليل وكثيركم لدينا قليل ، لأننا ملكنا الأرض شرقاً وغرباً ، وأحدنا منكم كل سفينة غصباً ، وقد أوضحنا لكم الخطاب ، فاسرعوا برد الجواب ، قبل أن ينكشف الغطاء ، وتضرم الحرب نارها ، وتضع أوزارها ، وتصير كل عين عليكم باكية ، وينادي منادى الفراق : وتضع أوزارها ، وتصير كل عين عليكم باكية ، وينادي منادى الفراق : هزاً ، ﴿ هَلْ نُحِسُّ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴾ (١) ، ويسمعكم صارخ الفناء بعد أن يهزكم هزاً ، ﴿ هَلْ نُحِسُّ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُواً ﴾ (٢) . وقد أنصفناكم هزاً ، ﴿ هَلْ نُحِسُ المِنْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُواً ﴾ (٢) . وقد أنصفناكم إذ راسلناكم فلا تقتلوا المرسلين كما فعلتم بالأولين ، فتخالفوا كعادتكم سنن الماضين وتعصوا رب العالمين ، ﴿ وَمَا عَلَىٰ الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَعُ الْمُبِينُ ﴾ (٣) ، وقد أوضحنا لكم الكلام فأرسلوا برد الجواب والسلام » .

### الملحق (٣)

جواب السلطان برقوق على هذا الكتاب وتاريخه سنة ٧٩٦ هـ : ( المقــريــزي ، أحمـــد بن عــلي : السلوك ، صـــور شـمسيــة ، حــ٣ ص ٢٣٨ ) .

## « بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُـلَ اللَّهُمَّ مَالِـكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَشْرِعُ ٱلْمُلْكَ يمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُسْلِلُ مَنْ تَشَاءُ ﴾ (٤) حصل الوقوف على الفاظكم الكفرية ونـزعاتكم الشيـطانية ، وكتـابكم يخبرنـا عن الحضرة الجنابيـة وسيرة الكفـرة الملائكية ، وأنكم مخلوقـون من سخط الله ، ومسلطون عـلى من حـل عليــه غضب الله ، وأنكم لا تـرقون لشــاك ولا ترحمــون عبرة بـــاك ، وقــد نــزع الله الرحمة من قلوبكم ، فذلك أكبر عيوبكم ، وهذه من صفات الشياطين لا من صفات السلاطين ، وتكفيكم هذه الشهادة الكافية ، وبما أوقفتم به أنفسكم نــاهية ، ﴿ قُـلُ يَائِبُــا الْكَافِـرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَــابِدُونَ مَــا أَعْبُدُ . وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ، وَلاَ أَنْتُمْ عَـابِدُونَ مَـا أَغْبُدُ ، لَكُمْ دِينكُمْ وَلِيَ دِين ﴾ (°) ، ففي كيل كتاب لعنتم ، وعلى لسان كيل مرسيل نعتم ، ويكيل قبيح وصفتم ، وعندنا خبركم من حـين خرجتم ، أنكم كفـرة ، ألا لعنة الله على الكافرين ، من تمسك بالأصول فلا يبالي بالفروع . نحن المؤمنون حقاً لا يدخل علينا عيب ، ولا يضرنا ريب ، القرآن علينا نــزل ، وهو سبحــانه بنــا رحيم لم يزل ، فتحققنا نزوله ، وعلمنـا ببركـة تأويله ، فـالنار لكم خلفت ، ولِحلودكم أضرمت ، ﴿ إِذَا السَّاءُ انْفَسطَوْتُ ﴾ (١) ، ومن أعجب العجب تهديد الرتوت(٧) بالتوت(٨) ، والسباع بالضباع ، والكماة بالكراع ، نحن خيولنا برقية وسهامنا عربية ، وسيوفنا يمانية ، وليوثنا مضرية ، وأكفنا شــديدة المضارب ، وصفتنا مــذكـورة في المشــارق والمغـارب ، إن قتلنــاكم فنعم البضاعة ، وإن قتل منا أحمد فبينه وبمين الجنة ساعة ، ﴿ وَلَا تَحْسَبُنُّ الُّـذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ

مِنْ فَضَّلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْـزَنُــونَ . يَسْتَبْشِيرُونَ بِنِعْمَـةٍ مِنَ اللَّهِ وَلَفْسِلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيـــعُ أَجْـرَ أَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٩) . وأما قولكم : قلوبنا كالجبال ، وعددنا كالرمال ، فالقصــاب لا يبالي بكثرة الغنم ، وكثير الحطب يفنيـه القليل من الضرم ، ﴿ كُمْ مِنْ فِشَةٍ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً بإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾(١٠). الفرارا الفرار من الرزايا ، وطول البلايـا ، واعلموا أن هجـوم المنية عنـدنا غـاية الأمنيـة ، إن عشنـا عشنـا سعـداء ، وإن قتلنـا قتلنــا شهـداء ، ﴿ فَـــاإِنّ حِرْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾(١١). أبعد أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين ، تطلبون منا طاعة ، لا سمع لكم ولا طاعة ، وطلبتم أن نوضح لكم أمرنا قبل أن ينكشف الغيطاء ، ففي نظمه تركيك ، وفي سلكه تلبيك ، لو كشف الغطاء لبان القصد بعد بيان ، أكفر بعد إيمان ، أم اتخذتم إلهاً ثـاني ، وطلبتم من معلوم رأيكم أن نتبع ربكم ، ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْتًا إِذًا . تَكَادُ السَّمَـوَاتُ يَتَفَطُّرْنَ مِنْـهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَحِلُّ الْجَبَالُ هَدًّا ﴾ (١٢)، قل لكاتبك الـذي وضع رسالته ووصف مقـالته ، وصـلَ كتابـك كضرب رباب أو كـطنـين ذبـاب ، ﴿ كَــلًّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَثَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾ (١٣)، إن شاء الله تعالى [ لقد خلطتم في الأمر في اللذي أرسلتم ](١٤) ﴿ وَسَيَعْلَمُ السَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَب يَنْقَلِبُونَ ﴾ (١٥٥) والسلام » .

### الملحق (٤)

كتاب تيمورلنك إلى السلطان فرج كتبه من ملطية في شهـر المحرم سنـة ٨٠٣ هـ ( شرف الدين على يزدي : ظفر نامه حـ ٢ ، ص ٢٧٦ ) .

## النص الفارسي:

« ازبدرت انواع حركات نابسنديده بظهور آمد ازا نجمله بقتل ابلجيان ابن جانب بي موجبي فرمان داد واتلمش راكه ازبند كان دركاه ماست محبوس كردانيد وبازنفرستاد وجون أولباس حبات عاريتي بازسپردة، برسش وجزاى اوبديوان قيامت افتاد وتومى بايدكه برخود وأهالي مملكت رحم كنى واتلمش رادوزمان روانه ابن طرف سازى تا از ظلام قهر وانتقام سباه خون آشام ماروز سلامت أهل مصر وشام بشام نرسد واكربوسوسه شيطان لجاج وعناد خلاف ابن معنى بخاطر راه دهى جميع آن ديار ويلاد ازمرور وعبور عساكر منصور وبران هدشد ووزر ووبال خون ومال مسلمانان بكردن توخوا هدبود » .

### ترجمة الكتاب :

« لقد بدرت من والدك حركات مستهجنة من جملتها قتله رسلنا دون سبب ، وحبسه أطلمش الذي كان من رجال بالاطنا وعدم إرجاعه . ولما أسلم والدك وديعة الحياة فإن سؤاله وجزاءه قد أوكل إلى الباري يوم القيامة . وينبغي عليك أنت أن ترحم نفسك وأهل مملكتك ، وأن تعيد أطلمش إلينا

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم سورة الحاقة : ٨ .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم سورة مريم : ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم سورة النور : ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم سورة آل عمران: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم ; سورة الكافرون .

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم: سورة الانقطار: ١.

<sup>(</sup>٧) الموتوت جمع رت وهو الرئيس والسيد ( المعجم الوسيط ) .

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٩) القرآن الكريم : سورة آل عمران : ١٦٩ - ١٧١ .

<sup>(</sup>١٠) الغرآن الكريم : سورة البقرة : ٢٤٩ .

<sup>(</sup>١١) القرآن الكريم : سورة سورة المائدة : ٥٦ .

<sup>(</sup>١٢) القرآن الكريم : سورة مريم : ٨٩ - ٩٠ .

<sup>(</sup>١٣) القرآن الكريم : سورة مريم : ٧٩ ـ ٨٠ .

<sup>(</sup>١٤) ما بين الحاصرتين من ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج ١٢ ص ٥٦ ( طبعة القـاهرة سنـة (١٤٠) .

<sup>(</sup>١٥) القرآن الكريم: سورة الشعراء: ٢٢٧.

حتى تنجي أهل مصر والشام من انتقام جيشنا الـذي يتحرق إلى الشأر . وإذا سلكت غير هذا الطريق بدافع من وسوسة شيطان اللجـاج وعناد الخـلاف ، فإن جميع تلك الديار والبلاد سوف تصير خراباً بمجرد مرور عساكرنا المنصـورة وعبورها فيها . وسيكون وزر ووبال دماء المسلمين وأموالهم في عنقك » .

### الملحق ( ٥ )

كتاب تيمورلنك إلى السلطان فرج في جمادي الأولى سنة ٨٠٣ هـ حين تقدم تيمورلنك لحصار دمشق (شرف الدين علي يـزدي : ظفر نـامه ، جـ ٢ ص ٥ ٣١ ـ ٣١٦) النص الفارسي :

« اثار حزم وعزم مادر كارها دانسته ايد وعلو همت مادر تحصيل مطالب واتمام ما قصد ومآرب شناخته وعاقلان دانندكه دا من كبر مردان درامور غيرت است وحميت اكرباد شاه است واكر رعيت ومقصود اصلى بادشاهان از كشيدن لشكر وكشادن كشور با آن همه خوف وخطر رعايت ناموس است درحال وبقاء ذكر جميل در مآل نه مجرد جمع مال وتكثير منال « بيت » .

« همه کار جهان ناموس ونام است » « وکرنه نیم نان روزی تمام است »

بكرات أتلمش را طلب داشتيم ونفر ستاديد ودران جزرى قضيه جندان تعلل وتأخير كرديد كه دست حميت عنان عزيمت ما باينجانب تافت وبسى خرابي وخلل باحوال وأوضاع مردم اين مملكت راه يافت و بيت » .

کسراز کوه بسرسی بیسایی جسواب که شاخ خطا میوه ندهد صواب با ابن همه اکر آتلمش را ارسال نمایید وسکه وخطبه بالقاب ما بیسار اییدتا بساط نزاع درنور دیده شود وبرخود رحم کرده باشید وبراهالی ابن دیار وکرنه لشکر جرار خونخوار مارا قتل مخالف وقهر دشمن وشهر کرفتن وکندن رسم معهود داست وغایت مقصود د نظم »:

« طریق مدارا وراه ستیز » «کزان امن خیزد وزین وستخیز » «نمودم بتوعقل راکار بند » « وزین هردوره کن یکی رابسند »

## ترجمة الكتاب:

و لقد علمت آثار حزمنا وعزمنا في الأمور ، وعلو همتنا في تحصيل المطالب ، وإتمام المقاصد والمآرب ، وإن العقلاء ليعلمون أن تشبث الرجال بالأمور هو نزع من الغيرة والحمية ، سواء كان الرجال ملوكاً أو من أفراد الشعب . وإن الهدف الأصلي للملوك من قيادة الجيوش وفتح المالك مع كل هذا الرعب والخطر هو رعاية الناموس في الحال وبقاء الذكر الجميل في المآل ، وليس هو مجرد جمع المال وتكثير المنال .

إن أهم الأعمال في الدنيا رعاية النامـوس وإبقاء الـذكر الـطيب ، وإلا فإن المرء يكفيه نصف رغيف من الخبز .

وقمد طلبت أطلمش مرات ، ولكنكم لم تـرسلوه وتعللتم بعلل واهيـة لتـأخير إرسـاله ، حتى ثـارت فينا النخـوة لنسير إلى بــلادكم ، وننــزل أنــواع الحراب والدمار بالناس والأحوال في دياركم .

« إذا نطق الصخر ، فسيجيب بأن شجرة الخطأ لا تعطي ثمراً » .

وبرغم هذا كله فإنك إذا أرسلت أطلمش ، وزينت السكة والخطبة باسمنا وألقابنا ، وطويت بساط النزاع بيننا ، ورحمت نفسك وأهل ديـارك ، لانتهى كل شيء ، وإلا فإن جيشنا الجرار المتعطش إلى احتساء الـدماء سـوف يعصف بالمخالفين ، ويقهر المعاندين ، ويستـولي على الـديار ويقتلع الـرسم المعهود ويبلغ غاية المقصود .

« هناك طريقان طريق المداراة وطريق اللجاج » « الأول يؤدي إلى الأمن والثاني يؤدي إلى الحرب » « وقد أظهرت لك العقل فانتصح » « واختر طريقاً من الطريقين »

## الملحق (٦)

جواب السلطان فرج على كتاب تيمورلنك السابق وتاريخه جمادى الأولى سنسة ٨٠٣ هـ (شرف البدين على يردي : ظفسر نامه جـ ٢ ص ٣١٧) .

## النص الفارسي:

و ما بند کان در مقام اطاعت وانقیادیم واتلمش راتاینج روز دیگر بفرستیم واکر انحضرت ازسر جرایم ما درکدرد بعد إیزن در اقامت وظایف فرمان برداری وطاعت کذاری تقصیر واهمال جایز نداریم وبآنجه در مکنت وتوان ما کنجد رضای شریف بند کان ایشان بدست آریم عواطف بادشاهانه ».

## ترجمة الكتاب :

« نحن عبيد في مقام المطاعة والإنقياد . وسنرسل أطلمش في خلال خمسة أيام . فإذا تجاوز السلطان الأعظم عن جرائمنا فإننا لن نهمل أو نقصر في أداء وظائفنا وإطاعة الأوامر ، وإظهار الخضوع وسنفعل كل ما في مكنتنا ومقدورنا لإرضاء خاطركم الشريف ومشاعركم السلطانية » .

#### الملحق ( ٧ )

كتاب من السلطان فرج إلى تيمورلنك كتبه من دمشق وقت حصاد تيمورلنك لها وتاريخه جمادى الأولى ٨٠٣ هـ ( شرف الدين على يـزدي : ظفر نامه ، جـ ٢ ص ٣٢٧ ) .

### النص الفارسي:

و آنجه دی روز واقع شد غوغای عام بودبی اختیار ما جمعی جهال وأوباش ازنادانی جسارت غودند وسزای خود دیدند ما برهمان عهدیم که عرضه داشت کرده ایم أکر لشکر امروز مصاف موقوف دارند وبسلامت فرود آیند فردا هرجه فرمان انحضرت باشد کاریند شویم وبعدر تقصیرات کذشته حسب المقدروقیام نماییم » .

#### رجمة الكتاب:

و إن ما حدث أمس كان من فعل بعض الغوغاء دون رغبة منا ، إذ أن جمعاً من الجهال والأوباش قد تجرأوا عن جهل للهجوم فلقوا جزاءهم .
 ونحن باقون على العهد الـذي عرضناه ، فإذا أوقف الجيش القتال اليوم ».

### الملحق ( ٨ )

كتاب من تيمورلنك بعد واقعة أنقره إلى السلطان فرج وتاريخه ٥٠٥ هـ. (ميرخواند : روضة الصفا ، جـ ٦ ، ص ٢٤٦ ) .

## النص الفارسي:

« بنصرت إلهي وعنايت بادشاهى تمام مملكت روم درتحت تصرف وتسخير بند كان دركاه ما قد اركرفت بايدكه سكه وخطبه ولايت شام ومصر به ولقب هما يون زيت ما وزينت دهد واتلمش رادر زمات بدركاه عالميناه روان سازد واكردسين أبواب تغافل جايز دانديفين داندكه رايت نصرت مال بعد إذ مراجعت ازديار روم متوجه مصر وان مرزوبوم خواهد شد هرجه دردل اشتم كفتم تودانى بعد ازاين وقد أعذر من أنذر » .

ترجمة الكتاب: «أصبح ملك جميع بلاد الروم بنصرة الله ، وعناية السلطان تحت حكم أتباعنا فينبغي أن تزين سكة بلاد الشام ومصر وخطبتها باسمنا ولقبنا العظيم ، وأن تطلقوا سراح اطلمش في الحال ، وترسلوه إلى بلاطنا الذي هو ملجأ للعالم ، وإذا تغافلتم في هذا الأمر أدنى تغافل فتيقنوا أن راياتنا المظفرة ستتجه بعد عودتها من بلاد الروم إلى مصر وترفرف على ربوعها . وقد قلت كل ما في نفسي وأنت تعرف ما بعد ذلك . وقد أعذر من أنذر » .

## ميرزا جاني عزي .

من شعراء القرن الحادي عشر الهجري .

كان عمن عملوا للشاه عباس في فارس ، ثم عمل له في دار الانشاء الملكية في أصفهان عدة سنين . ثم ترك عمله وسافر إلى مشهد الرضا وسكنها منشغلًا بالعبادة والزهد إلى حين وفاته فيها .

ويصفه نصر آبادي بأنه كان ملاكاً في لباس البشر.

له عدة دواوين شعرية منها ديوان في المكتبة الوطنية بباريس يحتـوي على مئة وألف بيت من الشعر ، فيها الغزل والرباعيات والمفردات والمقطعات .

كان عرفاني المشرب جميل البيان سلس الشعر(١) .

## السيد جعفر الرضوي العاملي:

ولـد في جبل عــامــل حــدود سنــة ١١٠٠ وتــوفي بقــزوين حــدود سنــة

من أعيان العلماء مجتهد نحرير مشارك في أنواع العلوم متبحر في الفقه محقق بالأصول شاعر أديب حسن البديهة شديد التقوى كثير الورع .

ولد في جبل عامل ونما هناك وأخذ العلم وفنون الأدب على علمائه ثم هاجر إلى العراق فاتفق وروده إلى كربلاء والنجف مع زيارة نادر شاه الافشارى للعتبات المقدسة في العراق ، فاجتمع المترجم مع نادر شاه المتوج في سنة ١١٤٨ والمقتول سنة ١١٠٠ فاحترمه نادر شاه واعجب به ودعاه إلى إيران فأجاب الدعوة وحل في مدينة قزوين ولقبه الشاه بلقب صدر الصدور ،

وهو أبو الأسرة المعروفة بـــآل صدر الصــدور في قزوين . قـــال شيخنا الأستــاذ الإمام الرازي: ( . . . السيد جعفر من سادات جبل عامل واشرافها الأجلاء هاجـر إلى إيران وسكن قــزوين في عصر السلطان نادر شـــاه فأحــترمه وبجله وأحله مكانة سامية وأنعم عليه بلقب صدر الصدور . . . )(٢) وأصبح لقب صدر الصدور عنوان هـذا البيت الجليل ونبـغ من ذريته وأحضاده علماء أعلام وشعراء أفلذاذ منهم نجله السيلد الحسن بن السيلد جعفر العماملي آل الصدر الصدور وحفيده السيـد أحمـد بن السيـد الحسن بن المـترجم لــه والسيد عبد الكريم بن السيد أحمد بن السيد الحسن بن السيمد جعفر المتـوفى سنة ١٣٠٣ الآي الذكر والسيد جمال الدين بن السيد عبد الكريم المتوفى سنة ١٣٣٣ الآتي الذكر وغيرهم ممن ستذكر كلًا منهم في محله إن شساء الله ، تصدر المترجم له كرسي التدريس والفتوي في قزوين وبث الأحكام الشرعية ، وكانت قزوين منقسمة على نفسها بين الأصوليين والاخباريين (١٠)وكان المترجم له من أكابر علماء الأصوليين وأئمة الفتوى والتقليد ولا تزال داره موجودة حتى اليوم في شارع سپه خلف مدرسة شيخ الإسلام يتوارثها أحفاده . لـ مؤلفات منهـا ديوان شعـر ، وكتاب في الفقـه ، ورسالـة الزينبيـة ، وكلها مـوجودة في مكتبة أحفاده بقزوين<sup>(1)</sup> .

# الشيخ جعفر النقدي ابن الحاج محمد .

ولد في العيارة ( العراق ) سنة ١٣٠٣ وتوفي سنة ١٣٦٩ في الكاظمية ودفن في النجف الأشرف درس في العيارة ثم انتقل إلى النجف لمتابعة الدراسة فكان من اساتذته فيها كل من السيد كاظم اليزدي والشيخ كاظم الخراساني والسيد هبة الدين الشهرستاني . ثم عاد إلى العيارة سنة ١٣٣٧ . وفي سنة ١٣٣٧ عين قاضياً شرعياً في العيارة . وفي سنة ١٣٤٧ نقل إلى بغداد ، ثم إلى البصرة ثم إلى كربلا ثم إلى الحلة .

ثم طلب احالته على التقاعد فعاد إلى العمارة . وفي سنة ١٣٦٤ أعيد إلى القضاء في البضرة ثم صار عضواً في مجلس التمييز الشرعي في بغداد . ثم انتهى إلى التقاعد .

له عدة مؤلفات منها : ١ \_ أحوال الأثمة الإثني عشر .

٢ - تماريخ الكاظميين . ٣ - اباة الضيم في الإسلام . ٤ - ضبط التماريخ بالأحرف . ٥ - منن المرحمان في شرح القصيدة الموسومة بالفوز والأمان في مجلدين . ٦ - مواهب المواهب في إيمان أبي طالب . وغير ذلك من كتبه المطبوعة .

ومن كتب التي لم تطبع كتاب : ( الـروض النضير) في شعـراء وعلماء القرن المتأخر والأخير . وكتاب ( خزائن الدرر ) .

وكان إلى ذلك شاعراً فمن شعره قوله يصف طيارة طارت ليلًا:

زهت بجهالها بنت الفضاء جمليسة بسجلياب السهاء على الغبراء قد درجت وطارت بأجنحة البخار مع الهواء يصاء بها ظلام الجوليلاً فتسري وهي ساطعة الضياء

<sup>(</sup>١) تاريخ أدبيات إيران .

٢١) -انظر نقباء البشر في القرن الرابع عشرج ٣ ص ١١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) أنظر مستدركات أعيان الشيعة ج ٢٠ص ٢٠٤ ودائرة المعارف الإسلامية الشيعية م ٤ ص ٤٤٠ .

ص ٢٤٥ . (٤) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

كأن أشعة الأنوار فيها

لهسا لمسا في الفضسا يعنسو صغساراً تسرد السريسح عنهسا وهي حسري سفين والسجوم لهما شراع إلى السغلوي طبوراً بساستواء بهما ابن الأرض حلق معطمشناً أهدذا ابن المثرى قصد المثريسا تنضلله الكواكب وهويعلو أم الأقهار طار بها عسقاب تشق بضوئها ستر المديماجي لنقد نورتنسا يساعسلم فيسها فكم من غسامض بسك قسد تجسل وقد حسيرتسنا يساعلم فسيسها بني الغىرب أفخروا بــذوي المساعي فان مفاخراً حصلتموها

وله يصف السيارة:

طفقت تنتهب الأرض انتسهسابساً وعملى لسوح السثرى آثسارهما كلها الغاية عنها ابتعدت هي صرح حين تبدو وإذا صوتها الرعد إذا ما زمجرت أدهشت وحش الفلا هيبتها وتسولى لافستسأ مسنسذعسرأ وإذا ما صرحت ليث الشرى راعمه وسط البراري هميكل يا لها سيارة أبدي بها جمعت في جموفهما مماءً ونماراً ولحسا عسينسان مسهسها حسدقت ودوي يمسلأ السكسون صسدى يقف السوهم لمديهما حماسرأ ويسظل السطير في الجسو عسلي فعلى الغاية تنقض عقابا

وقال متشوقاً إلى النجف الأشرف :

خفقت عملي ذكرى الغري ضلوعه وإلى ربسوع السعلم بسات فسؤاده بعمدت ودون ربوعهما بيمد الفسلا لله بسرق لاح مسن وادي الحسها هتكت حجاب الأفق ومضمة نموره یا منزلاً قد أبعدت، ید النوی بسين المضلوع همواك سركسامن إني لينعشني بسربعسك صيف يساحبذا شمس السماء غروبهما

شمموس وهي تمسطع في المسماء وقمد سحبت رداء الكمبريماء ويهفسو السبرق منخمسد السنساء تسسير عملى الهمواء بغمير مماء ولسلسفيلي طيورأ بسانسحسناء يسريع ببسطشته طبير السساء من الغبراء يصعب بارتقاء إلى الجـوزاء مسنسشـور الـلواء ترينا في الفلام سنا ذكاء فيسا عجبساً لفعسل الكهربساء كشفت عن العيسون من الغطاء وكسم أظهسرت سسراً ذا خسفاء يسراه من العجمائب كمل ردائي المذين سعوا لكم لا بمالمذكماء لقىد كسانت بسعي الأوليساء

وخدت تطوي الفيافي والشعاب بسيراع السير قسد خطت كتسابسا أخسذت مسنهسا دنسوأ واقسترابسا مسا جرت تحسبهسا ليشسأ مهسابسا وهمي كالثعبان تنساب انسياب فانثني للبيد عنها مسترابا يقطع الأغوار جسريأ والهضابا فسرينحو فسزعأ غسابسا فغسابسا لا يضاهي الأسد شكلًا والذئباب قلم الفن لنسا أمرأ عجابا فهي ريا والحشى يشكو التهابا بهما شقت من الليل حجاب وبسه يضطرب السدو اضطراب كلما تجسري انخفاضاً وانتصابا حسيرة يهسفسو ذهسابسأ وإيسابسا وعملى السظلماء تمستسد شهابسا

فغدت تسيل عملي الخمدود دمموعمه يشكنو الغنزام وأين عنسه ربنوعسه والـركب شق على المشـوق نسـوعــه ليــلاً فــاثــر في حشــاي لمــوعـــه ومضت وصسبري لم تصنبه دروعسه حيساك من غيث السسماء مسريعسه لولا الدموع الجاريات تبذيعه وشستناؤه وخسرينف وربسيعت بحماك والبدر المنسير طلوعمه

أدرت مهاد العلم أن وليدها يا جيرة الذكوات أذكى بعدكم ما أطيب النشر اللهي من حيكم وحمام أيسك أرقتم نسوائحي نے یا حمام کے تشاء فکلنا عيناك ما هجعت وعيني لم تنم هيهات أن يدنس الرقساد لنباظسر ما هده الدنيا بدار مسرة لسكنها دار الهدوان وكسلما

بلغ القسطام من السلورضيعه قلبأ لقربكم شجاه ولوعه ريح الخزامي في الفضاء تضيعه فغمدا ينموح فسراقني تسجيعه من دهـره مضنى الفؤاد وجيعـه من كــان ذا قلق فكيف هجــوعــه جفت مدامعه وسال نجيعه فيهما المفتى يهمني ويسكن روعمه فيها يؤول إلى الشتمات جميعه

السيد جمال الدين بن السيد عبد الكريم بن السيد أحمد بن السيد الحسن بن السيد جعفر الرضوي العاملي الأصل القزويني المولد والمسكن والمدفن .

ولد في قزوين سنــة ١٢٦٦ وتوفى بهــا سنة ١٣٣٣ ودفن في ايــوان الشاه زاده حسين بن الإمام الرضا عليه السّلام .

من أعيــان العلماء وأثمة الفتــوى والتدريس جــامع المعقــول والمنقول . وآل صدر الصدور : من أعرق الأسر العلمية العلوية العاملية القزوينيـة التي بزغ نجمها في أفَّق، قزوين في القرن الثاني عشر للهجرة منذ عهد جدهم السيد جعفر الرضوي العاملي الذي هاجر من جبل عامل في عصر السلطان نادر شاه الافشاري المتوج في سنة ١١٤٨ والمقتول في سنــة ١١٦٠ وانعم عليه السلطان نبادر الشباه بلقب صدر الصدور وأصبح حذا اللقب عنسوان حذا البيت الجُليل . وهم غير أسرة آل شيخ الإسلام العلوية العاملية الحسينية في قــزوين الــذين هاجــروا من جبل عــامــل في أوائــل الحكـم الصفــوي إلى قــزوين الآتي ذكرهم . نبغ من هذا البيت الجليل جمع من العلماء الأعلام والشعراء الأفذاذ منهم والد المترجم له السيد عبد الكريم آل صدر الصدور القزويني المتوفى سنة ١٣٠٣ الآتي ذكره والشاعر العارف السيــد محمد آل صــدر الصدور القــزويني المتخلص بـ « خاك » وغيرهم ويأتي ذكر كل منهم في محله إن شاء الله .

قال شيخنا الأستاذ آغا بزرك الطهراني في وصف هذه الأسرة : ( . . . السيد جعفر من سادات جبل عامل وأشرافها الأجلاء هاجر إلى إيــران وسكن قزوين في عصر السلطان نادر شاه فاحترمه وبجله وأحله مكانة سامية وأنعم عليه بلقب صدر الصدور)(١).

ولد المترجم له في قزوين في بيت علم ورياسة وأخــذ المقدمــات والمنطق والصرف والنحو والعلوم العربية والفنون الأدب على رجال أسرتـه منهم والده السيمد عبد الكمريم وغيرهم ثم حضر في الفقمه والأصول والحكممة والفلسفة عـلى الشيخ المـيرزا عبد الـوهـاب الـبرغاني المتــوفى سنة ١٢٩٤ والشيـخ محمد علي بن الشيخ محمد صالح البرغاني القزويني وغيرهم من قزوين ثم هـاجر إلى أصفهان والتحق بحوزة الشيخ محمد باقر الفشاركي والشيخ محمد باقر الأصفهاني وصدرت لمه الإجازة من مشايخه المذكورين فتوجمه إلى العراق قــاصداً الحــوزة العلمية الكــبرى في العتبات المقــدسة فحضر في كــربلاء عــلى الشيخ زين العابدين المازندراني الحائري ومدرس الطف الشيخ ميرزا علي تقي البرغاني آل الصالحي وأخذ الفلسفة والعلوم العقلية عن حوزة الشيخ الميرزا علامة الـبرغاني الحـاثري آل الصـالحي ثم استقر في النجف الأشرف والتحق

<sup>(</sup>١) أنظر نقباء البشر في القرن الرابع عشرج ٣ ص ١١٥٧ .

بحوزة الميرزا حبيب الله السرشتي والشيخ لطف الله المازندراني النجفي ومنها هاجر إلى سامراء مستفيداً من بحث الإمام الشيرازي السيد محمد حسن حتى برع وكان ذو حافظة غريبة واستحضار لسرقوس المسائل الفقهية بما أهله لأن يعد في مصاف فحول العلماء الأعلام فعاد إلى قزوين في سنة ١٣٠٤ فاستقبلته كافة الطبقات استقبالاً شعبياً قل نظيره وأخذ يشتهر يوماً فيوماً حتى أصبح من علماء قزوين الأكابر وأساطين الدين وتصدر للتدريس والفتوى ورجع إليه جمع من المؤمنين في أمر التقليد وذكره شيخنا الأستاذ الإمام الطهراني في طبقات أعلام الشيعة وقبال: ( السيد جمال الدين بن السيد عبد الكريم بن السيد أحمد بن الحسن بن جعفر الرضوي العاملي الأصل القزويني المولد والمسكن أحمد بن الحسن عامل والمدفن عالم جامع وفقيه متبحر هاجر جده الأعلى السيد جعفر من جبل عامل وسكن قزوين أيام السلطان نبادر شاه وتعباقب فيها أولاده وأحفاده إلى اليوم ولحد المترجم حاود سنة ١٢٧٠ هجرية ونشاً في قزوين ثم هاجر إلى أصفهان . . . ثم ذكر مشايخه وقبال ورجع من العراق إلى قزوين في سنة أصفهان . . . ثم ذكر مشايخه وقبال ورجع من العراق إلى قزوين في سنة المسانيف منها كتباب المصابيسح في الفقه ورسيالية في القسراءة خلف الإمام . . . ) (١) .

أقول: وان نجله السيد مجيي المدين كان من أبوز علماء قزوين وذوي الرئاسة فيها، وصفه السيد محمد علي گلريز قائلًا: والسيد محيي المدين بن السيد جمال الدين من العلماء البارزين ووجهاء قزوين(٢).

ترك المترجم له مؤلفات ورسائل منها: ١ ـ كتاب المصابيح في الفقه من السطهارة إلى الديات في أربع مجلدات ، رسالة في حدوث العالم ، رسالة عرفانية ، رسالة في القراءة خلف الإمام ، تقريرات درس استاذه الشيرازي في الأصول مجلدين ، تقريرات درس الشيرازي في الفقه في مجلد واحد ، ديوان شعر صغير(٣) .

السيمد جواد بن السيمد جمال المدين حسن بن السيمد محممد بـاقـر بن السيمد عبد المطلب الحسيني العلوي العريضي البشروي الحائري .

توفي في كربلاء حدود سنة ١٢٦٠ ودفن في الروضة الحسينية .

كان من كبار العلماء وأهل الفضل والمحققين ولد ونشأ في كربلاء وأخذ المقدمات والعلوم الإسلامية على أفاضل الحائر الشريف ثم تخرج في الفقه والأصول على الشيخ محمد صالح البرغاني الحائري المتوفى سنة ١٢٧٦ وشغل كرسي التدريس وشريف العلماء المازندراني الحائري المتوفى سنة ١٢٤٦ وشغل كرسي التدريس والفتوى والإمامة في الحائر الشريف وهو نجل السيد جمال الدين حسن البشروي الخراساني الحائري المذي ذكر في أعيان الشيعة ( الجنزء الخامس صفحة ٢٤١).

من مؤلفات المترجم له حواشي على كتاب الكافية في الأصول لوالـده والنسخة الأصلية بخط المؤلف في المكتبة الرضوية في خراسان(٤) .

حسن علي ميرزا شجاع السلطنة ابن فتح علي شاه القاجــاري السادس وأخــو

حسين على ميرزا فرمانمرما الأصغر.

عين حاكماً على طهران سنة ١٢١٨ هـ وهـ و في الخامسة عشرة من عمرة . وهذا أول عمل تولاه من الأعمال الحكومية . وفي سنة ١٢٢٤ هـ كان يحكم ، مع طهران ، بسطام وجماجرم ، ويتولى تمدير شؤون القبائل التركمانية .

وفي تلك السنة خطب أبوه لنفسه « طاوس خانم » الأصفهانية الكرجية الأصل الملقبة بـ « تاج الدولة » ، وأمره بتهيئة أمور الاحتفال بالعرس . وأهدى ، لهذه المناسبة ، « الحاج محمد حسين خان صدر » الأصفهاني إلى فتح علي شاه عرشاً سهاه « تخت خورشيد » ( تخت الشمس ) إذ كان على متكئه صورة للشمس . وفي ليلة العرس جلس « فتح علي شاه » على هذا التخت إلى جانب عروسه ، وغير اسمه إلى « تخت طاوس »(٥) باسم العروس .

وفي سنة ١٢٢٩ هـ كان « محمد ولي ميرزا » ابن فتح علي شاه الرابع والياً على خراسان . فوقع بينه وبين خاناتها وأمراثها خلاف شديد فاستدعي إلى طهران ، وفي النية إرسال « حسن علي ميرزا » مالياً على خراسان بدلاً منه . ولكن صرف النظر عن هذا التدبير بالنظر إلى بعض المصالح الملكية . وأعيد « محمد ولي ميرزا » نفسه إلى عمله في خراسان ، وأرسلوا معه « الميرزا عبد الوهاب خان نشاط معتمد الدولة » و « فرج الله خان نسقجي باشي » . وفي مقابل ذلك ضمت يزد أيضاً إلى حكم « حسن علي ميرزا » على طهران وبسطام . فأرسل من قبله « الميرزا موسى منجم باشي » الرشتي حاكماً على بزد . فقد كانت العادة في عهد القاجاريين ، وفي عهد غيرهم أيضاً ، أن بكون في عهدة أبناء الشاه ، ومثلهم بعض الوزراء ، أكثر من عمل واحد . بكون في عهدة أبناء الشاه ، ومثلهم بعض الوزراء ، أكثر من عمل واحد .

وفي أواخر سنة ١٢٣١ هـ عُزل محافظ خراسان الأمير محمد ولي ميرزا عن حكومة خراسان وعهد بها إلى حسن علي ميرزا ولقب (شجاع السلطنة). وكان سبب هذا التدبير وقوع فتنة في خراسان (٢)، ومقتل إسحق خان قرائي وابنه حسن علي خان (٧) بأمر محمد ولي ميرزا. وكانت نتيجة هذا العزل والتعيين أن قرّ خانات خراسان في أماكنهم، ونشر شجاع السلطنة الأمن في ربوع خراسان، وأطلق حاجي فيروز الدين ميرزا (٨) حاكم «هرات» سراح مبعوث الحكومة المركزية المؤرخ محمد صادق المروزي (٩) بعد أن حبسه في سجن «هرات» تسعة أشهر، وجلا عن «غوريان هرات)، وكان ابنه « الملك قاسم ميرزا» قد سبق أن احتلها، فعادت إلى حكم مأمورين من قبل والي خراسان.

بعد شهرين من وصول شجاع السلطنة إلى مشهد عزم على غزو

<sup>(</sup>١) انظر نقباء البشر في القرن الرابع عشرج ١ ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر مينودرج ١ ص ٣٤٠ الطبعة الأولى طهران منشورات جامعة طهران .

 <sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

<sup>(</sup>٤) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

 <sup>(</sup>٥) هو غير « تخت طاوس » الشهير الذي حمله نادر شاه إلى إيران من الهند لما فتحها .

<sup>(</sup>٢) هي فتنة عظيمة اشترك فيها فريق من خانات خراسان وأسرة « سدوزائي » الحاكمة يومشذ في أفغانستان . بدأت الفتنة في سنة ١٩٢٩ هـ .

 <sup>(</sup>٧) هما من كبار خانات خراسان . وكانا نخالفان الأمير محمد ولي ميرزا ويكيدان لـ ولا يعتنيان
 به . وكلياه مرة في مجلس بكلام غير لاثق ، فأمر بقتلها فقتلا

 <sup>(</sup>٨) هو أخو الشاه محمود السدوزائي ملك أفغانستان يومئذ .

 <sup>(</sup>٩) من موظفي وزارة المالية ، بعثت به الحكومة المركزية من طهران إلى د همرات ، للتحقيق فى شكاوى رفعت إليها .

 <sup>(</sup>١٠) كان من وقائع تلك الفتنة أن هاجم فيروز الدين ميرزا و غوريان و فاحتلها وطرد حاكمها المعين من قبل والي خراسان .

« هرات »(١) واحتلالها . فخرج من مشهد يقصدها . فاحتل قلعة « محمود آبادجم » حرباً . ثم تابع سيره إلى « هرات » فالتقى جيش « حاجي فيروز الدين » عند نهر « إنجيل » فهزمه وضرب الحصار على « هرات » . وانتهى الأمر إلى دخول « حاجي فيروز الدين » في طاعته وضرب السكة باسم فتح على شاه وخطب باسمه . وظل « حسن علي ميرزا » في تلك النواحي قريباً من ثلاثة شهور يحارب المتمردين فأخضع أكثرهم . ثم عاد إلى مشهد في شهر رمضان من تلك السنة .

وفي سنة ١٢٣٢ه. ، إذ كان «حسن علي ميرزا شجاع السلطنة » قد احتل « هرات » ونصب حاجي فيروز الدين ميرزا حاكماً عليها بشرط أن يكون تابعاً لإيران في كل شيء ، ثم عاد إلى مشهد ، أرسل حاجي فيروز الدين ميرزا ابنه الملك حسين مبرزا إلى « قندهار » إلى أخيه شاه محمود وأرسل معه أحد رجاله ، يطلب من أخيه مساعدته على استرجاع « غوريان » . وكان « شاه محمود » يترقب سنوح مثل هذه الفرصة فاغتنمها ، وأرسل إليه وزيره « فتح خان » ، وكان رجلًا مغامراً مدبراً ، وأرسل معه بعض إخوته وشلائين ألف فارس .

وكان الظاهر من هذه البعثة هو مساعدة أخيه حاجي فيروز الدين ميرزا بناء على طلبه ، ولكنه كان ينوي في الباطن احتىلال « هرات » واعتقال أخيه . ولما وصل « فتح خان » بجيشه إلى « فراه » ، قال حاجي آقا خان وزير فيروز الدين ميرزا ، وكان امرءاً محنكاً بصيراً بالعواقب ، لفيروز الدين : لا أرى صلاحاً في أن تسمح لفتح خان بدخول المدينة بهذا الجيش الذي معه . والصلاح في أن يعسكر خارج المدينة .

وبعد ذلك خف حاجي آقا خان بنفسه إلى استقبال فتح خان وانزله في مكان خارج المدينة ، وأبلغه عن لسان فيروز الدين ميرزا أن الغاية من مجيئه إلى « هرات » إنما هي استرداد « غوريان » . وعلى هذا يترتب عليه أن يبدأ أولاً بالسير إليها ، فإذا استردها جاء إلى « هرات » فيستقبل فيها بما يجب من إكرام وإجلال .

وأراد الوزير « فتح خان » أن يبعد فيروز الدين ميرزا ورجاله عن كل سوء ظن به وأنه مطبع لأوامره وسيمضي عن « هرات » إلى استرداد « غوريان » . فأظهر الإنصياع لطلب فيروز الدين ميرزا ، ومكث في خارج « هرات » بضعة أيام بدعوى التهيؤ للحرب . ثم دعا بعدها فيروز الدين ميرزا إلى معسكره لمشاورته وتوديعه قبل الذهاب . فأجاب دعوته مطمئناً إلى قوله . وبعد التشاور والتوديع ، أمر « فتح خان » باعتقاله ثم أرسله مخفوراً إلى « قندهار » إلى « شاه محمود » ، وقتل وزيره حاجي آقا خان ومستشاره عبد الرشيد خان . ثم دخل مدينة « هرات » سنة ١٢٣٣ هـ ونهب أمواله وأموال ابنه « الملك قاسم ميرزا » وخزائنها . وظل مقياً في المدينة . ثم شرع يرسل رسلا وكتباً إلى خانات خراسان ورؤسائها و « محمد رحيم خان الخوارزمي » خان « خيوه » فحالفهم . ثم بعث بأخيه « كهندل خان » لاحتلال « غوريان » ، وسار هو في تلك السنة من « هرات » بثلاثين ألفاً إلى خراسان يقصد احتلالها . وسار عمد رحيم خان أمير خوارزم برجاله حتى بلغ أراضي « سرخس » .

وسار « شجاع السلطنة » من مشهد في ٨ رجب من تلك السنة في طريق « هرات » إذ رأى أن الأنسب البدء بدفع الأفاغنة . والتقى الجمعان ، عسكر « فتح خان » وعدته ثلاثون ألفاً وعسكر « حسن علي ميرزا » وعدته عشرة آلاف ، في أراضي « كوسويه » ( كوهستان ) . فأرسل « فتح خان » عشرة آلاف ، في أراضي « كوسويه » ( كوهستان ) . فأرسل « فتح خان » رسولاً إلى « شجاع السلطنة » يقترح عليه الصلح والإنصراف عن الحرب وسفك الدماء في مقابل شروط مجحفة بحق إيران . فلم يلتفت إليه « شجاع السلطنة » . ووقعت حرب شديدة استبسل فيها الإيرانيون ، وبلغ أحد قوادهم « ذو الفقار خان » السمناني الغاية من الشجاعة والثبات حتى انتصروا ، يقول المؤرخ الإنكليزي « آر . جي . واتسون » في كتابه « تاريخ القاجاريين » :

« في هذه المعركة رأى ذو الفقار خان قائد الفوج السمناني أن جنوده أخذوا يفرون إذ رأوا كثرة عدوهم . فترجل عن حصانه وعقره ، وصاح بجنده : أتفرون وتتركونني وحيداً ! فأخذتهم النخوة وثبتوا معه حتى تم لهم النصر » ا هـ .

وفي هذه المعركة أصيب « فتح خان » برصاصة في فمه . إصابة شديدة ، فكان ذلك باعثاً على انكسار معنويات جنوده ، فتفرقوا عنه منهزمين . ولو لم ينتصر الإيرانيون في هذه الحرب لوقعت إيران في صعوبات عظيمة .

وكان «كامران ميرزا » ابن « الشاه محمود » حاكماً على « هرات » . فلما بلغه نبأ هذه الحرب وما حدث فيها أراد الإعتذار إلى دولته إيران فتبرأ مما فعله « فتح خان » وأعلن أنه إنما أقدم على محاولة غزو مشهد من تلقاء نفسه بدون علم منه ومن أبيه . ومن أجل أن يثبت ذلك أمر بسمل عيني « فتح خان » وكان ذلك في سنة ١٢٣٣ هـ . وفي سنة ١٢٣٤ هـ قتله (٢) .

وانصرف « شجاع السلطنة » ، بعد هذا النصر ، إلى قمع المتمردين من خانات خراسان . في حلت سنة ١٢٣٥ هـ حتى كان قد أخمد فتنهم ، وعزم على غزو « هرات » لقمع « الشاه محمود السدوزائي » . وإذ كان هذا على علم سابق بذلك فقد بادر إلى تدارك أمره بأن أرسل من قبله رسولاً إلى طهران إلى « فتح علي شاه » . فلهب الرسول أولاً إلى « تربت حيدرية » حيث كان « شجاع السلطنة » ، فاجتمع به وقدم إليه مقداراً كبيراً من الهدايا والمال وصرفه بهذه الرشوة عن السير إلى « هرات » . ثم تابع سيره إلى طهران ، فدخل على « فتح علي شاه » ورشاه كها رشا ابنه « شجاع السلطنة » بوافر من الهدايا والمال ، وبذلك سلم « الشاه محمود » من الغزو والحرب . وعاد « شجاع السلطنة » إلى مشهد .

وفي سنة ١٢٣٨ عُزل « شجاع السلطنة » عن ولاية خراسان واستَدعي إلى طهران . وكان السبب في ذلك أن خانات خراسان تواطأوا على الوشاية به إلى أبيـه « فتح عـلي شاه » . فحــلـروه سرياً من أن من الممكن أن يتمــرد ابنه

<sup>(</sup>١) إحدى مدن خراسان الأربع .

<sup>(</sup>٢) أغضب إعياء هذا الوزير ثم قتله إخبوته ، وعدتهم تسعة عشر ، فشاروا على و الشماه عمود » ، وادت ثورتهم إلى زوال أسرته ، أسرة و سدوزائي » ، بعد أن حكمت أفغانستان علم أمرة و عمد عاماً ، من سنة ١١٦٠ هـ إلى سنة ١٢٥٤ هـ ، وحلت مجلها في الحكم أسرة و محمد زائي » ، ومؤسسها و دوست مجمد خان » أخو الوزير و فتع خان » المذكور .. وهي إلاصرة التي ظلت تحكم أفغانستان إلى يوم الإنقلاب الجمهوري اللي وقمع في سنة ١٩٧٣م والاسرتان كلتاهما من طائفة الأبداليين .

ويخرج عليه . فلما سمع « شجاع السلطنة » بهـذا الخـبر ذهب إلى طهـران واستقال من الولاية على خراسان . وعين « فتح على شاه » ابنـه الثامن « عـلي نقي مـيرزا » في مكانـه ولقبه بـ « حجـة السلطان » ، وكان قبلهـا حاكـماً على قزوين .

ولكن « علي نقي ميرزا » عجـز عن تطويـع خانـات خراسـان فعاد إلى طهران في سنة ١٢٣٩ هـ واستعفى من ولاية خراسان . فأعاد الشاه « شجاع السلطنة » إليها مرة ثانية في تلك السنة .

وفي سنة ١٢٤٠ هـ ، وكان « رحمن قـلي توره » والي خـوإرزم الأزبكي قد هاجم خـراسان ووصـل إلى قرب مشهـد ، خرج « شـجـاع السلطنة » إلى حرب هذا الوالي فهزمه هزيمة شديدة ورد الأزابكة عن خراسان .

وفي سنسة ١٢٤١ هـ كان « الشساه محمود » الأفغساني حاكساً على « هرات » . وكان يخشى أن يعتقله ابنه « كامران ميرزا » ويحبسه . فخرج من « هرات » وهيأ جيشاً من البلدان التي في نواحيها ، وهاجم به « هرات » وأوشك أن يحتلها ويقبض على ابنه . فأرسل الابن إلى « شجاع السلطنة » يستنجد به . فقدم « شجاع السلطنة » من مشهد إلى إنجاده بجيش كامل التجهيز في شهر ذي الحجة من تلك السنة . وكان قدومه بنفسه إلى « هرات » سبباً في انكسار « الشاه محمود » ودفعه عنها ، وتغلب الابن على أبيه .

وأقام « شجاع السلطنة » في « هرات » شهـراً وبعض الشهر ، ثم عـاد إلى مشهد وترك في « هـرات » ابنه الشالث « أرغون مـيرزا » مع خمسـة آلاف فارس .

وظل « شجاع السلطنة » والياً على خراسان إلى سنة ١٢٤٣ هـ ، وهي السنة التي أوقع الروس فيها بإيران هزيمة شديدة في الحرب الثانية التي وقعت بين الدولتين ، وانتهت إلى عقد معاهدة « تركيان شاي » ، واحتلال الروس « إيروان » وتبريز .

في ذلك الحين أمر « فتح علي شاه » جميع الولاة بتهيئة الجيوش والحضور بها إلى العاصمة لمتابعة محاربة الروس . وجاء « شجاع السلطنة » بمجيش عظيم من خراسان متهيئاً للحرب . ولكن وقع خلاف بينه وبين أخيه ولي العهد « عباس ميرزا » ، فقد كان هذا يرى الصلح و « شجاع السلطنة » يرى الحرب . وشاع في أوساط العسكريين والبلاطيين يومئذ أن « فتح علي شاه » أخذ يرتاب في « عباس ميرزا » ويظن به الخيانة ، وأنه ينوي عزله من ولاية العهد وتولية « شجاع السلطنة » مكانه . وشاع أيضاً أن « شجاع السلطنة » اقترح على أبيه أن نح « عباس ميرزا » وأقمني في مكانه آمراً على الميش فأسير إلى أذربيجان وأتابع محاربة الروس . ولكن السياسة الإيجابية التي اتبعها « عباس ميرزا » في معاملة الروس قربته منهم وأوجدت بينه وبينهم رابطة صداقة وثقة ، فأيدوه . وإذ كانت كلمتهم مسموعة لأن الغلبة كانت لمم ، فقد رُد اقتراح « شجاع السلطنة » ، ومضى « عباس ميرزا » في إنقاذ رأيه حتى تم الصلح وعقدت معاهدة « تركيان شاي » . وأوقع هذا الخلاف عداء شديداً بين الأخوين .

ومع أنه شاع شيوعاً واسعاً أن « عباس ميرزا » قـد خان بـلاده باتبـاعه هذه السياسة ، فإن فريقاً من كبار المؤرخين يـرى أن الحق كان في جـانبه وأن « شـجاع السلطنة » كان مخطئاً في سياسته ، لأن إيران كانت يومئذ عاجزة عن

متابعة الحرب بسبب تفوق الروس عليها تفوقاً عظيماً ، فهي لا قبل لها بمقاومتهم . ولن تجني من متابعة الحرب غير متابعة الروس احتلال أقسام أخرى من أرضها . وسبب آخر هو أن رضوخ إيران لمعاهدة هي المغلوبة فيها لن يدفع الروس إلى إثارة حرب أخرى في المستقبل على إيران . لأن انكلترا ، وهي حليفة روسيا ، لن تسمح لهم بالتقدم أكثر مما تقدموا لأن خطتها في المحافظة على طريقها إلى الهند تقتضيها ذلك ، وأن إيران قد ضعفت وتمزقت بيد الروس إلى الحد الذي تريده إنكلترا . وهنا يجب أن تتوقف روسيا . ومن شم لم يبق وجه لأن تتابع إيران محاربة روسيا ، فعقدت معاهدة « تركيان شاي » .

استمرت الحرب الثانية بين روسيا وإيران من سنة ١٣٤١ هـ إلى سنة ١٢٤٣ هـ إلى سنة ١٢٤٣ هـ إلى سنة ١٢٤٣ هـ ، وانتهت إلى انكسار إيران انكساراً تاماً ، والإضرار بها إضراراً عظيماً ، حتى يمكن القول إن إيران أصبحت بعد هذه الحرب وعقد تلك المعاهدة بلا حول ولا قوة .

في سنة ١٢٤٣ هـ ، إذ كان أبناء الشاه وحكام الولايات في طهران بدعوة من « فتح علي شاه » للتشاور في أمر الحرب تمرد « عباس قبل خان » حاكم كرمان وبلوشستان وخرج على الدولة بتحريض من وزيره « محمد قاسم خان » الدامغاني . وكان « محمد ولي ميرزا » ابن « فتح علي شاه » يومئذ حاكماً على يزد . فلما بلغه نبأ الشورة في كرمان ذهب إلى طهران لتقديم تقرير عنها وتدبر أمرها ، وأناب عنه على حكومة يزد وزيره « عبد الرضا خان » ابن « تقي خان » حاكم يزد السابق .

فلما وصل « محمد ولي ميرزا » إلى طهران صادر نائبه « عبد الرضا خان » كل أمواله لنفسه ، وأخرج نساءه وأبناءه وأقرباءه ، وعدتهم ثلاثمائة ، من يزد وبعث بهم إلى طهران وأعطاهم مبلغاً من المال نفقة الطريق . وفيها « محمد ولي ميرزا » عائد من طهران إلى يزد التقى بهم في « نايين » فاضطر أن يقطع سفره ويعود معهم إلى طهران .

وكان والي خراسان « حسن علي ميرزا شجاع السلطنة » حينشذ في طهران مشغولاً بالمشاورات القائمة في موضوع الحرب الروسية الإيرانية . فأمر « فتح علي شاه » بتعيينه حاكماً على يزد وكرمان ، وبعث به مع جيشه إليها لإقرار النظام فيها . وبعث معه بأحد رجاله اسمه « آقا إسهاعبل » ليسترد من حاكم يزد المتمرد أموال « محمد ولي ميرزا » . فلما وصل « شجاع السلطنة » إلى يزد قاومه حاكمها المتمرد ، وتوسل بالعلماء ليكونوا واسطة بينه وبين الشاه فالتمسوا من الشاه إقرار « عبد الرضا » في حاكمية يزد وإرجاع « شجاع السلطنة » عن محاصرة يزد . وقدم « عبد الرضا » إلى الشاه هدايا كثيرة ، فأجابهم إلى طلبهم ، وسار « شجاع السلطنة » من يزد إلى كرمان . وهناك قوبل أيضاً بمقاومة شديدة انتهت بعد الذي عشر يوماً من الجدال والمنازعة والحرب إلى انتصاره بحسن تدبير « آقا محمد حسن » المازندراني أحد رجال خاصته . وبعد مدة قليلة ثار أهالي المدينة مرة ثانية على « شجاع السلطنة » فأخد ثورتهم وأخضع رؤساءهم .

وفي سنة ١٢٤٥ هـ اضطر « فتح علي شاه » إلى السفر إلى فارس ، لقمع بعض حركات التمرد . فاستدعى إليه « شجاع السلطنة » من كرمان فصحبه إلى شيراز ، ثم عاد منها إلى كرمان وفي خدمته « محمد زكي خان » . وفي سنة ١٢٤٦ هـ اتصل « شفيع خان » حاكم نواحي كرمان بـ « عبد

الرضاخان » حاكم يزد فحرضه هذا على الخروج على « شجاع السلطنة » .
وبلغ ذلك إلى « شجاع السلطنة » فغضب غضباً شديداً وقام بمحاصرة يزد
يريد اعتقال « عبد الرضاخان » . وإذ كان قد قام بهذا العمل على خلاف
ميل أبيه ويدون إجازة منه ، فقد عين « فتح علي شاه » حفيده « سيف الدولة
ميرزا » حاكماً على يزد . إلا أن « شجاع السلطنة » شدد حصاره عليها مندفعاً
با في نفسه من حقد ونقمة . فلها رأى « فتح علي شاه » ذلك منه أمر نائبه ولي
عهده « عباس ميرزا » بالمسير إلى يزد لاستخلاصها وإخماد الثورة فيها . فلها
علم « شجاع السلطنة » بذلك عاد عن يزد إلى كرمان . واحتل « عباس
ميرزا » يزد واعتقل « عبد الرضا خان » ثم سار إلى كرمان . فلها علم
« شجاع السلطنة » بقدومه إليها أرسل ابنه الأكبر « هلاكو ميرزا » الملقب
ب « بهادر خان » إلى استقباله ، ودخل « عباس ميرزا » نائب السلطنة إلى
كرمان سلماً بلا مقاومة . ودخلها أيضاً حين دخوله « آقا محمد كريم » أحد
رجال « فتح علي شاه » مرسلاً من قبل الشاه لإحضار « حسن علي ميرزا » إلى

وفي أواخر سنة ١٢٤٦ هـ أرسل نائب السلطنة « شجاع السلطنة » إلى طهران ، ومعه ماثنا فارس ، وعليه « محمد زمان خان قاجار دولو » رقيباً . وفي تلك السنة ذهب « فتح علي شاه » إلى أصفهان ، وأحضر إليه أبناء « شجاع السلطنة » وأحضر أيضاً « حسين علي ميرزا » الملقب بـ « فرمان فرما » ( الحاكم ) وهو ابنه الخامس من شيراز قاعدة ولاية فارس ، وكان والياً عليها ، فحقق في أمور كان قد أقدم عليها ، ثم أذن له بالعودة إلى شيراز وسلم إليه أبناء « شجاع السلطنة » يصحبهم معه إلى فارس ويحتفظ بهم عنده هناك .

وفي أواخر سنة ١٢٤٨ هـ أرسـل الشاه « شجـاع السلطنة » إلى شــيراز إلى أخيـه « حسين عــلي ميرزا » لإخــاد فتنة وقعت في أراضي « كــوه كيلويــه » و « دشتستان » ، ومنها يذهب إلى كرمان حاكهاً عليها .

وفي أوائـل سنة ١٢٤٩ هـ تــوفي ولي العهد « عبـاس ميرزا » في مشهـد ونصب ابنه و محمد ميرزا » ولياً للعهد خلفاً لـه ، إذ كانت معــاهدة و تــركــان شاي » التي عقدت بين إيران وروسيا سنة ١٣٤٣ هـ قد نصت على أن يكــون الملك له ولأعقابه من بعده . ولم تمانع إنكلترا كذلك تعيينه لهذا المنصب .

وفي سنة ١٢٥٠ هـ توفي و فتح علي شاه » في أصفهان ، فأصبح حفيده هـذا خلفاً له على العرش . وكان الصدر الأعظم و عبد الله خان أمين الدولة ، يريد أن يكون منصب الشاه لـ وحسين علي ميرزا فرمان فرما » خامس أبناء و فتح علي شاه » . وقد ترك الشاه المتوفى من بعده ستين من الأبناء ، كان كثيرون منهم يشغلون مناصب الحكام والولاة في غتلف الإيالات والولايات . ومنهم وحسن علي ميرزا شجاع السلطنة » كان حاكماً على كرمان . فلما سمع بنباً وفاة أبيه و فتح علي شاه » وتولي ابن أخيه و عمد ميرزا » منصب جده استاء أشد الإستياء . فذهب إلى فارس إلى أخيه وحسين علي ميرزا فرمان فرما » . ونادى هذا بنفسه شاهاً وعين و شجاع السلطنة » قائداً لجيشه .

أما « محمد شاه » فقد عمل بمشورة وزيره الكفء القائمقام « الميرزا أبو القاسم » فبعث بأخيه « فيروز ميرزا » ومعه أحد خاصة « منوجهر خان معتمد

الدولة » وبعض الضباط الإنكليز بجيش إلى فارس لإخضاع الأخسوين العاصيين .

والتقى الجيشان ، جيش « حسين علي شاه » بقيادة « شجاع السلطنة » وجيش « محمد شاه » بقيادة الضابط الإنكليـزي « ليندزي » ، ووقعت بينهـما معركة في ناحية تدعى « شولكستان » ، انهزم فيها « شجاع السلطنة » هـزيمة مروعة ، فتراجع ، بل فر ، إلى شيراز .

وانتهى أمر الأخوين إلى التسليم ، فأسرهما « معتمد الدولة » وبعث بها مع « منصور خان الفراهاني » إلى طهران . وقبل وصولهم إلى العاصمة سمل « محمد باقر خان قاجار دولو » محافظ طهران عيني « شجاع السلطنة » في قرية « كناركرد » بالقرب من طهران بأمر من « محمد شاه » . وسجن الأخ الأكبر « حسين على ميرزا فرمان فرما » في عهارة « برج نوش » . وبعد بضعة أشهر توفي بالكوليرا في أوائل سنة ٢٥١ ؛ ه . .

وأوقف « حسن علي ميرزا شجاع السلطنة » الأعمى مدة في طهران . ثم سجنوه مع عشرة من أبناء « فتح علي شاه » في قلعة أردبيل . وظل مسجوناً فيها إلى سنة ١٢٥٣ هـ ، إذ استطاع أربعة من المسجونين الفرار من القلعة من ثغرة فتحها لهم في أحد جدران القلعة رجل من حافري الأقنية ، بعد أن هيئت لهم جميع وسائل الفرار اللازمة ، ولجأوا إلى روسيا . وبعد هذه الحادثة نقل بقية الأمراء المسجونين إلى تبريز لكيلا يتمكنوا من الفرار ، وأقيمت عليهم حراسة دقيقة .

ولد « شجاع السلطنة » سنة ١٢٠٤ هـ وتوفي سنة ١٢٧٠ هـ في طهران وله من العمر ٦٧ عاماً . وكان ينظم الشعـر ، مثل كثـير من أبناء « فتـح علي شاه » . واسمه الشعري المستعار « شكسته » أي : الضعيف(١) .

## الحاج حسين بن علي قصفة

ولد في قرية السلطانية التي كانت تسمى ( اليهودية ) بجبل عامل سنة ١٣٠٥ . ١٣٠٥ وتوفي فيها سنة ١٣٨٥ .

نشأ في قريته وتتلمذ على أحد شيوخها فتعلم مبادىء القراءة .

وكمان ذا ولع بمالشعر العمامي ومارسه في صغره حتى مالت نفسه إلى العلم ولكن وسائل التعليم كانت مفقودة ببلدته في ذلك المزمن فتتبع الكتب والشيوخ إلى أن أصبح له إلمام باللغة العربية .

سافر مرتين إلى الولايات المتحدة الأميركية الأولى من سنة ١٣٣٠ هـ إلى سنة ١٣٤٨ هـ . ونظم إلى سنة ١٣٤٨ هـ . ونظم في المهجر قسماً كبيراً من شعره أكثره في الحنين إلى وطنه ، ثم عاد إلى قريته واستقر فيها حتى أدركته الوفاة .

من مؤلفاته : تصحيح نخبة المحدثين في كتاب صفين لنصر بن مزاحم مع إضافات هامة طبع في مدينة « ديـترويت » الولايـات المتحدة عـام ١٩٢٥ ومن مؤلفاته التي لم تطبع :

١ \_ شرح القصيدة الافريقية التي مطلعها:

مهللًا على رسلك حادى الاينق ولا تسكلفها بجا لا تسطق

<sup>(</sup>۱) مهدي بامداد .

وقمد لامني الواشون فيها سفاهمة

تصيد قلوب العماشقمين بنطرة

ومــا البيض إلا من سواجي جفــونها

ومسا الشعسر إلا كسوئسر فيسه لؤلؤ

وجيمد كجيمد الريم ليس بعماطل

فسإن لامني العسذال فيهسا فسإنسي

ولقد ذكرتُك عند آخر نظرة

وسواكِ لم أقصد -سلمت -بدعوة

فبكى الجميع وكنتُ أبْسُمُ بينهم

وذَّهِلَّتَ عن يسومي ومـــا ألقى بـــه

خىالسُتُكِ النـظر الأخـير ومعشري

يبكسون من حرزنٍ عمليٌّ وإنَّني

أهل أنت في ربع الأحبّة سائسلُ

وقوله مادحاً :

٢ ـ شرح القصيدة الباثية للسيد حسن محمود الأمين في مديح أمير المؤمنين عليه السلام التي مطلعها:

وآيمة الصدق تمحمو آيمة الكمذب فرقان مدحك يجلوظلمة الريب ٣ ـ منتخبات من الشعر العربي .

فمن شعره مراسلًا أحد أصدقاته المهاجرين:

ذهبت بصفوحياتنا الأيام فمن المزمان وحمادثمات صروف أعسهارنسا مسرت سراعسأ وانقضت فعملي الحيماة ومما مضي من عيشنا بــالأمس كنت إذا مــررت بـــربعهــا أمشى كسها شساء الغسرام ولم أقسل يا نازحاً عن داره منذ الصبي لا السدار دار في الربسوع ولا الحمى

لا الكر ينقذنا ولا الأحجام فكأنها بمسرورهما أحملام والمذكريسات ومسا تضم سملام

ومضت بعساطر ذكسرننا الأعسوام

السيد حسين فخر الدين ابن السيد على

ولــد سنة ١٨٨٠ م في قــرية ( اليهــودية ) بجبــل عــامــل التي استبــدل باسمها هذا أخيراً اسم ( السلطانية ) وتوفي فيها سنة ١٩٦٤ م .

درس قواعد اللغة العربية في مدرسة شقراء تمهيداً لاكمال الدراسة بعد ذلك في النجف الأشرف ، ولكن حالت الظروف دون ذلك ، فأقام في بلدتـــه ملتزمأ بعض الأعمال الدينية كأجراء عقود الزواج وقراءة مجالس التعزية بصوته الشجي الرقيق .

وكان ينظم شعراً فمن ذلك قوله في مطلع قصيدة مدحية :

جاءتك ترفل في قبا وبسرود تختال تيهاً في غلالة دلما وجبينها كالبدر ليلة تمه وسناء لو نسظرت إليك لخلتهما وبقرطهسا شاد حكت نغماته هيفاء ترشق من نبال لحاظها وبسوجنتيها جمسرة وبتغسرهما وتسريك بسرقا إن تبسم تغسرها تهاتز مشل الخيازرانة إن مشت

ويقول في قصيدة رثاء :

هـوى اليوم ركن المجـد والجـو أظلما وسمسر العوالي بالمنسون تقصفت لقد خسف البدر الذي يهتدي به

وفي قصيدة أخرى:

فمطوبي لأرض قمد حللت بستربها مضيت وخلفت العيسون بسواكيسأ وأضرمت في الأحشاء ناراً تـوقـدت

ومن شعره قوله: هجرتُ الكرى لما علمت بأنها،

لا السعسين تسسبيسني ولا الأرام هــذا الحسمام إلى النفوس حمام السدار يحسي ذكسرها الإلمام هـوماعهدت ولا الخيسام خيسام

عسذراء تهسزأ بسالعسذارى السرود

وتميل شبه البانة الأملود

يبدو ويخفى في ظلام جعسود

نـشـوانـة أو كـحـلت بهجـود

عند التردد نغسي داوود

وتصيد أفثدة الكماة الصيد

شهد، فيسكر كابنة العنقود

فكانه عن لولو منضود

تمشى الهوينها مشيه المصفود

وطرف المعالي يمنزج الدمع والدما

وذا السسارم البتّسار بسات مشلما

وقد كسفت شمس الظهيرة في السما

لقـد سعدت، لكن لنــا الهم والخسرُ

تسيمل من الأفحاق أدمعهما الحمرُ

وفي كسل قلب من تــوقـــدهــا جمـــرُ

على غير جرم فـد صفت للعواذل

ف إِنَّ بِذَاكُ الْحِيُّ عِنْدُراءُ نِنَاهِمَدُ وفرع كجنح الليل أسود فساحم وجيبذ نحلل لابعقب وإنما إذا خَـطَرَتْ فالقرطُ أصبح نـاطفـأ تمشت إلى نحوي تجر وراءها تقىولُ لقد أصبحت بـالهجـر مُتَّلفي فقلت لهساكقي المللامسة واقصري همامٌ نَمُتُ للمعالي أكارمٌ تسَلُّسُلُ من أعراقٍ قدوم نداهُمُ بهل أنت في ذا العصر سيَّدُ عامل فأنت عهاد الفخر والعز والعسلا وأنت بافق المجد بدرسنات ويها من له فسوق الأثير مضاربً نبتُ عملي الجموزاء مجمداً مُشَيُّداً تعباليْتَ أن يُحصى صفياتِسك مبادِحٌ لعمرك ما في الكون غيرك سيُّــدّ

وأني لهما بين السوري من ممسائسل إذا ما رنت في طرف أحمور ذابل ومن قبدها الميناس سمبر العنواميل فنذاك لأهل العشق عنذب المناهسل ولون كلون الورد وسط الخسائل مدى الدهر، لن أصغى إلى قول عاذل

كانت ختام الزاد للمسزود مني لقومي والجسام مهددي جــ ذلاً كـأني منــه في روض نـدي أملًا بأنَّكِ حول نعشي في الغـــدِ حــولي وجــوم والحــمام مــهــدي فَرحٌ بِانْكِ بِينهم مِن عُسودي

مْتُنبيسكَ أطسلالٌ لهم ومنسازلُ لها من سواجي الطرُّفِ بيضٌ قواتـلُ ووجـة كبـدْرِ التُّم في الأَفْقِ كـــامِـلُ بحسن تسلألا نبوره وهمو عباطِسلَ وتخرس غند الخطومنه الخلاجل عقائص شُعْر ما نَمَتْها الغـلاثـلُ ممالك عن وصل ِ الأحبَّةِ ذاهِــلُ فلي شُغُلُ في نَعْتِ غيرِكِ شاغِلُ وليث عسريس أنجبتمه بسواسِسلُ بحـورُ عـطاءِ مــا لهـا قَطُّ ســـاحِـلَ ومالك في ذا الدحر ند عمائسلُ وفي الجـدُب للعافـين عونَ وكــافِـلَ مقيماً عملى أنَّ البدور أوافِلَ تســـامت عــــلى متنِ النهى ومنـــازلُ دعائمه بيض وسمر عسواسل فكيف وقمد شُدَّتْ إليـك الرواحِـلُ ولا خُلِقَتْ إلا إليك الفضائلُ

الوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن علي :

مرت ترجمته في المجلد السادس. وننشر هنا عنه هـذه الدراسـة بقلم الدكتور إحسان عباس :

للوزيـر المغربي أبي القـاسم الحسين بن عـليّ دور كبير في العلم والأدب والسياسة : في العلم بما خلفه من مؤلفات مثل أدب الخواصّ والايناس وغيرهما من مؤلفات لم تصلنا ، وفي الأدب بديوان شعر رآه ابن العديم بخطه كما رآه ابن خلكان ، وديـوان رسائــل ، وفي السياســة بمحــاولتــه الشــرة لأن الحاكم بامر الله الفاطمي قتـل أباه وعمـه وأخويـه ، وفي التنقل من وذارة إلى أخبري في المناطق العبراقية ، حتى ليبوصف بأنه أحد دهماة العبالم . وإنـك لتعجب بهذا العالم الذي بلغ حداً متميزاً في الدقمة العلمية وسعمة الإطلاع ، كما تعجب بالشاعر الرقيق والناثر اللبق ، ولكنك قد تتردد في الاعجاب بذلك

الرجل المغامر الذي خاص دنيا السياسة والمكايـد والحروب بـذكاء فـذّ . وقد تحسُّ أن ذلك كله كان ذا جور على دوره العلمي والأدبي ، ومع ذلك فإنه كان مدفوعاً إلى ذلك بقوة الظروف التي عاش في ظلها .

ومنذ أنَّ تعرفت إلى علاقته بأبي العلاء أثناء عملي المستمر في بعض آثار أبي العلاء ، حاولت أن أكتشف طبيعة تلك العلاقة ، وذلك التقدير اللذي كان المعري يحمله للوزير . لقد وحدت بينهما المعرة ـ وحلب ـ في النشأة ، ولكن ذلك لا يكفي لتفسير علاقة ظلت مستمـرة طوال العمـر . وقد أدهشني حقاً أن يرثيه أبو العلاء في اللزوميات ، وهو كتاب متميز بالتأملات الفكرية ، جاء بعد عهد المدح والرثاء اللِّذين يمثلهما سقط الزند . وقد طال بي العهد وأنا أعايش ما أجده في المصادر من شعره ونثره ، وفي أثناء ذلك صدر كتابــاه أدب الخنواص والايناس ، وكمانًا الأول منها مصدراً بدراسة قيمة للشيخ حمــد الجاسر ؛ كما أن الأستاذ إبراهيم الأبياري نشر الايناس وقدم له بدراسة في المؤلف ، وقبل ذلك بكثير أصدر المدكتور سامي الدهان رسالة الوزيـر في السياسة ، وكتب لها مقدمة عرَّف فيهـا بالمؤلف بـإسهاب ، كـما جمع الـتراجم التي وردت في ما اطلع عليه من مصادر . وقد قرأت كل هذه المقدمات وأفدت منها ، حتى لقـام في وهمي أنني لا أستطيــع أن أتجاوز مــا قدَّمــه هؤلاء العلماء الأجلاء . وقد أدرت المسألة في نفسي طويلًا ، ثم قرَّ العزم على كتابــة دراسة عن الوزير المغربي ، فمن يدري لعلني استطيع أن أقول فيها أشياء لم يقلها الذين سبقوني إلى دراسته .

وقد كتبت كتابي في دراسة عبد الحميد الكاتب ، وحين درست الوزير المغربي وجدتني أدرس علماً كبيراً من أعلام النثر ، ذا علاقة معنوية ومادية بعبد الحميد ، فالعلاقة المعنوية هي إعجابه بشيخ الكتاب ومقدمهم ، حتى سمّى ابنه عبد الحميد وكناه أبا يحيى ، والعلاقة المادية هي أنه حلقة في السلسلة النضرة في تاريخ النثر الفني ، تلك السلسلة التي بدأت أولى حلقاتها بعبد الحميد .

هذا هو الوزير المغربي « صانع » الملوك والدول ، أقدّمه دون تزيد ، وقد كان همي الأكبر رسم سيرته حسب مراحلها الزمنية ، مع تقديم لمحة عن نشاطاته في حقول المعرفة .

### ۱ \_ نسبه \_ جدّه وأبوه

الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمد المغربي لم يكن من أهل المغرب ، وإن أوحت هذه النسبة بذلك ، بل كان مشرقياً بعيد الجذور في الإنتياء المشرقي ، يرفع نسبه إلى الملك الفارسي بهرام جور(۱) ، ويتناقل المؤرخون هذا النسب عنه دون شك أو إثارة لشك ، فالناس مصدقون في أنسابهم . وإنما نسب إلى المغرب لأن أحد أجداده ( وهو علي بن محمد في سلسلة النسب ) كان مسؤولاً في بغداد عيا يعرف بديوان المغرب ، وقد تردد ابن خلكان في قبول هذه الرواية لأن الوزير المغربي قبال في كتابه « أدب الحواص » حين ذكر المتنبي « وإخواننا المغاربة يسمونه المتنبه . . . » ومن ثم استنتج ابن خلكان لقوله « إخواننا » أنه مغربي حقيقة (٢) . ولم يكن فهذا

التردد أية ضرورة ، فإن ابن خلكان لو اطلع على إحدى رسائل الوزير لدفع الشك باليقين ، فالرجل صريح في تفسير هذه النسبة إذ يقول « وكان جد أبي وهو أبو الحسن على بن محمد يخلف على ديوان المغسرب فنسب به إلى المغرى  $^{(7)}$ .

وقد ظل الجدّ الأعلى أبو الحسن على بن محمد يعيش في البصرة إلى أن قام آل البريدي \_ وهم من إقطاعيي البصرة وعن شغل مناصب عالية في الدولة \_ بثورة سيطروا من خلالها على البصرة والأهواز وواسط (٤)، وذلك في حدود العام ( ٣٢٤ \_ ٣٢٥ ) فانتقل عليّ إلى بغداد . وقد كان له بعض مشاركة في الأدب إذ روى له البيتان التاليان (٥):

وأني عـــلى الإقــتـــار أحمــلُ همــةً لحــا مـــلكُ بــين المـجــرَّةِ والنسر أومَــلُ نــفسي لا أؤمــلُ غــيرهـــا من الناس أويأتي الغنى وهو ذو صُغْر

وفي حيّ سوق العَطَش رُزِقَ بابنه الحسين \_ الجدّ الأدنى لمن أصبح يعرف من بعد باسم الوزير المغربي \_ وقد نشأ الجدُّ ببغداد ، وتقلَّد فيها أعمالاً متنوعة ، وتزوج امرأة من بني الأوارجيّ كانت أخت هارون بن عبد العزيز الذي مدحه المتنبي بإحدى قصائده المبكرة (٢) ، أنجبت له ممن نعرف ولدين هما على ومحمد .

وتحول الحسين الجدّ من بغداد يصحبه ختنه الأوارجي إلى حلب ، فاستكتبه (أي الحسين) سيف الدولة ابن حمدان ، ولم يصطحب ابنيه معه ، حفيده ـ على سيف الـدولة استيـلاء « تشهد بـه مـداثـحُ أبي نصر ابن نبـاتــة فيه » . فهو يتحدث عن « مدائح » ـ بصيغة الجمع ـ وعند الرجوع إلى ديوان ابن نباتة لم أجد له إلا قصيدة واحدة في مدحه هي القصيدة السابعــة ـ حسب ترتيب الديوان(٧) \_ وقد جاءت في ستة وخمسين بيتاً ، وهي مصدرة بالعبارة الآتية : « وقال وكتب بها إلى أبي القاسم الحسين بن علي بن المغـربي الكاتب وكان له صديقاً ، وسأله أن يعمل له قصيدةً يشرحُ بها حاله مع سيف الـدولة لينشده إياها ، وذلك قبل إفضاء الوزارة إلى أبي القاسم » . وقـد كشفت هذه المقدمة أن القصيدة لم يكن هدفها الحقيقي بأن تكون مدحاً في ابن المغربي ، ولم تكن وليدة مبادرة من ابن نباتة ، بل نظمت بطلب من ابن المغربي لتكـونَ وسيلةً تلفتَ إليـه إنتباه سيف الـدولة ، وأن رابـطة الصداقـة ــ لا المنزلـة التي بلغها ابن المغربي ـ هي التي سـوّغت نظمهـا ، ولكن هذه المقـدمة أفـادت أن ابِن المغربي الجدّ لم يبق كاتباً لدى سيف الدولـة بل تــرقَّى إلى منزلــة الوزارة . ومن المستغرب ألا نجد لابن نباتة مدائح أخرى فيه ، بعد أن اجتمعت الصداقة وعلو المنزلة في قَرُنٍ . نعم إنها تحتوي على مدح ابن المغربي في قوله : فعماش لهما ابنُ المغمريُّ فمانمه نسداهُ إلى تمدد السرجسال ذرائسعُ أخي وخليلي والحبيب وجُنِّتي وسيفي ورمحي والمفؤاد المشسايسع أكسل ظبساه للمنسون مساصب وأدنى نداه للسحاب طبائم

<sup>(</sup>۱) الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف بن بحر بن بهرام بن المسرزبان بن ماهان بن باذان بن ساسان بن الحرون ( وقيل ساسان هو المعروف بالحرون ) بن بلاش بن جاماسب بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور ( ابن خلكان ٢ : ١٧٢ نقلاً عن ابن الصيرفي المصري ، وقد نقله غير ابن خلكان ، انظر بغية الطلب ٥ : ١٤) .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان ٢ : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب ٥ : ١٦ ، وانظر أيضاً ٥ : ١٢٤

<sup>. (</sup>٤) تجارب الأمم ١: ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٥) أدب الحواص : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦) هي القصيدة التي مطلعها:

أمن ازديسارك في السدجى السرقيساء إذ حيث أنت من السفلام ضيساء (٧) ديوان ابن نباتة ١ : ٢١١ ـ ٢١٨ .

فتى تأنسُ الدنيا به وهمو مموحشٌ وتدنو إلى أهموائه وهمو شماسم ولكن المقصود فيها هو سيف الدولة :

أعذني بسيف الدولة اليوم أن أدى أخادع أعدائي به وأصانع

على أنا وإن لم نجد قصائد أخرى لابن نباتة في مدح ابن المغربي الجدّ ، فذلك لا يعني أن حديث الحفيد عن جده ، كان مباهاة وتكثراً ، لأن بلوغه منزلة الوزارة يؤكد ما أحرزه من رفعة المكانة في مملكة حلب ، وهذا من شأنه أيضاً أن يطمئننا إلى أن ما نسبه الحفيد إليه من أنه « كان كاتباً مجيداً شاعراً ، حسن النظم والنثر »(١) ليس محمولاً كذلك على الاسراف في المبالغة ، وإن كنا لا نملك القدر الكافي من شعره ونثره للحكم على مدى جودته ، وقد روى له حفيده هذه الأبيات(٢):

إنّ شكوى المرء فيسا نسابه خَورٌ في نسفسه عما نَسزل واطّراح الفكر في رَفْع الأذى خَسوَرٌ في عقل من عنه عدل فسانف عنك الحمرُ مُعَدَّاً لسلحيل فسانف عنك الحمرُ مُعَدًّاً لسلحيل

وهي أبياتً ذهنية خالصة ليس فيها رهافة شعر الكتاب . فأما نثره فقد احتفظ منه حفيده برسالة في وصف النخلة يقول في أولها (٣) : « فأما ذوات البطول المديند ، والقوام بغير تأويند ، المخصوصات بالبطلع النضيند ، والمزيّنات بالسُّعَفِ والجريد ، الممنوحات عمومة الأنساب(٤) ، الباقيات عـلى مرور الأحقاب ، المطمعات في المحمل أنواع الرطاب ، فبدء خلقها من التراب . . . » . ويتحدث في هذه الرسالة ـ محـافظاً عـلى السجع فيهـا ـ عن تطور ثمر النخيـل في مراحله المختلفـة حتى يصبح رطبـاً جنياً ، وعن مـا تمثله النخلة من مكانة معنوية رفيعة بذكرها مراراً في القرآن الكسريم ، وتسخيرهـــا لمريم تهزُّهـا فيتسـاقط عنهـا الـرطب . واختيـــار ابن المغــربي وصفَ النخلة موضوعاً لرسالة يدلُّ على أنه لم يكن كاتباً ديوانياً فحسب ، بل كان يمارس الكتابة الانشائية ، خارج نطاق الديوان . وخلاصة مـا هنالـك أن هذا الجـد قد رسم لأبنائه وحفدته من بعده طريقاً لم يحيدوا عنها وهي طريق ذات شقين متصلين : خدمة الــدولة والتمــرس بفنون الكتــابة . وقــد ظلّ حيــاً حتى سنة ٣٥٤ ، ففي ذلك العام عقد سيف الدولـة الفداء مـع الروم واشــترى أسرى المسلمين بجميع ما كان معه من المال ، ولم يفِ المالُ بفداء جميع الأسرى فرهن كاتبه ابن المغربي عليهم « بدنته الجوهر المعدومة المثل » <sup>(٥)</sup>، ولعله توفي في العام المذكور أيضاً .

وقبل وفاته كان ابناه اللذان تركناهما في بغداد قد كبرا ، وأرسل الإخشيد في استقدامها إلى مصر . أما لماذا يفعل الاخشيد ذلك فأمر يشبه اللغز ، نعم كان أبوهما قد تعرف إلى الاخشيد أثناء وجوده في الشام ، أول انتقاله إليها من بغداد ، ولكن ما هي المكانة التي بلغها الأخوان في بغداد حتى تحمل الاخشيد على إرسال فاتك الملقب بالمجنون - ممدوح المتنبي من بعد ـ ليجيء بهما إلى مضر عن طريق الرحبة ؟ (١) وبماذا كان ينوي أن

يكلفهها ؟ أكبر الظن أن استدعاءه لهما إنما كان إستجابةً لرغبة الأب الـذي نفـترض أن معرفته بـالاخشيـد بلغت حـد الصـداقـة ، ولكن يبقى السؤال وارداً ، لماذا لم يضمهما أبوهما إليه في كنف سيف الدولة وله منه تلك المنزلة ؟

ومن الواضح أن إقامة الأخوين بمصر لم تبطل ، إذ نبرى الابن علياً يخلفُ أباه في خدمة سيف الدولة ( المتوفى سنة ٣٥٦) بحلب ، ويستولي على أمره ، كما استولى أبوه من قبل ، ومن بعد روى لأبي العلاء المعري \_ أو لغيره ونقل الرواية أبو العلاء \_ أنه كان مع سيف الدولة وهما خاليان ، فسأله سيف الدولة عن التزويج فقال له علي بن الحسين : لي بنتُ عم وأنا أنتظرُ قدومها علي . فتلفّت سيف الدولة بينا وشمالاً هل بقربه من يسمعه ثم قال : لا تفعل ، بنتُ العم ثَبّتَ الغم (٧). ويبدو أنه لم يفعل إذ إنه تزوج \_ أثناء مقامه بديار الشام بنت محمد بن إبراهيم بن جعفر النعياني (٨)، وهي أم الحسين موضوع هذه الدراسة \_ ولعلها أيضاً أم أخوين آخرين له . والنعياني نسبة إلى النعيانية ، وهي بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلة ، وأهلها كلهم شيعة (٩) ، فام الحسين عراقية شيعية ، ورث عنها أبناؤها في النعيانية أملاكاً (١٠).

وبعد وفاة سيف الدولة استمر علي في خدمة ابنه سعد الدولة أبي المعالي وشاركه الرأي في إدارة الدولة ، كها شاركه في مدائح أبي العباس النامي (۱۱)، ولم يصلنا من مدائح ابن نباتة فيه مع تصريح ابنه بـذلك (۱۲) ولعله في هـذه الفترة اتصل به عبد المحسن الصوري ( ۳۳۹ ـ ۲۹۹ ) ومدحه ، ومن مدائحه فيه قصيدة مطلعها (۱۳)؛

اترى بشار أم بديّن علقت محاسنها بعيني ومنها في المدح:

كانت كذلك قبل أنْ يأي عليُّ بن الحسين فاليومَ حالُ الشعرثا لثة لحال الشعريين أغنى وأعفى مدحه العافين عن كَلِبٍ ومين

ولا ندري كم أقام علي في صحبة سعد الدولة ، فقد تقلبت الأيام بأبي المعالي كثيراً ، بين سيطرة على حلب وفقدان لها ، وحروب مع الروم ، أو شراء للهدنة منهم بالمال ، فضارقه على بن الحسين . ويوصف ما جرى بين الرجلين بأنه كان « نبوة أوجبت انفصاله » (١٤ ويقال عن هذا الانفصال في موضع آخر : « ثم شجر بينها ما يتفق مثله بين المتصاحبين في الدنيا » (١٥٠). وعما يدل على أن « النبوة » بين الرجلين كانت حادة أن سعد الدولة فيها يبدو لم يسمح لعلي أن يصحب أهله معه . وهذا مما يوحي به قول الابن : « فإنا كنا بحلب مُعَوِّقينَ من بعده » ، فإن لم يكن هذا هو معنى التعويق ، حملنا الأمر على أن علياً بادر إلى مفارقة حلب ، فراراً بنفسه دون أن يتمكن من

<sup>(</sup>١) بغية الطلب ٥: ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب ٥: ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب ٥ : ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى قول للرسول جاء فيه و عمتكم النخلة » .

<sup>(</sup>٥) بغية الطلب ٥: ١٢٧ .

<sup>(</sup>١) بغية الطلب ٥: ١٢٧ .

<sup>(</sup>٧) الصاهل والشاحج : ٦٦٨ .

<sup>(</sup>۸) ابن خلکان ۲ : ۱۷۲ . (۸)

 <sup>(</sup>٩) معجم البلدان لياقوت ٤ : ٧٩٦ .

<sup>(</sup>١١) بغية الطلب ٥ : ١٧ .

<sup>(</sup>١٢) بغية الطلب ٥ : ١٧ .

<sup>(</sup>۱۳) أدب الحواص : ۷۱ .

<sup>(</sup>۱٤) ابن خلکان ۳ : ۲۳۳ .

<sup>(</sup>١٥) بغية الطلب ٥ : ١٥ .

<sup>(</sup>١٦) بغية الطلب ٥ : ١٧ .

اصطحاب أهله معه ، فغادر الرحبة إلى الأنبار في طريقه إلى مدينة السلام . وفي رواية أن سعد الدولة أباح دمه ، فلجأ إلى مشهد عليّ بالكوفة ومن مقامه هنالك كاتب العزيز ، فرحِّب بمقدمه (١) . ويبدو أن ذهابه إلى العراق كان في حدود سنة ٣٧٩ وهي السنة التي توفي فيها شرف الدولة البويهي وخلفه ابنه بهاء الدولة ، وشجر الخلاف بينه وبين فخر الدولة البويهي ، وغلبت الفوضى والأضطراب على العراق ، وجاء من يحذّر علياً بأن بقاءه في العراق محفوف بأخطر ، وكان يعلم أيضاً أن عودته إلى حلب تغرير بالنفس ، غير أن تَعَرَّف حال مَنْ خلفهم وراءه فيها يشبه الأسر ، حمله على ركوب الصعب ، فعاد إلى حلب ، ولكنه لم يُطِل الاقامة في ما يظهر ، ولم تبق له وجهة يؤمها بعد أن أغلقت الشام والعراق بابيها في وجهه \_ إلا أن يؤم مصر ، وهكذا كان . وأغرته الحظوة التي لقيها هنالك باستقدام جميع من تخلفوا في حلب (٢) ، وكان دخوله إلى مصر في النصف من جمادى الأولى سنة ٣٨١ ؛ وفي مصر اتخذه العزيز كاتباً له (١) .

ولكي نستـطيع أن نتصــور ماكــان يحدث حينثــذ علينــا أن نتــذكــر ان التنافس بين القوى الثلاث : الحمدانيين والفـاطميين والـروم كان يجعـل ديار الشام لقمة متنازَّعة ، ويسمح لبعض الطامحين بالاستقلال ، وهكذا استـطاع غلامٌ اسمه بكجور أن يستقلُّ بدمشق ، ويعلنَ العصيان عـلى سعد الـــدولة . ثم إن هذا الغلام أساء التصرف إلى الفاطميين فاخــــذوا منه دمشق ، فـــذهـب إلى الرقّة وعاش فيها خاملًا ، غير أنه لم يَنْسَ أن الفروس قد تسنحُ للمرء إذا هو اهتبلها ، فكتب إلى العزيز يذكر له جلالةً حلب ، وأنها « دهليز العـراق » ويحرَّضه على انتزاعها من يد سعد الدولة ، فأجيب بكجور إلى ما أراد ، وَزُوِّدَ بكل ما طلب ، وجعل علي بن الحسين ابن المغربي كاتباً لـه ، وزحف بالجيش إلى حلب ونــزل في الموضــع المعروف بــالنيرب ، وبــدا أن الفــوز محققٌ لسعــد الدولة إذ تخلى عن بكجور من كـان يؤمّل لـديهم نصرته فـاستدعى كـاتبه ابن المغربي وقال له : « غررتني وأوهمتني أن العزيز يجيثني ويعــاونني ، وأن العرب تُخْلِصُ لِي وتناصحني . . . وما كـان لشيء من ذلك حقيقة ، فما الـرأي الآن فإن بإزاثنا عسكراً عظيماً » . فنصحه ابن المغربي أن يرجع إلى الـرقة ويكـاتب العزيز يخبره بأن من بُعِثَ لنجدته تخلُّف عنه . إلا أن بكجور أصاخ إلى نصيحة رجل آخر من رجاله أشار عليه بالثبـات ، فيما كــان من ابن المغربي إلا أن بذل لبدوي من بني كلاب أن يوصله إلى الرقة مقابل ألف دينار ففعل (٤) . وقد كانت نتيجة المعركة بين بكجور وسعد الـدولة هـزيمة بكجـور ثم مقتله ، وسار سعد الدولة إلى الرقة وفيها سلامـة الرشيقي وأولاد بكجـور ، ففاوضــه سلامة على تسليم البلد شرط الإبقاء على أولاد بكجور وأسواله ما عدا آلات الحرب والعدد . وكان الذي كتب نصُّ اليمين ليرددهـا سعد الـدولة هـو ابن المغربي نفسه الـذي كـان قـد هـرب منـه قبـل حـوالي سنتـين ، ولم يؤاخـذه سعد الدولة بما كان فعل<sup>(٥)</sup>.

وبعيد النصر الذي أحرزه سعد الدولة بقليل أدركته منيته ، وخلفه ابنه أبـو الفضائـل ، فما كــان من ابن المغربي إلا أن كتب إلى العــزيز « يعــظُم أمرً

حلب عنده ، ويكبر في نفسه أحوالها ويهون عليه حصولها »(١) فأرسل إليها قائداً اسمه منجوتكين وضم إليه ابن المغربي ليقوم بالأمر والتدبير ، وزحف جيش الفاطميين إلى حلب ، فاستنجد أبو الفضائل بالامبراطور بسيل ، فأمر بسيل البرجي صاحب أنطاكية بأن يجمع جيشاً ويقصد حلب ويدفع جيش المصريين عنها ، فنزل البرجي في الموضع المعروف بجسر الحديد بين أنطاكية وحلب ، فتحول منجوتكين وابن المغربي عن حلب لمناجزة الروم ، وواقفوا الروم ، والنهر المعروف بالمقلوب يفصل بين الفريقين ، وكان النصر في المعركة لمنجوتكين وابن المغربي .

هذه المعركة خلَّدها أبو العلاء المعري في قصيدة له مطلعها (٢٠):

هــو الهجــرُ حتى مــا يُـلِمّ خيــالُ وبعضُ صــدود الـزائــرين وصــالُ

وبذكرُ أن المعركة كمانت عند حمارم ، وأن البحر جماش على حمارم في صورة كتائب ، وتساقطت عليهما انشهبُ في صورة نصمال ، ويشير إلى النهمر الفاصل بين الجيشين بقوله :

وقى الخيل من ماء المخاصة عفة وهسنٌ إلى مساء السنسفسوس نهالُ يردن دماء السروم وهي غريضة ويستركسن ورْدَ المساء وهسو زلال

ثم يتوجه إلى ابن المغربي مادحاً :

فلا زلتَ بدراً كاملاً في ضيائه على أنه عند النهاء هلال فها لخميس لم تَقُدْهُ عرامةٌ ولا لنزمان لستَ فيه جمال

ها هنا يمكننا أن نتوقف قليلاً لنسأل : هل كانت هذه القصيدة أول علاقة بين المعري وآل المغربي ، وإذا كانت كذلك فكيف بدأ التعارف ، وماذا كان يريد أبو العلاء من هذا المدح ؟ للإجابة على هذه الأسئلة جيعاً علينا أن نتذكر أن أبا العلاء كان في العشرين من عمره يوم نظم القصيدة ، ولما لم يكن شاعراً طالب عطاء ، فإنه لا تفسير لهذا المدح إلا أن يكون إشادة بعلاقة سابقة بلغت حد الصداقة الممزوجة بالاعجاب ، فإن لم تكن صداقة شخصية فلا أقل من أن تكون رعاية للمعرة وأهلها يوم كان ابن المغربي وزيراً لسعد الدولة . ولدينا قصيدة أخرى يدل مستواها على أنها بقيةً من قصيدة خذف منها أبو العلاء الكثير ، لأنها كانت من ثمرات الصبا ، وفي هذه القصيدة يمدح علي بن الحسين المغربي ويشير إلى أصله الفارسي ويمجّد ذلك الأصل ثم يقول(^) :

فسه للا تقسلُ بُسخاةُ السلجين ونسائسلك السلهب الاحسرُ ومسن يسطلبُ السدَّرُ في لجسةٍ ومسن فسيسك الشرفُ يُسنُسنَر

إننا إذا قدرنا أن هذه القصيدة تم نظمها حين كان أبو العلاء في الخامسة عشرة أو قريباً منها ، فذلك قد يسمح بتصور فترة نمت فيها علاقة متينة بينه وبين الكاتب الوزير لدى الحمدانيين ، وهي صلة تجعله يحملُ ذكرياتٍ طيبة عن تلك العلاقة . فإذا تذكر علي بن الحسين من بعد قال : « كان ذلك الرجل سيداً ، ولمن ضعف من أهل الأدب مؤيداً ، ولمن قوي منهم واداً ، ودونه للنوب محاداً »(٩) .

<sup>(</sup>١) فيل تاريخ دمشق : ٣٨ ونهاية الأرب ٢٦ : ١٥٨ وابن الأثير ٩ : ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) ذيل تاريخ دمشق : ٣٨ ونهاية الأرب ٢٦ : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ذيل تاريخ دمشق : ٢٧ ـ ٣٤ وابن الأثير ٩ : ٨٧ ـ ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) ذيل تاريخ دمشق : ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) ذيل تاريخ دمشق : ٣٨ .

<sup>(</sup>٦) ذيل تاريخ دمشق : ٣٩ .

<sup>(</sup>٧) شروح سقط الزند: ١٠٤٦ .

 <sup>(</sup>A) شروح سقط الزند: ۱۸۹.

<sup>(</sup>٩) رسالة الغفران : ٥٢٤ .

وحين أيقن لؤلؤ الكبير الوصي على أبي الفضائل بأن مساعدة الروم له لم تعمد ممكنة ، بعمد تلك الهريمة ، كاتب ابن المغربي والقشوري (كساتِب منجوتكين ) لعلهما أن يقنعا منجوتكين بـترك حلب وشـأنها ، والعـودة إلى دمشق ، وبــذل لهما عــلى ذلك مــالًا ، وصادف ذلــك قلةً في الميرة والعلوفــات والأقوات ، مما جعل منجوتكين يرحّبُ بـالانسحاب والانكفـاء إلى دمشق . غير أن العزيز لما عرف ذلك استاء ، وكان لابن المغربي في حضرته أعداء يكيدون له ، ويقعون فيه ، فأوغروا صدره عليه فعزله عن التدبير وولَّى رجلًا آخر مکانه<sup>(۱)</sup> .

ولست أعتقد أن هذا الاقصاء قد طال أمده وإن سكتت المصادر عن عودة ابن المغربي إلى سابق حظوته ، ولعل ذلك تمّ أيام العزيز إذ تقول إحدى الروايات إنه بلغ عند العزيز مرتبة عظيمة حتى صار يستشيره في عظائم الأمور ويأتمنه على الأسرار(٢) . ثم نجده في ظل الحاكم سنة ٣٩٠ أحد المقربين الذين يصاحبون الخليفة حين يبرز للناس ، أو يجلس في العشايا في قصره ، وهم خمسة عن يمينه وخمسة عن يساره ، وابن المغربي وأخوه في الخمسـة الذين يجلسون في الجهة اليسرى<sup>(٣)</sup> .

ثم تسكت المصادر عن ذكر أي نشاط متميز لابني المغربي ، إذ يبدو أن الأمور جرت كالمعتاد وهمما في منصبيهها ، حتى أمـر الحاكم بقتلهـما وقتل أبنــاء

## ۲ ـ نشأته ـ بين الشام ومصر

عند هذا الحدِّ يجب أن نعود قليلًا إلى الوراء : عندما كان على بن الحسين المغربي يعيش في حلب ، رزق بابنه حسين ، وقد قيـد تأريـخ مولــده باقصي دقةٍ حين قال : « وُلِدَ سلَّمه الله وبلُّغه مبلغَ الصالحين أولَ وقت طلوع الفجر من ليلة صباحها يوم الأحمد الثالث عشر من ذي الحجمة سنة سبعين وثلاثهائة الأً ﴾ ، ولا ريب في أن حلب كانت مسقط رأسه ، وأن ما قيل خلاف ذلك فهو خطأ كقول ابن الجوزي إنه ولد بمصر(°) ، والشواهد على ذلك كثيرة منها قوله في أدب الخواص: « قال بعض عامة بلدنا الحلبيين . »(١) وحنينه إلى بابلًا إحدى ضواحي حلب وتسميته إياها بـ « الوطن » ، وهو بعيد عنها : طان إن شتت النسوى بسظريف ليس من لم يُسِلُ حنيناً إلى الأو

وحديثه عن هرب أبيه من الشام إلى العراق وبقاء أسرته بحلب ، قبل أن يعرف طريقاً إلى مصر مرة ثانية ، وحديث أبيه إلى سيف الدولة عن إزماعه الزواج وهو بحلب ، واليقين القاطع بأن أباه لم يفارق مدينة حلب إلا بعــد سنة ٣٧٠ ، أي العام الذي ولد فيه الحسين ، وعـدم تردد ابن العـديم ـ وهو المؤرخ المدقق ـ في القطع بـأن مكان مـولده هـو حلب ، ومتات ابن القـارح الحلبي إليه برابطة البلدية (٧) وقد وصل أبوه إلى مصر في جمادي الأولى سنة

(٥) المنتظم ٨ : ٣٣ وامن الأثير ٩ : ٣٣١ وصرآة الزمان ١٢ : ٤٧ والبداية والنهاية ١٢ .

(٤) بغية الطلب ٥ : ١٧ والوافي ١٢ : ٤٤١ والبداية والمهاية ١٢ : ٢٣ .

(١) ديل تاريخ دمشق : ٤٢ .

(٢) نهاية الأرب ٢٦: ١٥٨. (٣) اتعاظ الحنفا ٢ : ٣١ .

٨١٠(٨) ـ كما تقدم ـ وإذن كان عمر الحسـين حين انتقــل آل المغربي إلى مصر قرابة إحدى عشرة سنة . وأراني أرجّح أنه بـدأ تحصيله العلميّ في سن مبكرة

وهو بحلب ، إذ كانت ملكاته تؤهله لذلك حتى أن أكثر الناس بغضاً له يصفه

<sup>(</sup>A) الاشارة إلى من نال الوزارة: ٤٧.

<sup>(</sup>١٠) في بعض الروايات : و المحررة ، والمجرّدة هي التي تقتصر على المتون دون الحواشي .

<sup>(</sup>١١) بغيــة الــطلب ٥ : ١٧ ـ ١٨ والــوافي ١٢ : ٤٤١ وابن خلكـــان ٢ : ١٧٢ وروضــــات الجنات : ٢٤٠ ، وأعيان الشيعة ٢٧ : ٩ .

<sup>(</sup>٦) أدب الخواص : ٧١ .

<sup>(</sup>٧) رسالة الغفران: ٥٥.

بالذكاء<sup>(٩)</sup> ، وأنه بدأه على نحو مكثف . وهذا الفرض وحده هــو الذي يفسر كيف استطاع قبل أن يستكمل أربع عشرة سنة \_ بشهادة أبيه نفسه \_ : « أن يستظهر القرآن وعدة من الكتب المجردة (١٠٠)في اللغة والنحو ونحو خمسة عشر ألف بيت من مختار الشعر القديم وأن ينظم الشعر ويتصرف في النثر ويبلغ من الخطِّ ما يقصّر عنه نظراؤه وكذلك من الحساب والجبر والمقابلة ما يزيــد عن ما يحتاج إليه الكاتب »(١١) ونظرة واحدة إلى هذه العلوم التي بدأ بُها وأتقنها تدلُّ على أن واللـه كان يريــده أن يقتفي أثره وأثـرَ جده ، فيتخـرج وهو مــزوّد بكلُّ الثقافة التي تتطلبها مهنة الكتابة . وليس في جريدة الشيوخ الـذين درس عليهم من نعمده أستاذاً لمه في الفترة الشامية سوى والمده ومحمد بن عيسي النامي . وبعض الـذين يحملون النسبة إلى حلب مثـل عـلى بن لؤلؤ الحلبي وعلى بن محمد الحلبي وأحد التنوخيين وهو محمـد بن الحسن التنوخي . ولكن النظن يذهبُ بي إلى أنبه تعرف ، وهنو صغير السن ، إلى أبي العلاء وزاره بصحبة أبيه في المعرة ، وأعجب الصبى بذلك الضرير الـذي لا يكبره إلا بسبع سنوات أو ثمان ، ويعرف الكثير الكثير ، عن ظهر قلب ، وأعجب المعريّ بالصبي ( وبـرَّك على رأسـه ) وتنبأ لـه بأنـه سيبذّ أقـرانه ، كـل هذه فروضٌ حقاً ولكني لا أراهـا بعيدة عن الصـواب ، فقد انتقـل إعجاب الأب بالمعري إلى ابنه ، وكان ذلك الإعجاب عـاملًا في إقبـاله عـلى المعرفـة بنهم ، وتوجُّههِ لإتقان اللغة ، ذلك الجانب الذي بلغ فيه تفوق أبي العلاء حــداً يبهرُ كلُّ من عرفه وقاربه . ولنا أن نقول إن هذا الإعجاب بالمعري هو الــذي كان لمه المدور الفعَّال في نقـل الحسـين من دائـرة ثقـافـة الكتــاب ـ وهي إلمـامَّ بالضروري \_ إلى ثقافة العلماء ، وهي الغوصُ في كسل علم ، وإتقانَـهُ عـلى حدة . وفي رسالة كتبها من مصر إلى أبي العلاء وأخيه ما يؤكد تلك العلاقة ، وأنها كـانت قبـل رحيله عن الشـام . إن شخصـاً يكتب « إني كتبتُ ومـــا لي جارحةً إلا وهي جريحة حبّهما ، ولا جانحةً إلا وهي جانحة إلى قربهما ، لا يمكن أن يقول مثل هذا القول إلا ولديه معرفة سابقة تسمحُ له بذلك . ومشل ذلـك أيضاً قـوله : « ولا غـرو وإن بعد العهـد إذا قرب الـود ، ولا ضــير إن تناءت الأشباح فقد تدانت الأرواح » ، وهذا يعني أن هناك عهداً كان موجوداً ثم مضى وتناءى ، وأن الأشباح ـ أي الأجسام ـ كـانت متقـاربــة فتنــاءت كذلك . نعم إن الرسالة تمرين مبتدىء على حديثٍ عاطفي يـراوح بين النـثر والشعر لإظهار قدرة إنشائيـة نثراً ونـظماً ، ولا تتحدث بشيء عن وجـود صلة على أرض الواقع ولا تكشف عن شيء مهم إلا إذا صدقنا أن الشكوى التي يبثها تمثّل واقع الكاتب النفسي يومئذ . ولكن على ذلك كله فإنها تؤكد عــلاقة كانت قائمة تسمح بتلك الشكوى نفسها . وتشير رسالية من رسائله ضاعت وقصيدتان إحداهما ميمية والأخرى راثية إلى أن علاقتـه كانت واشجـة لا بأبي العلاء وأسرته وحسب بل كانت بالمعرة نفسها وثيقة ، وهذا ما تصوره رسالـــة المنيح للمعري التي ردِّ بها على الرسالة الضائعة والقصيدتين ، إذ يقول « وإنما

<sup>(</sup>٩) لسال الميزان ٢ : ٣٠١

هـو في الرحيـل عنها كجسم ذي روح ، نُقِـلَ من الغِرْقِيء إلى اللُّوح ، وهي بعدُ كقسيمة الوسيمة ذهب عطرها وبقى نَشْرها ، وإنما شَرُفَتْ على سواها ، وطالت على البلاد دون ما والاهـ ، لإقامتـه بها في تلك الأيـام ، وإنامَتِـهِ عن أهلهما نواظرَ أزام ، فَعُرفَتْ به ، ونالتْ خَيْرَهَا من حسبه . . . »(١) . ثم يحاول اعتباد حسنُ التعليَل في انتقال الحسين عن المعرة بقوله : « ولعــل المعرَّةَ قد نظرِت أصحُّ النظر ، وفكرت فيها لا ينتقض من الفكر ، فعلمتْ أنه عِقْـدٌ لا يصلحُ لمقلَّدُها ، وسوارٌ يــرتفعُ لجــلالته عن يــدها »(٢) ، لهـــذا تخلَّتِ المعرةُ عن أنانيتها وسمحت بفراقه لهـا ولكنه « ظَعَنَ وأَرَجُـهُ مقيم ، وارتحل وللثنـاءِ تخييم ، (٣) ، وعملى الرغم من التواضع الجمّ اللَّذي يبديمه المعري إزاء همذا الشاب الناشيء \_ والتواضعُ من ساته الملازمة \_ ( هل أدبي في أدبه إلا كالقطرة في المطرة ) (1) قإنه صريحٌ في مدى ما يحمله له من حبّ وتقديس « فيعلم أن الرُّوعَ وجوانحَ الضلوع ، مفعمةً له بالإعظام ، مترعةً بمحبته إتــراع الجام » وهـذا الحبُّ غير مستمـد من إفضال المغربي الأب على المعـري بل من تفـوق المغربي الابن وتميزه ونبله ، وقد ذهب المعري في ذلك مذهباً أثار النقد ضده : اقتنعتُ بتفضيله على الأحداث ، دون سكَّــان الأجداث » (٥). فــإذا كان ابن المغربي حين اختصر إصلاح المنطق لم يطمئن إلى عرضه إلا على أبي العلاء ، فذلك يؤكد تلك الثقةَ والاعجاب المتبادلين . وقد يقال إنه فعل ذلك بنصيحةٍ من أبيه ، ولكن هذه الصلة الوثيقة بالمعرة والمعـري تجعلنا نتـأكد من أن تلك النصيحة كانت تـوكيداً لما في نفس الابن ، ولكن هذا الحـديث سابق لأوانــه وسيجيء في مكانه .

في مصر وجد ابن المغربي بيئةً علمية رحبة ، فاستكمل ثقافات ابتدأهـــا في الشام ، وسلك اتجاهات ثقافية أخرى جديدة : كانت مؤسسات العلم ـ وفي مقدمتها « دار العلم » متنوعة ، وكانت المكتبات ـ وبخاصة مكتبة القصر ـ حافلةً بصنوف الكتب في كـل علم . فوجـد في دار العلم جنادة بن محمد الهزوي (١) الـذي كان مكثراً من حفظ اللغة ونقلها ، ومعمه الحافظ عبـد الغني بن سعيد المصري (٧) حـافظ مصر في عصره ، والمقرىء الأنـطاكى أبو علي الحسن بن سليمان (^) أحفظ أهل زمانه للقراءات ، وكان هؤلاء الثلاثة يجتمعون في دار العلم وتجري بينهم المذاكرات والمطارحات ، ولسبب لا ندريه نقم عليهم ( الحاكم ) من بعد كما نقم على آل المغربي ، فقتل جنادةً والحسن ، واختفى عبد الغني . ولعل الشيخ حمد الجـاسر على صــواب حين يقول : ﴿ لَا أَسْتَبَعَدُ أَنَّ قَتَلَ جَنَادَةً شَيْخَ ابْنِ الْمُغْرِبِي لَـهُ صَلَّةً بَقْتَلَ أَبِي المُغْرِبِي وعمَّـه وأخويـه ، وإن كان المؤرخـون يفرّقـون بين زمن الحــادثتين »(١) وتلك مسألة لعلَّني أعـود إليها عنـد الحديث عن مقتـل آل المغربي . وهؤلاء الشلاثة متقاربو الثقافة ويمكن أن نعـدّهم في من يحسنون اللغـة والنحو ، فـإذا أضفنا

إليهم محمد بن الحسين اليمني وكــان نحويــاً ، ومحمد بن عبــد الملك التاريخي وكان كذلك ، وجدنا أن انصراف الحسين إلى اللغة والنحو استأثر باهتهامه في مطلع حياته الثقافية . على أنه اتصل في مصر بعلماء آخرين من أهمهم أبو جعفر الطحاوي ، وسمع عليه كتاب المـزني(<sup>٩)</sup> ..ولعله في هذه الفـترة نفسها سمع موطأ مالك من جهتين على شيخين ، كما سمع صحيحي البخاري ومسلم وجامع سفيان ومسانية عدةً عن التابعين (١٠) ، وقد لقي في مصر عدداً من الشيوخ ، وعدَّ له ابن العديم ثمانية عشر شيخاً ، ويمكن إضافة أسماء أخـرى إليهم . وتعرف إلى الوزير أبي الفضل جعفـر بن الفضل بن الفـرات المعروف بابن حنزابة وحدّث عنه وروى عنه كتاب إصلاح المنطق باسناد يتصل إلى ابن السكيت ، كما رواه عن جنادة الهروي باسناد آخر ، ويخــبرنا أنــه كان يحــادث ابن حنـزابة ويجـاريه شعـر المتنبي ، فكان الـوزير يـظهر تفضيـل المتنبي ، بما يتجاوز إحساسه الحقيقي نحوه ، إذ كان المتنبي قد عرَّض به هـاجياً في بعض

ولكن الذي صاحبه بعيد الرحيل عن الشام وأقام ملازماً لـــه ولأبيه هـــو عـلى بن منصـور الحلبي المعـروف بـابن القـارح والملقب دوخلة ، فـإن أبـــاه استدعاه فيها يقال إلى القاهرة ليكون مؤدباً للحسين(١٢١)، غير أن ابن القارح يصرح بأن علياً ابن المغربي هو الذي ربّاه ، وأنه هو قام بتربيـة إخوةِ الحسـين ولا يذكر شيئاً عن تأديبه للحسين نفسـه ، وذلك إذ يقـول راوياً أحـد المواقف بينــه وبين الحســين : « وقلتُ له عــلى أنْس بيني وبينه لي حُــرُمــاتٌ ثــلات : البلديةَ وتربيةَ أبيه لي وتربيتي لإخوته » . ويذكر ابن القارح أن الحسين قال في جوابه : « هذه حُرَمٌ مهتَّكة ً : البلديةُ نَسَبٌ بين الجدران ، وتربية أبي لـك منةً لنا عليك ، وتربيتك لإخوي بالخلع والدنانير »(١٣). وأنا أستبعد أن يكون ابن القارح قد قيام بتأديب الحسين لأسباب منها أن التحصيل الأولى الذي نالم الحسين قبل الرحيل إلى مصر كان يغنيه عن مؤدب ، وأنه حين وصل إلى مصر ـ فيها أقدر ـ كــان يتطلُّع إلى لقــاء علماء يفوقــون ابن القارح في المستــوى العلمي . وإذا كمان والسده همو السذي ربي ابن القارح في حلب حقاً ، فمإن الحسين عرفه في دور مبكر من حياته ، واطلع عن كثب على مساوئه ، وأضمر له كراهيةً في نفسه . ولعلُّ فارقَ السن بينهـ الله يكن كبيراً ، بحيث يمكّن ابنَ القارح من أن يصبح لـ دى الحسين موضعُ احترام . ثم إن هذا التنافر بـين قطبين يتجاوز العلاقـةُ بين المؤدب وتلميـذه ، لأنه خـرج إلى العلن على نحـو فـاضح ، إذ عـبر عنـه الحسـين بـالاحتقـار ، وعـبّر عنـه ابن القـارح بمحض الهجاء ، وذلك شيء تجاوز حدودَ مصر إلى أن تم اللقاء بمياقــارقين من بعــد ، وذاع حتى إن رجلا كأبي العلاء المعري حين ذُكِرَ ابن القارح أمامه ميَّزه بقوله : « هو الذي هجا أبا القاسم بن علي بن الحسـين المغربي »(١٤). وتــورد المصادر من هجاء ابن القارح للحسين قوله (١٥):

and the second

<sup>(</sup>٩) بغية الطلب ٥ : ١٧ .

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١١) ابن خلكان ١ : ٣٤٩ ( نقلًا عن أدب الخواص ، وذلك من الفقرات الضائعـة ) وتعريض المتنبي به هو قوله ;

ما نبطيّ من أهل السبواد يدرّس أنسبابٌ أهل المعلا (١٢) ذار الصفدي في الوافي ( ٢٢ : ٣٣٤ ) أنه كان مؤدباً له .

<sup>(</sup>١٣) رسالة الغفران : ٥٥ .

<sup>(</sup>١٤) رسالة الغفران : ٥١ . e dia

<sup>(</sup>١٥) الوافي ٢٣ : ٢٣٤

<sup>(</sup>١) رسائل المعري ١ : ١٦٢ - ١٦٣ والغرقيء : القشر الرقيق حول بياض البيضة ، واللُّوح :

الجو ، والفسيمة : جونة العطار ، والوسيمة : المرأة الجميلة ، وأزام : السنة الشديدة .

<sup>(</sup>٢) رسائل المعري ١ : ١٦٣ ، ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) رسائل المعري ١ : ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) رسائل المعري ١ : ١٧٦ .

<sup>(</sup>ه) ابن خلکان ۱ : ۳۷۲ .

<sup>(</sup>٦) ابن خلکان ۳ : ۲۲۳

<sup>(</sup>٧) غاية النهاية ١ : ٢١٥ .

<sup>(</sup>٨) أدب الخواص ( المقدمة ) : ٢٢ .

لُقَّبْتَ بِالْكَامِلُ سَراً عِلَى نقصك كالباني على الخصَّ فصرتَ كالكُنْفِ إذا شُيِّدَتْ بُيضَ أعلىه المجص فصرتَ كالكُنْفِ إذا شُيِّدَتْ بُيضَ أعلىه المجوس يا عُرَّةَ السدنيا بلا غُرَّةٍ ويا طُوَيْسَ الشوم والحرص قتلت أهليك وأنبتَ بي تَ الله بالموصل تستعصي

وهذا الهجاءُ صدر بعد مقتل آل المغربي والهرب من مصر وما اتصل بذلك من أحداث ، أي أن الكراهية اتصلت واتصل بها الهجاء ، وتجمعت سيئات جديدة بين الرجلين تحجب إمكان التقارب ، ومع ذلك نجد ابن المغربي يستدعي ابن القارح حين صار في ميافارقين ، وذلك حديث نرجته إلى أوانه .

وكان قد مضى على إقامة الحسين بمصر أقل من ست سنوات ، حين وجد أنه يستطيع مبارحة التلقي إلى العطاء ، والتعلّم إلى التأليف أو ما يشبه التأليف ، فعمد إلى اختصار مؤلّف معروف مشهور ، لأن الاختصار يتيح له السيطرة على الكتاب ، ووقع اختياره أو اختيار والده ، على كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت . ويحدثنا أبوه بإيجاز عن ذلك الاختصار فيقول : « تناهى باختصاره ، وأوفى على جميع فوائده ، حتى لم يّفته شيء من ألفاظه ، وغير من أبوابه ما أوجب التدبير تغييره للحاجة إلى الاختصار وجمع كل نوع إلى ما يليق به »(١) .

كان كتاب إصلاح المنطق قد خضع للإختصار قبل ذلك مرات ، اختصره مؤلفه نفسه ، فأسقط منه أبواباً كثيرة لعله وجدها غير ضرورية كثيراً لمن يرجعون إلى الكتاب ، ثم اختصره ثان وثالث ، فأخلُوا بمعنى الاختصار ، وتهمَّمَ آخرون باختصاره فنكلوا . أما الحسين فإنه في ردِّ النظائر إلى بعضها جعله في ثلاثة أقسام : أمثلة الأسماء ، وأمثلة الأفعال ، واللفيف . واضطره هذا التفريع إلى ما يجاوز حدَّ الاختصار وذلك بإضافة أبواب جديدة إلى الكتاب ، ووضع أسماء لأبواب الكتاب الأصلية مثل باب ليس ، وباب المذكر والمؤنث ، وباب العدد . . . وجعل الأبواب الطويلة منه مرتبة على حروف المعجم ، فجاءت أبواب الكتاب الأصلي ٢١٨ باباً والأبواب المزيدة فوائد الكتاب منهجاً جديداً ، وأنه كان إلى التأليف أقرب ، فإذا تذكرنا في أي سن فعل ذلك أدركنا مدى تضلّعه في اللغة ، وثقته بنفسه في الاستدراك على عالم كبير مثل ابن السكيت ، وذلك أمرٌ لا يتأتَّ بسهولة ، ولا بد أن الحسين الفتى كان قد ضَرَبَ في حفظ اللغة وأمهاتِ كتبها بسهم وافر .

لهذا لا نستكثر أن يتعاظم إعجابُ المعري به ، ذلك أن رغبة الحسين أو رغبة أبيه ، شاءت أن يُعْرَضُ المختصر على أبي العلاء ، وكان كلَّ منها يعلم أنه لا يقدّم العمل لتقييم نقدي ، فالإحسان الذي واكب العمل ملا نفس الأب إعجاباً والابنِ حبوراً ، وإنما كانا يتطلعان إلى شهادة رجل ثقة ، شهادة تكفلُ للفتى السير على المحجة الواضحة ، وتضعه فوق نظرائه وتجعله مساوياً لكثير بمن سبقوه في المضهار ، ومن يستطيع أن يمنح مثل هذه الشهادة سوى حُجّةِ اللغة في عصره ؟ وقد عرف أبو العلاء معنى ذلك التوجه ، واستثارته الصداقة القديمة للأب والإعجاب بالفتى إلى كتابة الرسالة الرسالة

وإنما سميت بالأغريضية لأنه ذكر فيها « الاغريض » ـ وهو الطلع ـ وتتألف هذه الرسالة من ثلاث دورات ، في الأولى ترحيب بما تلقّاه المعري من شعر ابن المغربي والثانية احتفاء بمقدّم اختصار إصلاح المنطق ، والثالثة في شعر ابن المغربي والثانية احتفاء بمقرّن الثانية التي يتحدث فيها المعري عن تلك المهارة التي استطاعت أن تُجري نهر الفرات في خَرْتِ إبرة (يعني جودة الاختصار ودقته) « ودلّت على جوامع اللغة بالابحاء ، كها دلّ المُضمَّر على ما طال من الأسهاء » فقد أسقط ابن المغربي الشواهد من الكتاب وهي أحد عشر نوعاً ، وحق له ذلك فإن أبا يوسف بن السكيت غلا في التكثر من الشواهد . وتحدث المعري عن معرفة يقينية بكتاب إصلاح المنطق ، فقد كان من وتحدث المعري عن معرفة يقينية بكتاب إصلاح المنطق ، فقد كان من أبا يوسف عاش ورأى ما صنعه ابن المغربي لفاظ كمدا ، إذ الإختصار كمرآة المنجم شَخْصُها ضئيلٌ ملموم ، وتستحضرُ القمرين والنجوم (") . وإذا نحن المنجم شَخْصُها ضئيلٌ ملموم ، وتستحضرُ القمرين والنجوم (") . وإذا نحن وضعنا تشبيهات المعري وتصوراته جانباً لأنها جزء من طبيعته الأدبية ، وجدنا أن إطراءه لعمل ابن المغربي لم يكن مجاملةً أبداً ، وإنما كان وليد قراءةٍ دقيقة لما صنعه ذلك الفتى ، وحكم فقديً منصف .

على أنا يجب أن نتذكر شيئاً كان في صميم طبيعة المعري ، وهو أنه كان في رسائله يبتكر دائماً صعيداً جديداً ـ تعليميّ الغاية ـ يضعُ فيه ما يريد أن يسوقه من أفكار ، وكان ينتحي منحيّ غير مألوف في اللغة والتصوير والتمثيل ، ليرضي ذوقه الفنيّ ، ولم يكن ذلك كله مصحوباً بأي شعور بالاستعلاء . ولهذا فإنه في رسالة الاغريض ( وفي رسالة المنيح على حدّ سواء ) كان يوحي لابن المغربيّ بأن أمامه طريقاً طويلاً لبلوغ درجة الاتقان ، وليس من الضروري أن يكون ذلك بتقليد المعري ، بل بالرؤية المذاتية الواعية ، وقد فعل ابن المغربيّ ذلك بتوجيه أكبر أستاذٍ له ، وإن لم يتلقّ العلم مباشرة على يديه .

سمّى ابنُ المغربي اختصاره لإصلاح المنطق باسم و المنخل ، معتمداً في الاختصار نسخة أستاذه جنادة الهروي ، وهي مقروءة على الأزهري صاحب تهذيب اللغة عن أبي الفضل المنذري عن أبي شعيب الحراني عن المؤلف . وقام بقراءة الأصل والاختصار على أستاذه جنادة نحوعشر مرات (3) . وقد عرف و المنخل لدى معاصريه فرووه عنه ، وكان ممين رواه عنه أبو ياسر الفرج بن إبراهيم البغدادي (٥) الكاتب الشاعر . ويبدو أن الأديب الأندلسي أبا القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي اطلع عليه ، وصنع له خطبة (١) وأثنى عليه ابن بسام في الذخيرة بقوله : « فإنه غاية لا يتعاطاها إلا من بَهر عِثقة واشتهر سبقه ، وطريقة لا يتوخّاها إلا من رَسَخَت في العلم قدّمه ، وترامت به إلى معالي الأمور همه ه (٧) . وما كاد يلقي القلم من تجبيره للمنخل حتى اقترح عليه أبوه أن ينظم الكتاب ، فابتدأ بذلك وعمل منه عدة أوراق في ليلة (٨) ويبدو أنه لم يتم هذا العمل ، إذ لا نسمع عنه شيئاً بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) بغية الطلب ٥ : ١٨ .

<sup>(</sup>٢)، أدب الحواص : ٢٠ ( نقلًا عن طرة مخطوطة الاسكوريال رقم ٢٠٥ )

<sup>(</sup>٣) رسائل المعري ١ : ١٨٥ - ١٨٦ .

 <sup>(</sup>٤) أدب الحواص (مقدمة المحقق): ٢٠ (نقلًا عن طرة نسخة الاسكوريال رقم ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) الذيل والتكملة ٨ : ٢٥٩ .

<sup>. (</sup>٦) إحكام صنعة الكلام: ٢٨ .

i (٧) اللخيرة ٤ : ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٨) بغية الطلب ٥: ١٨ .

وبعد ذلك النجاح الأول في ميدان العلم خلل ابن المغربي في مصر حوالي أربعة عشر عاماً ، فهاذا تراه كان يعمل وفي أي الاتجاهات برز نشاطه ؟ هل عمل كاتباً في الديوان ؟ وإذا كان قد فعل فأين كان مقامه من أبيه وعمه في هذا المجال ؟ إن المصادر لا تحدّثنا بشيء دقيق في هذا الصدد ، ولهذا علينا أن نكوّن صورةً قريبة الشبه بالواقع اعتهاداً على استقراء الظروف وبعض المعلومات القليلة المتناثرة في المصادر :

فاستقراء الظروف يقول لنا إن هذه الفترة هي فترة الاستقرار الوحيدة في حياة ابن المغربي ، وما بعدها كلّه تنقلٌ من بلد إلى بلد ، وملاحقةٌ للفرص حيث لاحت . وفترةُ الاستقرار تلك هي أصلح مراحل حياته للإزدياد من العلم وللاقدام على مزيد من التأليف . صحيح أن رحيله وأهله من الشام جعلهم يفقدون الكتب التي جمعها أسلافه حين رحلوا إلى مصر ، ولكن مصر استطاعت أن تعوضهم عنها لما كانت تتمتع به من غنى باهر في الكتب والمكتبات . ولذلك نظنه انصرف إلى تحصيل العلم بكلّ جدّ ودأب . ولعله يشير إلى هذه الفترة من حياته حين يقول : « فإني نشأتُ وغذيت بكتب الحديث وحفظ القرآن ، ومثافنة الفقهاء ، وجالسة العلماء ، ووالله ما رأيت قط بتلك البلاد مأدبة ولا وليمة إلا لمقرثين ، ولا كنتُ متشاغلًا إلا بعلم أو دين . وأما الأحاديث المنشورة التي كنت أبكر بكور الغراب لاستماعها وأطرح رتبة الدنيا في مزاحمة أشياعها ، فأكثر من أن تحصى »(١) . . فمثل هذا الحرص على الطلب يتلاءم وتلك المرحلة من حياته ، إذ كان البال مهيأ لذلك ، والعيش في رعاية الأهل يسعف عليه .

وهو يحدثنا أنه أَلْفَ كتابه « أدب الخواص » وسنَّهُ خمسٌ وعشرون سنــة أو نحوها(٢) ، أي في تلك الفترة نفسها ، في حدود ٣٩٥ . ولا ريب في أن خطته في هذا الكتاب تدلُّ على تمكّن متميز في معرفة الشعر والنسب والأخبـار واللغة ، وقد كـان الباعث عـلى تصنيفه الـدلالة عـلى معجز القـرآن « إذ كان بتَبَدُّ والمفاظِ هؤلاء القوم (أي العرب) والمعرفة بمعادن ألفاظهم وبمنازع أغـراضهم يُعْلَمُ معجز القـرآن علماً حسياً ذاتيـاً . وأنا أرى أن علم العـالم أن القرآن معجز من طريق القياس والاستبدلال ومن طريق الحسّ والإدراك أشرف وأعلى من علم العالم باعجازه عن طريق القياس بالتقليد لغيره والاعتبار بالفصحاء الذين تقدموه وكانوا حجة عليه »(٣) . ويبـدو لنا المـدخلُ للكتاب بسيطاً لأول وهلة ، فهو في نواته جَمْعُ للمختار من أشعار العـرب ، ولكنُّ هذه النواة لا تلبث أن تتغير فتصبح جمَّعاً للمختار من أشعار الأربعة : امرىء القيس والنابغة وزهير والأعشى ، ومرتبطاً بهـذا يجيء المختار لكـلُّ من اسمــه امرؤ القيس ولكــلّ النوابــغ والأزاهــر والعُشّى . ويجيءُ تحـوُّلُ آخــر في الخطة إذ إن كل ذلك يتم في إطار الحديث عن قبيلة كلِّ شاعر ثم المختار من أشعار كل قبيلة . وذلك يعني أن الكتاب يضمُّ الشعرَ والأخبارَ والأنسـابَ مع قِسْطٍ من غريب اللغة . وقد كان منهجه في اختيار الشعــر أن ينتقيّ البارعَ من أبيات القصيدة ثم يلقيها جانباً مدة أيام ، ثم يعيدُ فيها النظر برأي مستأنَّفٍ ، ثم يختار من المختـار أحسنه . واستكمـالاً لخطتـه اقتصر في شرح الغريب على ما يتطلبه المتموسط في الأدب ، كما اقتصر في تبيان السرقات

(١) بغية الطلب ٥: ١٧.

الشعرية على ما يفيد في ذاته لا ما يفيد تخض العلم بانه مسروق. ورغبة في الايجاز ألغى الأسانيد إلا في ثلاثة مواضع: موضع خلاف في الرواية ، وموضع غفل لم يكن إسناده معروفاً فإيراد الاسناد يقوّي منه ، وأن يكون راوي الخبر ذا مقام خاص في نفس المؤلف وكان من أماثل من أدركه في زمنه . ذلك هو أدب الخواص ، فإن كان القارئء يحبّ الشعر عده مختار أشعار القبائل ، وإن كان يحبّ الأخبار تمثّله مؤلفاً في سير الجاهلية والإسلام ، وليس كلّ السير بل السير المستغربة ، وإن كان يحبّ اللغة تصوّره معرضاً لعقائل اللغة والشواهد عليها ، وإن كان يحبّ النسب وهو أصعب علوم العرب عده سياقة لجهاهير الأنساب (٤).

أحببت تبيان هذا النسق التصاعدي في خطة الكتاب لأدلُّ بذلك على أن مثل هذا التصور « المركب » ليس وليدَ تجربةٍ مبتدئة بل وليد نضج عميق يرفده اطلاع واسع وقدرة نقدية أصيلة ، وعكوف على الدقّة العلمية في التقييد والضبط ، ولذلك قلت إن ابن المغربي لم يكتف بالثقافة الصالحة للكاتب بل تجاوزها إلى ثقافة العالم الضليع في علمه . واختياره للصعوبتين المتمثلتين في اللغة والنسب ـ دليلُ على تمكنه من الأصول ، ونظرة واحدة فيها وصلنا من مؤلفاته ومروياته تدلنا على أننا نجد لديه من المرويات ، ومن الاحاطة بالدقة فيها يرويه ، ما لا نجده عند غيره . حتى ليمكن أن نلحظ لديه شَغَفَهُ بغرائب الأخبار ، ومحاسن الأشعار التي قلّما يلتفتُ إليها غيره . وبسبب من هذا التفرد في المعرفة والدقة وحسن الخط أصبح ابن المغربي لدى وبسبب من هذا التفرد في المعرفة والدقة وحسن الخط أصبح ابن المغربي لدى الأجيال التالية حجةً فيها يرويه في اللغة ، وما يقيّده من ضبط ، وما يورده من أنساب . وكان يزيد الخافين اطمئناناً أن يروا المادة مكتوبة بخطه . وإليك غاذج من الأخذ برأيه في اللغة والضبط للأسهاء ، والاعتهاد على خطه :

الجرجة ـ الخرجة : كان الوزير ابن المغربي يسأل عن هذه الكلمة على سبيل الامتحان ، ويقول ما الصوابُ من القولين ، ولم يفسر (٥) .

شلا: ورأيت بخط الوزير ابن المغربي في بعض تصانيفه يذكر أنه قد أجاز الكسائي أشليتُ الكلبَ على الصيد ، بمعنى أغريته ، قال : لأنه يُدْعَى ثم يؤسد فوضع موضعه (٢) .

النكيثة : ذكر الوزير ابن المغربي أن النكيثة في البيت هي النفس :

وقربت بالقربي وجدِّك أنني متى يكُ عهدٌ بالنكيثةِ أشهدِ (٧)

النمّى: في قول الشاعر:

ولــوششتُ أبــديت نمّـيَّهُمْ وأدخلتُ تحتَ الثيـابِ الإِبَـرْ قــال الوزيــر المغربي أراد بــالنمي هنا العيب ، وأصله الــرصـاص ، جعله في العيب بمنزلة الرصاص في الفضة (^/).

الدهناء: بخط الوزير ابن المغربي: الدهناء عند البصريبين مقصور وعند الكوفيين يقصر ويمد، والدهان الأمطار اللينة، واحدها دهن،

<sup>(</sup>۲) أدب الحواص : ۸٦ .

ر ) (٣) أدب الحواص : ٨٣ .

<sup>(</sup>٨) اللسان ( نجم ) عن ابن بري .

<sup>(</sup>٤) أدب الخواص : ٨٣ ـ ٨٥ . (٥) الترب الأرباء مدر ال

<sup>(</sup>٥) التنبيه والإيضاح ١ : ١٩٥ (واللسان جرج) .

 <sup>(</sup>٦) مادة (شلا) في اللسان عن ابن بري .
 (٧) التنبيه والإيضاح ١ : ١٩٠ واللسان (نكث) والبيت لطرفة .

وأرض دهناء مثل الحسن والحسناء ، والدهان : الأديم الأحر(١) .

قسا: بالضم والمد، قرأتُ بخط ابن مختار اللغوي المصري مما نقله من خطّ الوزير المغربي: قسا منون وقساء ممدوداً موضع ، وقسا مسوضع غير منون ، هذا نصّ عليه ولم يحتجّ (٢).

جعفي : ذكر الوزير أبو القاسم المغربي في جُعفي أربع لغات فقال ، يقال جُعفي مسدد غير منون ، ويقال جُعْفي مشدد غير منون ، ويقال جُعْفي غير مشدد ، ويقال جُعْف بوزن فُعْل ثلاثياً من غيرياء النسبة (٣).

ولو قلنا إن معظم ما ألفه ابن المغربي إنما كان نتاج هذه الفترة المصرية لم نبعمد كثيراً عن الحقيقة ، وذلك هـ وما يـذهب إليـ أيضاً الشيخ حمـ د الجاسر (٢٤)، مستثنياً من ذلك أشعاره ورسائله ، لأنه لم يقتصر في كتابة الشعـر والرسائل على هذه الفترة وحدها ، بـل عاش الشعـرُ والنثرُ معــه حيثها اتجــه . وقد رأينا أنَّ المنخِّل وأدب الخواص ينتميان إلى تلك المرحلة ، ونضيفُ إليهما « الايناس » وهو كتاب في الأنساب بناه على كتاب لمحمد بن حبيب عنوانه « مختلف القبائل ومؤتلفها » فالأنساب فيه نتيجةً لضبط الأسهاء المتشاكلة مثل فَهُم وَقَهُم ، والتمييز بين ما تطابق دون اختلاف كبكر بن واثل من عدنــان ، ويكسر بن وائل من قحطان ، وإفراد الأسماء التي تتطلب ضبطاً مفارقـاً مثل شَمْس ( بضم الشين ) ، وقد رُتُّبَ الكتاب على حروف المعجم ، وَوُجِدَ على ظهر الأصل بخطه: « متى ما نَسَخَ هذا الكتاب ناسخٌ غير ضابط انعكس الغرض ، فصار هُداهُ ضلالةً بالحقيقة ، ومتى ما كُتِبَ أيضاً بأجاً (٥)واحداً ولم يُفَرِّقُ بين فصوله مَـرجَ والتبس وَصَعُبَ إخراج مـا يراد منـه ۽ (٦) . كما نضيف كتاباً له كبيراً في الأنساب أشار إليه في أدب الخواص (٧)، والمأثور في ملح الخدور ، رآه ابن العديم بخطُّه وأورد منه مقتبسات ألحقتُها بهـذه الدرامــة ، وتتميم كتاب الفهرست لابن النديم (٨) ، وأرجّع أن الزيادات فيه أوصلت الفهرست إلى عصر المغربي ، وذلك يتحمل النزيادة مع الزمن وربحا لم يكن محدوداً بفترة واحدة . ويلحق بهذا النوع من الكتب كتاب النساء . أما كتب القبائل مشل كتاب بني ضبيعة وكتاب بني أســد وكتاب ذبيــان وكتاب تغلب فَالْأَرْجِحُ أَنَّهَا فَصُولُ دَاخِلَةً فِي كَتَابُ أَدْبُ الخَوَاصُ وَلَمْ تَكُنَ كَتَبًّا مَنْفُصلةً . وهناك كتب تُنْسَبُ إليه ولم يكن تأليفها يحتاج إلى اطلاع واسع أو تعدد في المصادر وهي كتب الاختيـارات : اختيـار شعـر أبي تمـــام ، واختيــار شعـــر البحـتري ، واختيار شعـر المتنبي والطعن عليـه ، ومنتخب كتاب الأغــاني(٩) وهي مما يمكن أن يُنسَبُ إلى فترة التنقل والشتات . وهناك كتاب من هذا

الصنف نفسه وهو الاختيار من نثر عليّ بن عبيدة الريحاني ، وإنما أفردته لأن الريحاني كان مكثراً من التأليف ، وكان لا بعد لمن يعريد أن يختار من نـثره الاطلاع على عددٍ كبير من كتبه ، وليس الأمر هنا كالاعتمادِ على كتـابٍ واحدٍ في الاختيار .

وهنالك عدد من كتبه لا نعرف منها إلا الأسماء ، ولم يذكرها إلا المتأخرون ككتاب الالحاق بالإشتقاق (١٠٠ والعماد في النجوم (١١٠).

وقد عد له الشيخ حمد الجاسر ستة وعشرين مؤلفاً تكرر منها مختصر إصلاح المنطق ، وَعُدُّتُ فيها كتب القبائل ( وسقط كتاب تغلب ) وهي ليست كتباً مستقلة على وجه حاسم . ولحق الوهم ذكر كتب أخرى ، فكتاب السيرة النبوية ليس سوى كتاب السيرة لابن هشام ( تهذيب سيرة ابن إسحاق ) مكتوباً بخط ابن المغربي . ويبدو لي أن اختصار الغريب المصنف ليس سوى وهم أيضاً ، وأن المراد هو اختصار إصلاح المنطق ، وما أرى كتاب المنثور الذي ذكره ابن حجر في الإصابة وتبصير المنتبه (١٣) إلا كتاب المأثور . ولا ريب في أن لابن المغربي ديواناً شعرباً ، لكنه لم يصلنا مجتمعاً ، وما يذكره بروكلمان من أن في الأمبروزيانا ( رقم : ١٩ حسب الفهرسة القديمة ) قطعة من شعره ، فإنه من الأوهام الكبيرة ، ولقد رحلت إلى المبروزيانا بميلان سنة ١٩٨٣ بحثاً عن تلك القطعة من الديوان ، فلم أجد الأمبروزيانا بميلان سنة ١٩٨٣ بحثاً عن تلك القطعة من الديوان ، فلم أجد تحت الرقم المذكور إلا كناشة فيها مختارات من الأشعار من بينها ستة أبيات . في ثلاث قطع – لابن المغربي .

وانفرد الداودي بذكر مؤلفات أخرى لم تذكرها سائر المصادر وهي فضائل القبائل ، وكتاب أخبار بني حمدان وأشعارهم ، وكتاب الشاهد والغائب ، وهذا الأخيربين فيه أوضاع كلام العرب والمنقول منه وأقسامه تبيينا يكاد يكون أصلاً لكل ما يسأل عنه من الألفاظ المنقولة عن أصولها إلى استعمال محدث . كها ذكر له المسبحي كتاب « الاماء الشاعرات » وكتاباً في « مقامات الزهاد » وهذا الثاني ينتمي إلى فترة متأخرة من حياته .

إلى جانب هذا النشاط في التأليف هال كان ابن المغربي يعمل عمالاً أخر ، وبعبارة أدق هال كان ذا وظيفة ( منصب ) في الدولة ، وما هي تلك الوظيفة على وجه التحديد ؟ إن الذهبيّ حين يتحدث عنه يلقبه به و ناظر ديوان الزمان بها ه (١٤٠ (يعني مصر ) . دعنا نضع إزاء هذا الخبر خبرين آخرين أحدهما يقول إن أبا القاسم الحسين بن علي كان يتولّى ديوان السواد فصرف عنه ووليّ بدله رجل نصراني اسمه منصور بن عبدون ، ومن ثم نشأت البغضاء بين الرجلين (١٥٠)، والثاني يذهب إلى أن ابن المغربي الأب لما غضب عليه العزيز عزله وولى مكانه صالح بن علي الروذباري ، واسترجع ابن المغربي إلى مصر فلم يزل بها حتى قام الحاكم فكان هو وولده أبو القاسم حسين من جلسائه (١٦٠). هذه ثلاثة أخبار أحدها يجعل ابن المغربي ناظر ديوان

<sup>(</sup>١) معجم البلدان لياقوت ٢ : ٦٣٥ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان لياقوت ٤ : ٩١-٩٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ١ : ٤٥٢ نقلاً عن أدب الخواص .

 <sup>(</sup>٥) البأج : الطريق الواحد والوجه الواحد ، أي إيراده دون فصل بين الجمل .

<sup>(</sup>٦) الايناس : ٣٣ ( صورة طرة مخطوطة تشستربيتي ) .

<sup>(</sup>٧) أدب الحواص : ١٣٨ .

<sup>(</sup>٨) معجم الأدباء ٦ : ١٩٧ ، ٢٦٤ ( ١٦ : ٣١٧ – ٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٩) معجم الأدباء ٥ : ١٥٠ (١٣ : ٩٧) .

<sup>(</sup>١٠) ذكره الزبيدي في التاج ( أزد ) وهداية العارفين ١ : ٣٠٧ .

<sup>(</sup>١١)هداية العارفين ١ : ٣٠٨ .

<sup>(</sup>١٢) أدب الخواص ( مقدمة المحقق ) : ٣٠ ـ ٣٧ .

<sup>(</sup>١٣) الإصابة ١ : ٣٥٥ والتبصير : ٢٧٠

<sup>(</sup>١٤) تاريخ الذهبي ( مخطوطة المتحف البريطاني ٤٩ ، الورقة ٩ / أ ) وبروكلمان ، التكملة ١ :

<sup>(</sup>١٥) ذيل تاريخ دمشق : ٦١ .

<sup>(</sup>١٦) خطط المقريزي ٢ : ١٥٧ .

الـزمـان ، والشاني بجعله صـاحب ديــوان السـواد ، والشـالث يجعله جليسـاً للحاكم ، فأين تقعُ الحقيقةُ من خلال هذه الأخبار ؟

لا معنى للخبر الأول في رأيي لأنه ليس هناك ديوان اسمه « ديوان الزمان » وأقربُ ما هنالك إلى تصويب هذا النص أن نقرأ « ديوان الزمام » وهو ديوان نشأ في الدولة العباسية حوالي سنة ١٦٢ في خلافة المهدي إذ يذكر القطبري أنّ المهدي وضع في ذلك العام دواوين الأزمة . وكان عملُ ديوان الزمام \_ في أصل نشأته \_ الاشراف والرقابة على أعمال الدواوين ذات العلاقة بأمور الأموال من واردات ونفقات (١) ، ويبدو أن هذا الديوان بهذا الاسم لم يكن موجوداً في العصر الفاطمي بمصر ، وأن الذهبي \_ إن صح التصويب \_ يستعمل مصطلح أعراقياً للدلالة على شيء مشابه ، وأقرب مصطلح إليه يستعمل مصطلح أو « ديوان النظر »(٢) ، فإن لم يكن الأمر كذلك فلنا أن نعتبر « ناظر ديوان الزمان » أو ما أشبه .

وأما الخبر الشاني فيتحدث عن ولاية « ديوان السواد » وديوان السواد يلحق بالعراق ، بل هو يعني ديوان العراق بعد استحداث ثلاثة دواوين هي ديوان المشرق وديوان المغرب وديوان السواد تنضوي تحتها فئات الدواوين المختلفة . وليس من المعقول أن يكون متوني ديوان السواد موجوداً بمصر ، وعلى هذا يكون اسم الديوان هنا عرفاً أيضاً . فإن لم يكن كذلك ، فهو ترجمة لمصطلح عراقي آخر ، ولعله يقابل « ديوان الضياع » أي هو ديوان يتولى أمور الاقطاعات الفاطمية ببلاد الشام ، التي يمكن أن يطلق على أجزاء منها « سواد الشام » (٢) .

ويتحدث الخبر الثالث عن مجالسة الحاكم دون الارتباط بوظيفة معينة ، وهذا شيء لا يتطلب توقفاً أو تفسيراً ، فقد كانت علاقة أبيه وعصه بالدولة الفاطمية طيبة ، وما كان غضب العزيز على أبيه إلا غضباً عابراً ، وبحكم تلك العلاقة كان في إمكان الحسين أن يذهب إلى قصر الخلافة في صحبة أبيه أو عمه ، وأن يتعرف إلى الخليفة ، وأن تقدمه إليه ثقافته وعلمه بالإضافة إلى مكانته الإجتماعية . وقد احتفظت لنا المصادر بخطبة قام بها بين يدي الحاكم (رقم : ١٥) وأكبر الظن أن هذه الخطبة كانت سنة ١٩٩١ لأن فيها إشارة إلى ملك الروم الذي و خرق إزار السلم وهتك حجاب الأمن » . وذلك أن ملك الروم في أواخر سنة ١٩٨٩ نزل على شيزر فأخذها وانتقل إلى حص فأخذها أيضاً وسبى وأحرق أن الله ما يشهد المحلة وعداً اليك المدنة وعداً إليك أمير المؤمنين كف الرغبة » ، وفي الخطبة و فعاد يفتل حبل الهدنة وعداً إليك من ذلك في الحديث عن سيرة الحسين أنه ختم الخطبة بالالتفات إلى نفسه من ذلك في الحديث عن سيرة الحسين أنه ختم الخطبة بالالتفات إلى نفسه وعبدك ووليك ابن أوليائك » وفيه يؤكد أن الحسين حتى ذلك التاريخ كان يعرنو إلى منصب في الدولة كان يعين مذكراً للجيش ، أو خطيباً بحضرة يرنو إلى منصب في الدولة كان يعين مذكراً للجيش ، أو خطيباً بحضرة يرنو إلى منصب في الدولة كان يعين مذكراً للجيش ، أو خطيباً بحضرة يرنو إلى منصب في الدولة كان يعين مذكراً للجيش ، أو خطيباً بحضرة يرنو إلى منصب في الدولة كان يعين مذكراً للجيش ، أو خطيباً بحضرة يرنو إلى منصب في الدولة كان يعين مذكراً للجيش ، أو خطيباً بحضرة يرنو إلى منصب في الدولة كان يعين مذكراً للجيش ، أو خطيباً بحضرة يورد يورد كان يعين مذكراً للجيش ، أو خطيباً بحضرة المنت يرنو إلى منصب في الدولة كان يعين مذكراً للجيش ، أو خطيباً بحضرة المنت يرنو إلى منصب في الدولة كان يعين مذكراً للجيش ، أو خويم بالمنات كان يعين مذكراً للجيش ، أو خويم بالمنات كان يورد كان يورد كلي المنات كان يورد كان المنت كلي المنات في الدولة كان يعين مذكراً للجيش ، أو خويم بالمنات كان يورد كان المنات كان يورد كان المنات كان يورد كان المنات كلي المنات كلي المنات كان يورد كان يورد كان المنات كان يورد كان المنات كان يورد كان المنات كان يورد

الحاكم ، إن لم نفترض أنه كان يطمح إلى الترقي من منصب دانٍ إلى منصبٍ أسمى منه .

ومهما يكن من شيء فإن الروايات الثلاث أخذت تتقارب ، إذ يبدو أنه بعد هذه الخطبة نال منصباً في أحد الدواوين ، أياً كان ذلك الديوان ، أهو ديوان الزمام أو ديوان الضياع أو ديوان الخراج ، وأن المنافسة بدأت بينه وبين ابن عبدون وشارك فيها أبوه ، وبدأت المكايدات والوقائع تتصل ، وظلً الأمر على ذلك حتى سنة ٣٩٩ ، ففي أول ذلك العام انفرد ابن عبدون بالنظر في ديوان الخراج دون شريك (٥) ، ومعنى ذلك أنَّ ابن المغربي فقد منصبه ولكنه لم يكف عن « الوقيعة فيه (في ابن عبدون) والكلام عليه وعلى الكتّاب النصارى إلى أن قبض على جماعتهم ، فلما حصلوا في القبض أمر الحاكم بأن يُضرَبَ كلّ واحد منهم خمسائة سوط ، فإن مات رُمِي به للكلاب وإن عاش أعيد ضربه إلى أن يوت »(٢) .

وفي الوقت نفسه لم يكن منصور بن عبدون أقل شراسة وحقداً في تحريض الحاكم على بني المغربي وإغرائه بهم وحته على قتلهم ، فتقدم الحاكم إلى السياف \_ وهو جعفر الصقلبي \_ وأمره أن يحضر علياً ومحمداً ابني المغربي ويدخلها الحجرة ويضرب أعناقها ففعل ، ثم أمره بقتل الحسين وأخويه محمد والمحسّن ، فاستر الحسين وأنجذ أخواه وقتلا (٧) ، وكان ذلك لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربعائة (٨) .

هل كانت الخصومة بـين آل المغربي وابن عبـدون هي السببُ الوحيـدُ الذي أدِّى إلى هذه النهاية الفاجعة ؟ نستطيع أن نفترض عدة أسباب كأن نقول مثلًا إنَّ طولَ العشرة جعل بني المغربيِّ ذوي إدلال على الخـــلافة ، يــرون لهم فضلًا عليها ، وأن الـوشـايـات ضـدهم أصبحت لـدي الخليفـة سهلةً التصديق . وقد نقول إن جانباً من التصريحات التي كان يطلقها الحسين ، محمّلةً بطموحه المتصاعد كانت تُلْقَى عـلى أذن الخليفة ، وأنها حـين تكاثـرت ضاق بها ذرعاً ، والخبر عن الغلوفي الطموح لـ دى الحسين قـ ابل للتصـ ديق بسهولة ، وإن رواه شخصٌ حاقد . فقد روى ابن القارح أن الحسين قال لــه ذات يـوم : ما نـرضَى بالخمـول الذي نحن فيـه ، فقـال ابن القـارح : وأيّ خمول منا ، تأخذون من مولانا ـ خلد الله ملكه ـ في كل سنة ستة آلاف دينار ، وأبوك من شيوخ الدولة ، وهو معظّم مكرم ، فقال الحسين : أريد أن تَصار إلى أبوابنا ( بغية الطلب : دواويننا ) الكتائبُ والمواكبُ والمقانب ، ولا أرضى بأن يَجْرَى علينا كالولدان والنسوان . وأبلغَ ابنُ القارح هذا الموقفَ إلى عليّ والد الحسين فقال : ما أخوفني أن يخضبُ أبو القاسم هذه من هذه ( وقبض على لحيته وهامته ) . ويبدو أن تفجّر نفس الحسين بالتعبـير عن هذا الطموح كـان ظاهـرة متكرّرة ، فقـد روى ابنُ القارح أن أبـاه قال في منـاسبة أخرى . « أنا أخافُ همُّةً أبي القياسم أن تنزو بــه إلى أن يوردنــا وِرْداً لا صَدَرَ عنه ، (٩) . وقد نقول إن هذا الطموح ارتقى ـ بعد الحرمان من المنصب إلى درجة الشورة ، ولعلّ هناك إشارة إلى ذلك في موقف تمُّ بينه وبسين ابن القارح ، حين استدعاه ليلعنه في وجهه ، فقال ابن القارح : ولمُ ؟ قال :

 <sup>(</sup>٥) اتعاظ الحنفا: ٢ : ٧٦ .

<sup>(</sup>٦) ذيل تاريخ دمشق : ٦١ - ٦٢ .

<sup>(</sup>٧) ذيل تاريخ دمشق : ٦٢ .

<sup>(</sup>٨) أخبار الدول المنقطعة : ٤٨ .

<sup>(</sup>٩) رسالة الغفران : ٥٣ وبغية الطلب ٥ : ١٨ .

<sup>(</sup>١) الدكتور مصطفى الحياري : الدواوين من كتاب الخراج ( مقدمة المحقق ) : ٤٣ ، ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الإسلامية ٢ : ٣٢٩ ( الطبعة الثانية بالإنجليزية ) .

 <sup>(</sup>٣) لنا أن نستأنس مقول ابن المغربي بخاطب الجيوش بالرملة : « والرأي أن تبادروا وتنادوا في السواد ، وتسمعوا الشراة في الجبال بإباحة النهب والغنيمة » ( ذيل تجارب الأمم : ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٤) اتعاظ الحنفا: ٢: ٣٢.

لمخالفتك إياي فيها تعلم (١). فهل كانت تلك المخالفة تتعلق بشيء من ذلك ؟ إن هنا غموضاً مقصوداً ، قد يقوّي الظن بأن الحسين كان يدبّر شيئاً ولكن مخالفة ابن القارح له أفسدت عليه خطته . وقد نربط بين مقتل آل المغربي ومقتل جنادة الهروي وصديقه المقرىء ، لاتصال أسبابها بأسباب الحسين وأبيه ، ونتخيل وجود مؤامرة واسعة الأطراف قضى الحاكم على عناصرها تباعاً . أو لعلنا أن نردد ما قاله أحد المصادر وهو أن الحاكم إنما غضب من ابن المغسري وأمر بقتله « لأنه كان يضرب بينه وبين وجسوه دولته »(١). وإذا سلمنا بذلك وجدنا أنه قد يعلل غضبه على الحسين ، فلم شمل الغضب سائر أهله ؟

## ٣ ـ الثورة في الرملة

بقي ابن المغربي مختفياً منذ الشالث من ذي القعدة حتى الشاني عشر منه (٣) (عام ٤٠٠) حين أتيح له أن يخرج متنكراً في زي جال (٤) ، برفقة قافلة من الأعراب ، مجتازاً شبه جزيرة سيناء إلى فلسطين ، وقيل إن الحاكم بعث من يطلبه فلم يُدْرَكُ (٥) وحين وصل الرملة نـزل بحلة حسان بن المفرج بن دغفل بن الجراح واستجار به فاجاره ، وأنشده قصيدة يثني فيها عليه وعلى قبيلة طيء بعامة :

يا طيءَ الخيراتِ بين حالالكم أمنُ الشريب وهمّــة الطلابِ سمكت خيامكمُ بأسنمــةِ الـربي مرفوعــةً لــلطارقِ المـنـــــاب

ثم يصف الذعر الذي تلبس به حتى ضاق به عليه إهابه ، وأنه مذ حلّ في ديار بني الجراح قد عرف معنى النوم والطمأنينة ، فلما سمع حسان منه هذه القصيدة هشّ له وجدّد تعهده بحمايته ، وسكّن من روعه .

كانت قبيلة طيء تؤازر القرامطة في أول الأمر ، ولذلك فإن هؤلاء حين استولوا على الرملة سنة ٣٦٠ عينوا لها حاكماً منهم وجعلوا معه دغفل بن الجراح جد حسان ، ومنذ ذلك التاريخ وجدت الامارة الطائية التي تغلبت على معظم القسم الجنوبي من بلاد الشام ، ولهذا عملت الدولة الفاطمية على استهالة طيء وفصلها عن الحركة القرمطية وعلى ضيان ولاء طيء لتساعد الدولة في تثبيت سلطانها على ما استولت عليه من بلاد الشام ، وفي الوقت نفسه بذل الفاطميون كل جهد للحيلولة ، دون استقواء طيء ، بحيث نفسه بذل الفاطميون كل جهد للحيلولة ، دون استقواء طيء ، بحيث تصبح قوة تهدد الوجود الفاطمي في الشام . وكانت خطة الفاطميين اكتساب تلك القبيلة بالأموال والاقطاعات ، ولكن رغبة الدولة الفاطمية في إبقاء طيء في حدود التبعية والضعف كثيراً ما حضز تلك القبيلة إلى مساندة بعض الحركات المناوئة للفاطمين (١) .

لعل صورة هذا الوضع كانت واضحة تماماً في ذهن الحسين ، حين وجه وجهه صَوْبُ الرملة ؛ كان في طلبه الجوار يلوذُ بقيم عربية معروفة ، ولكن نفسه كانت تنطوي على ما هو أبعد من الإطمئنان الهادىء إلى حماية

شيخ ذي نفوذ واسع ، كانت نفسه تجيشُ بالإنتقام ، والقضاء على الحاكم . وبعد أن كفكف من دموعه على إخوته وأبيه وعمه ، وأذكرته مصارعهم الطفت وكربلاء ( المقطوعة : ٩٦ ) وكيف خَلَتْ منهم محاريب المساجد ، بعد هذا اخذ يفتلُ لاعدائه حبال مؤامرة كبيرة محكمة . ولعله لم تكن لديه خطة معدة مرتبة المراحل ، بل كان يستمد من حقده الشديد على الحاكم ما يستثير ذكاءه لاغتنام كل فرصة تلوح لإحكام المؤامرة وتوسيع نطاقها . كانت الخطوة الأولى - بطبيعة الحال - أن يكسب ثقة حسان بن المفرج ، وهو في الوقت نفسه يكتشف مواطن الضعف فيه ، ويتأتى بكل لباقة لإفساد نفسه على الحاكم . ولعله في بادىء الأمر استثار عاطفته ممتزجة باستنكاره وامتعاضه لما ارتكبه الحاكم من فظائع وشرور ، لا بقتل آل المغربي وحسب ، بل بقتل الرتكبه الحاكم من فظائع وشرور ، لا بقتل آل المغربي وحسب ، بل بقتل الكثيرين من الناس ، وإذن فهو خليفة لا يؤمن جانبه ، وخطره على الإمارة الطائية وعلى حسان وأهله محقق وشيك .

وتضطرب الروايات بعض اضطراب في تسلسل الأحداث ، وفي كيفية استخلال ابن المغربي لها إعداداً للثورة وقطعاً لروابط التفاهم بين بني الجراح والفاطميين . هل كان الصدام بين بني الجراح وجيش الفاطميين أولاً ثم تبع ذلك اللجوء إلى سند جديد وخلافة جديدة ؟ أم كان الأمر بالعكس ، أي بدأ البحث عن خليفة بديل ، فاغتاظ الحاكم وأرسل جيشاً لتأديب العصاة ؟ إن هذا الإضطراب في الروايات سرعان ما يزول إذا أخذنا بالرأي القائل : إن حملة يارُختكين لم تكن موجهة صد آل الجراح منذ البداية ، ولكن الظروف حولتها كذلك . وهذا يعني أن تسلسل الأحداث تم على الوجه الآتي :

١ - كانت الجيوش الفاطمية قبل بضع سنوات قد عانت كسرة عند باب حلب على يد بسيل ملك الروم . ولهذا جهـز الحاكم جيشًا بقيادة مملوك كان لأبيه العزيز اسمه يارختكين ( يا روخ تكين ) . فخرج هـذا القائـد من مصر في عدد قليل إذ كان معوله على الجيش الفاطمي في الرملة وعدده خسة آلاف . وكمان الحاكم قمد أوصى وجموهَ القواد بمإسداء كملِّ آيمات التبجيل والإحترام ليارختكين وأن يترجلوا في موكبه . وكان من جملة من أمروا بخدمته عليّ ومحمود ابنا المفرج بن الجراح وأخوا حسان ، فجاءا إلى أبيهما وعرّفء أنهها يرفضان ذلك النوع من الإذلال في خدمة يارختكين ، وحذَّراه منه ، وأنــه إذا عظمت قوته واستفحل أمره أصبح خطراً على بني الجراح ولم يَعُدُ لهم مقام في الرملة . إذن كان بنو الجراح كارهين لقدوم يارختكين ، متوجسين خيفةً من أن يوهن من قوتهم إلى حـد طردهم من إمارتهم . فإذا جاءت مشورة ابن المغربي بالتصدي له فمعني ذلك أنها صادفت هـوي كـامنـاً في نفـوسهم . واقترب ابن المغربي من حسان وهمس في أذنه بـأن التخلُّص من يارختكـين هو الرأي الأمثل ، فأخذ بنو الجراح يستعدون لمواجهته ، وتسربت الأخبار بذلك إلى يــارختكـين ، وكــان قــد وصــل الجفــار من جنـــوبي فلســطين ، فشــــاور أصحابه ، واستقر الرأي على أن يبعث رسولًا إلى الجيش المـرابط في الرملة ، ويستدعي أحد القواد ومعه ألف فارس ، يلاقـونه عنــد عسقلان ، وقــدَّرَ أن يوافيه القائدُ في شلالة أيام ، إلا أن رسول لم يصل إلى الرملة ، فقد جرى القبضُ عليه في الطريق . ولما انقضتِ المهلة ، ساريارختكين عـلى طـريق الساحل ففاجأته جموع حسان عند رفح والداروم ، ودارت معركة غير متكافئة ، أسر فيها يارختكين وأخذ ولده وحرمه ، وأُخذَت أموال التجار ، وعادت الأعرابُ إلى السرملة ، إذ أصبحت المدينة هدفاً لأطماعهم لأن فيها الجيش الفاطمي ، فشنوا الغارة على الرملة ورساتيقها ، إلا أن عسكر الـرملة

<sup>(</sup>١) رسالة الغفران : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٤ : ٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) في طبقات الداوودي: ١٥٣ للثاني من ذي القعدة سنة أربعيائة ، وعلى هذا يمكن أن تكون الكلمة: للثامن ، للثاني عشر ، للثاني والعشرين .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في طبقات الداوودي ـ بالجيم ـ وورد في اتعاظ الحنفا ١٢ : ٨٢ في زي حمال ( بالحاء المهملة ) وانظر التدييل .

 <sup>(</sup>٥) العقد الشمين ٤ : ٧٠ وأخبار الدولة المنقطعة : ٨٨ .

<sup>(</sup>٦) الامارة الطائية : ٤٤ ـ ٨٨ ( باختصار ) .

استطاع صدِّهم ، حتى فكروا في الارتحال عنها .

٢ - أصيب ابن المغربي بقلق شديد : إن ارتحال الأعراب يعني التخاذل أمام قوة الحاكم ، وفساد الخيطة في أول مراحلها ، ولهذا وقف يقول لهم : وإن رحلتم على هذه الصورة وقع البطمع فيكم ، وإن صبرتم حتى تفتحوا البلد خافكم الحاكم وملكتم الشام ، والرأي أن تبادروا وتنادوا في السواد وتسمعوا الشراة في الجبال بإباحة النهب والغنيمة » . فأصغوا إلى نصيحته وعمموا النداء فانثالت الجموع المتعطشة إلى النهب من كل صوب ، وزحفوا إلى الرملة فاستولوا عليها ونهبوا كل ما قدروا عليه وعاثوا فيها فساداً . وانزعج الحاكم لما حدث فأرسل رسالة إلى المفرج بن دغفل يعاتبه ويحذره ويطالبه باطلاق يارختكين من يد ابنه حسان وإرجاعه إلى مصر ، ولم ينس أن يعده بمكافأة مالية ضخمة إذا هو فعل ذلك .

٣ ـ كان يارختكين يلقى على يد حسان أسوأ ما يمكن أن يعامل به أسير ، إذ عامله بامتهان شديد وتفنّن في إذلاله ، وتتحدث المصادر عن ذلك الاذلال تصريحاً وتعريضاً ، فتصرّح بأنه « سمع غناء جواريه وحظاياه وهو مقيد معه في المجلس » وتُعرّض بأنه « ارتكب منه فواحش عظيمة » وتعود إلى الوضوح الكلي حين تصف مصيره . ولكنها تربط ذلك المصير بالحسين بن علي المغربي ، ففيها كان المفرج يتأمل رسالة الحاكم ووعوده ، فنوع ابنُ المغربي إلى حسان وقال له : « إن والدك سيركب إليك ولا يسبرح من عندك إلا بيارختكين ، ومتى أفرجتم عنه وعاد إلى الحاكم ردّه إليكم في العساكر التي لا بيارختكين ، ومتى أفرجتم عنه وعاد إلى الحاكم ردّه إليكم في العساكر التي لا الضعف التي كان يستغلها ابن المغربي ، فانتفض حسان ، وأمر بإحضار الضعف التي كان يستغلها ابن المغربي ، فانتفض حسان ، وأمر بإحضار يارختكين ، وذبحه صبراً بين يديه ، وأنفذ رأسه إلى المفرج أبيه (۱) ، وأدرك المفرج أن الأحداث قد قطعت شوطاً بعيداً في تطورها ، فلم يفاتح ابنه بشيء .

٤ - بلغ بنو الجراح في علاقتهم بالحاكم نقطة اللارجوع . وكان ابن المغربي يدرك ذلك ، فتفتق ذهنه عن خطة بارعة ، وهي أن يوجد الخليفة البديل الذي يستند إليه بنو الجراح في استمداد « غطاء الشرعية » لسلطانهم ، ووجده . فاجتمع بالمفرج وأولاده وقال لهم : « قد كشفتم القناع في مباينة الحاكم ، ولم يبق من بعد للصلح موضع »(٢) . والتفت إلى مكة ، ولفت إليها انتباههم قائلاً : هذا أبو الفتوح الحسن بن جعفر العلوي صاحب مكة لا مطعن ولا مغمز في نسبه ( هذه إحدى فوائد علم الانساب الذي أتقنه ) وهو في بيته وفضله وكرمه بمكان رفيع ، والصواب أن ننصبه إماماً ونقوم معه على الحاكم . فاقتنع بنو الجراح بوجهة نظره ، وأمره حسان بالتوجه إلى أبي الفتوح بمكة وعرض الأمر عليه . ولما نزل على أبي الفتوح أطمعه في الرئاسة والحلافة وضمن له طاعة حسان وقومه ، وكانت العقبة الكبرى هي قلة ما في والخلافة وضمن له طاعة حسان وقومه ، وكانت العقبة الكبرى هي قلة ما في ابن المغربي أشار عليه بأخذ ما في خزانة الكعبة من الأموال وانتزاع ما عليها من أطواق الذهب والفضة وضربها دراهم ودنانير ، ففعل ذلك ، وعرفت

دراهمه بـ « الفتحية » وقيل بـ « الكعبية » ( $^{(7)}$  » وإلى هذا يشير ابن القارح حين يعدد ذنوب ابن المغربي بقوله : « وبغضي له \_ شهد الله \_ حياً وميتاً أوجبه أخذُ عاريب الكعبة ، الذهب والفضة ، وضربها دنانير ودراهم ، وسماها « الكعبية »  $^{(2)}$  .

ها هي السيئات تتوالد ، وتتكاثر ويعلو بعضها بعضاً لتقع جميعها على رأس المدبّر » . والروايات تطلب السهولة ، إذ ما أسهل نسبة كل شيء إلى رجل موتور لا هم له إلا تنغيص حياة الخصم أو القضاء عليه . ولم تكتف الروايات بنسبة تجريد الكعبة من ذهبها وفضتها إلى ابن المغربي ، بل تشاء المصادفات أن يموت رجلٌ ذو مال طائل بجدة ، فيوصي بمائة ألف من ثروته لأي الفتوح ليستغلّها في تدبير أموره (٥) ، ولكن ابن المغربي لا يقنع بذلك بل يحرضه على احتياز الثروة كلها (١) . وهكذا حُلّت العقدة المالية . وعندئذ جمع أبو الفتوح بني حسن وشاورهم في الأمر ، فالت بهم دواعي السيادة وأعطوه البيعة (٧) ، فأظهر أبو الفتوح دعوته وبايعه سائر أهل الحرمين ، وتلقّب الراشد بالله (٨) .

٥ ـ لما تم كل ذلك عاد الحسين إلى الرملة واجتمع بالمفرج وبنيه الثلاثة حسان ومحمود وعلى ، وأخذ بيعتهم لأبي الفتوح ، ويقال إنه قام خطيباً ، وذلك غير مستعد ، ولكنَّ الخطبة التي تنسب إليه في هذا المقام هي فاتحة خطبة لابن نباتة ، وسيجيء الحديث عنها فيها بعد . وبعد أن فرغ من أخذ البيعة لأبي الفتوح عاد إلى مكة ليكون في موكب الخليفة الجديد في مسيره إلى الرملة . وعجل أبو الفتوح في سيره ومعه نحو ألف فارس من بني حسن ، ونحو ألف عبد من قواده ، فلما اقترب الموكب من الرملة تلقاه حسان وأبوه المفرج وسائسر وجوه العرب ، وقبّلوا الأرض بين يديه ، ونسزل في دار بني الجراح ، وتوافد الناس للتسليم عليه بالخلافة ، وكان متقلداً سيفاً زعم أنه الجراح ، وتوافد الناس للتسليم عليه بالخلافة ، وكان متقلداً سيفاً زعم أنه ذو الفقار ، وفي يده قضيب ذكر أنه قضيب الرسول صلوات الله عليه ، ونادى في الناس بأمان الخائفين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (٩) .

٦ ـ ركب أبو الفتوح في يوم الجمعة ، والمفرج وأولاده بين يديه مشاة ، حتى دخل المسجد ودعا ابن نباتة عبد الرحيم بن محمد الفارقي الخطيب وأمره بالخطبة . فصعد المنبر ، واشرأبت إليه الأعناق ، فحمد الله وأثنى عليه وقرأ : ﴿ طسم . تلك آيات الكتاب المبين . نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً ، يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين . ونريد أن نمنٌ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين . وغكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما

 <sup>(</sup>١) سياق الأحداث متابع لرواية أبي شجاع في ذيل تجارب الأمم : ٣٣٣ ـ ٢٣٥ وقارن أيضاً بالعقد الشمين ٤ : ٧٠ ، ٧٧ ، وأخبار المدول المنقطمة : ٤٩ ـ ٥٠ وبغية الطلب ٨ :
 ١٢٨ ـ ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) ذيل تجارب الأمم: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) رسالة الغفران : ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) الإعتباد في التفصيلات هنا على تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث: ٢٠٤) وعلى أخبار الدول المنقطعة: ٤٨ والعقد الثمين ٤: ٧٠ وهو يجمع عدة روايات ولعل الفتحية هي الدراهم والكعبية هي الدنائير.

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٤: ٧٥.

<sup>(</sup>٦) فيل تجارب الأمم : ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٧) ذيل تجارب الأمم: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٨) العقد الثمين ٤ : ٧٥ ( عن اللهبي ) وابن خلدون ٤ : ١٠١ .

 <sup>(</sup>٩) العقد الثمين ٤ : ٧٥ (عن الذهبي ) وذيل تجارب الأمم : ٢٣٦ وبغية المطلب ٨ : ١٢٩ ويختلف المؤرخون في السنة التي خلع فيها أبو الفتوح الطاعة للفاطميين ، انظر العقد الثمين
 ٤ : ٧٥ - ٧٦ حيث أورد روايات مختلفة .

منهم ما كانوا يحذرون ﴾ ( القصص : ١ - ٦ ) . ولعل ابن نباتة كان يشير بيده نحو مصر . حيث يقيم « فرعون وهامان وجنودهما » ثم يشير إلى الجاهير وفيها أبو الفتوح وحسان وابن المغربي « الذين سيرثون الأرض » ، فقد وافقت الآيات واقع الحال . ولما انتهت الصلاة عاد أبو الفتوح إلى دار الامارة(١) .

٧ - وها هنا وقفة لا بد منها ، وإن كانت تقطع تسلسل الأحداث . لقد ذكر ابن الأزرق الفارقي في تاريخه أن ابن نباتة توفي سنة ٣٧٤ ونقل عنه ذلك ابن خلكان (٢) . فإذا صح ذلك استحال أن يكون ابن نباتة موجوداً لدى قدوم أبي الفتوح إلى الرملة ، ولم تصح نسبة الخطابة إليه في ذلك الموقف . والأرجح أن ابن نباتة عاش إلى ما بعد هذا التاريخ بكثير ، وكان في الرملة حين دخلها أبو الفتوح ، فقد جاء في مرآة الزمان أنه هو الذي غسل ابن المغربي حين نوفي ، وعمل بوصيته حين وضع في تابوته ألف دينار لتكون علامة للنقيب الذي سيدفنه في مشهد علي حين يصل جثمانه إلى الكوفة ؛ وتعارض هذه الرواية مع رواية أخرى جاء فيها أن ابن المغربي رآه في المنام وسأله : ما فعل الله بلك ؟ ( وهو سؤال يدل على أن الخطيب توفي قبل ابن المغربي ولكنه من ناحية أخرى يدل على علاقة بينها ، كما يدل على اهتمامه بأمره ويوميء إلى أنه كان قلقاً على مصيره ) فقال ابن نباتة : دفع في صدقة فيها سطران بالأحمر وهما :

قد كان أمن لك من قبل ذا والسوم أضحى لك أمنان والصفح لا يُحسن عن جاني وإنما يحسن عن جاني قال : فانتبهت من النوم وأنا أكررهما(٣) : والشطر الأخير في هذين البيتين حيث ترد لفظة «جاني» يصور سبب ذلك القلق ، الذي كان إسقاطاً من ابن المغربي على «صديقه» وشريكه في الثورة ، وهو ما يمثل حقيقة حاله

٨ ـ وكان أبو الحسن التهامي شاعر الرملة في تلك الأحداث قد اتخذ من الرملة دار إقامة ، وتزوج بها ، وتقلّد فيها الخطابة(١) ، ووقف كثيراً من قصائده على المفرج الطائي وبنيه ، وأصبحت صلته بابن المغربي وثيقة ، فغي ديوانه أربع قصائد تتصل بالمغربي(٢) ، ومنها واحدة أشارها عتابُ ابن المغربي لله لأنه تأخر في مدحه . ترى هل كانت هذه القصائد حين كان اللقاء بالرملة ، أو كانت بعد ذلك ؟ إن اشتراك التهاميّ في الثورة على الحاكم مع ابن المغربي أبعده عن الرملة وحكم عليه بالتنقل من بلد إلى بلد ، وأغلب الظن أن لقاءهما تم من بعد في ميافارقين والموصل إذ نجد التهامي عدح أبا نصر ابن مروان كما عدح قرواش ابن المقلد العقيلي بقصائد كثيرة . ومما يرجّح هذا الفرض أن التهامي يخاطب المغربي بلقب « الوزير » و « الكامل » وهما لقبان حازهما من بعد ، ولا أرى أنه حازهما بمصر لأنه لم يكن حينتذ وزيراً . وقبانا حازهما من بعد ، ولا أرى أنه حازهما بمصر لأنه لم يكن حينتذ وزيراً . وصلها ابن المغربي ، وأنه كان يعرف كيف تصرّف حسان إزاء الحاكم وقتل

يارختكين ، وإلى ذلك يشير بقوله(٣) :

وما زلت ذخراً للإمام وعدةً لكل إمام عدة وذحائر فلها جسرى ما كان، نفر قلبه لأنك نفّاع إذا شئت ضائر تسول إماماً ثم تعزل مثله فإن تُدْعَ ماموراً فإنك آمر

ومما يؤكده الديوان ذلك الطموح لدى التهامي لنيل المجد ، شأنه في ذلك شأن ابن المغربي . وفي الديوان قصائد قالها وهو محبوس بخزانة البنود ، ما يؤكد النهاية التي تتحدث عنها المصادر التاريخية ، وفي إحدى تلك القصائد يقول وهو مسجون (٤) :

لعمري لقد طوَّنتُ في طلب العلا وحالفني بـرُّ وحالفني بحرُ أروم جسيماتِ الأمور وإنما قصاراي أن أبقى إذا بقي الدهر ولو كنتُ أرضى بالقليل وجدته ولكن في نفسي أموراً لها أمر

ومما يلفت النظر في إحدى قصائده ما يردده من قالة الناس عنه ، وأنهم يقولون إنه سجن لطلب الملك ، مع أنه أديب محارَفٌ في عيشه ، ويختم هذا بقوله(١):

وكل عبا قاله آشم سيقرا اللذي قال في صُحْفِهِ وليس سوى نكبات الزمان ورأي ينضلًل من ضعفه

ومدائحه في ابن المغربي ، كسائـر قصائـد المدح ، في الثنـاء على الجـود والإشادة بالنسب الرفيع ، وغير ذلك من الخصال ، ونموذجـه قولـه في إحدى قصائده(٢) :

طَلْقُ المحيّا للعفاةِ وإنما يلقى العبوس به على لوّامه تتقاصر الأفهامُ دون صفاته وَيُغَضُّ عنه الطرفُ في إعظامه يقظان في كسب العلاء فإن يَنَمْ فكأنه يقظانُ عند منامه تُلقى الوزارةُ وهي دونَ عله وَيُرَى المخدَّمُ وهو من خدامه

وقد انضم إلى مواليه آل الجراح ، وإلى ممدوحه الجديد ، في الثورة على الحاكم ، وكان لمه دور هامٌ فيها ، وقد ذكر سبط ابن الجوزي أنه « طلب الخلافة بالشام وخرج معه جماعة ، فغدر به آل الجراح الطائيون وتقرّبُوا به إلى ألحاكم وحملوه إليه فحبسه في خزانة البنود إلى أن مات ، وقيل إن الحاكم عفا عنه وخلّ سبيله ه(٢) . ولكن ابن خلدون يورد رواية أخرى ، إذ يذكر اثنين آخرين فرّا من الرملة حين أخفقت الثورة ، أحدهما اسمه سبابة ، فرّ إلى ديار بكر مع ابن المغربي ، والثاني يقال له « التهامي » وقد فرّ إلى الريّ(١) ، فإذا كان هو الشاعر ، فإن بني الجراح لم يسلموه إلى الحاكم . وبدلك يصبح كان هو الشاعر ، فإن بني الجراح لم يسلموه إلى الحاكم . وبدلك يصبح بثورة أخرى على الفاطمين ، واستعانوا بالتهامي ، وأرسل معه حسان رسائل بثورة أخرى على الفاطمين ، واستعانوا بالتهامي ، وأرسل معه حسان رسائل كثيرةً يستنفر فيها بني قرة ببرقة للثورة . فأخِذَ التهاميّ ، وسئل عن نسبته فانتسب إلى تميم ، ثم انكشف أمره فاعتُقِلَ بخزانة البنود في القاهرة ، وقُتِلَ فانتسب إلى تميم ، ثم انكشف أمره فاعتُقِلَ بخزانة البنود في القاهرة ، وقُتِلَ

 <sup>(</sup>١) ذيل تجارب الأمم : ٢٣٦ \_ ٢٣٧ وتنسب هذه الخطبة إلى ابن المغربي في العقد الشمين ٤ :
 ٣٧ وأنه قالها حين أراد أخذ البيعة لأبي الفتوح .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان ٣ : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ٣ : ١٥٧ ـ ١٥٨ .

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات ٢٢ : ١١٦ .

<sup>(</sup>٥) ديوانُ التهامي : ١١٦، ١٥١، ٣٣٠. ٥٣٦.

<sup>(</sup>٦) ديوان التهامي : ٢٥٢ .

<sup>(</sup>۷) ديوان التهامي : ۲٦١ .

<sup>(</sup>٨) ديوان التهامي : ٤١٣ .

<sup>(</sup>٩) ديوان التهامي : ٤٣٥ .

<sup>(</sup>١٠) مُرآة الزمان ( أحمد الثالث رقم ٢٩٠٧ ) ٢١ : ٣١ .

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ ابن خلدون ٤ : ۱۰۲ .

سراً في سجنه سنة ( ٤١٦ )(١) .

٩ - لم يلجاً الحاكم إلى القوة تجاه آل الجراح ، كما تحاول بعض الروايات أن تقول ، بل كان عليه أن يستنفد الوسائل الأخرى قبل ذلك ، فقد كان يعلم حقّ العلم ما بين أفراد بني الجراح من خلاف ، كما كان خبيراً بالمغمز الضعيف في نفسياتهم ، ولهذا استغل سحر « الأصفر الرنان » - الذي يرقص على الظفر ويدعو إلى الكفر - فارسل أموالاً طائلة تُفَرَّقُ على الصغير والكبير من آل الجراح . وكانت حصة حسان وكل واحد من إخوته خسين ألف دينار سوى هدايا وثياب وحظايا تُهدّى اليهم . وفي الوقت نفسه طمأن الحاكم حسان حول مصرع يارختكين وسهّله عليه (١) كأنه يقول له إنه مستعد لنسيان تلك الحادثة إذا هو خدل أبا الفتوح . وتكشَّف شَرَهُ حسانَ الحقيقيّ الحادثة إذا هو خدل أبا الفتوح . وتكشَّف شَرَهُ حسانَ الحقيقيّ حين سمع بالمال والحظية ، وأرسل أمه إلى مصر ومعها تذكرة بما يريده من حوائج ، وفي جملتها أن تُهدّى إليه جارية من إماء القصر ، وأن ينال إقطاعاً وتقريراً ، فتكفل له الحاكم بكلُ ما طلب ، وكتب له أماناً بخطّه ، وجهّز له جارية تحملُ كمية طائلة من المال ، ولأبيه كذلك (١).

١٠ ـ لم يكن أبو الفتوح بحاجة إلى أن يرى حسان يرفل في الخلع التي بعثها الحاكم له حتى يستيقن بأن المسرحية قد قاربت النهاية ، فقد كانت نيات آل الجراح نحوه قد أخذت تتغير . فذهب إلى ابن المغربي وقال له : « أغويتني وأخرجتني من بلدي ونعمتي وإمارتي ، وجعلتني في أيدي هؤلاء ينفقون سوقهُم بي عند الحاكم ، ويبيعوني بيعاً بالدراهم ، فيجبُ عليك أن تخلصني كما أوقعتني ، وتسهّل سبيلي بالعودة إلى الحجاز فإني راض من الغنيمة بالإياب ، ومتى لم تفعلُ اضطررت إلى أن أركب فرسي وأركب التغرير في طلب النجاة ، (٤٠).

حاول ابن المغربي تشجيع الخليفة المخذول وتقوية عزيمته لكي لا يتخاذل ، فقيل إنه ذهب معه إلى المفرج والدحسان ، وأخبراه بتحول أبنائه عن نصرة أبي الفتوح ، وقيل إن ابن المغربي لم يجد الحلَّ المناسب الذي يسعف به صاحبه على التو ، فلما طال الأمر على أبي الفتوح ذهب وحده لمقابلة المفرج سراً وقال له : « إني فارقت نعمتي وكاشفتُ الحاكم ، وذلك لركوني إلى نمامكم ، وسكوني إلى مقامكم ، ولي في عنقك مواثيق ، وأنت أحقَّ مَنْ وفي لكانك من قومك ورياستهم . وإن خير ما وَرَّتُهُ الإنسان ولده ما يكونُ له به الحمدُ والشكر وحسن الذكر ، وأرى حساناً ولدك قد أصلح نفسه مع الحاكم واتبعه أكثر أصحابه ، وأنا خائفٌ من غدره بي ، وما أريد إلا العودَ إلى الوطن ، (٥) .

١١ ـ وسواء أأصبح أبو الفتوح العلوي في جـوار المفرج فكتب فيــه إلى

الحاكم بالعفو والمسامحة ، وردّه إلى مكة ، أو كان هو الذي صحبه حتى أوصله إلى مكة ، أو بعث معه جماعة من طيء ساروا معه حتى أوصلوه إليها (٦) ، فالنتيجة في ذلك واحدة ، وهي : عودة أبي الفتوح إلى حجمه بعد انتفاخه ، وعودة آل الجراح إلى طاعة الدولة الفاطمية ، وخروج ابن المغربي من الوليمة « بغير حمّس » كما يقال في المثل العامي وإخفاقه في المثار لنفسه ولأهله من « فرعون » الذي علا في الأرض . وينقل مؤلف العقد الثمين عن ابن خلدون أن بني الجراح قبضوا على أبي الفتوح وأسلموه إلى الحاكم وأنه راجَع الطاعة فعفا عنه (٧) ، وهذا خطأ مبني على وهم . فابن خلدون لم يقل إن بني الجراح قبضوا على أبي الفتوح ، وإنما يقول أنهم « أسلموه » ـ ومعنى ذلك أنهم خذلوه ؛ وبما يؤكد هذا المعنى قول ابن خلدون في موطن آخر « فردًاه ( أي أبا الفتوح ) إلى مكة ، وراجعا طاعة الحاكم وراجع هو كذلك » (٨).

17 - لم يكن المال هو العنصر الوحيد الذي أفسد على الشريف أي الفتوح كلَّ تطلعاته ، ثم أفسد تخاذله على ابن المغربي كلَّ ما كان يُعلَقه من آمال على الثورة بل كانت خطة الحاكم مُركبة محكمة ، حاول من خلالها أن يقوض كل ما يمكن أن يمنح الشورة قوة واستمراراً ، فعمل على إحباطها في الشام والحجاز في آن معاً ، أما في الشام فقد عرفنا كيف تولَّى تحويل الثورة إلى الافلاس ، وأما في الحجاز ، فإنه قطع الميرة عن الحرمين (٩) ليمهد بذلك لثورة الرعية على أبي الفتوح ، ودس إلى مولى أبي الفتوح الذي كان ينقل له أخبار الحاكم واسمه أحمد بن أبي العلاء مَنْ قتله بوشاية عطار عليه (١٠ وكتب كتاباً إلى ابن أبي الطيب وهو ابن عم أبي الفتوح وقلّده الحرمين وأنفذ له ولشيوخ من بني حسن مالاً وثياباً . وأسرعت الرسل إلى أبي الفتوح تخبره بما حدث فازداد قلقاً وخاف خروج الحرمين من يده (١١)، وكان ذلك مما عجّل في عودته إلى الطاعة وطلب العفو .

## ٤ ـ بعد الثورة

ولنرجع إلى ابن المغربي نفسه بعد إخفاق ثورته: تقول بعض المصادر إنه فرَّ من الرملة إلى الموصل ، أو إلى ديار بكر ، وتتلطف بعض المصادر الأخرى في تصوير ذلك الفرار ، فهو لم يجمع عليه ثيابه متخفياً في النهار سارياً في الليل لثلا يكون ملاحقاً ، بل إن خوفه من إرجاعه إلى الحاكم على يلد بني الجراح جعله يطلب منهم أن يسيروا به \_ في حمايتهم \_ إلى العراق ، فبعث المفرج معه طائفة من بني بُحْتُر الطائيين حتى أخرجوه من المناطق التي يشملها نفوذ المغاربة (أي الفاطميين) (١٦٠)، ولكن كلا الأمرين فرارٌ نأى بابن المغربي عن كلٌ تفكير بالثورة أو الانتقام \_ بعد ذلك \_ من الحاكم .

لماذا لم يفكر ابن المغربي بطلب العفو من الحاكم وإصلاح حال الـثرى الله الله بينهما : أليس حسان الـذي قتـل يـارختكـين ، وأبـاح الــرملة للأعراب ، أكبر منه ذنباً ؟ ألم يكن أبو الفتـوح الذي نــازع الحاكم الحــلافة ،

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ٢٢ : ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٤ : ٧١ .

<sup>. 11 . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</sup> 

<sup>(</sup>٣) ذيل تجارب الأمم : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) العقد الشمين ٤ : ٧١ ـ ٧٧ واقتصر في أخبار الدول المنقطعة : ٥٠ عمل قول ه : « أنت أوقعتني فخلصني » وفي تاريخ أبي شبجاع : « إنما فارقت نعمتي وأبديت للحاكم صفحتي سكوناً إلى ذمامك ، وأنا الآن خائف من غدر حسان ، فابلغني مأمني وسيرني إلى وطني » .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٤ : ٧٧ وفي أخبار الدول المنقطعة : ٥٠ أن أبناً الفتوح وابن المفري ذهبا إلى المفرج معاً فقال لمها : وما تريدان مني ؟ فقال لمه العلوي : إن عليك حقاً وأود أن تجازيني عليه بأن تبعث معي من يوصلني إلى مكة ، ولا تحوجني أن أركب فرسي المسنّ وأهرب بنفسي فتتخطفني العرب ، وفي هذه الرواية في العقد (٤ : ٧٤) ولا تحوجني إلى أن أركب فرساً أملس .

<sup>(</sup>٦) العقد الثمين ٤ : ٧٥ ، ٧٥ .

<sup>(</sup>٧) العقد الثمين ٤ : ٧٦ .

<sup>(</sup>٨) تاريخ ابن خلدون ٤ : ١٠٢ .

۹) تاریخ ابن خلدون ٤ : ۷۵ .

٧٦ : ٤ العقد الثمين ٤ : ٧٦ .

<sup>(</sup>١١) ذيل تجارب الأمم : ٢٣٨ ، وقارن بسه أعلام النبلاء ١٥ : ١٢٩ .

<sup>(</sup>١٢) أخبار الدول الماتامة : ٥٠ .

وجرِّد محاريب الكعبة من الذهب والفضة وسكّها نقوداً معلناً بذلك ولادة دولة مستقلة في الحجاز والشام أشد تورطاً منه ؟ نعم إنه كان « المحرَّض الأكبر » على تحقيق ما تم ضد الدولة ، ولكنه في النهاية يـظلُّ الإنسانَ المظلومَ الذي فقد أهله وكاد يفقد حياته ، وهو لا يعلم لهم ولا لنفسه ذنوباً محدِّدة . ألا يمكن أن يفيء الحاكم إلى الهدوء ، فيعفو عنه كها عفا عن الآخرين ؟

يقول ابن المغربي في إحدى قصائده مخاطباً الحاكم بعد قتله لأهله(١):

وأنت وحسبي أنت تعلم أن لي لساناً وراء المجدد يبني ويهدم وليس حليها من تُعَضّ فيحلم فيحلم

ويسرى ابن العديم والمقريزي أن ابن المغربي كتب إلى الحاكم رسالةً وصدرها بالبيتين لما عَلِقَ بنو الجسراح بحبال الاغسراء المادي وتخلُّوا عن أبي الفتوح وانحلُّ ما عقده ابن المغربي من أمره . وهذا قد يفهم منه أنه كان يحاول استدراج الحاكم إلى العفو ، فكتب إليه الحاكم أماناً هذا نصه :

بسم الله الـوحمن الرحيم : هـذا كتاب كتبـه المنصور أبـو عـلي الإمـام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ابن الامام العزيز بـالله أمير المؤمنـين لحسين بن على بن حسين المغربي : إنك آمن بأمان الله ورسوله محمد المصطفى وأبينا عليَّ المرتضى والأثمة من آلها مصابيح الدجى صلى الله عليهم وسلم ، وأمان أبينيا الأقسرب نزار أبي المنصسور العزيسز بالله أمسير المؤمنين قسدُّسَ الله روحــه وحسلَى عليه ، على النفس والجسم وجميع الحواسّ والجدوارح والمال والحال والأهل والأقارب والأسباب أماناً ماضياً لا يُتَعَقَّبُ بتأويل ولا يُتَبِّعُ بفسخ ٍ ولا تبديل . وإن الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين آمن حسين بن علي بهـذا الأمان بعـد أن تحقق له ذنوباً كبيرة وأجراماً عظيمة ، فصفح عن علم ، وتجاوز عن معرفة وحلم ، وجعل هذا الأمان كالإسلام الذي يمحوما قبله ، ويمهُّـدُ الخيرلما بعده ، فكلُّ سعايةٍ ووشاية وذنب وجريمة تنسب إلى حسين بن علي هــذا قد تحقُّق أمير المؤمنين أكثر منها وصفح عنه ، فــلا يدلــه عليه إلا الاحســـان إليه . وإن الحسين بن علي هذا اختياره عند وقوف على هــذا الكتاب في انكفــائه إلى الباب العزيز والتعرض للخدمة ، أو التموفر على العبادة لا يُكَّـرُهُ على خمدمة يستعفي منها ولا تُقْبَلُ عليه الأقاويل في خدمة يتعلَّق بها . وأقسم أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله على ذلـك بأيمـان الله وغليظ مواثيقـه وبيته الحـرام ومشاعـره أمر أو أملى أو أسرًّ أو أعلن أو دسٌّ أو اغتال فجميع المسلمين في شرق الأرض ومغاربها وفي الموقان والري وجدة وأذربيجان والدينور وهمذان والسهل والجبل والقريب والبعيد والعراق والشام وديار ربيعة وديار بكر وديار مضر وحلب ومصر والحجاز والمغرب في حـلّ وسعة من بيعتــه ، وقد فســـح الله لهـم وفسح لهم أمـير المؤمنين في النكث لهـا ، ويـرأ نفسـه ممـا أوجبـه عليهم والـتزمـوه في أعناقهم منها ، وقد برىء من الله ورسوله ، والله ورسوله منه بريثان ، وبرىءَ إليه من حوله وقوته ، والتجأ إلى حــول نفسه وقــوتها ، وأشـهــد الله وملائكتــه وصالحي خلقه على نفسه بـذلك كله : أمـاناً مؤكـداً ونعامـاً مؤبداً ، وعهـداً مسؤولًا وميثاقاً محفوظاً مرعياً ، وكفي بالله شهيداً ، وكتب المنصور بيده (٢) .

ها هنا رجل خاتف يخشى أن يسلمه بنو الجراح إلى الحاكم ، ثم هو يكاتب الحاكم لعله يستعطف قلبه . هذا شيء قائم على التعارض ، والحقيقة بعد ذلك كله ، أن ابن المغربي لم يكتب مستعطفاً ، والبيتان الشاهدان على الإستعطاف ينطويان على التهديد « تعلم أن لي لساناً وراء المجد يبني ويهدم » وفيها إياء إلى طيش الحاكم وجهله وعجزه عن إظهار الحلم في المواطن الضرورية ، وسواء أفهم الحاكم ذلك أم لم يفهم فإنه كتب له أماناً وشحنه بالمواثيق المؤكدة والأيمان المغلظة ، والتعهدات المؤيدة ، ومع ذلك فالأمان شرك الصائد ، ولهذا لم ينتظر ابن المغربي أماناً لأنه لم يكن يتوقعه ، وغادر الرملة فاراً بنفسه \_ أو في صحبة البحترين من طيء حتى وصل إلى بغداد .

وحين دخل بغداد كان الخليفة هو القادر بالله (ـ ٢٢٤) اللذي تصفه المصادر بالدين والعلم والوقار وكثرة الصدقات ، والقائم بخلافته في بغداد بهاء الدولة وضياء الملة أبو نصر بن عضد الدولة ( ـ ٤٠٣) وقد تزوَّج القادر بنته سكينة . وتولى بعده ابنه سلطان الدولة ( ـ ٤١٥) ، فاستخلف أخاه مشرف الدولة ببغداد وجعل إليه إمرة الأتراك خاصة ، فحسنُوا له العصيان فاستولى على بغداد وواسط وقطع خطبة أخيه سلطان الدولة (٢) فانحاز أخوه إلى أرجان ثم اصطلحا وتقاسها الملك ، فبقي مشرف الدولة في العراق وشيراز وكرمان ولأخيه سلطان الدولة فارس وبخارى . وتوفي مشرف الدولة سنة الدولة على بن نصر ( ـ ٨٠٤) كها كانت الموصل ومعها أحياناً الكوفة وسقي الفرات تحت حكم قرواش بن المقلد العقيلي ( ـ ٤٤٣) وكانت ديار بكر في يد بني مروان ، وأعظم رجالهم الملك نصر الدولة أحمد بن مروان الكودي يد بني مروان ، وأحدى وخمسين سنة ( ـ ٤٥٣) .

في هذا الجو الجديد زج ابن المغربي بنفسه أو زَجُتْ به الأقدار لكي يعيش متنقلاً من مكان إلى آخر طوال البقية الباقية من عمره (٢٠١ - ١٨٤) ، وكان تنقله من منصب إلى آخر إما بداعي الطموح إلى ما هو أحسن ، وإما هرباً من وضع جديد لم يعد الركون إليه مأموناً ، ومن العسير تتبع خطواته بتسلسل دقيق ، فها أعرضه هنا ليس إلا صورة مقاربة لا أظنها تسلم من الخطأ :

ا ـ حين وصل بغداد أم حضرة فخر الملك أبي خالب محمد بن علي بن خلف (٤) ، وكان وزير بهاء الدولة ثم وزر من بعده لابنه سلطان الدولة ، فإن كان وصل بغداد وبهاء الدولة حيّ ، فمعنى ذلك أنه كان هنالك قبل سنة ١٠٠٥ وكان فخر الملك من أعظم وزراء آل بويه ، واسع النعمة ، جزيل العطايا ، مقصداً للشعراء من أمثال ابن نباتة ومهيار ، وأنشأ ببغداد بيارستاناً عظيهاً ، ولهذا ليس بغريب أن يقصده ابن المغربي . وأقدر أنه كان وزيراً ذا حول وطول واثقاً من نفسه ولم يكن يرى في ابن المغربي إلا رجلًا غريباً بأ إليه ليستعين بجاهه ، فهو يبذل له ما يستطيعه من عون . ولكن المشكلة عير المتوقعة ـ هي أن الخليفة القادر بالله لم يَرْحُبُ بابن المغربي صدراً ، بل أرأى أن وجوده في بغداد خطر على الدولة . كان القادر بالله بين أمرين : إما

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٧ : ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان ٥ · ١٢٤ ( وفي الحاشية ذكر لمصادر أخرى ) وسير أعلام النبلاء ١٧ : ٢٨٢ . (٥) في بغية الطلب ٥ : ٢٦ فخر الملك د وزير مشرف الـدولة ، وهـذا إن كان دقيقاً يعني أن

وصول المغربي تأخر حتى ما بعد ٤٠٣ ، ولكني لا أظنه يتمتع بدقة كافية .

القطعة رقم: ٩٢ من الشعر، وانظر بغيبة الطلب ٥: ٢٥، وخطط المقريزي: ٢
 ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب ٥ : ٢٥ ( ولم يورده المقريزي ) .

أن يرى في ابن المغربي رجلاً موتوراً من الحاكم ، فمن الخير استقباله والحفاوة به ليستقوي به وبمعرفته على مقاومة المدّ الفاطمي ، وإما أن يرى فيه دسيسة بعثها الفاطميون لافساد الدولة العباسية ، وكان أن اختار الفَرْض الثاني مع أن الشواهد كانت ترجح الفرض الأول . ولم يستطع فخر الملك أن يُلين قلب الحليفة نحوه ، فخرج إلى واسط ، « وكتب فخر الملك بحراسته هناك ومعرفة حقه هرا ، فأقام في تلك المدينة أياماً في درب الواسطين (٢) ، ولم يكن يحضر الصلاة في مسجد الحيّ ، فدخل عليه أبو بكر أحمد بن العباس الدوينائي وقال : يا شيخ ، يا أستاذ ، يا وزير ، مها شئت كُنْ ، إن كنت تحضر مسجدنا هذا في الصلوات الخمس وإلا فانتقل عنا ، فقال : السمع والطاعة أيها الشيخ ، ثم انتقل عنهم من يومه (٣) ؛ ولعله في هذه الفترة بواسط تعرف أيها الشيخ ، ثم انتقل عنهم من يومه (٣) ؛ ولعله في هذه الفترة بواسط تعرف على تلك المدينة ، وكان معظاً مفخاً ، فأصبح صديقاً للمغربي (٤) .

وتتصل بالتهمة التي وجهها إليه الخليفة رسالة كتبها في الدفاع عن نفسه وفي دَحْضِ أمور ألصقت به . ويفتتح هذه الرسالة بالتعجب من الدهر وأموره ، ثم يثبت أنه بصري عراقي ، وأن النسبة إلى المغرب ليست نسبة إلى بلد أو قطر ، ويتحدث عن جدّه وأبيه ، وهو شيء قد أفدنا منه في بناء سيرته ، فيها تقدّم . ولكن الاتهام الكبير كان منصباً على أنه قد اعتقد التشيع وتديّن به ، ولهذا ألح في رسالته على ثقافته الحديثية ، وعلى إحاطته بكتب السنة مثل الموطأ والصحيحين وغير ذلك إحاطة رواية ودراية . ونحن نصدقه وإن كان ما قاله في معرض الرّد على التهم . ولكنا نجده حاول جاهداً أن يخفي كل صلة له بالنسب الشيعي - من جهتي الأب والأم - وبالثقافة الشيعية ، وأظن أن موقف الدفاع لم يكن يسمحُ بذلك ، وإن كان الحوّ من حوله في الدويلات المختلفة شيعياً .

هل اقترن وصول ابن المغربي بتلك الحملة الشعواء التي قام بها القادر بالله (سنة ٢٠٤) لكتابة محاضر يبوقع فيها الأشراف والقضاة والفقهاء والمعدّلون بالطعن في نسب الفاطميين ونسبتهم إلى ديصان ؟(٥) يبدو اقتران الأمرين أو على الأقبل وقوعها في جوّ واحد ، أما أن نقول إن وصول ابن المغربي هو الذي أثار الحملة ، فلعله يلحق بالمغالاة ، وذلك أن أحداثاً أخرى كانت تستدعي ذلك التجريح في النسب ، وأقربها ما كان فعله قرواش في العام السابق ، إذ أظهر طاعة الحاكم وحمل الخطيب على الدعاء لسيدنا ومولانا « إمام الزمان وجشن الإيمان وصاحب الدعوة العلوية والملة النبوية عبدك ووليك المنصور أبي على الحاكم بأمر الله ه (٢٠). كل ذلك من أجل ثلاثين ألف دينار تسلّمها من الحاكم .

٢ ـ قتل الوزير فخر الملك أبو غالب سنة ٤٠٧ ، واستطاع ابن المغـربي
 أن يصلح حاله ويبرىء ساحته عند الخليفة ، فعاد إلى بغداد وأقام فيها أياماً .

في هذه الفترة زار البطيحة حيث مهذب الدولة ووزيره أبو القاسم هبة الله بن عيسى (٧). ويبدو أن وزير البطيحة كان متضايقاً من زيارته ، ولهذا اتهمه ابن المغربي بأنه بعث إليه رجلاً اسمه سليان بن الربيع ليساله في بعض غريب اللغة وحوشيها . وقد وصف ابن المغربي تلك الألفاظ بأنها « لا يتشاغل بمثلها أهل التحصيل ولا يتوفّر على تأملها إلا كل ذي تأمل عليل » وعجب كيف يُسْأَلُ عنها رجل غريب عن البطيحة ، وفيها « هبة الله بحر الأدب » ( يعرض بأنه هو مرسلها الحقيقي ) . وقد أجاب عن الألفاظ التي سئل عنها ، ثم قايضه بمثل بضاعته وأزيد ، فامتحنه في اللغة والنحو والنسب والسير والقرآن وعلومه وصناعة الخراج ، فدل بذلك على تعمقه في كل علم واطلاعه على مشكلاته وأسراره .

٣ - لم يقم في بغداد إلا أياماً ، ثم مضى إلى قرواش بن المقلد أمير العرب ( وهو بالكوفة ) وسار معه إلى الموصل ، وكان ابن أبي الوزير وزيراً لقرواش بها ، فخاف منافسة ابن المغربي له ، فحمل إليه مالاً كثيراً ، وأوحى له بالرحيل عن الموصل (^^) . وسوف يعود إلى الموصل في زيارة أو زيارات أخرى ، ولكن يبدو أن رسالته تمثل « الانطباع » الأولي لأول وروده إليها : « فوجدت هواءها يعطل سوق بقراط اعتدالاً وطيبة ، وماةها يسلي عن مجاج النحل استمراة وعذوبة ، وصقعها قد « تبغدد » رقة ولطفاً ، وجوها قد تزندق تنعاً وظرفاً . . . ورأيت أرضها أطيب الأرض خياً ، وأزينها أدياً ، تشمج بالسندس الأخضر ، وتفتر عن الأقحوان الأحر » . وأما رجالها فقد « لطفوا عن بدوية الشام وغلظته ، وجدوا عن ذَوْبِ العراق وخلابته » ولعله كان يرجو أن يقيم في الموصل إذ وجد من يتقن الكتابة فيها قليلين على خلاف حال الشعر ، ونوى أن يعينهم ببعض ما يستطيع تقديمه لهم ، ولكنه وجد المقام فيها متعذراً .

٤ - وكانت فترة إقامته في الموصل مُدَيدة يسيرة ، وحين فارقها توجه إلى ديار بكر فأقام عند صاحبها نصر الدولة أبي نصر مدة على سبيل الضيافة . ثم إن نصر الدولة أراد أن يكل إليه تصريف الأمور برسم الوزارة ، فتأبى كثيراً وأظهر تمنعاً شديداً ، ثم قبل بعد إلحاح كثير ، وكان زيه حينتًذ زيَّ الصوفية أو الزهاد ، أي المرقعة والصوف ، فلم تمض إلا مدة يسيرة حتى عاد إلى أبهة الوزراء ، « وظهر أمره بعد الالتباس ، وانكشفت حاله عند جميع الناس » (٩) . وتورد المصادر هنا أبياتاً تنسبها إليه وتجدها مصورة لما جرى له تمام التصوير لأنها تتحدث عن طرح المرقعة ولبس الشفوف ، والهيام في حبّ غزال لا يرضيه لبس الصوف .

هـذه المرحلة من حياته في ديار بكر تسمى الدفعة الأولى ، لأنه وزر لنصر الدولة مرتين (١٠٠)، وأقام في كل مرة مدة طويلة نسبياً في أعلى حال وأجل مرتبة وأعظم منزلة .

وفي تلك الدفعة الأولى توجَّه الوزير إلى بدليس لانجاز بعض المهات ، فأصابه مرض حاد ، فقد معه قوته وانقطعت شهوته إلى السطعام ، فعاد من بدليس إلى ميافارقين ، لعله إذا وإفاه الأجل أن يكون فيها أو قريباً منها ، وقد

<sup>(</sup>١) بغية الطلب ٥: ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب ٥ : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، وسؤالات الحافظ السلفي : ٩٧ ـ ٩٨ وفيه لما نزل الموزير المقرىء ولفظة د المقرىء و المفرىء و المفرىء » هنا تصحيف للفظة د المغرب » ـ أو هكذا قرأها ابن العديم في الأصل الذي نقل عنه . أما محقق السؤالات فيرى أن الوزير المقرىء هو أبو القاسم عيسى بن علي الوزير و يجيل على تذكرة الحفاظ : ١٠٢٣ .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء لياقوت ٥: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) المتظم ٧ : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>١) المنتظم ٧ : ٢٥١ ـ ٢٥١ .

 <sup>(</sup>٧) بما أن هبة الله توفي سنة ٢٠٥ فقد جعلنا هذه الحادثة في هذه الفترة .

<sup>(</sup>A) بغية الطلب ٥ : ٢٦ والذخيرة ٤ : ٧٧٤ .

<sup>(</sup>٩) خطط المقريزي ٢ : ١٥٨ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن خلکان ۱ : ۱۷۸ .

أتعبته الرحلة كثيراً وزادت في انحطاط قوته ، مع أنه في كـلِّ يوم كـان يقطع مسافة غير طويلة ، وفي الطريق إلى مياف ارقين نـزل بـديـر مـارمـاري وقـد أو شراب ، فألحُّ الراهب على إعطائه شيئاً من حب الرمان « لعله ينتفع ببركة الدير » فتناول منه شيئاً يسيراً ثبت في معدته ، وجعل يأخذ منه بالتدريج شيئاً بعد شيء ، حتى عاد إليه بعض قوتـه وانتعشت نفسه بعضَ انتعـاش . وكان الراهب قد طبخ لغلمان الدير عدساً ، فاشتهى الـوزير بعضـه ، وبعدمـا أكل نهض وتمشى على السطح متفرّجاً ، واعتقد أنه تماثل من مرضه .

اصفح لطرفِ الصبِّ عن نظراتــه إن كسنست آخسذُهُ بمسالم يسأتِسهِ ومنها في المدح :

> ولئن جَــزَتْ نعمَ الحسين محــامـدُ أقنى وأغنى فسانقلبت ولي بسه حاولتُ عدَّ خسلالِهِ فسوجدتهما أبصرتُ سُبْلَ المجدِ من كَخَطَاته وأرى الفصاحة والسماحة والغنى ورث المعمالي عن عمليّ وابستني وكمذاك لابن القَيْمل إرثُ عــلائــه

فليجلزين الغيث عن مُللات شُغْلان بين صفاته وصلاته تشقى السرواة لها شقساء عبدات وأفدتُ حُسْنَ القول ِ من لفظاته ومكارم الأخلاق بعض هباتمه رُتُباً مستيدة إلى رتباته

٥ ـ توفي الكافي وزير قرواش ، وأصبح الجو ممهداً لعودة الوزير المغربي إلى الموصل ، فكتب إليه قرواش يعرض عليه الوزارة ، وما كاد يتسلم رسالـةً قرواش حتى وجد في نفسه نزوعاً شديداً إلى مبارحة بلاط نصر الــدولة . وقــد نظن لأول وهلة أن سحر الموصل الخلاب قد ظـلّ يداعبُ خيـاله ، وهـذا إن صح فإنه لا يكفى لتعليل سرعـة الإستجابـة لديـه ، وإذن فلا بـد أن منزلتـه العظيمة عند نصر الدولة كانت قد أخذت تنحدر.

ويقصُّ علينا نصر الدولة قصةً ما حدث فيقول :

« لما خدمني عند مجيئه من مصر ، وما جرى له مع الحاكم ، جاءني يوماً ومعه سدس كاغد فقال لى : قد أثبتُ في هذا السدس أسهاء أصحابك الذين قد أخذوا أموالك وأُخلُوا خزانتك من مال ٍ يُعَدُّ فيهـا لحاجـة أو شدة مـا قيمته ثلاثماثة وسبعون ألف دينمار ـ شك الموزير في ذلك ـ وقال : إذا أخمذتُ هذا القدر منهم لم تجحف بأموالهم وكان كلُّ منهم مرتباً في خدمته ومركزه وولايته ،

اضمحلت قـوته أو كــادت ، واستبد بــه الضعف والاعياء ، واستــدعى لدى حلوله في الدير بشرابٍ ، لكنَّ معدته لم تسعفه بــل دفعته خــارجاً ، ممــا جعل من حوله نهباً للقلق وَجعله آيساً من الشفاء . ثم إن الراهب الموكّل بــالديــر جاء له بشيءٍ من الرمان ، وسـأل بعض الغليان هنالـك أن « يفرطـوا » بعض حبُّ الرمان له ، فقيل له إنه لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يسمع الكلام ، وأن إقهاءه عن الطعام قد بلغ حدُّ الامتناع الكلي ، وأن معدته لا يثبت فيها طعمام

وفي الفترة نفسها التقى به الشاعر أبو نصر المنازي(١) ومدحه ، وتاريخ مدحته له هو سنــة ٤٠٦ ، وتجمع المصـّـادر على أن المنــازي وزر لنصر الدولــة ولعل ذلك كان بعد وفاة المغربي . ومطلع قصيدته المشار إليها :

يحسمَ خلافاً ربما استشرى حتى يشغلَ قلبَ نصر الـدولة ، وفهم نصر الـدولة أنه يريد مفارقته ، بل يؤكد أنه أدرك أن الــوزير يــريد المضيَّ إلى قــرواش أمير بني عقيل ، ولعلُّ عيـونه كـانت قد أطلعتـه على ذلـك ، فقال لــه : افعل مــا

فرضاً ولابن القَين إرثُ علاته(٢)

وكان موسك خال نصر الدولة أحد الضحايا لخطّة المصادرة التي رسمها المغربي ، لو انها نُفَّـذَتْ ، ولذلـك كان يترصَّد خطواتِ الوزيـر ويكيدُ لــه ويحرض عليه .

وتكون قـد تقضَّيْتُ من أمـوالـك التي احتجنـوهــا مـا جعلتَـهُ لـكَ خـزانــةً

عمرت درّ دخلها وكفته وكفتْ أصحابه ، ولم ينصبه ليقوم بمصادرة أصحابه ،

وهذا شيءٌ سهل لا يحتاج إلى جهود وزير ، ويستطيع أن يقوم بــه على أكمــل

وجمه أَدْوَنَ خادم عنـده. عندثـذ شعر الـوزير المغـربي أنه عــثر عــثرة ربمــا لا

تستقال ، وأن نصر الدولة إذا سرَّبَ الخميرَ إلى أصحابـه نقموا عـلى الوزيـر ،

ولدلك قال لنصر الدولة : « إذا كان هذا رأيك فاحرسني من أصحابك ، ولا

تَـطُلِعُهُمْ على مـا قلتَهُ في معنـاهم فيفسدَ مـا بيني وبينهم »(<sup>4)</sup> فضمن لـه نصر

الــــدولة مـــا أراد . ولكن القلقَ لم يغادر نفس الـــوزير ، وأخــــذ يتحين الفــرصة

لمغادرة ديار بكر ، وكانت رسالة قــرواش هي باب النجــاة . ولكنه لم يشــاً أن

يكشف سرَّه لئلا يحول نصر الدولة بينه وبين الرحيل ، بــل أخذ يُعْمِــلُ الحيلةَ

للهرب ، فقال لنصر الدولة : « قد جرى في الجنزيرة خَلْفٌ بين الضامن لها

وبين فلان وتفاقم الأمر فيه إلى أن احتاج إلى مشــارفتي له وإصـــلاحه بنفسي .

فتأذنَ في الانحدار إلى هناك ؟ ه (٥) ، وهذا ما عبّر عنه ابن العديم في موطن

وحدُّد الوزير المغربيُّ مـدة الغياب بعشرين يــوماً ، يستـطيع أثنـاءها أن

يكمل نصر الدولة القصة فيقول: « فجاءني موسك خالي وقال لي:

عرفت أن أبا القاسم المغربي على الانحدار إلى الجـزيرة ، وكـذبّ ، فإنـه بنيّةِ

لمضيُّ إلى الموصل؟ فقلت: قمد عرفتُ ذلك وعلمته، ودعمه يمضي إلى

اللعنة ، فيا في مقامه ها هنا لكم فائدة . قال : وتدعُهُ بمضي وقد أخذ أموالك

وسرقها وحصَّلها واحتجنها ، ولم تقبض عليه ، وتأخذ ما أخذ ثم تصرف إلى

اللعنة وسوء المنقلب ؟ فضحكت منه وقلت : ليس كلُّ من يأخذ مالي أرتجعه

منه ، ولعمري إنـه خدمنـا وانتفع منـا وكسب معنا . وأخَّـذُ ذلك منـه لۋم ،

آخر بقوله: « على سبيل اعتبارِ الأعمال ِ وتصفّح العمّال » (٦) .

ترى . وانهمك الوزير في إعداد ترتيباته للرحيل .

عند هذا الحدّ ذكَّره نصر الـدولة بـأنه جعله وزيــراً ليعمر البــلاد ، فإذا

وسار ابن المغربي إلى الجزيرة متـوجهاً نحـو الموصـل ، وظلَ يسـيرحتى شارف تلك المدينة ، وحطُّ رحالـه على مقـربة منهـا حتى إذا جنَّه الليــلُ سرى إليها ووصلها مُصْبحاً ، واجتمع بقرواش ، وتقلُّد له الوزارة ، وأخذ يَسْفِرُ في شؤونٍ كَلُّفُه بها قـرواش من وساطـة بينه وبـين السلطان البـويهي ، ولم ينسّ الوزير أن يعمل لمقبل الأيام إذا عاد قرواش فتغير عليه ، فأخـذ يُكَّثر من لقـاءِ

<sup>(</sup>٣) مغية الطلب ٢ : ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) بغية الطلب ٢ : ٦٤ .

<sup>(</sup>٦) بغية الطلب ٥: ٢٦ .

<sup>(</sup>٧) بغية الطلب ٢ : ٦٤ .

<sup>(</sup>١) ترجمة المنازي أحمد بن يوسف في وفيات الأعيـان ١ : ١٤٣ وسير أعــلام النبلاء ١٧ : ٥٨٣ والوافي ٨ : ٢٨٥ ( وكانت وفاته سنة ٤٣٧ )

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب ٢ : ١٥٧ ـ ١٥٨ والعلاة ثم السند . ، والقين : الحداد .

رؤساء الأتراك والديلم ويعمل على استهالتهم ، ويتصل بمن يستطيع أن يمهد له نيل الوزارة في بغداد(١) .

ولا بد أن ذلك كله كمان قبل عمام ٤١١ ، ففي هدا العمام يخبرنما ابن الأثير أن قرواش بن المقلد قبض على وزيره أبي القـاسم المغربي وعــلى شـخص آخر اسمه سليهان بن فهد(٢) ، غير أن سبط ابن الجوزي يجعل حادث القبض عليهما في صفـر من السنــة التـاليــة(٣) ، ويقصُّ السبط علينــا تقلُّبُ الحـــالـِ مِسليهانَ الوزيـر حتى قيض له أن يلتقي بـالمقلد والد قـرواش ، ثم كيف خدم قرواشاً نفسه بالموصل فصادر الناس ووتـرهم ، حتى استوحش منـه ابنُ أبي الوزير وزيـر قرواش ، فهـر من الموصـل إلى بغداد ، فلما وزر ابن المغـربي لقرواش بعد موت ابن أبي الوزير الملقب بالكافي وعد سليمانً بخلاص أملاكه . وأقام سليهان في دار ابن المغربي بمنزلة الضيف ، ولم يفلح ابن المغربي في تخليص الأمـــلاك ولا اليســير منهــا . وجــرت أحــداثٌ جعلت ابنَ المغــربي يُوجس خيفةً من قرواش ، وينتظر الفرصة للخلاص منه ، فزيَّن لقرواش مدًّ الأسباب إلى أبي نصر صاحب ديار بكر ومصاهرته ، وطلب العون منه ، وقال لقرواش : ما يقوم بهذا الأمر غيري ، فـأذنَ له قـرواش بالخـروج ، فخرج واصطحب معه سليمان بن فهد ، ومضيا فنزلا بـظاهر المـوصل ، وفيم اهما كذلك مرّ بهما بـدران أخو قـرواش وكان يمقتهما ، فرآهما يعدّان للرحيسل ، فدخل على أخيه وقال له : بأيّ رأي تترك هذين الرجلين يخرجان من يسدك ، وقد أخذا مالك ؟ فأرسل قرواش فقبض عليهما واعتقلهمها ليطالبهما بالمــال ، فأما سليهان فهات تحت الضرب ، وأما ابن المغربي فإنه أرسل إلى قرواش يقول له : إن كنت تريـد نفسي فهي بين يـديك ، وإن كنت تـريد المـال فيالي بمصر والكوفة وبغداد ، وتطيبُ نفسي بتسليمه إليك ، فإن حفظتَ نفسي أعطيتك المال . ثم بذل له ما حضره من مال ، وخدعه بالقـول اللطيف وبالـوعود ، فانخدع له ، وأخذ ما وجده معه وأطلقه(٤) .

٦ - همل بقي الوزير المغربي يعمل عند قرواش بعد أن أطلقه من الاعتقال ؟ ذلك مستبعد فيها أرى ، لأن بقاءَهُ هنالك سيظل يـذكر قـرواشاً بوعود لم تُحَقَّق ، ولهذا أقدر أنه غادر المـوصل إلى بغـداد ، لعل التغيـيرانت في الحضرة البويهية تجيء في صالحه .

ومن الصعب أن نحد مدى تنقله بقية عام ٢١٤ والذي يليه ، ولعله في هذه الفترة دخل الأنبار ، وكان منذ هاجمه المرض في بدليس قد أصبح عرضة لهجهاته ، وللمرض صلة بالمعدة والأمعاء . وفي الأنبار عرض له قولنج صعب ، أقام لأجله في الحيام واحتقن عدة حقن ، وشرب عدة شربات ، ولكن ذلك كله كان غير ذي جدوى . عندثذ أرسل ابنه أبو يحيى إلى الطبيب أبي منصور صاعد بن بشر بن عبدوس ( وهو أول من نبه إلى تدبير الأمراض التي كانت تعالج بالأدوية الحارة باستعمال التدبير المبرد ) فجاء صاعد فوجد الوزير وجسمه شديد الحرارة من المكث في الحمام ومن استعمال المعاجين الحارة والحقن الحادة ، وعندثذ استدعى الطبيب كوز ماء مثلوج وأعطاه للوزير ،

فشربه بعد توقف ، وأخذت نفسه تقوى ، ثم استدعى فاصداً أخرج لـه دماً كثيراً ، وسقاه أدوية مبردة ، ونقله من الجهام إلى غرفة مبردة بالخيش ، ونبهه إلى أنه سينام ويعرق ويستيقظ ويعاود المرحاض مرات . وحدث ما توقعه صاعد إذ نام الوزير حوالي خس ساعات ، ثم صحا من نومه وأخذ يصيح بالفراش ، وكان البطبيب قد أوصى الفراش أن يجعله يستأنفُ النوم كي يستمر نفشحُ العرق ، ولما خرج الفراش من غرفته ذكر أن ثيابه كانت كأنما صبغت بماء الزعفران ، وتردد إلى المرحاض بعد إفاقته ثماني مرات ، وأوصى له الطبيب بمزورة ، وسقاه ماء الشعير مدة ثلاثة أيام حتى اكتمل برؤه ، وكان الوزير يقول : طوبي لمن سكن بغداد داراً شاطئة ، وكان طبيبه أبو منصور ، وكاتبه أبو علي ابن موصلايا ، فبلغه الله أمانيه فيها طلب (٥) .

٧ ـ بين سنتي ٤٠٩ ـ ٢١٢ كان وزير مشرف الدولة البويهي ببغــداد ذا السعادتين أبا غالب الحسن بن منصور ، وبينه وبسين الموزيسر المغربي مراسلات ، وهي تورّي حيناً وتصرّح حيناً بما في نفس الوزير المغــربي من ميلً إلى خدمة ذي السعادتين . ولا يقلُّ عنه ذو السعادتين مهارةً في استعمال التعابير الغائمة التي لا يستطيع المرءُ فيها أن يقبض على حقيقة ، وكالاهما يتباريان في سَوْقِ الثناء على ما أحرزه هذا أو ذاك من بـــــلاغة وفصــــاحة . وفي إحدى الرسائل ذكر ذو السعادتين شيئاً يتصل بـ « التفويض والتعويض » فارتاح الوزير المغربي إلى هذا الوعد ، وعلَّق على ذلك بقوله : « وجملة ما اقترحه أن يتصوَّر فيُّ ما يتصور في بعض الأقربين من خادم يُصْطَنَّعُ فَيُجْرَى من الحنو عليه مُجْرَى خواصٌ الأهـل وأداني الأصحاب . . . »(٦) ، غـير أن مقتل ذي السعادتين حال دون نيل أيّ شيء من جهتـ. ومع أن الـوزارة أصبحت تتطلب كفؤاً يخلف ذا السعادتين فإن مشرّف الدولة لم يتجه بنظره نحـو المغربي ولم يفكُّـر فيـه بـل استـوزر سنـة ٤١٣ أبـا الحســين الـرخجي ولقب مؤيـــد الملك(٧) ، وبقي هـذا في الوزارة سنتين وبضعة أيـام . وفي السنـة التـاليـة استوزر مشرف الدولة أبا القاسم المغربي (^) ، وكان ذلك بعون من الأثير أبي المسك عنتر الذي كان على صلة بالوزير المغـربي من خلال المـراسلات ، ومن خلال سفير بينهما هو أبو الحسين ابن وصيف <sup>(٩)</sup>.

ولما تربع على دست الوزارة البغدادية ، وكان ذلك حلماً طالما هجست به نفسه ، أصبح مقصداً للشعراء ، فمدحه عدد منهم من أشهرهم مهيار الديلمي ، ومن مدائحه فيه قصيدة له مطلعها :

عسى مُسغَسِرضٌ وجهُسهُ يُسقَبِسُ فسيسوهسبَ لسلاّخسِ الأولُ ومنها في المدح :

فداك وتسفعلُ منا لا تسقولُ عمن يُسقولُ ولا يسفعل سللتَ عمل المنال سيفَ العمطاء فللحيك في الجمود مستقتل

فلما انتهى من الانشاد أبدى الوزير استحسانه للقصيدة وأشار إلى الناحية التي فيها الدنانير والدراهم ، فجلس مهيار إليها وملاً كميه منها تباعاً ، حتى لم يبق شيشاً ونهض فقبل الأرض وانصرف ، وكان مجموع ما

<sup>(</sup>١) بغية الطلب ٥ : ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن الأثير ٩ : ٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان ( أحمد الثالث ) ١٢ : ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ١٢ : ٣٣ ( وهو موجز جداً عند ابن الأشير ٩ : ٣٢١ ) وجاء في مرآة الزمــان ١٢ : ٤٧ أن قرواشاً لم يقتل سليمان بل خرج مع الجغربي إلى نصر الـــدولة وأقــام في ضيافتــه حتى أصلح حاله مع قرواش وعاد إليه .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي أصيبعة ١ : ٢٣٢ والوافي بالوفيات ١٦ : ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر الرسالة رقم : ٧ .

<sup>(</sup>٧) أبن الأثير ٩ : ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير ٩ : ٣٣١ .

<sup>(</sup>٩) بغية الطلب ٥ : ٢٦

حصل عليه - بإقراره - ألفاً ونيفاً وعشرين ديناراً وسبعة آلاف وثلاثهائة درهم ، وذلك مبلغ كبير جداً إذا قيس بما كان يناله الشاعر حينئذ (١).

ويؤرخ ابن بسام هذه القصة بعام ٤١٨ وأن أبا القاسم كــان في داره في ذلك العام ، وهمو إذ ذاك وزير بغـداد ، وهذا وهم فـإن أبا القــاسم في ذلك العام كان وزيراً لنصر الدولة بديار بكر وميافارقـين . ولدى ابن بسـام بعض تفصيلات فإنه يذكـر أن ذلك كــان في يوم نــوروز ، ودخل عليــه وجوه أمــراء المديلم والاسفهسلارية من الأتراك ، ووضعت الهدايا بين يديه على رَسْم الفرس ، وأن مهيار الديلمي استأذن عليه لما تَعَالَى النهار ، فأذن له ، فلما مثل بين يديه قال : أيدك الله ، هذه البضاعة التي معنا كانت كاسدةً وقـد وجدنــا لها نَفَاقاً عندك ، فأنشده القصيدة اللامية ، وكان ابن المغربي لدى الإنشاد يستعيد الأبيات النادرة فيها ويكثر إعجاب ويجمع كفيه ويبسطهما ويقول : أحسنت والله ، أجدت والله ، ثم أباح له جميع ما كان على الأرض من دراهم ودنانیر<sup>(۲)</sup> .

وعلى الرغم من هذا العطاء الجـّم فإن مهيار يحكي أن الــوزير المغــربي لما تــولى وزارة بغداد شمـخ بأنف وأظهر العسف والتجــبر والاستعلاء ، ورهبـــه الناس ، فأحجم مهيار عن لقائه ـ هذا يتعين أن يكون قبل الحادثة السابقة ـ ثم إنه عمل فيه قصيدة بائية يقول فيها:

جاء بسكَ السلَّهُ عسلى فَسُرة بسآيسة مَسنْ يَسرُهَسا يسعسجسبِ لم تسألفِ الأبيصارُ من قبلها أن تسطلعُ الشمسُ من المغسرب فاستحسن الوزير ذلك وأعطاه مائتي دينار<sup>(٣)</sup> .

ولكن الوزير الذي أصبح قبلة الشعراء المادحين لم يسلم من السخريـة والهجاء ، فقد استكثر عليه أحـدهم أن يصبح « النحــوي » وزيراً ، فقــال

ويسلي وويحسي وويهسي عـلى مـلوكِ بُـوَيْـهِ يا ضيعة الملك جداً ويسا بمكمائس عمليمه يسا مسخسريي رويسدأ كيف اهتديت إليه سلبته كلٌ خَلْي في صدره ويسليسه سياسةُ الملكِ ليستُ ما جاء عن سيسويسه (٤)

ثم إن هذا الشاعر ، ويقال إنه هو أبو عبد الله الخيمي ، لقيـه من بعد عند قرواش بالموصل ، أو عند نصر الدولة بميافارقمين ، فدخمل عليه في جملة الشعراء مادحاً ، فقال لــه الوزيــر : بأيّ وجــه تلقاني ؟ فقــال : جوابي لــك جوابُ أبي الهول الحميري للفضل بن يحيى وقد سأله مثل هذه المسألـة فقال : بالوجهِ الذي ألقى به ربي ، وذنوبي إليه أكثرُ من ذنوبي إليك . وقال يمدحه :

قد حلُّ في أعلى محلُّ يا معجز الله اللي لما رأيتَ الملكَ في أهمون ومنضيعة وأسل

ومرة أخرى تفيد المصادر أنه تولى السوزارة ببغداد « بغير خلع ولا لقب ولا مضارقة للدراعــة » <sup>(٦)</sup>. وتاريــخ توليــه الوزارة عنــد ابن الأثــير هــو شهــر رمضان سنة ١٤٤ (٧) ، وعند ابن العديم هدو الشهر نفسه من السنة التالية (٤) ، ودامت وزارته هذه المرة عشرة أشهر وخسمة أيام (٩) . وحدثت وحشة بين الأثير أبي المسك عنــبر الخادم ومعــه الوزيــر المغربي وبــين الأتراك ، فاستأذن الأثير وصاحب مشرّف الدولة في أن بهاجرا إلى بلد بأمنان فيه على نفسيهما ، فقال لهما مشرف الدولة : أنا أسير معكما ، وهكدًا كان ، فتسوجه جميعهم إلى السندية وفيها قرواش ، فاستقبلهم فيها ، ثم ساروا جميعًا إلى أوانا ونزلوا على أبي سنان غريب بن محمد بن مفن (١٠) هنالك . فلما علم الأتواك بذلـك انزعجـوا وأرسلوا وفداً يقـدم الإعتذار ، فكتب إليهم الــوزير المغربي: « إنني تأملت ما لكم من الجامكيات ، فإذا هي ستمائة ألف دينار ، وعملت دخل بغداد ، فإذا هو أربعهائة ألف دينار فإن أسقطتم مائة ألف دينار تحملت الباقي » فوافقوا على ذلك (١١٠ وعاد مشرف المدولة والأثير إلى بغداد ، ولم يعدُّ معهما الوزير المغربي .

ولـدى ابن بسام روايـة تختلفُ في بعض تفصيلاتهـا عن هـذه الـروايـة السابقة إذ تذهب هذه الرواية إلى أن مشرّف الدولة أوقـعَ ببعض الأتراك عـلى الرغم من نهي الوزير له عن ذلك ، فأبي مشرف الدولة إلا أن يركب رأسه ، فاضطرب العسكر اضطرابـاً اضطرهمـا إلى الهرب ، وأفضى بهــا إلى استجارة أمير العرب . ولدى استعداد الوزير للهرب لبس ثياباً رثة ووضع على وجهمه منديلًا ، واستقبل غلامه نحرير في الدهليز وهو يقول(١٢٠):

تمسست مني العملا بمامسري مدخميل المعجمة بمامسوايسه يستنجد النجدة من رأيه ويستقل الكثر من باسه أدوع لا يسرجع عسن تسيسه والسيف مسلول على رأسه

وقيل أيضاً إن مشرف الدولة لم يقترح مصاحبة الوزير والأثير بل إن ابن المغربي دبُّر إخراجه « لحاجةٍ في نفسه قضاها ، وخطة من مكره الزمــه إياهــا ، إبقاءً على جلالة المقدار ، وأنفةً من الانفراد بعيب الفرار ١٣٦٨).

توجُّه النوزير المغربي إلى قرواش ، إذ يبندو أنه لم ينظمئنٌ للجنيد الأتراك ، أو لم يستطع أن يفي لهم بالجامكيبات المطلوبة ، وحدث مـا أبعد. عن بخداد جملة ، إذ نشبتْ فتنةً في الكوفة بين العلويين والعباسيين وكمان الذي جرَّ إليها خلافٌ بين أبي علي الزكي النهر سابسي صديق الــوزير المغــربي وعلي بن أبي طالب صهر الوزيـر المغربي من جهـة ، وبين المختــار أبي علي بن عبيد الله العلوي . واستعان المختار بالعباسيين لنصرته ، وسار بهم إلى بغداد

<sup>(</sup>١) بغية الطلب ٥ : ١٩ ( والنقبل عن جزء فيه شيء من أحوال ابن المغري جمعه القاضي الجليس أبن الحباب).

۲) الذخيرة ٤ : ١٤هـ ١٥٥ .

٣) سيرأعلام النبلاء ١٧ : ٣٩٥ . (٤) بغية الطلب ٥ : ١٩ ( وباختصار في مرآة الزمان ١٢ : ٣٨ ) .

<sup>(</sup>۱۱) تاريخ ابن الأثير ۹ : ۳۳۰ .

<sup>(</sup>١٢) اللَّحْيرة ٤ : ٧٨\$ والمقطوعة رقم : ٦٠ .

أكبسرت نفسسك أن تسدبً سرّ أمسرَ ملك مضمحسلٌ (٥)

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) بغية الطلب ٥ ٢٦ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ ابن الأثير ٩ : ٣٣١ .

<sup>(</sup>٨) بغية الطلب ٥ : ٢٦

<sup>(</sup>٩) تاريخ ابن الأثير ٩ : ٣٣٥ .

<sup>(</sup>١٠) ابن تخلكسان ٢ : ١٧٦ والسوافي ١٢ : ٤٤٣ وغسير المحقق « مقن » إلى « معن » وذلك من تحكمات المحققين .

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه .

وشكوا ما يفعله بهم النهر سابسي ، فرأى الخليفة القادر بالله أن يقسوم بالإصلاح بينهم مراعاةً للوزير المغربي لأن النهر سابسي كان صديقه وابن أبي طالب كان صهره ، ولكنهم حين عادوا استعان كل فريق منهم ببني خضاجة ، ونشب بينهم قتال ظهر فيه العلويون وقتل من العباسيين ستة نفر وأحرقت دورهم . عند ثذ أمر الخليفة بتنحية ابن أبي طالب عن نقابة الكوفة وولاها المختار ، فغضب الوزير المغربي لما حلَّ بصهره واستنكره ، وكان عند ثند بسرً من رأى عند قرواش ، وحاول أن يتعدَّى على أرجاء كانت للخليفة ، فأرسل الخليفة رسولاً إلى قرواش يأمره بإبعاد المغربي ، ففعل(١) .

٨ ــ إلى أين توجه هذا الوزير الذي يثير المشكلات أينها حلُّ ؟ لعـلُّ من أغـرب الأمور أن وجـد نفسه يعـودُ إلى ديار بكـر وإلى صحبةِ نصر الــدولــة . وموضع الغرابة لا أنه احتجن أموالًا كثيرة كها ذكـر موسـك ، فذلـك أمر قــد تسامح فيـه نصر الدولـة ، وإنما مـوطن الغرابـة أن نصر الدولـة كان يؤمن أن الوزير بارعٌ في الشرّ بل إنه لا يحسن غيره(٢) ، وأنه كذب عليه ليؤمّن لنفسه الهربّ من عنده ، فبأيّ وجه يلقاه الوزير وبأي وجه يتلقاه الأمير ؟ إن عودتـــه إلى ديار بكر \_ إن كان قد عاد لتسلم الوزارة \_ لتؤكد شيئاً واحداً وهو أنــه على الرغم مما كان يُؤخِّذُ عليه من تحيّل كان يتمتع بكفايةٍ تؤهله لمنصب الـوزارة ، وكان من يعمل معهم يتجاوزون عن سيئاته بشفاعة فضائله . ولكن يبــدو أنه في بــادىء الأمر طــرح نفسه عــلى نصر الدولــة لاجئاً أو ضيفــاً وقد تلقــاه هـذا بالإكرام وأقطعه ضياعاً جليلة تكفيه وتكفى من وصل معه من الحاشية والاتباع(٣) ، ولكن لم يلبث إلا قليلًا حتى تأكدت الحاجة إليه . ففي سنة ٤١٦ توفي وزير نصر الدولة أبو القاسم خواجا صاحب أرزن ، فاستوزر نصر الدولة أبا القاسم المغربي وردُّ الأمور إليه(٤) ، وعلى الرغم من أنه أقام في هذه المرة قرابة ثلاث سنوات ، فإن أخباره بالنسبة للفترة التي أقامها تُعَــدٌ ضئيلة . وأوضح هذه الأخبار تردُّدُهُ على نصيبين ، والفضل في ذلك الوضوح يعـود إلى تلك المحاورات بينه وبين مطران ذلك البلد .

وقد دخل الوزير المغربي إلى نصيبين لأول مرة يوم الجمعة ٢٦ جادى الأولى (٤١٧ / حزيران ٢٠٢١) فزاره مطران نصيبين إيليا المعروف بابن السني للتهنئة ، فاستبقاه حين أراد أن ينصرف وأنسه ، وسأله عن أحواله ، ثم جرت محاورات بينها في سبعة مجالس بين السبت ٢٧ جمادى الأولى ٤١٧ ، وحتى ١٠ جمادى الأخرة من السنة نفسها ، سأل فيها الوزير عن عقيدة النصارى في الأقانيم الثلاثة وكيف يمكن وصف ذلك بالتوحيد ، وكيف يمكن للنصارى أن يدفعوا قول الله فيهم ﴿ لقد كفر اللذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾ وعن علة الناس في محبة أديانهم ، وهل يتحقق المرء صحة دينه أو السابع حول أسئلة عن المقارنة بين نحو السريان ونحو العرب وعلم اللغة عند الفريقين واستعمال المجاز عندهما ، والمفاضلة بين الخط السرياني والخط عند الفريقين واستعمال المجاز عندهما ، والمفاضلة بين الخط السرياني والخط العربي ، وبين علم الكلام هنا وهنالك ، وعن اعتقاد النصارى في أحكام النجوم ، وعن اعتقاد النصارى في المسلمين ، وعن اعتقاد النصارى في المنفس .

وبما أن مطران نصيبين هو الذي كان يتبولى الإجابة فإنه أعطى نفسه دوراً كبيراً في الشرح والتوضيح بما يجعل الوزير يسلّم له معجباً ، فأما ما يتعلق بالأقانيم الثلاثة وما يتصل بها فمن الواضح أنه يشرح عقيدة النساطرة ، وهي قريبة الشبه بما عند المسلمين ، وأما في الأسئلة التي قد ينجم عن الإجابة عليها التورط فيها يَمس السيادة الإسلامية فإن أجوبة المطران تنهج نهجاً بارعاً في حسن التاويل والتخلص من المآزق ، غير أنه واضح العصبية لكل ما هو سرياني من نحو ولغة وخط وعلم كلام .

وقد شمل الحوار أموراً لا تتصل بالسدين ؛ كذلك تحدَّث معه في آخر ثلاثة أيام قضاها في نصيبين في الزيارة الأولى في مسائل تتعلق بأخلاق النفس وآداب السرهبان والسزهاد والعلوم العقلية ، وليت المطران دوَّنها إذ كان جُـلُ الفائدة فيها ، لا في الأمور الجدلية .

ثم عاد الوزير إلى نصيبين دفعتين أخريين كانت الأولى منها يوم الخميس الشامن من ذي القعدة ، وفي هذه الريارة أقام خسة وعشرين يوماً (٥) ، وكان في صحبة أبي نصر صاحب ديار بكر ، ولقي صاحبه المطران إيليا وباحثه في مسائل عدة تتناول اعتقاد اليهود وتاريخ آدم وغيره من التواريخ وتغيير اليهود لها والآثار العلوية . وكانت الزيارة الثالثة يوم الأحد ١٧ جادى الأولى من العام ٤١٨ .

وقد أقام الوزير في زورته الشالشة لنصيبين عشرة أيام ثم عاد إلى ميافارقين وجاءته دعوة من بغداد للعودة إليها وتولي الوزارة فيها ، فاستأذن نصر الدولة في ذلك فأذن له . وهذه الرواية تبطل الرواية التي أوردها ابن الجوزي وكررها السبط وخلاصتها أن الوزير اعتزل السلطان وانقطع للعبادة فقيل له : لو تركت المناصب في عنفوان شبابك فقال : «كنتُ في سفرة البطالة والغيّ . . الأبيات » ولعلّ هذه الرواية نشأت بعد أن ذهب إلى ميافارقين وقضى مدةً وهو دون عمل .

غير أن اشتداد المرض عليه حـال دون ذهابـه لبغداد ، ووافتـه منيته في الميوم الحادي عشر من رمضان سنة ٤١٨ عن عمر بلغ ستة وأربعين عاماً .

ويقال إنه حين أحس بالموت كتب كتباً عن نفسه إلى كلِّ من يعرفه من الأمراء والرؤساء الذين بينه وبين الكوفة يعرفهم أن حظيةً له توفيت ، وأنه قد أرسل تابوتها إلى مشهد الإمام علي ، وأنه يسألهم مراعاة من مشوا في صحبة التابوت . ولما توفي سار به أصحابه ، وسار من بلغ الرسائل إلى أصحابها ، فلم يعرض أحد لتابوته ودفن بالمشهد كها طَلَب (٢) في تربة مجاورة للإمام على ، وأوصى أن يكتب على قبره (٧):

كنت في سفرة الغواية والجه لل منقيباً فنحان مني قدومُ تبتُ من كل ماشم فعسى يُمتحى بهذا الحديث ذاك القديسم بعدد خس وأربعين لقد منا طلت إلا أن الغريب كريبم

وذكر صاحب تاريخ ميافارقين أنه كتب إلى النقيب بالكوف ليدفنه في عتبة باب المشهد وقال للنقيب: قد أوصيتُ أن يجعل في التابوت ألف دينار

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الأثير ٩ : ٣٣٦

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب ٢ : ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) بعية الطلب ٥ : ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان ١٢ : ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) في النسخة الخطية : خمسة وخسين يوماً .

<sup>(</sup>٦) وعند أبن خلكان ٢ : ١٧٦ في الثالث عشر من رمضان .

<sup>(</sup>٧) تاريخ ابن الأثير ٩ : ٣٦٣ ومرآة الزمان ١٢ : ٤٧ والمنتظم ٨ : ٣٣ .

<sup>(</sup>٨) ابن خلكان ٢ : ١٧٦ وانظر المقطوعة رقم : ٩٥ والمنتظم ٨ : ٣٣ .

في كيس ، فإذا وصل إليك التابوت فافتحه فهي العلامة . وكان الذي عهد إليه بوضع الكيس ، هو ابن نباتة الخطيب فعمل بما أوصاه به بعد أن قام بغسله ، فلها وصل التابوت إلى الكوفة قال النقيب : من هذا ؟ فقيل له : الموزير المغربي ، فقال : أين العلامة ؟ إن لي فيه علامة ، ففتح التابوت ووجد الكيس ، فأخذه ودفنه تحت العتبة وكتب عند رأسه : « يا جامع الناس لميقات يوم معلوم اجعل الحسين بن علي من الفائزين »(١) .

وفي روايـة أخرى أنـه أوصى أن يُحْمَلَ إلى مشهـد الحسين ويـدفن تحت رجلي الحسين ، ويكتب عند رأسه هذان البيتان (٢) ( والمصادر تكاد تجمع على الرواية الأولى ) :

سقى الإله الأزلي من السحاب الحطل ِ قبر الحسين بن على عند الحسين بن علي

ولقد شاع أنه سم (٣) ، وأن ذلك تم حين فصل من ميافارقين ذاهباً إلى بغداد هو بغداد (٤) ، والاقتران بين موته وبين رغبته في مفارقة ميافارقين إلى بغداد هو الذي يوحي بذلك التقدير والظنّ . وقد وجدنا أن المرض لم يكن يُغِبّ الوزير إلا ليعود إليه ، وأنه كان يلمّ بـ « أحشائه » . فإذا كان للسمّ دور في إثارته فلعله أن يكون سماً بطيئاً . ويصف ابن بسام هذا كله بقوله : « واستأذن نصر الدولة فخلى بينه وبين مراده ، ولم يجد بداً من إسعاده ووفاء بإنجاز ميعاده ، فلما برزت قبابه ، وكادت تستقلُّ ركابه ، خُوِّفَ نصرُ الدولة عاقبة مكره ، وأشير عليه بالرأي في أمره ، فسقاه شربة كانت آخر زاده » (٥) .

ومهيا يكن سبب وفاته ، فقد سكن ذلك القلق الطويل ، وهمدت تلك الحيوية المتفجرة . وذهب الوزير الكامل ذو الجلالتين بعد أن شغـل الناس ، وأصبحوا في النظر إليه شيعاً .

وفيها كان الوزير المغربي يعالج سكرات الموت كان أبو العلاء يملي على كاتبه تأملاته في الحياة والموت والقدر والمذاهب في شكل لزوميات ، ولما وصله النبأ توقف عن التأمّل الخالص ليذرف دمعة على صديق . ولا أعرف شخصاً آخر رُثي في اللزوميات ، فإن يكن الأمر كذلك ، فهذا وحده دليلٌ على عظم المنزلة لصديقه الوزير في نفسه . وبما أن الوزير كان إنساناً غريباً ، وبما أنه عاش غريباً يتسلّمه بلد بعد آخر فقد نظم فيه أبو العلاء لزومية غريبةً (٢):

ليس يبقى الضَّرْبُ الطويلُ على الدهر ولا ذو العَبَالةِ السَّرُ حَايَسهُ (٧) يسا أبسا القساسم السوزيسر تسرحلتَ وخلَّفستني شفسالَ رحسايسه (٨) وتسركتَ الكُتْبُ الثمينةَ للنساس ومسا رُحْتَ عنهمُ بسحسايسه (٩) ليتني كنتُ قبسل أن تشسربَ المسوت تأصيلًا شربتسه بِنصُّحَايَسهُ إن نحتسك المنسون قبسلي فسإني مُنْتَحَاها وإنها منستحسايسه

(١) مرآة الزمان ١٢ : ٤٨ .

أمُّ دفرٍ تسقولُ بسعدك لسلذا ثق لا طَعْمَ لِي فسأين فَحَسابَسهُ (١٠) إِن يَخطُّ السلذنبَ اليسسيرَ حفيسظا لَ فسكم مسن فضسيلةٍ عُسايَسهُ

هي سبعة أبيات لكنها جامعة لسيرة إنسان : فيها تأكيد بـإيراد الكنيـة واللقب على الشهرة ، وفيها إشارة إلى الكتب الثمينة التي خلُّفها الـوزير وهي إما أن تكون مؤلفاته القيمة ، وذلك اعتراف بتميز ما كتبه ، وإما أن تكون الكتب التي وقفها بميافارقين وظلت تعرف من بعده بمكتبة المغربي. وفيها اعترافٌ بذنوب اقترفها الوزير إلا أنها ذنوب صغيرة وسوف يمحوها ما يوازيهما لديه أو يفوقها من حسناتٍ وفضائل . ولكن القصيدة ( أو المقطوعة ) تقيم منذ أول بيت الموازاة بين إنسانين ، كما أقامت المساواة بين الطويل والقصير أمام الموت . وإذا كان الوزير طويلًا 'وُالمعريّ قصيراً وذهب أحدهما فإن الآخر لا حقُّ بــه . ولكن لماذا يــترحل الــوزير ويــترك صديقــه وراءه ، محطماً مبتــذلاً كجلدة الرحى ؟ ليته وقد شرب صديقه كأس الموت قبل أن يبلغ مساء العمر شرب هو تلك الكأس في ضحى العمر ، واستراح من أم دفر ، التي تعلن للنباس أن فَقْدَ الوزير أفقـد الدنيـا طعمها كـأنها القِـدْرُ الفقيـرةُ إلى الأبـزا والتوابل . كان المعري حين نظم هذه الأبيات قــد بلغ الخامســة والخمسين أ تجاوزها بقليل ، وقد أصبحت الحياة على كتفيه عبئاً ثقيلًا ، وزادها ثقـلًا فُقَّدُ الوزير وغيره من أصدقائه ، ولذلك رثاه بأبيات تعلن قافيتها بسكونها انقطاع النَّفَس أو وَشُّكَ انقطاعه . وإذا كانت حقاً تمثل بعض آخر ما نـظمه المعـري في اللزوميات ، فإن كل ما قبلهــا مباشرة ومــا بعدهــا يتنفس في جوُّ واحــد هو استـطالة الحيــاة والــدقّ بــرفق عــلى بــاب المــوت . وفي آخــر لــزوميــة يقــول

إن يسرحسل السنساسُ ولم أرتحسلُ فسعسن قسضساء لم يُسفَسوَّض إليًّ خُلُفْتُ من بعسدِ رجسال مَضَسوًا وذاك شرَّ لي وشرَّ عسليّ

وهكذا فإن المعري حين رثى الوزير بصدق كان أيضاً يرثي نفسه .

## شخصية الوزير المغربي

كل من شاء أن يدرس شخصية الوزير المغربي لا يستطيع أن يتخلص من أحكام ابن القارح على تلك الشخصية ، فقد أثار ابن القارح من حولها غباراً كثيراً ، وأطلق دخاناً كثيفاً ، لا يمكن طردهما . ولهذا ستظلَّ الرقية غير دقيقة . وقد كررت بعض المصادر ما قالمه ابن القارح دون محاكمة فرادت انبهام الرؤية إلى حد كبير ، وهذا كله مهد لجعل الحسين « عرك النار » في كثير من أحداث عصره ، حتى وإن كان بعيداً ، حتى لقد أصبح لدى كثير من المؤرخين « الوسواس الخناس » الذي يجرك إلى الشر ، ومن السهل أن تصف المؤرخين « الوسواس الخناس » الذي يجرك إلى الشر ، ومن السهل أن تصف إنساناً بأنه كان مفرط الذكاء والدهاء بل أن تعده من دهاة العالم (١٢٠ ثم أن تربط به أعمالاً قائمة على الحيلة والجرأة ، وأن تصفه بخبث الباطن وارتكاب العظائم (١٣).

 <sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ۱۲: ۶۸ والمقطوعة رقم: ۹۰.

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان ٢ : ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٤) خطط المقريزي ١ : ١٥٨ .

<sup>(</sup>ه) الذخيرة ٤ : ٤٧٩ . (٦) اللزوميات ٢ : ٢٥٢ ـ ٦٥٣ .

العبالة : السمنة والغلظ ، والدرحاية : القصير .

 <sup>(</sup>٨) الثفال : الجلد الذي يبسط تحت رحى اليد ، والرحاية : الرحى .

 <sup>(</sup>٩) السحاية : القطعة التي تؤخذ من القرطاس .

<sup>(</sup>١٠) الفحا: أبزار انقدر .

<sup>(</sup>١١) اللزوميات ٢ : ٦٥٦ .

<sup>(</sup>١٢) ابن خلكان ٢ : ١٧٤ و من دهاة العارفين ۽ ؛ سير أعلام النبلاء ١٧ : ٣٩٥ ـ ٣٩٦ له رأي ودهاء . . وذكاء وقاد ، وكان من دهاة العالم ؛ لسان الميزان : ٢ : ٣٠١ لـ اللكساء المفرط ؛ ذيل تـاريخ دمشق : ٦٤ ذا علم وذكـاء ؛ الداوودي ١ : ١٥٣ وإفـراط ذكـائـه وفطنته ؛ الوافي ٢ : ٢٤٢ من الدهاة العارفين .

<sup>(</sup>١٣) ابن خلكان ٣ : ١٣٤ خبيث الباطن ؛ لسان الميزان ٢ : ٣٠٢ الجرأة وارتكاب العـظائم في

لقد رسم له ابن القارح صورة حالكة مقيتة حين حشد فيه الصفات الآتية :

١ ـ الملل : كان أبو القاسم ملولًا ، والملول ربما مل الملال ، وكان لا يَمل أن يَمل أن
 يَمل .

٢ \_ الحقد : [كان ] يحقد حقد من لا تلين كبده ولا تنحلُ عقده .

٣ العقوق : له رأي يزين له العقوق ، ويمقَّتُ إليه رعايةَ الحقوق .

٤ ـ الكبر : كأنه من كبره قد ركب الفلك ، واستوى على ذات الحبيل .

٥ - الحسد : (حسد ابن القارح لأنه استطاع أن يجمع سبعة أوصاف للشمعة في بيت واحد) .

٦ \_ الجنون : كان جنونه مجنوناً . . وأجنُّ منه لا يكون .

٧ - الجرأة على المقدسات : ( أخذ محاريب الكعبة اللهب والفضة وضربها نقوداً ) .

٨- سفك الدماء وانتهاك الحريم والتقتيل والتخريب في سبيل الحصول على مآربه (۱). ولم يتوقف موقف التشكيك في هذه التهم إلا ابن العديم فإنه قال : وكان بين أبي القاسم ابن المغربي وبين عليّ بن منصور ما يوجبُ الا يُقْبَلُ قوله فيه (۲). وقد بلغ فقدان الثقة بين الرجلين حداً بعيداً حتى إن الوزير المغربي قال في بعض ما يرويه : أنشدني علي بن منصور ( ابن القارح ) - إن صدق (۲) - وهذا الالحاق يدل على أسوأ ضروب الظن .

وقد استنج كتاب التراجم خبشه وإزراءه بالفضلاء وشدة حسده على الفضائل التي يتمتع بها الآخرون من أنه كان « إذا دخل عليه الفقيه سأله عن النحو ، والنحوي سأله عن الفرائض ، والشاعر سأله عن القرآن قصداً ليسكتهم » (٤) ، ولست أرى في ذلك شيئاً بما استنتجوه ، إذ هذا التصرف إما أن يكون دعابة فهو يُحْرِجُ الفقية إذا سأله في النحو ، ويتلعثم ، ويخرج إلى أمور مضحكة . وأشهد أنها دعابة ثقيلة غير مستملحة ، وإما أن يكون و تعليماً » للمسؤول ومحاولة لجرّه إلى التواضع كي لا يحسب لإتقانه أحد العلوم أنه قد أحاط علماً بكل شيء ، فهو يردّه إلى التواضع . كما يعبر عن العلوم أنه قد أحاط علماً بكل شيء ، وتلك طريقة أيضاً غير ضرورية فليس لأحدٍ أن ينصب من نفسه معلماً لغيره ، وهي قد توحي بالغرور ، ولكنها لا تدلّ على الخبث وشدة الحسد .

غاية ما هنالك أن الرجل كان شديد الذكاء ، وأهم من ذلك أن ذكاءه أوصله إلى النضج المبكر ، فبدأت تظهر لديه عقدة التفوق ، وزادها إعجاب أبيه به ـ وربما أضفت « وتدليله له » ـ ولعل المعري ـ دون أن يقصد ـ شارك أيضاً في ترسيخ تلك العقدة ، بذلك النوع من الخطاب في رسالتي المنيح والأغريض . وقد كان ذكاؤه في أول الأمر موجهاً إلى هضم كل ما يقرأ والتعمق في العلم والأدب ، وفي إتقان النظم والنثر ، فلما وضح له أنه يبذً

معظم أقرانه تحولت عقدة التفوق لإرضاء طموحه إلى الشهرة ، وكفلت له مجالسة الحاكم .. بصحبة أبيه وعمه .. بداية التوقّل في سلّم المجد ، وعرض على الحاكم أن يستغلُّ مواهبه فيها يرفعُ من ذكره وينشر صيته ، ويعودُ على الدولة بالخير .

غير أنه الحادثة التي لم يُعِر أثرَها المؤرخون اهتهاماً وإغما اكتفوا بذكرها على أنها محضُ خبر هي المذبحة التي تعرَّض لهما أهله ، وقلبت نفسيته ، ووجهت ذكاءه في وجهة جديدة . فإذا كان الإنتقام شراً ، فقد أصبح الذكاء موجهاً نحو الشرّ ، وإذا كان الحقد سيئاً فقد « وظف » في خدمة الإنتقام . وحين استطاع أن يورّط آل الجراح بحيث تتطابق مشكلته ومشكلتهم بالنسبة للحاكم لم يكن يستشرف أن يكون الرجل الأول في الدولة المستحدثة ، بل كان كل همه أن يتحقق له الإنتقام . وفي سبيل ذلك استباح لنفسه كل ما يمكن أن يتوقّف عنه لو لم تكن سحابة الإنتقام قد غَشَّت عينيه ، وكان أهون ما هنالك نزع الدهب والفضة من الكعبة ، إذ الكعبة ليست بحاجة إليهها . ما هنالك نزع الدهب والفضة من الكعبة ، إذ الكعبة ليست بحاجة إليهها . وهي أمور تتم به وبدونه ، ومن شاء أن يقوض دولة لم يحسب حساب الحسائر في الأرواح وفي بنية العائلة وفي ضياع الأموال . لستُ أسوّغ للوزير المغربي أن يفعل ذلك ، ولكنه حين فعل ذلك كان واحداً من آلاف ـ بمل ملايين يفعل ذلك ، ولكنه حين فعل ذلك كان واحداً من آلاف ـ بمل ملايين الطاعين ـ الذين أقاموا ذلك التمثال الأجوف الذي نسميه تاريخاً ، ولهذا فلا يجوز أن ينفرد باللوم ، وكل من حوله والغون في دماء الأبرياء وغير الأبرياء .

وبعــد إخفاق الشورة أصبح يسعى للحصــول على مصــدر رزق : كان غريباً والغريبُ المنافس للطبقة البيروقراطية يلقى كل أنواع الكيد والدسائس والتكتل ضدّه ، وكان ذكياً والذكيُّ خوفٌ لأنه يفضح الغباء الجماعيُّ الـذي يتخذه الآخرون جُنَّة ضد مغاير لهم غريب ، وكان مريراً بسبب مــا مُنيَ به من إخفاقات متـوالية ، والمرير إذاً كـان ساخـراً يثير الغيظَ والحفيـظةَ والحصام ، وكان تفرده في العلم والكتابة والشعر يؤهله لنيل ثقةٍ من يعمل معــه بسرعة ، وذلك يثير الحسد ، فهو المحسودُ لا الحاسد ، لأن لديه من الفضائل ما يقنعه ويرضيه ، أما الحاسدُ فهو طامحٌ لما عند غيره ولا يعرف الرضي . وكان صارماً في الوظيفة دقيقـاً فيها يجب عـلى الآخرين أن يؤدوه ، وهـذا النوع من النـاس يُتَّهمون بالتكبر والتجبر ، لأن معظم من يعملون معهم يميلون إلى التراخي والإرجماء والتسويف والمماطلة . وليس غريباً إذا جعمل من أهم القواعم للسائس في رسالته في السياسة أن يحذر « كلُّ الحذر من تـاخُّر عمـل يوم إلى غد ، فإن لكلِّ وقتٍ شغلًا ، وهذا النُّلُقُ من المدافعاتِ بالمهماتِ أدهى الــدواهي التي تتــابــع لهــا الخُلل ، وانهدمت لهــا الــدول » (°). وكــان سخيــأ بالمال ، ومما أحرى ذلـك أن يقربـه إلى القلوب ، ولكن السخاء أحيـاناً يـأتي بضدّ ذلك ، لأن استشعار علوّ اليد يثير النقمة بـ دلًّا من الشكران ، أو يضم المرة في شعور مختلط بين النقمة والشكران .

وتصفه المصادر بالجرأة والدهاء معاً ، وكلتا الخصلتين تشيران إلى دوره في الحياة السياسية العملية . والجرأة تؤدي إلى التهور ، وذلك يعني عدم حسبان النتائج ، وإذا حكمنا على المغربي بنتائج أعاله قلنا إنه كان متهوراً لا جريئاً وحسب ، إذ مني كل ما خططه بالاخفاق . فأما الدهاء فهو موصول لدى من يستعملون هذه الصفة بالحيلة القائمة على الذكاء ، وإخفاق النتائج

حصول غرضه ؛ الـوافي ١٢ : ٤٤٢ خبيث البـاطن ؛ ابن الأثـير ٩ : ٣٣٢ كـان خبيثـاً عتالًا .

<sup>(</sup>١) رسالة الغفران: ٥٥ ـ ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب ٥: ١٩.

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب ٥ . ١٩ .

<sup>(</sup>٤) المشظم ٨ : ٣٢ ـ ٣٣ وابن الأثير ٩ . ٣٣٢ وابن خلكـان ٢ : ١٧٤ والـوافي ١٢ : ٤٤٢ ولسان الميزان ٢ : ٣٠٩ ومرآة الرمان ١٢ : ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) الرسالة رقم: ١٦ ، الفقرة: ١٤ .

لدى المتهور ينقصُ حظه من الحيلة البارعة ، وذلك في الأعمال الكبيرة ، أما في الأمور اليومية الصغيرة فلعل الوزير المغربي كمان سيّد من دبّر « المقالب » وضحك على زملائه وضحك منهم . ومن حقّ من تصدوا لـترجمته أن يقولوا إنه كان داهية لأنه كان دائماً يدبر الخطط حتى لم ينسَ أن يدبّر كيف ينتقل الى مشهد على متخذاً في ذلك احتياطات أكثر مما يتطلبه الموقف .

ورغم العقل المسيطر في توجيه خططه نجده امرءاً «عاطفياً » بل يمكن أن يقال فيه إنه كان يوقد الشمعة من طرفيها : كان كثير الإنقياد لشهوته ، حتى إذا أمعن فيها تذكر ثِقْلَ الآثام والذنوب وما يترتب عليها من حساب ، ولذلك فإن شعره يتراوح بين هاتين المنطقتين على نحو متكافىء . أعطى ريعان الصبا من المجون ما أحب ولكنه في قرارة نفسه يبغض الإثم . يذهب فنوناً هي هوى إلف له ثم يهجره ، ويموت الإلف وهما متهاجران ، فيحسُ بالندم ويبكي بحرقة ثم يلوذ بكرم البارىء - جلَّ وعز - :

هـو المحسنُ السبرُ فيسها قضاهُ والحساكم العدلُ في ما حَكَمْ وإني وإن حـجبتني السذنوبُ فمني السوالُ ومنه الكرم بل تبلغُ به التوبة حدَّ التعلق بأستار الكعبة :

أستارُ بيتك أمنُ الخوفِ منكَ وقد عُلَقتها مستجيراً منك يا باري وما أظنّك لما أن علقتُ بها خوفاً من النار تدنيني من النار وها أنا جار بيتٍ أنت قلت لنا حُجُوا إليه وقد أوصيتَ بالجار

بل يمكن أن يقال إنه في هذا الـتردد ضيَّعَ نقطة الـوسط ، وإن كـان بتـارجحه المستمـرّ يحاولُ التـوسط . ولما قـال له المـطران إيليا إن الـرهبــان لا يدعون للإنسان بطول ِ العمر أو زيادة المال أو كثرة النسل وإنما يسألون الله أن يصنع به ما له فيه الخيرة شرح المغربي كيف بارح البحث عن النقطة الوسط . ذكر أنه يفتش عن غاية العز ( ورَّى بالعـز هنا عن أشيـاء كثيرة ) أو عن غـاية الزهد . أما الزهد فغير ممكن في حال الوزير ، لأن الزاهد بخدم نفسه بنفسه والوزير يخدمه الكثيرون . وأما العز فهو يتمناه بلهفة ، ولكنه واقع بالنسبةِ لــه بين طمع ِ فيه وحرمان مؤقتٍ منه « ومـع طمعي فإني لست مؤيسـاً منه »(١) ، فكل ما ناله من عزّ لم يكن مرضيـاً له ، ولـذلك فهـو يحسُّ أنه لم ينــل كلُّ مــا يريده ، أي هو واقع في نقطة وسطٍ لا يريدها . لا يريد أن يتجه نحو الزهد ، إنــه لا يرضي إلا بــالطرف الأقصى من العــز ، وهذا المـوقف الذي يمثــل آخــر مراحل حياته يدجضَ روايةً تنسب إليـه أنه تــزهد واعــتزل العمل . وتــذهب هذه الرواية إلى أنه كان بعابي من يدخل عليه بامتحانه وسؤاله في غير ميـدانه العلميّ ، وأن شيخاً دخل عليه فسأله عن العلم فقال : ما أدري ولكني رجل يودعني الغريبُ الذي لا أعرف الأموالَ العظيمة ويعودُ بعد سنين وهي مختـومة . ( هـا هنـا تعـريض بـالـوزيـر ) ، فخجـل وآل الأمـر أن زار أحــد الصالحين (أو هو الشيخ نفسه) فقال له : لو صحبتنا لنستفيدَ منـك وتستفيدَ منا ، فقال : ردُّني عن هذا بيت شعر :

إذا شئتَ أن تحيا غنيًّا فسلا تكنُّ بمنزلة إلَّا رضيستَ بدونها

فأنا أكتفي بعيشي هذا . فقال : يا شيخ ما هذا بيت شعـر ، هذا بيت

مال ، ثم قال : اللَّهم أغننا كما أغنيتُ هذا الشيخ واعتزل السلطان (٢) .

على أنه مهما استبد به استبحاره في الشهوات ، فقد كان ذا غَيْرةٍ على الإسلام ، وإيمان عميق به ، ولذلك تجده شديد السرور حينها أسلم رئيسُ البعاقبة بتكريت ، ذلك هو أبو مسلم مشرف بن عبيد الله الذي كان يعرف بالمطران الكبير : « فهنا الله الإسلام ما يزال يتولاه من إيضاح مناره ، وتبلج أنواره ، وإدامة صبحه ضاحكاً تتصدع عنه دياجير الشبهات ، وتنجلي منه ملابس الضلالات » ولعلّ مما زاده سروراً أن المطران رأى الإمام علياً بصحبة الرسول ( ص ) في المنام .

فقد كان الرجل شيعياً ، وكان إذا أُمِنَ أفصح عن حقيقة مشاعره ، وفي تلك اللحظات كان موقفه من رجالات الإسلام موقفاً شيعياً خالصاً ولذلك كان علي بطبيعة الحال هو خير الصحابة في نظره :

عرفنا علياً بطيب النجاد وفصل الخطابِ وَحُسْنِ المخيلة تطلَّع كالشمس رأَدَ الضحي بفضل عميم وأيد إجزيله فكان المقدَّمَ بعدد النبيِّ على كلَّ نفس بكلُّ قبيله

وهو القائل في علي (عليه السّلام) :

صلىً عليك الله يا مَنْ دنا من قاب قوسين مقام النبية أخوك قد خُولفتَ فيه كما خولف في هارون موسى أخيه همل برسول الله من أسوة لم يقتد القومُ بما سنَّ فيه

وحين فارق ابن المغربي مصر كان قد تجاوز الثلاثين ، وهي سن متأخرة للزواج في ذلك العهد ، ولذلك فإن زواجه وهو بحصر هو المرجح ، وحين رزق بابنه الأول سهاه عبد الحميد \_ لإعجابه بإمام الكتابة \_ وكناه أبا يحيى . وكان الذي هناه بمولده صاحب ديوان الجيش بمصر أبو عبد الله محمد بن أحمد فقال (٣) :

قد أطلع الفالُ معنى يدركهُ العالمُ الذكبيُ رأيت جَدُّ الفتى عليّاً فقلت جَدُّ الفتى عليّ

وقد كبر ابنه وروى عن أبيه ، وحدث ببعض أخباره  $^{(1)}$ . ويبدو أنه أصهر إلى عائلة علوية عراقية إذ يذكر أن أبا الحسن علي بن أبي طالب بن عمر كان صهره  $^{(0)}$ ، وقد كانت زوجته هي بنت العرموم ، ولا ندري أكانت هي أم عبد الحميد ، أم لا ، ولعلها كانت على جانب غير قليل من الثراء ، وكانت لها شخصيتها المستقلة أو حاول زوجها أن يمنحها ذلك المظهر ، إذ تذكر الروايات أنها أهدت أبا كاليجار البويهي لما طلع قلعة إصطخر « مذاف أحر بهرمان رماني ما يعرف قيمته  $^{(1)}$ . ولا ندري هل كان عبد الحميد الابن الوحيد للوزير المغربي أو أنه رزق بأبناء آخرين .

وقد ظلت الأجيال من بعد تشير إلى الحسين بن علي باسم « الوزير المغربي » حتى أصبح اللقب غير منفصل عن نسبته عند ذكره ، ولكنه لم يكن

<sup>(</sup>١) مجالس إيليا : ٤٣١ .

 <sup>(</sup>٢) المنتظم ٨ : ٣٢ ـ ٣٣ ومرآة الـزمان ١٢ : ٤٨ وانـظر رواية أخـرى من القصة رقم : ٢٦ .
 منقولة عن بغية الطلب .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ٢: ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أصيبعة ١ : ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير ٩ : ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٦) الذخائر والتحف : ٧٩ ، و و المذاف ٤ ـ هكذا ورد ـ ولم أتبين ما هو .

« وزيـراً » فقط ، بل كـان « الوزيـر الكامـل ذا الجلالتـين » ، ولا ندري متى أحـرز كل هـذه الألقاب ، ومن لقبـه بهـا ، والأرجـح أن ذلـك تمَّ في الفـترة العراقية .

#### بعض مجالات اهتمامه

#### ١ ـ شعره ونثره :

لا تفتأ المصادر تردد أن للوزير المغربي نظماً فائقاً في الدروة ، وترسلاً فائقاً ، وأنه سيطر على صناعتي الشعر والنثر ، وأن له ديوان شعر ورسائل ، لعلهما كانا مجموعين معاً . وينفرد الثعالبي بقوله إنه « كان يجري في طريقة ابن المعتز نظماً ونثراً ويجاذبه طرفيهما »(١) . وقد وصلنا من أشعاره مائة وحمس عشرة وحدة بين مقطوعة وقصيدة ، والمقطعات أغلب ، كما وصلنا من رسائله وأقواله خمس وعشرون وحدة . وليس في شعره أو نثره ما يشير من قريب أو بعيد إلى شركة بينه وبين ابن المعتز ، ولعل تباينهما في الشعر أوضح . فابن المعتز شاعر التصوير المتناوب في جماله بين الأصالة العريقة والصنعة ، بينا ليس من هم الوزير طلب الصورة أبداً ، وإذا جاءت في شعره فإنما تجيء عارضة .

وشعره في المقطعات يدل على أنه كمان يتعمد العبارة الحلوة والمعنى الجديد ، فمن العبارة الحلوة قوله :

زعم الفسراق دعا بسه فسأجساب ونسعم دعساه فسلم أراد يجسبسة ومن الجدة في المعنى قوله :

محماحسنُ يأسي شخصَـهُ من تـذكــري فــلو أنــني لاقــيــتُـــهُ مـــا عـــرفــــه فهذا عكس للمعنى المألوف ، وهو آسر لأنه يفاجئك بغير المتوقع .

وفي شعره على الجملة نغمة من لوعمة دفينة أسيانـة . وإذا صحّ أن الأبيات التالية له ، فإنها تمثل قمة الوجد في نضارة تعبير :

أقسول لهسا والعيسُ تَحْسَدُجُ للسُّرَى أعدَّي لفقدي ما استطعتِ من الصبر سسانفنُ ريعسانَ الشبيبة آنفاً على طلب العلياء أو طلب الأجسر أليس من الخُسْران أن لسيسالياً تمسرُ بلا شيءٍ وَتُحْسَبُ من عمسري

ومن شدة تطلبه للمعنى الأخاذ يحمل كثيراً على التعمل الذهني ، ويبعد في طلب المعنى فلا يأتي بشيء جديد كقوله :

كسان لي في انتظار شيبي حسسابٌ غسالسطتني فيسه صروفُ الـدهـــور وكذلك لا تعدم اللفتات المستملحة في مثل قوله :

فعال في الحبيب وقد رآن سبوقاً للمضمَّرة العتاقِ ركبتُ على اشتياقي ركبتُ على اشتياقي

وهذا الإستملاح لائق بالمواقف الغزلية والعاطفية ، وهو يتحول إلى عمق عاطفي في شعر الرثاء . ولكنه لا يصلح للشعر التعليمي والحكمي ، ولهذا كان هذان اللونان من الشعر يتحملان لديه قسطاً من الفجاجة إذا قورنا بشعره العاطفي . وكذلك يمكن أن نقيم المقارنة بين مدائحه ومراثيه ، إذ كانت الأولى قائمة على المدعوى والشانية على المشاعر الصادقة . ومما يجسم

الأمر بين هـذين اللونين أنه لم يكن يرى لممدوحيه فضلاً عميق الجـذور في نفسه ، بل لعله كان يرى نفسه فوق المدح ، بينها كان الذين رشاهم يتمتعون بمكانة عالية لأنهم علويون مثل الشريف الرضي والشريف أبي الحسن صهر الوزير . ولو قارنت مراثيه في أمشال هذين بمراثيه في إلْفٍ لـه فقده لـوجدت درجة العاطفة واحدة ، وإنما يقع التهايز في إختلاف العلاقة .

ولعل أحفل نماذج شعره في التصوير القصيدة الأخيرة في هــذا المجموع وفيها يصور سابحاً :

فكانه في الموج قل ببي بين أشواقي إلىه فتصوير الأشواق بالموج وفي وسطها القلب وهي تتلاطم من حوله صورة غير مألوفة:

والماء مشل السيف وه و فرنده في صفحتيه

تركيبٌ جديد لمواد مألوفة في التصوير . أما الصورة البعيدة حقاً فهي نهيه الناس عن شرب ماء النهر الذي كان يخوضه ذلك السابح لأن الحسن ذاب فيه : أتراه يعني أن من شرب منه سحر ؟ وعلى هذا تقوى رواية من روى « قد ذاب فيه السحر » ولكن هذا اللون من الشعر غير كثير لديه .

وجملة القول في شعره أنه نموذج لشعر الكتاب في الرقة والطلب للمعاني .

أما رسائله فيبدو فيها التفاوت بحسب العمر والموضوع: فرسالته التي كتبها إلى أبي العلاء المعري وأخيه تُرَاوِحُ بين النثر والشعر بشكل يكاد يكون متساوياً ، وهي طريقة تخلّى عنها عندما توفر له النضج . والموضوع في الرسالة الأولى مثلاً هو التحدي بالمعرفة ، ولـذلك لم يهتم فيها بالنسق الأسلوبي قدر استعراضه لمعارفه المختلفة ، أما المطارحات الاخوانية فقد أصبحت قائمة على أسلوب مسجوع من حيث الشكل وعلى تفنن في التعبير عن المشاعر . وخير ما يظهر براعته في الناحيتين رسالته إلى الشريف أبي طاهر في باز كان يتصيد به وفر منه . هنا يمثل فرار البازي الغدر من يد مَنْ رضع الوفاء ، وبعد إقامة هذا التناقض يلتفت الكاتب إلى الدرّاج التي ارتاحت نفوسها لذلك الفرار ، هذا التناقض يلتفت الكاتب إلى الدرّاج التي ارتاحت نفوسها لذلك الفرار ، عن ؟ من الكوكب المنقض على مسارحها ، والسهم القاصد إلى مذابحها . وهكذا يفتح الكاتب المجال لتصوير ذلك « الغادر » الذي كان في الوقت نفسه وفياً لضحاياه من السطيور ، ثم يلتفت إلى المغدور الوفي الذي سيعد للطيور الفرحة شياتة ذوات ظفر جدد أشد فتكاً . ثم يجد الأعذار لفرار ذلك للطيور الفرحة شياتة ذوات ظفر جدد أشد فتكاً . ثم يجد الأعذار لفرار ذلك الذي سياه غادراً ، وكل أعذاره ترجع إلى علوهمة صاحبه ، وهكذا يتنقل الكاتب في رسم المفارقة بين البازي وصاحبه وموقف الطيور الأخرى منها .

والحق أن المغربي كان إماماً في الكتابة بين كتاب عصره ، ولكن ما وصلنا من رسائله قليل ، إذ ضاع منها رسائل كثيرة . ومن رسائله التي ضاعت رسالة كلفه الخليفة القادر بالله كتابتها رداً على فئة من اليهود(٢) ، وهي رسالة تعرض ثقافة وجدلاً بأكثر مما تعرض أسلوباً فيها أعتقد .

ولا يقل أسلوبه الذاتي في كتبه عن رسائله جزالةَ سبكٍ وروعـةَ عبارة ، والفرق بين أسلوبه في الحالتين هو اعتهاد السجع في الرسائل وعدم اعتــهاده في

<sup>(</sup>١) تتمة اليتيمة ١ : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) اعتاب الكتاب : ٢٠٦ .

كتبه . وهذه قبطعة من مقدمة أدب الخواص تصوّر مبلغ الإحكام في ذلك الأسلوب : « وقد عجب المتأملون من عاقل لا يمضي سلطانه على نفسه ، وهو يريغ نفاذ أمره في غيره ، والإنسان يُسَفّه القاصب له ، ويثرّبُ على المولع بسبه ، ويزنّه بالكذب ، ويعزوه إلى قول ما لم يعلم ، وإلى المؤاخذة على البطنن ، وإلى إرسال اليد واللسان قبل اليقين والثلج ، ولا يحس أن الداء الذي أضرع خصمه للملامة ، وألحمج عدوّه في التغليظ والمذمّة هو وَهْيُ سلطانِ العقل ، وانتقاصُ الجلّد عن صَرْفِ اللسان وقد اشرأبُ للقول ، وعن حبسه وقد تهيأ للبتّ »(۱).

#### ٢ \_ النقد الأدبي:

يعد الوزير المغربي ناقداً للشعر والنثر ، منذ الجاهلية حتى عصره . فقد حدثنا كيف كان يختار الشعر : « كنت أختار البارع من أبيات القصيدة ، ثم ألقيها جانباً مدة أيام ، وأعاود النظر فيها برأي سالم ، وباختيار شاب واع ، فأختار من ذلك المختار ما أرى إبراده فيكون إبريز نارين »(٢) . وهذا التمحيص الشديد في الاختيار كان مقياسه الذوق الذاتي ، وقد استعمل الوزير المغربي هذا المقياس كثيراً لا في أدب الخواس وحسب ، بل في ذلك النسق من اختياره شعر أبي تمام والبحتري والمتنبي واختيار نماذج من نثر عبيدة الريحاني ، وهو لا يحكم رأيه دائماً بل يعتمد أيضاً آراء أهل النقد ، فهو يأخذ ما يستحسنونه مثل قول ابن كناسة :

على حينَ أن شابت لداي ولم أُشِبٌ فمنها لحى مبيضة وقرونُ ونساصيتُ رأسَ الأربعين وأقبلتْ قساوة جني الشبابِ تلين

أما هو نفسه فيعد ابن كناسة شاعراً محسناً ، وأن له شعـراً ساثــراً مثل قوله :

فيَّ انسقباضٌ وحسمةً فاإذا رأيتُ أهلَ الوفاءِ والكرمِ الساتُ نفسي على سجيّتها وقلتُ ما قلتُ غيرَ محتشم (٣)

على أنه أحياناً يمترك المقاييس النقدية جانباً ويحبُّ الشعر لأنه يوافق شَجَناً في نفسه ، لا لأنه كذلك في حقيقة النقد ، ولعل صراحته في ذلك هي التي تؤكد الايمان بسلامة ذوقه ، فما أحبَّه وليس في حقيقة النقد مستحقاً للإعجاب قول ابن كناسة في نكبة أبي أيوب المورياني :

لا تسرى زاجس ألحم السقلوب كالرضى بالموكسل المكتسوب فساتي الله وارض بالقصيد حفظًا لا تسيلنً في سبيسل الدنسوب لا يَغُسرنَّك الدني غسر قسوماً شربوا من حتوفهم بِلَنوب طلعت شمسهم عليهم نهاراً واتتهم نُحُوسُهُم بعضروب قد رأيت الدني أدالت ونالت وقعة الدهر من أبي أيسوب (٤)

ومن الكلام « الذي يستحق قضية الحسن عنده » قول الشاعر :

يسا سلم لا أقري التعلَّد نسازلي والسلم يسنولُ سساحة المتعلَّد ولقد علمتُ إذا الريساح تناوحت أطنابَ بيتك في السزمانِ الأغسر أني لأبْسُطُ للضيدوف تحيّي وأشبُ ضوءَ النسار للمتنسود

وتنالُ بالمال القليل براعتي قُحَماً تضيقُ بها ذراعُ المكثر(٥)

ولو شئنا أن نبحث عن الأسباب التي استحق بها هذا الشعر « قضية الحسن » لوجدناها تبدأ بهذا السبك البدوي الذي يرنو إلى نماذج مألوفة في الشعر الجاهلي ، ثم يتجلّى الحسن في القيم التي يعبّر عنها الشعر ، لا في الشعر نفسه ، وهذه قيمة أخلاقية جعلت الناقد لا يستطيع الفصل بين ما هو جميل في ذاته وما هو جميل لأنه يوافق « هوى أو شجناً أو « قيمة » ترتاح إليها نفسه . وإنما أحكم هذا الحكم لأن أبيات هذا الشاعر لا تخرج في مضمونها عن قول الوزير المغربي نفسه :

فلهامتي بالأريحية سَكْسرة ما تربي في ثاروة وتسمعلك

ولعل الوزير كان يرتاح إلى ما يشابه فلسفته في الحياة ، وكانت خلاصة فلسفته قوله :

ولقد بلوتُ الدهر أعجمُ صَرْفَهُ فَسَاطَاع لِي عصيانَـهُ وليسانَـهُ وليسانَـهُ وليسانَـهُ وليسانَـهُ ووجدتُ عقلَ المرء قيمة نفسـه وَيِسجِـده جدواهُ أو حرمانـه فيإذا جفاه المجددُ عيبتُ نفسُـهُ وإذا جفاه الجَددُ عيب زمانـه

إننا لا نملك شواهد كثيرةً على المارسات النقدية لدى الوزير المغربي ، ولكني أعتقد أنها لو وجدت للاح ناقد يتردد بين ثلاثة مقاييس متفاوتة : الجمال في العبارة ، والقيمة الأخلاقية ، والغرابة (أو عدم الذيوع) . وحين روى لامرىء القيس قوله : « اسقيا حُجْراً على علاته » علّق على ذلك بقوله « وإني لأستقبح أن يقول قائلٌ لأبيه « على علاته » وأظن ذلك هو الذي غاظ حجراً ، فلما سمعه أمر الساقي بلطم وجهه وإخراجه . . . »(١٦) . إن البحث عن عيون الشعر والنثر قد عود الوزير المغربي أن يكون ناقد البيت الجميل ، أو ناقد العبارة الجميلة ، ولكنه لم يحاول أبداً أن يبصر مدى الجمال في القصيدة أو في الرسالة .

#### ٣ - إعجاز القرآن:

قد تقدم القول إن من أهداف تأليفه كتاب أدب الخواص الدلالة على معجز القرآن لأن التبحر في ألفاظ العرب ومعرفة معادنها وأغراضهم فيها يوصلُ المرء إلى أن يعرف معجز القرآن معرفة حسبة ذاتية . وهذا في رأي الوزير المغربي هو المنهج الصحيحُ للتوصل إلى إدراك الاعجاز لأنه يتم عن طريق القباس والإستدلال لا عن طريق التقليد لمن يقول ذلك من الفصحاء السابقين . أما الاقتصار على القول بالصرفة - كيا يعتقد قليل من الناس يذهبون مذهب المعتزلة - فإنه لا يفسر حقيقة الإعجاز ، وإن كان مقبولاً . وينضمُّ الوزير المغربي إلى الفريق الذي يرى أن الإعجاز في نوعية النظم ، وأن ذلك مؤيد بالصرفة . وقد كان يدور في ذهن الوزير أن يجرّد كتاباً مفرداً لقضية الاعجاز ولكن يبدو أنه لم يحقق ذلك (٢) . وكانت قضية الاعجاز لديه تمثل مدخلًا لامتحان مدى الاطلاع والمعرفة ، ولذلك نواه يقول لبعضهم على سبيل المعاياة ، « صف لنا كيف وقع التحدي بهذا المعجز ليتم بوقوعه الإعجاز ، وأخبرنا عن صفة التحدي ، هل كانت العرب تعرفه أم لا ، أم

<sup>(</sup>١) أدب الخواص : ٦١ .

<sup>(</sup>٢) أدب الخواص : ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) أدب الحواص : ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) أدب الخواص . ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) أدب الخواص : ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) بغية الطلب ٣: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) أدب الخواص : ٨٣ .

كان شيئاً لم تجْرِ عادتها به فكان إقصارها عنه ، بـل لأنه التمـاسُ ما لم تجـرِ المعاملةُ بينهم بمثله . ثم يسأل عن التحدي : هل لُقِيَ بمعارضة بانَ تقصيرهـ ا عنه أو لم تكن بمعارضة ، ولكن القوم عدلوا إلى السيف كها عدل المسلّمون مع تسليمهم ولم يعارضوه ٣<sup>(٢)</sup> ولا يمكن أن يلقي مثل هذه الأسئلة إلاّ وهو يعرف أجـوبة دقيقـةً مفنعة لهـا ، ولعلّ في مـا كتبه في تفسـير القـرآن مـا يجــلّي هــذه

## ٤ \_ تفسير القرآن:

كان للوزير المغربي إملاءات عدة في تفسير القرآن العظيم وتأويله(٣) وربما جُمَّعَتْ في كتاب مفرد ، لقول ابن العديم : « وله كتاب في تفسير القرآن أحسنَ فيه على اختصاره »(٤) ، وقيل إن اسمه « المصابيع في تفسير القرآن ه<sup>(۵)</sup> وقيل و خصائص علم القرآن ه<sup>(۲)</sup> ، ولعلهما أن يكونــا كتابــين لا كتباباً واحداً . ولم يصلنا شيء في تفسير القرآن للوزيـر ، ولكنا نستطيع أن نتصور مذهبه فيه من حواره مع مطران نصيبين . فعندما ذكر المطران لـ أن المسلمين يقولون إن لله يدين خَلَقَ بهما آدم ، قال الوزير إن يدي الله تعالى هما نعمته وقدرته ، وهذا التأويل شبية بتأويـل أهل الإعــتزال . وفي موقف آخــر قـال الوزيـر : « العلة في قول المسلمـين إن لله عينين ويـدين ووجهاً وســاقين يكشفهها وأنه يأتي في ظُلُل من الغهام هي أن القرآن نَطَقَ بــذلك ، والمــراد فيه غيرُ ظاهر اللفظ ، فكلُّ من يحمل ذلك على ظاهره ويعتقد أن لله عينين ويدين ووجهاً . . . الخ ، وأن ذاته تنتقل من مكـان إلى مكان وغـير ذلك ممـا يقتضي التجسيمُ والتشبيـة فهم يلعنونـه ويكفرونـه . . . »  $^{(V)}$  ، فمـذهبـه واضح في رفض كل ما يوحي بالتجسيم والتشبيه .

ونقل عنه في تفسير قوله تعالى : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴾ إن المعنى : إذا عزمتم على الصلاة وهممتم ، واستشهد على ذلك ببيتي شعر ، فالقيام هنا قيامُ عزم ِ لا قيام جسم <sup>(^)</sup> .

وأكبر الظن أنه توقف في تفسيره في مواضع مختلفة لتوجيه بعض الأيات مثل « وغرابيب سود » والسود هي الغرابيب ، فيما الغاية من ذكرها ؟ ولــو قال القائل إن ذلك تأكيد خرج عن المالوف من مـذهب العرب ، لأن العـرب تقول: أسود غربيب، فتقدم ذكر السواد. كمذلك منا الحكمة في قنولهم: « من فوقهم » في وصف السقف والسقف لا يكون إلا فوق في قولم تعالى : ﴿ فَخُرُّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مَنْ فَوقَهُمْ ﴾ ومثل قوله تعالى ﴿ إِنَّمِينَ اثْنَينَ ﴾ والعدد في إلهين واضح . وما التناسب بين الأخذ الشديد والرحمة في مشل قولــه تعالى ﴿ أُو يَأْخَذُهُمْ عَلَى تَخْوَفُ فَإِنْ رَبِّكُمْ لَرَوْوفُ رَحِيمٌ ﴾ (٩). ونحن لا نعرف ما موقف المغربي من هذه القضايا وأشباهها ولا ما هي تفسيراته ، ولكنا نعتقد أنه أولى هذا الجانب عنايةً خاصةً في تفسيره .

ومجمل رأيه في بلاغة القرآن وضعه على النحو التالي : « رجحان بلاغة القرآن إنما هو بلوغ المعنى الجليِّ المستـوعب إلى النفس باللفظ الـوجيز ، وإنمــا يكون الاسهاب البليغ في كلام البشر الذين لا يتناولون تلك الرتبة العالية من البلاغة ﴿(١٠) ولو مضينا مع هذا الـرأي إلى نهايته لاستنتجنا أن الوزيـر المغربي ينكر وجودَ الاسهاب في القرآن .

في سياسة المرء ( السائس ) لبدنه آراء كثيرة حصَّلها المغربي من ثقافته الطبية ومن تجربته الذاتية ومن نصائح طبيبه « صاعد بن بشر البغدادي » له . وتتركز هذه الثقافة والتجربة حول الطعام والشراب ، فـالإستمراء أسـاسٌ في الفائدة المرجوة من الطعام . وعلى هذا لا بـدّ أن يكون الغـذاء لونـاً أو لونـين متجانسين ، لأنَّ عدم التجانس يؤدي إلى ضعف الاستمراء ، ومع ذلك كله يجب عليه أن يحذر الكظة . وهذا هو رأي صاعد الذي يقول « استعمل الرياضة اللائقة بك ولا تكظ المعدة ، وقد أمنتَ الأمراضَ كلها » .

أما الشراب فيجب على السلطان أن لا يبلغ فيه حدَّ السكر ، بل يشرب في أول المجلس الكميةَ التي يتحملها ، ثم يتعلل بما يملُّا وقتَ المنــادمة والمؤانسة . ويجب ألا يشرب باستمرار ، بل يخصص لشربه يوماً معيناً . ومن الغريب أن المغربي يـوصي الملك أو السائس بـالسهر ، والتعـويض عن ذلك بنـوم النهار . ويـرى أن الحمام ألـزم للملك منـه للرعيـة ، لأن الـرعيـة تنفى الفضولَ عنها بـالحركـة ، والملك قليل الحركة فكـأنَّ في الحمام تعـويضـاً عن ذلك . وعليه أن يدخل البيت الثالث من الحمام بقدر احتماله ، ثم يصبُّ على نفسه ماءً فاتراً ، ليجففَ المسام ، ولا يجوز تناول الأكل والشرب مباشرةً بعــد الحمام ، وإنما يستحسن النوم بعده .

فإذا راعى الوصايا المتعلقة بالسطعام والشراب والاستحمام كان تشويج ذلك اهتمامه بالرياضة ، وأصلح أنواعها للملوك اللعبُ بالصولجان(١١).

وهو يعرف من ثقافته الـطبية رأيَ جـالينوس في أنَّ قــوى النفس تابعــةً لمزاج البدن ، إلا أنه وجد أن مزاج البدن تابعٌ لقوى النفس أحياناً (١٢).

#### ٦ \_ السياسة :

أراد الوزير المغربي في رسمه حدود السياسة أن يستمدُّ قواعدها من الحياة الواقعية ، فهو لا يفرض حكماً أخلاقياً إلا إذا كان ذلك ممكناً . وأوضحُ مشل على ذلك تقديره الشُّرْبُ للملك ، فلو أنه نظر إلى الأمر من زاويته المثالية ، لنصح الملكَ بأن لا يشربَ ، ولكنه كان يعاشر ملوكاً يشربون ، فهو يضع لهم القواعد التي تضبط سيطرة الشراب عليهم . وكذلك هو موقف من اللذات فهي في رأيه يمكن أن تُسْرَقَ من زمان الشغل ، ولكن اللذة الحقيقية للسائس هي : رتبةُ العز ونفاذُ الأمور أو رضي سلطان إن كان فوقه سلطان ، فاللذات التي يتصورها في السياسة ، ربما عُدُّتْ معنوية ولكنها في الوقت نفسه حصيلةً التصرّف العمليِّ الحصيف .

وفيها عدا ذلك لا يخرج المغربي في آرائه السياسية عن مستـوى غيره ممن كتبوا في هذا الموضوع ، فهو يوصى بأن تكونِ الطاعة للملك قائمةً على المحبة

<sup>(</sup>١) الرسالة الأولى من رسائله في هذا المجموع .

<sup>(</sup>٢) طبقات الداوردي ١ : ١٥٣ ولسان الميزان ٢ : ٣٠١ و في تفسير القرآن والإحتجاج في

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب ٥: ١٦

<sup>(</sup>٤) أعيان الشيعة ٢٧ : ١٨ .

<sup>(</sup>٥) هداية العارفين ١ : ٣٠٧ .

<sup>(</sup>١) مجالس إيليا: ٢٤.

<sup>(</sup>٧) مجالس إيليا ١١٨ ـ ١٢٢ .

<sup>(</sup>٨) أعيان الشيعة ٢٧ : ١٨ ( نقلًا عن القطب الراوندي في فقه القرآن ) .

<sup>(</sup>٩) الرسالة الأولى في هذا المحموع .

<sup>(</sup>١٠) المبدر نفسه .

<sup>(</sup>١١) أنظر الرسالة رقم : ١٦ .

<sup>(</sup>١٢) أدب الخواص : ٦٩ .

لا على الرهبة ، ثم يقول إن رأسَ السياسة إنجازُ الوعد والوعيد ، ولو طبقنــا القاعدة الثانية إلى نهايتها لتعارضَتْ مع السابقة ، فإن تطبيق الوعيد ـ حتى في حدود العدل ــ لا يُخْلَقُ طاعةً محبـةٍ ، وإنما يبعث الـرهبة . فـأما الفضــائل من علم وعفة وحلم وسخاء وشجاعة فهي القواعد الخلقية المألوفة ، ولكن اتصال كلُّ منها بالسائس قد يَحَدُّد معناها تحديداً ذا خصوصية متميزة . فكلنــا يعرف أن السخاء هو بذلُ المال والجاه ، ولكن السخـاء لدى السـائس في نظر الوزير المغربي هو « أن لا يُمْـطُلَ حقاً ولا يخيّب آمـلًا ، ولا يؤيس قاصـداً » . ومن اللافت للنظر أن يفرد ابن المغربي السخـاء لابن السبيل خـاصة ، فهـذه لفتة مستوحاة من التنقل والضرب في الأرض . كـذلك هــو مفهوم الشجـاعة لديه فإنه يحملُ معنيَّ خاصاً غيرَ المعنى الـذي يعرف الناس من الشجاعة ، وذلك أن الشجاعة في السائس هي « أن يُشْعِرَ قلبه أن لا يجوز أن يكون الجبانُ ضابطاً لأمره ولا حارساً لرعيته . . . وأن يجعل وكده كله جمع الرجال والأسلحة والخيل والعدد » ـ وهذه كلها آلة الشجاعة وليست الشجاعةً

إن قسمة السياسة إلى ثلاثة فروع : سياسة السلطان لنفسه ، وسياســة الخاصة ، وسياسة العامة ، لهي قسمةً من باب التسهيــل والإيجاز معــاً ، وإلا مثلًا سياسة الخاصة للعامة ، وسياسة السلطان للإثنتين ، من غير فصـل بينهما حين تشترك المصالح وتتحد . كما أن تـوصّل السلطان إلى تـألف الخـاصــة بالإحسان إليهم وبسط آمالهم بالعفو ، وعدم الاستقصاء عليهم ، وتأمينهم إسراعه إلى قبول كثير من ثقل الأصحاب ، أمورٌ تصلح لهم ولغيرهم .

وقد وضح أن الخاصة في مفهوم الوزير المغربي هم أصحـاب الوظـائف في الدولة كالكاتب والحاجب والجابي وقائد الجيش وصاحب الشرطة والحاكم والمحتسب والسفير ، وهـ ذه مؤسسات الدولة ، ولا بـد أن يبحث في كـل مؤسسة ، فأما الإكتفاء بـالقول إن الحـاجب يجب أن يكون طَلْقَ الـوجــه ، وصاحب الشرطة يجب أن يكون مهيبَ المنظر عبوساً لهــو تبسيطٌ شديــد لما من حقه أن يُبْحَثُ بالتفصيل . ولا يزال المغربيّ يرى أننا إذا جعلنا السلطان جانباً فالناس فثتان ، موظفون وغير موظفين ( أو خاصة وعــامة ) ولكن مــاذا يحدث حين يتبادل هؤلاء أدوارهم فينتقل الخاصيّ ليعود من العامة ، وينتقل العــامي ليصبح من فثة الخاصة ؟

والعامة أقسام أيضاً بحسب مهنهم وأهميتها في العمران ، كما أنهم قسمان كبيران بالنسبة للسلطان ، فمنهم من يُسْمَحُ لهم بالسعي إلى بابه ، ومنهم من لا يُسْتَحَبُّ لهم ذلك لأن فيه فساداً قد شرحه أردشير في عهده . ومن هنا يتبين تأثر الوزير المغربي ببعض آراء السياســـة الفارسيـــة ، وهو بشيء من الإلتفات حول الموضوع يلمحُ إلى التثبيت الطبقي وعــدم تمكين الفــرد من الإنتقبال من طبقة إلى أخرى ، وذلك هـ و الأمـر الــذي جعله أبــو الحسن العامري السمة الفارقة للمفهوم الفارسي بالمقارنة بالنظام الإسلامي الذي ينكر هذه الحتمية الجاثرة ولا يعترف بها .

وعلى مقتضى تفكير المغربي يستطيع السلطان أن يصنع خماصة جمديدة بعد خاصة الموظفين ، من ذوي الأخطار والعلماء ، أما كيف تكون العــلاقات بين الخاصة الجديدة والأخرى التقليدية فلم يُعِرْهُ الوزير اهتماماً .

وقد خلط الوزير المغربي عنـد الحديث عن سيـاسة العـامة بـين أمور لا

تدخل في هذا الموضوع ، فبدلاً من أن يتحدث عن الرَّشا في باب فساد الخاصة ، تحدُّث عنها وهو يعالج سياسة العامة . وبدلًا من أن يفرد للسياســـة الخارجية وللعلاقات بـالدول والمــالك الأخــرى بابــاً مستقلًا تحــدُث عن هذه الناحية تحت عنوان سياسة العامة . وكذلك فعل في حديثه عن ضبط المدن والطرق والمياه والسيطرة على الأجانب الداخلين إلى مملكته ، وضبط الأخبار عما يجري في الداخل وما يجري في الخارج . وبذلك يبين مدى الضيق في القسمة الثلاثية التي اعتمدها المغربي .

## ما تبقى من شعره

قال :

قسال السطبيب وقسد تسامسل عِلِّتي فعجبتُ منه وقد أصاب وما دَرَى

وقال:

إذا مسا الأمسورُ اضسطربنَ اعتسلى كسذا المساءُ إِن حَسرٌكَستُسهُ يسدُ (٢)

وقال في الحاكم :

[أنت] أعمطيتني كتماسماً إلى رضوا وسقتني يسداك من عَـلَل ِ الكــو أتمــنى لــو راســلتــك الأعـــادي لـــترى مــوقفي هـنـــاك ، وسهـــلً

السليسلُ مسيسدانُ الحسوى يا رُبُّ ليل قد قَصرُ لما هرزناه تلا يسلعبُ في الخسران والسط تحكى ثريًّاهُ لِلَنَّ خريطةً من أبيض الد والسدّبراذِ خَـلْفَـهـا وهفعة الجؤكفس ومسنسكت كسوجيو مسب كسأنها وخننخة ثه الـذراع شـمعة كسأنها وزبسرة ونشرة كَوَسُطِ منف والسطرف طَـرْفُ أســــدٍ بساديسة وجبهة وصَـرفَـةً تخالما

وتحسب العوَّاء في

سفية تُضَامُ العلا باعتلاثية

هـذا الفقى أودت به الصفراء

لفظاً ومعنى والمراد خطاء(١)

طف عَكَرٌ راسبٌ في إنسائسه

ن حستى أجهزتُ خميرَ الجهزاءِ ثر كاساً شَفَتْ غليلَ ظهائي ببليغ يُوفي على البلغاء دون شـاوي وواصـلُ بـنُ عـطاءِ

> والكأس مجمعوع الأرب نسا طسولسة فبسها نُحِسبٌ قيى طرفاه بالطرب ماعية سياعيات السلعب يسرنسو إليها من كَشَبُ يباج مافيهاعلب كفتح بركاد ذَهَبُ حاط عمدود منتصب شور لملحظ المسرتمقسب قَدوسٌ لندّافِ عَسطُبْ (٣) تسعسل راسساً وذنسب رُخَانِ فِي خَسَسْتٍ ذَرِبُ للاع كبيرمنتخب في عينه كُخُلُ الغضب كمنبر لمختطب في الجـو مـسماداً ضرب أفاقها لامأ كننب

<sup>(</sup>١) معجم : قولًا وظاهر ما أراد خطاء ؛ الأقضليات : لفظاً ومعنى ما أراد .

<sup>(</sup>٢) التتمة : كذاك إذا الماء حركته .

<sup>(</sup>٣) العطب: القطن.

ثم السماك مفرداً كسأنسه والسغسفسر مسيد يبدننو إلىيه عبرشة ثم الزُّبانَ عاشقاً تسكالما من بُعُدٍ ونسظم الإكليل والقل كسشعلين دُفِعَا وشبولية تخبير عين كسجسانب مسن عَفْسِدِ أر وبسعبدها نبعبائب فسهسذه صادرةً كمضجعي غانيتي فسغسادرا مسن بَسلَدِ الس وبسلدة مسئسل شيستسا كسأنها صدر سلا وجماء سمعلد ذابسح کسأن ذا قسوسٌ وذا وذو السسعود شابت وبسعد ذو أخسية كسجسؤجسؤ السبطة مسع وأسفَرَ الفرخان عن كسأنها أركساذ قسسه والحسوت يسطفسو فسإذا والسشرطان المسولجا بسم السبطين بعده كسأنما الحادي له تجسزعسهسا تمجسرة عــلي كسأنها جسرً أعطيت ريعان الصبا ئىم رجىعىت سائىلا لمن يجبيب من دَعَا إذا استنسل لم يَهَبُ سألتبه مخفرة وكسنت جسهدي شرً

رأت الغسزالة في السماء غزالة فاستحسنتها في النقاب وقد بُـدَتْ

وطنبسور مليسح الشكسل بحكس روی لمسا ذَوَی نسغساً فِسصَساحساً كسذا من عساشر العلماء طفسلا

في الأرض يبهسرُ حُسَّنُها الألبابا وقتمأ فصيرت الكسموف نقابما

عبد فليكن لي خديرَ ربّ

بنغمته الفصيحة عنسدليبا حراها في تقلِّبه قنضيبا يكمون إذا نشا شيخا أديسا

عَنْسُرُةِ السَّطُوفِ الْأَقَبِ" (١) حزان إمسام يخستسسب يسريسك تسابسوتسأ نسصب ن ذا إلى هــذاكِ صــب وحماذراً من مرتسقب ـب جـوار تـقـترب مخستلفين في السنصب قرب الصباح بالعجب جسوحة خبسل مضطرب محست لفسات في السطلب وهسذه تسبغسى السقسرب سن يسلعسسان في السترب حَلِي كجميرٍ ملتهب نٍ فَارغٍ لمَا يجب من بعد ما كان أحب وَيُسلَعُ عسل السعَسقِبُ سهم عن القسوس ذهب عسن ذابسح إذا غسرب خنس قصيرات السطنب منقارهًا إذا انتصب أربعية من الشهب بر عِبزُهُبنَّ قبد خبرب مُـا طفـح الفـجــرُ رَسَبُ نُ عسد لعُساب دَرِبُ مشل أشافي السلهب في صحبة التقديس أب من قُـطُب إلى قُـطُب دجملة مبسيض الخسسب من المسجونِ منا أحب لمذي المعمالي والحمجمب فضلاً ويعملي من طلب مسن السكشير مسا يهسب لما اجتنيت في الحقب

تمسنّع أن رأى زّغَسِا بعارضِهِ قد التهبا عقسارب صُدُغِدِ ذنبسا وتساه عسليٌّ أن أبْسدَتْ وقسدُّر انه سَــبُــبُ يقطع بيننا النسبا ولا والله لا آلــو لحقّ عنده طلبا ولا خليتُ في كفي له قلباً طبال منا انتهبا أما عيناهُ عيناهُ الله ستان أساحسا الريسا

وقال في نهر قويق ، قال ابن العديم : قرأتها في ديوان شعره :

أمسا قويقُ فسلا عَسدَتْسهُ مُسزِّنَسةٌ من خِدْرِهَا بَسرَزَ الغمامُ الصيُّبُ نهرٌ لأبناء الصبابة مَعْشَقٌ لا زال يسدرمُ تحت وَسْقِ مكلِّل مما تمسناهُ السريسة لسريسة فردُ الرباب يقولُ شائمُ برقمهِ والغيث في كِلُلِ السحماب كانــه صَخِبُ السرعسودِ وإنمسا هي ألسنّ راعي الضحى في حينٍ غِيرٌةِ أَمْنِــهِ جللان إن هتك اللشام بدا لمه ممسا يحسبسرة السربيسة تجسلبب والأرضُ حساسسرةً تسودٌ لسو أنها

> ولما احتوى بدرَ الدجي صحنُ خــدُهِ تسبسلبسلَ لمسا أن تسوسَّطَ خسدُّهُ كأنَّ انعطافَ الصَّدْع لامُ أمالها

> > دَيْفُ بحمصَ وبالعراقِ طبيبُهُ مما نمالمه إلّا الممذي همو أهملُهُ لسزم السسهاد تحييراً وتسلداً زعم الفسراقَ دعيا بسه فسأجهابسه

> > > وقال :

السدهسرُ سَهْمَلُ وصعبُ فساكسب بمسالسك حمدأ ومسا يسدومُ سرورُ وقال :

ساعرض كل منزلة فسإن أسلم رجعت وقد وإن أعسطب فسلا عسجب

ولما دعموتُ الكماس تؤنسُ وحشتي لبعدك زادتني اشتياقاً إلى القرب

(٢) الشريشي : دنف بمصر . . . طول بعاده .

(٣) الشريشي : فلا أراه .

وقال :

(٤) أبن عساكر : وطيبك ؛ ياقوت وابن عساكر : فاغنم وقلبك ( ابن عساكر : وطيبك ) .

(١) الطرف: الفرس ؛ الأنب: الضامر.

فيه وللصادي الملوح مشرب عَمَم يُقَدِّحُ منكبيه وينكب أيسام ظِسم وريساضيه لاتقرب من أين رُفْعَ ذا الغريقُ المهدب ملك بقاصية السرواق مُحَجّب فسأمسر هُمن اللوذعي المسهب فسناه مخطوف الإضاءة أكهب خــد بجـادي البـوارق مُــدهـب

وما زال من بـدرِ الــدجي يتعجُّبُ أديب يجيد الخط أيان يكسب

يُضْنِيبِ عنه بعسادُهُ ويسذيبُهُ (٢) إذ غاب عن بلدٍ وفيه حبيبه وتساسفا إذ أوبقت ذنوبه ونعم دعساه فَلِمْ أرادَ يُجيب (٣)

> والسعسيشُ مُسرٌ وعسذبُ فليس كسالحمد كسسب فساختم وطينُسكَ رَطْبُ (١)

تسعسرض دونها السعسطب ظفرت وأنجح الطلب لكل منية سبب

ومسالت بسأعسطافي لهسا أريحيسةً فأنت مزاج العيش إن كان صافياً

يسامن غدا جبـلُ الجوديُّ يحجبُـهُ علّمتني الحــزمَ لكن بعد مــوجعــةٍ وقال يتشوق إلى حلب :

يا صاحبي إذا أعياكها سَقَمي من الديارِ التي كان الصِّبا وَطَري

إن المصائبَ أثمانُ التجاريبَ

ليس التــــلـكُــرعن قلبي بمحجـــوبِ

فقربُكَ أَحَـلَى من جَنَاهـا إلى القلب

وأنت المعير الصَّفوَ في كَـدّر الشرب

فلقيساني نسيم السريسح ِ من حَلَبِ فيهـا وكان الهـوى العذريُّ من أربي

وقال في حسان بن المفرج بن دغفل بن الجراح :

أمسا وقسد خميمت وشط الغساب يتسرنه الفسولاذ دون نَخَيّهمي وإذا بنيتُ على الثنيَّةِ خيمـةً وتنقسوم دوني فتسيسة من طسيٍّ ع يتنباثىرون عملى الصريح كسأنهم من كــلُ أهـرتَ يــرتمي حمــلاقُــهُ يهديهم حسَّانُ يحملُ بـزُّهُ. يجسري الحياء عملى أسروة وجهمه كَـــرَمٌ يشقُّ عــلى التـــلادِ وعـــزمُـــةً ولقد نظرتُ إليك يا ابنَ مفرّج والمسوتُ ملتفُّ السذوائب بسالقنسا فرأيت وجهك مثل سيفك ضاحكأ ورأيت بيتسك للضيسوف ممهسدأ يــا طيءَ الخبيراتِ بــين خـــلالكم سُمِكَتْ خيــامُكُم بـاسنمــةِ الـربي وتسدل ضيفكم عليكم انتؤر متسبرجمات بساليَفَماع وبعضهم كسلأتكمُ ممن يعسادي هيبسةُ فيسير جيشكم بغير طليعة تتهيبسون وليس فيكم همائت ولكم إذا اختصم الـوشيـجُ لبــاقـةً فسالىرمىځ ما لم تسرسلوه أخسطلٌ يسا معنُ قد أقسررتمُ عينَ العسلا جساورتكم فمسلأتم عيني الكسرى من بعدِ ذعرِ كـان أحفزَ أضلعي ووجــدتُ جــار أبي النّـــدى متحكـــأ فليهنه مِنَـنٌ عـلى متـنـزّهِ قد كان من حُكّم الصنائع شــامساً فسلأنسظمن لمه عقسود محسامسد لا جاد غَيْرَكُمُ السربيعُ ولا مُسرَتْ أنسا ذاكر السرجل المنسدد ذكسره ولمقمد رجموت ولمليمالي دولمة

كم تستحم العين فيك بمائها إن كسان نسالسكِ مؤلمٌ من عقسربٍ

وقال وقد لسبت العقرب جارية كان يهواها:

وقال :

كتب المشيبُ سجـلُ أمـ فليعسرفن به الأحبّ أفسليس أولُ وَصْلِه يا ويح مسكة عارض وأخسال بسرد مسزاجيه

وقال في المروحة :

مسا فيسك من دَفْسع كَسرْبِ فسمسنسك رؤخسة روحسي

وقال في كسوف الشمس:

قسالوا كسبوف الشمس مقتسرب ثيقتى بكاسفها وكاشفها من لمو يشماءُ أعمادُ مشمرقَهما هميي شمعملة ممن نموره فاذا

وقال :

حبيبٌ ملكتُ الصبرَ بعد فراقِهِ محا حُسْنُ يأسي شَخْصَهُ من تذكّري(١)

رغسبتُ في مِسلَّةِ عسيى ومسا رخَــبــني في ديــنــه شــادنً صُـنْـعُ حکـیــم مــا ادی انــه إن كان ذا من ساكني نارِهِ

وقال في غلام حلق شعره :

حلقموا شعمره ليكسموه قبتحما كان صبحاً عليه ليل بهيم (٢)

لسولم أَسُمْكَ السوصسلَ إلَّا لأنَّـهُ يسر قلوب العماشقين فسلا تسرى ولم أرّ مشـلَ الهجــر للسرُّ هـــاتكــأ

وقال في إلفه أيضاً يرثيه ، وقد كتب إليه قبل وفاته رقعــة يستودعــه فيها العهد وأنفذ معها إزاراً كان كثير الالتحاف به :

حبست عليه الدمع أن يطأ الخدا تـركتُ بشطُّ النيــل لي سَكَنــأ فــردا أطعنا فبلا كنّا بها الأسد الوردا غزالٌ طواه الموتُ من بعد هجرةٍ

فليقسُونَ عملي الرمانِ عتمابي وَتُسزَعُزَعُ الخسرصانَ دون قبسابي شُـدُّتْ إلى كِسر القنا أطنابي لم تسلتبس أثسوابهم بالعساب يُسدُعَسُونَ نُمحسو غنسائهم ونهاب بسالجمسر يسوم تسسائيف وضراب جرداء تُعْلِيهِ جناحَ عقاب جَـرْيَ الفرنـدِ بصارم قَضَـاب يغتسال بادرهسا الهنربسر الضابي في منطر ملء الزمان عجاب والحسرب سافسرة بغسير نقساب والسذعسر يُسلبِسُ أوجهساً بستراب فسيخ البظلال مرقع الأبسواب أمن الشريب وهمَّةُ البطلابُ مرفوعة للطارق المستساب شُبّت بــاجــذال قهــرنَ صعــاب بالجزع يَكْفُرُ ضَوْءَهُ بحجاب أغنتكم عن رِقْبةٍ وجناب ويبيت حيكم بخير كلاب وَتَـوتُبُونَ عـلى الردى الـوثـاب بالطعن فموق لباقمة الكتماب والسيفُ مسالم تُعْسملوه نساب بي مملذ وصلتَ بحبلكم أسبابي وجموانحي بخمرائب الأطمراب حـتى لـضـاقُ بـه عـليّ إهـابي حُكَّمَ العزيز على الذليل الكابي لســوى مـواهبِ ذي المعــارج ِ آبي ف اقتاداه بصنيعة من عاب تبقى جـواهـرهـا عـلى الأحقــاب

غُـزُرُ اللقاح لغيركم بِحِلابِ كالطُوْدِ حُلِيَ جيده بشهاب

أني أجازيكم بخير ثسواب

عن هائم القلب صبُّ فىمىن يُسرَوّح قىلبىي

قلت ادخرت للدفع نائبها وبفضل ماحيها وكاسبها متبسساً ليكَ من مسخاربها ما شاءَ أظلم أو أضاءَ بها

حتى كان بها جنون المذهب

فسالبىدرُ ممتحَنّ ببسرج ِ العقسرب

ـن لــلعيــون ولــلرقيــب

مَةً حُسْنَ عهدكَ بالمغيب

من يسوم هجــرانِ الحبيــب

خَضِبَتْ بكافور المشيب

نار الصبا بعد اللهيب

على الني عُلَقْتُهُ وأَلِفْتُهُ فلو أنني لاقيتُهُ ما عرفته

بخسيبُ مسن يسرغسبُ في مِسلَّتِسةُ رأيت يخطرُ من بسخت يسلط النارعل حكمت فسنسارُه اطبيبُ من جسسته

غسيرة منهم عمليمه وشكا فمحسوا ليلة وأبقسوه صبحا

أمينٌ على سرِّ المحبُّ شحيحة عليهم أمارات الفراق تلوح يعلم جفن العمين كيف ينوح

 <sup>(</sup>١) الذخيرة والتتمة : من تفكري .
 (٢) الروضات والكناش : كان قبل الحلاق ( الجلاء ) ليلاً وصبحاً .

يا آخر العشاق ما

ينقضى المتيم منهم

ملكسوا النفسوس فهل لهما

ما خلت غزلان اللوى

بالمعمذل يسوقمد لموعتي

لم يستطع إطفاءها

لا أشكون جرحي فللعذ

طسيمسع وأنست بسرامسة

والحيُّ قد هبطت خيا

والسورد مسن زهسر الخسدو

لويسمعون بوقعه

ولأجملهما غمبط المغممي

تسعسفسو المسنساذل إن نسأوا والحسيّ أولى بالسلى

أو مسا رأت قلبي قسريه

ولسه المعاني [والمبا

فكأنبه قس وهسا

يامسسعباً جرَّته في

ولمن رضاب النحل يش

قسد كسان قسبلك في سسبي

حتى عنفا ذاك النغرا

فسإذا رأيست الكسون فساعه

واعجب لقوم في السزما

لا عسندهم كلم يعد

فسقيمأ لمهجمور الفنماء كمانني أسميه من فرطِ الصبابةِ مضجعـاً وآخسر عمهدي من حبيبي أنه وزودني يسوم الحمسام صحيفة أداوي بمه تخفاقَ قلبي كأنني وقىد كنتُ بىالتقبيـــل أمحــو رقـــاعَــهُ عـدمتَ فؤادي كم أرجّى انصداعَـهُ بكيتُ دفيناً ليت كان باكياً مضى والتقى والنسكُ حشـُو ثيـابِـهِ حسرامٌ على أيدي الحرام منعة فيا ليتَ شعري عنـك والتربُ بيننـا منحت الثرى تلك المحاسن أم تسرى أبّحتَ الرضابَ العدنبَ بعدَ تمنع طوت بعدك الدنيا رداء جسالها

حبيبٌ سرى يستقبلُ الليـلُ وحـدُهُ فـلا الَّانْسُ من أمثالِـهِ الْأَدْمِ عـاقــهُ يخوصُ إليُّ الليـلَ مـا بُـلٌ عِــطْفُـهُ وقسد طلعتْ في الـــرأس منيِّ رايـــةً كُلوحُ مشيب لـويكـون تبـــا ومسا زَهَــرات الشيب فيــه ظــوالمُ أخذتُ من الدهـر التجـاريبُ جملةً

وقال يرثي الشريف الرضي من قصيدة أولها « رزء أغار به النعي وأنجدا »

> أذكرتنا يا ابن النبي محمدٍ ولقد عرفتُ الـدهـرَ قبلك ساليـاً ما ذلت نصلَ الدهرِ تأكلُ غِمْدَهُ

> > وقال في المشورة:

لا تشساورٌ من لسيس يُصْفيسك ودّا واستشر في الأمسورِ كسلٌ لبسيب

وقال في غلام تركي وسيم :

غــزال لم الابس قــبــ أظسن عسراه جسانسية

أطعتُ العُــلَى في هجـرِ ليــلى وإنني صريمـــةَ عـزم ِ لم يكنْ من رجـــالهــا رأيتَ فسراقَ النفس أهسونَ ضُيْسرةً

مرضٌ بقلبك لا يُعادُ وقستيل حبُّ ما يعادُ

(١) هي في سبعة وثلاثين بيتاً ، ولكني لم أستطع قراءة أبيات كثيرة منها .

أعــ له ذنباً وأطوى له حقدا ولمو طاوعت نفسي لسميتم لحمدا مضى يحسبُ الإعراضَ عن هجره قصدا وثني شعمار لا جمديسدا ولا جردا أضمَّ إليه صاحب البردِ لا البردا فصرت بماء الدمع أغسلها وجدا ويبقى على غَدْرِ الـزمان صَفـاً جَلْدا عليٌّ فقاسي دوني الثكل والفقدا ورحُلَ عنها الحسنَ والظرفَ والحمدا وإن كمان أنمدى الحبّ يشعله وقمدا وذاك وإن قسربستسه نسازحٌ جسدا غُصِبْتَ عليها أم سَمَحْتَ بها عمدا وأبرزت ذاك الجيد والضاحم الجعدا فلا روضها يُجْلَى ولا تُـرْبَها يَنْـدى

ويسسبقُ آرامَ الصريم وأسْدَهُ ولا الذعرُ من أعدائِهِ الغُلْبِ صدَّهُ ويفرجُ غيلَ الـدُّوحِ ما حُـلُ عقده ثكلتُ بهما هَــزُلُ النعيم وجــده كما زعموا ما إن بكى القلب عنده كذا العشبُ يأتي يانعُ الزهرِ بعده

وقبل أشدّي ما بلغت أشده

يسوما طسوى عنسا أبساك محمسدا

إلا عليك فما أطاق تجلدا

حتى رأيتُك في حشاهُ مُغْمَدا

إنه غيرُ سالكِ بكَ قصدا

ليس يسألوك في النصيحة جهدا

لله التبريخ والكمدا

لعشقي مولدأ رصدا

لأضمر فيها مثل ما يضمر الزُّندُ

سواي من العشاق قبل ولا بعد

عليٌّ من الفعل الذي يكرهُ المجد

لقد تذأبت النقاد أستخفر الله العلى وقال وقد لجأ إلى مشهد الحسين بن علي ( عليه السّلام ) :

تَحَصَّنْتُ من كيدد العدد وآليه ودون يسدِ الجبسارِ من أن تنسالني ألِح على مولى كسريم كسانما أيسلمني من بعد من أنا جارُهُ

لو خَطْرَفَ الشيبُ عقداً كنت أعذِرُهُ أعطى الشلاشين في ريعان شرّتها

ما للمطيع هواه فبانحبتر لينبفسيك إتميا وقال مفتخراً :

فيا أمَّت (٣) إن غالني غائسلُ الردي فمامتٌ حتى شيَّدَ المجدد والعلا

أبسمسرت أولها يسقساد نسحبأ ولسو رُدّوا لسعسادوا من بعدها ما يستعاد كظباء مكة لا تصاد وبقدحه يسورى السزنساد دمـع كـِـا انــخــرق المــزاد ال ألسنة حداد في من تضمنه النجاد مهم وقعقعت العهاد د كماممه الكِملُلُ الموراد أتست المطايسا والجسياد حط حجاب قلبي والسواد عسنهسا وتسغسبر السبسلاد شــوقـــاً إذا بَــليَ الجـــاد ـش وهــو لــلجــلي عـماد ني] والكلام المستفاد شم حول منطقه إياد أرسانها الملمم الجواد هد أن ريقته شهاد ل الحب لي أبدأ جهاد م وغايسة السنار السرماد ـلم أن سيتـبعـه فـسـاد ن على السفاهـة كيف سـادوا لِّ ولا نهار يستفاد

بمُجنَبَةٍ من حبُّ آل عمد جــواشنُ أمنِ صُنْتُهــا بــالتهجــد يساكر مني بالغريم اليلندد(٢) وقد علقت إحدى حبائِلهِ يدي

لكنها سهوه بالضّعف في العدد ما لابن ستين من شَيْبٍ ومن كمد

> مُسلاذً من الملام عسرض وإمسا الستسذاذ

فلا تجزعي بل أحسني بعدي الصبرا فعساني واستوفت منساقبي الفخسرا وقال :

<sup>(</sup>٢) اليلندد: الشديد الخصومة.

<sup>(</sup>٣) الواني : أيا أمتا .

وحتى شفيتُ النفسُ من كـلُّ حـاسـدِ وأبقيت في أعقساب أولادك المذكسرا وقال :

تسأمُّلَ من أهسواه صُفْرَةَ خساتمي فقسال بلطفٍ: لم تجنبتَ أحمرَهُ(١) ولكنُّ سقسامي حملٌ فيمه فغيَّـرَهُ(١) فقلتُ لعمري كان أحمرَ لونُـهُ

طَــلُ الهــمــوم وعــزُ ذاك مجــيرا خاف المشيب تعتبى فأجاره فمضى الشباب مسظلّماً متعسفاً وأتى المشيب مجاملًا معذورا

يا ربٌ ظببي قد طرق حُتُ وسساده في السليسلِ سرًّا ففششتُ قفُلًا من عقيد تِ أحمـرِ وسرقـتُ درّا

وقال لما تغيرت عليه الوزارة وتغرب ، وكان معه غلام اسمه داهر :

كفى حَـزَنـاً أنَّ مقيمٌ سلاةٍ يحلَّلني بنعــدُ الأحـبــةِ داهــرُ يحدّثني بما يجمعُ عفلُهُ أحساديت منهسا مستقيم وجسائسر

من بعـــد ملكي رمتمُ أن تــغـــدروا ما بعد فسرقةِ بسائعين تخسيّر (٣) ردُّوا الفؤادَ كسما عهمدتمْ لملحشما ولطرفيّ الساهي الكرى ثم اهجروا<sup>(1)</sup> عهدد الهدوى لا كان من ينتغير وزعممتم أن المليمالي غيرت

قَسَمَسرٌ بسبخسدادٍ وقسفستُ لسه فسرجعت عنسه ومسذهبي الجسبر قسالسوا ضللت فقلت ويحكسم أيسضل سارٍ قادَهُ البدر وقال :

وغـرَّدَتْ في الأيـكِ قــمـريَّــةُ نواحة أقلقها الفجر مَـنْ لي بسأن يُستَسفُلَ الأمر تنقسول ستي أنىت قسومى ارقسدي تسامن [من] أن يَسرُجِعَ الجِسلُرُ كانها قد خلدِرَتْ فهي لا

وقال : (٥)

أقسولُ لهما والعيسُ تُحْسَدُجُ للسُّرَى أعدّي لفقدي ما استطعت من الصبر سسأنفقُ ريعسانَ الشبيبسةِ آنفساً على طلب العلياء أو طلب الأجر أليس من الخُسْرانِ <sup>(٦)</sup> أنّ ليساليساً تمرُّ بـلا نفــع ِ وتحسب من عمـري

(١) البغية وابن عساكر : أثمال حبيبي .

(٢) البغية وابن عساكر : فقلت له من أحمر كان لونه . البغية : ولكن غرامي .

(٣) ياقوت وابن عساكر : فرقة ما ملكت . والإشارة إلى الحديث : البيعان بالخيار ما لم

(٤) البغية والمرآة : ردّوا الهـدو ( الفؤاد ) كما عهـدت إلى الحشا ، والمقلتـين إلى الكـرى ؛ ابن عساكر : والمقلتين إلى الكرى .

(٥) رواية الذخيرة :

ولوسرزت بسالليل مساضل من يسري ومحجسوبسة في الخسدرعن كسلّ نساظسر أقول لها . . . . .

سأنفق ريعان . . . . .

أليس من الخسران . . . . . نسظُنُّ قعسوداً والسزمسان بسنسا يجسري وأنسالسفي السدنسيسا كسواكب لجسة

(٦) الشريشي : الحرمان .

وقال يصف الشمعة:

وصفر كأطراف العىوالي قُـدودُهَــا قيام على أعلى كراس من التبر تلبُّسْنَ من شمس الأصيل غلائلًا وأشرقن في الـظلماءِ في الخِلْع الصفر عسرائس يجلوهما السدجي لمهاتهسا وتحيـًا إذا أذرت دمـوعــًا من الجمـر إذا ضُرِبَتْ أعناقُها في رضي الدجي أعــارتــهُ من أنــوارهــا خِلَعَ الفجــر فأدمعها أجسامها أبدأ تجري وتبكى على أجسامها بجسومها كما تعملُ الأيسامُ في قِصَرَ العمر عليها ضياء عامل في حياتها

واعتل إلفه بعد هجرةٍ بينهما ومات فقال يرثيه :

لقسد بؤتَ من دينِ المروءةِ بسالكفسرِ عصيتُ الهوى العذريُّ في هجر شادنٍ تَمَى في حُجُودالملكِ ثم ملكتَـهُ فقيَّد فتكي في هواه إنابة يهونَ عليه أن تُساعِفَهُ المني وما زال هجرانية حتى تركته لسقسد كساد ذاك السقسبريسومَ أزورُهُ بنفسي مَنْ خسوفي من الإثم قسادني مضى والتقى والحسنُ حشــوُ ثيــابِــهِ وقال في طول الليل :

عهدي به ورداء الوصل يجمعنا فالآن ليلي مذ غابوا فديتهمُ

أستـــارُ بِيتِكَ أمنُ الخــوفِ منكَ وقـــد ومسا أظنُّسك لِّسا أنْ علقتُ بهسا وهمما أنما جممارُ بيتٍ أنت قلتَ لنما وقال :

إذا ما الفتي ضاقت عليم بملادُّهُ ودام عسلي ضيق المعيشية صسابسرأ ولم يجتسرم للننفس عسزاً يصسونها

اللَّهُ يعلمُ منا إثمُ حسمتُ بنه

جديثا برغمي موذعا أضلع القبر يعلَّقُ ثسوبي شساكيساً ألمَّ الهنجسر إلى الإثم فاستوفيتُ من قتله وزرى وأورثني منسه الأسى آخسرَ الىعمسر والليلُ أطولُهُ كاللمع بالبصر (٧) ليـلُ الضريــرِ وصبحي غـــيرُ منتــُظر

وأصبحت أغشى صفحة الغدر بالغدر

أضعتَ بهجراني له فرصةً الدهر

بسظلُ شبساب حسازه لي ومسا أدري

إلى الله خلَّتْ دمعَــهُ واكـفــأ يجــري

وأدْجَمَ يسومَ البعث في لَمُسِ الجمسر

عُلِّقتها مستجيراً منكَ يا بساري خوفاً من النسارِ تـدنيني من النسار حُجُوا إليه وقد أوصيتَ بالجسار

وأيسقن أن الأرضَ واسسعسةُ القُسطُرِ عملى الذلُّ والحمال ِ المدنيُّةِ والفقـر فــلا فَرْقَ بــين العبدِ والــرجلِ الحــرّ

إلاً وبغُضه (٨) خسوفي من النسار إلاّ وقبلبي عبليهما عماتيبٌ زار (٩) وأنَّ نفسي مسا هسامت بمعصيسة

(٧) قال ابن العديم : قرأت في بعض الفوائد أن الوزير أبا القـاسم الحسين بن عـلي بن المغربي أرق ذات ليلة أرقاً شديداً فكان لا يزداد إلا قلقاً ، ولا يزداد الليل إلا طولًا ، فقال لبعض ندمائه : أي شيء تعرف من الشعر في طول الليـل والسهر والقلق ؟ فقـال : قول بشـار بن

جفت عيني عن التغميض حتى كأن جفونها عنها قصار أقسول ولسيسلتي تسزداد طسولا أما ليليل عندكم نهاد فقال صدقت وأحسنت ثم قال على البديه : ﴿ عهدي به . . المنح ﴾ وورد البيتان في ديسوان المعساني ١ : ٣٤٨ والـذخسيرة ٣ : ٦٩٦ وسرور النفس : ٢٣ ( دون نسبسة ) وفي حلبسة الكميت : ٣٠٤ لسيدوك الواسطي وفي لطائف اللطف : ١٢٨ لكشاجم ، وانظر من غاب عنه المطرب : ٥٤ ـ ٥٥ ورسالة الطيف : ١١٢ ، ١٥٨ .

(٩) الشريشي : همت . . . غائب .

(٨) الشريشي : إلا ونغَّصه .

وقال يتعصب للأنصار على المهاجرين ، قال ابن أبي الحديد :

« وقد أوردت ها هنا بعضها ، لأني لم أستجـز ولم أستحل إيـرادها عـلى

نحن الَّـذين بنا استجـار فلم يَضِعْ بسيمونها أمست سخينمة بسركسأ ولنحن في أحُدد سمحنسا دونسه فنجا بمهجته، فلولا ذَبُّنا وحميــة السّعــدين بـــل بحــاية الســ قسالا: معاذ الله إن هضيمة ما عندنسا إلا السيوف، وأقبسلا ولسنسا بسيسوم حسنسينُ آثسارٌ متى لما تصدَّع جمعُهُ فغدا بنا عطفت عليه كماتُنا، فتحصَّنَت وَفَسَدَتْسَهُ مِن أَبِنِسَاءِ قَسِّلُةَ عُصْبَسَةً مسا الأمر إلا أمسرُنَسا وَبِسَعْسِدِنسا لكنسها حسمد النفسوس وشحهما أفضى إلى مُسرَّج وَمَرَّج فسانبرت ثم ارتمدى المحمرومُ فضملُ رداثهما فتسأكُلُت تلك الجُـذَى، وتلمُـظَتْ تسالله لسو ألقَسوا إليسه زمسامَهما ولسو آنها حلَّت بسساحــةِ مجــده **حـوكـالنبئ فضيلةً، لكنّ ذا** والفضل ليس بنافع أربابه ثم امتطاها حبد شمس فاغتدت وتنقّلت في عصبة أمويةٍ مــا بــين مــأفــون إلى مــتزنـــدق

كن حساقداً مسا دمتُ لستُ بقادرِ واعمذر أخماك إذا أسماء فسربما

سيسان عندى ميّتٌ في قبيرِهِ

قسلسي أسيرٌ في يَسدِّي مسقسلةٍ كسأنها في ضهيد فسهدا عُسرُوةً

ما لي أرى قبلبي تسنازَعَهُ لا عيش إلا كور ناجية

وقال في الشيب :

عجبتُ هنــدُ مـن تســرُع ِ شـيبـي عموضتني يمد الشلاثمين من مس

فينا، وأصبح في أعسزٌ جـوارِ في بَسدُرها كسنحاثس الجسزّار بنفسوسنا للمسوت خسوف العسار عنه تنشَّبَ في مخالب ضار مديسن يسوم الجمحفل الجسرار بسيد، ورام دفاعها بسهار لم نُعْسِطِهِسا في سسالفِ الأعبصسار نحمو الحتموف بهما بمدار بمدار تُلذِكُو فَهُونَ كواثهمُ الأثمار مستصرخاً بعقبيرةٍ وَجُؤار منسا جموع حسواذن بسفراد شروك النقسير وجنسة البقساد زُفَستْ عسروسُ الملكِ غسيرَ نَسوار وتسذكحس الأذحسال والأوتسار عنشواء خابطة بنغير نهار فغكت مسراجسل إحنسة ونفسار تلك الـظّبـا، ورقى أجيــجُ النـــار لمشى بهم شجحاً بغير عشار بادي بدا سكنت بدأر قراد من حــظّه كــاس ، وهــذا عــار إلا يمسيدة من الأقدار **حىزۋاً،** وَبُسدِّلَ ربحهـا بـخسـار لسيسسوا بأطهادٍ ولا أبرار ومبداهين ومسضياعيف وحميار

فبإذا قمدرت فخل حقللك واغفسر جُنت إساءتُنه إذا لم تَنعُـذِرِ

يُجْنَى عليه ونائمٌ في سُكْرِهِ

ضيتقة ضاق لها صبري ليس لها زرَّ سوى السسحر

وطسنياي من حسلب ومسن مصر لا ظلل غلير ذوانسب السسمر

قلتُ هــذا عُقْبَى فــطامِ السّرورِ ل عداري رشاً من الكافسور

كسان لي في انتظار شيبي حساب وقال في غلام مجوسي :

وجمهة قِبلة بيتي وقال :

يا رُبُّ خَصْم قد تسركتُ ذَماءَهُ من بعدِ ما قد كان يطفحُ قوله بجدال ِ ذي غَرب الله كانسا في مسوقفٍ كـالحــرب تهتضمُ الفتي

يسوم الكسوف جسلا على بصري قسامت فسأرخت من ذوائبها فسألتها لم قد لبستِ دجيٌّ

وقال :

وقال : لمشل ذا اليوم يسا معللبتي قــومي اخلفيها في ذا الكســوف ففى وغالبطي حساسب النجوم فسإن وقال مفتخراً :

قسارعست الأيسامُ مسني امسرءاً تُستَنْزُلُ النجدة من رأيه أرْوَعَ لا يسنحطُ عسن تسيمه

وقال في غلام مَلَّاح : وَمُصْعِبِ سُفْنُهُ قبلبي ومنحبدر إذا انحني حثُّ قلبي نحسوه طـربـــأ وافت مسلاحتمه فيهما بسلاختمه

لأشــكـــونّ إلى سُــكـــانـــه وإلى

وقال :

ومسا ظبيـةً أدمـــاءُ تحنــو عـــلى طــلا غَـدَتْ فارتعتْ ثم انثنت لِـرَضَاعِـهِ فطافت بذاك القباع ولممى فصادفت بـــأوجــعَ مني يـــوم ظلَّتْ أنـــامـــلّ وأجمالهم تمحدى وقيد خيسل الهبوى وأعجبُ ما في الأمرِ أنَّ عشتُ بعدهم

غسالىطتني فيسه صروف الــدهـــور

لى بسطرف واحموراره وفــؤادي بــيــت نــاره

وكاغما شُـقَت له أرماسه بدداً وَيُنْغَصُ فِي المقادم راسه يُسذكى بشعلةِ قسولمه نسبراسمه فيسه جبسائتك وينفسع بسائسة

قممرأ أحمار الجمئ والانمسا وتجللت من شعرها لبسا قالت أساعد أختى الشمسا

كانت تُرجِّيكِ أختُكِ الشمسُ وجمهمك إن أوحشت [لهما أنس] لحبت وغسابت أصبابه أسبس

قد أعلق المجدد بأمراسيه(١) وَيُسْتَدَرُّ العرُّ من باسه (٢) والسيفُ مسلولٌ على ١ اسه (٣)

بـالمـاءِ والـريـح من دمعي وأنفـاسي أو منذ منذ إليه أعين النساس فسأفتنَ النــاسَ في قَلْس ومقـــلاس خنّيه إن خان عهدي قلبُّهُ القاسي

ترى الإنسَ وحشاً وهي تأنسُ بالوحشِ فلم تلقُّ (٤)شيئاً من قوائمه الحُمْشِ سباع الفلا يَنْهَشَّنَّهُ أَيِّها نهش تَسوَدُّعني بالسدرُّ من شبك النقش كنانّ مطايباهم عملي نباظـري تمشي عـلى أنهم ما خلَّفـوا فيَّ من بطش<sup>(٥)</sup>

 <sup>(</sup>١) الذخيرة : تمرست مني العلا بامرى، ؛ الذخيرة والمعاهد : قد علق المجد .
 (٢) الدمية والمعاهد والوافي : يستنزل الرزق باقدامه ؛ المذخيرة . يستنجم النجدة من رأيه ،

<sup>(</sup>٣) الذخيرة : لا يرحع ؛ هامش أدب الخواص : عن كبره .

 <sup>(</sup>٤) ابن الأثير وبغية الطلب: تلم.

 <sup>(</sup>٥) جاء في مرآة الزمان بعد هذه الأبيات : أيسا وطسني إن مساتسي بسك فسائست من السدهر فلينعم لسماكنسك البسال

وقال :

خف اللَّهَ واستـدفع سُـطَاهُ وَسُخْطَهُ فيها تقبضُ الأيبامُ في نيــل حــاجـــةٍ وكن بالذي قــد خطّ باللوح راضيــاً وإنَّ مع الـرزقِ اشــتراطُ التمــاسِــهِ ولسوشساء ألقى في فع السطيرقوتسة إذا ما احتملت العبء فانظر قبيل أن وأفضىل أخملاق الفتي العلم والحجى فسما دفسع السدهسرُ امسرءاً عن محلّه

نَـمْ عِسن معاداةِ السرجا وإذا أذِيتَ فسحمام عمد

ولقد يميـلُ بنـاظـري عن مسجــدٍ مُتَبَرَّجٌ نهداه يكتُمُ حسنه أبدأ يسشق صدارة بنهوده

أرى الناسَ في الدنيا كراع ِ تنكَّرَتْ فهاة بـلا مـرعيّ ومـرعيّ بغــيرمــا

ولــو سلوت لنفسى عن طِـــلاب غنيًّ من كسل سسام بعينيه يؤمّلني ولــو جنيـتُ لأعــواني ســـلامتــهم

وقال في بابلًا:

حسنَ قسلبسي إلى مسعسالم بساب مـطلبُ اللهـو والحــوى وكنـاسُ الــ حيث شــطًا قـويقَ مَسْــرَحُ طــرفي ليس مَنْ لم يَــــــلْ حنـينـــأ إلى الأو ذاك من شيمية الكرام ومن عهد

تبدلًا من مرقعة ونسك وعـنَّ لــه غــزالٌ لــيس يحــوي فعساد أشسدً مساكسان انهتساكساً

كسأنَّ قسلبي إذا عسنَّ ادَّكساركمُ ظسل اللواء عليمه السريئ تختسرق

فسإن أستسطع في الحشر آتسك زائسراً وهيهات لي يسوم القيامسة أشعفال وقد نسباً له سُهُواً ، وهما لأبي العلاء المعري .

(١) ابن عساكر : أنهجن .

(\*) قال الشريشي : وكان أبـو القاسم قـد نسك زمـاناً ولبس الصــوف وترهب وحـج ، فعشق غلاماً تركياً وهام به ، وتقلد الوزارة ببغداد وغـيرها ، وانتهى في الجـاه إلى الغابـة ، وتملك الأحرار ، واشترى الغلام التركي فقال : تبدُّل . . . الأبيات .

(٢) المسبحي : رضاه ولا هواه .

وسسائىله فيسها تسسنال الله تُغسطَهُ بنسانَ فتي أبدى إلى الله بسطه فسلا مَنْهُــرَبُ بمسا قضساهُ وخسطّه وقـد يتعـدّى إن تعــديتُ شَـرْطَــه ولكنه أوحس إلى السطير لقسطه تسنسوة بسه ألا تسرومَ تَحَسطُه

ل فسإنها حسسك المساجع مد الضَّيْم مجتهداً ومانعً

إذا ما صروفُ الدهر أخلقن مِرْطُه(١)

بغسير التقى والعلم إلا وحطه

غُصُنٌ من الرّمسانِ أَكْمسلَ يُنْعَسهُ خفسراً فسطبعهسها يخسالفُ طَبْعَسةُ ولسو آنى صيسرت درعى دِرْعَسهُ

مسراعيمه حتى ليس فيهن مسرتمع وحيثُ تىرى مىاءً ومــرعىً فَمَسْبَـعُ

لمسا سلوت لأتباعى وأشيساعى تسامسل ضراد أعداء ونسقاع حتى يسراني رحباً بالندى بساعي

للاحنسين المسوأسه المشسخسوف سخسرّد العمين والسطبساء الهيمف والأسامي مؤانسي وألسفي طان إن شتّتِ النسوى بسظريف ـد الــوفــاءِ المحبّـبِ المــوصــوف

بسأنسواع الممسك والشفسوف

هـواه ولا رضاه بلبس صـوف(<sup>٢)</sup> كسذاك السدهسر مختلف الصروف

وأغض طسرفي وافسرٌ من خَسجَسلِ السعسَا وقال:

طيفٌ ألمَّ ثنى عسزيمَ النسُّبكِ أكرم به يجف وحشو وسائدي عجبتُ أنيســةً بَيْتِنــا إذ أبــصـــرتُ قسالت فهبسك بمصر كنت مغسازلا

يا مَنْ لقلبِ هائم لم يستطعُ ولعساشق غلبت عليمه خبجلة

يَنْهَى عن البتُّ المسريسح ِ لسسانسةُ

سمع الغناء فسرد سيل دمسوعيه

عبثُ من الأشسواقِ لمو هُمرَّتُ بمه

كُتُّمُ الْهُــوى من بعــد مــا تُمَّتُّ بــه

ولدى الهوى العذري طيب شمائل

وأرى اللقساءَ مع الحيساءِ مقابسلًا

أو يجمسع الشوقَ المبسرحُ طسالبــأ

ويسح روحي من ذا يسدلٌ عمليهما

فاطلبوهما بحيث كنا افسترقنما

يسعسلم

وأكسادُ من أنس السلك

وقال (١):

غنزالَ حبُّنهُ لسلصبر غَـربُ ولكن وجهمه للحسن شمرق رددت وقد تبسم عنه طرني وقسلتُ لسه تُسرَى لي فيسكُ رزق مسارجو السوصل لا أن جديرً ولا قَسَدُري لسفسدرك فيسه وَفُسقُ ولسكسن لسست أوَّلَ من تمسيّى من المدنيا المذي لا يستحقّ

وقال وقد اجتاز بهيت وزار قبر عبد الله بن المبارك :

مسودت بقسبر ابنِ المسبدارك زائسراً فسأوسعني وعسظأ وليس بنساطق وقد كنتُ بالعلم الــذي في جوانحي غنيـاً وبـالشيبِ الــذي في مفــارقي ولكنْ أرى الـــذكـــرى تُنبُّـــهُ عِبْــرةً إذا هي جماءت من رجال ِ الحقمائق

وكتب إلى إلف له كانت بينه وبينه محالفة على مذهب التصوّف:

ذِكْــرَ اسم مَنْ يهـواهُ من إشفــاقِـــه فكسأنه المعشموقُ في إطراقه فيمسوت مبطويساً عسلى أشسواقسه من بعد ما ذابتٌ على آماقه أعسطاف غُصن سُسلَ من أوراقسه ريَّسا كنشرِ الـروضِ من أخسلاق ما مشلها يَخفَى على ذواق مني ومنسه مشل بعسد فسراقسه ما بين مسركزِ دُمْلُجَيْسهِ وساقسه

وقال<sup>(۳)</sup> : إلى مصر وعسدت إلى السعسراقي قسطعتُ الأرضُ في شَهْرَي ربيعٍ فسقسال لي الحسبسيسب وقسد رآني ركبت على السبراق فغلت كلله

سُبُوقاً للمضمرةِ العتاق ولكني ركبت على اشتياقي

مهجتي يسوم روعت بسالفراق فلعمل نسيتهما في العسنساق

النذ فيكم باشتياقي سر لا أَذُمُّ يسدُ السفسراق مَــُلاتُــهُ خــزلانُ الـعــراق ب إلى مغالطةِ العناق

وجلا صواب الحبُّ بعد تَشَكُّـكِ وردٌ ويعــطفُ إذ وســادي مَـــوْرِكي طغيسان جود لسلتنساء تمبلك وجهساً من المدنيسا أنيق المضحلك أنسني

بسعسدمسا

<sup>(</sup>٣) ورد قبل الأبيات الثلاثة في طبعة التوسجي من الدمية (١: ١١٨) بيت هو :

ولا حسيست يسا يسوم السفسراق ألا حسيست يسا يسوم المتسلاقسي (٤) ارتجلها عندما أنشده صاحب البدائع قول شداد بن إبراهيم المعروف بالظاهر :

ومسكسلابسأ طسول اشستسيسانسي يا مىنكراً شَغَفي به

فالآن قد أصبحت جار أباعر قلتُ ارْبِعِي فضمــينُ رزقي واحـــدُّ فلهامتي بالأريحية سكرة

أوحى لسوجنسته العسذار فسها وكسأن نمسلًا قسد دَبَسْبُسَ بهسا

یا اُهل مصر قد عاد ناسکگم جَمْشُ قسلبى مُسقَدُّطُ قُ خَسنِبجُ رمى فؤادي بسهم مُقْلَتِهِ

القاسم الحسين بن على بن الحسين بن المغربي :

ما عملي ساكمني المعرة لمو يسكنسون العُسلا معساقسلَ شُسيًّا منسزلٌ شساقيي أنسيسٌ ومساكسا حيثُ يُسدُعَى النسيمُ فسظًّا وَيُلْفَى أينها تلتفت تجد ظمل طوبى تسربهما طيَّبَ الشبسابَ فسما يَسصْحَبُ إلا السرورَ فيسهما خليسلا فسترى اللهسو إن أردت طليسقاً وإذا ما اعتزى بها الأدبُ العلد ليتَ لا يعنفُ السحابُ عليها وسلام على بنيها ولا زا وقال في الإمام على ( عليه السّلام ) :

أيسا غسامصين المسزايسا الجليلة ويا غامضين عن الواضحات إذا كان لا يعرف الفاضلين فمن أيسن لسلامية الإختيبار عرفنا عليا بطيب النجاد تــطُّلع كــالـشمس رأدُ الـضـحى فكان المقدَّمَ بعد النبيِّ

يــا ابنَ الـذي بلســانِــهِ وبيــانِــهِ عن فضله نبطق الكتبابُ وَبَشْــرَتْ لـولا انقـطاعُ الــوحي بعــذ محمـــدٍ حومشلةً في الفضل إلا أنسه

بعمدوا فبلا مستخميرٌ عن حمالهم لم يبقَ غير العلل من أسبابهم الليسلَ عنسدي والنهسارُ كسأَدْهُم

تسرئسم جساري والمدام تهسزه

حُــدّباً شــوائلها خفــاف المبرك في يسوم إقستسار ويسوم تمسلك 

أبْقَى على ورعي ولا نُسْكي غُمِسَتْ أكارِعُهُنَّ في مسك

بالكرخ بعد التقى إلى الفتك بدا لقلبي فيه من النسك وكسيسف يَخْسطي مسولْسَدُ السترك

ومن أحسن ما وقع إليّ في وصفها ( أي المعرة ) أبيـات قالهـا الوزيـر أبو

أنَّ ديـــاراً نـــبـــت بهـــم أو طـــلولا ويسرون الأداب ظسلًا ظسليسلا ن رسسومــاً نــواحـــالاً وطـــلولا سَبَـلُ الغاديـاتِ شكساً بخيـلا وتجدد كدوشرأ أغسر صسقسيلا والستنقسي إن أردتمه منغلولا ريُّ جاءوا عهارةً وقبيلا ليته جادها عليلا كليلا ل نعيمُ الحياةِ فيهم ننزيلا

من المسرتضيُّ والسجــايــا الجمـيلَةُ كمانً المعيمونَ لمديهما كمليله إلا شبيههـمُ في الفـضيــله عِفاً لعقولكم المستحيله وَفَصْمَلِ الخَسْطَابِ وَحُسْنِ الْمَحْمِلَة بفضل عميم وأيب جنزيله على كل نفس بكل قبيله

بقدومه التوراة والإنجيل قلنا محمدُ من أبيه بديل لم ياتيه بسرسالية جبريسل

غيري ولا مستخبر مسؤول فسأحب من يدنسو إليَّ عددول لا غُسرُة فيه ولا تحمجيل

تسرنكم قمسري بفسرعسة ضسال

ونساوبت من أدمعي بسجال تفرق أحباب وحسرب ليسال هــزجتَ فَيَشْقَى في نعيمــك بـــالي لقــد فَــرَّقَتْ بيني وبـينــك حــالي ظلللي ومجسموع للدي رجسالي لبث نوال أو بناء معالي تزحزح عن ريب الزمان جسالي

فيبلغ ما لا يبلغ الحقُّ باطلى

شهيدٌ وأضحى ناصري مشلُ خاذلي

وأعيسا عليه خَتْسُلُ ثبتٍ مُمَاحِسَلِ

تمهَّــلَ أو يسرمي بــه في المقـــاتـــل

ولا في ضجاج اللغو أولُ قسائـل

أدرُ كاسَ المدامِ فإنَّ قلبي أتيــخ لــه عن التقــوى ارتحــالُ حللتُ بسبابل وأردت ألا أهيمَ بسحرهم ، هدا محال(١)

وله من قصيدة في حسان بن مفرج الطائي :

فسإني أتيتُ ابنَ الكسريسمِ مُفَسرّج فسأطلق من أسر الهـمــوم عقـــالي

> وأعتسف الخصم الألــد بمنــطقي بحيث جفساني الأقسربسون وكألهم لـــدى مَلِكِ يكمي لخصميّ نَصْــرةً إذا أنصلت آراؤه سَهْمَ حـجـةٍ فلا عند إكثاب الرميسة صامت

فجاوبتُ من زفري بمغرد

وقلتُ لـــه يــا جـــارُ هـــل أنتَ آمنٌ

يَهِيجُ لِيَ الدِّكري هزاجُكَ كلَّما

لئىن جمعت بيىني وبيىنىك حليتي

تسذكرتُ دارَ الحيِّ إذ أنسا بساسطُ

وإذ أنسا بسين النساس منسزعُ آمسل

لعمري لقد أسهلت في الأرض بعدما

وقال مادحاً:

رأيتُمهُ فرأيتُ النماسَ في رجملِ حستى إذا مسا أراد الله يُسسعدن وقال :

نحول مُسبَئل اللَّهُ الرَّالِ كسساني الهنجر ثنوياً من ا من الدمع سوى ليلي<sup>(۱۲)</sup> وما يتعلمُ ما أختفي وقسد أرجنف بسالبسين فسإنَ صحّ فسوا ويسلي

وأوصى أن يحمل إلى مشهد الحسين بن علي ( عليه السّلام ) ويـدفن تحت رجلي الحسين وأن يكتب عند رأسه هذان البيتان ، وهما له :

سقى الإله الأزلي من السنحاب المطل قسبر الحسسين بسن عسلي عند الحسين بن علي

> ولي جسارةً لا يُسلِمُ السَّحَسرَى تسرد فضول أحاديثها وآوي بسوجمدي إلى زفسرةٍ فيا جاري بُعْدَ ما بيننا فأقسم لو في يدي مهجتي ولسكنها في يسدي مسالسك هــو المـحسـنُ الــبَرُّ في مـــا قضـــاهُ وإني وإن حسجبستني السذنسوب

سأجفسانها السدعسج فيسما يُلِمُ إلى ضَحِبِ لم يُسعَوِّقُهُ حسم تكادُ تبلُّ لهاي بدم ومسا كسان بسيستُسكِ مسنّي أُمَسمُ لأعسفيت شهدا مدن مسطال الألم إليه الشفاء ومنه السقم والحساكم العدل في مساحكم فمني السسؤال ومنه الكرم

<sup>(</sup>١) المسبحي : وطمعت آلا .

<sup>(</sup>٢) الوافي : كساني الحب .

<sup>(</sup>٣) المسبحي : وما يعلم إلا الدمع ما أحببت من لبِلي ( اقرأ : ما أخفيت في ليلي ) ِ .

دُ لها وتسبودُ الدجبون

خسراء مفقود دفين

نَ وباع خُلَّقهُ السَّريس

غـةَ وهــو أخــرسُ مــا يُـــبــين ءُ لمــا تجــاســرتِ المــنــون

نً لا بجاريها يمين

لَكَ لَارَّها كَيادٌ زَبُون

بُ بها أعقل أم جنون

ثعها على الغيب الطنون

ش إذن بكت منك العيسون

له والحديث له شجودً

أم أنست مسوقسوفٌ رهسين

ت لناره نعم الربون

شي والحديث له شجودً

ليسلاً ففارقني السكونُ (٧)

في القبركيف تُرَى أكونُ (^)

رأيت الإنس لاستوحشت منه

أميك إليه إلا مِلْتُ عنه

أخافُ عليه إلا خفتُ منه

وقال مادحاً :

ويعـدلُ في شــرقِ البـــلادِ وغـربهــا ﴿ عــلى أنـــه لـلسيـفِ والمـــالر ظـــالمُ

وكتب إلى الحاكم يقول ـ بعد أن قتل الحاكم أباه علياً وعمه محمداً :

وأنت، وحسبي أنت، تعلم أنَّ لي لساناً وراءَ المجدِ يبني ويهدمُ (١) وليس حليهاً من تُعَشَّ فيحلم (٢)

وقال في سوداء :

يا ربَّ سوداء تَيُسمَتْني يَحْسُنُ في مشلها الخرامُ كالليل تُستَسْهَلُ المعاصي فيه وَيُستَعْذَبُ الحرام

زماناً فسحسان مسني قسدومُ (٣)

حتى جهذا الحديث ذاك القديم

طلتُ إلا أنَّ الغريمَ كريم كريم (٤)

بقلبي وإن كمانـوا بسفــح ِ المقـطّم ِ

وما قتلوا غَــيرَ الـعــلا والتكــرم

وكم تــركــوا من ختمــةٍ لم تُــتَمُــم ِ

إلى كربلا فانظرْ عراصَ المقطّم

مضرِّجة الأوداج تقطرُ بالدم(٥)

وكم تسركسوا من ختمسةٍ لم تتمسم

فاطاع لي عصيانُهُ وَلِيَانُهُ

وبحداً وحدواه أو حرمانه

وإذا جفاه الجَدُّ عِيبَ زمانه

وقال في التوبة :

كنتُ في سَفْرَةِ البطاليةِ والغيبي تبتُ عن كلِّ ماثم فعسى يُّ بعد خس ٍ وأربعين لقد ما

وقال يرثي أباه وعمه وأخاه :

تسركتُ على رغمي كسراماً أعسزَّةً أراقوا دماهم ظالمين وقسد دَرَوْا فكم تسركوا عسرابَ آي معسطَلاً

وقال في مقتل أبيه وإخوته :

إذا كنتَ مشتـاقـاً إلى الـطفّ تـاثقـاً تجـــدْ من رجــال المغـــربيِّ عصــابـــةً فكم خلَّفـــوا محـــرابّ آي ٍ معـــطّلاً

وقال :

ولقد بلوتُ الدهرَ أعجمُ صَرْفَهُ ووجدتُ عقلَ المرءِ قيمةَ نفسِهِ فهإذا جفهاه المجهدُ عِيبَ نفسُهُ

وقال :

كان بين سليهان بن فهد وبين أبي القاسم المغربي عداوة ، وقتل سليهان نفسه في نكبة ومصادرة طلب بها فقال المغربي يرثيه (١):

يسا ابسنَ السكسرامِ أرى السغسا مَ تمسرُ بي ولهسا حسنسينُ

(١) البغية ( ٢٥ ) : أمام المجد .

(٢) البغية ( ٢٥ ) : من تباس يمينه .

(٤) الذخيرة والبداية : بعد سبع ؛ ورام : لولا أن .

(٥) ياقوت : مضرجة الأوساط والصدر .

(٦). قد تقدم الحديث عن سليمان بن فهد وكيف طالبه قرواش بالمال ، وفي إحدى الروايات أنه
 مات تحت الضرب ، وفي أخرى أنه هرب إلى نصر الدولة ثم أصلح حاله مسع قرواش ولم
 يكن فيها أخبرت به الروايات عدواً للوزير أبي القاسم .

وَهُمَى فسلتدم الرعو أسرى لها بالموصل اله قَرْبُر جفاه الأقربو قربر عجماه الأقربو محجباً له ضم البلا نَصَرَ المنونَ ولو يشا وتحكمت فيه يحيد لو غير كَفَكَ ساوَرَدُ لوعزائم يعيا اللبيد وهواجس كانت طلا ومواجس كانت طلا

ثم أثارته العداوة فقال :

إيهاً سليمانُ بنَ فه أفسمالِكُ لكَ مالكُ أمانت منتظرٌ فان

وقال في أول ليلة في القبر :

إني أبضًك من حديد فارقتُ موضع مرقدي قل لي فأوّلُ ليلةٍ

وقال في قلة الأصدقاء :

أَيْسْتُ بــوحــدي حــتى لــو آني ولم تــدع التجــاربُ لي صــديقــاً وما ظفرتْ يـدي بصـديقِ صـدقٍ

ب يسب بسدي

وقال :

لوكنتُ أعرفُ فوق الشكرِ منزلة أعلى من الشكرِ عند الله في الثمنِ إذاً من حسن عَلَم الله في الثمن حسن من حسن

ومما وجد بخطّه وكان شديدَ العصبية للأنصار ولقطحان قاطبة على عدنان ، وكان ينتمي إلى الأزد ـ أزد شنوءة :

إنَّ السذي أرسى دعسائهم أحمدٍ أبنساء قيلة وارثسو شَسرَفِ العسلا بسيسوفهم يسوم السوغى وأكفَّهم لولا مصارعهم وصدق قِراعِهِمْ

وعبلا بدعسوت عبلى كبيسوان وعراعبرُ الأقيسالِ من قدسطان ضَرَبَتْ مصاعبُ مُلْكِهِ بجران (٩) خررت عروشُ الدينِ ليلاذقسان

وقال في الصديق ذي الوجهين :

أيّ شيءٍ يسكسونُ اقسبحَ مسرائ من صديقٍ بكسونُ ذا وجهسين

<sup>(</sup>٣) ياقوت وابن خلكان والوافي والداودي : كنت في سفرة الغواية والجهل مقيماً ؛ المنسظم : البطالة والجهل .

 <sup>(</sup>٧) ابن حساكر والمرآة والمستطرف : غيرت ؛ طراز وابن عساكر والمرآة والتتمة : فنافرني
 السكون ؛ المستطرف : يوماً ؛ البغية : موضع موطني .

 <sup>(</sup>٨) المستطرف : في حفرتي أني اكون .

<sup>(</sup>٩) المصعب : القحل من الجهال يعفى من الركوب ؛ وضرب البعير بجرانه : برك .

من وراثى يكسونُ مثللَ عدوي وإذا يسلقني يسقسبل عسني

ديـونُ المـكـارم لا تُـفْـتَفيَ كما تقتضي واجبات المديمون تجــولُ مجـــالَ القـــذى في العـيـــونِ ولكنها في صدور الكرام وقال:

صلِّي عسليسكَ الله يسا مَسنُ دنسا من قساب قسوسين مقام النبية أخسوك قسد خسولفت فيسه كسها خــولفَ في هـارونَ مــوسي أخيــه لم يقتمد القوم بما سنَّ فيه هــل بــرســول ِ الله في أســوةٍ وقال في الخمر :

كسأش مُسدام صددتُ عنها لله ، والسنفسُ تسسسها قد طُبِخَتْ قلتُ فياسقنيها قسال عمليً وكسان عمدلًا فالآن إذ عُلنَبت قليلًا فَدَتُ من النارِ شاربيها

ولكنه أعمى أسير هواه وكل امرىء يدري مواقع رُشيده وينطر عن حِلْقِ عيسوب سواه هـوى نفسهِ يعميـهِ عن قَبْح عيبه

ولاعب بالهبوى يسؤمل أن يُسطُّهِـرَ لي جـفـوةً وأهـواه قسلت لقبلبى وقد تستبعية يما قسلبُ إمما أنما وإمما هُــوْ وله من مرثية في صهره الشريف أبي الحسن:

من حيثُ ســـالَ بـــآل ِ الله واديـــهِ يا ناعي الدين والدنيا أشِد بها هـذي معالي قـريش غاض آخـرها ومجسد هاشم زار التسرب بساقيسه قـل يـا أبـا حسنِ والقــولُ ذو سعـةٍ لسولا حجاب من الستريباءِ يثنيــه أأخسر المدهسر أم تحيى عواطف وفيصل البين أم يُسرِّجي تـلافيـه كلا لقد فمات منىك الوصلُ آمِلَهُ مذ شيّد الحدث المامول بانيه هنيت ربعــاً بـرغم المجــد تسكنُـهُ تلقى أباك علياً في مغانيه إِنْ أَخْلُ بعدك بالدنيا أروضها فقد خلا بضمير النبع باريه هـل كنتَ تعلمُ إذ عـوّدتـني أبـداً حُسْنَ التصبرأني فيسك أفنيه

وقال:

عجبــأ لقلبي وهــو نــارٌ كيـف لا يؤذيك مع طبول الإقامة فيه وله في دولاب :

عَبْدُكَ يسا عبدونُ في نعمةٍ مسافسة أذساكما ضافية نديمتي جارية سانية ونسزهستي سساقسيسة جساريسة

صيرني حببك غنزال أهل الجنابية كنت أبا العشاهية أبسا نسواس بسعسد وقال متغزلًا :

عُلَّمت مسطقَ حساجبيد والسبينُ يسنشرُ وايسقَيْد

وعرفتُ آلاتِ السنعيم بقبلةِ في عارضيه(١) فكأنَّه في الموج قالبي بين أشواقٍ إلىه (١) ولعد أراه في الخمليج يسشقه من جمانبيه(٢) والماءُ منسلُ السيف وهو فِرنْسدُهُ في صفحتيه (٤) لا تشربوا من مائيه أبدأ ولا تسردوا عليه حَرِكَاتِهِ أو مقلتيه (٥) قدد ذاب فيده الحسنُ من من فَتُرَةٍ في ناظريه والسلم أمسلم فاحمدروا رة وردةٍ في وجسستسيسه(١) صبغت بياض النيل حمد اةِ سنظرةِ منى إليه (٧) هسا قسد رضيت من الحيد

قال ابن بسام : لما دخل البطيحة وبها أبو القياسم هبةُ اللَّهِ بن عيسى (٩) [ وزير ] مهذَّبِ الدولة ، وكان من أفاضل أهل ِ وقتِهِ ، فدخل إلى ابن المغربيُّ رجلَ يَعْرَفُ بسليمانُ بن الربيع ، وسلَّم إليه قصيـدةً قد بُنِيَتْ عـلى السؤالِ عن الفاظٍ من اللغة على جهةِ الامتحان لمعرفته ، فلما وقف عليها امتعضَ في الحمال ، وأَحفظه مما لقيَ من التعمدّي والسؤال ، ونَسَبَ ذلك إلى فعمل أبي القاسم وزير مهـذّب الدولـة البطيحيّ ، فكتب عَقِبَ الـوقوف (١٠عـلي ذلك لوقته جُواباً أثبتُّ بعضَ فصوله ، لطوله ، بعدَ هذه الأبياتِ المذكورة :

يا أفسضل الأدبساء قسو لاً لا تعارضُه السكوك ك إذا نسطقستَ ولا فَسرُوكُ لا العلم ناء من حجا فتوى بمشكلها دَرُوكُ عسرضت مسبائسلُ أنست لسل ما الحي والحيسوت أم ما جِلْبَحُ نِنْ بُرُوكُ أمْ مسا تسرى في بِسرْقِسعٍ رقسشاء مجهدها حبيك رُ وما الملمّعةُ النّهوك أم مسا السطَّسرُنْسَقَسحُ والسزُّريد يسرة في مداحيها السهوك ولك الدراية والسصي وأبسن لنا ما خمططً أبدأ بأشرغة معيك أو مسا اعتنسانة فَسرْهَـدٍ فيه الملامةُ لا تحيك أم ما ترفُّلُ [مَبْرَج] تسرتب مِسرْسَسنَـهُ هـلوك ولسرب ألسفاظ أتست حك وفي مسطاويها حسلوك فارفت بسنشرك طيها وانسظر بدوقه ما تسلوك حسذا وقسد لَسلِمَستُ فُسؤا دي خِـرْمِــل مِــرْطُ ضــحــوك دعكنة نظرتة في خِـيْس غسانسظها شسكسوك لُ في طوائيهِ سُدُوك تنغمدو وخراف مها الملأيد في ما عسلمت ولا شريك وأراك ما لك مسية

(١) الريحانة : أسباب النعيم .

(٢) الريحانة : في الماء . (٣) الشريشي : في الغدير

(٤) اللَّمية والوافي : والنهر مثل السيف . (٥) الدمية والوافي : قد دب فيه السحر من أجفانه ؛ الريحانة : ذاب فيه السحر .

(٦) الريحانة : بياض الماء صبغة حمرة . (٧). الريحانة : إني رضيت . . . بأسرها نظري إليه .

(٨). الذخيرة لابن بسام ٤ : ٢٧٩ ـ ٤٩٦ .

(٩) ذكـر ابن الأثير ( ٩ : ٢٥٢ ) أنـه توفي ســة ٤٠٦ وقال فيــه ۾ كان من الكتــاب المفلةـين ، ومكاتباته مشهورة . وكان ممدحاً ، وبمن مدحه ابن الحجاج ، .

(١٠) ص : عقب الدولة .

رسالة له في الردّ على من تحداه في معاني بعض الألفاظ الغريبة (^) القائلَ أوهم حُمالًا على قراءة حَفْص ﴿ فِي السَّدَّرُكِ الأسْفَسِل مِنَ النَّارِ ﴾ ( النساء : ١٤٥ ) فظن أن الدَّرْك بوزنِ فَعْل ، وأنَّ فَعْلاً مصدرٌ فَعَلَ يفعل ،

ولم يجعله من الـدَّرَك ، لأن الفتـح عنـــدهـم لا يخفف ، لا يقــولـــون في جَمــل

« جَمْـل » ، وذهب عنه أن يكـون إسـماً مبنيــاً مثله وإن لم يكن مخففـاً منــه كــما

قالوا : « دِرَكَةُ وَدِرْكَةُ » في حَلْقَةِ الوتر التي تقع في فُرْضَةَ(٧) القوس ِ ، فخففوا

وحرَّكوا ، وعملي أنهما لو كمانا مصدرين لجاز أنَّ يبنيما على الشذوذ ولا يحمل

عليهما ما يُبْنَى من الفعل ، لأن الشذوذَ ليس بأصل ِ يقاس عليه . ولعله اغـترَّ

بقولهم : « درَّاك » ــ بالشدِّ ــ وهو شاذَّ لأنهم قد [ بنوا ] أفعل من فعَّــل ، وهو

قليل ، قالوا فطُّرته فأفطر ، وبشُّرْته فـأبْشَرَ ، فجاز عـلى هذا درّكتـه فأَدْرَكَ ،

قىال سيبويــه : وهــذا النحــو قليــل في كــــلامهم . ولعله ذهب إلى قــولهم :

« دَرَاكِ » مشل « نَزَال ِ » فيظنُّ أنه يقال منه « دَرَكَ » كما يقال من « مَنَّاع »

و « نَزَال » : مَنَّعَ وَنَزَلَ . وذهب عنه [ أنه ] قد جاء الرباعي في هذا الباب ،

قالوا: قرقار وعرعار، في معنى قرقر وعرعر. فأما الفرق بين الرباعي

والثلاثي ، فسيبويه يرى إجازة « فَعال ِ » في موضع فعل الأمر الثلاثيّ كله ،

ويمنعه في الرباعيّ إلا مسموعاً ، وقال غيره من النحويين : بل هما ممنوعان إلا

مسموعين ، واعتمـد سيبويـه في الفرق عـلى كثرةِ الثـلاثيّ ، وقلَّةٍ ما جـاء في

إن يكشف الله قناع السك فهو أحقُّ منزل بدرك

إذا قسلت أوفى أدركستْمهُ دروكـةٌ فيما موزعَ الخيراتِ بـالعُمدُرِ أَقْصِر

وما أعرفُ له ححةً أقوى منه . أو لعله أراد بقوله : دروك من السُّرَك

ثم بدأ السائل فسأل عن « الحيّ » ، ولم أَقِفْ على صحَّة سؤال الآني

فقال الحِيُّ من الحياة ، والحُيُّ جمعُ حيّ ، وأما كـونُهُ عـلى معنى الحياةِ

قال ابن بسام : ومدُّ أبو القاسم في هذا الجواب أطنابُ الإصناب ثم

و « الجلبَے ، العجوزُ الكبيرةُ ، وأنشدوا : « إنَّ لأَقيلِ الجُلْبَحَ

قــال : « والحيّوت » الحيــة وَزْنُهُ فَعُلوت ، والتــاءُ فيه زائــدة ، وكثيراً مــا تُزَادُ

وجدتُ الأبياتَ مكتوبةً بخطُّ عليل ، وإن كان سأل عن « الحِيّ » - بكسر

وقد نرى إذ الحياة جيُّ وإذ زمانُ الناسِ دَغْفَالِيُّ

الرباعي . أو لعله أصغى إلى قول الآخر (^):

بالاسكان . أو لعله عَلِقَ سمعه [ قول ] العتبي :

مثل: لغوب ، وهي لغة تكلُّمتُ بها العرب .

الحاء \_ فقد أنشد أهل العلم قولَ العجاج (٩):

حقاً لعد حُزْتَ العلو مَ حيازةَ العلم الضريك فأجابه ابنُ المغربيّ بـرقْعةٍ قـال فيها : وقفتُ عـلى ما ذكـرت أنَّ يعض أهل ِ الأدب كلُّفَكَ المسألةَ عن شعرِ وجدتَـهُ ، لا أحبُّ أن أقولَ في صناعته شيئاً ، مشتملًا على ألفاظٍ مِن حوشيُّ اللغةِ لا يَتَشَاعَلُ بمثلها أهلُ التحصيل ، ولا يتوفُّرُ على تأمَّلها إلَّا كلُّ ذي تأمُّل عليل ، لخروجها عما ينفعُ في الأديان ، ويعتىرضَ في القرآن ، ولمبـاينتهـا مـا يجـري في المـذاكـرة ، وتُستخــدم فيــه المحاورة . وزاد في عجبي منها صَدَّرُها عن البطيحةِ وفيها الأستاذ(١) الفـاضلُ هبةُ الله بحرُ الأدب اللَّذي عَذَّبَتْ مواردُهُ ومصادرُهُ ، وريُّ العقول الظهاء ، وطبُّ الجهل ِ المستغمر الداء<sup>(٢)</sup> ، والبابُ الذي يفتحُ عن الدهر تجربةً وعلماً . والمرآةُ التي تُتَصَفَّحُ بها أوجُهُ الأيام إحاطةً وفهماً .

وفي فصل : فإن كمانَ العرضُ في هـذه الأبياتِ الخـرابِ ، المقفرةِ من الصواب ، طلبَ الفائدةِ ، فقد كان يجبُ أن يُنَاخَ عليه بُقْفَلها ، وَيُقْصَدَ إليه بُعْضلها ، فعندهُ مفتاحُ كلِّ مسألةٍ مُقْفَلة ، ومصباحُ كلِّ داجيةٍ مُشْكِلَه ؛ بل لستُ أَشُكَ أنَّ هذا السائلَ لو جاوره صامتاً عن استخباره ، وعكفَ على ذلك الجَنَابِ كَأَنَّمَا لِجَا فِي طَيِّ إِضْمَارِه ، لأعداهُ رقةُ نسيم أرضه ، وهذَّب (٣) خـاطرَهُ التقـاطُ لفظه ، حتى يغنيَـهُ الجوارُ عن الحِـوار ، والاقترابُ عن رَجْـع الجنواب ، وإن كنان قصد الامتحنان للمسؤول ، وتعسرُض لهذا المنوقف الرُّحُول ، فـذلك أعجبُ : كيف لم يتـأدُّبْ بآدابـه الصـالحـة ، ويَعْتشي إلى هدايتِهِ الواضحة .

وفي فصل : وكيف لم يعلمُ هذا العِرِّيضُ المكلِّف ـ بما أُعُطِيَ من سعاده الحظُّ عن تصوَّر ما يُجنُّ خلدي ، وكيف لم يــدر مــا لي من ألحـــاظٍ مُقَسَّمــة ، وظنونٍ مُرَجِّمة ، وقد تكلُّفتُ الإجابة لما تَضَمَّنتُهُ الأسِاتُ انقياداً لمرادك ، وهنَّ في غَمَرات الهموم ذواهل :

قال السائل : « إن المسؤولَ دَرُوكٌ لتلك الفتوى ، ومستحقّ بهـ اللرتبة العليا » وَدَرُوكَ لا يجوز هنـا لأنَّ فَعولًا يكـونُ من أفعل ، ولـو جاز ذلـك لجاز « حَسُـون » من « أحسن » و « جَمُـول » من « أجمـل » . ومـا نحبُّ استيفـــاءَ القول ِ في هذا الزلل ، ولا نستفتحُ كلامنا بالمناقشة في السُّهْوِ والخَطَل ، ولعـلُّ

فوزنه على فِعْل باختلاف .

خامسةً مثل عفريت ، وإنما هو عفريّ .

العجوزا » و « بِرْقِعُ » : السهاءُ الدنيا ، قال أمية بن أبي الصلت (١٠):

<sup>(</sup>٧) ص : فرص ،

<sup>(</sup>٨) ورد في اللسان ( درك ) : فسذا أحسق مسنول بسترك بـظفــر مــن حــاجــتى ودرك

ان يكشف الله قسناع الشك بطفر من حساجتي ودرك ف : أحق منزل [ بشرك ]

<sup>(</sup>٩) ديوان العجاج: ٤٨٦ واللسان والتاج (دضل): والدغفلي من العيش: المخصب الواسع.

<sup>(</sup>١٠) ديوان أمية : ٣٥٨ واللسان ( سدر ) وتجيء قافية البيت أحيانًا ( أجرد » و « أجرب » وقــال

مكـاثَرَتِهِ ، وسيق(٣) إليـه من بَـرَكـة صحبتـه ـ أن هـذا التعـريض كـما قـال المخزوميّ لعبد الملك بن مـروان وقد <sup>(٥)</sup>لقيـه في طريق الحجـاز : بئستْ تحيةُ إلغبريب من القاطنين ، ولؤُمَّتْ هديَّـةُ الوافـدِ من المقيمين ، وقــد كــان حقُّ المغريب بينكم أن يكثرَ قليلُهُ ، وَيُسَدُّ ذريعه ، وَيُعارَ من معالي الصفاتِ ما يُؤْنِس غُرْبَتُه ، ويصدِّقُ خيلَتَهُ . وعلى أنَّه لو كان قد احتبى للجدال ، وركبّ للنزال ، لما كان في غروب(٦) كلماتٍ من حوشيّ اللغةِ عن ذكره ، ما يدلُّ على قِصرَ باعه ، وقلَّةِ اطلاعه ، ويا عجباً للفراغ كيف يسوَّغ لهذا المغترَّ أن يجاريَ بخلوّ ذَرْعِهِ تَقَسُّمَ أَفكاري ، وكيف أنساهُ اجتماعُ شمله بُعْدَ دياري ، وكبف أذهلَهُ حضـورُ أحبَّته عن مغيب أفـلاذِ كبدي ، وكيف طـرفت نواظـرَهُ سكرةً ومقتصرَ الرأي على إسعادك ، أجرُّ أقلامي جرّاً وهنُّ نــواكل ، وأنبُّــهُ قرائحي

<sup>(</sup>١) ص: من الأستاذ ، ولعلها و مثل الأستاذ ۽ . (٢) ص: المستعمل اللاآء.

<sup>(</sup>٣) ص : وهذبت .

<sup>(</sup>٤) ص : وساق .

<sup>(</sup>٥) ص : ولقد .

<sup>(</sup>٦) ص : غروب

وكنانً بِرْقِعَ والملائسكُ حولها سَدِرُ تَوَاكَسلَهُ قوائم أربعُ(١) و ﴿ الصَّرَنْقَحِ ﴾ : الشديدُ الخالصُ ولا يكونُ فَعَنْلُل إلا وصفاً لا إسهاً ، قال جران العود(٢) :

ومنهنّ غلِّ مُقْمِلً لا يفكُّ من القوم إلا الشَّحْشَحَانُ الصَّرنقحُ و ﴿ الزُّرِيرُ ﴾ السذكيُّ والمتحدّر(٣) ، وكسان شيخنا أبـو أسامــة(١) يخالفُ جميعَ اللغويينُ فيه ويقــولُ : هو الــزِرّير ، ومنــه اشتق اسم « زُرَارَةَ » ، وقولُ

و « الملمَّعـة » الفلاةُ التي يَلْمَـعُ فيها الآل ، وفي مَثَـل ِ : « أَكُـذَبُ من يَلْمَع ١٤٥١) وهو السراب ، ومنهُ الألمعيُّ ، كانه يلمعُ العواقبُ بدقـة فطنتـه ، وأما اللوذعيّ فهو الذي يتلذُّعُ من شدَّة ذكائه : ويَقال المعتِ الوحشيَّةُ وغيرِها إذا بان لِضَرْعها سِقَالٌ وبريقٌ باللبن ، قال الأعشى(٢) :

مُلْمِعُ لاعَمةُ الفوادِ إلى جح ش فَللاً، عنها فبش الفالي ويقـال إن « لاعة » فَعْلَة ومـذكرهـا لاعٌ ، وفي الحديث : هـاعٌ لاعٌ ، وقيــل بل لاعــة بوزن فــاعلة ، كان الأصــل « لاعية » من اللعــو ، وهو أشــدُّ الحرص ، وبين الخليل وأهل ِ النحو فيه خلاف يشقّ إحصاؤه .

و « النَّهوك » و « النَّهيك » و « النهاكة » معروفة .

و « البصيرةُ » الترسُ ، قال الأسعر الجعفي (٢) وليس بسالأسعر (٨) المازني :

راحوا بصائرُهُمْ على أكتافِهِمْ وبصيرتي يعدو بها عَتَدٌ وَأَى(٩)

والبصيرة : الدم ؛ [ والبصيرة : الدية ] ومعنى البيت على هذا أنهم أخذوا الدياتِ ولم آخذُ ، فـركبتُ يعدو بي فـرس لطلبِ الشَّار ، ويكونُ هــذا مشبهاً لقولهم:

ابن بري . صوابه ( أجرد ، والقصيدة دالية . والجرد : الملاسة .

..... (١٠) ورحت أجر ثوي أرجوان كسلانا اختسار فانسظر كيف تَبْقَى أَحاديثُ الرجسال على السزمان

و « السَّهوك » من السَّهْكِ وهـو السَّحْقُ ، ويقـال : ريـح سَيْهُوكُ وسَيْهُوجٌ ، إذا كانت شديدةَ المرور والهبوب .

و « الخمطط » (١١١)هو الكِحْكِحُ ، وهو الشيخُ الكبير .

و « المَرْغُ » الريقُ ، يقال أحمق ما يجافي مَرْغَـهُ ، أي ما يمسك ريقه ، والمرغ : التراب ، في غير هذا .

و « مَعِيك » فعيلٌ بمعنى مفعول من المَعْلُثِ ، وهو كالكنى .

وسأل عن الفَوْهَـدِ ، والفَوْهَـدُ والثَّوْهَـدُ : الغـلامُ الممتـلىء شبـابـاً ، وأنشدوا(١٢):

تحبُّ منَّا مُسطَّرَحِفَّا فَسوَّحَدا عَجْدِزَةَ شيخين غلاماً أمردا ينشد بالثاء والفاء .

و « القِلْفِعُ »(١٣)الطينُ الذي يتقلُّعُ عن الكمأة ، وفيها خلاف .

و « الْهَبْرَجُ » من صفة بقر الوحش .

و « يرتبُّ » يفتعل ، من ربُّ الأمرَ ، أصلحه .

و « المَّرْسَن » موضع الرسن .

و « الهَلُوكُ » الفاجرةُ لأنها تتهالك في مشيتها أي تتهايلُ وتتهادى .

و « لَذِمَ » بالمكانِ والذم ، مثل لزم والزم .

و « الخِرْمِلُ » المرأةُ الفاجرة ، وقيل الحمقاء ، قال مزرّد (١٤)

\* إلى خِرْمل شرُّ النساءِ الخراملُ \*

و « الهِرْطُ » النعجةُ المسنَّةُ و [ اللحم المهزول ] في غير هذا ، والهـرُّدُ :

و « دعكنَّة » أصله السَّمَنُ والفتوة ، وهو ما لا يُسال عنه ، لأن كـلُّ ما زيدت فيه النون في هذا الموضع يدلُّ لفظه على اشتقاقِهِ كما تدل سمعنَّة ونظرنَّةٌ على السمع والنظر ، ودعكنَّة من الجلادة ، كأنه من الدعاك(١٥).

و « الخِيسُ » الغابة ، وفي غير هذا الموضع اللحية .

و « الغانظُ » فاعلٌ من الغنظ وهو الكَرْبُ ؛ قال عمر بن عبد العزيز : في الموت غنظ ليس كالغنظ وكظّ ليس كالكظّ ، وهما الكربُ .

و « الحِرْفِعُ ﴿ ١٦ ﴾ القليلُ من كل شيء .

<sup>(</sup>١) السدر: البحر. ولم يسمع به إلا في شعر أمية. تواكلته: تركته، والقوائم هنا:

<sup>(</sup>٢) ديوان جران العود : ٨ .

<sup>(</sup>٣) في اللسان والتاج أن الزرير هو الذكي الخفيف .

<sup>(</sup>٤) هو جنادة بن محمد بن الحسين الأزدي الهروي ( ـ ٣٩٩ ) كان مكثراً من حفظ اللغة . أخد عن الأزهـــري وعـيره ، وقتله الحـــاكم العبيــدي ( انـــظر ابن خلكــان ١ : ٣٧٣ ومعجم الأدماء : ٧ \* ٢٠٩ وبغية الوعاة ٢ : ٤٨٨ .

 <sup>(</sup>٥) انظر المثل في الدرة الفاحرة : ٣٦٢ ( وفيها تخريجه ) .

 <sup>(</sup>٦) بيت الأعشى في اللسان والتاج ( لوع ) وديوانه : ٨ .

<sup>(</sup>٧) قال الأصمعي : الملمع التي قد استبان حملها في ضرعها فأشرق ضرعها ساللبن ؛ وقال أبـو عبيدة : ملمع : نتوج مقرب ، لاعة الفؤاد أراد لائعة الفؤاد أي مستخفة من الحيزن ، ورجل هاع لاع وهائع لاثع مشتاق إلى الشيء . والفالي : الطارد .

 <sup>(</sup>A) في ص : الأعسر ؛ والأسعر الجعفي - ضبطه الأمدي بالسين المهملة - هو مرشد بن أبي حمران ، وأورد له بيتين من قصيدت التي منهما هـذا البيت التمالي وهي قصيـدة أصمعيـة ( الأصمعيات : ١٥٦ ) وانظر اللسان ( عتد . وأي ) والمعاي الكبير : ١٠١٣ والوحشيات

<sup>(</sup>٩) المعتد : الفرس الحاضر المعدّ للركوب ؛ الوأى : السريع المشدّد الحلق ؛ وقــال ابن قتيــة في شرح البيت : البصيرة ، الدفعة من الدم أي دماؤهم قد خرجت فصارت على اكتافهم وبصيرتي في جوفي يعدو بها فرسي ، يريد أمهم جرحوا . ويقال بل أراد أن الذي طلبـوه من الذحول على أكتافهم لم يدركوه بعد ، فهو ثقل عليهم ، وبصيرتي أي دحلي قد أدركت به .

<sup>(</sup>١٠) لم أستطع قراءة هذا الشطر ، وصورته في ص : عدا دل داء لهن حجة .

<sup>(</sup>١١) لم أجد هذه اللفظة وأقرب الصور إليها و لطلط ، وهي بمعنى الكحكح .

<sup>(</sup>١٢) اللسان ( طرهف . قهد ) والمطرهف : الحسن التام ، والفوهد والثوهد والفلهد : الضلام السمين الذي قد راهق الحلم

<sup>(</sup>١٣) لم ترد في الأبيات ، فلعل فيها سقطاً .

<sup>(</sup>۱٤) روايته في ديوان مزرد : ٤٨ .

إلى صيدةٍ مشل المغدالي وخسرمسل رواء ومسن شر النسسساء الخسرامسل (١٥) ص: الدعاء .

<sup>(</sup>١٦) الخرفع : القطن وقيل ثمر العشر .

والبصيرة في هذا الموضع : الحق . و « المداحي » مُفاعِلُ من الدُّحْوِ وهو البَّسْط ، والدَّحْوُ أيضاً النكاح .

و « المذيّل » المحمّل .

و « الطوائفُ » الأيدي والأرجل .

و « السَّدوك » لا أُومِنُ به لأنه يقال سدك سَدَكاً وسَدْكاً ، فإن جاء فيه سدوكاً فهو شاذّ قليل ، وهو اللزوم .

قال ابن المغربي: هذا ما حضرنا من القول ، ولولا أننا لا نود أن نَهْمى عن خُلقي ونأتي مثله (١) لسألنا مستفيدين ، نشراً لما فيه من شفاء البيان ، لا نظماً لما فيه من التعاطي والطغيان ، فسألناه عن اللغة إن كان عُني بها : عن العُلافِقِ بالعين ، فهو بالغين معروف (٢) ، وعن المصمّة بكسر الميم ، فهو بفتحها مشهور ، وعن هند لا تضاف إلى الأحامس (٣) فإن ذلك معروف ، وسُحّرَى بضم السين فهو بفتحها معروف . وعن الدون بالواو فهو بالياء معروف ، وعن الدون بالواو فهو بالياء معروف ، وعن الكلام أفعلة أسهاء فهو في الصفات معروف ، وما النديم في الناس فإنه في الجهاد معروف ، وما الشاهد على جواز أفلج بالجيم فإنه بالحاء معروف .

هذا إن كانت اللغة عنده مهمّة ، فإن قال إنّ النحو هو المهمّ عنده قلنا : فيا جمّع على أَفْعِلَةٍ أَعْفَلُهُ سيبويه فلم يُلْحِقّهُ بكتابه أحدٌ من النحويين ، وهل ذلك الجمع إن كنت عارفاً به مطردٌ أو محمولٌ على مكانه في اللفظ ؟ وعلى أيّ شيء خفض ﴿ وقيله يا ربّ ﴾ في قراءة حَفْص ، لا على ما أورده أبو على الفارسي ، فإنه لم يسلكُ مذهبه في التدقيق عليه ؟ ولمَ منع سيبويه من العطف على [عا] ملين ، وهو في سورةِ الجاثية بنصب ﴿ آياتٍ ﴾ ، ورفعه لا يتّجِهُ إلا عطفاً على عاملين ، فإن كان أخطأ الأخفشُ فمن أين زلّ ؟ وإن كان أصاب فكيف تجوزُ له مخالفة الكتاب ؟ وهل قولُ سيبويه في النسبة إلى أميّة أمويّ - بفتح الهمزة - صواب أو سهو استمر عليه وعلى جميع النحويين بعده ؟ ولم قيل معدي كرب ، ولم تحمل الياء في لغة من أضاف ولا من جعلها مذهبهم في أنّ سُدَى وَهُدَى مصدران صحيح أم لا ؟ وهل بيض في قولهم : همزة بن بيض اسم أم جَمْع ، وما معناه في اللغة ووزنه في النحو مسموعاً لا مقيساً على ما ذكرناه نحن في هذه الرسالة ؟ ولم اختاروا « أنْ » مع عسى مقيساً على ما ذكرناه نحن في هذه الرسالة ؟ ولم اختاروا « أنْ » مع عسى وكرهوه مع كاد ؟

فإن قال: لست أتشاغلُ بعلوم المؤدبين، وإنما آخذُ بمذهب الحافظ، إذ يقول: علمُ النسبِ والخبرِ علمُ الملوكِ، قلنا له: فمن أبو خَلْدة (<sup>2)</sup> فإن أبا جِلْدَةَ (٥)معروف، ومن العاضُ وما اشتقاقه (٦)فإن العاص معروف، ومن

حَبْشِيَةُ مفتوح الأول مخفف فإنه بالتشديد وضم أوله معروف (٣٦) ومن عمرو بن معدي كرب غير صاحب : « أَمِنْ ريحانة الداعي السميع » (١) فإن هذا معروف ؟ وما اسم امرىء القيس على الصّحة لا على هذا الظاهر وعلى أن في اشتقاقه كلاماً طويلاً فإن هذا معروف ؟ ومن الزُّبَيْرُ غير الأسدي واليهودي فكلاهما معروفان ؟ ومن الزَبير بفتح الزاي فإنه بضمها معروف ؟ (٩) ومن القائل :

وقابلة لجلجتها فرددتها لدى الفرش لونهنهتها قطرت دماً

أرجلٌ أو امرأة ؟ وهل صفية الباهلية قلب أم مولاة ؟ وهل المستشهد بشعره في « غريب المصنف » أبو كعب بالباء أو التاء ، وفي أيّ زمان كان ، وأيبها كان اسمه ومن أي شيء اشتقاقه ؟ ومن النّطفُ الذي يُضْرَبُ به المثل فيقال : كنز النظف ؟ (۱۰ ومن العكمّص ، لا أسأل عن تفسيره فإنه في اللغة معروف ؟ (۱۱ وكذلك ذو طلال (۱۲)، وما خَوْعَى فإنَّ جَوْعَى معروف ، وهل أخطأ ابن دريد في هذه اللفظة أم أصاب (۱۳) وما تقول في عدنان غير المذي ذكره محمد مولى بني هاشم فإنه معروف (أنا)؛ وهل يخالفُ فيه أم لا ؟ وحبيب والمد ابن حبيب العالم رجل أو امرأة ، وهل هو لغيّةٍ أم لرشدة ؟ (۱۵ ومن أجمد بالجيم فهو بالحاء كثير ؟ (۱۳ ومن زَبْد بالباء فهو بالنون معروف ؟ (۱۵ ومن روى عنه عليه السّلام : « لا يمنع الجارُ جارَهُ أن يجعل خشبة في حائطه » (۱۸ وقالوا كلهم : خَشَبة مضافاً ؟ ومن يكثر ذكر الحضرمي في شعره من العرب ؟ (النبيذ المشروب : هل كان معروف الاسم أم لا عند

<sup>(</sup>١) فيه إشارة إلى قول الشاعر :

لاتنه عن خلق وتناتي مشله عنار عبلينك إذا فعنات عنظيم

 <sup>(</sup>٢) ذكر ابن دريد في الجمهرة (٣: ٣٩٦) الغلافق وقال إنه اسم موضع ، ولم يسذكر
 العلافق .

رسم يقال لقي هند الأحامس إذا مات أو وقع في الداهية ، وإضافتها إلى غير الأحامس مثل هنـد
 الهنود ، وهند بني سعد وما إلى ذلك ، ولكني أعتقد أن ابن المغـربي يشير إلى مـا هو أدق من
 ذلك .

 <sup>(</sup>٤) الحاء غير معجمة في ص ؛ وخلدة هي بنت طلق اليهامي ، حدثت عن أبيها ، وخلدة بنت العرباض بن كلاب ، روت عن عمها ( الاكيال ٣ : ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أبو جلدة بكسر الجيم مسهر بن النعمان ، وشاعر يشكري وآخر عجلي ( الإكمال ٣ : ١٨٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) العاض بن ثعلبة بن سليم الدوسي ، وقال الوزير المغربي هو بـالا تشديـد ( تبصير المنتبـه :
 ٨٩٠ ) وهو من عضا يعضو الجرح أي كان بصيراً بالجراح .

 <sup>(</sup>٧) هنالك حبشية بن كعب بن ثور من مزينة (تبصير: ٤٨٦) وحبشية بن سلول ، وهـذا الثاني يقرأ أيضاً بفتح الحاء وتخفيف الياء (تبصير: ٤٠١) .

 <sup>(</sup>٨) صدر بيت لعمروبن معد يكرب الزبيدي ، وعجزه : ديؤرقني وأصحابي هجوع »
 ( ديوانه : ١٣٦ ) ؛ وهناك رجل آخر بهذا الاسم وهو عمرو بن معد يكرب الزبيدي الأكبر
 جاهلي قديم ( المؤتلف : ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٩) الأسدي هو الـزبير بن العوام ، واليهودي هـو الزبـير بن باطـا من بني قريـظة أسلم ابنـه عبد الرحمن ( الأكيال ٤ : ١٦٦ ) وهناك الزبير بن عبد الله الكلابي وقد عاش آخـر خلافـة عمر ( الاستيعاب : ٥١٠ ) ؛ وأما الزبير ـ بفتح الزاي ـ فهو ابن عبد الله بن الزبـيرشاعـر ابن شاعر ( الاكيال ٤ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) هـ و النطف بن خيبري أحد بني سليط بن الحارث ( انـ ظر قصـة احتيـازه الكنـز في شمار القلوب : ١٣٩ وسرح العيون : ٥٤ - ٥٥) .

<sup>(</sup>١١) العكمص : الحادر من كل شيء أو الكثير أو الشديد الغليظ وبه كني أبو العكمص التميمي ( ١١) العكمص) .

<sup>(</sup>۱۳) جوعى المعروف هو مؤنث جائع وقال ابن دريد في الجمهرة ( ۲ : ۱۰۵ ) إن جوعى موضع وأثبتها البكري عنه ، وذكر أنها خوعى بالخاء المعجمة في شعر امرىء القيس ( معجم المحكم عنه : ۲۰۶ ) .

 <sup>(</sup>١٤) حُمد مُولى بني هاشم هو محمد بن حبيب نفسه وهو يذكر أن في الأزد عدنان بن عبد الله بن
 الأزد وقال غيره إنه عدثان ( الاكبال ٦ : ١٥٣ - ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>١٥) حبيب اسم أمه ويقال إن أباه غير معروف .

<sup>(</sup>١٦) أجمد بن عجيان شهد فتح مصر ( تبصير ١ : ٣ ) .

<sup>(</sup>۱۷) زبد بن سنان بفتح الزاي ، وزند بن الجون أبو دلامة وزنـد في نسب عدنــان ( الاكمال ٤ : ١٦٨ ـ ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>١٨) ورد الحديث في البخاري ( مظالم : ٢٠ وأشربة : ٢٤) ومسلم ( مساقاة : ١٣٦ ) وسنن أبي داود ( أقضية : ٣١ ) وابن ماجة ( أحكام : ١٥ ) والموطأ ( أقضية : ٣٢ ) ومسند أحمد ا : ٣١٣ ، ٣ : ٣٠٠ ؛ قلت : خشبة ( بالافراد ) هي رواية أبي ذر ورواه غيره ( خشبه ) بالهاء \_ بصيغة الجمع ؛ وقال عبد الغني بن سعيد : كلّ الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي ( وانظر مزيداً من التفصيلات في إرشاد الساري ٤ : ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>١٨) الحضرمي : النعلُ المصنوعة بحضرموت ، وأراها ترد كثيراً في شعر كشير ا إلى مرهفات

العرب ؟ (١) ومن روى عن ظئر رسول الله (ص) وأنها قالت في شارفها : « وكانت لا تغذي أحداً » وما معناه ؟ (٢) ومن تفرَّد من أهل العلم بنصر ذي الرمة وتغليط الأصمعي في قوله : إيه عن أمَّ سالم ، لا على ما قاله النحويون من التعريف والتنكير ، فإن ذلك معروف ؟ (٣) ومن قال عن المتنبئة إنها سَجاح مثل قَطام ومن قال سجاح مثل غيام غيرُ مبني ؟ (٤) ولم سميّ خليد الشاعر : خليد عينين ؟ (٥) ومن عُميّ التي تنسب إليها الصَكة فيقال « صكَّة عُميّ » ، وهل ذكر في شعر ومن ذكره ؟ (١) ومن هو الذي تنسب إليه العرب الصلال ومن ذكره من أصحاب رسول الله (ص) ؟ ومن كرب المنسوب إليه معدي كرب ؟ (٧) وهل أصاب المبرد في نسبة الأبيات الجيمية : المنسوب إليه معدي كرب ؟ (٧) وهل أصاب المبرد في نسبة الأبيات الجيمية : المنسوب إليه معدي كرب ؟ (٧) وهل أصاب المبرد في نسبة الأبيات الجيمية : المناسوب إليه معدي كرب ؟ (٧) وهل أصاب المبرد في نسبة الأبيات الجيمية : المناسوب المناس المناسوب المناسو

ام أخطأ ؟ (^) . فإن قال إنه صاحبُ سِير وآثار وأحكام ، قلنا : أرشدك الله ، وما

فإن قال إنه صاحبُ سِير وآثار وأحكام ، قلنا : أرشدك الله ، وما معنى قوله عليه السّلام : « من سعّادة المرء خفة عارضيه » وهو عليه السّلام لم يكن خفيف العارضين ، لا على ما فسره المبرد فإنه لم يأت فيه بشيء ؟ (٩) ومعنى قوله عليه السّلام : « تسحّروا فإنّ في السحور بركة » (١٠٠ ونحن نرى [ أنه ] ربما أهاض وأتخم ، وأضرً وأبشم ؟ ومعنى قوله عليه السلام : « اتقوا

الحضرمي المعقرب » ( ديوانه : ٢٦٥ ) ، و ( بأقـدامهم في الحضرمي الملسّن » ( ديوانـه : ٢٥٢ ) الخ . . .

التسمية معروفة ولكن الدلالة مختلفة ، إذ كمانت اللفظة تمدل على كمل ما نبلذ في الدباء
 والمزفت فاشتد ، ولكنه كان شيئاً غير الخمر ولهذا نجد القلمس يقول في الخمر :
 اروي بهما نسفسي فستسحيسا بشربهما ولا أشتهي شرب النسيسذ من التسمسر

- (٢) ذلك هو حديث عبد الله بن جعفر عن حليمة السعدية وكانت قدمت المدينة تطلب ولداً ترضعه ومعها شارف \_ وهي ناقة مسنة : فلها قدر لها أن تكون مرضعة للرسول در ثدياها ودرّت الشارف و وقام صاحبي إلى شارفي تلك فإذا بها حافل فحلب ما شرب وشربت حتى روينا ، وذلك بعد أن قالت : و ما يجد في ثديي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغليه ، (أسد الغابة ٥ : ٢٧٤) .
- (٣) قال ذو الرمة « وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم » بكسر الهاء قال الأصمعي : أخطأ ذو السرمة إنما كلام العرب إيه ( بالتنوين ) وقال يعقوب بن السكيت أراد إيه ( بالتنوين ) فأجراه في الوصل مجراه في الوقف وكذلك قال ثعلب ، كها قال الزجاج إمه تبرك التنوين للضرورة ولكن أبا علي الفارسي انتصر لذي الرمة وقال : أما هذا فالأصمعي غيطىء فيه . . ديوان ذي الرمة : ٧٧٧ واللسان والتاج ( إيه ) .
- (٤) يقول الازهري وابن دريد والجوهري وغيرهم من اللغويين أنها و سجّاح ، مثل قسطام ؛ ولم اعثر على من أجاز أن تكون مثل و غيام » .
- (٥) قبيل سمي مذلك لأنه كان يسكن أرضاً بالبحرين تعرف بعينين ( الشعبر والشعبراء :
- (٦) الصكة : شدة الهاجرة ، يقال لفيته صكة عمي وصكة اعمى وهـ وأشد الهاجرة حراً .
   وقال بعضهم : عمي اسم رجل من العاليق أغار عـلى قوم في وقت الـ ظهيرة فـاجتاحهم .
   ويقال هو تصغير اعمى مرخاً وأنشد إبن الأعرابي :
  - صلَّ بها عين النظهيرة غنائراً عنمَني ولم يستعلن إلا ظلالها
- (٧) معد يكرب اسم يمني يرد في النقوش ، وهو سبأي محض . ولا تنطبق عليه التمسيرات التي يوردها لغويو عرب الشيال .
   (٨) نسب المدرد هذه الأسات للراعي ( الكامل ( : ٢٨١ ) وفي ظنه أما للراعي النمسري ،
- (٨) نسب المسرد هذه الأبيات للراعي ( الكامل ١ : ٢٨١ ) وفي ظنه أمها للراعي النميري ،
   وبين الأمدي الأمر في المؤتلف : ١٧٧ إذ قال إنها للراعي الكلبي واسمه خليفة بن مشير بن
   عمير بن الأحوص .
- (٩) أورد المبرد هذا الحديث في الكامل ( ٢ : ١٢٩ ) وقال : ليس هذا بناقض لما جاء في إعضاء
   اللحى وإحفاء الشاربين .
- (١٠) ورد الحديث في النسائي ( صيام : ١٨ ) وابن ماجة ( صيام : ٢٢ ) والدارمي ( صيام :
  ٩ ) وصواضع متعددة من مسند أحمد ، منها ٢ : ٣٧٧ ، ٤٧٧ ، ٣٢ ، ٩٩ ( اسظر معجم ألفاظ الحديث ) .

النار ولو بشق تمرة  $n^{(3)}$  ولو سرق سارق [كيلجة ] تمر فتصدق بنصفها كان مستحقاً للنار عند أكثر المسلمين ؟ وما معنى قوله عليه السّلام : « لا يـزال الأنصار يقلّون ويكثر الناس  $n^{(Y)}$  ولو شئنا لعددنا أشخاصهم أكثر مما كان في البادية والحاضرة ؟ ومعنى قوله « إن امرأ القيس حاملٌ لـواء الشعراء إلى النار  $n^{(Y)}$  وهل يثبت الخبر أم لا ؟ ولم قال : « إن من الشعر لحكمة  $n^{(12)}$  ثم قال عليه السلام : « أوتيت جوامع الكلم  $n^{(12)}$  وهل تخرج الحكمة من جوامع الكلم ؟

فإن قال : إنما أفنيت عمري في القـرآن وعلومه ، وفي التـأويل وفنـونه قلنا : إذن يكون التوفيقُ دليلك ، والرشادُ سبيلك : صفْ لنا كيفَ وقعَ التحدّي بهذا المعجز ليتم بوقوعه الإعجاز ، وأخبرْنا عن صفةِ التحدّي : هل كانت العربُ تعرفه أم لا ، أم كان شيئاً لم تجر عادتُها به فكان إقصارها عنه ، بل لأنه التهاس ما لم تجرِ المعاملة بينهم بمثله ، ثم يُسـالُ عن التحدّي هـل لقي بمعارضة بان تقصيرها عنه أو لم تكن بمعارضة ، ولكن القوم عدلوا إلى السيف كما عدل المسلّمون مع تسليمهم ولم يعارضوه ، ثم يسأل عن قول عتمالي ﴿ لُوجِدُوا فَيْهُ اخْتَلَافًا كَثْيُراً ﴾ ( النساء : ٨٢ ) وفيه من النــاسخ والمنســوخ والمحكم والمتشابه ما لا يكون أشــدً اختلافـاً منه(١٦١)؛ ويســال عن قولــه تعالى ﴿ وغرابيب سود ﴾ ( فاطر : ٢٧ ) وما معنى الزيادة في الكلام ، والغرابيبُ السودُ هي الغرابيب ، فإن قال تأكيداً فقــد زلَّ ، لأنَّ رجحانَ بــلاغةِ القــرآن إنما هو إبلاغ المعنى الجليِّ المستوعِّب إلى النفس باللفظ الـوجيز ، وإنمـا يكون الاسهابُ البليغَ في كلام البشر الذين لا يتناولونَ تلك الرتبة العالية من البلاغة ؛ على أنه لـوقال تـأكيداً لخـرج عن مذهب العـرب ، لأنَّ العـربَ تقول : أَسْوَدُ غِرْبيب ، وأسودُ حـالكُ وحُلكـوكُ ، فتقدم السـواد الأشهر ثم تؤكده ، وهذه الآيةُ تخالفُ ذلك ، فإذاً بسطل التأكيد في المعنى(١٧)؛ وما معنى ﴿ فَخَرَّ عليهم السَّقْفُ من فوقهم ﴾ ( النحل : ٢٦ ) وهل يكون سقف من تحتهم فيقع لبسٌ بحتاج إلى إيضاحه بذكر فوق وتحت ؟(١٨)ونحوٌ منه قوله تعالى

<sup>(</sup>۱۱) ورد في البخاري (أدب: ۳۵، زكاة: ۱۰، رقاق: ۱۱، توحيد ۳٦) ومسلم (زكاة: ۲۱، ۲۷، ۲۸، ۸۰) والترمذي (قيامة: ۱، زهد: ۳۷) والنسائي (زكاة: ۲۳، ۲۶) وابن ماجه (مقدمة: ۱۳، زكاة: ۲۸) والدارمي (زكاة: ۲۶) ومسسند أحمد ۱: ۳۳۸، ۶۶۲، ۲۰۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۷۷، ۲: ۷۹،

<sup>(</sup>١٢)الحديث في البخاري ( الجمعة : ٢٩ ومناقب : ٢٥ ومناقب الأنصار : ١١ ) .

<sup>(</sup>١٣) تورده الكتب الأدبية ، انظر مثلًا الشعر والشعراء : ٦٧ وليس في الأحاديث المتعلقة بامرىء القيس ما هو قوي مقبول منها .

<sup>(</sup>١٤) ورد في البخاري (أدب: ٩٠) والـترمـذي (أدب: ٦٩) وابن مـاجــة (أدب: ٤١) والـدارمي (استئذان: ٦٨) ومواضع كثيرة من مسند أحمد منها ١: ٢٦٩، ٣٧٣، ٣٠٣، ٣٠٣.

<sup>(</sup>١٥) حديث و أعطيت جوامع الكلم » في مسلم ( مساجد ٠ ٥ ـ ٨ وأشربة : ٧٧ ) والبخاري ( تعبير : ١١ ) والترملذي ( سير : ٥ ) ومسند أحمد ٢ : ١٧٢ ، ٢١٢ ، ٢٥٠ ، ٢٦٤ . . . المخ وحديث و بعثت بجوامع الكلم » في البخاري ( جهاد : ٢٢ ) وتعبير : ٢٢ واعتصام : ١ ) والنسائي ( جهاد : ١ ) .

<sup>(</sup>١٦)يــرى الزخمشري أن عــدُم الإختلاف هنــا معناه عــدم التناقض والتفــاوت في مستوى النــظم والبلاغة والمعاني ، وصدق الخبر . . ( الكشاف ١ : ٥٤٦ ـ ٥٤٦ ) .

<sup>(</sup>١٧) قال الزغشري: فإن قلت: الغربيب تأكيد للأسود، يقال أسود غربيب وأسود حكوك . ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد كقولك أصفر فاقع وأبيض يقق وما أشبه ذلك قلت: وجهه أن يضمر المؤكد قبله ويكون اللي بعده تفسيراً لما أضمر كقول النابغة والمؤمن العائذات الطير، وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث يدل على المعى الواحد من طريقي الاضهار والاظهار حيماً (الكشاف ٣: ٧٠٧).

<sup>(</sup>١٨) الوجه في و فوق ، هـ: في قوله و وهو القاهر فوق صاده ، أي أنهم يخاصون ربهم عالياً قاهراً

﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِن فُوقِهِم ﴾ (النحل: ٥٠) وهل لهم ربٌّ من تحتهم ؟ وما معنى قبوله معنى فبوق ها هنا ، وهل تبدلُّ على اختصاص مكان ؟ (١) وما معنى قبوله ﴿ كَلَمْحِ ِ البَصِرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ (النحل: ٧٧) وما هذا الأقبرب؟ (١) وما معنى قوله ﴿ وَلَمْتِ قَلْهُ قَلْوَةً ﴾ (البقرة: ٧٤) وهل شيء أشبُّ قسوةً من الحجارة ؟ (٢) وما معنى قوله ﴿ إلهين اثنين ﴾ (النحل: ٥١) وهل بعد قوله ( إلهين ) إشكال بأنهم أربعة فيستفيد بقوله اثنين ثباتَ المعنى ؟ وما معنى قوله ﴿ أَنْ تَصُلُّ إحداهما فَتُذَكِّرُ إحداهما الأخرى ﴾ (البقرة: ٢٨٢) همنى قوله ﴿ أَن تَصُلُّ إحداهما فَتُذَكِّرُ إحداهما الأخرى ﴾ (البقرة: ٢٨٢) هما كان أوجز وأشبه بالمذهب الأشرفِ في العربية ؟ وما معنى قبوله ﴿ أَو يَاسِبُ الرَافَةُ والرحمةُ هذا الأَخِذَ الشديد على الخوف الذي يقتضي العفو والغفران ؟ (٢) .

وعلى أن هذا السائل لو علم لسأل عن الصناعة التي أنا بها مُرْتسِمُ ، وبشروطها مُلْتَزِمٌ ، لا في الترسّل ِ فإني ما صَحِبْتُ به ملكاً ؛ ولكن في صناعة الخراج ، فكان يجبُ أن يقولَ : ما البابُ المسمّى المجموع من الجماعة(١) وأين مـوضعُهُ منهـا ، وأيّ شيء قد يكـون فيه ولا يحسن ذكـرُهُ في غيره ؟ وأن يقول : ما الفائدة في إيراد المستخرج في الجماعة ومن كم وجه يتطرُّق الامتشال عليها بالغاية منها ؟ وأن يقول : ما الحكم في متعجُّل ِ الضمان قبل دخــول يدِ الضَّامن ، وأي شيء يجبُ أن يـوضـعَ منـه إذا أراد الكـاتبُ الاحتسـابَ بــه للضامن من النفقات ، وخماصةً من جماري العامل ، وفيه أقموالٌ تحتاجُ إلى بحثٍ ونظر ؟ وأن يقول : إنَّ عاملًا ضمنَ أن يرفعَ عمله بارتفاع مــالـ إلَّا أنه لم يضمنُ استخراجَ جميعه ، وضمنَ استخراجَ ما يُريدُ عـلى ما استخرج منه خُسَ سنين إلى سنته بالقسط ، كيف يصحُّ اعتبارُ ذلك . ففيه كمين يُحتاجُ إلى تقصيّه وتأمله ؟ وأن يقول : لِمَ يُقدُّمُ المبيعُ على المستخرج ، والمبيعُ إنَّما هو من المستخرج ، وكيف يصحُّ ذلـك ؟ وأن يقـول : أيّ غلطٍ يلزمُ الكتـاب وأيّ غلطٍ لا يلزمه ؟ وأن يقول : متى يجبُ الاستظهارُ للسلطانِ في صناعة الخراج ومتى لا يجوزُ الاستظهارُ له ؟ وأن يقول : متى يكون النقصُ في مــال السلطان أسدُّ في صناعةِ الكتابة من الزيادة ، ولست أعني نقصَ الارتفاع صع العدل ، وعادلَ زيادةٍ مع الجور ، فـذلك مـا لا يُسْأَلُ عنـه ، وأن يقول : مـا بابٌ من الارتفاع إذا كَثُرُ دُلُّ عَلَى قُلَّةِ الارتفاع ، وإذا قبلُ دلُّ عَلَى جَمَام الارتفاع ووفوره ؟ وأن يقول : متى تكونُ مشاهدةُ الغلطِ أحسنَ في صناعة الكتابــة من

لهم (انظر الكشاف ٢: ٤١٣) ؛ وقوله « كلمح البصر أو هو أقرب » أي كما تبالغون أنتم حين تستقربون شيئاً (نفسه : ٤٢١) ؛ وقوله « إليهن اثنين » الوجه فيه : أن الاسم الحمامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين على الجنسية والعدد المخصوص فإذا أريد التأكيد على أن المقصود هو العدد شفع بما يؤكده فقيل إلهين اثنين أو رحل واحد . . المخ (نفسه : ٤١٣) ويأخذهم على تخوف أي وهم متوقعون وقيل هو أن يأخذهم على أن ينتقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم وبدلك تكون الرأفة والرحمة حيث يحلم عنهم ولا يعاجلهم مع استحقاقهم (نفسه : ٤١١) .

(۱) إن قلت لم قيل أشد قسوة وفعل القسوة مما يخرج منه أفعل التفضيل ولهعل التعجب قلت : لكونه أبين وأدل على فرط القسوة ، ووجه آخر وهمو أن لا يقصد معنى الأقسى ولكن قصد وصف القسوة بالشدة كأنه قيل اشتدت قسوة الحجارة وقلوبهم أشد قسوة ( الكشاف ١ : ٢٩٠ ) ولم يمورد الزمخشري تموجيها لتكرير كلمة « احداهما » في الآية ٢٨٦ من سورة البقرة . وذهب أبو حيان إلى أنه أبهم الفاعل في أن تضل بقوله « إحداهما » ولهذا أبهم الفاعل في و فتذكر » فكرر إحداهما . إذ كل من المرأتين يجوز عليها الفسلال والأذكار قلم يرد باحدهما معينة ( البحر المحيط ٢ : ٣٤٩ ) .

(۲) الموافقة والجهاعة حساب جامع يوفعه العامل عند فراغه من العمل . ولا يسمى موافقة ما لم
يرفع باتفاق ما بين الـرافع والمـرفوع إليه ، فإن انفـرد به أحـدهما سمي محـاسبة ( مفـاتيح
العلوم : ۳۸) .

عديمه ؟ وأن يقول : كم نسبة جاري العمل من مبلغ الارتفاع وأوّل من قرَّره ورتَّبه ؟ وأن يقول : ما رتبتانِ من رُتَبِ الكتابة إذا اجتمعنا لكاتب بطلت أكثرُ حججه في احتساباته ؟ وأنْ يقول : هل يطُرِدُ في أحكام الكتابة حملها على مناصبة أحكام الفقه أم لا ، وهل يذهب [ إلى ذلك ] أحدٌ من متقدّمي الكتاب ، وما الحجّةُ فيه ، وبالله التوفيق .

# فصل له من رقعة في الرد على كتاب وصله (٣)

وقفتُ على كتابِكَ ولم أَزَلُ النُّمُهُ ، كأني قد ظفرتُ باليد التي بَعَنَّهُ ، وأَضَّهُ كأني أَضمُ الجوانح التي نَفَتَتُه ، وكاني كلّما أدنيتُهُ إلى الكبدِ المعذّبةِ بِبُعْدِكَ ، سحبتُ على النار ذيلَ ببُعْدِكَ ، وأَمْرَرُتُهُ على العينِ المطروفةِ بفقدك ، سحبتُ على النار ذيلَ السحاب ، وسقيتُ عطش الحبِّ كأسَ الرُّضاب ، وأَعَرْتُ أَخا سبعينَ ظلَّ الشباب ، فأرَّختُ يومَ قدومِهِ الجعلةُ موسماً للسرور ، وعيداً باقياً على الدهور ، أرتقبُ السَّعْدَ عنده كلَّ عام ، وأنتظرُ الفرجَ منه من كلِّ غرام ؛ واتفقق ورودُهُ في أَشْرَفِ فصولِ الدَّهْرِ حَسَباً ، وأكرَم مفاخرِ الأيام نَسباً ، وارتفقُ عقوده ، وكنتُ أعرف حين ابتدا (٤) الربيعُ يزخوفُ بُرودَه ، والروضُ ينظمُ عقوده ، وكنتُ أعرف هذا الفصلَ باعتدالِ منهاجه ، وصحَّةِ مزاجه ، وأنّه لوكان الزمنُ شخصاً هذا الفصلَ باعتدالِ منهاجه ، وصحَّةِ مزاجه ، وأنّه لوكان الزمنُ شخصاً لكان له مُقبِّلًا ، ولو أنّ الأيام غوانٍ لكان لها حُلِيّاً وَحُللًا ، لأنّ الشمسَ تخلصُ فيه من ظلماتِ حُوْتِ السهاءِ ، خلاصَ يونسَ من ظلماتِ حوتِ اللها ، فإذا وَرَدَتِ الحملَ وافتْ أحبُ أوطانها إليها ، وأعزَّ مساكنها عليها . الماء ، فإذا وَرَدَتِ الحملَ وافتْ أحبُ أوطانها إليها ، وأعزَّ مساكنها عليها .

وفي فصل منها: فيا حُسْنَ تلك الصحيفةِ ومدادُهَا يُنتَهَبُ بالأفواه ، ويزيدُ بالتقبيل لَعَساً في الشّفاه ، ويا عجباً كيفَ حَفِظَ مع بُعْدِ العهد نَشْرَ عَرْفِك ، وكيف علق مع تراخي الأيام طيبَ كفّك ، وكيف جاء كأنّك كتبته من أمّم ، وأَنْفَدْتَهُ وبيننا خطوةُ قَدَم ، وكيف لم يغيره ما قبطع من مهاول قفار ، وليل ونهار ، وعدو كاشع ، ورقيب لامح ، فأنجم به من ريحانةِ ألفاظ دامتْ لدونتها ، وباكورةِ وصال سلمتْ غضوضَتها (٥)، ومسحةِ يد بَقِي أَرْجَا ، وروضةِ كلم دام على الصيف بهجتها (٢).

وفي فصل منها: فامّا سُؤالُكَ عني فها يُشْبِهُ سيرتَكَ الجسنى ، ولا يليقُ بطريقتك المثلى ، كيف تسألني والإجابةُ معك ؟ وكيف تستخبرُفي ومحلُّ الخَبرِ والاستخبار عندك ؟ ومتى سمعتُ بجوابِ جَسَدٍ رهينة ؟ وأين رأيتُ طِماحَ عين لواحظها مقيدة كليلة ؟ ألم أفارِقْكَ وقلبي عندك أعشار ، وأضلعي منه قفار ؟

#### ومن فصل له يصف الموصل حين وردها

وردتُ الموصل التي خالف اسمُها معناها ، وكانتُ مُقْطَعاً بيننا لـولا خُدَعُ الأماني ، وَفَضْلًا لولا المرجوُ من عفو الليالي ، فـوجدتُ هـواءَهَا يعـطّلُ سـوقَ بقـراطَ اعتـدالاً وطيبة ، وماءَها يُسلي عن جُـاج النَّحل استمراءً وعذوبة ، وصقعها قد تَبَعْدَدَ رقةً ولـطفاً ، وجـوها قـد تزندق تنعّماً وظرفاً ، تكادُ تُثْقِلُهُ عقودُ الغـانيات ، وَيُعْجِله تتابعُ اللحظات ، كلُّ شماله نسيم ، ورأيتُ ارضَها أطيبَ الأرض خِيماً ، وأذينهَا

<sup>(</sup>٣) الذخيرة : ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٤) ابتدأ: مكررة في ص .

 <sup>(</sup>٥) ص : غضاضتها ، وهوعند بعض اللغويين جائز ، وأنكره علي بن حمزة ، والإلتزام به هنا غير ذاهب مع السجع .

 <sup>(</sup>٦) كذا وردت العبارة في ص ، ولعلها « دام على الصيف زهرها بهجاً » أو ما أشبه .

أديمًا(١) ، تُنْسَجُ بالسُّنْدسِ الأخضر ، وتفترُّ عن الْأَقحوانِ الأحمر ، وأَلفيتُ بنيانَها هو الـذي حمده اللَّهُ في تنـزيله <sup>(٢)</sup>، وأحبَّه لنـا أن نكونَ مثلَهُ جهــاداً في سبيله ، مَرْصُوصاً بِوَقَاحِ الجلمد ، ملاءَماً بينه بالشِّيد الممرَّد ، قد حُصِّنَ ظاهره على باطنه عن تداخل الإبر ، ومساكن الذرّ ، يزلُّ عنه ظُفْرُ الطايْس ، وتتدحرج عليه أحداق (٢) الناظر ، وتَغْنَى بُ العروسُ عن الماويّ المنير (١) ، وتستبينُ به الجفونُ منابتَ الشكير من أهدابها والغمير ، متلاقيةً أقـطارُهَا عـلى رجال ٍ كانهم أنْسِلاءُ عادٍ وَثَاقَةَ اجَسام ، وصلابةَ أحلام ، وَبُعْدَ مَرام ، لطفوا عن بدويةِ الشــام وغلظته ، وجــدوا عن ذَوْبِ العراقِ وخــلابته ، قــد عُقِدَتْ أَلْسَنَتُهُمْ بِالصَّدقِ فِما ينتثرُ الباطلُ من عَذَباتها . وصحَّتْ غرائسُهُمْ في المودّة فما يُجْتَنَى الغَدْرُ من ثمراتها ، إنْ سلماً فسلماً وإنْ حرباً فحرباً ، لا يعرفون تدليسَ الأخلاق ، ولا تموية النفاق ، وشعـراؤهـم(٥) ملء اليـدين ، وكتَّابهم أثـرٌ بعد عَيْنٍ ، أدبهم [ حسن ](٦) على قلة الملوكيِّ فيه ، وعلمهم مُتْقَنَّ لمن تأمَّلَ أدقًّ مسرب(٧) في فِتَنِ معانيه ، قد مُحُص تهذيبُ المحنِ شرارَهُمْ وأَوْهَنَ خيارهم ، بَلَدُهُمُّ أَطلالٌ ، وَاحوالهم آل ، قويَّهُمْ يثنَّ ضعفاً ، وضعيفُهُمْ يماطلُ حَتْفًا ، بَقِيَتْ عليهم أسمـالُ النعم وذهب الدهـرُ بـاجسـامهـا ، وانجلت عنهم ظُلَلُ المحن وهم يتأوهون من غـير آلامها ، إلا أنَّ فيهم بقيَّـةً نقيَّة ، وفيهم مـوضعٌ تداركِ إن رُزِقوا سيرةً مرضيّةً ، فلولا ما أَرْجُوهُ من مداواةِ أسقامهم ، وإعادةِ صالح أيامهم ، لقضاني الإنتاء بمعايشتهم قبل معاناتهم ، وبملاحظتهم قبل مقـاساتهم ، لكنَّي أعلمُ أنَّ من يحيي العـظامَ وهي رميم ، ويبعث(^) الروضُ وهمو هشيم ، وينشيء [ . . . ] بعـدمـا كـانت قفـاراً ، ويجعـلُ من الشجـــرِ الأخضر ناراً ، قادرٌ على أنْ يجعلَ ثوابَ نيّتي فيهم معونتي على ما أنـويه لهم ، وجزاءَ تأمّلِ بهم بلوغ الغرض في تدارُكِ رَمَقِهمٌ .

## وفي فصل من رسالة له (٩)

لو أَطَقْتُ تفصيلَ المجمـل ، وإيضاحَ المُشْكِـلِ ، لجرتْ لـك به يـدي طَلَقَ الجموح ، ولَأَغْنَتْكَ أسمارُهُ عن الوترِ الصَّدوح ، إلا أن القلبَ عليـل ، والخاطرَ كليل ، والزمانَ ببلوغِ الأملِ بخيل .

# فصل من رسالة بعث بها إلى ذي السعادتين (١٠)

للرياسةِ كُلَفُ لا يستقلُّ بها إلا المهذَّبُ الكاملُ ، ولا يخطو تحتَ أثقالِهَا إلاّ الأوحدُ الفاضل ، ولا يبلغُ ذوائبَ أعاليها ، إلاّ مَنْ شَرِبَ الأجاجَ من ماءِ واديها ، ولا يلذُّ بملكها إلا من أغلى المهرّ من كريم مساعيه ، ولا يفضُ ختامها إلا من جعل منازلة الخطوب سلكاً لعقودِ أيّامِهِ ولياليه ، ولذلك قيلَ ما أنشدتُهُ استبصاراً ، وأنا إلى إيراده أبينُ إصراراً :

لا تحسبِ المجدد تمراً أنتَ آكلُهُ لن تبلغَ المجدد حتى تلعق الصَّبِرَا(١١)

وإنَّ سيساسةَ الأقسوامِ فساعلمُ للله صَعْداءُ مَسْطَلَعُهَا طويلُ(١٢)

وينظلموا فنسرى الألوانَ مسفرةً لا خسوفَ ذلٌّ ولكن فضلُ أحسلامَ

ويحتاجُ الرئيسُ إلى أعوانٍ يُظْهِرُ بهم كمينَ مكارمِهِ ، وَيُمْضِي فيهم وبهم ماضي عزائمه ، فلولا الطالبُ لعاش الكريمُ مطوياً على حَسَراتِ أوطارِهِ ، ولولا الخاطىءُ لما وجد الحليمُ لذَّةَ حلمه ووقاره ، وكلّما كان التابعُ أبعد مذهباً في معناه ، كان المتبوعُ أشدٌ جَذَلًا بظهورِ مناقِبِهِ وعلاه .

وفي فصل : وقد كانت مني كبائر تكنّفتها معاذير لا أشين وَجْهَ العفو بإيرادها ، ولا أنتقصُ جملة الصَّفْح والغفران بتعدادها ، في أنْ لم أَفْتَتِحْ مناسكي بالسَّعْي إلى حضرتِهِ ، ولم أبدا من مطالبِ شَرْعي بالتوفّر على خِدْمَتِهِ ، وقد عَلِمَ الله أنَّ ذلك ليس من اعتلال بصيرة بشرف الانتهاء إليه . ولا انخفاض همّة عن سعادة المثول بين يديه ، ولا إمعان في البدويّة - وإن كنت من أهلها - حتى أذهل عن مطلع النّير الأعظم من الأفق الذي سكنتُ ظلّه ، ومفيض الفراتِ الأعذبِ من البلد الذي استوطنتُ عله ، ولا أنَّ ذِكْرَهُ لم يكن في تلك الأوطان زينة الأعياد ، وحلية البلاد ، وأنس الحاضر لم يكن في تلك الأوطان زينة الأعياد ، وحلية البلاد ، وأنس الحاضر والبادي ، وبُلغة المسافر والحادي ، ولا أني لم أكن ذكي الخاطر بتلاوة مآثر والمبادي ، ومنتشفياً بنسيم الريح من أرضِه وسمائه ، ومُعْجَباً بما جمع الله فيه لعُفاة أهل الأدب ، بل السَّراة أهل الرتب ، ومعني قول القائل :

ياتيك عن فهم الشاء عطاؤه عَفْواً وتلك عطية المستبصرِ كسرمٌ تكشّف عَمْرُهُ عن جوهر كالبحرِ يكشفُ غَمْرُهُ عن جوهر

# كتابه إلى رئيس اعتنق الإسلام(١٣)

وكان في ذلك الأوان بمدينة [ تكريت ، رئيس ] (١٤ كمن يتبار إليه ، ويعوّلُ قومُهُ عليه ، فرأى في منامه (١٥ النبيّ عليه السّلام مع عليّ بن أبي طالب ، وحضّاه على الإسلام ، ووجد في الانجيل ما دَلّهُ على البشارة بمحمّد عليه السّلام ، فاستدعي إلى الحضرة ببغداد ، وطيف به في سائر البلاد ، فكتب إليه ابنُ المغربيّ رقعةً قال فيها :

ويعلمُ الله ما ورد عليَّ وعلى كافّةِ مَنْ حضر من المسلمين من السرورِ بما أَبِـانَ اللهُ(١٦)من آية قَـطَعَتْ عُلْـرَ الجـاحدين ، و[حجـة ](١٧)استهلكتْ شُبَهَ

<sup>(</sup>١) ص : دياً .

<sup>(</sup>٢) يعني أنه بنيان مرصوص يشد بعضه بعضاً ( انظر الآية ٤ من سورة الصف ) .

<sup>(</sup>٣) ص . أكداه .

<sup>(</sup>٤) الماويّ : حجر البلور أو المرأة .

<sup>(</sup>٥) ص : وسفراؤهم .

<sup>(</sup>٦) ليس في موضعها بياض في صٍ .

<sup>(</sup>V) ص : متقن من . . . مسرباً .

<sup>(</sup>٨) ص : ويبلى ( دون اعجام ) .

<sup>(</sup>٩) الذخيرة ٤ : ٩٩٨ .

<sup>(</sup>١٠) الدخيرة ٤ : ٤٩٩ وذو السعادتين همو الحسن بن منصور أبو غالب وكمان وزيراً للسلطان البويمي بهاء المدولة ثم وزر بعمده لسلطان الدولة ( ٢٠٩ ) ثم ثالثة لمشرف الدولة ( سنة المبدئ نفسها .

<sup>(</sup>١١) من أبيات تنسب لرجل من بني أسد ( شرح المضنوں : ٤٧٣ ) .

<sup>(</sup>١٢) ورد البيت غير منسوب في اللسان والتاج (صعد) ؛ وأكمة ذات صعداء : يشتد صعودها على الراقي .

<sup>(</sup>١٣) الذخيرة ٤ : ٥٠٥ .

<sup>(</sup>١٤) بياض في ص ، وزدته من تباريخ المسبحي : ٢٣٥ ب والرئيس المشار إليه هو أبو مسلم مشرف بن عبيد الله ، وكان يعرف بالمطران الكبير ، رئيس اليعاقبة ؛ ويذكر المسبحي أن إسلام الرجل تم يوم الخميس السابع من جمادى الأولى سنة سبع [ . . . ] وأربعائة وأن الوزير المغربي أرسل إليه هذه الرسالة من ميافارقين ؛ وقد أورد المسبحي جانساً من الرسالة لم يورده ابن بسام ، وانقطع فيها بضياع الأوراق ما أورده صاحب الذخيرة ما عدا سطرين

<sup>(</sup>١٥) ص : مناها .

<sup>(</sup>١٦) المسبحي : سروراً بما آتي الله جلت قدرته .

<sup>(</sup>١٧) زيادة من المسبحي .

العاندينَ الجاهلين ، لا أنَّ هذا الدينَ - بحمد الله - مفتقدٌ من معض حواشيه ، إلى بيَّنةٍ تزيدُ فيه ، ولا أنَّ الإستــدلالَ الصادقَ كـــان تَرَكَ شُبْهَــةً إلا فضحها ، ولا معجزةً إلا أوضحها ، وزائغاً إلا قـوَّمَهُ ، وجـاهلًا إلا علَّمه ، وركناً للباطل ِ إلا خفضه ، وعقـداً للشرك إلا نقضه ، إلاّ أنَّ المخــالفين قــد شغلت الدنيا أكثرُهُمْ عن التامّل ، وحجبتِ العاداتُ خواطِرَهُمْ عن التأوُّل ِ، فَبَعُدَ بالحجج السالفةِ ذكرهم ، واشتدُّ إلى البراهين المستحدثة فَقْرُهُمْ ، فكان أبلغ [ برهان ] إقبالُ مثلِهِ إلى المحتجةِ عن غير رغبةِ استفزَّته ، ولا رهبةٍ هَزَّته ، ولا محاسدةٍ أُغْرَثُهُ ، ولا مناظرةٍ عزَّته ، بل أطلقَ عنــانَ عَقْلِهِ ومدُّ به راشداً حتى وقفه عــلى الصراط المستقيم ، واستتلاه قــاصداً حتى أوردَهُ إلى المنهج السليم ، فوردت النعمةُ بتخيّرهِ صافيةً غير مكدَّرة ، والمنحـةُ في مَنَارِهِ ، وتبلُّج أنواره ، وإدامةِ صبحه ضاحكاً تتصدُّعُ عنه دياجيرُ الشبهات ، وتنجلي منه ملابسُ الضلالات ، وهنا الله الشيخَ ما رآه له أهـ لاً من هـ ذا السناء الذي تقفُ دونَـهُ هممُ المعالي ، وتضيءُ بـه ظُلَمُ الليالي ، وغــرس عنده التوفيقُ الذي يسترهن لواءُ النعمة ، ويضمنُ بقاءُ العصمة .

رسالته إلى أبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري وأخيه(١) بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي

هذه أطال الله لسيديُّ الشيخين في سبـوغ النعمة البقـاءَ ، وأدام لهما في ذروة المجـد الإرتقــاة ، وجعلني لهـما من كــل ســوء الفــداء والــوقــاء ، نفثـــةُ مصدور ، وضجرةُ مأسور ، بَعَثَتْهما صبَابةً هوى تذكيها نارُ الغرام ، في صبابة لقاء تُقِلُّها أيدي السلام:

بقيـةُ شِلْوِ كَسَّرِ النِـيْنُ عَـظْمَـهُ ومسزّقَ جلداً كـان يســـتر مـــا بقى نهوضاً ولا تلك القوادم تسرتقي أقمام فملا تلك الخموافي تسطيعمه

ولا بدُّ للمصدور أن ينفث ، ولا غرو للمأسور أن يتلهث ، وجملتها أني كتبتُ وما لي جارحةٌ إلا وهي جريحةُ حبهما ، ولا جمانحةٌ إلَّا وهي جمانحة إلى قربهها ، ولا قلبَ إلا وهو كيفها تردُّد وتقلُّبَ ففي مرضاتهما ، ولا نَفَسَ إلاَّ وهو كيفيا تَصَعَّدَ وتصوَّبَ ففي موالاتهما ، فالله يحسرس على مُوقِدَيُّ جَـزُل.ِ الغضا بين جنبيّ ، وَمُوفِـدَيْ جيش الصبابـة كلّ يـوم إليَّ ، اللَّذين إن واجهتَ بهما المروءةَ أسفر مربدَهما ، وسرّ مكمدَهما ، وإن قابلت بهما الفتوة طلع سَعْـدُها

فترجع خبسرا فكري فيهها فكري نَ مُعْسَاةً عن السَظر كذاك السمس تشني العي

فإذا هاجتُ بلابلي ذكراهما ، وإن كنت لا أنساهما ، واشتقت أن أراهما ، ولم أجد عوضاً بمن سواهما :

يُــقَـلقـني مـن لـوعـةِ الـذكـرِ أروم بالمذكر شفاء المذي إطفاء جمر بلظى جمر ولست بالحماصل إلا عمل سالجري في الإفسسادِ لَمْ تجرِ وعملةُ السكسون إذا طسولِسبَتْ

مثلت نفسي لديهها ، وقرَّرت مكانها بين أيديهها :

ألقى خيالا منهما فاراهما وخلوت أجتبك السرقساد لعلني فإذا عدمتُ النومَ لُذُتُ بفكرتي فانجاب لي من ليلتي فجسراهما

(١) انظر رسائل المعرى ١ : ٢٥١ ، تحقيق إحسان عباس .

وإذا سئلتُ بمن عهيمُ صبابةً قلتُ اللذان هما اللذان هما هما الموفيان بعهـدي بالغيب ، والسـاتران لمـا فيُّ من عَيُّب ، والمحسنان إليُّ إذا أسأت ، والمصيبان في أمري إذا أخطأت :

دلسيسلاي إن جساد بي مُسهُستَسد وعَسُونَسايَ إِنْ خَسلَالُ السنساصرُ ولولا تسردد فيخسريهما لماكسان لي في السدجي سسامسر

من أُجْتِلَى غُرَرَ محاسنهما من جَبّهات الـدهـر ، وأقـراً فضـائلهـما في صحائف العصر وأطالعُ طلعتيهما في مرآة التخيل وأشاهم سمتيهما بعين التفكر والتأمُّل ، ولا غرو وإن بعــد العهد ، إذا قــرب الــودُّ ، ولا ضــيرُ إن تناءَت الأشباحُ ، فقد تدانت الأرواح :

ولكن إذا حساسبتُ نفسي تسامُّلتْ فلم تسرَ إلَّا فكرةً قسلٌ مساتجدي فلا العين تسرعى غيرمها كان من نسوىً وإنّ لجاني البعد والبعث قساتلي فسوا أسفا من ذا ألسومُ عبلي النسوى وكم قَـدُ أُقَلْتُ الـدهـرَ من خطأ ثُنيَّ فنفَّسَ من كسرب وفسرَج من أسيُّ

ولا القلب يلقى غيرَ ما كان من وجدِ وشاحِذُ حدّ البين والبينُ لي مردي ومن قِبَلِي كان الفسراقُ ومن عندي فهالًا أقال الدهر من خاطأ فرد وجَّعَ من شتَّ وقعرَّبُ من بعد

وهيهات هو الدهر الذي يسرُّ نادراً ويسبوء مبادراً ، ويحسن مبتدئاً ويسبوء آخراً :

مستدركا خيطا الجميل فمسدركا ويجبودُ ثم يجيبدُ أخبذَ صبلات، غِير الرمان وأستنيم إلى البكا فسإلى الــزمــانِ أذمُّ مــا ألـقــاه مـن لم يُشكني فبإليبه منه المستكي وإذا شكوت إلى سواه صنيعًـه

فلعله أن يغلط باجتهاع ، لا يكدّره انصداع ، أو تملق لا ينغصه افتراق ، وهو المرجوّ من طول الله تعالى . ولولا ما أرجوه من عَوْدِهِ إلى ما عوَّدَ من جمع الفريقين ، ولمَّ ذات البين ، لمتُّ كمداً ، ولم أجد على ما أقاسيه جَلَداً . فأما حالي وما أنا عليه ، فجملتها أني أصبح وأمسي في غـلُّ التدبـير ، وأروح وأغدو في سجرِن المقادير ، هَدَفأ لسهام اللبالي والأيام ، وغرضاً لأسنَّـةِ الأحوال والأعوام ، أَجِدُ ما لا أريدُ ، وأريدُ ما لا أجد :

وليستني من زماني خرجتُ راساً بسراس فلم ينلني بخير ولم ينصبني بياس وكنت أصبح حراً بين ارتجاء ويساس

وهما يريان ذلك في اضطراب خطى ، ورجـوع الفاظي شيئًا فشيئًا إلى حُطِّي ، فإذا هما صرفا التأمَّلُ إليِّ ، وأقبلا بكليَّة فهمهما عليِّ ، وجداني :

وقد استحمال الهمم بي فتخالني من طول ما أجد الجوى مسرورا وقد انطوت منى الضلوع على أسى للوكان محسوساً لكان سعيراً

وَأَخْلِقْ بَمِن كَمَانِت هَذِه صَفْتُه ، أَنْ تَتَسَاوِي عَنْدُه الصُّحَّة والسقم ، وأُحْرِ بمن كان هذا نعته أن يتماثل لديه الراحةُ والألم :

باي فواد اقساسي الهسموم وفي أي جُفْنٍ أُحِسُّ السسهادا وما ترك الدمع لي مقلة ولاخلُّف البِّينُ عسدي فؤادا

وأنا مع كمال هذه الأحوال أخاشِنُ الحجر، وأحاسن القمر وأفاضل الهجانَ بالهَجَن ، وأَقْضُلُ الغَثَانَةَ على السَّمَن :

أتعساطى نزح السركيِّ وقسد قصَّ سرعسن أن يسنسالَ مساءً رشساءً

ولعهدي بفكرتي وهي تنجا غير أني وإن تَعَاوَرني الهممُ ورماني مستيفناً أن قلباً لا أبالي بالليل طال أم اليو والمنعادي هو المراوح من هم وإذا العين لم تعاين سوى السو وابنى الهم لا ابنه أنا إذ كل

بُ بها عن صباحها الطلهاءُ وشاء الزمانُ ما لا أشاء بين جنبي صخرةً صهاء م، كلا الرتبتين عندي سواء ي فهذا الصباحُ ذاك المساء و فسيان ظلمة وضياء ابس هم بليّة عمياء

وبعد فهذا \_ أدام الله عزّ سيديّ الشيخين \_ قولٌ أستغفرُ الله منه ، وأساله التجاوز عنه ، وأسلم للمحتوم في أمره ؛ وأرضى بقدره في خيره وشرّه ، وأسأله الجمع بيني وبينهما على حال تسرُّ الوليّ وتسوء العدو بحوله وطوله ، إنه ولي الإجابة والقادر عليها ، إن شاء الله تعالى .

## خطبة له بين يدي الحاكم

وقف أبو القاسم الحسين بن علي المغربي خطيباً بين يدي الحاكم فقال (١) : السلام على أمير المؤمنين بقدر استحقاقه من ربّه ، لا بقدر مقال عبده ، ولا زالت الدنيا بعزّه حالية الأجياد ، والأعوام بسناء دولته مصقولة الأطراف ، حتى تعود الأعياد بين أيامه في عموم المسرّة وإشراق نور الخلافة ، وحتى أقف بين يديه خطيباً بنعمة الله جل وعزّ في إنجاز ما وعده من مُلكِ المشرقين والمغربين ، وحتى أرى سيوف انتقامه تشكو الظهاء وتتعلّل بالأماني ، لا عدواً أبقت بتلهلها علقاً (؟) ولا عن باغ ذهلت ، رويت برويها دماً صبيباً . (كذا) .

هذا الطاغي ملك الروم بقسطنطينية قد كان خرَّقَ إِزارَ السلم ، وهتكَ حجابَ الأمن ، وأطلقَ مقال الحرب ، وظنّ ما أجرى من الحديد ، وصوَّبَ من مجاري الجنود ، عاصماً له من جُندِ الله وملائكته المسوَّمين ، وستراً على ما أنزله الله من الفتح المبين ، حتى ضعضعه زلزالُ الحروب ، وأذابته نبارُ الوقائع ، فعاد يفتلُ حَبلَ الهدنة ، وعدَّ إليك أميرَ المؤمنين كفَّ الرغبة ، فلما أفرشته مراقدُ الامهال ، وأسكنته تحت ظلَّ القرار ، عاد يستري ويحتري ، أفرشته مراقدُ الامهال ، وأسكنته تحت ظلَّ القراب ، فكيف بنبش السرسم فهبُّ يشغب قصد القنا ، ويستنُ فلولَ القضب ، فكيف بنبش السرسم وإحياء الموتى ، ألا وإني أقول لكم يا قومنا معشرَ أنصار أمير المؤمنين ، كما قال أخو خزاعة :

قساتسلوا السقسوم يسا خسزاع ولا. يسدخلْكُمُ من قسلهم فَشَسلُ القسومُ أمشالسكم لهسم شَعَسرٌ في السراس لا يُنشرون إنْ قُسلوا

﴿ قَـاتَلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُـونَ فَتَنَةً وَيَكُـونَ الْـدِينُ كُلُّهُ لله ﴾ ( البقـرة : ١٩ ) .

﴿ ولا تَهِنُوا فِي ابتغاءِ القومِ إِنْ تكونوا تألمون فإنَّهمْ يـألمونَ كــها تألمـون وترجون من الله ما لا يرجون ﴾ ( النساء : ١٠٤ ) و ﴿ عسى أن يكونَ رَدَفَ بكم بعضُ الذي تستعجلون ﴾ ( النمل : ٧٧ ) .

هلمّـوا رحمكم الله ، هلمُّوا نصركم الله ، هـذا بابُ الـزلفي مفتوح ، هذا رواقٌ الجنةِ ممدود ، هذا أمير المؤمنين لكم أمير ، هذا جبريلُ وفئتــه لكم

 (١) الدواداري : الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية ( الجزء السادس من كنز الدرر ) تحقيق صلاح الدين المنجد ( القاهرة ١٩٦١ ) ص ٣٠٩ ـ ٣١٢ ، وقال المؤلف : وهذه الخطبة لم تثبت في رسائل أبي القاسم إلا أنها ثابتة في سيرة الحاكم . قلت : والنص فيه اضطراب وتصحيف كثير .

ظهير ونصير ، ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّهُ مَنْ ينصرهُ ﴾ (الحبج: ٤٠) ﴿ فإنَّ حرْبَ الله هم الغالبون ﴾ (المائدة: ٥٦) وآيم الله يا أميرَ المؤمنين ، لو لم يكنْ لك إلا هيبتَكَ جندٌ ، وإلاّ فَرَسَكَ مَعْقِبل ، وإلا ذا الفقار سَلَّة ، وإلا عَذَبتي لوائِك ظلال ، لدمغهم سلطانُ الحقّ ، ورشقتهم سهامُ النصر ، والتقت عليهم خيلُ الله بالنظفر ، ولكان الرعبُ في القلوب خليفة سيفك في قَصرِ الهامات ﴿ وإن لكَ موعداً لن تخلفه ﴾ (طه : ٩٧) و ﴿ إنَّ نصر الله قريب ﴾ (البقرة: ٢١٤) .

ثم إني يا أمير المؤمنين عبدك ووليَّك ابنُ اوليائك ، إن شئت كنتُ جمرةً تَسْعَرُ في صدورهم ، أو سحابةً تفيض على القتال ، فسأجلوَ عن بصائرهم بالمواعظ ، وإحلّلُ عُقدَ صدورهم بسحر البيان ، وإن شئتَ فاقمني بحضرة سرير عزّك خطيباً بنعم الله عليك ، وناظماً بسيرةِ أيامك ، وسناناً تدرأً به نَحْرَ كلَّ خطيب أشرقَ في ملكِ غير ملكك ؛ فوالـذي أقامـك بالحقّ إماماً ، ما سرّني بنظرة نظرتُها إليكَ ملَ الأرض ذهباً ، ولئن كنتَ نعمَ الامام ونعم الراعي ، لأنا بئسَ المؤتمّ وبئسَ الرعيّة ، وإني لأصْدَقُ الناس قولاً حيث أقول فيك يا أمير المؤمنين :

[أنت] أعـطيتني كتـابـــاً إلى رضــوا نَ حــتى أَجِــزْتُ خــيرَ الجــزاءِ رسالة في السياسة

١ - حقّ على من رسم رسماً في السياسة أن يجعله في غاية الاختصار. لأن المقصود بفائدته العظاء ، وهم مخصوصون بكثرة الأشغال ، والتسرع إلى الملال . على أن أفضل ما في الناس عموماً ، وفي السلطان خصوصاً ، عبت العلم والتشوق إلى استهاعه والتقريب لحملته ، فإن ذلك دليل على قوة الإنسانية ومن أعظم ما يَتَحبَّبُ به إلى الرعية . ثُمَّ فيه مع ذلك ، استعراض للتجارب ، واستعداد للنوائب ، إذ كانت أخبار الأولين تبدل على آراء تجلَّت للتجارب ، واحتجبت عنهم عواقبها . ونحن بتأملنا ما آلت إليه أمورهم ، فعلم من آرائهم الأول والآخر ، والهوادي والصدور .

٢ ـ والسياسات ثلاث: سياسة السلطان لنفسه ، وسياسته لخاصته ، والشالثة لرعيته . فالسائس الفاضل إنما يُصْلِحُ نفسه أوّلاً . ثم يصلح بسياستها رعيته ، وما يحملها عليه من الآداب الصالحة لرعيته ، فينشأ الصلاح على تدريج وتسود الاستقامة على تدريج .

# باب اصلاح السايس نفسه

٣ - فمن إصلاح نفسه: إصلاح بدنه ؛ لأنه كالقالِب لنفسه، والوعاء لجنسه: وأول ما يلزمه من إصلاح جسمه تمرينُه على أذى القرِّ والحرِّ ، فإنَّ الإنسانَ في هذه الدنيا على جناح سفر، وبإزاء غَرَرٍ وغِير. والرئيسُ متى اتصل نعيمُه، ورَقَّ أديمُه، بأنَ أثرُ المشقةِ عليه، وظهر الجورُ والعجزُ منه.

 ٤ ــ ومن مصالح الجسم تجويد صنعة الطعام ؛ فإن استطابة المأكل تُقوي الطبيعة على الاستمراء والهضم ، وبالضد أن لا يتناول منه شيئاً إلا بعد استمراء ما أكله قبله ، ونقاء المعدة منه .

وقـال لنا « صاعد » : استعمـل الـريـاضَـةَ الـلائقـة بـك ، ولا تَكُظُّ الْمِيافَ ، وقد أمنتَ الأمراض كلها .

٥ ـ ومن الحكمة في الغِذاء أن يكون لونـاً أو لونـين متجـانسـين فـإنَّ

اختلافَ الألوان يؤدّي إلى سوء الاستمراء ، ويجب أن يعتمد الحكيمُ على ذلك ، ويوفر غيرَه مما تُزَيَّنُ بهِ الموائدُ على ندمائه وجلسائه .

ومن الحكمة فيه أن لا يستــوفي نَهْمَتُهُ كلُّهــا منه حتى بمــلاً المعدةُ ، لأن الطعام إذا بدأ بالنّضج رَبا وانتفخ ، فإن لم يجد في تجويف المعدة متَّسعاً أعقبَ

٦ ـ ومن الحكمة في الشراب أن لا يبلغ الحكيم منه مبلغـاً يزيـل العقلَ ويُصدىء الذُّهنَ ، بل ما يُكسِبُ هِزَّة وأَرْيحية . وأقبح ما بـالسلطان أن يبلغ آخـر أمد السكـر ، فيبقى سلطانُهُ في ذلـك الوقت مهمـلًا ، بل يجعـل لنفسه وظيفةً يتعلل يشربها ولا يتعدَّاها ، ويتناول منها في أول مجلسه كؤوساً وافــرةً ، توقد نار الطبيعة وتذكيها . ثم يتعلُّلَ بعدها بما يستـديم المؤانسة إلى أن ينقضي وقتُ الشراب ، وهو ثَمِلٌ طيب النفس ، غير زائل العقل . وليحذر النهوضَ عن مجلسه وقد انهتك السُّثّرُ بينه وبين خَدَمِهِ وحاشيته .

٧ ـ ومن الحكمة في الشرب إغْبَابُه ، وإفرادُ يوم له ليتناوله على جَمَام لـــه ونشاط إليه ، فتتوفر لذته ويكون أكثرُ زمانِهِ لما يهمه .

٨ ـ ومن الحكمة فيه إخلاء المجلس له إلا من أخص الندماء [ و ] قــد اطُّرحت الحشمة معه ؛ وأن لا يحضر خدمته إلا العدد اليسير الذي لا يستغنى عن خدمتهم .

٩ ـ والصــبر على السُّهــر من أشرف صفــات الملوك ، وغلبــة النــوم من ادونها ، ويجب أن يسهـر ربـع الليـل الأوَّل ، ويستيقظ وقـد بقيت منـه بقيـةً صالحة ، وأن يستعين بنوم النهـار ، لأنه لا يخـاف من طروق حـوادثه وفــوت تلافيها . [ و ] مما يخاف من حـوادث الليل جلب الحـوادث الهائلة ، ولــذلك وُجِد في الحيوان المخلوق للحراسة كالكلاب والإوَزِّ طبيعةُ السهر .

١٠ ـ ومن حفظ الصحَّمة الحيّام ، وفيهما استفراغُ فضول ِ الأطعمة والأشربة . والملوكَ إلى ذلك أحوجُ من الرعيَّـة ، لأنَّ الرعيُّـة تنفى ذلك عنهــا بالحركاتِ والصنائع الشاقة . ومن احتاج إلى تنقية بدنه من الفضول بالحمّام ، فليدخل البيتَ الثالث ، بمقدار ما تحتملُهُ طبيعته . ثم يصبّ على جسده بعده ماءً فاتراً ، ليجفف المسامّ ، ويردُّ الحرارة إلى قعر البدن ويمنعَ من كثرة التحلل . وإذا خرج منه فليحـذر كلِّ الحـذرِ ، مبادرةَ الأكـل والشرب ، إلا بعد استراحة ونومة يُسكّنُ بها ما عرض في بـدنه من التمـوج والإضطراب ، فإنَّ ذلك خطرٌ وجالبٌ لكثيرِ من العلل .

١١ ـ والـرياضـة من أعون الأمـور عـلى حفظ الصحـة ، فلتكن أمـراً قصــداً ، وبحسب العــادة والإحتــال . ومن أصلحـهــا للمـلوك اللَّعـب بالصُّوْلِجان ، لأنه مع الرياضة تخفيف للحركات ، وتعوُّد للمثاقفات .

١٢ ـ وأول سيــاسة الملك لنفســه : استعمال تقــوى الله تعالى ، وأن لا يخلى وقته من ذخيرة يَدُّخِرُها بينــه وبين ربــه . ثـم الإكثار من تــذكّر نعمــة الله عليه في أن رفعَهُ وَخَفَضهم ، وملَّكَهُ تدبيرَهم ، وفضَّلَهُ عليهم . فليواصل حَمـد الله تعالى عليـه ، ويجعل من مجـازاة نعمـة الله عليـه العـدلُ فيـما ولاه ، والإحســانَ إلى من استرعــاه ، والسَّهَرَ لنــومهم ، والتعبُّ لحراستهم ، وأن لا يظِن أن غرضَ الوالي تحصيلُ الراحةِ والدّعَة ، بــل هو أحقُّ النــاس بالتّعب ، وأولاهم بالنَّصِّب .

١٣ ـ واللذات إما مباشرةً للأعمال ببدنه ، أو تفكرٌ فيهما بقلبه ،

والسائس الفاضل لا راحة له بالحقيقة ، ولا طريق له إلى اللذة ، إلا بمقدار ما يَجُمُّ نَفَسَه فِي أَوْقَاتٍ يَسْرِقُهَا مِن زَمَانَ شُغْلُه . فيجب أن يُوازِنَ بها ما يتعوضُه عنه من جميل الذكر ، وجليل الذُّخر ، ثم رضي سلطان له إن كان فوقه . ولا رتبـةَ أَبْهَى من رتبة العـزّ ، ولا زينةَ أجـلُّ من زينة المقتـدر النافــذ الأمر ، ولا حليةً أَحْسَنُ من حلية الثناء والشكر .

فهذه لذاتُ الساسة الحكماء ، وأعْوَاضُهم من الكدّ والعناء ، وإنْ هم حفظوا الأصول فقــد ينالــون الفروع ، التي هي اللذات ، في أوقــات لا تخلُّ بأشغالهم ، فيجتمع لهم الأمران .

١٤ ــ ثم ليحذر كلِّ الحذر من تأخر عمل يوم إلى غد ، فـإن لكلِّ وقتٍ شغلًا . وهذا الخُلُقُ مِنَ المُدَافَعَات بِالمهات أدهى الـدُّوَاهي ، التي تَتَابِعَ لها الخلل ، وانهدمتْ لها الدُّول .

١٥ ـ ثم ليجتهد أن يجعل طاعة الخاصة والعامة له طاعة محبة لا طاعة رهبة . فإذا أطاعوه محبة حرسوه ، وإذا أطاعوه رهبة احتاج إلى الإحتراز منهم . وشتان بين حالين : إحداهما تجعلُ الناسُ حراساً ، والأخـرى تحوجــه إلى الإحتراس منهم . ولسنا نعني بزوال الرهبة خلوَّ قلوب الرعيّة منها بالموجدة وإنما نعني أن يكونـوا في حال ِ رهبتهم لـه ، واثقين بعـدله آمنـين من تعسفه وظُلْمِهِ ، فتكون الرهبة حينتذ كمخافة الولدِ لوالـده ، بفَرقِ أو بــادب ، وهو يَعْلَمُ أَنه لا يريدُ إلَّا خيراً له .

١٦ - ورأسُ السياسة إنجازُ الوعد والوعيد ، ومكافأةُ المحسن والمسيء ، والوفاءُ في الجد والهزل ، والاستخدام بالكفاية لا بالغاية ، والتيقظ للأحبَّار في القرب والبعد . فَمَن أحرَز هذا الفصل ، وأُحاطَ بمعانيه أحاطً بالسياسةِ كُلُّها ، وبالله تعالى الثقة .

١٧ ـ وليجتهدُ في إحراز الحظ الجزيل من فضائِل النفس وهي : العلم والعفة والحلم والسخاء والشجاعة :

فمن العلم معرفته بما يأتي ويذر ، وشدةُ بحثه عن كل ما جَلُّ ودَقُّ .

ومن العفة تنزهه عن المكاسب التي فضلتها الرعية ، ويجتهدُ أن تكون وجوهُ دخله مناسبةً لجلالة قدره وعلوِّ منزلته ، لا يَهْتِكُ فيها للدين ولا للمروءة ستراً ، ولا يبعثُ بها على أحدٍ من الرعيَّة انتفَّاصاً وظلماً .

ومن الحلم تأخيرُ عقاب الْمُقَصّر إلّا بعد تكـرير تنبيهـ ، والإعضَاءُ عن أول وثـان من جرمـه ؛ فإذا انقـطع العذرُ أوقـع العقوبـة بموقـع السيـاسـة لا التشفي ، والعدل لا التعدّي .

وأما السخاء فأن لا يمطلُّ حقاً ، ولا يخيَّبَ أملًا ، ولا يُؤيس قــاصداً ، فإنه يستعيض بعزِّ الولايــة وجاه القــدرة خَلَفاً من كــلُّ ما ينفقــه . وليعلمُ كلُّ وال ٍ أنَّه وكيلُ الله على ماله ، وأن عليه حقاً واجباً لكلِّ ابن سبيل ، ومنقَـطَع ِ به . فليخرج إلى موكَّله مما يلزمـه له ، وإلا لا يـأمن من استبدالـه به وحفـظه

ومن الشجاعة أن يُشْعِرَ قلبَهُ أنه لا يجوزُ أن يكونَ الجبان ضابطاً لأمره ، ولا حارساً لرعيته ، وأنه إذا استشعر أعداؤه وأوليــاؤه ذلك طمعــوا في عبطفه ، وتبدرَّجوا إلى اطِّراح مراقبته ، وأن يجعل وُكِّيدَه كلُّه جمع السرجـال والأسلحة والخيل والعدد .

١٨ ـ وإنَّ وثق السائس بتحصيله فليدرسُ أخبـار الماضـين ، ليجتنب

أُقبحُها ويعتمدُ أصلحُها ، فإنه بابٌ عظيمٌ من أبواب السياسة .

## باب سياسة الخاصة

19 - اعلم أنَّ سياسة الخاصة ليست كسياسة العامة ، لأن سياسة العامة أستحفاظ طاعتها ، وإقامة الرغبة والرهبة فيها ، وإفاضة المعدلة عليها ، من غير أن يحدّث نفسه إلزامها الآداب الصالحة ، فإن ذلك عسيرٌ لا يرام . لكنَّ الخاصة يجب أن يعتنى بإصلاح أخلاقها ، وتهذيب آدابها ، لتقوى على حقوق الخدمة التي تلزمها . وإذ كانت للرئيس ، فهي كالأعضاء للبدن ، فمتى لم تكن الأعضاء على الهيئة الفاضلة ، أو عرض لها أمرٌ يثني كلها أو بعضها عن فعله الأصليّ الموظّفِ له ، وقع الإضطرابُ في جملة البدن .

٢٠ ـ وأول ما يجبُ اعتقاده في هذا الباب أن السائسَ لا يستغني عن تثقيفِ خاصَّته ، وتفقَّدِ أحوالهم ، وتقويم زَيْفهم ، وإن كانوا حصفاء أسداداً . مَثَلَهُ في ذلك كالصائع الذي بجتاج في صنعته إلى آلات ، وتلك الآلاتُ لا يجوز أن تبقى على حالها مستقيمةً بل منها ما يكلُّ فيشحذه ، ويعوجُ فيقومه ، ويفسد فيصلحه . وكذلك السائس يجب أن تكون له عين راعية ، تتفقد أصحابه ليتلطف في تثبيت صلاحهم ونفي فسادهم بما يتهياً .

ومما يحتاج إليه في هـذا المعنى أن لا يعتقـد أنـه إن استغنى أو استكفى كافياً أمـراً يهمه ، فقـد استغنى عن تفقده وتعهـده ، بل يجب أن يتصـورَ أنه مضطرٌ إلى مراعاته ، وملاحظته بنفسه ، كالأستاذ في الصنعـة ، الذي يكِـلُ إلى تلاميذه ما يصنعونه ، إلا أنّه يراعيهم ليأمنَ خللًا يجري فيه .

وهذا أصلُّ عظيم ينبغي أن يوقف الفكر عليه والإهتمام به .

٢١ ـ ويجب أن يستخدم خواصًه على المخالصة والمحبة الصرف بلا
 مزاج ، وطويقة أن يستعمل معهم أربع خصال .

أولها: الإحسان إليهم ، فقد « جُبِلَتْ القُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا » ، وأن يتفقد أحوالهم فيلم شَعَثها ابتداءً قبل المسألة ، ليدلَّ على خلوص الإهتمام ولطف العناية . فإن قليل الابتداء أهنأ وأحسنُ موقعاً من كثير العطاء بعد السؤال .

وثانيها : بسط آمالهم بالعفو عن الزلل .

والشالث: أن لا يستقصي عليهم في أزمنة خدمتهم ، حتى لا يجدّد ترحة لراحة نفوسهم ولذاتهم . ولكلِّ إنسان وطرٌ يجب أن يقضيه ، ويتنغص عيشهم بمناقشته فيه ، ويلحقهم بالإستقصاء ضجرٌ وملال ، يُفْسِدُ الخدمة . فإذا سَاهَلَهم الرئيس بعض المساهلة كانوا في خدمته أنشط ، ومحبت ابداً في قلوبهم تنمي وتتجدد .

والمرابع : أن يُؤمِّنُهُم إسراعَـهُ إلى قُبُول ِ كشير من يْقْـل ِ الأصحـاب . وأقلُ ما يوجد في الناس الكافي الأمين ، فإذا اجتمعا فهو الجوهر الثمين :

١ ـ فأما كاتب الرسائل فمن يوثق بكتمانه ، بليغ في بيانه ؛ فإن العبارة الحسنة تؤثر آثاراً عجيبة في القلوب ، ويكون مُتَفَنَّناً في العلوم ، وأن يـطالَبَ فيوجد عنده علم كلِّ ما ورد إليه وصدر عنه ، في أوقاته .

٢ ـ وأما الحاجب فطلق الوجه مقبول الشهائل عبَّبُ ، ليموصلَ من يصلُ بإكرام ، ويصرفَ من لا يؤذنُ له برفق ولطفِ كلام . ويجب أن يعمرفَ

طبقـاتِ الناس كلُّهـا ، لينزلهم منـازلهم ، ويُـطالب بـإنهاء كـلِّ من يحضر في وقته .

٣ ـ وأما جابي الأموال فَحَسَنُ المعاملةِ للرعية ، منصفٌ منتصف ، مع طَلَق نَفْس ، وطبيعة في التمشية والرفق ، وأن يعتبر في كل وقت بمسألته عن دخله وخرجه .

٤ ـ وأما قائد الجيش فيكون شجاعاً فارساً عارفاً بالات الجندية ، ذا حظ من الرأي ، ويُطالبُ بمعرفة أحوال الجند المضمومين إليه ، ليعرف الحاضر من الغائب ، ويلزمهم الباب ، في أكثر الأوقات ، بالعُدد التامة ؛ ليرهب بذلك رسل الملوك ، وجواسيس الأعداء .

٥ ـ وصاحب الشرطة مهيب المنظر عبوس ، جليل في العيون ، غير ذي دعابة معروفة ، ويؤخَذُ بالإشتداد على أهل الريب ، ويتتبعهم في مكامنهم ، صاحب ثقة معروف بالصدق ، ناصح أمين ، معتدل الطبائع ، قليل العُلَقِ في المعاملات ، ولا يقيل عشرة من كذّب بنهيه ، فإن التدبير كله على قوله :

٦ ـ والحاكم يجب أن يكون عالماً عاقلًا مأمون الباطن غني النفس.

٧ ـ والمحتسب أمين ثقة حميد السيرة عارف بوجوه المكاسب والغشوش
 ومصالح الرعية .

ومظالم الناس صنفان : صنفٌ ظاهرٌ كالفسق المجاهر بـ ونحـوه ، وصاحبُ الشرطة يتولاه . وربما كـانت مظالم هذا النوع أعظمَ ضرراً من النوع الآخر لأنها خافيةٌ لا يُهْتَدَى إليها .

٨ ـ والمختار المتوجه في الرسائل حسن الـرواء ، مقبول نـاصع اللسـان
 حافظ لما يقوله ولما يُقالُ له ، يؤمن في التحريفِ والتمويه .

# باب سياسة العامة

٢٢ ـ العامة هي الموضوع الذي بكثرية يتسع الملك ، وكلما كثروا كان الملك أوسع . وإصلاح العامية عسير لكثرتهم ، وقلة التمكن من مداواة الفساد المعارض فيهم . فإن الملك ، عند اضطرابهم ، إن رام شفاة غيظه منهم لم يتم له ذلك ، إلا بخراب بعض العمارة ، وبلوغ ما زعزع من أركان السياسة . فليجتهد في حفظ نظامهم ، وأن لا يحوجوا إلى بلوغ هذه الغاية فيهم .

٢٣ ـ ويستدل على حزم الملك بحسن سياسة الرعية ، وجمع كلمتهم على طاعته ، للتباين الموجود في أهوائهم . وإنَّ الشَّدة والعنف لا تصلحهم ، واللين والمساهلة لا تجوز في معاملتهم ، فمنهم من تفسده الكرامة ، ومنهم من تفسده الإهانة .

٢٤ - وأول ما يجب في سياستهم : معرفة طبقاتهم ، وتمييز سرواتهم ، فيطالبهم بالخدمة له ، والسعي إلى بابه ، إلا من ظهر عُذْرُهُ وبانَ عجْزُه . ولا يجوز للزهاد والعلماء الإنقطاع عنه ، إلا مَنْ وقعتْ اليمينُ الخالصةُ بانقطاعه إلى الله تعالى بالكليّة واعتزال الكافة . ويترك ما تختلط به الرعيّة ، كابي عليّ ابن أبي الهيش على شأنهم ، والتبرك بدعائهم والحذر من الإثم فيهم .

وأما من دونهم ، من المتشبهة بهم ، فليوسعوا عدلًا واستخداماً ، ولا يكونوا من التصوّن عن مجالس الملوك ، والسعي إلى أبــوابهم ، فإن في ذلــك

فساداً ، قد شَرَحَهُ « أَرْدَشير » في « عَهْدِهِ » ، يغنينا عن ذكره .

وهؤلاء الـذين يـطالبهم الملك بقصـد بـابـه ، فلهم عليـه حقَّ يقتضي تعرف أخبارهم ، وصيانة جاههم ، وترتيبهم في مـراتبهم ، واختصاص كـل واحد منهم من ذلك ، بما يقتضيه طبعه في الخير والشر والنفع به والضر .

ثم يبالغ في إكرام الأخيار من السطبقات التي دون ذلك وقمع الأشرار ، وقصد من يتحقق بطاعته بمجازاة تزيد في بصيرته ، والانحاء على من ينحرف عن موالاته بما ينكله وينكل غيره عن مثل طريقته ، ثم إفاضة العدل الدام الذي ينال كل منهم نصيبه الموفور منه . ثم تسهيل الإذن بقلع الظلم من أصوله ، وغرس محبّة الوالي في قلوب الرعيّة . ثم حفظ أطرافهم وأمان سبيلهم ، لتتوفر معايشهم ، وتدرّ متاجرهم ؛ واستعال العقوبة الناهكة بأهل الدّعارة واللصوص من القتل المبير والحبس الطويل ، فهم كالشوك بين الزرع ، لا ينمي ولا يصلح إلا بتنقيته منه . ثم التعطف على الضعفاء وترفيههم عن الكلف السلطانية ، من تسخير لهم أو استعانة بهم .

٢٥ ـ وليعلم أن كثيراً من الفتن تهيج بشكاية الضعفاء ، وحقد الأغنياء . ويجب أن يتناولَ ما بَعُدَ منهم من السياسة والعدل بمثل ما يتناولُ به القريب أو أكثر ، وليس بسائس من خصَّ بحزمه بعضَ ملكه . وَمَثَلُ العارض البعيد ، إذا لم يستدركُ عاجلًا ، كمثل العضويسقم من البدن ، فإن تلوفي وإلا سرى فسادُه في الجسد .

٢٦ ـ ولا يكوننَّ الملك لشيء أنكر منه لِرُشَا العيال والأصحاب ، فإنها رأسُ الجورِ والفساد ؛ وصلاحُ الأطرافِ البعيدة بشيئين : رفعُ الحجّاب للمتظلمين ، وبعثه في كلِّ وقتٍ الأمناء الثقات المتعرفين .

٧٧ - ومما يحتاج إليه - وقد مَرّ نبذ منه - : تعهدُ ذوي الأخطار والعلماء وأهل الأبواب بالتقريب ، واختصاص الواحد منهم بعد الواحد بالتأنيس والإكرام والمؤاكلة والمنادمة . ولا يجعل أنسه كلَّه مقصوراً على خاصته ، وليكن ما يفعله من أمر هؤلاء الأماثل بَدَداً غير محصور ، والغرضُ فيه الإيناس وإزالة النفور .

٢٨ ـ ثم إحسان مجاورة جيرانه في المالك التي تلي مملكته ، فحاله معهم كحال الواد من السُّوقة مع جيرانه ، لما أسستُ عليه الدنيا من الحاجة إلى التعاضد . وأن يُبَالغَ في برَّ الواردين عليه من رسلهم ، وأن يتصنَّع لهم بتفخيم مجلسه ، وإظهار جماله وزينته ، ومظاهَرَة بِرَّه لهم وتكرمته . والله الله أن يُطيل حبسهم عنده ، ففي ذلك من الفساد ما يطولُ شرحُه ، والمدة التي يقيمونها ، فليكونوا محروسين ملحوظين من مخالطة أحدٍ من الخاصة والعامة الا من ع فه الملك .

٢٩ ـ ثم يتفقد مدينته بل مدنه كلها بضبط طرقها ، ومعرفة من يدخلها ويخرج منها ، والوقوف على الكتب المختلفة إلى أهلها من التجار وغيرهم ؛ وليضبط مدينته ضبط الرجل من الرعية داره ، ولا يخرج عنها أحد إلا بجواز ، ولا يدخلها إلا بإذن .

٣٠ ـ ثم يـوكل فكـرَه بالأخبار ، والبحثِ عن الأسرار فيها قـرب منه وبعد عنه ، وجاوره من ولي وعدو ، ومبلغ ما عندهم من عُـدَّة ، وما يتجـدد لهم من عزيمة . وهذا أمر يجب أن يسمح به بكل نفيس ، ولا يضن عنه بمال ولو كثر ، فربما دهمه من مجاوريه ، على غفلة ، مـا يود لـوسبق به علمه ولو أنفق الأموال الجزيلة عليه ، وبالله التوفيق .

وكتب إلى بعض الرؤساء : ثقتي بكرمك تمنع من اقتضائـك ، وعلمي بأشغالك يبعث على إذكارك .

وكمان يقمول: لا تعتمذر إلى من لا يحب أن لا يجمد لسك عمذراً ، ولا تستعن إلا بمن يجب أن تظفر حاجتك .

ومر بمكتب والمعلم يضرب صبياً ضرباً مبرحاً ، فالتفت إلى من معمه وقال : إن الله تعالى أعان على عرامة الصبيان برقاعة المعلمين .

ومن كلامه: العمر علق نفيس لا ينفقه العاقل إلا في ما هـو أنفس منه .

قال الحسن بن أسد أبو نصر الفارقي (٢): مرَّ بي الوزيـر المغربي فـوقف عليّ وقال: نحن بالأشواق إلى لقائك، لما ينتهي إلينا من تلقائك، فلو زرتنا لأنسنا بك، فقلت لـه: قد كففتُ ذيـلَ مطامعي ببيت قلتُـهُ، فقال: وما هو؟ فأنشدته:

إذا شئتَ أن تحيا عزيزاً فلا تكن على حالة إلا رضيتَ بدونها قال : فصفق المغربي وقال : أيها الشيخ هذا بيت تبرلا بيت شعر .

قلت [ ابن العديم ] : وجدت هذا البيت في بعض الكتب منسوباً إلى شاعر قديم (١) .

## نصوص من أدب الخواص

أنشد (٢) يوماً سيف الدولة أبو الحسن بن حمدان في مجلسه القافية التي أولها: « إن الخليط أجد البين فانفرقا » يعني من شعر زهير بن أبي سلمى ، فأبدى استحساناً لها ، فقال النامي المصيصي أبو العباس أحمد بن محمد المدارمي : أراك كلفاً بها أفتحبُّ أن أمدحك بخير منها ؟ قال : نعم أشدً الحبِّ ، فلما كان بعد أيام لقيه راكباً على نهر حلب المسمى قويق ، قال : فترجَّل ووقف عليه سيف الدولة ، وأخذ ينشدُ قصيدة في غاية الحسن أولها :

ما أنت مني ولا الطيفُ الذي طرقا رُدًّا الكرى واستردًّا منيّ الأرقا

فأراد سيف الدولة كيادة والعبث به ، فأعرض عنه وأظهر استنقاصاً لشعره ، فقطع الانشاد في وسط القصيدة وركب ومضى ، وسيف الدولة يراه ، إلى شاطىء النهر ، فخرقها وغسلها ، فاحتمله سيف الدولة ولم ينكر ما كان منه ، ودرست آثار هذه القصيدة فليس توجد في ديوانه .

امرؤ القيس (٢٣) بن السمط بن امرىء القيس بن عصرو بن معاويـة بن الحارث ، وهو الـولادة ، سمي بذلـك لكثرة ولـده ، ابن معاويـة بن ثور بن مرقع الكندي ، وفيه يقول امرؤ القيس بن حجر :

ألا هـل أتـاهـا والحـوادث جـة بـأن امـرأ القيس بن تملك بيقـرا وذلك أنه كان قد صحبه حين خرج من عند المعلى يويد قيصر فلم يزل

<sup>(</sup>١) فيها رواه الحميدي ( جذوة المقتبس : ١١٨ ) عن ابن حزم أنه قال ، أنشـدني الوزيـر أبي في بعض وصاياه لي :

إذا شئت أن تحييا غنياً فلا تكن على حالمة إلا رضيت بدونها ووالد ابن حزم توفي قرياً من أربعائة ، وحوار الحسن بن أسد الفارقي والدوزير المغربي تم في مياهارقين وذلك بعد سنة ١٤٤ ؛ فمن المستبعد أن يكون هذا البيت للفارقي ، بل هو أقد عصراً منه ، ووصل الاندلس قبل الاربعائة .

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب ٢ : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب ٣ : ٣١١ .

معه إلى أن فارقه بأرض الروم ، فلذلك قال : « بيقر » أي سافر ، وقيل أق أرض العراق ، وتملك : والدة السمط ؛ وقال آخرون من أهال النسب ثقات : الذي عناه امرؤ القيس هو امرؤ القيس بن المنار بن امرىء القيس بن السمط والله أعلم [ ذكر هذا كله أبو القاسم المغربي في كتاب أدب الخواص] .

أول(١) ما سمع حجر من شعر ابنه امرىء القيس قوله :

اسقيا حبجراً على عبلاته من كميت لونها لون العلق

وإني لأستقبح أن يقول قائل لأبيه: «على علاته» وأظن ذلك هـو الذي غاظ حجراً، فلما سمعه أمر الساقي بلطم وجهـه وإخراجـه ونهاه عن قول الشعر، ثم سمعه يوماً وهو يشرب من فضلة أبيه وهو يقول:

وهمو تصيد قملوب المرجمال وأفلت منهما ابن عمرو حجر

يعني هـر بنت سلامـة بن عبد الله بن عليم من بني كلب ، وابنهـا الحارث ، وهو الملقب بالخرساء ، وقيل إن هـراً جاريـة كانت لأبيـه ، والأول أصح ، فوثب إليـه أبوه فضربه ، وأمر مـولى له أن يقتله فلم يقتله ، وأظهـر قتله ، ثم ندم على ذلك . . .

وقيل إنه لما قتل حجر تنازع امرؤ القيس ابنه وثعلبة بن مالك أحد بني عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن كندة في الملك بعده ، فأجمعا للحرب ، فأكمن امرؤ القيس أصحابه وبرز إلى ثعلبة وحده وطعن فيهم فحملوا عليه فولى هارباً وهم في طلبه ، فخرج عليهم أصحاب امرىء القيس فكسروهم وأسر ثعلبة وقتله صبراً وقال :

لا وأسيسك ابسنسة السعسامسريّ لا يسدعي القسوم أني أفسرّ (٢)...

[ و ] بعض الناس يظن أن وفادة امرىء القيس إلى السروم كانت للإستجاشة على بني أسد وليس كذلك ، وإنما سببها أن المنذر بن ماء الساء اللخمي لما عاد إلى الملك أيام أنوشروان أنفذ في طلب بني آكل المرار جيشاً من بكر وتغلب ، فأسر منهم ستة عشر رجالاً وقيل اثني عشر فضرب أعناقهم بالحيرة في دور بني مرينا ، وهي تسمى للذلك تبل الأملاك ، وللذلك قبال عمرو بن كلثوم :

فسأبسوا بسالنهاب ويسالسبايا وأبسنها بسالملوك مستضديسنا

ونجا امرؤ القيس بالهرب ولجأ إلى هانىء بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان فاستجاره فلم يجره ، فأى سعد الضباب الإيادي وكان سيد قومه في وقته فأجاره زمناً فمدحه وهجا هانء وقيل إن أم سعد كانت تحت حجر فطلقها وهي حامل فتزوجها الضباب فولدت عنده سعداً فنسب إليه . ثم تنقل في الأحياء في طيء [ وذكر الوزير كثيراً عن نزل عليه ثم قال]: إنه نزل على المعلى بن تيم بن ثعلبة بن جدعان بن مقصور واسمه لوذان بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء ، فلما تغيب المعلى عن بيته اغتنمها المنذر وقصد بيته وفتشه فأدخل ابنه امرا القيس إلى نسائه فلم يجده عندهم ، وعاد فمدحهم

#### امرؤ القيس:

كأني إذ نسزلت على المعلى نسزلت على البواذخ من شهام في ملك العسراق على المعلى بمقتدر ولا الملك الشامي أصد نشاص ذي القرنين حتى تولى عارض الملك الهام أقرحشا امرىء القيس بن حجر بنوتيم مصابيح الظلام

فسموا مصابيح الظلام لهـذا القول . ثم خـرج امرؤ القيس من فـوره يريد قيصر .

[ وذكر أبو عمرو عثمان بن بحر الجاحظ في تقدير ما بين رسول الله (ص) وبين امرىء القيس أنه نحو مائتي سنة أو مائة وخمسين سنة وأورده في الحيوان ] وقال الوزير ابن المغربي : والصحيح الذي يوجبه التقريب في التقدير أن بين مولد النبي (ص) وبين موت امرىء القيس خمساً وخمسين سنة ، وبين مولد النبي (ص) وبين هجرته ثلاثاً وخمسين سنة .

وقيل إن امرأ القيس لما حصل عند الملك مستغيثاً به على من قتل أباه من العرب زوجه الملك بابنته وأعطاه الرجال وخرج من عند الملك ، فتخلفه الطهاح قبيحاً وأوغر عليه قلب الملك وقلب ابنته فأعطاه خلعة مسمومة وقال : الحق امرأ القيس وادفع إليه هذه الخلعة وقل له : إن الملك أكرمك بهذه الخلعة من جسده ، ففعل ، فأعطاه الحلة فلبسها ، وعلم أنها مسمومة فقال :

وقد طمح الطهاح بي من بلاده فلبسني من دائمه ما تلبسا وبدلت قرحاً دامياً بعد نعمة فيالك من نعمى تبدلن ابؤسا

[ و ] إن امرأ القيس بن حمام الكلبي تبع امرأ القيس بن حجر حين قصد ملك الروم حين خرج من عند المعلّى يسريد قيصر ومرَّ بكلب ، فتبعه منهم امرؤ القيس بن حمام الشاعر ، وكان من المعمرين وعاش مائتي سنة فيها قالوا :

# نصوص من كتابه المأثور في ملح الخدود

-1-

حدثت (٢٠) عن أبي على أحمد بن نصر المعروف بـابن البـازيــار الأديب الكاتب الظريف ، وكان قد صحب سيف الدولة رحمه الله دهراً فذكر الحكاية [حكــاية أعــرابي قدم عــلى عير وشكــا إليه أنــه أفقر عشــيرته فقــال له عليــك بالإستغفار].

\_ Y \_

[ بعد أن ذكر الحسين بن سعيد بن حمدان قال ] (٤) : وأخواه أبو الهيجاء حرب ابن سعيد كان بالعراق وتلك الديار ، وكان جليلاً ممدحاً ، وفيه يقول سري بن أحمد بن السري الكندي :

ولولم أكن جار الأمير لكان لي أديم بظفر النائبات ممزق بحود أبي الهيجاء ألبست نعمة محددة تنضف على وتشرق

<sup>(</sup>١) بغية الطلب ٣ : ٢٩٢ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) علَّق ابن العديم عند هذا الموضع بما موجزه أن هذا البيت قاله بعد مقتل أبيه ، مع أنه من القصيدة التي جاء منها و وهر تصيد قلوب الرجال ، وقد أضاد أنه قاله وأبوه حي ، وهدا تناقض .

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب ٢ : ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) بغية الطلب ٤: ٩٥.

وفيها يقول :

إذا ما اعتنقنا خملت أن قلوبسا تناجى بأفعسال النىوى وهى تخفق

أنت سعد الكفاة يا ابن سعيد وكفاهم بسأن تسراءوك سعدا جعلتني لك الصنائع عبدا أنسا حسر إذا انتسبت ولمكن

ومن(١) ولد أبي الهيجاء أبو محمد الحسن وأبو الحسن على: ناصر الدولة وسيفها رحمهما الله ، المتجاذبان ملاءة المجد ، والجاريان عـلى ساقــة الكرم والفضل ، وفي مدحهما يقول أبو العباس أحمد بن محمد الدارمي النامي المصيصي رحمه الله:

وعـــارضي أفق نـــداهـــا المنهــمـــل بسجسيلي وايسل ركسني عسزهسا تساوي العينين في اللحظ اتصل تــوازن القــــان في المجـــد اعتـــلاً للمجد تندعناهنا وأخبري للوهبل يما حسن ابن المحسنين دعموة ثغمر مخموف ورجماء مبستهمل ويسا عسلي كسم دعساء بسك مسن ثمداً منحت ظماي ولا وشل هــذا مقــامي بــين بحــرين فــلا

قـال الوزيـر(٢) : وحدثني أبي قـال : سألت الحسين بن بكر الكـلابي النسابة قال : وكان أحفظ خلق الله لأنساب العرب وأخبارها ومثالبها ومناقبها عن السبب في استرذال العرب غنياً وباهلة فقال : والله إن فيهما لفضلًا غزيراً وفخراً كثيراً ، غـير أنه غمـرهما فضـل أخويهـما فزارة وذبيــان من غطفــان بن سعد بن قيس عيلان ، وكذلك أصغر من في ولد حمدان أكبر من كبراء

سعيمد بن حمدان (٢٦) بن حمدون بن الحمارث بن لقمان بن الرشيمد بن المثنى بن رافع بن الحارث بن غُطيف بن مُحْرَبة بن حارثة بن مالـك بن عبيد ابن<sup>(1)</sup> بن عدي بن أسامة بن مالـك بن بكر بن حبيب بن عمــرو بن غنم بن تغلب ، واسم تغلب دثار ؛ وبعض حساد هؤلاء القوم يرميهم بالدعوة ويقول إنهم موالي إسحاق بن أيوب التغلبي ، وذلك بــاطل ، وأصله أن كثيــراً منهـم أسلموا على يد إسحاق هــذا ، فتطرق القــول عليهم لأجل ذلــك ، وقد قــال

إن العسرانين تلقاها بحسدة ولن ترى للثام الناس حسادا. . .

كان أبو العلاء سعيد بن حمدان ملازماً بغداد وخاصاً بحضرة المقتـدر ، قالواً : فكانت أكثر مواقفه على بابه [ وكان أمر الرجـالة قــد عظم ] وكــانوا في بعض الأوقات ساروا إلى قصر المقتدر مشغبين عليـه فهزمـوا محمد بن يــاقوت والحجرية والساجية ، وكان أبو العلماء في دار المقتدر على غير أهبة ، فأمـره بالخروج إليهم ودفع إليه جوشن المعتضد بـالله ودرع وصيف الخادم ، فــظاهر

بينهما وخرج مع من حضر من غلمانه ، فضرب فيهم بـالسيف وغشوه من كـل باب وأثخنوه بالجراح فثبت حتى هزمهم ، فقال فيه هوبر الكناني من ولد هوبر صاحب تغلب في حرب قيس وتغلب قصيدة يمدحه فيها ، منها :

يسبرزون السوجسوه تحست ظللال المسوت والمسوت مسنهسم يسستسظل كــرمــاء إذا الــظبــا واجــهـتــهــم منعتهم أحســابهم أن يــزلّـــوا...

وكان أبو العــلاء شاعــراً يعد من شعــراء بني حمدان ، وكــان أوقع ببني عقيل بموضع يقال لــه شرج من أرض العاليــة ، وراء نجد ، فــظفر بهم بعــد قتال شدید وقال :

بأرض شرج والسقنا شرع نبشتها تسسأل عن موقفي وقسد تسلاقسي الحشر والسدرع وعن عُقيل إذ صبحناهً حام حماه منا ليه مندفيع وقمد أتمانما منهم فسيملق قد جربت الحرب لا يخدع شددت فيهم شــد ذي صـولــة وَقُــطُّتِ الأســوقُ والأذرع إذ فسلقت همام أسمود الموغمي

[ ووجمدت في همذه الأبيات زيادة قرأتها بخط الوزير أبي غمال عبد الواحد بن مسعود بن الحصين وهي بعد البيت الثالث ] :

وعيف كاس الموت لا يكرع حــقى إذا ما كشرت نــابهــا فسهمي كسكسر السطرف أو أسرع تجنى نفوساً بين سمر القنا

وبعد بقية الأبيات ختمها بقوله:

مسا إن يسنسال العسرّ مسن يضرع لا تسزجسريني عن طلاب العسلا أنا سعيد وأبي أحمد بالسيف ضري وبسه أنفسع

أراد بقوله : وأبي أحمد « حمدان » لأن اشتقاقهها واحد .

وغزا أبو العلاء سنة تسع عشرة وثلاثماثة فأوغل في بـلاد الروم وقتـل وسبى وغنم ، وكان معه خمسة آلاف فارس من العـرب ، كل ألف بلون من الرايات والعذب على أرماحهم ، وهذا منظر عجب إذا تصورته ؛ وأبو العلاء فيها قالوا ضمن عن بني البريدي ستهائة ألف دينار ثم أمرهم بالهرب ، ودارى السلطان عنهم حتى أصلح أمرهم وأقرهم على أعهالهم فها دخلوا مدينة السلام إلا مالكيها ، وأهدوا إلى أبي العلاء هدية بـألف ألف درهم فلم يقبل منهـا إلا عمامة خز .

خالد بن الحارث بن أبي خالـد قيس بن خلدة بن مخلد ، وقـد قيـل مخلد بن عامر بن روبيل بن عبد حارثة بن مالىك بن غضب بن جشم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثـة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد واسمه دراء بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الأنصاري [ هكـذا نقلت نسبه من خط الـوزير أبي القـاسم الحسـين بن عـلي المغـربي ، قال : وفي صلة نسب قحطان كلام ليس هذا موضعه  $\mathbf{I}^{(6)}$  .

قــرأت بخط الوزيــر أبي القاسم المغــربي ، قال أبــو محمـــد عبـــد الله بن محمد بن عمارة النسابة المعروف بابن القداح مولى بني ظفر من الأوس في كتابه الـذي صنفه لنسب الأوس والخـزرج : كان أبـوخالـد الحسن بن قيس هـذا

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب ٥ : ٢٧٤ ، ٨ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن العديم (٥: ٢٧٤) ونقلت نسبه (أي حمدان) هكذا من خط الوزير أبي القاسم الحسين بن علي المغربي ، وبيض ما بين عبيد وبسين عدي وضبب عليـه ، إما لأنــه لم يعرف اسم من بينهها ، وإما لأنه شك في ذلك .

<sup>(</sup>ه) بغية الطلب ٦ : ٣ .

بـدرياً عقبيـاً وابناه خـالــد ومخلد صحبـا النبي ( ص ) وحضرا صفـين فقتــلا يومئذ ، وأمهما أميمة امرأة من بني زريق من قومهما فقالت :

أعييني جودا بدمع سرب على فنية من حيسار العرب وما ضرّهم غير حين النفوس أيّ أميري قريش غلب

#### - 1 -

أنفذ الوزير إلى أبي العلاء المعري قصيدة فعلق عليها أبو العلاء بقوله : « والله لمولا أن يقال غاليت ، لكتبت تحت كمل بيت ، فليعبدوا رب هذا البيت » .

\_ ۲ \_

الرجل الذي توفي بجدة وصادر أبو الفتوح أمواله يدعى : المطوعي وهو من الفرس ، وكان عنده أموال الهند والصين ( أي كان تاجراً يتعامل مع الشرق الأقصى ) وخلف مالاً عظيماً وأوصى لأبي الفتوح بمائة ألف دينار ليصون بها تركته والودائع التي عنده .

\_ ٣\_

كان للوزير المغربي مملوك ، وكان شديد المحبة له ، وكان رومياً ، وكان الحد أولاد بطارقة الروم ، فبلغ خبره أباه ، فسأل ذلك البطريق ملك الروم أن يرسل من يستخلص ولده ففعل ، وأنفذ رسولاً إلى ابن مروان صاحب ديار بكر ، فلما وصل الرسول استدعاه الوزير المغربي وسقاه الخمر عنده تكرمة له ، فلما عملت الخمر في الوزير قال ذلك الرسول : أريد من إنعام الوزير يبيعني هذا الغلام ، فقال : هو لك هبة ، فأخذه من ساعته ، ونفذه على خيل قد أُعِدَّت في كل فرسخ فرس ، فلما أصبح الوزير استدعى الغلام ، فقيل له : إنك قد وهبته من رسول ملك الروم ، فاستدعاه من ساعته وطلب منه الغلام فقال : أيها الوزير ، ذلك قد قارب بلاد أبيه ، بلى ، مها أردت من الثمن أعطيتك ، فقال الوزير : ما كنت لأذهب مجبوبي ومروءتي ، قد وهبته من خالصاً ، ثم قال :

يا من غدا جبلُ الريّان يحجبُهُ ليس التصبرُ عن قلبي بمحجوب افلتُ قلبيَ من صدري واطلبُهُ من بعد ما صار في الشمَّ الشناخيب فاشمتُ ولا تَرْثِ لي مما أكابده يدي لعمرك كانت أصلَ تعذيبي علمتني الحرم لكن بعد مُؤلمةٍ إن المصائبَ أثمانُ التجاريب

[ قلت : انظر المقطوعة رقم : ١٤ ] .

- Ł -

حدث العطوي الشاعر قال : دخلت يوماً على الوزير المغربي بالموصل وهو جالسٌ على ضفة نهر يخرقُ عَرْصَةَ داره ، وبين يديه حا. <sup>\* المحالا</sup> ا فلقةُ قمرٍ تسقيه وتنادمه وهو يقول :

نديميتي جاريبة ساقيية وننزهي ساقية جاريبه (۱) فحكيتُ هذه الحكاية لأبي العلاء المعري وأنشدته البيتَ فقال: هذا

(١) انظر المقطوعة رقم : ١١٣ .

هو الطبع لا ما ينعقه ذلك الرجل الذي يقول :

أبى ريقه أباريقه، أو كارها أو كارها و يعني البستي .

\_ ٥ \_

حَدَّث الصاحب الوزير جمال الدين الأكرم ، وناهيك به معرفةً لأخبـار الأيام ، خصوصاً ما يتعلق بحوادث مصر قال : لما قدم أبـو الحسن علي بن الحسين وولده أبــو القاسم إلى مصر وبهـا الحاكم تلقــاهما وأنــزلهما وأكــرمهما ، وعرف لهما حقُّ الكفاية والبيتِ والأدب ، وعينَ لأبي الحسن علي بن الحسين خدمة . واتفق أن دخل أبو القاسم يوماً إلى الحاكم وكـان أبو القــاسم ذا هيئة ورواءٍ وجسم وشارة مستحسنة ، فأعجبُ الحاكمَ ما رآه من فخامـة منظره ، فخاطبه فـوجَّده لَسِنـــاً حسنَ المحاورةِ أديبَ الألفــاظ ، فخفُّ على قلبــه ونَفَقَ عليه وأمره بملازمة مجلسه ، فتكلم أبو القاسم يوماً بشيء استحسنه الحــاكـم فقال له : يا أبا القاسم احتكم فيم شئت حتى أبلُّغكه ، فقال : نعم يا مولانا ، أحبُّ أن تهبّ لي نفسي ولا تقتلني ، فتبسم الحاكم وقال : ما موجبُ هـذا الاقتراح ؟ فقـال : يعلم مولانـا أنَّ العصمةَ تفـرَّد بها الأبيـاء وأنا فبشرُّ أخطىء وأصيب ، فأخافُ بادرةَ خطاء يكون فيها حتفى ، وقد رأيتُ ذلك في جماعة من أولياء مولانا ، والسعيدُ من وُعِظَ بغيره ، فقال : لك ذلك ، فقال أبو القاسم : أحبُّ أن يكتبَ مولانا خطُّه بذلـك ، ويعطيني تـوثقةً من نفســه به ، فقد أوجبَ هذا الإنبساطَ سـوءُ الأدب في لحظاتِ تحكيم مـولانا إيــاي . فوجد من الحاكم وقفةً في ذلك ، فقال لـه : لا بأس ، نحن عبيـدٌ والمـولى مالك ، وأرجو أن لا آتي بما يكره مولانها ، وأعيشَ في نعمته عملي رضاه وما يهواه ؛ ولكنْ لي أختُ لها من قلبي منزلةُ أخافُ عليها من الـريح إذا هبُّتْ . إن رأى أمير المؤمنين أن يكتبّ لها أماناً على نفسها ، وموثقـاً على بقـاء مهجتها وصيانتها ، فعمل . فقال لـ لك ذلـك على أن تعبطيني موثقاً أن لا تفارق حِضرتي إلا باذني ، فقال له : لك ذلك ، وكتب كلُّ واحد منهما بـذلك خـطُّه وَأَيُّدُهُ بِيمِينِ حَلَفُهَا .

وخرج أبو القاسم من مجلسه وتهيأ من وقته للاستتار ، فـأحضر عجوزاً ممن يـوثق بعقلها وديـانتها ، وأمـرها أن تكـترى داراً في بعض المحالُّ النـائيــة وتترددَ إليها وتبيتَ فيها تارةً وتنقطع أخرى ، ولا تخالط أحداً من الجيران ، ورتب ذلك مدةً سنتين أو ثلاث . فاتفق أنه استمدعي يـومـاً إلى القصر ، فدخل والحاكمُ جالسٌ في مستشرف الدار لم يره أبو القاسم ، وكان في اجتيازه قــد وطىء نواةَ ثمـرةٍ ، فلما صار بجنب الحــاكم جعل ينفضُ نعله عِــدَّةَ نُوبِ حتى سقطت النواة ، ثم التفت فـرأى الحاكم ، فقبُّـل الأرضَ بـين يـديــه ، فـوجـد التغـيرَ في وجهـه ، والانكـارُ بـادٍ في نــطقـه ، وإن أظهــر التجمـلَ والانبساط ، فعلم أبو القاسم أن الحاكم قــد ظنَّ أن نَفْضَ نعلِهِ كان استهــانةً بـ واحتقاراً لـ ، وعلم أن الحاكم لا يقبـلُ المعذرة ، فلما خـرج من حضرته مضى إلى الدار التي أعدتها تلك المرأة واستتر فيها . وطلبه الحاكم فلم يوجد ، و [ استفسر ] من أبيه فأنكـر أن يكون عَـرَفَ له خبـراً أو وقف منه عـلى أثر ، فاعتقل أباه وجميع أهمله وأوقع بهم ، وجاء بأخته الممذكورة فعلَّقهما وطلب منها أخاها وضربها ضرباً موجعاً ، ونادى في البلد بالتهاسه فلم يوقف له على خبر ، فأخرج أباه وأخاه وجماعةً من أهله إلى المقطم \_ جبل مطلّ على القاهرة \_ وضرب أعنىاقهم صبراً ، ثم خرج بنفسه حتى وقف عليهم وأمسر برفعهم

وغسلهم وتكفينهم ودفتهم ، ورجع إلى داره بالقصر ، وجلس للعنزاء بهم ، وحصرهم الناس وعليهم ثياب الحزن . وهذا من أعجب تلوَّنِ هذا الرجـل ـ يعني الحاكم ـ فانه كان متناقض الأحوال متباينَ الأقوال والأفعال .

واتفق أن حضر بمصر جماعةٌ من شرفاءِ الحجاز على عادةٍ لهم كانت لهم بالحضور بمصر للإستجداء وطلبِ الصلة ، فوصلهم الحاكم بما جرت عادتهم ، وخرجوا إلى ظاهر القاهرة مبرزين قصداً للعود إلى بالادهم ، وبلغ ذلك أبا القاسم فسير من اشترى له مَهْريّاً مشلَ جمالهم ، ولبس لبسهم ، وخرج حتى اختلط بهم وهو متلثّم ، وحرج الحاكم لوداعهم ، فتقدموا إليه وخدموه واستأذنوه في الرحيل ، فقال لهم : امضوا على بركة الله . وكان في من تقدم إليه أبو القاسم ، فلما رأى مشيته قال لواحد من جانبه : ما أشبة مشية هذا الشريف بمشية ابن المغربي ، ورحلوا ورحل معهم .

قال الصاحب: فبلغني أن ابن المغربي فارق الجهاعة وجلس في جبل المقطم بموضع يقال له الجبل الأحمر، حتى ركب الحاكم على عادةٍ كانت له منفرداً مع غلامين له إلى ذلك الجبل، فلقيه أبو القاسم في جماعة بمن كان يثق إليهم، وقد خرجوا إليه مُعِدّين، فلها رآهم الحاكم خاف واستشعر، وعرف أبا القاسم المغربي فقال له: يا أبا القاسم، غدرت بك، فقال: لا بأس عليك، وإنما أحببت أن لا أفارقك حتى أواقِعكَ على غدرك، ما أعطيتني موثقاً من الله أن لا تسيء إلى تلك الحرمة المسكينة ؟! فقال: حملني الغضب عليك لكونك فارقتني بغير إذن، وقد حلفت ألا تفعل إلا بأمري وإرادتي: فقال له: أما أنا فها فارقتك حتى استأذنتك، فقال له: ومتى استأذنتني ؟ فقال له: ومتى استأذنتني ؟ تقول: امضوا مُصاحبين على بركة الله، فدخلت في العموم، فقال له الحاكم: إذا كنت قد خرجت من هذه بحجةٍ ، فلك عليَّ عهد الله أن أطلق أختك وأختك وأختك وأخراهم المقاهرة، وجهز خلفه من يرده فلم يظفر به حتى لحق ببني الجراح وأغراهم الخاكم . . .

[ قلت : وهم أنه قصة تنطوي على عجمائب وغرائب ، ولعمل للخيمال نصيباً وافياً فيها ] .

-7-

يستفاد مما ذكره ياقوت أن ابن المغربي تسلّم الأمان من الحاكم فكان أن أخذ رقعة وكتب فيها :

أَنْشِبُ كَفِّي فِي السرحى ثم أرتجي خسلاصاً لها إني إذنْ لسرقسياعُ النَّشِبُ كَفِّي فِي السرحى ثم أرتجي

أنشد أبو القاسم المغربي حال خروجه من مصر:

ونفسك فُرْ بها إن خفت ضيماً وخملُ الدارَ تندبُ من بكاها فانسك واجمدُ أرضاً بمارض ولستَ بمواجمدٍ نفساً سمواها [قلت: ولعله تمثل بها، فلم أجد من نسبها إليه].

<u>-</u> ب ـ

سقط من الرسالة التي كتبها إلى رئيس البعاقبة حين أسلم ، وهـذا نصّها :

بسم الله الرحمن الرحيم : كتبتُ إلى الشيخ الجليل ـ أطال الله بقاءه ـ وهـذا دعـاءُ من حقَّقَ الله رجـاءَه إذ كـان مَنْ سبقتْ لــه الحسني ، وأدرك من شِرف الآخرةِ المني ، فكلُّ يوم من أيامـه دهرٌ سعيـد ، وكلُّ وقتٍ من أوقـاته أَمَـدُ بعيد ، ولأنَّ من كــان اهتداؤُه تــذكرةً للمهتــدين فهــو شريــكُ في أجــورِ أعمالهم وقسيمٌ في ثواب أفعالهم ، وكان عمره قد اتسع لعبادة طالت أيامها ولياليها ، وكان أَمَدُهُ قد انفسح لطاعةٍ أنجحتْ أسبابُها ودواعيها ، فهو لذلك مكتهلٌ في أول فَتَاتُه ، ومذكورٌ بالتعمير منذ ابتداءِ زمانه ، حتى إذا تهادتُ بــه خـطى الْمَهَلِ المعلوم ، إلى غـايةِ الأجَـلِ المحتوم ، كــان الحيُّ المرزوقَ عنــد بارئه ، المُخلِّدَ المُحبِّو بما قُدُّمَ من مساعيه ، وكان : حبلُ حياته مبرم ، وسلكُ بقـائه منــظوم لم ينتثر ، وأثــره جديــدٌ لم تُعْفِهِ الأيــام ، وخــيره قــريبٌ لم تَنْسَــهُ الأفهام ، وشخصُهُ ملموحٌ بأعين البصائر ، وحديثُهُ مُلْتَقَطُّ بأسهاع الضهائر ، وعهدُهُ دانٍ وإن بَعُدَ ميقاتُهُ ، وزمنُهُ مستقبَلٌ وإن مَضَتْ أوقاته ، والصــالحاتُ عنـه باقيـةً نوراً في وَجْـهِ الزمـان ، وسروراً في قلبِ الإيمـان ، وتلك صفـاتُ الشيخ الجليل ـ أطال الله بقاءه ـ إذ كـان من لزمـه حتَّى رامَ قضاءَه ، وتعـيُّنَ عليه فرضٌ حاول أداءه ، وحدثت له منه ـ أدام الله تأييده ـ أخـوَّةٌ لطيفـةٌ بادر أنسابٌ لا يَجْمُلُ عقوقُها ولا تُضاعُ حقوقها ، وأدنته إليه أواصرُ أحكمتْ يدُ الإسلام عقودها ، وأكرمت ذمَّةُ الإيمان عهودها ، فاسكن بها التقي روحيهـــا جسماً ، واستودع الهدى قلبيهها صدراً ، وصارت كلمتاهما متفقتين وإن بعدت الديار ، ودعوتاهما مؤتلفتين وإن اختلف النجار ، وسقياهما من ماءٍ واحدٍ وإن تباين المحتدان ، ومصدرهما عن نميرِ واحدٍ وإن تشعُّبَ الموردان ، ورتوعهما في رياص ِ الملكوت ، ورجوعهما إلى موعدِ الجـزاء الموقــوت . وعلى أني لـــو وقَميتُ هذه الأواخي حقَّها ، وأعـطيتُ هذه الـوسائـلُ وفقها ، لكـان السفرُ أقـلُ ما يقتضيه الدين لمشاهدة نعمة الله تعالى على الإسلام وأهله بمكانه ، وأدلة الحق على الكرم وذويه ببرهمانه ، فمإن التكرمةَ في ذلك لمو وُفِّرت عليه لكان لهما مـوضعاً ، ولمـا يزيـد عليها مجمعـاً ، فكيف وهي مقسومـةً بـين أهـل الملة ، وموزعة على أعيان هذه النحلة ، إذ كان مكانَّهُ \_ أدام الله تأييده \_ من عموم الشرف عليهم ، وانتشار الفضيلة فيهم موضع المدليل من إطلاق لسانٍ المستـدلُّ ، والبرهـانِ من إعلاء كلمـة الخصم المدل . ويعلم الله مـا ورد عليُّ وعلى كافَّةِ من حضرني من المسلمين . . . إلخ(١) .

# الشيخ حميد السهاوي ابن الشيخ أحمد .

ولد في السياوة ( العراق ) سنة ١٣١٥ ونشأ فيها ، ثم هاجر إلى النجف الأشراف للدراسة ثم عاد إلى السياوة مرجعياً دينياً فيها ، فكان ذا أثر محمود في سيرته وتوجيهه . ومن هنا غلبت عليه الصفة الدينية وتوارت شاعريته وراء مسلكه في التعامل مع الناس في شؤونهم اليومية ومشاكلهم الحياتية ، فلم يشتهر شاعراً مع أنه كان في الطليعة من شعراء العراق المبدعين في عصره . توفي سنة ١٣٨٤ .

شعره

قال بعنوان . الطائرة :

قييشارة العلم الصريح ودمية الفن الصراح

<sup>(</sup>١) تتمة ذلك قد ورد قبلًا ، انظر الرسالة رقم : ٩ .

هوجي على متن الأثير شق الطريق فلا جناح وتسداف عسى فسوق السفهضاء فيلى السنطاح قد انبرى تجلل فسأما للضريح يسشدو وقد بدرت على من ليس يطربه غناي

فيسها السسلاحسي والسسها

تلك ابنة الأفلاك

عسبرت عسبسود السفسكسر داح

وسسمست سسمسو السفسن في

وتسكستسلت بساسسم السصسلاح

هبيطت فيحي عيلى البيلا

تسنقض من كسيد السيا

فستنصب أنسواع البلاء

فسبكل آن تستسجلي السضو

ومجسزديسن عسلى السرمسال

طبهلت يسا بسنست السبسخساد

وصدحت في الست الجهات

ليست لغباتيك كبالبلغيات

لا بـد مـن يـوم أغـر

تسأسى جسروح المسصلحيين

أتخالب القدر المتاح

يا أجدل الأفق المطل

انى تسدوي في السغسدو

أتحسن للفستح المسؤمسل

أم في ضمميرك حاجة

أفسصح فيا بسرح السقبوي

وارو عسن السست الجسهات

فسلقسد يحسدث عن جسهيسنسة

فسلدى الصبياح سيستسجيلي

أرسلت ليشأ للصراع

بأشاوس ربد كالاح عملى الحسواضر والمضسواحي ضاء عن حرم مباح

ضحى فعربدكيل صاحي

عملى السروابي والسبسطاح كسيا تسدوي في السرواح أم تشن مسن السرزاح تحسس بها شتى المساحبي مشار السنة الفصاح صداك لا الست الصحاح من يسند عن سنجاح مسا دبسروا قسبسل السصسبساح وألىف كىلب لىلنىباح

وهميممني فسوق السريساح عليك يسا ذات الجناح السرحب مطلق السراح متكافشاً كبش النطاح غدأ وأما للضراح شفتيه بادرة الطاح فسنوف ينزعجنه صبيباحي

شحوًا عليه بالعبود ضحى وليسوا بالشحاح حتى تقصفت القنا وتحطمت بيض الصفاح ولنطالبا سنمنحوا فيلم يستفيشوا حيلل السساح

مسرصدودة فسيها الستسلاحي تسرسسل وحيها لابسن البسطاح تسروضسه ذات الجسماح دنسيا السقدم والسنجاح عسلى مسناوأه السمسلاح وسمت فبحي عبلى البفيلاح

تخالهم مشل الأضاحي

وكسان يسطربهسا صداحي ولا اصطلاحك كساصطلاحي به تستوحي أو تستاحي وأنست دامسة الجسراح فريسة القدر المتاح

أيسغص من مص السبحاد بنهسلة المساء السقراح

إن لم يكن قبلبي لكم فلكم يدي ولكم سلاحي

تسعم من شطط الملاح فتكات جايلة الوشاح في ظل مظلمة السواحي لها وقسلب لسلكفاح فوقعت عقد الشكاح بسنتاجها قبل المقاح

لسطلعة الخسود السرداح أو بسسمن عن الاقاح ألحساظ وقساح غسير

لكمم وجمة من منزاح عرضة للإفتضاح وتسراقسصت سسمسر السرمساح دعامة المجد المطاح يسف دور الإفسساح

ونهدت والأمسواج فسوقسك تسنهسد ترداد في استعصافها تتمرد والسحب تهطل والعواصف ترعد شمدقيك من تيمار مموجمك ممبرد ضربسوا عسلى وتسر الحيساة تىغسرد من فيض صدرك فهوبحر مزبد بعضا فتحسب يحل ويعقد شعبل عبلى أمشالها تستبوقيد تسشني وتسلك بمسا فعسلت تسنسدد أخنى عليمه اليسوم يسعمده غمد ويسيل جرفك وهو صخر جامد فشاوت منصلتاً تخرر وتنجد الجسلاليه وإذا عسلاها تسسجد تنفسك في أيسامها تتسمسد وفعلت مسالا يفعسل المستعبد خطراً بع قلب الحياة مسهدد تاه الدليل بها وضل المرشد بسين الحسنساجسر والسلهسي تسترد أصواتهن ومسا هنسالسك منجد جاءت تصوّب نحوها وتصعد من قبسل ذلك في الحسوادث مشهد تىزھولىك الىدنيا ووجهىك مىزبىد فتركتها هلعي تقدوم وتقعد يبسدو لهساطسورأ وطسورأ يجمسد فإلىك يا أخست الملاح أودت بسجائلة السقنا باتت مسعسعة الرجا قابان قاب للخداع كتببوا لها صك الطلاق فخدت تعلل نفسها

أنا لسبت عمن يشرئب أمسا سيفسرن عن السشقسائسق هل تحست بسرقعسك المسدبسج

أمسن الخسيال حقايق فلقد علمتم والمخادع إنا إذا أزف اللقا نبيني عمل همام المقرون أو لسيس عسن دور الخسسام

وقال عام الفيضان ١٣٦٦ :

عربدت والطاغي المدل يعربد وهمدرت واللجمج المزواحف كلما وعلوت متسن السرافسدين مسزمجسرأ فقضمت نباتشة الحقسول فهيل عيلى وشسدوت والنفس السطروبسة كسلما وغذوت جرف الشاطئين برشحة متحدرا والموج يضرب بعضه مسهسلاً أبسا الأمسواج مسهسلاً إنها جاشت بمعناك اللغات فهذه لا تسذهبن بسك السطنسون فسيان من يقسسوفى وادك وحسومساء سسائسل بسطت لموكبك الشواطىء ظهرها فمترى العروش إذاغشماهما تنحني فلئن أتساها بالخسوارق فهي لا أمليت مسا يمسلى المسدّل بننفسسه ونفخت أوردة الحيساة فسأصبحت وطفقت تحدوللمنسون قسوافسلا لم تسدر أيسان المصسير وننفسسهسا مستنجدات ما هنالك من صدى يحسبن الباج الحساة زوارقا شهدتك فارتباعت ولم يك راعها شهدتسك جبسار الإرادة طساعساً ولرب مرضعة جرفت رضيعها وقفت ونبراس الرجاء أمامها

عصرت أحلامي على جماماتكم وسكبت راحي

متضائل الأنوار رامت قصده تسرنسو لمسرضعهما يعسوم بجنبهما أغفى فسما انسطبقت لسه عسين ولا تسدنوبسه الأمسواج من رشفساتهسا فتحت لــه الأهــوال ثغــراً مــوصـــداً أيعسوم تحت المساء جسم كسلما وت ذوب في الأمسواج نه س حيشها وتمسوت بماديسة الشحموب يسظلهما ويسروح همذا الكسون يبسم همازءأ كم دولة للمدوج أم كم جدولة خضدت حقول الرافدين وكم على تسربت يسد الفسلاح مسنهسا إنسه أبساعد الفلاح تهزأ أم على تشرى بسطون الأرض من ثمسرات مسا متوسلاً يدعووهل يغني الدعا فكلابه تعوي أسأ وشياهه وكسأنمسا الأرض السسما وكسأنمسا لماعسة الجنبين لكن افقها فلقد هوي من نجمه ما قد هوي ذهبت سمدي تحت الطلام جهموده حيران تجهش نفسه فيصدّها رباه أن يدي غدت مسلولة ما للغيوم تبددت عن افقها فسالسقسوم بسين أكسلة وأسسرة هل أن لون الصبح لون حالك

وله يرثي الحسين (ع ) :

لمن النسواهسد لابسرحين نسواهسدا طفقت تصعد في الفضاء كأنها نتئت عملي همام القمرون فخلتهما ومشت تحيي الفرقدين فساطلعت نطحت بصخرتها الوجود واصحرت ركىدت كرابعة الكرات على الىثرى تستشرف العهدين في لفتساتها وتسساجه الجيلين في همساتهها نهضت شواهق كالعروش فأصبحت لم تحسو وهي الشساخسات أنسوفهسا كحلت بها عين السزمان ولم أخسل ضربت لابعاد الفضاء مقايساً

أمسواقسد الأنسوار في الحسجب الستى

ومعساقد الأسرار في الكسون الذي

وأريكمة السوحي التي من حسولهما

جبلتمك المطاف المشيئمة هميكملا

فناى بها التيار عها تقصد والموت جماث حمولمه يسترصد امتدت له من تومله يد حتى إذا حدبت عليمه يسعد فهسوي ومسا ثغسر المنيسة مسوصسد يخليمه تسيسار الحسوادث يسبرد يطفوملذاب الموج فيها يجمد مسن رائسع الأيسام يسوم أسسود منهما وشحمرور القضماء يغمرد يشقى بهبا قسطر وقسطر يسمعسد الأمسواج من كف هنىالسك تخضسد ما أنفك يبذر في الحقول ويحصد ما أعوج من مسحاتمه يتجعد غسرست يداه وهسو ضساح أجسرد والماء في بقراته يتزأد تثغسو شسجسأ وبنساتسه تستنجسد في كسل أفسق من بسنيسه فسرقسد بالرغم من لمعانيه متلب وأضاع من أحبلاميه مباينشيد والسقسوم مسابسين الأسرّة حسجسد وتخسونسه في الحسادثسات فيسمسد جــذا وكفــك بــالعــطيــة أجــود وسحاب هذا الأفق لا يتبدد متنعمون وطرفه المتسهد أم أن هــذا السليسل لسيسل أسسود

يفنى السزمسان ولاتسزال رواكسدا اتخسذت بآفساق السساء قسواعسدا في مبسم الدهر الجديد نسواجدا بالىرغم من وضمح النهمار فسراقمدا لتسظل من بعد الحدوث أوابدا فهوت لها الست الجهات سواجدا عهدأ تغشاها وعهدأ بالدا لتشد بالمجد الطريف التسالمدا منهسا عروش الفساتحين هسوامسدا نحوالسهاء إلاملاكا صاعدا من قبسل أن من الصخسور مسراودا وبنت بجموزاء السماء مسراصدا

كانست لأنسوار الإلسه مسواقسدا لازال للمجد المنيف معاقدا للسمع تتخذ العقول مقاعدا أضحى مىلاك العقبل فييه ساجدا

وافى ليرتاد السرواء مسسمها رقدت به السفراء من عمرو العلى

> قيشارة المجمد القمديم تسرنمي وتسدافعي فسوق العقسول وركسزي ما قدس القسوم الدمي ولسوأنهم لكنما انجفلوا ممع المزمن المذي جملي ومساجملي المشعمور وراءه فلواستموينا في المدارك لاستوت أوليس جبسار العقسول هسوالمذي قد كنت أحسبه شهاباً ثاقباً

> فهلم يسابن السرافسدين وان هميي لازلت مضطرب الهواجس صامت الأ خفض عليك فلاأراك بحاجة أتعبج خلف المدلجين وطالما كم صرخة صعدتها فتقاطرت وكه استفرت ثاثراً مناوكه خفت فخف العلم يتبسع خسطوهما فتصفحت جوامعاً ومجامعاً فاحبس يراعك ما استطعت فانه ويسروح يبسطها يسدأ مشلولة

لم لا نسسير كسها تشساء لـنـــا العـــلى ما ضرنا والمسجد مجد واحد قسد وذعسوه عسوائسلا وقسبسائسلا عقمت مساويهم ويسا لسك أمسة فطفقت انضجها حصاة لم تسزل جمذاء تدفعهما الخطوب وطمالما أودى بها جشع الطباع فقدمت فكم استحلت من دم زاك وكم

هـذاأبي النضيم أصحر مرقلا جـلّى فسأمـا أن يعيش مهيمنـا فاقتادهن أغنة وأسنة حتى تغشتم الصروارم فانحنت

إبهسا أبسا الشهسداء لست مسرزءاً وقفت بمسوكبك الحيساة ومسجلت وتنهدت لسك عن غسرام صامت ضلت مقاييس الغقول ولم تول بسمت لمطلعها فكنت لهافسأ وله يرثي الحسين (ع) :

حفلا بأقطاب الهواشم حاشدا وكفى سموأ أن يكسون مراقدا

فلطالما نبهت جسيلا راقدا فوق المدارك للمدارك عساقدا رفعوا لهن هياكلا ومعابدا استجلى من الصخر الأصم خرائدا متكافشا إلاليرجع جاهدا هذي الشعوب مبادثاً وعقائدا حشد الطريق كنائساً ومساجدا فانقض شيطانا وحلق ماردأ

جفن افساض لك الشعسور روافدا عضاء تستسوحي خيسالا شساردا حتى تقيم على نبوغك شاهدا ابتعثتك جالية العسوالم راثمدا خطبأ يرن بها الصدى وقصائدا خلقت من الجسو الملبد قسائسدا فمشت بسه متضامناً متضامدا وتخللته مدارسا ومعاهدا أضحى يسيسل لها شعسوراً جامسدا ويبظل يوقسدها سراجسا خرامسدا

صفأ يشق طريقه متساندا لوكان هذا الشعب شعباً واحمدا وتجاذبسوه أزمة ومقاودا أضحى الطريق أمامها متباعدا صبها وأضربها حديداً بساردا احتيلت فكسانت اذرعما وسسواعمدأ للدهسر أشسلاء الكسرام مسوائسدا جزرت بمأدبة الطفوف أماجدا

يسطأ الطريق جنادلا وجسلامسدا فسوق الحوادث أويمسوت مجساهسدا واجتازهن سباسبا وفدافدا تردي عليه بوارقا ورواعدا

فسأقسول صبسرأ أوأقسوم مجسالسدا لىك في جبين الدهر دمزاً خىالىداً لما رأتك إلى المنسيسة نساهسدا مابين أمواج الحقيقة صامدا وهموت لمصرعهما فكنت لهما فسدا

سيري بحوكبك المنضد سيري ولقد تجلى الله فسوق شعاعك فالدهر بين يدي ركابك جاثم سجدت لمطلعتك العوالم وانحنت سيري فها يسدريك ما يلد القضا فالمرء للأرماس مهها استعصمت فلقد تداعى عرش طاغية الدجى وعاصحيفته الرمان فلم يدع

أسليلة الأحقاب قد طفحت على اعراك ما يعرو الدوجود من الأسى عست عسناصرك الخسلوك وإنما فقفي إذا اسطعت الوقوف وحدثي مسا أروع الصور التي تسطفوعيل فلقد ترامى العقل نحوك فانثنى وتكادمت فيك السظنون فسراعها

تقف الحوادث نصب عينك بسرهة حتى إذا انصلت القنضاء بحسادث جلى ابن طه فوق كاهمل طرف وأراك كيف يشور عساهسل هساشم حستی إذا أدی رسالـتـه هــوی مساذا تسريسد بسه المسنسون وإنمسا ولسرب قسائيلة وقسدمسسح الأسي مسالي أداك أبسا البيسان مقسطيسا فسأجبتهساوقم استفر حمديثهما إيها أميم فسان بسين صسوامست الآ أنسا مثل قسومي لوحبست مشساعسري قسدكنت مبتهجياً كسيا شساء الحسوي مسا راق لي التفكسيرلكن لم أطق مساكنت اختسار الشقساء بنسظرة قمطعت مجماهيسل الحيماة وجهجهت سلختعن اللب القشور واصحرت وتــألقت لي في الـظلام وهــل تــرى

ما أسعد الرجل الذي ازدلفت له لم يله عن ذكر المرابع والحمى نشوان طول الدهر يسمع نفسه تهب السطبيعة ما يشاء فتنجلي فيرى الوجود كما يشاء خياله ويسرى رعماة الحي خلف بيسوتهم يتهمامسون في لا يشتى حيديشهم

فلقد غسلا بسالنسور أفق النسور المسادي فكلمنا بغسير سفير والكسون تحت لسوائسك المنشسور لجسلال هيبتسك ابنسة السديجسور وتجسول فيسه يسراعسة التقديس أدواره والسسمس لسلت كسويس وهسوت دعامة بيتسه المعمسور إلا بسقايا أحسرف وسطور

قسيات وجهك دهشة المذعبور وشجاك ما يشجي من التغيير تستدحسرجين إلى فينى ودشور ما في خلايا كونسك المغمور وجه الأشير وأبرع التصويس متخاذل الممسات كالمسحور ما راع من صنع ومن تدبير

وتخب نحىوالعسور بنبت العسور كالسيف تصلته يد الموتسور فسأراك فسوق السطود نساد السطود غضباً لوجمه العدل والمدستور جللان ملتحف أبكل وثبير هــي نهلة مــن بــارد مــقــرور وجهي بسرائحة من المقدور وبسني أبسيسك بسغسبسطة وسرور فحسوى حديث غسامض التفسسير لام مسايسغسني عسن الستسعسبسير وخمدعت في معنى الحيماة ضمميري فجنت عملي ممداركي وشمعموري إرجاءه إلا إلى تمفكيري فيهسا تنزاحم مصدري ومصيري لسترود مسطلع عسالم مسسسسور للعقبل عباريسة بغيير قبشبور غسير السظلام يسشق أفسق السسور؟

صور الحيساة تخب فسوق الكور إلا بسذكس شويسة وبعير مسدح الفرزدق من هجاء جريس خضر اؤهاعن سندس وحريس مابين مهبط روضة وغديس جاثين بين جسلاميد وصخور بعد الصدى إلا رضاء السعير

أحسامة العقسل المقسد سلقي فلقسد خسلا السوادي فتلك سساؤه كم تسجعسين أمسام جيسل لم تسزل للك رعشة المقرور في الكون الذي طيري فقسد أزف الصبساح ورجسا وقف السطليق معبسراً كم حسرة للوحي شق حجسابها ضربت عليها الحادثات رواقها تسلي على الأجيسال ما يمسلي لها الد أسسبات آل الله في ذل السسبا ذهبت تسطيل بسالبشا شربعسد أن

وقال:

هلا اتقيت وفي الأنباء مزدجر فسظلت تغرس آممالاً وتحصدهما أنى يسسيخ إلى الأرجساز متعسظاً فراح ينبش مرموساً قـد انجـرفت اني أعسيسذك والأيسام فساغسرة واستميحك والأقسلام ساغبة من كسل ساحسرة الألفاظ تحسبها فللسياسة أبطال تنادمها حسيبنا الله مسحمورين تمدفعنا مسخرون ترجينها مبطامعهم تخددت حسبها شاءوا مشاعسرنيا أنعمت جامك بالعتبي على فئة واستشعروا الصمت حتى لا تحس لهم شقوا طريقاً على ضوء الحدى يبسا همسوهمسومثلها قسدكنت تعهسدهم وما برحت ولسوجاً في ضمائرهم لا تسطمئن إلى السسلوي قبلوبهسم لكن بالرغم قد بتت علائقهم كيف ادكسارك والأنفساس شساهدة وكم رقيب عسلى قسولي وكم رصد لاتضجرن إذا مستسك نسائبسة ومسن يهدم ذرى صرح بمسعسولسه فكم تصليت والأيسام قساسيسة كن حيث أنت ودع من آزروك ومن حسبتهم صبراً في كــل حــادثــة

وقال في عيد الغدير:

بلبسل الوحي في ضف اف الغديس يتحدى الأجيسال مهسيا تسوامت هسيكسل مسن تعسطف وحسنسان جسوهسري السوجسود لم تتفساعسل

فوق الأثير بنا لخير أثير جرداء من صفر ومن عصفور تجيئ عليه عوامل التأثير طفحت عليه نفشة المصدور بسط الصباح جناحه لتطيي عما يجول بخاطر الماسور بخي الأمير وقسوة المامور فيبدت وراء أكسلة وستور حدثان من ذلي ومن تحقير وتبات آل أمية بحبور ذهب الحسين ضحية التبشير

خطب تزاحم فيسه السوأي والقسدر جسرداء لا ورق فسيمهما ولا تسمسر من وقسرت سمعه الأيسات والسور بمه السنون فلاعين ولا أثر فاهاوجنح ظلام الخطب معتكر تملوك مسا تنضيج الأراء والفكر والنسظم والنسثر أبسطال لسه أخسر أغسراضهم فكسأنسا بينهم اكسر بحيث لامساء يسروينسا ولاشسجسر حتى تسماوي لديهما النفع والضرر فسازوا بمسعسترك الأيسام وانستصروا ركـــزاً كـــانهم في دورهـــم قــــبروا فلتكسف الشمس أو فليخسف القمر ما رنقت صفوهم من بعدك الغير وان تشقلت الأشبساح والسصسور أنى وقبلبسك بسالآحسات منسذعسر كف السيساسة لمساأحسدق الخسطر والحاكم العدل فينا الصارم الذكر فالسمع يهتز بالتهويل والبصر من يوقد النسار قدينتساشمه الشرر تلقى الغبار على عطفيه ينتثر كسأنني تحت أسنسان السردى حجسر أزرى فسيسان إن لامسوا وان عسذروا حتى إذا امتدخرطوم القضا جاروا

صادح بساسم مسوكب التسامسير في مجساهسيسل عسالم مسستسود مسائسل فسوق هيكسل من شعسود فسيسه شتى عسوامسل السنغسسير

عددسات التصوير تجلوه لولم أنجبت عوامل القدسلا يسفسطع السنص في عسلي بسنص ماتلاشي صوت الحقيقة حتى حيث ساد الصموت لولاهناة همسسات تسذوب في همسسات رقىمىتىيە يسراعىة السكسون رمسزأ عبرت حين عبرت عبنيه لبولم فسرته كها تهاء ولكن هيمنت فسوق مستسوى الحسلسا فهي بسرهان صورة الفتح إن لم فسماء الوجود تعزف فيها وريساض الخلود تعقد فيسها وعلى منبر الجلالة يملى منبرإن يكن كاقيل عنه فهسورمسز المجسد السذي سبجلتسه وتسراث السعسرب السذي حسلتسه وقفت عنسدهما المشساعسر خسرسسأ فاستفاضت عواطفي وتناجت قسطعت شسوطها إلى الحق لما فلتجل حلبة البظلام وتنعدو فستنشق عن ضواحي شموس عارضت موجه الأثير بسوجه كملها راد ممارد الموهم افسقماً ياأخا المصطفى تعاليت شأنأ أنالم أدركيف اثنى فحسبي (أنت في منتهى الطهورخفي) ليس بدعماً إن أخمروك وجماشت وتعمام واعن مطهر النمورلما فعملى الشمس بسرقسع من قسمام زعمم المقوم والمنزاعم شبتي إنما قدمت سواك أمور كمذبتهم أحملامهم فليسدوا ولميردوا مموج الأنسير ويمسحموا ان تسعسالت إلى الحسفسيض أمسي فلقد سبجلت على كل دور عبرت كسونها إلى حسيث شساءت زقرقي في الفضاء جوي فليست

خدني في ضروب اللحن يا ورق أودع

أصم رنين الخيطب سمعي فكيف لا

تسرامت بنسا الأيسام وهي حسوائسل

وطساف علينا السدهر وهسوموكل

تسرهب الصقسر ثسورة العصفسور

فسيسان أن رجسعت أولم تسرجسع تحس بمه آذان قمومسي ولا تسعمي

تنعكس فيسه جسامسة التصسويسر لقحتهاأشعة التأثير ويشد المدستور بالمدستور ارتبعش الحيق في فسم الجسمسهدور طبيلت لسلق خسول قسبسل المسسير وسيطور تسنحسل فسوق سيطور فوق أثباج بيتها المعمور يتسامى عن حيّنزالتعبير تشكمل المواضحمات بمالتفسمير أن تخسطت عسوالم الستسفسكسير تك عنوان آية التطهير نغمات التهليل والتكسير حفيلات الاكبسار والستقديس بلبسل السوحي لسوحة التسامير إنه كور ناقبة أو بعير فوق أرقامها يدالتحرير بين أكتسافها ثموان المدهمور ومشي العقل مشية المخمور بسعمدلأي هسواجسي وضسمسيري مخسرت غمسرة الغنسا والسدثسور حيث شاءت طلايسع الديجسور آمنىت مىن طىوارق السكويسر يتلاشى له ظلام الأثير رجمته ببارق مستنير عن مقام التمثيل والتنظير من ثنائي الشعبور بالتقصير ولدى منتهى الخفافي ظهور نرعات النفوس بالتأخير أغددق الكون جسامسه بسالنسور وعملى اللبحماجب من قمشور وانتحال الألقاب غيرعسير قسبح الله شسأنها مسن أمسور مسطلع الشمس عن جبسين البصسير هالة البدرعن جبين العصور واستمطالت بمجمدهما المبتسور من علاها صحيفة من فجور لكن الخطب في طريق العبور

زماناً فعادت بين حبيلي ومرضع بسجسامسين منسزوف وأخسر مسترع

حنانك لاتجحف بحكمك بينسا سرينا وبساروا فسابتدرنسا واحجموا أتدرك شسأوالد لجسات ضليعسة وتسبلغ أسرار الحسيساة ولسيدة

اطارح قسومى بالأهازيسج علمأ

هتفت بهم مستنجداً في سراتهم

هلمسوابناف الخطب قسدصر نابسه

نبث الأسى في حفلة بسعد حفلة

لابقاً حتى أمنيك البقا

كيف استبقى حياي وعلى

عارضي موج المنايسا تجدي

مــا وجَــوم الأرض إلا صرخــة

فناحلبي شطريه درأ ودمأ

أيها النفس وفيك اتسقت

ما تشائسين فقد شاء الهوى

هسل تسرجسين ربسيعساً قسادمساً

سرت والسعسالم يسري أفسهسل

ليت شعمري والمدجى يسمعني

إن بسعدما كان لا شيء كها

حلقات كلما فصمها

طفقت تستصرخ العقل فلم

فوجودي ليس إلا لحظة

فسارتىقى حيث وجمدت سملما

كسبريساء السدهسر يستدك لسدى

وثبات النفس قد أودت به

فتحبت لى فمها فازدهت

فهي لا تقبض من مشفرها

لسست أدري ووجدودي لم يسزل

هــل أنــا أمس أنــا اليــوم وهــل

عسزفت نفسي من مسرقدها

وتسرامست بي إلى مشرقها

احتبكت مسوجا ففي تيارها

سمعت درياقها واستسلمت

طالما قد خلعت أعسراضها

وتعسرت كيف شاءت بعد أن

وتسسامت بي إلى مسدئسها

لاكها الموت وكم لاكت له

فسهبوت تحسبها صامسة

حملت قلبين قملبأ موثمقأ

وشات يسومان يسوما تشقى

هسبسطت إذ هبط الجسسم وقسد

وله قصيدة عنوانها (النفس):

يهسز طسروب الحي صسوت مسرجسع ومااستنجدالمسلول إلاباقطع فحتام حتام الأناة معي معي ونسدعسوهم في مجمسع بعسد مجمسع

فليس كريم الطبيع كالمتطبع

فأودى خفيف العدوب المتضلع

إذا نهضت قال الحداة لها قسع

إذابسرزت قسال الحيساء لمساارجعي

فاغدقي جامك فيمن أغدقا ضفتيها عدمان استبقا أسعد الساعات ساعات الشقا أنسعسست كسل وجسود رهسقسا لبنبأ ضرعاً وضرعاً علقا نظم العالم حتى اتسقا للخليطين بأن يسفترقا فلقندحت الخبريف البورقيا شاءت الأكوان أن نشفق زجل الوهم إذا الوهم رقى كان قبلًا فلاذا خلقا ثماقب السرأي استمدارت حلقما يعمل صوت العقمل حتى اختنقا وحياتي ليس إلا رمقا أو تسواري أن وجدت نسفسا كسبريساء الحسق مهسها بسسقسا وثبيات الموت لميا اعتسنيقيا حسولم الأهمات حتى انسطبقها شدقا إلا ومدت شدقا تستحاماه نسواميس البسقا عهدنا الراهن عهد سبقا واستفرت لكراها الأرقا فاللفا قبل تناثينا اللقسا قد طفى نجم ونجم غسرقسا للرقسا لسوكسان في الكسون رقسا فاستقلت جوهرأ فأتلقا تسركت لسلأرض ثسوبساً خلقسا وأنا ما بين أطهاري لقا بين لحييها لساناً ذلفا وهي بعد الموت أجلى مسطقا بسين جنبيها وقلبأ مسطلق شبطط البوهم ويبومنا تتقى

حيلقت عينيه فيهيلا حيلقيا

بعمدهما الجسم كمموسي صعقما

كان صدر الكسون صدراً نسزقا

وسقاه حتفه فيمن سقى

وارتقى منه إلى حيث ارتقى

وتجاذبسناه حستى انسخرقسا

كباد لا ينشعبر فنينها طبرقنا

قسد رأيت الحلم فيهسا حمقسا

يصبح العقل جنوناً مطبقها

مهسزولسة السرأي لاشمحه ولاورم

هستم يسزاحسم مستسواهسا ولاهمسم

لوكمان في ذلك الوجمه الوسيم فم

أهي الحقيقة كسانت أم هي الحلم

يجيش تسيارها إلا ويحسدم

بسين الحسوادث لا قسرن ولا قسدم

غداة تعلق في أشداقها اللجم

طـوداً تثن وطـوداً منـه تـبـتــــم

واستيقسظت وظلام الجهسل منسجم

والحسون تسرفسل في أعسياقسه الأمم

حنساك مصر ولكن حساحنسا الحسوم

وكسل دست لهساني صسدره صسنسم

عسل شفسا جسوف الأمسال تنهسدم

مسا قسومت اطسهاً منهسا هسوى اطسم

في مسمع الدهر من ضوضاتها صمم

أم هسل تحييسك من أدمساسها السومم

ارتفعت كالسروح عيسي فمهسوى كيف والإنسان من جوهره وسعته الأرض فيمن وسعت فنهبوی فیسه إلی حسیت هسوی كم شؤون قــد أمــطنــا سجفـهــا طسرقت والسدهسر من رقمدتمه فستسجساهمك وكم طارقة وجنسون المسرء عقسل عنسدمسا

ثسابت ومسلء كلوم المصلحين دم خسرقاء ثساويسة حيث الحسوان فسلا وسيمة الوجمه تستصبيبك غمرتهما

كم أصحرت واشرابت غير آبهة تمسوج زاخسرة بسالسترهسات فسها أن تسطيق دفساعساً بعسد مسا وقيفت وقسد تمسر مسع الأكسوان هسادنسة

طبافت عبل المبلأ الأعبل فسيابس حت نسامست ونسود جبسين الحسق منسطلق مغلولــة الســاق مــا دبت ولا درجت

حنت إلى هرمي مصر فقلت لها في كــل زاويــة عــجــل تــولهــه فأصبحت كلما قسامت دعسامتهسا

تسساقطت فسوقها آطهما فإذا أفي تسيسخ إلى وعظ القيضسا أمسم فسهسل تسلبسيسك أشسلاء مسمعسثرة تسطوي السنسين ولاتنفسك حسائلة

يسابن الفضيلة قبد وافيت مضيطلعياً

هل نظرة بعد طول الفحص ترسلها

وخسطرة تتخبطاها بمعاضرنا

كأن من أولدوها المجد قسد عقموا هسذي صفائحهم لسوأنها انصلتت وذي صحسائفهم لسوأنهم رقسمسوا أقسول والنفس قمد جساشت زوابعهما

خــفض فــان لـــــداذات الهـــوى ألم كم مساثسل نصب عيني لا وجسودلسه أن السوجسود عسلى عسلاتسه عسدم تسوحمدت حمولنسا الأقسطار وازدوجت ولم يسكن بسيسنهسا قسربي ولارحسم شدت بحاضرها الماضي فىراح عىلى متن الهــواء يقــوم الهيكــل الضـخم

بحمل ماعنه بعض النابهين عموا مسع الشعباع فقسد أودت بنيا السظلم إلى الامسام كسما شساءت لسنسا الأزم

ألم تسر الحق مدحوضاً بحجت ال منسلي وعساصفة الأهواء تحتكم

فالنجم يشرق إذ تخشاه داجية

أسل يسراعسك لاجفت محسابسره يسوحي فينبعث الجيش اللهمام فسما فسالحكم للسيف أمسا اهستزمنصلتا مستنسزف أصفوة الأراء مسرتضعا يلهسوكسا بسين لحييسه فليلفظها

حمد ف ف ان حمديث اليموم عن وطن

وأنست أنست لسسيان السداد إن وجمست ما أوصدت دونـك العليـا منـاهجهـا فالسوقت أضيق من أن تستبسين به هـل أنهم سادة رغم استكانتهم ما كسان أغنساك عن ايغيار صسدربني فللحقيقة مهاحمهمت لغة والنفس مهسا استفزت من عنىاصرها دعها تنبر طريقاً طالما ارتعشت جم المرزالق ما انفكت بجانب فهسل يشوقسك أن تلقى أسساورهسا هم أنت إن فساضت الدنيسا بنائلهم فسالمدار دارك ان شحت وان منحمت أغلوا مراجل صدر المدولتين أسي هم دعسامة قحمطان وسساستها ما بىالحا في حضيض البذل خساضعية قسان تيجمان مجسد العرب تعسوزهما حيث الشجاعة في مجسري أواصرها

والحسزم يشتد إمسا اشتسدت الحسزم

فقد تدفق مسن تياره الكلم يقعقب السيف حتى يهمس القلم ولىليراع يسراع الكساتسب الحكسم در العسواطف فهسو السساغب النهسم فسظل يسرزح جسوعسأ وهسويلتهم

سيعلم الغدعنه غيرما علموا وأنت أنت خسطيب القسوم إن وجمسوا ولا تنغشاك في مضهارها السام حقسايق القسوم إن قسالسوا وان وجمسوا أم أنهم رغسم مسا اعستزوا بسه خسدم أبيك والمرءمهما احتسج يتهم في فهمهما يستوي الخصمان والحكم أمام عاصفة الأراء تهزم قسواثم العقسل وانسدكت بسه القمسم طملائمع الكفسر والإيمسان تسزدحم عنها فتصحر لاقلب ولاخدم ذكـرى وان كسانت الأخـرى فسانت هم والقسوم قدومسك ان بسرّوا وان أثمسوا هسم ومسلء فسمسي لمسا أقسول همسو ومجسدها النساصيع الجنبسين بجسدهم وكسان يخضبع جبساداً لحسا البعيلم مفسارق الغسرمن حسدنسان والقسم تجسوي ويضرب في أعيىاصهسا الكسرم

# وله قصيدة وعنوانها \_بغداد \_نظمها عام ١٩٤١ :

ساد الوجسوم فسساد كسل متمتم وتسرغمي فعسى يجس بسك الحسوى فسيروح يعسوب عن مشساد شعسوره قد اعجمت عنك اللغات وفي الهوي وجمت وكم مسن شساعسر في جنبهسا خسطت لمد في صدر كل صحيفة فقسرأت منسبه كسيل سفسر غسامض حم القضاء وهل تسراني نساقضاً كم رحت أبحث عن شؤون أسدلت فلمستها في جنب قلب بسائس ورجعت لا صمول ولا قمول فهمل ولسطالما استهمدفت منهما جمانبسأ ما في الوجوم عن الحقيقة من عناً كم مدلج رصد الصباح بسطرف ومسعسوه كسره السزمسان حسديشه مساداح يسدغه لفسظه إلالسكي منايفكك كالحرف مدغم

فتكلمي ان ششت ان تتكلمي أوتساد قسلب السساعسر المسترنسم بسفم أمسام الجسودلم يستبلعسشسم لايحسن الافصاح غيرالأعجم ختمت عملى فممه وكم من ملهم من فسوق سسطر النسود سسطراً من دم فسترجم منهسا وغسيرمسترجم مسا أبسرمتسه يسد القسفساء المسبرم من دونها حجب الرمسان المنظلم وسسمعستسهساني أنسة المستسظلم شمدت يدي بالعدل أوسمدت فمي فجعلت أهمداب الحسوادث سلمي ان العنساء خسطاب من لم يفهم حتى إذا لاح التصبياح ليه عيمي فسأشساح عنسه بسوجهمه المتجمهم

ومعيظم في نفسيه انجرفت بيه قسد أرغمته عسلي الرضسوخ وأيما ذهبت متساعبه سدى فكسأنه ولسقدهمست بمسايهم بمسله وصرخت في وجمه الحوادث صرخة وشققت الباج الخطوب إليك في كالت لي الدنيا مواعيداً فها رعنباءما كسادت تصيبخ لسواعظ طفقت تجشمني المسيربها وقد إن سماءني عنت المطريق فسطالما ذهبت بسواحسدة تنسوء وأقبلت طفحت على وجه السردي وتجردت لم تبق راثعة الخسطوب لهسا سسوى أنست كسماأن السسليم ولم تسكن وليقيد وقفيت أمسامها مستهرساً فوجدت دست الحكم أجوف فارغأ رامتك يساأم الحسواضر صرخسة دوّت بأقسطار البلاد وجلجلت فاضت شوارعك الفسيحة بالثرى وجرت رصابك بالأشعة فامتلت ولقسد وجسدت بكسل صرح قساثم وسمعت فيسك بكسل جسوف أتسة كم زحت تسمعني الأغاني في الدجي صوت له ارتجف الفضا واحتزمن صموت الضعيف ولا أخألك هامسأ لا تبتئس بالحادثات أوأبتئس ما يمطرب المنظلوم من قيشارة ذابت عملى أنغامها حسراته ولقمد جهلتمك إذجهلت وطمالما ماكنت لماكنت حاضرة الألى إلا شعسار سسوابسغ ونسوابسغ ولقد نسجت لك القرافي حلة وفسرشت قلبي دون جنبسك واثقسأ ووقفت فيسك كسها يكيفني القنضسا فإذا انتصبت يميل هذا أكثري أتميمة النهرين قدجد القضا أودى فصيلك فسارأميسه فسماعسى أوكسلها اقسترفت يسداك خسطيشة نقىّ يسديك من الخضساب فسانسه إن الجميلة كيف كيفها الشقا خادعت فيك صبابتي فتناحرت ووهبت قبلبي لبلجهال وطبالما هل بين جسرك والرصافة تعبر ملثت شواطى دجلة ورحابها

فتمسر ضاحيسة كما شساء الضحى لم أدر مسا سر انشد حسارك بعسدمسا أحنجية بفم الرمان تعقدت ما في كتباب الأرض من وحي السما لم يسبق من مسسساك سر غسامض شقى بــآفــاق السعــادة مــطلعــأ مساذا وقسوفك في طسريق لم يسزل لا بــد من إحـدى اثنتــين ففي الغـد فسالأفق أمسا وجسه صبسح مفعس لاتحجمي أن السطريق مسعبسد سيري مع الأمم البعيدة وامسحي ان وزعتك الحادثات فعالما ولسربها بسلت أوامسك قسطرة فتجشمي البيداء واعتسفي المدجي لا تسدفع الجسلي سسوى الجسلي ولا ستهابك الأهوال وحشأ ضاريا لم يدر من قد ذاق من أري الجنا أويحتفى الغربي فيك ومارأى فلهاعلى شفتيك بسمة خاثف عضت عملى كلتما يمديك ولم تسزل واستدرجتك إلى الشقاء وما الذي لامسرهف صافي الفسرنسد تهسزه ولأن تكن قد قلمت أظفارنا أقى تجسود لهسا السبسلاد بسدرهسا هلا نظرت إلى مسلامح هدذه الد جاشت وما شقت سهاك بمطلع فكسأن جنب الأفق غسير مكسوكب مسافساتها القلب الجسريء وإنمسا عبشأ تحنيها الشواب وانها هسرمت وشابت فيك كمل فضيلة لم يبق من ربسع لسديسك ولاحمى ا محجروجية بلسيان عيدل صيامت فعسلام رحت أقول بساكرك الحيسا لا في السطعسون حسوادج مسنسا ولا إيها عباقسرة البيان وقادة ال من يمتسطى ظهر الخسطوب ويسرتمي همل منجمد منكم يشور لشعبمه أومصلح يهب البلاد شعوره نضت القيسود ولم تسزل مكتسوفة قهد أدركت عهد البلوغ ولم تدزل طسافت على عهد المغسول ولم تكن نشرت بنى سلجوق نشر مؤمل أن يجيش لحا القضاء (بمالك)

وتنساط داجيسة منساط الأنجسم دوى صدى الأجيال فيك ألا أقدمى وطلاسم رقمت بغير مطلسم إن السماء كتساب كمل منجم إلا فحصناه بالفي معجم إن الشقاء عليك غيرمحسم بسالىركب يضرب معسرقساً في مشئم الآي ستنهسزمسين إن لم تهسزمي بشعماعمه أوجنح ليمل مسمدم ولربماردم الطريق لتحجمي ببنانها وجه الشعاع المعلم جمعت شيظايها قبلبك المتقسم تنهسل من ضرع السحساب المسرزم إن الظلام مطية المتجشم يخشى مناجاة الكمى سسوى الكمي عسرك الأسسنسة لهسذمسا في لهسذم ما الشهد حتى ذاق طعهم العلقم من وجهك الشرقي غمير المبسم وعملي لسمانمك لهجمة المستسلم من قبل تبسم عن ثنسايسا الأهسم يسرضي من العصف ورام القشعم في وجه قسادتهما ولا أنسف حمسي منها فيظفر البدهر لم تتقلم ورضيعها في حجرها لم ينفطم نيا الجديدة نيظرة المتوسم زاه ولا وسسمت ثسراك بمسيسسم وكسأن وجسه السروض غسيرمنمنم قد فاتها القلب السليه لم يسرحم لتبيسع كلتسا الجنتسين بسدرهم والمدهسر في ريسعمانسة لم يهسرم فسلمن تمسنسين المعسوالم في حمسي ماخوذة بوجوب شكر المنعم وإلى م أنشسد فيسك يسا دار اسلمي في السظاعنسين ربيعسة بن مكسدم شعب المهان إلى المقام الأكسرم فيه إلى حيث المكسارم تسرتمسي فيرد عبادية البزميان المتهم فيحمل عقمدة وضعمه المتمأزم وسرت مسهرولة فلم تستنقده بالرغم خاضعة لأمسر القيم غسلت يسديها من دم المستعصم وطسوت بني العبساس طي مسؤلم والدهر يسمعها رئساء (متمم)

الأهسواء حستى عساد غسير معسظم حـرٌ عـلى عـلاتهـا لم يـرغـبم يسقظ أهساب من المخسواة بنسوم مشلى وعدت إليك غسير مذمم يسنسدك منهساكسل صرح محسكسم قلب بأنسوار الحقيقة مفعم انسطبقت يسدي إلا عسلى متسوهم حتى ضربنا عرسها بالمأتم حمل الزمان على سنسلمي منسمي قىدساء هوجاء العواصم مقدمي من سوء طالعها تنوء بتوأم لتقسوم في صدر السندين القسوم شسلوبسأظ خسار السزمسان مخسذم وضعت يسديها بسين لحيي أرقم لىوكسان يجسديني هنساك تسبرمى لا ابن الفسرات بــه ولا ابن العلقمي تسمو إليك من السواد الأعظم للرافدين بكل معنى مبهم فاستنزفت قلب الشقي المعدم حتى النواف لبالشعاع المظلم انقاض قلب من بنيك مهدم قسطعت أواصر مجدك المستصرم صسوت الضعيف وأتسة المسسترحم نسبراتسه سمع السزمسان الأبكس إلا ليعلوصوت كل مهمهم فلرجا منى النظلوم بأطلم صدحت بجنب الطالم المتلشم فتشاءمت بالطارق المتشام قدكنت أعلم منبك مبالم تعلمي حلم الـزمـان لهـم بمـا لم تحلمي ومشار ذكرى سابق ومطهسم موشية بالدم لابالعندم أني فسرشت لسه حشساشسة ضيغم مسا بسين مسعسوج وبسين مسقسوم وإذا انحنيت يقيم همذا معطمي والسدحسر بسين مسعسوذ ومسسمم يجدي حنسان الأم مسالم تسرأم كسبرى يؤاخذ فيك غسير المجسرم قدراح يزعم عنسك مالم تسزعمي لجسميسلة تبدوبسغسير مسوشسم شبططأ عسلي مسع السليسالي لسومي مسلك الجسمال فواد غسير المسغسرم الأمسلاك أم بسين الحسطيم وزمسزم وتبعثرت في الهيكل المتنظم

سدوا فراغاً لا يسد بغيركم واملوا خدلاء سوارها بالمعصم فالسيف تعوزه اليمين وماعسى يجدي المهند في يمين الأجدم والصرح لا يرسوعلى وجه الفضا العادي ولا يسموإذا لم يدعم والنفس مهاحلقنت آمالها واستعصمت في حيز مستعصم لا يزال يعوزها الطموح بقصدها فالنفس عند القصدما لم تسام

خديجة سلطان خانم بنت الشيخ محمد صالح بن الشيخ محمد الملائكة ابن الشيخ محمد تقي بن الشيخ محمد جعفر بن الشيخ الملا محمد كاظم البرضاني القزويني آل الصالحي .

#### توفیت حدود سنة ۱۳۲۱

فقهية محدثة بصيرة بالكلام ، حافظة للقرآن الكريم عالمة بتفسيره زاهدة عابدة أخذت المقدمات والعربية وفنون الأدب على أختهما الشهيرة قرة العين وسائر رجال أسرتها وتخرجت في الفقه والأصول والتفسير والحديث عـلى والدها الشيخ محمد صالح البرغاني الحائري المتوفى سنة ١٢٧١ وعمها الشهيد الثالث المستشهد سنة ١٢٦٣ وأخذت العرفان عن عمهـا الملا عـلي البرغـاني والفلسفة عن الأخوند الملا آغا الحكمي القزويني ولما بلغت سن الرشد زفوهما إلى الميرزا مفيد بن السيد الميرزا حسن القزويني ورزقت منه خمســة أولاد ذكوراً أشهرهم السيد الميرزا مسعود القزويني المعروف بشيخ الإسلام . وأسرته شيخ الإسلام في قزوين من أسباط المحقق الكركي العاملي وكان ولدها السيمد الميززا مسعود شيخ الإسلام المقتول على يـد المطالبين بـالمشروطة ( الحكم الدستوري ) سنة ١٣٢٧ من فحول علماء عصره ومن آثاره في قزوين مـــدرسة دينية كبيرة ومسجد ضخم يعرف كلاهما حتى اليوم باسمه ( المدرسة المسعودية ويقال مدرسة شيخ الإسلام) وساهمت المترجم لها بقسم من نفقات بناء المدرسة والجامع من مالها الخاص(١) وتصدرت كرسي التدريس في قسم النساء في المدرسة الصالحية وكانت من ربات الاحسان والكرم وملجأ للأرامل واليتـامي والمنقطعـين وتفتي في المسائـل الفقهية والعلميـة . لها مؤلفـات منهـا مجموعة المسائل ، رسائل في الفقه ، بعض الرسائل العرفانية الموجودة كلها في مكتبة احفادها أل شيخ الإسلام بقزوين . ومن آثارها جامع ضخم والمدرسة الدينية المعروفة باسم ولدها الميرزا مسعود شيخ الإسلام(٢) .

#### الدكتور داود المطار

ولد في الكاظمية ( العراق ) سنة ١٣٤٩ وتـوفي في طهـران سنة ١٤٠٣ .

أتم دراسته الابتدائية والثانوية في الكاظمية ثم نـال إجازة الحقـوق من جامعة بغـداد والماجستـير في الشريعة الإســـلامية ثم دبلوم الـــدراسات العليـــا فالدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة .

تولى التدريس في كلية أصول الدين في بغداد ، والإشراف على مدارس الجواد الأهلية التابعة لجمعية الصندوق الخيري في بغداد . وبعد قيام حكم الطغيان التكريتي في العراق قبض عليه ثلاث مرات . وعندما شعر أنه ملاحق اضطر للهجرة أولاً إلى مصر ثم إلى الكويت ثم إلى إيران حيث استقر

فيها حتى وفاته مشرفاً على دار للنشر سناها دار البلاغ . وكان السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب كتاب ( الميزان ) في تفسير القرآن قد عهد إليه بتلخيص هذا الكتاب بحيث لا يتجاوز ١٤ جزءاً ولكن المرض العضال الذي أصابه حتى أودى به لم يمهله لاداء هذه المهمة .

ترك عدة دراسات منها: (١) موقف الفقه الإسلامي من مبدأ الرضائية وسلطان الإدارة في العقود مقارناً بالفقه الغربي . (٢) مبدأ قانونية الجراثم والعقوبات في الشريعة الإسلامية والقانون . (٣) الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية ، وهو بحث مقارن بن الشيعة والقوانين العربية والأجنبية (٤) تجاوز الدفاع الشرعي في القانون المقارن ، وهور الرسالة التي نال بها شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة بدرجة جيد جداً ، مع تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية .

ولـه دراسات قـرآنية منهـا : (١) تفسير سـورة النساء . وهي دروس القيت عـلى طلاب الليسـانس في كليـة أصـول الـدين في النظام الإجتـماعي والإقتصادي والسياسي والدولي في الإسلام . (٢) التجويد وآداب التـلاوة . (٣) موجز علوم القرآن ، وقد ترجم إلى الفارسية .

كما إن دراسة في علم الأصول بعنوان ( وظيفة المجتهد عنــد تعارض الأدلة ) . كما نشر مقالات وأبحاثاً في الأدب والتاريخ الإسلامي .

وكان إلى ذلك شاعراً فمن شعره قوله من قصيدة في ذكرى علي بن أبي طالب عليه السّلام :

عدراً ولي الله إن أنسدت عن قلب حميد طافت بنا ذكران عابقة بتاريخ مجيد ذكرى البطولة والخلود ذكرى البطولة والخلود ناشدت قلبي ان يطيب بها ويهزج بالنشيد

السيد راحة حسين بن طاهر الحسني الرضوي القمي البهيكپوري الهندي ولد في سنة ١٣٠٦ وتوفي بعد سنة ١٣٨٠ .

أخذ المقدمات والعلوم الإسلامية على جماعة من الأفاضل ، ثم حضر الفقه والأصول غلى علماء مدينة لكهنو وتولى كرسي التدريس والفتوى ولمه مؤلفات منها المطبوعة لكهنو ذكره شيخنا الأستاذ آغا بزرك الطهراني في موسوعة الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، منها كتاب پروانة جنت في الأدعية وأعمال السنة والزيارات ، كتاب تاريخ أبي الخليل في سير وتواريخ وفضائل أهل البيت عليهم السلام ، كتاب جهارده معصوم ، في سوانحهم عليهم السلام باللغة الأردوية ، رسالة الإسلام والتمدن ، رسالة انتخاب الراحة في الأخلاقيات ، وغيرهما (٣) .

ربابة خانم بنت الشيخ محمد صالح ابن الشيخ الملا محمد الملائكة ابن الشيخ محمد تقي ابن الشيخ محمد جعفر ابن الشيخ محمد كاظم البرغاني القزويني .

توفیت حدود سنة ۱۲۹۷

عالمة فاضلة محدثة واعظة خطيبة متكلمة فصيحة من ربات الدهاء والفطنة وفواضل نساء عصرها . قرأت المقدمات والعربية وفنون الأدب على رجال أسرتها وأختها قرة العين وأخذت الفقه والأصول والتفسير والحديث عن

<sup>(</sup>۱) انتظر تفصيل تباريخ المدرسة والجنامع في كتباب ميشودر ص ٥٧٢ ـ ٥٧٤ طبعة طهران منشورات جامعة طهران .

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

<sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

والدها المفسر الشهير الشيخ محمد صالح البرغاني الحائري المتوفى سنة ١٢٧١ وعمها الشهيد الثالث المستشهد سنة ٢٦٣ وتخرجت في الحكمة والفلسفة على الأخوند الشيخ الملا آغا الحكمي القزويني وتلمذت في العرفان على عمها الشيخ ملا على البرغاني وأخيها الشيخ الميرزا عبد الوهاب البرغاني القزويني ولما بلغت سن الرشد زفوها إلى الميرزا هبة الله الرفيعي القزويني .

تصدّرت للتدريس والإفادة والوعظ والإرشاد وكانت تستنبط الأحكام الشرعية وتتباحث مع العلماء وتجادلهم وتفتي في المسائل الفقهية والمسلم ويأخذ برأيها وأحكامها كما كانت ملجاً للفقراء والمنقطعين وفي خطاباتها وجالسها كانت كثيرة التشنيع على السلطان ناصر الدين شاه القاجاري ومظالم البلاط الإيراني والأمراء ولم يتعرض لها الشاه القاجاري بشيء(١).

الشيخ رشيد بن الشيخ طالب البلاغي

توفي بعد سنة ١٢٨٠

عالم شاعر متفنن له تضلع في النحو واللغة والتاريخ عظيم الخبرة في فنون الأدب أخذ العلم وفنون الأدب على أفاضل علماء جبل عامل ونبغ في النحو والشعر واشتهر في العلوم العربية ذكره شيخنا الأستاذ آغا بزرك الطهراني في طبقات أعلام الشيعة فقال: (كان عالماً جامعاً وأديباً فذاً تفنن في العلوم وحصل على كثير منها إلا أنه اشتهر بالبراعة في العلوم العربية والتضلع في النحو واللغة والتاريخ . . . ) (٢).

ذكره السيد حسن الصدر في تكملة أمل الأمل فقال: (أديب أريب شاعر لبيب عالم فاضل بالعربية حسن الانشاء جيد الخط حسن التحرير عارف بالنحو واللغة وسائر العلوم الأدبية والتاريخ جاء للزيارة في سنة ١٢٨٠ تقريباً ورجع إلى بلاده وتوفى هناك .

وكان أبوه من وجوه تلك البلاد واجلاء العلماء في الفصاحة والبلاغة والتكلم وسائر المحاضرات الأدبية حسبسما سمعته من بعض أهـــل تلك البلاد )(٣) .

ذكره أيضاً الشيخ جعفر محبوبة في ماضي النجف وحاضرها(<sup>٤)</sup> نقلًا عن تكملة السيد حسن الصدر ثم أضاف نقلًا عن كشكول السيد محمد الهندي مع اختلاف في اسم الأدب والنسب ثم استدرك قائلًا ولعله غير المترجم له .

أقول والمترجم لـه من ذرية الشيخ إبراهيم البـلاغي النجفي في جبل عامل المترجم في أعيان الشيعة الجزء الثاني ص ١٣٤ وسكن جبل عامل راجعاً من الحج عن طريق الشـام ومكث في جبل عـامل بـطلب من أهلها ولـه ذرية باقية هناك حتى اليوم (٥).

الشيخ سالار ويقال سلار تخفيفا ابن حبيش البغدادي .

لم أقف على تاريخ ولادته ووفاته أخمذ العلم من فضلاء عصره ويسروى عنمه السيد أبو طالب محمد بن الحسن بن محمد بن معيمة الديباجي الحسني

الحلي ويروى عنه السيد فخار بن معد الموسوي الحائري المتوفى سنة ١٣٠ بواسطة السيد أبو طالب محمد الديباجي المذكور كما جاء في كتابه (حجة الذاهب إلى إيمان أبي طالب) ويقول السيد فخار بن معد الموسوي الحائري في كتابه المعلم الله أي المحمد بن الحسن بن محمد بن معية في سنة ٩٩٥ قال : حدثني الشيخ سلار بن حبيش البغدادي ، وقد رأيت سلار هذا وكان رجلًا صالحاً قال حدثني الأمير أبو الفوارس بن الصيفي الشاعر المعروف بالحيص بيص ، قال حضرت مجلس الوزير يحيى بن هبيرة . . . وقال في طبقات أعلام الشيعة : ( . . . توفي فخار بن معد في توصيفه بالشيخ أولاً ثم الرجل الصالح أنه من فضلاء الخاصة . والحيص بيص توصيفه بالشيخ أولاً ثم الرجل الصالح أنه من فضلاء الخاصة . والحيص بيص توفي ع٧٤ . . . ) (٢) .

# سيدة بيكم فخر النساء الخراسانية

توفیت قبل سنة ۱۱۰۲

فاضلة أديبة من شاعرات خراسان لها نظم رائع لم أقف على تاريخ ولادتها ووفاتها إلا أتها كانت من بلدة نسا من توابع خراسان ذكرها المير شير على خان اللودي في كتابه مرآة الخيال الذي ألفه في سنة ١١٠ والذي ذكر فيها شعراء عصره ووصفها قائلاً ما هو تعريبه: (سيدة بيكم من الأسر العلوية في خراسان ولدت في بلدة نسا المحروسة كانت تتخلص في شعرها به (نسائي) وكانت لها اليد الطولي في النظم وعلو الفكر في بيانها . . . ) (٧) ثم أورد نموذجاً من شعرها ونقل عنه شيخنا الأستاذ في موسوعته الذريعة إلى تصانيف الشيعة القسم الرابع من الجزء التاسع صحيفة ١١٨٤ ، كما ذكرها جماعة من المحققين منهم السيد علي حسن خان الحسيني البخاري في صبح كلش صفحة ٢١٥ والاستاذ علي أكبر المشير سليمي في زنان سخنورج ٢ كلش صفحة ٢١٥ والاستاذ علي أكبر المشير سليمي في زنان سخنورج ٢ كلش صفحة ٢١٥ والاستاذ علي أكبر المشير سليمي في زنان سخنورج ٢ كلاس صفحة وقال صاحب جواهر العجائب أن اسمها فخر النساء (١٠) .

أبو النجيب شداد بن إبراهيم بن حسن الملقب بالطاهر الجزري .

توفي سنة ٤٠٠ أو ٤٠١ .

من شعراء الشيعة ونوابغ أدباء عصره مر ذكره في أعيان الشيعة الجزء السابع صفحة ٣٣٣ نقلاً عن الطليعة للشيخ محمد السهاوي ونزيد على ذلك ما يلي : ذكره ابن شهراشوب المازندراني في معالم العلماء من شعراء أهل البيت المجاهرين<sup>(٩)</sup> وقال ياقوت الحموي في معجم الأدباء : (أبو النجيب الملقب بالطاهر الجزري شاعر من شعراء عضد الدولة بن بويه وصدح الوزير المهلبي . كان دقيق الشعر لطيف الأسلوب مات سنسة إحدى وأربعهاشة . . . ) (١٠ وقال الثعالبي : (عالي السن أدرك سيف الدولة . . . ) (١٠ ومن شعره :

<sup>(</sup>١) الشيخ عبد الحسين الصالحي.

<sup>(</sup>٢) انظر الكرام البررة: ج ٢ ص ٤٠ - ٥٤١ .

<sup>(</sup>٣) السيد حسن الصدر: تكملة أمل الأمل ص ٢٠٦.

 <sup>(</sup>٤) الشيخ جعفر آل محبوبة: ماضي النجف وحاضرها ج ٢ ص ٧١ نجف المطبعة العلمية
 ١٣٧٤ هــ ١٩٥٥ م .

 <sup>(</sup>٥) الصالحي

<sup>(</sup>٦) الشيخ عبد الحسين الصالحي.

<sup>(</sup>٧) المير شير علي خان الملودي : تذكرة مرآة الحيال ص ٣٣٨ الطبعة الحجرية الأولى بمبشي .

 <sup>(</sup>٨) الشيخ عبد الحسين الصالحي عن كتابه المخطوط (رياحين الشيعة).

<sup>(</sup>٩) انظر معالم العلياء الطبعة النجفية ص ١٤٩ عام ١٣٨٠ هـ - ١٩٦١ م .

<sup>(</sup>١٠) ياقوت الحموي: معجم الأدباء ج ١١ ص ٢٧٠ مصر مطبوعات دار المأسون السليعة الأولى .

<sup>(</sup>١١) أبو منصور عبد الملك الثعالبي: تتمة اليتيمة تحقيق عباس اقبال ص ٤٦ طهران سنة 1٣٥٣ هجرية.

ونم فقلت علي قد تنبه لي

جاء المعاد بما في القول والعمــل

ولي عسلي أمسير المسؤمسنسين عسلي

ما بيننا لي مالك مستاثر

أعداه طبعي فهمو مشلي شساعرً

يضاحكه برقه الخلب

بعيبدأ رتحسببه ينقبرب

وبسنهما آخر مذهب

ولم ياتِ من أمره أحسنه

سيضحك يسوماً ويبكى سنه

لقد جثتم بأمر مستحيل

كلوا مثمل البهمائم وارقصوا لي

قسال لي بسائسع الفسراني(١) فسراني

أودعاني أمست بمسا أودعاني

ورزق الله في السدنسيسا فسسيسح

إذا ضاقت بكم أرض فسيحوا

مــذ غبتم حسنــاً إلى أن تقــدمــوا

عين الرضا والسخط أحسن منكم

وحاجة قبل لي نبه لها عمراً حسبي عليّان أن ناب الزمان وان فلي عليً بن عبدالله منتجم وله في فتى تأدب بأدبه:

هنذا عليُّ بالمساكلة التي قالوا صديقك قلت بل ولدي وقد

وقوله في قوس قزح:
الست ترى الجوّ مستعبراً
وقد لاح من قرح قوسه كسطاقي عقيق وفيروزج

إذا المرء لم يسرض ما أمكنه فدعه فقد ساء تدبيره

أياجيل التصوف شرجيل

وله: قىلت لىلقىلب مىا دهاك ابن لي ناظسراه فيا جنت ناظراه

بلاد الله واسعة فنضاها فقل للقاعدين على هدوان

وله : أفسسدتُمُ نسظري عسليّ فسيا أرى فندعوا غيدامي ليس عكم: أن تري.

مستعمم مسطري حسي سي ارى فدعوا غرامي ليس يمكن أن ترى وله:

انطرالى حظّ ابن شبل في الحوى إذ لا يسزال لسكسل قبلب شسائسقا شغل النساء عن الرجال وطالما شغل الرجال عن النساء مراهفا عشقوه أمرد والتحى فعشقنه الله أكبر ليس يعدم عاشقا

حدث أبو النجيب قال : كنت كثير الملازمة للوزيس : أبي محمد المهلبي المتوفى سنة ٣٥٢ . فأتفق أن غسلت ثيابي وأنف له إلي من يدعوني فأعت لمرت بعدر فلم يقبله وألح في استدعائه فكتب إليه :

عبدك تحت الحبيل عبريان كأن لا كأن شيطان يسخسل أثواباً كأن البيلا فيها خليط وهي أوطان أرق من ديني ان كان أي دين كيا للناس أديان كانها حيال من قبيل أن يصبح عندي لك إحسان يسقول من يبصرني معرضاً فيها وللأقوال برهان

(١) الفراني : مفردة فرنى : وهو نوع من الحبز يروى لبناً وسمناً وسكراً .

: هـذا الـذي قــد نسجت فـوقــه عــنــاكــب الحــيـطان إنـــــان فأنفذ لي جبة وعهامة وسراويل وكيساً فيه خمسهائة درهم .

وذكره ديوانه شيخنا في الـذريعةج ٩ القسم الشاني ص ٦٤١ والشيخ عبد الحسين الأميني مع شعراء الغدير ولـه ترجمة في أكثر كتب المـتراجم منها فـوات الـوفيـات للكتبي ص ١٦٧ ودميـة القصر ص ٥٠ وذكـره أيضاً ابن شهراشوب في كتابه المناقب ج ١ ص ٥٢٨ وغيرهم (٢).

السيد عز الدين شرف شاه بن محمد الحسيني الأفطسي النيسـابوري المعـروف بزيارة .

توفي بعد سنة ٧٧٥ في النجف الأشرف .

ذكر في الجزء السابع من ( الأعيان ) الصفحة ٣٣٧ ونزيد هنا ما يلي : من أكابر علماء عصره وأعلام المحدثين في النجف الأشرف أخذ العلم عن رجال أسرته وأفاضل علماء نيسابور ثم هاجر إلى النجف الأشرف فكان من كبار المدرسين وفيها ذكره منتجب الدين في الفهرست صفحة ٧٠ ونقل عنه الحر العاملي في أمل الأمل ج ٢ ص ١٣١ وقال شيخنا في طبقات أعلام الشيعة : وقد قرأ الشيخ عمد بن جعفر المشهدي على صاحب الترجمة كتاب « المفيد في التكليف » في رمضان سنة ٣٧٥ وقد قرأ عليه أيضاً في هذا التاريخ الشيخ أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عمد بن أبي طالب التميمي المجاور كتاب « عيون الأحبار » كما في صدر سند بعض نسخه . قال التميمي : حدثني الأمير السيد الأوحد الفقيه العالم عز الدين شرف السادات أبو عمد شرفشاه بن أبي الفتوح عمد بن الحسين بن زبارة العلوي الحسيني الأفطسي النيسابوري أدام الله رفعته في شهور مجاورته بمشهد الأمير عليه السلام سنة النيسابوري أدام الله رفعته في شهور مجاورته بمشهد الأمير عليه السلام سنة علي بن عبد الصمد التميمي في داره بنيسابور في سنة ٤١٥ وهويروي عن علي بن عبد الصمد التميمي في داره بنيسابور في سنة ٤١٥ وهويروي عن والده الفقيه وعن الشيخ أبي علي الطوسي .

وأشار إلى المترجم لـه جماعـة من أصحابنـا منهم الشيخ محمـد الأردبيلي الحائري في جامع الرواة ج ١ ص ٣٩٩ وشيخنا الماقاني في تنقيـع المقال ج ٢ ص ٨٣ وغيرهم(٣) .

الشيخ شريف البهشتي القزويني .

توفي سنة ١٣٠٨ في قزوين ودفن فيها .

من كبار الفقهاء وأساتىذة العلم والأدب شاعر نحوي من أكابم المدرسين المعرّوفين في قروين وآل البهشتي : من الأسر العلمية التي بزغ بدرها في أفق قزوين في أواخر القرن الثالث عشر للهجرة ، مؤسس كيان هذا البيت الاخوان المترجم له وأخوه الشيخ عبد الوهاب البهشتي المتوفى سنة ١٣٠٠ وهي غير الأسرة الأخرى آل البهشتي العلوية في قزوين .

ولد المترجم لـه في قزوين ونشأ بها نشأة علمية واتجـه إلى طلب العلم ونال منه قسطاً وافراً ، وقد أخذ الفقـه والأصول والحـديث عن الشيخ محمـد صالح البرغاني الحائري المتوفى سنة ١٢٧١ وشقيقه الشهيد البرغاني المستشهـد في سنة ١٢٦٣ ثم حضر في الفلسفة والعرفان على الشيخ المـيزا عبد الـوهاب

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

<sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

البرغاني الصالحي ثم توجه إلى العراق قاصداً الحوزة العلمية الكبرى فحضر على الشيخ حسن البرغاني الصالحي وغيره من علماء كربلاء والنجف الأشرف ثم رجع إلى موطنه قزوين وتصدر كرسي التدريس والفتوى والإمامة وكان من قوي البيان حلو التعبر فكثر الإقبال عليه والتف حوله طلاب العلوم وكان من أشهر المدرسين في المدرسة الصالحية ، يدرس المقدمات والسطوح واشتهر في قزوين به ( مطول كو ) لمهارته في تدريس المطول . ذكره شيخنا الأستاذ الإمام الطهراني في طبقات أعلام الشيعة ضمن ترجمة شقيقه الشيخ عبد الوهاب المهشتي (١) وأشار إليه السيد محمد على كلريز في كتابه مينودر (١) في ترجمة ختصرة . له مؤلفات منها ديوان شعر ، حواشي على كتاب المطول ، حواشي على حاشية ملا عبد الله في المنطق ، حواشي على شرح اللمعة للشهيد الثاني وغيرها (٢).

الشيخ شكر بن أحمد بن شكر البغدادي .

ولد في كرخ بغداد سنة ١٣٧٦ وتوفى أواخر شهر صفر سنة ١٣٥٧ في داره ببغداد ونقل جثانه إلى النجف الأشرف ودفن في الميدان في مقبرة خاصة أعدها لنفسه وهي مشهورة في النجف.

نشأ على حب العلم فقراً المبادىء والعلوم العربية وفنون الأدب على جماعة من أفاضل علماء بغداد ثم هاجر إلى النجف الأشرف حدود سنة ١٢٩٠ فأتم السطوح ثم حضر على الشيخ محمد طه نجف والشيخ محمد حسين الكاظمي والسيد محمد بحر العلوم والسيد مهدي بن السيد صالح الحكيم المعروف بالتتنجي وغيرهم حتى برع في المعقول والمنقول والحكمة والكلام والأدب وغيرها واشتغل بتدريس السطوح مدة في النجف الأشرف وتخرج عليه جماعة من أهمل الفضل منهم السيد محمد صادق آل بحر العلوم وغيره ، وكان من أحص أصدقائه السيد محمد سعيد الحبوبي . وكان يؤم الناس في مقبرة الحبوبي أيام غياب الشيخ باقر القاموسي وهو الذي رشحه للإمامة عند غيابه وكان يصلي خلفه جمع كثير من الناس في المقبرة والايوان .

ذكره شيخنا الأستاذ شيخ اللريعة في كتابه طبقات أعلام الشيعة وترجم له تلميذ الأستاذ توفيق الفكيكي في مجلة (الغري) النجفية في جادي الثانية عام ١٣٦٥ صفحة ١٠ ـ ١١ ترجمة مفصلة اثنى عليه فيها ثناءاً بليغاً منه قوله ( . . . كان من أثمة أهل اللغة وجحة المناطفة وقدوة المتكلمين بلا ريب ومن أعلام الأصوليين والفقهاء وسندهم الوحيد في دار السلام وذخيرة الأدباء والشعراء . . . يحل لك الغوامض العويصة من المسائل العلمية والمشكلات المعضلات في أي ناحية من نواحي الحكمة أو علم البرهان وهو يسير معك على قارعة الطريق ويكشف لك القناع عن وجه أدق القضايا الأصولية أو الفقهية بكل سرعة وسهولة مع الدليل الواضح والبرهان الساطع في كل الفقهية بكل سرعة وسهولة مع بيان المراجع والموسوعات التي تناولت تلك الدهب من المذاهب الإسلامية مع بيان المراجع والموسوعات التي تناولت تلك الأراء الخلاف على اختلاف طبقات فقهاء التشريع الإسلامي . . . ) .

ومن آثماره تأسيس ( المدرسة الجعفرية ) في بغداد على عهد الدولة العثمانية وترغيب أبناء الشيعة على المدراسة الحديثة وقد عارضه المولاة

العثمانيون ، وقد كافح كفاح المصلحين الغيارى حتى أثمرت جهوده وكانت من أحسن المعاهد العلمية القائمة بتثقيف الشباب في بغداد وقد تولى إدارتها بنفسه فتخرج عليه المثات من الشباب الذي اشغل بعضهم مناصب رفيعة ووظائف عالية في جهد تأسيس الحكومة العراقية بعد خروج العثمانيين من العراق .

ومن خدماته الجليلة اقناع الحكومة العثانية بالغاء رسوم ضرائب الدفن عن جنائز العراقيين التي تدفن في العتبات المقدسة ومنها أيضاً ترغيبه للحكومة العثانية بصرف الأموال الطائلة على تعمير المساجد والمعاهد الدينية التي كانت خربة وعندما تأسست المحاكم الشرعية الجعفرية بعد جلاء الأتراك عن العراق اشغل منصب القضاء الجعفوي وهو أول من أقدم على ذلك من علماء الشيعة وفي عهد الحكومة الوطنية رفع إلى رآسة مجلس التمييز الشرعي المجعفوي.

ومن آثاره تجديد بناء عيارة (مسجد الزركشي) في محلة الشواكة بجانب الكرخ وكان يقيم فيه صلاة الجاعة وحلقات للتدريس وكانت مجمعاً لأهل الفضل والأدب والشعراء وكان له مكتبة نفيسة تفرقت بعده أيدي سبا(٤).

مير شمس الدين شاه جهان آبادي المشهور بفقير .

ولد في دهلي بالهند سنة ١١١٥ وتوفي سنة ١١٨٣

يقال أن نسبه يتصل بالعباس بن عبد المطلب ، ولكون والمدته علوية النسب لقب نفسه بلقب مير الدالة على النسب العلوي .

درس في دهلي وسافر إلى الدكن وبقي في أورنك آباد خس سنين وفيها نعرف على ميرزا محمد رضا الهمذاني ثم رجع معه إلى شاه جهان آباد دهلي ، وكانت له صداقات مع ملوك وأمراء الوقت كعياد الملك فيروز ابن نظام الملك آصف جاه ، وعلي قلي خان ظفر ، وكانوا محترمونه ويقدرونه . ثم آثر العزلة في أكبر آباد منصرفاً عن الدنيا . وفي أواخر أيام حياته سافر إلى الحج ورجع عن طريق البصرة ومنها ركب البحر قاصداً الهند سنة ١١٨٣ فيات غرقاً في البحر .

من آثاره كتاب في العلوم البلاغية الفارسية وديوان في القصائد الغزليـة ومنظومة ( الواله والسلطان ) طبعت سنة ١٩٧١ في لاهور .

وهــو من صانعي القصيــدة في ذلك القصر . وقــد سجل السيــد خــان آرزو في ( مجمع النفائس ) جميع قصائده المصنوعة ، وهي بطرق متعددة .

أما مثنوي ( الواله والسلطان ) فهي قصيدة حب أبوي ، إذ كان علي واله الداغستاني مؤلف كتاب التذكرة المشهور قد تعلق بابنته الحزينة خديجة سلطان بعد أن افترقا أثر الاضطرابات التي قامت في انتهاء الحكم الصفوي واضطرار الأب ( واله ) للإفتراق عن ابنته والإغتراب في الهند ، بينها كانت ابنته تعيش ماساتها في وطنها ، وأبوها يعاني الفقر بعيداً عن الوطن .

وقىد كان المسترجم يصغي لأحاديث ( والمه ) المؤثرة خملال لقاءاتهما في الهند ، فأوحى له ذلك بمثنوي ( الوالمه والسلطان ) التي استغرق نـظمه سنـة

<sup>(</sup>١) انظر الكرام البررة : ج ٢ ص ٨٠٥ .

 <sup>(</sup>۲) السيد عمد علي گلريز : مينودر أو باب الجنة قزوين ص ۳.٤٠ طهران من منشورات جامعة طهران الطبعة الأولى .

<sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الحسين الصالحي.

<sup>(</sup>٤) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

كاملة هي سنة ١١٦٠ والمحتوي على ٣٢٣٠ بيتاً من الشعر باللغة الفارسية ، وقد تضمن هذا المثنوي مدحاً للنبي (ص) وللإمام علي (ع) مع مقدمة موجزة ، ثم ذكر الماساة الأبوية البنوية ، متطرفاً إلى الحديث عن ابتداء الأحداث مما يجعل منه تاريخاً لتلك الفترة بما فيها من هجوم الأفغانيين على إيران ، وما تعرض له الناس على أيديهم من فجائع ، واصفاً عهد الدولة الصفوية ومآثرها ، وما قام فيه من عمران ورفاه .

الشيخ الميرزا ضياء الدين بن الشيخ أسد الله بن عبد الله البروجردي .

توفي حدود سنة ١٣٠٠ .

من أعلام الشريعة وأثمة الدين وأفاضل علماء بروجرد أخذ المقدمات على علماء بروجرد ثم حضر في الفقه والأصول على والــده المتوفى سنــة ١٢٧١ ثم توجه إلى العتبات المقدسة في العراق فسكن كربلاء والتحق بحوزة السيد محمد المجاهد المتوفى سنة ١٢٤٢ وعندما هاجم الروس حدود إيران أفتي أستاذه المذكور بالجهاد وحضر مع استاذه الجهاد وعند رجوعه من الجهاد سكن قـزوين وأخذ الفقـه والأصول والحـديث والتفسير عن الشيـخ محمـد صـالـح البرغاني الحائري المتـوفى سنة ١٢٧١ . وشقيقـه الشهيد المستشهـد سنة ٢٦٣ وتلمذ في الحكمة والفلسفة والعرفان على الشيخ ملا آغا الحكمي القزويني والميرزا عبد الوهاب البرغاني آل الصالحي ورجع إلى مـوطنه بــروجرد . ذكــره الميرزا محمد حسن خان اعتباد السلطنة في كتاب المآثـر والآثار من كبـار علماء عصر ناصر الدين شاه القاجاري(١) وهو أصغر من شقيقه الشيخ الميرزا داود المار الذكر وأمهم غيربنت الميرزا أبو القاسم القمى صاحب القوانين المتوفى سنمة ١٢٣١ . وهم من زوجته الأولى ذكـر المترجم لــه الشيــخ مـــلا أســـد الله الـبروجردي في أعيـان الشيعـة المجلد الثـالث صفحـة ٢٨٦ وقـال عن والـده الشيخ أسد الله البروجردي تــزوج ابنة صــاحب القوانــين وخلف ثلاثــة أولاد ذكور من ابنة الميرزا القمى صاحب القوانين وهم المحدون الثلاثة الميرزا محمد فخر الدين وجمال الدين محمد ونور الدين محمد وأجازهم أبوهم باجازة واحدة وصرح باجتهادهم . . . ) .

يقول عبد الحسين الصالحي وقد خلف الشيخ أسد الله البروجردي ستة أولاد ذكور ثانيهم المترجم له وهو من زوجته الأولى غير ابنة الميرزا أبو القاسم القمي صاحب القوانين(٢) .

طالب الآملي المشتهر بـ ( طالبا ) .

توفي سنة ١٠٣٥ أو ١٠٣٦ .

من مشاهير الشعراء الإيرانيين في القرن الحادي عشر الهجري ، اشتهر كثيراً في الهند وصار في عصره من أوائل الشعراء .

ولد في آمل ودرس فيها ، ونظم الشعر في مطالع شبابه ، ومدح حاكم مازندران وهو في العشرين من عمره .

خرج من آمل سنة ١٠١٠ وبقي فترة في أصفهان ثم انتقل إلى كـاشان وظل فيها ما يقارب الأربع أو الخمس سنوات ، وفيها تزوج ، وكان له هنـاك أقرباء من جهة أمه ، فـالحكيم نظام الـدين علي كـاشي طبيب ديوان كــل من

الشاه طههاسب وخدابنده كان زوج خالته ، والحكيم ركناي مسيح الشاعر المشهور كان ابن خالته .

ومن كاشان عاد إلى آمل ثم انتقل إلى خراسان ، وفي مرو الشاه جهان لازم كنش خان استاجلو حاكم المنطقة ، ونظم المثنوي (خسرو شيرين) باسمه . ثم استأذن الحاكم في العود إلى موطنه لزيارة أهله وأقربائه ، ولكنه بدلاً من السفر إلى آمل أخذ طريق الهند (سنة ١٠١٧) . وبعد فترة من الضياع في الهند استقر في قندهار ولازم فيها غازي خان ترخان سنة ١٠١١ وعاش فيها ينظم الشعر في مدحه مشيراً إلى ضياعه في الهند بين اگره ولاهور ومولتان ودهلي إلى أن حمله الحظ الحسن إلى قندهار .

وبعد وفاة ميرزا غازي ترخان عاود المترجم السفر إلى الهند ، وكان ذلك في عهد جهانگير ( ١٠١٤ - ١٠٣٧ ) ، فمن قندهار مضى إلى اگره ، وفيها زار فخر الزمان مؤلف ( ميخانه ) الذي أعجب به ، ومن اگره مضى إلى سورات قاصداً الملك چين قليچ خان فمدحه بشعره ، وبقي فترة عاد بعدها إلى اگره وفيها اتصل بمحمد حسين دبانت خان دشت بياضي وأخذ منه رسالة توصية لحاكم گجرات عبد الله خان فيروز جنك ( ١٠٥٤ ) ، فاستقبله الحاكم بحرارة وعطف عليه ، ولكن الشاعر لم يطل المكث عند القائد السفاك ، بل عاد إلى اگره ومنها إلى لاهور ، وفيها التقى الشاعر آقاشاپور الطهراني ابن عم اعتباد الدولة غياث الدين محمد الطهراني ، فعرفه هذا بابن عمه اعتباد الدولة الوزير الأديب الذي أوصله إلى قصر جهانگير . ومن ذلك الحين أخذ نجمه يسطع ، وفي سنة ١٠٢٨ أصبح بمنزلة أمير الشعراء بالغاً حتى وفاته ، وظل كذلك سبع سنوات أو ثمانية ، ثم تعب وتملكه النسيان حتى وفاته .

وقد ترك بنتين يبدو أن أمها كانت قد ماتت قبله لذا تكفلها ابن خالته الحكيم ركناي مسيح ونقلها إلى بيته معتنياً بتربيتهما وتنشئتهما ، كما أنه رشاه بقصيدة من الشعر .

يتضمن ديوان طالب ما بين تسعة آلاف إلى خمسة عشر ألف بيت من الشعر على ما قاله كتّاب السير . وهناك نسخة من الديوان مطبوعة في طهران سنة ١٣٤٦ تشتمل على ٢٢٩٦٨ بيت شعر ، ما بين القصيدة والتركيب والترجيعات والمثنوي والغزل والرباعيات والمفردات ومعظمها في مدح الحكام المازندرانيين ، وميرزا غازي خان تسرخان ، وديانت خان ، وعبد الله خان فيروزجنگ ، واعتباد الدولة ، وجهانگير ، وقسم منها في مدح الأثمة عليهم السّلام ، وقسم في مختلف المناسبات . ومن مثنوياته : القضاء والقدر . وله : الحرف والأنين ، ومثنوي باسم جهانگير (٣) .

السيد أبو منصور ظفر بن أبي الحسين محمد الذي إدعى الخلافة بنيسابور وبويع له أربعة أشهر وتوفى سنة ٣٣٩ ابن أبي جعفر أحمد الملقب بزبارة « لأنه إذا غضب يقال قد زبر الأسد » ابن محمد الأكبر ابن عبد الله المفقود ابن الحسن المكفوف ابن الحسن الأفيطس بن علي الأصغر ابن الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام البيهقي النيسابوري وأمه طاهرة بنت الأمير علي بن الأمير طاهر ابن الأمير عبيد الله بن طاهر بن الحسين (٤).

الوزير ميرزا محمد حسن خمان اعتهاد السلطنة : المآثر والآثار ص ۱۷۳ طهران الطبعة الحجرية الأولى .

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

<sup>(</sup>٣) تاريخ أدبيات إيران .

 <sup>(</sup>٤) انظر عمدة الطالب الطبعة النجفية ص ٣٤٧ .

من علماء الشيعة وأكابر المحدثين ، أخذ العلم والمعارف الإسلامية في نيشابور وبيهق ثم هاجر إلى الكوفة ومنها إلى بغداد وسمع الحديث من أكابر مشايخه حتى بلغ فيه درجة عالية .

وتصدر كرسي الحديث في بغداد وحدث بها: ذكره ابن الفندق البيهقي في تاريخ بيهق وقال ( السيد أبو منصور ظفر بن محمد بن أحمد الزبارة العلوي من أكبابر السيادات حسباً ونسباً وذكرته في كتبابنيا لبياب الأنسياب وألقىاب الأعقاب وكمان من أكابـر علماء العلويين محـدث غــازي وهــو شقيق السيد الأجل شيخ العترة نقيب النقباء بخراسان أبو محمد الزبارة وحج وسكن الكوفة وأخمذ الحمديث ويسروي الكثير سماعاً من مشمايخه في الكوفة وبغـداد . . . ) (١) ثم ذكر أحـاديثـه مسنـداً إلى رســول الله ( ص ) . وذكــره شيخنا في طبقات أعلام الشيعة في تـرجمة مختصرة نقـلًا عن تاريـخ بيهق وقال ( . . . وقد فات ذكره الخطيب البغدادي )<sup>(٢)</sup> . يقول عبد الحسين الصالحي ليس ذلك بالغريب من الخطيب البغدادي لقد تجاهله عمداً لتشيعه لأن الخطيب البغدادي كان منحرفاً عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب وعن أهل بيتمه عليهم السّلام وكثير التعصب على الشيعـة وتجاهـل الكثـيرين من علماء الشيعة البغداديين ولم يذكرهم في كتاب تاريخ بغداد أمشال أبي جعفر محمد الطوسي المتوفى سنة ٤٦٠ هجرية مع أنه كان معاصره وعاش معه في بلدة واحدة بغداد وشاهد مقامه الشامخ وعظمته العلمية وكان تاريخ وفاة الخطيب البغدادي سنة ٤٦٣ أي بعد وفاة الشيخ الطوسي بثلاث سنوات .

# الشيخ أبو منصور ظفر بن حمدون البادرائي .

من علماء الشيعة في القرن الرابع للهجرة وأكابر المحدثين في عصره .

لم أقف على تاريخ ولادته ووفاته أخذ العلم والفنون الإسلامية على فطاحل عصره وتصدر للتدريس والإفادة ومن تلامذته الشيخ أبو القاسم علي بن شبل بن أسد الذي كان من مشايخ أبي العباس النجاشي والشيخ السطوسي المتوفى سنة ٤٦٠ وقرأ عليه الطوسي سنة ٤١٠ وذكره أبو العباس النجاشي في رجاله قال: ( ظفر بن حمدون أبو منصور البادرائي من أصحابنا له كتب منها أخبار أبي ذر قرأته على أبي القاسم علي بن شبل بن أسد قال أخبرني به أبو منصور ظفر بن حمدون البادرائي) (٢) ذكره شيخنا في طبقات أعلام الشيعة وله مؤلفات لم أقف على غير كتاب أخبار أبي ذر (أ).

الشيخ عباس بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ حسين بن الشيخ عباس بن الشيخ حسن بن الشيخ عباس بن الشيخ محمد علي بن محمد البلاغي .

توفي في عام الطاعون سنة ١٢٤٦ .

ذكر في أعيان الشيعة المجلد السابع صفحة ٤١٠ بما يلي : (كمان من أهل العلم والفضل ولم يصل إلينا شيء من أحواله ) .

يقول عبد الحسين الصالحي : أخذ المقدمات على أفاضل علماء النجف

الأشرف وتخرج في الفقه والأصول على الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء المتوفى سنة ١٢٢٨ ، ذكره السيد حسن الصدر في تكلمة أمل الأمل فقال : ( الشيخ عباس بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ حسين البلاغي العاملي عالم عامل فاضل فقيه كامل والد الشيخ طالب المتقدم ذكره كان من تلامذة الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء وأظن أن وفاته سنة ست وأربعين ومائتين بعد الألف ) (٢) وذكره شيخنا الأستاذ في طبقات أعلام الشيعة ووصفه بقوله : عالم جليل كان من الفقهاء الأبرار والأعلام الأفاضل ومن أهل الصلاح والتقوى وأهل الشأن والمكانة . . . ) (٧) ونقل عنها الشيخ جعفر مجبوبة في ماضي وأهل الشأن والمكانة . . . ) (٧) ونقل عنها الشيخ حسن عبد الله كلهم من العلماء الأبرار وكان الشيخ طالب من أشهر شعراء العراق وهو جد الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي المتوفى من أشهر شعراء العراق وهو جد الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي المتوفى من أشهر شعراء العراق وهو جد الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي المتوفى من أشهر شعراء العراق وهو جد الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي المتوفى من أشهر شعراء العراق وهو جد الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي المتوفى من أشهر شعراء العراق وهو جد الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي المتوفى من أشهر شعراء العراق وهو جد الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي المتوفى من أشهر شعراء العراق وهو به الشيغ عمد جواد البلاغي النجفي المتوفى من أشهر شعراء العراق وهو به الشيخ عمد جواد البلاغي النجفي المتوفى الم

الشيخ عباس بن الشيخ محمد علي بن محمد البلاغي الحاثري .

توفي في أصفهان سنة ١٠٨٥ ونقلت رفاته بعد سنوات حسب وصيته إلى النجف الأشرف . ذكر في أعيان الشيعة المجلد السابع صفحة ٤٣٢ ونضيف على ما هنالك ما يلى :

أخذ المقدمات والعلوم الأولية وفنون الأدب على أفاضل علماء كربلاء المقدسة ثم تخرج في الفقه والأصول على والده الشيخ محمد علي البلاغي الحاثري والشيخ جواد الكاظمي ثم انتهى إليه كرسي الفتوى والتدريس في كربلاء ومنها هاجر إلى أصفهان والتف حوله فضلاء تلك البلاد مستفيدين منه حتى توفى بهائم نقلت رفاته بعد سنوات إلى النجف الأشرف .

ذكره السيد حسن الصدر في تكملة أمل الأمل فقال: ( الشيخ عباس بن محمد علي بن محمد البلاغي هو والد الشيخ حسن بن عباس بن محمد علي صاحب ( تنقيح المقال في علم الرجال ) المتقدم ذكره .

عالم فاضل ابن عالم فـاضل أبـوعلماء أفاضـل قرأ عـلى أبيه الآتي ذكـره وصنفا ، ومات بعد الألف من الهجرة y(٩) .

يقول عبد الحسين الصالحي: ذكره ولده الشيخ حسن في تنقيح المقال وأثبت تاريخ وفاته في أصفهان سنة ١٠٨٥ ثم نقلت رفاته إلى النجف الأشرف، ونقل عن تنقيح المقال الشيخ جعفر عبوبه في كتابه ماضي النجف وحاضرها الجزء الثاني صفحة ٧٧ وقال في تنقيح المقال: ( والدي وأستاذي ومن عليه في أكثر العلوم الشرعية استنادي ثقة عين صحيح الحديث مستحضر لأكثر العلوم له في العربية والفقه وأصوله يد طولى وله على أغلب الكتب التي في تلك العلوم حواشي جيدة حسنة نقية وله حاشية حسنة جيدة مدونة على تهذيب الحديث من أوله إلى آخر كتاب الحج )(١٠٠٠).

 <sup>(</sup>١) أبو الحسن علي البيهقي: تاريخ بيهق: تحقيق أحمد بهمنيار. ص ١٦٨ طهران الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٢) انظر نوابغ الرواة في رابعة المئات .

<sup>(</sup>٣) الصالحي.

 <sup>(3)</sup> أبو العباس أحمد النجاشي : رجال النجاشي ص ١٤٧ الطبعة الحجرية الأولى بمبثي سنة
 ١٣١٧ هجرية .

<sup>(</sup>٥) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

السيد حسن الصدر تكملة أصل الآصل ص ٢٥٠ تحقيق السيد أحمد الحسيني قم المكتبة المرعشية .

 <sup>(</sup>٧) الشيخ آغا بزرك الطهراني الكرام البردة ج ٢ ص ٦٨٦ .

 <sup>(</sup>A) الشيخ عبد الحسين الصالحي

<sup>(</sup>٩) السيد حسن الصدر الكاظمي: تكملة أمل الأسل ص ٢٥٢ - ٢٥٣ تحقيق السيد أحمد الحسيني قم مكتبة المرعشية.

<sup>(</sup>١٠) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

عباس الإيرواني

الميرزا عباس الإيرواني

11.

« الحاج الميزا ، أو الملا ، عباس الإيسرواني » . اسمه المستعبار « فخري » واشتهر باسم « الحاج ميرزا آقاسي » ابن « حاجي ميرزا مسلم الإيرواني » ، وقيل اسم أبيه « الميرزا قاسم » وقيل « الميرزا سليم » .

كان الصدر الأعظم لـ « محمد شاه قاجار » مدة أربعة عشر عاماً . ويذكره الناس في غيابه باسم « حاجي » أو « حاجي آقا » .

هاجر أبوه مع عشيرته وأقاربه من « إيروان » إلى مدينة « ماكو » وسكن فيها . وكان يتعاطى مهنة الزراعة . وولد « الحاج ميرزا آقاسي » في « ماكو » سنة ١٩٩٨ هـ . فلما بلغ سن الرشد سافر إلى « خوي » وأقام فيها . وقضى هناك بضع سنوات في طلب العلم . فتعلم القراءة والكتابة الفارسية ودرس العلوم المرسومة في ذلك الزمان .

وسافر من « ماكو » إلى بلدان أخرى من أذربيجان وغيرها ، حتى انتهى به المطاف إلى همذان . وفيها اتصل به « الآخوند ملا عبد الصمد » الهمذاني صاحب كتاب « بحر المعارف » ، وكان يعد من كبار شيوخ التصوف . فتلمذ له واختص به .

وكان أحد مريدي « الآخوند » قد استطاع حج البيت ولكنه مات قبل أن يتهيأ له سفر الحج . فناب عنه « الملا عباس » في أداء هذه الفريضة . وأصبح « حاجي ملا عباس » . وعاد إلى همذان واشتغل بتحصيل علوم التصوف وأسراره ، يقضي أوقاته ملازماً خدمة أستاذه ومرشده المذكور .

وسافر الأخوند « الملا عبد الصمد » إلى كربلاء للمجاورة فيها . فتبعه الحاج « ملا عباس » ولازمه فيها ، إلى أن قتل الأستاذ المرشد سنة ١٢١٦ هـ في فتنة الوهابيين يوم إغارتهم على كربلاء . فعاد الحاج « ملا عباس » من العراق إلى إيران وأعاد معه عائلة مرشده وأوصلهم إلى همذان ، ثم سافر إلى أذربيجان وسكن في تبريز ، وأخذ يعلم طريقة أستاذه ويرشد إليها ، واشتهر باسم « الحاج ميرزا آقاسي » و « الحاج ملا أقاسي » .

وبعد مدة قليلة عهد إليه بتعليم أبناء « عباس ميرزا ناثب السلطنة » ولي عهد « فتح علي شاه » ، وكان منهم « محمد ميرزا » الذي تـوج فيها بعـد شاهاً على إيران .

وأخد الأستاذ المرتاض الإيسرواني في أثناء التعليم والتدريس يؤثر في تلميده الأمير شيئاً فشيئاً حتى رسخت مكانته في نفسه وأصبح قدوة له ، والشيخ يوجهه ويربيه على طريقته الخاصة ، وتحامت بينها خصوصية ووحدة حال تامة . وقيل إن الشيخ بشره يوماً ، كما اعتاد المرشدون أن يكشفوا لمريديهم عن مصائرهم ، بأنه سينال منصب السلطان على إيران .

وكانت هذه النبوءة يومشذ أمراً لا يصدق لأنه غير معقول . فقد كان له و فتح علي شاه » ستون ولداً ، فكيف يصل حفيده من دونهم إلى عرش الملك . وكانت جماعة من أبنائه قد بلغوا من المقام والعظمة بحيث أن « محمد ميرزا » لم يكن يحق له الجلوس في محضر أعهمه هؤلاء ما لم يأذنوا له ، فضلاً عن أن يتخطاهم إلى أريكة الملك . ولكن « محمد ميرزا » ، مع ذلك صدق نبوءته لاعتقاده به أنه من أهل الكرامات والمقامات . واشتهر بين العامة أن « محمد ميرزا » أعطاه وثيقة ممهورة بخاتمه وتوقيعه بأنه إذا جلس على العرش الشاهاني اختاره كمنصب عظيم الدولة وجعل أمور الحل والعقد في يده .

ولعل « حاجي ميرزا آقاسي » بنى نبوءته هـذه على مفاد المادة السابعة من معاهدة « تـركمان شـاي » التي عقدت بـين روسيا وإيـران سنة ١٢٤٣ هـ بعد حرب وقعت بينها وانهزمت فيها إيران .

وفي تلك المادة أجبر الروس إيران على أن تكون ولاية العهد في إيران منحصرة في «عباس ميرزا» وأعقابه . وكان «حاجي ميرزا آقاسي» مطلعاً على مضمون هذه المعاهدة اطلاعاً كاملاً ، على حين كان اطلاع «محمد ميرزا» وأعهامه على تضاصيلها قليلاً ، فكانوا غافلين عن مضمون المادة السابعة هذا . وقد اشترطت روسيا هذا الشرط لأن «عباس ميرزا» ولي العهد خالف يومئذ غيره من إخوته وغير إخوته فكان من القائلين بمصالحة روسيا ومسالمتها والتوقف عن متابعة محاربتها(۱) . وأيد الإنكليز الروس أيضاً باشتراط هذا الشرط . وظلت المادة السابعة هذه معمولاً بها ، مع سائر مواد تلك المعاهدة ، إلى آخر عهد الأسرة القاجارية .

وتوفي « عباس ميرزا » في سنة ٢٤٩ هـ . فأراد أبوه « فتح علي شاه » نصب أحد أبنائه ولياً للعهد في مكانه . ولكن الروس ذكروه بمضمون المادة السابعة من معاهدة « تركيان شاي » وأجبروه على صرف النظر عن أبنائه ونصب حفيده « محمد ميرزا » ابن « عباس ميرزا » الأكبر وتلميذ « حاجي ميرزا آقاسي » ولياً للعهد . وفي سنة ١٢٥٠ هـ توفي « فتح علي شاه » في أصفهان ، فخلفه « محمد ميرزا » هذا على العرش متخطياً أعهامه الستين أبناء « فتح علي شاه » على خلاف السنة المتبعة .

واختار « محمد شاه » في مطلع حكمه لمنصب الصدارة العظمى « الميرزا أبو القاسم » المعروف بـ « القائم مقام الثاني » ، رجل من أعظم رجال إيران وأقدرهم . ولم يطل به المقام في هذا المنصب أكثر من ثبانية أشهر ، من رجب سنة ١٢٥٠ هـ إلى آخر صفر سنة ١٢٥١ هـ . ومع ذلك استطاع أن يؤدي خدمات عظيمة لتثبيت « محمد شاه » واستقراره على العرش ، إذ كان كثير من أبناء « فتح علي شاه » يرون أنهم أحق بهذا المنصب منه ويسعون إليه بقوى يحسب حسابها ، وأقر أمور البلاد الداخلية ونظمها . فلم تعجب هذه السيرة سياسة الأجانب ومطامع المنافسين في الداخل . فقامت عليه الدسائس والمؤامرات ، وما زالوا بـ « محمد شاه » يغرونه بهذا الرجل العظيم ويحرضونه على قتله حتى قتله .

وبعد قتله تنافس للحصول على منصب الصدارة العظمى كثيرون من الكبار ، ومنهم « حاجي ميرزا آقاسي » . وكانت النتيجة أن اختار « محمد شاه » لهذا المنصب معلمه ومرشده هذا ، وهو يجهل كل شيء عن السياسة والإدارة . فكان اختياراً سيئاً ، آذى به « محمد شاه » أكثر أهل المرتبة الأولى من رجال الدولة وأغضبهم ، خصوصاً أن هذا الرجل الذي لا دراية له ولا خبرة عنده جماء خليفة لذلك الصدر الأعظم الخبير الماهر المحنك . ولكن الشاه كان يعده قبطب الفلك ومدار الشريعة والبطريقة ومصدر الكشف والكرامة ويعايشه بعقيدة حسنة ونية صافية ! ومن ثم اختلت أمور المملكة وانقطعت رواتب الموظفين .

ولم يلبث أن نفر منه الخاص والعام . نفروا من صورته ومن سيرته ، وكلتاهما عجيبة غريبة . فقد كان شكل وجهه منفراً وكـان طبعه حـاداً ، دائم

<sup>(</sup>١) راجع ترجمة « حسن علي ميرزا شجاع السلطنة » وترجمة « عباس ميرزا » نائب السلطنة

الهياج ، وفيه وقاحة وتلون وشراسة ، وله لسان جاف شتام يستعمل ألفاظاً قبيحة وقحة . وقد يغضب في مجلس يجمع أعاظم الدولة والأمة على أحد الرؤساء أو العلماء فيأمر بنزع قلنسوته أو عمامته عن رأسه وإلقائه في الخارج ، وهو يتفوه بالفاظ بذيئة . وعين أكثر الولاة ومن بيدهم إدارة شؤون المملكة من أقاربه وأتباعه .

وظل الحاج « ميرزا آقاسي » مدة صدارته ، وهي أربعة عشر عاماً ، مطلق اليد يفعل ما يشاء مسيطراً على عقيدة الشاه وإرادته ، ويتلقب بلقب « الرجل الأول » إذ كان يرى أن الصدارة العظمى دون شأنه ومرتبته . ومن ثم كان يكسره ، بل كان يمنع ، أن يخاطبه أحد بلقب الصدر الأعظم ، ولا يرضى لقباً غير لقب « الرجل الأول » .

ونبه رجال الدولة « محمد شاه » أكثر من مرة إلى أن وضع هذا الرجل في منصب الصدارة وإطلاق يده على هذا النحو يجر إلى الخراب والبوار . ولكن الشاه لم يصغ إليهم . وكانوا أحياناً يكتبون إليه مجتمعين بهذا الشان ، فيطلع « حاجي آقا » على رسائلهم خالفاً بذلك ما يقتضيه منصب الملك في مثل هذه الحالات . ومن ثم كان الصدر الأعظم يعرف خصومه معرفة تامة .

وفي سنة ١٢٦١ هـ تآمـر جماعـة من كبراء الـدولة ، كـان بينهم « ملك قاسم ميرزا » ابن « فتح علي شاه » .

وهو أيضاً زوج أخت القائمقام « الميرزا أبو القاسم » الصدر الأعظم القتيل ، و « الميرزا آقاخان نوري » وزير الشؤون العسكرية و « الميرزا نظر علي حكيم باشي » القزويني طبيب « محمد شاه » القديم وأحد ندمائه من يوم كان أميراً قبل جلوسه على العرش وزوج إحمدى بنات « فتح علي شاه » ، هؤلاء وغيرهم تآمروا على أن يجيشوا بـ « منوجهر خان معتمد الدولة » والي أصفهان وينصبوه في منصب الصدر الأعظم بدلاً من « الحاج ميرزا آقاسي » . وعرف هذا بالمؤامرة فاستصدر أمراً من الشاه بإبعاد « ملك قاسم ميرزا » إلى أذربيجان ، وتغريم « الميرزا أفاحان » في الفلق وضربها وتغريم عشرة آلاف قم ، ووضع رجلي « الميرزا آفاحان » في الفلق وضربها وتغريم عشرة آلاف تومان وإبعاده مع أخيه « الميرزا أفاحان » في الفلق وضربها وتغريم عشرة آلاف فنفذت هذه الأوامر وطال إبعادهم أربع سنوات . ومع أن « الحاج ميرزا قاسي » لم يكن على صلة حسنة بـ « منوجهر » المذكور فإنه عجز عن أن يناله بسوء ، إذ كان هذا قوياً مقتدراً فظل ، على رغم الصدر الأعظم ، حاكماً على أصفهان و « لورستان » وخوزستان .

لما وصل « الحاج ميرزا آقاسي » إلى منصب الصدر الأعظم ، أو منصب « الرجل الأول » حسب ما كان يهوى أن يقال له ، اقترح عليه الشاه أن يتزوج بعمة لمه إحدى بنات « فتح علي شاه » واسمها « عزت النساء خانم » ، وصادف هذا الإقتراح هوى في نفسه فتزوجها . وكانت أرملة . وزوجها الأول ابن عمها « موس خان » أبن « حسين قلي خان » أخي « فتح على شاه » .

وبعد وفاة زوجها هذا ذهبت إلى مكة لأداء فريضة الحج . واتفق أن كان في قافلتها و الحاج ميرزا آقاسي » ، وذلك قبل أن يعرف بهذا الإسم إذ كان اسمه لا يزال و الحاج ميلا عباس » ، وهيو في لباس الفقير والدروشة . فسمع أن هذه الأميرة خالية لا زوج لها فخطبها لنفسه . فها كان من الأميرة إلا أن أمرت خدمها بتاديبه بالعصا ، فإنهالوا عليه ضرباً موجعاً حتى أنهكوه ، ثم

أمرت بإخراجه من القافلة فأخرجوه .

ودار الزمان دورة من دوراته فاصبح « الحاج ملا عباس » الصدر الأعظم لإيران وأصبح يعرف باسم « الحاج ميرزا آقامي » وزوجه « محمد شاه » بعمنه « عزت النسآء خانم » هذه نفسها . ويقال إنه لما خلا بها في ليلة الزفاف قال لها هل عرفتني قط ؟ وهل رأيتني قبل أن تصبحي اليوم زوجة لي ؟ فقالت : لا . لم أعرفك قط وهذه أول مرة أراك . فذكرها بقصة الدرويش المذي كان في قافلتها في سفر الحج وخطبته لها وضربه بالعصا وطرده من القافلة . ثم قال : أنا هو ذلك الدرويش المسافر إلى مكة الذي اتفق أن كان رفيق قافتلك . وها أنت ترين أنك ، مع ما زجرتني وأدبتني به من ذلك العقاب القاسى ، قد انتهيت إلى الزواج بي ا

واشتهرت « عزت النساء خانم » هذه بقوة الساعد . قال أخوها « أحمد ميرزا عضد الدولة » في تاريخه : اشتهرت الحاجة الأميرة عزت النساء خانم بقوة القبضة . وكانت تباري أكثر إخوتها في الحضور الخاقاني بقوة القبضة فتغلبهم . ويقال إنها راهنت مرة أخاها الأمير سليان ميرزا ، وكان معروفاً بأن له قبضة فائقة القوة ، فأخذت صينية قهوة من الفضة فقطعتها بيلايها قطعة كما تمزق الورق .

ولم تلد ( الحـاجة عـزت النساء خـانم » من الحاج ( المـبرزا آقاسي » . وكان لها من زوجها السابق ثلاثة أولاد ، صبي وينتان .

وأصبح الدرويش المعدم الصوفي المنعتق العالم العارف الزاهد في الدنيا الحاج و ميرزا آقاسي » في مدة صدارته المتهادية صاحب ملك وافر حتى صار في زمانه أول ملاك في إيران . وقدروا ما حصل عليه من أملاك بثهانية وثلاثين وأربعهائة وألف قرية ومزرعة في مختلف نواحي إيران . وذكروا أنه تخلى عن هذه الأملاك في أواخر حياة الشاه ، أي في أواخر عهد صدارته قبل وفاته بسنتين تقريباً ، وجعلها هدية للشاه سنة ١٢٦٣ هـ .

قبل وفاة « محمد شاه » ببضعة أيام أرسل الحاج « ميرزا آقاسي » رسولاً إلى تبريز إلى ولي العهد « ناصر الدين ميرزا » يخبره بسوء حالة الشاه ويدعوه إلى الحضور إلى طهران .

وحين اشتد المرض بـ « محمد شاه » لم يعده الحاج « ميرزا آقـاسي » ولا حضر احتضاره وتجهيزه وتكفينه ، بل أخـذ يقلب في ذهنه مخـططات مختلفة ، ولجأ إلى الوزير المفوض الروسي والوزير المفوض الأنكليزي يستشيرهما .

في أول الأمر أراد أن يقيم في قلعة « عباس آباد » المواقعة في شهال طهران يرعى شؤون المملكة إلى أن يحضر الشاه الجديد . ولكنه انصرف عن هذه الفكرة وأقام في مسكنه المرسمي الخاص في طهران ، وأرسل إليه أنصاره ، ومنهم صنيعة له كان آمر المدفعية وكان من أخلص أنصاره وفي عهدته حراسة مسكنه ، وسالة قالوا له فيها إنهم عاجزون عن حمايته بسبب نقمة الأكثرية من الناس عليه ، وأن عليه أن يتدبر أمره بنفسه .

فعزم على ترك منزله الخاص واللهاب في طريق أذربيجان لاستقبال الشاه الجديد . فلما وصل إلى « يافت آباد » الواقعة على بعد بضعة كيلو مترات في الجنوب الغربي من طهران ، وهي من أملاكه المستحدثة ، أراد أن يبيت فيها . ولكن أهل القرية رفضوا أن يفتحوا له أبواب القلعة حيث أراد أن ينزل وأهانوه . فهمّه ذلك هما شديداً وعدل عن المضي إلى أذربيجان

ولجأ إلى مقام عبـد العظيم الحسني ( رض ) ذليـلاً منكسراً . ونــزل في حجرة من مدرسة تقوم إلى جانبه . ويقال إن و الحاج ميرزا آقاسي » لما دخــل الحجرة ووقــع نظره عــلى الحصير البسيط المفــروش في أرضها عــاودته ذكــرى من أيام صدارته الماضية فقال : و وي ! ما أعجب حلماً طويلاً رأيته ! » .

وخشي جماعة من عظهاء الدولة ومشاهيرها أن يعود « الحاج ميرزا أقاسي » مرة ثانية في العهد الجديد إلى مكانته من الحكم والسيطرة . فتعاهدوا على أن يرفضوا صدارته رفضاً باتاً ، وأن لا يحجموا عن بذل الأرواح والأموال إذا اقتضى الأمر ذلك ، للوصول إلى مرادهم . وكانت « مهد علياً » أم ناصر الدين شاه ، يومشذ ، من العوامل المهمة في توجيه أمور الدولة ، فجلبوها إلى جانبهم وأصبحت حليفة لهم في هذه القضية .

وبعد وفاة د محمد شاه ، وقعت ثمورات وفتن في كشير من الإيالات والسولايات كخراسان وفمارس وكرمانشاه ولمورستان ، إذ ثمار النماس على حكامهم من أتباع الحاج و ميرزا آقاسي ، وطردوهم شر طردة من بلادهم .

وقام الحاج « ميرزا آقاسي » أيام صدارته ببعض الأعمال الزراعية المهمة . منها شق نهر من نهر « كرج » أوصل الماء إلى عدة مزارع وقرى فازدهرت وعمرت ولا تزال ترتوي من هذا النهر إلى اليوم . وقد سخر الحاج « ميرزا آقاسي » لشقه جند فوج من أفواج الجيش .

وأقام الحاج «ميرزا آقاسي » ذليلًا في تلك الحجرة من تلك المدرسة إلى أن وصل ناصر الدين شاه من تبريز إلى طهران ، وأذن له بالسفر إلى العراق وبعد سنة من إقامته في العراق توفي في شهـر رمضان سنـة ١٣٦٥ هـ وهو في الثامنة والستين من عمره .

عباس قلي آغا المشهور بباقي خاناي ، وفي الروسيـة بباقي خـانوف. وكـان يوقع كتاباته بتوقيع : قدسي .

ولد في ١٠ حزيران سنة ١٧٩٤ م في قرية أميرحاجيان بخانية باكو. وتوفي سنة ١٨٤٧ م في قريا مؤرخ وشاعر وفيلسوف آذربيجاني . وهو ابن محمد خان حاكم باكو الذي أطاح به عن عرشه أخوه محمد قبل خان . تلقى دراسته بالعربية والفارسية . وفي سنة ١٨٢٠ عين ضابطاً مترجاً في تفليس بمركز قيادة الجنرال إرمولوف Ermolov القائد العام للجيوش الروسية في القوقاز ، وهناك تعلم الروسية ، وبفضلها أصبح على معرفة جيدة بالأدب الغربي . ولم يلبث أن خرج في رحلة طويلة أدت به إلى شعيروان وأرمينية وداغستان وبلاد الكرج وتركيا وإيران .

وفي الحربين اللتين نشبتا بسين المروس والسترك ، وبين السروس والإيرانيين ، كان عباس ضابط أركان حرب في مركز قيادة الجنرال باسكيشج Paskievich . وفي سنة ١٨٣٣ خرج في رحلة أخرى زار فيها شنهال القوقاز وروسيا ودول البلطيق وبولندة .

ومنـذ سنة ١٨٣٤ انقـطع للأدب ونشر عـدداً كبيراً من آثـاره بالآذرية والفارسية والعربية . وأهم آثاره : گلستان إرم ( ١٨٤١ م ) يتتبع فيه تـاريخ داغستان وشيروان من أقدم الأزمنة حتى معـاهدة گلستـا . وفي سنة ١٩٢٩ م نشرت جمعية دراسة آذربيجـان في باكـو ترجمـة روسية لهـذا الكتاب القيم مـع مقـدمة بقلم سيسـويڤ Sisoev وسيرة للمؤلف بقلم باخرني . وقـد ظهـرت

النسخة الأذرية منه سنة ١٩٥١ م في باكو ( طبعة أكاديمية العلوم بآذربيجان ssr

وآثاره الأخرى هي: (رياض القُدُس) بالآذرية ، وهو كتاب في التراجم ، و (قانون قدسي) وهو في نحو اللغة الفارسية و (كشف الغرائب) ، وهو بالفارسية يشمل وصفاً لاكتشاف امريكا و (تهذيب الأخلاق) بالفارسية ، وهو رسالة في الأخلاق والفلسفة الأخلاقية مستقاة من الكتاب العرب واليونانيين والأوربيين ، و (عين الميزان) ، وهي رسالة في الكلام والمنطق بالعربية و (أسرار الملكوت) بالفارسية والعربية ، وهي رسالة في علم الفلك نشرت في تفليس ، و (نصيحتنامه) بالفارسية ، وهي مجموعة من المبادىء الأخلاقية .

وقد كان شاعراً نظم بالعربية والفارسية والآذرية ، ونشر بعض قصائده في جريدة ( فيوضات ) بباكو ( العدد ٢٨ الصادر سنة ١٩٠٧ م ) ، وترجمة بالآذرية لخرافات كريلوف .

عباس میرزا ملك آرا

« عباس ميرزا » لقبه « ناثب السلطنة » و « ملك آرا » ( مزين الملك ) هو ثاني أبناء « محمد شاه قاجار » . ولد في رجب سنة ١٢٥٥ هـ . وقد اشتهر أن أباه أراد في أواخر أيامه تنحية ولي عهده « ناصر الدين ميرزا » عن منصبه ونصب أخيه « عباس ميرزا » هزاً في مكانه ولياً للعهد . ولكن العمر لم يمهله لتحقيق هذا الأمر . فقد كان « عباس ميرزا » أحب إليه من أخيه « ناصر الدين ميرزا » ، ومن ثم حباه بلقب « ناثب السلطنة » .

وكان « ناصر الدين ميرزا » يلاحظ بدقة إهمال أبيه له وانصراف عطفه إلى أخيه من دونه . وبعد وفاة « محمد شاه » وتولي « ناصر الدين ميرزا » منصبه عزم على قتل أخيه « عباس ميرزا » إذ كان حاقداً عليه من زمن أبيه وكانت « مهد علياً » أم « ناصر الدين » لا تنفك توغر صدره عليه من ذلك الزمن . ولكن « عباس ميرزا » نجا من القتل بوساطة الإنكليز وهمايتهم له . واكتفى الشاه الجديد بنفيه إلى العراق في شهر ذي الحجة سنة ١٢٦٨ هـ ، وخصص له راتباً سنوياً مقداره ثلاثة آلاف تومان ، فسافر إلى العراق وسكن في بغداد . وأقام أيضاً مدة قليلة في إسلامبول . وطال نفيه مدة سبعة في بغداد . وأقام أذن له بعدها « ناصر الدين شاه » بالعودة إلى طهران فعاد في وعشرين عاماً أذن له بعدها « ناصر الدين شاه » بالعودة إلى طهران فعاد في شهر المحرم سنة ١٢٩٥ هـ . وأنعم عليه الشاه بلقب « ملك آرا » وخصص له راتباً سنوياً مبلغ ستة آلاف تومان وخصص لابنه « محمد ميرزا » خمسيائة وألف تومان .

ثم توسط له قائد الجيش « الحاج ميرزا حسين خان » فعينه الشاه حاكماً على زنجان . ولكنه لم يمكث طويـلًا في هـذا المنصب ، إذ أوقعـه الـوهم في الحوف على نفسه ففر إلى القفقاس . وعاد قائد الجيش إليه فطمأنه وضمن لـه الأمان فرجع إلى طهران سنة ١٢٩٦ هـ . وفي سنة ١٢٩٨ هـ عين حاكـماً على قزوين .

كان الإنكليز يناصرون « عباس ميرزا » ويرغبون في تقوية مكانته ومعاونته على أخيه ولكنه لم يستجب لهم . وشاع أنهم طلبوا إليه أن يسافر إلى لندن فرفض . وفي الحرب التي وقعت بين إنكلترا وإيران سنة ١٢٧٣ هـ وصل الإنكليز إلى « برازجان » من طريق « بو شهر » وإلى « الأهواز » من طريق « خرمشهر » . وأرادوا إخافة « ناصر الدين شاه » وتهديده فاصروا على طريق « خرمشهر » . وأرادوا إخافة « ناصر الدين شاه » وتهديده فاصروا على

نقل « عباس ميرزا » من بغداد إلى جنوب إيران . ولكن هذا لم يستجب لهم . فاغتنم الصدر الأعظم « الميرزا آقاخان نوري » هذه الفرصة لايقاع الصلح بين الشاه وأخيه . وكان « ناصر الدين شاه » قد قطع عنه راتبه ، فأراد أن يتحبب إليه ويكافئه فأعاد إليه راتبه وزاد فيه خمسهائة تومان ، وعفا عنه . وبهذا يكون « عباس ميرزا » قد جود الإنكليز من سلاح قوي كانوا يشهرونه على « ناصر الدين شاه » .

أما الأمراء الآخرون فلا يهتم الإنكليز باستمالتهم إليهم إذ لم يكن فيهم من له مؤهلات « عباس ميرزا » فيستطيعوا أن يسخروه للوصول إلى مآربهم .

وبعد عودة « عباس ميرزا » إلى إيران سعى الإنكليز كثيراً إلى حمل « ناصر الدين شاه » على تعيينه ولياً للعهد ، خصوصاً بعد وفاة اثنين من أبنائه كانا قد عينا لولاية العهد واحداً بعد آخر ، فلم يحصلوا على نتيجة .

وفي سنة ١٢٩٧ هـ ثار في كردستان « الشيخ عبيد الله النقشبندي » أحد رؤساء الصوفيين وجماعة من رؤساء العشائر الكردية على الحكومة المركزية . وإذ كان « عباس ميرزا » أحسن وسيلة يتقوى بها خصوم « ناصر الدين شاه » عليه ، فقد أراد النقشبندي هذا استغلاله ، كها أراد الإنكليز استغلاله قبلاً ، خصوصاً أنه كانت بينها أيضاً صلة ومعرفة . فكتب إليه « الشيخ عبيد الله » رسالة أرسلها مع اثنين من رجاله يدعوه فيها إلى الحضور إلى « ساو جيلاغ مكري » لمشاركتهم في محاربة القوات الحكومية ، وبعدها يرفعونه إلى عرش الملك . فها كان من « عباس ميرزا » إلا أن بادر إلى إطلاع يرفعونه إلى عرش الملك . فها كان من « عباس ميرزا » إلا أن بادر إلى إطلاع « ناصر الدين شاه » على أمر هذه الرسالة . فكافأه الشاه على هذه الخدمة بنصبه حاكهاً على قروين . وفي سنة ١٣٠٣ هـ عين وزيراً للتجارة ورئيساً فخرياً لمجلس شورى الدولة .

وفي الرابع عشر من ذي القعدة سنة ١٣١٤ هـ تـوفي بسكتة قلبية في أثناء سباق للخيل في طهران ، وهـو في التاسعة والخمسين ، بعد مقتل « ناصر الدين شاه » بسنة واحدة . وكان جثمان « ناصر الدين شاه » قد أودع قبراً موقتاً في طهران ريشها ينتهي بناء قبر له بالقرب من مقام عبد العظيم الحسني ( رض ) . واتفق أن كان نقل جنازة « ناصر الدين شاه » من القبر الموقت في نفس الوقت الذي شيعت فيه جنازة « عباس ميرزا » . ولذلك لم يشيع هـذا التشييع الملائق به . وفي أواخر السنة التي تـوفي فيها أنعم « مظفر الدين شاه » على ابه « محمد ميرزا » بلقب « ملك آرا » .

# الشيخ أبو محمد عبد الباقي بن محمد بن عثمان الخطيب البصري .

من علماء الشيعة وأكابر المتكلمين فيهم في القرن الخامس للهجرة ، خطيب محقق لم أقف على تاريخ ولادته ووفاته إلا أنه يستفاد من ذكر تلاميذه أنه كان من طبقة السيد المرتضى المتوفى سنة ٢٠٦ والشيخ أبي جعفر محمد الطوسي المولود ٣٨٥ والمتوفى سنة ٤٦٠ والخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣ صاحب تاريخ بغداد .

أصله من البصرة وقدم إلى الري ثم تصدر للتدريس والفتوى وتخرج عليه الشيخ المفيد عبد الرحمن النيسابوري الذي كان من تلاميد شيخ الطائفة الشيخ أبي جعفر الطوسي والسيدين الشريف الرضي والمرتضى فيستفاد من ذلك أن المترجم له من طبقتهم . ذكره الشيخ منتجب الدين بن بابويه الرازي ولم يدكر تاريخ وصله إلى الري وقال في وصف : ( الشيخ أبو عمد

عبد الباقي بن محمد بن عثمان الخطيب البصري شيخ من وجوه أصحابنا ثقة ورد الري وقرأ عليه المفيد عبد الرحمن النيسابوري . تصانيفه منها الحجج والبراهين في إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام وأولاده الاحد عشر أئمة الدين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والمذهب في المذهب ورسائل البصرة وكتاب الدلائل )(۱) وذكره الشيخ الحر العاملي في أمل الأمل(۲) ونقل ما ذكره الشيخ منتجب الدين بن بابويه في الفهرست وميرزا عبد الله الأصفهاني في رياض العلماء ج ٣ ص ٦٤ وذكره شيخنا في طبقات أعلام الشيعة وأشار إلى مؤلفاته عن منتجب الدين في الذريعة (۱) .

الشيخ الآغا عبد الحسين بن الشيخ الآغا محمد باقر بن الشيخ محمد أكمل البهبهاني الحائري .

توفي في همذان سنة ١٧٤٥ .

من أكابر علماء الشيعة ومفاخر فقهائهم وأثمة التقليد والفتوى أصولي محقق عابد زاهد قال في المجلد التاسع صفحة ١٨٢ من أعيان الشيعة في ترجمة والده الأغا محمد باقر البهبهاني ما نصه ( خلف ولدين عالمين فاضلين ورعين تقيين أكبرهما الآقما محمد على الذي سكن كرمانشاه والشاني الآقما عبد الحسين ذكرا في بابيهم ) . يقول عبد الحسين الصالحي لقد جاء ذكر الشيخ الآغا محمد علي في المجلد العاشر صفحة ٢٥ من أعيان الشيعة ولم أجد ذكراً للشيخ الآقا عبد الحسين في محله من طبعة دار التعارف لذا نذكره كما يلي : ولد ونشأ في كربـلاء وأخذ المقـدمات والعلوم الإسـلامية وفنـون الأدب على أفاضل علماء الحائر الشريف وتخرج في الفقه والأصول على والده المؤسس المجدد الأغا باقر البهبهاني المتوفى سنة ١٢٠٥ وأجازه والمده إجازة مفصلة وعامة وأمر الناس بالرجوع إليه وتصدر كرسي التندريس والفتوى بأمر من والده في كربلاء وبعد وفاة والده الح عليه السيند ميرزا مهندي الشهرستاني المتوفى سنة ١٢١٦ وجمع غفير من العلماء وتلامذة والده بالصلاة في مقام والده فأجاب وصلى لمدة قصيرة ثم ترك الإمامة وبعد حملة الوهابيين عـلى كربـلاء في عام ١٢١٦ ترك الحائر الشريف متوجهاً إلى إيران واستقر مدة في كرمانشاه ثم توجه إلى همذان ومنها إلى أصفهان ثم استقر في خراسان وظهر في تلك الأيام على مسرح النزاع في يـزد الشيخ أحمـد الاحسائي المتـوفى سنة ١٢٤١ مؤسس الفرقة الشيخية فبطلب من علماء المتشرعة في ينزد تنوجه إلى هذه المدينة لنصرتهم ضد الشيخية حيث كانت مدينة يزد كسائر المدن الإيرانية والعراقية منقسمة على نفسها بين شيخية أنصار الشيخ أحمد الاحسائي ومتشرعة خصوم الاحسائي فوقف المترجم له قبالهم موقفاً باسلاً وأبدى معارضته للشيخية وأعلن ضلالهم ما اضطر البلاط الإيراني لاستدعاء الشيخ أحمد الاحسائي من يزد إلى طهران خشية مغبة النزاع . ثم سكن الاحسائي في كرمانشاه بناء لدعوة ولي العهد محمد على ميرزا دولتشاه المتوفى سنــة ١٢٣٧ وفي حدود سنــة ١٢٣٠ توجه المترجم له إلى همذان وتصدر كرسي التدريس والفتوى والزعامة وكان من مراجع التقليد في همذان وأثمة الـدين وتحول العلماء حتى تــوفي بها . ذكره ابن أخيه الشيخ أحمد في كتابه ( مرآة الأحوال ) الذي ألفه في سنــة ٢٢٣

الشيخ منتجب الدين الرازي: الفهرست تحقيق الـدكتـور سيـد جـلال الـدين المحـدث
 ص ٧٦ قم منشورات مكتبة المرعشية .

 <sup>(</sup>٢) أنظر أمل الامل تحقيق السيد أحمد الحسيني ج ٢ ص ١٤١ - ١٤٢ النجف الطبعة المحقق الأولى ١٣٨٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الحسين الصالحي.

وأتنى عليه ثناءً كثيراً وترجم له صاحب روضات الجنات في ذيل ترجمة والده وقال ( . . . وأما أخوه الأصغر الذي هو الولد الآخر لصاحب الترجمة - أعلى الله مقامه - فهسو أيضاً من أعساظم العلماء والمجتهدين وأفساخم الفقهاء والأصولين يسمى بالآقا عبد الحسين وهو الذي كتب لأجله والده المعظم حاشية أصول المعالم وله أيضاً شرح على المعالم مبسوط مشتمل على تحقيقات أنيقة قلما توجد في شيء من كتب الأصول بلغ فيه إلى مباحث الإستصحاب وكان - ره - متوطناً ببلدة همذان العجم طول حياته مجتنباً عن العشرة التامة والسلوك مع قاطبة الخلق بحسن الخلق وقد أدركناه برهة من زمانه وتوفى بعد نيف وأربعين ومئتين فوق الألف - أفاض الله على روحه المطهرة شابيب الغفران )(۱).

تنزوج المترجم له ببنت الميرزا محمد جعفر الذي كان صهر الميرزا الشيرواني وخلف ثلاثة أولاد ، هم : ١ - الشيخ الآقا عبد العلي والد الشيخ الآقا محمد البهشتي والشيخ الآقا أحمد البهشتي . ٢ - الشيخ الآقا محمد مهدي اللذي كان له ولد باسم الشيخ الاقا عبد الحسين عميد أسرة آل الاقا في طهران . ٣ - الشيخ الاقا محمد تقي البهبهاني والد الشيخ الاقا محمد باقر عميسد أسرة آل الاقائي في همنذان وجميع الأولاد والأحفاد ثم من العلياء الاعلام والفقهاء في إيران وهم منتشرون اليوم في كل من طهران وهمذان وكرمانشاه .

ترك المترجم له مؤلفات في الفقـه والأصول ومنهـا كتاب شرح المعـالم في مجلدين كبيرين ، وله أيضاً حاشية المعالم ، وكتاب الفقه .

وترجم لمه مفصلًا الميرزا محمد علي الكشميري في نجوم السماء ص ٣٣٧ والسيد مصلح الدين المهدوي في الجزء الأول من كتاب العلامة المجلسي صفحة ٣٣٤(٢).

السيد حبد الحسين بن السيد محمد بن السيد عبـد الحسين بن السيـد أحمد بن السيد الحسن بن المسيد جعفر العاملي الأصل القزويني المولد والمنشأ والمـدفن المعروف بصدر الصدور .

ولمد في قــزوين سنــة ١٣١٠ وتــوفى سنــة ١٣٧٥ ودفن عنــد والــده في الحانقاه الذي أسسه والده عند « دروازه راكش » في قزوين .

حكيم عالم عارف متصوف أديب شاعر أخذ المقدمات وفنون الأدب والعربية على والده السيد محمد صدر الصدور القزويني وتخرج في الفقه والأصول على الشيخ فتح الله الشهيدي والشيخ ميرزا هداية الله الشهيدي والسيد هبة الله التلاتري ثم تسوجه إلى قم وحضر سنين على الشيخ عبد الكريم الحاثري اليزدي وأجازه مشايخه المذكورون ثم عاد إلى قزوين وهو من آل صدر الصدور العاملين الذين هاجر جدهم الأعلى السيد جعفر العاملي في عصر نادر شاه إلى قزوين ولقبه الشاه بصدر الصدور.

له مؤلفات منها ديوان شعر وكتاب سير وسلوك في التصوف وتقريرات درس استاذه الحاثري في الأصول وتقريراته في الفقه وغير ذلك (٢) .

عبد الرحمن الحازن أو الحازني :

توفي حوالي سنة ٥٥٠ .

حكيم فلكي مهندس ، قال البيهقي : كان غلاماً رومياً لعلي الخازن المروزي فنسب إليه . من مؤلفاته : ( النزيج ) المسمى بالمعتمر السنجري نسبة إلى السلطان سنجر . و ( ميزان الحكمة ) .

كان زاهداً بالدنيا متقشفاً ، بعث إليه السلطان سنجر ألف دينار فأخـذ منها عشرة ورد بقيتها وقال : يكفيني كل سنة ثلاثة دنانــير وليس معي في الدار الا سنور .

وقال القفطي في أخبار العلماء بأخبار الحكماء / ٢٥٩ (مطبعة السعادة ١٣٢٦ هـ): أبو جعفر الخازن كنيته هذه أشهر من اسمه . . . خبير بالحساب والهندسة والتيسير ، عالم بالأرصاد والعمل بها ، مذكور بهذا النوع في زمانه وله تصانيف منها : كتاب زيج الصفائح وهو من أجل وأجمل كتاب صنف في هذا النوع . وكتاب المسائل العددية .

وقالت مجلة الموسم في العدد (١-٢) من السنة الأولى ما يلي :

بين أيدينا مخطوط عربي علمي نادر كُتب بمـوضع عـلى ساحـل بحـر عهان ، يرتقي عمـر المخطوط إلى أكــثر من ثهانيـة قرون ونصف القــرن ، وقد دوّن الناسخ اسم المخطوط ومؤلفه على وجه غلافه الأول وقد جاء فيه :

« كتاب ميزان الحكمة وهو الجامع للموازين ووجوه الوزن بها وما يتعلق به ، تولى جمعه وتدوينه الشيخ الأجل السيد عبد الرحمن الخازني مولى الشيخ العميد الماضي أبي الحسن علي بن محمد الخازن رحمها الله مما أشار إليه الحكماء المتقدمون وبسطه المتأخرون في شهور سنة خمس عشرة وخمسمائة هجرية » .

### وفي آخر الكتاب جاء ما يلي :

... تمت المقالة الثامنة وتم بها الكتاب ولله الحمد والشكر وب الحول والمنة والصلاة على خير خليقت محمد النبي وعترته السطاهرين الأبسرار. وقد فرغ من تحريره أبو نصر أحمد بن محمد الطرقي صبيحة يـوم الجمعة غرة ربيع الآخر سنة خمس وثيانين وخمسيائة وهو اليوم الثاني والعشرون من تيرماه القديم سنة خمسيائة وثمانية وخمسين يـزدجردية بساحـل بحر عـان في موضع يقال له . . . هرمز حامداً لله تعالى ومصلياً على نبيه المصطفى وآله .

لهـذا الأثر النفيس أهمية كبيرة لكـونـه من الكتب العـربيـة النـادرة في الموضوع العلمي الهام الذي طرقه مؤلفه وتتلخص نتائج البحث التي توصـل إليها بما يلي :

لقد وجد علماءُ العرب في البحث في إيجاد الثقل النوعي للمعادن المخلوطة من نوع أو أكثر من نوع ، وتوصلوا إلى إيجاد كمَّ مقدَّر من كل نوع في ذلك المعدن المخلوط .

ولقد تقدم فلاسفة العرب الطبيعيون في القرن الحادي عشر والثاني عشر إلى حدد بعيد في فكرة التجاذب ، ولو أنهم لم يعرفوا تجاذب الأجسام المتبادل كما عرفه كيلو ونيوتن ، ولكنهم قالوا أن جميع الأجسام تنجذب إلى مركز العالم ـ ويعنون بذلك الأرض ـ لأن الفكرة السائدة آنئذ هي أن الأرض مركز الكون . ولقد عرفوا أن القوة الجاذبة هي بنسبة بعد الجسم عن مركز

<sup>(</sup>۱) ميرزا عمد باقر الموسوي الخوانساري : روضات الجنات ج ۲ ص ۹۸ طبعة مكتبة اسماعيليان (طهران).

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الحسين الصالحي.

<sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

الجذب وقدّروا أن القوة الجاذبة هي بنسبة طردية للمسافة .

وقد عرف العرب قوانين ووسائل مضبوطة فيها يخص القوانين الميكانيكية ، فهم عرفوا المعادلة التي تربط بين السرعة والمسافة المقطوعة مع الزمن الذي في أثنائه قطعت تلك المسافة ، كها عرفوا قوانين مراكز الثقل ، والروافع وغيرهما .

وعرفوا أن للهمواء وزناً وذلك بالتأثير الذي يحدثه الهمواء على وزن الأجسام .

وفهموا فعل الشرقة وسببها ، ووضع الماء في أنسابيب شعريـــة لها فتحـــة .

واستعمل العرب الأريوميتر Areometer اللذي ورثوه عن اليونانيين فحسنوه وقدّروا بواسطته قياس حرارة الماء وذلك عند تقدير الكثافة التي هي بنسبة عكسية للحرارة .

ووضعوا جدولاً للأثقال النوعية لجميع الأجسام الصلبة والمائعة التي كانت معروفة لديهم .

وعرفوا أيضاً أن هنالك قوة جاذبة على جميع جزيئات الأجسام وهذه القوة هي التي تبين لنا صفة الأجسام ، وهذه نظرية جدّ مفيدة في التحليل الكيميائي وهي مفتاح لعديد من خفايا الطبيعة .

يبرهن الكتاب على مقدار ما توصل إليه العلماء العرب من الدقمة في صنع الموازين لقياس كثافة الأجسام حيث عرفوا بـواسطتهـا الأحجار الكسريمة وميزوها عن أشباهها وملوناتها مما يعجز عنه اليوم كثير من العلماء .

السيد عبد الرحمن الكواكبي .

مرت ترجمته في المجلد الثالث من ( المستدركات ) ، وقلنا هناك أن صاحب ( طبقات الاعلام ) يؤكد أن تشيع والده كان معروفاً ، وأن من الطبيعي أن يرث التشيع عن والده .

وذكرنا هناك أيضاً أنه سليل أسرة شيعية معروفة التشيع منذ القدم ، وقد أصابها بسبب ذلك ما أصابها من النكبات ، وذكرنا تفاصيل إحدى تلك النكبات ، وقلنا أن الكواكبي كان كجهال الدين الأفضاني حكيماً في كتهان تشيعه في عصر التعصبات الذهبية العمياء ، ولو أظهر تشيعه لاستغل ذلك في محاربته في دعوته الإصلاحية التحررية .

وقد عثرنا بعد ذلك على ما لا يدع شكاً في تشيع السيد عبد الرحن الكواكبي تشيعاً عريقاً أصيلاً يربي عليه من يختصه من تلاميله ومريديه الذين يطمئن إليهم ، وهذا الذي عثرنا عليه هو مقال للكاتب الحلبي سامي الكيالي نشره في الصفحة ١١٨ من العدد ١٠٣ من مجلة العربي الصادر في (يونيو نشره في الصفحة عدا ذلك ما يحل لنا لغزاً عجزنا كها عجز غيرنا عن حله وهو أن الشاعر عبد المسيح الأنطاكي كان على نصرانيته مولعاً ولعاً عجيباً بأل البيت ومعجباً أعظم الإعجاب بأمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام ، حتى لقد نظم فيه ملحمة شعرية فريدة ، تتدفق حباً بأبي الحسن وتفيض حماسة له وإشادة به . ولقد كنا نعجب من ذلك ونتساءل من المؤمنين ، هذه المعلومات التي جعلته يتفاني في حبهم ويندفع هذا الإندفاع المؤمنين ، هذه المعلومات التي جعلته يتفاني في حبهم ويندفع هذا الإندفاع بالإشادة بالإمام العظيم حتى ليقضي شطراً من حياته في نظم ملحمته التي بلغ

عدد أبياتها ٥٥٥٥ بيتاً بقافية واحدة ، فإذا بمقال الكيالي ينبئنا بأن مصدر ذلك كله كان السيد عبد الرحمن الكواكبي الذي تتلمذ عليه الأنطاكي في حلب وفي مصر . وإليك الجزء المتعلق بهذا الموضوع من مقال الكيالي :

قال سامي الكيالي متحدثاً عن عبد المسيح الأنطاكي ( ١٨٧٥ - ١٨٧٢ م ) :

أديب شاعر ليس لـ شهرة كبار الأدباء ولا فحول الشعراء وان حـذا حذوهم وسار على نهجهم .

تتلمذ على الرائد العربي الحر عبد الرحمن الكواكبي فأخمذ عنه الكثير من مبادئه ونزعته العربية .

نشأ في حلب ، ثم هجرها إلى مصر، وقام برحلات إلى الجزيرة العربية يتصل بأمراثها وشيوخها فيمدحهم ويلقى منهم الرعاية والمال .

وكلما ازدادوا عطاء ازداد مدحاً وثناء .

وفي سيرته الكثير من المفارقات لعل أظهرها تعلق هذا الأديب المسيحي بآل البيت تعلقاً حضزه أن ينظم ملحمة في الإمام على رضوان الله عليه ، قاربت أبياتها السنة آلاف بيت مما لم يبلغه كبار الشعراء من غلاة التشيع .

وقـد عبر تعبيـراً صادقـاً عن حبه لآل البيت ، وإيمـانه العميق بـرسالـة العرب التي نستمد عناصرها الأصيلة من مبادىء الإسلام .

أديبنا الحلبي هذا يمت إلى الأغريق بنسب عريق ، فقد نزح أجداده من الميونان إلى أنطاكية فسكنوها مدداً طويلة . ثم انتقلت عائلته إلى حلب سنة ١٦٦٣ هـ ، وما يزال أحفادها يعيشون إلى اليوم بين دمشق وحلب ويينهم الأساتذة والمحامون والتجار .

ولد عبد المسيح سنة ١٨٧٥ م فلتم يكد يترعرع ويأخد حظه من القراءة والكتابة حتى تعلق بالأدب العربي وأخد يحفظ دواوين الشعر ، وقد وصف لنا نشأته بتجرد مطلق فقال :

نشات في حلب الشهباء في وسط كله تعصب وجهل ، ومن حسن حظي أن بيتنا في حلب كان في شارع أكثر أهله عرب مسلمون يدعى « قسطل المشط » ، فكنت أجد من حسن معاملة العرب المسلمين لأهلي ورعايتهم لجوارنا غير ما كنت أسمع من النفرة منهم من أفواه عشرائي المسيحيين ، فشببت وأنا على غير رأيهم في هذه الأمة الكريمة .

ثم عندما اتسعت مداركي ، صرت أعرف وأعتقد أن هؤلاء المسلمين العرب الذين يجاوروننا ونجاورهم هم شركاؤنا في الوطن ، ومشتركون معنا في منافعه ومضاره ، وفوق هذا أن بيننا وبينهم صلة قربي بلحم ودم . لأن المسلمين عندما دخلوا سورية كان أهلها مسيحيين ويهوداً ومجوساً فأسلم منهم من أسلم وبقي على دينه من بقي . وربحا انقسمت العائلة الواحدة إلى مسلمين وغير مسلمين . .

وهكذا أصبحت متعصباً للعرب أعد نفسي واحداً منهم ، يسرني ما يسرهم ، ويسيئني ما يسيئهم ، وبصفتي واحداً منهم بسات همي أن أعتني بمصلحتهم ، وتوفقت إلى أصدقاء منهم أهل علم وساسة متعصبين للعرب ، يرمون إلى استعادة مجدهم فتربيت على أيديهم وعلى رأسهم أستاذي المرحوم السيد عبد الرحمن الكواكبي الشهير .

وتبعني إلى دار هجري أستاذي الفيلسوف الكواكبي سنة ١٨٩٩ م، فلذت به، وقضيت في صحبته كل المدة التي أقامها في مصر إلى أن استاثرت رحمة الله تعالى بنفسه الطاهرة في سنة ١٩٠٢ فأخذت على عاتقي الضعيف استئناف الجهاد في سبيل العرب الذي كان يجاهده وأنا في خدمته (١).

وفي مصر تفتحت مواهبه ورأى عاَلمًا ينعم بالحريـة خلافـاً لما كــان عليه وطنه الذي كان يثن من الجور الحميدي .

ولا شك أن لاتصاله الوثيق بأستاذه الكواكبي وبالشيخ كامل الغزي ، ومَنْ عرفهم من زعاء التفكير الحر في القاهرة ـ أثره في هذه الوجهة التي اتجه إليها ـ اتجاه عربي إسلامي يعيد للأمة العربية مكانتها وسؤددها بين الأمم ويختلف عن النهج العثماني الذي كانت تسير عليه بعض صحف مصر الكبرى التي كانت تجد في و الخلافة العثمانية ، سنداً لمصر ضد الإحتلال الإنكليزي .

ورأى في الجزيرة العربية التي لم تخضع لحكم أجنبي \_ رآها بيئة صالحة لتلعب نفس الدور الذي لعبه الأجداد الميامين في صدر الإسلام ، وكانت بعض المناطق لم ترتبط بمعاهدات فعلق على شيوخها وأمرائها وسلاطينها كبريات الأمال . .

## ومن أقواله بهذا الصدد:

« كان للمسلمين ملك واسع امتد ظلاله على الثقلين ، وكانوا سادات الدنيا بغير جدال بهمم الأسلاف الأبطال وذكاء من نبغ منهم من أعاظم الرجال » .

« وكان ذلك من معجزات الرسول والقرآن » .

وبعد أن أشار إلى مسراحل المجد والفتوحات ووضع المسلمين الذين فقدوا الملك الواسع وأضاعوا المجد والعلم قال :

« وطمع الأوربيون بأملاك المسلمين طمع القوى بالضعيف ، وتوجهوا بأساليبهم السياسية واستعداداتهم القوية لمحاربة المسلمين حرباً صليبية ، فملكوا أكثر بلاد المسلمين بالوسائل السلمية ، بين ملك صراح أو استعار ، حتى لا يكاد يقع نظرك على بلد إسلامي الا وللأجنبي فيه نصيب ، إلا البلاد العربية ، سكن آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنصاره وقومه ، فهم وحدهم لم يخضعوا للذل الأجنبي ، ولم يجازفوا باستقلالهم ، ولا يجازف بالإستقلال إلا صغار النفوس الأنذاك » .

### رحلته إلى جزيرة العرب

حبه للعرب دفعه أن يقوم برحلة إلى جزيرة العرب ، فمترك مصر وفيها أهله ومكتبه وأشغاله ، وسار متجولاً في الأقطار العربية فزار عدن ولحج وحضرموت ومسقط ولينجه والبحرين والمحمرة والكويت ووقف على أبواب نجد والبصرة وبغداد ، وقد دون الشيء الكثير عن هذه الرحلة التي تركت في نفسه الكثير من الإنطباعات وهزته الشهائل العربية فوصفها وصفاً دقيقاً بقصيدة طويلة منها قوله :

وأمةٍ خير ما تسمّى به عرب وأنفس حرة ما استُعبدت وأبت وهمة تنشد العليا وتطلبها

ويقول في الجزيرة العربية :

مهامه امحلت محالًا وما خصبت ما انبتت شجراً، ما أثمرت ثمراً هي الجزيرة لا أرض تحاكيها سادت وصالت وأبقت من مفاخرها كانت لعمرك تأبى أن تعيش على يشور ثائرها ان نال واحدها فإن يَصِح «وانصيراه» رأى أسدا تضامن بين أفراد القبيلة لا

الا بمن قد أقاموا في مواميها لكن عقولاً تناهت في تساميها إذ كان مجد الأراضي في أهاليها أوابداً ليس كر الدهر ماحيها هون. وأن تتصافى مع مهينيها سوء وكان الذي يؤذيه يؤذيه يؤذيها سلت لقهر أعاديه مواضيها يُبقى على الضيم فردا من مواليها

إن رام تمجيدها يسوماً مُسمَّيها

أن تُستـذُل لـخـير الله بـاريهـا

ما الدهر يقعدها عنها ويثنيها

رحلته إلى الجزيرة العربية تركت في نفسه ، كما قلت ، الكثير من الإنطباعات وهزت مشاعره نظماً ونثراً ، فدوّن الكثير عنها .

هذا وقد ترك الأنطاكي عدة آثار منها كتاب « نيل الأماني في المدستور العشاني » و « النهضة الشرقية » وديوان « عرف الخزام » و « رحلة السلطان حسين في رياض البحرين » و « الرياض المزهرة بين الكويت والمحمرة » عدا مجلدات من مجلتيه « الشلور » و « العمران » .

على أن أهم آثاره في نظرنا « القصيدة العَلَوية المباركة ، وهي في ٥٥٥٥ بيتاً تناولت سيرة الإمام على وما جرى له مع الخلفاء الراشدين وملامح من الفتنة الكبرى ، وقد اعتبرها أولى القصائد التي ظهرت في الشعر العربي فكانت ، كما قال ، نسيجاً وحده ما عرفت قصيدة عربية مثلها تناولت تاريخاً أو قصة فجاءت عليها من أولها إلى آخرها بقافية واحدة ووزن واحد ، كما أنها أطول قصيدة في لغة العرب على الإطلاق .

وقد قسمها إلى فصول جعل لكل فصل عنواناً يعين المطلع على إدراك مراميها واستقراء معانيها . وهي تقسم إلى قسمين أولها تاريخ أمير المؤمنين منل ولادته إلى أن أمتدت إليه يد الشقي ابن ملجم ، والثاني خصه بمناقبه وفضائله وحكم أمير المؤمنين .

وقد دعاها مُلْحمة ، وهي أقرب الأسهاء إليها . وذيَّلها بحواش كانت تاريخاً صميهاً لصدر الإسلام . وبلغت مع شروحها ستهائة صفحة من كتــاب متوسط الحجم .

وهي وأن لم تبلغ مبلغ الشعر الجيد إلا أنها تنم عن قريحة وقادة ولا سيها والموضوع إسلامي تاريخي معضل أقحم الناظم نفسه فيه حتى جاءت فريسدة في بابها تصور البطولات في أروع مظاهرها . . .

وحين أطلق على قصيدته « ملحمة » أراد المعنى اللغوي وقال :

و أما لفظة « ملحمة » التي أطلقها على هذه القصيدة المباركة أتباعاً للمغاربة ، فمعناها اللغوي « الوقعة العظيمة » ولعلها ماخوذة من قولهم التحم القوم للقتال ، أي اشتبك بعضهم ببعض ، أو ربما قصد المغاربة باسم « الملحمة » الذي أطلقوه على القصائد التي لا ذكر فيها للقتال أيضاً « الأحكام » من قولهم لحم الأمر أي أحكمه . ويصح أن نقول أن لفظة « الملحمة » مشتقة من قولهم ألحم فلان الشعر وحاكه ، أي نظمه ، وذلك

<sup>(</sup>١) القصيدة العلوية ص ٣٧ .

لتشبيههم ببيت الشعر أو بالشوب المحوك ، ومن هذا اشتقت لفظة و الملحات ، التي أطلقوها على القصائد المعروفة المشهورة للفرزدق وجرير والأخطل وذي الرمة والكميت والطرماح وأرادوا بها الإشارة إلى أن هذه القصائد كانت محكمة النظم متآلفة الأجزاء ، حسنة السبك » .

## عبد الرزاق اللاهيجي القمي المشهور بالفياض .

مرت ترجمته في المجلد السابع ونزيد عليها هنا: أن له ديوان شعر في اثني عشر ألف بيت محفوظ في المكتبة الأهلية بباريس ، وفيه التوحيد ومناقب النبي (ص) والأثمة (ع) لا سيها علي (ع) ورثاء الحسين (ع). وعدا ذلك ففيه الغزل العرفاني الاشراقي ، كما تبدو فيه الظاهرة الكلامية والفلسفية (١).

أبو أحمد عبد السلام بن الحسسين بن محمد بن عبد الله البصري ويقال عبد السلام الأديب أو أبو أحمد عبد السّلام البصري .

ولد سنة ٣٢٩ وتوفي يوم الشلاثاء ١٩ محـرم الحرام سنــة ٤٠٥ ودفن في مقبرة الشونيزي عند قبر استاذه أبي على الفارسي ببغداد .

ذكسره في أعيان الشيعـة ج ٨ ص ١٢ بترجمـة مختصرة ولم يذكـر تــاريـخ ولادته ووفاته وسائر خصوصياته ونضيف على ما هنالك ما يلي :

كان من أكابر محدثي الشيعة وأثمة النحويين ، أديب متبحر لغوي متضلع قارى المقرآن ، عارف بالقرآت . أخذ العلم والفنون الإسلامية على جماعة من علماء عصره منهم محمد بن عمران وأحمد بن عبد الله بن أحمد بن أحمد بن السوراق الدوري ومحمد بن إسحاق بن عبد التمار وجماعة من البصريين ، وهو من مشايخ أبي العباس النجاشي المتوفى سنة ٤٥٠ كما يستفاد من ترجمة جعفر بن محمد المؤدب وغيرها . وقال النجاشي في ترجمة أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين الوراق الدوري ( دفع إليّ شيخ الأدب أبو أحمد عبد السلام بن الحسين البصري رحمه الله كتاباً بخطه قد أجاز له فيه جميع روايته )(٢) والمترجم له أيضاً من مشايخ أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر المتوفى سنة ٢٣٤ .

## أقوال العلماء فيه

ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد فقال (عبد السلام بن الحسين بن محمد ، أبو أحمد البصري اللغوي سكن بغداد وحدث بها عن محمد إسحاق بن عباد التيار وجماعة من البصريين ، حدثني عنه عبد العزيز الأزجي وغيره وكان صدوقاً عالماً أدبياً قارئاً للقرآن عارفاً بالقراءات وكان يتولى ببغداد النظر في دار الكتب واليه حفظها والاشراف عليها سمعت أبا القاسم عبيد الله بن علي الرقي الأديب يقول : كان عبد السلام البصري من أحسن الناس تلاوة للقرآن وانشاداً للشعر وكان سمحاً سخياً وربما جاءه السائل وليس معه شيء يعطيه فيدفع إليه بعض كتبه التي لها قيمة كثيرة وخطر كبير . حدثني علي بن المحسن التنوخي أن عبد السلام البصري توفي في يوم الثلاثاء حدثني علي بن المحسر سنة خمس وأربعهائة . قال غيره : ودفن في مقبرة الشونيزي عند قبر أبي علي الفارس ، وكان مولده في سنة تسع وعشرين

وثلاثماثة ) (١٢).

وقال ابن القفطي المتوفى سنة ٦٤٦ : (عبد السلام بن الحسين بن عمد أبو أحمد البصري اللغوي سكن بغداد وحدث بها عن عمد بن إسحاق بن عباد التهار وجماعة من البصريين حدث عنه عبد العزيز الأزجي وغيره وكان صدوقاً عالماً ديناً قارئاً للقرآن عارفاً بالقراءات وكان يتولى ببغداد النظر في دار الكتب واليه حفظها والإشراف عليها ذكره أبو العلاء بن سليهان في كتاب شرحه للحهاسة فقال : كان يلقب بالوجكان وقال أبو القاسم عبيد الله بن علي الرقي الأديب : كان عبد السلام البصري من أحسن الناس تلاوة للقرآن وانشاداً للشعر . قال وكان سخياً ربما جاءه السائل وليس معه شيء يعطيه فيدفع إليه بعض كتبه التي لها قيمة كبيرة وخطر كبير .

قال على بن المحسن التنوخي أن عبد السلام البصري توفي في يوم الثلاثاء التاسع عشر من المحرم سنة خمس وأربعائة . قال غيره : ودفن في مقبرة الشونيزي عند قبر أبي علي الفارسي وكان مولده في سنة تسع وعشرين وثلاثهائة >(٥) .

قال ابن مكتوم: (لما وصل أبو العلاء المعري إلى بغداد اجتمع بعبد السلام البصري بدار الكتب واستعار منه ( ديوان تيم اللات ) ونسي أن يعيده إليه ولم يذكره حتى عاد إلى المعرّة فأعاده إليه ومعه قصيدة مدحه بها وهي مشهورة من شعره مطلعها:

هات الحديث عن الزوراء أوهيتا وموقد النار لا تكرى بتكريتا ومنها:

أقر السلام على عبد السلام فلي جيد إلى نحوه ما زال ملفوتا

ووصف ابن تغري في النجوم الـزاهـرة في حـوادث سنـة ٤٠٥ وقـال ( وفيها توفي عبـد السلام بن الحسـين بن محمد أبـو أحمد اللغـوي كان رجـلاً فاضلاً عارفاً بالقرآن سمحاً جواداً الم (٢٠) .

وقال السيوطي بعد ذكر اسمه: (... ويلقب بالواجكا كان عالماً باللغة والأدب والقرآن صدوقاً اديباً سخياً قرأ على الفارسي والسيرافي وسمع محمد بن إسحاق التهار وغيره ومنه عبد العزيز بن علي الأزجي وغيره ومات في المحرم سنة تسع وعشرين وثلثهائة أسندنا حديثه في الطبقات الكبرى )(٧).

يقول عبد الحسين الصالحي: أن ما ذكره السيوطي من أن عام وفياته كان سنة ٣٢٩ هو خطأ قطعاً وربمها من سهو النياسخ لأن هـذا العام هـو سنة ولادته لا وفاته بإجماع المؤرخين كان عام وفاته سنة ٥٠٥ كيا اثبتناه وضبطه ابن الأثير في كتابـه الكـامـل في التياريخ ج ٩ ص ٢٥٢ في حـوادث سنة ٥٠٥

<sup>(</sup>١) تاريخ أدبيات إيران .

 <sup>(</sup>٢) الشيخ أبو العباس أحمد النجاشي : رجال النجاشي ص ٦٣ الطبعة الحجرية الأولى بمبئي
 سنة ١٣١٧ هجرية .

<sup>(</sup>٣) أبي بكر أحمد الخطيب البغدادي : تماريخ بغدادج ١١ ص ٥٧ - ٥٨ بيروت دار الكتماب العربي .

<sup>(</sup>٤) الوجكا : لفظة فارسية وهي (أوج كاه) بعنى السيد .

<sup>(</sup>٥) الوزير ابن الحسن على القفطي: انباه الرواة على انباه النحاة تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ج ٢ ص ١٧٥ - ١٧٦ الطبعة الأولى القاهوة دار الكتب المصرية ١٣٧١ هـ - ١٩٥١ م .

 <sup>(</sup>٦) أبي المحاسن يوسف بن تغري الأتابكي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ٤ ص
 ٢٣٨ الطبعة الأولى ١٣٥٢ هـ ١٩٣٣ م .

 <sup>(</sup>٧) عبد الرحمن السيوطي : بغية الوعاة من طبقات اللغويـين والنحاة ص ٣٠٥ ـ ٣٠٦ بـيروت
 دار المعرفة .

وغيره . وكان المترجم له من مشايخ أبي العباس النجاشي المولود سنة ٣٧٢ والمتوفى سنة ٤٥٠ وينقل عنه بدون واسطة كما صرح في غير موضع من رجاله ، منها في ترجمة الشيخ أبو هفان عبد الله بن أحمد بن خرب بن مهزم بن خالد بن الفزر العبدي من شعراء أصحابنا في البصرة فقال : (أخبرنا أبو أحمد عبد السلام بن الحسين الأديب البصري عن محمد بن عمران قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن أبي منصور . . . ) إلى آخر الحديث (١) .

ويروى عنه شيخ الطائفة الشيخ أبو جعفر محمد الطوسي المتوفى سنة ٥٦٠ بواسط الشيخ أبي عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز المعروف بابن عبدون وابن الحاشر المتوفى سنة ٤٢٣ المذكور في الفهرست في تسرجمة محمد بن جرير العامي حيث كان ورود شيخ الطائفة الشيخ الطوسي إلى بغداد في عام ٤٠٨ بعد وفاة المترجم له بثلاث سنوات ولم يدركه .

وذكر المسترجم لـه جمع من المحققين والمؤرخين منهم في تلخيص ابن مكتوم ص ١٠٨ وطبقات ابن قاضي شهبة ج ٢ ص ٨٣ ـ ٨٤ وطبقات القراء ج ١ ص ٣٨٥ ونزهة الألبا ص ٤١٢ ـ ٤١٣ وطبقات أعلام الشيعة وغيرهم ووصفوه بنفس العبارات والأوصاف (٢).

عبد العزيز الجواهري ابن الشيخ عبد الحسين .

مرت ترجمته في المجلد الثالث من المستدركات ، ولم ننشر هنــاك شبيثاً من شعوه نما ناخذ منه هنا ما يلي :

# قال يرثي أخاه علياً:

بسزغ الحلال فسأين عهد وفسائسه أتسرى أخساه مغيبساً تحت السثرى هسلا توارى بالصعيد جاله قمسر بدا ليل المحاق هلاليه ثكلت بـــه زهــر النجــوم فخــرقت سيف جملاه أبوه أبيض نماصعما بسرزت نسواجهده فقلت بسارة أواه غنصني لنفسه شبوك السردى لم يسذوه لسشم السشماء وإنمسا اني خضبت أنساميلي بمسدامعي وعكفت حسول أزاهس من قسيره نسذر عسل لئسن زهسا ريحسانسه يا لهف أيار تفرط ورده يـا بلبـلا قـد حـل في قفص الــثرى جساء الكنسار مبشسراً بقسدومسه فشربت منسه سرابتي حسين السظها أهللل عيدي أين غيسك الردى أغنتسه عن جمدد الحسلى أكفسانسه وتمركت قلبي حمول قسبرك حمائسمأ

أن لا يخـون بـوده وإخـائــه قسمسرأ ويشرق زاحسرأ بسسيائسه حىتى يىشسارك أهسله بسعسزائسه رسسا فقسارن خسف بجسلائسه بالنور ثسوب الحزن من ظلمائسه قمد فل جموهر حمده بمضائمه لليسل قىد كسترت نجىوم سسهائسه وذوت خسيسلت أوان روائسه ذبلت اقساحمة ثىغسره في مسائسه وطلبت طسوق الحسزن في ورقسائسه نبتت تسبـح في ضريــح ثــوائــه لأرويسن السورد في أنسدائسه بيسد المنسون وجنف قبسل نمسائسه طسربت له الأيسام قبسل غنسائسه فسرحا وعساد مصسوتسا بنعسائسه ورعيت يسأسي فينه بعسد رجنائسه فنحسرمتني من بشره وهسنسائسه وكفاه صبغ المدمع عن حناثه شبه الفراش يحوم حول ضيبائيه

إن شع لي قبس الحياة فانه لويترك الموت استنارة بحمه ولأصبح الطل السقيط على الري أخي ياقبوسي ونبل كنانتي أبقيت قلبي للزمان دريئة أرسلت جفني في ضريحك آملا خفقت بأجنحة الفراشة روحه فكست رقيمة قبره وبودها نوعتك من كفي المنية صارما نوممل الورود كشيرة أثوابه فوسمت شخصك فوق مرآة المن رضوان يا ملك الجنان تنح عن

وقال :

تسطلب في شبسابسك للصعساب وسل حسام عزمك للمعالي ودع طلب الهوان لمستغيه وكسرر لـو خــطأت المجـد يــومــأ إذا ما الجهل ارتبج منه باباً ولا تجدي الشجاعة في غبى إذا انعكس السنان لدى طعان وإن غصن الشبيبة راق حسناً ولا يستنقسمك قسولهم فستي وكسم قىمسر تسولسد مسن هسلال وإن السدهسر كسالمسيسزان يعسلو (ولو لم يسعسل إلا ذو عسل ولــومعنى الجهـالــة صيــغ طــوقــأ ولسورهن البسطالسة حساز فخسرأ وليس ابن النقيبة في هوان فسأصسل أرومسة الأخسلاق منهسا ويستمسومن عبوالسدها ربيساً إذا روح الحسيساة بهسا تسرت لأنت أجسل مسدرسسة تسسامت وانك للحباة أجل بيت وإنسك لسلولسيسد أجسل سسفسر وانسك في ارتجسافسك خسير درس ومسا ضرب السوابض فيسك إلا أيسا من ضلهم صبح الستراقي سكنتم فسوق مهسدمن خسول بسليسل مسغسدف الأرجساء داج تشبع لغبيركم شمس المعبالي ألا فلتغنموا فمرصأ إليهما

حتى طمعت اليسوم في أحيسائسه ملك طيسور الخلد من وزرائسه فاعمر الفتى غير الشباب فإن السيف يصدأ بالقراب فإن المجد أجدر بالطلاب فكمم خمطأ يتؤول إلى المصمواب فان الجد مقلد كل باب تقاعس عرماء عند الغلاب فليس يفيد مطرد الكعاب فاللشيب فرع للشباب فإن السيف يقطع بالذباب وكسم شسهسر تسوقسد في شهساب إذا يخسلو ويسنسزل وهسو رابي لما شمخت على الروض الروابي) تسبرأت النفوس من الرقاب لما افتخر الحسام على القراب أعسزٌ عسلي من بنت النسقساب بحست بكسل فسرع مسستسطاب كما تنمو السرياض من السرباب فها تلد العقاب سوى عقاب لدرس بنيك يسا صدر الكعساب منيسع السركن مسرعي الجنساب يطالع فيه شاكلة الصواب تسردد فسيسه ألسسنسة الخسطاب لتحسريض الصبي عملى المطلاب وشبع لسديهم ليسل الستغمابي يهنز حبراكبه شبم المنضباب

أحم السوجمه غمربيب الاهماب

وشمسكم تسوارت بسالحسجاب

تمر عليكم مرً السحاب

لهب السراج يلوح في أطفائه

زمناً لكسان البدر في أهدائه

غيشاً يسرش السورد في أنسوائمه

ومسديسر جيشي بسل أمير لسوائسه

ونصبتني غرضاً إلى أنبائه

أن يصحبن الطيف في أغضائه

سفر الظلام قصيدة لرثاثه

لكنها احسترقت بجمر ذكائمه

لوانها نبثرت على حصبائه

لمعت بسروق المسوت في أنضمائمه

ليسلأ ومتع ناظري بلقائمه

ويخص أيار بشوب بهائه

 <sup>(</sup>١) الشيخ أبو العباس أحمد النجاشي : رجال النجاشي ص ١٥١ الطبعة الحجرية الأولى بمبثى سنة ١٣١٧ هجرية .

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

كالسهم تلذهب فيمه سورة الموتر

فيشتري الصدف الوضاح ببالبدرر

السورد يسزحسم دون المسورد الخصر

بعسزم حسرإلى العليساء مبتسدر

ولموتكر عملى جيش من العمير

عملى الخطوب وتسليمه يسد الضرر

يسدالستراب وتحليهسا يسد السعسر

بناظرين سواد القلب والبصر

تسردد الجري بسين المورد والصسدر

معلق السطزف بسين النسوم والسهسر

فالنار مبدؤها قدح من الشرر

لما تقدم ذكر (الحمد) في السور

وتثمسر النفىع يسوماً دوحمة الضرر

فينبت السروض في صلدمن الحجسر

نساموا عن الأمر تفويضاً إلى القيدر

عنقساً بغسيرجنساح السذل لم تسطر

له التقية يسرخي كف مستستر

عشوالمذاهب ضاهت جنح معتكر

من العماية تماهت في دجى الخطر

حيساتهم لحيساة الكتب والسسير

مثل انعكاس شعاع الشمس في القمر

كسها يسزان بيساض العين بسالحسور

كالروح ليس لها مأوى سوى الصور

كفي العيان دليلًا شاهد الخسبر

ومنتهى الطول فيها مبدأ القصر

دعوى الفريسية بين النياب والبظفر

فمن طلب الفضيلة في هوان ومسا معنى الكسمال سسوى رمسوز تمطلس جمذر مفخسرنما وأبقى وما اندرست معارفنا ولكن

أرى عسمسر الحيساة شسواظ نسار وما ليل الشباب سوى دخمان

حياتي وإن أضمحت رماداً على جلدي ونفسي وإن طارت شعاعاً من الأسي واني إذا ما الدهر فل تميمتي لئن أصلتوا للحرب سيفأ فانني جمزى الله مرآة الأماني فانها أرى فوقها شخص المحال مصوراً تبيت معى إن ضاف أجفاني الكرى وضعنا أمانينا بحجرمن الصبا وماعاطفات المرء إلاحديقة إذا لمحت عيني سراباً من المني واني إذا مسا السرأس جسنسح نمسله نعم تصبيح الأمال عنى بعيدة أداني وقسد رمت الحقساييق طسالبسأ

تقريت سفر الكرن درسا فلم أبن أصمورها فسوق الخيسال فسلاأرى أرى شيعاً شتى وطرقاً كشيرة يرنجر كال نادبأ لطريقه حنانكم رفقأ لينتشر الحدى خلوا بيدي عن ذا الضجيج فانه فهاكل برق ضاحك بارق الحيسا هلمموالنستجملي الحقيقمة عملنمأ فمن عسرف العنقساء أين محلهسا

ألاليت عقبي الموت ترجمع للدنما فأما الشقاكيما أزوده الشقا هدرمت ولم تقسطع ركسابي تهسامسة ولم أستبلم ركن الحسطيم وزمسزم عبدت إلمي لست راهب نساره ولكن نسور الحق جسلي بسمسيري

إن كنت تأمل نيسل العز والسظفر فسآينة الحمسد تمحبوكسل منقصسة والفضل كالصبح لاتخفى أشعته

كمن طلب الفريسة تحت ناب ترين برسمها صدر الكتاب لنا شبه الأصم من الحسباب خفي حسن السبيكة بالتراب

من الأجسام تكمن في زناد وما صبح المشيب سوى رماد

بها شرر الأمال يلهب كالوقد لهامن خيالي جـذوة سعـرت زنـدي أكسرر آمسالي فتسوثق بسالسسد أصول بسيف لا يسل من الغمد جلية سبك الوجه مصقولة الخد لدى الطرف والأوهام معكوسة الطرد وتونسني إن شفهاً ألم السهد وعشنا سواء نمرث الوعد في المهد بها زهر الأمسال تنبت كسالسورد رويست ولم أظمساً إلى تسرع السورد وأودع جسمي في ضريح من اللحد ولسكنسني أفني ولي أمسل السعسود طليقاً من الأمال أرسف في قيد

حقايق ماأن زلن مخفية عندي سوى شبح يغوي المناظر من بعد بهسا غسدت الأعسلام وافسرة العسد ويهتف كل طالبأ واضح القصد ونعرف في أي الأدلاء نستهدي مغبة جهل ضيعت مذهب الرشد ولا كـل صوت في السما زجل الرعد تراها وإن أمست مشققة البرد يهسون لبه لسورامهسا شرك الصيسد

بجملة أعهالي فابصر ما تسدي وأما إلى رشد فارغب للرشد وما طرقت عيسي المفاوز من نجد ولم أتضرع في مني خاشعاً وحدي ولارغبت نفسي إلى جنة الخلد فأيقنت أن الحكم للواحد الفرد

فاصدع بعزمك جنب الحادث الخطر عن العيسون وتخفيها عن النظر ولا تضر سنساه غمضة المبصر

والمسرء يمذهب فيسه حسد عسزمتسه وربحا عهميت أبسسار مطلع يامن يريدالعلى صفواً بـلاكـدر بادرإلى الأمر واستقبل بوادره وكسرر الجدل وأخطأت صائب فبإغسا المسرءمن نشتسد سسورتسه مشل السبيكة تسري في نضارتها فأحزم الناس من ينظر عواقبه وأتعب الناس من يسعى على قدم والسهد يعذب في جفن غدا قلقاً ولا يسردك أن تمضي عسلى صسغسر لـولا التقـدم لم ينجــح لـذي صغــر قديعرف الشيء فيسالا يلابسمه وربما تممنح الأمسال قمدرتهما قبل للذين أضاعوا العمر في كسل حتى كسأن المعسالي في مسلاعبهم فأصبح الفردمنهم حيشها ظهسرت فراح يخبط في تيهاء قائمة بيسم الجهل يفلي كل ناصية ألستم أسرة العرب الألى ندبسوا تلك التي انعكست فيهسا مسآثسرهم زانت مناقبهم زاهي صحائفها لاينسزل الحسد إلا في منساز لهم ما إن روى الذكر عن علياهم خبراً كم قد نطيل الأمالي كي نلم بها أدعسوكم لمسراح العسز منتسدبسأ

فليس ينفع جبرغيرمنكسر إذا تـقصـف عـود النبـع من وهـن صوالج البرق يهدي صيب المطر وليس كل سحاب أثره لمعت

وقال عند خلع السلطان العثماني عبد الحميد من قصيدة :

بعيسشك كسم تحسن إلى السريسر هملالسيسا أراك نحسلت جمسسا طسواك السرعب قبسل المسوب ميتسأ أهسانتسك القبصسور وكنبت ملكسأ قسريت الوحش من جثث السبرايسا يكت منسك الشغسور دمساً مسراقساً فسأقسم أن عسود السدست لسولم لأثسمسرني دؤوس الجسنسد دوضسأ ننسوح عليسك أقسفسار المسوامي وتنسابيك العسذارى حساليسات بكتك الغانيات بدردمع

وكم ترنوب طرفك للقصور أمسا تسشفسيسك آفسلة السبسدور وأحيتك المنى قبل النشور تهيب منه سكسان السقبسور ورويست السربا بسدم النسحسور وتضحك عندباسمة الثغسور يكن من حرباسك في سعير وازهم من دماهما في غمديسر وتهتف فيك ساغبة النسور بحسوشي المدمسقس مسع الحسريسر بكاء الدورد بالطل النشير

وكسنت تسظنسه وجسه السبسسير وتخشى المرضعات من الحجور

أتساك نسذيس يسلدز مسستسطيسرأ يخاف الطفسل من رؤيسا أبيسه

لقد عبرالنجوم إليك جيش لقد ذعرت به الأنفساس حتى يسسد الجرومنيه غهبار نقع أراك أسير أحزان وقسيد وقد كنت الأميرعلى السرايسا غسريب لسوجسزيت الخسير لكن

القد أوغسرت صدر الجند حتى

وله يرثى الشيخ كاظم الخراساني من قصيدة:

أنساصر ديس الله هسل لسك نهضسة تحسوك لهم ثبوب السوقيعسة أسسودا بفتية صدق أن توازر جمعها إذا أوقسدوا في الحرب نسار كريهة الهيبك المدوت المسقدر يبقيظة وإن خهطيباً فسوق كفك نساطقساً رضيع بمهد الكف ينشى حديشه يشع كوجه الصبح كنافور طرسه يصدجيع الجيش بالنصر سالمأ عجبت لسه كيف استزارك طسارقساً بل كنت ل لإسلام والدين نساظراً واخسرس إن حسل السؤال بسمعه أصه لأسرار السبرية سامع إذا ارتجفت أسسلاكه داخسل الحشسا أتساك بصدد الليسل ينشد حساسراً أعبادته أحشناها فسأوقد جرة يحدث عن قنول يحرره الأسى فيامن غدت للناظرين صفاته حديسقسة وردكملها جسف نساضر وشهب مسهاء كسلها غساب زاهسر أريحسانية السوادي التي فياح طيبهسا لقسد كنت للداجي سراجياً منسوراً وان صعيداً قسمت فيسه مجساوراً سقىاك الحيا أوصوب كفيك لا الحيسا

تجنسد لسلأعسداء جنسدأ مسظفسرآ وتلبسهم ثموب المنيمة أحمرا تردى ثياب الموت في الحرب مشزرا تموج بها البيض الصفايح أبحرا فرادك تحت الليل في سنة الكرى قدد اتخذ الخمس الأنسامسل منسبرا ورقّ لسوجمه السرق أمسى محسررا فتجري به من حالك الحبر عنبرا ويسرجع جمسع المسال جعساً مكسرا حماك وكما يسنشني مستحيرا فجاءتك في شخص الرقاد مصورا جـزى بفصيح اللفظ ينطق خـبرا وأعمى بىليىل المشكىلات تبصرا أتساك مقيساً يسبق السبرق في السثرى عجيبج نسساء تستشيط تسزفرا واهدته صبغ الدمع فانصباع أحمرا وينسطق عن لفظ لمه السوجد عسبرا أشبع من الشمس المنبيرة مستطرا بروضتها أهدت إلى الطرف أنضرا أق آخسر نمسنهسن أزهسي وأزهسرا وعبق ريساهسا السريساض وعسطرا سنساه وللمسرتساد روضسأ منسورا جسديسر بسأن يمسي بنعسماك أخضرا فقسد كسان أوفى منسبه جسوداً وأكساثرا

بغيرسراه في الشعسري العبسور

كسأن الجسم يسرصسد بسالتضمسير

وينقسذي دونسه طسرف البسصسير

وكسنست أراك تسرسسف في السرور

فكيف رسفت في قيد الأسير

جمزيست الشريسا شر المدهمور

أداك السدهسر عساقسيسة البغسرور

وقال يصف ثوار طرابلس الغرب على الغزو الإيطالي لبلادهم :

سد الثغور بعرمة الاسكندر لبس الحديد مضاعفاً من عزمه زرع القنسا فموق العسداة فأورقت يسقيمه من حمر المدماء ويجتني فكسأن سيف النصر فسوق يمينسه وكسأن أعسواد السوشيسج بنقعسه وكسأتما البيض الصفساح جسداول يجري بشهباء يصك رنينها أمن السماك بسه فبساع قنساتسه

جيش يقـــاد من النهي في جـــوهـــر ومشى على حسك الموشيج الأسمر زهمراً بغمير نفسوسهما لم تشمسر ثمسر المنبون من الحسديند الأخضر بسرق ينشم بعمارض متعنجس روض عليم سحمابمة من عنسبر زهموت بسريحسان القنسا المتعمطر وجمه الكتيبة بساليساب المقفسر طسربسأ وحن إليسه قلب المشستري

تسروي بضحضاح المجسرة خميله ضاق الفضاء بعزمه من بعدما من كل أبلج ذي علدار أخضر يغسزو بسورة عسزمسه وجفسونسه قسوم إذا مسا الشر أسسدف مسظلماً أو أجدب الوادي وصوح نبته وإذا السماء تـزلــزلت أفـــلاكهـــا بسرقت مسواضيهم وسحب أكفهم أبناء رامة إن مشوا نحو المردى تبنى على حسك الرماح قصورهم لبسوا الصباح مفاضة محبوكة بعدت تماثمهم وهن صفايح خطت بأطراف الرماح حروفها

فتيات رومة نظمى درر البكا وصغى القلائمد للرجمال ممدامعمأ ودعى الخسدور لهم فقسد نهبتهم قد فاجأت غاب الليـوث فاصبحت رصد المحيط جسومهما فسلوانها تترصد الأجفان سطوة هدبها تسرنسو الصباح مقلدأ بسسوارم وتكاد تهرب أرضها من تحتها

ذعسروا الفضاء فللذفي أرواحهم

خليميلي مما معنى الشعمور فمإنني أرى الكون في لوح الـوجود قصيـدة هـ و الشعـر بـ اق ليس تفني حيـاتـــه تسسوره روح الخيسال فسلوبسدا وتنشر أسفسار البطبيعسة شعبرهسا هل النجم إلا روضة حسية فدأ لدموع العساشقين فانها عــرائس حب إن تجلت بـــدورهـــا تسقبسل خسد الجسلنسارة وجنسة وزاهسرة ما روض الحفسل مثلهسا فرشت بيوت الشعىر فوق رياضها لقد نسجت أيدي الفراقد فوقها نظرت به طوق الهلال مفضضاً ولم أدمشل الروض في الأرض شداعراً ومما الشعر تمليمه الريماض حقمائقمأ تقريت أسفار الخسلائق في الثرى فلم أر فيهـــا روضـــة أو خـــريـــدة ألا كل صوت طارق صوت شاعر

وتسرود في أس السسماء المسزهسر سد البسيطة بالعديد الأكثر يسقى مجنة صدغه من كموثمر في بسأس ضرغسام وفستكسة جاؤذر طلعموا نجومماً في سمهاء العشير زهرت حداثق جودهم في مرمر دعمسوا الكواكب بسالقنيا المتكسر تجري بمنهل الغمام المسمطر دفنوا التماثم في الكثيب الأعفر وقبسورهم فسوق الجيساد الضنمسر وتسربلوا ليل العجاج الأكدر ففشت بسرقسراق النجيسع الأحمسر وبغير أشلاء العدى لم تسطر وثوت جسومهم لحفظ العسكر

سسمطأ يسزان بلؤلسؤ مستسشر وذري تماثمهم مكان الجلوهر بيض السيوف بكل ليث محدر مثل الفريسة تحت نباب غضنفر نزعت لتفحص في الـثرى لم تقــدر وتخساف مقلتهسا عسداء المحجسر وتسرى السظلام مجنداً في عسكر لــوكـــان تبصر مــــأمنـــأ في مقفـــر

اری کے شیء شاعے آ مسترنمیا تخط عليها الخلق شعرأ منيظما نقيم احتفالاً أو نشيد ماتما إذاً لــرآه الـطرف شخصـــاً مجســـا رمسوزأ فيمليها الهنزار منترجما أرى البدر فيها شاعراً متبسها قصيدة شعر بينها الحب نيظها لدى الصب ليلاً زفها الوجد أنجها وتلثم ثغر الأقحرانة مبسها عليها خيال البدر شعراً مجسما بساطأ وساموت الخيسال المسلها من الليل وشيأ بالنجوم منمنها كنصف سوار زان لليل معصها ولوعأ بأشعار الطبيعة مغرما لكالشعر يمليمه الخيمال تسوهمما وفتشت أسرار العدوالم في السها ولم ألف إلا شماعمراً أومتمها وسيان فينا من بكى أو تسرنمها

هذي المجرة بارتجاف نجسومها فكأنها والنجم روضة نسرجس

أخو الحزم من يستقبـل الأمر مــاضياً يهم فلم تثن الأمور عنانه ويعلقه عنزم بهيج ضرامه فيرسلها عيدية قد تعددت يقسرطس قلب البيىد منهسا بأسهم ويخسترق الخسرق المخسوف كسأنمسا ويسدرع السظلياء سسار بجنحهسا ويكتممه الليمل البهيم ولم يكن إذا ما اعتمل يعلو الهضماب ممثلهما ويستوقف ابن المهزن يخفق قلبه يرى العار أن يكسى الرياش ملابساً يميـــل عن المــرعى الـــوخيم وينثني إلى حيث ظل المجد يخلص ضافيا إذا ما الليالي الخاليات اغتضبته لينفع علمأ أولينقع غلة ف ذاك ابن عزم كم تمثل قائلًا

فأما مناياه وأما الأمانيا بأن لا يسرى في أول المجدد ثانيا إباء أبي إلا العملى والمعماليما متى تنشر الأخفاف تطوي الفيافيا وإن كن أمشال القسي حسوانيا أعمد همواديهما دليملأ وهماديما ولم يعتمد حتى النجوم السمواريا ليظهر سرأ في حشا البيمد خمافيما أو انحط قلت السيـل صادف واديــا وإن كان سباقاً إذا كان وانيا إذا لم يكن فيها من العار عاريا عن الماء مطروقاً وإن كمان ظامياً عليمه وماء الجمود بغدر صافيا حقىوقاً لــه استبقى الليــالي البــواقيــا ليعتق رقسا أو ليسطلق عسانيسا (أخوالحزم من يستقبل الأمر ماضيا)

تحكى الصفيحة في يمين جبان

غــرست بفيض العـــارض الهتـــان

السيد المير عبد الفتاح ويقال المير فتاح الموسوي المراخي التبريزي ·

توفي في مراغة سنة ١١٧٥ ودفن بها .

من فحول شعراء الشيعة في عصره عارف متصوف .

أخذ المقدمات وفنون الأدب في مسقط رأسه مراغة وحضر على أعلامها ثم هاجر إلى المشهد الرضوي والتحق بحوزة المير محمد تقي المشهدي المعروف بالشاهي . ثم رجع إلى موطنه مراغة وعين شيخ الإسلام بها وكان من أكابر علماء تلك البلاد . كان ينظم الشعر باللغة الفارسية ويتخلص بإشراق ، وباللغة التركية باسمه ( فتاح ) ترجمه الأستاذ محمد على تربيت في كتابه دانشمندان آذربايجان ص ٤١ - ٤٢ عن رياض الجنة للزنوزي ، وترجمه في مطلع الشمس . له مؤلفات أشار إلى بعضها في الذريعة منها ديوان فارسي ، ديوان تركي قيامت نامه منظوم بالتركية في رحلة النبي ( ص ) وشهادة ديوان تركي قيامت نامه منظوم بالتركية في رحلة النبي ( ص ) وشهادة الحسين (ع) ، رياض الفتوح منظوم فارسي منه نسخة في مكتبة الروضة الرضوية في خراسان ، ساقي نامه وديوان في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) .

اشعاره التركية معروفة في آذربيجان ويتناقلها خطباء المنبر الحسيني في تلك البلاد(١) .

السيد عبد القاهر بن السيد كاظم بن السيد حسين بن السيد عبد القاهر بن الحسين التوبلي البلادي البحراني .

توفي سنة ١٣٣٥ في بندر لنجة ودفن بها .

فقيه أديب شاعر من بيت علم وزعامة وكان جمده السيد الحسين بن

(١) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

السيد عبد القاهر من أفاضل علياء عصره في البصرة وجده الأعلى السيد عبد القاهر بن السيد الحسين كان من أجلاء تلامينذ الشيخ حسين العصفور البحراني ذكره الشيخ عنلي البحراني في أنوار البدرين صفحة ٢٤٨ وقال ( السيد التقي الفاخر المعاصر السيد عبد القاهر بن السيد كاظم التوبلي البحراني المقابي كان ( قدس سره ) من العلماء الأخيار والنجباء الأبرار خرج من البحرين وسكن بلاد القطيف ثم مسقط ثم لنجة وبها توفي ( قدس الله سره ونور قبره ) رأيت له رسالة في شرح أسماء الله الحسني وخواصها ومنافعها حسنة ، ولا أدري هل له غيره أم لا . من المعاصرين ولم أره وسمعت له بعض المراثي على الحسين بن علي عليه السلام جيدة بليغة ولم يحضر في تاريخ وفاته ضاعف الله حسناته ) ذكر شيخنا الأستاذ كتابه في موسوعته الدريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء ١٣ ص ٨٩ وترجم له في طبقات أعلام الشيعة نقلاً عن الشيخ علي البحراني (٢).

السيد عبد الكريم بن السيد أحمد بن السيد الحسن بن السيد جعفر الرضوي العاملي الأصل القزويني المولد والمنشأ آل صدر الصدور القزويني .

ولد في قزوين سنة ١٣٢٠ وتوفى بها سنة ١٣٠٣ .

من العلماء البارزين وأثمة الفتوى والتقليد ولـ اليد الـطولى في العلوم العقلية والنقلية والخطابة وهو أديب شاعر .

آل صدر الصدور القزويني: من الأسر العلمية العلوية العاملية الرضوية نبغ منها علماء أعلام وشعراء أفذاذ وهي غير أسرة آل شيخ الإسلام العلوية العاملية الحسينية في قزوين هاجر جد هذا البيت الجليل السيد جعفر الذي كان من سادات جبل عامل وأشرافه الأجلاء إلى قزوين في عهد نادر شاه الافشاري المولود في سنة ١١٠٠ الدي تسلم السلطنة في إيران سنة ١١٤٨ ثم قتل في سنة ١١٠٠ مؤسس السلسلة الافشارية فاحترمه احتراماً سامياً وأنعم عليه بلقب صدر الصدور وقد مر تاريخ هذه الاسرة في ترجمة نجل المترجم له السيد جمال الدين آل صدر الصدور القزويني .

ولد المترجم له في قزوين ونشأ بها نشأة صالحة. وأخذ المقدمات وقنون الأدب والعربية على أعلام أسرته منهم والده السيد أحمد آل صدر الصدور وغيرهم ثم تخرج في الفقه والأصول والحديث والتفسير على الشيخ محمد صالح البرغاني الحائري المتوفى سنة ١٢٧١ وشقيقه الشهيد الشالث المستشهد سنة ١٢٦٣ وأخذ الفلسفة والعرفان عن الشيخ ملا آغا الحكمي القزويني والشيخ ملا علي البرغاني والشيخ الميرزا عبد الوهاب البرغاني القزويني . وكان من أساطين الدين ومتكلمي الشيعة وزعيها دينيها كبيراً في قزوين وتصدر للتدريس والفتوى ونبغ في الخطابة . ذكره شيخنا الأستاذ آغا بزرك الطهراني في كتابه طبقات أعلام الشيعة ووصفه بقوله : (كان جد أبيه السيد جعفر من سادات جبل عامل وأشرافها الأجلاء هاجر إلى إيران وسكن قزوين في عصر السلطان نادر شاه فاحترمه وبجله وأحله مكانة سامية ، وأنعم عليه بلقب صدر الصدور .

والمترجم له أحد أساطين الفضل ورجال العلم الأجلاء كان فقيهاً بارعاً ومتكلماً خبيراً وحكيماً كاملًا ومن المنبريين الكبار والوعاظ المشاهير توفي في نيف وثلثماثة وألف للهجرة وله تصانيف لا تحصرني اسياؤهما وهو والمد العلامة

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

السيد جمال الدين القزويني )(١) .

أقول: وله ولد آخر من العلماء الأعلام وهو السيد رضا آل صدر الصدور القزويني العاملي. ومن مؤلفات المترجم له رسالة في المبدأ والمعاد، مراتب الوجود، ديوان شعر يحتوي على مجموعة مراثي ومدائح بالعربية والفارسية، تقريرات في الأصول لأستاذه الشيخ محمد صالح البرغاني، تقريرات في الفقه(٢).

الشيخ عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي البلسي الأندلسي :

ولد بسأنده من بسلاد الأندلس في سنسة ٧١ هـ ١١٧٥ م وتسوفي ببلنسيسة عنسد السظهسر من يسوم الشلاثساء الخسامس من شهسر ربيــع الأول سنة ٦١٩ ( ٢١ مــارس سنة ١٢٢٢ م ) ودفن بعــد صلاة العصر من يـوم الأربعـاء بمقـبرة بـاب بيـطالـة في بلنسيـة من بـلاد الأنـــدلس . هــو من أعيان علماء الشيعة في الأندلس وأكابر المحدثين في عصره أخذ العلم عن أجلاء أهل الفضل في الأندلس منهم الشيخ أبو عبـد الله بن نوح الأنــدلسي وغيرهم . والمترجم له هو والد ابن الابار الأندلسي الشهير . وكتب ابن الأبار عن تاريخ حياة والده وهـو أدق تحديـد وجدنـاه عن تاريخ المترجم لـه قال : ﴿ كَانَ مَنَ أَهُلَ الْعُلُمُ وَالَّذِينَ ، درس عَلَى أَجَـلاء أَهُلَ الْعُلُمُ فِي عَصْرِهُ وَأَجَـاز له الكثيرون منهم روايـة كتبهم ورواياتهم وكتب إليـه القاضي أبــو بكر بن أبي حمـزة يجيز لــه ولي معه جميــع روايته مـرتين إحــداهما في غــرة رجب سنة ٩٧ ٥ والثانية في منتصف ذي القعدة من العام الملكور وأنا إذ ذاك ابن عامين وأشهر مولدي عند صلاة الغداة من يوم الجمعة في أحد شهري ربيع سنة ٥٩٥ وكان رحمه الله \_ ولا أذكيه \_ مقبلًا على ما يعنيه شديد الإنقباض بعيداً عن التصنيع حبريصاً عـلى التخلص مقدمـاً في حملة القرآن كشير التلاوة لــه والتهجد بــه ، يستحسن من الأدب معـدّلًا عند الحكام وكان القاضي أبو الحسن بن واجب يستخلفه على الصلاة بمسجد السيدة من داخل بلنسية . قرأت عليه القرآن بقراءة نافع مراراً وسمعت منه أخباراً وأشعاراً واستظهرت عليه مراراً أيام أجلي على الشيوخ ، يمتحن بذلك حفظي ، ونــاولني جميع كتبــه وشاركتــه في أكثر من روى عنه وسمعته يقول : حضرت شيخنا أبا عبد الله بن نوح ، وقد ذلك عليه ثم أنشد متمثلًا:

جرت عادة الناس أن يسألوا عن الحال في كمل خير وشر فكل يعقول بخير أنا وعند الحقيقة ضد الخبر

حدثني أبي رحمه الله غير مرة أنه ولد بأنده سنة ٥٧١ وتوفي ببلنسية وأنا حينئذ بثغر بطليوس عند الظهر من يوم الثلاثاء الخامس لشهر ربيع الأول سنة ٦١٩ ودفن لصلاة العصر من يوم الأربعاء بعده بمقـبرة باب بيـطالة وهــو ابن ثهان وأربعون سنة ، وحضر غسله أبو الحسن بن واجب وجماعة معه ، وكانت جنازته مشهودة والثناء عليه جميلًا ، نفعه الله بذلك ) .

ومرت ترجمة ولـده ابن الأبـار في أعيـان الشيعـة ج ٩ ص ٣٨٤ وان أسرته من البيوت العلمية الشيعيـة المعروفـة في بلنسية وكـان لها الـدور الخطير ضــد

الحروب الصليبية في الأنـدلس ونشاط ولـده أبي عبد الله محمـد المعروف بـابن الأبار وتحركاته في تحريض المسلمين ضد الجيوش الأسبانية معروف (٣) .

الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر البغدادي المعروف بابن الحشاب .

ولد في بغداد سنة ٤٩٢ وتوفي بها عشية الجمعة ٣ رمضان سنة ٥٦٧ بباب الأزج بدار أبي القاسم بن الفتراء وصلى عليه يـوم السبت أبو النجم بن القابلة في مسجد السلطان ودفن بمقبرة باب حرب ببغداد .

من أكمابر العلماء ، مشارك في الحكمة والفلسفة والمنطق والحساب والهندسة والتفسير والفقه والنسب ومن أعلم معاصريه بالعربية نحوي ، لغوي ، أديب ، شاعر ، محدث ، فقيه .

ذكره في أعيان الشيعة ج ٨ ص ٤٦ في ترجمة مختصرة نقلها عن رياض العلماء (٤) دون أن يذكر تاريخ ولادته ووفاته وسائىر خصوصياته ونزيد على ذلك ما يلي :

أخذ النحوعن أبي بكر بن جوامرد القطان وقرأ اللغة على أبي على الحسن بن على المحولي وعلى أبي منصور موهوب الجواليقي وتلمذ في علم الحساب والهندسة على أبي بكر بن عبد الباقني الأنصاري وفي الفرائض على أبي بكر المرزوقي وسمع الحديث من أبي الغنائم النرسي وأبي القاسم بن الحصين وأبي العز بن كادش وغيرهم من مشايخ عصره.

## أقوال العلماء فيه

ذكره الوزير جمال الدين علي القفيطي المتوفى سنة ٦٤٦ في كتاب انباه الرواة ووصفه قائلًا: (كان أديباً فاضلًا عالماً له معرفة جيدة بالنحو واللغة والعربية والشعر والفرائض والحساب والحديث ، حافظاً لكتاب الله عزَّ وجلً ، قد قرأه بالقراءات الكثيرة .

أخذ النحوعن أبي بكر بن جوامرد القطان ، ثم عن أبي الحسن علي بن أبي زيد الفصيحي الأسترابادي ثم عن الشريف أبي السعادات الشجري ، وقاطعه وردّ عليه في أماليه . وقرأ اللغة على أبي علي الحسن بن علي المحوّلي وعلى أبي منصور الجواليقي وغيرهما .

وسمع الحديث من مشايخ وقته وأكثر ، وكان حريصاً على السياع ، مداوماً بالقراءة على المشايخ في علق سنه أقرأ الناس مدة ، وتخرج به جماعة في علم النحو وحدّث الكثير ، ووصف بالفضل والعلم والمعرفة وكان مطرحاً للتكلف في مأكله وملبسه وحركاته فيه بذاذة وكان يكثر لعب الشطرنج ويقعد لذلك أين وجده ولا يراعي خسة اللاعب والموضع ويقف على حلق الطرق والمشعوذين وغير ذلك وكان كلامه في حلق الإفادة أجود من قلمه . وكان ضجوراً ما صنف تصنيفاً فكمله . . .

وكانت له دار عتبقة ولأخ له ومن شاركها في ورثة أبيه وله منها صفّة كبيرة منفردة وبها بواري قصب مفروشة وفي صدرها ألواح من الخشب مرصوص عليها كتب له أقامت عدّة سنين ما أزيل عنها الغبار ، وكانت تلك

<sup>(</sup>١) انظر نقباء البشر في المقرن الرابع عشرج ٣ ص ١١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الحسين الصالحي.

<sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

<sup>(</sup>٤) الميرزا عبد الله أفندي الأصفّهاني : رياض العلياء ج ٣ ص ١٨٤ قم المكتبة المرحشية سنة 18٠١ حجرية .

البواري قد اشترت بما عليها من التراب يقعد في جانب منها والباقي على تلك الحالة وقيل أن الطيور عششت فوق الكتب وفي أثنائها ، وكان إذا تكلم على مسألة في النحو منفردة ربما أجاد في بعض الأوقات إذا خلا من ضجره ، وكان لا يقتني من الكتب إلا أردأها صورة وأرخصها ثمناً وله وظيفة في بعض الأماكن ببغداد وتدل كتبه على صحة ما ذكرته . وله شعر كشعر النحاة . . . )(١) .

ثم قال: (قال عبد الكريم بن محمد المروزي: عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الحشاب أبو محمد من ساكني باب المراتب الشريفة شاب كامل فاضل له معرفة تامة بالأدب واللغة والنحو والحديث ويقرأ الحديث قراءة سريعة حسنة صحيحة مفهومة سمع الكثير بنفسه وجمع الأصول الحسان) (٢).

(قال الإمام أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي ببخارى: لما دخلت بغداد قرأ علي أبو محمد الخشاب كتاب غريب الحديث لأبي محمد القتيبي قراءة ما سمعت قبلها مثلها في الصحة والسرعة وحضر جماعة من الفضلاء سماعها وكانوا يريدون أن يأخذوا عليه فلتة لسانه فلم يقدروا على ذلك ) (٣).

(أنبأنا محمد بن محمد بن حامد في كتابه خريدة القصر ص ٨٣ قبال :

(عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله الخشاب من أهل بغداد شيخنا في علم الأدب أعلم الناس بكلام العرب وأعرفهم بعلوم شتى من النحو واللغة والتفسير والحديث والنسب ، الطور السامي ، والبحر الطامي كان فضله على أفاضل الزمان كفضل الشمس على النجوم والبحر على الغدراك وله المؤلفات العزيزة والمصنفات الحريزة والكتب المفيدة والفكر المجيدة وإذا كتب كتاباً بخطه يشتري بالمئين وتتنافس عليه بواعث المستفيدين وهو ألين سجية من الماء العذب وأخشن حمية من الغرار العضب وما أظن أن الزمان يسمح بمثله وأن الدهر العقيم ينتج أحداً في فضله كان كثير الإفادة غير أنه ينبو عن جواب سؤال الممتحنين نبوة المستحقر المهين عزير الإجادة غير أنه ينبو عن جواب سؤال الممتحنين نبوة المستحقر المهين وعيز على المتكبر ويذل للمتكرم متواضع عند العامة مرتفع عند الملوك والخاصة توفي ببغداد سنة ثهان وستين وخسهائة فرأيته ليلة في المنام كأني أقول له : ما فعل الله بك فقال خيراً فقلت وهل يرحم الله الأدباء ؟ قال : نعم ، قلت : وان كانوا مقصرين قال : يجري عتاب كثير ثم يكون النعيم .

ووصفه ياقوت الحموي في معجم الأدباء فقال: (... كان أعلم أهل زمانه بالنحوحتى يقال أنه كان في درجة أبي علي الفارسي وكانت له معرفة بالحديث والتفسير واللغة والمنطق والفلسفة والحساب والهندسة وما من علم من العلوم إلا وكانت له فيه يد حسنة وقرأ الأدب على أبي منصور موهوب الجسواليقي وغيره والحساب والهندسة على أبي بكر بن عبد الباقي الأنصاري ... ولم يزل يقرأ حتى علا على أقرانه وقرأ العالي والنازل وكان يكتب خطاً مليحاً وجمع كتباً كثيرة جداً وقرأ عليه الناس وانتفعوا به وتخرج به جاعة وروى كثيراً من الحديث .

سمع منه الحافظ أبو سعد السمعاني وأبو أحمد بن سكينة وأبو محمــد بن

الأخضر وكان ثقة في الحديث صدوقاً نبيلاً حجة إلا أنه لم يكن في دينه بذاك وكان بخيلاً متبذلاً في ملبسه وعيشه قليل المبالاة بحفظ ناموس العلم يلعب بالشطرنج مع العوام على قارعة الطريق ويقف في الشوارع على حلق المشعبذين واللاعبين بالقرود والدباب كثير المزاح واللعب طيب الأخلاق سأله شخص وعنده جماعة من الحنابلة أعندك كتاب الجبال فقال له: يا أبله أما تراهم حولي . . . ) (3).

وذكره صاحب النجوم الزاهرة فقال: (وفيها توفي عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد المعروف بابن الخشاب النحوي اللغوي حجة العرب يسرع في فنون العلوم وانفرد بعلم النحو والعربية حتى فاق أهل عصره) (٥٠).

وذكره السيوطي<sup>(1)</sup> ونقل ما قاله ياقوت الحموي في معجم الأدباء وذكره أيضاً شيخنا الطهراني في طبقات أعلام الشيعة (<sup>٧)</sup> وموسوعة اللريعة إلى تصانيف الشيعة (<sup>٨)</sup> وله شعر كثير ومن شعره ملغزاً في كتاب:

وذي أوجه لكِنَّهُ غيرُ بائت بسر وذو الوجهين للسر مُنظهِرُ تُناجيكَ بِالأسرارِ أسرارُ وجَهِهِ فَتفهمُهَا ما دُمتَ بِالعينِ تنظُرُ

وله :

لَـذَ خمـولي وَحَـلاً مُـرهُ إذ صَـانـني عـن كـل خـلوُقِ نَـفيي مـعـشـوقـي ولي غـيرة تمنعني من بـذل معشـوقِـي

وله في شمعةٍ:

صفراءُ لا من سَقَم مَسُها كَيفَ وكانت أمها الشافيّة عُدريانة باطنها مكتس فَاعجَب لها كَاسِيةً عَارِية وله أيضاً:

إذا عَنَّ أمر فَاستشر فيه صَاحباً وإن كنت ذا رأي يشير على الصَّحبِه فَانِي رأيت العَينَ تَجهَـلُ نَفَسَهـا وَتُدرِكُ مَا قَد حَلَّ في مَوضع الشُّهبِ

يقول عبد الحسين الصالحي: كان معلم أولاد الخلفاء العباسيين ويتقاضى راتباً شهرياً من البلاط العباسي وكان يصرف جميع وارداته على شراء الكتب لذا أسس مكتبة ضخمة ثم أوقفها على طلاب العلوم وكانت من أهم مكتبات الشيعة في بغداد ووصف حاله ياقوت الحموي فقال: (... كان يتعمم بالعامة فتبقى مدة على حالها حتى تسود مما يلي رأسه وتتقطع من الوسخ وترمي عليها الطيور ذرقها ولم يتزوج قط ولا تسري وكان إذا حضر سوق الكتب وأراد شراء كتاب غافل الناس وقطع منه ورقة وقال: انه مقطوع ليأخذه بثمن بخس وإذا استعار من أحد كتاباً وطالبه به قال: دخل بين الكتب فلا أقدر عليه ...).

 <sup>(</sup>١) جال الدين أبي الحسن علي القفطي: انباه الرواة على أنباه النحاة تحقيق محمد أبو الفضل
 إبراهيم ج ٢ ص ٩٩ ـ ١٠١ مصر القاهرة سنة ١٣٧١ هـ ١٩٥٧ م .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرج ٢ ص ١٠١ - ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) نفس المعدرج ٢ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي : معجم الأدباءج ١٢ ص ٤٧ ــ ٥١ قاهرة مطبوعات دار المأمون .

 <sup>(</sup>٥) جمال الدين أبي المحاسن يوسف بردى الأتابكي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
 ج ٦ ص ٦٥ الطبعة الأولى سنة ١٣٥٥ هـ. ١٩٣٦ م

 <sup>(</sup>٦) جلال الدين عبد الرحمن السوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص ٢٧٦ بيروت دار المعرفة .

الشيخ آغا بزرك الطهراني الثقات العيون في سادس القرون ص ١٦١ بيروت دار الكتب
 العربي .

 <sup>(</sup>٥) الشيخ آغا بزرك الطهراني اللريعة إلى تصانيف الشيعة ج ٢٣ ص ٢٣٣ ببروت دار
 الأضواء .

ترك مؤلفات منها: كتاب مواليد أهل البيت عليهم السّلام وهو من مصادر كتاب كشف الغمة وكتاب بحار الأنوار للمجلسي وكتاب حاشية على درة الغواص للحريري، الرد على بابشاذ في شرح الجمل، كتاب الرد على تهذيب الإصلاح للتبريزي، كتاب الرد على الحريري في مقاماته وكتاب شرح مقامات الحريري، كتاب الرحمة النحو لابن هبيرة، كتاب اللامع في النحو، كتاب المجمل في شرح الجمل الصغيرة، كتاب المرتجل في شرح الجمل الكبيرة (١).

وجيه الدين عبد الله لساني ابن محمد مشك فروش الشيرازي .

توفي سنة ٩٤٢ كما جاء في ديوانه المطبوع . وفي كتاب أحسن التواريخ أن وفاته كانت سنة ٩٤٠ . وقيل ٩٤١ ودفن في مقبرة سرخاب في تبريز .

من شعراء النصف الأول من القرن العاشر الهجري ، وبداية حكم الصفويين . وكان مولده في شيراز وعاش معظم حياته بين بغداد وتبريز . وفي تبريز كان موضع احترام كبار ولات الشاه إسهاعيل الصفوي ومنهم ابنه العالم سام ميرزا ووزيره المعروف أمير نجم ثاني . ولأنه شاعر أهل البيت كان مهاباً عترماً .

كتب القاضي نور الله الشوشتري في كتابه ( مجالس المؤمنين ) في أحوال لساني أنه نسظم مثلة ألف بيت من الشعر في ملدح أثملة أهل البيت عليهم السّلام . والظاهر أن نظمه القصيدة المشهورة في مدح أمير المؤمنين علي عليه السّلام جعل القاضي الشوشتري يبالغ في هذا القول معتقداً ذلك .

لم يقتصر لساني في شعره على مدح الأثمة (ع) ، بل نظم القصائد والرباعيات في مناسبات وقضايا متنوعة ، وكانـا اشعاره مشالاً يحتذى لشعـراء آخـرين مثل : الهجـري ووحشي وغيرهمـا من قلدوه ونظمـوا على طـريقته في الشعر .

له رباعيات في وصف تبريز وبيشه وران ، ووصف الحب . ومن ذلك رباعياته في ٥٤٠ بيتاً المسهاة ( مجمع الأصناف ) .

له ديوان شعري يحتوي على ثمانية آلاف بيت غزلي موجود في مكتبة المتحف البريطاني . كما أن له ديواناً فيه اثنا عشر ألف بيت رآه وتحدث عنه آذربيكلي . وله أيضاً ألف بيت مع ديوان الشاعر أهلي خراساني موجود في مكتبة سيهسالار .

وتلميذه الثاني حيدري نظم أشعاراً جمعها في ديوان سياه (لسان الغيب) يحامي بها عن استاذه )(٢).

الشيخ عبد المنعم الفرطوسي ابن الشيخ حسين .

ولــد سنة ١٩١٥ م في النجف الأشرف وتــوفي سنة ١٩٨٣ في أبــو ظبي بالأمارات العربية المتحدة .

نشأ في النجف ودرس فيها ، واختلف على حلقة الشيخ محمد علي

الخراساني كما لازم حلقة السيد أبو القاسم الخوثي .

وقد تحدث عنه الشيخ جعفر محبوبة قائلاً: هو أشهر رجال أسرته في عصرنا ومن الشعراء المجيدين والأدباء النابغين سريع البديهة كثير الحفظ ينشد القصيدة بنفسه على ظهر القلب وتعاد مرّات ويعيدها ويرجع إلى محل الاعادة ، وشعره قوي السبك حسن الأسلوب طري الديباجة ، تهش لاستهاعه النفوس ، وتقبل عليه القلوب ، وهو من أهل الفضل والنبوغ في الأدب وقد طرق في شعره كثيراً من أنواعه وفنونه وبالإضافة إلى ذلك فهو من أهل التقى والصلاح ويكاد يكون المثل الأول من الشباب النجفي في إيمانه وإخلاقه .

### أسرته

تحدثت عنها مجلة الموسم قائلة:

آل فرطوس فصيلة عربية كثيرة العدد منتشرة في دجلة والفرات ترجع بنسبها إلى آل غزي القبيلة المعروفة وجل آل فرطوس يقطنون في العارة ومنها نزحوا إلى الناصرية والشنافية وغيرها ، ولهم بيت مشهور في النجف يعرف بهذه النسبة (آل الفرطوسي) نزحوا إلى النجف من العارة في أواخر القرن الثاني عشر وهم من البيوت العربية المحتفظة بمكانتها العلمية ، والمحافظة على سمعتها واعتبارها ، وأول من هاجر من هذه الأسرة إلى النجف جدها الأعلى الشيخ حسن على عهد الشيخ صاحب كاشف الغطاء .

وورد في بعض التواريخ أن الفرطوسيين ينتسبون إلى الظوالم (عشيرة من فرارة) وان من فروعهم فيهم : العكش ، والحسان ، والهري ، والهديان ، والمحايطة ، والحمود ، والشمود ، والشنشول ، وكان زعيمهم يعرف بالشيخ عذافه الشاهر .

وقال العزاوي في كتابه (عشائر العراق): آل فرطوس فخذ من آل خريم من آل شبل بالعراق، وعدّ بعضهم أصله من خفاجة وآخرون من غزي وهو الأشبه بالصواب وسكن معهم، وقسم كبير منه عاش بين ربيعة والمياح.

ومن فروعه في آل شبل: آل حمد ، آل حمود ، آل شتيوي ، ومنه مع ربيعة : البو جابر ومنه الرؤساء ، والبو خليفة ، والحجية ، والجروخ ، والبو حسين ، والبو ملوح ، وبيت وريد ، والبو مسويعز ، والبو حامد ، والبديرات ، والبو شكة ، والكوامات ( القومات ) ، والسمران وهم تبع السراي ويسكنون ( علي الغربي ) و ( الكوت ) و ( العارة ) ويزرعون في الشلب والدجن ( الحنطة والشعير ) وهم غنامة ومجموعتهم كبيرة .

وذكر العزاوي في موضع آخر أن آل فرطـوس فخذ من الغـزي من بني لام بـالعـراق يسكن في أراضي العبـد الجبـايش ، ومنــه في لــواء العـــارة ، وفروعه : آل عطاس ، والبو زبارة ، والبو راسي ، والعبادة ، وآل سلمة .

وعلى كل حال فان الشابت من نسب العشيرة انها تنتسب إلى آل غزي حسبها أكده المترجم له في حياته وانه من الفرع اللذي يسكن العمارة وقد نزح جدهم الأعلى من العمارة إلى النجف في القرن الثالث عشر الهجري .

#### شعاه

قال في ذكرى مولد الإمام علي عليه السلام من قصيدة القيت في احتفال في مدينة كربلا:

<sup>(</sup>١) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

<sup>(</sup>٢) تاريخ أدبيات إيران .

لمــولـــد الحق شق البيت فـــالتهبـــا وهزت الآية الكسبرى بمعجزها فسهاج بسالنسور من أم القسرى أفق وكسبر المجمد إعملامما بممولمده وأقبلت فيمه والقرآن طلعتمه وافت مبشرة والبطهبر ببردتها، قد شرف الله منها القــدر إذ وضعت يا مصدر الحكم فصلا في عزائمه وروعــة الحق تجلى كــل غـاشيــة ونفحة القدس تطغى من شهائله أكبرت عقلاً تبنى كــل نــاشئــة فيض من الذهن عذب النبع ما نضبا وشعلة من شعماع الفكر مشرقمة وروضة من حقول العلم مخصبة صنو العقيدة غلاها فكان لها يـا منطق الحق في التــاريخ قص لنــا حدث فأنت لســان قد روى العجبــا عن سيرة القائد الأعلى وسيرته وخمطها في جبـين المجد حـين جرى أوحى بها ألف باب من معارفه وشيد العدل إذ أرسى قراعده فاقصص على مسمع الأجيال ملحمة عن منششات صدور تحمل الكتبا ومشرقيات عقبول ببالهبدى كشفت فمسجد الكوفة الغراء مدرسة

مدينة السبط يا مهداً به ولدت

وتسربة خط قلب المجمد من دممه

ومصرعاً من أبيّ الضيم فيـه هــوى

أحيى الحسين به الإسلام حين رأى

أبسو الأثمسة أوفي نجمسه صعدا

غرس أرومته المزهراء فماطمة

من أهل بيت كتاب الله طهرهم

وألسن تثمر العرفان والأدبا عن كـل سر بقلب الغيب قد حجبـا ومنبر (لعلي) قد روى الخطب

من العواطف دنيا رفرفت حدبا مشوى البطولة فيها عسزة وإبا جسم مقبطعة أوصالها إربا أبناء حرب وقد أودت به حربا حتی ہــوی کـل نجم دونــه صببـا والمرتضى حيدر أعظم به نسبا وأذهب السرجس أمأ عنهم وأبسأ

وقال من قصيدة ألقيت في البصرة في احتفال بذكرى مولد الحسين عليه السلام:

> قسرآن فضلك فيمه يفتتسح المفم وبافق مهدك من جهادك أشرقت فلقد ولسدت مسطهراً في بسردة ولقد قتلت بمصرع يسموب والحق من عينيك ينبع نسوره

حممدأ وبمالاخسلاص ذكسرك يختم للفتح آيات بوجهك ترسم من طهسر فساطمة تحساك وتلحم مجدد المهات عملي الحياة ويعظم والصدق في شفتيك جمر مضرم

نجم بأفق الهدى قد أخمد الشهبا دنيا قريش وقمد عجت بهما لجبما طلق الضحى سال بالأضواء منسكبا في حين أبصر من آيات، العجبا أم العلا وهداه يخرق الحجسا شيخ الأباطح بالنور المذي وهبا في بيته بعلي فارتقت رتبا ومسورد العلم نهلا سائغسأ علبسأ من نسورهما بيقسين يمحق السريبسا بعابق هوروح يخمد اللهبا من المعمارف أوحاهما فكمان أبسا تقىري مىواهب الأجيال والحقبا تمشى العقول على أنوارها خببا من أصغريه بما أوحى وما كتبا أصلًا وكانت له من بعده عقبا روائعاً عجت الـدنيــا بهـا طــربــا ومسمع قمد وعى الأسفار والكتبا قد أحرز المجد في مضارها القصبا دم الشهادة في محرابه ذهبا (مدينة العلم) أوحتها له نخبا على ضفاف قضاء عادل نصبا للعلم ضجت بها ساحاتها صخبا

يا مولد الأنوار مهدك للهدى مثلت شخصك صورة قدسية وجلوت طلعتهما وأنمت خمواطمر فتحرقت شفتاي وقداً من دم ولمحت في شفق الجبين غمامة ولمست من روح البـطولــة والأبـــا وقسرأت للفتح المسارك سمورة فخضبت ناصيتي بملبح جثة

وضحى جبينك وهو فرقان الهدى

يا قبلة الزهراء مشرقة على

يا مصحفاً بفم النبي محمد

يا ثمورة الحق الجمريء تحمدرت

بنت الضحى احتجبي بأفق كآبة وسماؤك الـزرقساء صـوني وجههــا فشعاع شمس الحق أختك قــد خبا وأخموك بمدر المجمد وهمو مضرج أخفى لجسين جبينه ذهب السوغى والفرقدان تعسانقا فروق الثرى والطائر المذبوح وهمومرفرف ومباسم الشهداء تنثر كالندى أكـــبرت في الإســـلام مثلك فــــاتحــأ ويسزيد وهدو يهدز في أعسطاف

بعداً يزيد لراحل قد أثكلت أيتمت أقمداح الخمور فسأعسولت ومسواكب الشهبوات لف لسواؤها فالمغريسات الثاكسلات نوائسح تعست خلافتك التي قمد أبرمت أعوام شؤم جلجلت أحداثها أكدى على غرس النبوة جمدبهما والحسرة السسوداء كم هتكست بهسا والبيت قمد حمرقت بهما أستماره

يا ساسة الوطن المفدي أصلحوا وطن هدو الشكلى فكل مفدوه ما أبقت الأحداث فيه ذبالة حكمت عليه فارهقته سياسة وعمدت عليمه فممزقته طمراثقسأ واستنزنت منه القوى وقضت على لا القسرض أشبعها ولا وفي بها

بدم الشهادة والسعادة يسوسم قسمات وجمه الحق يسرسمهما القم ما زال في آياته يسترنم من قلب حيدرة فأغرقها الدم

أفق تموج بصفحتيه الأنجم في القلب يطبعها السولاء فترسم في مهندهنا بسروىء الإمنامسة تحلم حر على شفتيك قبله الفم منها على عينيك ظل معتم شمسأ يشور وعسزة تستقدم بالسهم في صفحات قلبك ترقم في نحسرها المدامي يحز المخمدم

منها يحد عليك ظل مقتم بسغسلائسل سسود بهسا تستسلثسم والفجسر من شفق المدمماء مجهم بمدم الوريمد وبالسيموف معمم وأغمام منه الصبح وهمو المبسم جيداً إلى جيد يضرجه الدم بيليه من دمه سقته الأسهم منها اللثاليء في الصعيم وتنظم من عزم هاتيك الأضاحي يغنم للنصر مغلوب بفتحك يهزم

أم الضجور عليه فهي الأيم نغم القيان وكال طبال يلطم مذغاب قائدها الجريء المعلم والموبقات بها يفام المأتم بيسد العمى وهي البسلاء المسبرم بالمسلمين ونحسها المتجهم فغدا بأشداق المظالم يخضم من حُرة وكم استحمل محمرم فبكي المقسام لهسا وضسجت زمسزم

وضم البلاد فوضعها متازم فيسه ينسوح وكسل حفسل مسأتم تسزهمو ولا قسيشارة تستريسم بالعنف من أرهابها تتحكم أحسزابه وهسي السبسلاء المسبرم ثمرواته الشهموات فهمو المعمدم ذهب المنسابسع وهسو سيسل مفعم

ماذا أبث من الشجون وبعض ما ماذا أخط وألف لون للأسى فاستعرضوا وضع البلاد فوضعها حرية الأفكار رهن رقابة والحكم بالأرهاب يوصد بابه وأماتت الفوضى النطام بمهده أن المناصب غاية منشودة وطن يباع وأمة منكوبة صونوا الحقوق فكل حق ضائع

وقال مفتتحاً ملحمته الشعرية :

هاك قلبي مضرجاً بدمائي هي من منسع العقيدة وحيً وهي أغلى من كلل عقد نفيس جوهر من معادن القدس باق نىفحمات مىن الهمىدايمة تسذكسو بُــدئت بــالتـــوحيــد وهــــو أســاسّ وتجلت فيها نبوة حتر وتسلاهما المعماد فهمي أصول ودليل الإعجاز في ذكر طه وبسإئسر الستفسويض والجسبر أمسر وسنواهما من التنواسع تما وجميم الأركسان وهي فسروع ال وتسراءت كبسائسر الإثم فسيهسا وعليها بساليمن رفسرف أمنأ وحياة السبطين بعد علي وعلي وباقسر المعلم والسصا والسرضا والجسواد شم عسلي قد تبدّت منها النجوم اهتداء أهل بيت الهدى أثسمة حق والأدلاء لا يحسيندون زيسغساً ومصابيح حكمية قيد أضياءت كــلّ نـجـم لـلخـلق منهـم إمــامٌ أذهب الله عنهم المرجس طهمرأ أنسا مسولي لهسم محسبٌ وهسذي وهسي تهدى لمضاطم وعملي

في القلب من ألم يضيق به الفم في لوحة النفس الحزينة يسرسم من كل ناحية يسيء ويولم سوداء يفرضها نظام مظلم فإذا تنفس فهو صل أرقم فالأمن للعنقاء فيها توأم وطريقها هذا الصراع المؤلم فيه تراع وفيىء شعب يقسم للشعب وهو وراؤه لا يهضم

قسطعساً في سسلاسسل من ولاتي لم يكسدر منه معين الصفاء ذهبى مها ارتقى في الغلاء أين منه أعسراض دار الفناء عبَقاً من شهائل الأزكياء واستمطالت بالعمدل خمير بناء شفعت في إمامة الأوصياء خسسة في شريعة الحسنفاء يقتفيها وعصمة الأنبياء بسين بسين يسأتي ومعنى البسداء تقتفى نهجها بخير اقتفاء مدين فيمهما بسانت بمغمير خفساء وسواهما صخائس الأخطاء من حياة المنبئ خمير لمواء والبتول الصديقة الزهراء دق قسولاً وكاظم المسلحاء وابسنه ثم قمائه الأمساء وأماناً لنا بخير ساء ألسن الصدق خيرة الأولياء بالبرايا عن منهج الإهتداء بسسناها مدارك الحكهاء يُقتدى فيه أحسن الإقتداء واصطفاهم بأكرم الإصطفاء أية الحبب من كستساب ولائي وبنيسها وخماتم الأصفياء

الآيـات الكريمـة التي وقعت فيه واعـرابها والشـاهد منهـا يقـع في ٥٠ صفحـة بالقطع الكبير .

٥ ـ شرح مقدمة المكاسب وصل به إلى كتاب المعاطاة .

٦ ـ شرح الجنوء الأول من كفايسة الأصول ( في علم أصول الفقه الإسلامي ) ٨٠٠ صفحة .

٧ ـ شرح الاستصحاب من رسائل الشيخ مرتضى الأنصاري يقع في الف صفحة .

٨ ـ شرح مجموعة الرسائـل وهو نتيجـة المدة التي قضـاها تحت اشراف
 استاذه لراحل السيد محمد باقر الشخص .

٩ ـ الوجدانيات : ديوان شعر يحتري على ألوان وصفية وغزلية من شعره .

١٠ \_ ملحمة أهل البيت : ملحمة شعرية .

عبد مناف أبو طالب بن عبد المطلب .

مرت ترجمتـه في المجلد الثامن من ( الاعيـان ) . وننشر هنا بحثـا عن إسلامه بقلم وجيه بيضون :

أبوطالب ، واسمه عبد مناف ، وهو ابن عبد المطلب جدّ النبي (ص) ، وفرع من الأرومة التي طالما ملكت السيادة على الناس إلى جانب سيادتها في الأخلاق والمكارم ، فكانت سياءً على الأرض لا يغيب فيها نجم إلا أعقبه نجم ، فيتصل ضياؤها متعاقباً ممتداً ، ويتصل معه تفردُها متميزاً متجدداً ، كأنما خُصَ بها من دون أهل الجزيرة طراً .

وهو الذي جرت في عهد أبيه واقعة الحبشة وعُرفت بعام الفيل ، فكان قريباً منها ومن معجزتها حيث انهال الأحباش على الحجاز بجيشهم المتراص المتهاسك كالقلعة جارفاً ممتداً كالسيل ، يحملهم شوق الغزو والفتح والغنم ، ويزدهيهم هوى النصر والغَلَبة ، وقد جعلوا في مقدمتهم أفواج الفيلة الجبارة كالقلاع المتحركة لا عهد بمثلها للعرب ، ولها من أصواتها المنكرة وخراطيمها المتطاولة المهترة وأنيابها من تحتها كرؤوس الرماح ، وأقدامها كأنها الركائنز من الصخر أو الحديد ، ما يبعث الرعب ، ويتعاظم به الخطب ، ويذهب بشجاعة الفرسان مها أوتوا قوة بأس وثبات جنان . وكانت المعجزة ، معجزة الطبيعة في نواميسها - بشخير الله - ، كأن لها من خفي بصيرتها وحسها ما استثار كوامن غضبها وحفيظتها حتى جُنَّ جنونها ، فراحت تُرعد وتُبرق في سهائها ، وتنوح وتعصف بريهها ، وتُعطر العداة الغزاة بسجيل من الحجارة كأنها القنابل قذفت بها أفواه المدافع ، ثم ما هو إلا القليل حتى اندحر كأنها القنابل قذفت بها أفواه المدافع ، ثم ما هو إلا القليل حتى اندحر عليهم تطاردهم وتدوسهم ، لم يأتوا بها إلا لتأتي عليهم ، ولم يلحقوها إلا لتلحقهم بكل مهلكة وهزيمة .

وكما تميَّز عهد عبد المطلب بهذه الواقعة التي كان من خطرها في أثرها أن راح القوم يؤرخون بها وقائعهم وأحداثهم ، فقد تميز عهد ابنه أبي طالب بأن انبثقت فيه تباشير الدعوة الإسلامية بظهور الرسول الكريم محمد (ص) وبتجديد الكعبة بعد الذي أصابها من هدم وحريق . وكما أن عبد المطلب كان أول من كفل حفيده محمداً بعد يتمه من والده ، وهو ما برح حدثاً في

مةلفاته

١ ـ ديوانه الشعري في جزأين مطبوعين .

٢ ـ رواية الفضيلة للمنفلوطي ، نظمها شعراً .

٣ ـ منظومة في الأشكال والضابطة من علم المنطق في حاشية الملا عبد الله .

٤ \_ شرح شواهد المطول توسع به على طراز معاهد التنصيص وشرح

مطلع أيامه ، لكذلك كفله أبو طالب بعد وفاته ولما يمض على كفالته غير العامين ، وما زال لأبن أخيه راعياً ، ولدعوته مناصراً وداعياً ، يلف عليه ويحوفه ، ويتحمل المكاره في سبيله وخصومة الناس من حوله ، واقفاً منه كالمجن يحميه من كل أذى يصل إليه ، إلى أن فارق دنياه وهو في الخامسة والشانين أحوج ما تكون الدعوة الإسلامية إلى عونه ، وأشجى ما يكون الرسول لفقده وفقد زوجه خديجة من بعده ، وقد لحقت به لأيام معدودة ، أي قبل أن يهاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بشلائة أعوام وأربعة أشهر .

وكان في خَلْقه أبلج اللون ، متين الكاهل ، قوي الشكيمة ، عضب المَهز . ومن خلائقه السخاء والوفاء والعفة والنخوة والشجاعة . ومن خصائصه أيضاً أنه كان شاعراً حكياً مدح النبي (ص) بقصائد عدة ، وكانت له السقاية في مكة ، كما أن له ولقومه في الكعبة الباب وللناس الجدران والظهور . ولد له من الذكور أربعة هم : طالب وعقيل وجعفر وعلي . وكانت زوجه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف القرشي ، وقد أسلمت بعد عشر من المسلمين .

بيد أن الروايات في اسلامه متضاربة ، ففريق على أنه مات غير مسلم ، وفريق على أنه لم يلفظ أنفاسه الأخيرة إلا والشهادة ملء فيه إيماناً بالله ورسوله ، وهو ما عليه الشيعة قاطبة ، لا تأخذهم فيه أي شبهة أو ريبة . وللفريقين قبائلُ من الرأي بين التأييد والانكار ، والتدليل والتعليل ، بما لا يرتجع بغير الغموض والابهام ، ثم الشك والحيرة ، والبعد عن مطلب الصواب في حقيقته ، والحقيقة في صوابها . وما أقبح العصبية إذ تنتهي من تعنتها والإصرار على عنادها إلى أن يغلب الهوى على العقل ، فإذا المُمتَحن بها كالأعمى ، إذا أفادته عصاه منعاً من التسكع فها تفيده تبصراً بالطريق اللاحب القويم .

والذي عندنا هو أن البحث في إسلام أبي طالب أو عدم إسلامه ، ما كان يستلزم ما استَفْرغ من مداد في سبيله ، ولا انهماك الأفكار فيه في مثل حرب مستعرة الأوار ، ثم قطع الوقت في غير مرتجع وتوسيع شقة الخلف في غير طائل ، فقد كان من سداد الرأي تعلَّقه من وجهته العامة حيث تكمن حقيقته ويستبين مقطع الحق ، لا أخذه بأضعف ما فيه فيؤدي إلى الحكم ضعيفاً لا يُخيل بالصواب إلا مثل ما يُخيَّل اشراق الشمس حجبت عليها السحب ، فهي في مثل الغسق الفاحم .

وان من شروط البحث في صحته أن تُقدر النتائج بمساقها من سابقها ، فيحكم عليها بروح مما لابسها وأثر فيها ، لا أن تُجْعَل هي الحكم الجزم ، ثم تُعْتَنَف الأسباب إليها اعتناقاً لتُورد غير موردها ، وتُحَمَّل كلَّ معنى إلا معناها ، ويُحَوَّل بأنها محط الصواب وهي الخطأ الذي لا صواب فيه .

فإن أخذنا بهذه الخطة القويمة وإليها التجرد الفكري السليم ، لا يميل مع العاطفة المذهبية حيث تميل ، فيها شك في أننا نقف من قضية اسلام أبي طالب الموقف الذي يدنينا من الصواب في واجب حكمه وحكم يقينه ، وينأى بنا عن مواطن الشبهات لا دليل يقطع فيها بالرأي الجازم ، حتى إذا بقي ثمة شيء من الشك مسحناً عليه بما يفرضه العقل ترجيحاً هو الأصوب والأوجب .

إننا نقطع بإسلام أبي طالب إذ كانت الأدلة على ذلك أقوى وأبين منها

على خلافه . وهاك بادىء بدء الحجة التي يستمسك بهـا المنكرون وهي عـدم اعــلان إسلامــه وإيمانــه ، وهي أكبر حججهم ، تجــدهــا أوهن من أن تنهض دليلًا على أنه لم يكن مؤمناً ، إذ كان من شأن الإيان أن يصح فيه الكتمان والاعلان على سواء ، وبخاصه فيها يتحـرُّج به الــدين ويستلزم التقيُّة ضرورة من ضرر. وما أكثر ما نعتقده جزماً ونؤمن به قطعاً ثم نتعمد فيه الخفية والأسرار من غير أن يكون ثمة معنى للإنكار ، وما أكثر ما نصدر عن مآتٍ وأحوال لو أخذت على علَّاتها من ظاهرها لما تُرجمت بمكنونها من مُغَيِّبهـا ، ولا حقيقتها من سببها ، فالمظاهر لا تنمُّ أبداً عن الحقـائق ، والحقائق تتلبُّس غـير صورها حتى كـأنها صورة هي بعينهـا . وليست العبرة إلا في الأثـر يترجم عن الأصل كالكهرباء إذا لم نكتنهها بدليلها فإن آشارها تدلُّنا عليها . وآثار أبي طالب في جملتها شاهد على إيمانــه وصدق إســــلامه ، تنفى عنــه كل النفي أيُّ تهمة بالشرك أو الكفر بدعوة الرسول والإسلام . وأني له غير ذلك وهو الـذي طالما اشتهر بالصدق في حياته لم يُجرُّب عليـه الكذب ، وعَـرَفَ كذلـك في ابن أخيه الصدق آمن ما يكون على قول الحق ، لا تأخذه فيه لومة لاثم ، وليس في كل ما تقع عليه عينـه ويصافح سمعه إلا مـا يشير أبلغ إشــارة إلى تمخص الزمن عن الحديث الجديد ، يطهر أرض الحجاز من أرجاس الجاهلية التي بلغت غايتها من الوثنية والعمادات المستوخمة ، بعد إذ آن لليلهما الطويــل أن ينفرج عن الفجر المُرتقَب المبين .

وإذا فُسرً عدم اعلانه الإسلام بظاهرة من معناه دون معانيه الأخرى من حمى ابن أخيه ونصرته والأخذ بيده ومحاسنة قريش في ذلك باعتبار أن اللحوة غضّة أول عهدها وأن الأعداء والمناوئين الب ضدها ، فكيف نفسر سياح أبي طالب لزوجه فاطمة بنت أسد بأن تُسارع إلى الإسلام ، ثم لابنه على بأن يسلم وهو ما يزال حدّثاً غضَّ العود ، ثم لابنه جعفر بأن يصل جناح ابن عمه في الصلاة على يساره ، ثم لبنيه وأخوته وبني عمه بأن يرقدوا وهم في (الشعب) على فراش محمد تعمية على المشركين أن يصيبوه إذا ما حاولوا أذاه ؟! . فهل تراه فيها فعل غير الصادق في طويّته على الإيمان ، والصادق في أيانه في الدعوة ، والصادق في عقيدته يترجهها ماثلة في عمله ؟ . . . وهل لمثله وهو شيخ قريش وسيدها وصاحب الرأي فيها أن ينحرف مخالفاً أو ينفرد متحسفاً وأنه ليرى حمزة يسارع إلى الانضواء تحت لواء النبي ، وكذلك عهاته ، ماثله واليهم آل عبد المطلب جيعاً ، ومن ورائهم عبد مناف ، أيخرج على مثل هذه الإرادة المجتمعة والخطة الجامعة ليعود من نهاية الشوط الذي قطعه رفداً وعوناً وتضحيةً إلى حيث يكذب نفسه ، ويكذب عشيرته ، ويكذب من أحبه وآشره وتضحيةً إلى حيث يكذب نفسه ، ويكذب عشيرته ، ويكذب من أحبه وآشره وتضحية إلى حيث يكذب نفسه ، ويكذب عشيرته ، ويكذب من أحبه وآشره وتضحية إلى جيء ؟

وإذا نحن تدبرنا موقف أي طالب حين جاءه سادات قريش وأشرافها ساخطين متوعًدين يستعدونه على ربيبه وحبيبه بقولهم: « إنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا ، أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين » ، ثم خطابه لابن أخيه بقوله: « أي بني ، أبقي على وعلى نفسك ، ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق » ، ثم ما أجاب به النبي ساعتثد مستعبراً: « يا عم ! والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ، على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » ، ثم قبول أبي طالب : « والله لن أسلمك أبداً » . . . قلنا إذا نحن تدبرنا هذا الموقف بحق معانيه وأبعدنا النظر في مطاويه ، اذن لخلصنا منه إلى حديث مبطّن خفي قد استتر لشدة ما ظهر ، حديث بلفظه لا يستوي صحيحاً بغير

معناه من غايته ، ولا يُدرك بغايته إلا بأنه مزيج عقل وقلب ألف بينها الحب ، فجاء امتحاناً للمحنة في أوجها ، واستطلاعاً للقوة بلغت النهاية من طاقتها ، لم يبق إلا أن تؤول معجزة . فليس هو الحرص على الحياة لا ولا العجز عن تحمل المشاق ما حدا أبا طالب إلى قول ما قال ، بدءاً واستدراكه آخراً ، ثم ما هو تخذيل لابن أخيه وقت في عضده لتحويله عن مقصده ، وإنما هي الأبوة الحادبة ، مع العصبية الغالبة ، في الشيخوخة المتقدمة تُريغ الطمانينة على المعجزة المرتقبة لا طاقة بحمل رسالتها لبشر إلا أن يكون فوق البشر ، ولا بدّ فيها من العون وان كانت ممتدة بأسباب من السياء .

ان من يتدبر مواقف أي طالب من الدعوة وما بذل من ذات نفسه وماله في سبيلها ، لا يسعه إلا أن يعترف له بجميل الفضل ورجاحة العقل ، فقد أبل خير بلاء في المنافحة عن الرسول (ص) ، ولطالما كان سنادة وعمادة يبرد عنه عوادي قبريش ، ويأبي أن يسلم به ولو كانت في ذلك حياته ، ويُعينه وينصره ويشد من أزره حتى كأنه أمينه في تحقيق دعوته كها كان هو رسول ربه في أداء رسائته . وما هو بالبدع بعد هذا إذا بكاه النبي (ص) بالشخين من عبراته عند وفاته ، واستشعر من حوله الفراغ لفقده ، ثم أجمع العزم على الهجرة إلى المدينة في عامه من حزنه . وما كان به ذلك لولا أن فقد من كان يصل جناحه ويؤثره بعطفه وعونه . وان أمراً هذا شأنه ، وتلك مآتيه وماثره ، لحري والله بالمحمدة كفاء إحسانه ، لا بالغض من كرامته وتغليب الشبهات في حقه ، ثم هو حريّ بالا يُعْرَف إلا بإسلامه وفاق ما عَرَفَ الإسلام من كريم بلائه في الذّب عن حوزته ، وعظيم ولائه في نصرته .

ومن يدري ما قد عسى يعترض الرسول (ص) لو عبّل أبو طالب كغيره في كشف اللئام عن إسلامه والإنضام إلى القلة التي لاذت به مؤمنة بدعوته ؟ . . . أما كان من منطق الحوادث وطبيعة الحال أن يتورَّد النبي من البلاء فوق ما تورَّده ، وينزل به ما يباعد بينه وبين غايته ؟ فإن قيل ما للدين ربًا يحميه فعلام لا تقول أن الله جلّت حكمته هو الذي خصَّ أبا طالب بهذه الحماية ؟ وان قيل أن أبا طالب ما كان له مثل موقفه من الدفاع عن ابن أخيه لولا عصبية القربى وطولُ الذمن في تبنيه حتى كأنه أحد بنيه ، فا بالنا لا نعكس الآية لنقول أن عوامل العصبية والتبني خليقة بأن تجعله أول المؤمنين ؟

. همذا ومما فعات الباحثين أن ينتبهوا إليه من أدلة إسلام أبي طالب أن الحرب الكلامية كانت سجالاً بين الإمام علي عليه السّلام ومعاوية ، وقد نَثَلَ كلاهما ما في كنانته مما يغتمض الآخر ويغض منه ، ولقي ابن أبي سفيان من خصمه مثل المطارق تنديداً وتعريضاً ، سواء بأبيه الذي أسلم والسيف في محز عنقه ، أو بأمه آكلة الأكباد ومشوهة الأجساد ، وعلى ذلك لم نعثر فيها أورده معاوية من الردود ذوداً عن نفسه وخفضاً من شأن خصمه على أي تعريض ، بل أي إيماءة ولو خفية عما يتصل بأبي طالب والمد على ، فلو صع أنه كان على غير الإسلام لما فات مثل معاوية أن يعرض لذكره ويُعَرض بكفره ، ويُسقط عن نفسه اللائمة تبكيتا بأبيه بمثلها عدلاً عند أبي عاذلة ، بعستوي حسابهما واحداً ، وتستوي به الضربة عند أحدهما مرتدة على الآخر .

وهنا نحب أن نسأل: ترى ما الـذي يضير مشل على (ع) وهــو هو في كرامته وفخره من جلال قدره ، ــ تنقَّصُ أبيه بعدم إسلامه ؟ ماذا يضيره وكل من اعتنق الإسلام كان إلى آباء وأجداد غارقين في سبات الجاهليــة والوثنيــة ؟ أما أن الخطر لأقــل مما يُتصــور ، وفضل عــلي لأكبر من أن يستصغــر ، إذ كان

المرءُ بهمته لابرمَّته ، كالورد هو من الشوك ولكنه بأريجه ونضرته ، وكالسيف يُنظر إلى مضائه وصليله لا إلى أنه من الحديد ، وكل امرىء بما كسب رهين .

ونسردف بسؤال آخسر: فليس منا من لا يؤمن بصدق السرسول الأمين (ص) ، ولا يقطع بامره حجةً هي برهان نفسها ، فلو استوحيناه بروحه سؤالاً عن عمه الذي حضنه ورباه ، وكفله ورعاه وذاد عنه وهماه: أترانا نستلهم الجواب إلا مؤيّداً إسلامه ، موثّقاً إيمانه ، شاهداً بفضله ومكرماً مثواه ؟ . . . أما وهو كذلك عند نبي المرسلين وأصدق الصادقين فهل من الرأي وحكمة القول أن نتكلّبه نحن ؟ . . . ثم ماذا نقول أيضاً بمثل علي (ع) وقد اشتهر بالحق يدور معه حيثها دار ، لا يصانع ولا يوارب حتى في أحرج المواقف والمطالب حيث تقتضيه السياسة بعض الملاينة والمداهنة ، ماذا نقول في شهادته وقد شهد لأبيه بأنه لفظ الشهادة وكان من المؤمنين .

الشيخ عبد المولى الطريحي ابن الشيخ عبد الرسول .

ولد في النجف سنة ١٣١٧ وتوفي فيها سنة ١٣٩٥ .

هـو من أسرة عربيـة استوطن أجـدادهـا الحلة ، والنجف . اشتهـرت بـالعلم ، والأدب ، والفضــل . والتقــوى . تــرجـــع في نسبهــا إلى قبيلة بني أسد .

وعرف من هذه الأسرة أجلّة العلماء والأدباء والشعراء والباحثين ، خلال العصور القديمة والحديثة . وكان من أبرزهم في القرن الحادي عشر الهجري الشيخ ( فخر الدين الطريحي ) ( ٩٧٩ هـ - ١٠٨٥ هـ ) صاحب كتاب ( مجمع البحرين ) في اللغة وقد ترجمه أحد النجفيين في مجلة ( لغة العرب ) عام ١٩٢٨ م . وأشار إلى أن الأسرة استوطنت ( النجف الأشرف ) في القرن السادس الهجري . وكانت لهم سدانة المشهد العلوي ، والولاية العامة في القرن الثامن الهجري ، وسكن جدهم الأقدم الشيخ ( داود الأسدي ) النجف الأشرف ، بعد نزوحه من ( الحلة ) ، في الجانب الشرقي من مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السّلام وهي محلة من ( جبل النور ) وتدعى اليوم ( محلة البراق ) ، وشيّد فيها جامعاً يسمى حتى الآن باسم ( جامع الطريحي ) » .

درس المترجم على والده ، وجماعة بارزين من أهمل العلم ، واللغة ، والفقه ، والأدب . في مدينته النجف .

وحضر مجالس الثقافة والأدب في بلده . وساهم في أنسدية النجف الثقافية . ولما قامت (جمعية الرابطة العلمية الأدبية) ، التي تأسست سنة ١٣٥١ هـ (١٩٣٢ م) . كان من أعضائها النشيطين . كما أنه دخل معترك الصحافة ، فأصدر مجلة تراثية ، أدبية تاريخية ، في النجف ، اسماها (الحيرة) سنة ١٩٢٧ م . ولم تدم طويلًا ، دخل بعدها مهنة التعليم ، واستمر يخدم طلاب العلم بثقافته ، وسعة اطلاعه ، وحسن معاشرته ، حتى أحيل على التقاعد .

ولم ينقطع عن صلاته الفكرية الصحفية بـالمراسلة والكتـابة ، لأمهـات المجلات العراقية والعربية . أمثال ( لغنة العرب ) و ( الهـاتف ) والاعتدال ) و ( المرشد ) و ( النجف ) و ( الغري) في العراق . و ( العرفان ) في لبنان .

كما كانت لــه ملاحــظات تاريخيــة وأدبية وشعــرية ، لما كــان يكتبه كبــار المستشرقين في مجلة ( لغة العرب ) .

### آثاره المخطوطة والمطبوعة

ترك مجموعة من المؤلفات المخطوطة ، ولا بعد أنها لمدى أولاده ، أو أقاربه من أفاضل الطريحيين في النجف \_ والكوفة . وهذا بعض ما وقفت عليه من أسهاء كتبه :

١ ـ تاريخ آداب اللغة العامية الدارجة : « أو كنوز العرب الخفية ، في تاريخ آداب اللغة العامية » في مجلد واحد .

- ٢ ـ شرح موالية ابن الخلفة الحلي .
- ٣ ـ كتاب الأنساب ـ جمع فيه أنساب القبائل والعشائر العراقية .
  - ٤ ـ نوادر النساء . ﴿ أَوِ الأَدْبِ النَّسَاتِي ﴾ .
    - ٥ ـ تاريخ الخيول العربية وأوصافها .
  - ٦ ـ الأمثال الشعبية ، حسب الحروف الهجائية .
    - ٧ .. كتاب ( القوارير ) عن النساء العربيات .
- ٨ ـ اللؤلؤ والصدف في مشاهم علماء الحلة والكاظمية والحائم والنجف .
  - ٩ ـ شعراء الثورة العراقية .
- ١٠ ـ الرياض الأزهرية في تاريخ أنساب الأسر العلوية ( مجلدان ) نشر منه في مجلة المرشد البغدادية .
  - ١١ ـ تاريخ الأقهار الصناعية .
  - ١٢ ـ تاريخ الصواريخ والحوادث الكونية ٣ أجزاء .
  - ١٣ ـ تاريخ الإكتشافات الأثرية في البلاد العراقية ( جزآن ) .
    - ١٤ ـ المآخذ الشعرية ( في النقد الأدبي ) .

١٥ ـ الغرويات في تراجم شعراء النجف نشر منه في مجلة العدل الإسلامي النجفية ومجلة الفرزدق العمارية واعتمد عليه الخاقاني في شعراء الغري .

١٦ \_ الحائريات في شعراء كربلاء . اعتمد عليه سلمان هادي الطعمة في (شعراء من كربلاء) .

- ١٧ \_ الحليات في شعراء الحلة .
- ١٨ ـ وفيات الأعلام ثلاث مجلدات كبيرة سجل فيه وفيات طائفة كبيرة
   من العلماء والأدباء والشيوخ ووجوه الناس أكثرهم من النجفيين .
  - ١٩ ـ بعض العقائد الفاسدة نشر تباعاً في جريدة الهاتف .
    - ٢٠ ـ التربة الحيدرية وما نظم فيها من الشعر .
      - ٢١ ــ مجموع كبير في تاريخ آل الطريحي .
        - ٢٢ \_ مباحث عن الأقطار العربية .
          - ۲۳ ـ النوادر والفكاهات .
        - ٢٤ ـ كتاب الأوائل ( مجلدان ) .
- ٢٥ ـ وحي الفكر في المطبوعات الحديثة والقديمة ( نشر منه في مجلة لغة
   العرب البغدادية ) .
  - ٢٦ ـ تاريخ البنود الشعرية .
  - ميدز ٢٧ الأدب الحديث والقديم.

عبد الواحد بن أحمد بن محمد الثقفي الكوفي نزيل بغداد :

كان حياً سنة ٤٥٥ .

من فحول محدثين الشيعة وأكابر فقهائهم في القرن السادس للهجرة أخد العلم عن جماعة من أفاصل عصره منهم الشيخ العدل أبو سعيد عبد الجليل بن محمد الساوي الذي سمع عنه في المسجد الأعظم بالكوفة سنة وعد المترجم له إلى بغداد وكان من أكابر الفقهاء وتصدر للتدريس والفتوى والقضاء وكان قاضي القضاة بها وتخرج عليه جماعة منهم عميد الرؤساء أبو منصور هبة الله بن حامد اللغوي الحلي المتوفى سنة ١٦٠ الذي سمع عنه بمنزله في بغداد سنة ٤٥٥ كما يظهر من صدر سند نسخته من (غريب القرآن) للسجستاني ذكره شيخنا الطهراني في طبقات أعلام الشيعة(۱).

## الشيخ عبد الوهاب البهشتي القزويني .

توفي سنة ١٣٠٠ في قزوين ودفن بها .

من أكابر الفقهاء المدرسين في قزوين ، أديب نحوي .

ولد في قزوين ونشأ بها على حب العلم فاشتغل بدرس العلوم العربية والمقدمات ثم تلمذ في الفقه والأصول والحديث على الشيخ محمد صالح البرغاني الحاثري المتوفى سنة ١٢٧١ والشهيد البرغاني المستشهد في سنة ١٢٦٣ وأخذ الفلسفة والعرفان عن الشيخ الميزا عبد الوهاب البرغاني آل الصالحي حتى نال درجة عالية في العلوم العقلية والنقلية ثم تصدر كرسي التدريس في المدرسة الصالحية وكان من أشهر المدرسين في قزوين وتخرج عليه جماعة كثيرة من العلماء وأهل الفضل . ذكره الوزير الإيراني الميرزا محمد حسن خان اعتباد السلطنة بين فحول علماء عصر ناصر الدين شاه القاجاري(٢) وذكره شيخنا الأستاذ آغا بزرك الطهراني في موسوعته طبقات أعلام الشيعة في ترجمة مختصرة فقال (كان من الفقهاء المدرسين في قزوين وهو من الأدباء الأفاضل والعلماء المحترمين وأثمة الجماعة الموثقين . . . )(٢) .

والمترجم له شقيق الشيخ شريف البهشتي القزويني المار الذكر .

ترك المترجم لـ مؤلفات لم أقف عليها بل سمعت عنها وإنما رأيت لـ بعض الحواشي منها حواشي على مقامات الحريري ، وحواشي على الشرائع ، وحواشي على شرح اللمعة للشهيد الثاني (٤).

ملا عظيها النيسابوري ابن ملا قيدي وأخو ملا فقيها الفوجي .

عندما عين الشاه سليان الصفوي ميرزا سعد الدين راقم وزيراً لخراسان اصطحب المترجم معه فكان من الميرزين هناك ، وظل حتى توفي سنة ١١١١ .

يحتوي شعره على مدائح في الشاه عباس الثاني وميرزا سعد الدين وصفي قلي خان وبعض الحكام وكبراء كشمير ، وفيه الغزل والمراثي . هذا عدا ما احتواه من مديح في الأثمة عليهم السّلام .

- ) الصالحي .
- (٢) الميرزا حسن خان اعتباد السلطنة : المآثر والآثار ص ١٦٥ طهران الطبعة الحجرية الأولى .
- (٣) الشيخ آغا بزرك الطهراني: الكرام البررة ج ٢ ص ٨٠٥ الطبعة الشانية مشهد سنة
   ١٤٠٤ هـ .
  - (٤) الشيخ عبد الحسين الصالحي.

وأكثر شعره غزلي في العرفان والحكمة(١) .

# على نقي كمره أي المشهور بنقي :

ولد سنة ٩٥٣ في كمره بإيران وتوفي سنة ١٠٢٩ أو ٣٠ أو ٣١ .

كان فاضلًا مدققاً له في التصوف والعرفان تحقيقات وبحوث .

نشأ وتعلم في كاشان وعاشر فيها الشعراء المرموقين مثل محتشم ووحشي ثم سافر إلى أصفهان والتقي فيها بأوحدي صاحب التذكرة وكثير ما تناقشا وتناطرا أدبيا وشعريا وصارا صديقين حميمين ، وعاش المترجم في أصفهان عيش الشعراء ، كما يقول بعض مترجميه ، وتعرف على حاتم بيك اعتباد الدولة صافي الأوردوبادي الذي كان من كبار رجال البلاط الصفوي في عهبد الشاه عباس ، وكان في أول أمره حاكماً لكرمان ، ثم تقلب في عدة مناصب ثم أصبح وزيراً (٢) وكان كثير من الشعراء يعيشون في كنفه كالمترجم وميرزا ملك المشرقي .

وفي سنة ١٠١٥ فجع المترجم بوفاة ابنه أبو الحسن فرثـاه بشعر كثـير، وكان لهذه الفاجعة أثر بالغ على حياته، وكما يقول صديقه تقي أو حـدي : لم يرفع ظهره بعد تلك المصيبة. وانتقل على أثر ذلك إلى كمره حيث قضى فيهـا أكثر حياته، وفيها توفي.

وجميع من كتبوا عنه وصفوه بالسيرة الحميدة والصفاء والإنصاف ، واثنوا على شعره وأنه سلس بعيد عن العقد والابهامات اللفظية والمعنوية .

له قصائد وغزليات ، ومدائح في النبي ( ص ) والأئمة (ع) والشاه عباس الأول وحاتم بيك والمرشد قلي خان وإمام قلي خان وآخرين من بارزي عهد الشاه عباس .

ترك ديواناً فيه القصائد والتركيبات والغزليات والسرباعيات ، ويحتوي على خمسة آلاف بيت .

وقد اشتبه بعض من ألفوا في التراجم كصاحب (روضات الجنات)، وصاحب (اللريعة)، وصاحب (ريحانة الأدب)، فخلطوا بين المترجم وبين عز الدين علي النقي المشهور بالشيخ علي نقي ابن الشيخ أبو العلاء عمد هاشم السطغائي الكمره أي في حين أن هذا توفي سنة ١٠٦٠ أي بعد وفاة المترجم بشلاثين سنة، وكان من كبار العلماء في عهد الشاه صفي، وبطلب من قلي خان حاكم فارس سافر إلى شيراز وصار فيها قاضياً وفي عهد الشاه عباس الثاني رجع إلى أصفهان، وله مؤلفات في الكلام والحكمة والدراسات المذهبية. ونسب له في روضات الجنات أشعاراً، ورجما كانت للمترجم لا له.

وديوان المترجم توجد منه عدة نسخ في إيران ، ومنه نسخة في المكتبة البريطانية ، وفيه مقدمة نثرية يخاطب بها إمام قلي خان والي فارس بأنه لكبر سنه لا يستطيع أن يكون قريباً منه لذلك يبعث إليه بديوانه .

وفي هذا دليل آخر على اختلاف الرجلين : المـترجم ، وعز الــدين علي النقي لأن الثاني كان قاضياً في شيراز وقريباً من إمام قلي خان (٣).

الميرزا على أصغر خان :

الميرزا «علي أصغر خان » صاحب ألقاب « صاحب جمع »(1) و « أمين الملك » و « أمين السلطان » و « الأتابك الأعظم » . هو الابن الثاني لـ « آقا إبراهيم أمين السلطان » . كان الصدر الأعظم لـ « ناصر الدين شاه » و « عمد علي شاه » القاجاريين . ولد سنة و « مظفر الدين شاه » و « عمد علي شاه » القاجاريين . ولد سنة ١٢٧٥ هـ . وقتل يوم السبت ٢١ رجب سنة ١٣٢٥ هـ بعد الغروب ، وهو في سن الخمسين ، إذ كان خارجاً من المجلس النيابي . قتله رجل من أذربيجان اسمه « عباس آقا » .

كان « الميرزا علي أصغر خان » من أذكى حكام إيران ومن أقدرهم على التمكن من السيطرة والنفوذ ومن أبرعهم في الإدارة وتصريف الأمور. له دور كبير في الأحداث العظيمة التي وقعت في أيام أولئك الشاهات الشلاثة. وحصل في أثناء تقلبه بين مختلف المناصب على ثروة ضخمة وأصبح من كبار المتحولين.

حصل « علي أصغر خان » على لقب « صاحب جمع » في حياة أبيه . وفي سنة ١٢٩٩ هـ حصل رئيس دار الشورى العليا<sup>(٥)</sup> « الميرزا علي خان أمين الملك » على لقب « أمين الدولة » فانتقل لقبه السابق ( أمين الملك ) إلى « علي أصغر خان » . وكان ساعد أبيه الأيمن في أعماله الحكومية المتعددة حتى أصبح على درجة فائقة من البراعة والخبرة في العمل .

وفي رمضان من سنة ١٣٠٠ هـ تـوفي أبوه فعهـ « ناصر الـدين شاه » بكل مهامـ إلى ابنه « المرزاعلي أصغر خان » هـذا . وهي مهام كثيرة تدر دخلًا ضخياً وضم إليها وزارة البلاط ولقبه بلقب « أمين السلطان » . وبلغ عدد المناصب التي أسندت إليه ٤٤ منصباً كبيراً . وكان عمره يـومشذ ٢٤ سنة .

يوم كان يساعد أباه في أعماله ويحمل لقب « صاحب جمع » كان يخاطب باسم « آقا علي أصغر » . وبعد سنة ١٢٩٩ هـ ، إذ لقب بـ « أمين الملك » أصبح يخاطب باسم « آقا علي أصغر خان » . وبعد وفاة أبيه في سنة ١٣٠٠ هـ ، إذ انتقل إليه لقبه وجميع أعماله ، أصبح « الميرزا علي أصغر خان أمين السلطان » .

لم يحصل « أمين السلطان » هذا في طفولته ولا في شبابه على ثقافة عميقة ، إذ كان يلازم ويساعد أباً أمياً . ولكن كان ، لقوة حافظته وذكائه ، أهلاً لأن يتعلم كل ما يمر به من معارف وتجارب . وعند اللزوم كان يستفيد من معارفه وتجاربه في معالجة الأمور كما يجب أن يستفاد . وكانت تكفيه نظرة واحدة يلقيها على عريضة ، مهما كانت رديبة الخط ، ليتبين فوراً مدار الأمر الذي يدور عليه موضوع العريضة . ثم يعين ببضع كلمات قليلة يخطها على حاشيتها ما يترتب على العريضة من قبول أورد فلا يعدو الصواب .

وأصبح وهو في الخامسة والعشرين من عمره من أقرب المقربين إلى

<sup>(</sup>١) تاريخ أدبيات إيران

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ١٠١٩ قرب مدينة أرومية .

<sup>(</sup>٣) تاريخ أدبيات إيران .

<sup>(</sup>٤) د صاحب جمع ، لقب كان يطلق على من في عهدته إدارة بيوت دواب النقل من جمال وبغال خاصة بالدولة . وكان هذا المنصب من الأعمال البلاطية المهممة . وصاحبه يعد من أعيمان الحكم ، عسم حسانه .

<sup>(</sup>٥) أو د دار شورى الدولة » أو د مجلس شورى الدولة » . هـ و مجلس للشورى أنشاه د ناصر الدين شاه ، سنة ١٢٧٥ هـ ، وكان الشاه هو الذي يعين أعضاءه .

الشاه وموضع عنايته حتى تنبأ القريبون من البلاط أنه سيخلف الصدر الأعظم « الميزا يوسف أمين السلطان »(۱) بعد وفاته وقد صحت نبوءتهم . فقد توفي هذا المصدر الأعظم سنة ١٣٠٣ هـ فتولى « الميزا علي أصغر خان » مهامه كلها من غير أن يعين رسمياً لمنصب الصدر الأعظم . وظل يقوم بها إلى سنة ١٣٠٦ هـ إذ أصدر الشاه مرسوماً بتعيينه في منصب « الوزير الأعظم »(٢) صدراً أعظم . وفي سنة ١٣١٠ هـ عين صدراً أعظم . وفي سنة ١٣١٨ هـ عين صدراً أعظم . وفي سنة ١٣١٨ هـ في عهد مظفر الدين شاه حصل على لقب « الأتابك الأعظم » . وكان السبب في هذا التأخير هو أن « ناصر الدين شاه » كان متردداً في اختيار واحد من ثلاثة لهذا المنصب أحدهم « الميزا علي أصغر خان » وموافقة على تعيين أحد الرجلين الآخرين . ولكن هذه النتيجة أصغر خان » وموافقة على تعيين أحد الرجلين الآخرين . ولكن هذه النتيجة أصغر خان » وموافقة على تعيين أحد الرجلين الآخرين . ولكن هذه النتيجة أصغر خان » دون ذتيك الرجلين ، والشاه لا يستطيع مخالفة رغبتها ويخشى أصغر خان » دون ذتيك الرجلين ، والشاه لا يستطيع مخالفة رغبتها ويخشى خالفة الإستخارة .

عرف « الميرزا علي أصغر خان » من حين اتصاله بـ « ناصر الدين شاه » ، كها عرف أبوه من قبله ، موضع الضعف في هذا الشاه ، وهو حبه للهال ، فكان لا ينفك يوالي إرسال المال والتحف إليه باسم الهدية . وذلك بتحويل الأموال والهدايا إلى « أمين أقدس » إحدى زوجات الشاه الأثيرات ومنها إلى الشاه . ومن ثم أطلق عليها اسم « أمين » أو « أمينة » إذ كانت الأموال التي ترسل إلى الشاه تحول إليه بواسطتها .

جمع « الميزا على أصغر خان » زمام الأمور في يده في عهد « ناصر الدين شاه » وعهد « مظفر الدين شاه » ، قبل حصوله على منصب الصدر الأعظم وبعد حصوله عليه ، حتى أصبح يحسب حسابه في أمور الحل والربط أكثر بما يحسب حساب الشاه نفسه ، إذ كان الشاه طوع رغبته ينفذ مطالبه بلا تردد . وخص إخوته وأقاربه بالمراكز والوظائف الكثيرة المختلفة التي يقتضيها ما في عهدته من المناصب والمسؤوليات المتعددة ، حتى إنه عين أخا له في منصب « صاحب جمع » وهو في العاشرة من عمره . وكان يتعالى على الجميع فلا يرى أحداً فوقه ولا يبالي أن يلكر علناً على رؤوس الأشهاد رجال الدولة بالإهانة والسوء ، بل بلغ به الأمر إلى التمرد أحياناً على أوامر « ناصر الدين شاه » نفسه وإساءة الأدب في حضوره . وفعل شيئاً من هذا مرة ثم أراد أن يسترخي الشاه فأهدى إليه مبلغاً من المال وعلبة سعوط مرصعة بللس .

كان من أول مرة يؤثر الإنكليز ، وكان لذلك أثر في تقديمه وترقيه في المناصب . ويوم كان في منصب « الوزير الأعظم » ( رئيس الوزراء ) في عهد « ناصر الدين شاه » أعطى الإنكليز في سنة ١٣٠٦ هـ امتيازاً بحق الملاحة في نهر « قارون » (٣) ، وامتيازاً بإنشاء بنك في إيران وامتيازاً باستخراج المعادن

رط أنه سيخلف الصدر التبغ والتنباك ، ذلك الامتياز الذي أثار الإيرانيين وحمل « الميرزا حسر التبغ والتنباك ، ذلك الامتياز الذي أثار الإيرانيين وحمل « الميرزا حسن الشيرازي » مرجع الشيعة الميرزا علي أصغر خان » الديني الأكبر يومئذ (٤) على إصدار فتوى بتحريم تدخين التبغ والتنباك وأطاع الناس فتواه فاضطرت الحكومة الإيرانية إلى إلغاء الإمتياز سنة ١٣٠٩ هـ . وظل يقوم بها إلى الناس فتواه فاضطرت الحكومة الإيرانية إلى إلغاء الإمتياز سنة ١٣٠٩ هـ . وإذ كان بين الروس والإنكليز تنافس شديد على النفوذ في إيران فقد

وإذ كان بين الروس والإنكليز تنافس شديد على النفوذ في إيران فقد أغضبت هذه الامتيازات الحكومة الروسية واعتبرت « أمين السلطان » معادياً لهما مناقضاً لمصالحها . وقامت مظاهرة كبيرة في طهران اعتراضاً على هذه الإمتيازات ، وطوق المتظاهرون مقر « أمين السلطان » ودخلت مثات منهم إلى المقر ، وهم يشتمون الشاه ويصيحون : أخرج إلينا أمين السلطان لنقتله لا .

ظل « أمين السلطان » يماليء الإنكليز وهم يدعمونه في البلاط إلى سنة ١٣٠٨ ه. وكذلك كان « ناصر الدين شاه » يساير سياستهم ويمالئهم . وفي تلك السنة بدأت فتنة امتياز التبغ والتنباك إلى أن اضطر الشاه و « أمين السلطان » إلى إلغائه سنة ١٣٠٩ هـ ، واضطرت إيران إلى التعويض على الشركة الإنكليزية صاحبة الإمتياز بغرامة مالية ضخمة . وكان إلغاؤه يعد انتصاراً للروس على الإنكليز . وعندشد نفض « أمين السلطان » يده من الإنكليز وانحاز إلى الروس واقتدى به « ناصر الدين شاه » أيضاً . وزاد « أمين السلطان » السفارة الروسية مصالحاً وعاهد الروس وأقسم لهم أنه لن يخالفهم بعد اليوم . وضمن الشاه للسفير صدق قول « أمين السلطان » . وأصبح « أمين السلطان » بعدها العامل الأول في تفوق السياسة الروسية على السياسة الإنكليزية في إيران يومئذ . والظاهر أن هذه المصالحة هي التي أدت بـ « ناصر الدين شاه » و « أمين السلطان » ، فيها بعد إلى القتل ، واحداً بعد الخدم

وفي سنة ١٣١٤ هـ ، في عهد « منظفر الدين شاه » اضطر الإنكليز الشاه إلى عزل د علي أصغر خان أمين السلطان » من منصب الصدارة العظمى ونصب آخر من الموالين لهم في مكانه . فعزله وأبعده محترماً إلى مدينة قم فأقام فيها منزوياً . وضايق الصدر الأعظم الجديد إخوة الصدر الأعظم المعزول وأقاربه الذين كان قد عينهم في مناصب مختلفة ، فسجن بعضهم وصادر أموال بعضهم .

ولم يرض تعيين هذا الصدر الأعظم الروس إذ كان نخالفاً لهم موافقاً لمنافسيهم الإنكليز . فالحوا على الشاه مطالبين بعزله وإعادة « أمين السلطان » إلى منصبه . فرضخ لهم وعزله في سنة ١٣١٦ هـ ولما يمض على صدارته غير سنة وبعض السنة . وكان السبب في إنصياع الشاه لهم ومخالفته بدلك للإنكليز أنه احتاج إلى قرض ليسافر إلى أوروبا للسباحة والمعالجة والخزينة خالية . فطلب القرض من الإنكليز فرفضوا إقراضه وعجز الصدر الأعظم الجديد عن تدبر الأمر . فعزله لبعيد « أمين السلطان » إلى منصبه على أمل أن يستطيع هذا الإستقراض من الروس . وأحضر « أمين السلطان » من قم إلى طهران سنة ١٣١٦ هـ وعين صدراً أعظم .

وسعى « أمين السلطان » إلى الحصول على القرض من السروس فاستجابوا له وأقرضوه في سنة ١٣١٧ هـ ( ١٩٠٠ م ) اثنين وعشرين مليون

<sup>(</sup>٤) كان يقيم في العراق في سامراء.

<sup>(</sup>١) من كبار رجال السياسة والحكم في عهد لا محمد شاه قاجار » وعهد ابنه و ناصر الدين قاحاد » .

<sup>(</sup>۲) في سنة ۱۲۷۵ هـ أنشأ و نماصر الدين شماه ، هيأة وزارية باسم و مجلس شمورى الوزراء » تتألف من سنة وزاراء لست وزارات . وأنشأ مجلساً آخر باسم و مجلس شمورى الدولة » مؤلفاً من أحد عشر عضواً . وينظر المجلسان في مختلف شؤون المملكة ثم تعرض قراراتهما على الشاه للموافقة عليها . ومنصب و الوزير الأعظم » غير منصب و العمدر الأعظم » .

<sup>(</sup>٣) يقع في جنوب إيران ويصب في شط العرب.

ونصف المليون من الروبلات بفائدة خمسة بالمائة ، بشرط أن تكون عائدات الجهارك الإيرانية ، ما عدا جمارك الجنوب ، رهناً في يد الحكومة الروسية إلى مدة ٧٥ عاماً في مقابل هذا القرض . واستخدمت روسيا جماعة من البلجيكيين لإدارة جمارك إيران . وفي سنة ١٣١٨ هـ أنعم « منظفر الدين شاه مع على ﴿ أمين السلطان » بلقب « الأتابك الأعظم » .

وفي سنة ١٣٢٠ هـ (١٩٠٢ م) أراد « مظفر الدين شاه » أن يقوم بسفر آخر إلى أوروبا ، فاحتاج إلى قرض آخر فحصل له « أمين السلطان » على قرض من روسيا مقداره عشرة ملايين روبل بفائدة أربعة بالمائة . وإعطائها امتيازاً بمد سكك الحديد في بعض الطرق من إيران .

ومع أن « أمين السلطان انحاز كلياً إلى الروس بعد فتنة امتياز التبغ والتنباك فقد كان يجاول التقرب إلى الإنكليز أيضاً . من ذلك أنه هيا لهم امتياز نفط الجنوب سنة ١٣١٩ هـ ( ١٩٠١ م ) في عهد « مظفر الدين شاه » إلى مدة ستين عاماً بالمجان تقريباً . إلا أن ذلك لم ينفعه وظلوا على حذرهم هنه لا يطمئنون إليه ويطلبون من « مظفر الدين شاه » عزله . وصدرت أيضاً في هذه الأثناء فتوى بتكفيره من علياء النجف بسبب إهداره مصالح إيران للأجانب ، فلم يجد « مظفر الدين شاه » بداً من عزله فعزله سنة للأجانب ، فلم يجد « مظفر الدين شاه » بداً من عزله فعزله سنة عين الدولة » أحد الموالين للإنكليز في مكانه وهو « عبد المجيد ميرزا عين الدولة » أحد أحفاد « فتح علي شاه قاجار » . ولم يكن على شيء من مقدرة « أمين السلطان » ونفوذه .

وأراد الإنكليز أن يرتاحوا كلياً من شر « أمين السلطان » فحملوا الشاه على أن يوعز إليه بالسفر إلى خارج إيران ففعل . وسافر « أمين السلطان » إلى مكة للحج . ثم أقام في خارج إيران أربع سنوات تقريباً قضاها في السياحة في أوروبا والشرق الأقصى وأميركا .

وفي ٢٤ ذي القعدة سنة ١٣٢٤ هـ خلف محمد علي شماه أبساه «مظفر الدين شماه» على العرش . واقتضت مصلحته إحضار « أمين السلطان » إلى إيران . فعاد إليها ، بعد امتناع وأخذ ورد بينه وبين الشماه ، في ٥ ربيع الأول سنة ١٣٢٥ هـ .

عاد « أمين السلطان » إلى إيران من طريق روسيا . وفيها حمله السروس على سفينة حربية في بحر الخزر بين مظاهر الإحترام والتشريفات الرسمية الفائقة إلى مرفأ « أنزلي » . فلما وطىء اليابسة أطلقت السفينة مدافعها تحية له والأعلام ترفرف عليها .

ولما قارب طهران أرسل « محمد علي شاه » أحد رجال البلاط يستقبله . يقول هذا الرجل : لما رآني همس في أذني : لقد أحضرتموني لتقتلوني !

وقوبلت عودته إلى إيران بالسخط من الناس ، وظهرت منهم حركـات تحـرد . فتدخـل السيد عبـد الله البهبهاني فـأصلح الأمور وهـدأ الناس . وفي أواسط شهر ربيع الأول سنة ١٣٢٥ هـ عين « أمـين السلطان » رئيساً للوزارة وزير دولة .

وكانت أوضاع إيران يومئذ قد بلغت غاية بعيدة من الفساد والوهن . فبدأ بعمل ذكي ناشط للإمساك بزمام الأمور . وأثار خصومه ، من محليين وأجانب ، عليه الناس في مختلف الولايات . وكان أهم هذه الثورات ثورة « أبو الفتح ميرزا سالار الدولة » أحد أبناء « مظفر الدين شاه » . فقد خرج

على أخيه « محمد على شاه » يطالب بالعرش لنفسه . ولكن « أمين السلطان » أخمد هذه الثورة بعد ثلاثة أيام من قيامها وأوشك أن يعتقل الأمير الخارج لولا أنه لجأ إلى القنصلية الإنكليزية في كرمانشاه . ثم أمنوه فاستسلم إلى حاكم كرمانشاه .

وكان « محمد علي شاه » على نهج « أمين السلطان » في موالاة الروس . فلما عاد « أمين السلطان » إلى كرسي الحكم في عهده وأخذ يدير أمور المملكة بحنكته ودهائه وصبره واقتداره ويجمع أزمة الأمور في يده شيئًا فشيئًا علا شأن السياسة الروسية ووقع الإنكليز في الحرج والخيبة . والظاهر أن هذا الأمر كان سبباً في تقرير الإنكليز التخلص منه بقتله . واتفق أن تـوصل الإنكلير والروس في ٣١ آب سنة ١٩٠٧ م الموافق ٢١ رجب سنة ١٣٢٥ هـ إلى اتفاق بينهما على تقاسم النفوذ في إيران ، وإنهاء عهد التنافس على السيطرة على إيران بينهما . فقلت ، من ثم ، حاجة الروس إلى وجود أمثال « أمين السلطان » من الانصار والعملاء في الحكم .

وفي يــوم السبت ٢١ رجب سنة ١٣٢٥ هــ ، أي في نفس اليــوم الــذي وقعت فيه روسيا وانكلترا على تلك المعاهدة ، حضر « أمين السلطان » جلسة لمجلس النواب ليبلغ المجلس مرسوماً بتعيين وزير للحربية ووزيـر للعدليـة . وبعد الجلسة عقد « أمين السلطان » وبعض النواب جلسة خاصة للمذاكرة في بعض الأمور . وطالت الجلسة إلى الساعة الثامنـة والنصف مساء . وبعــد انتهاء الجلسة تـوجه « أمـين السلطان » ومعه « السيـد عبد الله البهبهـاني » ، وكــان من أشد أنصــاره ، إلى باب المجلس الخــارجي للإنصراف ، وفي أثنــاء البطريق دنا سيد من « السيد عبد الله البهبهاني » وناوله رسالة وطلب منه قراءتها ، فتوقف السيد عبد الله ليقرأ الـرسالـة وتابـع « الأتابـك » طريقـه . وكانت العادة أن تقف عربة « الأتابك » في حذاء الباب . ولكنهم أوقف وها في هذه المرة بعيداً عنه . فوقف « الأتابك » عند باب المجلس ينتظر جلب العربة إليه . وكان رجل تبريزي اسمه « عباس آقا » يتعاطى مهنة الصرافة في طهران ، وقبلها كان صانع بنادق ، يكمن لــه قريباً بقصد اغتياله فتمكن في هذه المهلة من تسديد سلاحه تسديداً دقيقاً إلى « الأتابك » وأطلق عليه ثلاث رصاصات فأصابته وخر صريعاً . فبادر الحاضرون إليه ولفـوه بعباءتــه وحملوه إلى منزله . وبعد نصف ساعة من وصوله توفي . ودفن في مدينة قم في مقـبرة خاصة . أما القاتل ففر وتبعه جندي ورجل سيد ليقبضا عليه ، فقَتِل السيد وجُرح الجندي . وحوصر القاتل فانتحر بإطلاق رصاصة في فمه . وقيـل قتله الإرهابي القفقاسي « حيـدر عمو أو غـلي » إذ كان هـو المخطط والـدافـع إلى اغتيال « الأتابك » في رأي بعضهم .

كان « على أصغر خان أمين السلطان » شديد الحيوية خارق الذكاء قوي الذاكرة بعيد النظر متسائحاً سخياً جداب الشخصية جريئاً . وكان إذا غضب لا يبالي بأن يقول ما يحضره من بذاءة وجسارة وأن يوقع ما يخطر بباله من ظلم وقسوة ، سواء في ذلك عنده الكبير والصغير والأمير والوزير ، حتى الشاه نفسه ، فلا يجسر أحد على معارضته . رويت عنه بعض الوقائع شتم فيها « ناصر الدين شاه » ( في غيبته بالطبع ) شتهاً مقدعاً بحضور بعض الكبار من رجال الدولة والبلاط .

كان في أوقات العمل ينكب عليه بصورة متواصلة مدة خس عشرة ساعة أو عشرين ساعة لا يلتفت إلى شيء غير العمل . فإذا انصرف إلى لهوه

أقبل عليه أيضـاً يواصــل الليل بــالنهار لا يبــالي لشيء ولا يلتفت إلى شيء غير اللهو ، حتى أوامر الشاه كان يلقي بها جانباً لا يعتني بها في أوقات لهوه .

والصادرة لكثرتها فسلم خاتمه إلى كتابه يتداولونه كلًا في نوبة عمله ويوقعون به نيابة عنه على العرائض والرسائل على هواهم . وكانوا أحياناً يناقض بعضهم بعضاً في التوقيع على الأوراق .

وأكل مرة مائة خيارة .

« اللجان الشعبية »(١) ، وهي رسائل كانت تكتب بأمر منه إلى معارضي النظام ، فكان ذلك سبباً في إقدام أنصار النظام البرلماني على اغتياله . وقيل أيضاً إن هذه المستندات زورها على لسانيه بعض أعدائيه ثم وشيوا بيه إلى اللجان الشعبية . بـل قيل إن « محمـد علي شـاه » نفسه هـو الذي زورهــا ثم تعمد ، من وراء ستمار ، إيصال أمرهما إلى همذه اللجمان ليستفرهم إلى التخلص من « أمين السلطان » بالقتل ، إذ كان الشاه قد أصبح يحسده على أوغلي »(۲) .

حسب المؤرخ الذي يعنيه الوقوف على سيرة المرتضى معولاً عـلى النظر في كتب التاريخ أن يرجع إلى ما كتب عنه قديمًا في المصنفات الآتية:

- ٣ ـ التاريخ المعروف بالمنتظم : لأبي الفرج ابن الجوزي .

نظر مليًّا في كتب المرتضى ، وخصوصـاً ما صنف في الفقه والأصـولَينْ ، فعُني بنقل بعض آراء الشريف عن كتبه المـذكورة ، ثم عقّب بـالردّ عـلى بعضها . لذلك جاءت ترجمته في تاريخ ابن الجوزي منصبة على هذه الناحية حسب .

وقد قال في آخر الترجمة : « لولا أنَّ هذا الكتاب لا يصلح للتطويل فيه

وروى بعض معاصريه أنه كان أكولًا أكل بحضوره مرة سبعين خيارة ،

أما سبب اغتياله فاختلفت الأقوال فيه . قيل إن مستندات وقعت في يد النظام البرلماني في مختلف الإيالات يدعوهم فيها إلى العمل للقضاء على هـ ١ نفـوذه المتزايــد يومــأ بعد يــوم . فبعض رجال الــدولــة من المتصلين بــالبــلاط يعتقـدون أن « محمد عـلي شاه » هـو الذي أمـر بقتله لهذا السبب . وقيـل إن المخطط لمقتل « أمين السلطان » إنما هـو الإرهـابي « حيــدر خـان عمــو

الشريف المرتضى على بن الحسين .

مرت ترجمته في مكانها من (أعيان الشيعة) وننشر عنه هنا الـدراستين

قال الشيخ محمد رضا الشيبي:

- - ١ ـ تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي .
  - ٢ ـ تتمة اليتيمة : لأبي منصور الثعالبي .
  - - ٤ ـ معجم الأدباء : ليافوت الحموي .
    - ٥ ـ وفيات الأعيان : لابن خلكان وغير ذلك .

ويبدو لمن يتصفح تاريخ المنتظم أن مؤلفه ابن الجوزي أو بعض مشايخه

هذا ولا بدّ لنـا من القول أن هنـاك جانبـاً لا يستهان بــه من سيرة هــذا لإمام لم يتطرق إليه هؤلاء المؤرخون ولا غيرهم حتى اليوم ؛ لأنّ هذه الناحيــة من سيرته كها تبدو لنا من خلال ديـوان شعره تحتـاج إلى تصفح هـذا الديـوان بأسره وقراءة كلّ قصيدة من قصائده وكل بيت من تلك القصائد والإكباب على نفهمها بدقّة .

وديوان المرتضى - كما لا يخفى - من أكبر الدواوين الشعرية حجماً ، والوقت أضيق من استيعابه ، أو استبطان أغراض صاحبـه ومطالبـه ، والغور عـلى معانيــه ومقاصـــده ، وهي كثيرة ومتنــوعــة ؛ هـــذا من جهـــة ، والشريف المرتضى من جهة أخرى كان إماماً في علوم الشريعة وفنون الأدب ، له مكانتــه ومنزلته الرفيعة في عصره ، وبالخاصة لدى خلفاء بني العباس وملوك الـديالمـة

وكان له أصدقاؤه ورفاقه وأصحابه الكثر من أمراء الـدولة ووجهـاء البلاد والصدور والأعيان والأئمّة في مختلف العلوم والفنون .

ولا حاجة إلى القول بأن الشريف المرتضى الشاعر في غني عن الإسترفاد أو الإستجداء بشعره .

ولا شك أنه نـظم بعض القصائـد في المديـح والرثـاء ، مديـح الخلفاء والسلاطين ورثاثهم ، وكان الباعث له عـلى طرق هـذه الأبواب من النـظم ، وفاؤه وصداقته لكثير من القوم ، لذا جرَّد الشريف المرتضى كثيراً من شعره في معانٍ إخوانية يذكـر فيها الصــديق والصداقــة ، أو في مقاصــد اجتهاعيــة ، أو خوالج نفسية ، أو مشاعرات أو منافثات أدبية .

ويلاحظ أن جل أصحابه ، حتى من طبقة الأمراء والسلاطين والخلفاء كانوا على منزلة عالية من المشاركة في فنون الأدب والشعر واللغة ، فكانوا يثيرون قريحته ، وينبهون عاطفته ، فيجود بما تجود به من الشعر .

من ذلك أن الوزير أبا علي الحسن بن حمد ، رغب إلى المرتضى أن يعمل أبياتاً تتضمن نقض المعنى الذي قصده جرير بقوله :

تقول العاذلاتُ عَلاكَ شيبٌ أهذا الشيبُ يمنعني مسراحي؟ فجادت قريحته بمقطوعة مطبوعة يقول في أوَّلها :

ومسا مَسرَحُ السفتىٰ تَسزُورُ عسنسه خسدودُ البيض بسالحَسدَقِ المِسلامِ

وقسالسوا: لا جُنساحَ، فقلت كسلًا مَشيبٌ شُنَّ في شَعَرٍ سليمٍ كأنّ بعد زُوْرَتِه مَهيضٌ سقَى اللَّهُ الشَّـبــاب الغضُّ راحـــأ ليالي ليس لي خُلُقٌ مَعيبٌ وإذ أنسا من بسطالات التصابي وإذ أسماعُهن إليَّ مِيلَ فدونَكُها آبنَ خُددِ ناقضاتِ فقسال وليس حقاً كلل قسول

مشيبي.وحده فيكم جُناحِي كشنّ الْعُسرّ في الإبسل الصّحاح أدِفٌ عملي السوظيف بسلا جُنساح عستبساً أو زلالًا مسلل راح فسلا جِــدّى يُسلَّم ولا مِسزاحِــى ونشوات الغواني غير صاح يُصِحْن إلى آختاري وأقستراحى لمقول فستي تجلد للواحبي «أهــذا الشّيب يمنعني مَـراحي»؟

الردّ لبيّنت عَوار كلامه » . وقال قبل ذلك : « كان يقول الشعر الحسن ويميل لى الاعتزال ويناظر في كل المذاهب 🛚 .

<sup>(</sup>١) في أوائل قيام النظام البرلماني في إيران ظل هذا النظام مترجرجاً بين أتصاره وخصومه . وكان في حملة وقائع هذا الصراع أن تشكلت في مختلف الولايات لجان باسم ، اللجان الشعبية » لمواصلة الدعم لهذا النظام ومكافحة خصومه .

<sup>(</sup>۲) راجع ترجمته

هكذا نزل المرتضى عند اقتراح الوزيسر المذكبور ، ومن ذلك يستفاد أن الموزير يشارك مشاركة حسنة في الأدب ، ويسروي شعسر السطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين ، وأكثر من ذلك أن هذا الموزير خبير بجـزاج الشريف المرتضى وبفنون الأدب والشعر التي يحسنها .

والمعروف أن الشريف يحسن القول في الشيب والشباب ولـ ه في ذلـك مجموعة معروفة ، ويحسن النظم في طيف الخيال ، وله في ذلك أيضـاً مجموعـة متداولة .

وقد تعاطى النظم في هذه المعاني بعض فحول الشعراء قبل الشريفين المرتضى والرضي ، ومن أشهرهم أبو عبادة البحتري ، وقد بلغت هذه الصلة الأدبية بين الموزير أبي الحسن علي بن حمد والمرتضى حداً من الموثاقة جعلته « أعنى الوزير » يقترح على الشريف نظم قصيدة على لسانه يبعث بها إلى بهاء المدادة (١) .

فهي قصيدة قيلت على لسان وزير مرسلة إلى ملك ، والاثنان من أصدقاته فلا مناص من التجويد فيها ، وقد جاءت من محاسن شعره لفظاً ومعنى يقترحان .

ويلاحظ أن مقترحات هذا الوزير على المرتضى غير قليلة كما يبدو لمن بتصفح ديوان المرتضى ، وقد سأله مرّة إجازة قول أبي دهبل الجُمَحى(٢) :

وأبسرزها من بطن مكّة بعدما أصات المنادي بالصّلاةِ وأعسما

وأن يجعل الوصف الذي قصد به أبو دهبل إلى ناقة مصروفاً إلى امرأة ، فقال مرتجلًا في الحال :

> فطيّب «ريّاها» المقام وضوّات فيا ربّ إنْ لقيت وجهاً تحيّة تجافين عن مسّ الدّهان وطالما وكم من جليد لا يخامسره الهوى أهان لهنّ النّفسَ وهي كسريمةً تَسفّهتَ لمّا أنْ مسررتَ بدارها فعُجْتَ تقرّى دارساً متنكّراً ويسوم وقسفنا للوداع وكلنا نُصرتُ بقلب لا يعنّف في الهوى

فحي وجدوهاً في المسدينة سُهساً عصمن عن الحساء كفساً ومعصسا شنن عليسه الدوجد حتى تتيسا والتى إليهن الحسديث المكتسا وعدوجلت دون الحلم أن تتحللا وتسال مصروفاً عن النطق أعجها يعد مطيع الشوق مَنْ كان أحزما وعين متى استطمرتها مطرت دما(٤)

بإشراقها بين الحطيم وزَمْزَمــا(٣)

كها يلاحظ أيضاً كثرة المقترحات التي ترد عليه من هذا القبيل ومن غير هذا الوزيـر ، فطوراً يُســال إجازة أبيــات على وزن مخصــوص وقافيــة ، وتارة يطلب إليه إجازة قول النوّاح المرادي(٥) أو غيره ، إلى هذا وأمثاله .

ولا غرو ، فإنّ الدولة البويهية كانت دولة الأدب والشعــر ، وكان شعــر المرتضى كشعر أخيه الرضى يعرض بديوان بهاء الدولة ويُقرأ في مجلسه .

ومن الخلفاء الذين ورد ذكرهم في شعره أكثر من مرة ، القادر بالله العباسي . وله فيه قصيدة بمناسبة إفضاء الخلافة إليه (١٦) ، وفي هذه القصيدة يتمدّح المرتضى بأنه من عشيرة الخليفة ، ويقصد بذلك أن الأرومة الهاشمية تجمع بينها ، وأنه لا غرض له إلا بقاؤه ودوام صلته به .

وفي هذه القصيدة أشار إلى تعذر الـوصول إلى سـدة هذا الخليفـة بعد البيعة ، فمن ذلك قوله :

وأنا اللذي يُنمى إليك ولاؤه أبداً كما يُنمى إليكم مولدي أثني عليك وبيننا متمنّع صعبُ المرام على الرّجال القصّدِ ولئنْ تحجّب نور وجهك برهة عنّ فهاتيك المناقبُ شُهدي ما حاجتي إلّا بقاؤك سالماً تُعلى مقاماتي وتدني مشهدي

والظاهر أن المرتضى كان قبيل البيعة وثيق الصلة بـ كثير الإجتماع

شرف الخلافة يا بني العباس اليوم جدّده أبو المعباس هذا الذي رفعت يديه بناءها العمال عمالي وذاك موطّد الأساس والطود أبقاه السرّمان ذخيرة من ذلك الجبل الأشم الراسي

وفي هذا الشعر ما فيه من الصناعة البديعية ، فأبو العباس الوارد ذكره في مطلع القصيدة هو القادر بالله ، وأبو العباس هي أيضاً كنية السفاح مؤسس دولة بني العباس المشار إليه في البيت الثاني .

هذا ولأبي شجاع صاحب كتاب و ذيل تجارب الأمم » تعليق لطيف على أبيات الرضي أكّد فيها رأي الرضي بالقادر بالله في تجديد معالم الخلافة على ما يقول ـ ، وكشف الغمّة وإزاحة العلل والفتن عن البلاد ، ويعده أبو شجاع رابع أربعة من بني العباس هم : السفاح ، والمنصور ، والمعتضد ، ورابعهم القادر ، ووصفه بالورع والزهد وأنه راهب بني العباس (٧) .

ولا تخلو هذه المقالة وغيرها من مقالات بعض المؤرخين في هذا الصــدد من مبالغة .

والخلاصة كان أفراد هذه الأسرة \_ أسرة السيدين المرتضى والرضي \_ من أكثر أعيان عصرهم في العراق اتصالاً بدار الخلافة العباسية ، ودار السلطنة البويهية ، وحسبنا أن الشريف أبا أحمد الموسوي وليّ عقد الأميرة سكينة ابنة بهاء الدولة على القادر بالله « سنة ٣٨٤ هـ » ، جاء في حوادث هذه السنة من

<sup>(</sup>١) مطلع القصيدة :

وإيساباً أيهما المسولى إيساباً فسعبد إن أسساء فسقد أنسابها، (٢) أبو دهبل: إسمه وهب بن زمعة بن أسيد بن أحيحة بن خلف بن وهب بن حدافة بن جمح ، وكان اسم جمح تياً واسم أخيه زيداً ، وهما ابنا عمرو بن هصيص فاستبقا إلى غاية ، فمضى تيم عن الغاية فقيل: جمح تيم ، ووقف عليها زيد فقيل: سهم زيد فسمى سهياً ، فأما كنيته فهي مشتقة من الدهبلة ، وهي المشي الثقيل ، والجمحى من شمراء قريش المطبوعين المجودين . واجع وج ١ ص ١٦٦ ، من كتاب أمالي السيد الموتفى ط . مصر سنة ١٣٧٧ هـ .

<sup>(</sup>٣) في الأمالي: ومسراها ، بدل ورياها ، .

 <sup>(</sup>٤) في الأمالي : « قطرت » بدل « مطرت » .

<sup>(</sup>٥) وهذه الأبيات للنواح المرادي الواردة في الديوان :

يا إسل روحسي حسل الأضسيساف إنَّ لم يسكن فسيسك غسبسوق كساف فسأبشري بسالسفسدر والأثسافي وغسارف ومسغسرف جسرّاف فأجابه المرتضى بالقصيدة التي أولها:

يا إسلي كوني قِسرى الأضيبانِ فليس عند الجيود بالإنتحسافِ (٦) مطلع القصيدة :

قرّت عبيون بني السنبسيّ محسمَدِ بسالسقسادر المساضي السعسزيمسة أحمدِ (٧) ذيل تجارب الأمم لأبي شجاع ط. مصر سنة ١٣٣٤ هـ د ص ٢٠٧ ».

ذيل تجارب الأمم ما يأتي:

وفيها عقد القادر على ابنة بهاء الدولة بصداق مائة ألف دينار بحضرته ، والولي الشريف أبو أحمد بن موسى الموسوي ، وتوفيت قبل النقلة (١) .

هذا ما ذكره أبو شجاع في ذيل تاريخ مسكويه ، والشريف المذكور أبو أحمد هو والد الشريفين المرتضى والرضي كما لا يخفى ، وكانت لهذا الشريف مساع مشكورة في الإصلاح بين رجال الدولة في ذلك العصر ، والأمثلة على ذلك غير قليلة في كتب التاريخ خصوصاً في التاريخ المسمى بتجارب الأمم لمسكويه ، فلما شجر الخلاف بين أبي القاسم علي بن أحمد وبين السلطان بهاء الدولة وترددت الرسائل بينها في العودة إلى الوزارة كان السفير بينها الشريف أبو أحمد الموسوي .

جاء في التاريخ المذكور نقلاً عن الاستاذ أبي نصر « جاءني في أثناء ذلك الشريف أبو أحمد الموسوي وكان يتهمني بالميل إلى الشريف أبي الحسن محمد بن عمر ويستوحش مني لأجله فقال: بلغني أنك تصعد الليلة إلى بغداد، وما كنت أوثر البعد عن سلطانك، ولو وقفت وتركتني أتوصف ما بينك وبين الوزير الوارد وأتوثق بكل واحد من صاحبه لكان أولى، فقلت: قد كنت على العزم الذي بلغ الشريف وإذ قد رأى الصواب لي في المقام أقمت يومين، أو ثلاثة، معولاً على تفضّله فيها يقرره، وأردت بهذا القول كتهان حقيقة أمري إشفاقاً من أن يعرف الوزير خبري، فراسله بهاء الدولة فيها يعرفني به وانصرف الشريف أبو أحمد ولم تقلّني الأرض حتى مضيت إلى يعرفني به وانصرف الشريف أبو أحمد ولم تقلّني الأرض حتى مضيت إلى المضرب ودعت بهاء الدولة فبكيت وبكى ببكائي وقال: لا تشغل قلبك فإني المضرب ودعت بهاء الدولة فبكيت وبكى ببكائي وقال: لا تشغل قلبك فإني لك على أجمل نيّة، وما أنفذتك إلا إلى مملكتي، وأين كنت فإنك على بال من مراعاتي وملاحظتي ه (٢).

ويلي ذلك تفصيل هذه القضية ، وجاء في آخرها ، أن الأمر فسد بينهم بعد ذلك ، وعوّل بهاء الدولة على اعتقال وزيره ، فذكره الشريف أبو أحمد العهد الذي استقر مع مهذب الدولة فعند ذلك فسح في عوده مع الشريف أبي أحمد إلى بغداد .

ومن الخلفاء الذين ورد لهم ذكر ديوان المرتضى ؛ الطائع وهو من الخلفاء الذين توثقت بينهم وبين الشريف المرتضى أسباب المودة ، ونَفَسُ الشريف المرتضى في القصائد التي قبلت فيه طويل منها القصيدة التي مطلعها :

ما الحبّ إلّا موثلُ المتعلّل وبراعة السلّاحي وطَوْلُ العُلَّلِ

وفي هـذه القصيدة الـطويلة يشير المـرتضى إلى الـترفـع عن الإســترفـاد بالشعر ويذم الإنتجاع به :

أثني ومسا هسذا الثنساء لمجتبد فلذاك أبعبد عن مقسال المبسطل

على أنه يذكر فيها إحساناً للطائع أسداه إليه ، وهناك أبيات في هذا الخليفة التمس فيها زيارته واستأذنه في ذلك ، ولا يخفى أن الوصول إلى الخليفة في عصر الشريف وما إليه كان صعب المنال .

## مأساة الطائع

وللطائع مأساة معروفة في تاريخ بني العباس في القبض عليه على صورة فيها شيء كثير من الهوان والصّغار ، وخلعه وأخذ خطه بالتنازل عن الخلافة « سنة ٣٨١ » واستخلاف القادر بالله وقد تم ذلك في أيام الملك بهاء الدولة الديلمي ، وفي هذه الحادثة أفاض رشاش من ذلك الهوان والصّغار من شهد الحادثة في دار الخلافة ، وكان بحضرة الخليفة المخلوع ، والحاضرون الذين أصيبوا من أعيان بغداد ووجهائها ؛ والقصة مشروحة في كتب التاريخ ، ومهما تفنن المؤرخون والمنشؤن في وصف هذا الحادث فإنهم لا يلحقون شأو الشريف الرضي شقيق المرتضى الذي بزّهم جميعاً في وصف ما حدث يوم الدار ، أو يوم خلع الطائع ، وكان الرضي حاضراً ذلك اليوم فخلد الحادث بنونيته البليغة السائرة ، ويقول صاحب ذيل تجارب الأمم (٣) ليس في قضية الطائع ما هو خليق بالرواية إلا أبياتاً للرضي أبي الحسن الموسوي ـ رحمه الله ـ فإنه كان من جملة من حضر ، فلما أحسّ بالفتنة أخذ بالحزم وبادر الخروج من الدار ، وتلوّم من تلوّم من الأماثل ، فامتهنوا وسلبت ثيابهم وسلم هو فقال :

أعجب لمسكة نفسي بعد ما رُميت ومن نجاتي يوم الدّار حين هوى مرقت منها مروق النّجم منكدراً وكنت أوّل طلعٌ ع ثمنيّتها من بعد ما كان ربّ الملك مبتسماً امسيت أرحم من أصبحت أغبطه ومنظر كان للسّراء يضحكني هيهات أغتر بالسلطان ثمانية

من النسوائب بسالأبكسار والعسون غيري ولم أخل من حسزم ينجيني وقد تلاقت مصاريع الرّدى دوني ومسن ودائِسيَ شرٌ غسير مسأمسون إليَّ أدنيسه للنجسوى ويسدنيني لقسد تقارب بسين العسزٌ والهسون يسا قرب مسا عساد للضرَّاء يبكيني قد ضلّ ولاجُ أبواب السّلاطين

ومن المفيد أن نقول إن للشريف الرضي مرثية يرثي بها الطائـع المذكــور عند وفاته سنة ٣٩٣ هـ .

وللشريف المرتضى مدائح كثيرة ومراثٍ في ذويه وأهله وبالأخص منهم والمده وخاله ، وقصائده من هذا القبيل لا تخلو من حماسة وفخر ، ولكن هذا الباب أعني الفخر والحماسة في شعره قليل بالنسبة إلى ما جاء في شعر أخيه الدفه.

ومن قصائده السائرة في مدح خاله الشريف أبي الحسين أحمد بن الحسن الناصر ، القصيدة التي نذكر منها هذه الأبيات المفعمة بالرَّقة والعذوبة (٤) :

يا خليليّ من ذؤابة قيس في التصابي رياضة الأخلاقِ غنياني بدكرهم تطرباني واسقياني دمعي بكاس دهاق وخدا الندم من جفوني فياني قد خلعت الكرى على العشاق

وهناك غير هؤلاء عدد من الطالبيين والعلويين تـوثقت رابطة الصـداقة والمـودة بينه وبينهم ، منهم من مـدحهم غير مـرّة أو رثاهم ، منهم النقيب أبـو الحسن محمد بن على الزينبي المتوفى « سنة ٤٢٧ » فله فيه مرثية عصـاء طويلة نذكر منها :

الا بكمها أم الأسى والمصائب بدمعك سحّاً بين سارٍ وسارب

<sup>(</sup>١) ذيل التجارب ( ص ٢٥٤ ، .

<sup>(</sup>٢) ذيل التجارب و حوادث سنة ٣٨٥ . .

<sup>(</sup>٣) ذيل تجارب الأمم : ( ص ٢٠١ ـ ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) مطلع القصيدة:

ما رأتني عيناك يدوم المضراق أخدع المقلب بمادكار المتلاقى

وعـاص ِ الذي لم يهم ِ مـاءَ جفـونـه ولا تغـرني بالصّـبر ، فالصـبر مـالـه

منها:

مصاب هوی بالشم من آل هاشم ولم بحض إلا بالشواة عن الشوی وناع نعی نفسی ولم یدر انه منها:

تمنيّيت لمّـــا أن أتى وهـــو صــــادقي

ولمسا تُسوَقِي السزينسبي «محسَّدُ» نفضت من الخسلان كفّي بسعسده وغاضت دموعي في الشؤون فلم تسلُّ

وسارت بما لاقاه أيدي الركائبِ ولويتُ عن دار الأخوة جانبي على الذّاهبين بعده واللّواهبِ

عـلى فقد مــاض ٍ أو على إثــر ذاهـب

طريقٌ إلى مـا في الحشـــا والـتراثبِ

وضعضع ركناً من لؤى بن غالب

ولم يسرض إلا بسالسطُّلَى والسَّدُّواتُبُ

نعاها فأغراها بلدم تراثبي

على الرّغم مني أنه كان كاذبي

وآل الزينبي أسرة كبيرة يتردد ذكرهم كثيراً في تلك الحقبة من الزمن ، كما ورد ذكرهم في ديوان كلّ من الشريفين المرتضى والمرضي وهم بيت من بيوت العراق في أواسط الدولة العباسية ، نعتوا على لسان المؤرخين بالنبل والشرف والإمارة وأسندت إلى غير واحد منهم نقابة النقباء .

فمن هم آل الـزينبي ؟ ومـا معنى هـذه النسبـة ؟ وهـل هي نسبـة إلى مكان ؛ أم إلى شخص ؟ وهـل هؤلاء النقباء عباسيون أم علويون ؟

سكت جل المؤرخين عن التفصيل واكتفوا بـالإجمال ، ولم يـزيدوا عـلى قولهم : فلان الـزينبي ، أو الشريف الزينبي ؛ وهكـذا عاد البـاحثون بخفيّ حنين من مسائلة غير واحد من المؤلفين والمؤرخين ومناشدتهم أيضـاً في إيضاح ما غمض من نواحي هذه المسألة حتى خامرهم شيء من اليأس .

بقي غلينا أن نستطلع رأي السمعاني مصنف كتاب الأنساب ، وقصدنا هذا المؤرخ الكبير فلم يخيب لنا أملًا ، والواقع أن السمعاني حقق رغبتنا بل أجابنا جواباً شافياً ولم يكتف ببيان جقيقة هذه النسبة ولا بتعيين أصل آل الزينبي ؛ بل أوضح لنا جوانب غير قليلة من سيرة القوم وأحوالهم وقال لنا إنّ له في أهل هذا البيت أصحاباً وأصدقاء ومشائخ أخذ عنهم لما درّ محدثنا السمعاني ، ما أبرعه وأكثر فوائد كتابه في الأنساب : ودونك ما ورد عن آل الزينبي في الكتاب المذكور وهذا نصه(١) :

الزينبي هذه النسبة إلى زينب بنت سليمان بن علي ، وظني أنها زوجة إبراهيم الإمام أم محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي والمنتسب إليها بيت قديم بغداد ، منهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الحاشمي الزينبي يروي عن أبي طاهر المخلص وابن زنبود المورّاق ، روى لنا عنه أبو نصر الغازي بأصبهان وإسماعيل بن أبي سعد ببغداد ، وشبيب بن الحسين القاضي ببروجرد ، وأبو القاسم (فسلى(٢)) بمكة ، وجماعة وتوفي سنة نيّف وسبعين وأربعهائة ، وأخوهما(٣) أبو الفوارس

طراد بن محمد بن على الزينبي النقيب يلقب بالكامل ، يروي عن هلال بن محمد الحفار<sup>(٤)</sup> ، وأبي الحسن بشران وغيرهما . روى لنا عنه أبو الحسن محمد بن طراد الزينبي وأبو القاسم علي بن طراد الزينبي الوزير وسمعت منها سغداد .

وكان مولده بشوال « سنة ٣٩٨ » وتوفي في ذي القعدة « سنة ٤٩١ » ، وأخوهم الرابع نور الهدى أبو طالب الحسين بن محمد بن علي الزينبي ، يروي عن ابن المقتدر بالله ، وأبي علي الشافعي ، روى لنا عنه جماعة بالشام والعراق وخراسان ، وأبو العباس أحمد بن الهاشم الزينبي من أهل بـاب البصرة ، يروي يروي عن أبي نصر الزينبي ، كتبت عنه ببغداد ، ومـات بـالبصرة « سنة ٤٢٤ » (م) وجمـاعة بهـذه النسبة لا أدري نسبوا لأيّ الزيـانب ، منهم علي بن هـارون الـزينبي ، يـروي عن مسلم بن خـالـد ( الـريحي )(7) ، روى عنه عبد الله بن محمد بن موسى ، ويوسف بن سعيد بن مسلم ، وأبو العبـاس بن الوليد . . . الزينبي ، روى عن عدة وهو آخر من حـدّث عنه وعن عـوذة بن خليفة ، روى عنه عبـد الله بن محمد بن موسى الزينبي .

فلا عجب أن تتوثق مثل هذه الصلة بينه وبين هؤلاء النقباء العلويين . فإنه أمر يقتضيه مركزه من القابة الذي تقلده أكثر من مرة .

على أن المرتضى مُنيَ بعدد غير قليـل من الخصوم والحسّاد ، وبعضهم من أسرته ، ومن أشهر قصـائده التى يعـرض فيها بخصـومه وحسـاده قصيدة معروفة استهلها بقوله :

علَّ البخيلة أن تجود لعاشق ما زال يقنع بالخيال الطارق وله قصيدة أخرى تعد من عيون شعره الجزل قالها في هذا المعنى أيضاً التي مطلعها:

# ( خليليّ ألّا عجتها بالقلائص )

والتي يقول فيها :

بني عمّنا كم نكظِمُ الغيظ منكم على لاذعاتٍ بيننا وقوارص وددتم بأنّ المجد أصبح شارداً وليس لنا فيه اقتناص لقانص

### الشاعر العالم

ويأبى شعر المرتضى وأدبه إلا أن ينمّ على خلقه ومسلكه في الحياة ، وهو كما لا يخفى مسلك أحد أثمة العلم والديانة ، وهو صاحب مدرسة تخرج فيها كثير من الفقهاء والمتكلمين ، ونالاحظ أن شعره من بعض النواحي مرآة تنطبع على صفحتها أخلاق العالم الخبير بأمور الدنيا ، المرشد المبصر بأمور الاخرة ، ومن المعاني التي تطرق إليها في قصائده ، ذم الدنيا ، وشكوى الزمان ، وذكر المصائب التي تعرض لكثير من ذوي الأقدار والفضيلة فيها ،

 <sup>(</sup>١) أنساب السمعاني و ص ٢٨٤ و ٢٨٥ ، وتجد ترجمة لزينب بنت سليمان العباسية في قسم
 تراجم النساء للخطيب البغدادي و ج ١٣ ص ٤٣٤ ،

<sup>(</sup>٢) إكذا في الأنساب .

 <sup>(</sup>٦) جاء في مختصر الأنساب و لبعض الأفاضل ، أن هنا نقصاً في كتاب أنساب السمعاني . فإنـه
لم يذكر إلا زينبياً واحداً هو إبراهيم بن محمد بن سليمان ، فلا يصح قوله : و وأخـوهما ، ثم

إن الثاني هو طراد بن محمد بن علي ، فجده علي لا سليهان .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الفتح هلال بن عمد الحفار ، قال الخطيب البغدادي : كتبنا عنه ، وكان صدوقاً ينزل بالجانب الشرقي قريباً من الحطابين ، وسألته عن مولده . فقال : ولمد في شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وعشرين وثلاثيائة ، بعد قتل المقتدر بسنة ونصف ، لأن المقتدر قتل في سنة عشرين ( وثلاثيائة ) ، مات هلال الحفار في يوم الجمعة الثالث من صفر و سنة ٤١٤ » و الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد ـ ج ١٤ ص ٧٥ » .

<sup>(</sup>٥) في المختصر المذكور ﴿ سنة ٣٣٥ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأنساب للسمعاني و ورقة ٢٨٤ ، .

ويأخذ عليها تنكرها ، وتقلب أحوالها من مكاشفة إلى صداقة ، ومن رفاهية إلى إضافة ، ومن فرج إلى إعسار ، وما إلى ذلك .

ويستوحى معانيه الشعرية من هذا الباب من نظره إلى القبسور الدوارس ، وقد أثارت شعوره مرة مرأى المقبرة العتيقة المجاورة لمسجد براثا فاستوحى خشوعها ودثورها ، ومظهر العبرة فيها بقصيدة حسنة فإذا هو في هذا الموقف ذلك الإمام الذي يأبي إلا أن ينم عليه شعره ، فكم من شاعريا ترى مرّ بهذه المقبرة م مقبرة مسجد براثا - قبل الشريف المرتضى وبعده فلم يستوحها ولو ببيت واحد من الشعر ، وفي هذه القصيدة يقول :

إني مررت على جنا دل فوق أرماس دروس في مسروت على جنا آثارُ يَنقُس في مسروس في مسروس في مستنت من ضيفهم قيرم إلى قنص النفوس وغريس ماء الوجنتين كريم ناحية الجليس وكاتم لخفوتهم شرب تساقوا بالكؤوس تخذوا النرى فرشاً لهم وتوسدوا قلل الرؤوس ياللثرى كم فيه من عِنْقٍ يُنضَن به نفيس ا

وشعره من هذا القبيل يذكرنا ببعض خطب الإمام عليّ عندما كان يزور المقابر ، ولا شك أن الشريف المرتضى ورث هذه النظرة إلى الحياة فيها ورث عن أجداده عليهم أفضل الصلاة والسلام .

## مدفن المرتضى

قال الدكتور مصطفى جواد :

ذكر أبو العباس أحمد بن علي بن العباس المعروف بالنجاشي في كتابه « رجال الشيعة » ـ ص ١٩٣ ـ أن الشريف المرتضى صلى عليه ابنه في داره ودفن فيها ، قال : « وتوليت غسله ومعي الشريف أبو يعلى محمد بن الحسن الجعفري وسلار بن عبد العزيز » .

وقال ابن عنبة في « عمدة الطالب » ـ ص ١٨٢ ــ : « ودفن المرتضى في داره ثم نقل إلى كربلاء فدفن عند أبيه وأخيه وقبورهم ظاهرة مشهورة » .

ونقل أبو علي في كتابه « منتهى المقال في أحوال الرجال » ـ ص ٢٢٤ ـ ما ذكره النجاشي في كتابه من دفن المرتضى في داره قول صاحب « تنزيه ذوي العقول » : « ثم نقل إلى جوار جده الحسين ـ عليه السّلام ـ » .

وقد أظهرت في العصر الأخير في الكاظمية خارج سبور المشهد الكاظمي تربة كتب عليها أنها تربة الشريف المرتضى ثم أُظهرت بالقرب منها تربة سميت تبربة الشريف البرضي ، مع أن أكثر المؤرخين اللين ترجموهما ذكروا نقلها من داريها إلى المشهد الحسيني بكربلاء . ولا تخلو تسمية التربة في الكاظمية بتربة المرتضى من أمرين أحدهما أنه كان هناك في التربة ضريح غير معروف دفينه ، فانبرى لها أحد البعيدين عن التحقيق والتدقيق فنسبها إلى المرتضى ، والأخر أن التربة كانت تسمى « تربة المرتضى » أو « تبربة ابن المرتضى » فحذف لفظة « ابن » من التسمية .

فإن كان اسمها « تربة المرتضى » فليس دفينها الشريف المرتضى بل « إبراهيم المرتضى » قال مؤلف غاية الإختصار « ٥٠ - ٥٠ » في تسرجمة موسى بن إبراهيم الموسوي : « كنان صالحاً متعبداً ورعاً فاضلاً يروى الحديث . . . توفي ببغداد وقبره بمقابر قريش « يعنى الكاظمية أو المشهد

الكاظمي ) مجاوراً لأبيه وجده \_ عليها السّلام \_ فحصت عن قبره فدللت عليه وإذا موضعه في دهليز حجرة صغيرة ملك مبارك الجوهري الهندي (١) . وأبوه « إبراهيم المرتضى » كان سيداً جليلًا عالماً فاضلًا روى الحديث عن آبائه \_ عليهم السّلام \_ ومضى إلى اليمن وتغلب عليها في أيام أبي السرايا ، ويقال إنه ظهر داعياً لأخيه الرضا \_ عليه السّلام \_ فبلغ المأمون ذلك فشفعه فيه وتركه . توفي في بغداد وقبره بمقابر قريش عند أبيه \_ عليه السّلام \_ في تربة مفردة معروفة \_ قدس الله روحه ونور ضريحه \_ » .

وعلى هذا تكون تربة المرتضى القائمة اليوم عند المشهد الكاظمي خارج السور للسيد إبراهيم المرتضى بن الإمام موسى بن جعفر ـ عليها السّلام ـ ولا يخفى على اللبيب قول مؤلف الغاية « وقبره في تربة مفردة معروفة » .

وعلى القول الشاني أعنى أن تسمية الـتربة كـانت « تربـة ابن المرتضى » تكون للسيد علي بن المرتضى الحسني المعروف بالأمير السيد ، قال مجد الـدين محمد بن محمود المعروف بابن النجار المؤرخ المحدث المشهور :

« علي بن المرتضى بن علي بن محمد ابن الداعي زيد بن حمزة بن علي بن عبيد الله بن الحسن بن أبي طالب أبو الحسن بن أبي الحسين بن أبي تغلب العلوي الحسني المعروف بالأمير السيد . ولد جده بنيسابور وكذلك والده المرتضى ونشأ بأصبهان ثم قدم بغداد ، وولد له علي هذا بها وقرأ الفقه على مذهب أبي حنيفة حتى برع فيه وفي الخلاف ، وقرأ الأدب وحصل منه طرفاً صالحاً ، وسمع الحديث ، ثم ولي التدريس بجامع السلطان (٢) وانتهت إليه رئاسة أصحاب الرأي . وكان عالماً بالمذهب متديناً والأدب وكان يكتب خطاً مليحاً وله كتب كثيرة أصول بخطوط العلما والأدب وكان يكتب خطاً مليحاً وله كتب كثيرة أصول بخطوط العلماء سمع . . . وحدث باليسير ، سمع منه القاضي أبو المحاسن عمر بن علي سمع . . . وحدث باليسير ، سمع منه القاضي أبو المحاسن عمر بن علي عبد الله الكاتب [ الإصبهاني ] بخطه للأمير السيد على بن المرتضى :

صُن حاضر الوقت عن تضييعه ثقةً أنْ لا بقاء لمخلوقٍ على اللَّومِ وَهُبُلُكَ أَنسُكُ بِاقٍ بعده أبداً [فلن يعنود علينا عين ذا اليومِ]

وله أيضاً :

<sup>(</sup>١) اسم جده و هندي ٤ لا أنه من الهنود ، قال مؤلف الغاية المذكور في ص ٩٠ -: و وبيت هندي منهم نجم الدين أبو جعفر النقيب الطاهر تولى النقابة بمقابر قرش زمن ابن الجويني ثم رتب كاتب السيب ثم عزل وكان يقيم بالحلة ، وللفقر عليه أثر ظاهر ، يكتب خطأ ويقول شعراً لا بأس بها ٤ .

ومبارك الهندي ورد ذكره في حوادث سنة « ٦٧٤ » من التاريخ الذي سميناه الحوادث الجامعة ، قال مؤلفه ـ ص ٣٨٥ ـ : « وفيها عزل أمين الدين مبارك الهندي الجوهري من نقابة مشهد موسى بن جعفر ـ عليها السلام ـ وعين في النقابة نجم الدين علي بن الموسوي . ولما كان مبارك المذكور نقيباً قال فيه بعض الشعراء .

رأيت في النبوم إمام الهدى مبومى حبليف الهم والبوجد يسقول ما تنكبني نكبية إلا من الهند أو البسند تحكم السندي في ولدي في الهندي والهندي والهندي

 <sup>(</sup>٢) همو جمامع السلطان ملكشماه بن ألب أرسلان السلجوقي وكمان في محلة درب السلطنة
 السلجوقية بالمخرم أي محلة العلوازية الحالية ، وقد ذهب ولم يبق من آثاره وأطلاله شيء ،
 وكان مدرسة للفقه الحنفي ، وكان مُدرّسه ذا رتبة سامية .

واغنه لنفسك حظها في البين من قبل الفواتِ (كذا) (١)

قرأت بخط القاضي أبي المحاسن [ عمر ] القرشي قال : سألته \_ يعني الأمير السيد على بن المرتضى \_ عن مولده فقال : في ليلة الثلاثاء ثاني عشر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وخمسهائة ببغداد بدرب الشاكرية . توفي الأمير السيد على بن المرتضى في ليلة الجمعة لثاني عشرة ليلة خلت من رجب سنة ثهان وثهانين وخمسهائة ودفن من الغد بمقابر قريش (٢) .

وقال جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد المعروف بابن الدبيثي :

«علي بن المرتضى . . . العلوي الحسني أصبهاني الأصل ، بغدادي المولد والدار ، يعرف بالأمير السيد ، كانت له معرفة بالفقه على مذهب أبي حنيفة . درس بجامع السلطان مدة ، وكان من أعيان الناس وأماثلهم . سمع شيئاً من الحديث . . . سمع منه القاضي عمر القرشي وروى عنه في معجمه . . . سألت الأمير السيد أبا الحسن العلويّ عن مولده فقال : في ليلة الثلاثاء ثاني عشر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وخمسائة ببغداد . قلت : وتوفي ليلة الجمعة ثاني عشر رجب سنة ثمان وثمانين وخمسائة ودفن يوم الجمعة بمقابر قريش » (۳) .

وقال كهال الدين بن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب : « أبو الحسن علي بن المرتضى بن محمد العلوي الأصفهاني البغدادي ، يعرف بالأمير السيد المدرس بجامع السلطان ، ذكره عهاد السدين الكاتب في كتاب الخريدة . وقال : كان والده من أصفهان في خدمة الخاتون جهة المقتفي ، وتفقه ولده هنا على مذهب أبي حنيفة ، ووجد الكرامة الكلية من الخليفة ، وأهل للرتب الشريفة ، والمناصب المنيفة ، فلم يَمِلْ إلا إلى العلم ونشره ، ولم يرغب إلا في الفقه المؤذن برفع قدره ، ومن شعره :

صُن حاضر الوقت عن تضييعه ثقةً أنْ لا بقاء لمخلوق على الله وم وهبك أنّل باق بعده أبداً فلن يعدود إلينا عين ذا اليدوم

درس بجامع السلطان مدة ، وتوفي ليلة الجمعة ثاني عشر رجب سنة ثمان وثمانين وخمسهائة ودفن بمقابر قريش » .

وقال شمس الدين الذهبي في تاريخ الإسلام في وفيات سنة ٥٨٨: 
« علي بن مرتضى بن علي بن محمد بن الداعي الشريف الأجل أبو الحسن بن 
الشريف أبي الحسين المرتضى الحسني الأصبهاني الأصل ، البغدادي ، الفقيه 
الحنفي المعروف بالأمير السيد . ولد سنة ٢١٥ وتفقه وحدّث . . . ودرس 
مدة ، وكان من سراة الناس وأعيانهم ، روى عنه عمر بن علي القرشي 
وغره . . . » .

وذكره ابن الأثير في وفيات السنة المذكورة من الكامل ، وغير مستبعد أن تكون له تربة مفردة لو ثبتت نسبتها إليه ، لجلالته في العلم والنسب ولأن ابنه هاشم بن علي بن المرتضى المعروف بابن الأمير السيد تصدّر في مناصب الدولة العباسية فولى صدريّة المخزن ـ وهي كوزارة المالية الحالية ـ « سنة ١٣٤ » من خلافة المستنصر بالله وربّب صدر البلاد الواسطية ، ولما كان في

صدريتها صنف لـه أبوط الب عبد الـرحمن بن عبد السميـع الهاشمي كتـاب « المنتخب من مناقب الدولة العباسية ومآثر أثمتها المهديّة » .

ولما عزل عن صدرية واسط جعل عارضاً للجيوش العباسية أي مديراً لأمورها ، ثم أنفذ رسولاً إلى الملك الصالح ابن الملك الكسامل بمصر ، فتوفي هناك في شهر ربيع الأول سنة ٦٤٠ » (أه) .

وخلاضة القول أن التربة المجاورة لمشهد الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام \_ المعزوّة إلى الشريف المرتضى ليست له البتّة وأنها إما تربة السيد إبراهيم المرتضى بن موسى بن جعفر \_ عليه السّلام \_ ، وإما تربة علي بن المرتضى المعروف بالأمير السيد .

### دار المرتضى

وأما دار المرتضى بدرب جميل فكانت في محلة الكرخ (٢) ، وكانت محلة الكرخ في غربي محلة الجعيفر الحالية ، وبينها وبين مقابر قريش التي هي الكاظمية الحالية محلة العتيقة ومحلة باب البصرة ومحلة باب محوّل ومحلة دار القرّ ومحلة العتابين ومحلة الحربيّة ، فضلاً عن مدينة المنصور التي اتصلت بباب البصرة فصارتاً محلة واحدة .

وأما داره على نهر الصرَّ اق<sup>(٧)</sup> فيكون تقديرها فوق أرض المنطقة المعروفة قديماً بالعتيقة وهي سونايا القديمة الزمان ، قال ابن عبد الحق البغدادي في « مراصد الإطلاع على الأمكنة والبقاع » : « سونايا . . . قريمة قديمة كانت ببغداد ، ينسب العنب الأسود إليها ، الذي يبكر على سائر العنب مجناه ، ولما عمرت بغداد دخلت في العمارة وصارت محلة من محالها ، وهي « العتيقة » وبها مشهد لعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ بعرف بمشهد المنطقة » .

فإن كانت الدار على مصب الصرّاة ، فهي على دجلة أيضاً من الجانب الآخر الشرقي . قال ابن حزم في نسب « إبراهيم بن موسى الكاظم » : « ومن ولده كان المرتضى والرضى النقيبان ببغداد ، واسم الرضى [ محمد ] واسم المرتضى منها على ابنا الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى المذكور ، وكان المرتضى رئيس الإمامية ويقول مع ذلك بالإعتزال ، وكان متكلماً وكانا جميعاً شاعرين . مات المرتضى سنة ٤٣٧ بالإعتزال ، وكان متكلماً وكانا جميعاً شاعرين على الصرّاة إلى أن هدمت الحنبلية داره في يوم كان لهم فيه الظفر على الشيعة ، فرحل إلى الكرخ . وكان على هذا يُكنى أبا القاسم » .

## الشيخ فضل الله نوري

مرت ترجمته في موضعها من ( الأعيان ) ونعيدها هنا بتفاصيل أوسع : ومصادرنا فيها : نهضت روحانيون ايران ، ورهبران مشروطة ، وشرح حال رحال ايران.

الشيخ « فضل الله الكجوري » (^) ابن « الملا عبـاس الكجوري » . وإذ كان شاعراً واتخذ اسم « نــوري » اسماً مستعــاراً لشعره فقــد اشتهر بهــذا الاسم . ولد في الثاني من ذي الحجة سنة ١٢٥٩ .

من كبار العلماء الإيرانيين ، بل أجمع الناس ، حتى خصومه ، عـلى أنه

<sup>(</sup>١) البين هنا : الوصل ، والفوات : موت الفجأة ( الصفار ) .

 <sup>(</sup>٢) أصول التاريخ والأدب ه ج ٢٢ ص ٤٩ ، نقلًا من تاريخ ابن النجار .

 <sup>(</sup>٣) أصول التاريخ واأدب ع ٢٢ ص ٣٠ ، نقلًا من تاريخ ابن الدبيثي .

<sup>(</sup>٤) أصول التاريخ والأدب ه ج ٢٧ ص ٢٧ ، .

<sup>(</sup>٥) أصول التاريخ والأدب رج ٢٧ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٦) المنتظم لابن الجوزي دج ٨ ص ٧٣ ـ ٧٤ . .

<sup>(</sup>٧) جهة أنساب العرب لابن حزم و ص ٧٥ ، وقد تصحف فيها الصراة إلى و الفرات ، .

<sup>(</sup>A) نسبة إلى و كجور » من بلدان إيران .

كان أعلم وأتقى علماء زمانه في إيران . درس المقدمات في إيران ثم سافر إلى العراق فأتم المدراسة العالية على الميرزا « محمد حسن الشيرازي » المرجع الديني الأولى . وكان في الطبقة الأولى بين تلاميذه .

ولما عاد إلى إيران أهلته معارفه الواسعة وتبحره في العلم وجمعه لشرائط الإجتهاد وتقواه لبلوغ مكانة عالية من النفوذ والشهرة ، وأصبح من أعظم المراجع في الأمور الشرعية . وظل على هذه المكانة السامية مدة من الزمن إلى أن نسبت إليه أمور أنزلت من مقامه .

ففي سنة ١٣٠٨ ( ١٨٩٠ م ) في عهد « ناصر الدين شاه » أعطت الحكومة الإيرانية اثنين من الروس ، أحدهما اسمه « رافلو فيتش » والآخر « بالياكوف » امتيازاً بإنشاء بنك لهما في إيران . وأراد الروس إقامة بناء للبنك في أرض موقوفة فيها مدرسة خربة ومقبرة دارسة . ولكنهم لم يحصلوا على إذن في أرض موقوفة فيها مدرسة خربة ومقبرة دارسة . ولكنهم لم يحصلوا على إذن باستشجارها من أحد بمن راجعوهم بهذا الشأن من المراجع الدينية . إلا أن الشيخ « فضل الله نوري » أذن لهم بإقامة بناء للبنك فيها ، باعتبار التبديل بالأحسن ، وفي مقابل ذلك دفعوا تعويضاً من المال (١٠) . وقيل إن الشيخ نفسه وبعض حاشيته خصهم أصحاب الإمتياز بشيء من المال لأنفسهم فوق التعويض . فحط ذلك من شأنه .

وأمر آخر هو أنه نسب إليه أنه طلق إحدى بنات ( منظفر الـدين شاه » من زوجها في غياب الزوج وبدون موافقته .

وتفصيل هذا الأمر هو أن « موقر السلطنة »(٢) كان متزوجاً من « شكوه المدولة » بنت « مظفر الدين شاه » السادسة . وكان زوجها هذا مسجوناً . وأراد أبوها ، أو أخوها « محمد علي ميرزا » ولي العهد ، تطليقها منه ، فراجع بهذا الشأن اثنين من المراجع الدينية هما السيد « علي أكبر تفرشي » والسيد « عبد الله البهبهاني » فأجاباه بأن لا بد من إطلاق سراح الزوج وسياع موافقته على الطلاق منه ، وإلا فالطلاق غير عكن بوجه من الوجوه . فقيل إن البلاط راجع الشيخ « فضل الله نوري » بهذا الشأن فقبل أن يطلقها ، وطلقها من زوجها وهو في السجن بدون الحصول على موافقته . ثم أجبروها على النزواج من السيد « أبو القاسم » إمام الجمعة في طهران ، فعقد لها الشيخ « فضل من السيد « أبو القاسم » إمام الجمعة في طهران ، فعقد لها الشيخ « فضل على ، وزاد بعضهم أن العقد جرى في جلسة الطلاق نفسها من غير عدة ، فزاد هذا العمل في انحطاط شأنه .

هذا ما نسب إليه . ولكن إذا نظرنا في ملابسات حياة الشيخ « فضل الله » السياسة والإجتماعية ، وهي ملابسات عنيفة عاتية قامت على منعطفات

تاريخية حاسمة ، وإذا نظرنا في انعقاد إجماع الناس ، حتى خصومه ، إلى يومنا هذا على تفوقه العلمي وورعه وتقواه وغيرته على الإسلام ، لا نتردد في الجزم سبراءة سيرته من كل شائبة دينية وأخلاقية ، وأن نحكم بأن خصومه رموه بمخالفات شرعية وأشاعوها بين الناس افتراء للحط من شأنه . والإشاعة الكاذبة سلاح قديم بيد المبطلين .

لقد شهر هذا الرجل العظيم حرباً بلا هوادة على خصوم عتاة جبابرة كحرب « الطاشناق » الأرمني والبابيين والماسونيين والاستعمار والهراطقة وغيرهم . فهل يستكثر على مثل هؤلاء الخصوم نسج إشاعة كاذبة عنه ؟!

فيوم هب أحرار إيران يطلبون الخلاص من الحكم الإستبدادي الفردي وإقامة النظام الدستوري النيابي في بلادهم ـ وكان الشيخ فضل الله نوري من رواده الأوائل ـ هاله أن رأى أولئك الخصوم يندسون في هذه الحركة المساركة لينحرفوا بها عن غايتها النبيلة إلى غاياتهم الخاصة ، ومن ثم إيقاع إيران في بلاء شر من الحكم الإستبدادي الفسردي . فهب ناهياً عن المنكر آمراً بلعروف يبتغي صيانة الحركة الدستورية النيابية من التخريب والإنحراف . وهب خصومه هؤلاء يبتغون كسر شكوكته وإخماد صوته . وكمان من ذلك تشويه سمعته بنشر مثل هذه الإشاعات عنه .

وكيف يرتكب مخالفة شرعية في مشل هذه الأمور من اختار الموت على الحياة إذ كانت نجاته من الموت متوقفة على قبوله الحياية من أعداء دينه أو أعداء بلاده ؟! فقد أرسلت إليه السفارة الروسية في طهران ، ساعة كمان ينشظر الجلادين ليقودوه إلى المشنقة ، رايسة روسية ، واقسترحت عليه ، بالإلتهاس والإصرار ، أن يلجأ إليها أو أن يرفع الراية الروسية فوق منزله فيصبح في الأمان ، فرفض وقال ما معناه : لا أستظل براية أعداء ديني .

ومهما تكن الحقيقة في قضية الوقف فإن فتوى يفتيها « الشيخ فضل الله نوري » بشأن وقف من الأوقاف لا يمكن أن تكون مخالفة للشرع . هذا مع العلم أيضاً بأن السلطات لم تكن بحاجة إلى فتاوى شرعية للإستيلاء على مدرسة خربة ومقبرة دارسة . ومثل هذه القضية قضية طلاق بنت « مظفر الدين شاه » .

وما أشيع عنه من مخالفات في هاتين القضيتين كان القصد منه الإساءة إلى سمعته بين الناس وإسقاط منزلته فيهم . ويبدو أن مروجي هده الشائعات قد نجحوا في ذلك .

ونحن حين ننظر بعين الإنصاف إلى هاتين التهمتين ، مضافاً إليهيا التهمة الثالثة الفظيعة ، وهي عقد زواج المطلقة قبل انقضاء عدتها ، بـل في مجلس الـطلاق نفسه ، نـدرك حالاً أنها تهم بـاطلة ، وأن الشيخ النـوري في علمه وورعه لا يمكن أن يقدم على ارتكاب أمور محرمة .

والذي يفضح مطلقي التهم هو تهمتهم الشالشة التي تنزعم أنه زوج المطلقة قبل انقضاء عدتها ، بل في مجلس الطلاق نفسه . وهو أمر لا يمكن أن يقدم عليه حتى الفاسق المتجاهر بالفسق ، فضلاً عن مجتهد ورع تقي كالشيخ فضل الله . وذلك أن الفاسق المجاهر بالفسق إنما يستحل المحرمات إذا كمان له فائدة من استحلالها . فأي فائدة تناله من مثل هذا العمل وهو غير محتال له فائدة من استحلالها . فأي فائدة تناله من مثل هذا العمل وهو غير محتال له تعجيل الزواج ، بل يستطيع الإنتظار إلى ما بعد انقضاء العدة وتجنيب نفسه سوء القالة من ارتكاب محرم لا يستطيع له اصطناع تخريج ولا تكلف

<sup>(</sup>١) في رجب سنة ١٣٢١ هـ ، في عهد « مظفر الدين شاه » ، عنزل هذا الشناه الاتابك « علي أصغر خان » ( أسين السلطان ) من منصب الصدارة العنظمي وعين في مكانه « سلطان عبد المجيد ميروا » الملقب بـ « عين الدولة » ، وهو من الامراء القاجاريين . وفي عهد هـ ذا الصدر الاعظم هاجم الناس في شهر رمضان بناية هذا البنك وهدموها .

الصدر الاعظم هاجم الناس في شهر رمضان بنايه هذا البنك وهدموها .

(٢) هو « حبيب الله خان قاجار دولو موقر السلطنة » من موظفي البلاط في عهد « ماصر الدين شاه » وعهد « مظفر الدين شاه » . صهر « مظفر الدين شاه » على ابته « شكوه الدولة » .

كمان على صلة سرية بطلاب النطام البرلماني الدمقراطي . وكان هؤلاء يكتسون رسائسل يدعون فيها إلى إقامة هذا النظام ويرهبون بها الشاه ورجال البلاط ، وذلك بأن يسلموها إلى « موقر السلطنة » هذا في الخفاء فيلقي بها سرأ على سرير نوم و منظمر الدين شاه » او مكتبه . واتفق أن رآه الشاه مرة من المرات يفعل ذلك، فأمر بالقبض عليه ، وضرب حتى أقر على رماقه فاعتقلوا ونفوا من طهران . وألقي بموقر السلطنة في السجن ، وظل فيه مدة أم أطلق سراحه . وانتهى أمره إلى أن حكم عليه طلاب النظام البرلماني ، بعد ثم أطلق سراحه ، وانتهى أمره إلى أن حكم عليه طلاب النظام البرلماني ، بعد انتصارهم ، بالموت فقتل ، إذ كان متلوناً وصولياً لا يثبت على خطة . وقد انقلب عليهم يعد أن كان معهم طلباً لمنفعته الخاصة .

تأويل ؟! فهل في الدنيا من يصدق أن الشيخ النوري يمكن أن يفعـل ذلك ، إذا استثنينا العامة العمياء التي تنعق مع كل ناعق ؟

ثم من تزوج المرأة المطلقة ؟ لقد تزوجها رجل دين يشغـل منصباً دينيـاً رفيعاً هو إمامة الجمعة في طهران ! . .

ونحن على بعد الزمان والمكان نحكم بأن طلاقاً يجريه « الشيخ فضل الله نوري » ويتزوج المطلقة بـه إمام جمعة طهران السيـد « أبو القـاسم » هو طلاق وزواج فوق الشبهات .

ثم إنه مهما كان رأينا سيئاً في « مظفر الدين شاه » وفي ابنه « محمـد علي ميرزا » فإننا لا يمكن أن نعتقد بـأن الأول يقبل بـأن تعيش ابنته ولا الشـاني بأن تعيش أخته زانية طول حياتها . .

في أوائل حركة المطالبة بالنظام النيابي الدستوري كان الشيخ « فضل الله نوري » رفيق السيد عبد الله البهبهاني (١) في العمل على إقامة هذا النظام في إيران . ولكن سبق أن تخالفا يوم أعطى « ناصر الدين شاه » شركة إنكليزية امتياز حصر التبغ والتنباك في إيران وأفتى الميرزا « حسن الشيرازي » تلك الفتوى الشهيرة بتحريم التدخين وأدت فتواه إلى إلغاء الإمتياز . فقد خالف السيد « عبد الله البهبهاني » فتوى الميرزا الشيرازي وأيد الإمتياز وظل يدخن علناً . فلها سئل عن ذلك أجاب : أنا أيضاً مجتهد ولي رأيي . أما الشيخ « فضل الله نوري » فقد أيد فتوى الميرزا الشيرازي وحرم التدخين وشارك معارضي الإمتياز في المقاومة .

كان الشيخ « فضل الله نوري » أحد ثلاثة من المجتهدين كانوا من كبار القادة لحركة المطالبة بالنظام النيابي في إيران . والآخران هما السيد « عبد الله البهبهاني » والسيد « محمد الطباطبائي » . إلا أن الشيخ « فضل الله » كان أرجح منها بحراتب في العلم والمعرفة . ويعد من أركان هذا النظام ومؤسسيه . وقد أدى خدمات جليلة في النهضة التي انتهت إلى صدور مرسوم بإقامته في ١٤ جمادى الآخرة سنة ١٣٢٤ هـ في عهد « مظفر الدين شاه » .

ولكن الشيخ و فضل الله » انفصل عن رفيقيه في سنة ١٣٢٥ هـ ، في عهد و محمد علي شاه » ، واعتزلها في ناحية و شاه عبد العظيم » ( الري ) وانحاز إلى معارضي المجلس النيابي ، وأعد هناك مطبعة واصدر جريدة واجتمع حوله جماعة كبيرة من الطلاب وغيرهم وأكثرية الخطباء والمنبريين ، وأصبح عائقاً كبيراً في وجه أنصار هذا المجلس .

ويعزو بعضهم هذا الإنشقاق إلى أن الشيخ « فضل الله » حسد صاحبيه على أن نفوذهما فاق نفوذه ، وهو الأعلم والأفضل ، وهما دونه علماً وفضلاً . ويذكرون أن الحكومة أرسلت ، قبيل تحصنه في « شاه عبد العظيم » قطعة عسكرية إلى هناك ظاهرها المحافظة على الأمن العام وحقيقتها تهيئة محيط آمن له ولجهاعته . ويذكرون أنه زور هو واثنان من أعوانه العلماء وثائق تحتوي على عبارات كفرية وخالفات للشرع الإسلامي ونسبوها إلى لجان أذربيجان والقفقاس الشعبية (٢) لتشويه سمعة هذه اللجان ، وزوروا كذلك رسائل على لسان

رؤساء البابيين فيها تمجيد وثناء على مشاهير أعضاء المجلس النيابي ليضعوهم في موضع الشبهة بأنهم على صلة بالبابيين .

ويذكرون أن السيد « عبد الله البهبهاني » والسيد « محمد الطباطبائي » بعشا برسالة إلى النجف شكوا فيها الشيخ « فضل الله نوري » إلى المرجع الديني « الأخوند الملا محمد كاظم الخراساني » والمرجعين الأخرين « الأخوند الملا عبد الله المازندراني » و « الميرزا حسين ابن الميرزا خليل الطهراني » ، وكانوا شلائتهم من مؤيدي النظام الدستوري النيابي . فجاء الجواب منهم برقية بأن الشيخ فضل الله مفسد يحرم الرجوع إليه .

ولكن هذه التهم والإستنتاجات والتحليلات مردودة كلها . فالشيخ « فضل الله نوري » ظل ثابتاً على رأيه في وجوب قيام النظام النيابي إلى آخر لحفظة من حياته . والذي نهض إلى معارضته إنما هو انحراف المجلس عن غايته النبيلة وصيرورته أداة تخريب بيد الإنكليز وعملائهم وأهل البدع والهراطقة والإباحيين . وكان أهم مطالبه هو إضافة بعض المواد إلى القانون الأساسي لحفظ المجلس من الإنحراف . وإذ امتنعت الصحف وكلها كانت مخالفة له ـ عن نشر بياناته ودأبت على تشويه مقاصده ، وأصم المسيطرون على المجلس آذانهم عن سماع نداءاته وأهملوا مطالبه وتعذر عليه إيصال صوته إلى الرأي العام ودفع الإشاعات الكاذبة التي كان ينشرها خصومه عنه ، فقد اضطر إلى التحصن في ناحية «شاه عبد العظيم » قريباً من طهران وإصدار نشرة يجلو بها الحقيقة ويوصل صوته إلى السرأي العام . وهذا بعض التفصيل :

في ٢٢ جمادى الآخرة سنة ١٣٢١ عزل « منظفر المدين شاه » الميرزا « علي أصغر خان أمين السلطان » (٣) من منصب الصدر الأعظم رضوحاً منه لإصرار السفارة الإنكليزية على طلب عزله . وفي جمادى الآخرة سنسة ١٣٢٢ . نصب « سلطان عبد المجيد ميرزا عين المدولة » ، وهو من الأمراء القاجاريين ، صدراً أعظم في مكانه .

وكان هذا على قدر كبير من الصلف والكبرياء وحب الإستبداد وسوء التدبير . وكان الفساد السابق لا ينفك يتهادى حتى بلغ في عهده غماية بعيدة من شيوع الرشوة والظلم والفقر .

وأبعد « عين الدولة » أنصار سلفه « أمين السلطان » وأصدقاءه الذين كانوا من أصحاب النفوذ في عهده ، ومنهم السيد « عبد الله البهبهاني » ، فقد كان من أقرب المقربين إلى « أمين السلطان » ، وكان يحول إليه الدعاوى المتعلقة بالدولة ليفصل فيها . ولكن « عين الدولة » أهمله وأوقف إرسال الدعاوى إليه ، وأخذ يرد طلباته وتوسطاته بجفاء واحتقار حتى قطعه عن كل نفوذ في شؤون الدولة .

وصرف «عين الدولة » عنايت إلى من كانوا يخالفون « أمين السلطان » . فإذا احتاج إلى مراجعة أحد من رجال الدين في أمر من الأمور رجع إلى الشيخ « فضل الله نوري » إذ كان أعلم من البهبهاني وسبق أن كان غالفاً لـ « أمين السلطان » . وكان « عين الدولة » يرجع أيضاً إلى عالم آخر هو السيد « على أكبر تفرشي » أحد كبار رجال الدين .

وهكـذا وقعت الخصومة بـين السيـد « عبـد الله البهبهـاني » و « عـين

 <sup>(</sup>١) مجتهد من تلاميذ الميزرا وحسن الشيرازي ، أيضاً . كان من كبار زعماء المطالبين بالنظام النياب . وأصبح نائباً في أول مجلس نيابي انتخب بعد إقرار هذا النظام .

 <sup>(</sup>٢) في اثناء حركة المطالبة بالنظام الدستوري النيابي وبعد إقامته تالفت في مختلف نـواحي إيران
 إلى النظام والمحافظة عليه عنوان العمل على إقامة هذا النظام والمحافظة عليه .

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمته .

الدولة » . وتمادى هذا في جبروته وطغيانه . وتحرك خصومه بزعامة البهبهاني لمقاومته .

ووقعت حوادث أخرى زادت في نقصة الناس على « عين الدولة » . منها وقوع عراك بين طلاب مدرستين من المدارس الدينية ، كان أصله اختلافاً بين إمام الجمعة والبهبهاني . وجرح في هذا العراك بعض الطلاب فأمر « عين الدولة » باعتقال بعض الطلاب (١) فاعتقلوا ونفوا مصفدين إلى أردبيل . ورد « عين الدولة » شفاعة البهبهاني بهم على نحو مهين . وأحدث هذا العمل استياء عاماً في نفوس الناس . وهكذا أعلن « عين الدولة » معدائه لرجال الدين . وكانت هذه الحادثة ابتداء تصرفاته التي أثارت عليه الخواطر . واعتصم جماعة من التجار في مقام « عبد العظيم الحسني » الخواطر . وعتصم جماعة من التجار في مقام « عبد العظيم الحسني » ( رض ) مدة قليلة ، تعبيراً عن استياثهم منه .

وفي شهر شعبان سنة ١٣٢٣ . راجع السيد « عبد الله البهبهاني » فريقاً من العلماء رجال الدين واقترح عليهم التعاون في القيام بحركة معارضة قوية للحكومة . وكان أكثرهم استجابة له « السيد محمد الطباطبائي » ، أحد مجتهدي طهران » ، وكان شديد التحمس في طلب الحرية ورفع الإستبداد . ولكنه نبه السيد البهبهاني إلى أن القضية ليست قضية استبدال أشخاص بأشخاص ، بل يجب أن يكون الطلب أبعد من هذا ، وهو إنشاء « دار العدل » من ممثلين لمختلف الطبقات ، لتقوم بتحقيق الإنصاف ودفع الظلم والإستداد . وتعاهد الرجلان على هذا الأمر على أن يكون الشعار المطالبة بعزل « عين الدولة » وإنشاء دار العدل . ومن ذلك الحين أعلن البهبهاني والطباطبائي ، ومعها جماعة كبيرة من العلماء والخطباء بمعارضتهم للسلطة .

وكثر الحديث على المنابر وفي المجالس عن الحرية والعدالة والقانون . وتحرك أنصار « أمين السلطان » كها اغتنمت السفارة الإنكليزية والسفارة العثمانية الفرصة ، يناصرون حركة المعارضة هذه ويؤيدونها بكل ما يقدرون عليه من مناصرة . فأما الإنكليز فلأن نفوذهم الإقتصادي والسياسي في إيران كان قد أخذ في التقلص من أواسط عهد « ناصر الدين شاه » إلى أن تلاشى تقريباً في عهد « مظفر الدين شاه » . وحل محله النفوذ الروسي . فأراد الإنكليز إضعاف الجهاز الحاكم والأسرة القاجارية إذ تمادوا في الإستسلام إلى الروس ، واكتساب مودة زعاء حركة المطالبة بالنظام النيابي ومن وراثهم أكثرية الإيرانيين الغالبة ، ومن ثم توجيه الحكم في إيران بما فيه مصلحتهم . أكثرية الإيرانيين الغالبة ، ومن ثم توجيه الحكم في إيران بما فيه مصلحتهم . وأما العثمانيون فناصروا الحركة للحط من قدرة الدولة الإيرانية باستهلاك هذه وأما العثمانيون المنازعات والإنشقافات الداخلية فيسهل على العثمانيين الإستيلاء على الأقاليم الحدودية المختلف عليها بين الدولتين . وكان تدخيل الإنكليز ومساعدتهم بالقول وبالمال أمراً علنياً صريحاً .

وكان رئيس الجهارك في إيسران بلجيكياً اسمه « نوز » استخدم في هذا العمل سنة ١٣١٦ . ومعه معاونون من البلجيكيين . وكمان عميلاً للروس ، أفاد اقتصادهم كثيراً في تعيين مقدار التعرفات الجمركية والعمل على تهيئة قسروض منهم لإيران في مقابل امتيازات ، وأضر بالإنكليز . وعنر السيد « عبد الله البهبهاني » على صورة لـ « نوز » هذا وأحد معاونيه وهما في لباس

رجال الدين الإيرانيين ، وكانا قد ارتديا هذا النزي في حفلة رقص تنكرية . فجعل السيد البهبهاني يعرض هذه الصورة من على المنابر على أنظار الناس فيهيج خواطرهم استنكاراً لإهانة الدين ورجاله بهذا العمل ، ويذكر ما ألحقه « نوز » بالإقتصاد والإيراني من أضرار ، فكان لبياناته أشر كبير في نفوس الناس ، وقامت مظاهرات مضادة لـ « نوز » تطالب بعزله (٢) في شهر المحرم سنة ١٣٢٣ .

وأرسل « السيد محمد الطباطبائي » رسائل إلى « مظفر الدين شاه » بين له فيها ما يحل بالناس من ظلم وفقر وانحطاط ، وناشده إنقاذ بلاده من هذا الشر . ولكن « عين الدولة » كان يمنع وصول هذه الرسائل إلى الشاه .

واتفق أن غـلا سعـر السكـر في تلك الأيـام وانقـطع وروده من روسيــا بسبب حربها واليابان واحتكر التجار ما عندهم منه ووقع الناس في ضيق وشكوا أمرهم إلى « علاء الدولة » حاكم طهران . فأمر هذا بجلد ثلاثة من تجار السكر جلداً شديداً وأمر موظفيه بمصادرة ما عند التجار من السكر . فاستغل أيضاً هذا الحادث واستياء التجار منه نخالفو الدولة . وأضرب السوق في اليموم الثاني ، يموم ١٤ شوال سنمة ١٣٢٣ . وتقاطر التجار إلى « مسجمه الشاه » ، وهو من أكبر مساجد طهران ، وانضم إليهم فسريق من العلماء ، وأعلنوا بصوت واحد مطالبتهم بعزل « علاء المدولة » حـاكم طهران . ولكن الحكومة ازدادت عتواً وتمسكاً بخطنها . فـذهب « السيد عبـد الله البهبهاني » وجماعة من العلماء إلى مقام « عبد العظيم الحسني » ( رض ) القائم في بلدة « الري » بظاهر طهران فتحصنوا فيه ، وصحبهم جمع كبير من الطلاب . وقام التجار بمظاهرات متصلة تـأييداً لهم . وأضرب السـوق . وما زال عــدد المتحصنين يزداد يـوماً بعـد يوم بمن يلحق بهم . وهنـاك دأبوا عـلى مهـاجمـة السلطات الحكومية بخطب نبارية وإثبارة الخواطر بذكر أعمال « نبوز » البلجيكي ومظالم موظفي الدولة . وكانوا يطلبون عــزل حاكم طهــران « علاء الدولة » وطرد « نوز » وإنشاء « دار العدل » (٣) وثبت « عين الدولة » في موقفه لا يهادن ولا ينفك يهدد ويتوعـد وأحيانـاً يعد ويـطمّع ، ولكن ذلـك لم ينفعه

وأرسل إليهم « مظفر الدين شاه » مندوباً عنه يفاوضهم على المصالحة فلم يحصل على نتيجة (٤). وبعد انقضاء شهر على تحصنهم حصلوا من الشاه على جواب إيجابي فعادوا إلى طهران في ١٦ ذي القعدة سنة ١٣٢٣ . وكانت عبودتهم في العربات الملكية الخاصة بالشاه . واجتمعوا بالشاه و « عين الدولة » في أحد القصور الملكية . وزينت طهران لهذه المناسبة . وبادر الشاه إلى عزل « علاء الدولة » من حكومة طهران . ولم يلبث « نوز » أن استقال وعاد إلى بلاده .

<sup>(</sup>١) كمان عدد المذين صدر الأمر باعتقالهم ثلاثة عشر طالباً. وقد تشاءم الجنود المأمورون باعتقالهم من هذا الرقم فأضافوا إليهم طالباً آخر بريئاً لا ذنب لـه ليتخلصوا من الرقم المنحوس.

<sup>(</sup>٢) لا بد هنا من ذكر ما نبعه إليه أحمد المؤرخين ، وهمو أن « نوز » مضى عليه ست سنوات في هذا المنصب ، إذ تولاه في أوائل صدارة « أمين السلطان » الثالثة . وفي كل همذه المدة كمان يضر بالإقتصاد الإيراني وينفع الإقتصاد الروسي ، ومع ذلك لم يحمرك أحمد بمن شاروا عليه اليوم ساكناً للإعتراض عليه ا همذا وقد استقال « نوز » من عمله بعمد مدة قليلة من همذه الحوادث وعاد إلى بلاده .

<sup>(</sup>٣) عدالت خانه .

<sup>(</sup>٤) لما سمع ومظفر الدين شاه ي أن ذلك الفريق من رجال الدين يـطلب إنشاء و دار العـدل ي قال : السيد محمد والسيد عبد الله ورفاقهم الروحانيون يطلبون إنشاء دار العـدل . ولكن دار العدل إذا أنشئت فسيكون أول أعهالها إلزامهم بيوتهم وإغلاق أبوابها عليهم . .

ولكن الشاه و « عين الدولة » سكتا عن موضوع « دار العدل » ومضت شهور وهما يتجاهلان هذا الموضوع . فبعث العلماء برسالة إلى الشاه يطلبون الوفاء لهم بوعده فلم يجبهم . فبعث « السيد عبد الله البهبهاني » برسالة إلى السفارة الإنكليزية يستنجد بها .

وفي يوم ١٨ جادى الأولى سنة ١٤٢٤ تكلم على منبر أحد المساجد خطيب شهير محمود السيرة اسمه « الشيخ محمد سلطان المحققين » فانتقد « عين الدولة » انتقاداً شديداً ، فاعتقل وأوقف في إحدى الثكنات ، فهاجم الطلاب وغيرهم من الأهالي الثكنة ، وأطلق الجند عليهم الرصاص فقتل اثنان من الطلاب أحدهما اسمه « السيد عبد الحميد » والآخر « الشيخ محمد » وجرح آخر اسمه « أديب المجاهدين » . فضجت المدينة بالثورة وأغلقت الأسواق وتقاطر التجار وغيرهم أفواجاً إلى المسجد الجامع . وحضر « السيد محمد الطباطبائي » والسيد « عبد الله البهبهاني » و « الشيخ فضل الله نوري » وغيرهم من العلماء وقرروا التمسك بمطلب إنشاء « دار العمدل » وعزل « عين الدولة » .

وفي العشرين من جادى الأولى من تلك السنة كانت طهران مجللة عظاهر الحداد على الطالبين القتيلين ومواكب العزاء تتوالى طائفة في أنحاء المدينة تلطم الصدور . والعسكر الحكومي منتشر فيها يراقب الأوضاع . ثم تصادم الأهالي والعسكر في عراك شديد قتل وجرح فيه أكثر من مائة وعشرين رجلًا . فعم المدينة غضب عظيم . وقرر « السيد عمد الطباطبائي » و « السيد عبد الله البهبهاني » وغيرهم من كبار العلماء المهاجرة إلى قم فغادروا طهران في ٢٤ جمادى الأولى من تلك السنة . وبعد يومين لحق بهم « الشيخ فضل الله نوري » . وكان الإلتحاقه بهم أثر كبير في تقويتهم وإضعاف موقف الحكومة . وأرسل السيد البهبهاني ساعة سفره رسالة أخرى إلى السفارة الإنكليزية طلب فيها إدامة المساعدة منها لهم . فأرسلت إليه السفارة جواباً إيجابياً مطمئناً . وأمر مشيعيه من الطلاب والتجار بالتحصن في السفارة وهنم تسعة نفر . ولكنهم أخذوا يزدادون شيئاً فشيئاً من جميع الطبقات حتى بلغ عدد المتحصنين خسة آلاف في خلال بضعة أيام ، يطلبون كلهم عزل بلغ عدد المتحصنين خسة آلاف في خلال بضعة أيام ، يطلبون كلهم عزل بلغ عدد المتحصنين خسة آلاف في خلال بضعة أيام ، يطلبون كلهم عزل بلغ عدد المتحصنين خسة آلاف في خلال بضعة أيام ، يطلبون كلهم عزل بين الدولة » .

وفي أثناء هذه الأحداث كان الإضراب العام والتظاهرات تشمل المدينة يومياً ، مطالبة بعزل الصدر الأعظم . وكان فريق كبير من العلماء قد لحق بالمهاجربن إلى قم من النجف وأصفهان ونواحي أخرى من إيران . فاضطر وعين الدولة ۽ إلى الرضوخ ونشر مرسوماً ملكياً بإنشاء « دار العدل » التي يطالب بها الرأي العام . ولكن المعارضين كانوا قد بلغوا من القوة بحيث تجاوزوا هذا الطلب إلى أبعد منه ، إلى طلب النظم النيابي الدستوري ، فلم يقنعوا بهذا المرسوم واستمروا في المعارضة حتى يحصلوا على طلبهم الأبعد . وكان لتأييد السفارة الإنكليزية لهم أثر كبير في تثبيتهم وإصرارهم . من ذلك برقية أرسلت باسم المتحصنين في السفارة إلى ملك إنكلترا وجاءهم الجواب عليها بتأييد الملك لهم وعطفه على حركتهم وأن السفارة أمرت بمساندتهم وتشجيعهم .

وكذلك رأى فريق من أصحاب النفوذ ورجال البلاط أن مصلحة الشاه في عـزل « عين الملك » . منهم « محمـد علي مـيرزا » ولي العهـد و « كـامـران ميرزا » أخو الشاه و « حضرت عليا » زوجـة الشاه . وأرســل الأول من تبريــز

برقية إلى أبيه نصحه فيها بالاستجابة لمطالب العلماء. وقال فيها: لا يجوز القضاء على أمة إكراماً لرجل واحد! وأطلعته زوجته على ما أخفاه عنه « عين الدولة » من وقائع . وأقدم أخوه « كامران ميرزا » ، بدون علم الشاه ، على إرغام « عين الدولة » بالتهديد والخشونة على الإستقالة فاستقال في التاسع من جمادى الآخرة سنة ١٣٢٤ ونصب الشاه « الميرزا نصر الله خان مشير الدولة » صدراً أعظم في مكانه . وأذاع هذا نبأ موافقة الشاه على إنشاء المجلس النيابي . وعاد المهاجرون من قم وخرج المتحصنون من السفارة الإنكليزية . النيابي . وعاد المهاجرون من قم وخرج المتحصنون من السفارة الإنكليزية . ما أقيم النيابي واستمر قائماً إلى يوم الثلاثاء ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٣٣٦ . إذ ألغاه « محمد علي شاه » وضرب المجلس بالمدافع . ثم انتصر طلاب النظام النيابي ودخلوا طهران بالحرب يوم الثلاثاء ٢٤ جمادى الآخرة . المنام النيابي ودخلوا طهران بالحرب يوم الثلاثاء ٢٤ جمادى الآخرة . سنة ١٣٢٧ . وعادت الحياة النيابية مرة أخرى .

في أثناء هذه الأحداث العامة انفسح المجال للمنظات الإرهابية والحركات السرية المشبوهة وعملاء الإستعبار الإنكليزي والهراطقة وأهل البدع لاستغلال حركة المطالبة بالنظام النيابي والإنحراف بها عن غايتها إلى غاياتهم . فاندس في أوساط الحركة البابيون والأزليون ( فرقة من البابيين) والماسونيون وأنشئت جمعيات سرية تناصر الحركة بعناوين مختلفة . وتطوع فيها مسلحون من حزب « الطاشناق » ، الحزب الأرمني الإرهابي الشهير ، ومسلحون من اليساريين الإرهابيين الروس والقفقاسيين والكرج . وناصرها خانات البختياريين ، لا حباً بالدستور والنظام النيابي فمثل هؤلاء أبعد الناس عن المدمقراطية ومفاهيمها ، بل انسياقاً مع الإرادة الإنكليزية ، إذ كان الإنكليز قد رشوهم بمنحهم أسهاً في شركة النفط الإنكليزية التي حصلت في زمن « مظفر الدين شاه » على امتياز باستنباط النفط في جنوب إيران وغربها ، فجعل البختياريون يغيرون على منشآتها ومعداتها ، وهي قائمة في أرضهم ، يسرقون ويخربون . فرشتهم الشركة بمنحهم أسهاً فيها لتأمن شرهم . ومن ثم انقادوا في طريق الإنكليز . يضاف إلى هذا حقد البختياريين على القاجاريين واعتقادهم أجم أحق بالملك منهم .

وحسبك دليلًا على انحراف حركة المطالبة بالنظام النيابي هذه أن كان «يفرم »(۱) الأرمني من أكبر قادتها وفي رأس الموجهين لها ، ومثله الإرهابي «رستم » ممثل حزب الطاشناق الأرمني أيضاً ، والجاسوس الإنكليزي «بانف »(۲) والإرهابي القفقاسي «حيدر عمو أو غلي » .

و « يضرم » الأرمني هذا ظل مدة ثلاث عشرة سنة ( من قدومه إلى إيران سنة ١٣١٧ إلى مقتله سنة ١٣١٧ إلى مقتله سنة ١٣١٧ أكان على تمكين حزب الطاشناق في إيـران وصنع الأسلحة والمتفجرات سراً وتدبير أعمال الإغتيال والقتل والإرهاب .

وفي سنة ١٣٢٧ ، حين بدأت حركة الثورة على « محمد علي شاه » بعمد ضربه المجلس النيابي سنة ١٣٢٦ ، قام « يضرم » بأعمال فظيعمة من القتل والنهب والحريق ، بدأها من رشت . وأوقع بأهالي قروين مذبحة

 <sup>(</sup>١) أحد زعماء حزب الطاشناق . جاء إلى تبريز سنة ١٣١٧ بأمر من حزبه وأقام فيهما ، وأسس فروعاً لحزبه في نواحي مختلفة من إيـران . قتل في ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٣٣٠ وهـو يقوم بإحدى المجازر التي كان يوقعها بالأبرياء .

<sup>(</sup>٢) و بانف ۽ بلغاري الأصل روسي الجنسية ، عضو و الحزب الإشتراكي الدمقراطي ، الروسي الثوري . وكان أيضاً جاسوساً للإنكليز . كان يقيم في و بطرسبورغ ، فلما بدأت حركة الثورة على و محمد علي شاه ، ، بعد ضربه المجلس النيابي ، غادر و بطرسبورغ ، مسرعاً إلى و جيلان ، ، وشارك و يفرم ، في حركات الإرهاب .

عظيمة وأحرق ونهب وخرب شيئاً كثيراً من الدور والأموال فيها . وهو الذي أمر بقتل المجتهد السيد مسعود شيخ الإسلام في قزوين . وبعد استشهاد « الشيخ فضل الله النوري » ببضعة أشهر سار « يضرم » إلى زنجان لإخضاع أنصار الشاه المخلوع ، قائداً لجيش يتألف من خسهائة فارس من المبختياريين ومائتين من عسكر القوزاق ومائتين من الأرمن والقفقاسيين والكرج ، ومعه أيضاً ضابطان المانيان . فلها تغلب على المعارضين أراد أن يقتل عالم زنجان المجتهد « الملا قربان على » ولكن الحكومة ، وقد أحست بالنقمة العامة التي أحدثها مقتل « الشيخ فضل النوري » ، منعته من قتله وأمرت بإرساله إلى طهران . إلا أن « يفرم » ، مع ذلك ، قتل جماعة من رجال « الملا قربان على » وقتل معهم بضعة رجال آخرين بتهمة معارضة النظام النيابي .

وبعد خلع « محمد علي شاه » وسيطرة « المجاهدين »(١) على طهران عُين « يفرم » رئيساً لشرطة طهران . فجمع فيها أتباعه ورجاله وتجبر وطغى في التنكيل بمخالفي المجلس النيابي فسجن فريقاً منهم وقتل فريقاً آخر . وأصر على قتل « الشيخ فضل الله نوري » أعلم وأتقى علماء المسلمين الإيرانيين يومئذ . فقتل بحكم محكمة تشكلت من جماعة من المستهترين والإمعات والجبناء ، حكمت عليه بأنه « واحب القتل مفسد في الأرض » ، انصياعاً منها لإصرار « يفرم » .

ولوكان قتل « الشيخ فضل الله » غيرة من رئيس شرطة طهران « يفرم » ورفاقه على النظام النيابي ، لما أطلق سراح الإرهابي المأجور « حيدر عمو أو غلي » بعد أن اعتقل لقتله « السيد عبد الله البهبهاني » ، والبهبهاني لم يكن « واجب القتل » ولا « مفسداً » في الأرض بحسب مقاييس « المجاهد «يفرم» وأعضاء محكمته ، بل كان أبرز شخصية بين مؤيدي النظام النيابي وفي رأس المكافحين لتحقيق هذا النظام ؟! . . وهو ، إلى ذلك ، نائب في المحلس (٢)!

وهنا يتضح جانب من حالات التشويش والتشعت في حركة المطالبة بالنظام النيابي ، تلك الحالات التي أدركها « الشيخ فضل الله النوري » واستنكرها ثم بذل حياته من أجل تفاديها . فالبهبهاني ، مع كل أخطائه ، يظهر أنه كان يسعى إلى قيام نظام نيابي صحيح . ومن الأدلة على ذلك قيام حركة مناهضة له من النواب المشبوهين في داخل المجلس . ولكنه بقوة بيانه وحيوية نشاطه وماضيه الحافل كان يقدر غالباً على اكتساب الأكثرية إلى جانبه وإلزام معارضيه حدودهم وصدهم عن غاياتهم التخريبية . فالمؤامرة على البهبهاني لم تبدأ من «حيدر عمو أو غلي » بل بدأت من المجلس نفسه ، وكان «يفرم » شريكاً فيها ، أو ، على الأقل ، عالماً بها . وقد قيل هذا القول مراحة في المظاهرات التي قامت استنكاراً لحادث الإغتيال . ووقعت حوادث انتقام قتل فيها بعض أنصار النائب « السيد حسن تقي زادة » ، وهو المتهم الأول بتدبير المؤامرة . وكان هذا قبل عشرين يـوماً من حـادث الإغتيال قـد طلب من المجلس إجازة بالتغيب ثلاثة أشهر ، وبعد ذلك لم يجرؤ على الظهور طلب من المجلس إجازة بالتغيب ثلاثة أشهر ، وبعد ذلك لم يجرؤ على الظهور

واختباً في منزل أحمد أصدقائه بضعة أسابيع ثم سافر إلى تركيبا ومنها إلى أوروبا .

إن « حيدر عمو أو غلي » وحاميه « يفرم » الأرمني كانا معدودين من رؤساء « المجاهدين » وقادتهم وأبطالهم . و « السيد حسن تقي زاده » نائب مرموق في المجلس . و « السيد عبد الله البهبهاني » ركن شامخ من أركان الحياة النيابية ، ورائد شجاع من روادها . في عدا مما بدا حتى تآمر أولئك عليه وقتلوه ؟!

أصبح « يفرم » في رئاسة الشرطة دكتاتور طهران يفعل ما يشاء . وكان من جملة أعياله أنه ألغى بضع إدارات من دوائر الشرطة وأغلق أبوابها وطرد موظفيها منها بالركل والصفع . فعل ذلك من نفسه من غير أن يراجع رؤساءه .

وأمر أحد الوزراء الشرطة بإغلاق بعض مؤسسات العدلية . فأرسل « يفرم » جماعة من رجال الشرطة لإغلاقها . وطلب قضاة المؤسسة إطلاعهم على الأمر الرسمي بالإغلاق . فغضب « يفرم » وعد طلبهم وقاحة وأمر بتوقيفهم وأغلق المؤسسة بالقوة .

وفي أثناء هذه الأعمال وأمثالها كان « يفرم » لا ينفك مهتماً بتشكيلات حزب « الطاشناق » وجلب أعضاء جدد إليه يختارهم من رفاقه المجربين في مجال الإرهاب والطاعة العمياء .

وجاء إلى دائرة الشرطة مفتش من وزارة المالية يوماً ومعه أمر رسمي خطي من الوزير بالتفتيش في حساب صندوق الشرطة . فأخذ « يفرم » ورقة الأمر فمزقها وضرب المفتش وطرده فخرج وقد أصيب بجروح ورضوض في جسمه .

وأخدات صحف ونشرات مختلفة تهمين صراحة المقدسات المدينية وتسخر بالإسلام ، وكلها تدعي لنفسها نسباً يتصل بالنظام النيابي والمطالبة بالنظام النيابي .

لم تقتصر الحركة الدستورية النيابية على طلاب الإصلاح والشبان البريئين المتعطشين إلى الحرية والعدالة بل شارك فيها جماعات من المغرضين ومجتهني الإرهاب وعملاء الأجانب والماسونيين والبابيين والأزليين . وكان في جملة أغراض البابيين الإنتقام من الأسرة القاجارية لسابقة مقاومتها لهم وانتقام « ناصر الدين شاه » منهم بعد أن حاولوا اغتياله . وكانوا أيضاً يتلهفون متطلعين إلى أن تحقق هذه الحركة ما وعدهم به مؤسس بدعتهم يتلهفون متطلعين إلى أن تحقق هذه الحركة ما وعدهم به مؤسس بدعتهم وعلي محمد الباب » في كتابه المسمى « البيان » ، وهو كتابهم المقدس . وهو أن أعداء « البيان » سيصيرون إلى الذل وينتصر أتباع الباب ويتحقق سلطان « البيان » قبل انقضاء خمس وستين سنة على ظهور « البيان » ( ظهر سنة « البيان » قبل انقضاء خمس وستين سنة على ظهور « البيان » ( ظهر سنة

هذه هي ، بالإجمال ، الملابسات التي جعلت « الشيخ فضل الله نوري » ينفصل في سنة ١٣٢٥ . في عهد « محمد علي شاه » عن رفيقيه « السيد عبد الله البهبهاني » و « السيد محمد الطباطبائي » والإعتزال في ناحية

 <sup>(</sup>٣) بعد مقتل : يفسرم ، لم يلبث حزب « السطاشناق ، أن انحــل وتلاشى وأخــل رجال « يفــرم ،
 يغادرون إيران شيئاً فشيئاً حتى لم يبق منهم أحد فيها .

<sup>(</sup>١) أطلق المسلحون من طلاب النظام النيابي على أنفسهم اسم « المجاهدون » . حتى الأرمن والكرج كانسوا يسمونهم ويتسمسون بهذا الاسم ، فيقسال « المحاهسدون الأرامنة » و « المجاهدون الكرج » الغ . . ونحن نستعمل هذا الاسم حكاية .

<sup>(</sup>٢) السيد عبد الله البهبهاني اغتاله الإرهابي القفقاسي و حيدر عمو أوغلي ٤ وشلالة آخرون من رفاقه ، في منزله بين صلاة المغرب والعشاء ، يـوم الجمعة ٨ رجب سنة ١٣٢٨ واعتقل وحيدر ٤ هذا ولكن و يفرم ٤ سعى في إطلاقه ومنع محاكمته فأخلي سبيله !

« شـاه عبد العـظيم » ( الري » . ولم تكن حـركته هـذه ارتداداً عن المـطالبـة بالنظام الدستوري النيـابي ، بل خـطة تصحيح لهـذه الحركـة وصيانـة لها من الإنحراف بها إلى ما يخالف غايتها النبيلة .

ولم يكن هو وحده من رأى هذا الرأي بل تابعه عليه آخرون من كبار المجتهدين المؤيدين للنظام النيابي العاملين على تحقيقه ، منهم « السيد ريحان الله البروجردي » و « السيد على آقا اليزدي » من علماء طهران . وتابعه أيضاً عالم شهير آخر عرف بالشجاعة والإقدام ، اسمه « مير هاشم شترباني » من علماء آذربيجان ، وكان من السابقين إلى المطالبة بالنظام النيابي والعمل على إقامته وأصبح نائباً عن تبريز . ولكن هؤلاء الشلاثة وضيرهم من كبار العلماء لم يلبثوا أن تبينوا ما خالط هذه الحركة من انحرافات منكرة فاتخذوا سبيل الشيخ النوري لوقايتها وصيانتها .

بل إن مراجع التقليد الشلائة في النجف ، وقد كان لهم السهم الأوفى في إقامة النظام الدستوري النيابي في إيران ، وهم « الأخوند الملا محمد كاظم الحراساني » و « المدرزا حسين الطهراني » ، عادوا فاستدركوا تأييدهم لهذا النظام بالتنبيه إلى ما نبه إليه « الشيخ فضل الله النوري » واستنكار ما استنكره ، وأبدوا تخوفهم من مستقبل النظام النيابي في إيران . ويظهر هذا الأمر جلياً من بيان أرسلوه من النجف إلى إيران ، وهذا نصه :

« إذ أن بعض فرق المملكة الفاسدة اغتنمت الفرصة فأظهرت مقاصدها الفاسدة في لباس دستوري نيابي بدعوى أنها من طلاب النظام المدستوري النيابي ، فنحن نعلن ، توضيحاً للواضح ، أن حقيقة النظام المدستوري النيابي هي عدم تجاوز الحكومة والشعب للقوانين المنطبقة على الأحكام العامة والخاصة المستفادة من الكتاب والأحكام الإلهية ، وتقييد الإرادة الفردية ، والمنع من المنكرات التي بينها الإسلام ، وصيانة حوزة المسلمين ، وإنفاق الضرائب في سبيل مصالح المسلمين » .

وجاء في هذا البيان أيضاً تأكيد بـأن « نواب الأمـة يجب أن يكونــوا بمن عرفتهم الأمة ، بالأختبار الطويل ، بالأمانة والديانة والوثاقة والدراية » .

وفي الرسالة التي أصدرها والشيخ فضل الله النوري » في هذا المؤضوع نبه صراحة إلى ما نبه إليه بيان المراجع الشلاثة من مداخلات أهل البدع الدينية وتحريكات السياسة الأجنبية في شؤون حركة المطالبة بالنظام الدستوري النيابي .

ويتصل بهذا الموضوع أن « السيد محمد السطباطبائي » نفسه لما بلغه ، وهو مهاجر في قم ، نبأ تحصن التجار في السفارة الإنكلينزية بالمر من السيد عبد الله البهبهاني ، استنكر هذا التحصن ولم يكن راضياً به .

اعتزل « الشيخ فضل الله نوري » وأنصاره في « شاه عبد العظيم » وأخذ يوزع نشرته ويلقي خطبه ليدفع عن الحركة الدستورية النيابية دسائس عملاء الأجانب والمخربين من أهل البدع والحركات السرية المشبوهة ويوضح مد وهذا نص أحد البيانات التي عمدرت في نشرته منقولاً عن كتاب « تاريخ مشروطه » تأليف « أحمد كسروي » (۱) ، وهو من أشد خصوم الشيخ « فضل الله نوري » عداوة له :

(١) من مشاهير الشخصيات الفكرية والسياسية في إيران ومن مؤرخي تلك الحقبة ، كان سديد

## باسمه تعالى شأنه

« ليكن معلوماً ظاهراً عند عموم أهل الإسلام أن لا أحد اليوم يرفض المجلس النيابي ، لا من المجتهدين ولا من غيرهم من سائر الطبقات . وما يقوله ويكتبه وينشره أرباب الحسد وأصحاب الغرض من أن جناب حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ فضل الله سلمه الله تعالى يرفض المجلس النيابي هو كذب . كذب . وقد كرر الجهر والإعلان بمراده من على المنبر في أيام إقامته هذه في الزاوية المقدسة ، وأخرج القرآن وأقسم بالأيمان الغلاظ الشداد . وقال :

« أيها الناس لست أرفض المجلس النيابي بوجه من الوجوه . بل أرى أن سعيي في تأسيس هذا الأساس قد فاق سعي الجميع . فقد كان علماؤنا الكبار الذين يجاورون العتبات العاليات والمقيمون في ممالك أخرى بمعزل عنا . ثم انضموا إلينا كلهم بما أقمته لهم من الدلائل والبراهين . ويمكنكم التحقق من هذا الأمر بسؤال أولئك السادة العظام أنفسهم . والآن لا أزال ذلك الرجل الذي كنته قبلاً . لم أغير ولم أبدل .

« أقولها صريحاً: ألا فاسمعوا وليبلغ الحاضر الغائب ، أن المجلس النيابي الذي أريده هو المجلس الذي يريده عموم المسلمين . والمسلمون يريدون مجلساً أساسه الإسلام ، لا يخالف القرآن ولا الشريعة المحمدية » .

وهذا مقطع من أحد بياناته في تلك النشرة منقولًا أيضاً عن كتاب عدوه اللدود « أحمد كسروي » :

« لا رضي الله تعالى عن امرىء أراد بالمجلس النيابي شيئاً غير التصحيح والتكميل والتنقيح . ولينزل السخط والغضب الإلهي بكل من أذاع مرادي على غير واقعه ، فدلس على المسلمين وضللهم ، وسد علينا من كل الجهات الطريق إلى رفع الشبهة ، ليحول دون إيصال كلامنا إلى أسماع المسلمين ، وليحمل الناس على التصديق بأني وسائر المهاجرين قد رفضنا أصل المجلس النيابي » .

والذي رمى الشيخ « فضل الله نوري » بالرجعية والإرتداد عن تأييد الحياة النيابية الدستورية إنما هو المستشرق الإنكليزي « إدوار براون » (٢) مؤلف كتاب « ثورة إيران » . وقد ظل الشيخ « فضل الله نوري » في خطبه وتصريحاته وبياناته التي كان ينشرها في جريدته ، دائباً على الجهر بتأييده للحياة النيابية الدستورية والإفتخار والتذكير بأنه كان من أوائل المنادين بها العاملين على إقامتها . وقد ذكر « أحمد كسروي » في كتابه نصوص تلك الخطب والتصريحات والبيانات .

وأما قضية تزوير الرسائل على ألسنة أعضاء اللجان الشعبية والبابيين

التعصب لقوميته ، حرباً على الإسلام ورجال الدين المسلمين ولا سيها الشيخ و فضل الله نوري » .

وكان (كسروي) قبل ردته يوقع ما يكتبه باسم (سيد أحمد تبريزي). وقد نشر بهذا التوقيع عدة مقالات باللغة العربية في مجلة (العرفان) وهي مجلة إسلامية كانت تصدر في صيدا (لبنان). ثم انقلب من (تبريزي) إلى (كسروي) ومن سيد مسلم إلى ملحد هدام.

وكانت ردته هذه من عوامل دفع نـواب صفوي إلى تكـوين حركـة ( فدائيــان اسلام ) التي عزم مؤسسها ( نواب صفوي ) على اغتياله ، ثم نفذ هذا العزم .

 <sup>(</sup>٢) أنشأ ﴿ إدوار براون ﴾ هـذا في لندن ﴿ جمية أصدقاء إيران ﴾ وكان رئيساً لها ، وكان لهـذه الجمعية نشاط سياسي واسع في تحقيق مارب إنكلترا الإستعمارية في إيران .

فقد انفرد بـذكرهـا أيضاً « إدوار بـراون » في كتابـه « ثورة إيـران » . والشيخ « فضل الله » في عزة نفسه وشموخه وشجاعته وعرفانه وسمو مكانتـه أجل من أن يتـذرع إلى غايـة بمثل هـذه الـوسيلة التي لا يتـذرع بهـا غـير الـدسـاسـين العاجزين الجبناء .

وانفرد « براون » أيضاً بالقول إن الشيخ « فضل الله » انفصل عن السيد « عبد الله البهبهاني » والسيد « محمد الطباطبائي » حسداً منه لهما . وهو قول مردود بقول « براون » نفسه . فهو يعترف بأن الشيخ النوري كان أعلى منهما مرتبة وأسمى مكانة ، وسابقته في الكفاح من أجل إقامة الحياة الدستورية النيابية لا تقصر عن سابقتها . فإن يكن للحسد حساب في هذه القضية فالعكس هو الأقرب إلى الإحتال . ولو كانت تطلعات الشيخ « فضل القضية فالعكس دنيوية وغايات وصولية انتهازية لما داناه أحد في الوصول

لا شك في أن ما ذكره « براون » كان شائعاً على السن الناس . بل لعل ما ذكره « براون » إنما أخذه من السن الناس بدليل نقله في كتابه شيئاً من هذا القبيل عن إحدى الصحف المحلية ، وبدليل أن البيانات التي كان الشيخ « فضل الله » يصدرها في نشرته لا ينفك يتذمر فيها من نشر خصومه إشاعات كاذبة عنه بين الناس . ولكن ما ذكره « أحمد كسروي » عدو الشيخ « فضل الله » اللدود في كتابه « تاريخ مشروطه » من وقائع تلك الأيام يثبت ، بما لا يدع مجالاً لشك ، أن نضال الشيخ « فضل الله » إنما كان يتوخى غاية واحدة هي تنزيه المجلس النيابي من الإنحراف وصيانة الإسلام من شر أعدائه .

وأما الفتوى بأن الشيخ « فضل الله » مفسد يحرم الرجوع إليه التي نسبوها إلى مراجع الدين النجفيين فالعكس هو الصحيح . فقد كان هؤلاء المراجع يطلبون ما يطلبه الشيخ « فضل الله » من صيانة المجلس النيابي من الإنحراف . وقد ذكرنا آنفاً بيانهم الذي أرسلوه من النجف إلى إيران في هذا الموضوع . وقد أرسلوا أيضاً برقية إلى المجلس ذكروا فيها مطلبهم هذا ، واختاروا الشيخ « فضل الله » نفسه واسطة لإيصالها إلى المجلس . وذلك قبل مهاجرته إلى « شاه عبد العظيم » . وقد استهلوها بهذه العبارة :

وأرسل الشيخ « فضل الله » هذه الـبرقية إلى رئيس المجلس . ولكنـه أهملها ولم يعتن بها . وعلى أثر ذلـك اضطر الشيخ « فضل الله » إلى التحصن في « شاه عبد العظيم » . وهذه الواقعة ذكرها أيضاً « أحمد كسروي » خصم الشيخ النوري اللدود في كتابه . وذكر معها نص البرقية .

ولو صح أن المراجع النجفيين أرسلوا برقية حكموا فيها بأن الشيخ « فضل الله » مفسد يحرم الرجوع إليه لما أغفل ذكرها قضاته الـذين حاكموه وحكموا عليه بالموت . ولكانت أقوى سلاح بيدهم عليه . فلهاذا أغفلوها ولم يأتوا لها على ذكر ؟! .

وكانت أمثال هذه الإفتراءات تسبب لهذا الرجل الطاهر ألماً شديداً تجلى في صرخة أطلقها في بيان من بياناته التي كان يطبعها في نشرته ، وذكرها عدوه اللدود « أحمد كسروي » في كتابه . قال مخاطباً خصومه مؤنباً لهم على زورهم :

« يا أتباع الهوى والهوس لماذا تحرفون صوت العلماء ، صوت الحق ، وتلقونه إلى العوام باطلًا ؟! وتدخلون بين الناس السلج كالشياطين ؟! ولا تنفكون تخفون برقيات سادات النجف وحجج إسلامها أو تغيرونها وتطبعونها مزورة ؟! » الخ .

وفي هذه الكلمة تصريح واضح بالشكوى من افـتراء خصومـه عليه ، وتصريح بأن تلك البرقية التي نسبوها إلى علماء النجف وفيها فتوى بأنه مفسـد يحرم الرجوع إليه هي برقية مزورة .

أقام « الشيخ فضل الله نوري » وأتباعه معتصمين في « شاه عبد العظيم » بضعة أشهر . فلها قتل رئيس الوزراء الأتابك « علي أصغر خان أمين السلطان » في ٢١ رجب سنة ١٣٢٥ . عند باب المجلس النيابي ، عاد « الشيخ فضل الله » فوراً إلى منزله في طهران ، وكذلك عاد أتباعه ، إذ كان لمقتل الأتابك تأثير سلبي في معارضي المجلس النيابي خفف كثيراً من اندفاعهم في المعارضة ، فقد كان الأتابك متهاً عند مؤيدي المجلس بأنه معارض له ، حتى أن أهله لم يجرؤوا على إقامة فاتحة عامة له ، على حين قام فريق من طلاب بعض المدارس وفريق من أعضاء اللجان الشعبية بإظهار التعظيم والتقدير لقاتله ونشروا الزهور على قبره . وشاع أن الأتابك كان يمد الشيخ « فضل الله » بالمال اللازم لنفقاته حين كان معتصماً في « شاه عبد العظيم » .

في الحقبة التي انفصل فيها الشيخ « فضل الله نوري » عن أنصار المجلس النيابي كان وضع المجلس نفسه وما يلابسه من حركات المعارضة للنظام النيابي وحركات التأييد له قد بلغت حداً بعيداً من البلبلة والتشعب ، ما بين تنافس كبار النواب على الإستثثار بالسلطة ، ودسائس الأمراء وتنافسهم على العرش ، وغفلة العامة وتخلفهم الفكري ، ومن اندس في أوساط هذا الصراع العنيف الدامي من أهل البدع الدينية كالبابين والأزليين والحركات السرية الأجنبية كالماسونيين وأصحاب الغايات الشخصية . كل أولئك قد استغل موضوع النظام النيابي لإنفاذ مآربه الخاصة . وكان فريق من المفكرين يرى ، مخلصاً ، أن النظام النيابي ثمرة اقتطفت قبل نضجها ، وأنه أقيم في إيران قبل أوانه وقبل تهيئة مقدماته ، وأن قلة ضئيلة من النواب كانت على دراية بمقتضيات هذا النظام ، وعلم بمجرى الوقائع من السياسة العالمية . وأكثريتهم لا تفقه من ذلك شيئاً .

وفوق هذا كانت دسائس الإنكليز والروس والعثمانيين تزيد الفتنـة شدة وامتداداً . ومن ثم انحرف المجلس القائم كلياً عن غايته الأصلية .

كانت المنافسة القديمة بين الإنكليز والروس على النفوذ في إيران يومشذ على أشدها . وكان هوى الشاه « محمد على قاجار » وهوى الأتابك رئيس الوزارة « على أصغر خان » مع الروس . وكان الإنكليز يؤيدون أنصار النظام النيابي ، والروس يؤيدون.معارضيه . وكان الشاه غير راض عن سلوك المجلس النيابي أما رئيس وزرائه فكان يداري موضوع هذا النظام بتحركات دبلوماسية بين مؤيدي المجلس ومعارضه لعله يجد غرجاً من هذه الأزمة يوفق بين الطرفين(١) . ولكنه كان متهاً ، منذ القديم ، عند مؤيدي المجلس بين الطرفين(١) .

 <sup>(</sup>۱) أنبت إنكلترا وروسيا ما بينها من خلاف عمل إبران بمعاهدة وقعته ها و ٣١ آب سنة ١٩٠٧ م الموافق ٢١ رجب سنة ١٣٢٥ هـ وتقاسمتا فيهما إيران ، لكمل منها قسم تستقمل

النيابي بأنه معارض له ، حتى أنه يوم استدعاه « محمد علي شاه » من أوروبا ليتولى رئاسة الوزارة ، ووصل في الخامس من ربيع الأول سنة ١٣٢٥ إلى مرفأ « أنزلي » الإيراني الواقع على بحر الخزر ، أراد مجاهدو « أنزلي » المجاهدون المؤيدون للنظام النيابي ، منعه من النزول إلى أرض إيران لولا أنه عاهدهم على المحافظة على هذا النظام .

وفي قلب تلك البلبلة والتمداخل والتشعب بمين مختلف الغمايات والإتجاهات أنشئت جمعيات سرية بتدبير من الماسونيين وغيرهم وأبدى البابيون نشاطاً فائقاً في تأييد المجلس وتشكلت لجان ، بعناوين ظاهرية مختلفة ، في طول البلاد وعرضها .

وكان « الشيخ فضل الله نوري » يخشى عاقبة تدخل الإنكليز في قضية النظام النيابي ويعلم أن وراء مناصرتهم لهذا النظام غاية أخرى لهم غير إقامة الحياة النيابية في إيران . ويخشى كذلك من أن نفوذ أهل البدع آخذ في المتزايد عن طريق استغلالهم لهذا النظام . ومن ثم كان يهاجم الإنكليز ويقول : الإسلام دين الشورى والمساواة . فها حاجتنا إلى الإنكليز يصنعون لنا النظام الشوري وعندنا الآية الكريمة ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ ! وطرح شعار المجلس النيابي الشرعي » مطلباً له لمعارضة أهل البدع والجمعيات السرية المشبوهة .

وهذا الموقف لم يكن موقف « الشيخ فضل الله نوري » وحده - كيا ذكرنا ذلك من قبل بل وقفه أيضاً جماعة أخرى غيره من العلياء والمجتهدين كانوا من أشد أنصار النظام النيابي ومن السباقين إلى العمل من أجل إقامته ، ودعوا إلى مقاومة الإستبداد الملكي . ولكنهم لما رأوا ما آل إليه أمر المجلس من انحراف واتجاهات غير سليمة عادوا يتحفظون ويدعون إلى الإستقامة . منهم « السيد ريحان الله البروجردي » و « السيد علي آقا اليزدي » من علياء منهم السيد ريحان الله البروجاني التبريزي الشجاع « مير هاشم شتر باني » أحد طهران . ومنهم العالم الروحاني التبريزي الشجاع « مير هاشم شتر باني » أحد رواد النظام النيابي وناثب تبريز وعضو لجنتها الشعبية . فإنه لما رأى تدخيل الأجانب في شؤون الحركة النيابية الدستورية ونشاط أهل البدع في استغلالها اتخذ الطريق « الشيخ فضل الله » في المعارضة ، وانفصل عن لجنة تبريز والجمعيات المرتبطة بها وأنشأ لجنة تعارضها باسم « اللجنة الإسلامية » . وآل أمره إلى أن حكمت عليه محكمة « يفرم » الأرمني بعد اقتحام الشوار طهران أمره إلى أن حكمت عليه محكمة « يفرم » الأرمني بعد اقتحام الشوار طهران نوري » بأحد عشر يوما .

ومنهم عالم قزوين « السيد مسعود شيخ الإسلام » فقد حدث أن مر « يفرم » الأرمني بقزوين في طريقه إلى مدينة رشت . فخرج المطالبون بالدستور من أهالي قزوين لاستقباله وهم يهتفون « زنده باد حامي اسلام يفرم خان أرمني » أي « عاش حامي الإسلام يفرم خان الأرمني » . فعارض « السيد مسعود شيخ الإسلام » مثل هذه الهتافات ، وقال : كيف يمكن

بالنفر عا ، س غير تنافس بينهها . ومن عجب أن توقيع هذه المعاهدة حدث في نفس اليسوم الذي اغتيل فيه الأتابك و علي أصغر خان ، رئيس الوزارة الإيرانية صديق روسيا . . وفي يسوم الثلاثياء ٢٣ جادى الأولى سنة ١٣٢٦ هـ وافق و محمد علي شاه ، على ضرب المجلس النيابي بالقنابل وتعطيل الحياة النيابية وقام بهذا النعمل بتحريض من السفارتين الإنكليزية والروسية كلتيهها وإصرار وزير الحربية « أمير بهادر ، أحد رجال حاشيته والروسي و لياخوف ، آمر فرقة « القوزاق ، الإيرانية ، بعد أن رفض متطرفو المجلس النيابي تجريد الملشيات الأهلية من السلاح ووقف أعهال الإرهاب .

للأرمن (١) أن يكونوا حماة الإسلام! واشتد النزاع فكان أن انشق « السيد مسعود » عن الدستوريين .

وفي ربيع الثاني من سنة ١٣٢٧ . زحف الثوار من نواحي مختلفة من إيران لاقتحام العاصمة طهران والقبض على « محمد علي شاه » . وزحف الثوار من رشت ، بقيادة « يفرم » ، وهم من الأرمن والكرج والقفقاسيين والبختياريين ، وبدأوا بقزوين ففتحوها بالحرب ، وأوقعوا بها القتل والحريق والهدم والنهب بلا حساب . واعتقلوا « السيد مسعود شيخ الإسلام » فأمر « يفرم » بقتله فقتل قتلة يصفها المؤرخ « إبراهيم صفائي » بأنها كانت من أفظع وأقسى أشكال القتل .

بل إن « محمد علي شاه » نفسه ، وقد كان لتدخله أثر أساسي في حمل أبيه على إقالة الصدر الأعظم « عين الدولة » عدو الدمقراطية والنظام النيابي الأكبر ، والتمهيد لإقامة الحياة النيابية ـ إن « محمد علي شاه » نفسه لم يعارض المجلس النيابي ، وكل ما كان يريده من المجلس هو جمع السلاح من أيدي ( الميليشيات ) وحصر حمله بقوى الأمن الشرعية . وهذا هو أصل الخلاف بينه وبين المجلس ، إذ رفض المجلس طلبه لهيمنة النواب المشبوهيين عليه . بل بلغ الأمر برجال ( الميليشيات ) ، وعلى قيادتهم الزعيم الطاشناقي الأرمني « يفرم » والجاسوس البلغاري الروسي « بانف » وأمثالها من أعضاء الطاشناق والكرجيين والقفقاسيين والبختياريين ، أن أبلغوا المجلس النيابي أنهم لا يبالون بما يتخذه هذا المجلس بشأنهم من قرارات ، وسيستمرون في حمل السلاح شاء أم أبي !

وأما موقف « الشيخ فضل الله نوري » من الروس فيتبين من عمله حين انتصر الثوار في سنة ١٣٢٧ ، واقتحموا طهران وأصبح الحكم عليه بالموت أمراً محققاً . فقد اقترح عليه الروس يومئذ أن يرفع العلم الروسي على بيته أو يلجأ إلى سفارتهم فيصبح في حمايتهم آمناً من كل سوء ، فرفض ، وعد ذلك جبناً وعاراً عليه . ولو أنه فعل لنجا من الموت . ولكنه فضل الموت وقتبله بكل شجاعة على أن ينجو منه بيد أعداء بلاده .

حقاً لقد أيده « محمد على شاه » والأتابك ، بل أيده الروس أيضاً ، في معارضته للمجلس النيبابي ، ولكنه طرح شعار « المجلس الإسلامي » و « البرلمانية الشرعية » بدافع واحد هو عقيدته الإسلامية لا غير .

وفي الخامس من ذي القعدة سنة ١٣٢٥ . تنظاهسرت في ساحة و الطوبخانة » في طهران جماعة من القسوزاق والجنود مع جماعة من الأهالي ، وانضم إليهم فريق من الأوباش والمشاغبين ، يعلنون بمعارضتهم لأنصار المجلس النيابي . وكان يقبود المتظاهرين جماعة من رجال البلاط . وكان مظهرهم ينذر بالشر . وصدرت عنهم حركات وهتافات منكرة . وقتلوا شاباً من أنصار النظام النيابي ضرباً بالسيوف والحراب والسكاكين وكل ما وصلت إليه أيديهم .

وفي الثامن من ذي القعدة ذهبوا إلى منزل الشيخ « فضل الله نـوري » وأحـرجـوه بـالإلتـماس والــرجـاء والتشــديـد حتى جــاؤوا بــه إلى ســاحـة « الطوبخانة » . وخطب هناك جماعة من رجال الدين فهاجموا البابيين وحذروا

<sup>(</sup>١) في إيسران جالية أرمنية كبيرة يعود تماريخ نـزوحها إلى إيسران إلى عهد الشماه عباس الكبير (١٠٥ هـ) .

من انـدساسهم في أوسـاط الحـركـة النيـابيـة . وخـطب الشيـخ « فضـل الله نوري » ، ودار خطابه على موضوع « المجلس النيـابي الشرعي » ، فزاد هـذا الخطاب في حقد خصومه عليه .

وفي التاسع من ذي القعدة سارت جماعات هـ له المظاهـرة إلى المجلس النيابي ، وأطلقوا عليه الرصاص وقاموا بحوادث شغب . وبعد بضعة أسابيع أبعد رؤساء هذه المظاهـرات إلى « كلات » بـأمر من المجلس النيــابي وموافقــة « محمد على شاه » .

وتفاقمت أعمال الإرهاب والشغب من كلا الـطرفين ، أنصــار المجلس النيابي ومعارضيه ، واشتد انقسام النواب حتى اتهم « علا مير احتشام السلطنة » ، وهو رئيس المجلس النيابي ، بعض النواب بالخيانــة والإرتشاء . وطلبت « اللجان الشعبية » من المجلس إصدار قانون يسمح للجان بتشكيل جيش لها ، فإن لم يفعل أقدمت على تشكيله بلا إذن منه . وثارت خصومة عنيفة بين النواب المؤيدين لطلب اللجان والنواب المخالفين .

وظلت البلاد تتخبط في قلب هذه الفتن ، وعجز المصلحون عن إيجـاد غرج منها حتى أقدم « محمد على شاه » على ضرب المجلس بالمدافع في ٢٣ جمادي الأولى سنة ١٣٢٦ ، فانهزم أنصار المجلس وتفرقوا وتسواروا عن الأنظار ، واستقر الحكم في يــد الشاه ورجــاله ، وأصبــح الشيخ « فضــل الله نوري » الرجل الأول تقريباً في المملكة .

ولكن أنصار المجلس النيابي ثاروا في نواحى مختلفة من إيران واستـولوا على الحكم في بعض المدن منها ، ثم كروا على طهران العاصمة ففتحوها في ۲٤ جمادي الثانية سنة ١٣٢٧ وخلعوا « محمد علي شاه » عن العرش . ثم عينوا هيأة إدارية من اثني عشر رجلًا من العسكـريين والمـدنيين والــروحانيــين تتولى الحكم في غياب المجلس النيابي . وعينت هـذه الهيئة محكمة بـاسم « المحكمة الثورية العليا » مؤلفة من عشرة .

واعتقلوا حمــاعــة من معــارضي المجلس النيــابي وأعــوان الشــاه ، فحاكموهم وحكموا عليهم بالمـوت وقتلوهم . أما الشيـخ « فضـل الله نوري » ، وهو المعارض الأكبر ، فقد سبق أن أشير عليــه باللـجــوء إلى إحدى السفارات الأجنبية . وألحت عليه السفارة الروسية خاصة أن يلجأ إليها فيقيم فيها عزيزاً مكرماً مصانـاً ، فأبي أن يفعـل وظل مقيـماً في منزلـه . فبعثت إليه المحكمة الثوريـة بضعة رجـال من المليشيات فـاعتقلوه وجاؤوا بــه إلى ساحــة « الطوبخانة » ، حيث أوقف في أحد المنازل . ثم قدم إلى المحاكمة فحكمت عليـه المحكمة ، بـإجمـاع الآراء ، بـالمـوت شنقـاً . وأيـدت الهيئـة الإداريــة حكمها . فشنق في ١٣ رجب سنة ١٣٢٧ في ساحة « الطوبخانــة » وهو في التاسعة والستين من عمره .

وحين محاكمته قال : « يا ترى أيقوم هؤلاء ـ يعني قضاتـه ـ يوم القيــامة بجـوابي إذا سألتهم ؟ لا أنــا كنت رجعياً ولا السيــد عبد الله والسيــد محمد(١)

كانا من أنصار النظام النيابي . وكل ما في الأمر أنهما يـريدان إذلالي وتنحيتي . والقضية بيني وبينهم ليست قضية رجعية وأصول نيابية دستورية » . ثم أشــار إلى الجلادين غير هياب ولا وجل قائلًا « إلى عملكم ! » .

وظل معلقاً مدة عشر دقائق فقط . ثم أنزلت جثته فسلمت إل ذويه .

فيكون عدد من قتلهم « يفرم » الأرمني الطاشناقي من كبار علماء المسلمين المجتهدين أربعة هم : السيد مسعود شيخ الإسلام والسيد سير هاشم شترباني والشيخ فضل الله النوري والسيـد عبد الله البهبهـاني . وكلهم من رواد النظام النيابي الدستوري ومؤسسه في إيران . قتلهم بما هو « حامي » النظام النيابي الدستوري ! . .

ويقول مؤرخ إيراني عن إعدام النوري :

« لقد كان قتل هذا العالم الجليل المجتهد الجامع للشرائط الشجاع خطأً كبيراً » .

ولكننا نقول : لقد كان قتله جريمة كبرى .

إن الأيــام أعادت للشيخ فضل الله النــوري اعتباره ، ونــزهـه التــاريخ الصحيح عن كل ما ألصق به من افتراءات ، واسمه اليوم يتصدر شــارعاً من أكبر شوارع طهران .

وكمان مما رثى بـه من الشعر العـربي الذي نـظمه فقهـاء إيرانيــون قول السيد أحمد الرضوي من قصيدة:

جـوديـفيضعـلي ثـراك همـولا لا زال من فيضل الآله وجوده يعتساد لحمدك بسكسرة وأصيسلا روّى عسظامسك وابسل من سيبسه وصبرت في ذات الآلمـــه جمـــيــــلا آمنت اذحادوا بسرب محسد بك زيمة كالمارقين مميلا أمسكت بالدين القويم ولم يمل يهتزفي أيدي الكماة صقيلا كالمشرفي مجرداً من غمده هل ينفع البرالتقي بيانه

في معشر نطقوا السفاهة قيسلا وقال الشيخ محمد على الأوردبادي من قصيدة :

> خسرنا منه مشهور المواضي أبا (الهادي) بكاك الدين شجواً بسيوم به شاهت وجوه وحيسا العمارض السوسمي قبسرأ وعماهده بـ ( فضل الله ) سحماً

يرف عمليم منسشور الملواء بماساة تجل عن البكاء ووجهك فيمه مؤتلق البهماء يقل محط علم الأنبياء عبهاد منه تمندود البرخياء

كها رثاه شعراً بالفارسية كل من الشيخ أسد الله حكيم قمشه اي ، وميرزا الطف على صدر الأفاضل ، وميرزا حبيب الله نير .

<sup>(</sup>١) يقصد رفيقيه القديمين السيد عبد الله البهبهاني والسيد محمد الطباطبائي . وقد أصبحا كلاهما نائبين في المجلس الأول والثاني . فأما البهبهاني فبلغ من السيطرة والـنوذ شــُـراً عيداً حتى أصبح يسمى و الشاه عبد الله ، و و الشاه الأسوده إذ كان أسم شد يـد الـ مـرة . وانتهى أمره إلى أن اغتالـه الإرهـابي القفقـاس وحيـدر عمـو أوع ' و كلائـة م رضاقـه

الإرهابيين في منزله ، مدفوعين من منافسيه على النفوذ من النواب وشماركهم في المؤامرة « يغرم » ، ثم أطلق سراحه ومنـع محاكمتـه بعد أن اعتقـل . وكان « يفــرم » يومشــذ رئيساً لشرطة طهران . وأما الطباطبائي فقد ندم في أواخر عمره على ما كان منه من مناصرة للنظام النيابي الدستوري ، إذ جاءت النتيجة غيبة لأماله . فكان يقول ( سكبناه خلَّا فصار خمراً » ويقول : لم نفعل شيئاً سوى أننا استبدلنا استبداداً باستبداد 1 .

<sup>.</sup>ويجـدر بالـذكر أن البهمهاني والطبـاطبائي كـانـا في المنفى يـوم حـوكم « الشيـخ فضــل الله النوري ، وقُتُل . سبق أن تفاهما و محمد علي شاه ، بعد ضربه المجلس بالمدافع وإلغاثه

#### مؤلفاته

### حركة المشروطة

وبما أن سيرة المترجم تدور حول أحداث الحركة الدستوريـة التي عرفت في تركيا باسم ( مشروطيت ) ، وفي إيران بـاسم ( مشروطة ) فـإننا ننشر فيــها يلي بحثاً عن تلك الحركة وامتداد آثارها من إيران إلى العــراق . وهذا البحث مكتوب بقلم الدكتور على الوردي :

المشروطة هي حركة المطالبة بالدستور التي ظهرت في تركيا وإيران ، وهي إنما سميت بهذا الإسم لأن القائمين بها اعتبروا مواد الدستور بمثابة والشروط ، التي يجب أن يتقيد بها الملك في حكم رعيته ، وهذه فكرة مستمدة من نظرية و العقد الإجتماعي ، التي شاعت في أوروبا بعد قيام الثورة الفرنسية ومنها جاءت إلى تركيا وإيران .

إن المشروطية ظهرت في تركيا قبل ظهورها في إيران بما يزيد على ثلاثين سنة ، ويعود سبب ذلك إلى قرب تركيا من أوروبا وشدة تاثرها بالحضارة الأوروبية . يجب أن لا ننسى أن الصراع بين القديم والجديد بدأ في تركيا منذ منتصف القرن الثامن عشر ، أما في إيران فقد بدأ هذا الصراع منذ منتصف القرن التاسع عشر وذلك من جراء دخول بعض المخترعات والنظم الحديثة إلى إيران على عهد الشاه ناصر الدين .

المعروف عن الشاه ناصر الدين أنه كان معجباً بالحضارة الأوروبية ميالاً للتعرف عليها ومشاهدتها عياناً ، وقد سافر إلى أوروبا ثلاث مرات فقوبل فيها بحفاوة بالغة ، غير أنه كان يخشى تأثير الأفكار الأوروبية على رعاياه ويكره أن تنتشر بينهم فكرة المشروطية على منوال ما انتشرت في تركيا . وقد صرح ذات مرة : أنه يود أن يكون محاطاً بحاشية من الأغبياء لا يعرفون عن بروكسل هل هي مدينة أم نوع من الحس .

يمكن القول أن ناصر الدين كانت له يد كبرى في إدخال معالم الحضارة الحديثة إلى إيران ، وكان في الوقت نفسه شديداً تجاه كل من يتحدث عن القانون أو الدستور أو أية فكرة تحرية أخرى . وبعبارة أخرى أنه كان كمن يقدم الطعام اللذيذ للجائع ويمنعه من تناوله ، وقد أحدث في المجتمع الإيراني من جراء ذلك نوعاً من التوتر ، وبقي هذا التوتر كامناً يتحفز للظهور عند أول فرصة تناح له . فلما مات ناصر الدين وتبوأ العرش من بعده ابنه الضعيف مظفر الدين ، انطلق التوتر الكامن وكأنه كان مستعداً للإنطلاق .

# بدايات النظم الحديثة

لا بد لنا لكي نفهم جـذور المشروطية في إيـران أن ندرس كيف بـدأت النظم والمخترعات الحديثة في الدخول إلى إيران في عهد الشاه نــاصر الدين . والواقع أن ذلك جرى تدريجاً خطوة وراء خطوة على النمط التالي .

أولًا : في عام ١٨٥١ أسست في طهران كلية حديثة باسم « دار

الفنون » ، وكان الغرض من تأسيسها تخريج موظفين أكفاء للدولة ودبلوماسيين . وجيء بأساتذة من أوروبا للتدريس فيها ، وقد ألف هؤلاء عدة كتب في العلوم التي كانوا يقومون بتدريسها ، فكانت تلك الكتب بذرة النهضة الفكرية الحديثة في إيران . وفي عام ١٨٥٨ أرسلت الحكومة الإيرانية اثنين وأربعين من متخرجي « دار الفنون » إلى أوروبا لإكمال دراستهم .

شانياً: في عام ١٨٥٨ بدأ نصب أول خط للتلغراف في إيران ، ثم أخذت الخطوط التلغرافية تنمو مع الزمن ، حتى وصل عدد المحطات التلغرافية في إيران عام ١٨٨٤ إلى أربعة عشر ، وكانت هذه المحطات تدار من قبل فنيين بريطانيين يسكنون في دور بالقرب منها ، وقد جلب بعض هؤلاء الفنيين زوجاتهم معهم أو تزوجوا من فتيات أرمنيات ، وكان معهم أطباؤهم . وبذا كانت المحطات التلغرافية بمثابة مراكز اشعاع للقيم الحضارية في الكثير من أنحاء إيران القاصية .

ثالثاً: لم تظهر في عهد الشاه ناصر الدين سوى صحف أسبوعية تسيطر عليها الحكومة ، ولكن بعض الإيرانيين استطاعوا أن يصدروا صحفاً معارضة في خارج البلاد ويرسلوها إلى إيران بشتى الوسائل . وكان أهم تلك الصحف: صحيفة « اختر » التي كانت تصدر في اسطنبول ، وصحيفة « حبل المتين » في كلكتا ، وصحيفة « ثريا » في القاهرة ، وصحيفة « القانون » التي كان يصدرها المرزا ملكم خان في لندن . وكان لهذه الصحف تأثير بالغ في الشعب الإيراني ، وكثيراً ما كانت تهرب إلى إيران ضمن بالات البضائع المتسوردة ، وقد اتخذت الحكومة اجراءات شديدة لمنع تسللها إلى إيران فكان ذلك سبباً في ازدياد تهافت الناس عليها سراً .

#### عوامل مساعدة

عندما قتل الشاه ناصر الدين في عام ١٨٩٦ تبوأ العرش مكانه ابنه منظفر الدين ، وكان هذا الشاه الجديد على النقيض من أبيه متهافت الشخصية لا يخلو من غباء وفطارة ، وكان بالإضافة إلى ذلك عليل البدن ، ولم يكد يتولى الحكم حتى حفت به جموع من المتزلفين الذين كانوا يطمحون أن ينالوا في عهده الثروات بكل وسيلة تقع في أيديهم .

كان الشاه مظفر الدين مولعاً كأبيه بالسفر إلى البلاد الأوروبية غير أن الحزينة كانت في أيامه فارغة فاضطر إلى الإلتجاء إلى القروض الأجنبية، وقد انتهزت روسيا الفرصة فصارت تمده بالقروض وتحصل منه على بعض المنافع والإمتيازات الكمركية مما أدى إلى انتشار التذمر بين التجار وأهل « البازار » أي الحرفيين وأصحاب الدكاكين .

كان أهل « البازار » ـ وما زالوا ـ يؤلفون في إيران طبقة ذات أهمية غير قليلة في الحياة الإجتهاعية والسياسية إذ أن لهم رؤساءهم وتقاليدهم النقابية التي تسمى « قواعد الصنف » ، وإذا قرروا إغلاق دكاكينهم احتجاجاً على أمر من الأمور كان ذلك بمثابة نوع من الإضراب العام وأصابوا الحياة الإقتصادية بالشلل . أضف إلى ذلك ما كان لأهل « البازار » من تأثير في رجال الدين وصلة معاشية بهم ، فإذا اشتكوا من شيء فسرعان ما تسري شكواهم إلى رجال الدين .

ومما زاد في الطين بلة أن الشاه مظفر الدين كان قد تــرك شؤون الدولــة بيد صهره الأمير « عين الــدولة » وكــان هذا جــاهلًا صلفـــاً ومكرّوهـــاً من قبل

الشعب الإيراني فكانت أعياله التعسفية من عوامل زيادة التذمر بين أهل البازار » .

وفي عام ١٩٠٥ حدثت ثـورة في روسيا ضـد القيصر وقمعت بشدة ، فهـرب بعض زعمائها القفقاسيـين إلى إيران حيث أنشـأوا الصحف وأخـذوا يوجهون الشعب الإيراني نحو الأفكار الديمقراطية الحرة فكان ذلك عاملًا آخر في نشر التذمر بين الناس تجاه كل عمل تقوم به الحكومة ولوكان حسناً .

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن التنافس بين روسيا وبريطانيا كان في تلك الآونة شديداً ، وكان الكل من هاتين الدولتين دعاة وعملاء يسعون لها بين أفراد الشعب الإيراني . ولا نسى كيف اغتنمت روسيا قضية التنباك » لكي تثير الإيرانيين على بريطانيا ، فكان ذلك سبباً في انهيار النفوذ البريطاني في إيران وارتفاع النفوذ الروسي . والظاهر أن البريطانيين أرادوا الإنتقام من الروس فأخذوا يشجعون حركة المشروطية في إيران نكاية بهم حسب المثل القائل : « دقة بدقة » .

#### بداية الحركة

بدأت حركة المشروطية في إيران من جراء حادثة سيطة حدثت في عام ١٩٠٥ ، وخلاصتها : أن نفراً من أهل « البازار » خالفوا بعض الأوامر الحكومية فأمرت الحكومة بشد أقدامهم في « الفلقة » وجلدهم بالسياط ، وكانت تلك عادة متبعة تقع بين حين وآخر في عهد الشاه السابق دون أن يعيرها الناس اهتماماً كبيراً ، أما الآن فقد أهتم الناس لها ، وتجمع عدد كبير منهم بينهم جماعة من رجال الدين فذهبوا إلى مسجد الشاه القريب من سوق « البازار » الكبير بغية « الإلتجاء » فيه .

إن « الإلتجاء » من التقاليد التي اعتاد الإبرانيون عليها منذ العهد الصفوي ، وهم يسمونه « البست » ، ومعناه أن يذهب الناس إلى أماكن معينة كالمساجد أو الأضرحة أو بيوت المجتهدبن أو السفارات الأجنبية أو الاسطبالات الملكية أو ميادين المدفعية أو محطات التلغراف ، وهناك لا تستطيع الحكومة أن تلقي القبض عليهم .

استطاع الإمام في مسجد الشاه أن يطرد الملتجئين إليه بإيعاز من الحكومة وبمعونة جماعة من أعوانه ، فخرج الملتجئون من المسجد وهم أكثر حاسة من قبل ، وانضم إليهم أناس آخرون ، وتوجهوا إلى بلدة « الشاه عبد العظيم » على بعد بضعة أميال من طهران فالتجاوا إلى المرقد المقدس الموجود فيها ، وهناك أعلنوا أنهم لا يخرجون من مكانهم إلا بعد إجابة مطاليبهم ، وكان من بين مطاليبهم عزل « عين الدولة » من منصبه وتأسيس دار للعدالة أطلقوا عليها اسم « عدالة خانه » .

أخذ عدد الملتجئين في بلدة « الشاه عبد العظيم » يتكاثر يوماً بعد يوم ، وكأن الناس وجدوا في ذلك فرصة لشفاء غليلهم من الحكومة ، وصار الوعاظ والروضخونية - أي قراء التعزية - يصعدون المنابر لينددوا بالحكومة ويشجبوا أعهاها . ومما زاد في أهمية هذا « الإلتجاء » أن اثنين من أكبر علهاء طهران كانا من بين الملتجئين وهما : السيد محمد الطباطبائي والسيد عبد الله البهبهاني ، كها كان بينهم الواعظ المشهور آغا سيد جمال الدين .

أرسل الشاه إليهم رسوله الخاص ليسترضيهم ، فقابلوا الرسول بجفاء

وأرجعوه خائباً . واضطر الشاه أخيراً أن يرسل إليهم كتباباً مسجلاً بخط يده يتعهد لهم فيه بإجابة مطاليبهم . وعند هذا وافقوا على العودة إلى طهران ، وقد جهزهم الشاه بعربات ملكية فركب كبراؤهم فيها ، واستقبلتهم الجهاهير في طهران استقبال الفاتحين . ولا حاجة بنا إلى القول بأن مكانة الطباطبائي والبهبهاني قد ارتفعت ارتفاعاً هائلاً في نظر الجهاهير يومذاك .

#### تفاقم الحركة

يبدو أن الشاه لم يستطع تحقيق وعده حيث أخذ على يده صهره « عين الدولة » . وفي منتصف أيار ١٩٠٦ أصيب الشاه بالشلل فانتهز « عين الدولة » الفرصة ليضرب ضربته ، فقد أصدر أمره بإلقاء القبض على السيد محمد الطباطبائي ، وحين جاء الجنود للقبض على هذا المجتهد الكبير تجمع الناس لتخليصه من أيديهم ، فوقع من جراء ذلك المسطدام بين الجنود والأهالي سقط فيه واحد من الأهالي قتيلاً . وشاء القدر أن يكون هذا القتيل من طلبة العلم وسيداً من ذرية الرسول . ولما جرى تشييع السيد القتيل وقع اصطدام آخر سقط فيه خسة عشر قتيلاً .

توتر الوضع في طهران إلى الدرجة القصوى . وغادر طهران كثير من المجتهدين حيث ذهبوا إلى بلدة قم المقدسة للإلتجاء فيها ، ثم أصدروا بياناً هددوا الشاه فيه أنهم سيغادرون إيران جميعاً إلى العراق ما لم يف بوعده لهم في تحقيق المطاليب الشعبية . وأغلق أهل « البازار » دكاكينهم تأييداً للمجتهدين ، فأصدرت الحكومة أمراً بنهب كل دكان يغلقه صاحبه .

وهنا حدث حادث له مغزاه العميق ، فقد ذهب فريق من أهل « البازار » إلى المفوضية البريطانية ينشدون معونتها ، وحين وجدوا منها تشجيعاً التجاوا إليها فخيموا في حديقتها الواسعة الواقعة في ضاحية قولهك ، وهناك أخذ عددهم يزداد يوماً بعد يوم ، وأعلنوا أنهم لن يرجعوا إلى فتح دكاكينهم حتى تجاب مطاليب المجتهدين .

يقول السيد هبة الدين الشهرستاني في مذكراته التي سجل فيها بعض أحداث المشروطية: أن التجاء التجار إلى المفوضية البريطانية أحدث فيهم تطوراً فكرياً ووعياً سياسياً جديداً ، فهم كانوا قبلئذ يطالبون بتأسيس مجلس الد « عدالت خانة » ولكن زوجة المفوض البريطاني أخذت تفهمهم بان طلبهم هذا لا قيمة له وأن هدفهم يجب أن يكون أوسع من ذلك وأهم وهو الحرية والمساواة والشورى . وقد كانت تلك السيدة مثقفة فاستطاعت أن تحدث فيهم التأثير المطلوب . . . (١) .

مهما يكن الحال فإن التجاء أهل « البازار » إلى المفوضية البريطانية كان حدثاً مثيراً تحدثت عنه صحف العالم وأخذت تفسره تفسيرات شتى ، ونشرت جريدة التايمس اللندنية في عددها الصادر في ١٤ أيلول من عام ١٩٠٦ وصفاً للحادثة أرسله إليها مراسلها في طهران نذكر فيها يلي نبذة منه : (أن الإلتجاء إلى المفوضية بدأ في شهر تموز وأخذ عدد الملتجثين يتضخم بسرعة حتى بلغ في شهر آب اثني عشر ألفاً وأصبحت الأسواق كلها مغلقة ، وكانت حديقة المفوضية مليئة بالخيام وهي مزدحمة بشتى الفئات ، تجاراً وعلماء وحرفيين وغيرهم ، وأخذوا يضبطون أنفسهم ضبطاً دقيقاً فلم ينتج عنهم على الرغم

<sup>(</sup>١) شعراء الفري ج ١٠ ص ٨٥ .

من كثرة عددهم شيء كثير من الأذى ، وكانت مطابخهم وتحضير طعامهم في غاية النظام ، وكان منظرهم في الليل رائعاً حيث كان لكل خيمة روضخون خاص بها ، فيجتمع سكان الخيمة حوله ليستمعوا إلى قصة المقتل حيث يبكون على طريقتهم العجيبة ويضربون رؤوسهم من شدة الحزن . . . ) .

اضطر الشاه أخيراً إلى الرضوخ لإرادة الشعب ، فعزل « عين الدولة » من منصبه ونصب في مكانه رجلًا من أنصار المشروطية هو نصر الله خان ، ثم أصدر أمره بإجراء الإنتخابات للمجلس النيابي الذي سمي بـ « المجلس الشوروي الملى » .

## التجاء في كربلاء

لم يمض على حادثة التجاء أهل « البازار » في طهران إلى المفوضية البريطانية سوى مدة قصيرة حتى جرت في كربلاء حادثة بماثلة خلاصتها : أن الحكومة المحلية في كربلا فرضت على الإيرانيين الساكنين فيها ضرائب خاصة ، فأعلن الإيرانيون احتجاجهم على تلك الضرائب وتذمرهم منها ، وكان يشجعهم على هذا الإحتجاج والتذمر محمد حسن خان القندهاري الذي كان يتولى وظيفة نائب القنصل البريطاني في كربلا . فكان هذا الرجل يغريهم ويمنيهم . وقد وثقوا بوعوده فتجمعوا قريباً من دار القنصلية البريطانية الواقعة في محلة « الخيمكاه » وهم في حالة « الإلتجاء » على الطريقة الإيرانية ، ففرشوا البسط في الشارع وعلقوا خياماً على الجدران ليستظلوا بها من وهج الشمس ، واستمروا على ذلك أكثر من خسين يوماً يأكلون وينامون في مكانهم لا يتحولون عنه حتى سدوا الطريق على المارة .

كان المتصرف في كربلاء يومذاك رشيد الزهاوي ، وقد حاول اقتاعهم بالتفرق دون جدوى ثم وسط بعض رجال الدين في ذلك فلم يأبهوا لهم . وقد بعث المرزا حسين الخليلي والسيد كاظم اليزدي إليهم من النجف رسلا ينصحونهم فلم يستمع أحد منهم للنصح ، واضطر المتصرف أحيراً أن يرسل إليهم مدير الشرطة لينذرهم فقابلوا المدير بالإستهزاء وكأنهم كانوا واثقين أن الحكومة في العراق كحكومة إيران لا تستطيع أن تنتهك حرمة « الإلتجاء » ، أو لعلهم ظنوا أن بريطانيا العظمى كلها تقف إلى جانبهم .

وجهت الحكومة إليهم ثلاثة إنذارات متعاقبة كان الأول منها لمدة أسبوع ، والثاني لمدة أربع وعشرين ساعة ، والثالث لمدة ست ساعات . وقد حلت نهاية الإندار الثدالث من منتصف ليلة القدر من شهر رمضان ١٣٢٤ هـ الموافق ١٠ تشرين الثاني ٢٠١١ و فأحاط الجنود بالملتجئين ووجهوا عليهم رصاص بنادقهم من كل ناحية . إن الملتجئين لم يكونوا يتصورون أن الأمر سيصل إلى هذا الحد ، وقال قائل منهم : « لا تخافوا أنه ليس رصاصاً حقيقياً » ، غير أنهم صاروا يتساقطون صرعى على الأرض ، فأسرعوا يستغيثون بالقنصلية يدقون بابها لتسمح لهم بالدخول فلم يجدوا منها غوثاً . وعند هذا أطلقوا سيقانهم للريح بعد أن سقط منهم سبعون قتيلاً وعدد كبير من الجرحى .

استطاع السيد على الشهرستاني من علماء كربلا أن يذهب إلى بخداد وأن يتصل بالقنصل الإيراني ليخبره بما جرى ، وأبرق القنصل بتفاصيل الواقعة إلى طهران واسطنبول . ثم وصل إلى كربلا خبراء أرسلهم القنصل البريطاني من بغداد للتحقيق في الأمر ، فشهدوا محل الواقعة وأثر الرصاص في

جدران القنصلية . وكان من نتيجة ذلك أن عزلت الحكومة العثمانية والي بغداد مجيد بك وعينت في مكانه أبو بكر حازم .

ان السؤال الذي يواجهنا هنا: هل كان هناك ارتباط سببي بين واقعة كربلا وأحداث المشروطية في طهران؟ وهل أن محمد حسن خان حرض الإيرانيين على « الإلتجاء » من تلقاء نفسه أم هو فعل ذلك بإيعاز من الحكومة البريطانية؟ إن في هذا سراً لا نعرفه ، وربحا كشفت عنه الوثائق فيها بعد .

## صياغة الدستور الإيراني

افتتح المجلس الملي في طهران في ٧ تشرين الأول من عام ١٩٠٦ ، وقد حضر الشاه مظفر الدين حفلة الإحتفال على السرغم من مرضه ، وكان أول عمل اهتم به المجلس الملي هو تأليف لجنة لصياغة مواد الدستور ، وقد تمت صياغة الدستور وصادق عليه الشاه في شهر كانون الثاني من عام ١٩٠٧ ، ثم مات الشاه بعد ذلك بأيام معدودة .

كان الدستور الإيراني في كثير من نصوصه عبارة عن ترجمة حرفية للدستور البلجيكي الصادر في عام ١٨٣٠ ، فهو يقوم على أساس المبادىء الديمقراطية التي كانت شائعة في أوروبا من حيث الإعتقاد بالقانون الطبيعي وحقوق الإنسان ، ولكن لجنة صياغة الدستور حرصت على أن يكون موافقاً للشريعة الإسلامية لا يخالفها في شيء . نجد هذا واضحاً في المادتين الأولى والثانية منه . وهيا يلى نصها المترجم :

المادة الأولى: الدين الـرسمي للدولـة هـو المـذهب الجعفـري الاثني عشري الحق من الإسلام، ويجب على الشاه أن يقر بهذا المذهب ويحميه.

المادة الثانية: إن المجلس، الذي تم تشكيله ببركة أمام العصر عجل الله فرجه، وتفضل جلالة الشاه، وسعي العلماء كثر الله أمثالهم، والأمة الإيسرانية، لا يجوز له أبداً أن يسن أي قانون مناقض لشرائع الإسلام المقدسة . . . ومن الواضح أن العلماء هم اللذين يقررون ذلك . ولهذا فالواجب رسمياً في كل دورة من دورات المجلس أن تكون فيه لجنة مؤلفة من خسمة أشخاص هم من المجتهدين والفقهاء الورعين، والعارفين أيضاً لحاجات العصر ومقتضياته . . . وعلى المجلس أن يعتبر هؤلاء أعضاء فيه . وظيفتهم هي أن يدرسوا جميع اللوائح التشريعية فإذا وجدوا فيها ما يخالف الشرائع الإسلامية المقدسة رفضوه . وأن قراراتهم في هذا الصدد واجبة الشرائع الإسلامية المقدسة رفضوه . وأن قراراتهم في هذا الصدد واجبة إلى حين ظهور إمام العصر عجل الله فرجه .

## الشاه محمد على

بعد موت الشاه مظفر الدين تولى الحكم ابنه محمد علي ، وكان هذا طاغية سيء السيرة ، وأخذ منذ بداية حكمه يكيد للمجلس النيابي والحركة المستورية ، ولهذا تميز عهده القصير بالصراع العنيف بين أنصار و الإستبداد » وأنصار « المشروطية » .

ومما زاد في شدة الصراع عقد المعاهدة الروسية البريطانية في ٣٦ آب ١٩٠٧ . ففي هذه المعاهدة اقتسمت الدولتان النفوذ في إيران حيث حصلت روسيا على القسم الشيالي منها بينيا حصلت بريطانيا على القسم الجنوبي ، فكان ذلك بمثابة ضربة قاسية على أنصار المشروطية إذ أصبحت طهران

ومناطق إيران الشمالية تحت النفوذ الروسي مما شجع الشماه محمد عملي على التهادي في نزعته الإستبدادية ، وصار حراً يعمل مما يشاء دون أن يخشى من تدخل بريطانيا في دعم أنصار المشروطية .

كان الشاه محمد علي يحيط به مستشارون روس ، وهو يتأثر بآرائهم تاثراً كبيراً ولا سيها بـرأي رجل منهم يهودي اسمه شبشال . يقول المؤرخ لنشوفسكي : أن الروس كانوا يعتقدون بأن حركة المشروطية هي من تدبير بريطانيا ويعتبرونها مهددة لسطوتهم ونفوذهم في إيران ، فاستغلوا تقربهم من بريطانيا في عام ١٩٠٧ وشجعوا الشاه محمد علي على تعطيل الدستور .

صار الشاه محمد على على أي حال يبذل الأموال ويحشد الأنصار في سبيل القضاء على حركة المشروطية في بلاده ، وكان الشعار الذي رفعه في ذلك هو أن الدستور بدعة خالفة للشريعة الإسلامية . أما أنصار المشروطية . فكان يتزعمهم السيد محمد الطباطبائي والسيد عبد الله البهبهاني . وبهذا انقسم الشعب الإيراني إلى حزبين متطاحنين ، وصار كل حزب منهم يكفر الحزب الآخر ويدعو إلى محاربته .

تألفت في طهران وأكثر المدن الإيرانية نواد أو مجالس محلية تشبه تلك التي ظهرت في فرنسا إبان أورتها الكرى ، وقد أطلق عليها اسم « الانجمن » . فكانت هذه النوادي تجمع التبرعات وتحشد الأنصار وتدربهم على السلاح بغية الدفاع عن المشروطية . وكثيراً ما شوهد رجال الدين بعائمهم وهم يتدربون على استعال، البنادق معتقدين أنهم يقومون بواجب الجهاد في سبيل الله .

وبعد صراع عنيف بين الشاه والمجلس النيابي استطاع الشاه في حزيران ١٩٠٨ أن يوجه للمشروطية ضربة قاصمة ، فأعلن الأحكام العرفية ووجه جنود « القوزاق » بقيادة لياخوف الروسي لتطويق المجلس ، ثم أمر ببإطلاق المدافع عليه . وأنتشر الرعب في طهران ، وأخذ أنصار المشروطية يلوذون بالفرار ، فاستطاع بعضهم أن يلتجيء إلى المفوضية البريطانية وينجو بنفسه بينها وقع البعض الآخر في قبضة القوات الحكومية . وقد شُنق من المقبوض عليهم اثنان أحدهما المرزا جهانكير خان صاحب جريدة « صور إسرافيل » الشورية ، والثاني هو المرزا نصر الله الأصفهاني الذي كان من أشد وعاظ المشروطية تأثيراً في الجهاهير حتى كان يُلقب بـ « ملك المتكلمين » وهو الذي لا يزال تمثاله قائماً في أحد شوارع طهران .

وبعد أن انتصر الشاه في طهران أبرق إلى ولاته في أنحاء إيران يأمرهم بإلغاء المشروطية وتشتيت شمل أنضارها وسد نواديهم . وأخذ الولاة ينتقمون من أنصار المشروطية ، فكانوا يجلدون من يقمع في أيديهم منهم أو يبعدونه أو يجسونه . . .

لم يهنأ الشاه بانتصاره طويلاً ، فقد هبت الشورات عليه في بعض المدن ، وكان أهم هذه الثورات تلك التي نشبت في تبريز إذ استطاع أنصار المشروطية فيها أن ينظموا أنفسهم تنظياً جيداً وتمكنوا من السيطرة على المدينة فترة غير قصيرة من الزمن ، وقد شجعت هذه الشورة أهل رشت لأن يقوموا بثورة مماثلة ، وتحركت القوات الرشتية نحو مدينة قزوين فاحتلتها ثم توجهت نحو طهران . وجاءت الضربة القاصمة أخيراً على يعد الحاج على قلي خان

رئيس قبائل البختيارية في منطقة أصفهان وهو المعروف بلقب السردار أسعد »، فقد حشد هذا الرجل قوات مقاتلة بلغ عدد أفرادها الفين ومعها عدة مدافع . وفي حزيران من عام ١٩٠٩ توجه السردار أسعد بقواته نحو طهران ، والتقى على مقربة منها بالقوات القادمة من رشت ، وفي ١٢ تموز دخل طهران فاتحاً . وعند هذا أدرك الشاه حراجة موقفه فالتجاً إلى المفوضية الروسية طلباً للسلامة ، وأعلن الثوار عزله عن الملك وتتويج ابنه أحمد الذي كان في الثانية عشرة من عمره .

### الشقاق في العراق

إن هذه الأحداث الصاخبة التي حدثت في إيران لا يمكن أن تمر دون أن يكون لها صداها في المجتمع العراقي . والواقع أن الرسائل والإستفتاءات أخذت تنهال من إيران على كبار المجتهدين في النجف تسالهم عن المشروطية هل هي حلال أم حرام . وكان جواب المجتهدين في أول الأمر أن المشروطية موافقة للشريعة الإسلامية ، غير أنهم انقسموا بعدئذ على منوال ما انقسم علىاء إيران ، فأدى ذلك إلى ظهور الجدال والتنازع في أوساط العامة مما كان له أثره البالغ في المجتمع العراقي وتطور وعيه السياسي .

من أوائــل الــرســـاثــل التي وردت إلى علماء النجف تستفتيهم في أمـــر المشروطية كانت هذه الرسالة ننقلها بعد ترجمتها إلى العربية :

« إلى حضرات المجتهدين وحفظة الحكمة الإلهية ـ لا بد وانكم سمعتم بمجلس الشورى الشعبي وأنتم تعرفون جيداً أن هذا المجلس الذي يعمل على حفظ القوانين المستمدة من الطريقة الإثني عشرية المقدسة لمحو المظالمين والحائنين ونشر العدل على جميع البلاد وإعلاء شأن الراية الإيرانية ، ويؤسفنا أن عدداً من الانانيين المفسدين أخذوا ينشرون الإفتراءات والأكاذيب من أجل عو المجلس . فنحن ننتظر فتواكم في بيان تكليف المسلمين في هذا الشأن » .

وعلى أثر وصول هذا الإستفتاء إلى النجف اجتمع كبار علمائها للجواب عليه ، وكانت فتواهم التي اتفقوا عليها هي كما يلي :

« بسم الله الرحن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على القوم الظالمين إلى يوم القيامة . أما بعد فبالتأييدات الإلهية والمراحم السهاوية وتحت توجيهات الهادي العالي الشان حضرة صاحب الزمان روحنا فداه : إن قوانين المجلس المذكور على الشكل الذي ذكرتموه هي قوانين مقدسة ومحترمة وهي فرض على جميع المسلمين أن يقبلوا هذه القوانين وينفذوها . وعليه نكرر قولنا : إن الإقدام على مقاومة المجلس العالي بمنزلة الإقدام على مقاومة أحكام الدين الحنيف ، فواجب المسلمين أن يقفوا دون أي حركة ضد المجلس (١) .

وقد وقع على هذه الفتوى الملاكاظم الخراساني بالنيابة عن زملائه المجتهدين ، ولم يشذ عنهم في ذلك سوى مجتهد واحد هو السيد كاظم اليزدي إذ امتنع عن التوقيع . وكان امتناع هذا المجتهد بـدايـة الإنقسام بـين المجتهدين ، ثم أخذ الانقسام يشتد ويستفحل بمرور الأيام .

انقسم أهل النجف إلى فريقين متعاديين : أحدهما يدعـو إلى المشروطية

<sup>(</sup>١) محمد علي كمال الدين التطور الفكري في العراق ، ص ٢٣ - ٢٤ .

بزعامة الملاكاظم الخراساني ، والأخر يدعو إلى الإستبداد بزعامة السيد كاظم الميزدي . ويجب أن لا ننسى في هذا الصدد ما في المجتمع النجفي من ميل مفرط إلى الجدل بوجه عام ، فلما جاءت قضية المشروطية كانت حافزاً جديداً فيه حيث انثال الناس يتجادلون حولها بعنف شديد إلى درجة لم يسبق لها مثيل من وقد أشار أحد الشعراء إلى ذلك حيث قال :

تغيرت الدنيا وأصبح شرها يسروح بافسراط ويغدو بتفسريط إلى أين يمضي من يسروم سلامة وما الناس إلا مستبد ومشروطي

حدثني الكتبي النجفي عبد الحميد زاهد : أنه كان في تلك الأيام صبياً يلعب مع أقرانه في الأزقة ، فكان الصبيان عند اللعب يقسمون أنفسهم إلى فريقين : مستبدة ومشروطة ، ثم تنشب المعارك بينهم تقليداً لما يقع بين الكبار .

وبما زاد في الطين بلة أن الروس أسسوا في النجف قنصلية وعينوا لها رجلاً واسع الحيلة شديد الدأب في مقاومة المشروطية هو أبو القاسم الشيرواني ، فتم التعاون بينه وبين اليزدي . واستطاع اليزدي أن يستميل إليه الكثير من العامة ومغاوير المحلات من رجال « الزقرت » و « الشمرت » ، فكان إذا خرج إلى الصلاة حف به المسلحون من أعوانه وهم يهتفون بالصلاة على محمد وآل محمد - تحدياً لانصار المشروطية . وصارت الإشاعات تروج في أوساط العامة حول المشروطية بأن المقصود منها هو هدم الدين وافساد الانحلاق .

وفي أحد الأيام ظهر على بعض الجدران في النجف إعلان فيه صورة يد تمسك مسدساً وفيه تهديد لليزدي بأنه سيقتل إذا لم ينزل على إرادة أنصار المشروطية ، فهاج العوام لذلك وصار أنصار المشروطية عرضة للإعتداء والضرب في الأسواق والطرقات بحجة أنهم زنادقة مارقين عن الدين .

الواقع أن الجدال حول المشروطية لم يقتصر على النجف وحدها بال سرى إلى كربلا والكاظمية وبعض المدن الشيعية الأخرى . حدثني أحد المسنين من أهل الكاظمية عيا جرى في هذه البلدة من نزاع شديد وجدال حول المشروطية ، فقد كان أكثر العامة من دعاة الإستبداد ويعدون الملا كاظم الخراساني هو واتباعه كفاراً ولا يكادون يسمعون عن أحد العلماء أنه و مشروطة » حتى ينفضوا عنه ويلعنوه ويتركوا الصلاة خلفه . حاول أحد دعاة المشروطية ، وكان شاباً شديد الحماسة أن يجمع التواقيع في تأييدها ، فله أحد العلماء في الصحن الكاظمي يطلب منه توقيعه ولما وجده يرفض إعطاء خاتمه للتوقيع سحب السجادة من تحته ومنعه من الصلاة ، وقد حدثت في الكاظمية ضجة من جراء ذلك وهب نفر من مغاوير المحلات عظاردوا الشاب ثم أمسكوا به في أحد الأزقة واعتدوا عليه اعتداءاً منكراً ، فطاردوا الشاب ثم أمسكوا به في أحد الأزقة واعتدوا عليه اعتداءاً منكراً ، وحين علمت الحكومة بالأمر أرسلت قوة من الجنود لحماية الإستبداديين ، فأدى ذلك إلى انكاش المشروطيين وتضاؤل نفوذهم في البلدة ، وظل الوضع فأدى ذلك إلى انكاش المشروطيين وتضاؤل نفوذهم في البلدة ، وظل الوضع كذلك فيها حتى يوم إعلان الدستور في البلاد العثمانية حيث انقلب الوضع إلى

من النوادر الأدبية التي تسروى عن تلك الفترة أن أحمد علماء الكاظمية وهو السيد محمد مهدي الصدر نظم بيتين من الشعر في ذم الإستبداديين ، فانبرى الشيخ عبد الحسين الأسدي يرد عليه حيث قام بتشطير البيتين مما أدى

إلى قلب معناهما إلى النقيض منه . ننقل فيها يلي البيتين مع تشطيرهما ، وقد وضعنا التشطير بين قوسين تمييزاً له عن الأصل :

المستبدون قد تساهوا بغيهم (بذاك قد قال قوم وافتروا زورا) (صم وبكم فهم لا يعقلون كما) لم يجعل الله في أبصارهم نورا لو كان يمكنهم أن ينسخوا نسخوا (ما كان في لوحه المحفوظ مسطورا) (مالوا لشورى الأولى قد حرفوا علناً) من الكتاب عناداً آية الشورى

## عند إعلان الدستور العثماني

أعلن الدستور في البلاد العثمانية في ٢٣ تموز من عام ١٩٠٨ ، وانتشرت مظاهر الزينة والإبتهاج في العراق بتلك المناسبة ، فكان هذا التحول الفجائي في موقف الحكومة العثمانية من المشروطية عاملًا مهماً في تدعيم موقف الملا كاظم الخراساني وأعوانه وانخذال أعوان السيد كاظم اليزدى .

من طبيعة العامة أنهم يستأسدون في حالة الأمن من الخطر ، فإذا حل بهم الخطر انكمشوا في بيوتهم وأخذ كل منهم يتبرأ من عمل آخر ويزعم أنه لا دخل له في الأمور . وهذا هو ما حدث في النجف عند اعلان الدستور العثماني ، فقد انكمش العوام أتباع اليزدي وأصبح الجوملائماً لأتباع الخراساني يصولون فيه ويجولون . ونظم الشيخ علي الشرقي قصيدة يهجو بها اليزدي ويتشفى به ، كما نظم السيد صالح الحلي بعض الأبيات اللاذعة من الشعر قارن في أحدها بين اليزدي ويزيد .

كان قائمقام النجف يومذاك ناجي السويدي ، وهو بغدادي أديب له صلات حسنة مع أنصار المشروطية ، وقد بذل جهده في تأييدهم . ثم زار النجف ثريا بك من زعاء الاتحاديين فاجتمع بالخراساني في إحدى المدارس الدينية ، فكان يوماً حافلًا في النجف ابتهج له الأنصار وابتاس الخصوم . ويمكن القول أن بعض الذين كانوا من أنصار اليزدي تحولوا عنه وأخذوا يتملقون للحكومة ويهتفون باعلا أصواتهم « يعيش الدستور ! » ـ وليس هذا بالأمر الغريب !

## انذار الخراساني إلى الشاه

عندما اشتد الصراع بين الشاه محمد على وأنصار المشروطية في إيران وضع الملا كاظم الخراساني كل ثقله إلى جانبهم ، وبذل جهوداً كبيرة لتدعيم موقفهم ضد الشاه .

كان للخراساني كاتب نشيط اسمه الشيخ علي المحلاتي ، فكان هذا الكاتب يأخذ الفتاوى والمقالات التي يصدرها الخراساني ضد الشاه فيطبع منها آلاف النسخ ثم يرسلها تهريباً عبر الحدود إلى إيران لكي توزع هناك سراً . وكان لهذه المنشورات أثر لا يستهان به في تحريض الإيرانيين على الشاه وفي عزله أخيراً . ننقل فيها يلي ترجمة جزء من أحد تلك المنشورات حيث يخاطب الخراساني فيه الشاه بشدة وينذره ويتوعده :

« يا منكر الدين ويا أيها الضال الذي لا نستطيع مخاطبتك بلقب شاه . كان المرحوم أبوك أعطى الدستور ليرفع الظلم والتصرفات غير القانونية عن الشعب المذي كان في ظلام دامس قروناً صديدة حيث أنه لا يـوجـد في المشروطية شيء يخالف المدين . . . ولكنك من اليـوم الأول الذي تبـوأت فيه

عبرش السلطة وضعت تحت أقدامك جميع الموعود والإيمان وعملت بجميع الحيل ضد المشروطية . وقد تجلى لنا خـطأنا فيـك حيث سعيت أن تجعلنا آلــة بيدك ضد المجلس . . . والآن سمعنا أنك أرسلت إلينا أحد رجالك المقـربين لشراء ذيمنا باللهب ، ولست تعلم أن سعادة الشعب أثمن كثيراً من ذهبك . . . إن ذكرك للدين والشريعة كذب وهراء أردت بكذبك هذا اغفال البسطاء المتمسكين بالدين لتمنع الدستور وتجعل الناس في ذل وفقر . وعلى هذا أنت عدو للدين المقدس وخائن للوطن وتشبه السارق الذي يسرق الناس بـاسم الدين والشريعـة . . . إنك أنت والمجتهـدون المرتـزقة الــذي يدعــون بمخالفة المشروطية للشرع يتجاهلون حقيقة الدين بأن العدالـة شرط حتى في الأمور الجزئية . . . وإذا حصل تأخر منك عها قلنا فإننا سوف نحضر جميعاً في إيران ونعلن الجهاد ضدك . ولنا في إيران اتباع كثيرون ، والمسلمون كشيرون أيضاً . فإننا أقسمنا على ذلك(١) .

# الوضع في كربلاء

كـان الـوضـع في كـربـــلاء يختلف عن الـوضـــع في النجف من بعض الوجوه ، فقد كان في كربلاء حينذاك واعظ إيراني من أنصار الإستبداد اسمــه السيد أكبر شاه ، وكان خطيباً مصقعاً له لحية طويلة وتأثير قوي على العامة . إنه كان يعظ ضد المشروطية قبل اعلان الدستور العشمإني ، وظل يخطب بعد اعلانه من غير أن يخشى أحداً .

وفي شهـر آذار من عـام ١٩٠٩ وصــل إلى كـربـــلاء واعظ إيـراني من المشروطيين اسمه الشيخ جواد ، وبدأ مند ذلك الحين نزاع شديـد بين الرجلين من على المنابر . وانقسم أهـل كربـلاء إلى فريقـين ، كل فـريق التزم واعظاً ، وصار يكفر بعضهم بعضا .

كان قتل الحسين (ع) من المواضيع التي اتخذها الفريقان مستنداً لهما في الجدل . فأنصار المشروطية يعتقدون أن الحسين إنما قتل بسيف الإستسداد وأنه لوكان نظام المشروطية سائداً في زمانــه لاختاره المسلمــون خلبفة عليهــم بدلًا من يزيد . أما أنصار الإستبداد فـرأيهم أن المشروطية تعني الشـورى وأن الشورى هي التي أدت إلى ضياع الخلافة من أهـل البيت ووصولهـا إلى رجل مثل يزيد .

نشرت جريدة الرقيب البغدادية في ١ نيسان ١٩٠٩ وصفاً لما كـان يحدت في كربلا من جدال بين الشيخ جـواد والسيد أكــبر شاه ، ومضمــون ما ذكرته الجريدة هو : أن الأحرار الإيرانيين والعثمانيين استبشروا بوصول الشيخ جواد إلى كربلا ، فغص الجامع بالناس لساع خطبه المؤثرة ، وقد ذكــر الشيخ ما أمر به النبي من إجراء العدل والمساواة ، ثم أشار إلى أن الحسين لم يقتل إلا بسيف الإستبداد ، وعند هذا قام أحد أركان « المستبدين » يرد على الشيخ ويثلبه ، وهو لم يجرؤ على ذلك من تلقاء نفسه « لأنه أحقر من ذلك » بــل كان مدفوعاً من قبل حزبه الذين « يريدون ليطفئـوا نور الله » ولـولا حضور وكيــل المتصرف لحصل ما لا يحمد عقباه ، وفي اليوم التالي حضر الشيخ جواد « رغماً عن أركان حزب التقهقر » يحيط به الأحرار « إحاطة الهالة بالقمر . . . فرمى الله بـالذل والخـزي أولئك الأضـداد لكل فضيلة ، وعنـد ذلك تهللت وجـوه الأحرار . . . وتكلم الخطيب بما خطر لـه من مدح العـدل وقـدح الـظلم ،

أمرت الحكومة السيد أكبر شاه أن يغادر كربلا إلى الكاظمية ، وقد

والثناء على الأحـرار والطعن في المستبـدين الأشرار ، فلم يستطع من أولشك

الظلمة أحد أن يفوه بكلمة . . . (٢) .

نقل هذا الواعظ من مدينة إلى أخرى داخل العراق وهل أن ذلك سيرفع الضرر الناتج عن خطبه المثيرة الداعية إلى مبادىء الإستبداد والظلم ؟! يبىدو أن الجريدة كانت تريد من الحكومة أن تبعد الواعظ إلى إيران وتنقذ العراقيين من شره .

## الفوضى في إيران

عـلاجاً نـاجعاً لجميـع مشاكلهم فـلا يشكـون بعـد ذلـك من شيء ، ولكنهم وجدوا بعد انتصار حركة المشروطية وعزل الشاه محمد علي أنهم وقعوا في حالة هي أسوأ مما كانوا فيها .

أصبح كل من ساهم في الحركة طامحاً أن ينال أعظم المناصب مكافأة له على جهاده في سبيل « الملة » ، وظهرت عصابات اللصوص في كثير من الأنحاء يعبثون بالأمن ويقطعون الطرق ، وامتنع حكام الأقاليم عن إرسال ما عليهم من مبالغ للخزينة المركزية ، وانقسم الناس شيعاً وأحزاباً كل حزب يعتقد أن رأيه هو الذي يجب أن يتبع في إصلاح البلاد .

إن قبائل البختيارية حصلت من تلك الفوضى على حصة الأسد ، فقد احتلت مدينة أصفهان بحجة حماية الثورة ، واستحصلت من الخزينة المركزية مبلغاً شهرياً قدره عشرون ألف تومان بدعوى حراسة الطريق ، وذلك عــلاوة على ما كانت تجبي من الناس من ضرائب مباشرة . ومن الطرائف التي رويت في هـذا الصدد أن لصـاً من قطاع الـطرق اسمه نـاثب حسين الكـاشاني نهب ذات مرة أحد البختياريين وقال : إن هذه هي حصتي من الغنائم .

وكانت جلسات المجلس اللي تمثل أعجب المشاهد وأدعاها للسخرية ، فقد كان الجدال بين النواب عنيفاً والشتائم متبادلة ، وكثيراً ما شارك المستمعـون فيها ، وكـان كل نـائب يريـد أن يخطب بحـماسة لينـال إعجـاب الغوغاء ، حتى إذا خرج من المجلس توقع أن ينال من أهــل الأسواق حمـداً وتقديراً . وإذا كمان النائب شديد التعصب جهوري الصوت استطاع أن يغلب الآخرين ، في الجدال ، ثم يدعي بعدئذ أن الحكومة لم تأخذ برأيـه ولو كانت قد أخذت به لارتقت إيران إلى مصاف الدول العظمي .

كتب الوزير المفوض البريطاني إلى حكومته يقول ما مضمونه . إن الإيرانيين سيبقون إلى مدى جيلين غير جديـرين بالنـظام الدستـوري . وقد علق أحد البريطانيين الذي كانوا يسكنون في طهران يومـذاك على هـذا القول إذ وضع اللوم على بريطانيا واعتبرها مسؤولة عن نشر الديمقراطية في البلاد التي لا تصلح لها . . .

من الأعمال التي تورط بها أنصار المشروطيـة عند انتصــارهـم أنهم شنقوا المجتهد الكبير الشيخ فضل الله النوري ، وكان شيخًا وقوراً كبير السن ، وقد قام بشنقه على ملا من الناس رجل أرمني اسمه يفرم كان مديراً للشرطة

علقت جريدة الرقيب على ذلك في ٥ نيسان حيث تساءلت عن الفائدة من

<sup>(</sup>۲) عبد الله الفياض ( الثورة العراقية الكبرى ص ٩٩ - ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱) نام ص ۲۷ ــ ۲۷ ،

حينذاك ، فأدى ذلك إلى شيوع التذمر في أوساط الكثيرين من الناس . وانتهز الخصوم الفرصة فجعلوا شنق الشيخ بمثابة «قميص عثمان » وأقاموا لـه عجالس الفاتحة وحفلات التأبين في كل مكان ، وأخذوا يبالغون في تمجيد الشيخ بغية التشهير بالمشروطية وأنصارها . ولم يقتصر ذلك على إيران بل سرت عدواه إلى العراق فأخذ خصوم المشروطية فيه يكثرون من إقامة مجالس الفاتحة على روح الشيخ وينادون : «أويلاخ ، قتل شيخنا مظلوماً » .

## إعلان الجهاد على روسيا

في عام ١٩١١ حصل اختلاف حول بعض الأمور المالية ببن روسيا والحكومة الإيرانية ، فزحفت القوات الروسية نحو مدينة تبريز فاحتلتها ، ثم عمدت إلى شنق بعض رجال الدين فيها من أجل ارهاب غيرهم ، فأدى ذلك إلى الهياج العام في إيران فأعلن رجال الدين الجهاد وأمروا الناس بالتدريب على السلاح . ومن طريف ما يروى في هذا الصدد أن سكان كرمان ، وهي بلدة تقع في الجنوب من إيران ، تحمسوا للجهاد أكثر من غيرهم وأخذوا يتدربون على السلاح تحت اشراف رجال الدين وهم عازمون عزماً أكيداً على غزو روسيا وعزل القيصر . ولم يمر على ذلك سوى مدة قصيرة حتى ظهرت بالقرب من البلدة عصابة من اللصوص وأخذت تقطع الطرق وتنهب القوافل حتى وصل مجال فسادها إلى أبواب البلدة . فاستنجب المسؤولون في البلدة بالقنصل البريطاني وطلبوا منه قوة لمحاربة العصابة ، وقد اعتذر القنصل لهم ثم سألهم متعجباً : لماذا لا يستطيع المجاهدون أن يحاربوا عصابة صغيرة من اللصوص بينها هم يستعدون لمحاربة روسيا كلها . فكان جواب المسؤولين : أن المجاهدين إنما يستعدون لمحاربة روسيا لأنها بعيدة عنهم ، ولكن اللصوص قريبون .

وكمانت حركة الجهاد قد انتشرت في العراق أيضاً ، فقد أوعز الملا كماظم الخراساني بنصب الخيام في ظماهر النجف وتعبشة المجماهدين فيهما استعداداً للزحف على روسيا . وقد نصبت الخيام فعلاً وتهيماً الناس للسفر ، وامتلاً الجو بأهازيج العشائر والخطب الرنانة .

وفي ليلة ١٢ كانون الأول من عام ١٩١١ بينها كان الخراساني على أهبة السفر شعر بتوعك مفاجىء في صحته ، فاصفر وجهه وانتابه العرق الغزير ، وقبل أن تشرق شمس الصباح التالي أدركته الوفاة . فاستدعى إليه طبيب الحكومة ، وقد قرر هذا بعد فحصه أنه مات بالسكتة القلبية . ولكن الناس لم يصدقوا ذلك وأخذت الإشاعات تروج بينهم في أنه مات مسموماً بأيدي الجواسيس ، وانتشرت بينهم قصة مفادها أن رجلًا كان قد أهدى إليه قبيل وفاته تفاحة صفراء وهي التي جرت عليه البلاء(١).

تفرق المجاهدون على أثر موت الخراساني ، وطويت الحيام ، وانشغـل الناس بالنوح على الفقيد وإقامة مجالس الفـاتحة وإلقـاء القصائـد الشعريـة في تأبينه .

وفي أواخر آذار ١٩١٢ وصل إلى العراق خبر مفاده أن الجيوش الروسية قصفت بالمدافع مشهد الرضا (ع) في خراسان فانهدم جزء من القبة والسقف

وأدى ذلك إلى قتل وجرح عدد من الزوار الذين كانوا يتهجدون فيه . وعند هذا ساد الهياج في مختلف أنحاء إيران والعراق ، ووجد المجتهدون في العسراق أن من الضروري استئناف حركة الجهاد من جديد .

اجتمع في الكاظمية لفيف من المجتهدين كان فيهم: السيد مهدي الحيدري ، والشيخ مهدي الخالصي ، والسيد إسهاعيل الصدر ، والشيخ عبد الله المازندراني ، والشيخ فتح الله الأصفهاني ، والشيخ محمد حسين القمشئي ، والسيد علي الداماد ، والسيد مصطفى الكاشاني ، وقرروا اعلان الجهاد على روسيا على منوال ما فعل الخراساني الراحل .

امتنع مجتهدان كبيران عن الحضور إلى مؤتمر الكاظمية وعن الإنضام إلى حركة الجهاد وهما: المرزا محمد تقي الشيرازي في سامراء. والسيد كاظم اليزدي في النجف. فقرر الشيخ مهدي الخالصي أن يسافر بنفسه إليها بغية اقناعها بالإنضام إلى الحركة، ولم يجد الخالصي صعوبة في اقناع الشيرازي عندما ذهب إليه في سامراء، غير أنه عند ذهابه إلى النجف لم يتمكن من الإجتماع باليزدي لمحادثته في الموضوع إذ كان هذا يتهرب من لقياه المرة بعد المرة.

وفي أحد الأيام بينها كان الخالصي في النجف يواصل مساعيه للإجتهاع باليزدي وقع عليه اعتداء من قبل بعض الغامة ، وقد أسرع الخالصي إلى مغادرة النجف والعودة إلى الكاظمية درءاً للفتنة . وحين سمع أهل الكاظمية بالحادث تحقزوا لأخذ الثار إذ لم يهن عليهم أن يعتدي أهل النجف على عالمهم دون أن ينتقموا له . وقد بذل الخالصي جهده لتهدئتهم .

كان والي بغداد يومذاك جمال بك ، وكان على صلة وثيقة بالخالصي ، فلم سمع بحادث الإعتداء عليه أمر بالقاء القبض على المعتدين وبسوقهم مكبلين إلى بغداد . وانبرى الخالصي يتشفع لهم عند الوالي حتى جعله يأمر باطلاق سراحهم . وفي زحمة هذه الأحداث نسي الناس جهاد الروس وانشغلوا بجهاد بعضهم بعضاً ! .

#### نظرة عامة

إننا حين ننظر إلى حركة المشروطية بوجه عام نستطيع أن نقول إنها على علاتها كانت ذات أثر اجتناعي وفكري لا يستهان به في تـطوير المجتمع . ينبغي أن لا نسبى أن أنصار المشروطية كانوا في ذلك الحين يمثلون « الجبهة التقدمية » بالنسبة للمرحلة الإجتماعية التي عاشوا فيها .

فقير الله اللاهوري ، المشهور بآفرين .

توفي سنة ١١٥٤ .

من شعراء الهند ، لـه ديوان وهـو محفوظ في مكتبـة المتحف البريـطاني وتاريخ كتابته سنة ١١٤٧ وهو يضم أربعـة آلاف بيت من الشعر فيهـا الغزل والمخمس وقصـائد في مـدح النبي (ص) ورثاء الحسـين (ع) . ومن آثـاره منظومة قصصية باسم ( ناز ونياز ) تروي حب هير لبار انجها .

وهناك شاعران آخران مشهوران بآفرين ، أحدهما شمس الدين المشهدي وميرزين العابدين الأصفهاني ( ١١٢٥ ) .

<sup>(</sup>١) مجلة العلم النجفية \_ العدد ٦ سنة ٢ .

الشيخ قاسم حرج ابن الشيخ محمد الشهير بحرج الوائلي . ولد في النجف سنة ١٣١٩ .

درس في النجف علوم اللغة العربية والأصول والفقه ، ثم ترك النجف متنقلًا بين البصرة والشطرة متردداً أحياناً إلى النجف . أراد أن يؤلف ( مختصر الأغاني ) ولكنه لم يكمله ، كما لم يكمل منظومة في المنطق .

له شعر منه قصيدة في رثاء الشيخ جواد الجواهري يقول فيها :

لسنأ إذا اكتظ الندي ثبتاً إذا رجفت بسا لم أنس نهضته غداة بفيالق من لندن عاثبت كأن لم تبدر حتى إذا انتهكت بفعل مبطرت فسيباليقنهم عميامياً في معرك شوك الحديد والجيو قيد رصيدت بسر والشمس فيه تنقبت فصل ملاحم زرع ذكس معترك به للآن ماثلة أمام بقيت وتبقى في ال

وقال :

خسر الغري مشايخاً لوجوههم

في رحمة البــاري انـــطوت أرواحهم

عبث السردى بنفوسهم فتبددت

وبغفلة العلم الجليل تعطلت

كان الندي يفيض روحانية

والجسو من نشر الفقاهمة منعش

من بعدهم للشرع ينشر فقهه؟

ألله يحفظ من زمان مقبل

بلد تعظمه الشعوب كأنه

ضم النهى واللوذعية والابا

من كبل قبطر بعثة في ربعيه

وحليمه يدعى لكل عظيمة

ألله آثـره بمـجـد خـالـد

قسدر الخليفسة فبيسه شرف قسدره

إن دام فيمه سلوككم في أمره

نشء يبلذ بفطنة ونساهة

ويح لمه قد شتمه عصابة

بيـد الضيـاع وحسبنـا من قـد بقي

لبداتيه كساتسه حات النيضال غيزاتيه السعسراق فلواته غمست بها ان الخاب فيه حماته حبرماته طسغساتهم عزماته في السوغسى حافاته مسصسائسدأ جهاته ب العائرات ونسقسابهسا هببواته ماساته قدم مشلت ثسمراتسه ولمغيرنا ذهبت سدى حركاته ويلاتسه عيبونا منفوس تحرها وخراته

ندود أضباء الخيافيقين تمياميه فعليهم من ذاهبين سلامه كمالماء مسكموباً تكسر جماممه عرصاته فتعطلت أحكامه منهم ويسطفح بسالجسلال نسظامه كسساء ورد فتحت أكمامه وبمن يبسين حسلالمه وحسراممه؟ سيور علينا بعيدهم أياميه تاج تألق في الشعموب وسمامه وتسقدست ذكسواتسه وأكسامسه لجب بنشء المطالبين زحمامه وتغيث إن خمطب عرا أحملامه رأس عملى رغم الخطوب شمامه وبيمنه لايستباح ذمامه قحط الرجال يسطول فيمه دواممه لسوكسان في يسد مخلصين زمسامه نفعية أعيا عليه وتسامه فإذا أضيع على الرئيس أثامه

الشيخ كاتب الطريمي ابن الشيخ راضي . ولد في النجف سنة ١٣٠٣ وفيها درس علوم اللغة العربية والأصول

والفقه . أقام في الكوفة وساهم في حرب الإنكليز في أول احتلالهم للعراق في جبهة القرنة وجبهة الكون .

من شعره قوله يرثي الحسين عليه السّلام من قصيدة :

بنفسي ظمآن الحشاشة طاويا ولولا القضا الجاري لأفنى الأعاديا بنفسي وحيداً والعدى عدد الحصا ولولا القضا الجاري لأفنى الأعاديا بنفسي بنات الوحي أصحت حواسرا بحبح عياه يحيل الدياجيا بنفسي رأس السبط من فوق اسمر بصبح محياه يحيل الدياجيا بنفسي جسماً رملته يد العدى فأصبح في وجه البسيطة عاريا وقال يرثي مسلم بن عقيل من قصيدة:

متى آب من نور الإمامة مظلما أسطت أهاليه فأمسى مهدما فهل يا ترى من كفه بعد انعما من القلب مجراها ونندب مسلما به شيد الرحمن للدين.أرسما يعد الوغى عيداً إذا الجيش صمما فيسوردهم بحر المنية مفعما ومن دمهم يروي الحسام المخذما بيوم به ليث العرينة أحجما ولكن قضى السرحمن أمسراً فسلما أطاح عاد الدين مذ جسمه رمى فيا قلب ذب وجداً وحزناً عليهما

كمال الدين سحابي الأستر آبادي المشتهر بسحابي شوشستري أو سحابي نجفي .

توفي في النجف سنة ١٠١٠ .

قفا نسأل الربع اللذي قد تهدما

أما كان مشوى للعفاف وملجأ

لقدكان للهلاك كعبة انعم

هلها معي نسكب هنالك أدمعا

رسول ابن خير المسرسلين وسيـدا

ونجعتهما من آل غمالب أصيمدا

يصول عليهم مصلتاً سيف عزمه

هزبر بصدر الجمع يركز رمحه

كمى يري الأعداء سطوة حيدر

فا كنت أدري كيف سلم مسلم

فشلت يدا بكر بن حمران إنمه

باسواقهم أضحى يجسر وهمانيسأ

من شعراء القرن العماشر وعرف اثه . أبوه من استرآباد وولمد همو في شوشتر ، وعاش أربعينيات آخر عمره في النجف حتى وفاته . وكانت دراسته في النجف معروفاً من فقهاء زمانه .

جعل من نفسه كناساً لمرقد أمير المؤمنين عليمه السّلام ، وكمان لا يملك من حطام الدنيا إلا حصيرة وإبريقاً ، وكان أكثر خدمة المرقد يجبونه ويحترمونمه ويقولون إن له كرامات .

له: كليات سحابي . ورسالة العروة الوثقى المشتملة على النثر والشعر ، وفيها أربعة فصول : ١ ـ البصرة . ٢ ـ اللابصيرة . ٣ ـ كيفية طهور الشراب . ٤ ـ الرجوع إلى الله .

ولــه : ديــوان غـــزل فيـه ٢٨٠٠ بيت من الشعـــر . ولــه مجمـــوعيــة رباعيات .

الشيخ لطف الله بن عطاء الله الحويزي :

ذكره الحر العاملي في أمل الأمل ، فقال : عالم فاضل متبحر معاصر ، له كتاب (شرح الشرائع) وغير ذلك . ا هـ .

أقول وللشيخ الحويزي هذا كتاب اسمه (منتهي الوصول في شرح زبدة الأصول) مرقًم بـ ( ١١١٨ ) في مكتبة السيد شهاب المدين النجفي المرعشي في مدينة قم .

ونفل صاحب [أنوار البدرين] عن [تتمّة أمل الأمل ] للسيد محمد بن علي بن أبي شبانة البحراني، ترجمة للشيخ لطف الله بن عطاء الله بن علي بن لطف الله البحراني، أثنى عليه بما لا مزيد عليه وقال له شعر يقرأ في المجالِس الحسينية والظاهر أنه من قرية جد حفص.

وقال العلامة الطهراني في الذريعة قسم الديوان ، صفحة ٩٤٤ : (ديوان الشيخ لطف الله ) بن محمّد بن عبد المهدي بن لطف الله بن علي البحراني ، الذي صحّح بعض أجزاء شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد سنة ١١٦٤ هـ . وله رثاء في الإمام الحسين (ع) نقله حفيده وسميّة الشيخ لطف الله بن علي بن لطف الله الجد حفصي البحراني المذكور آنفاً في مجموعة كتبها سنة ١٢٠١ هـ وللحفيد هذا أيضاً ديوان ومراثي في الإمام الحسين (ع) .

أقول ويظهر من المقارنات الزمنية أنّ الشيخ لطف الله بن عطاء الله الحويزي متحد مع الشيخ لطف الله بن عطاء الله بن عطاء الله بن علي بن لطف الله البحراني وان الذّين ذكرهما صاحب الذريعة هُما من أقارب المترجم لأنّه متقدم عليها ، إذ أنّه من معاصري صاحب الأمل فهو من رجال القرن الحادي عشر الهجري .

## فمن شعر الشيخ لطف الله المترجم قوله من قصيدة:

وصلنا السرى بالسير نقطعها قفزاً يضل بها الخريت أن حل أرضها على يعملات كالقسي تفاوضت تسابق أيديها على السير أرجل وما إن زجرناها ولكتها مى وما اتخدت مناد ليالا وإنما فليًا عرفن الدار حنّت وانهرمت فليًا عرفن الدار حنّت وانهرمت فملنا عن الأكوار للأرض سُجّداً فسلمنا سلاماً فسلمت

مهامه لا تهدي إليها القطا أثرا وترصدها الجربا فتقذفها سعرا أحاديث من تهوى فطاب لها المسرى قدّحن من الصّلد الصفاة لها جمرا تلهف ملهوف توهمه زجرا تخبُ وتستقري إذا انتشقت عطرا إلى دارمن تهوى وقد أقفرت دهرا فلم تنبعث في السير أرجلها شِربرا فسابقت الأجفان أفواهنا فخرا ثلاثاً فسلمنا عليها بها عشرا(١)

الشيخ محسن الجواهري ابن الشيخ شريف .

ولد في النجف سنة ١٢٩٥ وتوفي سنة ١٣٥٥ .

درس في النجف ثم قام برحلات إلى البحرين ثم خوزستان حيث استقر في مدينة الفلاحية . ولما قاد السيد محمد سعيد الحبوبي المجاهدين العراقيين في معارك الشعيبة خلال الحرب العالمية الأولى انضم إليه على رأس من ساروا معه من خوزستان . وبعد الهزيمة في الشعيبة عاد إلى النجف . ولما تم احتلال الإنكليز للعراق عاد إلى الفلاحية ، ثم انتقل إلى الأهواز سنة تم احتلال الإنكليز للعراق عاد إلى الفلاحية ، ثم مرض ولما اشتد عليه المرض قرر العودة إلى النجف ، فلما وصل البصرة توفي فيها ، فنقل جثمانه إلى النجف الأشرف فدفن فيه .

ترك عدة مؤلفات منها: الفرائد الغوالي في شرح شواهد الأماني للسيد المرتضى في أربعة أجزاء. وشرح ديوان ابن الخياط (طبع). والسرد على ابن أبي الحديد، لم يتمه.

## ومن شعره قوله مذيلًا:

(أما والله لو تجدين وجدي ولا استعذبت بعدي صفوعيش ولا أبقت لك الأفكار قلبا أبيت مسهداً أرعى الدراري ويقلقني الأسى جزعاً كان عجيب منك أن تحيى سعيداً وتنعم وادعاً براح أنس وكيف هناء ذي ود صحيح

#### وقوله :

قفي يا نفس وقفة ذي اعتبار إلى م وأنت شمس ذوي المعالي يغرك من ذوي القربي ابتسام إذا سمعوا جميل الذكر عني أصافح منهم طلق المحيا أروم علوه فيروم خففي. لئن غطيتم فضلي فاني فدونك فاطرح قوماً بقوم في شرف مقامي فكل مقام ذي شرف مقامي أيرقد في مهاد الضيم هوناً تردى ثوب مكرمة وعز

فحتام انقيادك للصغار خفاؤك تحت ابراد السرار وقد طبعوا على الحقد المشار حسبت وجوههم طليت بقار يبود بأن أرى رهن الأسار وأجبره ويجهد في انكساري ساكشف عنكم فضل الأزار مرام واتخذ داراً بدار وكل جوار ذي عز جواري كريم ماجد زاكي النجار خداة الفخر ليس بمستعار وابيض تحت ليل النقع واري

لما وسعتك في بغداد دار)

وعميشي قد أديم به المرار

وقلبي لا ينقسر لنه قسرار

يــؤرقــنى لمــن أهــوى ادكــار

أسير عض ساقيه الأسار

وجسمي قمد أذابتم القفمار

وطي حشاي من ذكراك نار

ومسن أحسباب شط المسزار

## وله مشيداً بفضل أبي طالب وذريته :

إلى كم أمني النفس بــالعـــز والنصر وألقي خطوب الدهر فردأ ولا أرى وأطـوي حنايـا أضلعي من حوادث وكم ذا أرى فيء النبى مقسماً فلا تكفري النعمي لـوي بن غالب أليس الذي أدنى إلى الظل غالباً وسن لها نهج الهدى وأحلها به سلكت سبل المعالي فأصبحت فكم خالفت دين النبى وضيعت فسـل من حمى المختار كهـلًا ويافعـأ ومن ذا أبات المرتضى في مكانه ومن ذا دعي للدين والنصر جعفــرا وما زال يدعو للهدى ويحوطه ولما قضى قمامت بنموه مقمامه فسل من فدى الهادي بمكة والعدى ومن فسرق الأحزاب يسوم تجمعت محمد إبراهيم القزويني .

وافـزع من جـور الليـالي إلى الصـبر كريماً يـذود الخطب بـالأسل السمـر تهاوت عملي قلبي كصالية الجمر برغم حماة المدين بين ذوي الغدر فيإن رسول الله أجيدر بالشكير واسكنها دون البرية في الصدر محل على أربي على هامة النسر تهادى بفضل المدين في حلل الفخر حقـوقاً رعـاها الله في محكم الــذكــر ومن رد عنـد البيت عـاديـــة الكفـر مخافة بغي الكاشحين أولى الغدر وحمـزة والهـادي من الكفـر في حصر إلى أن قضي مستوجب الشكر والأجر لرد الأعادي عنه بالبيض والسمر ترقب في أوتبارهما مطلع الفجسر قريش وطارت أنفس القوم من عمرو

ولد في قزوين سنة ١٠٢١ وتوفي فيها سنة ١٠٩٠ .

ساح أيام شبابه في كثير من البلاد ثم عاد إلى قزوين ، وبعد فترة تــركها

<sup>(</sup>١) السيد هادي باليل الموسوي .

إلى أصفهان وخالط هناك الميرزا جـلال الأسير، ثم سـافر إلى الهنـد وصاحب هناك كلا من كليم كاشاني والحـاج محمد جـان القدسي المشهـدي، وأثرى في الهند فعاد إلى قزوين فتوزعت ثروته بـين الأقارب والأشراف، فعـاد إلى الهند ثم رجع إلى قزوين.

وفي موضع الذي توفي به أرسل له الشاه مبلغاً من المال فرفضه .

قدر قلي بيك مجموع أشعاره وهو في السادسة والخمسين من عمره بعشرين ألف بيت ، ويقول خوشكو فيها دونه أنها ثلاثون ألف بيت . وله ديوان مخطوط في مكتبة مجلس الشورى الإيراني يحتوي على ١٠٨٠٠ بيت . وله المثنوي : ( محيط الكونين ) فيه ثلاثة آلاف بيت .

ووصف شعره بأنه سلسل مفهـوم غير معقـد لا سيها في المثنـوي ( محيط الكونين ) .

وفي محيط الكونين مذكراته عن أسفاره من قزوين إلى تبريز ثم إلى بغداد فالعتبات المقدسة في العراق ، ثم رجوعه إلى قزوين عن طريق همذان ، ثم سفره إلى الهند بطريق أصفهان وشيراز . ووصف معالم البلاد ولقاء العلماء والأدباء والشعراء ، وذكر العرفاء . وقد انتهى من نظمه سنة ١٠٦١ .

ويعتبر في مجموع شعره من شعراء عصره المتوسطين ، على أنه في غزلياته لا سيها منها ما في محيط الكونين كان غزلياً بارزاً يساحق شعراء الغزل في القرن العاشر .

ولا بد كذلك من الإشارة إلى شعره في العرفان والأخلاق(١) .

الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الثلج عبـد الله بن إسـماعيـل الكاتب البغدادي المعروف بابن أبي الثلج .

ولد سنة ٢٣٧ وتوفي سنة ٣٢٢ أو ٣٢٣ أو ٣٢٥ .

ذكره في أعيان الشيعة الجزء التاسع صفحة ١٠١ من الطبعة الأخيرة في ترجمة مختصرة فبعد ذكر اسمه قال: ( في طبقة سعد بن عبد الله له كتاب ذكر من قال بالتفضيل من الصحابة )(٢) ودون عام وفاته سنة ٣٠١ وهو خطأ جزماً حيث أرخ سنة وفاته الشيخ أبو جعفر الطوسي في رجاله سنة ٣٢٥ (٣). وكذلك غيره من المتقدمين ، كما سمع منه التلعكبري من عام ٣٢٢ إلى ٣٢٥ كان المترجم له من أثمة الحديث وعلماء الشيعة المبرزين ، مفسر متكلم مؤلف مكثر أدرك في شبابه الإمام على الهادي والإمام الحسن العسكري عليها السلام وأخذ العلم والفنون الإسلامية عن أكابر علماء الفريقين وجضر في الحديث والفقه على جده محمد بن أبي الثلج عبد الله ، وأبي عبد الله جعفر بن محمد بن معمد بن عمد المروزي ومحمد بن همام العلوي ] ، وأبو زيد عمر بن شبة ، وقاسم بن محمد المروزي ومحمد بن همام الاسكافي وغيرهم .

تصدر المترجم له كرسي التدريس وتخرج عليه جماعة منهم أبو المفضل الشيباني والشيخ أبـو محمد هـارون بن مـوسى التلعكـبري المتـوفى سنـة ٣٨٥

وسمع منه من سنة ٣٢٢ إلى سنة ٣٢٥ وفيها مات المترجم له والشيخ أبو نصر محمد بن الحسين المقري من مشائخ الشيخ المفيد المتوفى سنة ٤١٣ والقاضي أبو الفرج معافى بن زكريا وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاهين وأبو بكر الدوري وغيرهم .

## أقوال العلماء فيه:

ذكر اسمه وشهرته قائلًا : ( . . . خاصي عامي والتشيع أغلب عليه . ولــه رواية كثيرة من روايات المعامة وتصنيفات في هذا المعنى وكان ديناً فاضلًا ورعاً ونحن قد ذكرناه قبل هذا وتوفي . . . وله من الكتب ، كتاب السنن والآداب على مذاهب العامة . كتاب ( الفضائل ) فضائل الصحابة ، كتاب الاختيار من الأسانيد )(٤) قبال أبو العباس النجاشي في رجاله ( محمد بن أحمد بن عبـد الله بن إسهاعيـل الكاتب أبـو بكر يعـرف بابن أبي الثلج وأبــو الثلج هــو عبد الله بن إسماعيل ثقة عين كثير الحديث له كتب . . . قال أبو المفضل الشيباني حدثنا أبو بكر بن أبي الثلج وأخبرنا ابن نوح قال حدثنا أبو الحسنُ بن داود قال حدثنا سلامة بن محمد الأرزني قال حدثنا أبو بكر بن أبي الثلج بجميع كتبه )(٥) ونقـل عنه الشيخ محمد الأردبيلي الحائـري في كتابـه جامـع الرواة ج ٢ ص ٦٣ كما وثقه العلامة الحلى المتوفى سنة ٧٢٦ في رجاله ص ١٦١ الطبعة النجفية وقال شيخ الطائفة الشيخ أبــو جعفر محمــد الطوسى المتوفى سنة ٤٦٠ في رجاله ( محمد بن أحمد بن محمـد بن عبد الله بن أبي الثلج الكاتب بغدادي خاصي يكنى أبا بكر سمع منه التلعكبري سنة اثنتين وعشرين وثلثماثة وما بعدها إلى سنة خمس وعشرين وفيها مات ولمه منه إجازة )(٦) وذكره في الفهرست أيضاً(٧) وترجمه شيخنا الأستاذ آغا بـزرك الطهراني في طبقات أعلام الشيعة وأشار إلى مؤلفاته في موسوعت اللريعة إلى نصانيف الشيعة وقمال في مصفى المقال : ﴿ الشَّيْخُ الْجُلِّيلُ أَبُـو بَكُر محمَّدُ بَنَّ أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسهاعيل الكاتب المعروف بابن أبي ثلج المتـوفى سنة ٣٢٥ هجريـة يروي عنـه أبو محمـد هارون التلعكــبري إلى التــاريـخ ، ويروي عنه أيضـاً أبو المفضـل الشيباني ، قـال النجاشي : هـو عين ثقـة كثير لحديث وعد من تصانيفه كتاب تاريخ الأثمة وأخبار النساء المحمودات وأخبار فاطمة والحسن والحسين (عليهما السّلام) وكتـاب من قال بـالتفضيل من الصحابة وغيرهم وأبو الثلج كنية جده الأعلى عبد الله بن إسماعيل كمها صرح النجاشي وغيره )(^) ذكره سيدنــا الأستاذ السيــد شهاب الـــدين المرعشي النجفي في مقدمة مجموعة نفيسة في تاريخ الأثمة ولم يتـطرق إلى تاريخ حياتــه وطبع كتاب المذكـور [ تاريخ أهل البيت ( عليهم السّــلام ) ] بتحقيق السيد محمـد رضـا الحسيني الجـلالي ولم يتـطرق إلى حيــاة المؤلف وقــال : ( ونسب الكتاب إلى ابن أبي الثلج البغداديّ جزم بذلك جمع من الاعلام منهم شيخنا

<sup>(</sup>١) تاريخ أدبيات إيران .

<sup>(</sup>٢) أنظر أعيان الشيعة ج ٩ ص ١٠١ بيروت دار التعارف سنة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م -

<sup>(</sup>٣) انظر رجال الطوسي تحقيق السيد محمد صادق آل بحر العلوم ص ٥٠٢ العلبعة النجفية الأولى سنة / ١٣٨ هـ ١٩٦١ م .

<sup>(</sup>٤) أبن النديم : الفهرست تحقيق رضا تجدد ص ٢٨٩ طهران الطبعة الأولى مطبعة جامعة طهران .

<sup>(</sup>٥) أبو العباس أحمد النجاشي : رجمال النجاشي ص ٢٧٠ المطبعة الحجرية الأولى بهبتي سنة ١٣١٧ هجرية .

<sup>(</sup>٦) الشيخ أبي جعفر محمد الطوسي: رجال الطوسي تحقيق السيد صادق بحر العلوم ص ٥٠٢ الطبعة النجفية الأولى / ١٣٨ هـ.

 <sup>(</sup>٧) انظر الفهرست لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي : ص ٦٣ مشهد جامعة مشهد .

 <sup>(</sup>٨) انتظر مصفى المقال في مصنفي علم الرجال ص ٣٩١ طهران البطبعة الأولى ١٣٧٨ هــ ١٩٥٩

الطهراني استناداً إلى الجهد البليغ الذي بذله في الكتاب وهو الظاهر من تكرر ذكره فيه فإنه كثيراً ما يستدرك على الفريابي وغيره ما فاتهم وكذلك جزم السيد الشهيد القاضي الطباطبائي بأن المؤلف هو ابن أبي الثلج فطبعه منسوباً إليه وكذلك جاءت هذه النسبة من غير ترديد في ما كتبه السيد المرعثي في مقدمة علبعته للكتاب لكن : أولاً : أن كثيراً من الطرق لم يرد فيها ذكر لابن أبي الثلج أصلاً وهي الطرق التالية . . .

وثانياً: أن الكتاب يحتوي على ما يتأخر عن عهد ابن أبي الثلج كها في فصل الأبواب والكلام عن وفاة السمري وسدّ باب النيابة في سنة ٣٢٩ بينها ابن أبي الثلج قد توفي سنة ٣٢٥ هجرية على أبعد تقدير . . . )(١) .

يقول عبد الحسين الصالحي: أن الشواهد التي ذكرها السيد الجلالي هذا لا تعني أن الكتاب لم يكن من مؤلفات ابن أبي الثلج وهناك احتبال ثاني وهو أن بعض علماء الشيعة أضاف إليه حواشي ثم أدرجه بعض الكتاب في متن الكتب وهذا ما حدث كثيراً في مؤلفات أصحابنا الامامية وذكرته في كتابي طبقات مفسري الشيعة الذي نقلت عنه هنا والمترجم له والد خديجة البغدادية المحدثة التي روت عن أبيها ابن أبي الثلج وذكرها الخطيب البغدادي في كتاب تاريخ بغداد ج ١٤ ص ٤٤٢ .

ومما يجدر ذكره هنا أن ابن أبي الثلج كان يعيش في عصر كانت فيه بغداد تمر في فترة تعصب أعمى لذا نسرى أن ابن النديم يقول: (خاصي عامي والتشيع أغلب عليه . . . ) . وهو من أسرة شيعية معروفة في بغداد .

ترك المترجم لـ مؤلفات منها: ١ ـ كتاب ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السّلام ، ٢ ـ كتاب البشرى والنزلفى في فضائل الشيعة . ٣ ـ كتاب تاريخ الأثمة عليهم السّلام . ٤ ـ كتاب أخبار النساء الممدوحات . ٥ ـ كتاب أخبار فاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام ، ٦ ـ كتاب من قال بالتفضيل من الصحابة ، ٧ ـ كتاب السنن والآداب على ملاهب العامة ، ٨ ـ كتاب الفضائل ، ٩ ـ كتاب الاختيار من الأسانيد . ١٠ ـ التفسير (٢) .

## خواجة محمد بن إسحاق البخاري ، المشتهر بـ ( شوكت ) .

من شعراء أواخر القرن الحادي عشر وأوائسل القرن الثاني عشر المجريين . وهو من أعقاب ملوك بخارا ، كان أبوه صرافاً في بخارا وقد عمل هو نفسه في أيام شبابه بالصرافة ، ثم بعد أن سرق الأوزبكيون أمواله سنة ١٠٨٨ سافر إلى مدينة هرات ، وبعد الإقامة فيها فترة تركها إلى خراسان ، ثم إلى العراق ، ثم إلى أصفهان . وفي أصفهان استقر وعاش في مقابر خارج المدينة منسوبة إلى الشيخ الكبير علي بن سهل بن أزهر الأصفهاني ، وكان قليلاً ما يخرج من غرفته إلى المدينة ، فإذا خرج فلكي يتصل بالشعراء وببعض أصدقائه . على أنه بعد فترة ابتعد عن الناس جميعاً .

تسوفي سنة ١١١٧ لسه دواوين وقصائسد في مدح الإمسام الرضسا عليه السّلام ، وكذلك في مدح سعد الدين محمد راقم (٣).

الشيخ فخر الدين محمد بن الشيخ الملا أسد الله بن عبد الله البروجردي . توفي حدود سنة ١٣٠٦ .

من أكابر الفقهاء وأثمة الدين ومراجع التقليد في بــروجرد أديب متفنن شاعر متقن أخذ المقدمات والعلوم العربية على أفاضل علماء عصره في بروجرد وحضر في الفقــه والأصول عــلى والده مــلا أسد الله الــبروجردي المتــوفي سنــة ١٢٧١ ثم توجه إلى قـزوين فحضر في الفلسفة عـلى الملا آغـا الحكمي وميرزا عبد الوهاب البرغاني الصالحي حيث كانت في قزوين آنذاك أهم المدارس الفلسفية . وحضر في الفقه والأصول على الشيخ محمد صالح البرغاني الحائري المتوفى سنة ١٢٧١ وشقيقه الشهيد البرغاني المستشهـد في سنة ١٢٦٣ ثم رجع إلى موطنه بروجرد وأصبح من مراجع الأمور الشرعية قائماً بالوظــائفة الإسلامية ذكره في المجلد الثالث ص ٢٨٦ من أعيان الشيعة مـع ترجمـة والده الشيخ أسد الله وقــال ( . . . وخلف ثلاثــة أولاد ذكور من ابنــة الميرزا القمي صاحب القوانين وهم المحمدون الثلاثة الميرزا فخر الدين محمد ( وهو المترجم له ) وجمال الدين محمد ونور الدين محمد أجازهم أبوهم بإجازة واحدة وصرح باجتهادهم . . . )(٤) وذكره الوزيـر الإيراني المـيرزا محمد حسن خــان اعتباد السلطنة في كتاب المآثر والآثمار على أنه من أكابر علماء العصر القماجماري ووصفه ( . . . من أكابــر المجتهدين ومن أهــل الذوق والعــرفان وكــانت لــه رئاسة تامة في بروجرد وضواحيها وله اشعار . رأيت له ديوان شعر مثنوي ولــه ذرية وأولاد كثيرون . . . ) <sup>(۵)</sup>.

من آثاره ديوان شعر ، وديوان مثنوي (7).

مير محمد أفضل الله آبادي المشهور بـ﴿ ثابت ﴾ .

تسوفي سنة ١١٥١ في دهملي وكمان ممولمده في الله آبهاد بـالهنـد ، وفيهـا درس ، وما أسرع أن اشتهر بالشعر .

سافر إلى جهان آباد دهم والتحق بقصر الملك ، ولم يطل الأمر حتى اعتزل هذه الحياة وبدأ بارشاد الأصحاب .

له ديوان يحتوي على ثلاثة آلاف بيت من الشعر وهو محفوظ في المكتبة السبريطانية ، يتضمن قصائد في التوحيد ومدح النبي (ص) والأثمسة عليهم السّلام وبعض معاصريه ، وفي أوله مثنوي في رثاء شهداء كربسلاء ، وغزليات ورباعيات ومخمسات .

وفي سنة ١٣٢٨ طبع له ديوان في الهند ، لكن الظاهـر أنه ليس لـه لأن فيه اشعاراً ركيكة ، ويبدو أنه وقع اشتباه بينه ويين شاعر هندي اسمه ثابت ، استنتج مير غلام علي آزاد .

للمترجم المطولات في استشهاد أبطال كربلاء ، وأيام شهر الحرم(٧) .

الشيخ أبو الفضل محمد بن الحسين الكاتب البيهقي .

توفي في صفر سنة ٤٧٠ .

من أعيان علماء الشيعة في بيهق مؤرخ كبسير مؤلف محقق زعيم أخل

 <sup>(</sup>١) مقدمة تاريخ أهـل البيت عليهم السّلام بقلم السيد محمد رضا الحسيني ص ٥٥ ـ ٥٥ قم
 مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الحسين الصالحي.

<sup>(</sup>٣) تاريخ أدبيات إيران .

<sup>(</sup>٤) انظر أعيان الشيعة ج ٣ ص ٢٨٦ بيروت دار التعارف للمطبوعات .

 <sup>(</sup>٥) الميرزا حسن خان اعتباد السلطنة : المآثر والأثار ص ١٦١ الطبعة الحجرية الأولى طهران .

<sup>(</sup>٦) الشيخ عبد الحسين الصالحي ,

<sup>(</sup>٧) تاریخ أدبیات إیران .

العلم عن جماعة من أفاضل بيهق ثم انخوط في سلك بلاط السلطان محمود حتى بلغ منصباً كبيراً في البلاط الملكي . كتب عنه أبو الحسن على بن زيد البيهقي في كتابه تاريخ بيهق بما هذا تلخيصه وتعريبه : (الشيخ أبو الفضل محمد بن الحسين الكاتب البيهقي تزعم في بلاط السلطان محمود نيابة عن أبي نصر بن مشكان ثم ترأس في منصب كبير أيام السلطان محمد بن محمود وظل في البلاط السلطاني رئيساً للبلاط في عهد كل من السلطان مسعود والسلطان مودود والسلطان فرخزاد وبعد وفاة السلطان فرخزاد انعزل وانقطع إلى مودود والسلطان فرخزاد وبعد وفاة السلطان فرخزاد انعزل وانقطع إلى التأليف والتصنيف . ومن مؤلفاته كتاب (تاريخ ناصري) لأنه شرع بتأليفه من أيام السلطان ناصر الدين سبكتكين إلى أول عهد السلطان إبراهيم الغزنوي وهو يزيد على ثلاثين مجلداً رأيتها متفرقة في المكتبات وعند الأشخاص ولم أجدها مجتمعة في مكان واحد . . . )(١) ذكره شيخنا في موسوعته طبقات أعلام الشيعة وقال ( . . . ورأيت له التأريخ العام المرتب على السنين من ٢٦١ إلى ٣٦٤ في نسخة عتيقة في مدرسة فاضل خان بمشهد خراسان جاء في خطبته : الصلاة على محمد وآله أجمعين . . . )(٢) .

طبع منه قسم من شوال عام ٤٢١ إلى آخر شوال عام ٤٢٦ هجرية السطبعة الأولى الحجرية في عام ١٨٦٧ م في كلكتا بالهند في ٨٦٨ صفحة والسطبعة الشانية في طهران عام ١٣٠٧ هـ ١٨٨٩ م بتصحيح الأديب النيشابوري ثم أعيد طبعه في عام ١٩٤٤ م بتصحيح الدكتور غني والدكتور فياض ثم أعيد طبعه عام ١٩٣٩ م وعام ١٩٥٣ م بتصحيح الدكتور سعيد نفيسي (٣).

الشيخ محمد كاظم بن الشيخ محمد شفيع الهزار جريبي الأسترآبادي الحاثري .

توفي في كربلاء سنة ١٢٣٧ ودفن في الرواق الشرقي من الحرم الحسيني المطهر عند قبر استاذه آقا باقر بهبهاني .

مرّ ذكره في أعيان الشيعة في الجنزء العاشر صفحة ٤٢ نقلاً عن كتـاب دار السلام ونزيد على ما هنالك ما يلى :

كان من أثمة التقليد والفترى متبحراً مؤلفاً مكثراً. ولد في استراباد وأخذ المقدمات والسطوح في موطنه على أفاضل علمائها ومنهم والده الشيخ عمد شفيع ومنها هاجر إلى قزوين وكانت قزوين أنذاك منقسمة إلى شطرين بين الاخبارية والأصولية ويجري فيها بينها صراع عنيف والتحق المترجم له بحوزة الأصوليين وأخذ الفقه والأصول والعلوم العقلية عن الشيخ محمد الملائكة البرغاني المتوفى سنة ١٢٠٠ زعيم الأصوليين في قزوين ثم توجه إلى أصفهان وحضر على الأخوند آغا محمد البيد آبادي المتوفى سنة ١١٩٧ ومنها الأغا باقر البهبهاني الحوزة العلمية الكبرى وسكن كربلاء وحضر على الأغا باقر البهبهاني الحائري المتوفى سنة ١٢٧٥ والسيد على الطباطبائي الحائري المتوفى سنة ١٢٧٠ والسيد على الطباطبائي المحاثري المتوفى سنة ١٢٧٠ والسيد على الطباطبائي المحاثري المتوفى سنة ١٢٠٥ والسيد الميزا مهدي الشهرستاني المتوفى سنة الحائري المتوفى سنة المحاثري المتوفى سنة المحاثري المتوفى سنة المجاورين وبعد وفاة

استاذه البهبهاني جلس للتدريس والفتوى وانتهت إليه المرجعية إلا أن أيامـــه لم تـطل وكـانت داره في محلة النقيب جنــوب بـاب القبلة الحسيني ثم وقعت في الشارع التي أحدث حول الصحن الشريف عام ١٣٦٨ وترك مؤلفات علمية تربو على ستين كتاباً ورسالة ويقع بعضها في عــدة مجلدات ضخمة وأشــار إلى معـظمها شيخنـا في موسـوعته الخـالدة الـذريعة إلى تصـانيف الشيعة ، ومن مؤلفاته آداب الصلاة فارسية ، إرشاد المنصفين والزام الملحدين في الرد على الصوفية ، الأربعـون حديثاً ، الافلاكيـة في النجوم ، الاقنـاعية في أصـول العقائد ، البراهين الجلية في تفضيل آل محمد على جميع البرية ، البرهانية الكبرى في الإمامة ، تحفة الأخيــار ، تحفة المجــاورين وينقل فيــه عن مشايخــه وهو من مصادر كتاب دار السلام للنوري ، تنبيه الغـافلين ، الجبر والإختيــار وهــو مرتب عــلى أربعة فضــول في تحقيق الجبر والإختيــار ، والقضــاء والقــدر والخير والشر والهداية والضلالة ، جواهـر الأخبار ومعتقـد الأخيار فـارسي ، حاشية المعالم ، حاشية على الحاشية الشيروانية على المعالم ، خواص القرآن فارسي في بيان خواص جملة من السور القرآنية ، المدرر الصافية في ترجمة وشرح بعض الكلمات القاصر لإمير المؤمنين علي عليه السّلام ، دعاثم الإسلام يبحث في الإيمان والإسلام والشرك والكفر ، الرسالة الإحتجاجية ، السلمانية في فضائل سلمان الفارسي وأبي ذر وعمار والمقداد ، عشايد حيـدرية ومعارف دينية فارسى في المبدأ والمعـاد ، كاشف الغلو وهـادي أهل العلو وهــو رد على الشيخ أحمد الاحسائي المتوفى سنة ١٢٤١ ، كنز الفوائد في الإمامــة ، مجمع الدرر في كــرامات أمــير المؤمنين عليــه السَّلام ، محــك إيمان فــارسي في أخلاق المؤمنين وأوصافهم ، مسائـل العدل الأربعـة الجبر والإختيــار والقضاء والقدر والخير والشر والهـداية والضـلالة ، معـارف الأثمة في عـدة مجلدات ، معارف الأنوار في مجلدات عـديـدة ، منبـه الجهـال عـلى وصف رئيس أهــل الضلال في رد بعض العرفاء ، رسائل في الوضوء والصلاة وغيرها من كتب ورسائل عندنا أكثرها بعضها بخط المؤلف .

وكان والده الشيخ محمد شفيع المار المذكر من علماء عصره وتوفي بعد المترجم له عن عمر طويل في سنة ١٢٣٨ (٤).

السيد النقيب تـاج الشرف محمد بن محمد بن أبي الغنـائم المعـروف بــابن السخطة العلوي الحسيني البصري .

نقيب العلويين خلال القرن السادس للهجرة .

لم أقف على تاريخ ولادته ووفاته . أخذ العلم عن جاعة من فحول علماء عصره ويروي عن أبي الحسن علي بن محمد العمري النسابة صاحب كتاب ( المجدي ) المتوفى بعد سنة ٤٤٣ ويروى عن المترجم له جماعة منهم النقيب محمد بن محمد بن أبي زيد الحسن العلوي الحسني البصري كها جاء في أسانيد كتاب ( حجة الذاهب ) للسيد فخار بن معد الحاثري ذكره في طبقات أعلام الشيعة (٥).

السيد النقيب أبو طالب محمد بن محمد بن أبي زيد الحسن الحسني البصري نقيب الطالبين في البصرة ومن أكسابر علماء الشيعسة في القرن السسادس للهجرة .

<sup>(</sup>١) أبو الحسن علي بن زيد البيهتي: تاريخ بيهق تحقيق أحمد بهمنيسار ص ١٧٥ طهران منشورات دانش

<sup>(</sup>٢) الشيخ آغا بزرك الطهراني: النابس في القرن الخامس ص ١٦٣ بيروت دار الكتاب العربي .

<sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

<sup>(</sup>٤) الشيخ عبد الحسين الصالحي.

<sup>(</sup>٥) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

لم أقف على تاريخ ولادته ووفاته . أخذ العلم عن أكابر علماء عصره منهم السيد النقيب تاج الشرف محمد بن محمد بن أبي الغنائم الحسيني العلوي البصري المعروف بابن السخطة المار الذكر والمترجم له والد النقيب أبي جعفر يحيى بن محمد الحسيني البصري وولده هذا هو استاذ ابن أبي الحديد الذي لقل عنه الكثير في شرحه على نهج البلاغة وقد ترجمه مفصلاً في أعيان الشيعة (۱) ويروى ولده المذكور يحيى عن والده المترجم له كها جاء في إجازته إلى النسابة السيد فخار بن معد الموسوي الحائري المؤرخة سنة ١٠٤ هجرية والمذكورة في (حجة الذاهب) ذكره في طبقات أعلام الشيعة ولم أجد ذكراً للمترجم له في أعيان الشيعة .

## الشيخ محمد باقر الهجري .

ولد في الاحساء عام ١٣٣٦ ونشأ وتعلم دروسه الأولى فيها ، ثم هاجر إلى النجف سنة ١٣٤٨ ودرس على علمائها .

## من شعره قوله من قصيدة بعنوان في الطيارة :

خطرت فأرسلها اللسان خطاباً
تسوحي إلى السذهن الشر ودفينشي
ورنست إلى جسو الأشير بسنسظرة
ومشت إلى الأفق البعيد وقصدها
وسمت إلى خدر يعسز مناله
نصبت لها المحراب فيه فأرسلت
قرأت به سفر الوجسود مرتسلاً
مزجت بها دنيا الطيسور وراقها
يتعاطيسان من الأشير شرابه
دنيا الطيسور وللجيال مسارح

دنسياً من الأمسال أشقسل حملهسا

ورؤى من الآمال شع بها الفضا

لعبت بهسا دنيسا الجنسون فقبلصت

لسولا بقسايسا من أمساني عبقسر

رقصت لسه الأمسال بساعشة المني

وصغى لصوت الروح يبدوي في السيا

دنيا الأماني والسدود تسطلعت

وبدت فسجلها الديراع كتسابا وتجسوب فيه فدافداً ويسابا لبست به هام السهاك إهسابا أسزيل عن دنيا الملاك حجسابا والعلم قسربه فاصبح بسابا نبغهات آلهة الجسهال عدابا عسرفت به صنع الجميل مشابا دنيا الأنام غسزت عليها الغسابا يستبادلان مسن المني أكسوابا فيها الجمال قد استحال وذابا تسوحي من الفن الجميس لبسابا

روح تمسنت أن تسنسال طسلابسا مسذ أرسلت نوراً أضساء شهابسا روحاً طمسوحاً للعسلى وثسابسا بقیست شالسة كساسسه تتصسابی فتحت لعینیسه المنی أبسوابسا فسطغی به مسوج الأشیر عبسابسا لتنسال من دنیا السزهور خضسابا

(۱) أنظر أعيان الشيعة ج ۱۰ ص ۲۹۳ – ۳۹۰ بيروت دار التعارف للمطبسوعات عام ١٤٠٣ مـ ١٤٠٣ م. وهناك بعض الإضطراب في اسم والد يحيى ونسبه في أعيان الشيعة والعسميح هو ( النقيب أبو جعفر يحيى بن السيد النقيب أبو طالب عمد بن عمد بن أبي زيد الحسن الحسني العلوي البصري نقيب النقباء في البصرة استاذ ابن أبي الحديد والراوي عنه في شرحه على نهج البلاغة والمعبر عنه ( . . . كان النقيب أبو جعفر غزير العلم صحيح العقل منصفاً بالجدل غير متعصب فأنه كان علوياً وكان يعترف بفضائل الصحابة وكان لا يجحد الفاضل فضله . . . ) يقول عبد الحسين الصالحي : وهو من مشايخ السيد فخار بن معد الموسوي الحائري كها نص في ( حجة الذاهب ) قال حدثني صاحب الترجمة بمدينة السلام سنة ٢٠ قال : أخبرني والبدي ، قال : أخبرني تاج الشرف عمد بن عمد بن عمد بن أبي الغنائم المعروف بابن السخطة النقيب العلوي البصري ، قال أخبرني الشيخ الشريف الإسام العالم على بن عمد بن الصوفي العمري النسابة ( يعني صاحب الشريف الأسريف الإسام العالم على بن عمد بن الصوفي العلوي العمري النسابة ( يعني صاحب كتاب المجدي ) .

فإذا بها في عمسر لحيظة عباسر بلد به الفن استيطال ظيلاله مهد العلوم ترف فيوق سهائه مهد الفنون وشيع في مصباحه بلد من السروح المقدس يسرتيوي تهفو لذكراه النفوس فتنثني والسياكنيه وان هم شحيطت بهم أأبيا المبلاغية والبيان قيد ارتوى أأبيا المبلاغية والفروسة والندى أبيا الهيداة السطيبين ومن هم أبيا الملائك حوله قد رفرفت والسقيبة المنزوقياء ودت أنها

وقوله :

ربة الفن والخيال العتياد المنتياد أنت آمالي العداب ووحي أنت أحيامي اللذيذات فيه أنت أخنية مع الفجر تسري فيابعثي ربة البيان شعبوراً أين فكر عهدي به يرسل النور ويطوف الحقول يسترق الحسن يتخطى على الغيدير ليقرا وبشيم الورود يقرأ فيها وإذا رف للبلابل شغر وإذا مادت الغصون وماست وإذا الكون فرحة والهتافات فياذا الكون فرحة والهتافات

أين فكر عهدي به يرسل النور يسرسل الفكرة السطليقة خلواً لسيرى النساس أن في القفر ساءاً ويري الناس إن في الصمت نطقاً أخذ الناس بالقشور فتاهوا نسجت غشوة السظلام عليهم نسجت غشوة السظلام عليهم مدرأى الشاعر المقاييس ضاعت مذرأته الزهور في الحقل فرداً همست زهرة تقول المخرى

ونه : قسلب يسرف هسوى إلى إخسوانسه

ابعثي الفن ملهاً في نشيدي لخنته روح الهوى من جديد بسمة القلب والخيال المديد من هتافات عاليات البنود واسكبيه منوراً في قصيدي من الغصن ناعم الأملود من الغصن ناعم الأملود في ضفافيه ناضرات الخدود بدعة الفن والجال البديد لعبت فيه نغمة الغريد ضمخ الكون في أريح الورود ضمخ الكون في أريح الورود لطف الحقل في بهاء البرود جاوبته الطيور بالترديد تعالت لدى حداة البيد تعالت لدى حداة البيد

تستساف من أرض الغري تسرابسا قسد مد أغصساناً لسه وأنسسابسا

روح من القدس استنبار وطابسا

نــور أضاء العــالمــين شهــابــا مــا شــاء عــلها أو أراد جــوابــا

كالفجر نسمت تجس مصابا

والقلب بعدهم يقطر صابا

ضاء السطريق لمن أراد صوابسا من نهجك السامي البيسان شرابيا

قد كان سيفك للعداة عذابا

كسانسوا لهسذا السعسالم الأقسطاب

زرفأ تدود تقبل الأعساب

كانت لمشواه الكسريم تسرابا

شعاعاً ملوباً في نشيدي من أسار التقييد والتعقيد وسلافاً أحلى من العنقود يملأ الكون بعالشعور العتيد وسط ثغر من العنا المنكود واستهالوا لبرقة ورعود وخبا النور مؤذناً بالشرود فترامت وراء أفق بعيد هجر الناس طالباً للنجود وهو يوي بحسنها المعهود أله قلب شاعر مكدود

كالورد رف هوي على أغصبانيه

هم جمل منيتمه ومسطمسح بعثمه تحلو الحيساة بهم فتبعث بسمسة وهم الحيساة سرورهما وسعسودهما وإذا الحيساة وفت لهم بسوعسودهسا

كالطير منيته لقى أخدانه كالزهر بسمته ربيع زمانه وهم الرمان الحلو في نيسانه طفـــح السرور ففــاض في تبيــــانـــه

يسا شعسر إذ الحفسل عني نفشة وقل السلام عليكم من شيق قمل للشباب زمانكم متحرك نــادي الشباب ومن بهم يــرجي غدأ ونهضتم بسالحي يسسبق طيره فاض النبوغ على المدائن والقرى قم وانسظر الجارات تجسري سرعـاً سترى المعارف آهلات تزدهى السماهرين عسلى العلوم تشوقما من كــل غــرس للفضيـلة والنهـي وأشاد لللأخلاق أعظم منبر ركن من الأخلاق يدعمه النهي

من مكتبو ولظاه من استجانبه بخلائق كالغيث في تهتانه همل تسأخسذون القسط من دورانمه والخسير مسوقسوف عسلى بسنسانسه طير السماء الحر في طيرانه كجداول الفردوس في جريانه وتسابق النسرين في كيسوانه بالنابغين تنعموا بجنانه مزقوا أحجاب الجهل من أرسانه بعلومه وبسنانه وبسيانه سجدت له الدنيا على عيدانه باق بقاء الدهر في دورانم

> يا نخبة الأدب السرفيع تشوفوا وتطلعوا للصبح فجرأ صادقا ما قيمة الأدب اللذي لا يبتنى ليس الزمان زمان ذكرى دمنة السنشء أن السنشء أعسظم تسروة آذانه تهفو لمقول (جرول) يهفوإلى الأفق البعيد لعله يسود لسوطلع الهسلال بسأفيقه يا وحى إلهام الشعور تحية

للنجم يشرق في على لمعانمه في الجو وانتشقوا شدا ريحانه إلا عملى ذكسر الغضما أو بسانمه أو ذكر ناعمة العقيق وآنه فالقوا دروس العرز في آذانه وفؤاده يهفو على (سحبانه) يجد الذي يحنو على أوطانه يمحو ظلام الجهل من شطآنه من مخلص قد زف ود جنانه

محمد حسن شهريار .

ولد في تبريز سنة ١٩٠٤ م وتوفي سنة ١٩٨٨ م .

أتم دراسته في مدرسة دار الفنون ، وانتسب إلى معهد الطب وظل يتابع دراسته فيه حتى السنة الأخيرة التي لم يتمها بعد أن تغلب عليه الاتجاه

وقد اكتشف شاعريته شاعر إيران الشهيربهار . وعندما طبع بـاكورتــه الشعرية سنة ١٩٣١ م قدّم لها بهار نفسه واعتبره مفخرة إيران في المستقبل .

وحين بلغ الثانية والعشرين من عمره نظم مثنوياً بعنوان (روح بروانه ) أي : روح الفراشة ، وعنـدما طبع وانتشر كان مـوضع الإعجـاب والتقدير في الأوساط الشعرية الإيرانية ، على أنه انساق مع شعراء المديح الذين طالما كان يصغي إلى اشعارهم . وقد تُرجم إلى اللغة الإنكليزية بعض أشعاره ، وكذلك إلى اللغة الفرنسية .

وعند إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيها أرسل رسالة شعرية إلى ( انشتاين ) أسهاها صوت الله دعا فيها إلى السلام ونبذ الحرب .

وكان يتقن اللغة الأذرية فنظم بهما منظومتين هما : (حيـدر باب يـه )

و ( ســلام وساولان ) كــان لهما الأثــر البالــغ لدى الأذربــايجانيــين وانتشرتا في أوساطهم انتشاراً واسعاً .

وعندما قامت الحرب العراقية الإيرانية الأخيرة شارك فيها بشعره الحماسي الذي كان يذاع في الإذاعة والتلفزيون ويلقى في المجتمعات العامة .

نظم شهريار قرابة خمسة عشر ألف بيت من الشعـر ، وكان شـديــد التعلق ببلدتـه تبريـز ، وتقديـراً له أقـامت جامعـة تبريـز حفلًا لتكـريمه سنـة ١٩٨٤ م ساهم فيه صفوة من العلماء والأدباء .

ويمكن تلخيص خصائصه بأنه يعد شاعر الغزل مع أنه نظم في معظم الأغـراض الشعريـة ، وأنه يبـدع في عرض الصـور الفنية الجميلة فمن مثـلًا قصائده) ( مـولانا في منتجـع شمس التبريـزي ) ( تخت جمشيد ) و ( قَيــدتــا الفردوس ) وغير ذلك مما يعد نموذجاً فاثقاً لمنظوماته الإنشادية التي ابتعـد بها عن التقليد والإبتذال .

كان شهريار عتيق المعرفة بالموسيقا الإيرانية ، وكـان أيام شبـابه يعــزف على القيثارة ، كما كان على صلة بالفنانين أمثال ( صبا ) و ( بنان ) وغيرهما ، وربما كان تعمقه بالموسيقا وصلاته بالموسيقيين أثر في اختياره أرق التعابير في شعره ، حتى غدت كلماته ذات جرس موسيقي جذاب ، وكثيراً ما كـــان يترنم بأشعاره بمرافقة مجموعة موسيقية كان يتقن اللغة العربية وذا ثقافة فرنسية

الشيخ محمد حسن بن الشيخ ملا صفر علي البارفروشي اللاهيجاني القزويني المعروف بالشيخ الكبير .

ولد في قزوين حدود سنة ١٣٤٠ هـ. وتــوفي في شهر شــوال سنة ١٣٤٥ في بارفروش عن عمر طويل ودفن بمقبرة بارفروش .

من أكــابر العلماء وأئمــة التقليــد والفتــوى في عصره . مؤلف محقق من زعهاء الدين المشاهير ، ولمد في بيت علم وفلسفة ونشأ على حب العلم وكان والمده من أكابـر فلاسفـة قـزوين المشـاهــير ومـر ذكـره في الجـزء الشالث من مستدركات أعيان الشيعة ص ١٠٥.

أخل الأوليات والعلوم العربية على أفاضل علماء قزوين ثم حضر في الفقه والأصول على الشيخ محمد صالح البرغاني الحاشري المتوفى سنــة ١٢٧١ وشقيقه الشهيد البرغاني المستشهد في سنة ١٢٦٣ وأخمذ الفلسفة والعرفان الإلهي على والده الفيلسوف الشهير في عصره ، ثم هاجر إلى العتبات المقدسة في العراق وتوطن كمربلاء وأخمذ العلم عن العلمين الشيخ حسن المبرغماني الحائري الصالحي والشيخ محمـد تقي الهروي الحـاثري المتــوفي سنة ١٢٩٩ . ثم رجع إلى موطنه قزوين وبعد مدة هـاجر منهـا إلى مدينــة بارفـروش وتصدر هنـاك كرسي التـدريس والفتوى وكـان مرجـع الأمور الشرعيـة في بــارفــروش والزعيم الروحي بها حتى وفاته. ذكره الوزير الإيراني الميرزا محمـد حسن خان اعتهاد السلطنة في مصاق أكابر علماء عصر ناصر السين الشاه القاجاري في كتابه المآثر والآثـار بما هــذا تعريبـه ( الشيخ محمـد حسن من أكابـر العلماء في ناحية بــارفروش والمشهــور هناك بعنــوان الشيخ الكبــيروفي سنة ١٢٩٢ قــابل السلطان ناصر الدين شاه القاجاري . . . )(١) .

<sup>(</sup>١) الميرزا محمد حسن خان اعتباد السلطنة : المأثمر والأثار ص ١٧٧ طهـران الطبعـة الحجريـة الأولى سنة ١٣٠٦ هجرية .

ترك المترجم له مؤلفات كثيرة بين مخطوط ومطبوع من مؤلفاته المطبوعة : ١ - نتيجة المقال في علم الرجال طبع في طهران سنة ١٢٨٤ طبعة حجرية . ٢ - حديقة الشيعة طبع في طهران . ٣ - حديقة العارفين طبعت المترجمة الفارسية في طهران سنة ١٣٢٣ . ٤ - سراج الأمة في شرح اللمعة طبع في طهران سنة ١٣٣٦ . ٥ - تعليقة على شرح التصريف للتفتازائي طبع في طهران سنة ١٣٣٦ . ٢ - حاشية على فرائد الأصول للشيخ مرتضى الأنصاري طبعت في طهران في مجلدين سنة ١٣٣٢ طبعة حجرية . ٧ - الرسالة العملية باسم صراط النجاة وغيرها .

والمترجم له هو شقيق الشيخ الميرزا أحمد الـلاهيجاني القـزويني والشيخ الميرزا حسين اللاهيجاني القزويني المذكورين في المآثر والآثار أيضاً(١) .

الشيخ الميرزا محمد حسن بن محمد ولي بيك الافشار البكشلولي الأرومي .

توفي بعد سنة ١٢٦٠ .

من أثمة الدين والفتوى وأعلام عصره أديب متضلع وشاعر متكلم أخذ المقدمات وعلوم العربية على أفاضل علماء تبريز ومنها هاجر إلى قزوين وتتلمذ في الفقه والأصول والحديث على الشيخ محمد صالح البرغاني الحاشري المتوفى سنة ١٢٢٦ وفي حدود سنة ١٢٤٣ هاجر إلى كربلاء والتحق بحوزة شريف العلماء المازندراني الحاشري المتوفى سنة ١٢٤٦ وبعد وفاة أستاذه المازندراني رجع إلى إيران وكان من المعاصرين للسلطان محمد شاه القاجاري المتوفى سنة ١٢٦٦ وقد ترجم باسمه المجلد الثالث عشر من بحار الأنوار للمجلس إلى الفارسية في حدود سنة ١٢٦٠ (٢)

وله مؤلفات وآثار منها ديوان شعر في مدح ورثاء الأثمة عليها السّلام ، عقد الفرائد في شرح القصائد : قال عنه في الذريعة : (عقد الفرائد في شرح القصائد : وهي قصائد خس نظمها المولى عمد حسن بن عمد ولي الأورمي . . . كلها في مدائح أهل البيت (ع) وكلها خالية من الحروف المنقوطة فعمد إليها المولى علي بن علي رضا الخوثي الخاكمرداني من قرى خوى المولد في ١٢٩٢ - والمتوفى في ١٣٥٠ فخمس تلك القصائد أولاً ثم شرح المخمسات الخمس جعاً فالأولى من المخمسات في مدح النبي والوصي . . . وعناوين الشرح : اللغة ، الإعراب ، البلاغة ، العروض ، المعنى ، الترجمة الفارسية . . . ) (٢).

وللمترجم له شرح قصيدة البردة للبوصيري المتموفي سنة ٦٥٦ هجرية شرحها باسم السلطان محمد شاه القاجاري(٤).

عمد رضا ابن الخواجة ظهير الدين عبد الله الأصفهاني المشهور بـ (شكيبي ) من أعقاب خواجة عبد الله الإمامي العارف ، لذلك اشتهر بالإمامي .

ولد سنة ٩٦٤ في أصفهان وتوفي سنة ٢٠٢٣ بدهلي في الهند .

سافر إلى العـراق وآذربايجـان وخراسـان ، وقضى معظم حيـاتــه عــلى سفــر ، وبقى مدة في مشهــد الرضــا (ع) . وفي مدينــة هــرات درس فنــون

الأدب والشعر والمطالب العلمية ، ومن هناك سافر إلى شيراز ودرس عند مـير تقي الدين النسّابة الشيرازي ، ثم تركها إلى أصفهان .

وفي سنة ٩٩٨ سافر إلى الهند بطريق البحر فوصل إلى ميناء جيول وذهب إلى كجرات للقاء الميرزا عبد الرحيم خان خانان ، وعندما وصلها بلغه أنه سافر إلى العاصمة فتبعه إليها ، فكان موضع احترامه ، ثم سافر معه إلى السند والدكن . ثم تركه وسافر إلى ولاية مالوه ، وهناك اشتد عليه المرض فندر أن شافاه الله أن يزور الحرمين ، فلما شفي وفي ندره ، وظل ثلاث سنوات بين مكة والمدينة ، ثم عاد إلى الهند . وفي مدينة برهان پور لازم خان خانان ، ولم تطل إقامته هناك إذ سافر إلى دأگره ) ، وعن طريق مهابت خان تعرف على الملك نور الدين محمد جهانگير سنة ١٠١٩ فقر به إليه كثيراً بحيث عين لولاية دهلى .

كان شاعراً متِميزاً ، نظم ( ساقي نامه ) باسم عبد الرحيم خان خانان فأجازه بعشرة آلاف ربّيه . وكانت له مجالس ممتعة ، وترك عدة دواوين<sup>(٥)</sup> .

## محمد بن هاني الأندلسي

مرت ترجمته في المجلد العاشر ، ومسرت كلمة عنـه في المجلد الأول من ( المستدركات ) وننشر هنا هذه الدراسة المكتوبة بقلم الدكتور منير ناجي :

لا يعرف السبب الذي من أجله أهمل مؤرخو الأدب الأندلسي القدماء هذا الشاعر ، ونحن لو تصفحنا كتب التاريخ الأدبي القديمة لا نكاد نظفر منها بما يغني ، لقد أهملوه في الأنــدلس ، وإهملوه بعيداً عن الأنــدلس ، ونتساءل عن سبب هذا الإهمال فلا نجد لهم عذراً (٦) مع اعترافهم بأنه من أحسن شعراء الأندلس ديباجة شعرية ، وأجنودهم قريحة ، وأعجب من هذا أنهم لم يتفقـوا على مكـان ولادته ، وتــاريخها فــابن الأبار يؤرخ لــه على أنــه محمد بن هـانيء بن محمد بن سعـدون الأزدي الأنـدلسي ، غلب ذلـك عليـه من أهــل البيرة ونشأ بقرطبة ، يكني أبا القاسم ، وهو من ولد المهلب بن أبي صفرة . . . وأبوه مِن قرية من قرى المهدية ، دخـل الأندلس ، وولــد له ابنــه أبو القــاسـم بها ، وكان أكثر تأدبه بقرطبة (٧) . وواضح من هذا الكلام ، أن الشـاعر ولــد بالبيرة وتأدب في قرطبة ، ولكن متى ولد ؟ أمـر لم يكن ليهم المؤرخ فلم يحقُّن به وذكر مؤلفو المغرب في حلي المغرب أن أصله بني المهلب الذين ملكو أفسريقيا وانتقل أبوه منها إلى جزيرة الأندلس وسكن البيرة فولد له بهـا محمد بن هــانيء المذكور(^^) وصاحب بغية الملتمس لا يكلف نفسه عناء التحقيق ، فيكتفي بأن يذكر أنه محمد بن هانيء شاعر أندلسي ، خرج عن الأندلسي ، فشهر شعره في الغربة . . الخ<sup>(٩)</sup> ، دون أن يشير إلى تاريخ ولادته ، وكيفية نشــأته ، بيــــد أن ابن خلكــان ، يحدثنـا شيئاً عنــه وعن أبيه فهــو كها يقــول أبو القــاسـم وأبو الحسن بن هانيء الأزدي الأندلسي الشاعر المشهور قيل : أنه من ولد يزيد بن حاتم بن قبيضة بن الملهب بن أبي صفرة ، وقيل بل هو من ولد أخيه روح بن

<sup>(</sup>١) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

 <sup>(</sup>٣) انظر الكرام البررة : ج ١ ص ٣٦٠ ومؤلفين كتب جابي ج ٢ ص ٦٦٤ الطبعة الأولى .

<sup>(</sup>٣) انظر الدريعة إلى تصانيف الشيعة : ج ١٥ ص ٢٩٣ بيروت دار الأضواء .

 <sup>(</sup>٤) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

 <sup>(</sup>٥) تاريخ أدبيات إيران

 <sup>(</sup>٦) أن تشيع ابن هاني هو الذي دعا إلى إهمالهم هـذا الشاعـر العظيم ، وهكـذا فعلت وستظل
 تفعل العصبيات السوداء (ح).

<sup>(</sup>٧) ابن الأبار: تكملة ج ١ - ٩ ص ١٠٣ رقم ٣٥٠. قال الحجاري: البيرة كانت قاصدة المملكة في القديم.

<sup>(</sup>٨) ابن سعيد المغرب في حلي المغرب ج ٢ ص ٩٧٠ .

<sup>(</sup>٩) الضبي: بنية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ص ١٣٠ رقم ٢٠٠١ . ابن سعيد المغرب في حلي المغرب ج ٢ - ص ٩٣ .

حاتم ، وكان أبوه من قرية من قرى المهدية بـأفريقيــة ، وكان شــاعراً أديبـاً ، فانتقل إلى الأنمدلس فولمد محمد المذكور بمدينة أشبيلية ، ونشأ بهما واشتغل وحصل له حظ وافر من الأدب (١) وأما بالنسبة لياقوت الحموي فهو أبو القاسم الأزدي الأنـدلسي من ولــد روح بن حــاتم بن قبيصــة بن المهلب : شـــاعــر مفلق ، واشعر المتقدمين والمتأخرين من المغاربـة ، وهو عنــدهـم كالمتنبى عنــد أهـل المشرق ، ولد بـاشبيليـة ونشـا بهـا ونـال حـظاً واسعـاً من علوم الأدب وفنونه . . . الخ (٢) وصاحب الإحاطة يؤرخ له على أنه « محمد بن هانيء بن محمد بن سعدون الأزدي الغرناطي ، من أهل قرية سكون يكني أبا القاسم ويعرف بالأندلسي ، وكأنها تعرفة بينه وبين الحكم أبي نواس . قال غـير واحد من المؤرخين وهو من ذريـة يزيـد بن حاتم بن المهلب بن أبي صفـرة وقيل من ولد روح بن حاتم . . . الخ (٣) . وأما صاحب المطمح فيكتفي بجمل مسجقة منمقة ، يقرظ فيها الشاعر ، دون أن يشير إلى ما يتعلق بـولادتــه ونشأته ، فهو الأديب أبو القاسم محمد بن هاني ، ذخر خطير ، وروض أدب مطير ، غاص في طلب الغريب حتى أخرج دره المكنون ، وبهرج بـافتنائــه فيه كل الفنون . . الخ<sup>(٤)</sup> . نقل المقري قول ابن حلكان في المطمح نقلًا حرفياً دون زيادة ولا نقصان(٥) كما نقل صاحب شذرات الـذهب ما جـاء في وفيات الأعيان عن ابن هاني(١٦) وينفرد عن بقية هذه المصادر بذكر قصة لا ترتكز على واقع تحدث فيها عن اجتماع ابن هاني بالمتنبي سنعرض لها فيها بعد .

هذا مجمل ما ذكره القدماء عن ابن هاني فهاذا نستخلص منه ؟ أما أنه عربي فهذا لا شك فيه إذ أنه يقول :

ف إني من السعرب الأكسرمين وفي أول السدهر ضماع الكرم (٧) وهو أيضاً أزدي ، والأزد من القبائل اليهانية .

تسير القوافي المذهبات أحوكها فتمضي وان كانت على مجدكم وقفا يمانية في نجرها أزدية أفصلها نظاً وأحكمها رصفا(^)

وأما أن اسمه محمد بن هانيء ، وكنيته أبو القاسم ، فعلى هـذا كل المؤرخين ، ولكن أين ولد ؟ ومتى ؟ فلنا في هذا رأي نميـل إليه ولا نقـطع به وذلك بالنسبة لهذا التضارب في الأقوال والإختلاف في الروايات .

ذكر أكثر المؤرخين أن ابن هاني ولد في أشبيلية إلا أن ابن الأبار في التكملة وابن الخطيب في الإحاطة فهو عند الأول من أهل البيرة Elvira ونشأ في قرطبة ، هو عند الثاني ، من أهل قرية سكون ، ونشأ في غرناطة ونحن بين هذا وذاك وغيرهما ، في حيرة من الأمر نحاول الإهتداء إلى نقطة ارتكاز نبني عليها آراءنا فلا نوفق ، بيد أنه إذا ما عدنا إلى هانيء والد الشاعر ، هذا الذي جاء من قرية من قرى المهدية في أفريقيا إلى الأندلس وهو شاعر أديب نجيز لأنفسنا أن نعتقد بأن هانيء لا بد وأن يكون قد مر بجدارس المهدية التي تعلم الأصول الشيعية فقال بما قال به الشيعة ولنا أن نفترض ، بأنه ربما يكون تعلم الأصول الشيعية فقال بما قال به الشيعة ولنا أن نفترض ، بأنه ربما يكون

قد اختير للدعوة في أرض الأندلس التي كان الفاطميون يودون الإستيلاء عليها ، وطبيعي أن يبحث الداعي عن مكان يجد فيه شيشاً من الحرية في القول والعمل ، يساعده على ذلك طبيعة جميلة ، ومن الضروري أن يبتعد هاني عن البلد المتزمت الذي يسيطر فيه المتزمتون ، وهم في تزمتهم لا يسمحون بما لا يتفق مع آرائهم ، وقرطبة فيها المنذر بن سعيد وأمثاله ، لا يستطيع أن يعيش فيه من كان داعية لغير مذهبهم ؛ ولم تكن غرناطة باقل حفاظاً على ذلك لذا لم يبق أمام هانيء بن محمد إلا اللجوء إلى أشبيلية البلد الجميل بطبيعته الغني بظرف أهله ، الميالين للمرح ، حيث يستطيع أن يعمل الجميل بطبيعته الغني بظرف أهله ، الميالين للمرح ، حيث يستطيع مان يعمل تزمت أهل قرطبة ، وجمود أهل غرناطة ، وفي أحضان طبيعة أشبيلية ، أن يعمل آمناً لذا لا استبعد أن يكون هانيء هذا اختار هذه المدينة مقراً له ، وربما طوف في الأندلس كشأن الدعاة في كل زمن ، قبل أن يستقر في أشبيلية وربما طوف في الأندلس كشأن الدعاة في كل زمن ، قبل أن يستقر في أشبيلية حيث ألقي عصا الترحال ، وهناك أبصر ابنه أبو القاسم النور ونحن لا نعتقد بأن هانيء هذا ، وقد جاء داعية كها نرجح ، يسكن قرية وهم الدعاة أن يكونوا حيث يكثر الناس وتناقش الأراء .

لم يتحدث المؤرخون الذين ذكروا شيئاً عن ابن هاني عن تاريخ ولادته ، ولكنهم اتفقوا على أنه مات في سنة إحدى وستين أو اثنتين وستين وثلاثمايية (٩) والمؤرخون مع اجماعهم على أن وفاته كانت في حدود هذا التاريخ ، اختلفوا في عمره فمنهم من قال : أنه توفي وله من العمر اثنتان وأربعون سنة (١٠) ومنهم من لم يستطع البت في ذلك فقال : قيل توفي وهو ابن ست وثلاثين سنة أو اثنتين وأربعين (١١)، ونحن لا سبيل لنا إلى الشك في تاريخ وفاته - مع أن صاحب كتاب شذرات الذهب نقل عن كتاب العبر القول الآتي : كان منغمساً في اللذات والمحرمات ، متهاً بدين الفلاسفة ، شرب ليلة عند ناس فاصبح مخنوقاً ، وهو في عشر الخمسين (انتهى) وعلى طرفنون لا نشك بتاريخ وفاته .

#### شعر صباه

كنا نستطيع أن نغفر للمؤرخين إهمالهم لابن هاني لو أن اللذين جمعوا ديوانه حفظوا لنا شيئاً من شعر صباه ، أي ما قاله في الأندلس ، ولكن ما أن غسك بالديوان لنقلب صفحاته حتى نعرف أنهم ما جمعوا له إلا ما قاله في أفريقية مادحاً أو راثياً ، وهكذا لا نجد في ديوانه قصيدة واحدة تعود إلى عهده في الأندلس ، ولا نقع لأي ذكر لتلك الطبيعة الجميلة طبيعة أشبيلية التي نشأ بين أحضانها ، ولقد أصاب صاحب بغية الملتمس في قوله عنه ، « خرج عن الأندلس فشهر شهرة في المغربة المناهم.

إذن فنحن لا نظفر بطائل فيها يتعلق بشعر صباه مهها بدلنا من جهد ، وما أظننا نظفر بما ينقع الغليل ، بيد أني اعتقد أن شعره في صباه ، ما كان يخرج عن الإطار المفروض في شعر أمثاله من الشباب ، ولست أبعد إذا قلت أن ابن هانيء ككل شاب ، يجب الحياة بلهوها ومرحها ، ويقبل عليها إقبال

<sup>(</sup>۹) إحاطة ج ٢ ص ٢١٢ . وفيات ج ٣ ص ٤٩ . تكملة ج ١ ص ١٠٣ ترجمة ٣٥٠ . معجم الأبساء ج ١ ١ ص ٩٢ شلون ج ٤ السلون ج ٤ ص ٤٦ . تساريخ ابن خللون ج ٤ ص ٤٦ . ص ٤٦ .

<sup>(</sup>١٠) إحاطة ج ٢ ص ٢١٢ . ياقوت ج ١٩ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>١١) وفيات الأعيان ج ٣ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>١٢) الضبي ـ بغية المُلتمس ص ١٣٠ رقم ٣٠٢ .

<sup>(</sup>١) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ٣ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي : معجم الأدباءج ١٩ ص ٩٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار خرناطة ج ٢ ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) ابن خاقان: مطمع الأنفس ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥) المقري: نفح الطيب ج ٤ ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن العياد : شذرات الذهبج ٣ ص ٤١ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>۷) دیوان ص ۷۱۵ رقم ۵۰ بیت ۷۵ .

<sup>(</sup>٨) قصيلة ٣١ ص ٤٥١ بيت ٨٥ - ٦٠ .

من يريد أن يروي غليلًا من لذائذها .

إن نظرة نلقيها على الكتب التي أرخت لابن هانيء ترينا أن الشاعر قــد اضطهد فاضطر للهرب . ولكن لمَ اضطهد ؟ هذا ما نريد أن نعرفه .

لو قرأنا ما قاله ابن الابار في هذا الصدد لرأيناه لا يعرض للسبب الذي من أجله اضطهد ، فهمو يقول . . . ثم استوطن أبـوه البـيرة ، وخـرج هــو منها(١) أما لمَ خرج ومتى وكيف فلم يهم المؤرخ ، لذلك ضرب عنه صفحـاً . أما ابن خاقــان فيرد سبب اضـطهاده ، ونــزوحه عن الأنــدلس ، إلى ما كــان يقول به من غلو ، وذلك بجملة منمقة موشاة بالسجع والمحسنات البديعية ، فيقول : وأبدي من الغلو ، وتعدى الحق المجلو ، فمجته الأنفس ، وازعجته عن الأندلس(٢) أوابن خلكان يرى أنه كان كثير الإنهاك بالملاذ ، متهماً بمذهب الفلاسفة ، ولما اشتهر ذلك عنه نقم عليه أهل أشبيلية (٢) ولكن ياقوت الحموي يؤكد لنا أن ابن هانيء كان متهماً بالفلسفة ، يسلك في أقواله وأشعاره مسلك المعرى ، وما زال يغلو في ذلك حتى تعدى الحق ، وخرج في غلوه إلى ما لا وجه له في التأويل ، فازعجه أهل الأنـدلس(٢) ، وابن الخطيب لا يـزيـد عمل أن يصفه بأنه كان من فحول الشعراء ، وأمثال النظم ، وبرهان البلاغة ، لا يدرك شأوه ، ولا يشق غباره ، مع المشاركة في العلوم ، والنفوذ في فك المعمى<sup>(٥)</sup> ، ولسنا نرى أن فحولة الشعر ، وبلاغة المنطق ، والمشاركة في العلوم ، تسبب الإضطهاد . أما ما قاله المقري في هذا الموضوع فيا كان إلا ما قالم أبن حاقان في مطمح الأنفس نقله نقالًا حرفياً ، لم يزد فيمه ولم

هذا مجمل آراء الذين أرخو له ، وهذا ما يجعلنا أكيدين من أن الشاعــر لم يخرج غتاراً من الأندلس ، بل فارقها كارهاً ، أزعجه أهللها عنها ، لأنه يقول بمقالة الفلاسفة ، وينهمك بملذاتـه ويغلو في أقوالـه إلى ما لا وجــه له في التأويل ؛ والقول بأن الإنغماس بالملذات سبب أساسي في حملة أهل الأنسدلس عليه ، قول فيه كثير من المسالغة إذ أن في الأندلس لذَّلك العهد ومما بعده ، أناساً انغمسوا حتى آخر حـدود الإنغياس في الملذات ، فهم يشربـون الخمرة ويعاشرون النساء ، وربما انغمس بعضهم بحب الذكور ، وما رأينـا الناس ، وإن كرهوهم ولائت سمعتهم الألسن ، ازعجوهم عن ديارهم .

بقي علينـا أن نناقش اذن السببـين الأخيرين وهمــا القول بــالفلسفــة أو مشايعة الفلاسفة على آرائهم ، والغلو الذي لم يعـد يمكن تــاويله ، فكيف نفهم هذا ؟ وأي السببين كان العامل المباشر في طرده من الأندلس ؟

أنا لا أعتقد أن ابن هانيء كان مشايعاً للفـلاسفة يقـول بمقالتهم ويتبـع آراءهم ، حتى ولست أرى أنه درس الفلسفة لا متعمقاً ولا متصفحاً ، وهــذا الرأي نستند في دعمه إلى ديوان الرجل الذي لا نرى فيه خاطرة فلسفية ، ولا تفكيراً يدل على أن صاحبه عرف الفلسفة بمفاهيمها الشائعة في ذلك الزمن ، ولسنا نعتقد أن الإنسان يمكن أن ينسى ما كـان قد اطلع عليه في سني دراسته

من آراء مخالفة لمألوف الأكثرية ، ثم إنه لا بد أن يخرج عن لسانـ أقوال فيهـا مظهر فلسفي إذا ما كان قد آمن بالفلسفة في شبابه ، وإذا لم يؤمن فلا بد من أن يلمح في بعض الأحيان إلى بعض هذه الآراء التي يمكن أن نعدها من قبيل الفلسفة ، أو من قبيل التفكير الحر على الأقل .

وديوان الشاعر الذي بين أيدينا لو تصفحناه لما وجدنا فيه فكرة فلسفية . ثم إن ابن هاني لا يلذكر في شعره أي علم من أعلام الفلسفة كها يفعل المتنبي مثلًا . بينها نراه يتحدث عن الحوادث والأحداث التي مرت عـ لمي الطالبيين إلى كل ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي كها يذكر بعض شعراء العربية القدامي كعلقمة الفحل ، وامرىء القيس أو بعض فرسانها كعمروبن معدي كرب مثلًا ، وكثيراً غير هؤلاء .

من كل هذا نستنتج أن ابن هانيء لم يعرف الفلسفة كفن قائم بذاته ، دعامته التفكير الحر الطليق من كل قيد ، بل رأى أنـ عرف التشيع بتعاليمـ أما على أيدي رجال متخصصين ، أو أنه عـرفه عـلى أبيه وهــذا ما نـرجحه ، فقال به مجماهراً ولم يتســتركما كــان يفعل أبــوه ، فأغضب الأمــويين ، وعــمال الأمـويين ، فكـان من نتيجة هـذا أن خرج إلى الأنـدلس ميمــــأ وجهــه شــطر أفريقية حيث دعامة المبدأ الفاطمي قوية هناك ، وحيث تمارس العقيدة بحرية تامة . ولنستمع إليه يشير إلى ذلك بنفسه :

> دعساني لكم ود فلبت عسزائممي رلسو علقتم من أميمة أحبل ولمسا التقت أسيافهما ورمماحهما أجسزت عليها عسابرأ وتسركتها وما نقموا إلا قديم تشيعي

وعنسى وليملي والنجوم الشوابك أبي ، بابكار المهاول فاتك لجب سنام من بني الشعر تامك شراعاً وقد سدت على المسالك كسان المنسايسا تحت جنبي آرائسك فنجى هنزبسرا شده المتدارك

والبيت الأخير إقرار أوضح ، بأنه كان شيعياً قبل خمروجه ، وان هـذا أثـار نقمة الأمــويين وعـمالهم والأندلسيـين المعتصمين فهــرب الشاعــر نــاجيــاً

وهكذا كان ابن هانيء شيعياً ، يجاهر بعقيدته فيكرهه اتباع الإمويين ، فيغرون به صاحب أشبيلية ، ويضطر هذا إلى أن يـطلب من الشـاعـر أن يتـوارى عن أنظار النـاس في أشبيلية ، فيهـاجر ابن هـاني، وهو مـوقن أنه لـو علقت به حبال بني أمية لجب سنام من بني الشعر تامك .

## خروجه من الأندلس = في عهد من وكم كان عمره

رأينًا ابن هانيء ينزح عن مسقط رأسه بناء على رغبة حاكم أشبيلية الذي أشار عليه بالغيبة عن البلد مدة ينسي فيها خبره (٧) ، أو دراء للفتنة (^) ، بـل وربمــا تعـرض الحــاكم نفســـه إلى مقت العــامـــة وغضبهم لصحبتــه ابن هـانيء<sup>(٩)</sup>، فيعم وجهـه شـطر المغـرب الأفـريقي ، حيث حـاضرة التشيـــع عامرة ، وحيث يدعى للعقيدة علانية .

ويهمنا الآن أن نعرف ففي عهد أي حاكم من حكام أشبيلية خرج ابن

لقد رجعنا إلى كتب التاريخ القديمة والتراجم علنا نجد شيئاً شافياً بما يتعلق بمعرفة الحاكم الذي صحبه ابن هانيء ، وغادر الأندلس في عهده ، فلم نوفق إلى ما يغني ، غـير أن ابن الأبار يـذكر أن عبــد الرحمن بن بــدر ولي

<sup>(</sup>٢، ٢، ٢، ، ابن الغرضي \_ تاريخ علياء الأندلس ج ٢ ٣٢٦ ، ٣٣٧ ، ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار ـ التكملة ج ١ ، ١٠٣ .

 <sup>(</sup>٥) ابن خاقان ـ مطمع الأنفس ص ٧٤ . (٦) ابن خلكان ـ وفيات الأعيان ج ٣ ، ٤٩ .

<sup>(</sup>٧) ياقوت الحموي ـ معجم الأدباء ج ١٩ ، ٩٢ .

 <sup>(</sup>٨) ابن الخطيب ـ الإحاطة في تاريخ غرناطة ج ٢ ، ٢١٢ .

<sup>(</sup>٩) المقري - نفح الطيب ج ٥ ، ١٨٣ .

للناصر الوزارة والكتابة والعروض والخزانة وصرفه في عهارة كورة أشبيلية (١) . ولكن لا نعلم في أية سنة وليها ولا متى أعفي منها ، وهل لحق ابن هانيء عهده أم لا . ويذكر المؤلف رجلًا آخر كان مولى نعمة لبني أمية ، هو إسهاعيل بن بدر بن إسهاعيل بن زياد أبو بكر « ولي أشبيلية للناصر عبد الرحمن بن محمد وكان أثيراً لديه ومنادماً له وعاش إلى دولة ابنه الحكم المستنصر بالله . . . ذكره ابن الفرضي في تاريخه وذكر أن صناعة الشعر غلبت عليه وهو أحد المكثرين وله الناصر .

لسوكان يعبد دون الله من أحمد ماكان غيرك في الدنيا بمعبود قد فات قدرك وصف الواصفين فها ذكراك ألا بتحميد وتمجيد لما ذكرتك يوماً قلت في جزل يا نعمة الله في أيامه زيدي (٢)

هذا الرجل الذي ولي للناصر أشبيلية ، وعاش إلى أيام الحكم ، حتى بعد خروج ابن هانيء من الأندلس ، وكان شاعراً هل كانت بينه وبين ابن هانيء صداقة تربط بينها ، ثم هل جمعت بينها صنعة الشعر فتصافيا وتحابا حتى لم يطلب منه إلا أن يتغيب حتى ينسى خبره ؟ قد يجوز ذلك ولا أرى مانعاً يحول دون هذه المصافاة ، فالرجل شاعر وهو أمير ، وللشعر والشعراء عنده مكانة ، وما أرى إلا أنه اصطحب ابن هانيء حتى ساءت مقالة الناس فيه ، فطلب الأمير من الشاعر أن يتغيب عن البلاد وقتاً ينسى فيه خبره . هذا رأي غيل إليه وإن كنا لا نستطيع الجزم به ثم إن بينها تشابه في الإستعمالات الشعرية والمبالغات فأبيات إساعيل بن بدر التي مرت معنا ، نجد لها شبيها عند ابن هانيء وزناً وقافية ومعنى .

وعند ذي التاج بيض المكرمات وما عندي له غير تمجيد وتحميد التبعت فكري حتى إذا بلغت غاياتها بين تصويب وتصعيد رأيت موضع تكييف وتحديد (٢)

فهل يكون هذا التشابه في التفكير والتعبير دليلًا على صداقتهما وعيشهما زمناً طويلًا معاً حتى أثر أحدهما في الآخر ؟ قد يكون ذلك وإن كنا لا نستطيع أن نجزم به مع ميلنا إليه .

وثمة نقطة أخرى نود أن نعرض لها بالتفصيل ـ كنا قد أشرنا إليها سابقاً ، وهي كم كان عمر شاعرنا عند خروجه من الأندلس ؟

يتفق صاحب الإحاطة في أخبار غرناطة وصاحب وفيــات الأعيان عــلى أن ابن هانيء لما خرج من الأندلس كان عمره سبعــاً وعشرين سنة (٤) ولم أجــد غيرهما تعرض إلى ذكر عمره عند خروجه من الأندلس .

بيد أن من يطالع ديوان ابن هانيء يجد فيه إشارات إلى وقائع معينة إذا عرف تاريخ حدوثها أمكن تحديد الزمن الذي قيلت فيه على وجه التقريب، لا سيا وأن بعضها لا يحفل بأية إشارة شيعية ، أو أية تعابير حقائدية ، فلنأخذ مثلاً قصيدته التي مطلعها .

ارياك أم ردع من المسك صائك ولحظك أم حد من السيف باتك (٥)

وقد قالها في مدح المعز ، ونجد أن هـذه القصيدة خالية من أيـة إشارة إلى معركة حربية بل فيها دعوة إلى موالاة الفتوحات .

ووال فستسوحات البسلاد كانها مباسم ثغر تجتلى ومضاحك

وفيها أيضاً تعريض ببني أمية الذين نقموا عليه تشيعه ، وحاولوا الفتك به ، فانهزم ، وبما يؤلف في المديح أن يعدد الشاعر أعيال الممدوح المجيدة ، فإذا أغفل ذلك جاز لنا أن نعتقد بأن الخليفة لم يكن له بعد من جليل الأعيال ما يستحق الذكر ، وفي مثل هذه الحال كان لنا أن نرى أن اتصال ابن هانيء بالمعز كان عند توليه الأمور ، وتسلمه زمام الحكم في البلاد ، ولم تكن للمعز بعد غزوة تذكر . والمعروف أن المعز تسلم زمام الخلافة سنة اثنتين وأربعين وثلاثياتنا (٦). وفي قصيدة أخرى يشير إلى غزوة لجيوش المعز إلى أحد ثغور بني أمية بقيادة عامل المعز على صيقيلية الحسن بن علي ، حيث نزل في ساحل المرية ، فغنم وعاد منصوراً وقد وقعت هذه المعركة سنة ٣٤٤ ـ ٥٥٥ وفي هذه المويدة يقول ابن هانيء .

لقيت بني مسروان جــانب ثغــرهم وحــظهم من ذاك خسر وتتبـيبــا(٧)

بينها يشير في قصيدة أخرى إلى فشل بني أمية في النزول على مساحل المغرب انتقاماً لما أصيبوا به من قبل جيش المعز ، وفي همذه المناسبة يقول ابن هانيء :

خسابت أمية منه بالسذي طلبت كسما يخيب بسراس الأقسرع المشط

ويظهر أن بني أمية غضبوا لانتهاك حزمة بلادهم ، لذلك « أخرج سيد الأندلس . . . أسطوله مع غالب مولاه إلى ساحل أفريقية فمنعتهم العساكر » (^) وقد حصلت هذه الواقعة في سنة ٣٤٥ إذ أنها كانت رداً على غزوة الفاطمين للأندلس .

ومما نلحظ هاتين القصيدتين أنهها خلتا من التعابير الشيعية ، والإشارات العقائدية ، إلا من مبالغات مألوفة لدى الشعراء .

كل هذا يحملنا على أن نقول بأن اتصال ابن هانيء بالمعز كان حوالي سنة ثلاثهاية وأربع وأربعين ٣٤٤ ، أي عندما كان عمره أربعاً وعشرين سنة على أبعد تقدير ، لا كها ذكر ابن الخطيب وابن خلكان من أنه كان ابن سبع وعشرين سنة لما خرج من الأندلس ، ذلك لأنا وضعنا ولادته في سنة ٣٠٠ (٩٣٢ ) ، ثم إننا نعرف أنه اتصل أولاً بجعفر بن على بن حمدون وأقام زمناً يمدحه قبل أن يتصل بالمعز ، غير أننا لا نرى مانعاً من أن يتصل بالمعز في السنة التي اتصل فيها بجعفر بن على ، إذ يقول ابن الخطيب أنه اتصل أولاً بجوهر قائد المعز ومدحه فلم يعجبه عطاؤه ، فسأل عمن يفضله ، فدل على بجوهر قائد المعز ومدحه فلم يعجبه عطاؤه ، فسأل عمن يفضله ، فدل على خعفر بن على ، فاتصل به وبقي عنده إلى أن وجهه جعفر إلى المعرف أو بهما نحوار أمام التاريخ إذ أن جوهر لم يغزه المعز إلا سنة ثلاثهائة وسبع وأربعين نحار أمام التاريخ إذ أن جوهر لم يغزه المعز إلا سنة ثلاثهائة وسبع وأربعين الذي تركه في العساكر بعد جولته الأولى سنة ٣٤٧ ثلاثهاية واثنتين وأربعين ،

<sup>(</sup>١) ابن الأبار ـ الحلة السيراء ـ نشر دوزي ـ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار ـ الحلة السيراء ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>۳) دیوان ق ۱۲ ـ ۲۱۰ .

 <sup>(</sup>٤) ابن الخطيب ، الإحاطة في أخبار غرناطة ج ـ ٢ ـ ٢١٢ . ابن خلكان ، وفيات الأعيان ـ
 ٣ ـ ٤٩ .

<sup>(</sup>۵) ديوان ق ۳۷ .

۲٦ ابن خلدون تاریخ ج ٤ ـ ٤٦ .

<sup>(</sup>V) ديوان ق ٣ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٨) ابن خلدون تاريخ ج ٤ - ٤٦ .

<sup>(</sup>٩) ابن الخطيب إحاطة ج ٢ - ٢١٢ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن خلدون تاریخ ج ٤ ـ ٤ .

يوم خرج إلى بني كملان ومليلة وهوارة ، ثم ولاه المعز أعمال باغاية (١) . فهل يكون اتصال ابن همانيء بقيصر لا بجوهر أولاً ، ذلك أن جوهر كمان كاتباً ووزيراً للمعز ، ثم إن ابن هانيء مدحه وعرض بمدحه في مدحه للمعز ، ولو أنه لم يعجبه لانصرف عنه ولما ذكره .

وهكذا نرى أن خروج ابن هانيء من الأندلس ، كان قبل أن يتجاوز الرابعة والعشرين من العمر ، خرج منها شاباً لم تنضجه الخبرة ، ولم تعلمه الأيام ما يحتاج إليه في حياته من مداراة للناس ، ولين جانب ، وتستر على عقيدة ، وعمل بالتقية كما فعل أبوه ، فاضطر ، وهو الشاب المندفع أمام ضغط العامة ومقت الخاصة إلى الهرب ، قبل أن تنضجه خبرة السنين ، وتفيده الأيام حسن دراية ومعرفة بأصول معاشرة الناس .

## موت ابن هانيء

أكثر المؤرخين الذين تحدثوا عن ابن هانيء متفقون على أن وفاته كانت في سنة اثنتين وستين وثلاثهائة ٣٦٢ ( ٩٧٢ ) وفي مدينة برقة ، ولكنهم لم يتفقوا على كيفية الموت ولا سببه ، فابن خلدون (٢) ، وأبو الفداء (٣) وابن الأثير (٤) يقولون بأنه كان مع المعز عندما توجه إلى مصر ولما وصل إلى برقة قتل ابن هانيء غيلة ، هذا ما لا تذكره كتب التاريخ الأدبي فتخالف هذا الرأي ، في أخر ابن الخطيب أن ابن هانيء توجه إلى مصر ليلحق بالمعز الذي كان أنذاك فيها وعند وصوله إلى برقة ، سكر ونام عرياناً وكان البرد شديداً فأفلج وتوفي في سنة إحدى وستين وثلاثهائة (٥) ويخالف هذه الرواية ياقوت الحموي ، إذ يذكر أنه « وجد ملقى في سانية من سواني البلد مخنوقاً بتكة سراويله ، ولم يعرف سبب ذلك ، ولا فاعله ، وكانت وفاته كذلك يوم الأربعاء سنة اثنتين وشلاثهاية »(١) ويجمع ابن خلكان (٧) بين الروايتين دون أن يستطيع أن يرجح إحداهما على الأخرى .

من هذا نرى أن المؤرخين لم يتفقوا على كيفية موت الشاعر وأن اتفقوا على تاريخ هذه الوفاة واحب أن أشير إلى أن ابن هانيء لم يكن في صحبة المعز عندما قتل ، ذلك أن المعز كان قد سبقه إلى مصر وعاد الشاعر ليأخذ عياله ويلحق به ولما كان في برقة قتل غيلة فبلغ ذلك المعز فقال ـ هذا الرجل كنا نود أن نفاخر به شعراء المشرق ، فلم يقدر لنا ذلك (^) .

ومن الجائز أن يكون جماعة من سكان بـرقـة ، من المتعصبـين عـلى الفاطميين ، اغتنموا فرصة سفره بعيداً عن جيش المعز ، فاغتالوه(٩) .

شعر ابن هاني والحياة الإجتباعية

ابن هانيء ، ككل شاعر في كل عصر ، لا يمكن أن نفصله عن بيئته أو

نطلب إليه أن يتناسى أو يتجاهل ما يدور حوله ، بل عـلى النقيض من ذلك ، نتوقع أن نرى شعره مرآة عصره ومحيطه ، وسجـلاً حافـلاً للأحـداث التي مر بها ، والعادات التي عرفها .

لقد قضى الشاعر ما يقرب من نصف عمره في بيئة غير البيئة التي أبصر فيها النور ، في البيئة الأفريقية ، وفي ظل دولة ناشئة هي الدولة الفاطمية ، القائمة على الإيمان بأن الخلافة الإسلامية حق من حقوق آل البيت من أبناء علي من زوجته فاطمة الزهراء ، وكان يؤيد هذه الدعوة أناس اختلفوا جنساً وتوحدوا غاية . هذا المجتمع الأفريقي لم يهمله ابن هانيء ، بل تحدث عنه وإن لم يسهب في الحديث . إن في شعر ابن هانيء ما يدل على أن في هذا المجتمع كان يعيش العربي والمبري والمولى ، ونحن إذا ما قرأنا شعره نراه يتحدث عن العرب بإعجاب واعتزاز ، ولا غرابة بذلك فالشاعر عربي ، والخليفة عربي ، بل ومن خيرة قبائل العرب ، بل ومن خيرة هذه القبيلة ، من هاشم بن عبد المطلب ؛ وإنا لنلاحظ أن الشاعر ما اتصل إلا بالعرب ، فقد اتصل بابناء علي بن حمدون وهم من جذام وجذام من عرب الجنوب كا تصل بأبي الفرج الشيباني وهو من قبيلة بني شيبان . أما أبناء علي بن حمدون فيثبت الشاعر أنهم أقرباؤه إذ يفتخر بهم وبهذا يقول :

فمهـــالًا بني عمي وأعيـــان معشري وأملاك قومي والخضــارم من نجري وهؤلاء ينتسبــون إلى جذام كــا يتضح من قــولــه في مـــدح إبــراهيم بن جعفر بن على بن حمدون :

وإذا شاء قلدت جذام شرف البيت من أواخ وسمك وأما في مدحه لأبي الفرج الشيباني فيفخر بالنسب العرب ، ويجعل هذا النسب سبباً لنيل الشرف :

أبلغ ربيعة عن ذي الحي من يمن أنا نؤلف شملاً ليس يفترق إنا وإياكم فرعان من كرم قد بوركا وزكا الأثهار والورق

انسا لتشرف أيام الفخار بنا حتى يقول عدانا إننا الفلق وأما الخليفة فالشك لا برقي إلى نسبه لأنه القطب الذي تدور حوله الدعوة الفاطمية .

وهناك طبقة أخرى هي طبقة غير العرب بمن ناصروا الدعوة الفاطمية وأيدوها ، وقد كان من بين هؤلاء قبائل عديدة أشهرها صنهاجة ، ومنها زيري بن مناد ، وابنه يوسف بلكين ، وكانا مقدمين عند المعز ، وقائدين يعول عليها في الأمور الصعبة ، ونحن لا نرى أن ابن هانيء يذكر هذين القائدين في شعره ولم يمتدحها أبداً ، وربما كان ذلك تعصباً منه للعرب أو لأن هذين كأمثالها من غير العرب ، أو المستعربين لم يكونا يفهان العربية ، لذلك انصرف عنها الشاعر . وهناك قبائل أخرى كقبيلة كتامة وزناتة وبني وأسول ، ومن هذه القبائل من كان يثور على المعز ، فيرسل إليها الجيوش ، وقد أشار ابن هانيء إلى هذه المعارك ، وخاصة تلك المعارك التي جرت ضد الحروريين - وهم من الخوارج - ، فقد حاربهم جعفر بن علي ، وانتصر عليهم ، واستولى على قلعة كتامة التي كانت :

حسرورية ما كسبر الله خساطب عليهما ولا حيى بهما ملكماً وفسد كما أنه لما مدح أبا الفرج الشيباني لم ينس أن يذكر بلاءه في قتال هذه القبائل

<sup>(</sup>١) ابن خلدون تاريخ ج ٤ ـ ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان وفيات الأعيان ج ٣ ـ ٤٩ .

<sup>(</sup>۳) ديوان ق ۳۲ ـ ۲۲3 .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون المصدر السابق ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) أبو الفداء تاريخ ج ٢ ١١٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير الكامل ج ٨ ـ ٢٢٣ .

 <sup>(</sup>٧) ابن الخطيب الإحاطة ج ٢ - ٢١٢ .

ر ) باقوت معجم الأدباء ج 19 ـ ٩٢ .

<sup>(</sup>٩) ابن خلكان وفيات الأعيان ج ٣ ـ ٤٩ .

<sup>(</sup>١٠) المصدر ذاته وفيات الأعيان ج ٣ ــ ٤٩ .

<sup>(</sup>١١) ما ذكره ابن الخطيب عن سبب موته لا يقصد به إلا التشنيع على ابن هاني ، فالشاعر اغتيل اغتيالًا لأنه أصبح لسان الدولة الفاطمية (ح) .

البربرية الخارجة على الخلافة الفاطمية:

لم يجهلوا ما تلاقى في التشيع من تحريض شارية أو بأس شاري وما تذارى من الدين الأباضي وما تذارى من الدين الأباضي

وهناك طبقة أخرى تسهم في بناء هذا المجتمع ، هي طبقة الموالي ولا سبيل إلى معرفة الكثير عنها ، غير أن من الواضح أن بعض هؤلاء الموالي بمن كانوا في خدمة الخلفاء ، استطاعوا أن يكسبوا ثقة أسيادهم فتوصلوا إلى مراكز مرموقة وما قيصر وجوهر قائدا المعز إلا من هؤلاء الموالي ، وابن هانيء عندما يمدح جوهر و إذ أننا لا نراه يمدح غيره من الموالي و ، لا يتعرض لنسب جوهر ، بل يتحدث عن شجاعته وكرمه ورزانته وحسن تصريفه للأمور ، وعن اجتهاده في محاربة الثائرين على المعز :

وأدركت سولا في ابن وأسول عنوة وزحزحت منه يـذبـلا فـتزحـزحـا وهو لا يتحدث عن نسب جوهر ، ذلك لأن جوهـر مولى ، والمـوالي لا نسب لهم يفخرون به إلا نسب الولاء .

من كل هذا نستخلص أن ابن هانيء كان متعصباً للعرب ، فهو لم يدخر بربرياً ولم يدخر فضل هؤلاء على الخلافة الفاطمية ، إذ كانوا دعائم وجودها الأول ، وكذلك لم يحدح من الموالي إلا جوهراً فهل كان ابن هانيء يحتقر الموالي والبربر ويفضل عليهم العرب ؟ قد يكون ذلك وقد يجوز أن يكون الموالي والبربر لا يحسنون فهم العربية ، ولذلك انصرف عنهم الشاعر(١).

#### المدح

المدح هو الفن الشعري الذي قامت عليه شهرة ابن هاني ، وأما الفنون الشعرية الأخرى فلم يولها أهمية .

كنا رأينا أن الشاعر خرج من الأندلس مضطراً ، وجاء الغرب هارباً كما يقول هو من الأمويين وعمالهم الذين نقموا عليه تشيعه ، خرج إلى عدوة المغرب حيث اتصل بجوهر قائد المعز ومدحه كما يقولون ، بيد أن ابن الآبار لا يذكر أن ابن هماني اتصل بجوهر عند خروجه إلى عدوة المغرب ، بل يقول : واتصل بجعفر بن علي بن حمدون الأندلسي وبأخيه يحيى . أما أنا فأرى أن ابن هاني لم يتصل أولاً بجوهر ، لأسباب منها أن جوهراً هذا لم يغزه المعز إلا عندما ثار ابن واسول محمد بن الفتح على المعز وتلقب بأمير المؤمنين (٢) ، وهو من سلالة ميمون بن مدار بن اليسع من بني واسول المكناسي ، تغلب على سجلهاسة ودعا لنفسه ، وأرى الناس أنه يدعو لبني العباس ، ورفض الخارجية ، ولقب نفسه بأمير المؤمنين الشاكر بالله ، واتخذ السكة باسمه ولقبه ، وبقي إلى أن قبض عليه جوهر سنة ٢٤٧ بعد أن تغلب على سلجهاسة المدينة التي اتخذها الخوارج مركزاً لهم بعد أن اختطوها سنة على سلجهاسة المدينة التي اتخذها الخوارج مركزاً لهم بعد أن اختطوها سنة وقد كنا رأينا أن خروجه من الأندلس كان حوالي سنة ٣٤٤ ، فهل يعقبل أن

يبقى ثلاث سنوات تائهاً قبل من الأندلس كان حوالي سنة ٣٤٤ ، فهل يُعقل أن يبقى ثلاث سنوات تائهاً قبل أن يتصل بجوهر ؟ لذلك اعتقد أن اتصالم كان أولًا بجعفر بن علي بن حمدون وأخيه يحيى قبل أن يتصل بجوهــر بل ربمـــا اتصل بقيصر الصقلي الذي خلفه المعز على الجيش بعد جولته الأولى في سنة ٣٤٢ إلى بني كمــلان ومليلة وهوارة (٣) قبــل أن يتصــل بجعفــر أو ببحيي ابني على بن حمدون ، ولكن ليس في المديوان ما يثبت ذلك ، وعلى هذا فنحن سنقسم مدحه بالنسبة للممدوحين ، ونبتدىء بمدح الشاعر لابناء على بن حمدون على اعتبار أنه أول شعر له قاله في المغرب ، وربما كان أول مدح عرف ودون له ، غير أنه لا يجب أن نفهم من ذلك أن كـل مدحـه لهما كـان قبل أن يتصل بالمعز ، بل أنه مدحهما أيضاً بعد اتصاله بالمعـز ، لخلال أعجب بهــا كانت بهم ، من فهم للعربية ، وأريحية قحطانية ، وأبناء على بن حمدون هم جعفر وأخوه يحيى وإبراهيم بن جعفر « وقد دخل جـدهما الأنـدلس من الشام وسكن بكورة البيرة ، ثم تنقـل حفيده حمـدون جد جعفـر هذا إلى بجـاية ، وصحب أبا عبد الله الشيعي الداعي ، ودخل في مذهبه ، فلما تغلب الشيعي على أفريقية ، ظهر على بن حمدون . . . ثم ازداد ظهـوراً في أيام عبيــد الله المهمدي . . . وخرج معمه إلى أرض المغرب فأمره ببناء مدينة المسيلة وولاه عليها وتولى ابنه جعفر المسيلة من بعده ، فلم يزل متولياً لهـا ، رفيع المنزلة عنـد سلطانه إلى أن قتـل محمداً ابن خـزر الزنـاتي القائم بـدعـوة بني أميـة ، زيري بن مناد ، فخاف جعفر من صاحب أفريقية ، فبادر إلى الفرار بنفسه مع أخيه يحيى وجميع أهله وماله سنة ٣٦٠ ، فصار عند بني خزر أمراء زناتة ، فشق جعفر الصحراء معهم قاصدين لـزيري ، فالتقوا معهم ، ودارت بينهم حرب صعبة انجلت عن قتل زيري . . . ولما تم الأمر لأمراء زناتة ، وجعفر بن على ، بادر جعفر بمراسلة الحكم إلى الأندلس ملقياً بنفسه عليه ، معتصماً بدعوته ، ثم أرسل إليه أخماه يحيى ثم سار إليه بنفسه . فحظى عنده (٤) . وهنا لا بـد لنا من الإشـارة إلى خلاف تـاريخي بين صـاحب البيان المغرب ابن عذاري وابن خلدون إذ أن الأول يقرب بأن الـذي قتل محمـد بن خزر الزناتي الذي كان جباراً عـاتياً طـاغياً هـو زيري بن منــاد بينها يقــول ابن خلدون بـأن المعز أمـر بلكين بن زيـري بن مناد بغـزوه فغـزاه في بــلاده . . . وذلك سنة ٣٦٠(٥) وزيري من قبيلة أفريقية تعرف بِصنهاجة ، استقدمه المعــز إلى حضرته سنة ٢٤٣ فأكرمه واستخدمه في بعض المهام ، ونحن لا نستطيع أن نثبت أيهما الذي قتل محمداً بن خرر الزناتي إلا إذا اعتبرنـا كتب التاريـخ أصدق من كتب الأدب في النواحي التـاريخية ، ونحن يهمنــا فقط أن نؤكد أنَّ جعفراً وأخاه يجيى انتقضا على المعز وأيدا بني أمية وذلك عنــدما بعــد المعز عن المغرب وأصبح في مصر بعيداً عن المغرب ومتوجهاً بكليته إلى الشرق .

هذان الرجلان اتصل بهما ابن هاني فاجزلا صلته واحلاه منزلة طيبة ، فمدحهما .

## الشاعر وابنا علي بن حمدون

عرفنا أن جدهما الأعلى جاء إلى الأندلس ، وسكن كورة البيرة ، وأن جدهما حمدون انتقل إلى أفريقية ، وصحب أبا عبد الله الشيعي ، واحتـل مركزاً حسناً ، وكذلك ابنه على من بعده ، وحفيده جعفر .

<sup>(</sup>۱) مثل ابن هاني في إسلامه وكياسته لا يمكن أن يحتقر الشعوب لا سيها منها المناضل المخلص ، ولكن الحقيقة أن زعباء تلك الأقوام غير العربية لم يكونوا يفهمون العربية فهماً صحيحاً ، فإذا فهموها بعض المفهم ، فلنم يكن لهم من هذا الفهم ما يجعلهم يتذوقون الشعر العربي ويدركون جمال أسلوبه وبعد مرامي معانيه يتفذ عندهم ويسروج ، لذلك لم يكن لابن هاني فيهم شيء من الشعر (ح) .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : تاريخ ج ؟ ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : تاریخ ج ٤ - ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى: البيان المغرب ج . - ٢٤٣ - ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون تاریخ ج ٤ ـ ٤٨

وفي جعفر يقول :

قد كنت قبل رضاك أزجي عارضاً فاشيم منه الربرج المنجابا آليت أصدر عن بحارك بعدما قست البحار بها فكن سرابا

ونظراً لشجاعة جعفر وحنكته وقدرته على تسيير الأمور فقد اختاره الإمام لسد الثغور .

سد الإمام بك الثغمور وقبله هزم النبي بقومك الأحزابا أنتم ذوو التيجان من يمن ذا عد الشريف أرومة ونصابا

ول في جعفر هـ ذا قصيدة جميلة ، فيهـا من نفس المتنبي الشيء الكشـير وجمالها في هذه الألفاظ الفخمـة والتراكيب الحلوة القــوية مــع دقة في الــوصف وإصابة في تأدية المعنى :

القائد الخيل العتاق شوازبا شعبت النوامي حشرة آذانها في فتية صدأ البدروع عبيرهم لا ياكل السرحان شلو طعينهم أنسوا بهجران الأنيس كأنهم قوم يبيت على الحشايا غيرهم حيى من الأعراب إلا أنهم وكفاك من حب الساحة أنها فغيامه من رحمة وعراصه

وفي جعفر يقول :

كسان لسواء الشمس غسرة جعفر وقد جاشت الـدأماء بيضاً صوارمنا وجاءت عتـاق الخيـل تـردى كـأنها هنـالـك تلقى جعفـراً غـير جعفـر

رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا ومارنة سمرا وفضفاضة زعفا تخط لها أقلام آذانها صحفا وقد بدلت يمناه من رفقها ضعفا

خــزرا إلى لحظ الـسنــان الأخــزر

قب الأيساطل ظلميسات الأنسر

وخلوقهم علق النجيسع الأحمسر

مما عليه من القنا المتكسر

في عبقسري البيد جنسة عبقسر

ومبيتهم فوق الجياد الضمر

يسردون مساء الأمن غسير مكسدر

منمه بمموضيع مقلة من محمجسر

من جنبة ويمينيه من كيوثسر

ولم يقتصر ابن هماني في ممدحه عملى جعفسر ككبسير أسرة آل عملي بن حمدون ، وكأمير للزاب ، بل راح يتصل بأخيمه يحيى كما اتصل بإسراهيم بن جعفر ، يمدحهما وهما شابان يقاربانه سناً .

ومن جميل ما قاله في مدح إبراهيم :

متهلل والبدر فسوق جبينه والدنيا جيعاً والندى جدلان فالآداب في حركاته بدي الرضاء حذار منه معاودا لين تساس به الخطوب وشدة

يلقاك بشر سهاحه من دونه والبؤس طوع شهاله ويمينه والحسلم في أطراقه وسكونه غضباً يريك الموت بين جفونه والنصل شدة بأسه في لينه

ولم يقصر ابن هانيء مدحه على هؤلاء فقط ، بـل راح يمدح غيرهم من القادة والأمراء فقد اتصل الشاعر بجوهر ، وهـو مملوك رومي رباه المعـز لدين الله وكناه بأبي الحسين وأعلى قدره وسيره في رتبة الوزراء وجعله قـائد الجيـوش وبعثه في صفر سنة ٣٤٧ ـ ٩٥٨ ومعه عساكر كثيرة إلى المغرب فـافتتح مـدنها ودوخ بـلادها ثم جهـزه المعز إلى مصر ففتحها ولما تمكن بمصر سـير جعفر بن فلاح الذي كـان معه إلى بـلاد الشام في العساكر ففتحها وبقي معززاً عند الفاطميين حتى توفي سنة ٣٨١ ـ ٩٩٢ . مـدح الشاعـر القائد وذلك بمناسبة

انتصاره على ابن واسول الذي ثار على المعز فارسل هذا له جوهراً فانتصر على الثائر وهناه الشاعر فقال:

وابيض من سر الخلافة واضح تجلى فكان الشمس في رونق الضحى أريك به نهج الخلافة مهيعا ييين واعلام الخلافة وضحا ولما اجتباه والملائك جنده لمهلكهم درت على قطبها الرحى فقلدها جم السياسة مدرها إذا شاءرام القصد أوقال افصحا

فقلدها جم السياسة مدرها إذاشاء رام القصد أوقال افصحا وعندما غادرها القائد القيروان إلى مصر شيعه المعز ومدحه الشاعر بقصيدة اعتبره فيها أنه سيف بني هاشم:

إلى أن تبدى سيف دولة هاشم على وجهه ندور من الله يسطع

وثمة رجل ثان هو محمد بن عمر الشبباني ، وكنيته أبو الفرج ، اتصل به الشاعر ، وكان هـذا الرجـل صاحب أعــال الصعيد ـ كــا يظهــر من قول الشاعر ـ قبل اتصاله بالمعز ، وفي هذا الرجل يقول ابن هاني :

> السواهب الألف إلا أنها بدر ومن مسواهبه السرايات خسافقة جسم الأنساة المصفسو مسبستسدر

> > وفيه يقول :

ليث الكتيبة والأبصار تسرمقه ثقفت منه أديباً شاعسراً لسنا مستسطلعاً لجوابي من بديهته قريب عهد باعراب الجسزيرة لم لا يشرح القوم وحشى الغريب له

وبيضة الخدر في الليل الدجوجي شتى الأعاريض محذور الأحاجي فيا يجاوبه مشل المنواسي ينسطق بداراً ولم ينسب إلى عي ولا يساءل عن تلك الأحاجي

والسطاعسن الألف إلا أنها نسسق

والعاديات إلى الهيجاء تستبق

المعروف مدرع بسالحنزم منتسطق

وعندما توجه جيش المعـز لفتح مصر بقيـادة جوهـر الصقلي ، كـان أبو الفرج في جملة القواد ، فمدحه الشاعر في هذه المناسبة قائلًا :

حلفت بالسابغات البيض واليلب أنت السبيل إلى مصر وطاعتها وأين عنك بأرض سستها زمناً الست صاحب أعمال الصعيد بها

أن لا تقدع ظم ذا الجيش اللهام فقد

فالناس خيرك اتباع له خول

أيدته عضدأ فيها يحاوله

فليس يسلك إلا ما سلكت ولا

فـقــد سرى بسراج منــك في ظــلم

جـريتها في العـلى جرى الســواء معــاً

وأنستسها كسغسراري صسارم ذكسر

ويسالأسنسة والهنسديسة القضب ونصرة السدين والإسسلام في حلب وازدان باسمك فيها منبر الخطب قدماً وقائد أهل الخيم والطنب

شاركت قائده في الدر والحلب وأنت ثانيه في العليا من الرتب وكنتها واحداً في السرأي والأدب يسير إلا على أعلامك اللحب وقد أعين بسيل منك في صبب فحشتها أولاً والخلق في السطلب قد جردا أو كغربي لهمذم ذرب

وقد عرف الشاعر رجلاً آخر كان عاملاً للمعز على برقة ، اسمه أفلح الناشب ، وهو الذي قد وطأ البلاد ، واستعمل الجهاد ، لمن خالف المعز من السبرير وغيرهم فمدحه بقصيدة واحدة يصفه فيها بالعلم والكرم حتى أن الناس :

يسردون جمسة عسلمسه ونسوالسه فكسأنهم حيث التقي البحسران

ويذكر إخلاصه للمعز فيقول:

وإذا اللين أعدهم شيعاً إذا قيسوا إليه كعبد الأوثان نصحت حرارة قلبه بمودة ضربت عليه سرادق الإيان

هذا هو مدح ابن هاني لمن كانوا عوناً للمعز ، وزراء أو عمالاً أو قادة ، وقد بقي علينا أن نرى مدحه للمعز ، علنما نستخلص لهذا صورة ، وأود أن أشير قبل ذلك إشارة خاطفة إلى أن ابن هاني لا يتوكأ على الآيات القرآنية في مدح هؤلاء ، مما سيجعلنا نستطيع التمييز بين مدحه للمعز ومدحه لغيره .

## الشاعر والمعز لدين الله

اقترن اسم ابن هاني الأندلسي باسم المعــز لدين الله الفــاطمي ، ذلك لأنه كان شاعره الذي أراد أن يفاخر به شعراء المشرق .

ومن يتصفح ديوان ابن هاني ، يعجب إذ لا يقع فيه إلا على إحدى وعشرين قصيدة من أصل ستين قصيدة في الديوان الذي نشره الشاعر ، زاهد على ، مع بضع قصائد أخرى نسبت إليه وبعض المقاطع في موضوعات مختلفة في حين أن الشاعر عاش في أفريقيا ما يقرب من ثماني عشرة سنة .

لقد مدح ابن هاني المعز بقصيدة مطلعها:

أقمول دمي وهي الحسان الـرعابيب 💎 ومن دون أستــــار القبــاب محــــاريب

وفي هـذه القصيدة يشـير إلى معـارك خـاضهـا جيش المعـز مـع الـروم وانكسار بني أمية أمام جيش المعز الذي أغار على بلادهم .

لقيت بني مسروان جسانب ثغسرهم وحسظهم من ذاك خسر وتستبيب

وقد وقعت هذه المعركة في سنة أربع وأربعـين وثلاثـماية ٣٤٤ ( ٩٥٥ ) عندما أغزى المعز عامله على صقلية ساحل المرية .

ولا مدح إلا للمعز حقيقة يفصل دراً والمديح أساليب نجار على البيت الأمامي معتل وحكم إلى العدل الربوي منسوب ولم أر زواراً كسيفك للعدى فهل عند هام الروم أهل وترحيب إذا ذكروا آثار سيفك فيهم فلا القطر معدود ولا الرمل محسوب تسبب لها حراء قان أوارها سبوح لها ذيل على الماء مسحوب

ويعيب على بني أمية تقاعسهم عن الدفاع عن أراضيهم ضد الغزاة ويعيرهم بالتخاذل ويتطرق إلى بني العباس في الشرق فيرميهم بالقعود عن نصرة الدين وتخاذلهم أمام جيوش الروم التي تهاجم الثغور في البلاد الإسلامية وصرفهم أوقاتهم في الشرب والسماع:

ونسوم بني العباس فسوق جنسوبهم ولا نصر ألا قسيسنسة وأكساويسب

لذا لا يبقى إلا المعز وحده يدافع عن الدين ، ويحفظ حرمة المسلمين ، ويرد عادية المغيرين .

ولا عجب والشغر ثغرك كله وأنت ولي الشار والشار مطلوب وأنت نطام الدين وابن نبيه وذو الأمر مدعو إليه فمندوب

خابت أمية منه بالدي طلبت كسا يخيب بسرأس الأقسرع المشط وحاولوا من حضيض الأرض إذغضبوا كواكباعن مرامي شأوها شحطوا

ت الله لو كانت الأنسواء تشبهه امام عدل وفي في كل ناحية لا يغتمدي فرحاً بالمال مجمعه يا أفضل الناس من عرب ومن عجم ليهنسك الفتح لا أني سمعت به

وفي المعز يقول :

أفيقوا في هي إلا اثنتان لكل بني أحمد فيضله وما لا يسرى من جنود السيا ليعرفك من أنت منجاته كان الهدى لم يسكن كائناً ولم يحكك الغيث في نائل شهدت حقيقة علم الشهيد فلو يجد البحر نهجاً إليك إلى مشل جدواك تنضى المطى

أما السرشاد وأما السعمى ولكنك السواحد المجتبى ء حولك أكثر ممن يسرى إذا ما اتسقى الله حتى التسقى إلى أن دعبت معمز الحمدى ولكن رأي شيمة فاقتدى بأنك أكسرم من يسرتجى لجاءك مستسقياً من ظاما ومن مشل كفيك يسرجى الغني (١)

ما مر بؤس على الدنيا ولا قحط

كما قضوا في الإمام العدل واشترطوا

ولايبيت بمدنيما وهمو مغتبط

وآل أحمسد أن شبسوا وان شمسطوا

ولا عملي الله فسيما شماء اشمترط

ونحن نلمس حرارة الإيمان في مدائح ابن هاني للمعز مما يرتفع بها عن المدح المبتذل الذي اعتاده الشعراء ، فهي تعبير قـوي عن الإعجاب واليقـين والإعتقاد ، وهي صدى لما يعتمل في نفس الشاعر من تمجيـد لمواقف المعـز في كفاح المعز للبيزنطيين وغيرهم من أعداء العروبة والإسلام .

#### الهجاء

ليس لابن هاني في هذا الفن إلا قصيدة واحدة قدائمة بـذاتها هجـا بها الوهراني كاتب جعفر بن عـلي بن حمدون ، وهنــاك قصيدة أخــرى يصف فيها أكولًا بشكل مضحك ، وفيـا عدا ذلك فقـد جاء الهجـاء في معرض المـدح ، وهذا في القصائد التي مدح بها المعز لدين الله الفاطمي ، إذ أنـه كان مضـطراً لأن يذكر خصوم الإمام ، بما يرضي عنه الإمام .

وابن هاني عندما يعرض للأمويين يهجوهم ، ويعتبرهم مغتصبي حق الفاطميين ، ويملكر مكانتهم في الإسلام ، ويتحدث عن عجزهم في حفظ ثغورهم .

إلا أن يسوماً هاشمياً أظلهم يسطير فواش الهام عن كسل مجثم كيسوم يزيد والسبايا طريدة على كل مسوار الملاط عثمثم وقد غصت البيداء بالعيس فوقها كسرائم أبناء النبسي المكسرم فسا في حريم بعدها من تحسرم ولا هتك سستر بعدها بمحسرم

وقد حملهم على هذا الأمر ذلك الحقد الموروث من أيام الجماهلية ، والضغينة التي لم يستطع الإسلام أن يمحوها من صدورهم ، بـل كبتهـا إلى زمن ، حتى إذا وجدت منفرجاً ، خرجت قوية ، وعملت فاتكة غـبر راحمة ، فهم ينتقمون لقتلاهم ببدر .

وبالحقد حقد الجاهلية أنه إلى الآن لم ينظعن ولم ينتصرم وبالثار في بندر أريقت دماؤكم وقيد إليكم كل أجرد شينظم

وأما بنو العباس فليسوا أقمل إيذاء لأحفاد علي فقمد كانموا يطالبمون

<sup>(</sup>١) مرت مداثح ابن هاني في المعز في ترجمة ابن هاني في المجلد العاشر فلا نعيدها هنا (ح).

بـإرجاع الخـلافة إلــي أبــناء عــلي ، حتى إذا انتصروا ، استأثــروا بها دونهم ، وراحــوا يتعقبـونهم وينكلون بهم ، فشردوا في الأرض أو استكـــانـــوا عـــلى مضاضة ، ولذا راح الشاعر يطالبهم بإرجاع هذا الحق إلى أهله ، لأنهم ليسوا أهلا له ، ويعيرهم عجزهم عن رد أعدائهم ، وتقاعسهم عن نصرة الدين ، واكتفائهم بشرب الحمرة وسياع الغناء كأنهم بذلك يرجون النصر .

ونسوم بني العبـاس فسوق جنسوبهم ولا نصر إلا قسيسنــة وأكساويــب

وفي هذا القول سخرية مرة ، إذ يطلبون النصر من كوب يشربون به ، أو قينة يسمعون إليها ، وهذا منتهى العجز ، بينها يذكر أن سيــده المعز ، هــو الذي يدافع عن الدين ، ويحفظ الشريعة ، ويعيرهم كون جدهم العباس من الطلقاء ، وإن جدتهم أمة تدعى نثلة :

> لستم كأبناء المطليق المرتدي أبسناء نشلة مبالكم ولمعشر ردوا إليهم حقهم وتنكبوا ودعسوا البطريق لفضلهم فهم الالي كم تنهضسون بعبء عسار واصم يسلهيسهم زمسر المشاني كسلما

بالكفر حتى عض فيه أسار همم دوحمة الله السذي يخمتمار وتحملوا فقد استمحم بسوار لهم بمجهلة العطريق منار والعبار يسأنف منكم والنبار الهاكسم المشني والمسزمار

وليس لابن هماني في الهجماء المستقمل ، إلا قصيمدة واحمدة ، وهمماك أخرى في وصف أكول يصوره فيها تصويراً ساخراً .

وإذا كان الهجاء وصفاً للعيوب من تجسيمها حتى تظهر نافرة تحمل عــلى الإشمشزاز أو الإحتقار ، فـإن قصيـدة ابن هـاني في هجـاء الـوهـراني تحـوي الشروط التي يقتضيها فن الهجاء . والوهراني هو كاتب الأمير جعفر ، ممــدوح الشاعر ، واسمه أحمد ، ويكنى بأبي جعفر ، ويعسرف بالموهراني ، ويسظهر أن أسباباً حدثت ، حملت الشاعر على هجاء هذا الرجل ، ولكننا لا نستطيع تحديدها ولم يتعرض إلى غير هذا الرجل بهجاء إلا ذلك الأكول ، الذي وصفه بشكل مضحك .

يبتدىء ابن هاني هجاء الوهراني بالفخر بنفسه ، فيصبغ عليها صفات حميدة كأنبه يريمد بذلمك أن يبين الفرق بينه وبمين المهجوحتي تنظهر عيموب المهجو مجسمة :

> طلب المجد من طريق السيوف ان ذل المعسزيسز أفسظع مسرأى ليس غبير الهيجاء والضربــة الأخدو أنسا مسن صسارم وطسرف جسواد ليس للمجد من يبيت على المجد وعمدتني المدنيسا كثيسرأ فلم اظفسر كلها قلب المحسدد فينهسا اللح علمتني البيداء كيف ركوب الخيل

شرف مسؤنس لسنسفس الشريسف بين عينيه من لقاء الحتوف د فيها والطعنة الأخطيف لست من قبة وقصر منيف بسسعسي والإ ونسفس عسزوف بسغسير المسطال والستسسويسف حظ ولي بسنساظسر مسطروف والبليسل كييف قسطع التنسوف

بهذه الأبيات الجميلة الجزلة يصف نفسه .

وبعد ذلك ينتقل إلى هجاء الوهراني الذي يسمّيه ( أبــا الجعر » والجعــر نجو الحيوانات ، فيسب الأيام التي ساعدته على أن يصبح كاتباً للأمير ، ويدعى أن الأيام إنمـا تساعـد السخفاء الأغبيـاء ، وتحارب الأذكيـاء ، وينعته بالخسة والدناءة ، وسخافة الرأي ، والجهل ، والعي ، والكذب ، والخني ،

إلى ما هنالك من الصفات البذيتة السيئة ثم لا يكتفي بذلـك ، بل يحـاول أن يثير التشاؤم في نفس الأمير جعفر من اصطحابه هذا الكاتب المشؤوم ، ليقيله من منصبه ، بل يحضه على ذلك مخافة أن يلحقه شؤم هذا الكائب :

فهي أعران كمل وغمد سخيف

إن أيام دهرنا سخفات زمن أنت يسا أبسا الجعسر فيسه ان دهسراً سسمسوت فسيسه عسلواً إن شاوا طلبته في زمان الملك إن رأياً تديره لمعسى ان ليفيظاً تيلوكيه ليشبيه كاذب الزعم مستحيل المعاني أنت لا تغتيدي لتسديسير ملك نىلت مىا نلت لا بىعقىل رصىين أنت في دولة الحبيب إلىنا فسإذا مسا نسعبت شر نعسيب لسست أخشى إلا عسليمه فكسن كيف صاحبته باخلاق وغد

ليس من تسالمد ولا من طمريف لوضيع الخبطوب وغند الصروف عسنسدي لسشساو بسين قسذوف بضلال الإمضاء والتوقيف بك في منظر الخباء الجليف فاسد النظم فاسد التأليف إنمسا تغتمدي لرغم الأنوف في المساعى ولا بسرأي حصيف فبترفق بسالمساجد الغسطريف فبعيلى غيير ربيعيه الماليوف بالأريحي السرؤوف جد رؤوف لا يسنى في يسبسوسسة وجسفسوف وخسني حمالف بسأنسك مما أصمبحمت يسومماً لمغيره بمحمليف

ويفتش عن تهم يُلصقها به تقوده إلى الموت ، فلا يجد أقسوى من اتهامــه بمخالفة العقيدة الشيعية ، ومروقه من الدين ، وتحالفه مع الأمويين ، وكردهه للفاطميين .

إن فيم لشعبة من بني مروان تسنبسى عسن كسل أمسر مخسوف من إمسام عسدل وديس حنيف مستخل من النستين برىء

ونشعر أن ابن هاني في هجائه يصـدر عن خقد قــوي ، ويرمى مهجــوه بكل عيب ، ويلصق به أبشع التهم ، وأشدها على الإنسان ، وقد تقوده إلى المـوت ، وعلى كــل ففي القصيدة جــال في البناء ، وجــال في المعنى ، إذا مــا نظرنا إلى فن الهجاء بمقاييسه الخاصة . وللشاعر قصيدة أخرى يصف فيها أكسولا ، فيعطينا صورة واضحة مضحكة حتى يبدو وكأنه مصور « كاريكاتوري » هزلي يعني بالنواحي التي تشير الضحك ، فيسبرزها بشكـل مشوه فاسمع إليه يصف هذا الأكول:

> أنظر إليمه وفي التحريك تسكين تسبارك الله مسا أمضى اسسنستسه كسأن بسيت سسلاح فسيه مخستزن كسأنما الحمل المسوي في يده لف الجمداء بمأيمديهما وأرجلهما وغسادر البط من مشنى وواحسدة

كسأغسا التقمت عنسه التنسانسين كسأنما كسل فلك منسه طاحسون ممسا أعدتسه للرسسل الفسراعسين ذو النون في الماء لما عضه النسون كأغبا افترستهن السراحين كأنما اختطفتهن الشواهين

ليس لشاعرنا في هذا الفن إلا ثلاث مرات في شخصين لا يمتان إليه بصلة قربى ، فقد رثى إبراهيم بن جعفر الذي مات صغيراً بقصيدة واحدة ، ورثى أم جعفر في القصيدتـين الباقيتـين ، ونحن لم نقع لــه على رثــاء قريب ، ولذا لا نستطيع الحكم على عاطفته من رثاثه لا باعد عنه ، إذ أن رثاء الأباعد لا يمكن أن يكون قوي العاطفة كرثاء الأقارب ، ويغلب على رثاثه لابن إبراهيم بن جعفر وأم جعفر الإنزان العقلي ، والتأمل الفكري ، وكـأنه ينــظر وأوقد هدا بنار الحسا

روما بالبحار إليه ظما

فمن كل قلب عليه أسى

إلى البعيد البعيد من أغوار الحياة وأعهاقها ، فيستخرج من ذلك حكماً جميلة ، وكــذلك يغلب عــلى رثائــه نفحة من زهــد في هذه الحيــاة التي لا ترعى ذمــاماً لأحد ، ولا تحفظ عهداً ، وكأنه يعزى بذلك السامعين من أهل الفقيـد . والواقع أنه في مثل هذا الموقف يعود الإنسان إلى نفسه ليتأمل الحياة عــارية من زخارف التصنع وبهارجه ، وإذا به يرى الراحل مثالًا سيحذو حذوه يومـاً على

لا رجاء في خلود كلنا وارد الماء الذي كان ورد واجمـل ما في رثـاء ابن هاني ، هــو حسن اختياره لهـذه الأوزان الخفيفة الصالحة للغناء ، يحرك بانشادها أوتار نفسه ، وأوتار نفوس السامعين .

مـات ابن إبراهيم بن جعفـر وله من العمـر خمس سنوات ، فـرثاه ابن هاني قال:

> مات من لوعاش في سرباله سيبد قبويبل فييه منعشر نافس المدهر عليمه يعربا هاب أن يجري عليه حكمه حییث لم یسنظر به ریعانه قبصدتيه تبرب خس أسهيم نما كان شهاباً ثاقباً جاورت روض ثاراه ديمة

ثم يعزى الشاعر الوالد ، فيقول :

غــير أن الحــر أولى بـــالجــلد لا ملوم أنت في بعض الأسى إلى أن يقول:

وليالينا بناعيس تخد ان تسلنا ففريق ظاعن ولنقبد أدبسر يسوم لم يسعسد فلقد أسرع ركب لم يسعب

أما قصيدتاه في رثاء والمدة جعفر فقد أكثر فيهما من الحكم وفيهما من البلاغة ما يدعو إلى الإعجاب ، قال يرثيها :

> أعقيلة الملك المشيعها شهد الغيام وان سقاك حيا كم من يد لك غير واحدة ولقد نيزلت بينية علمت

همذا المشنساء وهمذه المنزمسر إن السغسام إلىسك مسفستسقسر لا المدمع يكفسوها ولا المطر ماقد طوته فهي تفتخر

ليبلأ أتباك الفجر ينفجر

حكم ومن أيامها سير

عسلماً بمسا نسأتي ومسا نسذر

ان التراث المجد لا السدر

غملب النبور عمليمه فسأتمقد

ليس في أبنائهم من لم يسد

فرأى موضع حقد فحقد

فسنسوى السغسدر لسه يسوم ولسد

إغا استعجله قبل الأمد

لورمته ترب عشر لم تكد

صبعيق السليسل لبه ثبيم خميد

تحسمل البلؤلسؤ رطبساً لا السبرد

وبعد أن يعدد أياديها على الناس ، يصف بكاء الناس عليها ، وتأسفهم على فقدها ، فكأنهم يحملون بين ضلوعهم جمراً ، وكأنهم بفقـدهم هـذه المـرأة الجميلة ، فقـدروا الخـبرة والــرأي الســديـــد ، والكــرم وحسن الأخلاق ، فقد كانت يعتفيها الناس ، فتغمرهم عطاء :

> فإذا سمعت بذكر سؤددها ولقد تكسون ومن بدائعها انا لنوق من تجاربها قسمت على ابنيها مكارمها

وفي قصيدته الثانية يرثيها قائلًا: وذا البرق في مثل هذا السنا؟ إذا الودق في مثل هذا الرباب؟

إلا أنهل هــذا بمــاء الــقــلوب وفي ذي النــواويس مــوج البـحــا هملمسوا فسذا مصرع العسالمين

ثم يقول فيها:

وعدلت أقسام هدا الدورى فلو جـاز حكـمي في الـغـابــرين وسميت بعض السرجسال النسسا لسميت بعض النسساء السرجسال

وهكذا نرى أن هـذه المراثى الثلاث جيلة وحلوة معنى ومبنى ، فجمال الأسلوب ، لا يقل عن هذه المعاني جمالًا ، بيـد أننا لا نحس أن الشـاعر قـد مس في عاطفته فبكى وان تباكى .

ليست الحكمة عند ابن هاني وليدة العلم والمعرفة الفلسفية ، ولكنها خلاصة خبرة ونتيجة تأمل ، وهي بسيطة للغاية ، لا يظهر عليها أثـر التصنع الفلسفي ، ولا التعمل الفكري العميق ، وكأني بهذه الحكمة تساير ثقافة الشاعر العربية الخالصة ، التي لم تعقدها الفلسفة بأفكارها المتسوعة ، وهي حكمة مستمدة من تجارب الحياة ، ولا يعني هذا أن الشاعر قد مر بالضرورة في هذه التجارب كلها فخبر الحياة بحلوها ومـرها ، بــل نرى أنــه جرب وقــرأ وتأمل وأخذ من تجارب غيره ما يحتاج ، ومن تأملاته مــا رآه صوابــاً ، فكانت حكمة لا تحتاج إلى تفكير عميق لأنها تنبع من صميم الحياة ، ولم يكثر منها كما أكمثر المتنبي ، بل كمانت له ومضات قليلة ، طمال بعضهما ، وقصر بعضهما الآخر ، وقد ورد في قصائده أبيات متفرقة ، ولكنه تعمـد الحكمة تعمـداً في الرثاء وكأنه يود أن ينقل أهل الفقيد من التفكير بهول المصيبة ، إلى التفكير في الحياة ذاتها ، فيجدوا في ذلك عزاء ، ويبدو أن هذه التأملات هي التي صرفت ابن هماني عن الإتجاه العماطفي في الرثماء ، فظهم هادئماً رزينما أممام المصيبة ، فهو رجل يرى ويفكـر ويعلم أن غايـة كل حي إلى هـذه الحفوة من التراب ، ويعلم أن البكاء لا يرد ميتاً ، فيها النفع اذن من كـل هذا البكـاء ، وماذا تعوضنا مداومة الأحزان غير الهم والكدر .

وثقافة ابن هاني العربية ثقافة واسعة ، فقد أخذت من القرآن وعلومه بأوفر نصيب ، وضربت في علوم اللغة بسهم وافر ، وكان له من تفكيره ما يقـوده إلى هذه النتـائج غـير المفلسفة ولا المعقـدة . وهذه الحكم المتفـرقــة في قصائده ، وإن كانت قليلة ، تدل عـلى نضجه الفكـري ، ونظرتـــه الواقعيـــة للأمور ، يرى الأيام في تقلباتها وتصرفاتها ، فإذا هي لا تقر إنساناً على حال ، تفرحه اليوم فتبكيه غداً . تمر هذه التأملات في ذهنه فإذا هي على لسانه أبيات من الشعر جميلة ، يتغنى بها لسانه ، ويحسها فؤاده . نقرأ له :

وثاو قريح الجفن يبكي لىراحسل ومسا النساس إلا ظساعن ومسودع وهمل نحن إلا كالقمرون الأوائمل فهل هذه الأيام إلا كما خلا ونبكى من الدنيا على غير طائل نساق من الدنيا إلى غير دائم ولا آجهل تخشاه إلا كعهاجه (١) فيا عاجل ترجوه إلا كآجل

فنحس روحاً تزهد في الحياة ، وتمل البقاء قبل أن تشبع من الحياة ، أو تتملى من مباهيج الدنيا ، وهذه هي عملية الفكر الواعي ، يرى تصرفات الحياة فيعلم أنها لا ترضى إلا إذا مزجت لذائذ الحياة بمرارة الصاب.

<sup>(</sup>۱) ديوان : ق ۲ ك .

وليس تسرضى الليسالي في تصرفها إلا إذا مسزجت صسابسا بقنسديسد والأيام لن تغفل عن أذيتنا ، وكسر الجديدين يبسط لنا الحبل حيناً ويقبضه عنا حيناً آخر .

وللجديدين من طول ومن قصر حبلان منقبض عنا ومنبسط

يرى بأم عينيه تقلبات الأيام ، وتغييرات الدهر ، ويعرف ما جبل عليه الناس من لؤم الطباع ، ونكرانهم للمعروف ، ويحز في نفسه هذا ، فيقول :

ويا رب من تعليه وهو منافس وتسدي إليه العرف وهو كنود وهذه المعاني التي يذكر فيها تقلبات الأيام وتصرفات القدر، تتردد

وهذه المعاني التي يذكر فيها تقلبات الايام وتصرفات القدر ، تتردد كثيراً في رثاثه فتصبغه بصبغة الزاهد بالحياة ، العازف عن ملاهيها ومفاتنها ، الضارب في التقوى بأوفر سهم ، وأنت لا شك واجده في هذه المرثيات الثلاث واعظاً زاهداً ، وحكيماً يغلب عليه التأمل الفكري ببساطته وبعده عن التعقيد الفلسفي . إسمع إليه يدعو الناس إلى أن لا ينتظروا من هذا الدهر المتقلب ، وهذه الأيام التي تحمل معها النكد ، خيراً وذلك حيث يقول :

من يرجو زماناً دائماً فيإذا ما كدر المعيش نما فيلفد ذكر من كان سها من تض نصلاً إذا شاء مفي وهي الأيام لأ يامنها أن تسلنا فغريق ظاعن فيلفد أسرع ركب لم يعج

وإذا مسا طبيب السزاد نسمد ولسقمد نبه مسن كسان رقد رائش سسهاً إذا شساء قسمد حسازم يسأخمان يسوم لغمد وليساليسنا بسنا عميس تخمد ولسقد أدبر يسوم لم يسعد

نعسرف البسأساء منمه والنكمد

ونحن لا نرى في هذه الأبيات المصطبغة بالـزهد ، والمكتسيـة حكمة ، أي أثر للعملية العقليـة ، أو التفكير الفلسفي ، إنما هي تجارب شخصيـة ، وتأملات واعية ، وإدراك لواقع الحياة . وفي مرثيته لأم جعفر كثير من الحكم البسيطة التي تروقنا بأسلوبها وبساطتها ، وهي بمجملها تصور لنا الشاعر زاهداً ينصرف عن الحياة وزخارفها ، ويعـزف عن لذائـذها ، أو كـأنه ذلـك الواعظ الذي ينبه الناس لما هم فيه سادرون ، حيث يقول :

انا وفي آمال أنفسنا طول وفي أعهارنا قصر لنرى بأعيننا مصارعنا لوكانت الألباب تعتبر مما دهانا أن حاضرنا أجفاننا والغاثب الفكر

وجميـل به أن يلوم أولشـك الذين يــرون باعينهم تصرفـات الأيــام ثم لا يفكرون ، كأن على قلوب أقفالها ، تبصر أعينهم ، ولا تعي أفئدتهم .

> ف إذا تدبرنا جوارحنا لوكان للألباب محتحن أي الحياة ألذ عيشتها خرست لعمري الله السننا هل ينفعني عزذي يمن ها أنها كأس بشعت بها فانبذو شيجا وارم ذا شطب دنيا تجمعنا وأنفسنا ولكل سابق حلبة أمد

فأكلهان المعين والنظر ما عدد منها السمع والبصر من بعد عدمي أننا بشر لما تكلم فوقنا القدر وحجوله واليمن والغرر لا ملجاً منها ولا وزر لا البيض نافعة ولا السمر شدر على أحكامها مذر ولكل وارد نهلة صدر

وحدود تعمير المعمران والسيف يبلى وهو صاعقة والمرء كالظل المديد ضحى ولقد حلبت الدهر أشطره

وفي قصيـدة أخرى يـرثي فيها أم جعفـر أيضاً حيث تبـدو عليـه سيــهاء الزهاد ، ووقار الحكماء ، وخبرة ذوي التجربة ، يقول :

إلا كل آت قريب المدى وما غر نفسها في المعين من لفتة في المعين من لفتة ولم أر كالمرء وهو اللبيب ولم أر كالمرء وهو اللبيب ومن لي بمثل سلاح النومان ومن لي بمثل سلاح النومان يجد بنا وهو رسل العنان بسرى أسهاً فنبا ما نبا تراش فترمى فتنمى فللا

وكسل حساة إلى منتهى وعمسر الفتى من أماني الفتى واسرع في السسمع من ذا ولا يسرى مسلء عينيه ما لا يسرى وأما العيون ففيها العمى فأسطو عليه إذا ما سطا ويدركنا وهو داني الخطى فسلم يبق إلا ارتهاف الظبى تحيد وتسمعي ولا تدرى

يسمو صعوداً ثم ينحدر

وتسنسال مسنسه إلهسام والسقصر

والسفىء يحسره فسيستحسر

فالأعلبان الصاب والصبر

وهذه الحكم في قالبها الجميل ، وأسلوبها السلس السهل ، ومعانيها البسيطة ، تبدو متزنة وهينة لأن بها خبرة مكتسبة من الحياة ، وتجارب مأخوذة من الأيام لا أثر فيها لعمل الفكر ، وكأني بها وقد خرجت من أعاق أحاسيسه ، وصدرت عن قلبه الوجل أمام تقلبات هذه الأيام ، فأخذت من جمال الشعور ، وجمال الأسلوب ، وسمو المعنى مع بساطته ، شيئاً كثيراً . وهذه الحكمة لا نراها كثيرة في شعره ، بل هي قليلة جداً ، ولولا هذه المراثي الثلاث لما ظفرنا بهذا القدر من الحكم الجميلة .

#### الوصف

لم ينصرف ابن هاني لذاته فيصور أحاسيسه ، ويتحث عن وجدانياته ، لكنه سلك مسلكاً ابتعد به عن نفسه فلم يفكر بها إلا لمحاً ، وهو كشاعر تطرق إلى فنون شعرية مختلفة بيد أنها لم تكن مستقلة ، ومن هذه الفنون الوصف ، ونحن نعجب كثيراً إذ لا نرى أثراً للطبيعة في شعره حتى نحس أنه نسي الطبيعة الأندلسية الجميلة أو أنها لم تحرك فيه أوتبار نفسه ، فلم يكن لها حتى انعكاسات بسيطة في شعره . ويبدو أن طبيعة أفريقية لم تثر اهتهامه ، ولم تستهوه بجهالها ، وهو لم يفتش عن الجهال في الطبيعة ، وفيها كل الجهال الذي يشعر به ذو الحساسية المرهفة ، أما إذا أراد أن يصف ما له علاقة بالممدوح ، كمجلس أنس ، أو زهرة مثلاً ، جاء وصفه متكلفاً متعملاً .

وقد اضطر بحكم المدح أن يصف عظمة بمدوحه ، فيصف جيشه وخيله وأسطوله ، وأجاد كل الإجادة في وصف الخيل ، بشكل جعلنا نحس أنه مغرم باصائل الجياد ، كثير الإعجاب بجهال خلقها ، وحسن منظرها ، ذلك أنه اندفع في وصفها وكأنه يصف شيئاً عزيزاً عليه ، يعجبه منها ألوانها وزينتها ، سيرها وركضها ، وكأنها في كل حركة من حركاتها تحرك وتراً في نفسه وتلمس شعوراً في قلبه ، فتشعر وكأنه عاشق لها ، ولوع بها ، وهو لا ينسى أن يتحدث عن أولئك الذين امتطوا صهواتها ، وجردوا سيوفهم ، يسيى أن يتحدث عن أولئك الذين امتطوا صهواتها ، وجردوا سيوفهم ، واشرعوا رماحهم ، وتهيئوا للزحف ، وهكذا يصف الجيش . وهوقد رأى أسطول المعز بعدده وعدته ، وشاهد سيره في البحر فوصفه أيضاً ، وتصور معارك المسلمين مع الروم ، فتحدث عن ذلك فكان له وصف المعارك المسلمين مع الروم ، فتحدث عن ذلك فكان له وصف المعارك

البحرية ، لكنه إذا عرض لغير هذه الموضوعات ، جاء قوله متصنعا متكلفاً ، وقد وصف النجوم في قصيدته التي مطلعها :

أليلتنسا إذ أرسلت واردأ وحفا وبتنا نبرى الجسوزاء في أذنها شنف

ولم يسمع في وصف النجوم أحسن من قصيدته هــذه وهذا الشعــر وان جمع من التشبيهات ما لم يجمعه غيره فإنك لا تجد فيه من حلاوة اللفظ وسهولة الحفظ(١) ما تجده في غيره . وهذا مقياس نقدي مقبـول إذا ما أردنــا أن نعرف جمال القصيدة من حيث المعنى والمبنى .

لقد وصف أن هاني الخيل ، هذه الأعوجيات التي إذا مــا ركضت بدت طائرة أو سابحة ، وتبقى سابقة في ركضها ، فهي جرد عنــاجيج ، واجمــل ما قال في وصف الخيل ، هي قصيـدته التي يمـدح فيها الخليفـة ، ويتحدث عن هـدية جــوهر لــه ، وفيها الكشير من الخيل التي كــأنها الغانيــات تســير بــزهــو وكبرياء ، ثم هي مكحولة المدامع ، تنظر بمقلة أحوى وفيها يقول :

ألا هكذا فلتجلب العيس بدنا الا هكمذا فلتجنب الخيمل ضممرا مرفلة يسحبن أذيال يمنة ويسركض ديبساجساً ووشيساً محسبرا تسراهن أمشال السظباء عسواطيسا لبسن بيسبرين السربيسع المنسورا بمشين مشى الغانيات تهاديا عليهن زي الغانيات مشهرا فعلمن فيهن الحسسان تبخمرا وجررن أذيال الحسان سوابغا بمقلة أخسرى ينفض الضال أحسورا تىرى كل مكحول المدامع ناظراً

ويتحدث بعد ذلك عن ألوانها المختلفة ، إذ أن منها مــا هو أبلق أو ورد أو أشقر ، ومنها الكميت والأدهم ، إلى غير ذلك من ألـوان ، ويتحدث بعــد هذا عن شعوره أمام هذه الجياد الجميلة ، الحسنة الخلق ، التمامة التكوين ، وإذا به يعترف قائلًا :

ولا عجب أن يعجب العين ما ترى يقر بعيني أن أرى من صفاتها أرى صورا يستعبد النفس مثلها إذا وجدته أو رأته مصصورا أفكه منها الطرف في كل شاهد سأن دليسل الله في كسل مسا بسرا ألملذ إلى عمين المسهمد من كسرى فأخلس منها اللحظ كمل مطهم

ويعجبه منظر الخيل وقد أعدت للركوب وهيئت للقتمال فتطرب نفسمه وتتفاعل مشاعره وإذا بلسانه يقول :

والخيسل تمسرح في الشكيم كسأنها عقبان صارة شاقها الأوكسار حص السياط عنانه الطيار من كل يعبوب سبوح سلهب أو هسبسوة مسن مسأقط ومسخسار لا يسطبيسه غير كبية مسعوك وأذيب منه عملى الأديم ننضار سلط السنابك باللجين مخدم

ويتطلع إلى وفرته فإذا هي غدائر غادة جميلة لم تهمل شعرها ، ولم يمسها بؤس ولا اقتار:

وكسان وفرته غدائس غسادة لم يسلقمهما بسؤس ولا اقستسار ويراها تركض ، فيتساءل عن هذا الركض ونوعه لأنه يظن أنها تطير ،

مسرّت لغهايتنها فللاروالله ما علقت بهما في عمدوهما الأبصمار وجسرت فقلت أسابسح أم طائسر هملا استثمار لموقعهن غبمار

وهل من غرابة في ذلك وهي : من آل أعسوج والصريسح وداحس فيهن منها ميسم ونجار ونقرأ له هذه الأبيات فنحس كأنه متيم بهذه الجياد :

الا قلالا ساميا وتليلا من کــل يعبـوب يجيــد فــلا تــرى وكسأن بسين عسنسانسه ولبسانسه لـوتشرثب لــه عقــيـلة ربــرب ظنتمه جؤذر رملهما المكحمولا ويبيت في وكسر العقساب نسزيسلا تتستزل الأروى عسلى صهواته يهسوى بـأم الخشف بــين فـروجـــه ويسقسيد الأدمانة المطبولا

وكثيراً ما يمأتي الشاعر بمبالغات فيها شيء من الإغراق القوي في القول ، كقوله :

مسرت بجمانحتيمه وهمي ظنسون وأجسل عسلم السبرق فيسهسا أنها

وهو بحكم كونه شاعر المعز ، رأي الجيش يعده المعز ، ويزجيه كثيفاً ، حتى كأنه موكل بقضاء الله ، وهذه الفتية الشبعية التي نذرت نفسها لله ، وآل بيت رسول الله ، تعلو صهوات هذه الجياد الجميلة ، وقـد تقلدت سيوفهـا ، وأشرعت رماحها ، ووطدت نفسها على الحرب والجهاد ، في سبيل العقيدة . يرى ابن هاني كل هذا ويروقه المنظر فيقول :

عليهسا المغساويسر في السسابغسات تسرفسرف مستسل متسون الأضسا حستوف تسلهسي بالمستسالها وأسد تسغشذ بأسد الشرى تسبختر في عسسنسر مسن دم وتخطر في لبد من قنا

ويرى الأعادي سيوف هؤلاء فيتوهمونها سرجاً أو ناراً تصطلى :

وقسال الأعادي أأسيافهم أم السنسار مضرمية تسصيطلي أهندية قنضب أم لنظى رأوا سرجاً ثم لم يعلموا ومسنت قسدات تسذيب السشسليسل مسن فسوق لابسسه في السوغسى مسن السلاء تسأكسل أغسهادهسا وتسلفح منهسن جمسر الغسضسا

أو يقول عن هؤلاء الشباب الذين علوا متن خيولهم :

ما أن لها إلا المولاء شعمار وعلى مطاها فتية شيعية من كـل أغلب باسـل متخمط كالليث فهسو لقرنسه همسار قلق إلى يسوم الهيساج مسغسامسر دم كـل قيـل في ظبـاه جـبار ميقادها مضرامها المغوار أن تخب نسار الحرب فهسو بفتكسه فسأداتسه فضفاضية وتسريكسة ومسهسنسد ومستسقسف بستسار مــا أن لهــا إلا الــقــلوب وجــار أسمد إذا زأرت وجمار ثمعالب

وإذا ما عرض للأسطول وصف بقطع الكثيرة وقد نشرت أعلامه ، وراح بمخر عباب البحر ليلقى العدو:

مؤاخر في طامي العباب كأنه أنسافت بهما أعسلامهما وسسها لهسا من الـراسيـات الشم لـولا انتقـالهـا من النظير إلا أنهن جنوارح من القادحات النار تضرم للصلى إذا زفوت غيظاً توامت بمارج فأنفاسهن الحناميات صواعق

لعيزمك بأس أو لكفيك جيود بناء عملى غمير العمراء مشيمد فمنها قسسان شميخ وريسود فليس لها إلا النفوس مصيد فمليس لهما يسوم الملقماء خممود كما شب من نمار الجحيم وقمود وأفواههن السزافرات حديد

<sup>(</sup>١) ابن سعيد المغربي ـ رايات المبرزين وأخبار المميزين ص ٥٥ .

وهذه الأبيات تعطينا فكرة واضحة عن كيفية تجهيز هذه المراكب الحربية ، بمدافع تبصق اللهب ، صنعت من حديد ، وربما كانت تشبه المجانيق .

وتـزين هذه المـراكب بنقوش مختلفة ، واستار مفـوفة ، كثيـاب الخـرد الكواعب ، مما يدل على العناية الزائدة بها :

لها من شفوف العبقري ملابس مفوفة فيها النضار جسيد كما اشتملت فوق الأرائك خرد أو التفعت فوق المنابسر صيد وقد صفحت بالحديد لتصد الأمواج:

لبوس تكف الموج وهمو غطامط وتمدراً بسأس اليم وهمو شمديمه فمنهما دروع فموقمهما وجمواشن وممنهما خمضاتمين لهما وبسرود

وقد كانوا يطلون هذه السفن بالقار لحفظها ، فتبدو سوداء :

وسفن إذا ما خاضت أليم زاخراً جلت عن بياض النصر وهي غرابيب تــشب لهـا هــراء قــان أوارهـا سبوح لها ذيل على المـاء مسحوب

وفد وصف النجوم في قصيدة أعجب بها القدماء ، ولكنهم لاحظوا أن لا حلاوة في لفظها ، ولا سهولة في حفظها ، ومما قاله في وصفه لإقبال الصباح وأفول النجوم :

وقد ولت الظلماء تقف و نجومها وقد قام جيش الفجر لليل واصطفا ولست نسجوم للثريا كانها خواتيم تبدو في بنان يد تخفى

ثم يتحدث عن النجوم ، فيدهشنا بسعة معرفته لما كان يعرف في زمانه من أسياء النجوم ، من الشعسرى العبور ، إلى المدبران ، فالسياكين وبنات نعش وسهيل والسهى والنسر ، وغيرذلك من أسياء .

وأما الخصري فرأيه في هذه القصيدة واضح من قوله: وقد احتذى طريقه ـ الضمير عائد إلى علي بن محمد الكوفي ـ أبو القاسم محمد بن هاني (١) وهدا يعني أن ابن هاني تسوكاً في معاني قصيدته على المعاني التي وردت في قصيدة علي بن محمد الكوفي التي مدح فيها علي بن داود حتى في وصف النجوم حتث ينتقل من الوصف إلى المدح قائلاً:

كسأن نسليسر الشمس يحكى ببشره عسلي بن داود أخي ونسسيبي (٢) وهذا يشبه تماماً انتقال ابن هاني في قصيدته تلك حيث يقول:

كسأن لسواء الشمس غسرة جعفسر رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا

وقد وصف أيضاً قصراً بناه إبراهيم بن جعفر في قصيدة هناه بها فقال :

والقبة البيضاء طائرة به تهوي بمنخرق الصبا أعنانها ضربت باروقة ترفرف فوقها تهوي بفتح قوادم خفقانها علياء موفية على علياته في حيث أسلم مقلة انسانها نيطت أكاليل بها منظومة فغدا يضاحك درها مرجانها وتعرضت دور الستور كأنها عليات أوشحة يروق جمانها وكأن أفواف الرياض نثرن في صفحاتها فتفوفت الوانها

مير عهاد الدين محمود بن مير رحمة الله الحسيني الأسد آبادي الهمذاني المعروف بآلهي أسد آبادي .

توفي سنة ١٠٦٤ .

من شعراء القرن الحادي عشر الهجري المعروفين . درس أيام شبابه في شيراز ثم سافر إلى العراق ، ثم انتقل إلى أصفهان وقضى فيها سنة أو سنتين واتصل هناك بالشعراء ومنهم حكيم شفائي .

وبما ذكره نصر آبادي في تذكرته نفهم أنه عمل مع الملا شكوهي الهمذاني في مقهى للشاي (قهوة خانه عرب) وان الشاه عباس دخل عليها وتكلم معها، وسأل أولا الملا شكوهي ما عملك ؟ فأجاب: إني شاعر، فطلب منه أن ينظم الشعر فنظم بيتاً ارتاح له الشاه واستحسنه. ثم سأل إلحي عن شهرته، فقال إلحي، فوضع الشاه يده على رأسه وقال: إلحي.

والظاهر أن عطف الشاه لم يتجاوز الثناء عليه ، لذا نـراه يضطر لـترك أصفهان والسفر إلى الهند ، وعرج في طريقه لمـدة قصيرة عـلى قندهـار وكابــل سنة ١٠٢١ .

وفي سنة ١٠٢٢ لازم ( زمان بيك مهابت خمان ) . وفي سنة ١٠٣٣ لازم ( ظفر خان أحسن الله تربتي ) في كابل ، وكان هذا حاكمًا فيها . ونجمد في ديوان المترجم أشعاراً في مدح مهابت خان .

ولم يلبث ظفر خان أن ترك كابل إلى اكره في الهند ، فتركهـا المترجم إلى الهند أيضاً ، وكان ذلك في أواخر حياة جهانگير ( ١٠١٤ ـ ١٠٣٧ ) .

ويقول مير عبد الرزاق في كتابه (بهارستان سخن) أي : (ربيع الكلام) عن المترجم أنه كان عفيف النفس ذا همة عالية ، ولذلك استقبل من جهانگير بحفاوة بالغة .

عاشر في الهند الحاجي مهرجان قدسي المشهدي في عهد ملكية شاه جهان ( ١٠٢٧ ـ ١٠٦٨ ) وكان من الشعراء البارزين في بلاط شاه جهان ، كما أنه لم يترك ملازمة ظفر خان أحسن ، ولما عين هذا لحكومة كشمير ، وكان مباً للشعراء مغرماً بالشعر سافر معه مير إلمي وعاش هناك من الراتب البسيط الذي كان يتقاضاه من البلاط . ثم اعتزل الناس حتى وفاته .

توجد نسخة من ديوانه في مكتبة المتحف البريطاني وفيها خمسة آلاف بيت من الشعر في قصيدة بجمدح الأثمة عليهم السّلام ، وممدح شاه جهمان ومهابت خان وبعض الأمراء والوزراء . ,

وفيه الغزل والتركيب والترجيح والقطعة ، ورسالة الساقي ، وعـدة مثنويات صغيرة وبعض الرباعيات .

وله (كنز الخزائن) وفيه منتخبات من شعر أربعمائة شماعر من شعراء القرن الثامن والتاسع والعاشر مع تراجم للشعراء .

أجمع الكتاب الـذين التقوا بـه في الهند عـلى جمال شعـره . ومن خلال أشعاره ندرك مدى علمه وحبه للعلوم (٣) .

الأمير فخر الدين محمود ابن الأمـير يمين الـدين الطغـراثي المستوفي المشهـور والمتخلص بــ ( ابن يمين ) .

 <sup>(</sup>١) الحصري \_ زهر الأداب وثمر الألباب ج ٢ \_ ص ٧٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الحصري .. زهر الأداب وثمر الألباب ج ٢ - ص ٧٥٣ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ أدبيات إيران .

ولد في أواخر القرن السابع في قرية فريومد من قرى سبزوار .

وتوفي على ما رواه دولت شاه سنة ٧٤٥ وقبره في صمومعة والــده بقريــة ( فريومد ) .

هو أحد كبار شعراء إيران في القرن الثامن الهجري ، وكان والده الأمير يمين الدين الطغرائي ـ على ما روى دولت شاه ـ رجلًا فاضلًا ، أصله من الترك ، استوطن في عهد محمد خدابنده ( ٢٠٣ ـ ٧١٦ هـ ) قرية فرومد ( فريومًد ) من قرى بيهق ( سبزوار ) واشترى فيها عقارات واستقر فيها ، وكان علاء المدين محمد فريومدي الذي عاش في عهد السلطان أبي سعيد وبعده في عصر طغا تيمور خان المذي كان صاحب ديوان ووزير خراسان بعطف عليه .

ويتحدث دولت شاه عن أهمية رسائل الأمير يمـين الدين إلى ابنـه الأمير محمود من الروم إلى خراسان ، وأجوبة الابن إلى أبيه الذي توفي سنة ٧٢٢ .

وكان المترجم منذ شبابه معدوداً بين الشعراء والكتاب ، وقد عهد إليه ، كما كان عهد إلى والده قبله استيفاء وتحرير الطغراء لدى الخواجة علاء الدين محمد الفريومدي وزير خراسان الذي قتل في ٢٧ شعبان سنة ٧٤٢ عند حدود مازندران على أيدي السربداريين .

قضى المترجم أيام شبابه في خراسان ، وسافر إلى تبريرز ، وحضر لـدى غياث الدين محمد بن رشيد الدين فضل الله ، الوزير الـذي كان بيته ملتقى لأرباب الفضل في ذلك الزمان ، ولكنه لم يبق هناك طويلاً ، ونظم قصيدة عللب فيها من الوزير أن يسمح لـه بالـرجوع إلى وطنه . ونفهم من خلال أشعاره أنه عاش فترة في العراق دون أن يستقر فيه ، كما نفهم منها أنه لم تطب له الحياة خارج خراسان ، فبعد ذهابه إلى مـدينة (السلطانية) لم يطل فيها المقام . وكل ذلك يتجلى لنا من مطالعتنا لأشعاره .

وبعد رجوعه إلى خراسان عاش في قرية (فريومد) ، وكانت له اتصالات مع وزراء منطقة خراسان فيمدحهم في أشعاره لا سيما منهم علاء الدين محمد الفريومدي وزير خراسان . وبعد أن قتل السربداريون(١) هذا الوزير في حدود گرگان (جرجان) وطبرستان في حرب بينهم وبين الطغاتيموريين ، اتصل بالخواجة غياث الدين هندو الذي أصبح وزيراً بعد مقتل أخيه .

وفي سنة ٧٤٣ نشبت الحرب في قرية حيدري بين الملك معز الدين حسين محمد كرت (٢) والخواجة وجيه الدين مسعود السربداري والشيخ حسن الجوري ، وهرب الخواجة وجيه الذين مسعود . وفي معارك هذه الحرب شرق ديوان ابن يمين ، ويقول خواند مير إن جنود هرات أسروا إبن يمين ، وعندما أخذوه إلى الملك أراد تدبير أمره بمدح الملك معز الدين حسين كرت شعراً ، أملاً باسترداد ديوان شعره ، ولكنه لم يغز من ذلك بطائل ، والظاهر أن الديوان ضاع في الحرب . فراح يجمع شعره من هنا وهناك مرتباً ديواناً

جديداً احتوى على ١٥ ألف بيت بين الغزل والرباعيات والمقطعات والترجيع والقصائد .

وقد قضى الشطر الأخير من حياته بين سبزوار وفريومد بقناعة كاملة واعتقادات أخلاقية ، بحيث تفرد من بين شعراء عصره بقصائده الأخلاقية ويقول خواندمير أن هذه القصائد كانت تكتب على الألواح والأبواب وتحفظ في القلوب .

وكان شعره بخلاف شعر معاصربه من الشعراء : سلساً بسيطاً من غير تكلف خالياً من الكلمات المتقعرة . وهذا هو سبب رواج شعره بين الجهاهير في كل زمان .

وقد قام في هذا العصر الدكتور سعيد نفيسي بنجمع شعره وآثاره حسب المستطاع <sup>(٣)</sup> .

المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمر الثقفي ، وكنيته أبو إسحاق :

ولد عام الهجرة وقتل سنة ٦٧ في حربه مع مصعب بن الزبير .

ما هي حقيقة المختار؟ انه هو نفسه خير من يجيب على هـذا السؤال . وقد أجاب فعلاً وهو في ساعاته الأخيرة من الحياة حين رد عـلى تساؤل رفيقـه السائب بن مالك الأشعري فقال : « انما أنا رجل من العرب رأيت ابن الزبير قد وثب باليامة ، ومروان بالشام ، وكنت فيها كأحدهم ، إلا أني قد طلبت بثار أهل البيت إذ نامت عنه العرب » .

ويقول عنه السيـد محسن الأمين: « والله أعلم بحقيقـة أمره وعـلى كل حال فقد شفى النفوس وأدرك الثار وانتقم الله به من الطغاة الفجرة » .

وإذا كنا نحن لا يمكن أن نزيد شيئاً على ما قاله هو عن نفسه وما قالمه عنه السيد محسن الأمين فإننا ننشر هنا قصة أخذه بثأر الحسين مما لا يخرج عن موضوع ( المستدركات ) مهما كان أمره وأمر الناس معه :

لما بعث الحسين مسلم بن عقيل إلى الكوفة نزل في دار المختار ، فبايعــه المختار في جملة من بايعه من أهل الكوفة وناصحه ودعا الناس إليه ، فلما خرج مسلم كان المختار في قرية له خارج الكوفة ، لأن خروج مسلم كان قبل ميعاده بسبب ضرب ابن زياد لهاني بن عروة وحبسه فجاء الخبر إلى المختار عند الظهر بخروج مسلم فأقبل المختار في مواليه حتى دخل الكوفة وأن إلى باب الفيل وهو من أبواب المسجد بعد المغرب وكان ابن زياد قد عقــد لعمرو بن حــريث راية وامره على الناس واقعده في المسجد فمر بالمختار رجل من أصحاب ابن زياد يسمى هاني بن أبي حية الوداعي فقـال للمختار مـا وقوفـك ههنا لا أنت مع الناس ولا أنت في بيتك فقال له المختار أصبح رأيي مرتجاً لعظم خطيئتكم فدخل هاني على عمرو بن حريث واخبره بذلك فأرسل عمرو إلى المختار رجلاً يأمره أن لا يجعمل على نفسم سبيلًا فقىال زائدة ابن قىدامة بن مسعود لعمرو عنه شيء شهدت عنده ببراءته وشفعت له أحسن الشفاعة فجماء المختار إلى ابن حريث وجلس تحت رايته حتى أصبح ، وجاء عمارة بن عقبة بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط فاخبرابن زياد بامر المختار فلها اذن ابن زياد للناس دخل عليه المختار في جملة من دخل فقال لـه ابن زياد أنت المقبـل في الجموع لتنصر

<sup>(</sup>١) راجع عن السربداريين ترجمة عليُّ بن المؤيد في المجلد الثاني من المستدركات .

<sup>(</sup>٢) آل كرت دولة نشأت اثناء القرنين السابع والثامن في الركن الشهالي الشرقي من إيران وكمان مقرها في مدينة هرات ولكن نفوذها كان يمتد إلى الولايات القريبة فيشمل بعض بملاد الغور وإقليم غرجستان وولاية سجستان . ومعز الدين حسين هذا هو الملك قبل الأحير من ملوكهم ، إذ انتهى ملكهم بابنه غياث الدين الذي قتله تيمورلنك سنة ٧٨٠ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ أدبيات إيران .

ابن عقيل فقال لم أفعل ولكني أقبلت وقعدت تحت راية عمرو بن حريث إلى الصباح وشهد له عمرو بن حريث بذلك فضربه ابن زياد بالقضيب على وجهه حتى أصاب عينه فشترهـا(١) وقال والله لـولا شهادة عمـرو لك لضربت عنقك وأمر به إلى السجن فلم ينزل المختار محبوساً حتى قتل الحسين ( حليمه السَّلام ) فــأرسل المختــار رسولًا إلى عبــد الله بن عمر يــطلب منــه أن يكتب إلى يزيد ليكتب إلى ابن زيـاد باطـلاق المختار . فلما جـاء الرســول إل عبد الله بن عمر وعلمت زوجته صفية بحبس أخيهـا بكت وجزعت فــرق لهـا عبد الله وكتب إلى يزيد يطلب منه أن يكتب إلى ابن زياد باطلاقه فكتب يزيــد إلى ابن زياد : أما بعد فخل سبيل المختار ابن أبي عبيد حين تنظر في كتابي . فدعا ابن زياد بالمختار فأخرجه ثم قال له قد اجلتك ثلاثاً فإن أدركتك بالكوفة فلقيمه ابن العرق مـولى ثقيف وراء واقصة فسلم عليـه وسألـه عن عينه فقــال خبطها ابن الزانية بالقضيب فصارت كما ترى ثم قال : قتلني الله إن لم اقطع أنامله واعضاءه إرباً إرباً ، ثم قال : إذا سمعت بمكان قد ظهرت بـ في عصابة من المسلمين اطلب بدم الشهيد المظلوم المقتول بالطف سيد المسلمين وابن سيدها وابن بنت سيد المسلمين الحسين بن على فوربك لأقتلن بقتله عدة الناس على أهل الشام . فلما هلك ينزيد وأطاع أهل العبراق ابن الزبسير أقام

إذا مسا مسعشر تسركسوا نسداهسم ولم يسأتسوا الكسريهسة لم يهسابسوا وقـال للرسولـين : ارجعا إلى ابن مـطيع فـاخبراه بحـالتي فرجعـا فإذا أصحابه على بابه وفي داره منهم جماعـة كثيرة ، وقــال حسين لــزائدة : اني قــد فهمت قولك حين قرأت الآيـة ، فانكـر زائدة أن يكـون أراد شيئاً . فقـال له حسين : لا تخف فها كنت لأبلغ عنك ولا عنه شيئاً تكرهانه ، فاقبلا إلى ابن

القاسطين وجهاد المحلين أنكم لم تنفقوا نفقة ولم تقطعوا عقبة ولم تخطوا خطوة

إلا رفع الله لكم بها درجمة وكتب لكم حسنة فـابشروا فاني لــو خرجت إليكم

جردت فيها بين المشرق والمغرب من عــدوكم السيف باذن الله فجعلتهم ركــاماً

وقتلتهم فذاً وتوأمـاً فرحب الله لمن قــارب واهتدى ولا يبعــد الله إلا من عصى

وأبي والسلام يا أهل الهدى . وأرسل إليهم الكتاب مع رجل يقال له سبحـان

قد ادخله في قلنسوتــه بين الــظهارة والبـطانة ، فلما جــاء الكتاب ووقف عليــه

جماعة من رؤساء القبائل أعادوا إليه الجواب مع عبد الله بن كامل وقالوا : قل

له قد قرأنا كتابك ونحن حيث يسرك فان شئت إن نأتيـك حتى نخرجـك من

الحبس فعلنا فأتاه فأخبره فسر لذلك وأرسل إليهم لا تفعلوا هذا فإني أخرج في

أيامي هذه . وكان المختار قد بعث غلاماً له إلى عبــد الله بن عمر زوج أختــه

وكتب إليه : أما بعـد فإني قـد حبست مظلوماً وظن بي الولاة ظنـوناً كـاذبــة

فاكتب في يرحمك الله إلى هذين الطالمين يعني إلى والي الكوفة وأمير خراجها كتاباً

لطيفاً عسى الله أن يخلصني من أيديهما بلطفك وبركتك ويمنك والسلام .

فكتب إليهما عبد الله بن عمر : أما بعد فقد علمتها الذي بيني وبين المختار من

الصهر والذي بيني وبينكما من الود فأقسمت عليكما بحق ما بيني وبينكما لما

خليتها سبيله حين تنظران في كتابي هذا والسلام عليكمها ورحمة الله وبــركاتــه .

فلما أتاهما كتاب ابن عمر طلب من المختار كفلاء فأتى أنـاس كثير من أشراف

الكوفة ليكفلوه فـاختار عبــد الله ابن يزيــد منهم عشرة من الأشراف فضمنوه

فدعا بــه عبد الله بن يــزيد وإبــراهيم بن محمد بن طلحــة وحلفاه أن لا يخــرج

عليهما فان خرج فعليه ألف بدنة ينحرها لدى رتاج الكعبة ومماليكمه كلهم

أحرار فحلف لهما بذلك وخرج إلى داره . وكان يقول بعد ذلـك : قاتلهم الله

ما أحمقهم حين يرون أني أفي لهم بأيمانهم هذه ، أما حلفي بالله فإني إذا حلفت

على يمين فرأيت خيراً منها أكفر عن يميني وحروجي عليهم خير من كفي عنهم

وأما هدي ألف بدنة فهو أهون على من بصقة وأما عتق مماليكي فـوالله لوددت

أنــه تم لي أمري ثم لم أملك مملوكــاً أبداً . ولمـا استقر المختــار في داره أخــذت

الشيعة تختلف إليه واتفقـوا على الـرضا بـه وكان أكــثر من استجاب لــه همدان

وقوم كثير من أبناء العجم الذين كانوا بالكوفة وكانوا يسمون الحمراء لحمرة

وجوههم وكان منهم بالكوفة زهاء عشرين ألف رجل . وكان قد بويع

للمختار وهو في السجن ولم يزل أصحابه يكثرون وأمـره يقوى حتى عــزل ابن

الزبير عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة وبعث عبد الله بن مطيع

واليا على الكوفة . فلما قدمها جاءه إياس بن مضارب وقال له : لست آمن

المختار أن يخرج عليك وقد بلغني أن أمره قد تم فابعث إليه فــاحبسه ، فبعث

إليه ابن مطيع زائدة بن قدامة وحسين بن عبد الله من همدان فقالا له : أجب

الأمير فدعا بثياب وأمر باسراج دابته وهم بالذهاب معهما . فلما رأى ذلك

زائـــدة قرأ قــوله تعــالى : ﴿ وَإِذْ يُمكر بــك الَّذِينَ كَفَّـرُ وَا لَيْبْتُوكُ أَوْ يَقْتُلُوكُ أَوْ

يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خبير الماكسرين ﴾ . ففهمها المختبار فجلس

ثم نزع ثيابه وقال: ألقوا على القطيفة ما أراني إلا قد وعكت إنى لأجهد قفقفة

شديدة وتمثل بقول الشاعر:

بعدها فقد برئت منك الذمة . فلما كان اليوم الثالث خرج المختار إلى الحجـاز القتلى التي قتلت على دم يحيى بن زكريا عليهما السلام فجعل ابن العرق يتعجب من قوله : ثم سار المختار حتى وصل إلى مكة وابن الـزبير يــدعو إلى نفسه سراً فكتم أمره عن المختار ففارقه المختار وغاب عنه سنة فسال عنه ابن الـزبير فقيـل له انــه بالــطائف ثـم حضر المختار وبــايـع ابن الـزبير عــلى شروط شرطها وأقام عنـده وحارب معـه أهل الشـام وقاتـل قتالًا شـديداً وكـان أشد المختار عنده خمسة أشهر وأياماً فقدم هاني بن أبي حية الوداعي إلى مكــة يريــد العمرة في رمضان فسأله المختار عن أهل الكوفة فأخبره أنهم عـلى طاعــة ابن النوبير إلا أن طائكة من الناس هم عدد أهلها لوكان لهم من يجمعهم على رأيهم أكل بهم الأرض فقال المختار : أنا أبــو إسحاق أنــا والله لهم أن أجمعهم على الحق وألقي بهم ركبان الساطل وأهلك بهم كل جبار عنيد . ثم ركب راحلته وأقبل نحو الكوفة حتى وصل إلى نهر الحيرة يوم الجمعة فاغتسل وادهن ولبس ثيابه واعتم وتقلد سيفه وركب راحلته ودخل الكوفمة وجعل لا يمسر على مجلس إلا سلم على أهمله وقال ابشروا بـالنصرة والفلح آتاكم مـا تحبون ولقيــه عبيدة بن عمرو البدائي الكندي وكان من أشجع الناس وأشعرهم وأشدهم تشيعاً وحباً لعلي عليه السّلام فقال له : أبشر بالنصر والفلح . وكـان سليمان بن صرد وأصحابه في ذلك الوقت يستعدون للطلب بشار الحسمين عليه السّلام فلما خرج سليمان وأصحابه نحو الشام قال عمر بن سعد وشبث بن ربعي ويسزيسد بن الحسارث بسن رويم وهسم من قستلة الحسسين عليه السّلام لعبد الله بن يزيـد الخطمي وهـو والي الكوفـة من قبل ابن الـزبير وإسراهيم بن محمد بن طلحة وهو أسير الخراج : أن المختار أشد عليكم من سليهان بن صرد إن سليهان إنما خرج يقاتل عـدوكم وان المختار يـريد أن يثب عليكم في مصركم فاوثقوه واسجنوه فاتوا وأخذوه بغتة واراد إبراهيم أن يقيـده ويمشيمه حافياً فلم يقبل عبـد الله وأتي ببغلة دهمـاء فحمـل عليهـا وقيـل بــل قيدوه . ولما قدم أصحاب سليمان بن صرد إلى الكوفة كتب إليهم المختار من الحبس : أما بعد فإن الله أعظم لكم الأجر وحط عنكم الوزر بمفسارقة

<sup>(</sup>١) الشتر انقلاب جفن العين .

177

أصحابه فدخلوا عليه وبيده صحيفة مختومة بالرصاص فدفعها إلى الشعبي وقال لأصحابه انطلقوا بنا إلى إبراهيم بن الأشتر فسار في بضعة عشر رجلًا من وجوه أصحابه وفيهم الشعبي وأبوه فدخلوا على إبراهيم فألقى لهم الموسائمه فجلسوا عليها وجلس المحتار معه على فراشه ، فقال لـه المختـار : إن الله أكرمك وأكرم أباك من قبلك بموالاة بني هاشم ونصرتهم ومعرفة فضلهم وما أوجب الله من حقهم وهذا كتاب محمـد بن علي أمـير المؤمنين وهــو خير أهــل الأرض اليموم وابن خير أهمل الأرض كلها قبمل اليموم بعمد أنبيماء الله ورسله يأمرك أن تنصرنا و توازرنا فان فعلت اغتبطت وان امتنعت فهذا الكتاب حجمة عليك وسيغني الله محمداً وأهـل بيتـه عنـك . ثم قـال للشعبي ادفـع الكتاب إليه فدفعه إليه الشعبي فدعا بالمصباح وفض خاتمـه وقرأه فـإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد المهدي إلى إبراهيم بن مالك الأشتر سلام عليك فإني أحمـد إليك الله الـذي لا إله إلّا هــو أما بعــد فإني قــد بعثت إليكم وزيري وأميني الذي ارتضيه لنفسي وقد أمرته بقتال عدوي والطلب بدماء أهل بيتي فانهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك فانك أن نصرتني وأجبت دعوتي كانت لك بذلك عندي فضيلة ولك أعنة الخيل وكل جيش غاز وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فيها بين الكوفة وأقصى بلاد الشام . فلها فرغ إبراهيم من قراءة الكتاب قال : قد كتب لي ابن الحنفية قبل اليوم وكتبت إليه فلم يكتب إلي إلاّ باسمه واسم أبيهه قـال المختار ذلـك زمان وهـذا زمان قال إبراهيم فمن يعلم أن هذا كتابه ؟ فشهد جماعة ممن معه بذلك منهم يزيد بن أنس وأحمر بن شميط وعبد الله بن كامل وسكت الشعبي وأبوه فتأخر إبراهيم عند ذلك عن صدر الفراش وأجلس المختار عليه وبايعه إبراهيم . فقال المختار أتأتينا أو نأتيك في أمرنا فقال إبراهيم بـل أنا آتيـك كل يـوم ودعا بفاكهة وشراب من عسل فأكلوا وشربوا وخرجوا فخرج معهم ابن الأشتر وركب مع المختار ثم رجع إبراهيم ومعه الشعبي إلى دار إبراهيم ، فقال له : يا شعبي إني قد رأيتك لم تشهد أنت ولا أبـوك فترى هؤلاء شهـدوا على حق ؟ قال له الشعبي : قـد شهدوا عـلى ما رأيت وهم سـادة القراء ومشيخـة المصر وفرسان العرب ولا أرى مثل هؤلاء يقولون إلا حقاً . قال الشعبي : قلت لـــه هذه المقالة وأنا والله لهم على شهادتهم متهم غير أنه يعجبني الخروج وأنا أرى رأي القوم وأحب تمام ذلك الأمر فلم اطلعه على ما في نفسي . ثم كتب إبراهيم اسهاءهم وتركها عنده . وكان إبراهيم ظاهر الشجاعة واري زناد الشهامة نافذ حد الصرامة مشمراً في محبة أهل البيت عن ساقيه متلقياً غاية النصح لهم بكلتا يديه فجمع عشيرته وأخوانه ومن أطاعه وأقبل يختلف إلى المختار كل عشية عند المساء في نفر من مواليه وخدمه يدبرون أمورهم فيبقون عامة الليل . وكان حميد بن مسلم الأسدي صديقاً لإبراهيم بن الأشتر فكان يذهب به معه إلى المختار . واجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس لاربع عشرة بقيت من ربيـع الأول وقيل لأخـر سنـة ست وستـين . فلما كـانت ليلة الثلاثاء وقيل الأربعاء عند المغرب قام إبراهيم فأذن وصلى المغرب بأصحابه ثم خرج يريد المختار وعليه وعلى أصحابه السلاح وكان أياس بن مضارب صاحب شرطة عبد الله بن مطيع أمير الكوفة فأتاه فقـال له أن المختـار خارج عليك في إحدى هاتين الليلتين فخذ حذرك منه ثم خرج إياس فبعث ابنه راشداً إلى الكناسة وأقبل يسير حول السوق في الشرط ثم دخل على ابن مطيع فقال له أني قد بعثت ابني إلى الكناسة فلو بعثت في كل جبانة عظيمة بالكوفة رجلًا من أصحابك في جماعة من أهل الطاعة لهاب المختار وأصحابه الخروج عليك فبعث ابن مطيع إلى الجبانات من شحنها بالرجال وأوصى كلًا منهم أن

مطيع فاخبراه بعلته فصدقهما وتركه . وقيل ان ابن مطيع بعث إلى المختــار ما هذه الجهاعات التي تغدو وتروح إليك ، فقال المختار : مريض يعاد ، وبعث المختار إلى أصحابه فأخمذ يجمعهم في الدور حوله وأراد أن يثب بـالكوفــة في المحرم ، فجاء رجل من شباح حي من همدان اسمه عبد الرحمن بن شريح وكان شريفاً فاجتمع مع أربعة من الشيعة وقال لهم أن المختــار يريــد أن يخرج بنا ولا ندري أرسله ابن الحنفية أم لا فاتفق رأيهم على أن يأتوا ابن الحنفية فإن أمرهم باتباع المختار اتبعموه وان نهاهم عنه اجتنبوه فأتموا المدينة وأخبروا ابن الحنفية بذلك ، فقال لهم : والله لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه فخرجوا من عنده وهم يقولون قد أذن لنا ولو كره لقــال لا تفعلوا . قال ابن نما رحمه الله تعالى : وقد رويت عن والدي أن ابن الحنفيـة قال لهم : قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم على بن الحسين عليهها السّلام فلما دخلوا عليه وأخبره الخبر قال يا عم لو أن عبداً زنجيـاً تعصب لنا أهــل البيت لوجب عــلى الناس موازرته وقد وليتك هذا الأمر فاصنع ما شئت فخرجوا وهم يقولون اذن لنا زين العابدين ومحمد ابن الحنفية ا هـ وروى المسعودي في مـروج الذهب أن المختار كتب إلى على بن الحسين السجاد عليه السّلام يريده على أن يبايع له ويقول بإمامته ويظهر دعوته وانفذ إليه مالًا كثيراً فأبي علي عليه السّلام أن يقبل ذلك منه أو يجيبه عن كتاب وسبه على رؤوس الاشهاد فلما يئس المختار من علي بن الحسين كتب إلى محمد بن الحنفية بمثل ذلك فأشار عليه علي بن الحسين أن لا يجيب إلى شيء من ذلك وأن يتبرأ منه كما فعل هـو فاستشار ابن عباس فقال لا تفعل لأنك لا تدري ما أنت عليه من ابن الزبير فسكت عن المختـار ا هـ . وكان المختـار علم بخروج من خـرج إلى المـدينــة فشق ذلك عليه خوفاً من أن لا يجيبهم ابن الحنفية بما يحب فيتفرق عنه الناس فكان يريد النهوض بأصحابه قبل قدومهم من المدينـة فلم يتيسر له ذلـك فلم يكن إلا شهر أو زيادة حتى قدموا الكوفة فدخلوا على المختار قبل دخـولهم إلى بيـوتهم فقال لهم مـا وراءكم ؟ قد فتنتم وارتبتم . فقـالوا لـه : إنا قــد أمرنــا بنصرك فقال : الله أكبر أنا أبو إسحاق اجمعوا لي الشيعة فجمع منهم من كـان قريباً إليه فقال لهم أن نفراً قد أحبوا أن يعلموا مصداق ما جئت به فرحلوا إلى إمام الهدي والنجيب المرتضى ابن خير من مشي حاشا النبي المجتبي فاعلمهم اني وزيره وظهيره ورسوله وأمركم باتباعى وطاعتي فيمها دعوتكم إليمه من قتال المحلين والطلب بدماء أهل بيت نبيكم المصطفين فقام عبد الرحمن بن شريح وأخبرهم أن ابن الحنفية أمرهم بمظاهرته ومؤازرته وقال فليبلغ الشاهد الغائب واستعدوا وتأهبوا وقام أصحابه فتكلموا بنحو من كلامه وكمان أول من أجاب المختـار إلى ذلك عـامر الشعبي وأبـوه شراحيل . وقـال جمـاعــة للمختــار أن أشراف أهل الكوفة مجتمعون على قتالك مع ابن مطيع فــان أجابنــا إلى أمرنــا إبراهيم بن مالك الأشتر رجـونا القـوة على عـدونا فـانه فتى رئيس وابن رجــل شريف له عشيرة ذات عز وعدد فقال لهم المختار فالقوه فادعوه واعلموه الذي أمرنا به من الطلب بدم الحسين عليه السّلام وأهـل بيته فخـرجوا إليـه ومعهم الشعبي فأتوه واعلموه عزمهم على الطلب بدماء أهل البيت عليهم السّلام وسالوه مساعدتهم على ذلك وذكروا له ما كان أبوه عليه من ولاء علي عليه السّلام وأهل بيته فقال لهم أني قد أجبتكم إلى الطلب بدم الحسين عليه السّلام وأهل بيته على أن تولوني الأمر فقالوا لـه أنت أهل لـذلك ولكن ليس إلى ذلك سبيل هـذا المختار وقـد جاءنـا من قبل إمـام الهدى ومن نـائبه محمد بن الحنفية وهــو المأمــور بالقتــال وقد أمــرنا بــطاعته فسكت إبــراهيم ولم يجيبهم, فانصرفوا عنه واخبروا المختار فمكث المختار ثـلاثاً ثم دعـا جماعـة من

يحفظ الجهسة التي همو فيهما ، وبعث شبث بن ربعي إلى السبخة وقسال إذا سمعت صوت القوم فوجه نحوهم وكان ذلك يوم الاثنين وخرج إسراهيم بن الأشتر يريد المختار ليلة الشلاثاء وقــد بلغه أن الجبـانات قــد ملئت رجالًا وأن إياس بن مضارب في الشرط قـد أحاطوا بالسـوق والقصر فـأخـذ معـه من أمحابه نحواً من ماثة رجل عليهم المدروع وقد لبسوا عليها الأقبية وتقلدوا بالسيوف . وقال له أصحابه : تجنب الـطريق فقال والله لأمـرن وسط السوق بجنب القصر ولأرعبن به عدونا ولأرينهم هوانهم علينا فسار على باب الفيل ثم على دار عمرو بن حريث فلقيهم إياس بن مضارب في الشرط مظهرين السلاح فقال إياس ما هذا الجمع الذي معك وما تريـد والله أن أمرك لمـريب وقد بلغني أنك تمر كل عشية من ها هنـا وما أنـا بتاركـك حتى آتي بك الأمــير فسيرى فيك رأيـه . فقال إبـراهيم خل سبيلنـا ، فقال لا أفعـل . وكــان مــع إياس بن مضارب رجل من همدان يقال له أبو قطن وكان يصحب أمراء الشرطة فهم يكرمونه وكـان صديقـاً لابن الأشتر ومن عشــيرته . فقــال له ابن الأشتر : أدن مني يا أبا قطن فـظن أنه يـريد أن يـطلب منه أن يشفـع له عنــد إياس فدنــا منه وكــان مع أبي قــطن رمح طــويل فتـــاوله منــه ابن الأشتر وهـــو يقول : أن رمحك هذا لطويل وحمل به على إياس فطعنه في ثغوة نحـره فصرعه وأمر رجلًا من قومه فاحتز رأسه وانهزم أصحاب إيــاس ورجعوا إلى ابن مــطيع فأخبروه ، فبعث واشد بن إياس مكمان أبيه على الشرط وبعث مكان واشمه سويدا المنقري إلى الكناسة ، وأقبل ابن الأشتر إلى المختار وقال له انـــا اتعدنـــا الخروج في الليلة القابلة وقد عرض أمـر لا بد معــه من الخروج الليلة قـــال ما هـو؟ قال : عـرض لي إياس في الطريق فقتلته وهذا رأسـه مع أصحـابي على البباب فاستبشر المختبار بذلبك وتفاءل ببالنصر والظفير وقال هبذا أول الفتح إن شاء الله تعالى ، ثم قال قم يا سعيـد بن منقذ واشعـل النار في القصب ثم ارفعها للمسلمين وأمر مناديم أن ينادي يالثارات الحسين ثم دعا بدرعه وسلاحه فلبسه وهو يقول :

قد علمت بيضاء حسناء الطلل واضحة الخدين عجزاء الكفل ان غمداة السروع مقدام بطل لاعاجز فيها ولا وغد فشل

ثم قــال له إبــراهيم إن هؤلاء الذين في الجبــابين يمنعــون أصحابنــا من اتياننا فلو سرت إلى قــومي بمن معي فيأتيني كــل من بايعني من قــومي وسـرت بهم في نواحي الكوفة ودعوت بشعارنا لحرج إلينا من أراد الحروج فمن أتاك أبقيته عندك فمإن جاءك عـدوكان معـك من تمتنع بــه فإذا فـرغت انا عجلت الرجوع إليك فقال له المختار افعـل وعجل وإيـاك أن تسير إلى أمـيرهـم تقاتله ولا تقماتل أحداً إذا أمكنك أن لا تقماتله إلا أن يبدأك أحمد بقتال ، فخسرج إبراهيم في الكتيبة التي جاء بها حتى أت قومه واجتمع إليه جل من كان أجــابه فسار بهم في سكك الكـوفة طـويلًا من الليـل وهو يتجنب المـواضع التي فيهــا الأمراء الذين بعثهم ابن مطيع فلما وصل إلى مسجد السكـون أتاه جمـاعة من خيل زحر بن قيس ليس عليهم أمير فحمل عليهم إبراهيم فكشفهم حتى الدخلهم جبانة كندة . فقال إبراهيم من صاحب الخيل في جبانة كندة ؟ فقيـل له زحر بن قيس فشد إبراهيم وأصحابه عليهم وهو يقول ، اللَّهم أنـك تعلم انا غضبنا لأهل بيت نبيك وثرنا لهم فانصرنا على هؤلاء وتمم لنا دعـوتنا حتى انتهى إليهم هـو وأصحابـه فكشفوهم وركب بعضهم بعضاً كلما لقيهم زقاق دخل منهم طائفة . فقال إسراهيم لأصحابه انصرفوا بنا عنهم وسار إسراهيم حتى أتى جبانة أثير فوقف فيهما وتنادي أصحابه بشعارهم فأتماه سويمد بن

عبد الرحمن المنقري ورجا أن يصيبهم فيحظى بذلك عند ابن مطيع فلم يشعر إبراهيم إلا وهم معه فقال إبراهيم لأصحابه : يا شرطة الله أنزلوا فإنكم أولى بالنصر من هؤلاء الفساق الـذين خاضوا في دماء أهـل بيت نبيكم فنزلـوا ثم حمل عليهم إبراهيم حتى أخرجهم إلى الصحراء وولوا منهزمين يركب بعضهم بعضاً وهم يتلاومون فقال قائل منهم إن هذا لأمر يراد ما يلقـون لنا جـاعة إلا هزموهم ، فلم يزل إبراهيم يهزمهم حتى أدخلهم الكناسة فقال لـ أصحاب اتبعهم فاغتنم ما دخلهم من الرعب فقال ولكن نأتي صاحبنا أي المختار يؤمن الله بنا وحشته ويعلم ما كان من نصرنا له فيزداد هو وأصحابه قوة ولا آمن أن يكون جاءه، اعداؤه . فسار إبـراهـبم حتى أتى باب المختـار فسمع الأصــوات عالية والقوم يقتتلون ، وكان قد جاء شبث بن ربعي من قبل السبخة فعبى له المختار يزيد بن أنس ، وجاء حجار بن أبجر فجعل المختار في وجهــه أحمر بن شميط فبينما النـاس يقتتلون إذ جـاء إبـراهيم من قبـــل القصر فبلغ حجـاراً وأصحابه أن إبراهيم قد جاءهم من ورائهم فتفرقوا في الأزقة قبـل أن يأتيهم إبراهيم وجاء رجل من أصحاب المختبار اسميه قيس بن طهفة النهمدي في قريب من ماثة رجل من بني نهد فحمل على شبث وهـ ويقاتــل يزيــد بن أنس فخلي لهم شبث الطريق حتى اجتمعوا جميعاً . وجاء عبد الله بن الحسر الجعفي في قومه لنصرة المختار ، ثم إن شبثا ترك لهم السكة وأقبل إلى ابن مطيع فقال لــه أجمع الأسراء الذين في الجبــابين وجميــع الناس ثم أخــرج إلى هؤلاء القــوم فقساتلهم فإن أمسرهم قد قسوي وقد خسرج المختار وظهسر وقسوي أمسره فليا بلغ المختار قوله خرج في جماعة من أصحابه حتى نزل في ظهر دير هند في السبخــة وخرج أبـوعشمان النهـدي من أصحـاب المختـار فنــادى في بني شــاكــر وهـم مجتمعـون في دورهم يخافـون أن يظهـروا لقرب كعب الحثعمي منهم وهــو من أصحاب إياس وكمان قد أخمذ عليهم أفواه السكك فلما أتاهم أبو عثمان في جماعة من أصحابه نــادى بالشارات الحسين ، يــا منصور أمت ، يـــا أيها الحي المهتــدون إن أمين آل محمــد ووزيرهم قــد خرج فنــزل دير هنــد وبعثني إليكم داعيأ ومبشرأ فاخرجموا رحمكم الله فخرجموا ينادون يسالثارات الحسمين وقاتلوا كعباً حتى خلوا لهم الطريق فاقبلوا إلى المختار فنــزلوا معــه وخرج عبــد الله بن قتادة الخثعمي في نحو من مثتين فنزلوا مع المختــار وكان قــد تعرض لهم كعب فلما عـرف أنهم من قومـه خلى عنهم وخرجت شبام وهم حي من همـدان من آخر ليلتهم فبلغ خبرهم عبد الرحمن بن سعيد الهمداني فأرسل إليهم أن كنتم آلاف وثبانمائة قبل الفجــر وكان قــد بايعــه اثنا عشر ألفــاً وكان بمن خــرج معه حميد بن مسلم ، فاصبح المختار وقد فرغ من تعبئة جيشه فصلى بأصحابه في الغلس (أي الظلمة ) وأرسل ابن مطيع إلى من بالجبابين أن ياتوا المسجد . وأمر راشد بن إياس صاحب شرطته فنادى في الناس برثت الذمة من رجـل لم يأت المسجد الليلة ، فاجتمعوا فبعث ابن مطيع شبث بن ربعي في نحو ثلاثـة آلاف إلى المختار وبعث راشداً أيضـاً في أربعة آلاف من الشرط ، هكـــذا ذكر الطبري وغيره وزاد ابن نما رحمه الله أنــه بعث حجار بن أبـجــر في ثلاثــة آلاف وثلاثة آخرين في ثلاثـة آلاف وتتابعت العسـاكر إلى نحـو من عشرين ألفاً فليا صلى المختار الغداة سمعوا أصواتاً مرتفعة فقال المختار من يأتينا بخبر هؤلاء ؟ فقال له رجل أنا اصلحك الله ، قال المختار فألق سلاحك واذهب حتى تـدخل فيهم كـأنك متفـرج واثتنا بخـبرهم قال الـرجـل فلما دنـوت منهم إذا مؤذنهم يقيم وإذا شبث بن ربعي ومعه خيل عظيمة فصل بهم فقرأ إذا زلزلت الأرض زلـزالها فقلت في نفسي أمـا والله أني لأرجو أن يــزلزل الله بكـم ثـم قــرأ

السوراء قليلًا قليـلًا فلما دنا منهم إسراهيم حمل عليهم وأمـر يــزيــد بن أنس أن يحمل عليهم ففعل فانهزموا حتى وصلوا إلى بيوت الكوفة وحمل خزيمة بن نصر على يزيد بن الحارث فهزمه وأصحابه وازدحموا على أفواه السكك وكان يزيد بن الحارث تد وضع الرماة على أفواه السكك فوق البيوت ، وأقبل المختمار فلما انتهى إلى أفواه السكمك رمته السرماة بـالنبل فصــدوه عن دخــول الكوفة من دلك الوجه ؛ ورجع الناس منهزمين إلى ابن مطيع وجاءه قتل راشد بن إياس فسقط في يده ، فقال له عمرو بن الحجـاج أيها الــرجل لا تلق بيدك واخرج إلى الناس وآندبهم إلى عـدوك فان النــاس كثير وكلهم معــك إلاً هذه الطائفة التي خرجت والله يخزيها وأنا أول منتدب فانتدب معي طائفة ومع غيري طائفة فخرج ابن مطيع فقـام في الناس ووبخهم عـلى هزيمتهم وأمـرهم بالخروج إلى المختار وأصحابـه . وأما المختـار فانـه لما منعـه الرمــاة من دخول الكوفة عـدل إلى بيوت مـزينة واحمس وبـارق وبيوتهم منفـردة فاستقبلوه بـالماء فشرب أصحابه ولم يشرب هـو لأنه كـان صائماً ، فقال أحمـر بن شميط لابن كامل أترى الأمير صائباً قال نعم قال لـو أفطر كـان أقوى لـه قال هـو أعلم بما يصنع قال صدقت استغفر الله ، فقال المختار نعم المكان للقتال هذا فقال لــه إبراهيم قد هـزمهم الله وفلهم وادخل الـرعب في قلوبهم وتنزل ههنــا سر بنا فوالله ما دون القصر مانع فترك المختار هنــاك كل شيــخ ضعيف وكل ذي علمة وثقلهم واستخلف عليهم أبا عثمان النهدي وقدم إبراهيم أمامه وبعث ابن مطيع عمرو بن الحجاج في ألفين فخرج عليهم فبعث المختـار إلى إبراهيم أن اطوه ولا تقم عليه فطواه إبراهيم وأمر المختبار يسزيند بن أنس أن يصمند لعمرو بن الحجاج فمضي نحوه وسار المختار خلف إبراهيم ثم وقف المختار في موضع مصلى خالد بن عبد الله وأمر إبراهيم أن يمضي عـلى وجهه حتى يــدخـل الكوفة من جهـة الكناسـة فمضى فخرج إليـه شمر ابن ذي الجـوشن في ألفين فسرح إليه المختار سعيد بن منقذ الهمداني فواقعه وأرسل إلى إبراهيم أن أطوه وامض على وجهك فمضى حتى انتهى إلى سكة شبث فإذا نوفل بن مساحق في ألفين وقيل خمسة آلاف قال الطبري وهو الصحيح وكان ابن مطيع أمــر مناديـــاً فنادى في الناس أن الحقوا بابن مساحق وخرج ابن مطيع فوقف بالكناسة واستخلف شبث بن ربعي عـلى القصر فدنــا ابن الأشترمن ابن مـطيع فــأمــر أصحابه بالنزول فنزلوا فقال قربوا خيولكم بعضها من بعض ثم امشوا إليهم مصلتين بالسيوف ولا يهولنكم أن يقال جاء آل فلان وآل فلان وسمى بيوتات أهل الكوفة ، ثم قال إن هؤلاء لو وجدوا حر السيوف لانهزموا عن ابن مطيع انهزام المعزى من الذئب ففعلوا ذلك وأخذ ابن الأشتر أسفل قبائه فــادخله في منطقته وكان قد لبس القباء فوق الـدرع ثم قال لأصحابه شـدوا عليهم فدى لكم عمي وخالي فلم يلبثوا أن انهزموا يركب بعضهم بعضاً على أفواه السكك وازدحموا وانتهى ابن الأشتر إلى ابن مساحق فاخمذ بلجام دابته ورفع السيف ليقتله فسأله أن يعفو عنه فخلى سبيله وقال اذكرها لي فكان يذكرها لـــه ودخلوا الكناسة في آثارهم حتى دخلوا السوق والمسجد وحصروا ابن مطيع ومعم الأشراف غير عمرو بن حريث فانه خرج إلى البروجاء المختار حتى نزل جانب شميط فحصروا القصر من ثــلاث جهـات ثــلاثــة أيـــام ، وأشرف رجــل من أصحاب ابن مطيع عشية على أصحاب المختار فجعل يشتمهم فرماه رجل منهم بسهم فأصاب حلقه فقطع الجلد فوقع ثم برأ بعد ذلك وجعل ابن مطيع يفرق على أصحابه الدقيق وهو محصور واشتد عليهم الحصار وأقبلت همدان

والعاديات ضبحا . فقال له أناس من أصحابه لو كنت قرأت أطول من هاتين السورتين شيئاً . فقال ترون الديلم قد نزلت بساحتكم وأنتم تقولون لو قرأت سورة البقرة وآل عمران ، مما دل على وقوع الرعب في قلبه . فأقبل الرجل إلى المختار وأخبره بخبر شبث وأصحابه وأتاه أيضأ سعر الحنفي يسركض وكان ممن بايع المختار فلم يقدر على الخروج معه ليلة خرج خوفاً من الحرس فلما أصبح أقبل على فرسه فاعترضه راشد بن إياس وأصحابه فركض على فرسه وأفلت منهم حتى أتى المختار فأخبره بخبرهم ، فبعث المختـار إبراهيم بن الأشــتر إلى راشد بن إياس في تسعمائة وقيل في ستمائمة فارس وستمائة راجل ، وبعت نعيم بن هبيرة أخا مصقلة بن هبيرة إلى شبث بن ربعي في ثـالاثـمائــة فــارس وستباثة راجل وأمرهما بتعجيل القتال وأن لا يقفا مقابلة عدوهما لأنه أكــتر منهما وقال لا ترجعا حتى تظهرا أو تقتلا ، فتوجه إبراهيم إلى راشد وتـوجه نعيم بن هبيرة إلى شبث وقدم المختار أمامه يزيد بن أنس في تسعمائة ، فأما نعيم فجعل سعر الحنفي على الخيل ومشي هو في السرجالة وقاتـل شبثا قتـالاً شديـداً حتى أشرقت الشمس وانبسطت وضربهم أصحاب نعيم حتى ادخلوهم البيسوت منهزمين فناداهم شبث وحرضهم فرجع إليه منهم جماعة فحملوا على أصحاب نعيم وقد تفرقوا فانهزم أصحاب نعيم وصبرهو فقتل وأسر سعر ومعه رجلان أحدهما مولى فقتله شبث وأطلق الآخرين لأنهما عربيان فـأتيا المختــار . فاغتم أصحاب المختار لذلك غمَّ شديداً وأخبره أحد الرجلين بما كان من أمره فقال لـه اسكت فليس هـذا بمكـان الحـديث ، وجـاء شبث حتى أحـاط المختـار ويزيد بن أنس وبعث ابن مطيع يزيد بن الحارث بن رويم في الفين فـوقفوا في أفواه السكك وولى المختـار يزيـد بن أنس على الخيـل وخرج هـو في الرجـالة فحملت عليهم خيل شبث حملتين فلم يبرحوا من مكانهم ، فقال لهم يزيد بن أنس : يا معشر الشيعة قمد كنتم تقتلون وتقطع أيمديكم وأرجلكم وتسمل أعينكم وترفعون على جذوع النخل في حب أهل بيت نبيكم وأنتم مقيمون في بيـوتكم مطيعـون لعدوكم فـما ظنكم بهؤلاء القوم إن ظهـروا عليكم اليوم إذاً والله لا يمدعون منكم عيناً تطرف وليقتلنكم صبراً ولمترون منهم في أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموت خير منه والله لا ينجيكم منهم إلا الصدق والصبر والبطعن الصائب في أعينهم والضرب البدراك عبلي هامهم فتيسروا للشدة وتهيأوا للحملة فبإذا حركت رايتي مرتين فباحملوا ، فتهيأوا وجشوا على المركب وانتظروا أمره . وأما إبراهيم بن الأشتر فإنه أقبل نحو راشد ابن إياس فإذا معه أربعة آلاف فقال إبراهيم لأصحابه لا يهولنكم كثرة هؤلاء فوالله لرب رجـل خير من عشرة ولــرب فئة قليلة قــد غلبت فئة كثــيرة بــإذن الله والله مــع الصابرين ، ثم قال لخزيمة بن نصر سر إليهم في الخيسل وأخمذ هـ ويمشي في الرجالة ويقول لصاحب رايته تقدم برايتك امض بها قدماً قدماً واقتتـل الناس قتالًا شديـداً وحمل خـزيمة بن نصر العبسي عـلى راشد فـطعنه فقتله ثـم نــادى قتلت راشـداً ورب الكعبة وانهزم أصحـاب راشد واقبـل إبـراهيم بن الأشــتر وخزيمة بن نصر ومن معهم بعد قتل راشد نحو المختار وارسل البشير إلى المختار بقتل راشد فكبر هـو وأصحابـه وقويت نفـوسهم ودخل أصحـاب ابن مطيع الفشل ، وأرسل ابن مطيع حساناً العبسي في نحـو من ألفين ليعـترض إبراهيم بن الأشتر فتقدم إليهم إبراهيم فانهزموا من غير قتال وأقبل إبراهيم نحو المختار وشبث بن ربعي محيط به فلها رآه يزيد بن الحارث الذي كان عــلى أفواه السكك مقبلًا نحو شبث أقبل نحوه ليرده عن شبث وأصحابه فبعث إبراهيم إليه طائفة من أصحابه مع خزيمة بن نصر وسار هـو نحو شبث فيمن بقي معه فلما أقبل إسراهيم نحوشبث جعل شبث وأصحابه ينكصون إلى

حتى تسلقوا القصر بالحبال فلها رأى ابن مطيع وأصحابه ذلك أشار عليه شبث أن يأخذ لنفسه أماناً فكره ذلك فأشار عليه أن يخرج خفية إلى دار من دور الكوفة ثم يلحق بابن الزبير فقبل وخرج ليلا فدخل دار أبي موسى وخلى القصر ففتح أصحابه الباب ، وجاء ابن الأشتر فطلب من بالقصر الأمان فأمهم فخرجوا فبايعوا المختار وجاء المختار حتى دخل القصر فبات فيه وأصبح الأشراف في المسجد وعلى باب القصر . وخرج المختار فصعد المنبر وخطب الناس وقال : انا المسلط على المحلين الطالب بدم ابن نبي رب العالمين ، إلى أن قال ادخلوا فبايعوا بيعة هدى فوائله ما بايعتم بعد بيعة على بن أبي طالب عليه السلام وآل على عليهم السلام أهدى منها ثم نزل على بن أبي طالب عليه الكوفة فبايعوه على كتاب الله وسنة رسوله (ص) فلدخل عليه أشراف الكوفة فبايعوه على كتاب الله وسنة رسوله (ص) والطلب بدماء أهل البيت وجهاد المحلين والدفع عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من سالمنا ، وأحسن المختار السيرة جهده وفي ذلك يقول الشاعر :

ولما دعما المختمار جشنما لنصره على الخيل تردى من كميت واشقرا دعما يالثمارات الحسمين فأقبلت تعمادى بفرسمان الصيماح لتشارا

وبلغه أن ابن مطيع في دار أبي موسى فأرسل إليه مائة ألف درهم وقال تجهز بها وكان بينها صداقة فأخذها ومضى إلى البصرة ، ووجد المختار في بيت المال تسعة آلاف درهم . وفرق العمال على أرمينية وأذربايجان والموصل والمدائن وحلوان والري وهمذان وأصبهان وغيرها ودانت له البلاد كلها إلا الحجاز والجزيرة والشام ومصر والبصرة واستعمل على شرطته عبد الله بن كامل الشاكري وعلى حرسه كيسان أبا عمرة مولى عرينه وصار يجلس للقضاء بين الناس ثم أقام شريحاً للقضاء وكانوا يقولون أنه عشماني وأنه بمن شهد على حجر بن عدي وأنه لم يبلغ عن هاني بن عسروة ما أرسله به وأن علياً عليه السلام عزله عن القضاء فأراد المختار عزله فتهارض فعزله وجعل مكانه عليه السلام عزله عن القضاء فأراد المختار وأصحابه ويمدحهم :

وفي ليلة المختار ما يدهل الفقى دعا يا لشارات الحسين فاقبلت ومن مذحج جاء الرئيس ابن مالك ومسن أسد وافي يسزيد لمنصره وجماء نعيم خير شيبان كلها ومسا ابن شميط إذ يحرض قومه وسار أبو النعان لله سعيم بخيل عليها يوم هيجا دروعها فكر الخيول كرة ثقفتهم فكر الخيول كرة ثقفتهم فحولى بضرب يشدخ الهام وقعه فحوس في دار الامارة بائيا فحمن وزير ابن الوصي عليهم وآب الهدى حقاً إلى مستقره وآب الهاشمي المهتدى به

ویلهیه عن رؤد الشباب شموع کتائب من همدان بعد هریسع یقسود جموعاً آردفت بجموع بکسل فتی حامی السلمار منیسع بامر لسدی الهیجا أحد جمیسع همناك بمخدول ولا بمضیسع الل ابن إیاس مصحرا لوقوع وأخری حسورا غیر ذات دروع واخری حسورا غیر ذات دروع وطعن غداة السكتین وجیسع وطعن غداة السكتین وجیسع وکان لهم فی الناس خیر شفیسع وحیر ایاب آبه ورجوع بخدیر ایاب آبه ورجوع

قتل المختار قتلة الحسين عليه السلام والمشايعين على قتله كان مروان بن الحكم بعد أن بويع له بالشام أرسل عبيد الله بن زياد في

جيش إلى الجنزيرة فإذا فرغ منهما سار إلى العمراق وجعل لمه كمل مما غلب عليه وأمره أن ينهب الكوفة إن ظفر بأهلها ثلاثاً ثم كان من أمره مع التـوابـين مـاكــان وكــان زفــر بن الحــارث الكــلابي ومعـــه قبيلة تسمى قيس عجلان بالجزيرة على طاعة ابن الزبير فلم يزل ابن زياد مشتغلا بهم عن العراق نحوسنة فهلك مروان وولي بعده ابنه عبد الملك فأقر ابن زياد على ما كان أبـوه ولاه فلما عجز ابن زيـاد عن زفر ومن معــه بالجــزيرة أقبل إلى الموصل وهي للمختار فتنحى عـامل المختـار إلى تكريت وكتب إلى المختار يخبره بذلك فكتب إليه المختار يصوب رأيه ويأمره أن لا يفــارق مكانــه حتى يأتيه أمره وأرسل المختار يزيد بن أنس الأسدي وانتخب معه ثلاثة آلاف فارس ووعده المدد متى احتاج وشيعه وقال إذا لقيت عدوك فلا تنــاظرهم وإذا امكنتك الفرصــة فلا تؤخــرها وليكن خــبرك كل يــوم عندي وكتب إلى عــامل الموصل أن يخلي بينه وبـين البلاد فســار حنى أتى أرض الموصــل فبلغ خبره ابن زياد فقال لأبعثن إلى كل ألف ألفين فأرسل إليه ستة آلاف ثـلاثة مـع ربيعة الغنوي وثلاثة مع عبد الله بن جمة الخثعمي فسار ربيعة قبل عبد الله بيوم حتى لقي يزيد بن أنس فخرج يزيد بن أنس وهو مريض شديد المرض راكب عـلى حمار يمسكه الرجال فوقف على أصحابه وعباهم وحثهم على القتـال ثم وشع بين الرجال على سرير وقال قاتلوا عن أميركم إن شئتم أو فروا عنه وجعل يأمر الناس بما يفعلونه ثم يغمى عليه ثم يفيق واقتتل الناس عنــد فلق الصبح يــوم عرفة فاشتد القتال إلى ارتفاع الضحى فانهزم أهل الشام وأخذ عسكرهم ووصل أهل العراق إلى أميرهم ربيعة وقد انهزم عنه أصحابه وهو يناديهم ويحرضهم على القتال ويقول إنما تقاتلون من خـرج من الإسلام فـاجتمع إليـه جماعة فقاتلوا معه واشتله الفتال وخرج رجل من أهمل العراق يعمترض الناس بسيفه وهو يقول :

بسرئت من ديس المحكمينا وذاك فسيستاشر ديسن ديسنا

ثم انهزم أهل الشام وقتل أميرهم ربيعة فسار المنهـزمون سـاعة فلقيهم عبد الله الخثعمي الأمير الثاني لأهل الشمام في ثلاثة آلاف فرد معمه المنهزمين وجماء إلى الموضع الذي فيمه أصحاب المختمار فباتموا ليلتهم يتحارسمون فلما أصبحوا يوم عيد الأضحى خرجـوا إلى القتال واقتتلوا قتــالاً شديــداً ثم نزلــوا فصلوا الظهر ثم عادوا إلى القتال فانهزم أهل الشام هزيمة قبيحة وقتلوا قتـلاً ذريعـاً وحوى أهــل العراق عسكــرهم حتى انتهوا إلى أمــيرهم عبــد الله فقتلوه وأسروا منهم ثلاثماثة أسير فأمر يــزيد بن أنس بقتلهم وهــو في آخر رمق فقتلوا ثم مات آخر النهار فدفنه أصحابه وكسر قلوبهم موتـه وكان قــد استخلف عليهم ورقاء بن عازب الأسدي فقال لأصحابه مـاذا ترون أنــه بلغني أن ابن زياد قد أقبل إليكم في ثمانين ألفاً وإني لا أرى لنا باهل الشام طاقة فلو انصرفنا من تلقاء أنفسنا لقالوا إنما رجعنا عنهم لموت أميرنا ولم يزالوا لنا هـاثبين فقـالوا نعم ما رأيت فانصرفوا فبلغ ذلك المختار وأهل الكوفة فارجف الناس بالمختار وقالوا ان يزيد قتــل ولم يصدقــوا أنه مــات فأرســل المختار إلى عــامله بالمــدائن يسأله عن ذلك فأخبره بموتمه وان العسكر انصرف من غير هزيمة ولا كسرة فطاب قلب المختار فدعا إسراهيم بن الأشتر وأرسله وقال إذا لقيت جيش يزيد بن أنس فأنت الأمير عليهم فارددهم معك حتى تلقى ابن زياد وأصحابه فتقاتلهم ثم ودعه وانصرف ، فخرج إبراهيم فلما سار اجتمع أشراف الكوفة عند شبث بن ربعي وقالوا أن المختار تأمر علينا بغير رضا منا ولِقد أدني موالينا أي عبيدنا فحملهم على الدواب وأعطاهم فيأنا فقال لهم شبث دعوني حتى

ألقاه فذهب إليه فلم يدع شيئاً أنكروه إلا ذكره له والمختبار يقول أنما أرضيهم وأفعل كلما أحبوا ولم يكن أصعب عليهم من مشاركة الموالي أي العبيد المعتقين لهم في الفيء فقال المختار إن أنا تركت مـواليكم وجعلت فيأكم لكم تقـاتلون معي بني أمية وابن الزبير وتعطوني العهد على ذلك فقال شبث حتى أرجع إلى أصحابي فأخبرهم فخرج ولم يرجع إلى المختار فأجمع رأيهم على قناله وكان بقي مع المختار أربعة آلاف ، فقال عبد الرحمن الأسدي لأهل الكـوفة لا تخـرجوا على المختار فإني أخاف أن تختلفوا وتتفرقموا ومع الـرجل شجعـانكم ومواليكم وكلمتهم واحمدة فانتخاروا قليلا يكفكم ذلمك أهل الشمام وأهل البصرة فلم يقبلوا وخرجوا عملي المختار بعمد مسير إبراهيم بالجبانات كمل رئيس بجبانمة وجاهروا بالعصيان ولم يبق أحمد ممن شرك في قتل الحسين عليه السّلام وكان مختفياً إلا ظهر فلما بلغ ذلك المختار أرسل رسولًا مجداً إلى إبراهيم فلحقــه وهو بساباط المدائن قريب بغداد وكتب إليه المختار أن لا تضع كتــابي من يدك حتى تقبل إلي بجميع من معلك وبعث إليهم المختار أن أخبروني ما تـريدون فـإنى أصنع كلما أحببتم قالوا نويد أن تعتز لنا فانلك زعمت أن محمد بن الحنفية بعثك ولم يبعثك قال فارسلوا إليـه وفداً من قبلكم وأرسـل إليه أنــا وفداً وهــو يريد أن يطاولهم حتى يقدم عليه إبراهيم وأمر أصحابـه أن يكفوا أيـديهم وقد أخذ عليهم أهمل الكوفية بأفواه السكك فليس يصل إليهم من الماء إلا القليل ، ولما سار رسول المختار وصل إلى ابن الأشتر في عشية ذلـك اليـوم فرجع ابن الأشتر بقية عشيته تلك ثم نزل عند المساء فتعشى أصحابه وأراحوا دوابهم قليلًا ثم سار ليلته كلها واليوم الثاني حتى وصل إلى الكوفة عند العصر وبمات في المسجد ومعه من أصحابه أهل القوة والجلد ، ثم إن المختار عبـأ أصحابه وأرسل ابن الأشتر إلى مضر وخشي أن يرسله إلى أهل اليمن فلا يبالغ في قتىالهم لأنهم قومه وسار المختبار إلى أهل اليمن وقمدم بين يمديه أحمر بن شميط وعبىد الله بن كامل وأمر كلا بلزوم طريق مخصوص وأسر إليها أن شباما قــد أرسلوا إليه يخبرونه أنهم يـأتون القــوم من وراتهم فمضيا إلى أهــل اليمن واقتتلوا أشد قتال رآه الناس ثم انهزم أصحاب أحمر وأصحاب ابن كامل ووصلوا إلى المختار فودهم وأقبل بهم نحو القنوم ثم أرسل عبيد الله بن قراد الخثعمي في أربعهائة إلى ابن كامل وقال له إن كان قـد هلك فأنت مكمانه فقاتل القوم وإن كان حباً فأترك عنده ثلاثهائــة وامض في مائــة حتى تأتي جبــانة السبيع فمضى فوجد ابن كامل يقاتلهم في جماعة قد صبروا معه فترك عنده شلاثهائمة وسار في مماثة وبعث المختمار مالمك بن عمروالنهدي وكان شجماعماً وعبد الله بن شريك النهدي في أربعهائة إلى أحمر بن شميط فـوصلوا إليه وقـد غلبه القوم فـاشتد قتـالهم عند ذلـك ( وأما ابن الأشــتر ) فانــه مضي إلى مضر فلقى شبث بن ربعى ومن معه فقال لهم ويحكم انصرفوا فها أحب أن يصاب من مضر على يدي أحد فلا تهلكوا أنفسكم فأبوا فقاتلهم إبراهيم فهزمهم وأرسل إلى المختار يبشره بذلك فأرسل المختـار إلى أحمر بن شميط وابن كـامل يبشرهما فاشتد أموهما ، واجتمعت شبام ليأتوا اليمن من وراثهم كما أرسلوا إلى المختار ورأسوا عليهم أبا القلوص فقال بعضهم لـو جعلتم جـدكم عـلى مضر أو ربيعة لكان أصوب فقال أبـو القلوص قال الله تعـالى قــاتلوا الــذين بلونكم من الكفيار فسيار نحبو أهيل اليمن فلقيهم الأعسر الشياكيري فقتلوه ونادوا يا لثارات الحسين فأجابهم أصحاب ابن شميط يا لثارات الحسين فنادى يزيد بن عمر يا لثارات عثمان فقال لهم رفاعة بن شداد البجلي وكان معهم على المختار لا أقاتل مع قوم يبغون دم عثمان ثم رجع عنهم فقاتل مـع المختار وهــو

أنسا ابن شداد على دين علي لست لعشيان بن أروى بسولي لأصلين اليوم فيمن يصطلي بحسر نسار الحسرب غدير مؤتسلي

# فقاتل حتى قتل .

وانهزم أهل اليمن هزيمة قبيحة واستخرج من دور الوداعيين خمسائة أسير فأني بهم المختار مكتفين فقال أعرضوهم على وانظروا كل من شهد قتل الحسين عليه السّلام فاعلموني به فقتل كل من شهد قتل الحسين عليه السّلام وقتل منهم مثنين وثيانية وأربعين رجلًا في مجلس واحد وأطلق الباقي ( ونادى ) منادي المختار من أغلق بابه فهو آمن إلا رجلًا شرك في دم آل محمد .

# هدم دور من شرك في قتل الحسين (ع )

وأمر المختار صاحب شرطته أبا عمرة أن يجمع ألف رجل من الفعلة بالمعاول ويتبع دور من خرج إلى قتال الحسين عليه السّلام فيهدمها وكان أبو عمرة بذلك عارفاً فجعل يدور بالكوفة على دورهم فيهدهم الدار في لحظة فمن خرج إليه منها قتله حتى هدم دوراً كثيرة وقتل المختار أناساً كثيرين من قتلة الحسين عليه السّلام وجعل يطلب ويستقصي فمن ظفر به منهم قتله وجعل ماله وعطاءه لرجل من أبناء العجم الذين كانوا معه ( وتجرد ) لقتلة الحسين عليه السّلام وقال ما من ديننا أن نترك قتلة الحسين عليه السّلام أحياء بش ناصر آل محمد ( ص ) أنا ؛ أنا إذاً الكذاب كما سموني وأني أستعين بالله عليهم فسموهم لي ثم اتبعوهم حتى تقتلوهم فإنه لا يسوغ في الطعمام والشراب حتى أطهر الأرض منهم .

# قتل الذين رضوا جسد الحسين عليه السّلام

فأول من بدء به المختار المذين رضوا جسد الحسين عليه السلام بخيوهم فأخذهم وطرحهم على ظهورهم وضرب سكك الحديد في أيديهم وأجرى الخيل عليهم حتى قطعتهم ثم أحرقهم بالنار .

# قتل عمرو بن الحجاج الذي كان موكلًا بالمشرعة

وكان عمرو بن الحجاج الزبيدي ممن شهد قتل الحسين عليه السّلام فركب راحلته وأخذ طريق واقصة فلم يعلم له خبر حتى الساعة وقيل أدركه أصحاب المختار وقد سقط من شدة العطش فلبحوه وأخذوا رأسه وقيل أنه هرب يريد البصرة وكان من رؤساء قتلة الحسين عليه السّلام فخاف الشاتة فعدل إلى شراف فقال له أهل الماء إرحل عنا فإنا لا نأمن المختار فارتحل عنهم فتلاوموا وقالوا قد أسأنا فركب جماعة منهم ليردوه فلما رآهم ظن أنهم من أصحاب المختار فسلك الرمل بمكان يدعى البيضة وذلك في أشد ما يكون من حرارة القيظ فيها بين بلاد كلب وبالد طيء فقال فيها فأهلكه ومن معه العطش ، وعمرو بن الحجاج هذا هو الذي كان على المشرعة يمنع الحسين عليه السّلام من الماء فأهلكه الله تعالى عطشاً في الدنيا ولعداب الآخرة أشدد ما

# قتل خولي بن يزيد الذي جاء برأس الحسين عليه السّلام

وبعث المختار أبا عمرة فأحاط بدار خولي بن يزيد الأصبحي الذي حمل دأس الحسين عليه السّلام إلى ابن زياد فاختباً في بيت الخلاء ووضع على رأسه قوصرة وهي ما يصنع من ورق النخل ليوضع فيه التمر فدخلوا المدار ليفتشوا عليه فخرجت امرأته إليهم وهي العيوف بنت مالك وقيل اسمها النوار وكان عبة لأهل البيت عليهم السّلام وكانت قد نصبت له العداوة من يوم جاء برأس الحسين عليه السّلام فقالت ما تريدون فقالوا لها أين زوجك فقالت لا أدري أين هو وأشارت بيدها إلى بيت الخلاء فوجدوه وقد وضع على رأسه القوصرة فأخرجوه وكان المختار يسير في الكوفة فجاء في أثرهم فأرسلوا إليه يخبرونه فرده حتى قتله إلى جانب أهله ثم أحرقه بالنار ولم يبرح من مكانه حتى عاد رماداً.

# قتل حكيم بن الطفيل

وبعث المختار عبد الله بن كامل إلى حكيم بن الطفيل وهو الذي سلب العباس عليه السّلام ثيابه ورمى الحسين عليه السّلام بسهم فكسان يقول تعلق سهمي بسرباله ولم يضره فأتاه ابن كامل فأخذه فـذهب أهله إلى عدي بن حاتم ليشفع فيه فلحقهم في الطريق فقالوا ليس أمره إلينا إنما أمره إلى المختار فمضى إلى المختار وكان المختار قد شفعـه في جماعـة من قومـه أسروا يوم قتــال المختار مع أهل الكوفمة لم يكونـوا نطقـوا بشيء من أمر الحسـين عليه السّــلام وأهل بيته عليهم السّلام فقال أصحاب ابن كامـل له إنـا نخاف أن يشفعـه الأمير في هذا الخبيث وله من الذنب ما قد علمت فدعنا نقتله قال نعم فأتوا به وهو مكتوف وقالوا لــه سلبت ابن على ثيــابه والله لنسلبنــك ثيابــك وأنت حى تنظر فنزعوا ثيابىه وقالموا له رميت حسيناً واتخذته غرضاً لنبلك وقلت تعلق سهمي بسرباله ولم يضره والله لنرمينك كها رميته بنبال ما تعلق بك منها أجزأك فجعلوه غرضاً للنبل ورموه رشقاً واحداً حتى صار كالقنفذ فخر ميتـاً ، ودخل عدي على المختار فشفع فيه فقال له المختار اتستحل أن تشفع في قتلة الحسين عليه السَّلام فقال أنه مكذوب عليه قال إذاً ندعه لك فدخل ابن كامل فـأخبر المختار بقتله فأظهـر لومهم عـلى ذلك ولكنـه سر بقتله فقال ابن كــامل غلبتني عليه الشيعة فقال عدي كذبت ولكنك ظننت أن من هـ و خير منـك سيشفعني فيه فقتلته فسبه ابن كامل فنهاه المختار .

# قتل مالك بن النسر ورجلين معه

ودل المختار على عبد الله بن أسيد الجهني ومالك بن النسر البدائي وحل بن مالك المحاربي فبعث إليهم المختار مالك بن عمرو النهدي وكان من رؤساء أصحابه فأتاهم وهم بالقادسية فأخذهم وأقبل بهم حتى ادخلهم على المختار عشاء فقال لهم المختار يا أعداء الله وأعداء كتابه وأعداء رسوله وأهل رسوله اين الحسين بن علي أدوا إلي الحسين قتلتم من أمرتم بالصلاة عليه في الصلاة فقالوا بعثنا ونحن كارهون فامنن علينا واستبقنا فقال فهلا مننتم على الحسين ابن بنت نبيكم واستبقتموه وسقيتموه ، ثم قال لمالك بن النسر أنت صاحب برنس الحسين فقال له ابن كامل نعم هو هو فأمر بقطع يديه ورجليه وتركه يضطرب فلم يزل ينزف الدم حتى هلك وأمر بالرجلين الآخرين فقتلا

وعجل الله بأرواحهم إلى النار .

## قتل شمر لعنه الله

وكان شمر لعنه الله قد هرب من الكوفة ومعه جماعة ممن شرك في قتـل الحسين عليه السّلام على خيول لهم مضمرة فأرسل إليه المختار عيـداً له أسـود يقال له زربي وكان شجاعاً وقيل أنه مولى بجيلة ومعــه مائــة فارس عـــلى الخيل العتاق فجعل يجد السيرحتى انقطع عن أصحابه إلا عشرة فوارس فقال شمر لأصحابه تباعدوا عني لعل العبد يطمع في فتباعدوا عنه ولحقه العبدحتي إذا انقطع عن أصحاب حمل شمر فقتله وانهزم أصحابه العشرة حتى لحق بمه الباقون ثم مضى شمر وأصحابه حتى نزلوا قرية يقال لها الكلتانية قريباً من البصرة على شاطىء نهر إلى جانب تل ثم أخذ شمر علجاً من القرية ودفع إليه كتاباً وقال عجل به إلى مصعب بن الزبير بالبصرة وكتب عنوانه للأمير مصعب من شمر بن ذي الجوشن فمضى العلج حتى دخل قرية فيها أبو عمرة صاحب المختار وكان قد أرسله المختار إلى تلك القرية في خمسهائة فارس ليكون مسلحة بينه وبين أهــل البصرة فلقي ذلك العلج علجـاً آخر من تلك القـرية فجعــل يشكو إليه ما لقي من شمر فبينا هو يكلمه إذ مر به رجل من أصحاب أبي عمرة فرأى الكتاب مع العلج وعنوانه إلى مصعب من شمر فسألوا العلج عن مكان شمر فاخبرهم فإذا ليس بينه وبينهم إلا ثلاثة فراسخ فأقبلوا يسيرون إليه وكان أصحاب شمر قالوا له تلك الليلة لـو ارتحلت بنا من هـذه القريـة فانـا نتخوف منها فقال كل هذا فزعاً من الكذاب يعني المختـار والله لا اتحوا، منهـا ثلاثة أيام ملأ الله قلوبكم رعباً فبينها شمـر وأصحابـه نيام إذ سمـع رجل من أصحابه كان بين النائم واليقظان وقع حوافر الخيل فقال في نفسه هذا صوت اللبي وهو الجراد الصغير وكان بذلك المكان دبي كثير ثم سمعه أشد من ذلك فأنتبه ومسح عينيه وقمال والله ما همذا بالمدبي وذهب ليقوم فهإذا بالخيمل قد أشرفت عليهم من التل فكبروا وأحاطوا بالبيوت فهرب أصحاب شمر وتركوا خيلهم وقام شمر وهو عريان مؤتزر بإزار وكان أسرص وبرصه يبدو من تحت الإزار وأعجلوه عن لبس ثيابه وسلاحه فجعل يقاتلهم بالرمح ثم ألقاه وأخمذ السيف وجعل يقاتلهم به فلما بعد عنه أصحاب سمعوا التكبير وقائلًا يقول قتل الله الخبيث وقتله عبد الرحمن بن أبي الكنود وهو الذي وجــد الكتاب مــع العلج ذبحه ذبحاً كما ذبح الحسين عليه السّلام وأوطأوا الخيـل صدر شمـر وظهره ثم ألقيت جثته للكلاب وباء في الدنيا قبل الآخرة بالذل وسوء العذاب وقطعوا رأسه وأرسلوه إلى المختار فأرسله المختار إلى محمد بن الحنفية بـالمدينــة وقيـل جاءه من أصحـاب المختار خمسـون فارسـاً وأمامهم نبـطي يـدلهم عـلى الطريق وذلك في ليلة مقمرة فلما أحس بهم شمر دعا بفرسه فركب وركب من كان معه ليهربوا فأدركهم القوم فقاتلوهم فقتل شمر وجميع من كان معه واحتزوا رؤوسهم وأتوا بها أميرهم فأرسلها إلى المختار فنصبها المختـار في رحبة الحذائين حذاء الجامع .

(وفي البحارعن أمالي الشيخ قدّس سرّه) أن المختار لما طلب شماراً هرب إلى البادية فخرج إليه أبو عمرة في نفر من أصحابه فقاتلهم قتالاً شديداً والمخنته الجراحة فأخذه أبو عمرة أسيراً وبعث به إلى المختار فضرب عنقه وأغلى له دهناً في قدر فقذفه فيها فتفسح ووطىء مولى لآل حارثة بن المضرب وجهه ورأسه .

# قتل حرملة بن كاهل

وعن المنهال بن عمرو قال دخلت على زين العابدين عليه السّلام أودعه وأنا أريد الإنصراف من مكة فقال يــا منهال مــا فعل حــرملة ابن كاهـــل وكان معي بشر بن غالب الأسدي فأخبره أنه حي بالكوفة فرفع يـديه وقــال اللَّهم أذقه حر الحديد اللُّهم أذقه حر النــار ، قال المنهــال وقدمت الكــوفة وقــد ظهر المختار وكان لي صديقاً فـركبت إليه فلقيتـه خارجـاً من داره فقال يــا منهال لم تشركنـا في ولايتنا هـذه فعرفتـه أني كنت بمكة فمشى حتى أق الكنـاسة ووقف كأنه ينتظر شيئاً فلم يلبث أن جاء قوم فقالوا أبشر أيها الأمير فقــد أخذ حــرملة فجيء به فقال لعنك الله الحمد لله الـذي أمكنني منك ثم قــال الجزار الجــزار فأتي بجزار فأمره بقطع يديمه ورجليه فقطعهما ثم قمال النار فمأتي بنار وقصب فأحرقه فقلت سبحان الله سبحان الله فقال أن التسبيح لحسن لم سبحت فأخبرته بقول زين العابدين عليـه السّلام فقـال لي اسمعت علي بن الحسـين عليهما السّلام يقول هذا فقلت والله لقد سمعته فنزل عن دابته وصلى ركعتين وأطال السجود وركب وقد احترق حرملة وسار فحاذى داري فطلبت منــه أن ينــزل ويأكــل من طعامي فقــال تعلمني أن علي بن الحســين عليه السّـــلام دعا باربع دعوات فأجابه الله على يدي ثم تدعوني إلى الطعام هذا يوم صـوم شكر الله تعالى فقلت أحسن الله توفيقك .

# قتل الذين نهبوا الورس من رحل الحسين عليه السّلام

وبعث المختار أصحابه فأتوه بجهاعة من الذين كانوا نهبوا من الورس الدي كان مع الحسين عليه السّلام وهم زياد بن مالك الضبعي وعمر بن خالد العنزي وعبد الرحمن بن أبي خشكارة البجلي وعبد الله بن قيس الخولاني فجاءوه بهم حتى أدخلوهم عليه فقال لهم يا قتلة الصالحين وقتلة سيد شباب أهل الجنة ألا ترون الله قد أقاد منكم اليوم لقد جاءكم الورس بيوم نحس ثم أمر بهم فاخرجوا إلى السوق وضربت أعناقهم .

# قتل جماعة آخرين ممن شرك في قتل الحسين عليه السّلام

وأرسل المختار خيلًا فأتوه بعبد الله وعبد الرحمن ابني صلخت وحميد بن مسلم وعبد الله بن وهب ابن عم أعشى همدان فقبضوا عليهم إلا حميد بن مسلم فإنه هرب وجيء بهم إلى المختار فأمر بهم فقتلوا في السوق .

# قتل من اشترك في قتل عبد الرحمن بن عقيل

وبعث المختار عبد الله بن كامل في خيل إلى عثمان بن خالد المدهماني وبشر بن سوط وكانا بمن شهد قتل الحسين عليه السّلام واشتركا في دم عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب وسلبه فأحاط عبد الله بن كامل عند العصر بمسجد بني دهمان وأقسم أن يضرب أعناقهم عن آخرهم أن لم يأتوه بعثمان بن خالد فقالوا أمهلنا حتى نطلبه فخرجوا مع الخيل في طلبه فوجدوه هو وبشر بن سوط جالسين في الجبانة وكانا يريدان أن يهربا إلى الجزيرة فأتي بها عبد الله بن كامل فقال الحمد لله الذي كفى المؤمنين القتال لو لم يجدوا هذا مع هذا لأتعبنا بالذهاب إلى منزله في طلبه فالحمد لله الذي أمكن منك فخرج

بهما وضرب أعناقهما في الطريق ورجع فأخبر المختار فـأمره أن يـرجع إليهما ويحرقهما بالنار وقال لا يدفنان حتى يحرقا فأحرقهما .

# قتل عمر بن سعد

وكان عمر قد اختفى حين ظهور أمر المختار وكان عبد الله بن جعدة بن هبيرة ابن أخت أمير المؤمنين علي عليه السّلام أكرم الناس على المختار لقرابته من أمير المؤمنين على عليه السّلام فطلب عمر بن سعد من عبـد الله بن جعدة أن يأخذ لــه أمانــاً من المختار ففعــل وكتب له المختــار أمانــاً وشرط فيه أن لا يحدث حدثاً ( قال الطبري ) وغيره فكان أبو جعفر محمد بن علي الباقـر يقول إنما أراد المختار بقوله إلا أن يحدث حدثاً هو أن يدخل بيت الخلاء ويحدث فلما كتب المختـار الأمان لابن سعــد ظهر ابن سعــد فكان المختــار يدنيــه ويكرمــه ويجلسه معه على سريره . وأتى يزيد بن شراحيـل الأنصاري محمـد بن الحنفية رضي الله عنه فجرى ذكر المختار فقال محمد يزعم أنه لنما شيعة وقتلة الحسين عليه السّلام عنده على الكراسي يحدثونه فلما قدم يزيمد الكوفة أخبر المختّار بذلك فعزم على قتل عمر بن سعد ثم أن المختار قال يوماً لأصحابه لأقتلن غداً رجلًا عظيم القدمين غائــر العينين مشرف الحــاجبين يهمــز الأرض برجله يسر قتله المؤمنين والملائكة المقربين وكان عنـده الهيثم النخعي فوقـع في نفسه أنه يريد عمر بن سعد فبعث ولده العريان إلى ابن سعد يعرفه ذلك فقـال ابن سعد جزى الله أباك خيراً كيف يقتلني بعد العهود والمواثيق ثم إن عمر بن سعد خرج ليلًا فأتي حمامه(١) وأخسر مولى لمه بما كمان من أمانـه وبما بلغـه عن المختبار فقال لمه مولاه وأي حمدث أعطم ممما صنعت تمركت أهلك ورحلك وأتيت إلى هنا ارجع ولا تجعل للرجل عليك سبيلًا فـرجع إلى منــزله . وجــاء الخبر إلى المختار بخروجه فقال كلا أن في عنقه سلسلة سترده وقال المرزباني أن ابن سعد لما بلغه قول المختار عزم عـلى الخروج من الكـوفة فـاحضر رجلًا من بني تيم اللات اسمه مالك وكان شجاعاً فأعطاه أربعيائة دينار وقال هذه معك لحوائجنا وخرجا فلهاكانا عند حمام عمر أونهر عبد الرحمن وقف عمر وقال أتــدري لم خرجت قــال لا قال خفت المختــار قــال هــو أذل من أن يقتلك وان هربت هدم دارك وانتهب عيالك ومالك وخربت ضياعك وأنت أعز العرب فاغتر بكلامه ودخل الكوفة مع الغداة وقيل أن عمر نام على الناقة فرجعت بمه وهو لا يدري حتى ردته إلى الكوفة فأرسل عمر عند الصبح ابنه حفصا إلى المختبار ليجدد لـــه الأمان فقـــال له المختبار أين أبــوك فقــال في المنــزل ولم يكن عمر بن سعد وابنه حفص يجتمعان عند المختار فإذا حضر إحدهما غاب الآخر خوفاً أن يجتمعا فيقتلهما فقال حفص أبي يقول أتفى لنا بالأمان قال أجلس وطلب المختار أبا عمرة كيسان فأقبل رجل قصير يتخشخش في السلاح فأسر إليه المختار أن يقتـل عمر بن سعـد وبعث معـه رجلين آخـرين وقـال لـه إذا دخلت ورأيته يقول يبا غلام عملي بطيلساني فإنمه يريمد السيف فبادره واقتله فذهب أبو عمرة إلى ابن سبعد وقال له أجب الأمير فقام عمر فعثر في جبة له فضربه أبو عمرة بسيفه فقتله وقطع رأسه وحمله في طرف قبائه حتى وضعه بـين يدي المختار . فقال المختار لابنه حفص أتعرف هـذا الرأس فـاسترجـع وقال

<sup>(</sup>۱) كذا وجدناه في بعض الكتب وسياتي بعد اسطر فليا كنان عند حمام عمر والنظاهر أنه اسم موضع والذي كتب حمامة ظن أن المراد بعمر في قولهم حمام عمر هو عمر بن سعد فأضاف حمام إلى ضميره ولكنا لم نجد مكاناً يسمى حمام عمر ويمكن كونه حمام أعين فصحف أعين بعمر ففي معجم البلدان حمام أعين بالكوفة ذكره في الأخيار مشهور منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص ا هم .

نعم ولا خير في العيش بعده فقال له المختار صدقت وإنك لا تعيش بعده فأمر به فقتل وإذا رأسه مع رأس أبيه . وقال المختار هذا بالحسين وهذا بعلي بن الحسين ولا سواء والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة من أنامله . ثم بعث المختار برأسي عمر بن سعد وابنه إلى محمد بن الحنفية وكتب إليه يعظمه أنه قد قتل من قدر عليه وأنه في طلب الباقين بمن حضر قتل الحسين عليه السّلام فبينها محمد بن الحنفية جالس مع أصحابه وهو يتعتب على المختار فها تم كلامه إلا والرأسان عنده فخر ساجداً شكراً لله تعالى ثم رفع رأسه وبسط كفيه وقال اللهم لا تنس هذا اليوم للمختار واجزه عن أهل بيت نبيك عمد خير الجزاء فوالله ما على المختار بعد هذا من عتب .

# ما جرى لمرة بن منقذ قاتل علي بن الحسين عليهما السلام

ويعث المختار عبد الله بن كامل إلى مرة بن منقذ قاتل علي بن الحسين عليها السّلام وكان شجاعاً فأتاه ابن كامل بخيله فأحاط بداره فخرج إليهم وبيده الرمح وهو على فرس جواد فطعن رجلاً من أصحاب المختار فصرعه ولم يضره وضربه ابن كامل بالسيف فاتقاها بيده اليسرى فاسرع السيف فيها وعدا به الفرس فأفلت وهرب إلى البصرة إلى مصعب بن الزبير وشلت يده بعد ذلك.

# قتل زید بن رقاد قاتل عبد الله بن مسلم

وبعث المختار عبد الله بن كامل إلى زيد بن رقاد قاتل عبد الله بن مسلم بن عقيل الذي رماه بسهم وهو واضع كفه على جبهته فسمرها فلم يستطع تحريكها ثم رماه بسهم فقتله وجاءه وهو ميت فنزع السهم من جوف وجعل ينضنض السهم الذي في جبهته حتى نزعه وبقي النصل في جبهته لم يقدر على نزعه فأحاط ابن كامل بداره واقتحم الرجال عليه الدار فخرج إليهم بالسيف وكان شجاعاً فقال ابن كامل لا تضربوه بسيف ولا تطعنوه برمح ولكن أرموه بالنبل وارجوه بالحجارة ففعلوا ذلك به فسقط فأحرقوه حياً.

# قتل بجدل بن سليم الكلبي الذي أخذ خاتم الحسين عليه السّلام وقطع أصبعه مع الخاتم

وأن المختار ببجدل بن سليم الكلبي وعرفوه أنه أخذ خاتم الحسين عليه السّلام وقطع أصبعه فأمر بقطع يديه ورجليه فلم ينزف الدم حتى مات .

# قتل الذين أكلوا من لحوم إبل الحسين عليه السّلام

وكان شمر بن ذي الجوشن لعنه الله نهب من الإبل التي كانت مع الحسين عليه السّلام فلما قدم الكوفة نحرها وقسم لحومها على قوم من أهل الكوفة فأمر المختار فأحصوا كل دار دخلها ذلك اللحم فقتل أهلها وهدمها ولم يزل المختار يتبع قتلة الحسين عليه السّلام حتى قتل منهم خلقاً كثيراً وقتلت العبيد مواليها الذين شركوا في قتل الحسين عليه السّلام وجاءوا إلى المختار

فاعتقهم وكان العبد يسعى بمولاه أنه بمن شرك في قتل الحسين عليه السلام فيقتله المختار حتى أن العبد كان يقول لسيده احملني على عنقك فيحمله ويدلي رجليه على صدره إهانة له لخوفه من سعايته به إلى المختار بأنه من قتلة الحسين عليه السلام .

# قتل عمرو ابن صبیح

وطلب المختار عمرو بن صبيح وكان يقول لقد طعنت فيهم يعني في أصحاب الحسين عليه السّلام وجرحت وما قتلت منهم أحداً فأتوه ليلا وهو على سطحه بعد ما هدأت العيون وسيفه تحت رأسه فأخذوه وأخذوا سيفه فجيء به إلى المختار فحبسه فلها أصبح اذن للناس فدخلوا وجيء به وهو مقيد فقال المختار على بالرماح فأتي بها فقال اطعنوه حتى يموت فطعن بالرماح حتى مات .

# قتل قيس بن الأشعث بن قيس الذي أخذ قطيفة الحسين (ع)

قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب الأخبار الطوال أن قيس بن الأشعث الذي أخذ قطيفة الحسين عليه السّلام حين قتل فكان يسمى قيس القطيفة أنف من أن يأتي البصرة فيشمت به أهلها فأتي الكوفة واستجار بعبد الله بن كامل وهو من أخص أصحاب المختار فأقبل ابن كامل إلى المختار وأخبره بأنه استجار به وأجاره فسكت المختار وشغله بالحديث ثم قال أرني خاتمك فناوله إياه فجعله في أصبعه ثم دعا أبا عمرة فدفع إليه الخاتم وقال له سراً أن ينطلق إلى امرأة عبد الله بن كامل فيقول له هذا خاتم بعلك علامة لتدخليني إلى امرأة عبد الله بن كامل فيقول له هذا خاتم بعلك علامة لتدخليني إلى قيس بن الأشعث فأني أريد مناظرته فيها فيه خلاصه من المختار فأدخلته إليه المختار هذا بقطيفة الحسين عليه السّلام فاسترجع ابن كامل وقال للمختار المختار هذا بقطيفة الحسين عليه السّلام فاسترجع ابن كامل وقال للمختار قتلت جاري فقال له المختار لله أبوك اسكت اتستحل أن تجير قتلة ابن بنت نبيك .

# قتل سنان بن أنس النخعي

وطلب المختار ابن أنس النخعي فوجده قد هرب إلى البصرة فهدم داره ثم خرج من البصرة نحو القادسية وكان عليه عيمون فأخبروا المختار فأرسل إليه فأخذه بين العذيب والقادسية فقطع أنامله ثم قطع يديه ورجليه وأغلى لمه زيتاً في قدر ورماه فيها .

# ذكر الذين هربوا من المختار فهدم دورهم من قتلة الحسين (ع)

وكان محمد بن الأشعث بن قيس في قرية له إلى جنب القادسية فبعث المختار إليه حوشبا في مائة فخرج حتى أتى قصره فأحاط به وهرب محمد من القصر وهم لا يعلمون به فلحق بمصعب ثم دخلوا القصر فوجدوه قد هرب فرجعوا إلى المختار فأخبروه فأمر بهدم داره وقصره وأخذ ما فيها وبنى بلبن داره وطينها دار حجر بن عدي الكندي وكان زياد بن سمية قد هدمها وطلب المختار أيضاً عبد الله بن عروة الخثعمي الذي كان يقول رميت فيهم يعني في أصحاب الحسين عليه السّلام باثني عشر سها فهرب ولحق بمصعب بن الزبير

فهدم المختار داره وطلب المختار عبد الله بن عقبة الغنوي قاتل أبي بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام فوجده قد هرب إلى الجزيرة فهدم داره وبلغ المختار أن شبث بن ربعي في أناس من أشراف الكوفة قد أخدوا طريق البصرة فأرسل خيلاً في طلبهم فقاتلوها ثم انهزموا وكان اسماء بن خارجة الفزاري بمن سعى في قتل مسلم بن عقيل فقال المختار يوماً أما ورب السماء ورب الضياء لتنزلن نار من السماء دهاء حراء سمحاء تحرق دار اسماء فبلغ ذلك أسماء فقال سجع بي أبو إسحاق ليس ههنا مقام بعد هذا وكان المختار يستعمل السجع في كلامه يذهب في ذلك مذهب الكهان وخرج اسماء من داره هارباً إلى البادية فهدم داره ودور بني عمه ( وهرب ) أشراف أهل الكوفة والوجوه فلحقوا بمصعب بن الزبير بالبصرة .

# قتل عبيد الله بن زياد

ولما فرغ المختار من قتال اللين خالفوه من أهل الكوفة بعد رجوع إبراهيم بن الأشتر بقي إبراهيم بن الأشتر بعد ذلك يومين ثم وجهه المختار لقتال عبيد الله بن زياد وأهل الشام فسار إبراهيم لثان بقين من ذي الحجة سنة ست وستين وبعث معه المختار وجوه أصحابه وفرسانهم وذوي البصائر منهم ممن قد شهدوا الحروب وجربوها قال الشيخ رحمه الله في الأمالي أنه خرج في تسعة آلاف وقيل في اثني عشر ألفاً اه، وقال ابن نما أنه كان في أقل من عشرين ألفاً وخرج المختار مع إبراهيم يشيعه وأنشا المختار يقول:

أما ورب المسرسسلات عسرفسا لنقتلن من بعد صف صفاً وبعد ألف قاسطين ألفا

أنا وحق المرسلات عرفا حقاً وحق العاصفات عصفا لنعسفن من بغانا عسفا حتى نسوم القوم منا خسفا زحفا إليهم لأنمل النزحفا حتى نلاقي بعد صف صفا وبعد ألف قاسطين ألفا نكشفهم لدى الهيجاء كشفا

ثم إن المختار ودع إبراهيم وقال له خذ عني ثلاثاً خف الله عزَّ وجـلَّ في سر أمىرك وعلانيتىك وعجل السمير وإذا لقيت عدوك فعجىل القتمال سماعمة تلقاهم ليلًا كان أو نهاراً ثم رجع المختـار وسار إبـراهيم يجد الســير ليلقي ابن زياد قبل أن يدخل أرض العراق وكان ابن زياد قد ســـار في عسكر عـــظيـم من الشمام حتى وصل إلى الموصل وملكهما فسمار إبراهيم حتى وصمل إلى أرض الموصل وجعل لا يسير إلاّ على تعبية حتى وصل إلى نهر الخازر فنزل قريــة يقال لها باربيثا بينها وبين الموصل خمسة فراسخ وجاء ابن زياد حتى نــزل قريبـاً منهـم على شاطىء نهر الخازر في ثلاثين ألفاً على رواية سبط ابن الجوزي وعلى روايــة ابن نما أنهم كانوا ثلاثة وثبانين ألفاً وأرسل رجل من رؤساء أصحاب ابن زيــاد يسمى عمير السلمى إلى ابن الأشتر أني أريد ملاقاتك الليلة وكانت عشيرة عمير هذا حــاقدة عــلى بني مروان من أجــل بعض الوقــاثع فــأتى عمير إلى ابن الأشتر ومعه رجل يسمى فرات بن سالم وكانا عران عسالح أهل الشام فيقولون لهما ما أنتها فيقولان طليعة للأمهر الحصين بن نمسير فأتيسا إبراهيم وقسد أوقمد النيران وهمو قائم يعبىء أصحابه وعليمه قميص أصفر همروي وملاءة موردة متوشحاً بها متقلداً سيفه فدنا منه عمير فصار خلفه واحتضنه من ورائمه فلم يعباً به إبراهيم ولا تحلحل عن موضعه غير أنه أمال رأسه وقـال من هذا قال أنا عمير فقال أجلس حتى أفرغ فجلس فقال عمير لصاحبه هل رأيت رجـلًا أربط جأشـاً وأشد قلبـاً منه تـراه تحلحل من مكـانه أو أكـــثرت بي وأنـــا

محتضنه من خلفه فقال صاحبه ما رأيت مثله ثم بايعه عمير وأخبره أنه على ميشرة ابن زياد ووعده أن ينهزم بالناس عند الحسرب بعد أن اختبره إبراهيم يدخل عينه النوم فلماكان وقت السحر الأول عبأ أصحابه وكتب كتائبه وأمر أمراءه فلها انفجر الفجر صلى بأصحابه صلاة الصبح وقت الغلس ثم خرج بهم فصفهم والحق كل أمير بمكانه ونزل وهو يمشي وقال للناس ازحفوا فزحفوا وجعل يحرضهم ويمنيهم المظفر وساربهم رويادأ حتى أشرف عملي تل عظيم مشرف على أهل الشام وإذا هم لم يتحرك منهم واحمد بعد فأرسل إسراهيم فارساً من أصحابه يأتيه بخبرهم فلم يلبث إلا يسيراً حتى عاد إليه وقال له قلد خرج القوم على دهش وفشل لقيني رجل منهم وليس له كـــلام إلا يا شيعــة أبي تراب يا شيعة المختار الكذاب فقلت ما بيننا وبينكم أجل من الشتم ودعا ابن الأشتر بفرس له فركبه ثم مر بأصحاب الرايات كلها فكلها مرعلى راية وقف عليها ثم قال يا أنصار الدين وشيعة الحق هـذا عبيد الله بن مرجانـة قاتـل الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمال بينه وبين بناتة ونسائه وشيعته وبين ماء الفرات أن يشربوا منه وهم ينظرون إليه ومنعه من الذهاب في الأرض العريضة حتى قتله وقتل أهل بيته فوالله ما عمل فرعون بنجباء بني إسرائيل ما عمل ابن مرجانة بأهـل بيت رسول الله ( ص ) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً فوالله أني لأرجو أن يشفي الله صدوركم بسفك دمه على أيديكم فقد علم الله أنكم خرجتم غضباً لأهل بيت نبيكم فسار فيها بين الميمنة والميسرة وسار في الناس كلهم يرغبهم في الجهاد ويحرضهم على القتال ثم رجع إلى موضعه ، وتقابل الجمعان فخرج من عسكر ابن زياد رجل يقال لـه ابن ضبعان الكلبي ونــادى يا شيعــة المختار الكذاب يا شيعة ابن الأشتر المرتاب وجعل يرتجز ويفول :

أنسا ابن ضبعان الكسريم المفضل من عصبة يسبرون من ديس عسلي كذاك كانوا في الزمان الأول

فخرج إليه الأحوص بن شداد الهمداني وهو يقول(١) :

أنا ابن شداد على دين على لست لعشمان بن أروى بولي لأصلين اليوم فيمن يصطلي بحر نار الحرب حتى تنجلي

فقال للشامي ما أسمك فقال منازل الأبطال قال لمه الأحوص وأنا مقرب الآجال ثم حمل الأحوص عليه وضربه فسقط قتيلاً ثم نادى هل من مبارز فخرج إليه داود الدمشقى وهو يقول:

أنا ابن من قاتمل في صفينا قستال قرن لم يكن غبينا بمل كان فيها بطلاً حرونا مجرباً للدى الوغى مكينا

فأجابه الأحوص يقول :

يا ابن اللي قاتل في صفينا ولم يكن في دين خبينا كلبت قد كنت بها مغبونا منبلبا في أمره مفتونا لا يعسرف الحق ولا اليقينا بؤساً له لقد قضى ملعونا

ثم التقيـا فضربه الأحـوص فقتله ثم عاد إلى صفـه ، وزحف ابن زياد

 <sup>(</sup>١) قد تقدم أن رفاعة بن شداد ارتجز بهده الأبيات بعينها سوى قوله في البيت الأخير حتى تنجل فذكر بدلها غير مؤتلي والله أعلم لأيها هي .

إلى ابن الأشتر فلها تدانى الصفان حمل الحصين ابن نمير في ميمنة أهل الشام على ميسرة إبراهيم وعليها على ابن مالك الجشمي فثبت له هو بنفسه فقتل فأخذ رايته ولله قرة بن على فقتل في رجال من أهل الباس وانهزمت ميسرة إبراهيم فأخذ الراية عبد الله بن ورقاء فاستقبل أهل الميسرة حين انهزموا فقال إلى يه شرطة الله فأقبل إليه أكثرهم فقال هذا أميركم يقاتل ابن زياد ارجعوا بنا إليه فرجعوا فإذا إبراهيم كاشف عن رأسه ينادي إلى يها شرطة الله أنها ابن الأشتر أن خير فراركم كراركم ليس مسيئاً من اعتب فرجع إليه أصحابه وحملت ميمنة إبراهيم على ميسرة ابن زياد وهم يرجون أن ينهزم عمير صاحب ميسرة ابن زياد كها وعدهم فقاتلهم عمير قتالاً شديداً وانف من الفرار فلها رأى ذلك إبراهيم قال لأصحابه اقصدوا هذا السواد الأعظم فوالله لئن هزمناه لا نجفل من ترونه يمنة ويسرة انجفال الطير إذا ذعرته فمشي أصحابه إليهم فتطاعنوا بالرماح ثم تضاربوا بالسيوف والعمد وكان يسمع ضرب الحديد على الحديد كأصوات القصار وجعل إبراهيم يحمل على عسكر ابن زياد ويضرب الحديد على فيهم بسيغه وهو يقول:

قد علمت مذحج علماً لاخطل أني إذا القرن لقيني لا وكل ولا جروع عندها ولا نكل أروع مقداماً إذا النكس فشل اضرب في القوم إذا جاء الأجل واعتلى رأس الطرماح البطل

## بالذكر البتارحتي ينجدل

وكان إبراهيم يقول لصاحب رايته انغمس برايتك فيهم فيقول لا أقدر على التقدم فيقول له إبراهيم بلى فيتقدم فإذا تقدم شد إبراهيم عليهم بسيفه فلا يضرب رجلاً إلا صرعه وجعل إبراهيم يطرد الرجال بين يديه كالمعزى وحمل أصحابه حملة رجل واحد واشتد القتال حتى صلوا صلاة الظهر بالتكبير والأيماء وقتل من الفريقين قتلى كثيرة وانهزم أصحاب ابن زياد ، وكان أول من أن انهزم عمير الذي وعد إبراهيم أن ينهزم كها تقدم وإنما قاتل أولاً حتى يكون معلوراً وحمل إبراهيم على عبيد الله بن زياد وهو لا يعرفه فضربه إبراهيم ضربة قده بها نصفين وذهبت رجلاه في المشرق ويداه في المغرب وعجل الله بروحه إلى النار ، فلها انهزم أصحاب ابن زياد قال إبراهيم اني قتلت رجلاً تحت راية منفردة على شاطىء نهر الخازر فالتمسوه فاني شممت منه رائحة المسك شرقت يداه وغربت رجلاه في المشرق ويداه في المغرب كها قال إبراهيم فقد قدته نصفين فذهبت رجلاه في المشرق ويداه في المغرب كها قال إبراهيم فقد قدته نصفين فذهبت رجلاه في المشرق ويداه في المغرب كها قال إبراهيم فاحتزوا رأسه وأخذوه واحرقوا جثته .

وكانوا قد احتفظوا بجسده طول الليل فلما أصبحوا عرفه مهران مولى زياد فلما رأه إبراهيم قال الحمد لله الذي أجرى قتله على يدي ( وفي رواية ) أن إبراهيم رحمه الله صلبه منكوساً ، وحمل شريك التغلبي على الحصين بن نمير وهو يظنه عبيد الله بن زياد فاعتنق كل واحد منهما صاحبه فنادى التغلبي اقتلوني وابن الزانية فقتلوا الحصين وكان من قتلة الحسين عليه السّلام ، وقيل أن الحصين خرج وهو يقول :

يا قادة الكوفة أهل المنكر وشيعة المختار وابن الأشتر هل فيكم قارم كريم العنصر مهذب في قاومه بمفخر يبرز نحوي قاصداً لا يمري

# فخرج إليه شريك التغلبي وهو يقول :

يا قاتل الشيخ الكسريم الأزهر بكسربلا يسوم التقاء العسكسر أعني حسينا ذا الشنا والمفخسر وابن النبي الطاهسر المطهسر وابسن علي السبطل المسظفس هذا فخذها من هزبسر قسور ضربة قرم ربعي مضري

فالتقيا بضربتين وجدله التغلبي سريعاً ، وقتل شرحبيل ابن دي الكلاع الحميري من رؤساء أهل الشام ولما انهزم أصحاب ابن زياد تبعهم أصحاب إبراهيم فكان من غرق منهم أكثر ممن قتل وانتهبوا عسكرهم وكان فيه من كل شيء ، وارسل إبراهيم البشارة إلى المختار وهو بالمدائن فكاد المختار يطير فرحاً ، وكانت الوقعة يوم عاشوراء سنة سبع وستين في اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السّلام ولم يقتل من أهل الشام بعد صفين مثلها قتل في هذه الوقعة (قال ابن نما رحمه الله تعالى) وجعلوا يعدون القتلى بالقصب يضعون عند كل قتيل قصبة فكانوا سبعين ألفاً ؛ وفرق إبراهيم عاله على بلاد الموصل وأقام هو بالموصل وقال سراقة بن مرداس البارقي يمدح إبراهيم بن الأشتر وأصحابه في قتلهم لعبيد الله بن زياد .

أتاكم غلام من عرانين مذحج فيا ابن زياد بوء باغظم هالك(١) ضربناك بالعضب الحسام بحدة جرى الله خيراً شرطة الله أنهم

جري على الأعداء غير نكول وذق حد ماضي الشفرتين صقيل إذا ما أبأنا قات للا بقتيل شفوا من عبيد الله أمس عليلي

وقال أبو السفاح الزبيدي في ذلك أيضاً (٢) :

أتاكم غلام من عرائين مذحج أتاه عبيد الله في شر عصبة فلما التقى الجمعان في حومة الوغى فأصبحت قد ودعت هنداً وأصبحت وأخلق بهند أن تساق سبية تولى عبيد الله خوفاً من السردى جرى الله خيراً شرطة الله أنهم

جري على الأعداء غير نكول من الشام لما أن رضوا بقليل وللموت فيهم ثم جر ذيول مولمة ما وجدها بقليل لها من أبي إسحق شر حليل وخشية ماضي الشفرتين صقيل شفوا بعبيد الله كل غليل

يعني بقوله هند بنت أسهاء بن خـارجة زوجـة عبيد الله بن زيـاد وكانت معه فلما قتل حملها عتبة أخوها إلى الكوفة وأبو إسحاق هو المختار .

وقال عبيد الله بن الزبير الأسدي بفتح الـزاي وقيل عبــد الله بن عمرو الساعدي يمدح إبراهيم أيضاً ويذكر هذه الوقعة :

الله أعطاك المهابة والتقى وأحل بيتك في العديد الأكثر واقر عينك يوم وقعة خازر والخيل تعثر بالقنا المتكسر من ظالمين كفتهم آثامهم تركوا لعافية وطير حسر (٣) ما كان اجرأهم جزاهم ربهم شر الجزاء على ارتكاب المنكر

<sup>(</sup>١) ( مالك خ ل ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكره ابن نما رحمه الله تعمالي ولا يخفى أن فيها بعض أبيات سراقة ولعله تـوهم من

<sup>(</sup>٣) لحاجلة وطيراً عثرخ ل .

وقال يزيد بن المفرغ في قتل ابن زياد :

إن المنايا إذا مازرن طاغية هتكن أستار حجاب وأبواب (١) أقول بعداً وسحقاً عند مصرعه لابن الخبيثة وابن الكودن (٢) الكابي لا تقبل الأرض موتاهم إذا قبروا وكيف تقبل رجساً بين أثواب إن اللذي عاش غداراً بلمته ومات هزلاً قتيل الله بالزاب ما شق جيب ولا ناحتك نائحة ولا بكتك جياد عند أسلاب

وقال عمير السلمي الذي كان على ميسرة ابن زياد يذم جيش ابن ياد .

وما كان جيش يجمع الخمر والزنا محللًا إذا لاقى العدو لينصرا

وأنفذ إبراهيم برأس عبيد الله بن زياد ورؤوس قواده وفيها رأس الحصين بن نمير إلى المختار وفي آذانهم رقاع فيها اسهاؤهم فقدموا عليه وهو يتغدى فحمد الله على الظفر فلما فرغ من الغداء قام فوطىء وجه ابن زياد بنعله ثم رمى بها إلى غلامه وقال اغسلها فاني وصعتها على وجه نجس كافر، والقيت الرؤوس في القصر بين يديه فألقاها في المكان الذي وضع فيه رأس الحسين عليه السلام ورؤوس أصحابه ونصب المختار رأس ابن زياد في المكان الذي نصب فيه رأس الحسين عليه السلام ثم ألقاه في اليوم الثاني في الرحبة من الرؤوس، ولما وضع رأس ابن زياد أمام المختار جاءت حية دقيقة فتخللت الرؤوس حتى دخلت في فم عبيد الله بن زياد ثم خرجت من منخره ودخلت في منخره وخرجت من فيه فعلت هذا مراراً فقال المختار دعوها دعوها .

قال ابن الأثير أخرج هذا الترمذي في جامعه ، وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال وضعت الرؤوس عند السدة بالكوفة عليها ثوب أبيض فكشفنا عنها الشوب وحية تتغلغل في رأس عبيد الله ونصبت الرؤوس في الرحبة قال عامر ورأيت الحية تدخل في منافذ رأسه وهو مصلوب مراراً ، قال سبط ابن الجوزي وفي رواية فعلت ذلك ثلاثة أيام ، ثم إن المختار بعث برأس عبيد الله بن زياد ورأس الحصين بن نمير ورأس شراحيل بن ذي الكلاع إلى مكة إلى محمد بن الحنفية ومعها ثلاثون ألف دينار وكتب إليه ، إني بعثت أنصاركم وشيعتكم إلى عدوكم فخرجوا محتسبين آسفين فقتلوهم .

فالحمد لله الذي أدرك لكم الثار وأهلكهم في كل فج عميق وشفى الله صدور قوم مؤمنين فلما قدمت عليه خر ساجداً لله ودعا للمختار وقال جزاه الله خير الجنزاء فقد أدرك لنا ثسارنا ووجب حقبه على كسل من ولده عبد المطلب بن هاشم ودعا لابن الأشتر أيضاً ، وبعث برأس عبيد الله بن زياد ورأس آخر معه إلى علي بن الحسين عليه السّلام وكان يومئذ بمكة فادخل عليه وهو يتغدى فسجد شكراً لله وقال الحمد لله الذي أدرك في ثاري من عدوي وجزى الله المختار خيراً أدخلت على عبيد الله بن زياد وهو يتغدى ورأس أبي بين يديه فقلت اللهم لا تمتني حتى تريني رأس ابن زياد ، وعن الصادق عليه السّلام أنه قال ما اكتحلت هاشمية ولا اختضبت ولا رئي في دار هاشمي دخان خمس سنين حتى قتل عبيد الله بن زياد ، وعن فاطمة نت على أمير المؤمنين عليه السّلام أنها قالت ما تحنات امرأة منا ولا أجالت في عينها

مروداً ولا امتشطت حتى بعث المختار برأس عبيد الله بن زياد .

#### نهاية المختار

لما هرب أشرافُ الكوفة من وقعة السَّبيع أنَّ جماعةٌ منهم إلى مصعب فأتاه شَبَثُ بن رِبْعيَّ على بغلة قد قطع ذنبها وطرف أذنها وشق قبّاء وهو ينادي : يا غزوتاه ! فرفُع خبره إلى مُصعب ، فقال : هذا شَبَث بن رِبعيٌ ، فأدخل عليه ، فأتاه أشرافُ الكوفة فدخلوا عليه وأخبروه بما اجتمعوا عليه وسألوه النصر لهم والمسير إلى المختار معهم .

وقدم عليه محمّد بن الأشعث أيضاً واستحثّه على المسير، فأدناه مصعب وأكرمه لشرفه، وقال لأهل الكوفة حين أكثروا عليه: لا أسيرحتى بأتيني المهلّبُ بن أبي صُفْرة. وكتب إليه، وهو عامله على فارس، يستدعيه ليشهد معهم قتال المختار، فأبطأ المهلّب واعتل بشيء من الخراج لكراهية الخروج، فأمر مصعبٌ محمّد بن الأشعث أن يأتي المهلّب يستحثه، فأتاه محمّد ومعه كتاب مصعب، فلمّا قرأه قال له: أمّا وجد مصعب بريداً غيرك ؟ فقال: ما أنا ببريد لأحد، غير أن نساءنا وأبناءنا وحَرَمنا غَلَبنا عليهم عبيدنا.

فاقبل المهلّب معه بجموع كثيرة وأموال عظيمة فقدم البصرة ، وأمر مصعب بالعسكر عند الجسر الأكبر ، وأرسل عبد الرحمن بن غِنّف إلى الكوفة فأمره أن يُخرج إليه مَنْ قدر عليه وأن يثبط الناس عن المختار ويمدعوهم إلى بيعة ابن الزّبير سرّاً ، ففعل ، ودخل بيته مستراً ، ثمّ سار مصعب فقدّم أمامه عبّاد بن الحصين الحَطَميّ التميميّ ، وبعث عمرَ بن عبيد الله بن مَعْمر على ميمنته ، والمهلّب على ميسرته ، وجعل مالك بن مِسْمع على بكر ، ومالك بن المنّدر على عبد القيس ، والأحنف بن قيس على تميم ، وزياد بن عمرو العَتكيّ على الأزد ، وقيسَ بن الهيئم على أهل العالية .

وبلغ الخبرُ المختار فقام في أصحابه فأعلمهم ذلك وندبهم إلى الخروج مع أحمر بن شُمَيْط ، فخرج وعسكسر بحبّام أغين ، ودعا المختار رؤوس الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشتر فبعثهم مع أحمر بن شُمَيْط ، فسار وعلى مقدّمته ابنُ كامل الشاكريُّ ، فوصلوا إلى المذاو ، وأتى مصعب فعسكر قريباً منه ، وعبّا كلّ واحد منها جنده ثمّ تزاحفا ، فجعل ابنُ شُمَيط ابنَ كامل على ميمنته ، وعلى الميسرة عبد الله بن وُهَيب الجُشَميُّ ، وجعل أبا عَمْرة مولى عُريّنة على الموالي .

فجاء عبد الله بن وُهيب الجُشَمِيُّ إلى ابن شُمَيط فقال له : إنّ الموالي والعبيد أولو خور (٢) عند المصدوقة ، وإنّ معهم رجالًا كثيراً على الخيل وأنت تمشي فمُرْهم فليمشوا معك فإني اتخوّف أن يطيروا (٤) عليها ويسلموك . وكان هذا غشّاً منه للموالي لما كانوا لقوا منهم بالكوفة ، فأحبّ إن كانت عليهم الهزيمة أن لا ينجو منهم أحد . فلم يتهمه ابن شُمَيط ، ففعل ما أشار به ، فنزل الموالي معه ،

وجاء مصعب وقد جعل عبّادَ بن الحُصَين على الخيل ، فدنما عبّاد من أحمر وأصحابه وقال : إنّا ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة رسوله وإلى بيعة المختار

<sup>(</sup>۱) هتكن عنه ستوراً بعد أبواب خ ل .

<sup>(</sup>٢) الكودن الفرس الهجين أي غير العتيق .

<sup>(</sup>٣) جوړ .

<sup>(</sup>٤) يطردوا .

وإلى أن نجعل هذا الأمر شورى في آل الرسول . فرجع عبّاد فأخبر مصعباً ، فقال له : ارجع فاحمل عليهم . فرجع وحمل على ابن شميط وأصحابه ، فلم ينزل منهم أحد ، ثمّ انصرف إلى موقفه ، وحمل المهلّب على ابن كامل ، فجال بعضهم في بعض ، فنزل ابن كامل فانصرف عنه المهلّب ، ثمّ قبل المهلب لأصحابه : كرّوا عليهم كرّة صادقة ، فحملوا عليهم حملة منكرة ، فولوا ، وصبر ابن كامل في رجال من همّدان ساعة ثمّ انهزم ، وحمل عُمر بن فولوا ، وصبر ابن كامل في رجال من همّدان ساعة ثمّ انصرف ، وحمل الناسُ جميعاً عبيد الله على عبد الله بن أنس ، فصبر ساعة ثمّ انصرف ، وحمل الناسُ جميعاً عسلى ابن شُميط ، فقال سائل حتى قُتل ، وتنادوا : يا معشر بَجيلة وخَشْعَم الصبر ! فناداهم المهلّب : الفرار اليوم أنجى لكم ، علام تقتلون أنفسكم مع العبيد ؟ ثمّ قال : والله ما أرى كثرة القتل اليوم إلا في قومي .

ومالت الخيل على رَجّالة ابن شُمَيط فانهزمت ، وبعث مصعبٌ عبّاداً على الخيل ، فقال : أيّما أسير أحدثه فاضربْ عنقه . وسرّح محمد بن الأشعث في خيل عظيمة من أهل الكوفة فقال : دونكم ثاركم . فكانوا أشد على المنهزمين من أهل البصرة لا يدركون منهزماً إلاّ قتلوه ، ولا يأخذون أسيراً فيعضون عنه ، فلم ينجُ من ذلك الجيش إلاّ طائفة أصحاب الخيل ، وأمّا الرجّالة فأبيّدوا إلاّ قليلاً .

قال معاوية بن قرّة المُـزَنيُّ: انتهيتُ إلى رجل منهم فأدخلتُ السنان في عينه فأخلتُ اخطتُ السنان في عينه فأخلتُ اخضخض عينه به . فقيل له : أفعلتَ هذا ؟ فقال : نعم ، إنّهم كانوا عندنا أحلَّ دماء من التُّرك والديلم . وكان معاوية هذا قاضي البصرة..

فلمّا فرغ مصعب منهم أقبل حتى قسطع من تلقاء واسط ، ولم تكن بُنيتُ بعد ، فأخذ في كسكر ، ثمّ حمل الرجالَ وأثقالهم والضعفاء في السفن فأخذوا في نهر خرشاد ثمّ خرجوا إلى نهر قُوسان ثمّ خرجوا إلى الفرات .

وأتَى المختارَ خبرُ الهـزيمة ومَنْ قُتـل بها من فـرسان أصحـابه، فقـال: ما من الموت بُدّ ، وما من ميتة أحبّ إليّ من أن أموت مينة ابن شُمَيط . فعلمـوا أنّه إن لم يبلغ ما يريد يقاتل حتى يُقْتَل .

ولما بلغه أنّ مصعباً قد أقبل إليه في البرّ والبحر سارحتى وصل السَّيْلَجِين ونظر إلى مجتمع الأنهار: نهر الحيرة ونهر السيلحين ونهر القادسيّة ونهر يوسف، فسكّر الفرات فذهب ماؤها في هذه الأنهار وبقيت سفن أهل البصرة في الطين، فلمّا رأوا ذلك خرجوا من السفن إلى ذلك السكر فأصلحوه وقصدوا الكوفة، وسار المختار إليهم فنزل حَرُوراء وحال بينهم وبين الكوفة، وكان قد حصّن القصر والمسجد وأدخل إليه عُدّة الحصار.

وأقبل مُصعَب وقد جعل على ميمنته المهلّب ، وعلى ميسرته عمر بن عبيد الله ، وعلى الخيل عبّاد بن الحُصَين ؛ وجعل المختارُ على ميمنته سُلَيمَ بن يزيد الكِنديّ ، وعلى ميسرته سعيد بن مُنقذ الهمدانيّ ، وعلى الخيل عمرو بن عبد الله النهديّ ، وعلى الرّجالة مالك بن عبد الله النهديّ . وأقبل محمّد بن الأشعث فيمَنْ هرب من أهل الكوفة فننزل بين مُصعب والمختار . فلمّا رأى ذلك المختارُ بعث إلى كلّ جيش من أهل البصرة رجلاً من أصحابه ، وتدانى الناس ، فحمل سعيد بن منقذ على بكر وعبد القيس وهم في ميمنة مصعب فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فأرسل مصعب إلى المهلّب ليحمل على مَنْ بإزائه ، فقال : ما كنتُ لأجزرُ الأزد خشيةً أهل الكوفة حتى أدى فرصي .

وبعث المختارُ إلى عبد الله بن جَعدة بن هُبَيرة المخزوميِّ ، فحمل عـلى مَنْ بـإزائه ، وهم أهـل العـاليـة ، فكشفهم ، فـانتهـوا إلى مصعب ، فجشا مصعبٌ على ركبتيه وبرك الناس عنده فقاتلوا ساعةً وتحاجزوا .

ثم إنّ المهلّب عمل في أصحابه على مَنْ بإزائه فحطموا أصحاب المختار حطمة منكرة فكشفوهم . وقال عبد الله بن عمرو النهديُّ ، وكان ممّن شهد صِفّين : اللهمّ إنّي على ما كنتُ عليه بصِفّين ، اللهمّ أبرأ إليك من فعل هؤلاء ، لأصحابه [حين انهزموا] ، وأبرأ إليك من أنفس هؤلاء ، يعني أصحاب مصعب ، ثمّ جالد بسيفه حين قُتل .

وانقصف أصحاب المختار كأنّهم أجمة قصب فيها نار ، وحمل مالك بن عمرو النهدي ، وهو على الـرّجّالة ، ومعه نحو خمسين رجلًا ، وذلك عند المساء ، على أصحاب ابن الأشعث حملة منكرة ، فقتل ابن الأشعث وقتل عامّة أصحابه .

وقاتل المختار على فم سكّة شَبَث عامّة ليلته وقاتل معـه رجال من أهـل البأس وقاتلت معه هَمّدان أشدّ قتال وتفرّق الناس عن المختـار ، فقال لـه مَنْ معه : أيّها الأمير اذهبُ إلى القصر ، فجاء حتى دخله .

فليًا أصبح مصعب أقبل يسير فيمَنْ معه نحو السَّبْخة ، ثمّ نزل السَّبخة فقطع عنهم الماء والمادّة وقاتلهم المختار وأصحابه قتالاً ضعيفاً ، وأجترأ الناس عليهم فكانوا إذا خرجوا رماهم الناس من فوق البيوت وصبّوا عليهم الماء القدر ، وكان أكثر معاشهم من النساء ، تأي المرأة متخفية ومعها القليل من الطعام والشراب إلى أهلها . ففطن مصعب بالنساء فمنعهن ، فاشتدّ على المختار وأصحابِه العطش ، وكانوا يشربون ماء البئر يعملون فيه العسل فكان ذلك ما يروي بعضهم .

ثمّ إنّ مصعباً أمر أصحابه فاقتربوا من القصر واشتدّ الحصار عليهم ، فقال لهم المختار : ويحكم إنّ الحصار لا يزيدكم إلاّ ضعفاً فانزلوا بنا فنقاتل حتى نُقتَل كراماً إن نحن تُتلنا ، فوالله ما أنا بآيس إن صدقتموهم أن ينصركم الله . فضعفوا ولم يفعلوا . فقال لهم : أمّا أنا فوالله لا أعطي بيدي ولا أحكمهم في نفسي ، وإذا خرجتُ فقتلتُ لم تزدادوا إلاّ ضعفاً وذلاً ، فإن نزلتم على حكمهم وثبت أعداؤكم فقتلوكم وبعضكم ينظر إلى بعض فتقولون : يا ليتنا أطعنا المختار ، ولو أنّكم خرجتم معي كنتم إن أخطأتم الظفر مُتّم كراماً .

فليًا رأى عبد الله بن جَعْدَة بن هُبَيرة ما عـزم عليه المختـار تـدتى من القصر فلحق بنـاس من إخوانـه فاختفى عنـدهم سرّاً . ثمّ إن المختـار تطيّب وتحنّط وخـرج من القصر في تسعـة عشر رجــلًا ، منهم السـائب بن مــالـك الأشعريُّ .

فلم خرج المختار قبال السائب : مباذا ترى ؟ قبال : ما تبرى أنت ، قبال : ويجك يبا أحمق إتما أنبا رجبل من العبرب رأيتُ ابنَ المزبير قبد وثب بالحجاز ، ورأيتُ ابنَ نَجْدة وثب باليبامة ، ومبروان بالشبام ، وكنت فيها كاحدهم ، إلا أني قبد طلبتُ بثار أهبل البيت إذ نامت عنه العرب ، فقباتلُ على حسبك إن لم يكن لك نيّة . فقبال : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، ما كنتُ أصنع أن أقاتل على حسبي . ثمّ تقدّم المختارُ فقاتل حتى قُتل .

فلمّا كان الغد من قتله دعاهم بَحير بن عبد الله المسكيَّ ومَن معه بالقصر إلى مَا دعاهم المختار فأبوا عليه وأمكنوا أصحاب مصعب من أنفسهم ونزلوا على حكمه ، فأخرجوهم مكتَّفين ، فأراد إطلاق العرب وقتل المرالي ، فأبّى أصحابُه عليه ، فعرضوا عليه فأمر بقتلهم ، وعُرض عليه بحير المسكيُّ ، فقال لمصعب : الحمد لله الذي ابتلانا بالأسر وابتلاك بأن تعضو عنّا ، هما منزلتان : إحداهما رضاء الله ، والأخرى سخطه ، من عفا عضا الله عنه وزاد عزّاً ، ومَنْ عاقب لم يأمن القصاص ، يا ابن الـزبير نحن أهل قبلتكم وعلى ملتكم ولسنا تُركاً ولا ديلياً ، فإن خالفنا إخواننا من أهل مصرنا . فإمّا أن نكون أصبنا وأخطأوا ، وإمّا أن نكون أخطأنا وأصابوا ، فاقتتلنا بيننا كما اقتتل أهلُ الشام بينهم ثمّ اجتمعوا ، وكما اقتتل أهلُ البصرة واصطلحوا واجتمعوا ، وقد ملكتم فأسجحوا ، وقد قدرتم فاعفوا . فما زال بهذا القول حتى رقّ هم الناس ومصعب وأراد أن يخلّي سبيلهم .

فقام عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث فقال : أتخلّي سبيلهم ؟ اخترْنا أو اخترُهم . وقام محمّد بن عبد الرحمن بن سعيد الهَمْدانيُّ فقال مثله ، وقام أشراف الكوفة فقالوا مثلها ، فأمر بقتلهم ، فقالوا له : يا ابنَ الزبير ، لا تقتلنا واجعلنا على مقدّستك إلى أهل الشام غداً ، فها بكم عنّا غنى ، فإن قُتلنا لم نُقتل حتى نُضْعِفهم لكم ، وإن ظفرنا بهم كان ذلك لكم . فأبى عليهم . فقال بحير المسكى : لا تخلط دمى بدمائهم إذ عصّوني . فقتلهم .

وقال مسافر بن سعيد بز نمران الناعطي : ما تقول يا ابن الزبير لـربّك غداً وقد قتلتَ أُمَّةً من المسلمين حكّموك في أنفسهم صبراً ؟ اقتلوا منّا بعدّة مَنْ قتلنا منكم ، ففينا رجال لم يشهدوا موطناً من حربنا يوماً واحداً ، كانوا في السواد وجباية الخراج وحفظ الطرق . فلم يسمع منه وأمر بقتله .

ولما أراد قتلهم استشار مصعب الأحنف بن قيس ، فقال : أرى أن تعفو ، فإن العفو أقرب للتقوى . فقال أشراف أهل الكوفة : اقتلهم ، وضجّوا ، فقتلهم ، فلمّا قُتلوا قال الأحنف : ما أدركتم بقتلهم ثاراً ، فليته لا يكون في الأخرة وبالاً .

وبعثت عائشة بنتُ طلحة امرأة مصعب إليه في إطلاقهم ، فوجدهم

ثم إنّ مصعباً دعا أمّ ثابت بنت سَمُرة بن جُندَب امرأة المختار وعُمرة بنت النعمان بن بشير الأنصارية امرأته الأخرى فأحضرهما وسألهما عن المختار . فقالت أمّ تابت : نقول فيه بقولك أنت ، فأطلقها ، وقالت عُمرة : رحمه الله ، كان عبيداً لله صالحاً ، فحبسها ، وكتب إلى أخيه عبد الله بن الزبير : إنّها تزعم أنّه نبي ، فأمره بقتلها ، فقتلت ليلاً بين الكوفة والحيرة ، قتلها بعضُ الشرط ضربها ثلاث ضربات بالسيف وهي تقول : يا أبتاه ! يا عترتاه ! فرفع رجل يده فلطم القاتل وقال : يا ابن الزانية عذّبتَها ! ثمّ تشخطت فهات . فتعلن الشرطي بالرجل وحمله إلى مصعب ، فقال : خلوه فقد رأى أمراً فظيعاً .

ولما قُتل المختار كان عمـره سبعاً وسنّـين سنة ، وكــان قتله لأربع عشرة خلت من رمضان سنة سبع وستّين .

قيل : إنَّ مصعباً لقي ابن عمر فسلَّم عليه وقـال له : أنـا ابن أخيك

مصعب . فقال له ابن عمر : أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة غير ما بدا لك . فقال مصعب : إنّهم كانوا كَفَرة فَجَرَة . فقال : والله لو قتلتَ عدّتهم غناً من تراث أبيك لكان ذلك سرفاً .

وقال ابن الزبير لعبد الله بن عبّاس : ألم يبلغك قتْل الكذّاب ؟ قال : ومَن الكذّاب ؟ قال : ابن أبي عبيد . قال : قد بلغني قتل المختار . قال : كأنّك أنكرتَ تسميته كذّاباً ومتوجّع له . قال : ذاك رجل قتل قتلّتنا وطلب ثارنا وشفى غليلَ صدورنا وليس جزاؤه منّا الشتم والشهاتة (١).

نادر شاه الإفشاري .

بعد انقضاء عهد الشاه عباس الصفوي الكبير ساءت سياسة خلفائه وأهملوا تدبير أمور مملكتهم وإدارتها ، وساروا سيرة المستبدين المستكبرين ، وبلغ الفساد والإنحلال الروحي في بلاط الملك إلى حيث أصبح سقوط الصفويين أمراً متوقعاً مسلماً به .

أخذ المتمردون من كل ناحية يقومون بحركات انفصالية . وبلغ الجهل وفساد التربية بالناس إلى طريق الإنحطاط والفناء . ونسيت الفنون الحربية والمتنظيم العسكري وأهمل الجيش ، حتى كانت سنة ١١٠٦ هـ ( ١٦٩٤ م ) ، وهي السنة التي اعتلى فيها الشاه سلطان حسين ابن الشاه سليان الصفوي عرش المملكة ، سنة إعلان اضمحلال السلالة الصفوية . فقد عمت الفتن أنحاء الدولة وعدم الناس الأمان والراحة ، إذ كان هذا الشاه عاجزاً غير كفء للحكم . وفي عهده استولى الروس على كثير من إيلات الشيال والشيال الغربي من إيران .

قال « الشوفاليه جان شاردان » السائح الفيلسوف الفرنسي في مذكراته يصف أوضاع إيران في تلك الحقبة :

« لن يتقدم الإيرانيون خطوة عن مكانهم ، لأنهم يرون أن الحياة الناعمة هي قبل كل شيء . لقد خسروا خصالهم الحربية وغرقوا في اللذائبله والشهوات ، لا يرون لهم فائدة في التحركات العظيمة واقتحام المصاعب وتجشم المشقات إلى غاية عليا . من أجُل ذلك ما إن انقضت مدة قليلة وحلت سنة ١١١١ هـ حتى كانت قبائل « البلوش » في « كرمان » وطوائف « الغلجائيين » الأفاغنة في « قندهار » والملك محمود السيستاني في خراسان والعثانيون في شال إيران وشالها الغربي والتركان في « جرجان » وشالي خراسان والروس في « جيلان » يشيرون الفتن ويخلون بالأمن ويحكمون حكماً مستقلاً كل الإستقلال » .

وفي تلك الحقبة بعث الأمبراطور الروسي « بطرس الأكبر » بعثة جاسوسية برئاسة « أرتمي فولينسكي » إلى إيران بصورة تجار . ثم رفعت هذه البعشة إلى الأمبراطور تقريراً جاء فيه أن إيران أصبحت على شفا منحدر السقوط والإضمحلال . وأخذوا الروس يشيرون عليها القبائل الكرجية والداغستانية واللزكية .

كانت قبيلة « الغلجائيين » تسكن في « قندهار » ونـواحيها وقبيلة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير.

« الأبداليين » تسكن في « هرات » ونواحيها . والمدينتان تابعتان يـومئـذ لإيـران . والقبيلتان من أصـل إيراني . وبينهـما خصومـات وحروب . ولكن كانتا كلتاهما تشغبان على الحكومة المـركزيـة وتثوران عليهـا . وكان « أورنـك زيب » أمبراطور الهند المغولي يساعدهما ويساندهما على إيران .

وفي تلك السنــة بعث الشاه حســين الصفـوي حــاكــمأ حـــازمـاً إلى « قندهار » . وهــو من أصل كــرجى اسمه « جـرجين خــان » . يقول المؤرخ الإنكليزي العقيد « السيرجان مالكم » سفير انكلترا في بلاط « فتح على شاه » القاجاري : « كان هذا الحاكم من أشجع رؤساء إيران وأحسنهم تــدبيراً » . وقـد استطاع أن يضبط الأمـور فيها ، واعتقـل رأس الفتنة « مـيرويس » أحد رؤساء « الغلجاثيين » وبعث به إلى أصفهان العاصمة فسجنه الشاه الصفوي(١) . ولكنه استطاع أن يخدع الشاه الأبله فأطلقه ، وأذن له بـالسفر إلى مكة . وهناك حصل من علمائها على فتاوى ورسائل بأن السنيين يجوز لهم عند الضرورة أن يشهروا السيف على الشيعة دفاعاً عن أنفسهم . ثم عاد إلى أصفهان . واستطاع أن يحمل الشاه على الإذن له بـالعودة إلى « قنــدهار » . وهنـاك دبر مكيـدة قتل فيهـا حـاكمهـا « جـرجـين خـان » ، ثم أطلع أهـالي « قندهار » على فتوى علماء مكــة فأثــارهم وهجم في سنة ١١١٢ هــ عــلى مقر ونصب نفسه حاكماً عليها . وقام « الأبداليون » بعمل مشابه في « هرات » وتسلطوا عليها , وكان أمبراطور الهنـد يساعـد القبيلتين ويسـاندهمـا في هذه الثورة ، إذ كان يطمع في ضم « قندهار » وغيرها إلى أملاكه .

وفي سنة ١١٣١ هـ احتـل إمـام مسقط جـزائـر البحـرين . وتسلطت طوائف « البلوش » على إيالتي « كرمـان » و « لار » وهاجمـوا « بندر عبـاس » وخربوها . وعمت الفتن « كردستان » و « لرستان » .

وفي سنة ١١٣٤ هـ ثار إقليم « شيروان » ( شيال إيران الغربي ) ، وساعدت الدولة العثمانية هذه الثورة . وتهيأت روسيا لتحقيق مطامع قديمة لها في جنوب بلادها .

وفي ١٢ من المحرم سنة ١١٣٥ هـ كان محمود الأفغاني رئيس قبيلة « غلجائي » يحاصر أصفهان عاصمة المملكة الإيرانية ويضطر الشاه حسين الصفوي الضعيف العاجز إلى التسليم وأن ينزع التاج عن رأسه ويضعه بيده على رأس الغازي الأفغاني . ثم حبسه هذا في داخل القصر وظل مسجوناً فيه سبع سنوات ، ثم قتله الأفاغنة بعدها .

وروى « السير جان مالكم » أن محموداً الغلجائي هذا ارتكب بعد احتلاله أصفهان ، وجلوسه على عرش الصفويين فظائع رهيبة في أصفهان وغيرها ، من قتل ونهب وتخريب . من ذلك قتله مائة وأربعة عشر رجلاً من رؤساء القزلباش . وقتل بيده هو وواحد أو اثنين من خواصه أبناء الشاه ، وهم واحد وثلاثون أميراً في إحدى ساحات القصر الملكي ، وغير هؤلاء كثير ، بلا ذنب منهم يحمله على ذلك . بل إنه قبض على مائتي طفل صغير وتتلهم خارج المدينة . ونجا من هذه المذبحة «طهاسب ميرزا» ولي العهد إذ

كان في « قزوين » . فلما بلغه خبر خلع أبيه أعلن توليه منصبه في ١٤ صفر سنة ١٢٥ هـ . وكان محمود الأفغاني في أثناء ذلك يـواصل احتـالال المدن الإيرانية ويطارد الشاه الجديد .

وفي سنة ١١٣٦ هـ استولت روسيا على مدن القفقاس و « داغستان » و « طوالش » و « قراجة داغ » و « أردبيل » و « دربند » و « أنزلي » ( بندر بهلوي ) و « كرجستان » و « تفليس » و « باكو » والإيالات الساحلية على بحر تزوين ، وهي « جيلان » و « تنكابن » و « مازندران » .

واحتل العثهانيمون « إيروان » والقسم الغربي من القفقاس و « تبريز » و « أرومية » و « كردستان » و « خوزستان » و « لورستان » و « خوزستان » إلى شاطىء الخليج الفارسي .

وفي سنة ١١٣٨ هـ عقدت الدولة العثمانية والدولة الروسية معاهدة بينها بأن تكون ناحية التركمان وسواحل غربي « مازندران » على بحر الخزر إلى ملتقى نهر « كر » ونهر « أرس » للدولة الروسية . وتكون « كرجستان » و « كنجه » و « أذربيجان » و « كردستان » و « كرمانشاهان » والعراق و « خوزستان » للدولة العثمانية .

وفي أوائل سنة ١١٤٢ هـ ، في أيام حكم الشاه « طهاسب » الثاني ابن الشاه حسين ، كان العثمانيون قد استولوا على كل « كرجستان » و « أرمينيا » و « أذربيجان » وقسم من إيالة « داغستان » وقسم من إيالة « شيروان » ( القسم الآخر من هاتين الإيالتين استولى عليه الروس ) وأكثر عراق العجم وكل كردستان و « همذان » و « كرمانشاهان » .

وفي سنة ١١٤٤ هـ . عقد الشاه « طهاسب » معاهدة بينه وبين العثمانيون تقضي بأن تكون « كنجه » ( جنوب داخستان ) و « تفليس » و « إبراوان » و « نخجوان » ( أذربيجان ) والقسم الأكبر من إقليم « داغستان » وإقليم « شيراوان » ( جنوبي داغستان غربي بحر الخزر ) للعثمانين .

وفي سنة ١١٤٥ هـ . عقد الشاه « طهماسب » معاهدة بينه وبين روسيا تقضي بأن تجلو روسيا عن كـل الإيالات التي تستـولي عليها مـا عدا الـواحي الواقعة في شمالي نهر « كر » .

وإلى كل هذا كانت دسائس البلاطيين والحكام لا تنفك تحيط بالشاه حسين ثم بخليفته الشاه « طههاسب » وتتلاعب به من كل جانب ويلهب ضحيتها المخلصون والناصحون ويطلق العنان للخونة والفاسدين .

وإلى ذلك كان قـطاع الطرق والسـلابون يعيشـون بالأرض فسـاداً على هواهم ، وغارات الأزابكة والتتر وغيرهم تتوالى على إيران .

# مولد نادر شاه وأصله ونشأته

وفي ٢٨ من المحرم سنة ١١٠٠ هـ الموافق ٢٢ نوفمبر سنة ١٦٨٨ م ، أي في أيام تلك الفتن ، ولد نادر شاه في قرية « دستجرد » الواقعة في الشيال الشرقي من إيران في سهول « درجز » الخصبة ، مشتى قبيلة « قرقلو » ، قبيلة نادر شاه .

قال اللورد ( جورج غورزن » : ( هذا الإقليم كـان لا ينفك تستغرقه

 <sup>(</sup>۱) على أن بعض المؤرخين الإيرانيين يرى في جرجين خان حاكياً ظالماً ، وإن الشاه أخيطاً بارسال حاكم غير مسلم إلى منطقة إسلامية متشددة (ح) .

الفتن السياسية والحركات العسكرية ، ويعد مكاناً استراتيجياً مهماً تسوالى فيه الأحداث حتى أصبحت حالته المعتادة هي الحرب والغارات والخصومات .

وقبيلة « قرقلو » ، قبيلة نادر شاه ، هي أحد فرعين كبيرين تنقسم إليها قبيلة « أفشار » التركية ، وكانت تقيم ، مع قبائل أخرى من الأتراك ، في الشيال الشرقي من إيران ، ثم انتشروا في أكثر من ناحية من نواحي تلك البلاد . ولكن الأرجح ، بناء على قول بعض الثقات من المؤرخين ، أن قبيلة « أفشار » هذه تنتمي إلى « الأشكانيين » الأشداء الذين حكمت سلالتهم إيران من سنة ٢٥٠ قبل الميلاد إلى سنة ٢٢٦ بعد الميلاد ، أي ما يقرب من خسة قرون . ولكن اضطرار الإفشاريين إلى معاشرة الأتراك مدة طويلة أنساهم لغتهم الأصلية فتكلموا بالتركية .

وكانت ولادة هذا القائد العبقري في خيمة من خيام قبيلة « قرقلو » هذه . وأبوه يدعى « إمام قلي » ، رجل مغمور خامل الذكر ، فقير شديد الفقر . وكان فرّاء على ما يظن . وسمى ابنه « ندرقلي » أو « نادر قلي » باسم جده . ولم يلبث الأب أن توفي بعد قليل من ولادته (١) ، وعمر نادر أربع سنوات أو ست سنوات .

وكان لقبيلة «أفشار » هذه مع غيرها من قبائل الترك الأخرى يـد طولى في إقامة ملك الصفويين . انضموا إلى عسكر مؤسسه الشاه إسماعيل الأول الصفوي المعروفين باسم «قزلباش » وحاربوا معه وساندوه في نشر المذهب الشيعي ، وكانوا من أشد أنصار هذا المذهب .

ولما بلغ نادر السابعة عشر من عمره أسره الأزابكة في إحمدى غاراتهم على تلك النواحي ، وكمانوا يغيرون عليها في كمل سنة ، وأسروا معمه أمه ، بعد أن أبلى في محاربتهم بلاءً حسناً وخاطر بنفسه مظهراً شجاعة خمارقة . وتوفيت أمه في الأسر ، وبقي هو فيه أربع سنوات استطاع بعدها أن يفر .

قاسى في مطلع شبابه فقراً كان يضطره إلى الإستدانة ليحصل على قوته الضروري . وأحس ، وهو في هذه السن ، أن سلوك طريق أبيه في الحياة لا يتفق وعلو همته وطاقاته ، فسعى كثيراً إلى الإلتحاق بخدمة « بابا علي بك كوسه أحمد لو » ، أحد رؤساء قبيلة « أفشار » وحاكم « أبيورد » ( خراسان ) حتى تمكن من ذلك هو وأخ له اسمه إبراهيم في سنة ١١٢٢ هـ . فشارك المحاربين في قمع الفتن والمنازعات الكثيرة التي كان يثيرها التركهان والأكراد والأزابكة والتتر وقبيلته هو ، قبيلة « أفشار » نفسها . فعرف بالإقدام والشجاعة وتجلت مواهبه العسكرية الفائقة ، وتوالت انتصاراته على المغيرين وقطاع الطرق فأحبه « بابا على بك » وأكرمه وقربه إليه حين أنه زوجه بابنته . وأخذ يوكل إليه مهات الأمور من عسكرية وغير عسكرية فيقوم بها خير وأخذ يوكل إليه مهات الأمور من عسكرية وغير عسكرية فيقوم بها خير قيام . وبعث به أكثر من مرة إلى مشهد إلى والي خراسان ليؤدي إليه رسائل

ويقوم بمهات مختلفة . وبعث به مرة إلى العاصمة أصفهان إلى الشاه سلطان حسين الصفوي لمثل هذه الغاية .

وترقى في خدمة رئيسه حتى وصل إلى درجة حاجب في حاشيته . وأعجب به كثير من فتيان القبيلة فأحبوه وأخلصوا له الصداقة والنصرة ، ونظم منهم كتيبة مسلحة بقيادته أحذت تدفيع المغيرين والغزاة ولاسيا التركيان والأزابكة وتنتصر عليهم في غالب الأحيان . وظل أربع سنوات متوالية لا يغتر عن الحرب والمقاومة حتى قطع دابر المعتدين فلم يجرؤوا بعدها على غزو الأفشاريين . وانتشر صيته في كل مكان وأصبح اسمه يبعث الرعب في قلوب المغيرين من التركستانيين والأزابكة .

وفي أعقاب هذه السنوات الأربع احتل بلدة « كلات » ، من بلاد خراسان ، واستولى على قلعتها ، وهي قلعة منيعة . وقصة ذلك هي أن حاكم تلك البلدة كان من حساد نادر يخشى تفوقه وتقدمه فأراد اعتقاله بحيلة ، فطلب منه أن يلتحق هو وفرسانه بخدمته ، ليتوصل بذلك إلى وضع يده عليه ثم اعتقاله . فلم يعتن نادر بطلبه وأهمله . فعاد ودعاه إلى وليمة . فأجاب نادر دعوته وهو يسيء الظن به . وذهب مع فرسانه إلى « كلات » ودخل إلى مكان الوليمة مع نفر قليل منهم ، وترك الباقي كميناً في خارج القلعة . ثم هجم على الحاكم فاعتقله ودخل الذين كانوا في الخارج وراءهم فهجموا على حامية القلعة واعتقلوا رجالها ، فنم لهم احتلال « كلات » . وبذلك أقام نادر لنفسه أساس إمارة صغيرة في هذه البلدة . ثم أخذ يجمع أنصاراً له من قبيلته وغيرها حتى اكتملت له عدة منهم اتخذوا من « كلات » مقاماً لهم ومن قلعتها مقر قيادته العسكرية .

ويروى ، في جملة ما يروى عن هذا العبقري ، أنه لما عرف بما نزل بالأمة الإيرانية من مصائب وويلات جاءه إلهام بأن عليه أن ينجي إيران مما نزل بها نجاة قاطعة ، وأن يجعل من قلعة «كلات » مقر قيادته العسكرية . الحلالك جمع حوله رجال القبائل المقيمة في تلك النواحي من الأفشاريين والأكراد وغيرهم ، وأقام في هذه القلعة ليتم مهمته التاريخية هذه . .

وتابع نادر غزوات حتى استولى على جميع البلدان والقرى الواقعة في السفوح الشمالية من جبال « هزار مسجد » .

# عند حاكم مشهد

وفي سنة ١٩٣٦ توفي « بابا علي بك » وترك أمواله إرثاً لنادر . ولكن نادراً لم يستطع أن يخلف حماه في مقامه لما قام به حساده ومنافسوه من دسائس وما أوجدوه في القبيلة من خلافات ، وتعذر عليه البقاء في « أبيورد » . ووقعت خلافات بين الأفشاريين والأكراد ، ورحل كثير من رؤساء الأفشاريين إلى مشهد والتحقوا بالملك محمود السيستاني حاكم الولاية ليكيدوا عنده لنادر . وكان محمود هذا خارجاً على الشاه الصفوي مستقلاً بالحكم في خراسان ويرى نفسه أحق بالتاج من الصفويين لأنه كان يعتقد أنه من سلالة الصفاريين .

وأراد الملك محمود أن يتقوى بنادر وجيشه فاستدعاه إلى مشهد لينضم إليه . وكان نادر عارفاً بسعي رؤساء الأفشاريين به عند محمود . ولكنه قبل دعوته غير هياب ، وهيا خيلاً وذخائر وذهب إلى مشهد وانضم إلى عسكره وقبِل بأن يلازمه ، وهو ينوي إسفاطه . وأخذ يتقرب إليه ويتحين الفرص ويهيء الوسائل إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) روى أحد المؤرخين أن نادر شاه لما وصل إلى مقام الملك بنى مسجداً في المكان الذي وليد فيه ، وبنى في جوانبه ثلاث مآذن غشاها بصفائح الدهب ، ورضع في أعلاه سيفاً من اللهب ، يرمز بذلك إلى أن السيف قد ولد في هذا المكان . ولما انتهى بناء المسجد وتنزيينه قال المعار الذي بناه لنادر شاه : هذا المبناء يناسبه أن يكون تاريخ الكتابة التي تنقش عليه مطابقاً لتاريخ ولادة الشاه . فضحك نادر شاه وقال : لما ولدت لم يكن في و كلات ، كلها و و أبيورد ، كلها مثل هذا المقدار من اللهب اللي أنفق على هذه التزيينات ، فأي شيء كامت ثروة أسرتي ! وعليه يجب أن يكون التاريخ هو اليوم الذي اكتمل فيه بناء المسجد و كلات ، و و أبيورد ، لمدتان من إقليم و درجز ، في خراسان . قضى فيها نادر أيام نشأته وشياه ) .

وكان من رؤساء الأفشاريين الذين التحقوا بالملك محمود اثنان من أشد منافسي نادر وحساده هما « قليج خان » و « إمام قلي » . ولكن سعيها بنادر عند الملك لم ينفعها إذ كان الملك معجباً به يرى فيه قائداً عسكرياً شجاعاً عالي الجمة ، فلم يصغ إلى سعاياتها . وكان نادر على علم كامل بنواياهما وسعاياتها فترفق وتلطف في تصرفاته على نحو جنبه الوقوع في شرهما وأبعده عن أذاهما . ومع ذلك اضطر في نهاية الأمر إلى قتلها بتدبير بلغ فيه غاية المهارة ، ثم فر عائداً إلى « أبيورد » و « كلات » .

وقصة ذلك هي أن نادراً تظاهر بأنه لا يعرف شيئاً عن نواياهما ، وخدعها بأن صادقها وأراهما من نفسه الإخلاص والمودة . ثم اقترح عليها تدبير مؤامرة لإسقاط الملك محمود واستخلاص الحكم من يده لأنفسهم . فطاب لهما هذا الإقتراح واتفقوا على أن يغتالوا الملك ويوقعوا بعسكره في احتفال كان مقرراً أن يقام في ميدان سباق الخيل وأن يتسابق فيه نادر والملك محمود . وجعلوا علامة الهجوم أن يمسك نادر عنان حصان محمود . ولكن اتفق أن نادراً لم يستطع أن يمسك العنان حين أراد ذلك فحبطت خطتهم . وظل الملك محمود لا يدري شيئاً عن هذه المؤامرة ، وعاد بعد الإحتفال مع حاشيته وعسكره إلى مشهد .

# حرب الملك محمود

ولكن نادراً أيقن بأن رفيقيه في المؤامرة لن يبظلا ساكتين وأنها سينتهي بها الأمر إلى إفشائها لمحمود ومن ثم يتوصلان إلى إهلاك نادر لما يبطنان من حقد عليه وحسد له ، فسعى هو إلى اهلاكها قبل أن يتمكنا منه . فدعا هما يوماً إلى الصيد في مكان قريب من مشهد . وهناك انفرد كل منهم عن الآخر في مطاردتهم للصيد . فها كان من نادر إلا أن تتبعهها ، كلا على حدة ، وقتلهها . ثم فر من هناك إلى « كلات » و « أبيورد » . وهناك أخذ يجمع الرجال والعتاد لمحاربة الملك محمود ، فأجابه جمع كبير أمروه عليهم .

أما الملك محمود فبلغ به الغضب مبلغاً عظياً حين علم بمقتل الزعيمين الأفشاريين وفرار نادر فبدأ محاربته وقتاله . ولكن بادراً انتصر عليه في أول معركة خاضها قرب بلدة « قوشان » ، فهزم حملته ، وكانت تعد سنة آلاف مقاتل وغنم ذخائرها وعتادها . وتوالت بعد ذلك هجهات الملك محمود عليه في أماكن متعددة فانتصر فيها نادر كلها ، وقضى أيضاً على عدة من حركات التمرد قامت في تلك النواحي ، حتى أصبح اسمه يلقي الرعب في قلوب أعدائه . وبقي عليه القضاء على الملك محمود وحكومته في مشهد .

ومما يدل على شهامة نادر حادثة وقعت في مجرى إحدى المعارك التي خاضها في قتال المتمردين ، إذ كان يحاصر قلعة تحصن فيها أحد المتمردين من زعاء الأفشاريين . وهي أن قافلة من تجار خوارزم كانت تجتاز تلك النواحي قاصدة إلى مشهد بحراسة رجال موكلين من قبل الملك محمود . فوقع خلاف بينهم وبين رجال القافلة فأغاروا عليها ونهبوها وقتلوا بعض رجالها . فبعث والي خوارزم إلى نادر التهاساً يستنجد فيه على المعتدين لإعتقالهم واسترجاع أموال القافلة منهم . فتلقى نادر طلبه بالعطف والأريحية وتعهد له بقضاء حاجته . ثم قام بمطاردة المعتدين حتى اعتقلهم واسترجع أموال القافلة منهم وسلمها إلى أصحابها وبذل ما في وسعه لإرضائهم .

# الإتصال بالشاه طهماسب

وحصل أول اتصال بين الشاه طهاسب الصفوي ونـادر في سنة ١١٣٩

فقد بعث الشاه ، وكان في مازندران ، مندوباً من قبله للتحقق من أوضاع نادر وأحواله ، بعد أن انتشر صيته في الآفاق . فتلقاه نادر بالإكرام والإجلال ، وحسن له أن يقوم الشاه بمهاجمة مشهد واحتلالها واعتقال الملك محمود ، وقال له إنه حاضر لمساعدته .

وقد أثرت شخصية نادر في مندوب الشاه تأثيراً عظياً. وبناء على تقريره الذي رفعه إلى الشاه عين الشاه نادراً حاكماً على « أبيورد » . فلما أبلغ المندوب مرسوم الشاه إليه طلب من المندوب أن يحمل الشاه على التوجه بقواته إلى خراسان . فعاد المندوب فأبلغه أن الشاه قد تحركت ركابه متوجهاً إلى مشهد وأنه يرغب في ملاقاته \_ وكان نادر في طريقه إلى مشهد \_ فتوقف عن الزحف متهيئاً لاستقبال الشاه . فلما وصل التحق به .

وحين أصبح من رجال الشاه أبدى غاية الذكاء والحنكة والصبر والتيقظ في إحباط المؤامرات والدسائس والفتن التي كان يدبرها الحساد والمنافسون والإنتهازيون لإسقاطه والحيلولة بينه وبين تطلعاته العظيمة ، فنجح نجاحاً عجيباً في وقاية نفسه من تلك الشرور التي كان يعج بها ذلك البلاط الفاسد ، وإزاحة حساده ومنافسيه من طريق تقدمه وتفوقه ، حتى أصبح في مدة قصيرة صاحب المقام الأول بين قواد الجيش ومستشار الشاه الخاص .

وكان هذا الشاه كأبيه لعبة في أيدي الوزراء والحكام ، متقلباً ضعيف الرأي ، قد يرفع أحداً إلى أعلى المراتب ثم لا يلبث في نزوة من نزواته أن يرمي به جانباً كثيء مهمل . ولم يكن نادر بمنجى من هذا المصير لولا ما أبداه من دهاء في معاملة هذا الشاه . وآل به الأمر ، بعد أن أزاح من طريقه كل منافسيه ، إلى أن جمع زمام الأمور في يده وجعل الشاه بمعزل عن شؤون الأمر والنهي ، وعهد بالمناصب الحساسة إلى أنصاره وحصل لنفسه على منصب وزير التشريفات ولقب « طهاسب قلي » أي « غلام طهاسب » وهو لقب يعنى أنه من أخص خواص الشاه .

## انكسار محمود واحتلال مشهد

وبعد أن خاض معارك رهيبة تجلت فيها شجاعته وعبقريته الحربية على أكمل وجه تمكن من التغلب على الملك محمود ودخل مدينة مشهد مظفراً في ١٦ ربيع الثاني سنة ١١٣٩ .

ولما دخل نادر مدينة مشهد أمر بتغشية أيوان مقام الإمام علي الرضا (ع) بصفائح الذهب وبناء منارة أخرى تقابل المنارة القديمة وتغشيتها بالذهب، وذلك وفاء بيمين كان قد حلفها.

والتجأ محمود إلى إحدى حجر الإمام الرضا (ع) . وأبقى عليه نادر لم يقتله .

## تغير طهماسب

ولكن طهماسب ، في تقلبه وميوعته ونزواته ، لم يلبث أن انقلب على نادر . نادر وأخذ يصغي إلى وشايات حساده وينصاع إلى تحريضهم إياه على نادر . وكان مبدأ ذلك أن نادراً بعث رسولاً من قبله إلى بلدة « قوشان » ليعقد قرانه على بنت أحد رؤساء الأكراد ، وكان قد خطبها باقتراح من الأكراد ، قبيل احتلال مشهد ، لتكون هذه المصاهرة وسيلة إلى التصالح ورفع اختلافات احتلال مشهد ، لتكون هذه المصاهرة وسيلة إلى التصالح ورفع اختلافات وثارات كانت بينه وبينهم . ولكن طهاسب كان يريدها لنفسه من قبل وثارات كانت بينه وبينهم . ولكن طهاسب كان يريدها لنفسه من قبل ذلك ، فمنع أهلها من تزويجها بنادر . فلما وصل رسول نادر إلى « قوشان »

طرده أكراد البلدة فعاد إلى مشهد خائباً. فغضب نادر غضباً شديداً إذ فوجىء بسلوك الأكراد على هذا النهج العدائي. فهيا جيشاً وتوجه إلى وقوشان » بمعية الشاه طهاسب لتأديب الأكراد. فلما قارب البلدة خرج إليه أخو البنت وأراه الأمر الذي أصدره الشاه إليهم بشانها. فلما دخل الليل انفصل طهاسب عن المعسكر وذهب إلى « قوشان ». فلما علم نادر بندهاب الشاه تقدم وحاصر البلدة. فخرج إليه جماعة من مسلحي الأكراد كانوا من أنصار الشاه فكسرهم واضطرهم أن يعودوا إلى البلدة. ثم فك الحصار عنها احتراماً للشاه وعاد إلى مشهد.

فلما أقام الشاه في « قوشان » وأقام نادر في مشهد خلا الجو للبلاطيين من حاشية الشاه ورؤساء العشائر للكيد لنادر . فحرضوا الشاه على أن يأمر الحكام في مختلف الأقاليم بأن ينجدوه على نادر لأنه يريد الفتنة . فانصاع لهم وكتب إلى الحكام والرؤساء أمراً بالثورة عليه . وكان الملك محمود أحد الدين كتب إليهم الشاه بهذا المعنى . وكان محمود في معية نادر فأطلعه على أمر الشاه هذا . وكذلك حرضوا الشاه على أن يعقد قرانه على بنت ذلك الزعيم الكردي التي كانت مخطوبة لنادر .

أما نادر فقد أغضبه عمل الشاه ونفاقه وتقلبه ، فتوجه بأقصى ما يستطيع من السرعة بجيشه إلى « قوشان » فحاصرها وأوقع بالأكراد المناصرين للشاه وأتباعه هزيمة منكرة ، فلم يجد طههاسب حينئذ بدأ من مصالحة نادر . ووعد بأن يعود إلى مشهد بعد عودة نادر إليها . وفي عيد النووروز من سنة ١١٣٩ هـ وصل طههاسب إلى مشهد فاستقبله نادر استقبالاً لائقاً بالملوك وأمر بإقامة حفلات الأنس والسرور مدة أسبوع احتفاء بقدومه .

## ثورات وفتن

ولكن الفتن والثورات لم تلبث أن قامت في مختلف أنحاء الشهال . فثار عليه الأكراد مرة ثانية وثار التتر والتركهان وغيرهم ، فبعث إليهم نادر بجيش بقيادة أخيه إبراهيم خان . ثم اضطر هو نفسه إلى التوجه إلى « أبيورد » لنجدة أخيه ، وفد حاصره الثوار في مضيق هناك ، فنجح في فك الحصار عنه وفر الثوار فتبعهم إلى مسافة طويلة . ثم لم يجد بداً من العودة إلى مشهد ليحول دون قيام ثورة هناك .

ثم ثار التترفي «مرو» بتحريض من الملك محمود ، وثار الأكراد في «قوشان» وغيرها . ويرى بعضهم أن ثورة الأكراد هذه كانت بتحريض من الشاه طهاسب نفسه . فبعث نادر بأخيه إبراهيم إلى فريق منهم وتوجه هو في صحبة طهاسب إلى فريق آخر . ولكن طهاسب انفصل عنه في أثناء الطريق وقصد إلى « نيسابور » للإستجام . وقد تمكن نادر من قمع تلك الفتن كلها بسرعة فائقة ، ثم عاد من فوره إلى مشهد .

ومع أن تمرد الأكراد بدأ بامتناعهم عن تزويج بنت الزعيم الكردي لنادر وتبع ذلك ما تبعه من حرب وسفك دماء فإن الأكراد ، بعد انتهاء هذه الحرب ، حملوا الفتاة إلى مشهد في موكب فخم وزفوها إلى نادر! وبهذه المصاهرة وضع الأكراد يدهم في يد نادر وأصبحوا حلفاءه .

ولما كان التترقد ثــاروا بتحريض من الملك محمــود السيستاني فقــد قتله نادر وقتل معه أخويه الملك « اسحق » والملك « محمد علي » وقامت ثورات في أماكن أخرى استطاع أن يخمدها بمثل تلك السرعة والدراية بفنون الحرب .

### محاربة الأفغان

بعد ذلك توجه نعادر إلى محاربة الأفاغنة . وكانوا يحتلون العاصمة أصفهان كما مر . وكان محمود الأفغاني رئيس طائفة « الغلجائيين » الذي تنازل له الشاه حسين الصفوي عن العرش وتوجه بيده بتاجه قد تمادى في الطغيان حتى اختلت قواه العقلية واضطر الأفاغنة أنفسهم إلى تنحيته عن العرش وتنصيب ابن عمه « أشرف علجائي » ، وكان مسجوناً في سجن محمود هذا ، في مكانه . وفي سنة ١١٣٧ قتله أشرف واستقل بالعرش .

وفي الثاني من صفر سنة ١١٤٠ هـ بدأ نادر حرب الأفاغنة . وافتتح حملته هذه بالهجوم على بعض الثائرين المتمردين في خراسان فهزمهم واحتل مدنهم وقلاعهم . وقتل الناكثين منهم الذين استأمنوه فأمنهم ثم غدروا به ، واستولى على أموالهم . وفي إحدى هذه الوقائع ، في محاصرته بلدة « سنجان » كاد نادر يقتل إذ انفجر مدفع على بعد بضعة أقدام منه ، فقتل المدفعي وبضعة جنود ، وسلم نادر .

وبعد أن احتل « سنجان » جاءه خبر أن جيشاً أفضانياً من « الأبداليين عدته بين سبعة آلاف وثبانية آلاف جندي قد خرج من « هرات » ووصل إلى « باخرز » و « نياز آباد » في طريقه إلى إنجاد أهالي « سنجان » . فتهيأ لقتالهم .

وكان عسكره متعبأ فرأى أنه لا يستطيع ، وهو على هذه الحال ، أن يحارب كما يجب أن تكون الحرب . وفوق هذا كان اسم الأفغان يبعث الرعب في نفوس جنوده بسبب انتصاراتهم المتوالية على الإيرانيين . فلم يُخرِج عسكره إلى القتال بل أمرهم بالتزام خندق « سنجان » لا يغادرونه . واختار من بينهم خسائة فارس من المجربين ، وحل بهم على الأفاغنة حملة ماهرة . ويعد أربعة أيام بلياليها من الكر والفر ، لم يأذن فيها لأحد من جنده بالحرب ضير هؤلاء الفرسان الخمسائة ، رد المغيرين على أعقابهم ففروا صائدين إلى « هرات » . وعاد هو إلى مشهد لم يتبعهم إلى « هرات » إذ رأى أن ظروفه لا تكنه من ذلك .

بعد هذه الواقعة أخذت العلاقات بين طهماسب ونادر تسير من سيء إلى أسوأ ، ووزراء الشاه يسعون بكل وسيلة ممكنة إلى توسيع شقة الخلاف بينها .

وخالفه طهاسب في التخطيط لحرب الأفغان ، ثم اتفقا على خطة لها . ولكن حاشية طهاسب أقنعته بقطع صلته بنادر والإنصراف عيا بينها من تعاون ففعل . وطلب من نادر أن يتولى هو وحده قيادة الحملة على « هرات » ، فقبل اقتراحه ولكنه تريث في السير لعلمه أن خصومه من الوزراء وأصحاب النفوذ يدبرون مؤامرة لإيقاع الخلاف في جيشه . أما طهاسب فغادر مشهد إلى « سبزوار » .

ثم وصل خبر إلى نادر بأن « الأبداليين » الأفاغنة قاموا بهجوم آخر ووصلوا إلى مكان يقع على الطريق بين طهران ومشهد ، فلم يجد بداً من السير إليهم على الفور . ولكنه عرف ، وهو في طريقه إليهم ، أن طهاسب يهاجم أتراك محلة « بو جاري » وهم من أنصار نادر . فبعث إليه نادر التاسأ يرجوه فيه الإنصراف عن محاربة أتباعه هؤلاء ، وأن يتعاونا معاً على حرب الأفاغنة . فأجابه طهاسب بأن أمره بالحضور إليه لوضع الترتيبات اللازمة لهذا التعاون . إلا أن طهاسب ، مع ذلك ، ظل يتابع هجومه على أنصار

نادر واحتل إحدى قلاعهم . فعرف نادر أن في الأمر مؤامرة عليه . ويقول محمد حسين قدوسي في كتابه « سيرة نادر » إن هذه الساعة كانت أشد أيام نادر حساسية . ومن ثم انصرف عن متابعة السير إلى حرب الأفاغنة ، وتوجه إلى « سبزوار » حيث يقيم طهاسب ، بناء على طلبه . وقبل أن يصل إليها بلغه أن طهاسب عمم على نواحي خراسان أمراً بالإمتناع عن إطاعة أوامر نادر وأتباعه . فلما وصل إلى « سبزوار » وجد أبوابها قد أغلقت في وجهه . فلم يجد بدأ من ضربها بالمدافع ثم احتلالها بالقوة . أما طهاسب فلم يجد لنفسه مخرجاً غير مصالحة نادر . ثم حلف له يميناً أن لا يعود إلى مخاصمته أبداً . وبعد يومين أرسله نادر إلى مشهد ووكل أحد أتباعه بملازمته باشد المراقبة . ثم عاد هو إلى مشهد منفصلاً عنه .

ولكن لم يكد يستقر به المقام في مشهد حتى ثار التركيان وبعض الأكراد في نواحي مختلفة . فبعث إليهم بجيش بقيادة أخيه إبراهيم خان ورجل آخر . ثم اضطر هو نفسه إلى أن ينجدهما ، فسار إلى الثائرين وأوقع بهم وشردهم . وقد صبر في هذه الحملة على شدائد مضنية من وعورة الطرق وشدة البرد والثلج والجليد . وعلم أن أخاه ورفيقه قد قصرا في الحسرب فسجنها مدة ، ثم أطلق سراحها .

#### احتلال هرات

ثم بعث سفيراً باسم الشاه « طهاسب » إلى بلاط روسيا يطلب جلاء الروس عن « جيلان » . وانصرف إلى تهيئة قواته لاستثناف حرب الأفاغنة . وكان واتخذ في هذا السبيل تخطيطاً يدل على ذكاء وتفكير عسكري فاثقين . وكان يرى منذ حملته الأولى التي هزم فيها الأفاغنة الأبداليين عند « سنجان » ، أن يبدأ بمهاجمة « هرات » وإخضاع الأبداليين قبل مهاجمة أصفهان العاصمة وإنقاذها من الأفاغنة الغلجائيين الذين يحتلونها . وكان طهاسب يرى عكس هذا . فخالفه نادر إذ كان يرى أن ابتعاده هو وطهاسب من مشهد يتيح الفرصة للأبداليين لمهاجمتها واحتلالها . فالصواب البدء بالأبداليين في هرات » قبل الغلجائيين في أصفهان .

وفي الرابع من شوال سنة ١١٤١ هـ تحرك جيش نادر ، وعدة رجاله ٢٥ ألفاً ما بين فارس وراجل ، إلى « هرات » ، وتحرك من « هرات » إلى ملاقاته جيش الأبداليين ، وعدة رجاله ١٥ ألفاً ما بين فارس وراجل . والتقى الجمعان عند مدينة « كافر قلعة » \_ وهي اليوم اسمها « إسلام قلعة » تابعة لأفغانستان \_ حيث سبق أن التقى قبل عشر سنوات جيشا الصفويين والأبداليين ودارت بينها معركة انهزم فيها الصفويون شر هزيمة .

وبعد معارك طاحنة دارت بين جيش نادر وجيش الأبداليين انهزم الأبداليون وطلبوا الصلح . وبعثوا من قبلهم ثلاثة من رؤسائهم يحملون رسالة من قائد جيشهم إلى نادر جاء فيها :

« لقد كانت طائفتا الغلجائين والأبدالين ، وما زالتا ، من رعايا الدولة الإيرانية الشاهنشاهية . وقد شرع الغلجائيون الشريرون الخيانة بأن تسلطوا أولاً على « قندهار » ثم أصفهان . ولكن طائفة الأبداليين كانت دائماً تحارب الغلجائيين وتخاصمهم ، إخلاصاً منها للدولة الشاهنشاهية . لهذا نلتمس من قائد إيران القادر أن يعفو عها سلف من ذنوبنا وينزل عقوبته بزعهاء الغلجائيين جزاء سلوكهم الفظ بما ارتكبوه من خيانة ونكران للجميل . وطائفة الأبداليين تضع في عنقها ربقة طاعة العبودية لهذا القائد الشجاع .

وهي حاضرة لتكون فداء في سبيل تقدم القوات الإيرانية المظفرة » .

فقبل نادر التهاسهم وعفا عنهم بشرط أن يسلموه مدفعيتهم . وفي اليوم الثاني وفد إلى معسكره ثلاثون رجلًا من رؤساء الأبداليين يحملون إليه شيشاً كثيراً من التحف والهدايا . فأكرمهم وخلع عليهم ، وجعل قائد جيش الأبداليين « اللهيار خان » حاكماً على « هرات » . وأقام فيها شهرين ثم عاد إلى مشهد .

ومع أن هذه الحملة لم تكن حاسمة في الناحية العسكرية إلا أنها كانت بعيدة الأثر في الناحية المعنوية ، إذ أنها أعادت إلى الإيرانيين ثقتهم بانفسهم وأبعدت عن أذهانهم أسطورة أن الأفاغنة لا يهزمون .

# تحرير أصفهان

بعد هذه المعركة الرائعة استطاع نادر وعسكره أن يفكروا بعمـل أعظم منها ، وهو طرد الأفاغنة الغلجاثيين من أرض إيران وإجـلاس طهماسب عـلى عرش المملكة في أصفهان .

وكان « أشرف » الغلجائي المتسلط في أصفهان على وضع سيء : فقد تورط في محاربة العثمانيين بسبب سوء تصرفه . وأرسل إليه « أحمد باشا » والي بغداد العثماني في سنة ١٦٣٩ رسالة يهدده فيها ويخبره بأنه قادم إلى حربه ليخلص الشعب الإيراني المتمدن من حكم الأفاغنة المتوحشين ، وإعادة الشاه حسين إلى عوش إيران . وفي هذه الحرب اضطر « أشرف » إلى التخلي عن قسم من أرض إيران للعثمانيين . وتورط « أشرف » أيضاً في محاربة الروس . وفي صيف سنة ١٦٤٦ هـ شاع في أصفهان أن «حسين سلطان» ابن عم « أشرف » وكانت بينها ثارات - يجمع العسكر في « قندهار » لمحاربة « أشرف » . وفي هذا الوقت تسواترت الأخبار على أصفهان أن نادراً وطهاسب ، بعد أن أوقعا بالأبداليين تلك الهزيمة الكاسحة ، قد توجها إلى وطهاسب ، بعد أن أوقعا بالأبداليين تلك الهزيمة الكاسحة ، قد توجها إلى عنده من قوة وأسرع بها إلى حرب نادر .

وكان نادر ، بعد عودته من « هرات » إلى مشهد قد عباً جيشه لمحاربة الأفاغنة . ولكنه قبل مسيره عقد اتفاقاً بينه وبين طهاسب تعهد فيه طهاسب بأن يعهد إليه ، بعد تحرير أصفهان وطرد الأفاغنة من إيران ، بالولاية على إيالات خراسان ومازندران وجرجان ، مكافأة له على خدماته العظيمة .

وفي ١٨ صفر سنة ١١٤٢ هـ غادر نادر وطهماسب مشهد بجيشهما ، وعدته ثلاثون ألفاً بين فارس وراجل ، قاصدين مدينة «سمنان» من ولاية «دامغان» في غرب خراسان ، وكان «أشرف» يحاصرها . فترك عندها قسماً من جيشه يديم الحصار وسار هـو بالقسم الآخر إلى «خاور» و «دامغان» للاقاة جيش نادر وطهاسب .

والتقى الجمعان عند بلدة « بسطام » ودارت هناك أول معركة بينهما . وقاتل فيها من جيش أشرف مقدمته من الفرسان . فتغلب عليهم نادر وردهم على أعقابهم ، فعادوا إلى و سمنان » ، إلى جيش « أشرف » .

وتابع نادر تقدمه حتى وصل إلى قرب نهر يعرف باسم « مهماندوست » في صباح يوم السبت السادس من شهر ربيع الأول سنة ١١٤٢ . وهناك دارت معركة بين الفريقين اتبع فيها نادر تكتيكاً عسكرياً بارعاً ضعضع به صفوف الأفاغنة ، وقتل فيها حامل لواء « أشرف » ، فاضطر الأفاغنة إلى

الفرار وتركوا ذخائرهم وأسلحتهم غنيمة لنادر . وقدر الكاتب الفرنسي «أوتر » عدد الجيش الأفغاني في هذه المعركة بخمسين ألفاً وقدر « هانوي »(١) عدد الجيش الإيراني بخمسة وعشرين ألفاً ، وقدر « كوكل » وكيل « شركة الهند الشرقية » الإنكليزية في إيران على عهد نادر ، عدد القتلى باثني عشر ألفاً من الأفاغنة وأربعة آلاف من الإيرانيين . وأراد الإيرانيون تعقب المنهزمين فمنعهم نادر إذ لم تكن لهم فائدة في تعقبهم .

وبعد بضعة أيام بعث طهاسب ونادر برسول إلى القسطنطينية ليطلب من العثمانيين الجلاء عن الولايات الإيرانية التي احتلوها . ولكن الرسول توفي في تبريز قبل وصوله .

ثم تابعا طريقهما إلى « سمنان » . وفي مسيرهما هذا ذكّر نادر طهماسب بما سلف بينهما من وقائع مُرّة كدرت صفو العلاقة بينهما .

وتراجع «أشرف » عن « سمنان » إلى « ورامين » . وفي نواحي « سمنان » دارت معركة بين نادر وجيش أفغاني كان قادماً من طهران لنجدة «أشرف » نجّى فيها نادر جيشه من كمين نحيف . وكنان عملاً رائعاً دل على شدة تيقظه وتبصره في الأمور وبراعة تكتيكه العسكري . وانتهت المعركة بفوز الإيرانيين وفرار الأفاغنة ، وذلك في ٢١ ربيع الأول سنة ١١٤٢ هـ .

وقبـل أن يتابـع نادر سـيره إلى أصفهان كف يـد طههاسب عن العمـل وبعث به إلى طهران ، وكان الأفاغنة قد جلوا عنها .

أما «أشرف » فإنه ، بعد أن وصل إلى أصفهان منهزماً ، قام فيها بأعيال بلغت غاية الوحشية . فقد قتل حوالي ثلاثة آلاف من العلياء والأعيان ، وأمر رجاله بالإغارة عليها بالسلب والنهب وإحراق الأسواق ، واعتقل موظفي الشركات الإنكليزية والهولندية المقيمين فيها وسجنهم خشية أن يساعدوا نادراً ، وظلوا مسجونين سبعة عشر يوماً إذ سهل لهم الحراس سبيل الفرار .

وكان أحمد باشا والي بغداد العثماني قد أرسل إلى « أشرف » الغلجائي ، بناء على طلب منه ، مدداً من الرجال والمدافع . ثم غادر « أشرف » أصفهان مع قواته وعسكر في ناحية « مورشه خورت » في الغرب الشمالي من أصفهان .

وأما نادر فتابع سيره إلى أصفهان حتى وصل إلى معسكر الأفاغنة فهاجمه ونشبت معركة رهيبة بلغت إلى القتال بالسلاح الأبيض وقام فيها الأفاغنة بحملات شديدة . ولكن الدائرة دارت عليهم في النهاية ، ففر « أشرف » بمن بقي من جنوده عائداً إلى أصفهان ، وترك أسلحته وكثيراً من الأسرى في يد نادر ، وكان بين الأسرى جماعة من العثمانيين فعاملهم نادر بالحسنى ثم أطلق سراحهم .

ولما وصل « أشرف » إلى أصفهان سارع إلى تهيئة وسائل الفرار وصادر كل ما في المدينة من الدواب ليحمل عليها النساء والأطفال وذخائره من

(١) تاجر انكليزي سكن إيران في عهـد نادر شـاه من سنة ١١٥٦ هـ إلى سنـة ١١٦١ هـ وألف
 كتاباً نفيساً في تاريخ نادر .

الجواهر والأموال . وقبل فراره قتل الشاه حسين الصفوي ، وكان سجيناً في قصره .

ودخل نادر أصفهان ظافراً في الثاني والعشرين من ربيع الثاني سنة الدر أصفهان ظافراً في الثاني والعشرين من آثار الأفاغنة . وأمر بهدم البناء الذي أقيم على قبر محمود الغلجائي الأفغاني وجعل مكانه مزبلة .

ثم أبلغ نبأ انتصاره إلى « طهاسب » ودعاه إلى أصفهان ، فعاد إليها في الثامن من جادى الأولى سنة ١١٤٢ هـ ، بعد غيبة طالت مدة ثماني سنوات تقريباً ، واستعاد لنفسه منصب أبيه وأجداده . ولكنه وجد قصر أبيه خرباً . ولم يجد أحداً من نساء القصر سوى امرأة واحدة تلقته واحتضنته فرحانة مستبشرة ، وإذا به يتبين أن هذه العجوز هي أمه ، وكانت قد نجت من الأفاغنة بأن جعلت من نفسها خادمة فلم يفطنوا إليها . وبهذا سلمت من الموت . وكانت أصفهان كلها قد أصبحت خراباً وغاب عنها أكثر سكانها ما بين قتيل وهارب . ولما بلغ خبر انكسار أشرف إلى الأفاغنة المقيمين في بين قتيل وهارب . ولما بلغ خبر انكسار أشرف إلى الأفاغنة المقيمين في المتوالية أثر معنوي بالغ في نفوس الإيرانيين ، إذ ارتفعت معنوياتهم وعادت اليهم ثقتهم بأنفسهم .

### تحرير شيراز

وبعد أن استراح نادر وجنده وهيأ ما يلزم لمتابعة الهجوم سار في أقسئ أيام البرد إلى شيراز لتعقب « أشرف » في الشالث من جمادى الشانية سنة ١١٤٢ هـ . فتلقاه « أشرف » بعشرين ألف مضاتسل من خيرة المقساتلين . ودارت بين الفريقين معركة هاثلة ، استبسل فيها « أشرف ، وأظهر خبرة عسكرية فاثقة ، ولكن الدائرة دارت عليه فعجز عن متابعة المقاومة . وبلغت بعث إلى معسكر نادر بثلاثة سفراء من كبار رجاله يلتمسون منه وقف الحرب ، فأجابهم نادر إلى طلبهم بشرط أن يطلق « أشرف » سراح من بقي حياً من أسرة الشاه حسين ومعهم سائر الأسرى والمعتقلين الإيرانيين . فأجابه « أشرف » إلى طلبه وأرسل إليه جميع هؤلاء ولكنه رفض تسليم نفسه إلى نادر . وحرضه قواده على أن يفر بمن بقي من رجاله إلى « قندهار » ففعل . وعلم نادر بذلك فانطلق إلى تعقبه فأدركه عند جسر « فسا » قريباً من شيراز ، فأمر مقدمته من الفرسان وعددهم خمسهائة فارس بـالهجوم عـلى مؤخرة جيش « أشرف » وعدتهم خمسة آلاف ونيف ، ووقعت بينهما معركة أسر الإيرانيــون فيها جماعة منهم وغرق آخرون في النهر وقتـل « بير محمـد خان » شيـخ محمود الغلجائي وأشرف ومرشدهما ، وسملوا عيون جماعة من قوادهم . فعاد « أشرف » يطلب مصالحة نادر . فقبل بشرط أن يسلم « أشرف » نفسه إليه ، فرفض « أشرف » وفر متوجهاً إلى « لار » في جنوب إيران .

## مقتل أشرف ونهاية الأفاغنة

وظل نادر في شيراز ، ومنها عمم على جميع النواحي أن تغلق كل المدن الإيرانية أبوابها في وجه الأفاغنة . وأراد الأفاغنة أن يستعينوا بالعرب المقيمين في موانىء الخليج على الهرب بالبحر إلى بلدان الخليج العربية ، ولكن نادراً أمر موظفي « شركة الهند الشرقية » بالإمتناع عن حمل الهاربين على سفنهم ، وأنذر الشيوخ الذين في المرافىء بأن يوقعهم هم وعائلاتهم في الأسر والعبودية إذا ساعدوا الأفاغنة على الهرب . وأراد أخ لأشرف ، وكان يحمل كثيراً من

الجواهر ، ورفاق له من الأفاغنة أن يستعينوا بهؤلاء الشيوخ على الهرب إلى بعض البلدان العربية الواقعة على الخليج فامتنعوا . ولكن أحد الشيوخ ، ويدعى أحمد المدني ، قبل أن يعطيهم سفينة تحملهم إلى هناك فانطلقوا بها إلى « رأس الخيمة » . إلا أن عرب عُهان قتلوا أكثرهم واستعبدوا من بقي منهم حياً .

وانطلق « أشرف » من « لار » شرقاً مع ألفين من رجاله وعدة نساء . ولكن رجاله أخذوا يتناقصون بالموت من الجوع والتعب حتى لم يبق منهم معه غير ثلاثة . ثم قتل في صحراء « بلوشستان » الشرقية . قتله أحد رؤساء « البلوش » . ويقول « مالكم » إن القاتل قطع رأسه وبعث به إلى نادر ومعه ماسة كبيرة كان يضعها على عضده . وفي رواية أخرى عن « الميرزا مهدي خان » كاتب نادر وعن « مارتين فرنج » وكيل « شركة الهند الشرقية » خان » كاتب نادر وعن « مارتين فرنج » وكيل « شركة الهند الشرقية » و همد خان » رئيس تشريفات « أشرف » و وقد رافقه حتى قتل - أن « أشرف » وهو في حال فراره إلى « قندهار » تلقته في بعض نواحيها قوة من عسكر ابن عمه عدوه « حسين سلطان » فقتلوه وجماعة من أصحابه .

وبهذا استطاع نادر أن يحقق أعظم انتصاراته وينتهي إلى هذا النجاح الباهر بالقضاء على الجيش الأفغاني وتحرير إيران من طغيان هذا الغازي الفظيع . وقد استمر احتلال الأفاغنة لإيران سبع سنوات ذهب ضحية فيها مليونان من الإيرانيين بين قتيل وأسير وخربت أجمل مدنها وأحلى عهاراتها .

## معاودة غزو هرات

وانصرف نادر بعد ذلك إلى معالجة أصور العشانيين فسافر إلى المربيجان » لهذه الغاية . وفيها هو يحاول هناك حل تلك المشاكل بالحسنى وصله تقرير من مشهد من ابنه « رضا قلي ميرزا » أن الأبداليين في « هرات » عادوا فنقضوا عهدهم الذي عاهدوه عليه ، وأنهم عازمون على غزو مشهد . هذا وقد أقدم الأبداليون بالفعل في الثالث من شوال سنة ١١٤٣ هـ على طرد حاكم « هرات » الذي سبق أن عينه نادر لها . وساقوا حملة على مشهد وعسكروا قريباً منها . فتوجه فوراً من أذربيجان إلى خراسان . وقبل أن يبلغها كان الأفاغنة قد كسروا الجيش الإيراني المدافع ، وكان يقوده إسراهيم أخو نادر ، وذلك لخطا في التكتيك ارتكبه إبراهيم .

إلا أن نادراً تلقى تقريراً آخر من ابنه أن الأبداليين انصرفوا عن مشهد عائدين إلى د هرات ، لشغب الغلجائيين عليهم ، فانصرف نادر ، موقتاً ، عن المضي إلى مشهد وتوجه إلى قمع حركات بعض المتمردين في نواحي أخرى .

ثم أعد عدته لمواجهة الأبداليين في « هرات » نفسها ، فتوجـه إليها . فلما علم الغلجائيون بمسيره هبوا إلى مساعدة الأبـداليين ، تــاركين خــلافاتهم جانباً لمقاومة العدو المشترك .

وبعد معارك رهيبة دارت في نواحي « هـرات » تغلب عليهم واحتـل المدينة في غـرة رمضان سنـة ١١٤٥ هـ ، بعد أن حـاصرها عشرة أشهـر وكاد يقتل في محاصرته لها .

ثم انصرف إلى غزو الأفغانيين في نواحي أخسرى فهزمهم واحتمل بلدة « فراه » . وفيها همو مشغول بهمذه الحروب جماءته الأخبار بأن العشهانيين قمد تغلبوا على الشاه « طهماسب » في « كوريجان » بالقرب من « همذان » وأنه وقع

على معاهدة صلح بينه وبينهم .

وبعد احتلال « هرات » نقل ستين ألفاً من الأبداليين إلى نواحي مشهد و « نيسابور » و « دامغان » ، ونقل أيضاً إلى تلك النواحي ستين ألف عائلة من قبيلة « أفشار » قبيلته . وقبل ذلك . يوم كان في « أذربيجان » ، نقل ما بين خمسين ألفاً وستين ألفاً من أسرها إلى خراسان . منهم إثنا عشر ألف أسرة من قبيلة « أفشار » . واختار ستة آلاف شاب من الأذربيجانيين فجندهم في جسه .

# احتلال قندهار

كان نادر ، منذ أن أجلى الغلجائيين عن وسط إيران وجنوبها ينوي تطهير إيالة « قندهار » من الأفاغنة ويتحين الفرصة لذلك . وحانت هذه الفرصة بانشغال العثمانيين والروس عنه بحرب وقعت بينها ، وتمكنه من القضاء على حركات التمرد . فجهز جيشاً من ثمانين ألف مقاتل ، وسار به من أصفهان العاصمة قاصداً « قندهار » ، في السابع عشر من شهر رجب سنة ١١٤٩ هـ ، وصحب معه جماعة كبيرة من أمراء البختياريين والكرج رهائن ، ولكن بعنوان متطوعين في الظاهر .

واحتل في مسيره هذا قبل وصوله إلى مدينة « قندهار » ، بعض المدن والقلاع وأوقع بحامياتها . فلما وصل إلى « قندهار » أقام معسكره قريباً منها . وبنى هناك مدينة كبيرة أحاطها بأسوار عظيمة وأقام فيها سوقاً ومسجداً وحماماً ، وسهاها « نادر آباد » .

وبدأ هجومه على « قندهار » في التاسع من شوال سنة ١١٥١ ه. . وقام بالهجوم الحاسم صباح يوم الجمعة الثاني من ذي الحجة سنة ١١٥١ . واختار من رجاله نخبة من الشجعان ليكونوا مقدمة الهجوم على أول برج من أبراج المدينة واحتلاله . وقال لهم : من دخل منكم البرج فاتحاً فله جائزة ألف « نادري » ( نقد ) وإن تراجعتم فسأجعلكم طعمة للكلاب . وكان من أشد المتطوعين للهجوم « ملا » ( رجل دين ) اسمه « الملا آدينه مستوفي » . فاحتار نادر في أمره وقال له : أنت رجل دين فها أنت والحرب ، وهي ليست من شأنك ولا عادتك ؟! فقال الملا : جعلت فداك . سترى إن شاء الله بعينك ! .

وبدأ الهجوم بمعركة رهيبة انتهت بتضعضع المدافعين الأفغان فلم يجد قائدهم «سلطان حسين » وهو زعيم الغلجائيين وابن عم «أشرف » الذي مر ذكره - بداً من التسليم . فبعث بكبرى أخواته وأسمها « زينب » ومعها جماعة من رؤساء الغلجائيين إلى نادر يطلبون منه الأمان له . فأكرم نادر وفادتهم وأحسن استقبالهم ، وأمن «سلطان حسين » وأفراد عائلته .

ثم أعطى جنده الجوائز الذهبية التي وعدهم بها ، وخص « الملا آدينه » بأكبر جائزة منها إذ كان من أشد المهاجمين شجاعة . وأمر بهدم المدينة وأجلى أهلها إلى « نادر آباد » وجعلها مركز الإيالة . وأقام فيها مدة شهرين بعد الفتح . وبذلك محا لطخة عار الهزيمة التي أوقعها محمود الغلجائي وجنده قبل ستة عشر عاماً بالإيرانيين . واستطاع أن يسترد ما اغتصبوه من أرض إيران ، مع تنزيه نفسه عن مثل ما ارتكبه الأفاغنة يومئذ من إيذاء الأبرياء وسفك دمائهم ونهب أموالهم .

وبعد أن تم له فتح « قندهار » هاجرت طوائف الأبداليين القـاطنين في

« نيسابور » وأماكن أخرى من خراسان إلى « قندهار » وهاجر الغلجائيون القاطنون في « قندهار » إلى خراسان ، ودخل بضعة آلاف منهم في حرس نادر .

## غزو الهند

في ربيع سنة ١١٥١ هـ بدأ نادر بغزو الهند ، وكان يحكمها المغول التيموريون . غزاها لتأديب أمبراطورها « محمد شاه » إذ كان يجير المتمردين الفارين من وجه نادر ويؤويهم ويساعدهم ويحرضهم على الثورة ، غير مصغ إلى إنذارات متكررة وجهها إليه نادر بأن يمتنع عن ذلك ، حتى أنه استبقى عنده سفيراً كان قد بعث به إليه نادر في تلك السنة لهذه الغاية ، فلم يأذن له بالعودة إلى إيران . وسبق أيضاً أن قتل أحد أعوانه من الأفاغنة سفيراً لنادر كان قد أرسله إليه ، وفي عودته من الهند اعتقله ذلك الأفغاني وقتله . وكانت لنادر أيضاً غاية أخرى من غزو الهند ، غاية أبعد من هذا ، وهي أن يغنم من شروات الهند الضخمة ما يجبر به خسائر إيران في تلك الحروب المتطاولة الدائمة .

كان الجيش الذي أعده لغزو الهند يتألف من ثلاثة آلاف ومائة ألف جندي ، سار به من « نادر آباد » فاحتل أولاً « غزنة » سلماً ثم « كابل » بعد معارك جزئية انتصر فيها على الأفاغنة المقاومين ، ثم أقبل أعبان المدينة وحكامها يستقبلونه ويستسلمون إليه مرحبين .

وفي أثناء سيره هذا جاءه رسل من الهند يحملون رسالة من « محمد شاه » يسأله فيها عن سبب سوقه هذا الجيش نحو الهند . فأجابهم نادر بقوله : سأجيب محمد شاه على هذا السؤال بنفسى في عاصمة الهند !

ثم انطلق حتى عبر حدود الهند من إقليم السند ، وأخذ يحتل مدنه مدينة مدينة ، بعضها صلحاً ويعضها حرباً .

ومما يدل على ذكائمه وسرعة خاطره أنه لما اعترضه نهر السند ، وهو واسع العرض جداً ، جمع ما وجده في أيدي الناس من سفن وقوارب ليبني منها جسراً لعبور النهر . ولكن الحبال التي كانت عنده لربط السفن لم تكفه . فأمر بجز أعراف الخيل وشعر أذنابها وفتلها حبالاً ، وبذلك وجد حاجته من الحبال وبني الجسر .

ومن مآثره أنمه كان ، بعمد انتصاره في كمل معركة ، يؤمن أهل الممدن المفتوحة ، ويمنع جنده من التعدي على أحد ، ويعفو عن قموادها العسكريين اللهين قاوموه ، حتى اللهين اشتدوا في القسوة والشراسة وهم يقاومونه . بمل كان يعيد حكامها إلى مناصبهم التي كانوا فيها .

وبعد أن فتح مدينة « لاهبور » نادى نفسه آمراً على كل الهند .
ووصله ، وهو في « لاهور » ، أن « محمد شاه » أمبراطور الهند يحشد قبواته لملاقاته بالحرب . فبعث إليه نادر برسالة أعلن له فيها أنه لا يقصد الهند بسوء . وذكره بأن الهند قاست على يد الأفاغنة أشد مما قاسته إيران من الشر . وذكره بسوء معاملته للسفراء الإيرانيين الذين كان يبعث بهم إليه . وخثم رسالته بإنذار « محمد شاه » بأنه إذا حارب الجيش الهندي الجيش الإيراني فإن الإيرانيين سيؤدبونه كما يجب أن يكون التأديب . وإن سالمهم نجا من العقاب .

وجرت المعركة الأخيرة الفاصلة في ناحية تعرف باسم ( كرنال ) في

أواسط ذي القعدة سنة ١١٥١ ه. . وحشد فيها « محمد شاه » ثـلاثهائـة ألف جندي وألفي فيل حربي وخمسهائة مدفع .

وروى « هانوي » أن الهنود ربطوا سكاكين بخراطيم الفيلة ، وقد دربت على أن تضرب بها في الحرب ، هذا والخيول من شأنها أيضاً أن تجفل من رؤية أجسامها الضخمة . فأمر نادر بتهيئة كيزان تملأ نقطاً ومواد قابلة للإشتعال . وحين تدور المعركة توقد هذه الكيزان ويلقى بها في جيش العدو بين الفيلة فتفزع منها وتفر .

وفي هذه المعركة أمر نادر أيضاً ، حين حميت الحرب ، بإشعال النار في التبن الذي تحشى به رحال الجمال الني تحمل المدافع ثم الدفع بالجمال نحو كتيبة الفيلة في جيش العدو . فلما أشعلوا النار في الرحال وأحست الجمال بحرارتها هبت واقفة مذعورة فطردوها نحو الفيلة . فوقعت بينها وهي تقفز وتتراكض هنا وهناك وتهدر بأصوات مرعبة والنار تنطلق من ظهورها ، فارتاعت الفيلة وفرت من مكانها المقرر في المعركة ، وانحازت إلى مكان بعيد متجمعة بعضها إلى بعض .

وانتهت تلك المعركة الهائلة بانتصار نادر وفرار الهنود . وقــدر بعضهم عدد قتلاهم فيها بعشرة آلاف وقدره آخرون بثلاثين ألفاً . وقــدر عدد القتــلى من الإيرانيين بألفين وخسهائة ، والجرحى بخمسة آلاف .

وصلى نادر بعـد هذا الفتح صلاة شكـر وتـلا دعـاء ، وأعـطى قـواد عسكره جواثـز . وغير اسم ابنـه الثاني « مـرتضى فلي خـان ، باسم « نصر الله قلي خان ، تذكاراً لهذا النصر العظيم .

#### الصلح

وأراد قواد جيشه متابعة الـزحف فرفض وقـال لهم : إن محمد تساه لا يلبث أن يستسلم إلينا .

وبالفعل طلب الهنود الهدنة في مساء ذلك اليوم ، وهمو السادس عشر من ذي القعدة سنة ١١٥١ هـ ، وحضر إلى معسكر نادر منه وبان من قبل « محمد شاه » مفوضين منه بإمضاء شروط الهدنة بما يريان . وتم الإتفاق بين الطرفين على أن يعود نادر إلى إيران بهذه الشروط : •

١ ـ يدفع الأمبراطور إلى إيران مبلغ خسة ملايين روبينة ( نقد هندي )
 غرامة حربية .

 ٢ ـ يدعو نادر محمد شاه إلى وليمة يقيمها له في معسكره غداً ويـ وقع فيها على وثيقة الإتفاق ثم يعود إلى معسكره .

٣ ـ يلقي جنود الجيش الهندي سلاحهم .

٤ ـ تسلم المدفعية الهندية والعتاد الحربي الهندي إلى الجيش الإيراني .

٥ ـ الجيش الإيراني متعب بحتاج إلى الراحة . ولـذلك يجب أن يـذهب إلى العاصمة الهندية للإستجام مدة من الزمن .

ويناء على ذلك أمر « محمد شاه » بتسليم كل أسلحة الجيش الهندي إلى الجيش الإيراني . وأجاب الدعوة إلى وليمة نادر ، فحضر إلى معسكره في موكب فخم وحاشية كبيرة من رجاله وحرسه ، فخرج إلى استقباله جاعئة من فرسان الجيش الإيراني ، وتلقاه « نصر الله ميرزا » ابن نادر شاه ، وكان هو المعين للقيام على ضيافته ، بكل احترام وتعظيم ، وقادوه إلى الخيمة الخاصة

التي نصبت له ، وخرج نادر نفسه إلى خارج الخيمة لاستقباله ، ووضع يده في يده ودخل به إلى الحيمة فأجلسه إلى جانبه .

وبعد المجاملات أخذ نادر يوبخه على معاملته السيشة له ولسفرائه ، ويلومه على ضعفه وإهماله شؤون مملكته ، ثم قال له : لن أسلب منك ملك الهند . ولكنك ، إذ اضطررتني بلا مبالاتك وأثرتك إلى قطع طريق طويلة ويذل نفقة فاحشة ، وكان جيشنا منهكاً بالسير ، يعوزه الطعام وغيره من اللوازم ، أرى من الضروري حضوري إلى عاصمة الهند والإقامة فيها بضعة أيام يرتاح فيها الجيش ونتسلم عوض خسارات الحرب كها تم الإتفاق . ثم أدعك وشأنك تتدبر أمورك .

ثم تناولا الطعام معاً . وأعطى نادر « محمد شاه » صحفة طعامه بعد أن أكل منها شيئاً وأخذ صحفته ليطمئنه إلى أن الطعام غير مسموم . ثم أعيد إلى معسكره محروساً بحرس نادر .

### دخول دهلي

وفي غرة ذي الحجة سنة ١١٥١ هـ سار نادر شاه وأمبراطور الهند من «كرنال » قـاصدين العـاصمة « دهـلي » . وكان مـوكب نادر يتقـدم مـوكب « محمد شناه » بما يقرب من ثلاثة كيلو مترات .

وتوقف نادر شاه في ضواحي « دهلي » في « باغ شليهار » حيث فرشت طريقه إليها بالنفيس من المفروشات ، وأعد مكان إقامته فيها بتجهيزات بلغت غاية الفخامة والأبهة . وسبقه « محمد شاه » إلى « دهلي » لإعداد وسائل الضيافة . وفي التاسع من ذي الحجة سنة ١١٥١ هـ سار نادر من « باغ شليهار » إلى « دهلي » فدخلها في ذلك اليوم في موكب عظيم من الفرسان والمشاة عليهم الألبسة المزينة الفاخرة ومظاهر الخيلاء والزهو . ودخل نادر من الياب الخاص بالملوك لا يفتح لغيرهم ، وأطلقت المدافع تحية له . وأنزل في القلعة الخاصة بسكني « محمد شاه » زيادة في تعظيمه وتكريه .

ثم سلم حاكم المدينة مفاتيح خزائن المملكة ومفاتيح قلاعها وخازنها إلى موفد نادر شاه ، وقدمت إليه هدايا غالية . وأعلن هو أن يلتزم بكل ما عاهد عليه « محمد شاه » في « كرنال » ، ومن ذلك إبقاؤه على عرش الهند . فشكره « محمد شاه » وقدم إليه كل ما في الخزائن الملكية من جواهر وأثاث وفخائر أسلافه من السلاطين .

وخطب باسمه في المساجد ، وضربت باسمه نقود .

#### فتنة رهيبة

ولكن حدث في اليوم الثالث من وصوله أن شاع في المدينة أن نادراً قد قُتل أو أن «محمد شاه» قد سُجنه . وعلى أثر ذلك ثار فريق من أهالي المدينة وهجموا على جنوده فأوقعوا برجال « قزلباش » مذبحة عظيمة . وتضعضعت معنويات المسلحين الإيرانيين لساعهم نبأ مقتل نادر فلم يستطيعوا مقاومة . وقدر عدد من قتل من الإيرانيين في ذلك اليوم بثلاثة آلاف .

أما نادر فلم يصدق الخبر أول الأمر ، واتهم جنوده بأنهم اختلفوه ليجعلوه ذريعة لهم إلى نهب المدينة . فلما تحقق من صحة الخبر أمر قواده

بحشد الجنود لإخماد الثورة . ولكنه أوصاهم بأن لا يمسوا الأبرياء بسوء ، وأن , يقتصر عملهم على حفظ النظام وضبط المدينة .

وفي صباح الغد ارتدى ثوباً أحمر اعتاد أن يجعله علامة على الغضب ، وامتطى حصائه وخرج بنفسه مع نخبة من جنده الأشداء وقصد إلى مركز الثاثرين . وقيل إنه ، وهو في سيره هذا ، أطلقت عليه رصاصة من أيوان أحد المساجد فأخطأته وأصابت أحد ضباطه فقتلته . فاشتد غضب نادر وصعد إلى سطح المسجد ونادى جنده بأن لا يبقوا على أحد حياً في كل مكان قتل فيه جندي من « قزلباش » .

وانطلق جنوده في الأسواق والأزقة ينفذون أمره فقاموا بمجزرة عامة رهيبة . ثم نهبوا الأسواق والبيوت ، وهدموا وأحرقوا كثيراً من الأبنية ، ونادر يقف في المسجد شاهراً سيفه ينظر بنفسه إلى ما يجري .

واستمرت هذه الغارة الهائلة ست ساعات إلى أن أرسل « محمد شاه » أحد وزرائه وآخر من خواصه إلى نادر يتشفعان إليه ويلتمسان منه العفو والمسامحة . فأجابها إلى طلبها واستدعى حاكم المدينة وأمره أن يصحب جماعة من الحرس ويطوفوا في الشوارع يأمرون الجنود بوقف الغارة . وقد امتثل الجنود الأمر فوراً ، وهذا يدل على أن نادراً كان مسيطراً سيطرة كاملة على عسكره . يقول المؤرخ عبد الكريم البخاري : « إن إطاعة الجند لهذا الأمر إطاعة فورية في إبان الغارة والفتنة أمر من الأعاجيب » . وأمر أيضاً بإعادة كل الأسرى إلى أهاليهم . وقدر بعضهم عدد القتلى بأربعين أنفاً ، وبعضهم بعشرين ألفاً ، وبعضهم بثهانية آلاف .

بعد ذلك عقد نادر قران ابنه « نصر الله ميرزا » على إحدى بنات العائلة التيمورية المالكة ، وأقيم لذلك عرس عظيم بين معالم الزينة ، والأضواء تشمل المدينة كلها ، وأهدى « محمد شاه » إلى صهره شيئاً كثيراً نفيساً من الجواهر والتحف ، وأنعم على الضباط والعسكر الإيرانيين بجبالغ كبيرة من المال .

وكان من عادة المغول أن يكتبوا في وثيقة الزواج سلسلة نسب العريس إلى سبعة جدود . فطلبوا من العريس « نصر الله ميرزا » أن يذكر أسهاء جدوده متسلسلين على هذا النحو . فجاء إلى أبيه ونقل إليه طلبهم هذا . فقال له نادر : قبل لهم إنك ابن السيف وحفيد السيف ونتيجة السيف وهكذا سلسلْ لهم أسلافك سيفاً سيفاً إلى سبعين جداً لا سبعة !

ثم انصرف بعض رجال نادر إلى إحصاء الغنائم . وأمرهم بمعاملة الناس بالحسنى واجتناب كل ما من شأنه أن يؤذي شعورهم . وبلغت الغنائم مبلغاً لا يتصور من النفاسة والكثرة ، منها مبالغ ضخمة من النقد ومنها « تخت طاووس » الشهير ولا يمكن تقديره بثمن ، ومنها ثلاث ماسات هي ماسة « كوه نور » ( جبل النور ) الشهيرة وتسمى « ملكة الماس » ، وهي اليوم في لندن ، وماسة « درياي نور » ( بحر النور ) وهي اليوم في إيران ، وماسة « أورلوف » ، وهي اليوم في موسكو . ومن هذه الغنائم ستون ألف مخطوطة ثمينة .

وفي السادس عشر من ذي الحجة سنة ١١٥١ هـ بعث مع حامل بريده إلى إيران أمراً بإعفاء جميع الولايات الإيرانية من دفع الضرائب إلى مدة ثلاث سنوات ، وجعل ذلك حلوان انتصاره في الهند . وأنعم على جنوده وخدمه . بجوائز مالية كثيرة وخلع عليهم خلعاً ثمينة .

### معاهدة الصلح

وفي صباح ٢١ ذي الحجة حضر ، بأمر من نادر شاه . إلى قصر « محمد شاه » في « باغ شليهار » كل عظهاء الدولة والجيش الإيرانيين والهنود . وحضر « محمد شاه » ووزراؤه مشاة . وهناك أمضى الملكان « معاهدة شليهار » المعقودة بينهها ، بحضور رؤساء الجيش الإيراني ووزراء الهند ورجال بلاطهها وحكام محافظاتها وعلمائها . فلما وقع الملكان على المعاهدة صاح الجميع « شاد باش » ، ثم انقضى المجلس . وهذا نص المعاهدة :

« سبق أن أرسل وزراء صاحب الجلالة ، بهرام الصولة ، مريخ السطوة ، بطل الـزمان ، سلطان سـلاطين الأوان ، ملك ملوك العـالم ، ظل الله ملاذ المسلمين ، إسكندر العظمة ، سَمْكِ السرير ، السلطان العادل المنصف والملك السياوي الفطرة ، نادر شاه أفشــار خلد الله ملكه وسلطانــه ، سفراء كباراً إلى هذا البلاط لتسوية بعض الأمور . وكنا نحن أيضــاً نرغب في الوفاق . وبعد ذلك قدم أيضاً محمد خان تركهان من قندهار للتـذكير . ولكن وزراءنا وممثلينا ماطلوا أولئك السفراء وأخروا جواب رسالـة صاحب الجـــلالة المعظم . ومن هذه الطريق حصل نقار وسار جيشه المظفر إلى حدود الهند وتلاقينا في نقاط مختلفة وفي صحراء كرنال . فاتقدت حرب عارمة . ومن هناك طلعت ، بتقدير إلهي ، شمس الانتصار والظفر من مشرق إقباله الـذي لا يزول . وإذ كان صاحب الجلالة جمشيد القدرة المعظم منبع الرأفـة والفتوة فقىد حصلت مسرة الملاقاة بالإعتباد على شهامته والإتكال على صحبته وحصلت بهجمة الحديث في محفل كالفردوس . وبعد ذلك ترافقنا إلى شاه جهان ( دهلي ) . وهناك عرضنا على نظره خزانــة سلاطـين الهند وجــواهرهــا لنفيسة وأهديناها كما يليق إليه . وقبل صاحب الجلالة المعظم بعضها بالتهاس منا ، وأبقى عرش الهند وتاجها في تصرفنا من علو همتـه وفرط محبتـه والتفاتــه التي لا تصدر من أب إلى ابنه ولا من أخ إلى أخيه نضع في تصرف دولــة إيران العلية خمسين ومائة كـرور تومــان ( الكرور : خمســائة ألف ) خســائر الحــرب، وكل الأملاك الواقعة في غرب نهر آت تك وماء السند ونـالاسنك وهـو شعبة من شعب نهر السند يعني بيشاور وملحقاتها وإيـالة كــابل وغــزنة وكــوهستان وأفغانستان وهزارجات ودربندها مع قلعة بكرسنك وخداداد وأراضي دربندها ومساكن الجوكيين والبلوش وغيرها وإيالة تنه قلعة رام وقرية تربين وبلدة رشن وسموالي وكترا مع كل الأراضي والقـرى والقلاع والبنــادر من ابتداء منبـع نهر آت تك إلى نالاسنـك حيث مصب النهر في البحر وكل القـلاع والبلدان التي يحيط بها نهر آت تك وفروعه أي أن كل الأماكن الواقعة في غـربي نهر آت تك وتلك النواحي وغربي نهر السنـد ونالاسنـك هي جزء من أمـلاك هـذا الملك القوي الشوكة . ومن هذا التاريخ فصاعداً يـدخل عــهاله ومــوظفوه النــواحي المذكورة ويتصرفون بها ويتولون الحكومة والـولاية عليهـا وعلى أهلهـا . وعلى عمالنا ومـوظفينا إخـلاء النواحي المـذكورة وأن يعـدوها خـارجة عن أمـلاكنا ويعلموا أن كل حقوقهم الحالية والماضية هناك قد سقطت . وقلعة لهري بندر وكل الأملاك الواقعة في شرقي نهر آت تك ونهر السند ونــالاسنك هي كــها في السابق جزء من سلطنة الهند . في بـاغ شليهار ـ مؤرخـة في ١١ المحرم الحـرام سنة ١١٥٢ هجرية \_ محمد شاه التيموري \_ نادر شاه أفشار » .

وفي الشالث من صفر سنة ١١٥٢ هيأ نادر شاه مجلساً ملوكياً بالأبهة والفخامة ، ودعا إليه « محمد شاه » وسائر أعيان الهند . فلما استقر بهم المقام

أخمذ بيده تماج سلطان الهند ووضعه على رأس « محمد شاه » ونطقه بسيف وخنجر مرصعين ، وألبسه ، جرياً على عادة سلاطين الهند ، وشاحاً مرصعاً بالجواهر . فشكره « محمد شاه » بهذه الكلمة :

« لقد أعطاني شاهنشاه إيران تاج مُلْك الهند وعرشه ، فكان ذلك منه سهاحة وعلو نفس . وإن إعادتها إلي يجعل الأسرة الجرجانية ترفع رأسها عالياً . وأنا أيضاً أعلن على مشهدكم جميعاً أني لشكر هذا الجميل الذي لا نظير له ، أسلم الدولة الإيرانية الشاهنشاهية إلى الأبد الأراضي الواقعة على ضفة نهر السند اليمنى ، من بحر عان إلى منبع نالاسنك ، مع كل مدن تلك الأرض وقلاعها وسهولها وجبالها » .

فرد عليه نادر بكلمة نصحه فيها بالإهتام بشؤون مملكته وتقوية جيشه وضبط حساباته والضرب على يد المتلاعبين من الوزراء ورجال البلاط . وقطع له عهداً بأن يسارع إلى نجدته كلما وجد حاجة إلى ذلك . ثم أصدر أمراً بالتوقف عن سك النقد والخطبة باسمه وجعلها مجدداً باسم « محمد شاه » .

### عودة نادر إلى إيران

ولما فرغ نادر من أعماله في الهند عزم على العودة إلى إيران . فبعث بجماعة من النجارين والسفانين إلى كابل وبلخ ليصنعوا له سفناً تحمل جنوده على نهر « جيحون » إلى غزو تركستان وخوارزم . وحمل معه جماعة كبيرة من البنائين والنحاتين والصاغة إذ كان ينوي أن يبني في إيران مدينة كدهلي ، كها حمل معه جماعة من علماء الهند وأكابرها .

وفي الثامن من شهر صفر سنة ١١٥٢ هـ ترك « دهلي » ، وكان قد أقام فيها ثمانية وخمسين يوماً ، في قافلة هائلة فيها ألوف من الدواب ، أفيال وخيل وجمال وبغال . وحملت الذخائر في ثلاثة عشر ألف صندوق . وامتطى نادر حصاناً عراقياً واعتمر بقلنسوة حمراء مرصعة ولف على عنقه شالاً كشميرياً أبيض ، واجتاز شوارع « دهلي » مزهواً مختالاً ، ينثر الروبيات بكلتا يديه على رؤوس الناس .

وقاسى في عودته شدائد صعاباً من الحر والعواصف والأمطار الغزيرة والفيضانات ومقاومة قطاع الطرق ، ومات بهذه العوامل كثير من رجاله . ولما وصل إلى نهر يعرف بنهر «شهناب » هطلت أمطار غزيرة ، وكان جيشه يعبر النهر على جسر أقيم عليه من السفن . فلما عبر منهم إلى الضفة الأخرى ما يقرب من نصفهم كانت حواميل المطر السائلة في النهر قد طغت طغياناً عظياً فتضعضع الجسر ، وهو ينوء بتلك الأحمال الثقيلة من الرجال والعتاد ، وانشق فهوى في الماء أكثر من ألفي جندي وغرقوا . وفي اليوم الثاني جرف التيار كل سفن الجسر . واضطر نادر إلى إقامة جسر آخر جمع سفنه من تلك النواحى ، واستغرق ذلك أربعين يوماً .

وكان يرافقه حاكم « لاهـور » ، فسلم هناك من كـان معه من الأسرى الهنود وأمره بالعودة بهم إلى بلادهم ومساعـدتهم وتسليمهم إلى أهلهم ، ثم الذهاب إلى « لاهور » مركز عمله .

وجماءه خبر من خراسان ، وهمو في طريق عودته ، أن والي خموارزم اغتنم فرصة غيبته في الهند فأخذ يجمع جيشاً من الأزابكة والأتمراك لغمزو خراسان ، فعزم على مهاجمة تركستان .

ولما وصل إلى « حسن آباد أتك » بعث بـرسولـين أحدهمـا إلى الفـلطان العثماني والآخر إلى القيصر الروسي وحملهما إليهمها هدايـا نفيسة من الجـواهر ، ليعلماهما بنيا فتحه بلاد الهند .

وتابع نىادر سيره قــاصداً (كــابل » . واعــترضه في طــريقه ، في بعض المجبال وفي مضيق خيبر بعض طوائف الأفاغنة الشجعان بمقاومة شـــديدة أريق فيها كثير من الدماء ، فتغلب عليهم وقتل منهم كثيراً ، ثم صالحهم ، وانضم فريق منهم إلى جيشه .

ووصل إلى « كابل » في غرة رمضان سنة ١١٥٢ هـ ، فخرج إلى استقباله كل أعيانها ورؤساء قبائل الأفاغنة وجمهور كبير من سائر رجالها ، وأظهروا له كل مظاهر الإجلال والإحترام . وتجند في جيشه أكثر من أربعين ألف أفغاني من « بيشاور » و « كابل » و « هزاره » ونواحي أخرى وأرسلوا إلى « هرات » ينتظرونه فيها .

إلا أن نبادراً اضطر إلى تأديب أحد العصاة الأقوياء ، هو حاكم و فينداور ، السند . فجهز حملة كلفته خسائر جسيمة في الأرواح والأموال فيسبب البرد ووعورة البطريق ونهوض المقاومين إلى محاربته من كل جانب في طريقه ومنع الناس الأقوات عن جيشه . ولكنه استطاع أن يقهرهم حتى وصئل إلى مقر العاصي فظفر به . ويرى « مينورسكي »(١) أن حملة نبادر شاه هله تعد من أروع أعمال حياته . وأسر نادر العاصي وقيده وحمله معه إلى أحد المنازل ثم عفا عنه ، إذ أنه أحسن السلوك حتى رضي عنه ، وأطلق سراحه ، بل إنه أعاده حاكماً على قسم من ولايته التي كان والياً عليها ، وأخد عليه عهداً بأن يبعث إليه بمبلغ معين من المال وعدد من الجند واستبقى عنده اثنين من أبنائه رهينتين .

ومن هناك سار قاصداً « نادر آباد » حيث استهل حملته على الهند ، فوصلها في السابع من صفر سنة ١١٥٣ هـ ، بعد أن غاب عنها في تلك الحملة مدة سنتين .

### غزو تركستان

ثم سار إلى تركستان لتأديب المتمردين والأخذ بشارات سابقة . فلها ابتعد عن « هرات ، مسافة أمر ببناء قلعة حصينة هناك . فقال له أحد رجاله : إذا كان الشاه يتسلط على كل إيران والهند وأفغانستان وكرجستان فها حاجته إلى قلعة حصينة ؟! فأجابه نادر : التزمُ الحيطة أن يخرج على عدو من الداخل لأن العدو الداخلي أشد خطراً من العدو الخارجي .

ولما وصل إلى نهر « جيحون » كانت السفن التي سبق أن أمر ببنائها جاهزة لنقل الجند . وبدأ ببخارى بمعركة انتهت إلى انتصاره على جيش ملكها فاستسلم إليه على نحو ما استسلم « محمد شده » في الهند . فأحسن نداد معاملته وعفا عنه . ولما دخل بخارى خطب باسمه في المساجد وضرب النقد باسمه . ومنع نادر جنده من التعدي على الناس ونهبهم ، ورتب دوريات من باسمه . ومنع نادر جنده من التعدي على الناس ونهبهم ، ورتب دوريات من الحرس للقيام على تنفيذ هذا الأمر . وهكذا أصبحت قواته تسيطر على إقليم

ما وراء النهر كله ، من شرقي بخارى وشيالها الشرقي إلى « سموقند » .

ثم بعث بجيش إلى « سمرقند » لإخضاع إحدى الطوائف المتمردة . وأمر قائد هذا الجيش أن يذهب ، بعد إتمام مهمته ، إلى مشهد وأن يحمل معه إليها بلاطة قبر « تيمور » وأبواب مدرسة « سمرقند » المصنوعة من الشبهان . ولكن نادراً لما عاد ، بعد ذلك ، إلى مشهد ندم على نقل هذه الأشياء إليها ، وأمر بردها إلى « سمرقند » وإعادتها إلى أمكنتها التي كانت فيها .

وأدخل في جيشه ثلاثين ألفاً من الأزابكة وأمر عليهم أحد أقارب ملك بخارى . ثم خلع على الملك خلعة فاخرة ، وتوجه بيده ملكاً على بخارى .

### غزو خوارزم

وبعث نـادر من بخارى بثـلاثة رسـل إلى والي خوارزم يستـدعيـه إليـه ويطلب منه ترك الخصومة والإنقياد إلى طاعته ، إذ كان هذا الـوالي معانـداً له شديد المراس . فلما أبلغ الرسل إليه رسالة نادر غضب وقتلهم .

فلما علم نادر بقتلهم ذهب إلى مشهد . ومنها هيأ جيساً سار به إلى خوارزم . وكان عليه أن يعبر جسراً على نهر « جيحون » عند « شير حاجي » . وكان والي خوارزم قد بادر إلى تهيئة جيش عظيم أرسله سريعاً إلى موضع الجسر ليهدموه قبل وصول نادر إليه . ولكن نادراً أبدى يقظة وهمة عجيبين في إدراكه لخطتهم وسبقهم إلى الجسر ، فعبره قبل أن يصلوا إليه .

وكانت القوات التي لاقته في بالدد خوارزم على درجة عظيمة من السجاعة والكثرة والتهيؤ . ولكنه استطاع أن يهزمها في جميع المعارك التي خاضها بحسن تدبيره ودقته في اختيار الأماكن والحالات التي تصلح للحرب والتي لا تصلح لها . وقتل والي خوارزم ، ولكنه ، كعادته ، منع جنده من التعدي .

وفي مدينة «خيوه» من ذلك الإقليم حرر من الأسر ما لا يقل عن عشرة آلاف خراساني كانوا أسرى فيها وفي غيرها من بلاد خوارزم، وأحسن إليهم وزودهم بالمال والخيل والطعام، وبعث بهم إلى خراسان، وبنى لهم هناك مدينة في شهال «أبيورد» شبيهة بمدينة «دهلي» عرفت فيها بعد باسم «خيوه آباد» وأسر جماعة كبيرة من أهالي «خيوه» وبعث بهم معهم ليكونوا أرقاء في خدمتهم انتقاماً لهم من آسر بهم. وحرر أيضاً عشرة رجال من الروس كانوا أسرى هناك. ومنح كل واحد منهم حصاناً وخسين روبلا روسياً ليتمكنوا من العودة إلى بلادهم، وجعلهم في رعاية روسي عهد إليه برافقتهم إلا بلادهم وأهلهم.

وطلب إحضار جميع الأجانب الموجودين هناك فأحضروا ، وكان بينهم اثنان من الإنكليز كتبا بعد ذلك تفاصيل هذا اللقاء . وسأل هؤلاء الأجانب من أعمالهم فأجابوا بأنهم تجار . فأبدى لهم كثيراً من العطف والبشاشة وقال لهم : لكم الحرية بأن تتاجروا أينها شئتم من البلاد التي أحكمها . وإن مسكم أحد بضر وقصر رجالي في إنصافكم منه فارجعوا إلي مباشرة .

# العودة إلى خراسان

ثم غادر « خيوه » قاصداً « مرو » في الرابع من شوال سنة ١١٥٣ هـ . وفي « مرو » قام بأعمال عنيفة قاسية . فعزل واليها وأقام آخر في مكانه ، وقتل جماعة من المعاندين ، منهم رئيس اسمه « رحيم خان » اشتهر عنه أنـه بحرض

 <sup>(</sup>١) فلاديميرمينورسكي مؤلف كتاب و تاريخ نادر شاه ي . أقمام عدة سنوات في إيران . وكمان أستاذ الأدب الفارسي في جامعة لندن .

« رضا قلي ميرزا » ابن نادر شاه على طلب منصب الملك لنفسه .

ثم انطلق إلى « دستجرد » مسقط رأسه ، وكان قد بنى فيها عارة فخمة باسم « مولود خانه » تذكاراً لولادته فيها ، ونصب في أعلاها سيفاً من المذهب . ثم سار إلى « كلات » فأودع في خزائنها ما حمله من كنوز الهند وجواهرها ، وبنى فيها قبراً لنفسه من مرمر أسود حمله إليها من « مراغة » وكان مقداراً كبيراً ، وجمّل قلعتها بحديقة أنيقة . ثم زار المدينة الجديدة « خيوه آباد » وتفقد سكانها من الأسرى السابقين بمقادير كبيرة من اللباس والطعام والنقود .

ومن « كلات » ذهب إلى « أبيورد » ومنها إلى مشهد فوصلها في آخر شوال سنة ١١٥٣ هـ . وكان يعد مشهد بمنزلة عاصمة لأمبراطوريته ويفضلها على أصفهان . وأهدى مقام الإمام الرضا (ع) هدايا عظيمة ، منها فرش كثير من الحرير وأربعة عشر قنديلاً من اللهب الخالص ، وبنى في صحن المقام حوضاً كبيراً من المرمر الأبيض النفيس جلبه من « هرات » ، وشرط على من حمله منها أن يكون المرمر جاهزاً للبناء في مدة اثني عشر يوماً .

وكان ملوك إيران يفحصون ، حيناً بعد حين ، حسابات الولايات . ولكن هذه الحسابات لم تكن تضبط يومئذ في دفاتر مخصوصة ، بل كان الموظفون يجبون الضرائب على هواهم ويحتفظون بقسم منها لأنفسهم ويوصلون الباقي إلى خزانة الدولة . وهكذا كان الأمر في زمان نادر . فقام بمحاسبة موظفي الجباية محاسبة دقيقة . فتبين له أنهم تلاعبوا فيها ، فغضب وقتل جماعة من المسؤولين عن هذا التلاعب .

## حرب نادر والعثمانيين

بدأ نادر بمحاربة العثمانيين سنة ١١٤٢ هـ . فبعد أن طرد الأفاغنة من شيراز في تلك السنة عزم على إخراج العثمانيين أيضاً من أرض إيران ، إذ أن مفاوضتهم لم تأت بنتيجة وظلوا يحتلون بعض المدن الإيرانية لا يجلون عنها . فجند جيشاً من خمسة وعشرين ألفاً ، بين فارس وراجل ، ومدفعية ، وسار به من شيراز نحو « همذان » في ١٨ شعبان سنة ١١٤٢ هـ .

فأغار أولاً على « نهاوند » تبييتاً في ٤ رمضان من تلك السنة وأباد حاميتها من العثمانيين وفر قائدهم « عثمان باشا » إلى « همذان » . ثم تتبع العثمانيين فهزمهم عند « ملاير » ، وكانت عدتهم تسعة وأربعين ألفاً ، قتل منهم حوالي سبعة آلاف ، وفر الباقون إلى « همذان » . فتتبعهم إليها واحتلها بلا مقاومة ، إذ كان قائدهم « عثمان باشا » كان قد فر بجنده إلى بغداد ، وترك ذخائره وعتاده الحربي غنيمة للجيش الإيراني . وتتبعهم نادر إلى « كرمانشاهان » فاحتلها . وعزم أن يسير منها إلى إيالة « أذربيجان » لطرد العثمانيين منها .

وفي أثناء ذلك وصل خبر حملة نادر على العشمانيين إلى القسطنطينية فأعلنت الدولة العثمانية الحرب على الدولة الإيرانية رسمياً ، وكمان ذلك في السابع من المحرم سنة ١١٤٣ هـ .

وسار نادر إلى محل تمركز العثمانيين في « ميان دوآب » في الجنوب الشرقي من بحيرة « أرومية » . وكانت عدة جيشه قد أصبحت مائة ألف مقاتل . فرأى العثمانيون أن لا قبل لهم به ففروا إلى « مراغة » من غير أن يطلقوا رصاصة واحدة . فتتبعهم نادر واحتل « مراغة » ومدناً أخرى في تلك النواحي ، وغنم كثيراً من المعدات وأسر كثيراً من الجند وفر العثمانيون إلى

ناحية قريبة من تبرين ، فتتبعهم حتى احتل تبرين في ٢٨ المحرم سنة ١٨٨ هـ .

وكان جيش عثماني آخر بأمرة قائد اسمه « رستم باشا » قادماً لنجدة العثمانيين في تبريز ، وهو لا يعلم بخروجهم منها واحتلال نادر لها . فخرج إليه الجيش الإيراني وأوقع به هزيمة شديدة وأسر قائده وجماعة كبيرة من ضباطه . ثم بعث نادر بسفير من قبله إلى القسطنطينية يقترح على السلطان العثماني عقد معاهدة هدنة بين الدولتين .

وعامل نادر أسيره « رستم باشا » وضباطه الأسرى بالحسنى ثم أطلق سراحهم . وخف مسرعاً إلى خراسان .

واوقعت انتصارات نادر تشويشاً في العاصمة العثمانية ، إذ أخد البلاطيون وأصحاب النفوذ يتهم بعضهم بعضاً بالتقصير وسوء التدبير في سوق الجيش إلى إيران . وقُتل الصدر الأعظم وخُلع السلطان أحمد وبويع السلطان محمود ، وقامت ثورة في ألبانيا فشغل ذلك الدولة العثمانية عن متابعة عاربتها لإيران . كما أن نادراً عدل عن متابعة الحرب ، بعد أن كان ينوي تعقب العثمانيين إلى « نخجوان » و « إيروان » ، وذلك لأخبار وصلته من مشهد بأن حرباً أهلية بين الأبداليين قد نشبت في « هرات » ، وأن الموالين له منهم قد أخرجوا منها . وأن الثائرين على وشك الهجوم على مشهد . ولذلك أسرع عائداً إلى خراسان .

# خلع الشاه طهماسب

أسرع نادر إلى خراسان ليقمع ثورة الأبداليين على حين كان الشاه طهاسب يلهو في أصفهان . ثم تمادى فقام بعمل جنوني إذ عزل نادراً عن قيادة الجيش وجعل قيادته في يده . وقرر أن يقتصر عمل نادر على إدارة أمور خراسان فقط ، ولا حاجة إليه في استرجاع النواحي الإيرانية التي استولى عليها العثمانيون والروس . ثم جهز جيشاً من ثمانية عشر ألفاً ، وبدأ محاربة العثمانيين في جمادى الآخرة سنة ١١٤٤ هـ ليخرجهم من أرض إيران الشمالية الشرقية . وخرج من أصفهان قاصداً «همذان » . ومنها بعث رسولاً إلى القسطنطينية لتهنئة السلطان محمود ، السلطان الجديد ، بجلوسه على لعرش ، وبعث بمندوب آخر إلى أحد اللزكيين من أعوان الدولة العثمانية في حدودها الجنوبية ، ولكن اللزكي ضرب عنق المندوب الإيراني وبعث برأسه إلى القسطنطينية ، إذ كان عارفاً بنوايا طهماسب .

وذهب طهاسب إلى تبريز فعزل حاكمها الذي عينه نادر ونصب في مكانه أحد خواصه . ثم قصد بجيشه إلى و نخجوان » و « إيسروان » فحاصرهما . ولكنه اضطر إلى التراجع إذ نفدت مؤونته . ثم انتهت محاولاته كلها إلى المزيمة ، واسترد العثمانيون النواحي التي كان نادر قد استخلصها منهم وتابعوا تقدمهم في أرض إيران ، وعاد الشاه طهاسب إلى أصفهان منهزماً . وقد قتل من جيشه خسة آلاف جندي ، واضطر إلى عقد معاهدة صلح بينه وبين العثمانيين تقضي بأن تكون كل الأراضي الواقعة في شهائي نهر وأرس » إلى « كرمان شاهان » ملكاً للعثمانيين . وعقد معاهدة أحرى في مدينة « رشت » بينه وبين روسيا تقضي بأن تتخلى إيران عن ولاية « باكو » وداغستان للروس .

وفي هذه الأثناء وصل إلى أصفهان رجل قال إن اسمه « إسماعيل ميرزا » وأن أخو الشاه طهماسب وأن أحد خدم القصر نجاه من القتل يوم قتل

عمود الغلجائي أبناء الشاه حسين حين احتلاله أصفهان . وبعد تحقيقات قام بها البلاط اعترف الشاه طهماسب بأخوته . ولكن حدث بعد مدة وجيزة أن تآمر جماعة من الوزراء والفقهاء ونساء الشاه على أن يخلعوا طهماسب ويولوا « إسهاعيل ميرزا » هذا منصبه . إلا أن الشاه طهماسب عرف بالمؤامرة فقتل و إسهاعيل ميرزا » وكل جماعة المؤامرة .

وأما نادر ، وكان يومشذ في نواحي « هرات » مشغولاً بقمع الثورة ، فقد غضب حين بلغ إليه نبأ هزيمة الشاه طهاسب ، وبعث بواسطة السفير العثماني ، رسالة شديدة اللهجة إلى السلطان العثماني جاء فيها « إن معاهدة الشاه طهاسب ليست لها قيمة سياسية . فإما أن يعيد كل الأرض الإيرانية أو فليتهيأ للحرب » .

وبعث برسالة إلى و أحمد باشا » والي بغداد العثماني بأنه قادم إلى بغداد في القريب العاجل. وبعث رسولاً إلى أصفهان أبلغ عزمه إلى رجال البلاط. وبعث برسالة قاسية إلى وزراء الشاه وأنبهم تأنيباً شديداً على الطريقة التي نظروا بها إلى معاهدة الصلح. وأذاع بياناً عاماً وجهه إلى رؤساء اليران وأشرافها وشعبها ، وكتب فيه أن سيفه قد سخر ، بعون الله المتعالي ، مدناً وإيالات كثيرة . فاحتلت قلعة هرات ، وانكسر الأبداليون ، ووضع غلجائيو قندهار في أعناقهم نير العبودية ، وسقنا ستين ألف عائلة منهم إلى خراسان . وندد بمعاهدة الصلح واعتبرها مهينة لشرف إيران وكرامتها بجحفة بحقوقها ، وأعلن رفضه لها . وقال إن الحرب ستبدأ بعد عيد الفطر وستنفذ مرحلة مرحلة . وأعلن في ختام البيان أن كل من تخلف عنه سيحرم من جميع الإمتيازات الدينية وتقع عليه العقوبة الإلهية وينفى من جماعة المسلمين ويعد من الخوارج .

وكان نادر لا يزال في « هرات » . فلما انتهى من قمع الشورة وأقر الأمور هناك في يد أعوانه وأنصاره ، عاد إلى مشهد في الخامس عشر من شهر رمضان سنة ١١٤٤ هـ . ثم بعث بسوف د من قبله إلى أصفهان إلى الشاه طهاسب ، كان من جملة مهمته أن يلتمس من الشاه مسلاقاته في قم أو طهران . وأمر من معه من رؤساء الأبداليين بتهيئة جيش منهم يكون مستعداً للإغارة في وقتها ، وأمرهم أن يطوفوا بهذا الجيش حول مقام الإمام الرضا (ع) للتبرك .

ثم سار إلى طهران مع ستين ألف جندي ليلاقي الشاه طهياسب حسب طلبه السابق . ولكن الشاه رفض الخروج من أصفهان ، فسار نادر توا إليها . فلها وصلها أدى مراسم التشريفات اللازمة للشاه ثم دعاه إلى مسكنه إلى وليمة يقيمها على شرفه ، وهيا لها على أكمل وجه كل ما يقتضيه هذا المقام من آداب وسنن . ثم أخذ يتحدث إلى الضباط الحاضرين عن الشاه طهياسب وسأل مستنكراً : لماذا خان الشاه وطنه بتوقيعه على معاهدي بغداد ورشت ، معاهدي العار والذل ؟! وقال أيضاً : في هذه المعاهدة لم يأتوا على ذكر أحد من الضباط الإيرانيين الذين وقعوا أسرى في يد العدو! ومن العار أن نتخل عن إخواننا هؤلاء ونتركهم في يد العدو! فأثار هذا الخطاب غضب الضباط وحميتهم وتوجهوا كلهم باللوم والتقريع إلى الشاه .

ثم حضر الشاه طهماسب وأذن للأعيان ورجال البلاط بالحضور ، وأمر بإعداد الشراب وإحضار المطربين وتهيئة أسباب الأنس . فقام نادر بإنفاذ الأوامر ملتزماً كل الإلتزام آداب الضيافة ممتثلاً بمنتهى التهذيب لكل ما يامر به الشاه .

وظل الشاه ثلاثة أيام متواصلة يلهو ويلعب ويعب الخمر مع رجال البلاط وأمشالهم من الفاسدين . وعرف الجميع ، من رؤساء الجيوش وضباطها أن الشاه طهماسب ظل يشرب الخمر حتى فقد عقله

وحينئذ عقد نادر مجلساً من رؤساء الجيش و « قزلباش » بحثوا فيه حالة الشاه واتفقوا كلهم على أنه عاجز عن الإستمرار في الحكم . وشهدت أيضاً جماعة كبيرة من أهل أصفهان بأنه غير أهمل للملك ، واتفقوا كلهم على وجوب خلعه وإجلاس ابنه « عباس ميرزا » على عرش المملكة الإيرانية ، وكان ابنه هذا لا يزال طفلاً رضيعاً في الشهر الشامن من عمره . وأبلغوا قرارهم هذا إلى الشاه فاستعفى من منصبه . فأمر نادر بإرساله وجميع حرمه وخدمه إلى مشهد تحت مراقبة شديدة ، يرافقه خسة آلاف جندي .

وفي اليوم السابع من ربيع الأول سنة ١١٤٥ هـ توج الشاه عباس الثالث الصفوي في قاعة من أحد القصور الملكية على هذا النحو: وضع مهد الأمير الطفل الرضيع في القاعة ، ووضع نادر على رأسه شارة الملك وإلى جانبه سيف الشاه ، ثم أديت له التشريفات المتبعة . وأقيمت في المدينة احتفالات الفرح والإبتهاج سبعة أيام بلياليها وخلعت الخلع الفاخرة على الأمراء والأعيان .

وكان من الطبيعي أن ينصب نائب عن صاحب العرش الجديد إلى أن يبلغ سن الرشد . ولم يكن أحد أليق من نادر بهذا المنصب . وبهذا استغنى نادر عن لقب و طهاسب قبلي » الذي منحه إياه الشاه طهاسب سنة ١٢٣٩ هـ ، واتخذ لنفسه لقب « وكيل الدولة وناثب السلطنة » . وأبلغ نبأ الإنقلاب الجديد إلى الدولة العثمانية والدولة الروسية . وجعل إقامة الشاه الجديد في « دار السلطنة قزوين » .

## استئناف محاربة العثهانيين

ثم سار نادر إلى قمع ثورة محلية فقضى عليها . وتوجه بعدها إلى استثناف محاربة العثمانيين . فسار إلى « كرمانشاه »(١) وحاصرها في التاسع من شهر جمادى الآخرة سنة ١١٤٥ هـ ، فقاومه العثمانيون قليلاً ثم اضطروا إلى الجلاء عنها فاحتلها . ومنها سار إلى « خانقين » وحدود العثمانيين في العراق . وسلك طريقاً لم يكن العثمانيون يتوقعون أن يسلكها فلم يلتفتوا إلى تحصينها . وانحوف عن الطريق المألوفة التي أقام فيها العثمانيون تحصينات قوية ، وهاجهم في مواقع أخرى غيرها ، فانتصر عليهم وقتل منهم كثيرين وأسر كثيرين ، منهم أحد الباشوات كان حاكماً على إقليم هناك . وبعث بقوة إلى كثيرين ، كركوك » فحاصرتها .

وتـابع سـيره إلى بغـداد فحـاصرهـا في الثـاني من شهـر رمضـان سنـة ١١٤٥ هـ، ووجه قوة احتلت سامرا والحلة وكربلا والنجف ومدناً أخرى من العراق .

ووافق حلول عيد النوروز اليوم الشالث من شهر رمضان من تلك السنة ، وبغداد في الحصار . فأقام نادر احتفالاً في معسكره وخلع على رؤساء العسكر خلعاً كثيرة . وأراد السخرية من « أحمد باشا » والي بغداد العثماني ، فبعث إليه ببضع قرب مملوءة بعصير البطيخ ، فرد عليه « أحمد باشا » بأن أرسل إليه أرغفة من أحسن خبز بغداد . وكان يفصل عن جيشه في كل

<sup>(</sup>١) كرمانشاه ، وكرمانشاهان : اسم واحد .

أسبوع أو أسبوعين حوالي عشرة آلاف جندي ، ويعيدهم في الخفله الملا إلى السوراء من حيث جاؤوا ، فيبتعدون بضعة كيلو مترات ويمكثون هناك حتى الصباح ، إذ يعودون إلى المعسكر في جلبة وضوضاء رافعين رايات كثيرة . يفعل ليوهم العدو أنها نجدات وإمدادات جديدة وصلت لمساعدة الجيش الإيراني .

ولم يحل آخر المحسرم من سنة ١١٤٦ هـ حتى أصبح المحصورون عاجزين عن تحمل الحصار ، فبعث « أحمد باشا » رئيس ديوانه ومحافظ بغداد سفيرين من قبله إلى نادر لمفاوضته في موضوع تسليم المدينة .

ولكن حدث في هذه الأثناء أن جاءت نجدة عظيمة من العثمانيين عدتها مائة ألف جندي يقودها « توبال عثمان باشا » ، وهو من أعاظم العسكريين العثمانيين ، لمساعدة المحصورين في بغداد . وكمانت هذه النجدة ، وهي في طريقها إلى بغداد ، قد رفعت الحصار عن « كركوك » وأرجعت عنها الجيش الإيراني المحاصر اللذي كان نادر قد سيره لحصارها ، وهو في طريقه إلى بغداد . ومن ثم رجع « أحمد باشا » عن تسليم المدينة وثبت للحصار .

ولما قرب « توبال عنهان باشا » من بغداد بعث إليه نادر برسالة قال فيها إنه حاضر لمحاربته أينها شاء . ولكن القائد العثماني اعتقل الرسول ولم يجب على الرسالة . وسار نادر بجيشه ، ليلة السادس من صفر سنة ١١٤٦ هـ ، بعد أن أبقى قوة تديم الحصار ، من خط المحاصرة نحو الشمال حتى التقى بالجيش العثماني على بعد ١٨٠ كيلو متراً من بغداد على شاطىء دجلة ، حيث دارت معركة رهيبة ، انتهت بانتصار العثمانيين . وجرح فيها نادر وخسر شيئاً كثيراً من العتاد والرجال . وقدر عدد القتلى من الإيرانيين بشلاثين ألفاً ولأسرى أكثر من ثلاثة آلاف ، ومن العثمانيين بأكثر من عشرين ألف قتيل . ودخلت القوة المنجدة بغداد وغيرها من المدن التي احتلها الإيرانيون . ووصلت أنباء هزيمة نادر إلى إيران فجرات خصومه وأنصار الشاه طهماسب على الخروج عليه .

# إعادة الكرة على العثيانيين

أما نادر فتلقى هذه الهزيمة بثبات واتزان . وكان يقول إن انكسار إيران كان مقدراً من الله ، ولا راد لقدره . وانصرف مرة ثانية إلى جمع قواته وتجديد جيشه ، فبعث ، وهو في طريق العودة إلى إيران ، بأمر إلى حكام الإيالات الإيرانية كلها أن يقوموا بتجميع الأسلحة والمهات الحربية ، وأن تتمركز كل القوى والتجهيزات في مدينة « همذان » . وعزل بعض حكام الولايات .

وفي الثامن والعشرين من صفر سنة ١١٤٦ هـ ذهب إلى همذان ليشرف بنفسه على تفاصيل التجهيزات العسكرية . وأنعم على الجنود الذين شاركوا في محاربة العثمانيين بمبلغ كبير من المال . وانتهى من مهمته هذه على أحسن وجه في مدة شهرين . وفي الثاني والعشرين من شهسر ربيع الشاني سنة ١١٤٦ هـ تحرك نادر بجيشه الجديد من « همذان » قاصداً إلى « كرمانشاه » .

وقد تغلب الإيرانيون على العثمانيين في أول معركة جرت في نواحي «كركوك ». وقتل في هذه المعركة « توبال عثمان باشا » قائد الحملة . وقطعوا رأسه ورفعوه على رمح وبعثوا به إلى نادر علامة على النصر . فلما رآه نادر غضب غضباً شديداً من إقدام جنده على قطع رأس هذا العسكري الشجاع والقائد المجرب . ثم وضع الرأس مع بدنه في تابوت بين مظاهر الإحترام والتجليل ، وبعث به في رعاية « عبد الكريم أفندي » قاضي العسكر

العثماني وكان أسيراً عنده .. إلى بغداد حيث دفن عند قبر أبي حنيفة .

ثم أمر أحد قواده ، وكان يعسكر قريباً من سامراء ، باحتلال الحلة والنجف وكربلا . وسار هو بثلاثين ألف جندي إلى بغداد . واحتل ، وهو في طريقه إليها ، السليانية وكركوك والموصل وكردستان العثمانية . ووصل إلى بغداد في الثامن من جمادى الآخرة سنة ٢٤١٦ هـ . ثم انصرف عنها لطرد العثمانيين من قلاع احتلوها في الشهال ، واحتل في طريقه « أربيل » ، ثم عاد إلى محاصرة بغداد .

وبعد بضعة أيام من وصوله إليها بعث إليه الوالي العثماني « أحمد باشا » في الحفاء مندوباً أراه وثائق رسمية تخول الوالي عقد معاهدة صلح بينهما بما يراه الوالي . وعرض عليه أن يعيد العثمانيون إلى إيران كل الأراضي التي استولوا عليها في مقابل انصراف الإيرانيين عن محاربتهم . وتم الإتفاق بينهما على ذلك ووقعا على معاهدة به في شتاء سنة ١١٤٦ هـ . وسلم العثمانيون إلى نادر الإيرانيين الذين كانوا في أسرهم ، وقدموا إليه هدايا لائقة . وطلب الوالي مهلة مدة شهرين للحصول على موافقة دولته على المعاهدة .

ثم زار نادر العتبات المقدسة في الكاظمين وكربلا والنجف وانصرف عائداً إلى إيران .

ولكن تبين لنادر فيها بعد أن العثهانيين لا يريدون الصلح وأنهم ينوون الإحتفاظ بما استولوا عليه من أرض إيران ونقض المعاهدة المعقودة بينه ويين والي بغداد . فتابع محاربتهم ومحاربة أعوانهم في أذربيجان وكرجستان والقفقاس ، ونواحي أخرى ، واستولى على مدن وأقاليم هامة مشل والقفقاس ، ونواحي أخرى ، واستولى على مدن وأقاليم هامة مشل و هاينووان » و ه قارص » و « تفليس » وإقليم « داغستان » وغيرها . وفي مطلع سنة ١١٤٨ هـ تمكن من عقد معاهدة بينه وبين روسيا تعهدت روسيا فيها بالجلاء عن « بادكوبا » و « دربند » . وجلت عنها بالفعل ، وانتهى بذلك احتلال الروس لشهال إيران بعد أن دام ثلاث عشرة سنة . وفي الخامس عشر من جمادى الأولى سنة ١١٤٨ هـ كان نادر قد استخلص إقليم القفقاس من أيدي العثهانيين والروس وسيطر عليه كله . وأخمد ثورات في يران وأفغانستان والخليج واحتل جزائر البحرين .

وفي التاسع من جمادى الآخرة سنة ١١٤٩ هـ عـاد إلى أصفهان ، فاستقبل بالزينات ومظاهر الفرح والإجلال . ثم أخذ يتهيـاً لغزو « قنـدهار » حتى فتحها سنة ١١٥١ هـ كها مر سابقاً .

## غزو داغستان

وفي هذه السنة ، سنة فتح « قندهار » ، كان أخوه « إبراهيم خان » في إقليم داغستان يغزو متمردين من « اللزكيين » فقتل في هذا الغزو . وقطع نادر على نفسه عهداً بأن ينتقم له من « اللزكيين » . فأعد جيشاً لذلك وخرج به من مشهد في ١٦ ذي الحجة سنة ١١٥٣ هـ ، ومعه ابنه الأكبر « رضا قيل ميرزا » ، قاصداً وادي « جرجان » الواقع في نواحي « مازندران » . وفي هذا الوادي قاسى مشقات كبيرة في عبور نهر « جرجان » ، إذ طغى النهر بسيل عظيم ، فغرق فيه جماعة كبيرة من جنده ومئات من البغال التي تحمل الزاد والذخائر . وذهب الماء ببعض خيم الحرس الذين يحرسون خيمة نادز نفسها . فخشي أصحابه أن يصل الماء إلى خيمته ، ولكنه رفض أن ينقلها إلى

مكان أرفع . وظل هادئاً متكتاً على مسنده فيها ينظر إلى السيـل حولـه غير مكترث له .

وفي هذه الأثناء وصله تقرير من قائد جيش كان قد سيره إلى داغستان أن « اللزكيين » تهيأوا للحرب في السفوح الجنوبية والشهالية من جبال القفقاس . ونشبت معركة شديدة انتهت بانهزام « اللزكييين » واحتل الإيرانيون أماكنهم . فبعث بخلع ثمينة إلى ضباط الجيش ومكافآت مالية للجنود الأفاغنة ، وكانوا يحاربون مع الإيرانيين ، ثم وصله تقرير آخر أن القوات الإيرانية حملت على « اللزكيين » مرة ثانية في مكان آخر وانتصرت عليهم .

## محاولة اغتيال نادر

ولما انخفض سيل الماء تابع نادر سيره إلى طهران . فلما وصل إلى غابة تعرف بغابة « سوادكوه » على مقربة من قلعة اسمها « أولاد » أطلقت عليه رصاصة من وراء شجرة على بعد عشرين قدماً منه فأصابته بجرح بسيط في يده وأصابت حصانه فقتلته . ولم يمكن العثور على مطلق الرصاصة . وكان ذلك في ٢٨ صفر سنة ١١٥٤ هـ . ولما وصل إلى طهران أبقى فيها ابنه « رضا قلي ميرزا » ـ وكان قد أصبح يسيء الظن به ـ ثم تابع سيره إلى قزوين .

وكان منذ مدة يشكو اعتبلالاً في صحته . وقد صحب معه من الهند طبيباً اسمه « علوي خان » . وفي قزوين أذن لهذا الطبيب ، بناء على وعد سابق منه ، بأن يتركه ويذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج . وأصبح اعتلال صحته يزداد يوماً بعد يوم ، ويؤثر في حالاته الروحية والعصبية .

# متابعة الحملة على داغستان

ومن قـزوين تابـع مسيره إلى إقليم داغستــان . وفي أول جــادى الأولى سنة ١١٥٤ هــ كان قد أصبح في قلب هذا الإقليم . وفي الخامس من شعبــان من تلك السنة دخل « دربند » على شاطىء بحر الخزر الغربي .

ولكن حملته هذه منيت بنكبات كثيرة من بىرد وسيول ووعـورة طـرق ونفاد مؤونة وأصيبت بهزائم عسكرية شديدة .

وكان قد أقام معسكره في نواحي « دربند » فسياه « إيران خراب » (١) لكثرة ما لقي من البلاء . ثم وقع في عسكره الطاعون . وكاد هو نفسه يقتل وكانت نجاته كالمعجزة . بل وصل بعض المتمردين إلى خيمته نفسها وخطفوا بعض نسائه وسرقوا بعض الأثاث . ويلغ غضبه من هذه الحادثة إلى أن قتل جماعة من حرسه من ضباط وجنود . وبذل عمثل الدولة الروسية في إيران جهداً كبيراً ليثنيه عن متابعة الحملة لأنها ستفضي بإيران إلى عواقب وخيمة فلم يصغ إليه .

## رجوع نادر من داغستان

ثم بعث بقوة من جيشه لفتح مدينة « آوار » وهي مفتاح الدخول إلى داغستان ، فأوقع « اللزكيون » بحملته هزيمة شديدة وكبدوها خسائر جسيمة . فغضب نادر إلى حد أنه قتل جماعة من ضباط تلك القوة ، ثم قاد

حملة ثانية بنفسه ، ولكن « اللزكيين » اضطروه إلى التراجع أيضاً . ورأى أن جميع الظروف غير مؤاتية ، فانصرف عن متابعة الغزو . وقد حصل في هذه الغزوة على بعض الإنتصارات ، واحتفظ ببعض القلاع ، ولكنها انتصارات جزئية لا تساوي الخسائر التي تكبدها . وحطت نتائج هذه الغزوة من شأنه ومقامه .

وكان نادر قد بعث في السابق برسالة إلى السلطان محمود العثماني يطلب فيها الإعتراف بالمذهب الشيعي الجعفري والسياح لأتباعه بإقامة الجماعة إلى أحد أركان الكعبة أسوة بغيرهم من أهل المذاهب . فجاءه ، وهو في معسكره ذاك ، سفير من قبل السلطان العثماني وأبلغ إليه أن السلطان يرفض هذا الطلب . وبلغه أيضاً أن الدولة العثمانية بعثت بحشود عسكرية عظيمة إلى الطلب . وبلغه أيضاً أن الدولة العثمانية بعثت بحشود عسكرية عظيمة إلى حدود إيران . فلم يجد بداً من الإنصراف إلى محاربة العثمانيين . فغادر داغستان في الخامس عشر من ذي الحجة سنة ١١٥٥ هـ متسوجهاً نحسو الجنوب .

# استئناف محاربة العثمانيين

فلما استقر في إيران جهز جيشاً من ٣٧٥ ألف جندي . وفي سنة ١١٥٦ هـ بعث بقسم منه إلى العراق لاحتلال سامراء والحلة والنجف ومدن أخرى من أمهات المدن في بلاد ما بين النهرين فاحتلها بلا مقاومة ، وبعث قسم آخر إلى البصرة فحاصرها . وسار هـ و بجيش إلى إقليم «شهرزور» (كردستان) فاحتله بلا مقاومة . ثم احتل مدينة «كركوك» ، ولم يتابع زحفه منها ، إذ كان قمد بعث إلى السلطان العثماني ، بـ واسطة « أحمد باشا » والي بغداد ، بوسالة يقترح فيها عليه إيقاع الصلح بين الدولتين ، وكان يأمل أن يوافق السلطان على همذا الإقتراح ، فعلا يضطر إلى متابعة النرحف . ولكن يوافق السلطان على همذا الإقتراح ، فعلا يضطر إلى متابعة النرحف . ولكن بالرفض ، وجاء في هذا الجواب أن شيخ الإسلام العثماني أفتى بان قتل بالرفض ، وجاء في هذا الجواب أن شيخ الإسلام العثماني أفتى بان قتل الإيرانيين وأسرهم مباح لأن مذهبهم مخالف لدين الإسلام . وفي هذا الموقت بعث السلطان العثماني بأمر إلى والي الموصل بأن يستميت في الدفاع عنها .

فلم يجد نادر بداً من الزحف ، فسار إلى الموصل ، واحتل جميع البلدان الواقعة على طريقه إليها بلا مقاومة تذكر . وكان في جملة ما احتله علة وكارمليس » ، وهي المكان السذي تغلب فيه الإسكندر الكبير على « داريوش » سنة ٣٣١ قبل الميلاد . واعترضه « اليزيديون » عبدة الشيطان عقاومة شديدة انتهت بانهزامهم . فلما وصل إلى الموصل ضرب عليها الحصار . ونشبت معركة هائلة ثبت فيها الطرفان ثباتاً شديداً . وذلك في الثامن من شعبان سنة ١١٥٦ هـ .

# معاودة الصلح

وفيها المعركة دائرة وصل إلى معسكر نادر مبعوث من قبل السلطان لعشهاني يحمل منه رسالة إليه يقول فيها: لا مفاوضة حتى تترك القوات لإيرانية أرض العثهانيين. فقبل نادر بذلك، وتوقف في الثاني من رمضان منة ١١٥٦ هـ عن التقدم، وفك الحصار عن الموصل وتراجع بجيشه إلى لا كركوك ، و « قره تبه ». ثم انحدر إلى الجنوب لزيارة العتبات المقدسة في العراق وتهيئة المقدمات لعقد مؤتمر ديني سني شيعي في النجف للتوفيق بين العراق وتهيئة المقدمات لعقد مؤتمر ديني سني شيعي في النجف للتوفيق بين العائفتين. وهناك اجتمع بوالي بغداد وقال إنه مستعد لمفاوضة والي الموصل وإيقاف الحرب منتظراً مقترحاتهم للصلح. وبدأ بين إيران والدولة العشهانية

<sup>(</sup>١) كلمة و خراب » في هذا الإسم وضعها في مقابل كلمة و آباد » التي يجعلونها جزءاً من أسياء كثير من البلدان ، ومعناها و معمورة » مثل و نادر آباد » أي و معمورة نادر » . وإذ كان قد لقي كثيراً من النكبات في هذه الغزوة سعى هذا المعسكر و إيران خراب » لا و إيران آباد.» .

عهد جديد من المجاملات . وتبع ذلك فك الحصار عن البصرة .

## عودة إلى الحرب

إلا أن نادراً أيقن بأن السلطان العثياني لا ينوي الموافقة على معاهدة الصلح ، فاستأنف محاربة العثيانيين ، وحساصر « قارص » في سنة ١١٥٧ هـ . وفيها هو يحاصرها عاد العثهانيون فطلبوا الصلح . فانصرف عنها استجابة لهم ، وذهب للإقامة في نواحي « إيروان » ، فوصلها في الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة ١١٥٨ هـ . وفي هذا السفر شعر بأعراض مرض شخصه الطبيب بأنه مبادىء استسقاء . واشتد به المرض حتى عجز في بعض المنازل عن ركوب الخيل فحملوه على المحمل المعروف بالتختروان .

ولكن العثمانيين عادوا فأصروا على الحرب ، فعاد نادر إلى مهاجمة «قارص » ، ونشبت معركة شديدة عندها ، انتهت بانهزام العثمانيين ، فتراجعوا إلى المدينة يتحصنون في داخلها . وفيها هو يدير هذه المعركة تلقى خبراً من ابنه « نصر الله ميرزا » بأنه انتصر على العثمانيين انتصاراً باهراً في نواحي الموصل . فازدادت عزيمته شدة . وبلغه أن وقع في « قارص » شغب في عسكر العثمانيين على قائده ، وأنه قد قتل أو مات غماً . وفي ذلك الوقت أمر نادر بإقامة احتفال فخم لعقد قران ابنه الثالث « إمام قلي ميرزا » وقران « إبراهيم خان » ابن أخيه القتيل « إبراهيم خان ظهير الدولة » . ثم احتل المدينة .

وقتل في معركة « قارص » هذه من العثمانيين اثنا عشر ألفاً وأسر ستة عشر ألفاً . وكان بين القتلى ثلاثة باشوات وجماعة من كبار الضباط . وعامل نادر الأسرى بالحسنى وأوكل العناية بالجرحى إلى أحد رؤساء الجيش العثماني . وبعث بالأسرى إلى طهران وتبريز .

ثم بعث برسالة ودية إلى السلطان محمود العثماني جماء فيها: « يصرف النظر عن الإقتراح الذي سبق بشأن المذهب ، إذ أوجد بين الشعبين المسلمين ضغينة وسفك دماء. ومن الآن فصاعداً تبقى صداقة الشعبين المتجاورين صداقة رساخة ». ثم ذهب إلى أصفهان العاصمة في السابع والعشرين من شهر رجب سنة ١١٥٨ هـ.

وفي أثناء حروبه هذه استطاع قواده وحكامه أن يقضوا على عدة ثورات عنيفة نشبت في نواحي بـلاد الكرج والأكـراد والقفقاس وشـيروان وغيرها . واستقامت الأمور فيها . وانضم كثير من جنود الثوار إلى جيشبه . وكذلك قامت ثورات عنيفة في إيران نفسها فقضى عليها قواده العسكريون .

## عوامل سلبية

وكان الباعث على هذه الشورات أحياناً تذمر الناس من قسوة طرأت على أخلاق نادر بسبب مرضه والمشقات التي تحملها ، فكلف الناس ما لا يطيقون من الضرائب وتعسف جباته في تحصيلها . واستغل خصومه وحساده من الرؤساء نقمة الناس فخرجوا عليه ونصرهم كثير من الأهالي .

وكان من جملة الخارجين عليه ابن أخيه « علي قلي خان » وقد رباه نادر في حجره وأحسن إليه بعد مقتل أبيه « إبراهيم خان » في داغستان . أرسله إلى « سيستان » ليقمع ثورة قامت فيها فانضم إلى الثوار . وكان نادر قد صادر أموال أبيه إبراهيم وفرض عليه ضريبة ماثة ألف تومان ، فنقم عليه لذلك . وانتشر نبأ خروج « علي قلي خان » على عمه بسرعة في كل أنحاء إيران وآزره

خلق كثير خرج بهم إلى « هرات » فوصلها في أواسط ربيع الثاني سنة ١١٦٠ وانضم إليه كثير من أهل تلك النواحي . وأصبح بعد ذلك يعمل على استخلاص تاج إيران لنفسه .

### تتويج نادر

وي الثامن من شهر رمضان سنة ١١٤٨ هـ بعث نادر برسائل إلى حكام بلاده وأعيانها وعلمائها يقول فيها إن مساعيه لاسترداد الأراضي والمدن المغتصبة كانت تمنعه حتى الآن من إقرار حكومة منظمة في المملكة . وأخبرهم أنه سيحضر قريباً إلى « تبريز » أو « قزوين » ويدعو الحكام ورؤساء قوات الأمن وعُمد المدن وسائر المسؤولين عن أمور الحكم ، إلى الإجتماع هناك لوضع النظام لحكومة تبسط قوانينها على جميع أنحاء البلاد . وهذا ما يعرف اليوم باسم « الجمعية التأسيسية » . وأعلمهم في تلك الرسائل أنه ، بعد إتمام هذا العمل ، سيترك الحكم ويعتزل في ركن من خراسان .

كان قد خلع الشاه طهاسب عن العرش ، بعد إقدامه على محاربة العثمانيين بدون علم من نادر ، وانهزامه في تلك الحرب واضطروه إلى مصالحتهم بمعاهد راجائرة سنة ١١٤٤ كما مر ، ونصب مكانه ابنه و عباس ميرزا ، وهو طفل رضيع ، وأصبح نادر بعد ذلك في منصب و نائب السلطنة ووكيل الدولة ، فله الإمارة على إيران كلها . ثم أغار على الأراضي التي استولى عليها العثمانيون في غرب إيران فأخرجهم منها ، وأضاف إلى أرض إيران قسماً من كردستان والعراق العربي . وفي أوائل سنة ١١٤٧ ها أغار على القفقاس ، فما حل شهر رمضان من سنة ١١٤٨ هـ حتى كان قد استخلص أراضي ذلك الإقليم كلها من تسلط الروس والعثمانيين وتسلط الأمراء المحليين ، وأخضع المتمردين في مختلف نواحي بالاده ، وبذلك استرد كل الأرض الإيرانية المغتصبة ، وبلغ غاية القدرة والسيطرة في الحكم . فرأى كل الأرض الإيرانية المغتصبة ، وبلغ غاية القدرة والسيطرة في الحكم . فرأى أن الوقت وقت إحراز منصب الملك .

فدعا إلى اجتهاع شامل يعقد في « دشت مغان » ، سهل في جنوب أذربيجان يقع بين نهر « كر » ونهر « أرس » . وأمر بتهيئة مكان واسع للإجتهاع وتجهيزه باثني عشر ألف منزل بعضها خيام وبعضها حجر من القصب والخشب ، وبناء حمامات ومساجد وسوق وغيرها من اللوازم ، ومنزل فخم له ولحاشيته ، وجناح خاص لنسائه ، وتهيئة ألبسة فاخرة له ولحاشيته ،

وفي ٢٩ رمضان سنة ١١٤٨ هـ الموافق ٢٥ كانون الثاني سنة ١٧٣٦ م وصبل نادر إلى مكان الإجتماع في « دشت مغان » ، وقد بـدا المكان في منتهى الأبهة والزينة والإتساع . وبـدأت التشريفات واستقبال المدعوين من حكام وأمراء جيش وأعيان وعلماء وسفراء وروحانيين ووفود من ممالك ودول مختلفة . وكان بين الحضور السفير العثماني والسفير الروسي والكاثوليوسس الأرمني « أبراهام الكرتي » ، وكان نادر قد تعرف عليه في نـواحي « قارص » في إحدى حروبه والعثمانيين . وقد كتب هذا الكاثوليكوس كتاباً في تاريخ نادر شاه ووصف اجتماع « دشت مغان » هذا وصفاً مفصلاً دقيقاً . وقد قُـدر عدد الحضور بمائة ألف .

وفي الثاني من شوال سنة ١١٤٨ هـ أمر نــادر ممثلي الــولايات بــالإجتهاع والتشاور فيها بينهم لاختيار من يرونه الأنسب لمقام السلطنة . وقال إنــه ، وقد أعانه الله فحرر أرض إيران من تسلط الأعداء واستطاع أن يبعد الأجانب إلى

خارج جدودها ، تجعله الشيخوخة ومتاعب الحرب المتتابعة بحاجة إلى الراحة ، فهو يرغب في أن يـذهب إلى خراسان ويقيم في قلعة «كلات» ، ويقضي بقية عمره في دعاء الواحد الأحد لنفسه ولهم . فليختاروا «طهماسب ميرزا» ( الشاه المخلوع) لمقام الملك . فإن لم يريدوه فليختاروا من شاؤوا من الأسرة الصفوية .

وبعد المساورة أجمعوا على الجواب بانهم لا يرون أليق منه بهذا المنصب . ولكنه امتنع عن القبول وامتنعوا هم عن التراجع عن ترشيحه . ودام الأخذ والرد بينه وبينهم بضعة أيام ، إذ أذعن لطلبهم وقبل بأن يملك . ولكنه اشترط عليهم شروطاً أهمها وعمدتها الإمتناع عن كل ما يؤذي شعور أهمل السنة ، وأنذر من يخالف هذا الأمر بالعقوبة الشديدة . ونبههم إلى وجوب اعتبار أهل الدولة العثمانية إخواناً لهم يجمع بين الأمتين جامع الإسلام ويحقن كل منها دم الأخرى ، وأن لا حروب بينها بعد اليوم ولا سفك دماء ولا عداوة ، وليس إلا المودة والإخاء ، فإلهم واحد ونبيهم واحد وقرآنهم واحد .

فرد عليه ممثلو الإيالات بالإيجاب والقبول لجميع شروطه . ثم حُرر محضر بهـذا الإجتماع وقـع عليه المجتمعـون كلهم . وتاريخ المحضر هـو « ٤ شوال المكرم سنة ١١٤٨ هـ » . ثم ألبس نادر التـاج ، وأقيمت معالم الفـرح والإحتفال في غاية الزينة والأبهة .

وبعد التتويج بعث نادر بالشاه عبـاس الصفوي الـذي كان قـد توج ، وهو طفل رضيع بعد خلع أبيه ، إلى خراسان عند أبيه طهماسب .

# المؤتمر السني الشيعي

لما عرض السلطان محمود العثماني على نادر شاه سنة ١١٥٦ ه. ، بواسطة « أحمد باشا » والي بغداد ، الصلح بشرط رجوعه عن أرض العثمانيين ، وقبل نادر بذلك ، انصرف عن محاصرة البصرة ، وتوقف عن التقدم في أرض العثمانيين في الثاني من رمضان سنة ١١٥٦ هـ ، وتراجيع بجيشه إلى « قره تبه » بالقرب من « كركوك » . ثم ترك جيشه معسكراً فيها ، وذهب إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة . فلما وصل إلى بغداد استقبله السفير العثماني والوالي العثماني « أحمد باشا » وسائر رجال الدولة العثمانية اللين في بغداد .

ثم زار مقام الإمام موسى الكاظم والإمام محمد التقي عليها السلام في « الكاظمية » من ضواحي بغداد . وزار مقام الإمام أبي حنيفة في بغداد ، عبر إليه دجلة هـ و ومرافقوه على سفن أعدها لهم الوالي العشاني وزينها زينة أنيقة مترفة . وفي أول شوال سنة ١١٥٦ هـ زار العتبات المقدسة في كربلا . وتبرعت زوجته « رضية بيغوم » بنت الشاه حسين الصفوي بمبلغ كبير لتعمير العتبات وترميمها .

وبعد مدة قصيرة ذهب إلى النجف ، وفي ركاب علماء من إيران والأفغان وبلخ وبخارى ، وسائر البلاد الإيرانية . وهناك أمر بتغشية مقام الإمام علي بن أبي طالب عليه السّلام بالذهب .

وكانت له غاية أخرى من هذه الزيارة هي القيام بعمل حاسم لتحقيق اتحاد أهل السنة والشيعة . وهي أمنية قديمة في نفسه سعى إليها أكثر من مرة ، ونبه إليها بالتفصيل في خطابه يوم تتويجه في « دشت مغان » سنة

118٨ هـ. وكان يجعلها دائماً عمدة شروطه لمصالحة العثمانيين . ومن أجل ذلك طلب عقد مجلس في النجف يشترك فيه أهل السنة والشيعة يتألف ممن معه من العلماء وعلماء الديار المقدسة من بلاد ما بين النهرين ، للنظر في المسائل التي هي موضع الإختلاف وإيجاد حل لها(١) .

## ناجعة ولى العهد

كان في نفس نادر شاه شيء من ابنه الأكبر ولي عهده « رضا قلي ميرزا » ، لسوابق تلكا في بعضها عن إنفاذ أمر أبيه وعانده في بعضها .

وفي شهر رجب سنة ١١٥١ هـ اختاره لمنصب نيابـة السلطنة ومنصب قيادة الجيش الإيراني .

وفي تلك السنة سار نادر إلى غزو الهند وبقي ولي عهده في إيـران نائباً عنه . وقبل مسيره أوصاه بأشياء وبين له حـدود سلوكه وتصرفاته . وكـان مما أوصاه به المحافظة على الشاه طهـاسب ، وكان في الإقـامة الجـبرية في مـدينة « سبزوار » مع ابنه الشاه عباس الطفل وابن آخر أصغر منه اسمه إساعيـل ، وأن يختار حراسهم من المؤتمنين .

ولكن « رضا قلي ميرزا » سار في غيبة أبيه سيرة على خلاف ما أوصاه به . فاستبد استبداداً أوقع الرعب في قلوب الناس . واتخذ لنفسه من مظاهر الأبهة والترف شيئاً كثيراً . وعزل بعض خواص أبيه عن مناصبهم بتحريض من كانوا يتلمقونه من خصومهم وخصوم أبيه فينخدع بهم .

وفي سنة ١١٥٢ هـ انتشرت شائعة قوية في إيران أن نادراً لقي حتفه في الهند ، وأن وباء قاتلاً وقع في عسكره . فحسن أحد ندماء ولي العهد ، واسمه « محمد حسين خان القاجاري » له أن يحتاط لنفسه فيقتل الشاه طهاسب وولديه ، خوفاً من أن يغتنم أنصار الصفويين فرصة موت نادر فيثوروا عليه ليعيدوا الملك إليهم . فقبل كلام هذا القاجاري وبعث به هو نفسه إلى « سبزوار » فقتلهم ثلاثتهم على نحو فظيع . وكان عمر الشاه عباس يومئذ شاني سنوات وأخوه إسهاعيل أصغر منه . وكان « رضا قلي ميرزا » متزوجاً من « فاطمة سلطان بيغوم » أخت الشاه طهاسب . فلما بلغها نبأ مقتل أخيها وابنيه انتحرت . والظاهر أنهم قتلوا سنة ١١٥٣ هـ .

ولما عاد نادر من الهند ورأى ما اتخذه ابنه من مظاهر البذخ والسلطان على خلاف ما أوصاه به وعلم بمقتل الشاه طهاسب وولديه غضب وازداد شكه في نوايا ولي عهده وأحزنه مقتل الشاه والطفلين ، فعزله من ولاية العهد وجعلها لابنه « نصر الله ميرزا » .

وبعد مضي سنة من إطلاق الرصاصة على نادر في غابة « سوادكوه » سنة ١١٥٤ هـ ، وهو في طريقه إلى داغستان ، عرف الجاني وقبض عليه واعترف بذنبه . فلما سئل عن المحرض له على ذلك نفى أن يكون قد حرضه أحد ، وأصر على أنه أقدم على محاولة القتل من تلقاء نفسه . فوعده نادر بالعفو عنه إن هو أقر باسم المحرض . عندئذ ذكر اسم « رضا قلي ميرزا » . ولكن الرأي الغالب عند المؤرخين ، ومنهم الأب « لويس بازن » والمدكتور « ليرش » وهما من أوسع المؤرخين اطلاعاً على تاريخ إيران ، أن « رضا قلي ميرزا » ميرزا » بريء من هذه التهمة ، وأن الجاني إنما ذكره لينجي نفسه من القتل

<sup>(</sup>١) ذكرت التفاصيل في ترجمة على أكبر ملاباشي في المجلد الثامن من ( أعيان الشيعة ) فلا نعيدها هنا .

بناء على وعد نادر له . وقد وفى نادر بوعده فلم يقتله وإنما اكتفى بإعمائه .

وفي تلك السنة ، سنة ١١٥٤ هـ ، كان نادر عرضة لأزمة نفسية ، بسبب انكساراته في داغستان واشتداد مرضه بعد أن تركه طبيبه الهندي ، وكان ينتفع به ويعتمد عليه ، وتوالي المشقات عليه في حروبه المتصلة ، وطول مقاساته شدائد الحر والقر وغير ذلك من العوامل الطبيعية القاسية ، والحوادث المؤلة التي وقعت في إيران في أثناء غيابه في الهند والشيخوخة ، كل ذلك جعل مزاجه عكراً عصبياً . فحكم بلا روية بإعماء عيني ابنه « رضا قبل ميرزا » . فاستدعاه من طهران إلى معسكره الذي أقامه في داغستان على مساطىء بحر قروين وسهاه « إيران خراب » قريباً من مرفأ « دربند » . شاطىء بحر قروين وسهاه « إيران خراب » قريباً من مرفأ « دربند » . والحميت عينا الأمير التاعس بحضور أبيه وجماعة من رجاله في خريف سنة ١١٥٤ هـ الموافقة سنة ١١٥٤ م .

ولكن نادراً عاد فندم ندماً شديداً بعد إنفاذ الحكم . فها كان منه إلا أن بادر إلى قتل جماعة من رجاله كانوا حاضرين إجراء الحكم ، لأن أحداً منهم لم يلتمس منه العفو عن ابنه وينبهه إلى عاقبة هذا العمل . ويلغ منه الغم مبلغاً شديداً ، فاعتزل في خيمته ثلاثة أيام لا يغادرها .

وكانت عاقبـة الأمير الأعمى أن قتله وإخـوته وأبنـاءه ابن عمهم « علي قلي خان » سنة ١١٦٠ هـ ، بعد مقتل نادر .

### مقتل نادر

كان نادر ، في الأساس ، جندياً ، وأكثر مهارته تجلى في القيادة العسكرية . ولكنه كان أيضاً سياسياً كفا وإدارياً حازماً مدبراً لا يترك كبيرة ولا صغيرة من شؤون ملكه إلا راقبها . لا يسمح لنفسه بإهمال شيء مها قل شأنه . لا يمل من كثرة العمل ولا يجبن عن اقتحام الصعاب ، بل يجد متعة في معالجة المشاكل والإجتهاد في حلها ، حتى أصبح موضع الحمد والثناء من أمته ، قادراً على تملك قلوبهم وتصريفهم كيفا شاء . ولكن أكثر اهتهامه كان منصرفاً إلى التطلع نحو الفتوحات العسكرية فقل أهتهامه بشؤون الإدارة . ومع ذلك كان قد قام بمأثرة عظيمة هي إحدى مآثره الكثيرة ، إذ استطاع أن يبسط النظام والإستقرار على كل نواحي ملكه ، وضبط أمور الإدارة بكل دقة ، وعاقب المخالفين والمتلاعبين بلا هوادة ، وحصن الحدود الشهالية الشرقية في وجه حملات الغزو المتنابعة ، حملات التركهان والأزابكة وقبائل المتمردة ، وما زال يضعفها شيئاً فشيئاً حتى استأصل شافتها .

ومن مفاخره ما أفدم عليه من خطط ثورية جديدة.. من ذلك سعيه قصارى جهده إلى رفع الإختلاف من بين أهل السنة والشيعة . ومنها نبذه طريقة الصفويين التي كانت متبعة في تربية أمراء البيت المالك ، وهي أن يظلوا قعيدي القصر يتقلبون في حياة الرفاه والراحة إلى يوم تسلمهم زمام الحكم .

ومع أن مهاراته العسكرية قد أوصلت إيران إلى ذروة العظمة وحررتها من حكم الأجانب فإن قلوب رعاياه لم تلبث أن أخذت تبتعد عنه شيئاً فشيئاً لاستقلاله برأيه وفرض الضرائب الثقيلة ، خصوصاً في أواخر عصره . وزاد في نفور الناس منه إبادة ابنه للأسرة الصفوية على ذلك النحو الفظيع .

ظل نادر في صحة جيدة ومزاج سليم إلى سن الخمسين . ففي هـ لـه

السن اعتل جسمه وأثرت العلة في روحيته تأثيراً سيئاً . وقبل حملته على الهند أصيب بمرض في معدته جعله متشائعاً . ولم يفده طب الإيرانيين فاستدعى أطباء أجانب . وعاينه في الهند طبيب حاذق اسمه « علوي خان » فانتفع به وصحبه معه إلى إيران وأصبح طبيبه الخاص يرافقه أينها ذهب . ثم فارقه سنة ١١٥٤ هـ وسافر إلى مكة لأداء فريضة الحج ، فازدادت حالة نادر الصحية سوءاً . فها حلت سنة ١١٥٦ هـ حتى كان قمد تغير تغيراً عظيماً ، وظهرت عليه أعراض عصبية شديدة . وكان حكمه على ابنه بذلك الحكم المشؤوم ثم ندمه حيث لا ينفع الندم قد جعله في حالة مزاجية شديدة الخطر . فأصبح دائم الغضب ، وصدرت منه تصرفات مستغربة ، منها أنه ، بعد أن كان قد أمر بإعفاء الإيرانيين من الضرائب إلى ثلاث سنوات ، لم يلبث أن ألغى هذا الأم .

## يقول « هانوي » :

«كان رسله إلى تحصيل الضرائب كرسل العذاب واللعنة في نظر الناس. وإلى هذا كان لا ينفك يضيف إلى الملايين التي كنزها في «كلات» مبالغ أخرى من النقد والمجوهرات. ويقيناً لو أن فتح خزائنه التي في «كلات» وبذل من ملايين النقود التي حصل عليها من الهند لجعل من عسكره سنداً له. ولم توجد دواع للتذمر. وواصلت إيران فائزة سعيدة عهده المجيد الذي حققه إلى آخر سلسلته الطويلة».

قلما اهتم نادر في أواخر عمره برفاه رعاياه ، ولا فكر في توسعة المصادر المادية لأمبراطوريته . وانصرف إلى جمع المال والعتاد لتجهيز قواته العسكرية العظيمة . ولما استوى على عرش السلطنة كانت إيران تقاسي عجزاً وفقراً شديدين بعد المعارك الطويلة التي خاضتها في محاربة الأفاغنة والعثمانيين . وكان نادر يستطيع ، وقد عاد من الهند يحمل الملايين من النقد ، أن يعفي الإيرانيين من دفع الضرائب إلى مدة سنين طويلة . ولكنه ، بدلاً من ذلبك ، أخذ ينفق أمواله الضخمة تبذيراً ، وازداد قسوة في فرض الضرائب . وأخذ التجار والفلاحون يتذمرون من هذه الضرائب الباهظة وتكليفهم سد حاجات التجار والفلاحون يتذمرون من هذه الضرائب الباهظة وتكليفهم سد حاجات القوات العسكرية . وكل أمراً عجيباً أن لا يدرك رجل على مثل هذا الذكاء الحاد أنه بإقدامه على مثل هذه الأمور إنما يسعى إلى الخيبة . وكل الدلائل تلك على أن تضعضع قواه الفكرية الذي عراه في السنوات الأخيرة من ملكه تدل على أن تضعضع قواه الفكرية الذي عراه في السنوات الأخيرة من ملكه كان السبب في هذا الخبط .

وفي سنة ١١٥٧ هـ كان يسير إلى غزو « إيروان » في أذربيجان فـأصيب وهـو في الطريق إليهـا بمرض شـديـد أعجـزه عن متـابعـة السـير ، حتى أنهم اضطروا إلى حمله في بعض الطريق على محمل « التختروان » . وعالجه الطبيب حتى تحسنت حاله .

ثم اتصل به الأب « لويس بازن »(١) ، وكان طبيباً ، فلازمه إلى آخر أيام حياته ، وانتفع به . ولكنه بدا في آخر سنة من عمره منكسر النفس مغموماً . وتمادت به هذه الحال حتى كان في الشهرين الأحيرين من عمره قد خرج عن حالته المعتادة كلياً .

<sup>. (</sup>١) الأب « لويس بازن » فرنسي كان مبشراً ، وكان طبيباً أدخله نادر في خـدمته وانتفــع بطبــه حتى أصبح أول أطبائه . وقد بعث هذا الأب إلى رئيسه في فرنسا بتقارير تضمنت معلومات ثمينة عن حياة نادر شاه .

كتب كاتب نادر « الميرزا مهدي خان » في كتاب له في تاريخ نادر شاه ما معناه :

« ظل نادر مثال الشهامة في السلطان والسيطرة والعدالة والرفق بالعاجبزين إلى يوم عاد فاتحاً من خوارزم ثم توجه إلى داغستان فلم يكن توفيقه في حروبه في ذلك الإقليم كاملاً. واستولت عليه الوساوس والأوهام فأعمى عيني كبير أبنائه ولي عهده رضا قلي ميرزا ثم ندم. ومن شدة الغصة تغيرت أحواله وأصبح ذا مزاج غاضب. وزاد في تغيير أحواله أنه ، إذ كان ينوي أن ينصرف من داغستان ودربند إلى احتلال القسطنطينية ، قامت في إيران فتن وثورات في نواحي مختلفة ، قتل فيها فريق من خيرة رجاله . فازدادت انفعالاته العصبية حدة وأدى ذلك إلى نفور الناس منه وابتعادهم عنه . وبلغت به هذه الحال إلى أن أصبحت أفعاله وحركاته غير طبيعية . وأخذ يوقع بموظفي الضرائب عقوبات قاسية . وزاد في نقمة الناس عليه قسوة التدابير التي كان يتخذها لمنع الثورات ، والظلم الذي كان يرتكبه الجباة .

« وفي أوائل الشتاء من سنة ١١٥٩ هـ جاء نادر إلى أصفهان فأقام فيها بضعة أسابيع . وألمت به وعكة ، وهو يقاسي تلك المتاعب الروحية والبدنية من مشقات العمل الطويل والحروب المتوالية وما لقيه من نكران للجميل ومن أكاذيب حاشيته ، وخروج ابن أخيه « على قبل ميرزا » عليه ، وقد رباه بعد مقتل أبيه في حجره ورعايته . وكان قد بعث به إلى سيستان لإخماد ثورة قامت هناك ، فإذا به هو نفسه يثور عليه . فجعل كل ذلك نادراً حاد المزاج سيء الخلق . وفرض على الأجانب المقيمين في إيران ضرائب ثقيلة .

و وفي سنة ١١٦٠ هـ غادر أصفهان إلى يزد وكرمان . وفي طريقه كـان يقمع المتمردين بشـدة . ثم تابع سيره إلى مشهـد . فاجتـاز صحـراء لـوت القاحلة ، ومات كثير من جنده فيها جوعاً وعطشاً .

« فلما وصل إلى طبس ، وهي أول مدن خراسان في الجنوب ، دعا إليه أبناءه وأحفاده ، وكان قد أحضرهم إليها قبل ذلك . فاستعرضهم ودقق النظر فيهم . ثم عرض عليهم أن يكون التاج والعرش للأرشد منهم . وكانوا كلهم يخشون أن يكون أبوهم قد نصب لهم فخاً ليوقع بهم . فامتنعوا كلهم عن القبول محتجين بصغر السن وقلة التجربة » . ا هـ .

وقال الأب « لويس بازن » الفرنسي طبيب نــادر في إحدى رســـائله التي بعث بها إلى رئيسه ، في كلامه عن قدوم نادر إلى مشهد في تلك الرحلة :

الله وصل نادر إلى مشهد عمت خشيته كل الناس ، من محليين وأجانب وحكام وضباط وجنود . وبدثت المؤامرات السرية عليه من كل جانب . حتى أقاربه كانوا ينظلمون . وأخذ هو يشك في حاشيته . وصعب عليه إلى حد بعيد انصراف كثير من الجند عنه . ودعا بعض حكام المدن إلى الحضور عنده ، وعاقبهم عقاباً شديداً وفرض عليهم أن يجمعوا له مبالغ ثقيلة من المال .

«ثم سافر إلى كلات فتفقد العمارات التي كان قد أمر ببنائها ، ومنها خرانات الأموال ، فأودع فيها مما غنمه من النقود والجواهر والمفروشات الثمينة وما أشبه ذلك شيئاً لا يقدر ثمنه . وقد استعمل في إنشاء هذه العمارات حجارة كبيرة جلبت من مراغة وبلغ وزن بعضها من ستة عشر طناً إلى عشرين طناً » . ا ه. .

ثم جهز جيشاً ليقمع ثورة قام بها الأكسراد في بلدة «قوشان ». وكأنما كان يشعر بالخطر الذي يهدده وأسرته ، فبعث ، قبل أن يغادر مشهد ، بأولاده إلى «كلات » ليكونوا في مأمن إن حدث شيء . وسار حتى وصل إلى « فتح آباد » على بعد اثني عشر كيلو متراً من «قوشان » فعسكر فيها .

وذكر الأب « لويس بــازن » طبيب نادر ، وكــان في صحبته في « فتــح آباد » يومئذ :

« كأنما كان نادر عالماً بالمصير المشؤوم الذي كان مقدراً عليه في هذا المكان . فقد ربط في حرمه حصاناً مسرجاً مهياً دائماً للركوب . وعزم أكثر من مرة على الفرار إلى كلات . ولكن حراسه حالوا بينه وبين الفرار ، ونبهوه إلى ما للفرار من عواقب مشؤومة ، وعاهدوه على أن يبذلوا دماءهم حتى آخر قطرة من أجل المحافظة على حياته . وما زالوا به يطمئنونه حتى عدل عن الفرار » . ا ه . .

وكان في مقدمة المحرضين عليه قريبه « محمد قلي خان أفشار » قائد حرسه الخاص و « صالح خان قرقلو أفشار » مدير شؤون البلاط . وكان حرس معسكره يتألف من أربعة آلاف أفغاني يوالونه كلهم ويبطنون العداوة للإيرانيين . فأحضر عنده رؤساء الأفاغنة واختلى بهم ، وقال لهم : أنا غير راض عن حرسي الخاص . أما أنتم فإن شجاعتكم وصداقتكم أمر مسلم به عندي . وإني آمركم بأن تقبضوا غداً على ضباط حرسي كلهم وتقيدوهم ، فمن قاومكم منهم اقتلوه بلا تردد . وأوصاهم بالتيقظ في المحافظة على حياته ، إذ هو لا يعتمد على أحد غيرهم . فأجابوه بالسمع والطاعة . وانصرفوا متهيئين لإنفاذ أمره .

وبدا نادر في ذلك اليوم في منتهى القلق والإضطراب على خلاف المعهود منه ، وكان لا ينفك يتردد بين حرمه ومجلسه لا يستقر به مكان . ولا يجرؤ أحد من جلسائه على سؤاله عن السبب . إلا أن أحد خواصه المقربين من أصحاب الدالة عليه تجرأ فسأله عن سبب قلقه واضطرابه . فاختلى به نادر وقال له :

# « لقد رأيت حلماً أقصه عليه فلا تبح به لأحد :

و في أول أمري ، قبل أن يهبني الله هذه الدولة ، أرسلني بابا علي بيك كوسه أحمدلو حاكم أبيورد إلى أصفهان في مهمة . فسرت إليها ومعي بضعة نفر . فلما وصلنا إلى هذا المنزل ، فتح آباد ، نصبنا خيمة صغيرة في هذا المكان الذي ينتصب فيه الآن هذا الفسطاط الملوكي . فلما نمنا رأيت في ما يرى الناثم أن شخصاً يناديني أن أحضر إليه . فلما حضرت إليه قال لي : هيا معي فإن الحضرة تطلبك . فسرت معه حتى بدا لي في الصحراء مكان مرتفع ، يجلس في أعلاه اثنا عشر رجلاً من الأجلاء ، قد أزهرت الصحراء بنور وجوههم . فقدمني ذلك الشخص وقال : هو حاضر . فقال أحد أولئك الأجلاء ، وكان أكثرهم جلالاً ، لآخر منهم : أحضر ذلك السيف . فامتثل لأمره وأحضر السيف إليه . فطلب مني أن أتقدم فامتثلت . فنطقني بالسيف وقال : إنّا أعطيناك رياسة إيران ، فاسلك بعباد الله مسلك الروية . ثم أذن لي بالإنصراف . فلما أفقت كتمت الرؤيا لم أقصصها على أحد . وما زلت أتقدم وأعمالي تتم وفق المراد حتى بلغت إلى هذه الدولة الموهوبة من الله .

إلى مجلس أولئك الاثني عشر العظام . أقبل إلى وجرني جراً عنيفاً بمنتهى الشدة إلى مجلسهم ذاك ، وأوقفني مواجهاً لهم . فلما وقع نظر ذلك العظيم الدي نظفني بالسيف علي عبس ، وقال : جرد هذا الذي لا كفاءة له من السيف لأنه ليس أهلاً له . وعبثاً حاولت الاحتفاظ بالسيف ، وانتزع مني جبراً ، ثم طردوني . فأنا لا أستطيع استقراراً ولا طمأنينة منذ استيقظت من النوم . فلو أني ذهبت إلى قلعة كلات وقضيت فيها يومين أو ثلاثة ، ولم يحدث شيء ، لزال عني الكدر وعاودني السرور » .

فنصحه صاحبه بأن لا يخاف من هذا المنام ، وطمأنه إلى أن لا مجال للمقارنة بينه وبين أعدائه . فهم مقهورون لا استقرار لهم . وقال : إن قلعة كلات قريبة ، ولا بأس عليك من أي طريق سلكتها إليها . فقال له نادر : ما أعرفه أنا لا تعرفه أنت ولا غيرك .

ثم دخل إلى حرمه لينام في خيمة إحدى زوجاته ، اسمها « جوكي » ( شـوقي ) وهي قاجارية . وقـال لهـا : إن النعـاس غلب عـلي . ولكني لا أستحسن النوم . فإذا رأيتني استغرقت في النوم فأيقظيني . ثم أغفى .

وكان رؤساء الأفاغنة على أهبة الإستعداد ينتظرون يوم الغد . ولكن حديث نادر إليهم علم به جاسوس عليه ، فنقله إلى عدويه « محمد قلي خان أفشار » قائد الحرس الملكي و « صالح خان » قرقلو أفشار » مدير شؤون البلاط . فتعاهدا على أن يقضيا على عدوهما المشترك ليلاً ، وأن لا يتخلى أحدهما عن الآخر ، وكتبا بذلك عهداً خطياً . ثم عرصا الأمر على بعض من يثقون بهم من أصدقائهم فوافقوهم ووقعوا على وثيقة العهد ، وفيهم واحد قاجاري واثنان أفشاريان . ثم عرضوا الوثيقة على ستين رجلاً من رفاقهم من رجال البلاط فوقعوا عليها وتهيأوا جميعاً لقتل نادر .

وفي تلك الليلة ، ليلة الأحد ١١ جمادى الآخرة سنة ١١٦٠ هـ دخلوا بعد منتصف الليل إلى غيم حرمه . وكان أول الداخلين « صالح خان أفشار » و « محمد خان قاجار » . ووجد صالح حارساً هناك فبادر إليه فأطبق بيده على فمه وأمسك به وقال له : إن أنت دللت على الخيمة التي ينام فيها نادر نجوت وإلا خنقتك . فأشار الحارس بعينيه إلى خيمة « جوكي » . عندثذ خنقوا الحارس وتقدموا إلى الخيمة . ولكنهم لم يجرؤوا ، أول الأمر ، على دخولها رهبة وتهيباً . ثم تجرأ « محمد خان قاجار » و « صالح خان » وبضعة رجال آخرين على التقدم ، فشقوا الخباء بخنجر ودخلوه . وكانت وبضعة رجال آخرين على التقدم ، فشقوا الخباء بخنجر ودخلوه . وكانت وهزته ، فقب واقفاً . ولما وقع نظره على « صالح خان » شتمه وجرد سيفه وهرجم عليهم فقتل اثنين منهم . ولكن قدمه عثرت بطنب الخيمة فوقع على الأرض . وقبل أن يتمكن من النهوض عاجله « صالح خان » بضربة سيف وقعت على كتفه فقطعت يده . ووقف صالح مدهوشاً لا يجرؤ على الإجهاز وقعت على د فقدم « محمد خان قاجار » إليه واحتز رأسه .

وأمر صالح حملة البنادق من رجماله أن لا يسمحوا لأحد من حرس المعسكر بترك مكان حراسته ولا يجيزوا لأحمد الدخول إلى الحرم ولا الخروج منه . فإن خالفهم أحد قتلوه ، ليبقى الحادث مكتوماً إلى الصباح .

وأغار الجناة على حرمه فنهبوا كل ما وقعت عليـه أيديهم من الجـواهر . وأسرعوا من الحرم إلى خيام وزرائه ، وكانوا ثلاثة ، فقتلوا اثنين منهم . ومع كل الاحتياطات التي اتخذها المتآمرون فإن الخبرذاع في تلك الليلة

نفسها ، ولكن لم يُصدق . وفي الصباح ، إذ صح الخبر ، أخد النباس وجنود « قزلباش » وغيرهم ينهبون المعسكر وينصرفون إلى بـلادهم . فها حـان وقت الظهر من ذلك اليوم حتى كان المعسكر وما فيه من أثاث أثراً بعد عين .

أما حرس المعسكر من الأفاغنة فإنهم لما سمعوا بالخبر انطلقوا إلى الخيمة التي قتل فيها نادر فوجدوا ستة آلاف جندي من « قرلباش » يسدون عليهم الطريق ، ثم انضم إلى « قرلباش » أربعة آلاف جندي آخرين . ولكن الأفاغنة استطاعوا أن يجدوا لهم طريقاً إلى داخل الخيمة . فلها رأوا جثة نادر أخذهم الأسف واليأس ، ثم خرجوا فتلقاهم جنود « قرلباش » بالحرب ، ودارت معركة سال فيها كثير من الدماء ، استطاع الأفاغنة بعدها الخلاص فانطلقوا نحو « قندها » .

وهكذا كانت عاقبة رجل من أعظم الرجال في تـاريخ إيـران . يقول « السير جان مالكم » :

« لم يبلغ أحد من سلاطين آسيا إلى عظمة هذه الفتوحات. والنصر الذي أحرزه في الهند جدد عزة إيران ورفعتها القديمين، وأعلى صوت أبنائها. وزاد فتحه بخارى في قوة اللّك والأمة وأبعد صيتها. وما أبداه من كرم في وهبه التاج لشاه بخارى وسلطان الهند يدل على أنه كان يعتقد أن عهاد اقتداره إنما هو في صيت السيف وحسن التدبير، لا في سعة الملك وبسط السلطان ».

## وقائع وعبر

وكان «على قلى خان أفشار» ابن أخي نادر يقيم في «سيستان» مع المتمردين على عمه . وقد سبق أن طلب التاج لنفسه . فلما بلغ إليه خبر مقتل نادر أعلن نفسه ملكاً على إيران وسار إلى مشهد . وانضم إليه عسكسر «قزلباش» والأفشاريون . فلما وصل إلى مشهد جلس على عرش السلطنة في ٢٧ جمادى الآخرة سنة ١٦٦٠ هـ ، أي بعد مضى ١٦ يوماً على مقتل نادر .

ثم بعث بحملة من البختياريين إلى « كلات » حيث يقيم أبناء نادر شاه . فحاصر وها ثم احتلوها . وقبضوا على أولاد نادر وأحفاده . فأمر « علي قلي خان » بقتلهم . فقتلوا كلهم ، وفيهم خمسة أطفال أعيارهم بين الرابعة والثانية عشرة ، وفيهم « رضا قلي ميرزا » ابن نائر شاه الأعمى مع ثمانية عشر شخصاً من أبنائه وأحفاده ، ما بين طفل وشاب . ولم يبق على أحد منهم سوى « شاهرخ ميرزا » ابن « رضا قلي ميرزا » ، وكان في الرابعة عشر ، وضعه سراً في السجن وأشاع أنه قتل . وقد استحياه ليتدبر عاقبة أمره على هذا النحو : إن استتب له الملك ورضي به الناس قتله . وإن رفضه الناس ولم يستو أمره أخرج شاهرخ من السجن وأجلسه على العرش ونصب نفسه وصياً عليه وناثباً عنه ، لظنه أن الناس لن يرفضوا ملكاً من سلالة نادر .

وساير الشاه الجديد « محمد قلي خان أفشار » رئيس حرس نادر الخاص ورأس المؤامرة عليه ، وتلطف به مدة ، ثم اعتقله وسلمه إلى نساء حرم نادر فقطعنه قطعة !

ولكن «على قلى خان أفشار» ، وقد أصبح يدعى «على شاه» لم يلبث أن خرج عليه أخ له اسمه «إبراهيم خان» وطالب بالتاج لنفسه، وأعلن الحرب على أخيه ، فهزمه وقبض عليه رجال «إبراهيم خان» فأعموا عينيه وقيدوه وسلموه إلى أخيه .

ثم اتفق أهالي مشهد ورؤساء العسكر في خراسان عملي مبايعة حفيد

نادر « شاهرخ ميرزا » المسجون فأخرجوه من السجن ونصبوه شاهاً على إيران . وقد استطاع هذا الشاه الجديد أن يقبض على « إبراهيم خان » فأعمى عينيه ثم قتله . وسلم « علي شاه » والأعمى إلى حريم نادر فقطعنه قطعة !

ثم ثار جماعة على « شاهرخ شاه » فخلعوه وأعموا عينيه وسجنوه ، ونصبوا في مكانه على العرش سبطاً للشاه سليهان الصفوي . ولم يدم ملك هذا سوى أربعين يوماً ، إذ عادوا فخلعوه وقتلوه ، وأعادوا « شاهرخ » الضرير إلى العرش !

ثم حدثت انقلابات وفجائع أخرى لا مجال لذكرها هنا .

## قبر نادر شاه

دفن نادر شاه في مشهد . وكان قد بنى في حياته لنفسه قبراً فيها وقبراً في «كلات » . والظاهر أنه إنما فعل ذلك احتياطاً لاحتيال أن لا يستطاع دفنه في إحداهما فيدفن في الأخرى .

وقد هدم قبره ابن أخيه « على قلي خان » بعد إعلان نفسه شاهاً على إيران ، وسمى نفسه « على شاه » . ثم أعيد بناؤه في ملك « شاهرخ شاه » حفيد نادر . فلما ملك القاجاريون هدموه وهدموا أيضاً العمارات الفخمة التي بناها نادر في « كلات » ومنها ذلك المسجد الأنيق . وهي اليوم أطلال بالية ، وظل قبره منهدماً إلى هذا العصر ، إذ بنوا له قبراً ورفعوا تمثالاً .

### نقش خاتمه

وكان نقش خاتمه :

« لا فتى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار » .

« نادر العصر أنا وبلطف الحق عبد الثمانية والأربعة أنا ه(١) .

# بعض خصائصه وتطلعاته

من أبرز الأمور في سيرة نادر شاه حرصه الدائم على تهيئة الأسباب لتوحيد السنيين والشيعة في مجتمع إسلامي واحد ، وتجاوز الحدود القومية والمذهبية والقبلية التي تفرق بين المسلمين ، إلى أمبراطورية إسلامية موحدة تتآخى فيها قومياتهم وقبائلهم ومذاهبهم الدينية .

وخطابه الذي تلي على الجمهور بعد حفل تتويجه ، ورسائله إلى السلطان العثماني ، ومعاملته الأسرى العثمانيين بالحسنى ثم إطلاق سراحهم ، وحسن معاملته للأفاغنة السنيين ، بعد غزوة لهم وغلبته عليهم في « هرات » و « كابل » وغيرها ، مع كل ما أوقعوه بالإيرانييين من نكبات وظلم وقتل وتخريب ، وحرصه على أن يكون جيشه مزيجاً من أهل السنة والشيعة ، ونقله طوائف من الأفشاريين والبختياريين والأذربيجانيين والأفاغنة والعراقيين إلى خراسان ليحصل تمازج واختلاط بين أبناء تلك الطوائف ، ودأبه على تنبيه الشيعة ، بمنتهى الشدة ، إلى وجوب الإمتناع عن كل ما يؤذي شعور أهل السنة ، وتهديده المخالفين بالعقاب الشديد ، كل ذلك كان توجيهاً إلى ذلك السبيل .

والمؤتمـر السني الشيعي الـذي عقـده في النجف والمحضر الـذي حــرر

بوقائع هذا المؤتمر ووقع عليه ممثلو أهل السنة وبمثلو الشيعة كان يرجو أن يكون الخطوة الحاسمة إلى هذه الغاية .

ومن ثم كان في محاربت العثمانيين يجعل عمدة شروطه عليهم للصلح رفع الإختلاف من بين أهل السنة والشيعة . ولو استجاب له العثمانيون لوقوا العالم الإسلامي من كثير من الفواجع والكوارث ورفعوا المسلمين إلى مكانة عزيزة .

وكانت حروب نادر شاه كلها من أجل استرداد أرض بلاده المغتصبة ، وحماية بلاده من دسائس الأجانب الطامعين فيها ، وإخضاع الإنفصاليين والعصاة . ولكنه كان دائماً يفضل أن يحقق ذلك بالصلح والتفاهم ، فلا يتوسل إليه بالحرب إلا مضطراً . وما من مرة اقترح فيها العدو عليه الصلح إلا وقبل بلا تردد ولو كان ذلك العدو قد سلف منه نقض لعهود الصلح .

وكان هادئاً ثابتاً في مقابلة المخاطر . ومن مظاهر ذلك أنه لما أطلقت عليه الرصاصة في غابة « سوادكوه » فجرحته في يلده جرحاً بسيطاً وقتلت حصانه ، تظاهر بالموت ليحمل مطلق الرصاصة على الاكتفاء بها ، إذ يكون همه المبادرة إلى الفرار ، فلا يثني بغيرها . ولو رآه سالماً لثني .

ومن ذلك أنه لما كان في طريقه إلى غزو داغستان أقام معسكره مرة على مقربة من نهر « جرجان » . واتفق أن طفى النهر بسيل عظيم وجرفت حواميل الماء كثيراً من الجند والدواب والمعدات ، بل جرف السيل خيام حرسه من حوله ، وأصبحت خيمته نفسها معرضة للسيل ، ولكنه رفض أن ينقلها إلى مكان أعلى ، وظل جالساً على متكثه ينظر إلى السيل هادثاً مطمئناً .

أما نظرته إلى مهمة السلطان الحاكم فتتضح من هذه الكلمة التي تضمنها أحد مراسيمه . قال :

« ظاهر للعالمين أن وجود أمثالنا ، نحن العباد الـترابيين الـذين وصلوا إلى مقام الرياسة في ظل الخالق ، إنما هو من أجل إعانة الضعفاء والمـرؤوسين ومواساتهم ، عملاً بفحوى « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » .

#### شهادات

كتب « نابليون بونابرت » في رسالته إلى « فتح علي شاه » القاجاري :

كان نادر شاه محارباً عظيهاً استطاع أن يحصل على قدر كبير من القـوة ، يخشاه طلاب الفتنة ويدهش منه مريدو السوء من جـيرانه . تغلب عـلى أعداء وطنه ، وتملّك عزيزاً .

وقال السائح الفرنسي الفيلسوف « الشوفاليه جان شاردان » في كتابه له في رحلاته :

قبل نظير نادر في كفاءته وخبرته . وهبو ، إلى ذلك ، رجل حسن السليفة متقن لعمله . يكافىء العاملين الجادين ، شديد في تنبيهه للمتراخين المقصرين . قد أثبت في كل مقام قام فيه كفاءة وإتقاناً للعمل كها يجب أن تكون الكفاءة والإتقان . ولما أصبح مقرباً إلى بلاط الشاه دله على ما يجب عمله لتمييز المتملقين المجرمين عن غيرهم ، والطريق التي يجب اتباعها لمجازاتهم وإبعادهم عن البلاط .

وقال المؤرخ الإنكليزي « جيمس فريزر » معـاصرنا نـادر شاه في كتـابه « تاريخ نادر شاه أفشار » :

 <sup>(</sup>١) لم يقل د الإثني عشر » لأن الإصل الفارسي منظوم شعراً . ومراعاة الوزن والقافية قضت بأن يقول د الثمانية والاربعة » .

لما كان نادر في الهند فاتحاً أمر جنوده بان لا ياسروا هندياً ، عسكرياً كان أو غير عسكري ، رجلًا كان أو امرأة ، إلا أن يكون أحدهم قد اشترى رقيقاً أو تزوج بامرأة بعقد شرعي . فمن اشترى رقيقاً فعليه أن يحصل على سند من البائع يشهد بأنه قد باع رقيقه مختاراً . ومع هذا لا يجوز لأحد من الإيرانيين أن يحمل معه إلى إيران الرقيق ولا الزوجة الشرعية إلا برضاهما . ومن خالف هذا الأمر فهالمه ودمه مباحان . وكان بعض رؤساء عسكره قد تزوجوا بنساء هنديات . فلما تحركت ركابه من دهلي علم أن هؤلاء النساء يرغبن عن مرافقة أزواجهن إلى إيران ، فأمر فوراً بردهن إلى أهلهن .

وقال فيه أيضاً في كلام له عن وقائع نادر :

عجيب أن يحدث مثل هذه الوقائع الغريبة من رجلا لا مال لـه ولا نفر !

#### وقال :

كان نادر متساعاً عظيم التسامح ، منطلق اليد والقلب . وفي شبابه بلغ به الإعدام والفقر بحيث كان يضطر إلى الإقتراض . فلما شوهد يأوي إلى مشواه الخاص قبل منتصف الليل . ولا يحكث فيه أكثر من خس ساعات . وقبل طلوع الشمس يكون قد انكب على العمل . طعامه بسيط قليل . وقد تشغله كثرة عمله اليومي عن الطعام بالمرة ، ويكتفي بقليل من الحمص المحمص ـ وكان يحمله في جيبه دائماً ـ وقليل من الماء . ولا يستغرق طعامه من الوقت أكثر من نصف ساعة ، ينصر بعده تواً إلى العمل .

وقال المؤرخ الإنكليزي « إدوار براون لكهارت » في كتابه « تاريخ نادر » :

كان نادر في التكتيك الحربي أعلى بمراتب من نابليون والإسكندر وتيمور وفردريك . وجنوده صفوة أكثر تجربة وأشجع من جنود نابليون . ومن أعظم أعاله وأظهرها أنه أوجد في مجال حكمه أمناً واستقراراً لا سابقة لها . وذاد عن حدود إيران الشرقية الغزاة المتوحشين وقطاع الطرق ، حتى عادت خراسان مرة أخرى موضع اهتهام أهل التجارة وطلاب السلام .

#### وقال:

كان نادر واحداً من أعاظم نوابغ العالم العسكريين بما هو جندي لا نظير له وقائد عسكري عظيم . وإذ كان من أسرة مغمورة ، وهو إلى ذلك ، لم يتلق تعليهاً ولا توجيهاً تربوياً من أحد ، فلا شك بأن نبوغه العسكري وروحه الحربية هبة إلمية .

#### وقال :

نبوغ نادر في معركة «مهما ندوست» يبعث على الإعجاب، لا من جهة القيادة والإصابة فقط، بل من جهة دقة المراقبة في نظم للعسكر وتحقيق انضباطهم بما لا نظير له أيضاً. ويمكن القول بحق إن حنكة قوات نادر، ولا سيها انضباطهم، كان لها آثار كالمعجزة. وما نفخه هذا النابغة العظيم في نفوس الجند من روح الشجاعة والإقدام جعل الإيرانيين، وقد كانوا إلى ذلك اليوم يحسون في قلوبهم برعب عظيم من قساوة قلوب الأفاغنة وإقدامهم، في غاية الشجاعة والثبات، بل أثبتوا أنهم محاربون أكفاء يخشى جانبهم. ومع ما كان عليه نادر من ثقة عجيبة بنفسه بما هو قائد عظيم، كانت له القدرة على أن يحمل جنوده على التسليم بخبرته وكفاءته.

وكان الأب « لويس بــازن » مبشراً ، وكــان طبيباً يــداوي نادراً . وقــد بعث إلى رئيسه في فرنسا بتقريرين مطولين جاء في أحدهما :

مع أن نادراً ولد في عائلة من العائلات الدنيا في المجتمع ، فكأنما ولد ليكون قائداً . فقد جمعت فيه الطبيعة كل الصفات والخصوصيات التي تؤهله لأن يكون آمراً وقائداً عسكرياً عظياً . تلك الصفات التي تنقص كثيراً من الملوك . وقلها تجد في التاريخ نابغة أقوى وأنفذ لباً وشجاعة من نادر . كانت كل خططه واسعة ، يهيء للفوز بمقاصده كل الوسائل اللازمة بمنتهى البراعة مالدقة

# وقال اللورد « غرزن » :

ما مضى على سقوط الأسرة الصفوية غير عشرين عاماً حتى وجدنا أنفسنا نواجه فاتحاً إيرانياً متقدراً جعل من آسيا المركزية ساحة للكر والفر ، وقلب المالك والأباطرة .

وكتب « وليم كوكل » وكيل « شركة الهند الشرقية » الإنكليزية في إيران أيام نادر شاه :

الموهبة العسكرية العجيبة عند هذا القائد مع حسن الطالع قد جمعا بين محبيه وأولئك الذين كانوا يخشونه ، وأوقعا الخوف في أعدائه والرعب في نفس الشاه .

#### وقال :

من أدل الدلائل على سعة فكر نادر وصحة أحكامه مخالفته سنة من سبقه من الملوك وسائر أمراء الشرق في حجب أبنائهم داخل الحرم مع النسوان والخصيان إلى يوم يتولون الحكم .

#### وقال :

مبلغ مهارة نادر وسرعته في تشخيص المواضع الضعيفة من عدوه ، وتفننه في حماية جنده أمر لا يصدق . وكان إذا تراجع أحد قواده بلا مسوغ علاه بالعصا وظل يضرب على رأسه حتى يقع على الأرض . وحينشذ يوكل القيادة إلى مأموره الذي تحت يده .

وقـال الجنرال الـروسي « كيشيشـوف » في كتـابـه « حملة نــادر شـــاه إلى الهند » .

السبب الأول في انتصارات نادر وتقدمه هو بعد همته ودرايته . ولا شك أن نادراً قد حرر وطنه من نير الأجانب واستعبادهم ، وأضعف العثمانيين إلى حد بعيد بجيوشه التي قادها إلى محاربتهم ، وأوجد في الوقائع الأوروبية تحولات عظيمة . وفي الشرق زلزل قواعد الأمبراطورية المغولية في المند وجعل سقوطها أمراً مسلماً به . وانتهى إلى إعلاء إيران من حضيض الذل إلى أوج الرفعة والعظمة ، وحولها من دولة ضعيفة إلى دولة من أقوى الدول . وإذ كان نادر يصرف أكثر أوقاته ، بل كل أوقاته ، في قيادة القوى العسكرية والتفنن في تجهيزها وتسييرها ، فقد أوكل أمور الدولة الإدارية إلى معاونيه . كان كلما استنب السلام والإستقرار عاد إلى الإنهاك في تهيئة المقدمات لحرب أخرى ، ومن ثم ينسى غيرها من شؤون الدولة ، فلا يهتم المقدمات لحرب أخرى ، ومن ثم ينسى غيرها من شؤون الدولة ، فلا يهتم بها ، إذ كان يشغله عنها حبه الشديد للحرب .

وقال :

إلى ذلك الوقت لم يكن التاريخ قد ذكر أن القائد العام للجيش يحضر ميدان الكر والفر جنباً إلى جنب مع أفراد العسكر وينطلق في المعركة متقدماً أوائل الجند .

ونقِل الجنرال السير « برسي سايكس » في كتابه « تاريخ إيران » عن « هُانوي » ، وهو تاجر إنكليزي سكن في إيران في عهد نادر ، من سنة ١١٥٦ هـ :

نرى أمرءاً ذا أصل ونسب غامضين لا يمكن تبينها إلا بصعوبة . وقد قاد أحداثاً بعزم وثبات ، وبنى حياته الحافلة على أساس من البصيرة والنظر في العواقب والتفكير الواقعي . والخطط التي وضعها بالتأمل والتبصر ، لتحقيق مستقبل سعيد مقبل له ، أنفذها في مجال الفرص السانحة بهمة لا تفتر . من أجل ذلك أصبح ، كغيره من الفاتحين قبله ، يخيف آسيا : لقد أصبح ، ولا شك ، الأمر الناهي على الشرق ، المتحكم في مصائر أهله .

وقــال العقيد الســير « جان مــالكم » سفير إنكلترا في بـــلاط « فتح عــلي شاه » القاجاري ، في كتابه « تاريخ إيران » .

شجاعة نادر وإقدامه في الحروب ومروءته وفتـوته في معـاملة الأعداء ، وأعمال عظيمة أخرى ، تستحق الثناء والتقدير .

وكان نادر معروفاً بقـوة صوتـه . وكان صـوته كبـير التأثـير في جنده إذا صاح بهم في الحرب . وروى السير « جان مالكم » عنه هذه الفكاهة قال :

كان السلطان محمود العشاني يعرف أن نادراً معجب بجهارة صوته . فأرسل إلى بلاط سفيراً اشتهر في البلاد العثانية بجهارة صوته . فلما استقبله نادر في بلاطه تبارياً في قوة الصوت ، فتفوق السفير عليه ، وأقر نادر أن منافسه أقوى صوتاً منه واثنى عليه . فلما أراد السفير الإنصراف قال له نادر وهنو يودعه : أبلغ السلطان محموداً عن لساني أني ، إذ اكتشفت أن في مجال حكمك رجلاً واحداً فقط ، وأنك ، مع هذا ، اخترت هذا الرجل الواحد لبلاطي ، فأنا سعيد مسرور للغاية .

وقال السياسي الروسي المعروف « سيرجي ديميتروفتش كولينزين » سفير روسيا في بلاط نادر شاه في تقرير رفعه إلى دولته :

إن قائد قسوات إيران بلغ بـ الإعجاب بـالنفس وعزة النفس إلى حيث يصعب أن يذعن لتوصيات غيره(١) .

القاضي ناصر الدين ناصر بن أبي جعفر الإمامي السديلمي الأصل القـزويني من الفقهاء في القرن السادس للهجرة وأكابر علياء الشيعة في عصره .

لم أقف على تاريخ ولادته ووفاته . أخذ العلم من فضلاء قزوين . ذكره الشيخ عبد الجليل القزويني في كتابه النقض الدي ألفه في حدود سنة ٥٦٠ ضمن أعاظم علماء عصره (٢) وذكره منتجب الدين بن بابويه في الفهرست (٣٣ ونقل عنه الحو العاملي في أمل الأمل ج ٢ ص ٣٣٣ وذكره

أيضاً صاحب ريـاض العلماء في ج ٥ ص ٢٣٥ والحائــري الأردبيلي في جـامع الرواة ج ٢ ص ٢٨٨ .

يقول عبد الحسين الصالحي: فُصّل عن تاريخ أسرته العلمية العريقة آل الإمامي في قزوين والديلم في ترجمة أبي جعفر محمد بن علي الإمامي الديلمي ولعل المترجم له نجله.

نركس بنت الشيخ محمد صالح بن الشيخ الملا محمد الملائكة ابن الشيخ محمد تقي بن الشيخ محمد كاظم البرغاني القزويني الحاشري آل الصالحي .

ولدت حدود سنة ١٢٤٠ وتوفيت في كربلاء حدود سنة ١٣٢٢ .

من ربات الدكاء والفطنة وسعة الإدراك ، محدثة عالمة متفقهة بصيرة بالكلام حافظة للقرآن الكريم عالمة بتفسيره وتأويله عابدة من الناسكات الزاهدات في الدنيا .

أخدت النحو والصرف والمنطق والعلوم العربية وفنون الأدب عن أختها الشهيرة قرة العين ثم تخرجت في الفقه والأصول والتفسير على والدها الشيخ محمد صالح البرغاني الحائري المتوفى سنة ١٢٧١ وعمها الشهيد الثالث المستشهد سنة ١٢٦٣ وأخذت العرفان وسائر العلوم عن عمها الآخر الشيخ الملا علي البرغاني والفلسفة عن الأخوند الشيخ الملا آغا الحكمي القزويني وأخيها الشيخ الميرزا عبد الوهاب البرغاني . ولما بلغت سن الرشد زفوها إلى ابن عمها الشيخ جعفر ابن الشهيد الثالث من أعلام عصره (٤) ورزقت منه خديجة وسكينة اللتين كانتا فقيهتين عالمتين ، من فواضل نساء عصرهن ولم تخلف أولاداً ذكوراً . هاجرت مع زوجها إلى كربلاء وتصدرت للتدريس والمواطوعظ والإرشاد ، وكانت تميل إلى الشيخية وفي أواخر عمرها انقطعت للرياضة والتبتل والعبادات حتى توفيت في كربلاء ودفنت في الرواق الشرقي قريب من قبر السيد كاظم الرشتي (٥) .

ميرزا نظام الدين ابن مير أمين الدين حسين دستغيب الشيرازي .

ولد سنة ٩٩٧ وتوفي سنة ١٠٢٩ في شيراز .

هبو من السادات المدستغيبية في شيراز ، اشتهر باسم نظام دست غيب . كان إلى شاعريته من كبار الخطاطين في خط النستعليق ، وعلى ( عِزَى في مِروز آبادي ) في شيراز تلقى المران على الشعر . وكان عِزَى ملماً بالأدب العربي نظاً ونثراً ، فربى المترجم ونماه في الشعر وكان موهوباً فاستوعب ما تلقاه واشتهر وهو لا يزال في عنفوان شبابه . له ديوان يحتوي على ثلاثة آلاف بيت من الشعر ، ويقول صاحب كتاب ( ميخانه ) انها أربعة آلاف لا ثلاثة ، وكان قد نظم ما في هذا الديوان وهو لم يتجاوز الثهانية والعشرين من عمره .

وله ديوان محفوظ في المكتبة البريطانية يحتوي على ألفي بيت مشتملة على الغزل والترجيعات ورسالة الساقي والتركيبات وقصائد في مناقب الأثمة عليهم السّلام . وهذا الديوان جمعه ( الحيّان ) سنة ١٠٣٠ أي بعد سنة واحدة من وفاة الشاعر(٦) .

<sup>(</sup>١) ملخص عن محمد حسير قدوسي صاحب ( نادر نامه ) .

 <sup>(</sup>۲) أنــظر النقض ص ۲۱۱ : تحفيق الدكتــور السيد جــلال الدين المحــدث طهران منشــورات انجمى آثار ملي .

 <sup>(</sup>٣) الشيخ منتجب الدين علي بن بابويه الرازي الفهرست ص ١٢٧ تحقيق المدكتور السيد جلال الدين المحدث قم منشورات المكتبة المرعشية

<sup>(</sup>٤) أنظر نقباء البشر في القرن الرابع عشر : ج ١ ص ٢٨٢ .

<sup>(°)</sup> الشيخ عبد الحسين الصالحي .

<sup>(</sup>٦) تاريخ أدبيات إيران .

هشام بن الحكم .

مرت ترجمته في المجلد العاشر من ( الأعيان ) . وننشر عنه هنا هذه الدراسة بقلم السيد محمد رضا الجلالي :

لقد تعدُّدت الفِرَق التي عُدُّ هشام بن الحكم منها .

فبينها يصرّح الأكثرون بأنّه من الشيعة باعتباره واحداً من كبار المتكلّمين وفق هذا المذهب ، بل من المنظّرين لعقائده ، ومن رواة حديثه ، ومن حَملة نقهه ، والخصومُ ينبزونه بأنّه « رافضيٌ » على هذا الأساس ، نجد مَنْ عَدّه في « العُلاة » و « المجبّرة » (۱) و « الجَهْميّة » (۲) و « المشبّهة » (۳) و « الحلوليّة » (٤) و « الدهريّة » (٥) و « الديصانية الثنوية » (١) إلّا أنّ ما أكّد عليه أكثر خصومه هو كونه من « المجسّمة » (٧) .

وقد نَسبوا إليه ـ في مجال التجسيم ـ أُمـوراً واضحةَ البُـطلان ، حتى إنَّ بعضَهم نَسَبَ إليه تجويز « المحال الذي لا يتردَّدُ في بُطلانه ذو عَقْل ،(^) .

ونقلوا عن النظّام قوله : إنَّ هشاماً قال في التشبيـه ـ في سنة واحـدة ــ خسة أقاويل(٩) .

ولوضوح بُطْلان هذه الـدعاوي ، حيث أنّ هشـاماً أرفع شأنـاً من أنْ يُوصَم بمثل هذه التُرْهات ، وهو المتصدّي لمناظـرة كبار العلماء ، فـإنّا نُـرجىء التعقيب عليها وعلى أمثالها إلى مجال ٍ آخر .

وعلى كلّ ، ف إنّ ( التجسيم ) أصبح السمة المشهورة التي تُـدُكرُ مع هشام ، ويحاول خصومه إلصاقها بـ ، أو اتّهامـ بها ، ولقـد عبّروا عن هـذه التّهمة بعباراتٍ تقشعرُ منها جلود المؤمنين الموحّدين !!

وقد اتّفقوا في النقىل عنه أنّه قال : البارىء جلّ ذكره « جسمٌ لا كالأُجْسام » وكأنّهم لخّصوا التهمة في هذه الجملة ، وجعلوها دليلًا على ما ادّعَوْه عليه من التجسيم !

. ولذلك ، فإنّا نركّز البحث عنها هُنا ، تحت العناوين التالية :

١ \_ مُصْدَرُ المقولة :

نُقِلَتْ هذه المقولةُ عن هشام ، في مصادر عديدة لمؤلّفين قدماء :

١ - الرجال ، للكشي ؛ فقد ذكر بسنده عن عبد الملك بن هشام الحنّاط ، قال : زَعَمَ هشام بن الحكم : أنّ الله (شيء لا كالأشياء » وأنّ الأشياء باثنة عنه ، وهو بائنٌ عن الأشياء .

وزَعَمَ : إِنَّ إِثْبِات ﴿ الشِّيء ﴾ أَنْ يقسالَ : ﴿ جسم ﴾ فهسو ﴿ جسم لا

كالأجسام » « شيء لا كالأشياء » : ثابت موجود ، غير مفقود ، ولا معدوم ، خارج عن الحدين : حدّ الإبطال ، وحدّ التشبيه (١٠).

٢ ـ الكافي ، للكليني ؛ فقد روى بسنده عن الحسن بن عبد السرحمن الحيّاني ، قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام : إنّ هشام بن الحكم زَعَم : أنّ الله « جسم ، ليس كمثله شيءً » . . (١١).

فإنَّ مؤدِّى « ليس كمثله شيَّء » هو نفس مؤدِّى « لا كالأجسام » من دون أدنى تفاوت ، وسبأتي توضيح هذه الجهة .

٣ ـ وقال الشيخ المفيد : لم يكن في سلفنا مَنْ تَدَيْنَ بالتشبيه من طريق المعنى ، وإنّما خالف هشامٌ وأصحابُه جماعة أصحاب أبي عبد الله عليه السلام بقوله في « الجسم » فزَعَمَ : إنّ الله تعالى « جسمٌ لا كالأجسام »(١٢).

٤ ـ وقال السيد الشريف المرتفى : فأمّا ما رُويَ بـ هشام بن الحكم
 من القول بالتجسيم ، فالظاهر من الحكاية عنه القول بـ : « جسم لا كالأجسام »(١٣).

وبهـذا يثبت صدور هـذه المقولـة من هشام ، لأنّ كبـار أعلام الشيعـة نقلوها عنه . وقد نقلها علماء سأثر الطوائف ، كما يلي :

وقد نقلها علماء ساثر الطوائف ، كما يلي :

٥ ـ قال أبو الحسن الأشعري \_ صاحب المذهب \_ : حُكي عنه [ أي : عن هشام ] أنّه قال : هو « جسم لا كالأجسام » ومعنى ذلك : أنّه شيء موجود (١٤).

وفي مـوضع آخـر ، عند ذكـر الإختـلاف في التجسيم ، عـدّ الفـرقـة الأولى : « الهشامية » ونقل عن هشام أنّه قال : هو « جسم لا كالأجسام » .

ثمّ عنون للفرقة الثانية بقوله: يزعمون أنّ ربّهم « ليس بصورة ، ولا كالأجسام » ، وإنّما يذهبون في قولهم: « إنّه جسم » إلى: « أنّه موجود » ولا يُثبتون البارىء ذا أجزاء مؤتلفة ، وأبعاض متلاصقة (١٥).

فالملاحظ: أنَّ ما نسبه إلى الفرقة الثانية لا يختلف عبَّا تحتويه المقولة التي نقلها عن هشام في ذكر الفرقة الأولى ، ولا عبًا نقله عنه في الموضع السابق ، وإنّما هو هـو بعينه ، بـلا أدنى بتفـاوتٍ ، عـدا التقـديم والتـأخـير ، ويعض التوضيح .

٦ - وابن أبي الحديد المعتربي - بعد أنْ نقل أنواع التُهم الموجّهة إلى هشام - قال : وأصحابه من الشيعة يدفعون - اليوم - هذه الحكايات عنه ، ويزعمون : أنّه لم يَزِدْ على قوله : إنّه (جسم لا كالأجسام » وأنّه إتّما أراد بإطلاق هذا اللفظ عليه : إثباته (١٦).

 <sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث: ٤٨ ، والأنساب ـ للسمعاني: ظ ٩٩٠ . ولسان الميزان ٦ /
 ١٩٤ . والملل والنحل ١ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) هامش الفهرست ـ للنديم ـ : ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل / ١٨٤ ، والأنساب ـ للسمعاني ـ : ظ ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الفرق الإسلامية \_ للغُرابي \_ : ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٥) التنبيه والردّ ـ للملطي ـ : ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) الإنتصار ـ للخياط ـ : ١٠ ـ ١١ .

 <sup>(</sup>٧) مقالات الإسلاميين ـ للأشعـري ـ ١ / ٢٥٧ ، ولسان الميزان ٦ / ١٩٦ . ولهـج بهـذه
 التهمة أكثر المتأخرين !

<sup>(</sup>٨) لسان الميزان ٦ / ١٩٤ .

<sup>(</sup>٩) مقالات الإسلاميين ١ / ١٠٤ ، وانظر : تلبيس إبليس ـ لابن الجوزي : ٨٣ ،

<sup>(</sup>١٠) اختيار معزفة الرجال: ٢٨٤ الفقرة ٣٠٣.

 <sup>(</sup>١١) الكافي ، كتاب التوحيد ، باب ١١ ج ١ ص ٨٢ ح ٧ . رواه الصدوق في التوحيد ،
 باب ٢ ، ح ٨ ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>١٢) الحكايات : ١٣١ ، الفصول المختارة : ٢٨٥ .

<sup>(</sup>١٣) الشاني ـ للسيد المرتضى ـ : ١٢ .

<sup>(</sup>١٤) مقالات الإسلاميين ١ / ٢٥٧ .

<sup>(</sup>١٥) مقالات الإسلاميين ١ / ١٠٤ .

<sup>(</sup>١٦) شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٢٤ و ٢٢٨ .

وقد نُسبت هذه المقولة إلى آخرين غير هشام :

٧ ـ قال ابن أبي الحديد : وأمّا مَنْ قال : إنّه « جسم لا كالأجسام »
 على معنى أنّه بخلاف « العَرَض » الذي يستحيل أنْ يُتَـوَهَّمَ منه فِعْـلٌ ، ونَقَوْا
 عنه معنى الجسميّة ، وإنّما أطلقوا هـذه اللفـظة لمعنى : أنّه « شيءٌ لا
 كالأجسام » و « ذاتٌ لا كالذوات » .

فأمرهم سَهْـلُ ، لأنّ خلافهم في العبـارة ؛ وهم : عليّ بن منصــور ، والسكّاك ، ويونس بن عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان .

وكلّ هؤلاء من قدماء رجال الشيعة<sup>(١)</sup> .

ونُسِبَت المقولة إلى أشخاص ينتمون إلى فِرَق أُخرى :

٨ ـ قال ابن أبي الحديد ـ بعد ذكر ما نقلنا عنه ـ : وقد قال بهـذا القول
 د ابن كرّام » وأصحابه (٢) .

ونسبت إلى داود الحواري (٣).

٩ ـ قال الشهرستاني ـ في « مشبّهة الحَشْـويّة » نقــلاً عن الكعبيّ ، عن داود الحـواري ـ رئيس « الحواريّـة » أنّـه يقــول : إنّ الله سبحـانـه « جسم » ولحم ، وله جوارح وأعضاء . . .

وهو مع هذا « ليس جمساً كالأجسام » ولا لحماً كاللحوم . . . وكذلك جميع صفاته .

وهو سبحانه لا يشبه شيئاً من المخلوقات ، ولا يشبهه شيء(٤) .

ومع قطع النظر عن التناقض بين صدر هـذا النقل وذيله ، فـإنّه يـدلّ على وجوده المقولة « جسم لا كالأجسام » في ما نُقل عن داود .

ونقِلَت المقولة ، بالمعنى ، منسوبةً إلى قائلين لها :

١٠ ـ ذكر الأشعري في اختلافهم في البارىء تعالى هل هـ وفي مكان أو لا ؟ فقــال : وقال قــاثلون : هو « جسم خــارج من جميع صفــات الأجسام » ليس بطويل ، ولا عريض ، ولا عميق ، ولا يوصف بلونٍ ، ولا طعم ، ولا عبيّة ، ولا شيء من صفات الأجسام (٥) .

وحُكيت المقولة عن غير المعتزلة :

11 - قال صاحب كتاب « فضيحة المعتزلة » : أيّما أشْنَعُ ؟ القولُ بأنّ الله « جسم لا يشبه الأجسام » في معانيها ، ولا في أنفسها ، غير متناه القدرة ، ولا محدود العلم ، لا يلحقه نقص ، ولا يدخله تغيير ، ولا تستحيلُ منه الأفعالُ ، لا يزال قادراً عليها ؟ أم القول . . . (٢) .

وجاءت المقولة غير منسوبة :

۱۲ \_ فيها ذكره الدوّاني على العقائد العضدية ، قال : ومنهم \_ أي : من المشبّهة \_ مَنْ تَسَتَّر بالبَلْكَفَة ، فقال : هو « جسم لا كالأجسام » ولـه حيّز لا كالأحياز ، ونِسبتُه إلى حيّزه ليست كنسبة الأجسام إلى أحيازها ، وهكذا «ينفي جميع خواصّ الجسم » عنه ، حتى لا يبقى إلّا اسم « الجسم » .

وهَوْلاء لا يُكَفُّرون ، بخلاف المصرَّحين بالجسميَّة (٧) .

١٣ ـ فيما ذكره القاضي عبد الجبّار المعتزلي من إسطال المعتزلة لقول من زعم : أنّ الله تعالى « جسمٌ لا كالأجسام » قياساً على القول بأنّه تعالى « شيءٌ لا كالأشياء » (^).

ولكن سنـذكر أنّ مقـولة « جسمٌ لا كـالأجسام » هي عنـد هشام بمعنى « شيء لا كـالأشياء » وتُسـاويها في المعنى ، فـالـدليــل عليهـــا ـ عنــد هشــام ــ واحد .

وعلى هذا فيمكن أن تُعْتَبر مصادرُ « شيء لا كالأشياء » مكملّة لمصادر مقولة « جسم لا كالأجسام » .

ومن الغريب أنَّ البغدادي \_ صاحب « الفَرْق بين الفِرَق » \_ لم ينقل هذه المقولة عن هشام ، مع نقله جملة من أشنع ما نُسِبَ إليه في بعض مصادرها السابقة !

وأَظن أنَّ اللَّمَا عَمَدَ إلى ترك ذكر هذه المقولة ، لأنَّها تحتوي على ما يَنْسِفُ كلّ تلك الأكاذيب المفتعلة ، والأباطيل المنسوبة إلى هشام ، كما سيتضح في هذا البحث .

٢ \_ مصطلح هشام في كلمة ( جسم ) :

« الجسم » : في العرف اللغويّ يـدلّ عـلى تجمُّع الشيء ، وتكتُّله في الوجود الخارجي(٩) .

وهذا بالطبيعة يقتضي وجود الأبعاد من الـطول والعرض والعمق في مـا يُطلق عليه هذا اللفظ .

ويراد منه في العرف العامّ : مجموعة البَّدَن ـ لإنسان أو حيوان ـ متكوِّنَةً من أعضاء وجوارح .

وبعـد أَنْ دخلت الفلسفةُ الأجنبيّـة بلاد الإسلام . استُحدِثَ لكلمـة « الجسم » تفسير فلسفيّ هو : ما شغل حيّزاً ومكاناً .

وقد اختلفت كلماتُ المتكلِّمين في معنى « الجسم » اختلافـاً كبيراً حيث يطلقونه في كتبهم ، وتجري على ألْسنتهم .

قال ابن رشيد: الكرّاميّة زعموا: أن معنى « الجسم » هو أنّه « قاثم بنفسه »(١٠).

والأشاعرة ذهبوا إلى أنَّ « الجسم ، : ما كان مؤلَّفاً .

ورأي المعتزلة : أنَّ ﴿ الجسم ﴾ ما كان طويلًا ، عريضاً ، عميقاً .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) لقد اختلفت المصادر في إيسراد هذا اللقب ، وقد ورد و الحواري ، في بعض المواضع ،
 و د الجواري ، أو و الجواري ، في مواضع أُخرى ، والخوارزمي في مواضع ثالثة ،

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل ١ / ١٠٥ ، وانظر : تاريخ الفرق الإسلامية ـ للغرابي ـ : ٣٠٠ ـ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٥) مقالات الإسلاميين ١ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٦)، الإنتصار ـ للخياط ـ : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٧) الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين: ٥٣٢.

<sup>(</sup>٨) شرح الأصول الخمسة : ٢٢١ ، وانظر : في التوحيد \_ تكملة ديوان الأصول \_ : ٥٩٦ .

<sup>(</sup>٩) معجم مقاييس اللُّغة ـ لابن فارس ـ ١ / ٤٥٧ .

<sup>(</sup>١٠) ديوان الأصول : ٥٩٥ ، ولوامع البيّنات ـ للرازي ـ : ٣٥٩ .

وهذا هو رأي المجسّمة أيضاً(١).

وقد اصطلح هشام بن الحكم وتلامذته في ﴿ الجسم ﴾ معنيُّ خاصاً .

قال السيّد أبو القاسم الخوثي \_ معقّباً على مقولـة « جسم ، ليس كمثله شيء » \_ : إنَّ نفي الماثلة يدل على أنّه لا يُسريد من كلمـة « الجسم » معناهـا المفهوم ، وإلّا : لم يصحّ نفيُ الماثلة ، بل يُريد معنى ّ آخرَ غير ذلك (٢) .

فها هو ذلك المعنى المصطلح ؟

وهل يصح لهشام أن يصطلح لنفسه معنيٌّ يخالف العرف ؟

وما هو الدليل على صحّة هذا التصرّف؟

ولا بُدّ ـ قبل الدخول في هذه المباحث ـ من التذكير بأنّ معرفة مصطلح كلّ مذهب ، ضروريٌّ جدًا لفهم مقاصده ، وإمكان معارضته ، لأنّ أساس ذلك المذهب إنّما يدور على محور مصطلحاته ، ولا يصحّ ـ في عُرف العلماء ـ أَنْ يُحاسَبَ أحدٌ إلاّ على ما أظهره من مراده على مصطلحه ، كما لا يجوز لأحدٍ أَنْ يُحاسِبَ الآخرين على أساس ما اتّخذه هو مصطلحاً لنفسه ، بخلاف الآخرين .

وقديمًا قيل : « لا مُشَاحَّة في الإصطلاح » .

أمَّا صِحَّة الإصطلاح الخاصّ ، فيُمكن معرفتها من خلال ما يلي :

ا ـ قال القاضي عبد الجبّار المعتزليّ : قال شيوخنا : لـو أنَّ أهل اللّغة بـدا لهم في العربيّة على الـوجه الـذي تواضعـوا عليه ؛ وغيّروه حتى يجعلوا «قديماً » مكان «جاهـل » و «طويـلاً » مكان «قصير » كان لا يمنع (٣) .

٢ ـ وقال : قال شيوخنا : لو تواضَع قومٌ على تسمية كل موجود :
 « جوهراً » أو « جسماً » على تسمية « القائم بنفسه » بذلك ، كَسُنَ منهم وصف القديم تعالى بأنه « جسم » إلّا أن يحصل نهي سمعي عن ذلك (٤) .

أقول : أمّا مسألة النهي الشرعي ، فلا مدخلَ لها في صحّـة التواضـع وعدمها ، وسيأتي البحث عن توقيفيّة أسهاء الله تعالى ، في نهاية البحث .

وأمّا الفرد أو الجهاعة الّذين يصعّ منهم الإصطلاح والتواضع الخاصّ ، فهم في عبارة القاضي الأولى و أهل اللغة ، وليس المراد بهم علماء اللغة ، اللغويّون اللذين تخصّصوا بمعرفتهم بها بالدراسة والبحث كعِلْم من العلوم ، بل المراد بهم أهل اللسان اللذين نشأوا عليها ونطقوا بها كلُغة لهم ، ومنهم انطلقت مفرداتها ، وأخذت تراكيبها ، وتألّفت قواميسها ، فقد كان لهؤلاء الحقّ في أن يضعوا من البداية ملكل معنى لفظاً يدلّ عليه ، ينتخبونه على حسب سلائقهم وما يقارن الوضع من الأمور ، باعتبار أنهم آباء اللغة وأولياؤها ، ولو كانوا يضعون الأسهاء على غير ما يُعرف اليوم لها من المعاني ، لما كان ممتنعاً .

أمَّا بعد ما حصل من التـواضُّع ، ومـا تمَّ إثباتـه في متن الُّلغة ، فليس

لأحدٍ من المتخصّصين بعلم الُلغة تغييره عيّا وُضع عليه ، وتبديله عيّا ثبت سياعه منهم أو قياسه عنهم .

وعبارة القاضي الثانية : تنظر إلى أهل الإختصاص بالعلوم ، ولم يـذكر الخصوصيّات المشترط توقّرها في القائم بوضع الإصطلاح الحاصّ .

والذي أراه أنَّ ذلك مشروط بأمرين :

الأول : أن لا يكون التواضع الجديد على نقيض المعنى اللغـويّ ، ولا معارضاً له بالتبايّن .

فلو اشتركا في بعض الأفراد ، أو ارتبطا بعلقة مجازية ، صحّ التواضع على غير المعنى اللغويّ ، ومن هنا يعلم : أنّ كدون القائم بـالوضــع الجديــد عارفاً بلُغة التواضّع ، ليّحقق هذا الشرط ، هو أمر أساسيّ ، كما لا يخفى .

الشاني : أَنْ يكونَ التمواضُع الجمديد مبتنياً على دليـل منطقيّ ، قمابل للتصوَّر ، بأنْ لا يكون منافياً لضرورة العقل ، أو قضيةٍ وجدانية .

قال الشيخ محمد عبده ـ في تـوقيفيّةِ أسماء الله ـ : الألفاظ التي لا تُفْهِمُ إِلّا الكمال ، ولا تشوبُ ظـاهرهـا شائبـةُ النقص ، فيجوزُ إطـلاقها عـلى الله تعالى ، بلا حرج .

وأضاف : ولكلّ قوم أنْ يصطلحوا في ذلك على ما شاءوا ، كيف ؟ ولنا أنْ نستدلُّ على إثبات صفاتٍ كماليَّة للواجب تعالى ، ثمَّ نعبَر عنها بمشتق ؟(٥) .

ومن هُنا ، فإن لهشام بن الحكم الحقّ في أنْ يصطلحَ معنى خاصّاً لكلمة « جسم » فيطلقها ، إذا توفّر فيه الشرطان ، ولا يمنع منه إلا موضوع « توقيفيّةِ أسهاء الله تعالى » . التي سنتحدّث عنها في نهاية البحث ، أمّا هنا فيجب أن نَعْرِفَ « مصطلح هشام » ثمّ « الدليل على اختيساره لهذا المصطلح » .

#### أمّا مصطلحه :

فقد ذكروا : أنَّ ﴿ الشيء ﴾ عنده لا يكون إلَّا ﴿ جسمًا لِمَا<sup>(١)</sup> ونقلوا عنه : أنَّ إثبات ﴿ الشيء ﴾ أن يُقال : ﴿ جسم لللهِ ﴾ .

وقالت فرقة من المعتزلة : لا ﴿ شيء ﴾ إلَّا ﴿ جسم اللَّهُ ۗ .

وقال الأشعري ـ في الإختلاف في الدقيق ، و ﴿ الجسم ﴾ ـ :

٩ ـ هشام بن الحكم ، وكان يقول : أريد بقسولي : « جسم » أنّه « موجود » وأنّه « شيء » وأنّه « قائم بنفسه الله » .

هكذا جمع الأشعري بين هذه التفسيرات الشلائة ، في مصطلح هشام في « الجسم » ، وظاهر ذلك أنّها كلّها متساوية ، وتعطي مفهوماً واحداً .

وقد عرفت أنَّ ( الشيء » و ( الجسم » واحد عند هشام ، كما نسب

 <sup>(</sup>٥) الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين : ٦٠٤ .

<sup>(</sup>٦) الفَّرْق بين الفِرَق : ٦٧ .

<sup>(</sup>٧) اختيار معرفة الرجال : ٢٨٤ رقم ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٨) مقالات الإسلاميّين ١ / ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٩) مقالات الإسلاميّين ٢ /٦ ، وطبعة ريتر: ٣٠٤ .

<sup>(</sup>١) ديوان الأصول: ٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث ١٩ / ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) المغني ـ لعبد الجبّار ـ ٥ / ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) المغني - لعبد الجبّار - ٥ / ١٧٣ .

الأشعرى ذلك إلى المشبّهة (١).

وأما تفسير « الجسم » بـ « القائم بنفسه » :

فقد ذكره عبد الجبّار ، فقال : وأمّا أن يكون [ التجسيم ] عن طريق العبسارة ، يجوز أن يقول : إنّ الله تعالى « جسم » ليس بسطويل ، ولا عريض ، ولا عميق ، و « لا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام » من الصعود ، والمبوط ، والحركة ، والسكون ، والإنتقال من مكان إلى مكان ، ولكن أسميّه « جسماً » لأنّه « قائم بنفسه » (٢).

ونسبه الشهرستاني إلى الكرّاميّة ، فقال : أطلق أكثرهم لفظ « الجسم » عليه تعالى ، والمقاربُون منهم قالوا : نعني بكونه « جسماً » أنّه « قائم بذاتـه » وهذا هو « الجسم » عندهم (٢٠) .

وقال الشهرستاني أيضاً : وقد اجتهد محمّد بن الهيصم في إرَّمام مقالة أبي عبد الله [ ابن كرّام ] في كلّ مسألة ، حتى ردّها من المحال إلى نوع يُفْهم فيما بين العقلاء ، مثل « التجسيم » فإنَّه قال : أراد بـ « الجسم » : « القائم بالذات » (٤) .

وأمّا تفسير ( الجسم ) بـ ( الموجود ) :

فقد نسبه الأشعري \_ في موضع \_ إلى هشام ، فقال : زعم هشام بن الحكم أنَّ معنى « موجود » في البارىء تعالى أنَّه « جسم » لأنّه « مـوجود » : « شيء » (٥) .

ونسب إلى قوم : أنَّ معنى « الجسم » . . . . هو « الشيء الموجود » وأنَّ البارىء لمَّا كان « شيئاً موجوداً » كان « جسماً »(٦) .

وذكر الجويْني ما نَصَّه : معنى « الجسم » : « الموجود » وأنَّ المعني بقولنا : إنَّ الله « جسمٌ » أنَّه « موجودٌ » (٧) .

ونقل الأيجيّ هذا التفسير عن بعض الكرّاميّة ، ونقل التفسير السابق عن آخرين منهم ، فقال : ذهبّ بعضُ الجهّال إلى أنّه ( جسمٌ ) فالكرّاميّة قالوا : هو ( جسمٌ » أيْ « موجودٌ » وقوم قالوا : هو « جسمٌ » أيْ « قائم بنفسه « (^).

وهكذا نجد التفاسير الثلاثة « للجسم » قد جمعها الأشعريّ في عبارة واحدة ، ونسبها إلى هشام ، وكأنّها بمعنى واحد : الشيء ، والموجود ، والقائم بنفسه .

هذا ، ومن ناحية أخرى نجدهم يفسرون كلّ واحدٍ من هذه الشلاثة بالمعنى الآخر :

قال ابن حزم \_ في معنى قولنا « شيء » \_ : إنَّه « الموجود » ثم قال : إنَّ

قالوا : هو « الموجود » صاروا إلى الحقّ <sup>(٩)</sup> .

وقال الأشعري \_ في معنى : أنّه تعالى « شيء » \_ : قال قائلونَ : معنى أنّ الله « شيء » : معنى أنّه « موجود » وهذا مذهب من قال : لا « شيء » إلاّ « موجود » (١٠٠).

وقال الرازيّ : من قال : المعدوم ليس بشيء ، قال : الموجـود شيء ، فيها لفظان مترادفان ، فإذا كان « موجوداً » كان « شيئاً »(١١).

وذكر \_ في معنى : أنّه « موجود » أقوالًا ، منها :

٤ ـ « موجود » بمعنى : أنَّه « شيء » .

٥ ـ « موجود » بمعنى : أنّه « قائم بنفسه »(١٢).

واحتمل القاضي عبد الجبّار ـ في معنى « قائم بنفسه » :

۱ ـ أنّه « موجود » .

٢ ـ أو « موجود باقي » .

٣ أو ( لا يحتاج وجوده إلى محل ومكان »(١٣).

وقضيّة قياس المساواة أن يقال : إنّ المعساني الشلائمة : الشيء ، الموجود ، القائم بنفسه ، هي بمعنى « الجسم » كما نسب إلى هشام أولًا .

والحقّ أنّ مصداقها ـ على مصطلح هشام ـ واحد ، وإن اختلف مفهوم كلّ عن الآخر ، وإنّما الإختلاف بالإعتبارات الدخيلة :

فباعتبار صحّة الخبر عنه ، وتعلّق العلم به وإثباته ، يُسمّى « شيئاً » . وباعتبار تحقّقه ، واتّصافه بالوجود ، يُسمّى « موجوداً » .

وباعتبار استقلاله في التحقّق ، يُسمّى « قائماً بنفسه » .

وقد اعترف تلاملة هشام بهذا المصطلح ، وأنّ إطلاق « الجسم » على البارىء سبحانه بمعنى « الشيء » .

قال ابن أبي الحديد: وأمّا من قال: إنّه « جسُمٌ لا كالأجسام » على معنى أنّه بخلاف « العَرضَ » الذي يستحيل أنْ يُتَوَهَّم منه فِعْلَ ، ونَفَوْا عنه معنى الجسميّة ، وإنّما أطلقوا هذه اللفظة لمعنى أنّه « شيء لا كالأشياء » فأمرهم سَهْلَ ، لأنّ خلافهم في العبارة ، وهم علي بن منصور ، والسكّاك ، ويونس بن عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان ، وكلّ هؤلاء من قدماء رجال الشيعة (١٤).

ومن المعقول .. في العادة .. أنْ يمثّل التلامذة آراء أستاذهم (١٥). فهشام قد اصطلح للجسم معنى خاصاً هو « الشيء » . وأمّا مناسبة هذا المعنى ، للمعنى المفهوم لُغةً :

فلأنُّ المعنى الْلغويّ ـ كما مرّ ـ هـ و : تجمّع الشيء وتكتّله في الخـارج ،

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلامين ٢ / ١٨٠ ,

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الحمسة : ٢١٨ .

 <sup>(</sup>٣) الملل والنحل ١ / ١٠٩ ، ولوامع البيّنات \_ للرازي \_ : ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل ١ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) مقالات الإسلاميين ٢ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٦) الشامل في أصول الدين : ١٦٦ ـ طبعة ريتر ـ الاسكندرية ، وانظر : مذاهب الإسلاميّين / ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) مقالات الإسلاميين ١ / ١٢٤ .

 <sup>(</sup>٨) المواقف - بشرح السيد الشريف - : ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٩) الفصل ٥ / ٤٣

<sup>(</sup>١٠) مقالات الإسلاميين ٢ / ١٨٠ .

<sup>(</sup>١١) لوامع البيّنات ـ للرازي ـ : ٣٥٧ .

<sup>(</sup>١٢) مقالات الإسلاميين ٢ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>١٣) المغني ـ لعبد الجبّار ـ ٤ / ١٨٠ .

<sup>(</sup>١٤) شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>١٥) هشام بن الحكم ـ لنعمة ـ : ٦٩ .

وهذا يجتوي على طرفين : الأول : أن يكون ذا أجزاء متكتّلة . الثاني : أنْ يكون متحقّق في الخارج ، اشترك مع يكون متحقّق في الخارج ، اشترك مع معنى الجسم اللغوي في كِلا الأمرين .

وإنَّ لم يكن مادَّة ، وليس له أجزاء ، وإنَّما لـه تحقُّق في الخارج ، فهـو «شيء » بحقيقة الشيئية ، وهي التحقّق والثبوت في الخارج ، واشـتراكه في هـذا مع « الجسم » يصحّحُ إطلاق « الجسم » عليـه في عبارة المقـولـة ، ولا يحتاج إلى مادّة ، ولا تحيّز ، ولا غَير ذلك من خواصّ الأجسام .

وقد اعترض الشيخ الصدوق على هذا التواضع ، فقال : إن لم يُرجع منه [ أيْ من إطلاق « الجسم » على البارىء ] إلاّ على التسمية فقط ، كان واضعاً للإسم في غير موضعه ، وكان كمن سمّى الله عَزَّ وجلّ إنساناً ، ولحياً ، ودماً ، ثم لم يُثبت معناها ، وجعلَ خلافَه إيانا على الإسم ، دونَ المعنى (١) .

أقول : وحاصل اعتراضه في أمرين :

١ ـ في أنَّ هذا من باب وضع اللفظ في غير موضعه .

فإنَّ كان مراده أنَّه استعمال للَّفظ في غير ما وُضِعَ له ، فلم يُرَدُّ بــه المعنى الحقيقي ، فهذا مع وضوحه ، ليس مخالفاً ، إذا كــان استعمالاً مجــازياً عــلى أساس علقةٍ مجازية ، كما شرحنا ، لصحّة المجاز بالوضع العامّ .

وليست فيه مخالفة لأصل عقلائي معلوم ، ولا معارضة فيه لفرع شرعي مستدل عليه ، كما ذكر السيّد الشريف المرتضى ، حيث قال : فأمّا ما رُمِي به هشام بن الحكم من القول بالتجسيم ، فالظاهر من الحكاية عنه القول به جسم لا كالأجسام » ولا خلاف في أنّ هذا القول ليس بتشبيم ، ولا ناقض لأصّل ، ولا معترض على فرع (٢).

وليس محرّماً على أحد أنْ يصطلح لنفسه لفـظاً يضعه عـلى معنى خاصّ في نظره .

نعم ، بما أنّ الموضوع يتعلّق بأسهاء الله تعالى فهو يرتبط بمسألة تـوقيفية هذه الأسهاء وذلك خارجٌ عن المخـالفة الـوضعية ، وسيـأتي الحديث عن تلك المسألة

٢ ـ في تمثيله بما ذكر من الألفاظ ، واستهجان إطْلاقها على البارىء .

فالفرق بين تلك الألفاظ وبين لفظ « الجسم » واضح ، حيث إنَّ تلك الألفاظ لا تطلق بحقيقتها على الله كما هو واضح ، وليس لها معنى مجازيً قابل للإطلاق عليه تعالى ، يستحسنه الطبع ، فإطلاقها عليه تعالى مستهجن لما في معانيها الحقيقية من الحقارة والسقوط .

مع أنّه يعترض عليه بإطلاق كلمة «شيء » التي وضع هشام لفظ الجسم » بمعناها ، وسيأتي الكلام فيها .

والقاضي عبد الجبّار ذكر من أطلق اسم « الجسم » عن طريق العبارة وقال : أُسمّيه « جسماً » لأنّه « قائم بنفسه » . فاعترض عليه بقوله : فإنْ كانَ خلافه من هذا الوجه ، فالكلام عليه ما ذكرناه من أنّ الجسم إنّما يكونُ

طويلًا ، عريضاً ، عميقاً ، فلا يُوصف به القديم تعالى (٣) .

أقول: وهذا خروج عن منهج المعارضة العلميّة ، لأنّه خروج عن مصطلح المعارض ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ المناقشة لا بُدّ أن تبتنيَ على المصطلح الحاصّ الذي قصده المعارض ، ولا يجوز محاسبة أحد على ما لم يصطلحه ولم يتواضع عليه ، فلا « مُشاحّة في الإصطلاح » . إلّا أن يكون اعتراضه على أصل الإصطلاح ، وقد أثبتنا عدم مخالفته لشيء كما سياتي ذكر الدليل عليه .

\* \* \*

## ٣ ـ أصل هذه المقولة .

إنّ هــذه المقولــة تبتني أساســاً على القــول بانّ البــارىء تعــالى « شيء » وهشام زعم أنّ إثبات « الشيء » أن يقال : « جسم » .

وعلى ذلك تكون مقولة « جسم لا كالأجسام » مأخوذةً من « شيء لا كالأشياء » وبمعناها .

وأقدمُ نصّ شيعيّ احتوى على المقولة نقلًا عن هشام تضمّن التسوية بينها :

عن عبد الملك بن هشام الحنّاط: قبلت لأبي الحسن السرضا عليه السّلام: زعم هشام بن الحكم: أنّ الله «شيء لا كالأشياء» وأنّها باثنة عنه، وهو باثن من الأشياء، وزعم أنّ إثبات « الشيء» أن يقال: « جسم» فهو « جسمٌ لا كالأجسام»: «شيء لا كالأشياء» ثابت موجوط (٤٠).

وكـذلـك ابن أبي الحـديـد فـرض إطـلاق هـذه المقـولـة : « جسم لا كالأجسام » لمعنى أنّه « شيءٌ لا كالأشياء » (٥٠).

ومن قبال بالتسباوي بين «شيء » و « جسم » وأجباز إطبلاق « شيء » على البارىء تعالى ، يقول : إنّه تعالى « شيء لا كبالأشياء » فبلا بُدّ أنْ يقبولَ بمقولة « جسم لا كالأجسام » من جهة المعنى ، وإن تعبّد بالتوقيف فهمو ممنوع من جهته لا من جهة المعنى ، وذلك أمر آخر .

أمّا إطلاق اسم « الشيء » على البارىء تعالى فقد عنون المتكلّمون له ، واختلفوا فيه على مقالتين :

فقال جَهْم ، ويعض الزيديّة : إنّ البــارىء تعالى لا يُقـــال له « شيء » لأنّ الشيء هو المخلوق الذي له مثل (٦٠).

وأورد الرازي احتجاج جهم على مقالته بالقرآن ، والمعقول :

أمَّا القرآن ، فآيتان :

الأولى : قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شِيءٍ ﴾ [ سورة السرعد (١٣) الآية (١٦) ] .

فلو كـان تعالى يُسمّى بلفظ « الشيء » لـزم بحكم هذا الـظاهر كـونـه خالقاً لنفسه ، وهو محال .

<sup>(</sup>١) التوحيد ـ للصدوق ـ : ٣٠٠ رقم ٦ .

<sup>(</sup>٢) الشافي - للمرتضى - : ١٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول الخمسة : ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) اختيار معرفة الرجال : ٢٨٤ رقم ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) مقالات الإسلاميّين ١ / ٢٣٨ .

الثانية : قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً ﴾ [ سورة الشورى (٤٢ ) الآية (١١ ) ] .

ومِشْلُ مِثْلِهِ هــو « هــو » فلمّا ذكـر أنْ ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ لــزم أنْ لا يكون هو مسمّىً باسم « شيء » .

وقول مَنْ قال : « الكافُ زائدة » باطلٌ ، لأنّ هذا ذكر : هــذا الكاف خطأً وفاسدٌ ، فمعلومُ أنّ هذا لا يليق بكلام الله تعالى .

وأمًا المعقول :

فهو : أَنَّ أسماء الله تعالى دالَّةً على صفات الكمال ونعوت الجملال ، وقال : ﴿ وَلَلَّهَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [ سورة الأعراف ( ٧ ) الآية ( ١٨٠ ) ] .

واسم ( الشيء » لا يُفيد كمالاً ، ولا جملالةً ولا معنىً من المعمان الحسنة ، فثبت أنَّ يُفيدَ حُسْناً ، ولفظ ( شيء » لا يُفيد حُسْناً ، فوجَبَ أَنْ لا يكونَ لِلّهِ تعالى(١) .

ولم يحاول الرازيُّ الإجابةَ عـلى كلام جَهْم هـذا ، فلنذكـر ـ نحنُ ـ ما يبدو لنا فيه من المغالطة والفساد :

أمَّا عن احتجاجه بالآية الأولى :

فجوابه : أنّ ذلك الخطاب لا يشملُ المتكلّم به وهـ و الله تعالى شانه ، لأنّ مادّة « الخلق » الواردة فيه تقتضي انصراف مؤدّاه إلى ما سواه جلّ ذكره ، وهذا كما لو قال أحدٌ : « من لَبس ردائي عاقبته » حيث أنّه لا يشمـل المتكلّم نفسه ، لفرض أنّ الرداء هو له ، والغرض من إيراد هذا القـول منع الأغيـار من التصرّف في الرداء .

فكذلك الآيةُ الكريمةُ إنّما سيقت للدلالة على قُــدْرة الله على مــا سواه ، واستبلائه على كلّ شيء ممّا عداه ، لانّه خالقُ كُلّ شيء ، فهي منصرفة عنه هو جَلّ جلالُه :

ويدلّ على هـذا المعنى ، ما رُويَ عن الإمـام أبي جعفر محمـد الباقـر ، والإمام أبي جعفر محمـد الباقـر ، والإمام أبي عبد الله جعفر الصادق عليها السّلام .، قـالا : كُلّ مـا وقع عليـه اسم « شيء » ـ مـا خـلا الله عـزٌ وجـلّ ـ فهـو غـلوقٌ ، و ﴿ اللّهُ حَـالِقُ كُـلٌ شيءٌ ﴾ (٢) .

والجواب عن احتجاجه بالآية الثانية :

إِنَّ زِيادة الحروف ليس من باب الخطأ ، ولا فساد فيه ، بـل « إنّما زيدتُ لتوكيد نفي المثل ، لأنّ زيادة الحرف بمنـزلة إعـادة الجملة ثانيـاً ، قالـه ابن جني ٢٥، ،

فالزيادة أسلوب عربي ، يؤدّي دوراً بـلاغيّاً رائعـاً هو الأليق بكــلامه تعالى .

وأمَّا الجواب عن احتجاجه الذي سيَّاه معقولًا ، فمن وجهين :

الأوّل: أنَّ المراد بالتسمية ، ليس هو تعيين الإسم الخاص عليه تعالى ، بل المراد إطلاق اللفظ عليه ، وبهذا يختلف عن الأسهاء الحُسنى ، فلا يسري حكمها عليه ، فالله ، بما أنَّه موجود ثابت ، فكما يطلق على كلَّ ثابت أنَّه (شيء) فهو ـ تعالى ـ كذلك .

الثاني: أنّ الأسياء الحسنى ، تلك ، المذكورة لله تعالى ، تدلّ على ما فيها من المعاني الحسنة ، باعتبار أنّها أوصاف ، وأمّا ما يدلّ منها على مجرّد الذات الربوبيّة فلا دليل على دلالته على ذلك إلاّ من جهة إضافته إليه جلّ ذكه .

وإطلاق « شيء » على فرض وروده من قبيل الثاني .

وقد ورد إطلاق اسم و الشيء ، على البارىء تعالى :

١ ـ فقد شُوْلَ الإمام الصادق عليه السَّلام عن الله ، ما هو؟

فقال : هو « شيء بخلاف الأشياء » أَرْجِعُ بقولي « شيء » إلى إثبات معنى ، وأنّه « شيء » بحقيقة الشيئيّة ، غير أنّه لا جسم ، ولا صورة (٤٠).

٢ ــ وسُشِلَ الإمام الجواد عليه السلام: أيجوز أن يقال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ « شيء ، ؟ .

قال : نعم ، يُخرِجُه عن الحدِّين : حَدّ التعطيل ، وحَدّ التشبيه (٥) .

وقد استدلَّ الرازيُّ عليه بأمورٍ من القرآن ، والُّلغة ، والإجماع :

أُمَّا القرآن : فقوله تعالى : ﴿ قُلْ أَيُّ شِيْءٍ أَكْبَرُ شهادةً قُلْ اللَّهُ ﴾ [سورة الأنعام (٦) الآية (١٩)] .

وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيُّءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [ سورة القصص ( ٢٨ ) الآية ( ٨٨ ) ] .

قــال : المــراد بــوجهــه : ذاتُــه ، فقــد استثنى ذاتــه من لفظ ( الشيء » والاستثناء خلاف الجنس خلاف الأصل .

وأمّا الَّلغة : فهي أنّ من قال : المعدوم ليس بشيءٍ ، قال : الموجود هو « الشيء » فهما لفظان مترادفان ، فإذا كان « موجوداً » كان « شيئاً » .

ومن قال : المعدوم شيء ، قـال : الشيء : ما يصـح أن يعلم ويخبر(١) عنه ، فكان و الموجود ، أخصَّ من و الشيء ، وإنَّ صَـدَقَ الحـاصُّ صَـدَقَ العامُّ ، فثبت أنَّه تعالى مُسَمَّى بالشيء (٧) .

وأمّا الإجماع : فالأوْلى أنْ يقال : أجمع الناس ـ قَبْلَ ظهور جَهْم \_ على كونه تعالى مسمّى بهذا الإسم « الشيء » والإجماع حُجّة (^) .

وقسال الأشعري : قسال المسلمون - كلُّهم - إنَّ البسارى، «شيء لا كالأشياء » (٩) .

<sup>(</sup>١) لوامع البيّنات ، المعلموع باسم و شرح أسهاء الله الحسني ، للوازي : ٢-٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الترحيد ــ للصدوق ــ : ١٠٥ ـ ١٠٦ . ب٧ . ح٣ و ٤ و ٥ .

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ـ لابن هشام ـ : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) التوحيد ـ للصدوق ـ : ١٠٤ ، ب ٧ . ح ٢ .

<sup>(</sup>٥) التوحيد \_ للصدوق \_ : ١٠٤ ب٧ ح ١ ، وص ١٠٧ ح ٧ .

<sup>(</sup>٦) كذا الصواب ، وكان في المصدر : «يعسر» ولا معنى له ، لاحظ التعريفات للجرجاني : ٧٥ وانظر : الحكايات : ١٢٢ و ١٤٤٤ .

<sup>(</sup>٧) لوامع البيّنات ـ للرازي ـ : ٣٥٧ .

<sup>(^)</sup> لوامع البيّنات ـ للرازي ـ : ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٩) مقالات الإسلاميين ١ / ٢٣٨ .

وقال الناشيء : إن البارىء « شيء » موجودٌ في الحقيقة ، وإنّ البــارىء « غير الأشياء » والأشياء غيره في الحقيقة (١) .

وقال عبد الله بن كلّاب : إنّه تعالى موجـودٌ لا بوجـود ، و ( شيء » لا بمعنىً له كان شيئاً(٢) .

وقال أبو الحسين الصالحي ـ من المعــــزلة ـ في صفـــات الله معنى قولي : « إنّ اللّه عـــالم لا كالعلماء » و « قـــادر لا كالقـــادرين » و « حيّ لا كـــالأحيـــاء » إنّه : « شيء لا كالأشياء » .

وكان يقول: إنّ معنى «شيء لا كالأشياء» معنى «عالم لا كالعلماء» (٤).

وقال بعضهم: لا أقول: العلم شيء، ولا أقول: الصفات أشياء، لأني إذا قلت: البارىء «شيء» بصفاته، استغنيت عن أنْ أقول: صفاته أشياء (٥).

وقــال ابن حزم الــظاهريّ : إنْ قــالــوا لنــا : إنّكم تقــولــون : إنّ الله عزّ وجلّ «شيءٌ لا كالأشياء » ؟ .

قلنا : . . . لفظة « شيء » النصّ جاء بها ، والبرهان أوجبها (٦) .

وقال الرازي: « الموجود » و « الشيء » هما من صفات الله الـذاتية ، المراد منها الألقاب الدالّة على الذات (٧).

وقد استدلَّ الجبَّائي على ذلك : بأنَّ الشيء : سِمة لكلَّ معلوم ، ولكلَّ ما أمكنَ ذكره والإخبار عنه ، فلمَّا كمانَ اللَّهُ عزَّ وجملً معلوماً ، يمكن ذكره والإخبار عنه ، وجب أنَّه «شيء » (^).

وهشام أخذ مقولة (شيء لا كالأشياء) من كلام الإمام الصادق عليه السّلام اللّي نقلناه ، حيث أجاب من سأّله عن الله تعالى : ما هو ؟ فقال : هو (شيء بخلاف الأشياء)

فإنُّ هشاماً هو راوي ذلك الحديث عن الصادق عليه السّلام (٩).

وإذا صحّ إطلاق و الشيء » على الله جلّ ذكره ، فهو حُسب اصطلاح هشام لا يكون إلّا و جسماً ، (١٠)كما مرّ مفصّلًا .

وإذا ثَبَتَ أَنَّ الله ﴿ شِيءَ لا كَالأشياء ﴾ فهمو عنـد هشـام ، ومن قـال

بمطلحه: «جسم لا كالأجسام».

ولقد جهد المعتزلة الفصل بين المقولتين ، والحكم بعدم الملازمة بينهها :

قال القاضي عبد الجبّار : فإن قيل : أُلَيْسَ عندَكُم أُنّه تعالى : «شيءٌ لا كالأشياء » وقادر لا كالقادرين ، وعالم لا كالعالمين ، فهلا جازَ أنْ يكونَ «جسماً لا كالأجسام » ؟ .

قيل له: إنّ و الشيء ، اسم يقع على ما يصحُّ أنْ يعلم ويخبر عنه ، ويتناول المتماثل والمختلف والمتضاد ، لهذا يقال في السواد والبياض : أنّها وشيئان ، متضادّان ، فإذا قُلنا : إنّه تعالى وشيء لا كالأشياء ، فلا يتناقض كلامنا ، لأنّا لم نُثبت بأوّل كلامنا ما نفيناه بآخره ، وكذا إذا قُلنا : إنّه تعالى قادرٌ لا كالقادرين ، وعالم لا كالعالمين ، فالمراد به أنّه قادر لمذاته ، وعالم لذاته ، وغيره قادر لمعنى ، وعالم لمعنى .

وليس كذلك ما ذكرتموه ، لأنّ الجسم هو: ما يكون طويلاً عريضاً عميقاً ، فإذا قلتم : إنّه « جسم » فقد أثبتم له الطول والعرض والعمق ، ثم إذا قلتم : « لا كالأجسام » فكأنكم قلتم : ليس بطويل ولا عريض ولا عميق ، فقد نفيتم آخراً ما أثبتموه أولاً ، وهذا هو حَدّ المناقضة ، ففارَقَ أحدُهما الآخر (١١).

وقد ذكر الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده مثل هـذا الكلام بعينه ، وأضاف : وإذا كان قد قام الدليل على أنّه ليس « جسماً » فلا يصمح القول : إنّه « جسم لا كالأجسام » لأنّ حكم الأجسام واحدً (١٢١).

والجواب: إنّ « الجسم » عند هشام وفي مصطلحه ، وعند من يطلق مقولة « جسم لا كالأجسام » على البارىء تعالى ، هو بمعنى « الشيء » وليس بمعنى « ما له الطول والعرض والعمق » كيا فرضه المعتزلة حتى يرد عليه ما ذكروه ، فكلامهم هذا كلّه خروج عن مصطلح هشام .

وإذا كان ( الجسم ) بمعنى ( الشيء ) فكما يصمّ إطلاق مقولة : (شيء لا كالأشياء ) على البارىء باعتبار أنّ حقيقة الشيئية مشتركة بين البارىء وسائر الأشياء ، وإنّما يمتاز البارىء عنها بخاصّية وجودية لا توجد فيها ، فهو تعالى (شيء ) بخلافها ، ولا تشبهه ولا يشبهها ، فمن جهة إثبات الشيئية له ، خرج عن حدّ التعطيل ، ومن جهة نفي المثيل له تعالى خرج عن حدّ التشبيه ، فثبت له تعالى التنزيه الكامل ، من دون تعارض بين صدر المقولة وذيلها .

فكذلك مقولة وجسم لا كالأجسام ، على مصطلح هشام ، فإنّ الجسمية - بمعنى إثبات الشيئية بحقيقتها - ثابتة للبارىء تعالى ، مشتركة بينه وبين غيره من الأجسام ، فإثباتها له يخرجه عن حدّ التعطيل ، ونفي الماثلة بينه وبين الأجسام ، يخرجه عن حدّ التشبيه ، وهو التنزيه الكامل ، من دون معارضة بين صدر المقولة وذيلها .

فظهر أنّ ما ذكروه غير وارد على هشام ، إذ أنّهم أوردوا ذلك على مصطلحهم في الجسم ، وهو: ما له البطول والعرض والعمق ، لا على مصطلحه في و الجسم ، وهو: و الشيء ، .

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميّين ١ / ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين ١ / ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) مقالات الإُسلاميَّين ٢ / ١٨٠ ـ ١٨١ ، والقَرْق بين الفِرَق : ١١٥ ، ومذاهب الإسلاميِّين ١ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين ١ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) مقالات الإسلاميين ١ / ٢٣١ .

<sup>(</sup>٦) الفصل ٢ / ١١٨ - ١١٩ .

<sup>(</sup>٧) لوامع البيّنات ـ للرازي ــ : ٤٧ .

<sup>(^)</sup> مقالات الإسلاميين ٢ / ١٨١ .

<sup>(</sup>٩) التوحيد للصدوق : ١٠٤، ب٧، ح٢.

<sup>(</sup>١٠) الفَرْق بين الفِرَق : ٦٧ .

<sup>(</sup>١١) شرح المصول الحمسة : ٢٢١ .

<sup>(</sup>١٢) في التوحيد ، تكملة ديوان الأصول : ٩٩٦ .

وهذا منهم خروج عن أبسط مناهج البحث والجدل الصحيح .

وأمّا قولهم : وإذا كان قد قـام الدليـل على أنّـه ـ تعالى ـ ليس جسـماً ، فواضح أنّه مصادرة على المطلوب ، إذ أنّ هذا هو محـلّ البحث والنزاع فكيف يؤخذ شرطاً تترتّب عليه النتيجة التي ذكروها .

ثُمَّ إِنَّ الأَدْلَـة التِي أقامها المتكلّمون على نفي الجسميّة عن البارىء تعالى ، كلّها مبتنية على أنَّ المراد بالجسم هـوذو الأبعاد ، وقـد ذكروهـا في كتبهم .

ولهذا ، لا يرد شيء منها على المقولة ، بل نصَّ كثير منهم على أنّ المقولة على مصطلح هشام لا تدلّ على التجسيم المعنوي ، وليس فيه مخالفة لأصل ، ولا اعتراض على فرع ، سوى مسألة توقيفية الأسماء التي سنفصّل ذكرها في نهاية البحث .

## ٤ ـ دليل هشام على اختيار هذا المصطلح

نُقِلَ استدلالُ هشام على اصطلاحه في الجسم ، في رواية يونس بن ظبيان ، قبال : دخلت على أبي عبد الله عليه السّلام ، فقلت له : إنّ هشام بن الحكم يقول قولاً عظيهاً ! إلاّ أنّي اختصر لك منه أحرفاً : يزعم أنّ الله « جسم » لأنّ الأشياء شيئان : جسم ، وفعل الجسم ، فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل ، ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل(١) .

ومراده : أنَّ الموجودات على قسمين :

إمّا أعراضٌ ، وقد عبّر عنها هشام بكلمة « الفعل » وهو ما لا يستقلّ في وجوده ، بل يحتاج إلى محلّ يعرض عليه أو يصدر منه .

وإمّا ذوات ، وقد عبّر عنه بكلمة « الجسم » وهو ما يستقلّ في وجوده .

والبارىء جلّ ذكره ، لا يكون إلاّ من الموجودات المستقلّة بالوجود ، وعا أَنَّ الأعراض لا تسمّى عند هشام « أشياء » والذوات عنده هي الأشياء ، وقد عرفنا من مصطلحه أنْ الشيء عنده يسمّى بالجسم .

والبارىء ليس عَرَضاً ، بل ذات ، ويُسمّى « شيشاً » فإذَنْ يُـطُلق عليه

هذا ما نفهمه من استدلال هشام في هذه الرواية ، وهو الذي فهمه تلامذة هشام ، وقد نقله ابن أبي الحديد عنهم ، فقالوا : إنّه « جسم لا كالأجسام » على معنى أنّه بخلاف العَرْض الذي يستحيل أن يتوهّم منه فعل ، ونَقَوْا عنه « معنى الجسميّة »(٢) .

فنفي معنى الجسميّة ، يبدل عبل أنّ المراد بقولهم « جسم » مجرّد الاسم ، وإذا انتفى عنه معنى الجسميّة ، وهي التكتّل الخارجيّ المقتضي للأبعاد ، كان « الجسم » في مقابل العَرض ، ويمعنى الذات المتقوّمة بنفسها ، وهذا في مصطلح هشام هو « الشيء » المرادف لكلمة « الجسم » .

وهذه الفكرة معروفة عن هشام ، بكل مقدّماتها :

فكانَ يقول: إنّ الأفعال صفات الفاعلين ، ومعانٍ لهم ، وليست بأشياء ولا أجسام (٣) لأنّ الشيء عنده لا يكون إلّا جسماً (٤).

فهشام لا يرى العَرَض « شيئاً » بل يرى ما يقابله « شيئاً » و « الشيء » ، عنده هو « الجسم » والبارىء لا يكون عَرَضاً ، بل هو ذاتٌ ، فهـ و « جسم » أي « شيء » مستقلّ الوجود .

وكذلك كان هشام يرى أنّ « الحركة » ليست « جسماً » لأنّها « فعـل » و « الفعل » عَرَض ليس بشيء .

ذكر ذلك في مناظرته لأبي الهذيل العلاف الذي كان يسرى الحركة « جسماً »(٥).

وقد نقل القاضي عبد الجبّار شبهة للقائلين بالتجسيم ، وهي أنّهم قالوا : المعقول : إمّا الجسم ، وإمّا العَرَض ، والقديم تعالى يستحيل أن يكون عَرَضاً ، فيجب أن يكون جسماً(١) .

فنجد في هذا الإستدلال نفس العناصر التي وجدناها في الإستدلال المنقول عن هشام ، فقد جُعل فيه « الجسم » مقابل « العَرَض » وكان في استدلال هشام مقابل « الفعل » .

والفِعل ، والعَرَض ، مشتركان في أنّها ليس لهما وجود مستقل بل الفعل نوع من العَرَض ، والذي يقابلهما هو الموجود الذي له استقلال في التحقّق والوجود ، وهو المسمى به « المذات » وبه « الشيء » وفي اصطلاح هشام به « الجسم » .

وحيث أنّ القديم تعالى ليس عَرَضاً وليس فعلاً ، بل هو موجود مستقلّ في الوجود ، قائم بذاته ، وينفسه ، ولا يحتاج في وجوده إلى محلّ يقوم به أو فيه ، وهو « شيء فهو مرادف ـ عند هشام ـ لكلمة « جسم » .

وليس مفاد ذلك التجسيم المعنىوي الذي يـدّعيه « المجسّمة » بل هـو إطـلاق للفظ « الجسم » بمعنى « الشيء » ، ولا محـذور فيـه سـوى مـوضـوع توقيفية أسـماء الله تعالى ، وسيجيء .

ومن هُنا نَعرفُ أنّ القاضي قد حرّف هذا الإستدلال ، وصوّره استدلالاً على التجسيم المعنوي ، باعتباره الجسمَ المفروض في الإستدلال مقابلاً للعَرض ، قسماً من الجوهر ، فلهذا فرض في جوابه عنه وجود قسم ثالث ليس بجسم ولا عَرَض ، وأنّه هو ذات معلوم أو يمكن اعتقاده ، وهو القديم تعالى (٧) .

لكنّ المقابلة المفروضة في الإستدلال بين العَرَض والجسم ، تـوحي أَنّ المراد بالجسم هـو ما يستقـلّ في الوجـود وإلاّ لم تصحّ المقـابلة ، كما لا يصحّ الحصر ، فكيف يصحّ الإستدلال ، وكيف يفرض غفلة المستدلّ عن ذلـك ؟ مع فرط وضوحه ؟

وليس له وجه صحّةٍ إلا ما ذكرنا ، وحاصله : أنّ المعقول ـ والمراد به

<sup>(</sup>١) التوحيد - للصدوق - : ٩٩ ، ب ٦ ، ح ٧ : والحكايات - للمفيد - : ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) مقالات الإسلاميّين ١ / ١١٣ ، والفرق بين الفرق : ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الفَرْق بينُ الفِرَق : ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) مُروج الِذَهب : ٥ / ٢٠ رقم ٢٩١٧ .

<sup>(</sup>٦) شرح الأصول الخمسة : ٢٢٥ .

 <sup>(</sup>٧) شرح الأصول الخمسة : ٢٢٥ .

والمراد بالعَرَض عند هشام هو « المعنى » وهو لا يراه « شيئاً » كما عرفت (١) .

لأنّ العَـرَض هو مـا يعـرض غـيره في الـوجـود ، ولا يجب لَبْثُـه كَلَبْث الأجسام(٢) .

وهذه الحقيقة قد استدلٌ عليها القاضي نفسُه ، في بيان استحالة كون البارىء تعالى « عَرَضاً »(٣) .

وظهـرَ أَنَّ مراد هشـام من « فِعل الجسم » في استـدلاله هــو العَرَض ، المقابل للجوهر ، في اصطلاح الفلاسفة .

والقـاضي عبـد الجبّـار استعمـل كلمـة « فعـل الجسم » بمعنى آخـر ، واستعمله في الإستدلال على أنّ الله تعالى لا يجوز أنّ يكونَ جسماً ، وقد فسره أبو رشيد بأنّ المقصود من « فعل الجسم » : إحداثه واختراعه (٤) .

وهذا تفسير للفعل بمعناه الُلغوي ، وإضافته إلى مفعوله ، كما أَنَّ مراده بالجسم هو المعنى المتداول ، وعملى هذا فعلا يسرتبط باستدلال هشمام ولا مصطلحه في كِلتا الكلمتين : « الجسم » و « فعل الجسم » .

وقد التزم بنفس استدلال هشام من علماء عصرنا الشيخ مُحمّد عبده المصريّ ، فقال : إنْ أريد من « الجوهر » القائم بذاته ، ومن « الحَرَض » القائم بغيره ، لكان البارىء « جوهراً » وصفاته « عَرَضاً » . ولا منع إلّا من جهة الإطلاق الشرعيّ ، حينئذ (٥) .

فإنَّ جعله « الجوهر » ـ المفسَّر بالذات ـ في مقابل « العَرَض » هـ و مثل مقابلة « الجسم » بمعنى الشيء القائم بالذات في مقابل « العَـرَض » في كلام هشام .

وهذا أيضاً يبتني على اصطلاح خاص في معنى « الجوهـر » كما أنّ ذاك كان مبتنياً على اصطلاح خاص في معنى « الجسم » .

وإلاّ فالجوهـ بمعنى ما لـه ماهيّـة ، لا يمكن إطلاقـه على البـارىء جلَّ كره .

وهشام بقوله « جسم » وإطلاقه على البارىء تعالى ، لا يُثبتُ أيـةَ مادّة له تعالى ، ولا أنّه ماهيّة ، بل ـ ذكرنا ـ أراد بهذه اللفظة التعبير عن كونه تعالى « شيئاً » بحقيقة الشبئيّة ، وهو « الموجود » و « القائم بنفسه » فلا يصحّ عنـده التعبير عنه تعالى بالجوهر . ويشهـد لذلك أنّ هشامـاً كان ممّن يُنكس الجوهـر الفرد .

قال الأشعري \_ وهو يتحدّث عمّن يزعم \_ : أنّ الجزء يتجزّأ أبداً ، ولا جرزء إلاّ وله جرزء ، وليس لذلك آخرٌ إلاّ من جهـة المساحـة ، وأنّ لمساحـة

الجسم آخِراً ، وليس لأجزائه آخِرٌ من باب التجزُّو ، والقائل بهذا القول هشام بن الحكم وغيره (٦) .

فكل جوهر ـ عند هشام ـ لا بُدّ أن يكون متألِّفاً من أكثر من جزء ، وكلّ متألِّف متحيِّز ، وكلّ متحيَّز لا بُدّ أنْ يكون يمينُه غير يساره ، وقدّامه غير خلفه ، وكلّ ما يتميّز أحد جانبيه عن الآخر ، فهو منقسم ، وكلّ منقسم فليس بـ « أحد » (٧) .

والله جـلّ ذكـره يقـول : ﴿ قُـلْ هُـوَ اللَّهُ أَحَـدٌ ﴾ [ سـورة التـوحيـــد (١١٢ ) الآية (١) ] .

وكما أنّ صدر المقولة « جسم لا كالأجسام » يُثبت وجود البارىء تعالى ، فهو إخراج له عن حدّ التعطيل ، فكذلك ذيلها ينفي عنه تبارك ذكره كلّ شبه لـالأجسام ، وممـاثلة بينـه وبينهـا ، فهـو إخراج لـه تعـالى عن حـدّ التشبيه ، كما تدلّ عليه الآية الكريمة : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ .

فهذه الآية نفت عن وجوده تعالى الماثلة لغيره من الأشياء . ويمّا يمدلّ على أنّ قول ه في ذيل المقولة : « . . لا كالأجسام » هو بمعنى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ هو وجود هذه الآية مكان ذلك الذيل في مورد نقل كلام هشام ، في حديث الحيّاني : إنّ هشام بن الحكم زَعَمَ أنّ الله ﴿ جِسْمٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (^) .

وهذا الذيل ضروريّ لتكميل التنزيه ، كما عرفت ، ولمذلك قمال ابن حزم : لو أتانا نصَّ بتسميته تعالى « جسماً » لوجب علينا القول بذلك ، وكُنّا حينئذٍ نقول : إنّه « لا كالأجسام »(٩) .

# ٥ ـ المقولة لا تدلّ على التجسيم

قد ثبت أن المقولة حسب مصطلح هشام لا تدلّ على عقيدة التجسيم ، بل تدلّ على التنزيه الكامل عن حَدَّيْ التعطيل والتشبيه ، وغاية ما تـدلّ عليه أنّ هشاماً كان يُطلق اسم « الجسم » على البارىء تعالى ، وغرضه إثبات وجوده ، وأنّه « شيّءٌ » « قائم بنفسه » وليس « عَرَضاً » .

نعم تبقى المقولة مخالفةً لمسألة توقيفيّة أسماء الله تعالى ، وذاك أمـر آخر سيأتي ذكره في نهاية البحث .

وقد صرّح المحقّقون من العلماء بعدم دلالة هذه المقولة على اعتقاد التجسيم :

ا \_ منهم الشيخ المفيد فقد ذكر ما نصّه: لم يكن في سلفنا من تَدَيَّنَ بالتشبيه من طريق المعنى ، وإنّما خالف هشامٌ وأصحابُه جماعةَ أصحاب أبي عبد الله عليمه السّلام بقسوله في « الجسم » فنزعَمَ أنّ الله « جسمٌ لا كالأجسام »(١٠).

فنفيه التشبيه من طريق المعنى ، يشمل هشاماً وغيره ممّن البُّهِمُوا بذلك ، والتشبيه من طريق المعنى هـو التجسيم الحقيقي ، ويقابله تنزيه

<sup>(</sup>١) اللمع ـ للأشعري ـ : ٣ ـ ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) مذاهب الإسلاميين ١ / ٤١٧ .

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول الحمسة : ٢٣١ .

 <sup>(</sup>٤) أُنظر الاستدلال وتوضيحه في : ديوان الأصول : ٥٩٧ .

<sup>(</sup>٥) الشيخ محمد عبده: ٥٣١ .

<sup>(</sup>٦) مقالات الإسلاميين ١ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٧) اللوامع الإلهية ـ للفاضل المقداد .. : ٨٧ ، وانظر : الفصل ـ لابن حزم ـ ٥ / ٦٦ .

<sup>(</sup>۸) التوحيد - للصدوق - : ۱۰۰ ، ب ۲ ، ح ۸ .

<sup>(</sup>٩) الفصل ٢ / ١١٨ - ١١٩ .

<sup>(</sup>۱۰) الحكايات : ۱۳۱ .

البارىء تعالى عن كونه جسماً كالأجسام ، أمّا التجسيم الذي قال به هشام فهـ و « التجسيم اللفظي » ومن جهـة العبارة ، والمـراد بـ إطـلاق اسم

« الجسم » فقط عليه تعالى .

وقد يستفاد ذلك من تعبير الشيخ المفيد : إنَّ هشاماً خالف ﴿ بالقول في الجسم ، لا إنَّه خالف د في القول بالجسم ، الذي هو مذهب المجسَّمة .

والحاصل أنَّ المفيد ينسب بهذه العبارة إلى هشام قولًا قاله في و الجسم » واصطلاحاً خاصاً به في تفسير الجسم ، أطلقه بذلك على البــارىء ، خالفــاً لجميع الطائفة في هذا ، لا أنَّه قال بالجسم .

وإلّا لكان كلام المفيد متناقضاً صدراً وذيلًا .

ويؤيِّد ما ذكرناه أنَّ المفيـد قال في مقـام آخر : كـان هشام بن الحكم شيعيًّا ، وإنْ خالفَ الشيعةَ \_ كافَّةً \_ في أسهاء الله تعالى(١) .

حيثُ يحصر مخالفة هشام في موضوع الأسهاء ، والمعروف هو خـــلافه في ر الجسم » هل يسمى به البارىء أو لا ؟

٢ ـ وقال الشريف المرتضى : فالظاهر من الحكاية عنه القول بـ ﴿ جسم لا كالأجسام ، ولا خلاف في أنَّ هذا القول ليس بتشبيه ، ولا ناقض لأصل ، ولا معترض على فرع ، وأنَّه غلط في عبارة ، يرجع في إثباتها ونفيها إلى

وواضح أنَّ الشريف جعل المقولة من بـاب إطلاق لفظ و جسم ، عــلى البارىء باعتبار تفسيره بغير ما هـو في اللغة ، وجعـل المسالـة لغويــة ، وهـذا كافٍ في إخراج البحث فيها عن علم الكلام.

مضافاً إلى أنَّ نفي كونها تشبيهاً ، أو ناقضةً لأصل ، يدلُّ بوضوح عـ لم عدم كونها دالَّة على اعتقاد التجسيم ، وإلَّا كانت متناقضة لأصل التوحيُّد .

٣ ـ وقال القاضي الأيجيّ ، والسيّد الشريف ، في المواقف ، وشرحه : ( إنَّه تعالى ليس بـ ﴿ جَسَم ﴾ ) وهو مذهب أهــل الحقُّ ( وذهب بعض الجهَّال إلى أنَّه ( جسم ) ثم اختلفوا :

( فالكرَّاميَّة ) أي بعضهم ( قالوا : هو ( جسم ، أي : موجود ) .

( وقوم ) آخرون منهم ( قالوا : هو « جسم » أي : قائم بنفســـه ، فلا نزاع معهم ) على التفسيرين ( إلا في التسمية ) أي إطلاق لفظ « الجسم »

٤ .. وقال ابن أبي الحديد : من قال : إنَّه ﴿ حسمٌ لا كالأحسام ﴾ على معنى أنَّـه بخلاف ﴿ الْعَـرَضِ ﴾ الذي يستحيـل أنْ يتوهَّم منـه فعلٌ ونَفَـوْا عنه « معنى الجسميَّة » وإنَّما أطلقوا هذه اللفظة لمعنى أنَّـه « شيء لا كـالأشيـاء » و « ذات لا كالذوات » فأمرهم سَهْلٌ ، لأنَّ خلافهم في العبارة .

والمتعصّبون لهشام بن الحكم من الشيعـة في وقتنا هـذا يزعمـون أنّه لم يقُلْ بالتجسيم المعنويّ ، وإنَّما قال : إنَّه ( جسمٌ لا كالأجسام » بــالمعنى الذي

٣٧ ، طبع تبريز .

ما بين الأقواس هو عبارة المواقف .

ذکرناه<sup>(٤)</sup> .

وكـــلامه واضــع في إنّ المقولــة أُطْلِقَ فيها اسم « الجسم » عــلى البارىء على أنَّه بمعنى « شيء » لا بمعنى ذي الأبعاد ، حتى يكون تجسيهاً معنوياً .

لكن نسبة هذا التفسير للمقولة إلى خصوص الشيعة في وقته غير

لأنَّ هذا التفسير قد نُسِبَ إلى تلامذة هشام من قدماء الشيعة ، وقد أستاذهم ، وخاصّة إذا لاحظنا اتّفاقهم على ذلك .

٢ ـ أنَّ هذا التفسير لمقولة هشام مبتن على مصطلح هشام ، وقــد مضى نقله عن جمع من العلماء الَّـذين ذكـروا آراًء هشـام ، فـــلا معنى لجعله قــولاً للشيعة في عصره فقط!

٥ ـ وقال الدوّاني ـ في شرحه على العقائد العضديّة ـ : ومن المشبّهة من تستُّر « بالبَلْكَفَة » فقال : هو « جسمٌ لا كالأجسام » وله حيَّزٌ لا كالأحياز ، ونِسبته إلى حيِّزه ليست كنسبة الأجسام إلى حيّـزهـا ، وهكـذا ينفي جميـع خواصّ الجسم منه ، حتى لا يبقى إلّا إسم « الجسم » ..

وهؤلاء لا يكفّرون(٥) .

أقول : فقد صرّح في النهاية بأنّ المراد من « الجسم » هو مجرّد الاسم ، لا المعنى ، وصرّح بعـدم كفر قـائلي المقـولة ، ولــو كانت دالّــة عــلى التجسيم المعنوي ، لكانوا كفرةً بلا خلاف .

لكنَّه قد أدخل في كلامه ما لا يطابق هذا التصريح :

١ - قـوله : « ولـه حيّزٌ لا كـالأحياز ، ونسبتـهُ إلى حيّزه ليست كنسبـة الأجسام إلى حيّزها » .

وهذه إضافة منه نسبهما إلى أصحاب المقمولة ، ولم نجدها مضافة إلى المقولة في شيء من مصادرها مطلقاً ، وهي غلط تنافي تفسيرهم للمقـولة ،

لأنّ مرادهم بالجسم - كما صرّح به المدوّاني أخيراً - همو مجرّد الاسم ، ومعناه ـ كيا مرّ مفصلًا ـ هو : الشيء ، وقد نفوا بقولهم « لا كالأجسام » كــلّ خواص الجسم - كما اعترف به الدوّاني أيضاً - فما معنى قول ه « وله حيّر » ومن أين نسب إليهم إثبات الحيّز، إنْ كانوا قـد نَفُوا عنـه كلّ خـواصّ الأجسام ؟ أليُّس الحيّز من خواصّها المنفيّة ؟

فلو كان يقول \_ نقلًا عنهم \_ : إنّه « جسم لا كالأجسام » ليس لـ عيّز ولا أبعاد ومحكذا ينفي جميع خواصّ الأجسام حتى لا يبقى إلّا مجرّد اسم « الجسم » لكان تفسيراً جيّداً للمقولة حسب تفسيرهم .

والحاصل أنَّ قوله : « ولـه حيَّز . . . » يناقض تصريحه بكـون المقولـة تجسيهاً لفظياً وعدم كفر قائليها .

٢ ـ قوله : ﴿ مَنْ تَسَرِّرُ بِالْبُلُّكُفَةِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) الشيخ عمد عبده: ٥٣٢.

وهـذه الكلمة مصـدرٌ جَعْلي من قـولهم : « بــلا كَيْفٍ » وقــد استعمــل السلفيّـون من العامّة ذلك ، حيث أثبتـوا لله ـ جلّ وعــلا ـ أعضاءً ، كــاليد ، والرّجُل ، والعَيْن ، وسائر الجوارح وهكذا الاستواء ، والنزول ، وما أشبه .

وخروجاً عن تشبيهـ تعالى بـالخلق ، قالـوا : إنّ هـذه الأعضـاء هي « صفاتٌ » خبرية لله تعالى شأنه .

وإذا سُثلوا عن حقيقة هذه الصفات ؟ قالـوا ـ مثـلاً ـ : الله يـدُ بـلا كيف .

وقد اشتهر عنهم قولهم : الاستواء معلوم ، والكيف مجهـول ، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة (١) .

فالبَلْكَفَة » من مصطلحات الصفاتيّة ، وقد أصبحت عقيدة الأشاعرة من بعدهم ، وصار مذهباً لأهل السُنّة ، وانتقلت سمة الصفاتيّة إلى الأشعرية(٢) .

فقد تهرّبوا من الإجابة بتكميمهم الأفواه ، وتستّروا عن التشبيه الـذي تدلّ عليه أسماء بادّعائهم « اللّا كيف » .

ولذلك قال الشاعر فيهم :

قسد شبَّهُ وهُ بخُلْقه وتخسوَّفوا خوف الدورى فتَسَتَّروا بالبَلْكَفَهُ

لكنّ الدوّاني غالَطَ ، واعتبر قول القـائل : « لا كـالأجسام » بَلْكَفَـةً ، مـع أنّ المنفي في هـذه المقـولـة ليس هــو الكيف ، وإنّمـا المنفيّ صريحــاً هــو التشبيه ، ومع ذلك فالدوّاني يعتبر المقولة « تشبيهاً » .

فيا أوضح هذا التهافت ؟!

وإذا كان لفظ « جسم » بمعنى « شيء » دلّت المقولة على مـا تدلّ عليـه الآيــة الكـريــة : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيءٌ ﴾ [ سـورة الشــورى ( ٤٢ ) الآيــة ( ١١ ) ] ـ كما سبق أن شرحناه ـ فهل يعتبر الدوّاني هذا ـ أيضاً ـ بَلْكَفَةً ؟ ا

٦ ـ وصرّح ابن حزم بأنّ المقولة لا مانع فيها إلا من جهة توقيفية الأسماء ، فقال : ومن قال : إنّ الله تعالى « جسم لا كالأجسام » فليس مشبّهاً (٣) لكنّه أَلْحَدَ<sup>(٤)</sup> في أسماء الله تعالى : إذ سمّاه عزّ وجلّ بما لم يُسَمّ به نفسه (٥) .

وقــال : إنْ قــالــوا لنــا : إنّكم تقـــولــون : إنّ الله عـــزّ وجــلّ حيّ لا كالأحياء ، وعليم لا كالعلماء ، وقادر لا كالقادرين ، و « شيءٌ لا كــالأشياء » فَلِمَ مَنعتم القول بأنّه « جسم لا كالأجسام » ؟ .

قيل لهم .. وبالله التوفيق .. : لولا النصَّ الوارد بتسميته تعالى بأنّه حيَّ ، وقدير ، وعليم ، ما سمّيناه بشيء من ذلك ، لكنّ الوقوف عند النصّ فرض ، ولم يأت نصَّ بتسميته تعالى « جسماً » ولا قيام البرهان بتسميته « جسماً » ولا قيام البرهان مانع من تسميته بذلك تعالى .

ولو أتانا نصَّ بتسميته تعالى « جساً » لـوجب علينا القـول بذلـك ، ركُنًا \_ حِينئذٍ \_ نقول : إنّه « . . . لا كالأجسام »(١) .

وهذا صريح في أنّ المانع من إطلاق لفظ « جسم » هو التبوقيف ، لعدم وروده في النصّ ، وأنه لو أُطلِقَ لزم إضافة ذيل المقولة عليه .

وأمّا قوله: بل البرهان مانع من تسميته بذلك تعالى ، فليس بصحيح:

أولاً: لوكان هناك مانع غير التـوقيف، لما صـــــ إطلاقــه عليه تعــالى بمجرّد ورود النصّ به، كما فرضه هو.

وثانياً: إنّ البرهان لا دخلَ له في أمر الألفاظ والتسميات ، لأنّ ذلك من شؤون اللغة والوضع ، لا البرهان والعقل ، كما سيأتي توضيحه في مسألة نوقيفيّة الأسماء ، إن شاء الله .

ثم إنّا لم نقف على بُرهان عقلي على عدم صحّة إطلاق اسم « الجسم » عليه تعالى ! نعم ، قد تَمَّ البرهان على نفي التجسيم عنه تبارك وتعالى ، وأين هذا من التجسيم اللفظي !؟ .

والحاصل: أنّ المقولة لا تدلّ على التجسيم ، بل تدلّ على التنزيه عن حدّ التعطيل ، وعن حدّ التشبيه ، فإطلاق النفي في قوله « لا كالأجسام » صريح في نفي كلّ أشكال التهاثل والمشابهة بين البارىء تعالى وبين الخلق ، وهذا بنفسه قرينة على صرف معنى « الجسم » عن المفهوم اللغوي والعرقي ، وهذا بنفسه عشام ، وإرادة « الموجود » أو « الشيء » أو « القائم بالمذات » فلا تكون المقولة إلا تعبيراً عن إثبات وجود البارىء ونفي كلّ تشبيه بخلقه

وقد احتوى أقدم نصّ نُقل فيـه كلام هشـام هذا ، عــلى أنّه زعم : أنّ إثبات د الشيء » أن يقال : « جسم » فهو د جسم لا كالأجسام » : « شيء لا كالأشياء » .

ثم أضاف : ثابت ، موجود ، غير مفقود ، ولا معدوم ، خارج عن الحدّين : حدّ الإبطال ، وحدّ التشبيه (٧) .

وهـذا هـو الغايـة في البعـد عن اعتقـاد التجسيم ، ونهايــة النمسّـك بالتنزيه .

وقد ورد في الحديث نفي القول بالتجسيم عن هشام ، فيها رواه علي بن إبراهيم القمي ، قال : حدّثني أبي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن موسى السرضا عليه السّلام ، قبال : قال : يبا أحمد ، مبا الخيلاف بينكم ، وبين أصحاب هشام بن الحكم في التوحيد ؟

فقلت : جعلت فداك ـ قلنا نحن بـ « الصورة » للحديث الـذي روي أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم رأى ربّه صورة شاب .

وقال هشام بن الحكم بد ( النفي للجسم ) .

فقال : يا أحمد ، إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآلـه وسلّم لمّا أُسْـرِيّ به إلى السماء ، ويلغَ عند سِدْرة ٱلمُنتهى ، خرق له في الحُجّب مثلُ سَمّ الأبـرة ،

 <sup>(</sup>١) الملل والنحل ١ / ٩٣ . ولنا بحث طويل معهم في هذه المصطلحات ، وموقف حاسم في عقائدهم هذه ، وفقتا الله لنشره .

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل : ١ / ٩٣ وقبلها .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: (مشتبهاً) وهو غلط، كما لا يخفى.

<sup>(</sup>٤) الإلحاد في الشيء : إدخال ما ليس منه فيه .

ره) الفصل ۲ / ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٦) الفصل ٢ / ١١٨ - ١١٩ .

<sup>(</sup>٧) اختيار معرفة الرجال: ٢٨ رقم ٢٠٥٠

فرأى من نور العظمة ما شاء الله أن يرى ، وأردتم ـ أنتم ـ التشبيه ؟؟ .

دَعْ هذا ، يا أحمد ، لا ينفتح عليك ، هذا أمرٌ عظيم (١) .

ثمّ نفي التجسيم ، وعدم إرادة المعنى اللغوي من كلمة « الجسم » بل اعتباره .. على اصطلاح هشام .. بعنى « الشيء » و « الموجود » مع تكميله بنفي التشبيه في قوله « . . . لا كالأجسام » يقتضي نفي « الضورة » عن البارىء ، لوضوح أنّ « الصورة » من لوازم الأجسام وقد نفاه قوله « لا كالأجسام » .

كها أنّ الإمام الرضا عليه السّلام جعل كلام هشام ومن تبعه في مقـابل التشبيـه في الروايـة التي احتوت عـلى مقولتـه ، وهي أول نصّ شيعي جـاءت فيه ، وإليك نصّها :

قال عبد الملك بن هشام الحنّاط: قلت للرضا عليه السّلام:

زعم هشام بن سالم : أنَّ الله عزَّ وجلَّ صورة ، وأنَّ آدم خُلق على مثال الربّ .

وزعم يونس مولى آل يقطين ، وهشام بن الحكم : أنّ الله «شيء لا كالأشياء » ، وأنّ الأشياء باثنة منه ، وهو بائن عن الأشياء ، وزعا : أنّ إثبات « الشيء » أن يقال « جسم » فهو « جسم لا كالأجسام » : «شيء لا كالأشياء » ثابت ، موجود ، غير مفقود ، ولا معدوم ، خارج عن الحدّين : حدّ الإبطال ، وحدّ التشبيه .

فبأيّ القولين أقول ؟!

فقال عليه السّلام: أراد هذا الإثبات.

وهـذا شبّه ربّـه تعالى بمخلوق ، تعـالى الله الذي ليس لــه شبيــه ، ولا عدل ، ولا مثل ولا نظير ، ولا هو في صفة المخلوقين .

لا تقل عمثل ما قال هشام بن سالم .

وقل بما قال مولى آل يقطين وصاحبه $^{(Y)}$  .

وكلام الإمام الرضا عليه السّلام ـ مضافاً إلى تـوضيحه مـراد هشام ، وتقريره لهذا المراد ـ يدلّ على بُعْد معتقد هشام عن كلّ تشبيه ، ومنافاته لما قاله هشام بن سالم .

وقد ذكر المفهرسون أنّ لهشام بن الحكم كتاب « السردّ على هشام بن سالم »(٣) .

كما أنّ مقابلة هشام ، للبزنطي القائل بالصورة .. في رواية القمّي .. تدلّ بوضوح على أنّ هشاماً كان لا يقول « بالصورة » .

وكذلك « الرؤية » فإنّها داخلة في خواصّ الأجسام ، التي نفاهـا هشام بقوله : « . . . لا كالأجسام » .

وقد صرّح هشام بأنّ ( الرؤية ) من لوازم ( الجسميّة ) في مناظرته لأبي الهذيل العلّاف ، فقال له : إذا زعمت : أنّ الحركة تُرى ، فلِمَ لا زعمت أنّها تُلْمَسُ ؟

قال العلّاف : لأنها ليس بجسم ، فيلمسُ ، لأنَّ اللمس إنَّما يقع على المُجسام !

قال هشام : فقل « إِنَّهَا لا تُرى » لأنَّ الرؤية إنَّمَا تقع على الأجسام (<sup>3)</sup> .

فإذا نفي هشام خواص الأجسام عن البارىء بقوله: « . . . لا كالأجسام » فهو ينفى رؤية البارىء تعالى قطعاً .

ولـذا لم يُنقل عنه القـول بـالـرؤيـة إلا مـا حكـاه بعض خصـومـه من المعتزلة .

قال الشيخ المفيد: فأمّا نفي الرؤية عن الله عزَّ وجلَّ بالأبصار، فعليه إجماع الفقهاء والمتكلّمين من العصابة كافّة ، إلاّ ما حُكِيَ عن هشام في خلافه (٥).

والذي حكى هذا القول الشاذ هو القاضي عبد الجبّار ، فقال : وأمّا هشام بن الحكم وغيره من المجسّمة فإنّهم يجوّزون أنْ يُرى في الحقيقة ويُلمَس (٦).

مع أنّا عرفنا مصطلح هشام في « الجسم » وأنّه أطلقه على معنى « الشيء » و « الموجود » و « القائم بنفسه » ونفى عنه خواص الأجسام بقوله « لا كالأجسام » وعلمنا أنّ ذلك يقتضي نفي هشام لـ « الصورة » و « الرؤية » .

والقاضي \_ نفسه \_ اعترف بأنّ معاني « الشيء » و « الموجود » و « القائم بنفسه » لا تؤدي إلى « التجسيم » ولا تلازم القول بـ « الرؤية » $^{(V)}$  .

وقد اعترف القاضي \_ أيضاً \_ بأنه : لا أحد يدعي أنّه يرى الله سبحانه إلّا من يعتقده « جسماً » « مصوّراً بصورة مخصوصة » ويعتقد أنّه يَحِلُ في الأجسام (^) .

فإذا وجدنا هشاماً ينفي حقيقة الجسم ، وينفي الصمورة ، وينفي كلّ لوازم الأجسام ، فكيف ينسب القاضي إليه القول بالرؤية التي هي من أظهر خواصً الأجسام ، وألزم لوازم القول باعتقاد التجسيم ؟!

ومن الغريب أنّ بعض الكُتّاب غَفَلَ عن كلّ ما ذكرناه من الحقيقة ، فنقل كلام المفيد في نفي القول بالرؤية عن الطائفة كافة إلّا ما حكي عن هشام ، وقال : فإنْ صحّت الحكاية والنسبة (!) فهي نتيجة لقوله : إنّ الخالق « جسم لا كالأجسام » لأنّ القول بكونه « جسماً » يُفضي إلى القول بجواز الرؤية .

لكنّ هذه الحكاية لم تثبت بطريق مقبول(٩) .

وقد عرفت بأنّ هشاماً لم يرد بكلمة « الجسم » ما هـ و المفهوم الـظاهر منه ، حتى يكون مُفضياً إلى الرؤية ، بل أراد « الشيّء » و « المـ وجـــدا

<sup>(</sup>۱) تفسيرالقمي ۱ / ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) اختيار معرفة الرجال : ٢٨٥ رقم ٥٠٣ .

 <sup>(</sup>٣) لاحظ: رجال النجاشي: ٣٣٠ رقم ١١٦٤ والفهــرست للطوسي: ٢٠٤ رقم ٧٨٧ ،
 والفهرست للنديم ..: ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٥ / ١٢ رقم ٢٩١٧ .

<sup>(</sup>٥) الفصول المختارة ٢ / ١٢١ . وأوائل المقالات : ٥٥ .

<sup>(</sup>٦) المغنى ٤ / ١٣٩ .

<sup>(</sup>٧) المغنى ٤ / ١٨٠ .

<sup>(</sup>٨) المغنى ٤ / ٩٩ .

<sup>(</sup>٩) هشام بن الحكم استاذ القرن الثاني \_ لعبد الله نعمة \_ : ١٤٨ .

ساعتراف القـاضي عبد الجبّـار ـ صاحب الحكـاية والنسبـة ـ لا يقتضي القــول الرؤية .

وقد صدر هذا من الكاتب نتيجة عدم وقوفه على مصطلح هشام ، رعدم تدقيقه في أبعاد هذا المصطلح ، ولنا لقاءً معه في القسم الآتي من هذا البحث .

ثمَّ إِنَّ جَمِيع مَا أُورِده المحقَّقُون مِن الفلاسفَة والمتكلَّمين مِن البراهين والأَدْلَة على نفي التاليف والأَدْلَة على نفي التاليف والتركيب والتحيّز والحاجة والجزء ، وما أشبه ذلك ، عن وجود البارىء جَلَّ وعزّ ، لأنّ جميع ما ذُكِر هو من سمات الممكنات ، والله تعالى واجب الوجود .

ومن الواضح أنّ شيشاً من ذلك لا يـرتبط بمسألـة اللفظ وإطلاق كلمـة « جسم » بمعنى « الشيء » عليه تعالى .

وأمّا مسألـة توقيفيـةِ أسهائـه تعالى ، فهـذا أمر آخـر ، سيأتي التفصيـل فيه ، بعون الله .

## 7 \_ مواقف الكلاميين من المقولة :

لقد عرفنا خلال عرضنا لمصطلح هشام مواقف العلماء الناقلين لـــــلك من المقولة ، ورأينا هنا أن نستعرض تلك المواقف في نظرة سريعة :

#### أمّا الأشاعرة:

فقد صرّح رئيس مذهبهم أبو الحسن الأشعري بـأنّ هشامـاً قال : هـو « جسم لا كالأجسام » ومعنى ذلك : أنّه « شيء موجود » (١).

وهذا واضح في تفسيره المصطلح بما لا يدلّ على التجسيم المعنويّ ، فإنّ مَنْ يعبّر عن الله تعالى بأنه « شيء موجود » لم يذكر بكلامه هذا إلّا إثبات وجود الله تعالى ، دون أن يعبّر عن كون الله تعالى له صفة الجسميّة أو غيرها ، فكذلك المقولة التي تبدلً على معنى « شيء موجود » كما فسرها الأشعريّ .

مضافاً إلى أنّ ذيل المقولة يدلّ على نفي تشبيهه بـالأجسام كلّهـا ، فهو أصرح ، في عدم التجسيم المعنويّ .

وقد صرّح الأشعري في مورد آخر بان اللهي يقول في البارىء: « جسمٌ » بمعنى أنّه « موجود »: لا يثبت البارىء ذا أجزاء مؤتلفة ، ولا أبعاض متلاصقة (٢).

فهـذا \_ على مصـطلح هشام \_ صريح في نفي المعنى اللغوي للجسم الدالّ على الأبعاد والأجزاء وتألُّفها في الوجود .

وأصرح من ذلك قوله: وقال قائلون: هو « جسم خارج من جميع صفات الأجسام » ليس بطويل ، ولا عريض ، ولا عميق ، ولا يوصف بلون ، ولا طعم ، ولا مجسة ، ولا شيء من صفات الأجسام ، وأنّه ليس في الأجسام ، ولا على العرش (٢) . . .

وهذا النصّ ، وإنْ لم يفسّر فيه الجسم بما اصطلح عليـه هشام ، إلّا أن

قوله: «خارج من جميع صفات الأجسام» إلى آخر العبارة، لازم لـذلك، بل هذا هو توضيح لذيل المقولة: « . . . لا كالأجسام» كما هـ و واضح ممّـا تقدّم ذكره مكرّراً .

ومع هذا ، فالأشعريّ ينسب إلى هشام القول بأنّ ربّه في مكان دون مكان ، تعالى الله عن ذلك ، وكذلك ينسب إليه أقاويل تنافي هذه المقولة منافاة ظاهرة ، ويضيف على مقولته أقبح ما يقال في هذا المجال ، ممّا لا يخفى على عاقل ، فكيف يخفى ذلك على الأشعري المتغافل !؟

هذا ، وقد اعترف كبارُ الأشاعرة ، المتقدّمون والمتأخرون ، بعدم دلالة المقولة على التجسيم ، كما نقلناه عن الأيجي ، والجدويني ، والسدّواني ، والرازي ، وعبده .

## وأمّا الظاهريّة:

فقد عرفنا من أشهر شخصيّة علميّة فيهم ، وهـو ابن حزم الـظاهريّ تصريحه بأنّ : من قال : « جسم لا كالأجسام » فليس مشبّهاً ، لكتّه أُخَذَ في أسياء الله تعالى ، إذْ سبّاه عزّ وجلّ بما لم يُسَمُّ به نفسه (٤).

مع أنّه يوافق على مقولة « شيء لا كالأشياء » <sup>(٥)</sup>.

وقد عرفنا أنّ مقولة « جسم لا كالأجسام » هي مرادفة لمقولــــة « شيء لا كالأشياء » وبمعناها على مصطلح هشام في « الجسم » .

#### وأمَّا المعتزلة :

فقد أبدوا معارضة شديدة للمقولة ، باعتبارهم أكثر الناس عداءً لهشام ولما ينسب إليه من آراء .

وذلك لأنّه السرجل القويّ الذي كان يقف في وَجْههم وهم في أوج قدرتهم وعزّتهم ، « فكان الشخصيّة القويّة الذي ناظرهم وناظروه  $x^{(1)}$  وهو الوحيد الذي اضطرّ الخصوم للإعتراف له بأنّه « صاحب غور في الأصول  $x^{(1)}$  وبلغَ من القوّة بحيث قالوا في حقّه : « لا يجوز أن يُغفل عن إلزاماته على المعتزلة ، فإنّ الرجل وراء ما يُلْزِم به على الخصم  $x^{(1)}$ .

وقد ذكر الشهرستاني أنّ هذه المقولة إنّما أوردها هشام في إلىزام أبي الهذيل العلّاف بالذات ، وهو من كبار المعتزلة المعاصرين لهشام ، وله معمه مناظرات عديدة .

والمعتزلة مع إجماعهم على مقولة «شيء لا كالأشياء »(٩) ومع أنّ بعضهم وافق على كُرى « لا شيء إلّا وهو جسم »(١٠)، إلّا أنّهم أغفلوا مصطلح هشام ، وعارضوا المقولة ، وغالطوا في حملها على غير مصطلح هشام ، وقد أوضحنا سابقاً مواقع المغالطة في كلماتهم .

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين ١ / ٢٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) مقالات الإسلاميين ١ / ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين ١ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الفصل ٢ / ١٢٠ .

<sup>(°)</sup> الفصل ٢ / ٨ \_ ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) ضحى الإسلام \_ لاحد أمين \_ ٣ / ٢٦٨ .

 <sup>(</sup>٧) الملل والنحل ١ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٨) الملل والنحل ١ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٩) مقالات الإسلاميّين ٢ / ١٨٠ ، وانظر موضع التعليقة رقم ٧٩ .

<sup>(</sup>۱۰) مقالات الإسلاميين ۱ / ۲٤٥ .

<sup>(</sup>١١) راجع ( ص ٣٩ ) من هذا البحث .

لكنّ الجبّائي \_ وهو من كبارهم \_ كان يزعم : أنّ العقل إذا دلّ على أنّ البارىء « عالم » فواجب أن نسمّية « عالماً » وإنْ لم يُسَمَّ نفسه بذلك ، إذا دلّ العقل على المعنى ، وكذلك سائر الأسهاء (١) .

فهو على هذا ملزَم بالموافقة على المقولة ، على مصطلح هشام ، ولكن لم أجد تصريحاً له بذلك .

لكنّ واحداً من المعتزلة صرّح بالحقّ في شان المقولة ، وهو ابن أبي الحديد ، الذي صرّح بأنّ المقولة « جسمٌ لا كالأجسام » إذا كانت على معنى : أنّ الله تعالى بخلاف العَرَض الذي يستحيل منه الفِعل ، فهو نفي لمعنى الجسميّة ، وإنّما أطلقوا هذه اللفظة لمعنى أنه « شيء لا كالأشياء » وأمرهم سهل ، لأنّه خلاف في العبارة (٢).

هـذه مـواقف عمـدة المـداهب الإســلاميـة التي لهــا رأي في المبـاحث الكلامية ، من الّـدين يخالفون هشاماً في المعتقد ، وخــاصة في المــدهب ، وكيا رأينا فإنّهم متّفقون على عدم منافاة مقولة هشام للحقّ ، ولا اعــتراض لهم على المقولة من حيث المعنى .

لكنّهم بالرغم من ذلك نسبوا إلى هشام أنواعاً من التهم البشعة ، والخرافات المنافية لأبسط القواعد العقلية ، سعياً في تشويه سمعته بين المسلمين الموحّدين ، وتضييعاً لأثره في الفكر والعقيدة ، وإخفاء لعظمته في تاريخ العلم والثقافة الإسلامية في عصورها المبكّرة .

ومن هنا نعرف السبب في إغفال البغدادي صاحب « الفَرْق بين الفِرْق ، ين الفِرْق ، ين الفِرْق ، ين الفِرْق ، ين المفرق ، فلم يذكرها مطلقاً ، مع شهرتها عن هشام ، بينها أبدى حقداً ويُغْضاً في جمع كلّ خرافة وباطل وكذب ، ونسبة ذلك إلى هذا المفكّر الموحّد !

#### ٧ ـ موقف الشيعة من المقولة:

أمّا الشيعة ، اللذين ينتمي إليهم هشام ، فقلد عرفنا اتّفاقهم قلدماء ومتأخرين على أنّ المقولة لا تدلّ على التجسيم المعنويّ ، وإنّما أريد من كلمة « الجسم » معنى آخر ، غير مدلوله اللغويّ المتفاهم ، وقد أوضحنا أنّ المعنى الآخر قلد اصطلح عليه هشام وأصحابه وتلاميله ، وأرادوا من كلمة « الجسم » معنى « الشيء » و « الموجود » .

وقد صرّح الشيخ المفيد ، والسيد المرتضى ، بأنّ هشاماً لم يُخالف في مقولته « جسم لا كالأجسام » التوحيد ، ولا يَردُ عليه إلّا إطلاقه لفظ « الجسم » على البارىء تعالى وإنْ كان بمعنى « الشيء » (٣) .

وقد ذكر ابن أبي الحديد : أنّ هذا المعنى هو اللذي التزمه من قدماء الشيعة : عليّ بن منْصور ، والسكّاك ، ويونس بن عبد الرحن ، والفضل بن شاذان (٤) .

وكذلك صرّح كثير من علماء الطائفة ، وآخرهم السيـد الخوثي الـذي قال في كتاب رجاله بعـدم إرادة هشام من كلمـة « الجسم » معناهـا المفهوم ،

بل أراد معنى آخر <sup>(٥)</sup> .

ولكنّ الذي يَحُرُّ في النفس أَنْ يتعرّض للموضوع مَنْ لم يأخذ له أُهبته اللازمة ، مَن ينتمون إلى مذهب هشام ، فغرّتهم كثرة الأقاويل التي اختلقها كُتّاب الفرق والمقالات ، ومؤرّخو المذاهب والقضايا الإعتقادية ، وملأوا بها الصحائف ، فلم تفسح لهؤلاء مجالاً للتأمّل في الموضوع بدقّة وعمق ، من حلال مصادرنا المأمونة لتمييز الصحيح من الفاسد ، أولاً ، والتوصّل إلى الحقّ الذي أراده هشام ، ثانياً ، فوقع هؤلاء في الفخاخ التي نصبَها أولئك الحاقدون ، وما سطّروه في صحائفهم السوداء ضدّ هشام .

وأكثر ما نجد تناقـل كُتّـاب العصر لمـا لفّقـه الخصـوم عن معتقـدات هشام ، مَّا يُنافي أبْسط قواعد الإيمان والإسلام .

وناقل الكفر وإنْ لم يكن كافراً \_ كها يُقال \_ إلاّ أنّ تمريرها بالنقل ، من دون تعرّض لها بالنقد أو تزييف نقاط الضَعْف ، أو تبيين أوجه المغالطة فيها ، جريمة لا تغتفر ، فضلًا عن أنْ يُبديَ المؤلّف رأياً يُعارض الحقّ ، وينسبه إلى هشام ! أو يتناقل تلكم الأكاذيب من دون نسبتها إلى مختلقيها ، وكأنّ الناقل يفرضها من مسلّمات التاريخ أو العلم !

فبها يعتذر منْ يعدد في المذاهب مدهباً باسم « الهشامية » ينسب إليه الغلو والتشبيه ؟!

مع العلم بأنّ مؤلّفي الفِرَقْ ومؤرخي المذاهب من الشيعة لم يذكروا فرقةً بهذا الاسم أصلًا ، فضلًا عن ينسبوا إليها تلكم التهم ؟!

ولو نَقَلَ ذلك عن مصادر المخالفين لهشام في المذهب ، لكفانا مؤونة هذه الكلمة المؤلمة !

أمّا هشام ، فلن تؤثّر في عظمته هذه التصرّفات ، ولم تُخْفِتُ نورَ الحقّ الذي التزم به كثرةُ التشويش عليه ، سواء من فعل الخصوم الحاقدين ، أو من نقل أبناء طائفته الغافلين أو المتساهلين .

ولقد رأيتُ من واجبي أن أستعرض ما جاء في كتاب « هشام بن الحكم أُستاذ القرن الثاني في الكلام والمناظرة » ممّا وجدته مخالفاً لما ثبت عن هشام من آراء ، وما توصّلتُ إليه من حقائق .

ومع أنَّ مؤلِّف هذا الكتاب كان متنبّهاً إلى خطورة الموضوع ، وصعوبة البحث فيه ، إذ يقول : مع اعترافي بأنَّ ذلك محاولة نموذجيّة قد لا تبلغ من العمق والشمول ما لا يطلبه حديث رجل كهشام ، ولا يتسع كثيراً للإيضاح ، ذلك لأنّه لم يَحْظُ بعناية المترجمين (١) .

ومع ما يعهد من مؤلّفه من معرفة وحسن نيّة وجهد علمي . لكنّه ـ مع هذا كلّه ـ وقع للأسف في شباك الأخطبوط المعادي لهشام !

ونحن نذكر هنا ما يرتبط بمبحث التجسيم فقط !

في انتخاب المصادر:

فهو ينقل عن مصادر متأخّرة جدّاً ما نقلوه عن مصادر قديمة ، من دون

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميّين ٢ / ١٨٥ ، وانظر : مذاهب الإسلاميّين ١ / ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الحكايات : ١٣١ ، وأوائل المقالات : ٤٣ ، والشافي ـ للمرتضى ـ : ١٧ .

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) معجم رجال الحديث ١٩ / ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٦) هشام بن الحكم : ٨ ـ ٩ .

أنْ يُتابِع القضايا ، ويُراجعها في مصادرها الأصليّة .

فمثلاً: يَعْتبر المؤلّف هشاماً تلميذاً لأبي شاكر الديصاني ، وقد ذكر مستنداً لهذا الإعتبار ، وهو أربعة نصوص ، أحدها منقول عن البرقي ، والثاني في رواية عن الإمام الرضا عليه السّلام ، ثم الثالث عن ابن الحيّاط المعتزليّ ، والرابع عن ابن تيميّة الحرّاني ، ثم قال : وبعد هذا ، فإنّ جميع النصوص المذكورة متّفِقة على أنّ هشاماً كان على صِلةٍ تامّةٍ بهذا الديصانيّ ، وعلاقةٍ وثيقةٍ به (۱).

أقول: وليس شيء من هذه النصوص الأربعة حجّة على ما يُريد المؤلّف إثباته، فالنصّان: الشالث والرابع، هما كلمتان لرجلين من أللّة خصوم الشيعة، وممّن شنّعوا على هشام بالخصوص، وممّن لم يتقوا الله في نسبة ما هَوَتْ نفوسهم إلى هشام وأتباع أهل البيت عليهم السّلام، ويشهد بذلك كتاباهما « الانتصار» للخياط، و « المنهاج» لابن تيميّة اثم متى صارت أقوال الخصوم حُجّة في حقّ خصومهم ؟ اوكيف صار اتّفاق هذين الرجلين دليلاً على اتّهام هشام ؟ (٢٠).

وأمّا النصّ الأول : فقد نقله المؤلّف عن المـامقاني في تنقيح المقال ٣ / ه ٣٩ .

وقد نقله المامقاني عن ابن داود الرجالي الحلي ، ولما راجعتُ « الرجال » لابن داود وجدته ناقلًا له عن البرقي ، فراجعت رجال السبقي ، فوجدت فيه : وفي كتاب سعد : له كتاب ، وكان من غلمان أبي شاكر الزنديق ، جسمي ، رؤيي .

وقد علَّق محقِّق الكتاب على هذه العبارة بأنَّ في نسخه تصحيفاً ٣٠).

ولم يُميَّز في كتاب البرقيّ أنَّ قوله : « وكان من غلمان . . . إلى آخره » منقول عن سعد ، أو هو من كلام البرقيّ نفسه ؟ فإنْ كان منقولاً عن سعد ، فمن هو « سعد » هذا ؟

فيانٌ كان هو سعد بن عبد الله الأشعريّ القميّ ! الذي له كتاب « رجال الشيعة »(٤) فهو في كتابه الآخر المسمّى بد « المقالات والفرق » لم يذكر عن هشام شيئاً ، إلاّ أنه عدّه في مَنْ ذكرهم من « وجُوه أصحاب جعفر بن محمد ، وأهل العلم منهم والفقه والنظر ، وهم الذين قالوا بإمامة موسى بن جعفر عند وفاة أبيه »(٥).

ثم إنّ ابن داود الذي نقل عن البرقيّ تلك العبارة ، ناقش مضمونها في القمسين من رجاله :

فقال في القسم الثاني: هشام بن الحكم: لا مِراء في جلالته، لكنَّ البرقيّ نقل فيه غمزاً، لمجرّد كونه من تلاميذ أبي شاكر الزنديق، ولا اعتبار بذلك (٦).

وقال في القسم الأوّل ـ بعد نقل عبارة البرقيّ المذكورة ـ : مع أنيّ لا أستثبتُ ما قاله البرقيّ قدحاً فيه ، لأنّ حال عقيدته معلومٌ ، وثناءُ الأصحاب عليه متواتر ، وكونه تلميذ الزنديق لا يستلزم اتّباعه في ذلك ، فإنّ الحكمة تؤخذ حيث وُجِدَتْ (٧٠).

ثم إنّ المامقاني \_ بعد أنْ نقل ذلك \_ ذكر في دفع ذلك أمرين :

١ ـ أن رجال البرقي ، الموجود عنده ، خال عن ذكر تلمذة هشام لأبي شاكر ، أولا .

٢ ـ أنّه قد ورد في أخبار كثيرة مناظرته لأبي شاكر ، واحتجاجـه عليه في التوحيد ، على وجهٍ يعلم عدم كونه تلميذاً له ، ثانياً (^).

والحقّ أنَّ المامقاني قد تبّرأ من مضمون تلك العبارة .

والمؤلّف ، كيف يصرفُ النظر عن كـلّ هذه المناقشات ، وينقـل تلك العبارة ، ويعتبرها نصّاً دالاً على ما يُريد إثباته من تلمّذ هشام للديصاني ؟!

وأمّا النصّ الثاني ، فهي رواية عن الإمام الرضا عليه السّلام ، نقلهـا عن المامقاني أيضاً (٩) .

لكنّ المامقاني نقسل السروايسة تلك عن الكشّي ، وهي مسوجسودة في رجاله(١٠).

وقد ذكر المامقاني : أنَّ الرواية قاصرة سنداً .

بالنظر إلى أنّ في السند : « عن بعض أصحابنا » وهم لا يعتبرون له .

هـذا ، مع أنّ النصّ المـوجود في رجـال الكثيّي هـو : . . . من غلمان هشام ، وهشام من غلمان أبي شاكر . . . وليس في الرواية : و . . . هشـام بن الحكم » وهكذا نقله المامقاني .

ولكنّ المؤلّف أضاف كلمة « ابن الحكم » عـلى متن الروايــة ، من دون إشارة إلى عدم وجودها في المصدر ، ولا في مصدر المصدر ا

هذه قيمة النصوص التي اعتمد عليها المؤلّف في دعواه الخاطئة ، أي كون هشام تلميذاً للديصاني ، ومع هذا يسلّم للدعوى ، ويبني على هذه النصوص بناءً مهزوزاً ، هُنا وفي ما يلي من صفحات كتابه ، ويستنتج آراءً خاطئة ينسبها إلى هشام ، ويقول بميلء فيه : إنَّ هذه الآراء وصلت إلى هشام ، من أثر الفكر الرواقي ، من طريق أبي شاكر الديصاني !

ويقول: بل من الجائز أنْ تكون نزعتُه ( الحسيّةُ » ( المادّية » هي أصداءً للنزعة الرواقيّة ، انعكست في تفكيره بواسطة الديصانيّة (١١).

وهذا كلَّه مبنيًّ على وَهُم خاطىء ، مصدره تلك النصوص التي عرفنا عدم حُجَيَّتها ، وعدم قابليتها لإَثبات تلك الدعوى !

وينفس الأسلوب يـدّعي أنّ هشامـاً اعتنق مذهب جَهْم بن صفـوان ،

<sup>(</sup>١) هِشام بن الحكم : ٤٨ ـ ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) أُنظر ما ذكره العاسمي في كتباب و تاريخ الجهمية والمعتزلة ، ص ٣٠ وما بعدها ، حول التساهل في نقل الأراء والمذاهب ، وما يجب أن يعتمد في ذلك .

<sup>(</sup>٣) رجال البرقي : ٣٥.

<sup>(</sup>٤) لاحظ : رجال النجاشي : . . . ، والفهرست ـ للطوسي ـ .

<sup>(</sup>٥) المقالات والفرق ـ لسعد ـ : ٨٨ رقم ١٦٨ .

<sup>(</sup>٦) رجال ابن داود ـ القسم الثاني ـ : ٦٠ .

 <sup>(</sup>٧) رجال ابن داود \_ القسم الأول \_ : ۲۰۰ رقم ١٦٧٤ .

<sup>(</sup>٨) تنقيح المقال ٣ / ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٩) يلاحط أنّه راجع إلى تنقيح المقال ٣ / ٢٩٥ بينها الرواية مذكورة في ص ٢٩٩ من المصدر .

<sup>(</sup>١٠) اختيار معرفة الرجال : ٢٧٨ رقم ٤٩٧ .

<sup>(</sup>١١) هشام بن الحكم . . . : ٥٠ ـ ٥١ .

ويستنبد إلى نصوص ، لا تخلو من مناقشات ، ولكنّ المؤلّف لم يبلاحظ فيها شيئاً ، ويقول : فهشًام ، إذَنْ ، من دُعاة الجهميّة ، ناظر على طريقتها ، متحمّساً لها(١) .

ويستند أخيراً إلى الشَبّ الموجود بين بعض آراء هشام وبين آراء الجهميّة ، التي ذكرها مؤلّفو كتب الفِرق ، ويقول : من البعيد أنْ يكون ذلك عَفْواً واتّفاقاً (٢).

ولا بُدّ أن نسألَه هُنا : بماذا يفسّرُ الاختلاف بين هشام وبين جهم في آرائه الأخرى ؟! هل يعتبرها عَفْواً أو اتّفاقاً ؟!

مع أنّ الموارد التي ادّعى موافقة هشام لجهم فيها ، والتي تمثّل بها كشاهد على دعواه ، ليس الأمر فيها كها زعم ، بل هناك نخالفة بين رأييهها لم يدقّق فيه المؤلّف ، فقد ادّعى \_ نقلًا عن مقالات الإسلاميّين ، للأشعريّ ، ص ١٠٨ \_ أنّ هشاماً نسب إليه القول : « بأنّ الله لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه ، وأنّ الاشياء لا تُعلّم قبل كونها . . . » ثم يقول : وهذا الرأي نفسه للجهم (٣) .

أقول: هَبُ أَنَّ هشاماً يوافق الجهم إلى هذا الحدّ، لكن هـل تنتهي المسألة إلى هنا ؟ كلا ، بل ، إنّ هشاماً يخالف جهماً في نهاية المسألة نفسها: فجهم يدّعي فيها: « أنّ علم الله مُحْدَثُ ، هو أحدثُه ، فعَلِمَ به ، وأنّه غسير الله »(٤).

لكنّ هشاماً يقول: إنّ الله يعلم الأشياء بعلم ، وأنّ العلم صفة له ، ليستْ هي هـو ، ولا غـيره ، ولا بعضـه ، ولا يجـوزُّ (٥) أنْ يقـال في العلم : ﴿ إِنَّهُ مُحْدَثُ أَو قديم ﴾ لأنّه صفة ، والصفة عند هشام لا توصف (١) .

ومن المواضح أنّ من خالف أحداً في جزء دعواه ، سواة في جزء الصغرى ، أو جزء الكبرى ، فهو مخالفٌ له في النتيجة !

فكيف تخفى هذه البديهية على المؤلّف .

والغريب أنّه جعل نفس هذا الأمر الذي اختلف فيه هشام والجهم مثالاً آخر لما يدّعيه من توافقهما في الرأي ! وبعد أن نقل كلام هشام في العلم ، وتصريحه بأنّه « لا يقال فيه عُمْدَتُ ولا قديم » يقول : ونجد في هذا شَبَها بقول الجهم حين يستدلّ على ذلك فيقول : « إذا ثبت حدوث العلم فليس يخلو : إمّا أن يحدث في ذاته تعالى ، و . . . ، (٧) .

ف انظر كيف يكون الشَّبَهُ بين مَنْ ينفي الحدوث والقدم ، وبين مَنْ يفرض الحدوث ويتكلِّم على أساسه ؟!

والأغرب أنّ المؤلّف لمّا ينقل قول هشام: ليس يخلو القديم من أن يكون لم يزل عالماً لنفسه ، كها قالت المعتزلة ، أو عالماً بعلم قديم ، كها قالت الزيديّة ، أو عالماً على الوجه الذي أذهب إليه (^) .

يقـول: ويقصد بـالوجـه الذي يـذهب إليـه: أنَّ العلم حـادث (٩). ويقول ـ بكلّ جرأة ـ: فرأي هشام هنا مشتقٌ من رأي جَهْم بكامله!

أقول : لكن عرفت أنّ القـول بحدوث علم الله هـو رأي جَهْم فقط ، وأمّا رأي هشام فهو أنّ العلم صفة ، وهي لا توصف بحدوث ولا قدم ! فهو يُنكر حدوث العلم ! فكيف يجرُّق المؤلف على هذا التصريح الخطير!

لا أجد جواباً لهذا ، إلا أن أقـول للمؤلف : « ما هكـذا تُورَدُ يـا سَعْدُ الإِبِلُ » .

ولو شاء المؤلّف أنْ يرى بأمّ عينه اختلافات هشام والجهم ، فليقـرأ في « مقالات الإسلاميين » للأشعري :

١ - أنّ الجهم يزعم أنّ الحركة جسمٌ ، ومحالٌ أن تكونَ غير جسم (١٠).
 ٢ - أنّ هشاماً يقول : الحركات وأمثالها ليستُ أشياءً ولا أجساماً (١١).

وهـذا ما عـثرنا عليه في طريق بحثنا ، ولم نتصد له ، ولعـل البحث المقصود يدلّنا على الكثير جداً . وكيف كـان ، فهذا يكفي في تَفْنيـد مزاعم المؤلّف ، ودعواه مكرّراً أنّ هشاماً كـان ديصانيّاً أو جهميّاً حتى بنى عـلى ذلك كثيراً من اتّهاماته الصعبة ضدّ هشام .

كما يقول عند تعرّضه لموضوع « التجسيم » في رأي هشام : فالنزعة الحسّية بادية على شيء من آرائه ، فهو يجسّم الأعراض ، والجوّ ، حتى الخالق تعالى ويُضيف : وقد رجّحنا وصول هذه الفلسفة إلى هشام من طريق الديصانيّة . . . وبخاصة أنّ هشاماً صحب أبا شاكر الديصانيّ ، ولازمه حتى عُدّ من غلمانه ، كما سبق (١٣).

ويقول بعنوان « ذاته » ـ بعد نقل الأقوال المتعارضة في نسبة التجسيم إلى هشام ـ ما نصّه : وإنّنا إذ نقفٌ بين هذه النصوص المتضاربة ، لا يمكننا أن نُنزّه هشاماً عن القول بالتجسيم (١٣).

ثم يستدلُّ على ذلك بقوله :

١ - إنَّ حكاية التجسيم عنه مستفيضة .

٢ ـ إنّ الصدوق روى في كتابه ﴿ التوحيد ﴾ ما يشعر بذلك .

٣ ـ إنَّ المفيد نسب إليه مقولة ﴿ جسم لا كالأجسام ﴾ .

ثم يؤكد على أنّ هشاماً كان جهميّاً ديصانيّاً ، ويصل إلى هذه

# نتيجة :

<sup>(</sup>١) هشام بن الحكم . . . : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) هشام بن الحكم . . . : ٥١ .

<sup>(</sup>٣) هشام بن الحكم . . . ١ - ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين ٢ / ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) وذكره في المصدر ـ أيضاً ـ في ١ / ١٠٨ يلفظ ( فيجوز أن يقـال : العلم محدّث أو قــديم ، لأنّه صفة ، والصفة لا توصف . . . . .

وقد طبعها المحقّق الألمائي ( هـ ، ريتر) : « فيجوزٌ » بالنصب ، كي يكون منصوباً بأنُّ مقدّرة جواباً للنفي في « ليستْ . . . » ومعناه : ضلا يجوز ، كيا جاء في الموضع التمالي من المصدر .

لكنّ المحقّق المصريّ (عبد الحميمة) طبعها: « فيجوزُ » فناقض معنى الجملة السمابقة ، ومعارضاً للموضع الآخر الذي صرّح فيه بقوله « لا يجوز ، كها أثبتنا في المتن ، فلاحظ .

<sup>(</sup>٦) مقالات الإسلاميين ٢ / ١٦٣ ، والملل والنحل ١ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٧) هشام بن الحكم . . . : ٥٢ .

<sup>(</sup>٨) هشام بن الحكم . . . : ١٢٨ نقلًا عن الإنتصار ـ للخيّاط ـ : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٩) هشام بن الحكم . . . : ١٢٨ .

<sup>(</sup>١٠) مقالات الإسلاميين ٢ / ٣٢ .

<sup>(</sup>١١) مقالات الإسلاميين ١ / ١١٣ .

<sup>(</sup>۱۲) هشام بن آلحکم . . . : ۹۹ .

<sup>(</sup>١٣) هشام بن الحكم . . . : ١٢١ .

وعلى ذلك ، يمكننا أنْ نقول : إنّ هشاماً كان يذهب إلى أنّ الله تعالى « جسمٌ لا كالأجسام » وذلك قبل أن يدين بمذهب الصادق . . . ولكنّه بعد ذلك رجع .

واعتبر رأيه هذا جمعاً بين الناسبين التجسيم إليه ، وبين النافين لتلك النسبة عنه ، ويقول : فكِلا الفريقين ، المتشيّع عليه ، والمتشيّع له ، قلد يكون على صواب(١) .

وواضح أنّ شيئاً من أدلّته تلك لا تُثبت مدّعاه ، ولا يصحّ تـرتيب هذه النتيجة الخاطئة عليه :

فالحكايات المستفيضة : تنحلُّ إلى أكثرية اختلقتها أهواء خصوم هشام ، واصطنعتها أغراضهم ، وصاغتها أحقادهم ، فلا قيمة إثباتية لها على التحقيق ، ولا تقاوم الجدل والبحث العلمى .

وتنقسم إلى مجموعة أخرى معرّضة لـلإحتـالات والـترديــدات ، والتفسيرات المبعّدة لها عن إثبات ما يريده المؤلف .

فهل يسمّى مثل هذا استفاضة ١٢ وهل تكون مثل هذه الإستفاضة حجّة على شيء ١٢

نعم ، هي بمجموعها تدلّ على ثبوت قضية في حقّ هشام ، بنحو المعلوم الإجمالي ، لكنّ جزئيّات هذه القضية ومفرداتها غير واضحة من خلال تلك الحكايات المستفيضة ، والقدرُ الشابتُ الصحّةِ منها هو أنّ هشاماً أطلق تلك المقولة : « جسم لا كالأجسام » على البارىء جلّ وعلا ، وقد عرفت أنّها - في مصطلح هشام - لا تدلّ إلّا على التنزيه المحض والتوحيد الكامل .

وأمّا الروايات التي نقلها الصدوق ، فلا دلالة في شيء منها على التزام هشام بالتجسيم المادّي لله تعالى شأنه ، وإنّما احتوى قسم منها على أنّ لـه قولاً في « الجسم » ، وهـذا لا يدلّ عـلى أكثر من إطـلاق اسم « الجسم » . وقسم آخر بُينٌ فيه مصطلح هشام ، أو تكرار لمقولته ، ولم نجد فيها ما يتضمّن نسبة التجسيم المادّي إلى هشام (٢) .

وأمّا كلام المفيد ، فليس هو إلّا نقـلًا للمقولـة عن هشام ، وهـو مدار بحثنا هذا ، وقد عرفت أنّها لا تدلّ إلّا على التوحيد والتنزيه ، فكيف يستـدل به المؤلّف على مدّعاه ؟!

ويتعرّض المؤلّف لمسألة التجسيم المنسوب إلى هشمام تحت عنوان « الأعراض » ويقول : لكنّ هشاماً خالف ما هو المعروف في الأعراض ، فقد نسب إليه الشهرستاني والأشعري والبغدادي وابن حزم الأندلسي ؛ القول بأنّ الألوان والطعوم والرائحة أجسام (٣) .

وأشار في الهامش إلى مصادر عديدة ، منها : الفصل ـ لابن حزم ـ (٥ / ٤٢) ، وقد كان هذا الكتاب أمامي عند مطالعتي لهذا الكلام ، وقتحته (في نفس الجزء ، والصفحة ) فعجبتُ لمّا لم أجد في هذا المكان إلاّ قول ابن حزم ـ السطر ٩ ـ . .

قال أبو محمد : وقد اختلفَ الناسُ في المعدوم ، أهو شيء أم لا ؟ فقال أهل السُنّة ، وطوائف من المرجئة ، والأشعرية ، وغيرهم : ليس شيئاً ، وبه يقول ( هشام بن عمرو الفوطي » أحد شيوخ المعتزلة .

وقال سائر المعتزلة: المعدوم شيء، فقال: عبد السرحيم بن محمد بن عثمان الخيّاط: إنّ المعدوم جسم في حال عدمه إلّا أنّه ليس متحرّكاً ولا ساكناً ولا مُحدّدًا في حال عدمه (٤).

ثم نظرت في الصفحة حتى آخرها فلم أجد ذكراً لهشام بن الحكم ، ولا في صفحات سابقة ولا لاحقة عليها !

ولوسامحنا المؤلّف ، في ذكره اسم هشام بن الحكم بدل هشام بن عمرو ، فهل له عُذْرٌ في أنّه ذكر الحديث عن مطلب الأعراض : اللّون ، والطعم ، الرائحة ، نقلاً عن هذا المصدر ، في تلك الصفحة ، ولم نجد لها ذكراً فيها ؟!

فهل اعتمد طبعة أخرى من الكتاب ؟! وهو لم يـذكر فهـرساً لـطبعات مصادره ؟!

ثم ماذا عن المصادر الأخرى ؟ وعن المطالب الأخرى ؟ وعن أرقام الصفحات والمجلّدات ؟ فهل مثل هذا الكتاب يعتمد عليه كمصدر أمين ؟!

ولولا أنَّ بعض المغرضين قد استند إلى ما في هذا الكتاب من آراء حول هشام ، وجعله دليلًا على نسبة التجسيم المادّي إليه !!

ولـولا التخوّف من أنْ يُصبح ما جاء في الكتاب\_ من آراء خاطشة \_ شاهداً لمن تسوّل له نفسه اتّهامَ هشام بما لا يليق من أباطيل !!

لولا كلّ ذلك ، لما تعرّضنا لما فيه ، لبُعد المدّة التي مضت على طبعه ، ولعلّ كلمتنا هذه تُوقِفُ المؤلّفَ على ما في كتابه ، فيحاول أن ينقّحه ، ليؤدّي هدفه ـ الذي لا بُدّ أنْ يكونَ خيراً ـ بأفضل ممّا كان عليه ، ويقطع السطريق على من يسيء الاستفادة منه من المغرضين .

ولقد ألجأنا إلى هذا التعرُّض استشهاد بعض المؤلّفين بما جماء فيه عملى التهامه لهشام بالتجسيم المادّي متبجّحاً بأنّه لم يبق في ساحة هذا الاتهام وحيداً بعد أن كان مؤلف كتاب « هشام بن الحكم . . . » يـذهب إلى مثل مما ذهب إليه ، ويقول بنفس مقالته .

بالرغم من أنّ هذا المؤلف لم يعتمد في كتاباته إلّا على مصادر ضعيفة ، ومقدّمات سخيفة ، فبني عليها نتائج موهومة ، تصوّر أنّها حقائق ثابتة .

فهذا مؤلّف كتاب « الصلة بين التشيَّع والتصوّف » مع قربه من مصادر تراث الشيعة ومعرفته بعلمائهم ، تراه يخبط في كتابه هذا خبط عشواء لا يهدي سبيلًا!

وفي خصوص هشام بن الحكم يحاول أن يتفلسف لإثبات أقبىح ما أُتّهم به من أعداء التشيّع وخصومه ، ألا وهو «التجسيم المادّي » .

ولئن عَجَزَ أُولئك الحاقدون من إثبات هذه التهمة بصراحة واضطُّروا \_ من حيث أرادوا أَوْ لا \_ إلى الإعتراف ببراءًة هشام منها ، إلاّ أنّ هذا حاول أنْ

<sup>(</sup>١) هشام بن الحكم . . . : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) اهشام بن الحكم . . . : ١٧٤ ، وسنذكر في نهاية هذا البحث أكثر تلك الروايات ونــوضّـح عاملها .

<sup>(</sup>٣) هشام بن الحكم . . . : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) الفصل ٥ / ٤٢ س ٩ فها بعدها .

يصوّر القضيّة بشكل معقول ! هينّ ا طبيعيّ !

وقد حاول تـوفيق الفكيكي أنَّ ينبُّهه إلى الصـواب من خلال تصـويب بعض أخطائه التي لا يهمّنها منها سـوى موضـوع التجسيم ، إلّا أنّه زاد عـلى أخطائه في كتاب « الصلاة . . . » خطأ أفحش ، في ردّه على الأستاذ الفُّكيكي فيها نشره في مجلة « الإيمان ، الصادرة في النجف .

> ولعلاقة ذلك بموضوع البحث رأينا التصدّي له ، فنقول : أمَّا ما ذكره في ردَّه على الأستاذ الفكيكي ، فهذا نصَّه :

إنَّ هـذا المتكلَّم [ يعني هشام بن الحكم ] فَلْسَفَ التجسيمَ قبـل ظهور حصل منه نظرية هي إلى التجريد أقسرب ، وذلك دون نقض المعنى المادّي ، الذي يفهم من آيات التشبيه .

وجاء ذلك من استغلال فكرة النور التي كانت من تراث الشيعة .

فجعل هشام النور المدى الأقصى الـذي يمكن تشبيـه الأجسـام بـه ، واعتبره ﴿ جسماً لطيفاً ﴾ .

ثم جعل ما ليس بمادّة \_ كالعلوم ، والحركات \_ أجساماً .

وبذلك(١) المعنى المجرّد بالكاثن المجرّد في لطافة الجسم .

وانحلَّ الإشكال ، وصارت الجسميَّة لله اعتباراً عقليًّا ، وأمـراً ذهنيًّا . خالصاً ، ليس إلى تلمسه سبيل ، كما أنَّ العلم والحركات أجسام لا تُلْمس .

وذلك لأنَّ الله تعالى ـ بقول هشام ـ : ﴿ جسم لا كالأجسام » و و صورة (٢) لا كالصور ، تماماً كما هو و عالم بعلم ، وعلمه ذاته ، التي يستشهد بها المعتزلة ، دليلًا على التجريد والتنزيه .

فايّ ضَيْرِ بعدُ في أنْ يكون هشــامٌ مجسّـاً عقليّــاً ؟ يقدّم الـــدليل عـــلى أنّ المادّة المعنيّة إلهيّة لا تدرك بالحواسّ ؟

وأينَ الإشكالُ ، إذَنْ ؟

ثم قال : يبقى شيء مهم جدّاً ، هـ وأنني لم أنفرد بهـ ذا الرأي في هشام ، وَإِنَّ عرضتُ له على عَجَل في رسالتي التي فرغتُ منها سنة ( ١٩٥٨ ) فقد توصّل إليه الشييخ عبد الله نعمة بعد دراسة واستقصاء في كتاب برأسه يدور حول « هشام بن الحكم . . . » طبع لبنان ( ١٩٥٩ ) .

ثم أخذ بنقل كلام الشيخ نعمة بطوله<sup>(٣)</sup> .

أقول : إنَّ الكاتب قد ادِّعى على هشام دعاوي طويلةً عريضةً ، ولم يقدّم على واحدٍ منها دليلًا أو شاهداً ، وهي :

١ \_ أَنَّ هشاماً أثبت نظريَّته على أساس عدم نقض المعنى المادّيّ الـذي يفهم من آيات التشبيه .

٢ ـ استغلال هشام لفكرة النور ، وجعله النور المدى الأقصى اللذي يكن تشبيه الأجسام به .

(٢) المطبوع في المصدر: و وصوت .
 (٣) مجلة و الإيمان ، النجفية ، السنة الأولى ، سنة ١٣٨٧ هـ ، العدد ٧ ـ ٨ ، ص ٢٠٤ .

٣ \_ اعتبار هشام للنور جسماً لطيفاً .

٤ \_ جَعَلَ هشام ما ليس مادّة \_ كالحركة والعلم \_ جسماً لطيفاً .

٥ \_ بَدُّلَ هشام المعنى المجرَّد بالكائن المجرِّد ، في لطافة الجسم .

٦ \_ صارت الجسميَّة اعتباراً عقليًّا خالصاً ، ليس إلى تلمُّسِـه سبيل ، كما أنَّ الغلمُ والحركاتِ أجسام لا تلمس .

٧ ـ لأنَّ الله تعالى ـ بقول هشام ـ : « جسم لا كألأجسام » و « صورة لا كالصور » تماماً كما هو عالم بعلم وعلمه ذاته ، التي يستعملها المعتزلة دليـلًا على التجريد والتنزيه .

٨ ـ إقامة الدليل على أنّ المادة المعينة إلهية لا تدرك بالحواس.

وإليك تفصيل مناقشتنا لهذه الدعاوى :

١ \_ إنَّ هشاماً بني نظريَّته على أساس عـدم نقض المعنى المادِّي المفهـوم من آيات التشبيه .

الأول : إنَّ الربط بين مقالة هشام وبين رأيه في آيات التشبيه ، وأنَّ تلك الآيات والمعنى المادّي المفهوم منها كانت مؤثّرة في نظريته في التجسيم!

وهذا ما لم أحده في أيّ مصدر من المصادر التي تعرّضت لقولة هشام ، أنْ ذُكر فيه ارتباط نظرية هشام برأيه في آيات التشبيه ، فلم تذكر تلك الآيات في سباق مقولته ، حتى يمكن فرض الربط بينهما . هذا من جهة .

ومن جهـة أُخرى : فـإنّ مقولـة هشام المحتـوية عـلى ذيل : « . . . لا كالأجسام » تنفى كلّ تشبيه \_ على الإطلاق \_ بين الخالق والمخلوق \_ كما سبق أن أوضحناه مفصّلًا \_ وهـ أما وحده يـ دعو إلى الإعتقـاد بأنّ هشــاماً لا بُـــدّ أن بكون من أهل تأويل تلك الآيات ، وعدم فهم المعنى المادّي منها .

وقد يشير إلى هذا أيضاً عدمُ نقلهم خلافاً عن هشام ، للطائفة الشيعية التي تلتزم بالتأويل كها هو واضح في مقامه .

الثاني : إنّ نظريّة هشام في « الجسم » مبنيّة على المعنى المادّي ، وعدم تقضه!

إنَّ مصطلح هشام في « الجسم » وهمو « الشيء » بحقيقة الشيئيَّة التي هي « إثبات الذات » و « الموجود » و « المستقلُّ بالنفس » كما أثبتناه مفصَّــلًّا ، يعني : أَنَّ هشاماً ينزَّه البارىء جلَّ ذكره عن كلِّ ماهيَّة مادِّيَّة موجودة في أيّ جسم طبيعي آخر .

فكيف يجوز أن ننسب إليه إدخال و المعنى المادّيّ ، في نظريّته حتى عـلى فرض « اللطافة »! ؟

وفي هذه النقطة بالذات ، يختلف ما قصده الكاتب عمّا ثبت عن هشام في تفسير مقولة « جسم لا كالأجسام » حيث لم نجد في كلمات الكاتب-كلُّها \_ ذكراً ولا إشارة إلى مصطلح هشام في و الجسم » ذلك الذي تناقلته كافَّة المصادر ، وقرَّرته وأكَّدت نسبته إلى هشام !

ومن هذه النقطة يبدأ انحراف الكاتب عن التوجيه الصحيح لمقولة هشام ، كما سنتبته في النقاط التالية :

<sup>(</sup>١) كذا وردت هذه الكلمة في المصدر ، ولعلُّها تصحيف من و ويَدُّلُ ، فلاحظ .

٢ ـ استخلال هشام لفكرة النور ، وجعله النورَ المدى الأقصى الـذي يمكن تشبيه الأجسام به .

إنَّ الكاتب لم يفسَّر في كتاب ﴿ الصلة . . . ﴾ ﴿ فكـرة النور ﴾ ولكنَّــه في كتـاب ( الفكر الشيعيّ ) ذكـرها بقـوله : إنّ حـركـة الغلوّ شرعت للتصـوّف ( فكرة النور الإلهي ) الـذي ينتقـل عن طريق الأنبيـاء والأثمّـة من الله إلى قادتهم <sup>(۱)</sup> .

وأعاد نفس الجملة في حديثه عن الشلمغاني(٢) .

وذكر أنَّ الحلاج وصف النور الإلهي بالشعشعاني (٣) .

ولم يذكر مصدراً يذكر فيه النور مرتبطاً بنظرية هشام في التجسيم!

لكنيُّ وجدتُ ذكر النور في عرض حديثهم عن هشام في المصادر التالية

قال الحميري : قال هشام بن الحكم من القطعيَّة ـ ومن قال بقولــهـ : هو شيء جسيم ، لا طويل ولا عريض ، نور من الأنوار . . . (١٠) .

وقال ابن أبي الحديد : وأصحابه من الشيعة يدفعون \_ اليوم \_ هذه الحكايات عنه ، ويزعمون أنَّه لم يزد على قوله : « جسم لا كـالأجسام » وأنَّـه إنَّمَا أراد بإطلاقه هذه اللفظة عليه « إثباته » وصدَّقوا عنه أنَّـه كان يـطلق عليه كونه « نـوراً » لِقـول الله سبحـانـه : « الله نـور السمـوات والأرض ، مثـل نوره . . . » [ سورة النور ( ٢٤ ) الآية ( ٣٥ ) ]<sup>(٥)</sup>.

وهذا بمجرَّده ، لا يقتضي أن تكون هناك \_ عنـد هشام خـاصة \_ فكـرة النور ، ولا أن تكون هذه الفكرة من تراث الشيعة ، دون باقى المسلمين !!

فَالْفَكُرة ـ إِنْ صَبِّحُ التَّعبير ـ مـوجودة في الآيـة القرآنيـة ، و « النـور » أطلق على البارىء تعالى بنصّ القرآن ، وأهـل السُنّـة وأصحـاب الحـديث يلتزمون بإطلاق « النور » عليه تعالى استناداً إلى نفس الآية(٦) وكــذلك بعض كبار المعتزلة (٧).

فمن أين أصبحت هذه الفكرة شيعيّة خاصة ؟!

ثم من أين جاء الكاتب بدعوى أنّ هشاماً استغلّ هذه الفكرة في سبيل نظريته في التجسيم ؟!

وإذا جاء شيء في حقّ الحلّاج والشلمغاني وأمثالهما ، فهل يحقّ لأحد أن ينسبه إلى كلِّ الشيعة ؟!

نعم ، إنَّ ابن أبي الحديد نسب إلى هشام بن سالم \_ وليس ابن الحكم \_ القـول بـأنَّ الله « نـور » عـلى صـورة الإنسـان ، مـع أنَّـه أنكــر أن يكـون

ونسب الشهرستاني ذلك إلى محمد بن النعمان مؤمن الطاق (٩) .

فِنسبة ما ذكره الكاتب إلى هشام بن الحكم دعوى عريضة ، لم تذكر في أي مصدر.

مع أنَّ هذه النسبة تعني أنَّ هشاما كان بصدد تشبيه الذات الآلميَّة بالجسم النوري ، بينها مقولة هشام « جسم لا كالأجسام » \_ كها عرفنا \_ بصدد تنزيه البارىء ـ سبحانه ـ من كلّ شَبّه بالأجسام ، سواء الأجسام اللطيفة أو غيرها ، ونفى عنه كلّ خواصٌ الأجسام من الموادّ أو الأعراض ، فنسبة الكاتب اللطافة ، أو المعنى المادّيّ ، إلى هشام ينافي ذلك ويناقضه ، ويعارض ما ثبت نسبته إلى هشام .

٣ ـ ٥ ـ اعتبار هشام للنور ﴿ جسماً لطيفاً ﴾ .

وجعلَ هشام ما ليس مادةً \_ كالعلوم والحركات \_ أجساماً .

وبدُّل المعنى المجرَّد بالكائن المجرَّد في لطافة الجسم .

إنَّ نسبة هذه الأفعال : ( الاعتبار) و( الجعل ) و ( التبديل ) إلى هشام ، انفرد بها هذا الكاتب حيث لم نجد لها أثراً في المصادر المتوفّرة للبحث عن هشام ، بل ما وقفنا عليه من المصادر يدلُّ على ضدَّ النسبة الثانية :

فقىد صرَّحتْ كتبُ المقالات بأنَّ هشاماً نفي أنْ تكونَ الحسركاتُ

قال الأشعري : حكي عنه أنّه قال : هي [ أي أفعال الفاعلين ] معاني وليست بأشياء ولا أجسام ، وكذلك قوله في صفات الأجسام ، كالحركات ، والسكنات ، والإرادات ، والكراهات ، والكلام ، والسطاعة ، والمعصية ، والكفر، والإيمان(١١).

بل الذي قال بأنَّ الحركة جسمٌ ، هم معارضو هشام وخصومه ، كجهم (١١) وأقرب إلى ذلك النظام الذي قال: إنَّ الصوت جسل (١٢) وفرقة من المعـ تزلُّــة التي زعمت : أنَّ كـــلام الله جسمٌ ، وأنَّــه مخلوقًا(١٣/ ومن قــــال منهم برؤية الأعراض<sup>(١٤)</sup>.

وأمّا ما نسبه إلى هشام من تبديل المعنى المجرّد بالكاثن المجرّد: فلم يذكر الكاتب أنَّه من أينَ أُخذه ؟ هل وجده في مصَّدر ؟ أو أنَّـه أخذه من آراء أخرى لهشام فاستنبط هذا منها ؟

كما أنَّه لم يذكر وجه هذا التبديل ! فإنَّ المعنى المجرَّد هو موجـود ذهني لا يمكن تحقَّقه في الخارج ، والكائن المجرَّد هــو موجــود خارجي وإن كــان جسماً لطيفاً ، فها معنى تبديل هذا بذاك ؟ وما هو دليله ؟!

وهكذا يُسَطِّر الكاتب مقدمات من نسج خياله ، وينسبهــا إلى هشام ، ليبني عليه رأيه المنهار ، وينسبه \_ بكل صلافة \_ إلى هشام .

٦ ـ صارت الجسمية اعتباراً عقلياً خالصاً ، ليس إلى تلمسه سبيل ،

<sup>(</sup>١) الفكر الشيعي: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الفكر الشيعي: ٢٠٢ نقلًا عن معجم الأدباء ١ / ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٣) الفكر الشيعي: ٣١٢، نقلًا عن الفهرست للنديم .: ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) الحور العين : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٦). مقالات الإسلاميّين ١ / ٢٦٠.

<sup>(</sup>٧) مقالات الإسلاميّين ٢ / ١٩٢ .

<sup>(</sup>٨) شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٩) الملل والنحل ١ / ١٨٧ .

<sup>(</sup>١٠) مقالات الإسلاميّين ١ / ١١٣ ، والفرق بين الفرق : ٦٧ .

<sup>(</sup>١١) مقالات الإسلاميّين ٢ / ٣٣ .

<sup>(</sup>١٢) مقالات الإسلاميين ٢ / ١٠١ .

<sup>(</sup>١٣) مقالات الإسلاميّين ١ / ٢٤٥ . (١٤) مقالات الإسلاميّين ٢ / ٤٦ .

كها أنَّ العلم والحركاتِ أجْسامٌ لا تُلْمس .

إنّ الإشكال على التجسيم هـ و أنّ مقتضاه العـ رفي أن تكـ ون للجسم أبعـادٌ ثلاثـة على الأقـلّ : الطول والعـرض والعمق ، أو التأليف والـ تركيب والتجزّؤ ، وهذا هو الجسم باصطلاح المجسّمة والمعتزلة ، على ما عرفت .

ولو اعتبرت الجسميّة أمراً عقليـاً ، كان هـذا اصطلاحـاً آخر في الجسم فلا بُدّ له من دليل اعتبار .

والكاتب كما أنّه لم يذكر دليلًا على هذا الاعتبار والإصطلاح فهو لم يذكر قبل ذلك واحداً من المصادر كان قد ذكر ذلك منسوباً إلى هشام .

وإذا جعل الكاتب هذه النتيجة حتمية على أساس المقدّمات السابقة وخاصة أنّ هشاماً يرى أنّ الحركات أجسام ، فقد عرفت عدم صحّة نسبة شيء من تلك المقدّمات إلى هشام ، خاصة هذه المقدّمة ، فإنّه خالفهنا بالقطع !

مضافاً إلى أنَّ أساس هذا التفسير لنظريّـة هشام هـو أنَّه يـرى من ذات البارىء « مادّة معيّنة » وهو ما لم يَقُلُه هشام ، بل يُنافي مقولته منافاة قــاطعة ، كما سيأتي .

وهذا بخلاف ما التزمناه من اصطلاح هشام في « الجسم » بمعنى « الشيء » فمضافاً إلى شهرته عنه ، وإقامته الدليل عليه ، كما سبق أن فصلناه ، فهو بمعنى « شيء لا كالأشياء » المقولة التي التزمها كل المسلمين عدا الشاذين ـ وهو يعبر عن مجرد وجود الذات الإلهية ، منزها عن كل خواص الأجسام ، فهو خارج عن حدّ التعطيل وحدّ التشبيه ، كما قلنا .

٧ - التعليل بأن الله تُعالى « جسمٌ لا كالأجسام » و « صورةٌ لا كالصور » بجاماً كها هو « عالم بعلم ، وعلمه ذاته » التي يستشهد بها المعتزلة دليلاً على التجريد والتنزيه . . . .

أقول: هذا التعليل منقول عن هشام في إلزام أبي هذيل العلاف ، كها بقله الشهرستاني ، قال: هشام بن الحكم ، صاحب غور (١) في الأصول ، لا يجوز أن يُغْفَلُ عن إلزاماته على المعتزلة ، فإنّ الرجل وراء ما يلزم به على الحصم ، ودون ما يظهره من التشبيه ، وذلك أنّه ألـزم العلاف ، فقال له: إنّك تقول: البارىء تعالى « عالم بعلم ، وعلمه ذاته » فيشارك المحدّثات في « أنّه عالم بعلم » ويباينها في « أنّ علمه ذاته » فيكون « عالماً لا كالعللين » فلِمَ لا تقول: « إنّه جسم لا كالأجسام » و « صورة لا كالصور » وله « قدر لا كالأقدار » إلى غير ذلك (١).

بيان الإلزام في هذا الكلام: أنّ أبا الهذيل التزم من بين المعتزلة ، بأنّ الله يعلم الأشياء بعلم هو ذاته (٣).

ولكنّ هشاماً يقول: إنّ الله يعلم الأشياء بعلم ، وعلمه صفة لـ ه ، ليست هي هو ، ولا غيره ، ولا بعضه (٤) .

فاختلفا في أنّ علم الله عـين ذاتـه ، كـما يقـول العـلاف ؛ أو صفـة للذات ، كما يقول هشام .

فإذا كان علم الله عين ذاته ، اختلف عن علم المخلوقين لأنّ علمهم صفة لهم ، فإطلاق « عالم » على البارىء يختلف عن إطلاق « عالم » على المخلوقين ، لاختلاف « العلم » بالحقيقة في الموردين ، والحاصل أنّ كلمة « العلم » عند إطلاقها على البارىء تعالى ليست بمعنى العلم المفهوم عند المخلوقين ، بل معناه أمر آخر خاص بالله تعالى ، ومع هذا يصح إطلاق « عالم » على البارىء تعالى ، إلّا أنّه لا بُدّ أن يقال : « لا كالعالمين » حتى ينفى عنه أيُّ شَبَه بالمخلوقين في علمه وعالميّته .

فإن كان هذا التغير في معنى « العلم » والإصطلاح على إرادة الذات منه ، كافياً لصحة إطلاق اسم « عالم » عليه ، فليكن إطلاق « جسم » عليه تعالى كذلك ، بصرفه عن معناه اللغوي العرفي ، وإرادة أصل « الشيء » و « الموجود » منه صحيحاً ، فيقال : إنّه « جسم لا كالأجسام » .

وإن لم يكن هذا التواضع كافياً ، فلا بُدّ أن لا يصح « عالم لا كالعالمين »!!

فالعلّاف إمّا أن يلتزم بكون علم الله ليس عين ذاته بـل هو صفة مثل علم ساثر العالِمين ، فهو تنازل عن رأيه في العلم !

أو يلتزم بـإطلاق « جسم لا كـالأجسام » عـلى البارىء تعـالى من دون حَرَج ، وهذا اعتراف بصحّة مقولة هشام في الجسم !

وقد عُرف من شرحنا هذا أنّ هشاماً لا يمكن أن يقيس مقولته « جسم لا كالأجسام » على قول العلّاف « عالم بعلم ، وعلمه ذاته » ! وذلك :

١ ــ أنَّ هذا مخالف لرأي هشام في العلم 1

كما عُرف من خلال حديثنا أنّ قول : « عـالم بعلم ، وهو ذاتـه » ليس من كلام المعتزلة كلّهم بل هو من كلام العـلّاف فقط ! وقد خـالفه فيـه هشام وجماعة من المعتزلة أيضاً .

٨ - فأي ضَيْر - بعـد - في أن يكون هشام مجسّماً عقلياً ، يقدّم الدليل
 على أن « المادّة المعينة » إلهيّة ، لا تدرك بالحواس ؟

وأينَ الإشكالُ إذَنْ .

أقول: إنّ كان المراد من التجسّيم العقلي ، هو التجسيم المادّي ، لكون الذات الإلهيّة عنده مادّةً معيّنةً لا تدرك بالحواسّ ، كما هو صريح كلامه هنا ، وهو الأمر المبنيّ على المقدّمات التي ذكرها الكاتب ورتّبها للتوصّل بها إلى هذه النتيجة !

فهـذا ما لم يقُلُه هشـام ، بل هـذا معارض لمـا في مقولتـه من التجريـد والتنزيه عن كلّ خواصّ الأجسام ، ومنها « المادّة » .

مع أنَّ تلك المقدَّمات غير تامَّة ، كما سبق أن قلنا .

وأمَّا الضَّيْرِ فِي هَـذَهُ التَّهُمَّةُ ، فـلا يُتَّجِهُ منـهُ إلى هشام أيُّ سـوء ، لأنَّ

 <sup>(</sup>١) كذا بالغين المعجمة في طبعة المصدر ، الموجودة بهامش الفصل ، لكنّ المطبوع في المصدر
 الذي راجعناه و عور ، بالعين المهملة ، فهل هو خطأ مطبعيّ ؟!

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل ١ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) مقالات الإسلاميين ١ / ٢٢٥ و ٢٤٣ .

 <sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين ٢ / ١٦٣ .

نسبة باطل هذه التهمة إلى حقّ هشام بن الحكم كنسبة الحجر إلى البحر في قول الشاعر:

لا يَضُرُّ الْسَبَحدر أَمْسى زَاخِراً أَنْ رَمى فيه غُلامٌ بِحَبَرْ وَكَفَى مَا أُورِدنا دليلًا على أن الكاتب لم يفهم مراد هشام ، ولا وقف على مصطلحه !

وأمّا: أينَ الاشكال؟

فيقال له: إنّه كامن في عدم قدرتك على الخوض في موضوع كهذا ، حسّاس ، لم تُخْبُره أبداً ، ولم تعرف كيف تستخدم مصادره ، ولا لـك قدرة على فهم عباراتهم ، وكلماتهم ، ثم تعتمد أساساً على مصادر الأعداء وتحاول أنْ تنسب ما فيها إلى هشام من دون مناقشة أو تفنيد .

ولو نظر هذا الرجل في مصادرنا الموثوقة ، لوجد أنّ قضية « التجسيم » قد انتفت فلم يبق أيّ أثر للمادّة في كلمة « الجسم » لمّا وضعت على غير معناها المفهوم ، وأريد منها معنى « الشيء » فليس هناك إلّا ذكر للربّ بلفظ « الجسم » وهذا هو المفهوم من مقولة « جسم لا كالأجسام » حسب تفسيرنا لها ، على مصطلح هشام .

وأمّا مناقشة الكاتب في كتبابه « الصلة بين التشيّع والتصوّف . . . » فهذا نصّ عبارته :

أمَّا التجسيم الذي قال به هشام فلا داعي للإفاضة فيه ، ونكتفي من ذلك بأنّه قد بني على فكرة منطقية تقول : « إنّ بين معبوده \_ أي هشام \_ وبين الأجسـام تشابهـاً ما بــوجهٍ من الــوجوه ، ولــولا ذلك لمـا دلَّت عليــه » [ الملل والنحل ١ / ٢٠٨ ] وينتهي إلى أنَّه « لا يشبـه شيئاً من المخلوقـات ولا يشبهه شيء ﴾ [ الملل والنحل ١ / ٢٠٨ ] يضاف إلى هذا أنَّ أبا الحسن الأشعري ، لَّمَا ذكر تجسيم هشام بن الحكم لله وأنَّ له طولًا وعرضاً ، أردف ذلك بقـوله :· « عـلى المجاز دون التحقيق » [ مقـالات الإسلاميّـين : ١٠٢ ] . وأدخل من هذا في بعد هشام بن الحكم عن التجسيم المادّي لله مـا ذكره عـلي بن إبراهيم القمي من اختلاف هشام وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، في كيفيسة رؤيته (كلذا) النبي لله في المعراج ، فقال الآخر : نحن نقول بالصورة للحديث السذي روى أنَّ رسول الله صـلَّى الله عليه وسلَّم رأى ربَّـه في صـورة شـابُّ ، وقـال هشام بـالنفي للجسم . . . ، [ تفسيرعـلي بن إبراهيم : ١٩ ] . وقــد بـالجسمية بكـلِّ ما أُوتــوا من قوَّة ، غــير أنَّ الحجة أعيتهم ، ومن هـنــا اعترف الشيخ المفيد بقوله بـالجسميّة ، وقـون الشيعة ذلـك بحكايتهم رجـوع هشام عنها ، وكان ذلك غاية ما بـذلـوه من جهـد! [نشأة الفكـر الفلسفي في الإسلام ، للدكتور على سامي النشار ، ط٢ ، مصر ١٩٦٤ ، ص ۲٤١ ] .

وذكر الشيخ عبد الله نعمة في هشام أنّه « في آرائه الموجودة بين أيدينا الحجاه مادّي ، ونزعة حسيّة قلّها تخفى . . . . ثم هو يغرق في نزعته الحسّية حتى حُكي عنه القول بأنّ الجوهر جسم رقيق . . . » [ هشام بن الحكم ، بيروت ١٩٥٩ ، ص ٩٨ - ٩٩ ] .

وكذلك فعل الدكتور محمد جواد مشكور في تحقيقه لكتاب « المقالات والفرق » لسعد بن عبد الله الأشعري [ طهران ١٩٦٣ ، ص ٣٢١ ] .

وقد أخذ توفيق الفكيكي في شأن هشام بن الحكم برأي الشيخ المفيد وأصر على نفي التجسيم عنه دون دليل واضح [ أنظر نقده للطبعة الأولى من هذا الكتاب في مجلة « الإيمان » النجفية ، السنة الأولى ، العددين الخامس والسادس ، ١٩٦٤ ، ص ٣٩٨ ، ٣٩٥ ] .

ومن الغريب أنّ تهمة التجسيم لم تنفّ عن هشام على أيدي الشيعة وإنّما فعل ذلك أهل السُنّة ، فأبو الحسن الأشعريّ وابن حزم الظاهريّ قدّما المادة الكلامية لهذه البراءة ، والدكتور علي سامي النشّار وضعها على أساس منطقي فلسفي مؤدّاه « أنّ الفعل لا يصححّ إلاّ من جسم ، والله فاعل ، فوجب أنّه جسم » وأنّ « معنى الجسم أنّه موجود » وكان هشام يقول : أريد بقولي : « جسم » أنّه موجود ، وأنّه شيء ، وأنّه قائم بنفسه [ نشأة الفكر بقلسفي ، ص : ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٥٢ ] . ويختم الدكتور النشار ذلك بحكمه من « أنّ الجسم عند هشام بمعنى الموجود ، فكلّ موجود جسم . . . » « والله موجود ، فهو جسم ، لكنّه لا كالأجسام » [ ص ٢٤٢ ] (١) .

١ ـ قـوله : فكـرة منطقية تقول إنّ بـين معبـوده [ أي هشـام ] وبـين
 الأجسام تشابهاً ما بوجه من الوجوه ، ولولا ذلك لما دلّت عليه .

أقول : إنَّ هذا الكلام نسبه الأشعري (٢) والشهرستاني (٣) إلى هشام بن الحكم ، نقلًا عن ابن الراوندي .

وأضاف الشهرستاني في موضع آخر إليه قوله: الأعراض لا تصلح أن تكون دلالة [كذا، والصواب دالة] على الله تعالى، لأنَّ منها ما يثبت استدلالاً، وما يستدل به على البارىء تعالى يجب أن يكون ضروري الوجود لا استدلالاً (٤).

لكن هذه المقالة \_ بعين اللفظ ـ منقولة عن هشـام بن عمرو الفـوطي ، فقد ذكر الشهرستاني في فرقة ( الهشامية ، من المعتزلة ، ما نصّه :

ومن بدعه في الدلالة على البارىء تعالى قولمه في الأعراض الله لا تمدلً على كونه خالقاً ولا تصلح دلالات ، بل الأجسام تدلّ على كونه خالقاً (°).

وليس هـذا أول خلطٍ لهم بـين الهشـامَـينْ : ابن الحكم ، وابن عمـرو الفوطي .

مع أنّ نسبة هذه المقالة إلى هشام بن الحكم لا يناسب مقولت المعروفة المذيّلة بقول . . . لا كالأجسام ، حيث ينفي فيها كلّ شب بين الخالق والمخلوق .

والعجيب أنّ الكساتب يقول : « وينتهي إلى أنَّــه لا يشبه شيئًا من المخلوقات ، ولا يشبهه شيءً » .

فكيف ينتهي القـول بالشبـه بينهما إلى القـول بعدم الشبـه ، أليس هذا « خُلْفاً » كيا يقول المناطقة ؟!

مع أنَّ هذا ليس هـو النهايـة في رأي هشام ، بـل هـويـرى ذلـكِ من

<sup>(</sup>١) الصلة بين التشيّع والتصوّف : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميّين ١ / ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل ١ / ١٨٤ .

 <sup>(</sup>٤) الملل والنحل ١ / ١٨٥ .

 <sup>(</sup>٥) الملل والنحل ١ / ٢٢ .

البداية ، ألَيْسَ هــو الذي ينفي كــلُّ شَبَهِ بـين الخالق والمخلوق في مقــولته : « جـــم لا كالأجسام » ! التي هي أشهر ما نقل عنه في هذا المجال ؟!

٢ ـ قول ه : وأدخل من هذا في بُعْـد هشـام بن الحكم عن التجسيم
 المادّي لله ، ما ذكره علي بن إبراهيم القمي . . .

أقول: فلماذا لم يعتمد الكاتب وأمثاله على هذه الرواية لتكون أساساً واضحاً لرأي هشام في التجسيم ، فينفوا عنه التجسيم المعنوي مطلقاً ، وهو مدلول مقولته « جسم لا كالأجسام » كما أوضحناه ؟!

والكاتب لم يهمل هذه الرواية فقط بل خالفها ونسب إلى هشام القول بإنّ « المادّة المعيّنة إلهيّة » لا تدرك بالحواس ، كما نقلنا كلامه عن مجلة « الإيمان » النجفيّة .

٣ ـ قوله : وقد حاول الشيعة ـ قدماء ومحدثين ـ أن ينفوا عن هشام بن
 الحكم القول بالجسمية ، بكل ما أوتوا من قوّة ، غير أنّ الحجّة أعيتهم !

أقول: إنّ الكاتب لم يُحاول - أولاً - إثبات القول بالجسميّة على هشام من طريق الشيعة ، حتى تصحّ له مطالبتهم بحجّة على النفي . فإنّا لم نجد عند الشيعة نسبة التجسيم المطلق إلى هشام وأنّه قال بالجسميّة المعنوية ، حتى يحتاجوا في نفيها عنه إلى حُجّة ، بل غياية منا في الأمر أنّ الخصوم - وخاصّة المعتزلة - ا تهموا هشاماً باشكال من التجسيم ، وقد يتناقضون في منا نسبوه الله ، وإنّ كان أقوى وأصرح ما نسبوه هو القول « بجسم لا كالأجسام » .

وقد أجمع كماقة أهمل الفرق على عدم دلالة ذلك عملي التجسيم المعنوي ، بل غاية ما يُفيده هو التجسيم اللفظي والأسمى ، كما فصّلناه .

فمن أين جاء جزم الكـاتب وأمثالـه بثبوت القــول بالتجسيم لهشــام ، حتى يُحتاج لِنفيه إلى حجّة ؟!

٤ ـ قوله : ومن هنا اعترف الشيخ المفيد بقوله بالجسمية .

أقول: هذا من موارد تحريف الكاتب وأستاذه للحقيقة ، حيث نقلوا عن الشيخ المفيد هذا الإعتراف ، بينها كلامه لا يدلّ على ذلك ، فهو في هذا الصدد يقول: وإنما خالف هشام بن الحكم كافّة أصحاب أبي عبد الله عليه السّلام بقوله في الجسم (^).

ومعناه : أنّ لهشام قولًا في « الجسم » مخالفاً به الآخرين ، وهذا القول في الجسم ، هو ما اصطلحه فيه من إرادة « الشيء » منه .

فأين هذا من القول بالجسميّة ؟ ا

وإذا كان النشّار ـ المصري ، أستاذ الكاتب ـ إلى هـذا الحدّ من الجهـل بالُلغة العربية ، فليس له الحقّ بالتدخّل في معالجة كلمات العلماء ، فهو لا يميّز الفرق بين « القول في الجسم » و « القول بالجسم » ا

٥ ـ قوله : وقـرن الشيعة ذلـك بحكايتهم رجـوع هشام عنهـا ، وكان ذلك غاية ما بذلوه من جهد .

أقـول : إنّ حكايـة الشيعة للرجـوع ليس لما تـوهّمهُ الكـاتب من ثبوت اعتقاد هشام بالتجسيم ، وإنّما ذلك من جهة مخالفة هشـام للحقّ في ما الـتزمه

(١) الحكايات : ١٣١ .

بالنسبة إلى إطلاق اسم الجسم على البارىء ، مع أنَّه لم يرد ذلـك في الشرع ، فأسهاء الله تعالى توقيفية . كما سيأتي بيان ذلك في الفقرة التالية .

٦ ـ قوله : وذكر الشيخ عبد الله نعمة .

أقول : قد ذكرنا ملاحظاتنا على أقوال الشيخ ، في كتابه .

٧ \_ قوله : وكذلك فعل الدكتور . . .

أقول: لم يكن هذا الدكتور بصدد التحقيق والتدقيق فيها يُثبته ، بل هو يحاول جمع ما في المصادر وسردها تباعاً من دون نقد لهما ، فليس ذكرهما دليلاً على قبول ، أو رد .

٨ ـ قوله : وقد أخد الْأستاذ توفيق الفكيكي . . . .

أقول: يكفي في فضل الأستاذ الفكيكي أنّه قد نبّهك على بعض أوهامك، وخاصّة في نسبتك إلى الشيخ المفيد الإعتراف بأنّ هشاماً قال بالجسمية، ولكنّك أبيت التنبُّه إلى أنّ المفيد لم يعترف بمثل ذلك، وأنّه إنّما نَسَبَ إلى هشام خلافاً في التجسيم اللفظي فقط.

ولقد تقاعست عن السرجوع إلى المصادر إلى حدّ أنّك تقول: من الغريب أنّ تهمة التجسيم لم تنف عن هشام على أيدي الشيعة ، وإنّا فعل ذلك أهل السُنّة ، فأبو الحسن الأشعري ، وابن حزم الظاهري ، قدّما المادّة الكلامية لهذه البراءة !

إنّ تهمة التجسيم ، وبالصورة التي نسبتها أنت وسلفك العامّة إلى هشام ، لم ترد في شيء من المصادر الموثوقة عند الشيعة ، حتى يكونوا بحاجة إلى نفيها ، فأنت تغالط بهذه العبارة ، وتريد أن تظهر أنّ الشيعة قد وافقوا على أصل التهمة ولكنّهم لم ينفوها ! بل تزعم أن الشيخ المفيد اعترف بها ! وكأنّك قد فرغت من هذا الإثبات وأنت منتظر للنفي منهم .

كلا ، فإنّ من أثبت التهمة ضدّ هشام ليس إلّا خصومه ، ممّن لم يتّقوا الله في شيء ، وليسوا أمناء على شيء ، بل كلماتهم متضاربة ومتناقضة إلى حدّ السقوط ، ولم يَثْبُتُ شيء من تلك الاتّهامات ضدّ هشام بطريق واحد من علماء الشيعة ، سوى أنّه أطلق مقولة « جسم لا كالأجسام » التي لم تدلّ على ما نسب إليه ، بل دلّت على التنزيه والتوحيد .

وقد اعترف جميع أهل المقالات بأنّ المقولة لا تدلّ على التجسيم المعنويّ المؤدّي إلى الكفر ، وفي مقدّمتهم كبار الشيعة القدماء ، وأعاظم الشيعة المتأخرين .

فظهر أن المادة الكلامية لبراءة هشام موجودة في مقولته ، وفي اصطلاحه في « الجسم » أنّ بعنى « الشيء » وليس أول من قدّمها هم العامّة ، بل إنّه هم أول من قدّم التهمة ضدّ هشام وأعلنوها عليه حرباً شعواء ، مبناها الاتّهام الباطل ، والتحريف للحقائق .

وإذا وجب أن يُحاسَبَ أحدٌ في هذا المجال ، فهم هؤلاء اللذين ملأوا صحفهم باتبام هشام ، وذكروا في حقّه خرافات لا يفوه بها مليّ فضلاً عن مسلم موحد مثل هشام ، مع وقوفهم على مصطلح هشام في « الجسم » الذي يصلح أساساً لبراءته عن وصمة « التجسيم » .

ولو كانوا يعتقدون ـ حقاً ـ ببراءة هشام ، لما تناقلوا كلّ تلك الاتّهامات الشنيعة ، أو لتراجعوا عنها يكلمة .

والعجيب أنّ الكاتب لا يحاسبهم على تصرّفاتهم المشبوهة هذه ، ويريد أن يحاسب الشيعة ـ ظلماً ـ على ما لم يقصّروا فيه !

٩ ـ قوله: والدكتور سامي النشار وضعها على أساس منطقي فلسفي مؤدّاه « إنّ الفعل لا يصح إلا من جسم ، والله فأعل فـوجب أنّه جسم » وأنّ معنى « الجسم » أنّه « موجود » . . . إلى آخره .

أقول: ليس الدكتور النشّار هو الذي وضع هذا الأساس لنظريّة هشام، بل هشام نفسه وضع هذا الأساس واستدلّ به على اصطلاحه في « الجسم » بمعنى « الشيء » و « الموجود » ، كها ذكرناه سابقاً مفصّلاً ، وقد تناقلته المصادر القديمة .

وهذا دليل آخر على تقصير الكاتب في تتبعه ، وخاصة للمصادر القريبة منه ، واعتباده الأساسي على فكر الغربيين وأعداء التشيّع ، وإلا فهذا كتاب الكشيّ من المصادر الأصيلة ، وكذلك كتاب « التوحيد » للشيخ الصدوق ، وهو في متناول يده ، ويحتوي على أهم ما يرتبط بالموضوع ، فلهاذا يتركه ويلجأ إلى كلهات النشار وأمثاله .

ولئن أخفى النشار مصدره الذي استقى منه هذه الفكرة الفلسفية ، فإن وجود ذلك لا بُد أن يكون مدعاة للكاتب إلى أن ينصرف عن إصراره على أن يجعل من هشام رجلاً يقول بالتجسيم للبارىء ، بمعنى اعتبار المادة المعينة إلهية ، لا تدرك بالحواس ، كما انتهى إليه في مجلة « الإيمان » النجفية .

# ٨ ـ موقف الأثمة من مقولة هشام :

إنّ لأثمّة أهل البيت عليهم السّلام مواقف حاسمة في الدفاع عن الحقي ، وبيان الحقيقة ، وفي خصوص مجال التوحيد والتنزيه ، وقد أفصحوا عن ذلك بأقوال صريحة ، قاطعة ، محكمة ، جمعتها صحف أصحابهم ، ومؤلّفات أوليائهم ، وحفظتها صدور قوم مؤمنين ، وهم يتلونها على المنابر ، وفي المجالس ، على ألْسِنة المبلّغين رسالات الله ، فتطمئن بها قلوب رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .

فهذا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول - وهـ و يخاطب آلـذين قالوا: إنّ الله يحلّ في هياكل رجال كانوا على هذه الصور -: أخطأتم الطريق وضللتم ، أما أنتم فقد وصفتم ربّكم بصفة المخلوقات! أو بحـلّ ربّكم في شيء ، حتى يحيط به ذلك الشيء ؟! فأيّ فرق بينه - إذَنْ - وبين سائر ما يحلّ فيه من لونه ، وطعمه ، ورائحته ، ولينه ، وخشونته ، وثقله ، وخفّته ؟؟ ولمّ صار هذا المحلول فيه محدّثاً ، وذلك قديماً ، دون أنْ يكونَ ذلك محـدَثاً وهـذا قديماً ؟! (١).

وهذا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السّلام قد سبق كـلّ الموحّدين في التوحيد الكآمل ، والتنزيه الشامل ، في خطبه وبياناته ، والمعتزلة ـ المدّعون للسبق في ذلك ـ اعترفوا بأنّ خطب الإمام عليه السّلام في بيان التشبيه وإثبات العدل أكثر من أن تحصى .

قال يحيى بن حمزة العلوي \_ من أئمّة الزيديّة \_ : وأعظم كلامه ما حواه كتاب « نهج البلاغة » وقد تواتر نقله عنه ، واتّفق الكلّ عـلى صحّته ، وقـد أورد فيه من الترغيب والترهيب ، والتخويف والتقريب ، والمواعظ والـزجر ،

رخلاص التوحيد ، وصريح التنزيه ، ولطائف الحكم ، ومغاصات الأفهام ، ما يبهر القرائح ، وتُحار في إتقانه العقول ، ويذهل الفهم(٢) .

فمن خطبه لـه: أوّل الدين معرفته ، وكمال معرفته التصديق بـه ، وكمال تصديقه توحيده ، وكمال توحيده الإخلاص لـه نفي الصفات عنه لشهادة كلّ صفةٍ أنّها غير الموصوف ، وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة ، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جزّأه ، ومن جزّأه فقد جهله ، ومن أشار إليه فقد حـدّه ، ومن حدّه فقد عدّه ، ومن قال : علام ؟ فقد أخلى منه ، كائنٌ لا عن حدث ، موجود لا عن عدم ، مع كلّ شيء لا بمزايلة (٣) .

وفي خطبة أخرى: الحمد لله اللذي لا يمسوت ، ولا تنقضي عجائبه ، . . . ولم تقع عليه الأوهام فتقدّره شبحاً ماثلًا ، ولم تُدْركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلًا . . . (3) .

وفي ثالثة: الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد، ولا تحويه المشاهد، ولا تراه النواظر، ولا تحيط به السواتر، الـدالّ على قـدمه بحـدوث خلقه، وبحدوث خلقه على ألاّ شَبّة لها(٥).

وقال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السّلام: من كان ليس كمثنه شيء ، وهمو السميع البصير ، كمان نعتمه لا يشبه نعت شيء فهمو ذاك "").

وقال عليه السّلام: إلهي يدك قدرتك ، والتقدير على غير ما به وصفوك ، وإني بريء يا إلهي من الّذين بالتشبيه طلبوك ، ليس كمثلك شيء إلهي ، ولن يدركوك ، وظاهر ما بهم من نعمك دليلهم عليك لو عرفوك ، وفي خلقك يا إلهي مندوحة أن يتناولوك ، بل سوّوك بخلقك ، ومن ثم لم يعربوك ، واتّخذوا بعض آياتك ربّاً فبذلك وصفوك ، تعاليت عمّا به المشبّهون نعتوك (٧).

وقال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام ـ في جواب من قال : ما هو ؟ ـ : هـ و شيء بخلاف الأشياء ، أرجع بقـ ولي « شيء » إلى إثبات معنى ، وأنّه « شيء » بحقيقة الشيئية ، غير أنّه : لا جسم ، ولا صورة ، ولا يُحسّ ، ولا يُجسّ ، ولا يُدرَك بالحـواسّ الخمس ، لا تدركه الأوهام ، ولا تنقصـه الدهـور ، ولا يغيّره الـزمـان . . . هـ و سميـع بصـير ، سميع بغير جارحة ، وبصير بغير آله .

وقد روى هذا الحديث : هشام بن الحكم (^) .

وفيها قرّره الإمام على بن محمد الهادي عليه السّلام من اللدين ، الذي عرضه عليه عبد العظيم الحسني : إنّ الله تبارك وتعالى واحد ، ليس كمثله

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ـ للطبرسي ـ : ٢٧

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار ـ للعلوي ـ : ٥ - ١٧٦ .

 <sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: ٢٣٩ - ٤٠ ، الخطبة ١ ، والاحتجاج - للطبرسي - : ١٩٩ ، وانظر:
 مشكاة الأنوار: ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) التوحيد ـ للصدوق ـ : ٣١ .

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : ٢٦٩ الخطبة ١٨٥ ، مشكاة الأنوار : ١٧٦ .

<sup>(</sup>٦) بلاغة الإمام علي بن الحسين عليها السلام : ١٦ .

<sup>(</sup>٧) بلاغة الإمام على بن الحسين عليهما السّلام : ١٧ .

<sup>(</sup>A) التوحيد ـ للصدوق ـ : ٢٤٤ - ٢٤٥ .

شيء ، خارج عن الحدّين : حدّ الإبطال وحدّ التشبيه ، وإنّه ليس بجسم ولا صورة ولا عَرَض ولا جـوهر ، بـل هو مجسّم الأجسـام ، ومصوّر الصــور ، وخالق الأعراض والجواهر ، وربّ كل شيء (١).

وقال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السّلام: ... لا تضبطه العقول ، ولا تبلغه الأوهام ، ولا تُدركه الأبصار ، ولا يحيط به مقدار ، عجزت دونه العبارة ، وكلّت دونه الأبصار ، وضلّ فيه تصاريف الصفات ، احتجب بغير حجاب محجوب ، واستتر بغير ستر مستور ، عُرف بغير رؤية ، ووصف بغير صورة ، ونُعت بغير جسم ، لا إله إلاّ الله ، الكبير المتعال(٢) .

وقال الإمام الصادق عليه السلام: ... تعالى الله عمم يصفه الواصفون المشبّهون الله تبارك وتعالى بخلقه ، المفتّرون على الله ، ... فانْف عن الله البهطلان والتشبيه ، فلا نفي ، ولا تشبيه ، همو الله ، الثمابت الموجود ، تعالى الله عمّا يصفه الواصفون ... (٣) .

والشيعة استهدّوا بهدي أثمتهم عليهم السّلام في ذلك ، فهم يعتقدون بالتوحيد الكامل ، والتنزيه الخالص ، للخالق تعالى ، عن كلّ تجسيم أو شبه بخلقه .

كيا أنَّهم يقولون بتوقيفيَّة أسمائه تعالى ، فلا يطلقون اسماً عليــه تعالى إلَّا ما ورد به الشرع المقدس .

قال الصدوق : أسهاء الله تبارك وتعـالى لا تؤخد إلّا عنــه أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ، أو عن الأثمّة الهُداة عليهم السّلام (٤) .

وقال الشيخ المفيد: لا يجوز تسمية البارىء تعالى إلا بما سمّى نفسه في كتابه ، أو على لسان نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، أو سمّاه به حججه من خلفاء نبيّه عليهم السلام ، وكذلك أقول في الصفات ، وعليه تطابقت الأخبار من آل عمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وهو مذهب جماعة من الإمامية وكثير من الزيديّة (٥)!

وقد خالف الجبّائي \_ من المعتزلة \_ في ذلك ، فكان يزعم أنّ العقــل إذا دلّ عــلى أنّ البــارىء عــالمٌ ، فــواجب أن نسمّيّــه عــالمـــاً ، وإنْ لم يُسمّ نفســه بذلك ، إذا دلّ على المعنى ، وكذلك في سائر الأسهاء .

وخالفه البغـداديّون ـ من المعــتزلة ـ فـزعموا أنّـه لا يجوز أنّ نسمّيّ الله عزّ وجلَّ باسم قد دلّ العقل على صحّة معناه إلّا أن يسمّي نفسه بذلك(١) .

وقد كانت هذه المسألة بالخصوص سبباً لانفصـــال أبي الحسن الأشعري عن المعتزلة ، حيث ناظر أُستاذه الجبّائيّ فيها ، فقال الأشعــري : إنَّ طريقي في مأخذ أسهاء الله الإذنُّ الشرعيّ ، دون القياس اللغوي (٧) .

وبهذا انضم الأشاعرة إلى غيرهم من المسلمين في توقيفية الأسياء .

ندّعي : أنّ صانع العالم ليس بجسم ، لأنّ كـلّ جسم فهو متـالّفٌ من جوهرين متحيّزيْن . . . ونحن لا نعني بالجسم إلّا هذا .

فيانْ سبّاه « جسماً » ولم يُرد هـذا المعنى ، كـانت المضايقة معـه بحقّ اللغة ، أو بحقّ الشرع ، لا بحقّ العقـل : فيانّ العقـلَ لا يحكم في إطـلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التي هي اصطلاحات (^).

وقــال في موضــع آخر : العقــل عندنــا لا يوجب الإمتنــاع من إطــلاق الألفاظ ، وإنّما يُتنع عنه : إمّا لحقّ اللغة ، وإمّا لحقّ الشرع :

أمّا حتى اللغة: فللك إذا ادّعى أنّه موافق لوضع اللسان ، فيبحث عنه ، فإن ادّعى واضعه له أنّه اسمه على الحقيقة ، أي واضع اللغة وضعه له فهو كاذب على اللسان ، وإن زعم أنّه استعاره ، نظراً إلى المعنى الذي به شارك المستعار منه ، فإن صلح للإستعارة لم يُنْكر عليه بحق اللغة ، وإنْ لم يصلح قيل له : أخطأت على اللغة ، ولا يستعظم ذلك إلا بقدر استعظام صنيع من يُبعد في الإستعارة ، والنظر في ذلك لا يليق بجباحث المعقول .

وأمّا حقّ الشرع ، وجواز ذلك وتحريمه ؛ فهو بحثٌ فقهي يجب طلبه على الفقهاء ، إذ لا فرق بين البحث عن جواز إطلاق الألفاظ من غير إرادة معنى فاسد ، وبين البحث عن جواز الأفعال .

## وفيه رأيان :

أحدهما : أن يقال : لا يطلق اسم في حقّ الله تعالى إلاّ بالإذن ، وهذا لم يرد فيه إذن .

وثانيهها : أن يقال : لا يحرم إلّا بالنهي ، وهذا لم يرد فيه نهي .

فَيُنْظُر : فإنْ كان يُوهم خطأً ، فيجب الإحتراز منه ، لأنّ إيهام الخطأ في صفات الله تعالى حرام .

وإنَّ لم يُوهم خطأ لم يحكم بتحريمه .

فكِلا الطريقين محتمل .

ثم الإيهام يختلف بالُلغات وعادات الإستعمال ، فرُبَّ لفظٍ يُـوهم عند قوم ، ولا يُوهم عند غيرهم (٩) .

وأجمع ما رأيتُ بهذا الصدد ما ذكره الشيخ الشهيد ، ونقله الكفعمي ، وهذا نصّه : هنا فائدة يحسن بهذا المقام أنْ نُسْفِرَ قِنـاعَها ، ونحـدِر لفاعَها ، وهي :

أن الأسماء التي وردَ بهما السمعُ ، ولا شيء منهما يُموهِم نقصاً يجموز إطلاقها على الله تعالى إجماعاً .

## وما عدا ذلك ، فأقسامه ثلاثة :

الأول: ما لم يرد به السمع ويوهم نقصاً فيمتنع إطلاقـه على الله تعـالى إجماعاً ، كالعارف ، والعـاقل ، والفـطِن ، والذكيّ . لأنّ المعـرفة قـد تُشْعر بسَبْقِ فكرةٍ ، والعقل هو المنع عبّا لا يليق ، والفطنة والذكـاء يُشْعِران بسرعـة

<sup>(</sup>٣) التوحيد ـ للصدوق ـ : ٨١ .

<sup>(</sup>٤) التوحيد ـ للصدوق ـ : ٩٨ .

التوحيد ـ للصدوق ـ : ١٠٢ ح ١٥ .

التوحيد ـ للصدوق ـ : ٣٠٠ رقم ٦ .

أوائل المقالات : ٥٨ .

<sup>(</sup>٦) مقالات الإسلاميين ٢ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٧) مذاهب الإسلاميّين ١ / ٥٠١ .

وقـد ذكـر الغـزّالي في هـذا البـاب تفصيـلًا ، وهـو يتحـدّث عن اسم د الجسم » وهذا نصّه :

<sup>(</sup>٨) الاقتصاد\_للغزّالي\_: ٢١ .

<sup>\* (</sup>٩) الاقتصاد ـ للغزَّالي ــ: ٢٠ ـ ٢١ .

الإدراك لِما غاب عن المُدْرِك .

وكذا المتواضع : لأنّه يُوهم الذّلة ، والعلامة : لأنّه يــوهم التأنيث ، والداري : لأنّه يـوهم تقدّم الشكّ .

وما جاء في الدعاء من قول الكاظم عليه السّلام .. في دعاء يوم السبت . « يا مَنْ لا يعلمُ ولا يدري كيفَ هُوَ ؟ إلّا هُوَ » يـوهم (١) جواز هـذا ، فيكون مرادفاً للعلم .

الثاني : ما ورد به السمعُ ، ولكنّ إطلاقه في غير مورده يُوهم النقص ، فلا يجوز ، كأنْ يقول : يا ماكر ، ويا مستهزىء ، أو يحلف به .

قال الشهيد رحمه الله في قواعده : ومنع بعضهم أن يقول : « اللَّهم آمُكُرْ بفلان » وقد ورد في دعوات المصباح : « اللَّهم استهزىء بسه ولا تستهزىء بي » .

الثالث : ما خــلا عن الإيهام ، إلاّ أنّـه لم يرد بــه السمع ، كــالنجيّ ، والأريحيّ .

قال الشهيد رحمه الله : والأوْلى التوقّف عمّا لم يثبت التسمية بـ ، وإنْ جاز أن يطلق معناه عليه (٢) .

إذا عرفت ذلك ، فنقول :

قال الشيخ نصير الدين أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في فصوله :

كلّ اسم يليق بجلاله ، ويناسب كماله ممّا لم يرد به إذنّ يجوز إطلاقه عليه تعالى ، إلّا أنّه ليس من الأدب ، لجواز أن لا يناسبه تعالى من وجم آخو (٣).

قلت : فعنده يجوز أنْ يُطلقَ عليه الجوهر ، لأنّ الجـوهر قــائم بداتــه ، غير مفتقر إلى الغير ، والله تعالى كذلك .

وقال الشيخ عليّ بن يوسف بن عبد الجليل في كتابه « منتهى السؤول » : لا يجوز أنْ يطلق على الواجب تعالى صفة لم يرد في الشرع المطهّر إطلاقها عليه ، وإنْ صبّع اتصافه بها معنى ، كالجوهر ، مشلا ، بمعنى القائم بداته ، لجواز أن يكونَ في ذلك مفسدة خفيّة لا نعلمها ، فإنّه لا يكفي في إطلاق الصفة على الموصوف ثبوت معناها له ، فإنّ لفظتي : «عزّ » و «جلّ » لا يجوز إطلاقها على النبيّ صلّى الله عليه وآله وإنْ كان عزيزاً جليلاً في قومه ، لأنها يختصّان بالله تعالى ، ولولا عناية الله ورأفته بعباده ، في إلهام أنبياته أساء ه ، لما جَسرَ أحدً من الخلق ولا يَهم ، في إطلاق شيء من هذه الأساء والصفات عليه سبحانه .

قلت : هذا القول أولى من قبول صاحب و الفصول ، المتقدّم آنضاً ، لأنّه إذا جاز عدم المناسبة ـ ولا ضرورة داعية إلى التسمية ـ وجب الإمنناع ما لم يرد به نصَّ شرعيّ من الأسماء ، وهذا معنى قبول العلماء : « إنّ أسماء الله تعالى توقيفيّة ، أي موقوفة على النصّ والإذن الشرعيّ(٤) .

وأمَّا موقف هشام من مسألة الأسياء :

وبعد أن عرفنا أنّ هشاماً لم يخالف الحقّ في مسالة التوحيد والتنزيه ، ولكنّه كان له رأي خاصّ في كلمة « الجسم » حيث كان يطلقها على البارىء تعالى على معنى « شيء موجود » في مقولته : « جسم لا كالأجسام » فهي عنده بمعنى « شيء لا كالأشياء » ، فخلافه منحصر في إطلاق اسم « الجسم » على البارىء من دون إرادة معناه المعروف .

وعرفنا ـ أيضاً ـ أنّ أعلام الشيعة وكافّة الفرق الإسلامية اعترفوا بعــدم دلالة هذه المقولة على التجسيم المعنويّ لله تعالى .

لكن ، بما أنّ الحقّ في الأسهاء أنّها توقيفية ، فملا يجوز إطلاق أي اسم على البارىء تعمالي إلّا بتوقيف ، وورود إذنٍ من الشرع بمذلك ، وقد اتّفقت كلمة المسلمين ، إلّا من شذّ ، على ذلك كها ذكرنا .

وقـد تفرّد هشـام من بين الـطائفة بمخـالفته في كلمـة « الجسم » حيث اصطلح لها معنى « الشيء » فأطلقها على البارىء تعالى في مقولته .

فأصبح لذلك مورداً للنقد الشديد من قبل الأثمّة عليهم السّلام والعلماء ، وتركّز نقدهم له على هذه النقطة بالذات ، يعني خالفته للطائفة في إطلاق الإسم على البارىء تعالى ، كما قال المفيد : كان هشام بن الحكم شيعيّاً وإن خالف الشيعة كافّة في أسهاء الله تعالى (٥) .

ففي حديث محمد بن الفرج الرخجي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام ، أسأله عبّا قال هشام بن الحكم في « الجسم » ؟ وهشام بن سالم في « الصورة » ؟ .

فكتب عليه السّلام: دع عنك حيرة الحيران ، واستعـذ بـالله من الشيطان ، ليس القول ما قال الهشامان (٦).

ف المسلاحظ أنّ المنسوب إلى هشام في كملام السراوي هسو « القمول في الجسم » لا « القول بالجسم » ـ ومعناه : أنّ له مقالة في لفظ « الجسم » وأنّـه يعني به غير ما هو المفهوم المتعارف منه .

و إلا ، ف الذي يقول بالتجسيم الإعتقادي ، فهو يقول : إنَّـه جسم كالأجسام ، بينها هشام يقول : إنَّه لا كالأجسام .

والحاصل: أنَّ الفرق واضح بين القول في الجسم ، وبين القول بالجسم ، كما أشرنا سابقاً .

ويمكن استفادة التركيز على هذه الجهة ـ أي كون خلاف هشام في مسألة اللفظ ـ من قول الإمام عليه السّلام : « ليس القول ما قال الهشامان ، حيث جعل التركيز في النفي على القول ، فلاحظ .

ويدل على أنّ الروايات المتهجّمة على هشام ، إنّما تنظر إلى قضية مخالفة هشام في الأسياء واللفظ ، أنّها احتوت على المقولة ، ثم عقّب فيها الإمام عليه السّلام بما ذكره عن التجسيم ، كما في حديث الحمّاني قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام : إنّ هشام بن الحكم زعم : أنّ الله « جسم ، ليس كمثله شيء » عالم ، سميع ، بصير ، قادر ، متكلّم ، ناطق ، والكلام والقدرة والعلم تجري مجسرى واحداً ، ليس شيء منها منا أ

<sup>(</sup>١) كلمة « يوهم » ساقطة من نسخة المصباح ، وواردة في قواعد الشهيد .

<sup>(</sup>٢) القواعد والفوائد : ٢ / ١٧٦ ـ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الفصول النصيرية: ١٧ - ١٨ .

<sup>(</sup>٤) المصباح - للكفعمي - : ٨ - ٣٣٩ .

 <sup>(</sup>۵) أوائل المقالات : ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) التوحيد \_ للصدوق \_ : ٩٧ ح ٢ .

فقال : قاتله الله ، أما علم أنّ الجسم محدود ، والكلام غير المتكلّم ، معاذ الله وأبرأ إلى الله من هذا القول ، لا جسمٌ ، ولا صورة ، ولا تحديث ، وكلّ شيء سواه مخلوق ، وإنّما تكون الأشياء بإرادته ومشيئته من غير كلام ، ولا تردُّدٍ في نَفَس ، ولا نطق بلسانٍ (١) .

فإنّ المقولة على مصطلح هشام لا تبدلُ على التجسيم المعنبويّ ، كما اثبتنا مفصّلًا ، فلا يكون كلام الإمام عليه السّلام متوجّهاً إلى هـذه الجهة ، بل إلى جهة المخالفة في كلامه ، وهي مشكلة إطلاقه اسم الجسم على البارىء تعالى .

وكذلك رواية يمونس بن ظبيان ، قال : دخلتَ على أبي عبد الله عليه السّلام فقلت له : إنّ هشام بن الحكم يقول قولاً عظياً ، إلا أني أختصر لك منه أحرفاً ، ينزعم : أنّ الله جسم ، لأنّ الأشياء شيئان : جسم وفعل الجسم ، فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل ، ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل .

فقال أبو عبد الله عليه السّلام: ويله ، أما علم أنّ الجسم محدود مناه ، والصورة محدودةً متناهيةً ، فإذا احتمل الحدّ احتمل الزيادة والنقصان ، وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقاً .

قال : قلتُ : فيا أقولُ ؟

قال : لا جسم ، ولا صورة ، وهو مجسّم الأجسام ، ومصوَّر الصور ، لم يتجزَّأ ، ولم يتناه ، ولم يتزايد ، ولم يتناقص(٢) .

لوكان كيا يقول ، لم يكن بين الخالق والمخلوق فسرق ، ولا بين المنشىء والمنشأ ، لكن هو المنشىء ، فرق بين من جَسَّمه وصوَّره وأنشأه ، إذ كان لا يشبهه شيء ، ولا يشبه شيئاً<sup>(٣)</sup> .

فكلام الإمام عليه السّلام « ويلة . . . إلى آخره » مذكور بعد دليل مصطلح هشام الذي هو الأساس لمقولته ، وقد عرفنا أنّ المقولة لا تعدل إلا على التجسيم اللفظي والإسمي ، فمقصود الإمام عليه السّلام الإستنكار على هشام أن يستعمل كلمة الجسم ـ ولو على مصطلحه ـ اسياً للبارىء تعالى ، مع أنّ المفهوم العرفي العام للكلمة هو المحدود المتناهي !

ورواية الصقر بن أبي دلف ، قال : سألتُ أبا الحسن [ الهادي ] علي بن محمد بن علي بن موسى السرضا عليهم السلام عن التوحيد ، وقلتُ له : إنّي أقول بقول هشام بن الحكم ؟

فغضب عليه السّلام ثم قال : ما لكم ولقول هشام ! إِنَّه ليس منَّا مَنْ زعم أَنَّ الله عزَّ وجلَّ ( جسم » ونحن منه براءً في الدنيا والآخرة .

يابن أبي دلف : إنَّ الجسم محدّث ، والله محدّثه ومجسَّمه (٤) .

حيث جعمل المدار فيها على « قول هشام » وقد عرفنا أنّ قول هو التجسيم الإسمي دون المعنوي .

ولعلّ ما ورد في الروايات من نسبة القول بـالجسم [ بنحو مـطلق ] إلى

هشام ، من أثر عدم درك بعض الرواة لمقولة هشام بشكلها الدقيق وتصوّرهم أنه يقول بالتجسيم المنصرف إلى الحقيقي ، وعرضهم ذلك على الأثمّة على السّلام ، فكان ذلك يستدعي هجوم الأثمّة على ذلك ، وعلى المنقول عنه الذي هو هشام (٥) .

وكذلك يمكن حمل الروايات المتضمّنة لاختلاف الأصحاب في الجسم والصورة ، على تنازعهم في إطلاق لفظي « الجسم » أو « الصورة » عليه تعالى لا القول بأنّه جسم أو صورة (٢) .

لوضوح كون هذا القول كفراً نخرِجاً عن الملّة ، فكيف يمكن أن يقع في الطائفة نزاع كبير في ذلك ، وهو لم ينقل عن أحد من رجال الشيعة ، كما نقل عن بعضهم القول بإطلاق اسم « الجسم » .

ثم إنَّ روايةً نقلها الكشيَّ ، تحدَّث فيها عن خاصمة جمع من كبار الأصحاب فيها اختلفوا فيه من التوحيد وصِفة الله عزَّ وجلَّ ، فكتب أحدهم إلى أبي الحسن موسى الكاظم عليه السّلام يحكي له مخاطبتهم وكلامهم ويسأله أن يعلَّمه: ما القول الذي ينبغي أن ندين الله به من صفة الجبّار؟

فأجابيه في عرض كتبابه : إنّ الله أجلُّ وأعلى وأعظم من أنْ يُبْلَغَ كنه صفته ، فصِفوه بما وصف به نفسه ، وكفّوا عبًا سوى ذلك (٧) .

فالظاهر من السؤال والجواب ، هو أنّ البحث والمناظرة والخلاف الواقع بين الأصحاب إنّما كان في إطلاق الصفات على الله تعالى .

وهذا القدر من تصرّف هشام ، في لفظ « جسم » ولوبالتواضيع والإصطلاح لم يكن مستساغاً من شخصية علمية عظيمة مثل هشام ، لأن شخصاً مقتدراً قد تسنّم القمّة الشيّاء في علم الكلام ، والمناظرة ، وهو منسوب إلى مذهب الشيعة ، مذهب أهل البيت عليهم السّلام لا بُدّ أن لا يغفل عن أنّ الأعداء مترصّدون له ولأمثاله من أنصار الحقّ ، لاقتناص أيّة كلمة ، ليُقيموا الدنيا ولا يُقعدوها ، ويجعلوا من الحبّةِ قُبّةً .. كما يقول المشل ويُغروا بنا كلابهم ، ويُثيروا علينا غوغاءهم ، ويتهموا كلّ الطائفة ، من أولها إلى آخرها ، حتى الأثمة الأطهار سلام الله عليهم دعائم العدل والتوحيد .

فكان لا بُدّ لهشام أن يتأبّى من استعبال هذه الكلمة لأنّها مدعاة لاتّهاسه بالتجسيم ، ومغرية للجهلة بالهجوم عليه ، وعلى الطائفة التي ينتمي إليها .

فمع أنّا عرفنا أنّ المقولة و جسم لا كالأجسام ، ليست إلّا دليلًا على التنزيه ، نافية لحدّ التعطيل وحدّ التشبيه ، وبالرغم من اعتراف كافّة الفرق الإسلامية بأنّها لا تدلّ على التجسيم الحقيقي ، وإن دلّت على التجسيم اللفظي الإسمي ، فمع كلّ هذا نجد أنّ أصحاب الفرق قد حاكوا تلك الحكايات البشعة ضدّ هشام ونسبوها إليه زوراً وبهتاناً ، واختلقوا مذهباً وهميّاً نسبوه إليه باسم و الهشاميّة » ، إلى آخر التّرهات التي يندى لها الجبين .

فلأجل مشل هذه الغفلة من هشام ، هذه الغفلة التي سبّبت لـلأثمّة عليهم السّلام هذه المشاكل ، وللطائفة هذه العراقيل والاتّهامات ، مما كانت في غنى عنه ، لجا الأثمّة عليهم السّلام إلى تـوجيه العتـاب الشديـد إلى هشام

<sup>(</sup>١) النوحيد\_للصدوق\_: ١٠٠ ح ٨ .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا أورد المفيد في الحكايات : ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) التوحيد للصدوق : ٩٩ ح ٧ .

<sup>(</sup>٤) التوحيد ـ للصدوق ـ : ١٠٤ ح ٨ .

<sup>(°)</sup> التوحيد ـ للصدوق ـ : ١٨ ح ٤ و ٩٩ ح ٦ .

<sup>(</sup>٦) الترحيد للصدوق . : ١٠٠ ح ٩ و ١٠١ ح ١٢ و ١٣ و ١٤٠ .

<sup>(</sup>٧) اختيار معرفة الرجال : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ح ٥٠٠ .

ومحاسبته على ذلك حساباً عسيراً ، دفعاً للاتَّهامات الواردة على الشيعة .

كما أنّ ما ذكره الأئمّة عليهم السّلام فيه توجيه للّامّة إلى الحقّ في عقيدة التوحيد ، ونفي التجسيم عن ساحة عقيدتهم ، وفي كثير منها توجيه بشكل أو آخر إلى أنّ فعل هشام إنمّا كان مصطلحاً خاصّاً به ، وأنّ إطلاقه كلمة و الجسم » كان على خلاف رغبة الشارع وإذنه ، دون أن يكون له قول بالتجسيم الحقيقي .

ومهما يكن سبب تصرّف هشام هذا ، وسبب صدور هذه المقولـة منه ، فإنّ تسبيبها لمشاكل على الطائفة ممّا لا يرتاب فيه ، وهي زلّة منه بلا ريب .

إلاّ أنّ من الأعلام من يعتقد أنّه قد رجع حتىّ عن التجسيم بالاسم . قال الشيخ المفيد : وقد روي أنّه رجع عن القول بعد ذلك (١) .

وقال الكراجكي : وأمّا موالاتنا هشاماً فهي لما شاع منه واستفاض من تركه القول بالجسم الذي كان ينصره ، ورجوعه عنه ، وإقراره بخطئه فيه ، وتوبته منه (٢).

وقىد يؤيّد هـذا بمـا روي عن هشـام بن الحكم أنّـه سـال أبـا عبـد الله عليه السّلام عن أسهاء الله عزّ وجلّ واشتقاقها ؟

فقال له: « الله » مشتق من « إله » و « إله » يقتضي مألوهاً ، والاسم غير المسمّى ، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً ، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد الاثنين ، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك « التوحيد » .

أفهمت يا هشام .

قال : قلت : زدني .

قال : لله عزَّ وجلَّ تسعةً وتسعونَ اسهاً ، فلوكان الاسم هو المسمَّى لكان كُلَّ اسم منها هو إلهاً ، ولكن الله عزَّ وجلَّ معنىً يُذَلَّ عليه بهذه الأسماء وكلَّها غيره .

يا هشام ، الخبرُ اسم للمأكول ، والماءُ اسم للمشروب ، والثوبُ اسم للملبوس ، والنارُ اسم للمُحرق .

أفهْمتَ يـا هشام فَهْــهاً تدفــع به عنّـا وتنافــر أعداءنــا والملحدين في الله والمشركين مع الله عزّ وجلّ غيره .

قلت: نعم .

فقال : نفعك الله به ، وثبَّتك ، يا هشام .

قال هشام : فو الله ما قهرني أحدٌ في التـوحيد حينشـذٍ حتى قمت مقامي هذا(٣) .

ولا يُظَنَّ بهشام : أن يكون بعد هـذا الحديث الشريف ممّن يُصرِّ عـلى القول في التجسيم بمصطلحه الخاصّ ، أي التجسيم اللفظي الإسمي .

وكذلك دعاء الإمام عليه السّلام لـه بالثبـات ، فإنّ ذلـك لا يمكن أن يكون لمن يخالف النصوص ويلتزم بالتجسيم اللفـظي المخالف لمسألة تـوقيفية

الأسياء ، كما شرحناه .

مضافاً إلى أنّ ما ورد في مدح هشام على لسان الأثمّة والعلماء حتى المعاصرين يدلّ على عظمة هشام ، وقوّته في العلم والعمل ، بما لا يصحّ معه فرض مخالفته في أمر الأسماء إلى حدّ العتاب !

فهذا المدح يكشف عن رجوعه إلى الحقّ حتى في أمر الأسهاء ، ذلك الموضوع الـذي أدّى إلى حزازةٍ استُنكِرتْ على هـذا المفكّر العمـلاق ، فـبّرأ بالتوبة المنقولة ساحته عن كلّ تهمة وشبهة .

وقد أفصحت نصوص مادحة له عن أكثر من ذلك :

فقد قال المفيد: هشام بن الحكم كان من أكبر أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السّلام ، وكان فقيها ، وروى حديثاً كثيراً ، وصحب أبا عبد الله عليه السّلام وبعده أبا الحسن موسى عليه السّلام ، وبلغ من مرتبته وعلق عند أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السّلام ، أنّه دخل عليه بخى ، وهو غلام ، أول ما اختط عارضاه ، وفي مجلسه شيوخ الشيعة . . . فرفعه على جماعتهم ، وليس فيهم إلا من هو أكبر سنّاً منه ، فلمّا رأى أبو عبد الله عليه السّلام أنّ ذلك الفعل قد كبر على أصحابه قال : هذا ناصرنا بقلبه ، ولسانه ، ويده (٤) .

وروى المفيد عن الصادق عليه السّلام أنّه قال لهشام : مثلك من يكلّم لناس $\binom{(0)}{1}$  .

وقال المرتضى: وممّا يدلّ على براءة هشام من هذه التهم: . . . ما روي عن الإمام الصادق في قوله عليه السّلام: هشام بن الحكم رائد حقّنا ، وسابق قولنا ، المؤيّد لصدقنا ، والدامغ لباطل أعدائنا ، من تبعه وتبع أثره تبعنا ، ومن خالفه ، وألحد فيه فقد عادانا وألحد فينا(١) .

وقال ابن النديم: هشام بن الحكم . . . من جلّة أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السّلام ، وهو من متكلّمي الشيعة الإمامية ، ويطائنهم ، ومّن دعا له الصادق عليه السّلام ، فقال : أقول لك ما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لحسّان ؛ لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك » (٧).

وفي هذا الحديث إياء إلى زلّة هشام في مسألة اللفظ ، التي تبراً منها برجوعه ويدلّ على ذلك بوضوح ما قاله زميله على بن إسماعيل الميثمي للمنه بلغه مطاردة الحليفة هارون العبّاسي لهشام لله وإنّا إليه راجعون ، على ما يمضي من العلم إنْ قُتِلَ ، فلقد كان عضْدَنا وشيخَنا ، والمنظور إليه بيننا (^).

ولئن استغلل الأعداء بعَمْد ، وبعضُ المُغَفّلين من دون قَصْد ، ظاهر المقولة في التهجّم على هشام ، فالأمل أن نكون قد وُفّقنا في هذا البحث لأن نبدي جانباً من عظمة الرجل ، وبراءته من كلّ ما اتهموه به ، بشرحنا للمقولة ، على مصطلحه .

<sup>(</sup>١) الحكايات : ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) كنز الفوائد ـ للكراجكي ـ : ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) التوحيد \_ للصدوق \_ : ٢٢٠ ح ١٣ .

<sup>(</sup>٤) الفصول المختارة : ٢٨ .

 <sup>(</sup>٥) تصحيح الاعتقاد : ٢١٨ ، والشافي ـ للمرتفى ـ : ١٢ .

<sup>(</sup>٦) الشافي ـ للمرتفى ـ : ١٢ ، ومعالم العلياء : ١٢٨ وقم ٢٦٨ .

 <sup>(</sup>٧) الفهرست \_ للنديم \_ : \_ التكملة \_ : ٢٢٤ ، وانظر : الشافي \_ للمرتفى \_ : ١٢ .

<sup>(</sup>٨) اختيار معرفة الرجال : ٢٦٣ رقم ٤٧٧ .

الحاج وداي العطية .

ولـد في الشاميـة سنة ١٣١٠ (١٨٩٢ م ) . وتـوفي سنة ١٩٨٣ م عن ٩٢ سنة .

قال الدكتور حسين على محفوظ :

سكن كربلاء في مطلع العقد السابع من القرن الماضي ، منذ سنة ١٣٦١ هـ ( ١٩٤٢ م ) ونسبه هكذا : « الحاج وداي عطية آل غضبان آل مشيمش » ، وكلمة ( آل ) ولفظ ( آل ) و « ابن » بمعنى واحد عند عشائر الفرات والجنوب في العراق .

هو من رؤساء الحميدات في قضاء الشامية . ومن أهم عشائر هذه البلدة الأخرى : بنو حسن ، وآل علي ، وآل بدير ، وآل فتلة ، والكرد ، والعوابد ، وآل شبل ، والخزاعل ، وآل زياد ، وكعب ، جبشة ، وآل عياش ، وبنو سلامة ، وخفاجة . إضافة إلى السادات وهم ( ٢٩ ) بطناً وعشيرة .

سكنت الحميدات أرض الرغيلة وما يجاورها في الشامية منذ زمن غير قريب . وهم من بني مالك القبيلة العربية المعروفة في تاريخ العراق والمنتفق المعرقة في الأصالة والنسب والمشيخة . وقد ذكر ( بني مالك ) النسابة السيد مهدي القزويني المتوفى سنة ١٣٠٠ هـ في كتابه ( أنساب القبائل العراقية ) .

وقد ذكر (بني مالك) أيضاً المؤرخ الباحث عباس العزاوي في الجنوء السرابع من (عشائر العراق) كما خصص فصلاً للحميدات أشار فيه إلى مشيمش من بيوتات الرئاسة ، والأخوة الأربعة الرؤساء من هذا البيت وهم الحاج ودّاي وأخوانه الحاج رايح ، والحاج سوادي ، وأبا ذر ، وعبد الكاظم .

كان الحاج وداي نسابة راوياً واعياً محيطاً بالأخبـار والروايــات والنقول والنصوص والقصص والأنساب والسلاسل والطبقات والوفيات .

روى جانباً من الأخبار والحوادث والمعلومات عن العديـد من المعمرين والمطلعين والمتتبعين أحصى منهم في آخر تاريخ الديوانية ( ٩٥ ) رجلاً . ذكـر اسهاءهم وأنسابهم وأمكنتهم وأعهارهم وحدد تواريخ وفياتهم . وهو فصـل في غاية الأهمية ونهاية الإمتاع .

ألف عدداً من الكتب عرفت منها تاريخ ( الحوادث والوقائع المهمة في الفرات ) و ( عشائر الفرات ) و ( مشجرات العلويين ورؤساء العشائر في الفرات ) و ( العشائر والأسر الفرات ) و ( العشائر والأسر العلوية في الفرات ) وكتاب ( وفيات الرؤساء والزعاء ) ومجموعات مشجرة في الأنساب في مجلدات ودفاتر كثيرة ضخمة ، وقد طبع من مؤلفاته كتاب في الأنساب في مجلدات ودفاتر كثيرة ضخمة ، وقد طبع من مؤلفاته كتاب ( تاريخ الديوانية قديماً وحديثاً ) سنة ١٩٤٥ في ٣٩٦ صفحة . وكراسة ( على هامش العراق بين احتلالين ) في نقد الجزء الخامس من كتاب ( تاريخ العراق بين احتلالين ) .

اهتم بالفرات ، والفرات يمثل جانباً مهاً جداً من تاريخ الأمة وتاريخ العراق . وقد فاز سكانه بمعانقة البادية والجزيرة والصحراء . وهو صلة العراق بجزيرة العرب أم العراق . وقد قامت على ضفتيه عشرات المدن والقرى المباركة والبلدان يعود تاريخ بعضها إلى تاريخ العراق القديم . ويعود بعضها إلى بدايات الفتح وأيام الدول العربية والإسلامية .

تعتبر مؤلفات المترجم له في تاريخ الفرات مخازن عامرة بالمعلومات ، وأرشيفاً حافلًا بصور الوثائق والأسانيد والتواريخ ، وبحوراً تطمو بالأخبار. وتزدحم بالحوادث والمعارف والنقول يجتاج الباحث والمتتبع إلى كل فقرة فيها .

والحق أن كتاب (تاريخ الديوانية) يعد نموذجاً كاملاً للتواريخ المحلية . وقد ملأه المؤلف بسيل من المعلومات لو أن جماعة من الباحثين فرغوا لها ما استطاعوا جمع بعضها في عشرات السنين .

استوعب الكتاب تاريخ البلد فحقق لفظ ( الحسكة ) أولاً . وهي اسم الموضع الذي تقوم عليه ( الديوانية ) الحالية . وبين أخبار الحسكة هذه في المصادر والمراجع وأن الكتب وصفت الحسكة بأنها من أحسن ضياع العراق في سنة ١١١٧ هـ ١٧٠٥ م . وتابع تاريخها اعتباراً من أول القرن الثاني عشر . وإليها ينسب ( الشعر العامي ) المعروف الذي يسمى ( الحسكة ) .

يعود تاريخ الديوانية في هذا الكتاب إلى زمن حمد آل حمود المتسوفي سنة ١١٦٠ هـ . و ( الديوانية ) في كلام الأعراب هي المضيف المبني بالآجر والطين . والمضيف عندهم لا بمد أن يتخذ من القصب والحصر .

وقد بين أن الإشارات إلى الدينوانية في الكتب والسرحلات من سنة ١٦٦٨ هـ ١٧٥٤ م . وكان اسمها الأول ( ديوانية خزاعة ) ثم جردت عن الإضافة واكتفى بلفظ الديوانية .

وفصل تاريخ الديـوانية في أيـام الدولـة العثمانيـة . وفي زمن الاحتلال البريطاني ، وفي العهد الوطني .

ولم أركتاباً يقارب هذا الكتباب في كثرة المعلوميات والوثبائق والأنساب والأخبيار . ويمثل فصل الأسر والبيوت نهاية الدقية والإحاطية والأستقصياء والتتبع الشامل العميق .

وأثبت المؤلف المصادر في قائمة مفصلة تحتوي على عشرات الكتب المخطوطة والمطبوعة والوثائق والمجاميع والمجلات والسالنامات والدواوين والجرائد القديمة والألواح والسجلات أثبتها في ( ٨٣٥ ) فقرة فضلًا عن أسهاء الأشخاص الذين سألهم وأخذ عنهم أطرافاً من معلومات الكتاب .

ترك خزانة عامرة بنخبة من الكتب النادرة والمؤلفات والمعتبرة ، والمصادر القيمة ، وعدداً من المؤلفات النفيسة تحتوي على أصول مهمة جديرة بالإعتباد ، ووثائق فريدة قمينة بالتوثيق . وقد تحدث المترجم عن نفسه قائلاً :

نشأت في كنف والدي بيت رياسة معروف لقبيلة مشهورة بالفرات وقد أرسلني والدي الشيخ عطية إلى الكتاتيب لتعلم الفراءة والكتابة ، ثم تتلمذت على الشيخ على أصغر الشيرازي فأخذت على يده العلوم الدينية والعربية وزاد أقبالي على المعرفة فكنت أكثر التردد على النجف وأختلف إلى أعلامها وعلمائها وكنت منذ صغري أتتبع حوادث القبائل وأسأل عن آثار الأوائل وذلك عن فطرة طبيعية لا يسوقني إليها إلا حبّ الأطلاع .

أبو محمد يحيى بن أبي الحسين محمود ( الذي ادعى الحلاقة في نيسابسور وبويع له المتوفى سنة ٣٣٩ ) ابن أبي جعفر أحمد الملقب بزبارة ( الأنه كسان إذا غضب يقال : زبر الأسسد ) ابن محمد الأكبر بن عبد الله المفقسود ابن الحسن

قيل انقرض عقبه .

في نيشابور .

بنيسابور وكان عالماً أديباً سخياً )<sup>(٦)</sup> .

وقال الإمام فخر الرازي في الشجرة المباركة : ( أما محمد أبو الحسن

أمـا يحيى المتكلم فعقبه من رجـل واحـد : محمـد أبــو الحسـين النقيب

قال تقي الدين الحسن الحـلي المعروف بـابن داود في رجالــه ( يحيى أبو

وقال الأردبيلي الحائري في جامع الرواة : ﴿ يحيى بن محمد بن أحمـ د بن

محمد العلوي من بني زبارة من أهل نيسابور ثقة جليـل القدر عـظيم الرئـاسة

محمد بن عبد الله بن الحسن بن على بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السّلام أبو محمد كان فقيهاً عالماً متكلماً يسكن نيشابـور إلا أن فيسها

حضرني من نسخة يحيى بن أحمد بن محمد ولم يكرر بن عــلي لكن ما أثبتنــا هو

الموافق لما في عمدة الطالب )(^) قال شيخنا في طبقات أعلام الشيعة : ( يحيى

العلوي أبو محمد من بني زبارة كها في الفهـرست وجاء بقيـة نسبه في النجـاشي

والخلاصة وإن اختلفا في ذكر بعض الأجـداد دون بعض وهو متكلم فقيــه من

أهل نيسابور له كتب كثيرة . . . وفي نسخ النجاشي الموجودة يحيى بن أحمد بن

محمد ولكن في الخلاصة ورجال ابن داود جاء يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد

فيظهر أنهما أخذاه من النسخ القديمة الصحيحة من النجاشي ووقع اسقاط أبيه

محمد من النسخ المتأخرة ولـذا لم يذكـر اخلافـاً من النجاشي ويكنى أبـوه بأبي

الحسين كما في العمدة وبأبي علي كما في أسانيد الصدوق . . . ١(٩) وقال

العلامة الحلي المتوفى سنة ٧٢٦ : ( يحيى العلوي المكنى أبا محمد من بني زبارة

من أهل نيشابور جليل القدر عظيم الرياسة متكلم حاذق زاهــد ورع له كتب

كثيرة في الإمامة وغيرها ﴿(١٠)ومر شقيقه السيد أبو منصور ظفر العالم المحـدث

مؤلفات كثيرة أشهرها كتاب مسح الرجلين كبير ، كتاب أبطال القياس ،

كتباب التوحيد وسائر أبوابه ، كتباب الأصول ، كتباب الإمامة كتباب

الحسن علي بن أبي جعفر محمد الحسيني الزباري البيهقي من أحفاد أبي جعفسر

أحمد بن محمد المزبارة بن عبد الله المفقود ابن الحسن المكفوف ابن الحسن

الأفطس ابن علي الأصغر ابن الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن

الفرايض ، كتاب الإيضاح في المسح على الخفين .

أبي طالب عليهم السلام.

يقول عبد الحسين الصالحي: لقد أكدت لنا جميع المصادر أن له

السيد عياد الدين يحيى بن السيد ركن الدين أبي منصور هبة الله بن أبي

متكلم حاذق زاهد ورع له كتب كثيرة في الإمامة وغيرها )(٧) .

الأديب ابن أحمد زبارة فعقب من ثلاثة يحيى الفقيه المتكلم المحدث الرئيس بجرجان . وظفر أبو منصور الأعرج العابد الذكي الجواد والحسين أبو عبد الله المكفوف ابن الحسن الأفطس ابن علي الأصغر ابن الإمام زين العابدين بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام ، البيهقي النيسابوري .

المعروف بشيخ العترة ، نقيب النقباء بنيسابور ومتكلم الشيعة وفقيههم في عصره ومن مشاهيرهم في القرن الرابع الهجري .

أمه طاهرة بنت الأمير على ابن الأمير طاهر بن الحسين ، كما جاء في ( عمدة الطالب ص ٣٤٧ .

## توفي سنة ٣٧٦ .

أخذ العلم والحديث على جماعـة من أعلام أسرتـه بني زيارة المعــروفين بالفضل والفقاهة والـرئاسـة في نيشابـور وبيهق وأفاضـل علماء عصره في تلك النواحي حتى نبغ في جميع أبواب العلم وانتهى إليه كرسي التدريس ورياسة المذهب في خراسان . قال شيخ الطائفة أبي جعفر محمــد الطوسي المتــوفي سنة ٤٦٠ في الفهرست : ( يحيى العلوي يكني أبا محمد من بني زبارة من أهـل نيشابور جليل القدر عظيم الرياسة متكلم حـاذق زاهد ورع لــه كتب كثيرة في الإمامة وغيرها . . . لقيت جماعة ممن لقوه وقرأوا عليمه )(١) . وقال النجاشي بعدما سرد نسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السَّلام : ( . . . أبـو محمد كان فقيهاً عالماً متكلماً سكن نيشابور وصنف كتباً . . . ) ثم ذكر مؤلفاته(٢) .

وقال النسابة السيد عزيز الدين أبي طالب إسهاعيل المروزي المتوفى سنة ٦١٤ هجرية في كتابه الفخري: ( . . . يحيى الفقيه المتكلم الكاتب العالم المحدث الأديب الدين المرئيس. وظفر أبو المنصور الأعرج العالم الفاضل العابد الـذكي الجواد الفارس ، وعقبه قـوم كثـير بنيسـابـور علماء وفضـلاء وشعراء . . . ثم ذكر أمهما وقال طاهرة بنت محمد بن الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر ذي اليمينين بن طلحة بن الطيب بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السّلام .

طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق )(٣) وجاء بعض الإختىلاف في ذكـر أسهاء أباء أمه عما ذكره ابن عنبة . وما ذكره صاحب كتاب الفخري أدق .

وذكره ابن الفندق المتوفى سنة ٥٦٥ في كتابه تاريخ بيهق (٤) وأثنى عليــه ثنــاء كثيراً وذكــر ابن عنبة المتــوفى سنة ٨٢٨ وذكــر أولاده فقال : ( . . . أبــو محمد يحيى نقيب النقباء بنيشابور وكان يلقب شيخ العترة . . . أمه طاهرة بنت الأمير على بن الأمير طاهر بن الأمير عبيـد الله بن طاهـر بن الحسين . . . ثم ذكره أولاده قائلًا: واعقب أبو محمد يحيى بن أبي الحسين محمد النقيب من أبي الحسين محمد وحده ومنه في أربعة رجال وهم الأجل العالم أبـو القاسم علي ، وأبو الفضل أحمد ، والحسين جوهرك وأبو علي محمد وأمهم أجمع عائشة بنت أبي الفضل البديع الهمداني الشاعر ولكل منهم جلالة ورياسة )<sup>(٥)</sup> .

(٦) الإمام فخر الرازي: الشجرة المباركة في أنساب الطالبية تحقيق السيد مهدي الرجائي ص ١٧٣ قم منشورات المرعشية .

وأمها أسهاء بنت عبد الله بن محمد بن الطيب بن طلحة بن السطيب بن

(٣) السيد عزيز الدين إسهاعيل: الفخري في أنساب الطالبيين تحقيق السيد مهدي الرجائي

الأولى موسى دانش .

 <sup>(</sup>٧) تقي الدين الحسن الحلى المعروف بابن داود ; رجال ابن داود ص ٣٧٦ تحقيق سيد جملال الدين الحسيني طهران الطبعة الأولى .

 <sup>(</sup>٨) الشيخ محمد على الاردبيلي الحائري : جامع الرواة ج ٢ ص ٣٣٩ الطبعة الأولى .

 <sup>(</sup>٩) الشيخ آغا بزرگ الطهراني : نوابغ الرواة في رابعة المئات ص ٣٣٢ الطبعة الأولى بـيروت ۱۳۹۰ هجرية .. ۱۹۷۱ م .

<sup>(</sup>١٠) الحسن بن يوسف حلي المعروف بالعـلامة الحـلين : رجال العـلامة الحـلي ص ١٨١ الطبعـة النجفية ١٣٨١ هـ-١٩٦١ م .

<sup>(</sup>١) أبي جعفر محمد المطوسي : الفهرست ص ٢٠٩ تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم الطبعة الثانية نجف ١٣٨٠ هحرية .

<sup>(</sup>٢) أبو العباس النجاشي : رجال النجاشي ص ٣٠٩ بمبى الطبعة الحجرية الأولى سنة ١٣١٧

ص ٨٠ ـ ٨١ قم منشورات مكتبة المرعشية . (٤) أبو الحسن علي البيهقي المعروف بابن الفنـدق : تاريـخ بيهق ص ٥٤ ـ ٥٥ طهران الـطبعة

<sup>(</sup>٥) ابن عنبة : عمدة الطالب ص ٣٤٧ الطبعة نجفية منشورات الحيدرية .

ولد ليلة الثلاثـاء السادس من رجب سنـة ٤٧٧ وتوفي يـوم الاثنين ١٢ ذي القعدة سنة ٥٣٢ .

من أعلام عصره أديب شاعر مشارك في أنواع العلوم فقيه متبحر رئيس أخذ العلم وفنون الأدب على رجال أسرته آل الزبارة المعروفة بالفضل والعلم والرياسة في بيهق . ذكره ابن القندق المتوفى سنة ٥٦٥ في كتابه تاريخ بيهق الذي ألفه سنة ٣٦٥ وقال ينظم باللغتين العربية والفارسية ولم يذكر شيئاً من شعره وأثنى عليه بما تعريبه : ( . . . الزاهد الورع وله ثروة علمية كثيرة وأشعار بالعربية والفارسية وكانت أمه بنت الشيخ الرئيس الزكي علي بن أبي نعيم أحمد بن محمد . . . )(١) وتخلف بابنه جلال الدين محمد المولود في شوال سنة ٢٦٩ ويستفاد من كلام ابن الفندق أن للمترجم له ديوان شعر بالعربية وديوان شعر بالفارسية ومر ذكر أخيه السيد عزيز العالم الفاضل الأديب الشاعر (٢) .

الشيخ أبو الفرج يعقوب بن إبراهيم البيهتي .

كان حياً في ذي القعدة سنة ٤٠٣ .

من أكابر علماء الشيعة فقيه متبحر أديب متضلع أخمذ العلم وفنمون

الأدب من السيد علم الهدى الشريف المرتضى المتوفى سنة ٤٠٦ وأجازه السيد المرتضى إجازة مؤرخة في ذي القعدة سنة ٤٠٣ هجرية أن ينقل عنه كيف شاء وهذه الشهادة دليل على تبحره في الأدب والنحير والعلوم العربية وأشار إلى الإجازة شيخنا الذريعة ضمن الإجازات للسيد علم الهمدى الشريف المرتضى فقال : ﴿ إِجَازَتِهُ لَلْفَقِيهِ أَبِي الفَرْجِ يَعْقُوبِ بَنَ إِبْرَاهِيمِ الْبِيهَقِي بَخْطُهُ فِي مُسْمَةً ٣٠٥ في أول الجزء الثاني من ديوان المرتضى نسخته العتيقة عند داعي الإسلام السيد محمد علي في حيدر آباد الدكن كما في تذكرة النوادر )(٣) ونقل صورة الإجازة في الجزء التاسع من المذريعة عند ذكر ديوان علم الحدى الشريف المرتضى (٤) ثم ترجم للمترجم له في كتابه طبقات أعلام الشيعة فقال ( يعقوب بن إبراهيم أبو الفرج البيهقي المجاز من السيد المرتضى علم الهدى كها وجد بخطُّه على الجزء الأول من ديوانه بهذه الصورة : [ قرأ عليَّ الفقيه أبو الفرج يعقرب بن إبراهيم البيهقي أدام الله توفيقه قبطعة كبيرة من ديوان شعري واجزته لرواية جميعه عني فليروه كيف شاء . وكتب علي بن الحسين بن موسى الموسـوي بخطّه في ذي القعـدة سنة ثـلاث وأربعمائــة ](٥) ولم أقف على تاريخ ولادته ووفاته كما لم أجد له ترجمة في كتب الـتراجم ولم يذكــره المؤرخون الذين كتبوا عن تاريخ بيهق<sup>(٦)</sup> .

# تنبيه إلى خطأ في المجلد الثالث

ابـو الحسن كوشيـار بن لبان جـاء اسمه في آخـر الصفحة السـابعة ثم جـاءت تـرجمـة السيـد
 إبـراهيم بن محسن في أول الصفحة الثـامنة . ثم في أول الصفحـة التاسعـة اكملت ترجمـة أبو
 الحسن كوشيار . فها جـاء في آخر الصفحة السابعة يجب وضعه في أول الصفحة التاسعة .

٢ ـ في الصفحة السادسة ورد اسم آمنة بنت فتح علي خان . والصحيح أن الإسم هو : آسية .

<sup>(</sup>٣) الشيخ آغا بزرك الطهراني: اللريعة إلى تصانيف الشيعة ج ١ ص ٢١٦ بيروت دار الأضواء.

 <sup>(</sup>٤) نفس المصدر : ج ٩ القسم الثالث ص ٧٣٥ .

<sup>(</sup>٥) الشيخ آغا بزرك الطهراني: النابس في القرن الخامس ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) الشيخ عبد الحسين الصالحي .

 <sup>(</sup>١) أبو الحسن علي بن زيد البيهقي المعروف بابن الفندق: تــاريــخ بيهق تحقيق أحمــد بهمينار
 ص ٥٧ طهران الطبعة الأولى منشورات موسى دانش.

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الحسين الصالحي.

## ملحق بالمستدركات

# صلاح الدين الأيوبي

قلت فيها ذكرته في ملحق المجلد الثاني من ( المستدركات ) أن صلاح الدين الأيوبي أنهى الحرب مع الصليبيين بعد معركة حطين واعترف بوجودهم فيها في أيديهم من بلاد ، وزاد على ذلك بأن أعاد إليهم حيفا ويافا وقيسارية ونصف الرملة وغير ذلك حتى لقد صار لهم من يافا إلى قيسارية إلى عكا إلى صور ، بل صارت لهم فلسطين إلا أقبل القليل ولم يكن لهم ذلك من قبل . يقول ابن شداد في كتابه ( الاعلاق الخطيرة ) وهسو يتحدث عن حيفا ( ص ١٧٧ - ١٧٨ ) : « لم تزل في أيدي الفرنج إلى أن فتحها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ثلاثة وثمانين ، فلم تزل في يده إلى أن نزل عنها للفرنج فيها نزل عنه لهم في المهادنة التي وقعت بينه وبينهم ، وذلك سنة ثمان وثمانين وخمسائة ، ثم لم تزل في أيديهم » .

وهكذا قال عن بقية المدن التي أعادها صلاح الدين إلى الصليبيين مما مر ذكر بعضه في ملحق المجلد الثاني ولا نعيده هنا .

لماذا فعل صلاح الدين ذلك ؟ لماذا أعاد إلى الصليبيين ما استرده منهم بعد معركة حطين ١٢ . .

ذلك أن الخليفة العباسي الناصر ( ٥٧٥ ـ ٦٢٢ ) كان قد تخلص من السلاجقة واستقل بحكم الخلافة ، واصبح يسيطر على مملكة واسعة لها قوتها وبأسها ، ولها جيشها الضخم المتحفز للقتال ، والذي انتصر على جميع المتمردين في الداخل وقمع ثوراتهم حتى لقد وصف الشاعر ابن البنية بشعر بقد فه :

ملك إذا التطمت صفوف جيوشه أيقنت أن السبر بحر مربد انفت صوارمه الجفون فاصبحت بالنصر في قمم الخوارج تغمد

والواقع أنه قد بدأ ببنيان هذا الجيش منذ عهد الخليفة المسترشد بالله ( ٢١٣ ـ ٢٩ ) حتى لقد بلغ تعداد المقيم منه في بغداد في عهد الناصر ( ١٥٠ ) ألفاً ، وقد خاض ذلك الجيش معارك كثيرة في خلال ( ٤٧ ) سنة هي مدة خلافة الناصر اسقط فيها دولاً وأنشأ دولاً أخرى ، واحتل أقطاراً ومدناً وأغاث إمارات وممالك وولايات .

لم تنه معركة حطين الـوجود الصليبي في البـلاد ، ولا كانت المعـركـة الفـاصلة يومـذاك ، بل ظـل للصليبين وجـودهم القوي .

وهنا رأى الخليفة الناصر أن ينجد صلاح الدين بما لديه من قوى كبيرة كانت كافية للقضاء نهائياً على الصليبيين ، وقطع دابرهم فارسل إلى صلاح الدين يخبره باستعداد جيش بغداد للزحف إلى فلسطين ومعاونته على استئصال شأفة الصليبيين والقضاء النهائي على وجودهم .

وهنا ارتكب صلاح الدين نفس ما ارتكبه حين طلب إليه نور الدين أن يرخف بالجيش من مصر ، ويرخف نور الدين بالجيش من الشام فيحصر الصليبين بين الجيشين ، فرفض صلاح الدين ذلك لأنه في حالة النصر على الصليبين وزواهم يصبح صلاح الدين تابعاً فعلياً لنور الدين وعاملاً من عاله . أما في حالة وجود الصليبيين فهو مستقل بحكم مصر ، وليس لنور الدين عليه سلطة فعلية ، مما فصلناه فيها تقدم في ملحق المجلد الثاني من المستدركات ) وذكرناه كذلك في ترجمة طلائع بن رزيك في المجلد الأول ، فلا نعد تفصله هنا .

لقد رفض صلاح الدين طلب الخليفة الناصر انجاده بالجيس العراقي القوي لأن انتصار هذا الجيش على الصليبيين والقضاء عليهم سيقوي نفوذ الخلافة في فلسطين وبلاد الشام كلها ، ويصبح صلاح الدين مجرد وال تابع للخليفة في بغداد ، لذلك أسرع لأنهاء حالة الحرب مع الصليبيين وسلم بوجودهم وخضع لشروطهم بإعادة فلسطين كلها إليهم ما عدا القدس على كل ذلك ليتجرد لمقاتلة الجيش العراقي إذا أصر الناصر على إرسال هذا الجيش لقتال الصليبين .

وقصة طلب الناصر إرسال جيشه لقتال الصليبيين ورفض صلاح الدين لذلك ذكرها فيمن ذكرها من المؤرخين : مؤرخ هو أقرب الناس لصلاح الدين ، حتى لقد كان بمثابة (سكرتير) شخصي له ، هو عهاد الدين الأصفهاني صاحب كتاب ( الفتح القسي في الفتح القدسي ) ، ذكر ذلك في الصفحة ١٧٦ من طبعة مطبعة الإتحاد بالقاهرة .

وقد تعلل صلاح الدين في رفضه بأن قواد جيشه غير موافقين على ذلك لأنهم ملّوا الحرب .

ولكن صلاح الدين الـذي زعم أن قواده قـد ملّوا الحرب ، كـان يعد لحرب جديدة ولكن لغير قتال الصليبيين ، ولغير تخليص البلاد منهم .

لقد أعاد فلسطين إلى الصليبيين ورفض انجاد الجيش العراقي له لانقاذ

البلاد من الإحتلال الصليبي ، وراح يفتش عن مكان آخر يقاتل فيه ، لأن انقاذ الوطن الإسلامي من الصليبين يحد من نفوذه ويقلل من هيمنته ، أما القتال في مناطق أخرى فإنه يزيد من نفوذه ويكثر من هيمنته ، فإذا ضمن ذلك فليبق الصليبيون في بلاد الشام .

ولو أن المناطق الأخرى التي عزم على القتال فيها هي مناطق أجنبية ، يريد ادخالها ضمن المناطق الإسلامية لهان الأمر . ولكن صلاح السدين الذي سالم الصليبيين وأنهى الحسرب معهم واعترف بوجودهم ، ثم زاد على ذلك فأعاد لهم ما كان قد أخذه منهم .

صلاح الدين هـذا عاد يخطط لغزو البلاد الإسلامية وسفك دماء المسلمين تحقيقاً لمطامعه الشخصية .

ترك الصليبيين في أمان ، واتجه لترويع المسلمين الآمنين ، ولكن الله السرحمن الرحيم أنقذهم منه ، ونجاهم من السيوف التي أعدها لـذبحهم توسيعاً لملكه ، ومداً لسلطانه .

قال ابن الأثير وهو يتحدث عن وفاة صلاح الدين :

« كان قبل مرضه قد أحضر ولده الأفضل علياً وأخــاه الملك العادل أبـــا

بكر واستشارهما فيها يفعل ، وقال قد تفرغنا من الفرنج وليس لنا في هذه البلاد شاغل ، فأي جهة نقصد ، فأشار عليه أخوه العادل بقصد خلاط لأنه كان قد وعده إذا أخذها أن يسلمها إليه . وأشار ولده الأفضل بقصد بلد الروم التي بيد أولاد قلج ارسلان وقال هي أكثر بلاداً وعسكراً ومالاً وأسرع مأخذاً وهي أيضاً طريق الفرنج إذا خرجوا على البر فإذا ملكناها منعناهم من العبور فيها . فقال : كلاكها مقصر ناقص الحمة ، بل أقصد أنا بلد الروم ، وقال لأخيه تأخذ أنت بعض أولادي وبعض العسكر وتقصد خلاط فإذا فرغت أنا من بلد الروم جثت إليكم وندخل منها آذربيجان ونتصل ببلاد فرغت أنا من بلد الروم جثت إليكم وندخل منها آذربيجان ونتصل ببلاد العجم فها فيها من يمنع عنها ، ثم أذن لأخيه العادل في المضي إلى الكرك وكان له وقال له فجهز واحضر لنسير . فلها سار إلى الكرك مرض صلاح الدين وتوفي قبل عوده » ا ه. .

يقول صلاح الدين : لقد تفرغنا من الفرنج . وليته كان قد تفرغ منهم بالمستئصالهم مستعيناً عليهم بالجيش العراقي ، ولكن تفرغ منهم بمصالحتهم وترك البلاد لهم ، وإعادة ما أخذه منها إليهم .

لقد تفرغ منهم بذلك وراح يحاول الإنشغـال عنهم بالمسلمـين ، ولكن عزرائيل كان قد تفرغ له ، فحال بينه وبين الإيغال في الآثام .

#### الذكريات

يرى القارىء بعد تمام هذا المجلد صفحة من حياة المؤلف ، لا هي بالسيرة الذاتية ولا هي بالمذكرات ، وإنما هي انطباعات عن بعض ما مر به في هذه الحياة . ففضل أن يطلق عليها اسم (الذكريات).

وقد كان في النية أن تتضمن ما يشمل الأيام كلها حتى كتابة هذه السطور ، ثم تطبع مع آخر مجلد من ( المستدركات ) . ولما تبين أن نهاية ( المستدركات ) غير معلومة الأمـد ، وأنها حتى الآن مستمرة ، لذلـك بادرت إلى إيـداع قسم منها مـع هذا المجلد ، وتـركت البـاقي ــ وبعضه لم يدون بعد ــ إلى الآتي من ( المستدركات ) .

وقد كان التعجيل في نشر ما ينشر هنا هو أن العمر ماش إلى الفروب ، ولا يعلم إلا الله ساعة هذا الغروب الدانية ، فحفظاً لهذه ( الذكريات ) من الضياع بادرت إلى تسجيل ما هو مسجل في آخر هذا المجلد ، وهو ما سيراه القارىء في الصفحات التالية . ولعل الله يسمح بتدوين الباقي في نهاية مجلدات المستدركات .

حسن الأمين

# الذكسريسات فسي حياة حسن الأميسن

ولدت سنة ١٣٢٦ هـ (١٩٠٨ م) في دمشق وانتقلت مع الأسرة سنة ١٩١٤ بعد إعلان الحرب العالمية الأولى إلى بلدة شقرا (جبل عامل) حيث ترعرعت وتكامل صباي .

لاأعي من أواخر الحرب العالمية الأولى إلا أشباحاً غيرمترابطة لا استطيع أن أؤلف منها حدثاً متكاملاً. فأنا مثلاً أذكر انتقالنا من دمشق إلى جبل عامل. ولكنني لا أذكر تفاصيل هذا الانتقال، ولا ما جرى لنا في الطريق ولا كيف وصلنا إلى شقرا في جبل عامل ثم أنا أعي أن أخي الأكبر كان في سن الجندية وأنه سعي له ليكون معلماً في شقرا وبذلك يعفى من الجندية ، كيا أذكر أن رجلا استؤجر ليتولى مكانه أكثر الأوقات إذ كان يضيق ذرعاً بتعليم الأطفال، وأذكر أننا تلقينا شيئاً من التعليم عند هدا المعلم المستأجر وأننا كنا نجلس أمام المعلم على الحصير المؤلف من البردي المعروف في جبل عامل بالبابير.

كما أذكر نزوحنا أنا وأخ وأخت لي من شقرا إلى مقام صدِّيق « بتشــديد الدال » هرباً من وباء الكوليرا ، ولكن لا أذكر مقامنا هناك ولا عودنا .

على أن الصورة تأخذ في ذهني بالوضوح شيئاً فشيئاً ابتداء من نهاية الحرب. فإنه يصح في أن أقول ، أن أحداثي لا يمكن أن تسجل إلا ابتداء من سنة ١٩٢٠ لتذكري للكثير من تفاصيل تلك الأحداث مما يمكن تسجيله والحديث عنه .

فم الا أنساه أبداً تلك الطلقات النارية المتتابعة التي أخذت تنبعث من أحد بيوت بني عمنا ونحن في شقرا نهاراً بصورة مشيرة بدون انقطاع ، فمضينا إلى مصدر الرصاص المنطلق فوجدنا قريبنا يطلق النار من بندقيته مبتهجاً مسروراً ، مما جمع الناس عليه ، ففهمنا أن حدثاً ضخاً قد وقع في دمشق ، كان من صداه هذه الطلقات ، وأن هذا الحدث هو شيء عظيم للبلاد . ولم أكن أدرك في تلك السن حقيقة الاستقلال وحقيقة الحركات الوطنية ، ولكنني كنت مدركاً أن الفرنسيين يحتلون البلاد وأن هذا شيء منك

وكان الحدث الضخم هو إعلان الاستقلال السوري في الثامن من آذار سنة ١٩٢٠ وتتويج الأمير فيصل ملكاً على المملكة العربية السورية !

#### في مدرسة القرية

بنهاية الحرب العامة الأولى تتضح الصور في ذهني وتتكامل خطوطها

جلية بارزة ، ولعل مما يسجل من تلك الصور هو مشاهد من الحياة الدراسية القروية ، فقد أقبل في أوائل الاحتلال معلم حكومي على شقرا ، فكان أول معلم يعين لمدرستها بعد انتهاء الحرب ، وكنا على ما أذكر جلوساً فيها يسمى في شقرا بساحة المدارس مع بعض كبار بني عمنا وصغارهم ، إذ أقبل رجل غريب معمم بعهامة بيضاء ومرتد بزة خاكية اللون مفصلة على الطراز الذي اعتاده المعممون في لبس الحلل المدنية تحت عهائمهم ، وهي ذات معطف طويل وبنطال ككل البناطل المعروفة وصدرية ككل الصداري ولكنها بدون رباط عنق .

أقبل هذا الرجل الغريب على الحلقة فكان طبيعياً أن يقف أهلها لرد تحيته على الطريقة العاملية ، متساءلين في أنفسهم عمن يكون هذا الطارق . ولم يلبث أن أعلن عن نفسه بأنه المعلم المعين لمدرسة شقرا ، وأن اسمه محمد على الحوماني .

دخلنا مدرسة الحوماني ، وكان هذا الرجل أبعد ما يكون عن العمل الجدي منصرفاً إلى ما جبل عليه من النميمة والسدس والفتنة بين الناس وإثارة الضغائن والأحقاد ، لذلك قلّت الفائدة منه لمن يريد الفائدة ، ومع أن كونه شاعراً وعلى إطلاع حسن على اللغة العربية كان يمكن أن يؤثر في تلاميذه ويثير مواهبهم ويصقل معارفهم فإن الفائدة منه كانت ضئيلة ولم يخلف في أي واحد من تلاميذه أثراً محسوساً .

لا أظننا أكملنا السنة في مدرسة الحوماني التي خرجنا منها بدون طائل سوى تحسين الخط بعض التحسين . وكان سبب ترك المدرسة أننا انتقلنا إلى دمشق وذلك أن الفرنسيين قرروا أن يسوقوا حملة لإخضاع الجبل وتسابعت أنباء استعداداتها وكان الوالد في دمشق ، فقرر الأخ الأكبر انتقالنا جميعاً إلى دمشق حيث أن ذلك ادعى إلى الطمأنينة .

## إلى القنيطرة فدمشق

كان السفر إلى دمشق على الدواب فقد مضينا على ظهورها من شقرا مجتازين وادي السلوقي في عرضه وصاعدين في وادي الاصطبل مروراً بالقرب من قرية حولا فهونين، ثم هبوطاً إلى الحولة فوصولاً منه إلى بانياس، ولا أذكر إذا كنا قد بتنا في بانياس أم لا، وأحسب أنه لم يكن محكناً قطع الطريق في مرحلة واحدة فلا بد أن نكون بتنا في أحد المنازل، وذلك لا يكون إلا في

بانياس . ومن بانياس وصلنا إلى القنيطرة .

وكانت القنيطرة في ذلك الوقت في حركة جياشة تغص بالجند والناس ، إذ أنها كانت آخر مدينة على الحدود بين المنطقة العربية المستقلة والمنطقة المحتلة من الانكليز في فلسطين . فكانت لذلك منطلقاً لكثير من التحركات .

وبتنا في القنيطرة في أحد الخانات التي كانت وحدها منازل للمسافرين ومن القنيطرة واصلنا السفر إلى دمشق لا على الدواب هذه المرة ، بل تركنا المدواب في القنيطرة وعاد بها مرافقونا إلى شقرا ، وأخدنا نحن إحدى العربات الكبيرة المستطيلة المتعددة المقاعد ، والمجرورة بالخيل ، والتي كانت هي الوسيلة الوحيدة للمواصلات السريعة إذ لم تكن السيارات قد انتشرت بعد .

وبعد هذا التاريخ بسنة أو سنتين كانت هذه المركبات لا تنزال في هذا الطريق ، وإن تكن السيارات قد بدأت تشق سبلها فيه ولكن بقلة وندرة . ذلك أننا عدنا من دمشق إلى القنيطرة مع الوالد وأخي الأصغر وتلميل الوالد الشيخ علي الجهال . عدنا إلى القنيطرة في طريقنا إلى جبل عامل فركبنا نفس المركبة وحللنا القنيطرة ، ولكن لا في الخان هذه المرة ، بل في منزل امرأة قروية عاملية كانت تسكن القنيطرة في بيت بسيط ، وكانت تؤجر بعض غرفه إما للطارئين أو للمقيمين وهو بيت هزيل قروي بكل ما في القروية القديمة من معنى .

نزلنا في هذا البيت على أمل السفر في الغد على الدواب المستقدمة من شقرا سالكين نفس الطريق السابق ولكن الأمل لم يتحقق وطالت إقامتنا في القنيطرة أسابيع . ذلك أن وسيلة إعلام شقراء بإرسال الدواب إلى القنيطرة كانت بإرسال برقية من دمشق إلى صور وهي آخر مركز يصل إليه خط البرقيات يومذاك . ومن صور ترسل البرقية مع بعض الذاهبين إما إلى شقرا أو إلى قرية مجاورة ومنها إلى شقرا . والمسافة ما بين صور وشقرا تتراوح بين الثياني والعشر ساعات ركوباً على الخيل أو غيرها من الدواب أو مشياً على الأقدام . وكانت صور تحفل دائماً بالقرويين الذين يعودون إلى ببلادهم بعد أن يكونوا قد باعوا منتوجات أرضهم من قمح وشعير وعدس لتجار صور . هذا في الصيف ، ولا تخلو صور خلال السنة من واردين إليها بين الحين والحين من القرى إما لمراجعة دوائر الحكومة أو نقضاء حاجاتهم . ومع واحد من هؤلاء العائدين من صور كانت ترسل البرقيات الواردة إلى صور والموجهة إلى القرى .

وكان والذي يعتمد في إرسال برقياته على الشيخ عز الدين علي عز الدين الذي يتولى إرسال البرقية إلى شقرا . وكانت برقية طلب الدواب من شقرا قد وصلت الشيخ عز الدين فأرسلها مع واحد من عملائه من أهلي مركبا التي تبعد أكثر من ساعتين عن شقرا . ولكن الرجل لم يوصل البرقية . ووصلنا نحن القنبطرة ولم تصل الدواب وطال الانتظار والدواب لا تصل وأقبل عيد الأضحى فقضيناه في القنيطرة . وفي صبيحة العيد مضينا مع والدي إلى أرض فضاء في طرف القنيطرة حيث ازدحم المصلون من الشراكسة لأداء العيد فشاركناهم الصلاة .

ولماطال الانتظار صدف والدي رجلًا من بلدة الخيام ذاهباً إلى بلده البعيد عن شقرا فاستأجره الوالد ليمضي من الخيام إلى شقرا برسالة بطلب

الدواب، ولكن هذا الآخر مضى ولم يبلغ ما اؤتمن على إبلاغه وطالت إقامتنا في منزل (أم نمر) وهو منزل لا تحمد الإقامة فيه. ولما بلغ اليأس مداه فتش الوالد عن حل للمشكلة فعلم أن فلاحين من قرية عين فيت القريبة من القنيطرة يحضرون العنب من قريتهم منقولاً على الحمير لبيعه في القنيطرة ثم يعودون فارغين إلى قريتهم . فاستأجرنا حميرهم لتقلنا إلى هونين أول بلدة في جبل عامل من الطرف الشرقي المطل على الحولة . ولم يكن لا من الملائق ولا من المريح ركوب الحمير . وإنما هي الخيل التي تستعمل في مثل هذا الانتقال ، ولكن كان لا بد مما لا بد منه فركبنا حمير أهل عين فيت ويتنا ليلة في بانياس في خان فيها معد للنزلاء ، ثم صعدنا إلى هونين .

والواقع أن دخولنا في تلك الحال إلى هونين كان شيئاً عجيباً غير متوقع ، فلم يكن يخطر لأهل هونين أن هذا الموكب القادم إلى بلدتهم على ظهور الحمير هو موكب السيد محسن الأمين . وأنه نفسه يسير على رأس هذا الركب الهزيل . وقد زاد الأمر غموضاً أن السيد كان يجلل عمامته ورأسه بعباءته السوداء الرقيقة ( الخاشية ) فلا يبين من ملاحه شيء . حتى إذا اجتاز الركب مداخل القرية وتقدم إلى وسطها نزع الوالد عباءته عن رأسه وترجل وترجلنا معه ومضينا ، وهنا صاح أحد الناظرين إلى الموكب : هذا السيد محسن . فتراكض الناس إليه دهشين . وانطلقنا إلى أحد المناذل .

ثم نعود بعد هذا الاستطراد إلى مواصلة الكلام:

#### في دمشق

في هذه الفترة كانت دمشق تغلي كالمرجل ، فالفرنسيون طامعون بها يتحينون الفرص للانقضاض عليها وتحطيم الاستقلال الذي قام فيها . والوطنيون يحاولون تدعيم الاستقلال والمحافظة عليه ولن أتحدث عن تاريخ تلك الفترة إلا في القليل منها ، وإنما سأعرض فيها يأتي انطباعاتي عنها كطفل كان يرى مشاهدها عن كثب بقدر ما تسمح له أوضاعه . فمن ذلك مثلاً أن بعض العامليين قد وصلوا دمشق بعد وصولنا بمدة ، فراراً من الحملة الفرنسية التي كانت قد انطلقت إلى الجبل للقضاء على العصابات المتمردة ، تلك الحملة التي كانت تأخذ البريء بجريرة العاصي . وسكن بعض هؤلاء العامليين في نفس حينا .

كان العرب في تلك الفترة يعيشون حلمهم الأكبر منتشين بما هم فيه من استقلال وتطلع إلى الوحدة ثم بدأت الآمال تنهار والحقائق المرة تتجلى واحدة بعد الأخرى! .

ثم جاء إنذار الجنرال غورو للحكومة الاستقلالية يوضح الصورة ويجلو الواقع المر ويضع حداً لكل الأحلام .

ففي اليوم الرابع عشر من تموز سنة ١٩٢٠ تلقى الملك فيصل لا بصفته ملكاً لسوريا بل بوصف قائد جيش الحجاز المحتل لسوريا إنذاراً يهدم كل الأماني . وقبل أن نشير إلى نص الانذار ننشر هذا البيان الذي ألقته الحكومة الاستقلالية أمام المؤتمر السوري (الذي كان بمشابة المجلس النيابي) وذلك بعد أن وضحت النيات الاستعارية . ويتجلى في هذا البيان ما كانت عليه الأفكار في تلك الأيام وما كان يجول في نفوس القادة .

وأحسب أن هذا البيان ألقى حبوالي منتصف حزيران سنة ١٩٢٠ أي

قبل حوالي شهر من إرسال الانذار ( ١٤ تموز ١٩٢٠ ) .

« أيها السادة . إننا نعتبر بأنه من واجبنا أن نطلعكم على الحالة في هذه الساعة الحرجة .

إنكم تعلمون أن سياسة الوزارة كانت وما زالت أساساً لعملنا كها أنكم تعلمون أن هذه السياسة التي وافقتم عليها تتضمن الابقاء على عبلاقات الصداقة مع الحلفاء وخاصة مع فرنسا وبريطانيا. وأن عملنا الدائم كان تحقيقاً لتلك الرغبات التي أبدتها البلاد بواسطتكم .

لقد بوشر بالمفاوضة ، واستمرت على أحسن الشروط . وكها تعلمون تلقينا قرار مؤتمر (سان ريمو) الذي يعترف بأن سوريا تؤلف دولة مستقلة ، كها أعلمتنا بريطانيا ـ من جهة أخرى ـ بطريقة شبه رسمية ، بأنها زيادة على ذلك تعترف بصاحب الجلالة فيصل ملكاً على سوريا .

لقد قررنا في هذه الأوقات أن نرسل بعثة إلى أوروبة لإتمام المفاوضات والحصول على حل نهائي طبقاً لىرغباتنا الوطنية ، كما أن رغبتنا أيضاً أن نثبت للعالم وللدول بأننا لا نعادي أحداً ، ولا نعارض قرارات مؤتمسر الصلح ، بعد أن تعهد بالمحافظة على شرفنا واستقلالنا .

لقد أبدى صاحب الجلالة رغبته بأن يتوجه بنفسه إلى أوروبة ، ليحصل على حل سريع للقضية ، وبفضل الاحترام الذي يتمتع به لدى رجالات الدول المتحدة ، فإننا على ثقة تامة ، وأمل مكين بأن نزف قريباً إلى الشعب أخباراً سارة .

ولكن فجأة برزت الحالة الخطرة الحاضرة التي نبسطها لكم . أراد الجنرال غورو لأسباب نجهلها أن يغتنم مناسبة حشد جيوشه لكي يعارض ، أو يمنع سفر صاحب الجلالة . فأبلغ مندوبنا بعض الشروط التي قال أنه يريد أن يطلبها منا والتي لم نتسلم نصها الرسمي حتى الآن ولذلك لم نتمكن من أن نبلغكم إياها ولا أن نعتبرها رسمية ما لم نتبلغ نصها المكتوب رسمياً .

إن بعض هذه الشروط هي على كل حال مخالفة ليس فقط لرغبات البلاد وتصميمها الثابت على الاستقلال ، ولكنها مخالفة أيضاً لروح القرارات المتخذة في (سان ريمو) وللتعهدات الموقعة من فرنسا لأن في قبول هذه الشروط تقويضاً لسيادة البلاد واستقلالها من أساسه التي اعترفت بها الدول في سان ريمو .

حشد الجنرال غورو جيوشاً على حدود المنطقة الشرقية لجهتي الشيال والغرب ومن المحتمل أن يكون هذ الإجراء دعاً للطلبات التي تقدم بها ، والتي لم يصلنانصها الرسمي ، كياسبق وقلنا هذا عداعن أنه أرسل جيوشاً فرنسية إلى رياق . ولقد أبلغ حاكم زحلة العسكري قائد قواتنا في رياق : بأنه احتمل عسكرياً هذا المركز ، كيا أن الجنرال غورو أعاد إقامة القوة الفرنسية التي احتلت معلقة زحلة في السنة السابقة ثم من جهة أخرى أبلغنا الكولونال كوس باسم الجنرال غورو بأنه احتمل المركزين المذكورين بسبب وجود قواتنا في (مجدل عنجر) . ولكن من المعلوم أن مركز مجدل عنجر كان أقيم للمحافظة على الأمن العام في الجوار منذ بدء الاحتلال وأنه عزز أخيراً بعد حشد الجيوش الفرنسية على حدودنا .

وعليه اعترضت حكومتنا على هذه التدابير التي اتخذها الجنرال غورو ، والتي لا تتفق مع التحالف وطالبت بعرض المسألة على الدول أولاً . كيا أننا نعلن الأمة والعالم أجمع من على هذا المنبر بأننا لا نريد إلا السلم ، والمحافظة على شرفنا واستقلالنا ، وأننا لا نقبل بأية شروط مقيدة .

ثانياً \_ أننا نرفض كـل شكوى يـظن معها أو يكـون فيها مجـال للظن ، بأننا نرغب في تعكير علاقات الصداقة التي تربطنا بحليفتنا أو بحلفائنا .

ثالثاً .. أننا لا .نرفض التفاوض وأننا على استعداد للمباشرة به ، وأن بعثتنا التي يرأسها الملك فيصل هي على أتم الاستعداد للسفر إلى أوروبة لمواصلة المفاوضة . وأننا نقبل بكل حل لا يسيء إلى شرفنا ولا إلى حريتنا وعلى أن يكون قائباً على الحق .

رابعـاً ـ وأخيراً أننا على أتم الاستعـداد والتصميم للدفاع عن شرفنا وحقوقنا بجميع القوى التي أنعم الله علينا بها » . « انتهى » .

## اليوم كالأمس

وأننا حين نقرأ هذا البيان ونتدبر ألفاظه ومعانيه ومراميه ، لا يسعنا إلا التصفيق للذين تقدموا به والذين تبنوه وأيدوه . فهو يعلن الموقف الذي يجب أن يقفه أي شعب يهدد في استقلاله وحريته ويتعرض لغزو استعماري شرس . وهو الكلمة الفاصلة التي يجب أن ترد بها أية أمة كريمة صلى المتطاولين إلى النيل من كيانها والانتقاص من إرادتها . لا سيما إذا كانت هذه الأمة كالأمة العربية العربية . . .

ولكئنا ونحن نعيد تلاوة هذا البيان ، وندقق في كل حرف من حروفه لا نستطيع أن نسترسل في التصفيق لأصحابه ، بل لا نستطيع إلا الوقوف موقف المؤنّب الصارخ في وجوههم : ماذا أعددتم لتحقيق هذه الأحلام ، وماذا بيّتم للصمود بوجه الغزاة ؟ . وماذا كان عندكم غير الكلام تسرسلونه بلا حساب ، وغير الحاسة الفارغة من كل قوة وجوهر ! . .

وأننا ونحن نعيش حاضر أمتنا المنكوبة اليـوم بعـزّتهـا وكـرامتهـا ، المفجوعة بأرضها وترابها ، المرزوءة بشعب من شعوبها .

إننا ونحن نعيش اليوم هـذا الحاضر المرير ، كـما عشناه من أوّله منذ العام ١٩٤٧ يوم بـدت طلائع الشر الصهيوني الرهيب ، ومنذ وضحت نيات التهام فلسطين والقضاء على شعبها . ومنذ بدأ التنادي لدرس وسائل درء الخيطر ، وحفظ الوطن ! . فعقدت المؤتمرات وزخرت المنتديات ، وتدفقت الأقوال الحياسية والتطمينات الكلامية .

منىذ مؤتمر بلودان وقراراته السريسة ، ثم منىذ التهيّؤ للحسرب لمنىع التقسيم ، ثم منذ دخول الحرب والخروج منها بالعار والشنار ! .

منذ أول يوم ، وما كان يعقب كـل ندوة ومجتمع ومؤتمر من تصاريح وأقوال ! .

إذا جمعنا الخطب والبيانات والقرارات . وقارنـاها بهـذا البيان البليـغ الفصيح الذي ألقتـه حكومـة الأتاسي الاستقـلالية عـلى برلمـانها حين سـاور الاستقـلال الخطر ، وأطل على الأمة أبشع ليل في تاريخها الحديث ! . .

إذا أجرينا هذه المقارنة ، فإنسا نرى أنه منذ أكثر من خمسين سنة من

محن وإرزاء ونكبات وتجارب فإن كلمات المسؤولين هي نفس الكلمات وتعهداتهم هي نفس التعهدات وحماستهم نفس الحماسة!

ثم النتيجة نفس النتيجة! .

إنك.حين تقرأ هذا البيان وتعبد قراءته وتنسى تاريخ صدوره وموضوع صدوره ، إنك لتحسب أنه واحد من هذه البيانات التي اعتدت قراءتها بعد مؤتمرات القمة أو بعد اجتماعات وزراء الخارجية أو وزراء الدفاع أو رؤساء الأركان .

بل أنك لتحسبه صادراً بعد هزيمة حزيران وما أسموه بحرب الأيام الستة ، ويخيل إليك أنه يتحدث عن قرار مجلس الأمن والتمسك به والخوف من معارضته 1 . . والحرص على كسب الرأي العام العالمي بتبني السلام 1 . . والتشبث بالكلمات اللينة التي تصدر من هنا وهناك 1 . .

أليس البيان يتضمن الإصرار على ( الإبقاء على علاقة الصداقة مع الحلفاء وخاصة مع فرنسا وبريطانيا ) في حين أن بريطانيا كانت تحتل العراق وتقاتل أهله ، وكانت قد وهبت فلسطين لليهود! . . وفرنسا هي التي تحشد جيوشها للقضاء على الاستقلال! . .

تماماً: كما ظل يعلن اليوم رجالنا عن حرصهم على صداقة أمريكا، وكما يدعو من يدعو فينا على التشبث بهذه الصداقة ! . .

ثم أليس يعلن البيان عن التعلق بالأوهمام والاستبشمار بكلمة وهمية صدرت من قوي ؟ . .

أليس يقول البيان : ( . . . أعلمتنا بريطانيا بطريقة شبه رسمية ، بأنها تعترف بصاحب الجلالة فيصل ملكاً على سوريا ) ! . .

في حين كانت بريطانيا تتآمر مع فرنسا على اقتسام الـتركة ، بعـد وأد الاستقلال ، فأخذت بريطانيا ما عرف بإسم شرق الأردن ، وأخذت فرنسا الباقي ! . .

ثم ألا يعلن البيان تمسكه بقرارات مؤتمر سان ريمو ، تماماً كما نعلن اليوم تمسكنا بقرار مجلس الأمن ، في حين أن أس البلاء كان في قرار مؤتمر سان ريمو ! .

ثم الا يعلن البيان ثقته بأن المفاوضات تحل المشكلات! .

أي كما نأمل اليوم بما أسميناه ( الحل السلمي ) 1 وألا يعلن البيان تعجبه واستنكاره مخالفة الجنسرال غورو لسروح القرارات المتخدة في سان ريمو ! . . كما نعلن اليوم تعجبنا واستنكارنا لمخالفات إسرائيل لا لروح القرارات المتخذة في هيشة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، بل لنصوصها الصريحة ! . .

وأخيراً: ألا تعجبك هذه الحماسة المعبرة عن العزة القومية الواجبة في الشعوب: إننا صلى أتم الاستعداد والتصميم للدفاع عن شرفنا وحقوقنا بجميع القوى التي أنعم الله علينا بها ١١.

هـذا التعبير الـذي يبدو أن سياسيينا منـذ سنة ١٩٤٧ حتى اليـوم قـد استعاروه بنصـه وروحـه ! . . لا سيـا بعـد ٥ حـزيــران وحـرب الأيــام الستة ! . .

في الموقت الذي كانت حكومة الاستقلال تلقي هذا البيان ، كانت البلاد غارقة في فوضى لا مثيل لها . ولم يكن أحد يفكر في إعداد خطة المواجهة ، ولم يكن أحد يفكر بأن فرنسا قد خرجت من الحرب هازمة لألمانيا ، وأنها لا تقاوم بالبيانات ، بل لا بد من الإعداد والتفتيش عن السلاح لا في ساعة وقوع المعركة ، بل قبلها بسنين ! . .

وأن كـل ذلك يقتضيـه إخـلاص لا حـد لـه ، وعقـول كبـيرة وأنـظار بعيدة ، ترسم وتخطط وتنفذ ا . .

وهذا ما كان العرب يومذاك ـ كما هو اليوم ـ بعيدين عنه كل البعد! . ويظهر أنهم سيظلون بعيدين عنه إلى وقت لا يعلمه إلا الله! .

#### العاصفة

صبيحة أحد الأيام جالت في سهاء العاصمة طيارة فرنسية وألقت على المدينة ألوف المنشورات التي لا أزال أذكر تناثرها من الطائرة وتهاويها في الفضاء هابطة إلى الأرض . وكان في تلك المنشورات تثبيط للعزائم محزوج بالتهديد والوعيد .

وكنا بعيد وصولنا إلى دمشق قد انتقلنا إلى منزل مؤقت في أقصى الصالحية بسفح الجبل لأن إصلاحاً كان يجري في منزلنا في حي الخراب . وكنا مساء كل يوم نمضي إلى الصالحية للمبيت . وأذكر أننا لم نكد نتجاوز جسر بردى وننطلق صاعدين إلى الطريق الموصل إلى مداخل الصالحية ثم نصل إلى المستشفى العسكري حتى رأينا هرجاً ومرجاً وسمعنا طلقات الرصاص مما استحال معه دوام السير إلى الصالحية فأبنا راجعين . ولم أكن أعي تماماً حقيقة ما يجري . ولم وعيت بعد ذلك بسنين علمت أن الأمر كنان ثورة جامحة اضطرمت على أثر ما علم الشعب أن الحكومة القائمة اضطرت لقبول الإندار الفرنسي الموجه إليها من الجنرال غورو والمحتوي على مطالب كثيرة منها تسريح الجيش المرابط في مرتفعات مجدل عنجر ، فسرح الجيش وعاد أفراده بسلاحهم إلى دمشق معلنين حقيقة ما يجري . فشار الشعب دفاعاً عن الاستقلال وانطلقت جموعه تهاجم مستودعات فشار الشعب دفاعاً عن الاستقلال وانطلقت جموعه تهاجم مستودعات الأسلحة وأهمها داخل القلعة ووقع الاشتباك بين الشعب وحكومته ! .

ولكن الفرنسيين ادعوا عدم وصول جواب حكومة دمشق في الوقت المحدد فواصلوا زحفهم إلى دمشق التي لم يكن احتلالها من بين المطالب الفرنسية المشتمل عليها الإنذار . لما رأت حكومة دمشق ما يجري عادت فقررت المقاومة لشلا تتيح للفرنسيين دخول دمشق دخولاً سلمياً دون دفاع . .

#### نص الإنذار

ننشر فيها يلي نص الإندار الذي وجهه الجنرال غورو بإسم فرنسا إلى الملك فيصل لا باعتباره ملكاً لسوريا ، بل باعتباره أميراً حجازياً يقود جيشاً من جيوش الحرب ويحتل جزءاً من البلاد المفتوحة ، ونلاحظ أن الجنرال يسمي الجيش العسربي السوري بسالجيش الشريفي نسبة إلى اللقب الأول الذي كان يطلق على الملك حسين وابنه الملك فيصل ، كما يسمي الحكومة بالحكومة الشريفية بهذا الاعتبار نفسه ، أي أن فيصلاً هو الشريف فيصل ابن الشريف حسين وليس له إلا هذه الصفة .

وقد أرفق الجنرال إنذاره برسالة ، يستهل بها الإنذار :

يا صاحب السمو أتشرف بأن أرسل مذكرتي المؤرخة ١٤ يـوليـو، أقدمها إلى سموكم الملكي وأناشـد أخلاقكم السـامية ووطنيتكم الصحيحـة وشعوركم الودي نحو فرنسا أن تقبلوها .

لقد برهنت فرنسا من جهتها على إخلاصها لسوريا بقبولها لمهمة إرشاد الدولة الجديدة وقيادها بنزاهة . ولذلك أريد أن أظن أن سموكم الملكي سيصغي إلى صوت الحكمة في معالجة هذه القضية الخطيرة فلا يتضامن مع حكومة لا تمثل سوى الأحزاب المتطرفة من الشعب .

ولا أفكر أنني قادر على أن أعول في تنفيذ الضهانات التي تشرفت بطلبها على سموكم إذا تولت ذلك الحكومة فبقاؤها في مناصبها ينطوي على معنى العداء لفرنسا وقد بذلت جهودها لجر بالادكم إلى الحرب وإلقائها في أترن بلاياها ولن يعصمها سوى تصرف سموكم الملكي وحده .

وهذا نص الإنذار:

« بإسم الحكومة الفرنسية ، لي الشرف بأن أعرض على سموكم الملكي لآخر مرة ، موقف هذه الحكومة إزاء السلوك اللي سلكته حكومة دمشق منذ مطلع هذا العام .

« سادت السكينة سوريا إبان الإحتلال الإنكليـزي ولم يتعكـر صفـو الأمن ويبدأ الاضطراب فيها إلا لما حلّت جنودنا محل الجنود الـبريطانيـة وقد أخذت هذه الاضطرابات تزداد من ذلك الحين .

ولقد أثرت هذه الاضطرابات في رقي سوريا ونظامها السياسي والإداري والإقتصادي أكثر من تأثيرها في سلامة جنودنا وفي الإحتلال الفرنسي في المنطقة الغربية . فحكومة دمشق تحمل كل التبعة أزاء سكان سوريا اللين عهد مؤتمر الصلح إلى فرنسا بأن تمتمهم بحسنات إدارة مؤسسة على الإستقلال والنظام والتساهل والثروة ، وأن أماني الولاء والتعاون التي أظهرتها فرنسا لسموكم بتأييدها حقوق السكان الذين يتكلمون العربية على اختلاف مداهبهم ويقطنون القطر السوري بحكم انفسهم كأمة مستقلة قد أجاب عليها سموكم معترفاً بأن لسكان سوريا مصلحة كبيرة في طلب المشورة والمساعدة من دولة كبيرة لتحقيق وحدتهم وتنظيم شؤون الأمة نظراً للتضعضع الذي أصاب البلاد من الإرهاق الستركي والأضرار التي نتجت عن الحرب ، وتلك المشورة والمساعدة سموكم الملكي المستجلها عصبة الأمم عندما تتحقق بالفعل . وقد دعا سموكم الملكي فرنسا إلى القيام بهذه المهمة باسم الأمة السورية . ولما كنتم تضاوضون المكومة الفرنسية في شهر يناير الماضي وكانت العصابات الخارجة من دمشق المكومة الفرنسية أوسل إلى مسيو كلمنصو البرقية الآتية :

« عندما بلغني خبر هجوم البدو في جنوب سوريا وشالها قلت للأمير فيصل أنني اتفقت معه مؤقتاً على بعض المبادىء وأنني أحافظ أتم المحافظة على كلامي ولكن يجب أن يقابل خطتي هذه بمثل ما فيها من الإخلاص وأن يجعل سلطته محترمة على أنصاره فإذا لم ينفذ هذان الشرطان تنفيذاً دقيقاً فالحكومة الفرنسية تستأنف العمل بحرية وتستعمل القوة لتأييد النظام واحترام الحقوق التي لها من المؤتمر » .

والبيان الآي يوضح جلياً كيف أن حكومة دمشق لم تنقطع عن انتهاج الخطة معادية ومخالفة تمام المخالفة لسياسة التعاون التي رمى إليها رئيس الوزراء وتعهدتم بتطبيقها .

## ١ ـ عداء جلي على قواتنا :

إن إصرار حكومة دمشق على رفض الساح للسلطة الفرنسية باستعمال سكة رياق حلب الحديدية هو عمل عدائي بحت . فالحكومة لا تجهل أن تلك السكة لا بد منها لإعاشة إحدى فرقنا الفرنسية في الشمال وتمكينها من القتمال وهذه الفرقة تقماتل قوات معادية تابعة لتركية التي انتزع الحلفاء الظافرون سوريا من ربقتها ودفاعاً عن حدود حكومة سوريا الجديدة التي يجب أن تربطنا بها روابط المصلحة وعرفان الجميل .

أن حكومة دمشق هي التي وضعت مبدأ تنظيم العصابات واستخدامها ضد جنودنا المحتلة . وهذا المبدأ أعلنه قائد الفرقة الثالثة في حلب صراحة يوم ١٣ ابريل بالقول الآتي :

« لما كنا لا نستطيع أن نعلن الحرب رسمياً على الفرنسيين يجب علينا أن نملاً البلاد بالعصابات التي تجهز عليهم تدريجياً وسيقود ضباطنا هذه العصابات فإذا استشهد أحدهم تعيل الحكومة عائلته » .

وإليك الأدلة الآتية على دقة تنفيذ هذه الخطة :

في ١٣ كانون الأول ديسمبر سنة ١٩١٩ هـ وجم موقعنا في تـل كلخ بتحريض السلطة الشريفية في حمص وفي أواخر ذاك الشهر ذبح بدو محمود الفاعور الـذي قلتم لي يا صاحب السمو الملكي أنه صديقكم الشخصي مسيحيي مرجعيون وهجم على جنودنا في ١٤ يناير رافعاً العلم الشريفي .

وفي ٢٥ منه سنة ١٩٢٠ تحقق وجود الجنود الشريفية بين الذين هاجموا جنودنا تحت قيادة ثريا بك (بركات) في قريق خان ثم في الحيام . وفي حزيران يونيه ثبت وجود أميرالاي ويوزباشي وستة ملازمين و ٣١٧ رجلاً من الجيش الشريفي بين العصابات التي كانت تعمل في ساحة مرجعيون وثبت استعال معدات مأخوذة من الجيش نفسه وهي أربعة رشاشات ثقيلة وثلاثة خفيفة وخمسون صندوق ذخيرة وظهر أيضاً اشتراك محرضي المنطقة الشرقية في الإضطرابات التي امتازت بما ابح (عين إبل) وفتنة الشيعة في شهر حزيران يونيو .

ثم أن منظمي العصابات محترمون كل الإحترام في دمشق لا سيسا صبحي بركات الذي لا يجهل أحد إساءته إلينا .

وعندما لم تكن العصابات ترسل من المنطقة الشرقية كانت الفتنة تثار في المنطقة الفرنسية ذاتها .

وبهذه الأعيال وقعت اعتداءات عديدة على المسيحيين لا سيا في جسر القرعون في ٢٩ كانون الأول ديسمبر حيث تقع التبعة على الفسابطين الشريفيين واجد بك وتحسين بك. .

وقد سوعد الشيخ صالح ( العلي ) بطل الفوضى والبغضاء لنا مساعدة مؤثرة مستمرة في جبال النصيرية .

ومن الممكن تعداد كثير من هــلـه الأمثلة وقد عـرضناهــا على سمــوكم الملكي في حينها .

## ٢ ـ سياسة حكومة دمشق العداثية :

رأى سموكم الملكي إدخال أشخاص مشهورين بعدائهم لفرنسا في حكومة دمشق وكان تأثير المحيط شديداً عليكم حتى أنكم لم تتمكنوا من السفر في الوقت المناسب تلبية لدعوة مؤتمر الصلح ، وقد تألفت الوزارة من أنعاس من تلك الفئة التي لا تقتصر خطتها على إهانية فرنسا ورفض مساعدتها بل تتناول المجلس الأعلى الذي منح فرنسا الانتداب لبوريا .

إن رفض انتداب فرنسا رفضاً باتاً في ١٨ أيــار الماضي هــو خطة عميــاء تجر نتائجها المصائب على سوريا .

### ٣ ـ التدابير الإدارية ضد فرنسا:

إن التمتع الإقتصادي الطاهر في رفض ورق النقد السوري الجديد الله أصدره البنك السوري لحساب فرنسا ومنع جميع المعاملات الشرقية هو دليل جديد على عداء مضر بمصلحة البلاد .

وكذلك منع نقل الحبوب إلى المنطقة الفرنسية مبتدلاً من حماه فدمشق فحلب ، ثم أن السلطة الشريفية اجتازت حدود المنطقة الشرقية وتقدمت تدريجياً داخل المنطقة لتظهر أنها توسعت توسعاً يقصد به إخراجنا .

ففي شهر آذار مارس وضع مخفر شريفي في الخالصة ثم رفع العلم الشريفي على القدموس بعد ذلك بقليل وفي نيسان جعلت حكومة حلب القصير قضاء شريفياً. ثم نصب قائمقام شريفي في جسر الشغور.

٤ ـ أعمال عدائية موجهة رأساً إلى فرنسا :

إن من كان صديقاً لفرنسا أو موالياً لها في المنطقة الشرقية يكون مشتبهاً به من السلطة ويعامل معاملة سيئة في أغلب الأحيان .

( وبعد أن يذكر الإنذار بعض الأمثلة يعود فيقول ) :

وعدد سكان المنطقة الشرقية اللين أكسبهم عداؤهم لنا عطف الحكومة عظيم جداً.

إن بث الدعوة ضد فرنسا في المنطقة الغربية قد ألبست حكومة دمشق أشكالاً خبيثة أرادت السلطة الفرنسية أن تغمض عينها عنها لأنها قررت التباع سياسة التساهل إلى النهاية .

وآخر هذه الأعمال وأظهرهما شراء القسم الأصظم من أعضماء مجلس الإدارة باثنين وأربعين ألف جنيه مصري .

ولقد ألقت مخافرنا القبض على هؤلاء الأعضاء في ١٠ تمـوز يوليــو بينها كــانوا ذاهبــين إلى دمشق لبيــع بــلادهم منكــرين الأمــاني التي أعــرب عنهــا مواطنوهم بالإجماع تقريباً منذ عهد بعيد .

إن صحافة دمشق التي تفرط الحكومة في شد أزرها تواصل دائماً حملاتها على كل ما هو فرنسي وتقبح السلطة المحتلة في المنطقة الغربية وترد كل مساعدة تعرضها فرنسا على سوريا وتهينني أقبح إهانة .

ه ـ الإعتداء على الحقوق الدولية :

هذه الصفة وأن يحافظ على الحالة الراهنة وهو حارسها . ولكنه تصرف عكس ذلك متخذاً صفة السيادة العليا وقد تقرر التجنيد الإجباري ونفذ منذ كانون الأول سنة ١٩١٩ مع أن البلاد لا تزال بلاداً أجنبية وهذا العبء الثقيل الذي لا يجدي نفعاً قد أكره عليه الشعب حتى في المناطق التي لها شكل خاص كالبقاغ . ونفذ في أناس مستثنين منه كاللبنانيين والمغاربة المقيمين في المنطقة الشرقية . ولاقى هذا التجنيد الباطل مقاومة نزيهة أدت في بعض الأحيان إلى إراقة الدماء .

ثم أن المجلس الملقب بالمؤتمر السوري الذي تألف واجتمع بصورة غير قانونية يسن القوانين بل يحكم باسم حكومة ودولة لم يعترف بوجودها . وفضلًا عن ذلك فقد قدم اللقب الملكي لسموكم الملكي بدون حق ولا وكالة مما وضعكم كما عبرتم عن ذلك في موقف التمرد على مؤتمر الصلح .

وليست الاتفاقات السياسية محترمة أيضاً. فإن لواء من الجيش الشريفي أرسل إلى مجدل عنجر رغم الإتفاق الذي تم في كانون الأول الماضي مع المسيو كليمنصو والذي يقضي أن لا تحتل في البقاع قوة شريفية أو فرنسية.

## ٦ - الأضرار التي أصابت فرنسا وسوريا من ذلك :

لم تستطع السلطة الفرنسية حتى الآن أن تنظم البلاد التنظيم الذي ننتظره منها لأنها اضطرت إلى صرف قواها وجهودها لقمع الفتن المتوالية ومواصلة المفاوضات السياسية الجدية العقيمة مع حكومة دمشق ، فهي والحالة هذه غير مسؤولة عن هذا التأخير بل تتحمل العبء العسكري والمالي الذي تقضي به الحالة التي أوجدتها حكومة دمشق ولا يمكن إلا أن توثر على التكاليف في الميزانية السورية سواء بفقد الدخل الذي ينشأ عن استمرار الفوضى أو الإشتراك في نفقات السيادة التي تلحق بها في المستقبل.

ولقد بلغت حالة الفوضى التي أوجدها مشيرو الفتن في المبلاد حداً دعا إلى استجلاب قوات كبيرة أعظم عدداً مما يدعو إليه استبدال جنود إنكليزية وأن هذه الأسباب تدل دلالة كافية على أنه لا يمكن بعد الآن أن نعتمد على حكومة جاهرت فرنسا إبان السكينة بالعداء كل المجاهرة وأخطأت نحو بلادها خطاً عظياً بظهورها عاجزة عن تنظيمها وإدارتها .

لىذلك تىرى فونسا أنها مضطرة لأخمذ الضهانسات التي تكفل سلامة جنودها وسلامة السكمان التي نالت من مؤتمر السلم مهمة الموكالة عليهم فأتشرف بأن أبلغ سموكم الملكي أن هذه الضهانات هي كها يأتي :

ا - التصرف بسكة رياق - حلب الحديدية لإجراء النقليات التي تأمر بها السلطة الفرنسية ويؤمن هذا التصرف بأن يراقب مفوضون عسكريون فرنسيون جميع ما ينقل في محطات رياق وبعلبك وحمص وحماه وحلب تعضدهم قوة مسلحة مخصصة للمحافظة على المحطة واحتلال مدينة حلب التي هي نقطة مواصلات هامة لا يسعنا أن نتركها تسقط في يد الترك(١).

<sup>(</sup>١) كانت السلطات السورية قد رفضت أن تسهل للجنرال غورو استعمال السكة الحديدية لارسال القوات والمؤن واللخائر إلى كيليكية حيث كانت الجيوش الفرنسية مشتبكة في

## ٢ ـ قبول الإنتداب الفرنسي :

إن هذا الانتداب يحترم استقلال أهالي سوريا ولا يناقض مبدأ الحكم بسلطة سورية تستمد قوتها من إرادة الشعب ولا يتضمن سوى معاونة بشكل مساعدة وتعاون مع الدولة المنتدبة دون أن يتخذ مطلقاً شكل استعار أو إلحاق أو إدارة تنفذ رأساً.

## ٣ ـ قبول الورق السوري :

تصبح هذه العملة وطنية في المنطقة الشرقية فتلغى جميع الأحكمام المتعلقة بالبنك السوري في المنطقة الشرقية .

٤ ـ تأديب المجرمين الذين كانوا أشد عداء لفرنسا . ( ويعدد الإنذار بعضهم ) .

وهذه الشروط تقدم جملة ويجب قبـولها جملة أيضاً بلا أدنى فـرق خلال أربعة أيام تبتدىء من نصف ليل ١٠ تموز (أي ١٤ منه السـاعة ١٢ ليـلاً) . وتنتهى في ١٧ منه الساعة ٢٤ (أي الساعة ١٢ ليلاً) .

فإذا جاءني علم من سموكم قبل هذا الموعد بقبول هذه الشروط فيجب أن تكون قد صدرت أوامركم في الوقت نفسه إلى المراجع اللازمة لكي لا تعارض جنودي الزاحفة لاحتلال المواقع المعينة ، ثم أن قبول الشرط الثاني والثالث والرابع يجب أن يؤيد رسمياً قبل ١٨ منه ، أما تنفيذها بالتهام فيكون قبل ٣١ منه الساعة ٢٤ ( نصف الليل ) .

وإذا كان سموكم الملكي لا يشعرني في الوقت اللازم بقبول هذه الشروط أتشرف بأن أبلغه أن الحكومة الفرنسية تكون مطلقة اليد في العمل . وفي هذه الحالة لا أستطيع أن أؤكد أن الحكومة الفرنسية تكتفي بهذه الضانات المعتدلة . ولا تقع على فرنسا تبعة المصائب التي تحل بالبلاد

= عاربة القوات التركية الكيالية، وكانت نتيجة ذلك أن شعر الفرنسيون بحرج مركزهم في كيليكية فاتفقوا مع مصطفى كيال على الجلاء عنها واسترداد قواتهم منها، ودفعوا بها فجاة إلى سوريا. ويسروي بعضهم أن بعض الفئات كانت تدعو إلى تعاون سوريا وتركيا الكيالية لمقاتلة الفرنسيين حتى النهاية وحملهم على الاعتراف باستقلال سوريا، وقد سافر يوسف العظمة وسعيد حيدر إلى إعزاز على الحدود التركية وتباحث كل منها مع مندوبي الحكومة الكيالية في إنشاء تعاون عسكري بين الحكومتين، فوعدو، بأن يطلموا حكومتهم على اقتراحاته ويبلغوه الجواب، ولكن الهدئة التي عقدتها فرنسا مع الأتراك أوقفت المباحثات عند ذلك الحد .

وقد كان امتناع الحكومة الوطنية في دمشق عن فتح السكة الحديدية أمام الفرنسيين للوصول إلى قتال الاتراك نابعاً من الأصالة الوطنية العربية التي أبت مساعدة الفرنسيين على الاتراك المقاتلين في سبيل بلادهم . وتناسى العرب كل ما عانوه من فظائع الاتحاديين الاتراك خلال الحرب ورجعوا إلى ما يمليه عليهم شعورهم الوطني البحث متجاهلين حتى مصلحتهم في عدم إغضاب الفرنسيين .

على أنني سمعت من رضا الركابي نفسه الذي كان فى ذلك الحين رئيساً للوزارة الاستقلالية الأولى ـ سمعت منه بعد ذلك بسنين ـ أنه كان من رأيه التحالف مع الفرنسيين في هذا الموقف الذي تجمع فيه المصلحة بين الفرنسيين والعرب ، وأن لا بجال للعواطف أمام الحقائق. وأن حكومته استقالت لعدم الأخذ برأيه، فخلفتها وزارة الاتاسي التي يتحدث عنها الجنرال غورو. ويبدو أن الأتراك استغلوا مفاوضة السوريين لحم فاطلعوا الفرنسيين على ذلك، فكان أن تحالف الفريقان وانسحب الفرنسيون من كليكيا موجهين قواهم كلها لقتال السوريين.

ولا شك أنه كــان للتراحم الانكليزي الفـرنسي أثر في ذلـك، فإن الانكليـز كانــوا أعوان اليونانيين في غزوهم للأناضول، فرد الفرنسيون بتأييد الأتراك.

فهي قد برهنت على تساهلها من زمن طويل وفي الأونة الأخيرة . فحكومة دمشق هي التي تتحمل جميع أعباء مسؤولية فصل الخطاب اللذي لا أنظر إليه إلا آسفاً ولكني مستعد له بمتانة لا تتزعزع .

### جماهير الحرب

وأذكر الآن مناظر السناجة إ(١) مرفوعة أمام الجاهير ودقات الطبول التي اندفعت في الأزقة والشوارع تؤلب الناس ليتجمعوا للقتال . كما أذكر جماهير المتطوعين ذاهبة (بعراضاتها) إلى محطة البرامكة لتركب القطار الحديدي إلى أقرب محطة للجبهة الجديدة في ميسلون وهي (الحامة) حيث يواصلون السير من الحامة إلى ميسلون على أقدامهم . وكان يطيب لي مرافقة الذاهبين إلى المحطة بأهازيجهم الحياسية وهتافاتهم المدوبة . وقد ظلت صور بعض الوجوه منطبعة في ذهني فكنت أشاهدها بعد مر السنين في دمشق فأتذكر الزحف إلى محطة البرامكة .

## بعد معركة ميسلون

ولا أعي ما جرى بعد ذلك تمام الوعي ، غير أنني أتذكر منظر رجال الشرطة وقد عصبوا زنودهم اليمنى بعصابات بيضاء مكتوب عليها كلمة «بوليس» وهم يتنقلون في الشوارع. وقد علمت بعد ذلك أنه بعد الهزيمة في ميسلون وانهيار الحكم الوطني وترقب دخول الفرنسيين دمشق كان لا بدمن هذا التدبير ليظل رجال الشرطة محافظين على الأمن دون أن يثيروا ريبة الفرنسيين بلباسهم العسكري وسلاحهم من المسدسات.

وكها شهدت زحف الجهاهير إلى محطة البرامكة ، فإنني أذكر الاستقبال الفخم الذي أعده بقايا صنائع الأجنبي للجنرال غورو في دخوله إلى دمشق لأول مرة وكيف حشدوا الناس على مدخل دمشق وفي ( المنشية ) فدخل الجنرال دمشق دخول الفاتحين حقاً تستقبله جماهيرها المكتظة ولم يكتفوا بذلك ، بل أن ( أبو شكري الطباع ) ورفاقاً له فكوا خيول عربة الجنرال وجروا العربة بانفسهم بدل الخيل . وكان الطباع يعتذر بعد ذلك بأن قريباً له كان محكوماً بالإعدام ، ورجا بهذا التصرف إنقاذه ! .

كيا أذكر منظراً من مناظر تلك الأيام ، وهي أننا كنا نسير مع والدي إلى دعوة على العشناء، وأن واحداً سلم على والدي ثم انفرد به ناحية وأسر له بشيء ولما عاد الوالد كان وجهه يطفح بشراً على غير عادته في تلك الأيام الكثيبة . ولما انتظم المجلس في الدار المدعوين إليها أقبل خلال المليل رجل أسر للوالد بكلام أعاد إلى وجهه الكآبة .

ثم علمت بأن ما بعث البشر في وجهه أول الأمر هنو أن الرجل أسر إليه بأن الجنوال غورو قد اغتيل وهو في طويقه من دمشق إلى القنيطرة لزيارة محمود الفاعور شيخ عرب الفضل في الجولان الذي كان قد أعد له

<sup>(</sup>۱) هذه السناجق كانت موجودة في كل حي وتوضع في أكبر مساجد الحي أو عند قبر ولي مدفون في الحي. ويبدو أن هذه السناجق تعود إلى العصر الأيوبي، ويتكون (السنجق) من قطعة قياش كبيرة جداً ذات بطانة. يحمل الواحد منها الرجل القوي في الحي من وسطها بعمود ويمينه في الحمل آخرون من اليمين واليسار بحبال ربطوها وسط العمود وأطراف (السنجق) لينتشر السنجق انتشاراً كاملاً فيقرأ الناس، ما عليه من آيات وأدعية واستنفارات.

وقد سرق معظم هذه (السناجق) ونقلت إلى بلاد الغرب.

احتفالات حاشدة وأن ما أعاده إلى الكآبة في الليل هـو أن الجنرال قـد نجا من محاولة الاغتيال .

## في المدرسة العلوية

بعد يومين أو ثلاثة من وصولنا إلى دمشق دخلت المدرسة العلوية ، وأحسب أني كنت في الصف الشالث الابتدائي ، وكنت على مستوى حسن مع طلاب الصف ما عدا شيئين اثنين هما اللغة الفرنسية والحساب . فقد كنت لم أدرس شيئاً من الفرنسية كها أن موهبتي في الحساب كانت في منتهى الضعف فضلاً عن معلوماتي . وقد كان علي أن أدرس أضعاف ما يدرسه التلاميذ في اللغة لاستطيع مجاراتهم وكان ذلك فوق الطاقة ، لذلك بقيت ضعيفاً في اللغة متعباً في متابعة دراستها . أما الحساب فقد كانت مشكلته أعصى من أن تحل لأن فقدان الموهبة فيه لا يجدي معه أي درس أو تعب . ولا أزال أذكر أنه خملال بقية سني الدراسة الإبتدائية كان يصادف درس الحساب أول ساعة من صباح يوم السبت . فكنت من هم التفكير في اليوم المقبل لا أستمتع بأي استجام في عطلة يوم الجمعة ، حتى إذا دنا أصيل الجمعة وبدأ النهار يتقلص وينقضي تراكمت علي متاعب التفكير في الصباح



في المدرسة العلوية سنة ١٣٤٠ هـ

الآتي ومـا يحمله من درس الحساب ، فـلا يكاد الـظلام ظلام يـوم الجمعـة يطبق حتى أحس بأنه قد أطبق على نفسي .

وقد ظللت حتى اليوم أتضايق من جمع عددين أو طرحهما أو قسمتهما أو ضربهما ولا بد من أن أقع في الخطأ . وقد كان أكثر ما يخجلني هو أنني إذا دفعت أكثر مما هو المطلوب منى على أن يعاد إلى الباقي ثم حسبت ما

أعيد إلى وجدته ناقصاً وراجعت الدافع فيعاود العد فيجده صحيحاً! . . لذلك أصبحت لا أعد ما يعاد إلى ، أو ما يدفع إلى رأساً . وقد استغل هذا الأمر في نادل في أحد مطاعم بغداد حين أقمت فيها لفترة ، فقد لاحظ أني لا أعد ما يعيده إلى وتكرر ذلك ، فإذا بي أكتشف بعد حين أنه ينقص من حتى أشياء يحتفظ بها لنفسه!

على أنني إذا كنت مقصراً في الفرنسية والحساب متعباً بهما ، فقد كنت متقدماً في اللغة العربية والتاريخ مستعذباً لهما مرتاحاً إليهما . وكاللك في درس الهندسة .

وقد كان يتولى إدارة المدرس العلوية في أول دخولنا إليها مدير تقليدي من قدامى الرجال ، وصدف أن مرض وتغيب ، فوافق تغيبه حادث حدث للأستاذ أديب التقي . إذ كان مديراً لمدرسة ( البحصة ) الإبتدائية في دمشق . وكان الشعور العام معادياً للإفرنسيين ، فانفجر هذا الشعور بين تلاميله في أحد الأيام وساعد بتصرفاته على هذا الانفجار بما ساء السلطات فأقالته من إدارة المدرسة الحكومية . ثم انتهى الأمر إلى أن عين مديراً فالمدرسة العلوية . فكان ذلك حدثاً فريداً في حياة هذه المدرسة كما كان ذا أثر بعيد في توجيهي الدراسي والفكري . فأنا مدين لإثنين في حياتي الثقافية هما والدي ثم أديب التقى .

كان أديب التقي فذاً في الرجال ، ذا خلق مستقيم وإدارة حازمة وفكر نير ، وكان إلى ذلك أديباً من أقوى أدباء العرب . وإذا كنت أستطيع أن أمسك القلم اليوم وقبل اليوم فإن له في ذلك الفضل الكبير . لقد تولى بنفسه تدريسنا ثلاثة دروس : الإنشاء والمحفوظات والتاريخ . فكان لنا من دروسه الثلاثة هذه خير موجه في الأدب والوطنية والبحث . وقد وعيت بفضله ـ على صغر سني ـ أموراً ما كان في أن أعيها لولا توجيهه . .

لقد عرف بدرس الإنشاء كيف يثير فينا الحس الأدبي وكيف يسير بنا في دروب الكتابة ، وكيف يقوم أقلامنا ويثقف أسلوبنا . وعرف بنفس الدرس ويدرس المحفوظات والتاريخ كيف يشير فينا إلى جانب هذا كله الحس الوطني والثورة على الانتداب والنقمة على الغاصبين .

لقد كنت متأثراً بمظاهر الثورة العاملية التي شهدت بعض فصولها خلال الإقامة في شقرا ، ثم ازددت تأثراً بمظاهر الاستقلال بدمشق ثم بمظاهر الهزيمة بميسلون وما تلاها من انهيار الاستقلال . ولكن ذلك لم يؤلف في ذهني صورة كاملة لمعاني الوطنية والثورة على الاستعار فلم أكن في مثل تلك السن لأتبين حقيقة ما جرى وما يجري ولكنني في أعهاقي كنت متأثراً بكل ذلك . فإذا بأديب التقي يقدح في نفوسنا الشرارة الكامنة ويسركن الصورة غير المتكاملة فتبدو لنا جلية واضحة ! .

جاءنا في أحد دروس الإنشاء في يسوم مسرَّت فيه في سساء دمشق طيارات فرنسية ، وكان مرور الطيارات في ذلك الحين يعتبر حدثاً مثيراً . ولم تكن العيون والأفكار قد ألفت رؤيتها ، فإذا امتد الدوي المنذر بوصولها اشرأبت الأعناق إلى الساء لتتطلع بتعجب عميق إلى هذا الجرم السابح في الفضاء ، الراكض في الساء!

دخل أديب التقى علينا وطلب إلينا أن نكتب موضوعاً عنوانه (عند

مشاهدتي الطيارة) ويقصد بذلك أن ندون شعورنا عنـدما نشـاهد طيــارة . وكان شعورنا شعور أطفــال لا يبتعد عن التصــورات الصبيانيــة ، فلا أذكــر الآن ماذا كتبنا .

وبعد أن اطلع أديب التقي على ما كتبنا جميعاً ، طلب إلينا أن ناخذ أقلامنا ونهيء أوراقنا ثم أملى علينا قطعة تعتبر آية من آيات البيان ومرجلاً من مراجل الوطنية . وكم آسف أن لم يبق في ذهني منها سوى مقطعها الأخير ، وكفى به دليلاً عليها ، وكان المقطع الآتي : . . فيا كان أشد خفقان قلبي أسى حين أوحت إلى سمتها أنها أجنبية . . . ليت لنا طيارات أيضاً .

هذه القطعة كانت الشرارة التي أوقدت في نفسي جذوة الوطنية ، وأثارت في عقلي العزة القومية .

ولا أزال حتى الآن أحفظ في ذاكرتي بعض ما لقننا إياه للاستظهار فمن ذلك مختارات من قصيدة الشبيبي ( دمشق وبغداد ) ومطلعها :

ماذا بنا وبلي الديار يراد فقدت دمشق وقبلها بغداد وكلها على هذا النسق الوطني المثير، فضلًا عن بلاغة الشعر وقوته.

وكذلك مختارات من قصيدة شوقى في سقوط أدرنة :

يسا أخت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والإسلام إلى غير ذلك من هذا وأشباهه الباعث على شيئين : على تذوق أرقى الشعر ، وعلى التغنى بالوطن .

#### مصر والسودان

ومن التأثر بهـذا انطلقت وأنا في الدراسة الإبتـدائيـة أمـام الـزعـماء المصريـين الفـارين يـومـذاك من وجـه الإنكليـز في مصر ، انـطلقت بـذاك الجواب الذي هزهم هزاً .

فإنه على أثر اغتيال لستاك باشا القائد الإنكليـزي للجيش المصري أيام رئاسة سعد زغلول للوزارة المصرية اتهم بعض زعاء الوفد وشبانه بأنهم هم المتآمرون على القائد فقبض على من قبض عليهم وفر من استطاع الفرار وجاوا إلى دمشق .

ولا أدري الآن سبب زيارتهم للمدرسة العلوية ، وربحا كان ذلك رداً لزيارة المدير الذي يمكن أن يكون قد زارهم فردوا له الزيارة في المدرسة ، ولا أعرف الآن أسهاءهم ما عدا واحداً منهم هو الدكتور محجوب ثابت ، وسبب حفظي لإسمه ، أن منظره كان متميزاً فيهم بسبب لحيته الكثّة وجسمه الممتلىء ! .

دخلوا علينا غرفة الدرس يصحبهم المدير ونحن في درس الجغرافيا فكان من الطبيعي أن تكون أسئلتهم في هذا الدرس . فاختار أحدهم تلميذاً وقال له : عد لي مدن القطر المصري . فارتبك التلميذ واضطرب وظهر عليه العي . فأسرعت أرفع يدي استعداداً للإجابة فتوجمه السائل بالسؤال إلى فانطفقت معدداً : القاهرة ، الإسكندرية ، الخرطوم ! .

ولم أكمد أذكر اسم الخرطوم حتى صاح المدكتور محجوب بصوته الجهوري :

إيه . . . إيه . . . إيه الخرطوم ، الخرطوم دي في السودان .

فبادرته قائلاً: نحن نعتبر مصر والسودان بلداً واحداً. ولأجل أن نعرف وقع هذا الجواب على الزعماء المصريين يجب أن نعرف أن الشعار الأول للكفاح المصري كان يومذاك وحدة مصر والسودان.

فأثار الـزعماء المصريين أن يعي تلميذ صغير السن حقيقتهم الوطنيـة ويهتف بشعارهم القومي وهم بعيدون عن بلدهم .

ولا أزال حتى الآن أتمثـل في ذهني دموع الـدكتور محجـوب ثـابت وقـد تحدرت على وجنتيه ولحيته .

## الخطاب المرتجل

وعدا عن درسي الإنشاء والمحفوظات فقد خصص أديب التقي بعد ظهر الإثنين من كل أسبوع لتعويدنا الخطابة بعد تمريننا على الكتابة ، فكان بعد ظهر الإثنين ميدان للخطباء من التلاميذ يعرضون فيه مواهبهم وينمونها بتوجيه أديب التقي الذي كان يستمع مع مجموع الأساتيد والتلاميد إلى ما يلقى على منبر المدرسة ، ثم يعلق على منا ألقي مشيسراً إلى الحسنات والسيئات لتقويم الخطباء وتثقيفهم .

وقد كان يتخذ من هذا المنبر أيضاً وسيلة لتنمية الروح الوطنية ، ولا أزال أذكر أن أحد الخطباء من التلاميذ استعمل خلال كلامه كلمة ( الشعب السوري ) ، فهب أديب التقي ينعي على الطالب هذا الإطلاق قائلًا : أن لا شعب إلا الشعب العربي .

ومن هذا وأمثاله كان إحساس الطلاب بقوميتهم وتأثرهم بوطنيتهم ينموان ويتفاعلان في الوجدان والنفس . . في مثل ذاك الجو الإرهابي الإستعماري الذي فرضه الفرنسيون على البلاد بعد معركة ميسلون وما تلاها من سنين .

ولم يكن فينــا من يحاول الارتجــال في مثل تلك السن ، ولم نكن نجــرؤ على مثل هذه الخطوة ما دمنا مستطيعين كتابة ما نريد أن نقوله .

ولكن في إحدى الرحلات المدرسية التي كانت تنظم بين الحين والحين إلى بعض القرى ، دعينا إلى الغداء على أن نتناوله بعد تأديه صلاة الجمعة في مسجد البلدة . وعلمنا أن أمام المسجد سيرحب بنا خلال خطبة الجمعة لللك عهد إلى بإعداد كلمة تناسب الرد على ترحيب الخطيب ، فكتبت كلمة موجزة ووضعتها في إحدى جيوبي على ما اعتقدت ، ولكن يبدو أنني إما قد أخطأت فيتركتها في مكان آخر أو أنها وقعت بعد ذلك من جيبي دون أن

وفي الموعد المعين ذهبنا إلى المسجد المكتظ بالناس وصعد الخطيب المنبر وألقى خطبته مرحباً بضيوف البلدة ، وبعد انتهائه مباشرة هببت إلى المنبر العالي ووقفت على ذروته ، ومدذت يدي لآخذ الورقة المعدة لهذا الموقف ، وكانت الأبصار كلها شاخصة إلى متهيئة إلى ما سيقوله هذا التلميل الصغير .

ولكنني لم أجد الورقة وفي لمحات مددت يدي إلى كمل جيوبي عبثاً ، فهالني أول الأمر الموقف . ولكنني ملكت روعي وسيطرت على نفسي وانطلقت في كلام ارتجالي كان عهاده ما لا يزال عالقاً في ذهني مما هو مكتوب في الورقة .

فشجعني هذا بعد ذلك على الارتجال واستسهلته ومضيت به بعد ذلـك· في حياتي كلها .

# دمشق يومذاك

كانت مدينة دمشق في تلك الحقبة من مطالع القرن تعيش فهرة إنثقالية ، في عاداتها وتقاليدها الاجتهاعية ، ما بين المحدث والقديم الذي كان في أواخر أيـامه وكــانت وسائط النقــل في المدينــة تتنوع بــين الترامــواي وعربات الخيل والسيارات على قلتها وندرتها ، وهي للخاصة من القوم أما سيارات الأجرة فكانت معدودة ومخصصة للإنتقال بين المدن دمشق ــ بيروت على الأغلب ، لأن طريق دمشئي \_ حلب كمانت بالقطار . ودمشق تلك الحقبة كانت في أحيائها وطراز بيوتها من أندر مـدن العالم . وكــان بعض القمديم من بيوتها قائماً كما كمان منذ عقود كثيرة من السنين . وقمد زرت دمشق قبل أسبوع وأدهشني بقاء حينا وبعض الأحياء الأخرى عـلى ما كـان فيها من أزقة ودخلات ، تعادل ما يسمونه في بيروت « الـزواريب » . أما البيوت فأمرها عجيب إذا رأيتها من الخارج فستظن إنك أمام خرائب لكن عند دخولك إليها ستفاجئك باحاتها الواسعة بما تحتويه من أشجمار ونباتـات مزهرة وأحواض ، إلى بركة في وسط الباحة . وحتى بيوت الفقـراء كانت تحتوي على بحرة وأشجار ونباتات مـزهرة ولا بـد في كل بيت من وجـود ما يسمونه «ليوان» يقع في وسط المنزل ويفضى إلى أرض المدار أو فسحتها، وهذا الترتيب للبيوت كان يتوخى على الأرجح ، تعويض النساء عن عدم التنزه في المنتزهات العامة ، إذ بجلوسهن في الليوان يشرفن على البحرة وأحواض ( الزريعة ) والأشجار . ومنذ أواسط الثلاثينات بدأ الناس يخرجون من هذه البيوت ، حتى الفخمة منها ، إلى بيـوت السكن الحديشة ذات الطوابق الكثيرة . إلا أن الفقراء ومتوسطو الحال بقوا في تلك البيوت التي لا تزيد طسوابقهاعن اثنين الأرضي منهسم السلاقسامسة في الصيف للرطوبة فيسه، لأن المياه تحيط دمشق من كل جانب ، إلا أن النوم يكون في الطابق العلوي صيفاً وشتاء بسبب شدة الرطوبة . ومن أعقد وأغرب ما في دمشق نظام توزيع المياه على أحيائها وبيوتها منذ القديم . وهو نظام دقيق ومحكم التنظيم ويستلزم أخصائيين لشرحه . ففي كل زقــاق من أزقة دمشق كـــان يوجــد ما يسمى ( الطالع ) وهو جرن مقفل تنصب فيه المياه الآتية من المركز الأساسي اللَّي يغذي المدينة . ولهذا الجرن فرضات متساوية عـلى حافتـه الدائـرية ، . منهـا تتغذى البيـوت بالميـاه بالتسـاوي وإلى مياه « الـطوالع » ، كـان في كل منزل دمشقي قديم بئر تستخرج منه مياه الاستعمال بالمضخة اليدوية . وإلى البحرة القائمة في أرض الدار ، كانت هناك بحرة ثانية تقوم في المطبخ ، لا أدري من أين كانت تتزود بالمياه . . . كأن دمشق كانت مدينة للمياه .

#### آزیاء ، مقاه وفرنسیون

كان الغالب على ملبس الجمهور الدمشقي حتى في أوساط الأثرياء من كبار التجار وزعاء الأحياء ، إرتداء « القمباز » وما يغلب على القنابيز هو حياكتها في دمشق . ولا بد من شد وسط الرجل بزنار عريض . وفي لباس الرأس ، ولا سيها بين التجار ، كان الطربوش ملفوفة عليه عهامة مطرزة صفراء اللون تعرف بـ « الغباني » . على أن الأبناء من طلاب المدارس كانوا يلبسون اللباس المحدث ، بينها بقي الأبناء الكبار السن ، النين لم يتسن لهم متابعة الدراسة ، على أزياء آبائهم ، لكن من غير لف طرابيشهم بالعهامة .

وهكذا كان البيت المدمشقي يحتوي ثلاثة أنواع من الملابس. وفي عهدنا بدأ التطور يظهر في تخلي الآباء عن العيامة واكتفائهم بالطربوش ، كيا تخلى الأبناء الكبار عن القمباز لصالح لباس إخوانهم الصغار المحدث ، إلى أن تخلى الآباء عن اللباس التقليدي لصالح الزي الرسمي المعروف الآن . أما ملابس النساء فكانت واحدة موحدة تلتزمها الجدة العجوز كها الفتاة الشابة ، أو البنت التي بلغت الست السنوات . والملاءة السوداء كانت تغطي الجميع ، والنقاب الأسود يحجب الوجوه ، إلا أن ما يختلف بين النساء هو ما تحت الملاءة من ملابس .

والمسلاهي لم تكن معمروفة في دمشق ، إلا تلك المخصصة للرواد من الفرنسيين والأجانب والبعض من الـدمشقيين بمن تبطبعوا بـطباعهم . ويروت كانت تزدحم بالدمشقيين أيام الجمعة من كل أسبوع ، وعلى الأغلب منذ ما بعد ظهر نهار الخميس حتى صباح السبت الباكر . وكان لانتقال الدمشقيين إلى بـيروت سببـان: إستـيراد السلع من التجـار، واللهـو والعبث في ملاهي بيروت التي كانت تستقبلهم ليلتين كـاملتين ، إذ يجـدون فيها ما لا أثر له في دمشق . أما المقاهي الـدمشقية فكـانت كثيرة وتــزدحـم بالرواد في الأصال والأماسي ، ولا سيمًا بعد أن شق شارع بغداد وقامت على جانبيه بعض المقاهى الحديثة النظيفة الشبيهة بالمنتزهات . أما قلب الأحياء وأطرافها فكانت تحوي مقاهى الفقراء . وكانت شلل من الطلبة الدمشقيين ، بمن تؤثر في « ميزانيتهم » القروش الخمسة ، ترتاد هـذه المقاهى وتساوم أصحابها على الجلوس فيها خلال الإستعداد للإمتحانات من الصباح حتى المساء للمذاكرة لقاء خمسة قروش من دون طلب أي شيء من المقهي . أما المطاعم الدمشقية فكانت محدودة وتقدم المآكل الدمشقية المحلية الفاخرة . ومن أشهرها كان ﴿ مطعم أسدية ﴾ في قلب سوق الحميديــة الذي كــانت تكثر فيـه محــلات بيــع ( البــوظــة ) غــير المعــروفــة إلا في دمشق . والعــابــر ســوق الحميدية كان يرى باعة البوظة ينهالون بمخابيطهم الخشبية الكبيرة على ما في داخل الأواني النحاسية . وكانت هـ ذه المحال تمتـ ليء بالنــ اس ، وفيها فقط كنت تشاهد النسوة يتناولن البوظة في زاويـة من المحـل من تحت أنقبتهن السوداء . نقول ( البوظة ) لأنه الإسم المعروف في لبنــان للحليب المجمد . أما في دمشق فكان اسمه ( القيمق).

وأبناء الجالية الفرنسية من ضباط ومستشارين ، ومن إليهم ، كانوا لا يختلطون بالأهالي الذين ينفرون منهم وكانت للفرنسيين حياتهم الحاصة . ومن شدة كره الناس لهم كان يتجنبون النظهور في الشوارع والأماكن العامة ، خصوصاً في الأحياء . أما إقامتهم فكانت على أطراف دمشق ، وفي حي الصالحية على الغالب ، وبالقرب عما سمي بالجسر الأبيض كان يقوم بيت المفوض السامي الذي كان مقره الأساسي في بيروت .

## من تقالید دمشق

من الذكريات الدمشقية الجميلة في ذلك العهد سهرات الأدوار في ليالي الشتاء . فقد كان هناك تقليد دمشقي إجتهاعي يسمى (الدور) وذلك أن أرباب كل حرفة من الحرف أو أية جماعات أخرى يرتبط بعضها ببعض برابط ما . كان يلتقي أفرادها في ليالي الشتاء في بيت أحدهم في ليلة معينة من الأسبوع فيظل هؤلاء يتنقلون طوال فصل الشتاء من بيت في الأسبوع إلى بيت آخر في الأسبوع التالي حتى ياتي (الدور) على آخر

بيت ، ثم يعود فيبتدىء ( الدور ) من جديد .

كان لكل حي (أدواره) ولكل صنف من الناس (أدواره)، فيكون التلاقي في (الدور)، كما يكون التلاقي في (الدور)، كما يكون وسيلة لبحث ما يطرأ من الشؤون العامة والخاصة.

وكمانت أدوار حي الخراب ثملاثة أدوار (دور) للكهول والشيوخ وهم عملى الأغلب من التجار . و (دور) للشبان وأكثريتهم إما من التجار أو أبناء التجار . و (دور) ثالث لمحبي الثقافة والأدب الراغبين في الاستزادة من المعرفة .

أما ما يجري في ( الدورين ) الأولين فإن الدور الأول يغلب عليه طابع الجد ، وكثيراً ما يتعدى الجد إلى التنكيت وتبحث فيه شؤون الحي وأهمها شأن المدرسة العلوية وما تشكو منه أو ما يؤدى إلى تقدمها .

وأما (الدور الثاني) فيغلب عليه طابع التنكيت والقيام ببعض الألعاب المشتركة والتسليات الطريفة ، ثم يكون للجد مكانه ، وأهم ما يشغل أهله هو أمر المدرسة أيضاً . وأطرف شخصية كانت في هذا الدور هي شخصية توفيق شمس المنكت البارع الظريف الذي أصبح بعد ذلك مختاراً لحي الخراب .

وأما (الدور) الثالث فقد كان معيناً لمه ليلة الأربعاء وكمان رواده أقل عمداً بينهم شبسه الأمي وشبه المتعلم والمثقف والعمالم . ولكنهم كملهم يشتركون في أنهم أذكياء متفهمون راغبون بالمعرفة .

وكان منهجه أن يتلى فيه كتاب من كتب التاريخ أو الأدب ، ويناقش ما يتلى أو يوضح . وكان لا بد من تلاوة شيء من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد . كما كان ينشد فيه الشعر الجيد من بعض ذوي الأصوات الجيدة على الطريقة المعروفة في جبل عامل والعراق . وأطرف شخصية في هذا ( الدور ) كانت شخصية إبراهيم اللحام ( أبي توفيق ) .

وكان لا بد في (الدورين) الأول والثالث من حضور الوالمد ، أما (المدور) الثاني فملا يحضره إلا إذا كان حضوره ضرورياً للبت في بعض الأمور .

وقد أنتج (الدور) الثالث الكثير من الشعر الطريف كان ناظموه الوالد وأديب التقي وأحمد صندوق ، كما أنتجت ذكراه قصيدتين جميلتين للوالد ولأحمد صندوق إذ أرسل الوالد بعد إقامة طويلة في جبل عامل قصيدة يحن فيها إلى دمشق ويذكر ليالي الأربعاء . فأجابه أحمد صندوق بقصيدة من رويها وقافيتها كانت تخليداً (لليلة الأربعاء) كما أن لأحمد صندوق أكثر من قصيدة في الحديث عن ليلة الأربعاء .

ومن أطرف ما جرى في إحدى الليالي أن اقترح أحدهم أن يفرض على كل واحد من الحاضرين أن ينشد شيشاً من الشعر على طريقة الإنشاد المعروفة . وكانت معظم الأصوات منكرة ، مما أدى إلى ضحك طويل .

وكنت أنا صبياً يصطحبني والدي معه لحضور ما يحضره لا سيما (دور) ليلة الأربعاء . وقد أثرت في ليالي الأربعاء تأثيراً كبيراً وانطبع في ذهني منها من المعلومات ومن الشعر ما استفدت منه كثيراً .

لقد زال ( الدور) فيها زال من التقاليد الدمشقية الشعبية .

### في أزقة دمشق

كانت المدرسة العلوية تجاورنا ، بل كان أحد جدرانها يـلاصق بيتنا ، الملك كنت أتباطأ في الذهاب إليها صباحاً ، فلا أمضي حتى أسمع صوت ( الصفارة ) معلناً التجمع لدخول الصفوف وعند ذلك أهب لأخد كتبي ودفاتري فأصل المدرسة في دقائق تكون كافية لانتظامي بـين التـلاميـذ الداخلين إلى صفوفهم .

والمدرسة والبيت يقعان في (دخلة الشرفا) وقد يقال لها (دخلة السَّيدا) بتشديد السين المكسورة وفتح الياء ، وهي عبارة عن ممر ضيق غير نافذ ، ينتهي (بدخلة) أخرى أكثر ضيقاً وأقصر مسافة تكاد تكون مظلمة في النهار .

ويبدو أن الاسم (الشرفا) قد التصق بها لأن سكانها كانوا من السادة الأشراف، وهم في أكثريتهم من آل مرتضى وإن كانت منل عرفناها غير مسكونة إلا من بيتين منهم فقط. أما البقية فهم من آل اللحام، ثم من آل بيضون وبيت واحد من آل الجال . وكان ألصق الجيران بنا الحاج مهدي (أبو أحمد اللحام)، الذي كثيراً ما كنت ألقاه بجسمه المربوع الممتلء وعامته (الغباني) منطلقاً في الصباح بوجه يشع إيماناً وتقى وابتسامة تفيض سهاحة وبشراً فيملأ نفسي حبّاً له وتعاطفاً معه . .

ولطالما خرجنا من ( دخلة الشرف ا ومشينا متجاوزينها ومنطلقين إلى عيننا اجتيازاً لزقاق المدار ، ثم منحونين إلى اليمين ماشين في الشارع الجديد المنشأ خلال الحرب العامة الأولى ، ثم منتهين إلى السوق . وهو السوق وخلال الحرب الجابية ثم ينتهي ( بباب شرقي ) ( الباب الشرقي ) . وخلال امتداده الطويل هذا يتكيف تكيفات عديدة ويتسمى بأسهاء مختلفة . فهو منذ باب الجابية سوق مسقوف تقوم على جانبيه المتاجر المنوعة وبعد أن يكون اسمه سوق مدحت باشا يصبح اسمه في امتداده مأذنة الشحم ، ثم ينتهي سقفه ، ولكنه هنا في مأذنة الشحم يبدل متاجره ، فبعد أن كانت في سوق مدحت باشا متاجر عامة ، تصبح في أوائل مأذنة الشحم بعد مدخل سوق البزورية سوقاً لاستيراد أبناء الغوطة والمرج ، مما يطلق على أصحاب متاجره اسم ( الجرّادين ) ( بتشديد الراء ) ثم يصبح فيها يلي ذلك سوقاً متاجره اسم ( الجرّادين ) ( بتشديد الراء ) ثم يصبح فيها يلي ذلك سوقاً خاصاً بحي مأذنة الشحم ينزله اللحامون والعطارون والخبازون والسهانون عن اليهم ، حي مأذنة الشحم : الحي الذي تتفرح أزقته منطلقة على يمين وغيره .

أما عن يسار القادم من باب الجابية فتتفرع أسواق عديدة يصل بعضها بين هذا الشارع الطويـل وبين سـوق الحميديـة في تعاريـج وأزقة وأحيـاناً ( دخلات ) . وأشهر ما يتفرع عنه هو سوق ( البزورية ) .

وكل هذه الأسواق والأزقة الكبير منها والصغير، والطويل والقصير ذات طابع دمشقي أصيل بميزها عن غيرها في كل البلدان، ويسبخ عليها من الروح الدمشقية العريقة صفاء جميلًا وحلاوة طيبة.

فلله تلك الدروب ابتداء من دخلة الشرف إلى زقاق المدار إلى الشارع إلى السوق إلى مأذنة الشحم إلى سوق مدحت باشا إلى باب الجابية . إلى ما تفرع عنها وامتد منها من مسارب ومداخل ومخارج .

### العراضات

لله تلك الدروب التي طالما غصّت (بالعراضات) الدمشقية الحماسية التي لا يشبهها شيء في الدنيا بما فيها من حداء (شامي) وفتوة عربية . العراضات التي تسير من حي إلى حي حتى إذا قاربت حدود الحي المجاور هتف هاتفها الرفيع الصوت بالتحية متجاوبة معه جهرة الرفاق .

ويا ما أعذب ذلك الصوت الهادر:

أبلي السلام عليكم : (أي : قبل كل شيء السلام عليكم ) .

حتى إذا دوى الصوت في مسامع أبناء الحي المقصود تجمع من أمكن تجمعهم على جانب الشارع وهتف هاتفهم :

يا مرحبا

فيجيبه المجتمعون حوله:

بلِّي جاي ( بالذي هو آت )

أهلا وسهلا

بلّي جاي

ولا يلبث أن يهرع على الصوت أكثر أبناء الحي تــاركـين أعــهالهم أو بيوتهم للمشاركة بالترحيب بالقادمين ويكون القادمون نوعـين : أما ضيــوف عابرون في طريقهم إلى حي آخر ، ففي هذه الحالة إذا قاربــوا تجاوز حــدود الحي هتف هاتفهم ، مودعاً ، ويتجاوب معه جميع رفاقه :

خاطركم رايحين نروح ، استروا ما شفتو منّا

فيجيب أبناء الحي بصوت واحد:

مع السلامة يا ضيوف ويالله تتمسُّوا عنا (تقضون المساء عندنا) .

وإما أن يكون القادمون مدعوين إلى الحي نفسه ولن يتجاوزوه إلى غيره . وهذا يكون إما أجابة دعوة إلى حفلات المولد النبوي ، أو لزيارة حجّاج الحي العائدين حديثاً ، أو إجابة دعوة إلى حفلة زفاف كبيرة مما يعرف في العرف الشعبي باسم (تلبيسة) . أو للصلح بين متخاصمين .

وفي هذه الحالة لا يكاد القادمون يلجون الحي حتى يتقدم إليهم اثنان من أهل الحي المزور من أبطال (لعبة السيف والنترس) التي كان الدمشقيون يبرعون بها كل البراعة . فيبدأ الاثنان متبارزين بسيفيها وترسيها لدقائق وقد يتقدم معها ثالث يكون غالباً بسيفين بدون ترس فيقف بيتها ليضاربها معاً ، وشرطه أن يكون من أبرع المضاربين ، ويعرفونه في الحي باسم (أبو سيفين) ، وفي كل حي من يلقب بأبي سيفين .

وتستمر لعبة أبناء الحي بضع دقائق ثم تنتهي ليتقدم أبرع أبناء الحي بسيفه فينتدب له من أبناء الحي الزائر أبرعهم ، فيقدم لـه المزورون تـرساً ـ لأن العادة جرت أن لا ينقل الضيوف معهم أتـراساً ـ فتبـدأ المضاربـة بين الحيين وتفتتح بهذا النص :

صحايف الله والرسول وعلي بن أبي طالب .

ثم صحايف عالم الحي ( ويسمونه باسمه) .

ثم صحايف وجهاء الحي وعائلاته المشهورة ( ويسمونهم بأسهائهم ) .

ثم صحايف أهل الحي كبير وصغير ( ويعبّر عن الحي بلفظ د الحارة ) .

ويختتم ذلك بعبـارة : ( بيّض الله وشُو) « وجهـه » إذا كــان المـذكــور واحداً .

وتستبدل كلمة « وشُّو » بكلمة « وشَّهم » إذا كانوا جماعة .

وفي هذه اللحظة ينطلق رصاص المسدسات من الفريقين بغىزارة محاولاً كل من الفريقين أن يكاثر الفريق الآخر برصاصه مما يمكن اعتباره نــوعاً من (عرض العضلات).

ثم تبدأ المضاربة بالسيف والترس ، وتنتهي على الأغلب بانتصار لاعب الحي المزور ، بنوع من التفاهم الضمني على ذلك لعرف سائد بين الأحياء كلها .

وبعد انتهاء الزيارة وعند عزم الضيوف على العودة إلى حيهم يتجمعون وتبدأ ( العراضة ) من جديد فيهتف هاتفها متجاوبة معه جميع الأصوات الزائرة المودعة :

خاطركم رايحين نروح استروا ما شفتو منًا .

فترد أصوات المضيفين الجهاعية: (مع السلامة والدرب سلطاني) ومدلول عبارة (سلطاني) هنا : أن الدرب سهلة سليمة مأمونة ، كالدروب المنسوبة إلى ( السلطان ) .

سقى الله أيام ( العراضات ) التي أحسب أنها زالت مع ما زال من التقاليد الشعبية الدمشقية الجميلة .

ولله تلك الـدروب التي طالمـا غصّت بالمـظاهرات الـوطنيـة نقمـة عـلى المستعمرين واستقبل فيها الشبّان الدمشقيون الرصاص بصدورهم ، وتهاووا على الصعيد صرعى الكفاح الوطني .

تلك المظاهرات التي أقضت مضاجع الفرنسيين وحرمتهم لـذة الاستقرار .

## السيران

من زقاق المدار إلى الشارع إلى السوق إلى مأذنة الشحم إلى باب الجابية إلى شارع النصر إلى شارع الحجاز انطلاقاً إلى خارج دمشق ، إلى الربوة . طالما مشت بنا المركبات المجرورة بالخيل فاجتزنا ذلك الوادي الجميل بين فروع بردى المتدفقة ثم انتهينا إلى مجلس من مجالس الربوة ففرشنا (السجادات) واشتعل السياور ودارت أكواب الشاي ثم انتظمت المائدة المحمولة (بالمطبقيات) من البيوت ، تلك (المطبقيات) ذات الصحون العميقة التي يوضع بعضها فوق بعض ثم تغطى من أعلاها بغطاء وتشد من جانبيها شدًا محكماً بما يربطها من أسفلها إلى أعلاها .

تلك (المطبقيات) التي تحمل ألوان الطعام الدمشقي اللذيذ من البيوت الكريمة السخية فتتنوع المائدة في (السيران) وتكثر ألوانها وقد لا يحمل الطعام في (المطبقيات) بل يتكفل أجد أصحاب (السيران) بدعوة رفاقه ونقل الطعام إليهم إما من صنع بيته ، أو على الأغلب بأن يكون الطعام من (الصفيحة). المصنوعة عند اللحام والمنضجة في الفرن

والمنقولة مع علب اللبن الخشبية الأسطوانية إلى مكان (السيران) حيث تكون وقعة دمشقية عريقة تتميز ملاحم دمشق وأفرانها باتقان صنعها ! .

هاتان هما الطريقتان الوحيدتان في صنع الطعام . أما جمع المال من الجميع بالتساوي للإنفاق على ( السيران ) فذلك ما ينكر فعله الدمشقيون ويتهمون به أهل حلب ويعيبونهم به . وإذا أشاروا إلى شيء من ذلك قالوا : ( عشرة حلبية ) .

ويتنوع أصحاب ( السيارين ) فأما أن يكونوا أصحاباً متجانسين على تباعد ما بين أعيالهم وطبقاتهم . وأما أن يكونوا مجموعة من أصحاب الدكاكين المتجاورين . أو مجموعة من أصحاب حرفة واحدة كتجار سوق البزورية أو تجار سوق العصرونية أو السكرية أو الرواسة ( بائعي رؤوس اللحم ) والحبالة ( بائعي الحبال ) وغيرهم ، هذا فضلاً عن ( السيارين ) العائلية التي تضم البيت كله : ربّ البيت وربّته وأبناءهما .

وقد يدعو صاحب العمل عمّاله جميعاً إلى (سيران) يضمه وأولاده مع عماله كلهم. وقد تقوم مدرسة كاملة بمديرها ومعلميها وتالامياها (بسيران) يجمعهم جميعاً .

وقد يحدث أن يقوم أبناء حي بأكثرية رجالهم (بسيران) مشترك يضمهم كلهم معاً .

وفي هــده الحالات الشلاث وأشباههـا لا بــد من قضاء نهار كـامــل في السيران يمتد من الصباح إلى المساء .

وكان الناس يستزيدون من طعامهم المنقول معهم إلى ( السيران ) لتوقع ضيف طارىء وليشركوا في طعامهم من يجدونه في البساتين \_ إذا كان السيران في بستان \_ من فلاحين أو ضامنين أو مرابعين في حين يتسابق هؤلاء في تقديم الألبان والفواكه والخضار لنزلائهم .

وكثيراً ما يشتري الضيوف هـذه الأشياء من هؤلاء وينقلونها معهم حبًّا بمنفعة أصحابها .

على أننا ونحن في معرض الحديث عن ولائم السيران لا بد لنا من أن نشير إلى الولائم التي كان يولمها صاحب العمل في بيته لعباله جميعاً ، وغالباً ما تكون في الشتاء فيقوم أهل بيته بإعداد الطعام بأنفسهم لضيوفهم ويتولى صاحب البيت مع أولاده خدمة ضيوفهم .

ثم يعد بعض الطعام ليرسل مع فقراء المدعوين إلى بيوتهم .

#### سيران الربوة

حتى إذا أمسى المساء في (سيران) الربوة ودخل الليل كانت مشاهد (العربيات) أي المركبات وهي تمضي إما قادمة من المدينة لتعود بأهل (السيران)، أو ذاهبة بهم من السربوة إلى المدينة - كانت مشاهد (العربيات) بفوانيسها الضئيلة المتلألئة وأصوات أبواقها المتتابعة وبما تبعثه ضربات الحوافر ودوران العجلات من أصوات . كانت بكل ذلك - ونحن نظل عليها من عل - شيئاً جيلاً عذباً طالما سحرني في الربوة وأنا طفل وأنا يافع وأنا شاب! .

لقد زالت ( العربيات ) فيها زال من الأمور الدمشقية .

#### تقاليد السيران

( والسيران ) هو من المظاهر الـدمشقية المتميزة وكان الـدمشقيون عـلى اختىلاف صنوفهم يعتبرونه جزء من حياتهم الرتيبة ، وقيد يقومون به في الصباح مبكرين فيجتمعون ذاهبين إلى أحد المتنزهات القريبة حيث يحملون معهم طعام الصبوح فيتناولونه هناك تحت الشجر على ضفاف الماء ، لا سيها في أيـام الـربيـع بـين زهـر المشمش المتفتح ، ثم يعــودون إلى بيـوتهم من ( الصبحية ) ثم يمضون إلى أعمالهم . وأكثر ما يكون ( السيران ) في الأصال حيث تلتقي المجموعات المتجانسة فتمضى كل مجموعة إلى مكان تقصده إما إلى بساتين الغوطة ومما جاور دمشق من ماء ورياض أو في الـربوة إمما على ضفة الماء أوبعيد أحيث تختيار مكانياً مطلاعلى الوادي فتبسط على الأرض ميا نحمله من مفارش وتمضي فيها يسليها من أحاديث أو ألعاب خفيفة وتـظل هكذا حتى الساعات الأولى من الليل حيث تبدأ (العربيات) بنقل العائدين فتصل ( العربية ) إلى موقف تحت مكان جلوس جماعة السيران وتطلق ( مزمارها ) في طلقات متتابعـة يعلم منها الجـالسون أن عـربيتهم قد وصلت ، ويكونون هم قبل ذلك قـد هيَّاوا أنفسهم للعودة ، إذ أن مجيء ( العربية ) يكون على ميعاد معين . هذا عن الذاهبين في ( العربيات ) أما الـذاهبون مشيـاً على الأقـدام فيملؤون الطريق زرافـات ووحـدانـاً . وليس السير مشيأ هو بقصد توفير المال دائماً . بل كثيراً ما يكون زيادة بالاستمتاع بالطبيعة وإعمالًا للرياضة الجسدية .

وكان يتميز (سيران) جماعة الوالد بأنه لا بد فيه من إنشاد الشعر على الطريقة العاملية العراقية ، وكان إنشاد الجهاعة محصوراً تقريباً بأديب التقي والشيخ علي الجحال ، وكان لا بد من نقل دواوين الشعر بين ما ينقل من أدوات السيران ولا بد من أن يكون بين هذه الدواوين ديوان الشريف الرضي ، وربما اقتصر عليه وحده .

وأول ما سمعت شعر الشريف الرضي وأنا طفل ، إما في ليالي الأربعاء ، أو في ( السيران ) . ومع أن بين جماعة ( السيران ) كما في جماعة ليلة الأربعاء من هم شبه أميين ، فقد كانوا ذوي قابليات تستوعب ما تسمعه ولطول المران في ليلتي الأربعاء وفي ( السيارين ) أصبحوا يستحسنون الحسن من الشعر ويهتزون له ويطربون ! .

أما (سيارين) الأعياد فإنها تستمر طيلة أيام العيد وتقصد إلى الأماكن البعيدة العامرة في الفيجة أو عين الخضرا أو الهامة أو دمر أو حتى الزبداني وقراها ، حيث يمكن المبيت هناك طيلة أيام (السيران) . .

وفي أحد سيارين عيد الفطر صحبت الموالد وجماعته إلى حمين ( الخضراء ) وكمانت لا تزال على طبيعتها . ومضى الموالد في أحد الأيمام مصعداً في الجبال وتبعه الأكثرون ثم بدأوا يتراجعون تعباً وفرقاً ، ولم يصل إلى أعلى الجبل غيره وكان المساء قد دنا في العودة فلقي شدائد كثيرة .

وحال المرأة في السيران كان كحالها في الأماكن العامة الآخرى بملاءتها وبرقعها الأسودين . إلا أن حضورها نزهات السيران كان قليل الحدوث . وعلى الرغم من غرام الدمشقيين بسيرانهم فإن نساءهم كانت محرومة منه . ومن شدة غرامهم بالسيران كانوا لا يكتفون بنزهات العصارى والعطل، بل أن فريقاً منهم كان يجتمع للذهاب إلى السيران في الفجر الباكر قبل الذهاب

إلى العمل ـ كما تقدم ـ وفي أماكن هذه التنزهات الصباحية نذكر اسم ( الأحد عشرية ) .

## الشارع واليهود

من دخلة الشرف كنا نخرج فإذا انتهى طريقنا القصير فيها فإننا في نهايتها ندور إلى اليمين فنفاجاً أول ما نفاجاً بدكان على المبيض القائمة على الزاوية تماماً في أول زفاق المدار ، فنراه واقفاً في نقرة الدكان وتحت قدميه قدر من قدور النحاس التي يعهد إليه بتبييضها وهمويدور في القدر ضاغطاً بقدميه فيه ليعود ناصع البياض! وقد لا يكون الأمر أمر قدر بل أمر مواعين صغيرة فعند ذلك يعالجها بيديه!

على أنه مهما كان الذي يعالجه ، وسواء كانت قدماه هما العاملتين أم يداه هما العاملتين ، فإن شفتيه لا تتعطلان أبداً ، بل تشاركان في العمل دائماً ، تشاركان إما القدمين وإما اليدين ، تشاركان لا بتبييض النحاس ، بل بالغناء الدائم المستمر!

لقد انقضى عهد على المبيِّض فيها أحسب وطوى الزمن قدور النحاس وآنية النحاس!

وإذا كانت قدور (الضغط) وغير قدور الضغط قد حلّت عل قدور النحاس، واستغنى الناس عن (المبين المبين الله فمن تسرى حل محل على المبين في دكاله الصغير في أول زقاق المدار؟ . وأياً كان هو الله حل عله ، فلا أحسب أن شيئاً قد حلَّ محل أغانيه ، أو صوتاً يمكن أن يشغل النفس بمثل ما كان يشغلها صوت على المبين . وبعد على المبين نجد أمامنا طريقين : طريقاً على اليد اليسرى هو مدخل حارة اليهود، حيث تتشعب هنا الأزقة والدخلات والدروب .

أما طريق اليد اليمني فهو طريق زقاق المدار المنتهي إلى الشارع ، وقــد مرُّ ذكر هـذا الشارع دون تسمية ولم يكن لـه في تلك الأيام اسم ولم يكن معروفاً إلا بـإسم الشارع ، فيقـال مررت في الشـارع وجثت من الشارع ، وذلك أنه كان الشارع الوحيد في تلك المنطقة ، إذا كان المقصود من أنه شق خلال الحرب وإنما أعي أنه كان لا يزال فيه بيوت متهدمة أطرافهما لشق الشارع وكانت لم تبن بعد . ويبدو أنه كان زقاقاً ضيَّقاً وسَّعه الأتراك في أواخر عهدهم خبلال الحرب ، وهنو في صميم حي الخراب ، ولما كان شقّه قد جرى خلال الحرب ، والناس في شاغل بفقرها وغربة شبابها ، فقد طال أمد إعادة تعمير ما تهدم من بنيانه ، وكان معظم المالكين من المسلمين الفقراء فاغتنم اليهود هذه الفرصة وأخذوا يشترون الدور المتهدمة ويعيدون بناءها بشكل حديث حتى عمر الشارع بهم وأصبحوا فيه كنثرة . ولم يعد المسلمون يملكون إلا النزر القليل . أما ما تفرع عن الشارع ، فقد ظلُّ على حاله (دخلات) متداخل بعضها ببعض، وأزقة قديمة وبيوت عتيقة ظلّت لأصحابها المسلمين . وكان أهم ما يتفرع عنه في وسطه ( القسـاطلية ) ، وكان من أبرز سكانها آل صندوق الأسرة العريقة بـالذكـاء والتقوى . والتي خرج منها في عصرنا مؤرخ وداب وشاعر مجيد هو الأستاذ أحمد صندوق وفقيه المعي أديب هو الشيخ محمد علي صندوق .

وتتفرع عن الشارع دَخلة معـظم سكانها فـرع من آل مرتضى يعـرفون ببيت الحنفي كان أبرزهم السيـد عباس الحنفي الـذي كان عـلى قسط وافر

من الشهامة والذكاء وحسن الخلق وحلاوة الحديث وعـذوبة المنـطق ، وكان من أبرز عناصر ليلة الأربعاء و ( السيارين ) .

سيطر اليهود على الشارع ، وكان هذا الشارع وسيلة الخروج بسكناهم من حارتهم القديمة ذات التعاريج والأزقة والدخلات على طريقة أزقة دمشق القديمة، وأصبح يعج بهم في الأماسي لا سيا في ليالي السبت ، شبّاناً وشابًات يتنزهون فيه . جيئة وذهاباً ، بينا يجلس الكهول والشيوخ نساء ورجالاً على أبواب بيوتهم .

واستقووا بالإحتلال الفرنسي ، فكان الاحتكاك بينهم وبـين أهل حــارة الخراب مستمراً .

وحاول مرة الحاخام الأكبر أن يتودد لأهل الحارة فف اجاً والدي في أحد الأعياد برسول يشعر بأنه قادم على أثر الرسول لزيارة والدي وتهنئته بالعيد ولم يكد الرسول ينصرف حتى خرج والدي من البيت ، فجاء الحاخام فلم يجد أحداً .

وبالرغم من أن هذا التصرف كان جافًا ، وكان متنافياً مع أخلاق والدي ، فقد كان لا بد منه في رأي الوالد ، لأن معنى قبول زيارة الحاخام في العيد واستقباله في البيت أن الوالد سيضطر لمبادلته الزيارة في عيدهم ، ثم تتكرر الزيارات والاتصالات . وكان هذا عند والدي أمراً لا يمكن أن يقع ، في الوقت الذي كشفت فيه الصهيونية قناعها وأسفرت عن حقيقتها وكان اعتقاده أن كل يهودي صهيوني .

وبعكس ذلك فقد كانت الزيارات متبادلة بين الوالد وبين بطريرك الأرثوذكس المجاور حيهم أيضاً لحارة الخراب ، وكان البادىء بالزيارة البطريرك الكسندروس طحان مع لفيف من المطارنة وذلك عند عودة الوالد من إيران والعراق ، ثم بادله الوالد الزيارة في إحدى المناسبات وتكرر ذلك أكثر من مرة .

واستمر الاحتكاك والتحدي بين اليهود وأبناء الحي وبلغ أشده حين أراد اليهود إطلاق اسم أحد كبار رجالهم على الشارع بالتفاهم مع الفرنسيين وألصقوا لوحة في رأس الشارع تحمل الاسم ، فاقتلعها ليلا أهل ( الحارة ) إلى أن جاء الحكم الوطني العام ١٩٣٧ فتقرر تبديل إسم حي الخراب وإطلاق إسم حي الأمين عليه تكرياً من الحكم الوطني لوالدي ، وتبعاً لذلك أصبح إسم الشارع شارع الأمين .

#### بعد الاحتلال

"ان دخول الفرنسيين دمشق وهدمهم الحكم الوطني الذي قام فيها صدمة رهيبة ناءت بها سوريا وقتاً طويلاً ، وصمت الناس على الاحتلال ومضى الزمن في مسيرته هيئاً ليئاً كان شيئاً لم يحدث ، وكان الكارثة لم تكن بمثل هذا الروع . وحسب من حسب أن ما يسمى بالانتداب قد ركّز دعاثمه وأن التجزئة قد ثبتت . وأن سوريا العربية الباسلة قد قرت على الموان، وأن دولة دمشق ودولة حلب اللتين قامتا على أنقاض المملكة العربية السورية ، ودولة العلويين ودولة جبل الدروز قد استقر كيانها ! . .

استقبال جماهيري صاخب ، إذا كان قد أعده المتملقون ، فمإنهم على كال حال قد نجحوا في إعداده النجاح الذي لم يكونوا يحلمون به .

ولا أستطيع الآن أن أصف حقيقة شعور الجماهير لأنني لم أكن يــومذاك في وعي يمكنني معه الإحساس بما يحمله الشعب من إحساس حقيقي .

ولكنني أذكر تماماً أن وزارة علاء الدين الدروبي التي تالفت بعد يـوم ميسلون ، والتي أصبحت تحكم البلاد في ظل الفرنسيين ، أذكر أنها جوبهت بأول ثورة عليها وعلى الفرنسيين . ولم تكن هـذه الثورة من صنع دمشق ، ولا من صنع غيرها من المدن الكبرى ! .

لقد كانت تلك الثورة ثورة القرى والأرياف ، وبالتحديد ثورة حوران . فإن صدى الاحتلال ، وصدى انهيار الاستقلال كان مدوياً في حوران ، لا سيها وأن الملك فيصل كان قد تركز أولاً في الكسوة على الطريق الموصل إلى حوران ثم في درعا عاصمة حوران . وربما لاح له في ذلك الوقت أن يتخذ من موقعه هذا قاعدة لقتال الفرنسيين . ولكن طيارات الفرنسيين أنذرت بمناشيرها الحورانيين بما سينالهم من شر إذ استجابوا لفيصل . وكان أن صمم فيصل على التوجه إلى حيفا ثم أوروبا . ولكن غضبة ( الحوارنة ) لم تسكن وثورتهم لم تهدأ ، فأرسل الفرنسيون رئيس الوزراء علاء الدين الدروبي ووزراءه لإقناع ( الحوارنة ) بالاستسلام فكان الجواب قتل علاء الدين الدروبي وبعض وزرائه ونجاة من نجا بالاختباء في شر مختباً . واستطاع وزير الداخلية عطا الأيوبي الفرار ولكن إلى حيفا لا إلى دمشق .

كان الوف مؤلفاً من كل من رئيس الوزراء علاء الدين الدروبي وعبد الرحمان باشا اليوسف رئيس مجلس الشورى وعطا الأيوبي وزير الداخلية والشيخ عبد الجليل الدرة .

وبوصولهم إلى محطة خربة الغزالة التي تبعد عن درعا خمسة وعشرين كيلومتراً ، انقض على القطار جمع تتعالى أهازيجه ويرتفع حداؤه فخيل للوفد أن الجمع جمع استقبال وتحية ، ثم لم يلبثوا أن أدركوا الحقيقة فحاول المدروبي الاحتماء بين ركاب المدرجة الثالثة ولكنه اكتشف فقتل ، وفر عبد الرحمان اليوسف إلى دار المحطة فعرف وقتل أيضاً ونجا الآخرون متوارين فارين . .

فجردت السلطة حملة على حوران قضت على الثورة بعد التخريب والتقتيل وفرضت غرامة باهظة .

جرى ذلك في محطة خربة الغزالة التي كانت مقراً لفريق من التجار الدمشقيين الذين يبدو أنه كانت لهم مشاركة فعالة فيها جرى .

وكانت ثورة حوران أول ما جابه الفرنسيين من تمرد وعصيان . وظلت أصداؤها تتجاوب في أذهاننا ونحن في تلك السن .

وهـذه الثورة هي صورة عن الفـوضى التي كـانت تتخبط فيهـا البـلاد وانعدام التنظيم والتوجيه والتخطيط .

فقد كانت البلاد كلها شعلة من الوطنية الثائرة على الفرنسيين ولكنها كانت كسفينة تتلاطمها أمواج المحيط بلا قائد ولا حكيم ولا مدير . فمنذ حل الفرنسيون فيها أسموه المنطق الغربية ، بدأت الاضطرابات الموضعية

غير المرتكزة على قاعدة ثنابتة مدبرة فكان يسهل على الافرنسيين إخادها وتدمير أهلها كها حدث في حركات الجبل العلوي وجبل عامل وغيرهما ، قبل سقوط دمشق وكها حدث في ثورات الشهال وثورة الحوارنة بعد سقوطها فلو أن جميع هذه القوى ادخرت للساعة الحاسمة ، ساعة الصدام الذي لا بد منه مع المستعمرين لواجه هؤلاء قوى ضارية منظّمة مترابطة تثور عليهم في وقت واحد يشغلهم في كل مكان ويريهم ثورة رهيبة لا يستطيعون ضربها بمثل السهولة التي ضربوا بها ما ضربوه .

ويبدو أن أهل الحل والعقد كانوا حتى اللحظات الأخيرة يطمعون بنوع من التفاهم ويرون أن الأمور لا تنتهي إلى صدام مسلح ، فلم يعدوا للأمر عدتُه ولا واجهوه بتنظيم دقيق ولا كان لهم نظر بعيد .

فبينها كانت الاضطرابات تعم المنطقة المحتلة بـلا ترتيب ولا قيـادة ، لم يفكر العسكريون في دمشق بفقدان السلاح وفقدان الذخيرة إلا في الساعات الأخيرة أو بالأحرى في اللحظات الأخيرة 1 .

فياسين الهاشمي الذي كان العسكري الأول آنذاك والذي كان معهوداً إليه بالإشراف الكامل على شؤون الجيش وسلاحه . لم يعرب عن حقيقة تسليح الجيش إلا بعد وصول إنذار الجنرال غورو ، ثم انسحب من المسؤولية وآثر العزلة ! .

يروي محمد على العجلوني الذي كان شاهد عيان : أن ياسين الهاشمي صارح الملك فيصل في الساعات الأخيرة أن الجيش السوري لا يستطيع الثبات فنياً سوى بضع ساعات .

ويروي يوسف الحكيم الذي كان شاهد عيان أيضاً: أن الضباط أركان الجيش أبلغوا مجلس الوزراء أن العتاد الحربي لدى الجيش لا يزيد عن مئتين وسبعين طلقة لكل بندقية حربية وثهانين قنبلة لكل مدفع من المدافع السبعين.

ولا أدري لماذا لم يكتشف هؤلاء العسكريـون هذا قبـل آخـر لحـظة . ولماذا لم تكن الحكومة قد درست أمر جيشها وهي في سعة من الوقت ؟! .

منذ الساعات الأولى لقيام الحكم العربي الاستقلالي في دمشق اتجهت الأنظار إلى العسكري الأول بين العرب في ذلك الحين ياسين الهاشمي فعهد إليه بالشؤون العسكرية كلها . وكان أول ما عمله أن حل جيش الشورة الذي فتح دمشق وسرّح ضباطه . دون أن يكون قد اعتمد خطة معينة واثقاً من نجاحها لإنشاء جيش جديد ، فبدأ التخبط العسكري منذ تلك الأيام . ثم اختطف الإنكليز ياسين الهاشمي بعد أن دعوه لتناول الشاي في مقر القيادة العسكرية في المزة وأرسلوه معتقلاً إلى الرملة بفلسطين .

فعلوا ذلك وهم يتهيؤون للجلاء عن دمشق ، بل قبل أن يجلوا بساعات . ثم أعادوه بعد بضعة شهور .

وكان قد خلفه في القيادة العسكرية يوسف العظمة فكان له رأي ـ على ما قيل ـ يختلف عن رأي ياسين الهاشمي في الإعداد العسكري .

ومهما يكن من شيء فإن ياسين الهاشمي لم يتذكر أن يكشف على مستودعات أسلحة الجيش إلا في الأيام الأخيرة التي سبقت معبركة ميسلون ، حيث رجعوا إليه في تولي القيادة فكشف على مستودعات السلاح

وقمال أن لا سلاح يعتمد به لمدى الجيش . ومن العجيب أنمه طيلة سنتمين اثنتين من ١٩١٨ إلى ١٩٢٠ لم يتنبه أحد إلى حقيقة السلاح الموجود والسعي لإيجاد غير الموجود ! .

غاماً كما حدث العام ١٩٤٨ حين صمم العرب على قتال الصهيونيين ثم اكتشفوا أنهم بحاجة إلى كال شيء ، بعد أن كانت قد سدت في وجوههم مصادر كل شيء ! .

وظلت الأمور في تخبط بلا تخطيط ولا إعداد حتى جماء اليوم الــذي لا يجدي فيه إلا العمل ، وكانت وسائل العمل في هباء .

ومن العجيب أن أحداً لم يفكر منذ الأيام الأولى لجسلاء الأتسراك بالمستقبل البعيد وبإمكان الصدام مع الفرنسيين ووجوب الاستعداد لهذا الصدام ! . مع أن طلائع الصدام قد أتت منذ أول ساعة حين طرد الفرنسيون الحكام الوطنيين في الساحل وأسفروا عن مطامعهم في الساحل والداخل! .

ويبدو أن حال القوم يومذاك كان كحالنا اليوم ، كانوا ياملون بما اصطلحنا على تسميته (بالحل السلمي) ، ثم انتهى بهم الأمل إلى ما انتهى . ولا يسزال فينا اليوم (١٤ تشرين الأول ١٩٧٢) وبعد خس سنوات من حدوث ما أسموه (حسرب الأيام الستة) ، وبعد قيام المستعمرات في كل مكان فيها احتله اليهود بعد تلك الحسرب ، وبعد تصريحاتهم العلنية الصريحة بأنهم باقون حيث هم ، لا يزال فينا من يطمع بالحل السلمي .

## اليوم كالأمس

هذا ما وعته ذاكري من أحداث تلك الأيام وما انطبع فيها نما شاهـدته بعيني ومما أمكن أن يعيه فكري الطفــل . وقد عــرفت بعد ذلــك ، بعد أن أدركت ووعيت حقيقة ما جرى مما أجمله فيها يلي :

أقبل قادة العرب من كال مكان إلى دمشق بعد الجالاء التركي . فبعضهم جاء مع فيصل كالضباط العراقيين والبعض الآخر توافد إليها لأنها أصبحت مقر العمل العربي ومطمح آمال العرب وقاعدة أول بقعة مستقلة في بلاد الشام وغير بلاد الشام بعد الحكم الأجنبي الطويل .

فكان فيها رجال العراق ورجال لبنان ورجال الساحل ورجال فلسطين (١)أ، كما كان فيها بعض من كان قد نزح إلى مصر من السوريين . والتقى الجميع بآمال ضخمة وأماني بعيدة بجسبون أن ساعة الدولية العربية الكبرى قد دنت ، وأنهم مؤسسوها وباعثو رفاتها .

كيف لا وجيشهم العربي الزاحف من قلب الحجاز هو المنتصر حليف المنتصرين ، وملء حقائبهم وعود مؤكدة ومواثيق وثيقة .

كان العرب يعيشون تلك الأيام التي بدأت صام ١٩١٨ ثم انتهت يـوم الرابع والعشرين من تموز ١٩٢٠ أزهى أيامهم وأعـذب أحلامهم . وكانوا في غمـرة هـذا الفـرح لا ينظرون إلى البعيمد ولا يحسبون حسـابـاً للغـدر والحتل .

ثم بدأت الحقائق تنجلي قليلاً قليلاً فالحاكم العربي اللَّذي ذهب إلى بيروت ورفع علمه على صروحها عاد مطروداً من الفرنسيين ، وأنزل العلم ذلك ! . .

والحكام الوطنيون الذين عينـوا أنفسهم في مناطقهم السـاحلية معلنـين الاستقلال لم يلبثوا أياماً بل ساعات ثم دحرجوا عن كراسيهم .

وتقلص حجم الرقعة المستقلة حتى انحصر فيها عرف بعد ذلك بماسم المنطقة الشرقية وهي لا تعدو دمشق وحمص وحمساه وحلب وما يتبعهما وينضوي إليها!.

ولكننا إذا نظرنا إلى العرب يومذاك نراهم في واقع هو أفضل ألف مسرة مما صار إليه واقعهم المعنوي بعد ذلك .

كان الحديث يومذاك عن العرب وعن القضية العربية والتوق كله إلى الوحدة الشاملة . ولم يكن للإقليمية مكان ! .

فهذه بقعة صغيرة من بلاد الشام أميرها ثم ملكها حجازي<sup>(۲)</sup> ورئيس برلمانها مصري لبناني الأصل<sup>(۱)</sup> وقائد جيشها عراقي<sup>(1)</sup> ووزير داخليتها لبناني<sup>(۱)</sup> ووزير خارجيتها فلسطيني<sup>(۱)</sup> وحكام مناطقها وضباط جيشها مزيج من كل أرض عربية . لا يدور بخلد أحد أن يسأل أحداً عن بلده أو أن يجد في ذلك موضعاً لاستغراب ومكاناً لتساؤل! .

أليس الجميع عرباً ؟ . أليسوا كلهم رجال قضية واحدة فهم جيعاً في أرضهم وجزء من وطنهم ؟ .

ثم هذا الترقع عن الطائفيات وعدم النظر إلى دين الشخص أو مذهبه . فهذه أول حكومة عربية تقوم في البلد الإسلامي العريق دمشق وتشمل سيادتها الأرض السورية الداخلية التي لا يبلغ فيها المسيحيون ا من ١٦ فتتكون من حاكم عسكري سني دمشقي هو رضا الركابي ورئيس للشورى الحربية سني بغدادي هو ياسين الهاشمي ورئيس للعدلية ماروفي من دير القمر هو اسكندر عمون ورئيس للهالية أرثوذكسي من الشويفات هو سعيد شقير ورئيس للأمن العام أرشوذكسي طرابلسي همو جبرائيل حداد ورئيس للخارجية أرثوذكسي دمشقي همو توفيق شامية ورئيس للصحة بروتستانتي من مواليد عبيه هو موصلي باشا .

خمس رثاسات أو بالأحرى خمس وزارات من سبع يشغلها مسيحيون ، أربعة منهم من لبنان وواحد من دمشق(٧) .

ومحكمة الاستثناف المدنية التي تطبق مجلة الأحكام العدلية المستمدة من الشريعة الإسلامية ، محكمة الاستئناف هذه تشألف من ثلاثة قضاة كلهم

<sup>(</sup>١) كان الأردن جزء من سوريا.

<sup>(</sup>٢) فيصل.

<sup>(</sup>۳) رشید رضا.

<sup>(</sup>٤) ياسين الهاشمي.

<sup>(</sup>٥) رضا الصلح.

<sup>(</sup>٦) سعيد الحسيقي.

<sup>(</sup>٧) فور انسحاب الأتراك ودخول الجيش العربي بتيادة فيصل إلى دمشق تألفت أول حكومة عربية لم يسم اعضاؤها بالوزراء بل سموا رؤساء : رئيس العالمية ، رئيس الداخلية . . . لل آخره . وبعد تتوبج فيصل تألفت الحكومة الدستورية وأطلق على أعضائها اسم الوزراء .

مسيحيون ، بينهم اثنان من لبنان هم : نجيب الأميوني من حاصبيا رئيساً وأسعد أبو شعر من دمشق عضواً وفايز الخوري من الكفير (حاصبيا) عضواً .

أما اليوم وبعد أن استقلت البلاد العربية وقامت فيها دول وحكومات فإننا لا نطمح أن يعامل العربي في أي قطر عربي بمثل ما يعامل به أبناء ذلك القطر ، بل أن أكثر ما نطمح إليه هو أن يسمح العرب للعرب بدخول أقطار العرب بمثل ما يسمح به الأوربيوت بعضهم لبعض .

وأن تعـامل حكـومات العـرب بعضها بمثـل ما يتعـامـل بــه الأصـدقـاء والجيران في كل مكان بلا شحناء ولا تباغض ولا تقاتل ! .

إنني وأنا أكتب هذه السطور أقرأ بلاغاً لحكومة عربيه تباهي به أنها أسقطت لحكومة عربية أخرى طيارة وعطلت كذا دبابات وقتلت كذا رجالاً! . . هذا والحكومتان تحملان إسهاً واحداً ولكن تنتمي إحداهما إلى الشمال والأخرى إلى الجنوب! .

وأسمع صيحات التشاتم والتشاجر تتعالى من ها هنا وها هنا ! .

أقرأ وأسمع وأرى ، في نفس الحين اللهي أقرأ فيه كلاماً للمرأة العجوز غولدا مايير تهدد وتتوعد وتهزأ وتسخر! .

وإذا كان من غير المستغرب في هذا العصر أن تسرئس امرأة أية حكومة ، وإذا كان في العالم اليوم إلى جانب ( الرئيسة ) غولدا مايير رئيستان أخريان في الهند وسيلان . فإن من الايغال في الإذلال المعنوي أن يكون المهدد المتوعد الهازىء الساخر بالعرب أجمعين وملايينهم المائة والعشرين وجلالاتهم وفخاماتهم وسياداتهم هو امرأة عجوز! .

والآن وأنا أكتب هذه الذكريات في خريف العام ١٩٧٢ أي بعد مرور اثنين وخمسين سنة على تلك الأحداث . ويعد أن شهدت الأمة العربية ما شهدت ومرّ بها ما مر .

الآن أقرأ وصفاً للضياع الذي كان فيه العرب يومـذاك والتمزق الـذي كانوا يعيشونه وهم يواجهون مرحلة من أخطر مراحل وجودهم . أقرأ وصفاً كتبه واحد ممن حضروا تلك الفترة وعانوها كل المعاناة .

الآن أقـرأ ما كتبـه أسعد داغر وهو يتحـدث عن واقع العـرب في تلك الفترة الحرجة :

« ولكن زعماء العرب ومفكريهم بعد أن رفعوا شعور الأمة إلى هذا المستوى العالي لم يحسنوا الاستفادة منه . إما لنقص في التجربة أو ضعف في العزيمة أو خلاف في الآراء أو تنافس بين الأفراد أو لكل هذه الأسباب مجتمعة في وقت واحد . فبدلاً من أن توضع خطة سياسية بعيدة المدى تتولى تنفيذها يد حازمة . . . لجأوا إلى الراحة وقضوا أوقاتهم الثمينة في بحث النظريات العقيمة غير حاسبين للمستقبل أقل حساب فكانت النتيجة أن انقسموا على أنفسهم شيعاً وأحزاباً » .

ولو أن إنساناً أراد أن يصف حال العرب اليوم بعد أثنين وخمسين سنة وهم يواجهون الصهيونية ، هل كان يمكن أن يكتب غير هذا القول ؟! .

#### الهمود

ثم همدت سوريا ما عدا معارك إبراهيم هنانو في الشهال ومعارك صالح العلي في الجبل العلوي ، ثم انتهى كل شيء !! .

ولقد كان عجيباً أن تقر دمشق بعد كل تلك الحياسة وأن تستطيب المدعة بعد كل ذاك الاضطراب ، ولكن الحقيقة أن الاحتلال فرق شمل المناضلين ، فتفرقوا فراراً من الفرنسيين في كل مكان أو انزوى منهم من انزوى ستراً للعيون المترصدة .

ثم بـدأ الشمل يجتمـع ، وبدأ بعض الـراحلين يعـودون ، ثم أخـذوا يتداولون ويجتمعون ويتهامسون ، ثم بدأوا يجهرون بعض الجهر .

أصبح الانفجار مؤكداً ، ومواد الوقود جاهزة لا تحتاج إلا إلى الشرارة التي تذكيها .

وكان قد حدث على أثر الاحتلال وجيء الجنرال إلى دمشق ، ثم عزمه على تلبية دعوة محمود الفاعور شيخ عرب الفضل في الجولان واتجاهه بطريق القنيطرة إلى مقر محمود الفاعور . حدث أن بضعة شبان من المناضلين قد كمنوا له في المطريق وأطلقوا على موكبه الرصاص عاولين اغتياله بعمل بطولي ، وكان يرافقه حقي العظم الذي كان قد نصبه الفرنسيون حاكماً لدولة دمشق . فلم يصب غورو وإنما أصيب مرافقه الضابط فقتل وأصيب رفيقه حقي العظم برصاصة فجرح جرحاً طفيفاً ، كما مرت الإشارة إلى ذلك من قبل .

ثم قامت أحداث محدودة لم تلبث أن خمدت أو أخمدت كحادثة مدرسة البحصة التي عبر فيها التلاميذ عن نقمتهم وأدّت إلى إقالة مدير المدرسة أديب التقي . وذلك أن الطلاب حطموا صورة الجنرال غورو التي أمرت السلطات برفعهما في المكاتب الحكومية وتغاضى أديب التقي عن ذلك فكان ما كان .

وأخيراً انطلقت الشرارة التي كان لا بد أن تنطلق ومسّت البارود الهامد فانفجر انفجاراً مدوياً .

## الصيحة الأولى

كانت المناسبة وصول المستركراين في زيارة لدمشق في شهر نيسان ١٩٢٢ ، والمستركراين هو رئيس لجنة الاستفتاء التي جاءت إلى سوريا ولبنان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وكان كراين هذا متودداً للعرب مظهراً الصداقة لهم ، فجاء في تلك الفترة يزور البلاد التي جاءها في يوم من الأيام مستفتياً وأسبغ عليها من عواطفه ما أرضاها ، فرأت دمشق أن تكرمه وتطور التكريم ففجر ما كان هامداً في النفوس من النقمة المعارمة والثورة الجياشة فانطلق الخطباء ينددون بالانتداب ويعلنون نقمتهم على رجاله وينادون بالاستقلال ويحيونه ، فتجاوب الناس معهم ، ودوى في أجواء دمشق لأول مرة بعد ميسلون صوت الحرية وتعالى نداء الاستقلال .

ثم كان توديع كراين ، فانقلب التوديع إلى مظاهرة وطنية صخابة ، كانت الأولى من نوعها في وجه الفرنسيين . وكان المحركون لكل ذلنك والمسببون له هم الدكتور عبد الرحمن شهبندر وسعيد حيدر وحسن الحكيم ومن إليهم من شبان وإخوان .



عند التخرج من المدرسة العلوية بالشهادة الإبتدائية

فرأى الفرنسيون أن يأخلوا الأمر بالشدة وأن يخمدوا الصوت قبل أن ينتشر في كل الأفاق فاعتقلوا الثلاثة واعتقلوا معهم من كان من أعوانهم . فجاءت النتيجة عكس ما أمل الفرنسيون إذ كان اعتقال هؤلاء مثيراً للمظاهرات ، مؤلباً للجهاهير! .

وكليا اتسع الاعتقال اتسع نطاق المظاهرات ، ولا أزال أذكر مشهد المصفحات الفرنسية وقد اخترقت سوق الحميدية ماضية إلى قرب مدخل المسجد الأموي ، حيث كان المتظاهرون يتجمعون أكثر ما يتجمعون هناك .

وانتهى الأمر بمحاكمة الثلاثة ومحاكمة آخرين معهم والحكم عليهم بالسجن مدداً مجتلفة وإرسالهم إلى جزيرة أرواد ليقضوا مدة الحكم هناك .

وقد بقدوا في سجدون أرواد حتى الشامن عشر من تشريس الأول العام ١٩٢٣ حيث أطلق سراحهم .

وهكذا كان هؤلاء الثلاثة كها عبّر عنهم بعـد ذلك نجيب الـريّس الذي كان رفيقهم في سجون أرواد : أصحاب الصيحة الأولى .

#### أول مقال

ومضت الأيام وأنا لا أزاك أواصل الدراسة الابتدائية في المدرسة العلوية ثم أوشكت على إنهائها ، وفي الصف الأخمير منها ( الصف السادس ) يومذاك كتبت أول مقال نشرته لي مجلة العرفان .

فقد طورتني دروس الإنشاء التي كان يتولاها أديب التقي ، وكتبت يوماً موضوعاً شعرت أنه أرضى الأستاذ ، فعدت وبيّضته وطلبت إليه أن يرسله إلى مجلة العرفان ، فاستجاب أديب التقي لذلك ، وأرسله لصاحب العرفان كها هو قائلاً في تقديمه ما لا أزال أذكر بعضه : « هذه سانحة من سوانح التلاميذ أرسلها لكم على علاتها » .

وكان من فضل الشيخ عارف الزين وتشجيعه أن نشرها (على علاّتها ) وما أوضحها من علّات كها تبين لي بعد ذلك ! .

وهكذا فتحت لي مجلة العرفان باب الكتابة وجعلتني أؤمن بأني أستطيع

أن أكتب وأنشر . ثم تكور الأمر أكثر من مرة ، وكل ما كان ينشر انما ينشر (على علاّته ) !! .

#### ذكرى الثامن من آذار

كانت الأحكام التي صدرت على الدكتور شهبندر وسعيد حيدر وحسن الحكيم ورفاقهم أحكاماً بالسجن مدداً مختلفة أقصاها عشرين سنة وأقلها خس سنين .

ولم تلبث الحركة أن هدأت والمظاهرات أن انقطعت ، ولا أذكر أنه حدث بعد ذلك أي حادث وطني ، فيها عدا ما كانت تتململ به النفوس دون أن تبرزه أو تبوح به . وراق الفرنسيين هذا الركود وأرضاهم هذا الممود فأطلقوا سراح مسجوني أرواد بعد حوالي سنة ونصف السنة ، فعادوا جميعاً إلى دمشق . ولم يعودوا ليستسلموا ، فها هي إلا برهة قصيرة حتى عاودوا الحركة وعاد الناس يجهرون بما كانوا يضمرون ، وبدأ التململ يتخذ مختلف المظاهر . ثم كان أن بدأ العمل المنظم فأصدر أحد أبرز معتقلي أرواد سعيد حيدر بالاتفاق مع شقيقه يوسف حيدر جريدة المفيد . فكانت هذه الجريدة الصوت الوطني المتعالي والتف حولها شيوخ الكفاح وكهوله وشبّانه فكانت لسانهم الناطق . بل كانت مدرسة الوطنية الناجحة ! .

وأعترف بأني كنت من أصغر تلاميذها وأنها لقّنتني من الدروس ما كان له أعظم الأثر في حياتي وأنها علّمتني ما لم أنسه وأنضجت في ذهني الفكرة الوطنية وأوضحت أمامى طريق الكفاح!

لقد كانت مقالات سعيد حيدر نبراساً وهاجاً ينير السبل أمام التاثهين ، وكان قلمه المحرك للهمم المثير للعزائم ! .

ولم تكن المفيد بمستطيعة أن تقول كل شيء، ولا كانت قدادرة على أن تصرح بجميع ما يجب التصريح به ، والدعوة إلى كل ما تريد أن تدعو إليه ، لأن سيف التعطيل الإداري كان مسلطاً فوق رأسها يهددها عند أول بادرة! . .

لذلك كانت تلجأ إلى الرمز ، وما كان أوضح هذا السرمز عنـد النفوس المتعطشة إلى كل كلمة وطنية .

ولن أنسى أبداً ما كتبه سعيد حيدر بتوقيع « س . . . » وما صوّر به في المفيد بقلمه في صباح الثامن من آذار! . .

وما صباح اليوم الثامن من آذار؟ أنه صباح اليوم الذي أعلنت فيه سوريا استقلالها التام الناجز وصرخت بوجه الدنيا متحدية قوى الإستعمار بأنها تريد أن تعيش حرة سيدة نفسها ! . .

ولم يلبث الحلم السعيد أن عـاش بضعـة شهـور فقط ، ولم يـلبث الاستقلال أن هوى في يوم ميسلون ! .

وجاءت ذكرى الثامن من آذار والإستعيار الفرنسي يجثم بكل شراستـه على صدر الوطن الجريح! .

جاءت الذكرى العظيمة فكان لا بد لجريدة المفيد وسعيد حيدر من أن يحتفل بهما احتفىالاً يليق بجلالهما! . احتفىالاً يسوقظ النفوس ويلمس القلوب ، ويوقظ الغافي ويهز الهامد ، بل يثير ويستنفر! .

يفعل كل ذلك دون أن يثير ريبة المستعمرين أو يلفت أنظارهم لما يريد فيبطشوا بالمفيد !

ولقد كان للمفيد وسعيد حيدر ما أرادا وخرج مقالـه في صباح ٨ آذار قطعة أدبية راثعة وجذوة وطنية لاهبة ملهبة!

وكرمت دمشق بلسان سعيد حيدر وقلمه ، كرمت ذكرى ٨ آذار أنضر تكريم وأزكاه ، أعنف تكريم وأقساه ، كرّمت هذه المذكرى لأول مرة بعد ثلاث سنين من دخول الفرنسيين دمشق وسيطرتهم على الوطن ! . كرمتها بالرمز والتلميح ، لأنها لا تستطيع البوح والتصريح ! .

وأذكر أن سعيد حيدر ختم مقاله بهذين البيتين لمهيار الديلمي :

اذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزحا واذكروا صبا إذا غنى بكم شرب الدمع وعاف القدحا

لم تكن مقالات سعيد حيدر وحده هي التي تضج بها المفيد ، بل كانت كذلك مقالات أخيه يوسف حيدر ومقالات نجيب الريس الذي اكتشفته المفيد وقدمته لقرّائها محرراً ناشئاً ، وعهدت إليه بأن يكتب كل يوم (حديث اليوم) . ولا نسى أن أرواد كانت قد جمعت بين سعيد حيدر والفتى الناشيء نجيب الريس! .

وإذا كانت مجلة العرفان أول مجلة أكتب فيها ، فقـد كانت المفيـد أول خ جريدة أسـطر فيها بعض الكـلام ، لم يكن ما كتبتـه فيها مقـالًا ، بل كـان تعليقاً محدود السطور على بعض تصرفات الجنود الفرنسيين ! .

ثم يدور الزمن وتقوم الثورة السورية ويهاجر سعيد حيدر فيمن هاجر من الرجال فراراً من مطاردة الفرنسيين بعد أن كان من أكبر المسؤولين عن قيام الثورة ، ثم تلجئه الأقدار إلى اسطمبول في حياة من أقسى ما يمكن أن ير على إنسان . ويصبح نجيب الريس يوماً من الأيام ألمع صحفي سوري ويستقل بجريدة القبس ويطلع كل يوم على القراء بمقاله الافتتاحي مختوماً أبداً ببيت من الشعر . ويلاحظ قراء القبس بين فترة وأخرى أنهم يقرؤون في مواضيع القبس رسالة صادرة من اسطمبول متوجة بهذه العبارة : بقلم مكاتب كبير . ولم يكن المكاتب الكبير سوى سعيد حيدر المحكوم من جديد بالإعدام من الفرنسيين ، والعائش شريداً في اسطمبول عيشاً لا أمر ولا أنكد ولا أكثر شظفاً منه ! . . (١) .

## الاتحاد السوري

كمان تقسيم سوريما إلى خمس دول مهزلة من مهازل الاستعمار أقمدم عليهما الجنرال غمورو إمعاناً في الإرهاق والتممزيق وتشتيت القموى . وقمد كانت أهزل من أن يقبلها عقل إنسان ، أو يقرها مجتمع متحضر! .

وقد أدرك غورو بعد حين الأبعاد الحقيقية التي تصم فعلته أشنع الوصهات ، فحاول أن يتلافى ذلك فأصدر في الثاني والعشرين من حزيران

سنة ١٩٢٢ قراراً بإنشاء اتحاد بين دول ثـلاث من دول سوريا ، هي دولة دمشق ودولة حلب ودولة العلويين ، وكان لواء اسكندرون يدخل ضمناً مع هذا الاتحاد باعتبار ارتباطه بدولة حلب . واستثنى غـورو دولة جبـل الدروز من الدخول في الاتحاد.

وظل الأمر كـذلـك حتى سافـر غـورو إلى فـرنسـا في تشرين الشاني سنة ١٩٢٢ وحدثت في فرنسا أحداث أدت إلى استقالته .

وظلت المفوضية الفرنسية بـلا مفوض حتى أوائـل نيسان سنـة ١٩٢٣ حيث عين الجنرال ويغـان مفوضـاً جديـداً ، فوصـل بيروت في التـاسع من أيار ١٩٢٣ .

وفي الخامس من كانون الأول ١٩٢٤ أصدر ويغان قراراً بإلغاء الاتحاد السوري وإعلان الموحدة بسين دولتي دمشق وحلب وأخرج منها دولمة العلويين .

وجاء دمشق وخمطب في (المنشية) في حفل عام معلناً الموحدة ، متبسطاً في خطابه ممنياً ، وملمحاً إلى الأمجاد العربية السالفة .

ويتناول سعيد حيدر الخطاب في جريدة المفيد تحليلًا وتفنيـداً في سلسلة مقالات بعنوان : ( الجنرال يتكلم ) وبتوقيع ( س . . . ) .

## مع الجنرال ويغان

وكان لي حادث طريف مع الجنرال ويغان ، ذلك أنه دعي إلى زيارة جبل عامل عندما كنا نقضي الصيف في شقرا . وحشدت لهذه الزيارة جماهيز الناس مشاة وفرساناً على أن يكون اللقاء على ينابيع رأس العين في صور حيث يتناول هناك طعام الغداء .

فذهبت مع الـذاهبين فـارساً مـع فرسـان من بني عمنا ، حيث قضينـا ليلتنا في صور ، وكنت قد بيَّت أمراً اردت أن أكسب فيه هذه المناسبة التي حشر فيهـا الناس حشـراً في حيث لا يصح أن يحشروا ، أردت أن أكسبهـا فيه معنى يزيل ما في هذا الاحتشاد من تزلف واستخذاء ! .

وكنت خلال متابعتي الدراسة في المدرسة العلوية قد أخذت شيئاً من اللغة الفرنسية . فكتبت كلمة باللغة العربية ضمنتها مطالب معينة هي من صميم حاجة البلاد ، وأشرت إلى ما تشكوه البلاد من حرمان وجور . وذهبنا في الليل إلى صيدلي في صور أو طبيب ، مما لا أتحققه الآن ه وطلبنا إليه أن يترجم لنا هذه الكلمة الموجزة إلى اللغة الفرنسية . فلها قرأها قال : أنا أخجل بلغتي الفرنسية أمام الجنرال ، فأنا لا أتقن الترجمة الصحيحة الفصيحة ، فقلنا له : لن تكون أنت مسؤولاً عن السترجمة ، بل هي ستنسب إلى ، فاستجاب لنا . وقضيت الليل في حفظ النص الفرنسي عن ظهر قلب ، ثم تابعت ذلك في الصباح .

ومضينا إلى رأس العين مع الماضين ، وهناك كان الحشد الكثيف ، وقد أعدت مائدة للجنرال وحاشيته وبعض الرسميين . ولم يكد يجلس الجنرال على المائدة ، حتى تقدمت الصفوف إلى أن صرت غير بعيد عن عليسه ، فأثارت هذه الحركة انتباهه وانتباه الناس كلهم ، وحاولت أن أتكلم . فإذا بي قد أنسيت النص الفرنسي الذي قضيت الليل والصباح في استظهاره ، ولم يفتح الله على منه بكلمة ! .

<sup>(</sup>١) وكانت المرة الأولى التي حكم فيها سعيد حيدر بالإعدام هي اتر دخول الفرنسيين دمشق فاضطر للفرار، ثم شمله العفو العام الذي أعلنه الفرنسيون. فعاد إلى دمشق فلم يلبث أن حكم بالسجن في أرواد. ثم عاد إلى دمشق فلم يلبث أن كان النافخ في شرارة الثورة السورية لتتأجج ضراماً عارماً ، فيحكم بالإعدام من جديد أ . .

وكمانت الأنظار كلهما متجهمة إلى همذا الصبى متسائلة عمها يسريمد أن يفعل! . فلم أرتبك ، إذ كان أقل ارتباك أو تضعضع سيحيل الأمر إلى مهزلة تنتهى بإبعادي عن مكماني على أسـوأ حال . لـذلك تـوكلت على الله وانطلقت بما أعرفه من كلمات فرنسية محدودة معبراً فيهـا عن بعض ما أريــد قوله مه فقلت ما معناه مخاطباً الجنرال :

« إنك لا تستطيع أن تذهب إلى أبعـد من صور لأن طريق السيارات ينتهي بصور ، وإذا استطعت الوصول بإحدى الوسائل إلى ما هـو أبعد من صور . فإذا مرضت هناك فلا طبيب يعودك . وإذا كان لك ولــد هناك فــلا مدرسة تأويه . نريد طرقاً ومدارس وأطباء » . والحقيقة أنني كنت أريد المطالبة بأكثر من هذا ولكنني عجزت عن الاسترسال في المطالب باللغة الفرنسية فسكت عند هذا الحد .

وقد انفعل الجنرال وحاشيته لهذا الكلام كل الانفعال وأثر في نفسمه أبعد التأثير ، فأشار إلى رئيس غرفته المدنية المسيو ( جيسكـــار ) بأن يحضرني إليه ، فأسرع آخذاً بيـدي إلى الجنـرال ، الـذي ربت عـلى كتفي مبتسـماً ومشجعاً ، ثم خاطبني بكلام لم أستطع متابعته وفهمـ. وأدرك ذلك بعض من كان في حاشيته قريباً منه فأسرع يترجم لي كلام الجنرال ، فإذا به يقـول أيهم تفضل أولًا ، الطريق أم الطبيب أم المدرسة ؟ .



الصورة التي أخذها مسيو جيسكار

فقلت : الـطريق لأنها هي ستأتي بـالمـدرسـة والـطبيب . فقــال ستــأتي الـطريق . ولكن أين هي قـريتــك ؟ . قلت يجب أن تنتهي الـطريق لا في قريتي بل في بنت جبيل .

واندفع رئيس غرفته يصورني صورة فتوغرافية ولا أدري أكان ذلك منه أم بإيعاز من الجنرال . وسألني عن عنواني ليبعث لي بالصورة . فأعطيته عنواني في المدرسة العلوية في دمشق .

وقد أضاع هذا الذي جرى ـ أضاع على منظمي الاحتشاد المتزلفـين به المستغلين للشعب السائقين له سوق الأنعام لتحقيق مآربهم ، أضاع عليهم رونق ما قصدوه وأفسد عليهم مخططهم ، وضاعوا في خضم ما جرى ! .

ولم نلبث أن عدنا إلى دمشق ، فإذا بي أتلقى الصورة وهي المنشورة مع هـذا الكلام ، ومعهـا تحية من رئيس غـرفة الجنـرال بـاسم الجنـرال ووعـد بتحقيق شق الطريق.

وكنت يوماً أسير في سوق الحميدية بدمشق ، فإذا بي وجهـاً لوجــه أمام |

المسيو جيسكار الـذي عرفني قبل أن أعرف مع أنني كنت في صور أرتدي الكوفية والعقال ، وكنت في دمشق أرتدي الطربوش ، فـأقبل عـلى مندفعــأ مصافحاً ، وقال لي أن الجنرال هنا فهلم معى لزيارته ، فانطلقنا في سيارتــه إلى حيث كان ينزل الجنرال قرب الجسر الأبيض في الصالحية ، فاذا بالجنرال يعرفني فيقبل عليٌّ مرحباً مشجعاً .

ويبدو أنه أدرك ضعفى باللغة الفرنسية فنادى مترجماً له قال لي عن لسانه أنه قد أمر بإنفاذ تعبيد الطريق .

وبالفعل بدىء بالتعبيد ، ولكن المنفذين كانوا يتباطؤون به حتى أوصلوه بعد جهد إلى جويًا . وظل الطريق متوقفاً في جـويًّا زمنـاً طويـلًا ، على أننا بعد أن كنّا نصل بالسيارات إلى صور وناخذ الدواب منها إلى شقراً . صرنا الآن نصل إلى جويًا ، وبذلك قربت شقة الطريق .

وبعد عهود وعهود أكمل الطريق إلى بنت جبيل .

وحشد الناس لاستقبال الجنرال هـو مثال لما كان المستغلون المتسلطون يتعاملون به مع الشعب سواء في العهد التركي أو العهد الفرنسي ثم في عهد

فقد كانت السلطات تـطلق يد رجـل واحد في المنطقة كلهـا ، فتعطى من يريد إعطاءه وتمنع من يريد منعه . ويقوم في كل قرية من يطلقون عليه اسم ( الأفندي ) يكون هـ و يـ المتسلط الأكـ بر في محيط القـ ريـة التي يقيم فيها ، وتكون أدوات الحكـومة من جبـاة ودرك تحت تصرفه ، فينــال بالضر من يخالفونه وبالنفع من يطيعونه . ثم هـو ينفذ أوامـر سيده الكبـير الذي يعاونه بدوره على تركيز تسلطه . وهكـذا يتجمع النفـوذ في يد واحـدة عليا توزع هي النفوذ على يد في كل قرية .

## متابعة الحركة الوطنية

وكنت أتابع الحركة الوطنية من خلال مطالعاتي لجريدة المفيد التي كانت تصلنا بانتظام ، والتي كانت تصاب بتعطيل السلطات لها بين حين وآخـر ، مما كان يبهظها مالياً ، ولكنها ظلت صامدة مستمرة . فكنت أتابع ما يجري في البلاد وما يفكر به الوطنيون مما كنت أقرأه يومياً في المفيد .

### أول احتفال بذكرى ميسلون

وكما جماءت ذكرى ٨ آذار فساحتفلت بهما المفيد احتفسالاً بيسانيـاً بليغــاً ـ كـما مرّ ـ وكـانت تلك هي المرة الأولى بعــد الاحتــلال التي يتعــرض فيهــا متعرض لذكر ٨ آذار . كـذلك جـاءت الآن ذكرى اليـوم الآخر المعـاكس ليـوم ٨ آذار ، اليـوم الـذي هـدم فيـه استقـلال سـوريـا في ميسلون يــوم ٢٤ تموز . وكان أديب التقي قد نظم بعد معركة ميسلون نشيداً رمزياً لتحية هـذه الذكـرى ، لم يذكـر فيه اسم ميسلون ولا إسم يـوسف العظمـة ، بل جعل عنوانه أمين الشهيد ، فيه وصف لمعركة وقتال واستشهاد رجل أطلق عليه اسم أمين ، وجاء في ختام النشيد :

وصى رفاقه وحبياهم تحسيسة يسقسول أمسا قسدّر الله وعسدتسم قسولسوا الأهسلي قسد قضي قضى شسهسيسدأ غسازيساً قد أدرك الفوز المبين

الحريسن سالمين تحت القنابل (أمين)

فسلت عش الأمة ولسحيس السوطن دوماً حسين وكنّا نحن في المدرسة العلوية نحفظ هذا النشيد ونعلم أن المقصود بأمين الشهيد هو يوسف العظمة ، وأن ما جاء فيه من الحديث عن المعركة والعساكر كان المقصود به معركة ميسلون .

ولم يكن النشيد يثير ريبة الفرنسيين ، لما فيه من غموض المقصد لغير العارف . وكان أديب التقي قد طبع هذا النشيد مع مجموعة أناشيد سمّاها أغاريد التلاميذ ، ومن هنا سار النشيد إلى كل مدرسة والكل يعلم ما هو ومن هو المقصود بالنشيد . ولم يكن في ذلك الوقت الحرج مستطاعاً أكثر من هذا .

وجاء يوم ٢٤ تموز سنة ١٩٢٤ بعد ذاك الكبت المرهق ، وجاءت اللكرى وقد آن أوان الاحتفال بها علناً على رؤوس الأشهاد بعد مرور أربع سنوات على المعركة .

ولا أدري الآن بمن كان اتصالي ولا كيف عرفت بأنه تقرر تحدي الفرنسيين والذهاب إلى ميسلون والاحتفال بالذكرى على قبر يوسف العظمة نفسه وفي ميسلون نفسها ، ولكنني أذكر أنني بعد الظهر كنت في المرجة ملتقياً باثنين من رواد الاحتفال لا أذكر الآن من هما وأننا كنّا نفتش عن اثنين آخرين ليملآ معنا السيارة التي ستقلنا إلى ميسلون .

وبعد لحظات وجدناهما ومضت بنا السيارة إلى ميسلون حيث وجدنا غيرنا قد سبقنا ، وحيث تتالى وصول السيارات حتى اجتمع بضع مثات من الشبان والكهول . وكنت أصغر الجميع سنّاً . وكنان أبرز الحاضرين الدكتور خالد الخطيب أحد معتقلي أرواد الذي مرّ ذكرهم .

وكان الدكتور خالد جمرة من الجمرات الوطنية الذكية المتلألئة ، وقد أعطاه الله بسطة في الجسم والعقـل ، ووهبه صـوتـاً جهـوريـاً مؤثـراً وأداة خطابية فاعلة .

وتقدم قارىء للقرآن يتلو بصوت رخيم آياً من الذكر الحكيم فيها: واأسفا على يوسف! .

ثم برز الدكتور خالـد الخطيب يـرتجل خـطاباً استمـده من نار ميسلون ودمها ، وكفى بذلك . .

ثم انبرى الجميع ينشدون بصوت واحد نشيد (أمين الشهيد) وهنا فوجئت بتغلغل النشيد في جميع الأوساط الوطنية وأن كل من في دمشق وربما في غير دمشق أيضاً يحفظون النشيد ويرددونه ! .

وصحيح أن النشيد كان رمزياً ليس فيه إسم يوسف ولا إسم ميسلون ولكن قيمته كانت في أنه مكتوب بمداد تحس أنه من تراب ميسلون وأنفاس يوسف العظمة 1.

وقد كان صغر سني وما يبدو علي من مظاهر الانفعال والتأثر سبباً في أن الجميع كانوا يحيطونني بعطف وحنان ويدفعونني إلى التقدم إلى جانب الضريح أثناء الاحتفال ، حيث كان التزاحم للوصول إليه ملموساً .

وكان بعض الحاضرين قد أحضروا معهم طاقمات الورد وبعض الأكاليل ، أما الأكاليل فوضعت على القبر وأما الطاقمات فبقيت محمولة



أول احتفال بذكري معركة ميسلون

بأيدي أصحابها . وتأثر أحد حاملي الطاقات بمنظري فأسرع يقدم لي طاقة الورد التي كانت معه لأحملها بيدي .

ويبدو أنه كان مقرراً أن يخطب الدكتور خالد الخطيب وحده ، لذلك لم يتكلم أحد فيها عدا نصوح الخسرسا الله استأذن بالقاء بعض المقترحات . .

ثم انتظم الجميع في موكب واحد عاد في مجموع سياراته فـدخل دمشق دخولاً حماسياً أثار تصفيق المشاهدين وذكرهم باليوم الرهيب! .

هكذا جرى أول احتفال بيوم ميسلون بعـد مـرور بضـع سنـين عــلى أحداثه . وهكذا مر أكبر تحد للفرنسيين في ذلك الوقت .

أما خالـد الخطيب فقـد التحق بعد ذلـك بالشورة السوريـة ، ثم مات بعيداً عن وطنه ، ولم يعد إلى بلده حماه إلا جثّة هامدة ! .

وأما نصوح الخرسا فلم أعد أسمع عنه بعد ذلك شيئاً .

كان الاحتفال بيـوم ميسلون مؤثراً في نفسي إلى حـد أنطقني لأول مـرة بالشعر ، فلما عـدنا من ميسلون نظمـت أبياتـاً لا أزال أذكر صـدر مطلعهـا وهو: (سلاماً أيها الثاوي سلاما).

#### أول مظاهرة

بلفور صاحب الوعد الذي وهب فيه فلسطين لليهود ، والذي لا يوجد في تاريخ العرب الحديث وربما القديم من هو أشد إجراماً ، وأعظم إيذاء للعرب منه ! .

بلفور هذا دعاه اليهود ليشهد احتفالهم بافتتاح جامعتهم العبرية في القدس ، دعوه تكرياً له وتقديراً لما أداه لهم . وجاء بلفور فمر بمصر مجتازاً إياها إلى فلسطين، ولم يثروصوله إلى مصراي شيء ولم يقابل بأي تحرك أو احتجاج ، إذ كانت مصر إذ ذاك بعيدة عن الحس العربي لا يعنيها في شيء بلفور ووعده وتحركاته . ولولا أن نفراً من الفلسطينيين ورفاقاً لهم مضوا إلى عطة القطار الذاهب إلى فلسطين والمقل لبلفور فهتفوا هتافاً ضعيفاً ضاع في زحمة الوداع الرسمي وضجيج الحياة الصاخبة لولا هذا لما كان لمرور بلفور في مصر ونزوله القاهرة أي صدى احتجاج أو غضب وشتان بين الأمس واليوم في تحسس مصر العربي . ووصل بلفور فلسطين فقابله العسرب بالسخط مضربين متظاهرين ، وقد كان من حقه أن لا يخرج من فلسطين حياً ، ثم ها هو في دمشق ! .

إن مروره في مصر تحـد للشعـور العـربي أي تحـد ، ثم أن تجـولـه في فلسطين إيغال في التحدي ! .

وظل يوغل في التحدي هابطاً إلى دمشق ، نــازلاً في العاصمة العربية الباسلة ، وقبلت دمشق التحدي وخرجت إلى بلفور ، خرجت إليه بــالقلب العربي المؤمن والدم الشامي الفائر ! .

خرجت إليه بكل عراقتها ، ومشت بكل أصالتها ، واندفعت في الليل بظاهراتها ( وعراضاتها ) شيباً وشباناً وفتياناً وصبياناً تحاول أن تقتحم عليه فندقه على ضفاف بردى ا .

ومشى النذير إلى الفرنسيين فأخرجوا بلفور من الفندق قبل وصول المظاهرات ومشوا به في طريق بيروت دالينه على الطريق إليها . . .

واستمرت دمشق طول الليل تغلي كالمرجل ، وتجددت المظاهرات في النهار ، ولم يكن لي نصيب في الاشتراك بمظاهرات الليل ، ولكنني قمت في الصباح منطلقاً مع المنطلقين حتى بلغنا أواسط شارع النصر ، وهناك هاجمنا فرسان المغاربة بخيولهم وسيوفهم شاقين بها صفوف المتظاهرين ، ضاربين بالسيوف على الشهال واليمين . وتشتتت المظاهرة بعد أن كادت ضربة سيف تلامس وجهي لولا إلقائي بنفسي على الشجيرات الممتدة في قلب الشارع .

وهكذا لم يستطع بلفور أن ينعم بالقرار في دمشق ولا استطاع أن يتخذ من ثراها مهجعاً ولو ليلة واحدة .

وكانت هذه المرة الأولى التي أشارك فيها بالمظاهرات مشاركة عملية وأسير فيها مع السائرين وكان ذلك في أوائل سنة ١٩٢٥ على ما اذكر . ثم كانت لنا بعد ذلك مع المظاهرات أحاديث وأحاديث ! . .

#### قراءات

ولا بد لي أن أشير هنا إلى أن كنت أتوق إلى مطالعة كل ما هو جديد من الكتب، فعدا الصحف اليومية التي كانت محصورة على الأغلب بجريدة المفيد، وعدا المجلات الشهرية التي كانت هي الأخرى محصورة بمجلة العرفان، فقد كنت أدخر كل ما أستطيع إدخاره من المال القليل اللذي كان يصل إلي لشراء الكتب الحديثة. فمها قرأته في تلك السن. كتاب مذكرات جمال باشا، وما رأيت وما سمعت للزركلي، وملوك العرب للريحاني. وهذا الكتاب الأخير كان له في توجيهي النثري أعظم الأثر، وتأثرت به إلى أبعد حدود التأثر، إذ حبّب إلي أدب الرحلات وعندما بدأت أجرب كتابة هذا النوع من الأدب كان أسلوب الريحاني فيه يجذبني فأحاول احتذاءه منفعلًا بتعابيره وطريقته. إلى أن أولعت بعد ذلك بالرحلات وكتابة انطباعاتي فيها بأسلوب مستقل.

وقد كان من فضل هذا الكتاب أن حملني على تسجيل معظم رحلاتي حتى توفر لي من ذلك كتاب كامل نشر كله مقالات متفرقة ، وأرجو أن يتاح لي جمعها وطبغها معاً<sup>(١)</sup> .

وإذا كنت قمد أشرت من قبل إلى فضل أديب التقي في تثقيف قلمي ودفعي إلى الكتابة ، فمإنني أود أن أشير هنا إلى أن الفضل في تحقيق ذلك

كان لمجلة العرفان التي احتضنت قلمي وكان لا يسزال غضاً طرياً ، وشجعتني ما وسعها التشجيع . وأولى رحلاتي نشرت في العرفان ، ثم تتابع نشرها فيها ، وما كان لها أن تنشر في غيرها لأسباب منها : أنني أنا نفسي لم أكن لأجرؤ على بعث ما أكتبه لغير العرفان ، ثم لنوعية الرحلات ، إذ كانت رحلات محدودة المكان والزمان ، لا تهم غير قارىء العرفان في الغالب .

ولما توسعت الرحلات وانتشرت في كل مكان وأصبحت شيئاً مذكوراً ، ظللت وفاء للعرفان وصاحبها لا أنشرها إلا فيها على الأكثر .

ومن مطالعاتي المبكرة تلك الأيام التي كان لها أبعد الأثر في نفسي . ووجهتني بعد ذلك إلى التوغل في دراسة التاريخ الإسلامي ، هو ما كنت أطالعه في كتب والدي التي كان ينشرها في ذلك الحين وأخص منها كتابه المجالس السنية الذي كنت أقرأه حين صدوره ملزمة ملزمة ، وربحا قابلت معه التجارب التي تأتيه من المطبعة (البروقات) ، فتنطبع في نفسي الأحداث ويشوقني ذلك للشغف في قراءة أمثالها . وقد بلغ الأمر في اطمئنان والدي إلي ، أن اضطر مرة للسفر إلى بيروت بينها كان يطبع الجزء الثاني من كتابه المجالس السنية فعهد إلى أن أتولى ـ وأنا في تلك السن حصحيح التجارب وإعادتها إلى المطبعة ، فقمت بالمهمة أحسن قيام ، وعاد والدي بعد أيام ورأى العمل مستمراً لم يتوقف في غيابه .

وأذكر أن مما أشر في نفسي خلال قراءي للمجالس ، قصة مصرع حجر بن عدي ، وقصة الحضين بن المنذر وما قاله فيه أمير المؤمنين من الشعر يوم صفين ، إذ كانت مع الحضين راية ربيعة ، وكان شاباً صغير السن ، فزحف بالراية فأعجب عليًّا زحفه فقال فيه هذه الأبيات التي هي من الشعر القليل الثابت أنه لأمير المؤمنين ، والتي استظهرتها حين قراءتها :

لمن رايسة حمراء يخفس ظلها فيقدمها في الصف حتى يزيرها تراه إذا ما كان يسوم عظيمة جزى الله قوماً صابروا في لقائهم وأحزم صبراً حين يدعى إلى الوغى ربيعة أعني أنهم أهل نجدة

إذا قيسل قدمها حضين تقدما حياض المنايا تقطر الموت والدما أبي فسيسه إلا عسزة وتسكرما لدى الباس خيراً ما أعف وأكرما إذا كان أصوات الرجال تغمغها وبأس إذا لاقوا خميساً عرمسرما

وكذلك فقد كان لقراءتي كتاب ( الإمامة والسياسة ) يد في انجذابي إلى التاريخ وانفعلت كل الانفعال لقراءتي فيه قصة وقعة الحرة . وظللت أتابع قراءة كل ما تقع عليه يدي من كتب التاريخ في مكتبة والدي .

وعدا ذلك فقد شغفت بقراءة الشعر واستظهاره ، وبدأت أعد دفاتري لتسجيل ما استحسنه من الشعر ، فاستظهرت منه في تلك السن قدراً صالحاً . وإني لآسف أن كل تلك المجاميع التي دونتها قد ضاعت .

وجما لا ينزال عالقاً في ذهني من مستنظهرات تلك الأيسام قصيدة لخير الدين النزركلي الذي كان فيمن اضطروا لهجر البلاد بعد معركة ميسلون واستقر في مصر، والتقى فيها بعادل أرسلان فتطارحا الشعر الوجداني الرقيق المعبر عن شوقها لوطنها وحنينها إلى بلدهما، وشعورهما بالغربة والوحشة، وتحسرهما على ما آل إليه أمر أمتها.

فقد نشرت جريدة المفيد قصيدة الزركلي وجواب أرسلان فمها أحفظه

<sup>(</sup>١) طبع الكتاب بعد ذلك باسم: (من بلد إلى بلد).

من قصيدة الزركلي منذ ذلك الحين وأكتبه الآن من ذاكرتي هذه الأبيات :

العين بعد فسراقها الوطنا ريانية بالدمع أقلقها والسقسلب لسولا أنسة مسعدت باطبائسراً غبنى عبلى غيصن زدني وهسج مساشئت من شبهني أذكرتني بردى وواديه واحسبة أسررت من كلفى ماكنت أحسبني مفارقهم يسامسوطنساعبث السزمسان بسه عيطفوا عليك فيأوسعوك أذى وحنسوا عليسك فمجسردوا قضبسا كم ذا أغمالبه ويعلبني.

لاسساكينها ألفست ولاسكسنها أن لا تحس كسرى ولا وسسنسا أنكسرته وشككت فسيه أنسا والنيل يسقى ذلك الغصنا إن كنت مشلي تعرف الشجنا والطير أحادا به وثنا وهسواي فيهم لاعجاكمنا حستى تفارق روحسي البدنا من ذا اللذي أغرى بسك السزمنسا وهم يسسمون الأذى سننسا مسنونة وتعدموا بقنا دمع إذا كفكفته هتنا

ومن قصيدة عادل أرسلان:

ياخيرمها لاتشرشجنا السنسيسل مساء الشرق قساطسية

حسبي وحسبك لموعمة وضنما لكنهم قد كدروه لنا

ولقد حببت إلي هذه القصيـد شعر خـير الدين الـزركلي ، وخـير الدين نفسه وصرت أتابع شعره فوقع لي منه قصيدته الدالية التي نظمها في أعقاب يوم ميسلون والتي يقول فيها:

> غلت المراجل فاستشاطت أمة ولقد رأيت جموعها وشابة

عربية غضبى وثار وقود لوكنان يندفع بالصندور حديند

على أننا لم نلبث أن فـوجئنا بهجـوم النجديـين على الحجـاز وإسقاطهم الملك حسين وإخراجه من بـلاده . وقـد كــان الحسـين يمثـل في نـــظـرنــا الصمود العربي الأصيل في وجه المطامع الاستعمارية . وكــان عناده ورفضــه التسليم بواقع الانتداب الانكليزي في فلسطين وما وراءه من وعد بلفور مع ما يهدده من غضب الانكليز من خسران للملك .

كان سقوطه صدمة قوية لنا ، فإذا بالــزركلي يشمت بــالحسين ، ويجمله وزر مغاضبة ولده عبد الله له ، فينظم قصيدة مطلعها :

صبر العظيم على العظيم جبار زمزم والحطيم هذه القصيدة التي قالت عنها مجلة العرفان يـومذاك : « . . . وبمــداد التشفي وقلة النصف نظمت قصيدة الزركلي » .

فكرهنا الزركلي وأعرضنا عن شعره .

ولكن لم تلبث الشورة السورية بعد ذلك أن اشتعلت فإذا بالزركلي شاعرها الغريد . وإذا بي أعود لاستنظهار شعـر الزركـلي ولحب الزركـلي ، وهو حب اتصل بعد ذلك ، إلى أن لقيته بعد سنين وسنين فزاد اللقاء الحب

وتنتهي الثوزة السورية فيلجأ بـطلها سلطان الأطـرش وعادل أرســلان إلى النبك في صحراء الجوف . وهناك في ذلك المنتأى الكثيب يفاجأ عادل

أرسلان بموت أخيه نسيب فيرثيه بقصيدة تصل إلي فأستظهرها ، وفيها يقول:

> نفي النوم ما هاج الضمير المناجيا وذي تلعات النبك لاقت نواظري على النخلات الخمس يطغين في الضحى تمايل من هوج الرياح كأنها بلى قدمضى والقلب يهفوللذكره فسيسا نسائسيساً أواه لسو أن نسظرة وياجدثا فوق الشويفات مشرفا طواك على الرمح الرديني خالق وكنت أرجيها رسالة واله فيالك من شعر سداه مدامع تحسول قسرافى النسيب مسراثيا شقيقك من يعرفك يعرف مصابه رأبت صدوع الدهر في مواسيا بدرت لأمركنت تعرف سره ولولاه لم أصبرعلى البعد ساعة تطلعت أبغى من ذري الشوف نظرة رمونا بديناميت حتى تقلفلت فهاغيروا القلب البذي كسان مخلصاً ودبسوا بسابسراج الحسديسد كسأنها دوارع يلقاها الفتي وهموحماسر فبينا تراها زاحفات أذابها تـواريخـهـا مسطورة في متـونها أقول لمن يبلولدى الخطب صبرنا ونركب للغايات قبل خيولنا هذا بعض ما لا أزال أتذكره من تلك القصيدة الفريدة .

أفي الغيب ما أخشى وإلا فساليا تمثل فيها ضاحك الروض باكيا يشرن إلى المشتاق أن لا تسلاقيا نسوادب يحشين الستراب بسواكيسا نسيب وخلى آهل السربع خاليا تـزودتهـا من قبــل أن صرت نـاثيــا بروض من الريحان ريان عاليا وأغمد فيك السيف عضبا يحانيا عملى أمل اللقيسا فكمانت مسراثيا والحمتيه نفس تسذوب قسوافيسا وياليت لي الفاظمه والمعانيا ويسرثي لمه راثيك حمالا وآتيما وكنت لنفسى بالتعهد آسيا وتجعمل منمه للرجمال منساحيسا فعفوك عن بعدي سنينا ثمانيا فأعيت وقد أبعدت فيها المراميا جبال على حوران كانت رواسيا ولا أوهنوا العزم البذي كان مساضياً سلاحف ما يمشين إلا تهاديا يصادمها بالفأس جللان حاديا أسافلها صارت عليها أعاليا متونا بأفعال السظبى وحواشيسا ترى الصبرفينا شيمة وتسواصيا من العزم والإقدام جرداً مذاكيا

وقـد نشرتها أول مــا نشرتها جـريدة الجــامعة العــربية في القــدس وعنها نقلها جبران التويني في جريدته الأحرار وقدم لها بمقدمة طيبة ومن الأحرار أخذتها وحفظتها .

وفي صحراء النبك ألتقي من جديد خير الدين الزركيلي وعادل أرسلان . وعاد الزركلي من هناك فأرسل لعادل قصيدة يقول فيها :

مجير الحمى والفارس الندب سلطان إلى بسطلي فخر العسروبة عسادل وفرسانها أكسرم بخيسل وفسرسان إلى عصبة تأبي الغضاضة خيلها فأجابه عادل بقصيدة يقول فيها:

تقدم لم تسمع بعبس وذبيان بعيه أبطال لوأن زمانهم فهرزبهم من نجدة أي أغصان قسرأت لهم شعسر السزركسلي فيهم وهمسوا فلولا حكممة لاأذيعهما سمعت الوغى مابين حوط وعرمان وليس بسموريا مقسر « لغمسلان » ألاليت شعري هل أبيتن ليلة

ومن المؤسف أن شعر عادل أرسلان قد ضاع فلم يوجد بين أهله وعشيرته من يجمعه وينشره ، كها أن شعر الزركلي مطوي على الرفوف لا ينشر ولا يذاع .

## الاصطياف في جبل عامل

في خلال ما مرّ من الأحداث كانت الأسرة تنتقل في أغلب الأحوام إلى جبل عامل في الصيف. وإذا كنت قد تحدثت عن انتقالنا في إحدى المرات من دمشتي إلى جبل عامل عن طريق القنيطرة وكان هله الانتقال في العربات حتى القنيطرة، ثم على الدواب من القنيطرة إلى شقرا، فإنني أقول هنا أننا صرنا في عهد انتشار السيارات وتكاثرها لذلك أصبحت الرحلة من دمشق إلى بيروت تتم في السيارة وأحياناً في القطار. وبالرغم من بطء قطار دمشق ببروت فقد كان مألوفاً في السفر إلى بيروت لأن السيارات لم تبلغ من الكثرة حداً يلغي السفر في القطار.

أما بالنسبة لنا فيإن تكاثر السيارات قد سهّل لنا الانتقال فيها من بيروت حتى صور . وبدلك لم يعد السفر بطريق القنيطرة ذي موضوع لأن المسافة منها إلى شقرا على الدواب سفر طويل . وبسلوكنا طريق بيروت ـ صور كان علينا أن نأخذ الدواب من صور حتى شقرا .

لذلك كنا نأخم سيارة تضم العائلة كلها إلى بيروت أو نأخمذ القطار بمدل السيارة . ثم ناخد السيارة من بيروت إلى صور . وفي صور نبيت ليلتنا .

وكان الوالد يختار منزل الشيخ عـز الدين عـلي عز الـدين . وهو رجـل على جانب كبير من الشهامة والكرم والنبل . وهو سليـل أسرة علمية دينيـة من أشهر أسر جبل عامل .

وتكسون قد وصلته برقية من الوالمد ليرسلها إلى شفرا لتكون الخيل جاهزة في صور . وفي الصباح ناخد الخيل مواصلين السير في الأكام والجبال والوهاد بمضين ما لا يقل عن سبع ساعات بين صور وشقرا .

### مفوض سام جديد

نقل الفرنسيون مفوضهم السامي الجنرال ويغان . وجاء مفوض جديد هـ الجنرال ســـاراي ووصــل في ٢٢ كــانــون الأول ١٩٢٤ . وكنت أتــــابـــع الأحداث أكثر ما أتابعها من خلال جريدة المفيد كيا مر .

جاء ساراي ، وبدت تصريحاته باعثة للأمل ، كما أعلن عن إجراءات جديدة كانت تبدو فيها عقلية جديدة تختلف عن السابق . وظهر بتصرفات في لبنان جعلت فريقاً من الموالين للفرنسيين على حذر منه ، ثم على نفرة ومقاومة .

وكانت الأوضاع في دمشق قد أخذت بالتبلور ، وبدأ فريق من الوطنيين العاملين يستقطبون الرأي العام ويتكتلون ويجتمعون . وشجعت تصريحات ساراي وتصرفاته على التجمع والتذاكر . فكان أن تألف وفد دمشقي للذهاب إلى بيروت ونقل المطالب الوطنية للمفوض الجديد .

وعاد الوفد متفاثلاً وكان مما دعاهم إليه المفوض هو تأليف الأحــزاب، فكان لهذه الدعوة أثرها البالغ.

وتـدارس الوطنيـون الوضـع فقرروا تـأليف حزب سيـاسي وطني يقـود الحركة الوطنية ويعمل على تنظيمها .

وكانت حوادث (كراين) التي تقدم ذكرها قد بلورت الزعامة

الوطنية ، وكان للذين اعتقلوا في أرواد ثم عفي عنهم وعادوا إلى دمشق مكان الصدارة ، وكان يتقدمهم ثلاثة عبد الرحمان شهبندر وسعيد حيدر وحسن الحكيم . فكان هؤلاء الثلاثة زعاء الحزب الجديد الذي أطلق عليه اسم (حزب الشعب) وانتخب عبد الرحمان شهبندر رئيساً له وإحسان الشريف أميناً عاماً ، ثم أصبح حسن الحكيم هو الأمين العام واحتفل الحزب بإنشائه احتفالاً شعبياً خطب فيه فيمن خطب فارس الخوري الذي كان من أبرز رجال الحزب .

واستقطب الحزب كل المتحسسين بالفكرة الوطنية المتحمسين لها وأصبحت جريدة المفيد لسان الحزب دون أن تسمي نفسها بذلك .

وكانت تصل إلينا أنباء لبنان وما يبلاقيه سراي من مقاومة عنيفة من الأكليروس الماروني ومن يقول بقوله ، حيث امتنع ساراي عن أن يخص البطريرك الماروني بما كان يخصه به أسلافه وامتنع عن ابتدائه بالزيبارة ، وأعلن أن في لبنان كذا من رجال الدين فلن يقضي وقته في زيارتهم .

وكان قد عزل حاكم لبنان الفرنسي وعين مكانه حاكماً فرنسياً جديداً يقول بقوله ويرى رأيه . وكانت إتجاهات ساراي ومعاونيه إتجاهات لا نقول إنها أقرب إلى تشجيع العمل الوطني ، بل يمكن القول أنها غير شرسة في مقاومته ، وكان أبعد عن الروح الاستعمارية المتغطرسة لولا الظروف الفريدة التي انفجرت فجأة كما سيأتي .

والحملة اللبنانية على ساراي كان يقودها صنائع الاستعاريين الفرنسيين وبعض المتعصبة الحقودين الذين رأوا في تصرفات ساراي شيئاً لم يألفوه من قبل . ويؤسفني أن أذكر أن ما ينسب إلى أصحاب بعض الصحف اللبنانية من مواقف في مواجهة حاكم لبنان الجديد (كايلا) ، ليست في بواعثها مما يشرفهم ، فقد كان ميشال زكور يصدر مجلة المعرض الأسبوعية فتصدت للسياسة الجديدة التي بدأها ساراي وأخذ يطبقها (كيلا) ، ولم يكن تصديها هذا عن دوافع وطنية ، بل عن دوافع إقليمية طائفية ضيقة لا تشرف أصحابها .

وإلا فـأين كان ميشيـل زكور وأين كـانت المعـرض في عهـد غـورو أو ويغان ؟ .

كنت أتابع أخبار حزب الشعب بشغف شديد ، وأقرأ مقالات نجيب الريّس اليومية في حديث اليوم في جريدة المفيد ومقالات يوسف حيدر التي كان يكتبها كل يوم ومقالات شقيقه سعيد حيدر التي كانت تظهر بين الحين والحين . ولكن الجريدة لم تسلم هذه المرة أيضاً من التعطيل ، وأذكر أنه جاء الصيف صيف سنة ١٩٢٥ والمفيد معطلة . وأن موعد سفرنا إلى جبل عامل قد حل والمفيد معطلة .

## إلى جبل عامل

وتركنا دمشق هذه المرة في سيارة مضت في طريق بيروت ثم انحرفت قبسل الوصسول إلى بسيروت واصلة إلى صيدا ، ولا أدري الآن من أين انحرفت السيارة ، وما هو الطريق الذي سلكته فأوصلها إلى صيدا ووفر عليها مسافة كان لا بد لها من قطعها لتصل إلى بيروت ثم تخرج منها إلى صيدا . ومن صيدا وصلنا إلى صور . ولم نبت هذه المرة فيها في منزل

الشيخ عز الدين بل واصلنا السير عـلى الخيل إلى قـرية طـير دبا حيث مقـر الشيخ حسين مغنية وهناك حللنا لنعاود السير في صباح الغد إلى شقرا .

وكان والدي والشيخ حسين مغنية ألفين متحابين وصديقين متلازمين درسا في بنت جبيل معاً في مدرسة الشيخ موسى شرارة ، وسافرا إلى النجف معاً ، وعاشا هناك عشر سنين معاً ، وعادا من النجف معاً ، فاستقر الوالد في دمشق ، واستقر الشيخ حسين في قرية طير دبًا .

وكان الشيخ حسين إنساناً فريداً بعلمه وهديه واستقامته ، وأصبح في جبل عامل علماً باذخاً ، ورجل دين يمثل أنبل ما في الدين من فض الخصومات والترفع عن الدنايا والسعي في الخير وخدمة الناس .

بتنا في بيت الشيخ حسين مغنية ، ولم تكن هي المرة الأولى التي نبيت فيها في بيته وننزل ضيوفاً عليه . وقد كان بيته من أكرم البيوت وأنصعها ، وهو ككل بيوت الجبل المعروفة لا بد فيه من العدد الوافر من الحشايا وما إليها من وسائل النوم ليكون على استعداد دائم لاستقبال الضيوف النازلين .

والبيوت المضيافة كانت متهيئة دائماً لمثل هذا ، وكثيراً ما يتعاون الناس على تسهيل أمور بعضهم البعض في مثل هذه الحالات . فربما نزل عدد من الضيوف كان من الكثرة بحيث لا تستوعبه وسائل النوم العتيدة . وهنا يكون من المالوف أن يستعير المضيفون من خلصائهم في القرية ما يرون أنهم بحاجة إليه من الحشايا وتوابعها .

وربما مررت في موضع آخر بشيء من تقاليد الضيافة القروية الكريمة .

لا تتضح الآن في ذهني معالم السطريق كلها من صور حتى شقرا ، ولا أستطيع تعداد المراحل التي كنا نمر بها طيلة الست الساعات أو السبع التي كنا نمضيها على ظهر الخيل في ذلك الطريق . وقد أنساني الدهر تفاصيلها على كثرة ما عبرتها .

غير أنني أذكر أنه كان لا بد لنا بعد الخروج من قرية طير دبًا من المرور بقرية معركة ، ولا أزال أتذكر أنه كان على جانب الطريق قرب معركة بضع شجرات من التين متفردة عن الكروم ، كنا لا نحجم عن أن نقطف ونحن عابرون بعض أثهارها اليانعة .

ثم أنني أذكر من مراحل السطريق (عيسن الراموح) التي كنا نجتازها غير متوقفين . ويخيل إليّ أننا كنا نمر قريباً من عين ديسر كيفا . غير أنني لا أتحقق إلا أننا كنّا ننتهي إلى وادي السامر مارّين قبله بعين الجرانيف قرب قرية خربة سلم ، ثم بالزياتية وهي مكان لعدد من شجر الزيتون .

على أنني أتذكر أننا كثيراً ما صعدنا أو هبطنا ( عقبة الطبَّالة ) المــــلاصقة

لخربة سلم . ولا أدري الآن هل كنّا نصعدها ذاهبين إلى صور ، ونهبطها قادمين منها . أم أن مرورنا بها كان في سفرات أخرى ؟ أرجح الرأي الأخير .

وكانوا يعللون لنا اسم (عقبة الطبالة)، أنها كانت المكان الذي يستقبل فيه ( الطبالون ) بطبولهم الحكام الاقطاعيين العائدين إلى مقرهم . وبعضهم كان يقول أنها مأخوذة من كلمة طبل ( بتشديد الباء ) وذلك أنها لشدة ارتفاعها وصعوبة ارتقائها ، كانت تحمل العاجزين على التطبيل . وفي الإصطلاحات العاملية العامية ، أن يقال ( طبل فلان ) بتشديد الباء ، أي : أعيا وعجز عن السير .

وبعد اجتياز وادي السامر كنا نصعد الثنية واصلين إلى بير حميد . وهناك تلوح لنا شقرا . ثم نهبط من بير حميد واصلين إلى الوادي المتصل بوادي نحلة ، والذي هو جزء منه ، فنقطع الوادي الضيق في عرضه صاعدين في العقبة الكاداء . وبمجرد دخولنا إلى الوادي نكون قد صرنا في أرض شقرا ، ويتتالى صعودنا حتى نصل إلى العين الفوقا أو (عين الفوقا) كما يطلق عليها هناك ، ويكون المنتزه وعينه إلى يسارنا ، ثم نكون بين كروم التين ماشين إلى المنازل .

وهذه البقعة من (عين الفوقا) والمنتزه إلى كروم التين ما قبل حريبة وبعد حريبة إلى ما يليها وينحدر عنها ويتفرع منها تتصل بالنفس بأعلب الذكريات وأحلاها ، مما سيطول الحديث عنه في الآتي من القول في الذكريات العاملية .

على أنه لا بد هنا من كلمة في وادي السامر الذي مرّ ذكره . ويلفظونه هناك بفتح الميم . وأحسب أن أصل الكلمة بدون ألف بعد السين ، فيكون : (وادي السمر) .

وهذا الوادي يقع بين عدة قرى بين أهلها تـواصل وتـواد ، فربمـا كان ملتقى للكثيرين منهم في ليالي الصيف والربيع حيث يسمرون فيه ، فأطلقوا عليه اسم ( السمر ) .

وهـو وادٍ يكاد يـربط بين (شقـرا) و (الصـوانـة) ، ولا يفصله عن الصـوانـة إلا (خلة الـداليـة) حيث ينتهي الـوادي قبلهـا في خلة السيــدة وزيتونات الـزياتيـة ، ثم يصل السـائر منهـا إلى (خلة الداليـة) فيصعدهـا واصلاً إلى الصوانة .

أما من ناحية شقرا فينتهي الوادي قبيل (بير حميد) ، حيث يصعد الصاعد منه في الثنية إلى بير حميد ، ثم يهبط إلى الوادي الموصل بأرض شقرا .

فهو إذن الطريق المستقيم الواصل بين القريتين ، ولا يوجد بينها طريق يحمل إسهاً مستقلاً يدانيه بالطول وبعد المسافة ، بـل أن الأسهاء الأخرى تشغيل جزءاً لا يمذكر أمام حيزه . وبمذلك كثر ترديده في شقرا وفي الصوائة على السواء . لما يربط بين أهل القريتين من روابط القربي في أسرة من

الأسر التي تتوزع بين القريتين ، وهي الأسرة التي ينتمي إليها صاحب هذه الكلمات .

لله تلك العهود التي كان لا يمضي يوم فيها إلا وإسم وادي السامر مغكور فيه ، ولله تلك الرحلات الجميلة بين القريتين أيام الربيع والصيف! . ولله تلك الساعات التي يقال فيها في شقرا: (سياد الصوانة) هنا فتنعقد الحلقات وتعلو الضحكات وتطول الأحاديث! . .

بل ربما كان مجيؤهم ومجيء غيرهم من أفراد الأسرة من عثرون ومجدل سلم مبعثاً لكثير من الشعر الطريف الذي يمثل الحياة العاملية بكل ما فيها من ترف وشظف وجد ولعب! .

وقد ضاع كل ذاك الشعر فيها ضاع من التراث العاملي لأن أحداً لم يعن بتدوينه وإنما تلى بوقته ، وسجل في وريقات ، ثم ضاع ! .

وأذكر من هذا أبياتاً من قصيدة قيلت في بعض من قدموا من عثرون والصوانة ، راكبين على خيل ربطوها ، ثم غابوا فلم يعودوا على العشاء عند مضيفهم الذي كان ينتظرهم ، فقال فيهم قصيدة لا أزال أحفظ منها هذه الأبيات :

خذوا القواديش لا تبقوا القواديشا ولا تخلوا لنا الجرد ( المفاليشا ) وفيها يقول :

الوأن (سلعا وباريشا) لنا بلد عفنا لأجلكم سلعا وباريشا ولو أن (سلعا وباريشا) ولو فعلتم كهذا الفعل في بلد القواعليكم (برابيشا برابيشا)

والذي يعرف المصطلحات العاملية ويعرف ما تعنيه كلمة ( المفاليش ) و ( البرابيش ) يدري ما في هذا الشعر من طرافة ! . .

وسلعا وباريش قريتان في جبل عامل .

#### شقرا

ووصلنا إلى شقرا عـلى أمل العـودة إلى دمشق في نهاية الصيف دون أن ندري ما كان يخبثه القـدر للبلاد كلهـا ، ودون أن نعلم أن مجيئنا هـذه المرة يختلف في مصيره عن كل مرة .

وكان أشد ما يملأ نفسي همّاً هو انقطاعي عن تتبع الحركة الوطنية تتبعـاً كاملًا بسبب انقطاع وصول الجرائد إلي وندرة الحصول عليها .

وإذا وقع وحصلت على بعضها كان الحصول متأخراً .

ثم أن الجرائد التي كانت تصل هي جرائد بيروت ولم يكن منها في ذلك الحين من يمثل الفكرة الوطنية إلا جريدة الحقيقة لصاحبها كال عباس التي كانت تمثل الدعوة الإستقلالية العربية أبلغ تمثيل ، وإلا جريدة الأحرار التي كان المشرف الفعال عليها جبران تويني . وكانت الأحرار قد أصدرتها شركة مساهمة فيها جبران تويني وترك تحريرها له . وكان صدور هذه الجريدة حدثاً صحفياً ضخاً ، إذ أن التويني كان صحفياً موهوباً فطور الصحافة البيروتية تطويراً كبيراً وقفز بها قفزات جعلت منها شيئاً جديداً لا سابقة له في البلاد .

وفضلًا عن التطويس في التحريس والتبويب ، فقد كان التويني يتفسرد بماشاة الصف الوطني والترويج له والسدعوة إليه . وكانت جسريدت صدى للحركات الوطنية في سوريا ولبنان على السواء .

وهو أول من اتخذ للجرائد مراسلين في الخارج ، فاختار نجيب الريّس مراسلًا له في دمشق . وصارت رسالة دمشق تحمل أخبار التحركات الوطنية فتنشر في الأحرار موزعة في كل مكان . وكنت إذا سافر مسافر من شقرا فإن أعظم ما أوصيه عليه هو أن يحضر لي معه في عودته جريدة .

على أن ما فاتني من متابعة الاطلاع على الجرائد اليومية كنت أعوضه بعض التعويض بمتابعة الإطلاع على مجلة العرفات التي كانت تصلنا شهرياً. فقد كانت تسد جزءاً من الفراغ الذي صرنا فيه من انعدام المطالعة اليومية للصحف . . .

#### الثورة

لم نكد نستقر في شقرا ، ولم نكد نحصل على بعض الصحف حتى رحنا نطالع فيها طلائع تحرك ضخم في سوريا . وأخذت الأنباء منقولة على الشفاه ، ومحمولة من مكان إلى مكان تصل إلينا ، وفيها ما يشعر بأن جبل الدروز غاضب على السلطات الحاكمة .

ولم نكن نستطيع أن نعي حقيقة ما يجري لأن الصحف لا تحمل الأنباء الصريحة ، كما أن ما تتداوله المجالس التي نحضرها لم يكن واضحاً كـ ل الوضوح .

ومن ذلك أن رجلين دمشقيين جاءا إلى شقرا كنت أعرف أحدهما لأنه كان من صحابة والدي المقربين إليه ولم أكن أعرف الآخر ، ولم أكن قد رأيته من قبل ، ثم اختلى الرجلان بوالدي خلوة طويلة لم ندر ما دار بينها وبينه فيها من أحاديث وبات الرجلان في شقرا وفي الصباح الباكر غادراها عائدين إلى دمشق دون أن نعرف شيئاً عن مهمتها . ثم عرفنا بعد ذلك أن مهمتها كانت إبلاغ والدي عما يجري من إعداد للثورة والتشاور معه في شؤون هذا الإعداد .

ثم تتابعت الأنباء شيئاً فشيئاً فعرفنا أن الثورة الفعلية فد نشبت في جبل الدروز، وأن المعارك مشتعلة. وفجأة وصلت إحدى الصحف البيروتية وفيها النداء البليخ الذي أذاعه سلطان الأطرش داعياً السوريين جميعاً إلى حمل السلاح والثورة على الانتداب.

وقد تكورت فيه كلمة : إلى السلاح . . .

وعلقت الصحيفة على النداء قائلة بما معناه : أن الحقيقة كها هـو معلوم أن القـوم ثاروا لغـير هذا الهـدف . وأحسب الآن أن الصحيفـة قـالت أنها تنقله عن جريدة المقطم المصرية ، وأن التعليق كان للمقطم نفسها .

وبت متلهفاً على تتبع أنباء الشورة ، ولم يكن الفرنسيون قد أعلنوا الرقابة على الصحف بعد ، لذلك كانت الصحف تنشر كل يوم ما يبلغها من أخبار . ثم علمت بما جرى للجنرال ميشو وحملته وما انتهى إليه أمر جيشه من الهزيمة النكراء .

ثم أخمذت أخبار الشورة تتوضح وتنجلي عملى أبرز حمال . وأريمد أن

أسجل هنا بأنه كمان لجبران التويني ولجريدة الأحرار الفضل بتعميم أنباء الثورة بشكل صريح . وكان نجيب الريس لا يزال مراسلًا في دمشق فكمان يمدها بالأخبار الثورية فتفتح الأحرار صدرها على أوسع ما يمكن .

ولم تكن تصلني الأحرار بانتظام ، ولكن ما كان يصلني منها كان ينعش نفسي ويرضي شعوري! .

ثم علمنا أن الفرنسيسين أطبقوا على قادة حزب الشعب في دمشق ففر منهم من فر وقبض على من قبض عليه. وكان إعلان الشورة قد اتفق عليه بين زعهاء الجبل وبين وطنيب دمشق بعد أن تعهد هؤلاء بالانضهام إلى الثورة في حالة بدء الزحف، وتواعد الدمشقيون على اللقاء في الغوطة والوصول إلى الجبل، فخرج من خرج وعلى رأسهم الدكتور عبد الرحمان شهبندر وسعيد حيدر وحسن الحكيم وقبض الفرنسيون على من بقي وبينهم يوسف حيدر صاحب المفيد ونجيب الريس محررها الأول ومراسل الأحرار في دمشق. كما قبضوا على الوطنيين في غير دمشق ونفي الجميع إلى جزيرة أرواد.

وأذكر من أخبار الثورة في تلك الأيام تقدم فرسان الدروز إلى دمشق ، ثم إعلان الفرنسيين صدهم بالطائرات والمصفحات بعــد اعترافهم بـأنهم لم بكونوا بعيدين عن دمشق .

وتوالت أحداث الثورة وتوالت انتصاراتها ، وبدأت تعم البلاد وتمشي من بلد إلى بلد . وكنت حينذاك أحس بفيض من الزهو يملأ نفسي لما كان ينزل بالفرنسيين من هزائم .

ثم وضحت صورة الثورة أمام أبصارنا وعرفنا من حقيقة معارك الجبل ما لم نكن قد سمعنا عنه إلا القليل . فقد كانت هزيمة الجنرال ميشو هزيمة كبرى ذبح فيها جيشه أو تشرد واستولى الثوار على المدافع وكل الأسلحة وأضحت فرنسا في البلاد بلا جيش يرد عنها الهزائم .

ومشت الثورة إلى الغوطة وانضم إليها الدمشقيون والغوطيون ، وتألق اسم حسن الخراط الحارس الـدمشقي البسيط وأصبح بـطل معارك الغـوطة وزعيم عصاباتها ، ينازل الفونسيين ويرعبهم .

واستضعف الثوار قوة الفرنسيين فقرروا اقتحام دمشق ، واقتحموا بالفعل ونفذوا إليهامن كل جانب، وقصدوا إلى مقر الجنرال ساراي من قصر العظم قرب البزورية حيث كان يبيت طيلة أيام الثورة وحاولوا أسره ولكنه استطاع النجاة قبيل وصولهم . ثم أمر مدافعه المنصوبة على المفمم المطلة على دمشق أن تصب حمها على المدينة الباسلة ، فانهالت القنابل تحرق وتدمر ، قنابل المدافع وقنابل الطائرات .

ووصلتنا الأخبار بتفاصيلها ، وعلمنا فيها علمناه أن حينا قد كان عرضة للقنابل ، وأن ( دخلة الشرفا ) نفسها أصابتها النار الغاشمة ، وأن صحاباً لنا من الجيران قد فقدوا أبناءهم وأطفالهم ! . .

ثم إذا بالثورة تطل علينا نحن ، وإذا بها تغدو على مقربة منًا ، فقد تقدم الثوار بقيادة زيد الأطرش واحتلوا وادي التيم ونزلوا حاصبيا ومشوا الى كوكبا فقاومتهم فصاولوها فنالها ما ينال من يقف مثل موقفها . فاستغل الفرنسيون وأذنابهم الحادث وعملوا على تشويه وجه الثورة الناصع ، وأثاروها طائفية بشعة ! . .

وفي يوم كنَّا في شقرا نستطلع الأخبار ، ونتوقع الحوادث فإذا بنا نشاهد

عن بعد دخاناً كثبغاً يتعالى في الجو ويمتد ثم يمتد إلى العلاء فحدس الحادسون بأن جديدة مرجعيون تحترق. وقد صح حدسهم، فإن ضابطاً لبنانياً أرعن كان يقود قطعة مما سهاه الفرنسيون (القناصة اللبناية) وهم جنود لبنانيون تطوعوا في الجيش الفرنسي ـ إن هذا الضابط أبى إلا المقاومة في الجديدة. ولكنه لم يلبث أن هزم هو وقناصته ودخل الثوار الجديدة دخول المنتصرين مما أدى إلى إحداث الحرائق التي شهدنا دخانها من تلك للسافة البعيدة.

وقد آلمتنا أحداث كوكبا والجديدة . وأذكر أن شاعراً متفرنساً نظم مقطوعة يحيي بها كوكبا ويحمل على الثوار نشرتها له مجلة المعرض، لا أزال أذكر ختامها وهو هذا البيت :

## أوشئت تشهدمعقل الأبطال فاقصد «كوكبا»

فأثارني ذلك فرددت عليه بمقطوعة جعلتها في تحية مجدل شمس التي كان أبناؤها في طليعة الثوار:

إن رمت تنظفر بالألى بنلوا النفوس وما غلا من كل أروع باسل من الفخار قد اعتلى يحمي بنصفحته إذا حمي الوطيس المعقلا يسرد الوغى وشعاره إما المهات أو العلى أو شئت تشهد معقل الأبطال فانح «المجدلا»

ومن البديهي أن مقطوعتي لم تظهر إلا لبعض الأصدقاء .

أما مجدل شمس التي سميتها معقل الأبطال ، فهي اليوم ترزح تحت الاحتلال الصهيعيني! .

ألا : سلام على تلك الأيام التي كانت البلاد تضطرم فيها بنار الثورة : نار الإباء والشهامة والبطولة والشمم .

سلام على تلك العهبود التي حمل فيها الشعب الأعزل ما تيسر له من سلاح ومضى يذود عن شرف بـلاده وكرامـة وطنه ويقـاتل في سبيـل حريتـه واستقلاله مناضلًا أعظم قوة :عسكرية في ذلك العصر . القـوة التي هزمت قبل بضع سنوات قوة ألمانيا الجبارة وعطلت آلتها الحربية ! .

الشعب الذي لم ينتظر مؤتمرات القمة ، ولا شرشرة الـثرشارين ، ولا بيانات الجبناء ، وبلاغات المتخاذلين . بل نادى : إلى السلاح ! . وما كان سلاحه إلا بنادق متباينة ومسدسات متغايرة صمد بها في وجه المدفع والرشاش وقاتل بها الدبابة والمصفحة . وهزم بها ( الجنرالات ) .

سلام على تلك الأيام ، والبلاد تنسوء بالاستعسار ، وترزح تحت الانتداب . ولكنها تقاتل وتحارب ! . .

ولا سلام على هـذه الأيام ، والبلاد تنعم بالاستقلال ولكنها تستكين للسلم الذليل! .

وفي هذه الفترة كانت قد بلغت الشورة أوجها وسيطر الثوار على ما يقرب من نصف سوريا، وها هم الساعة يطلعون على لبنان ويوغلون فيه، حتى لقد كتبت المعرض مقالًا عنوانه: هل نحن على بركان ؟! .

وكثرت الإشاعات وتوالت الإرهاصات ، لقد بدت طلائع تحركات في الشوف ، إذا كانت ذات صبغة فردية ومحاور محدودة ، فقد كانت ذات دلالة كبرى . وبدا أن الخطوة التالية بعد مرجعيون هي النبطية . . .

على أنه من ناحية ثانية كانت الإمدادات الفرنسية قد وصلت بطريق البُّحر وانطلقت في اتجاه جنوب لبنان لصد المد الثوري ، وكانت إمدادات قوية يحسب لها كل حساب .

ولكن الموقف الحاسم السذي أوقف تقدم الشوار، ثم ردّهم عن مرجعيون نفسها، كان الفشل الذي أحاق بهم في محاولتهم احتلال قلعة راشيا الوادي ، حيث كانت تقيم قوة فرنسية حاصرها الثوار، ثم حاولوا الصعود إلى القلعة على السلالم التي نصبوها ، فكانوا كلما احتشدوا على السلم حصدتهم الرشاشات فتهاووا صرعى إلى الأرض . ومع ذلك فقد استطاع فريق منهم الوصول إلى القلعة ودخولها مما أرعب الفرنسيين . وكانت النجدات الفرنسية تسرع في الوصول إلى القلعة فتقدمت طائرة القت برسالة فوق القلعة ، ولكن الريح حملتها إلى الخارج فسقطت بعيداً عن القلعة . وكانت راهبة لبنانية قد رأتها تسقط فالتقطتها وحملتها إلى من في القلعة . ويبدو أن الثوار ترفعوا عن أن يتصدوا لامرأة تحاول اللجوء إلى في القلعة ، لا سيها وهي في ثياب الراهبات ، فتركوها .

وكان في الرسالة دعوة للمحصورين إلى الصمود لأن النجدات أصبحت وشيكة الوصول إليهم. وهكذا صمد الفرنسيون بعد أن كادوا يستسلمون ، ثم فوجىء الثوار بالجند ينقض عليهم من الخارج بينها النار تنصب عليهم من الداخل ، فكان ذلك كافياً لتشتتهم ، بعد أن أبدوا من البطولات ما كان خليقاً ببني معروف الأنجاد ، وما هو إلى الأساطير أقرب منه إلى الحقائق لما فيه من البسالة المنقطعة النظير ، والاستهائة بالموت استهائة رائعة ! . .

وكانت معركة راشيا هذه حدًاً فاصلًا في تاريخ الشورة ، أخذت بعده تتراجع تدريجياً . ولو قدر للثوار الفوز بالسيطرة على القلعة واقتحامها لكان للثورة شأن أي شأن . . .

وقد جاءت أنباء راشيا تملأ نفسي همّاً وأسى ظلا يطغيان عليها يوماً بعد يوم ، لأن أنباء الانتصارات كانت تمتزج بأنباء الفشل ، حتى عاد الأمر بعد ذلك كله فشلاً وتراجعاً .

وفي هده الأثناء شاع شعر الشاعر القروي رشيد سليم الخوري وشعر الباس فرحات الثوريين وحفظنا قصائدهما عن ظهر قلب ، بل ويمكن القول أنني سمعت باسم القروي لأول مرة مع ساعي لقصيدته العينية إذ كنت في صيدا لأمر خاص ، وفي إدارة مجلة العرفان اطلعت على القصيدة ونقلتها معي وأذعتها في جبل عامل ، فانتشرت في كل مكان فيه .

وإليك ما وعته الذاكرة من تلك القصيدة التي خماطب فيهما سلطان الأطرش :

معرس . خففت لنجدة العماني سريعما غضوباً لمورآك الليث ريعما وحمولاتك من بني معمروف جمع بهم وبعدونهم تضني الجموعا كمأنك قمائم د منهم هضاباً تبعن إلى الموغى جبالاً منيعما

ألم يلبس عداك (التنك) درعاً ومذ هطل الرصاص عليك سحا وثبت إلى سنام التنك وثبا وكهربت البطاح بحد سيف كان به إلى الافرنج جوعا تكفل للثرى بالخصب لما فخر الجند فوق «التنك» صرعى فيا لك غارة لولم يدعها ويا لك «أطرشا» لما دعينا

كسوسمي جليت به ربيعا عجيباً علم النسر السوقسوعا بهرت به العدى فهووا ركسوعا وسيفك مثل ضيفك لن يجوعا هفا بسرقا فأمسطرهم بجيعا وخسر التنبك تحتهم صريعا أعادينا لكذبنا المليعا

فسلهم هل وقي لهم ضلوعا

كيف ثارت الثورة

الواقع أن نوايا الجنرال ساراي لم تكن من السوء إلى الدرجة الذي أظهرتها الأحداث التي رافقت وجوده في سوريا ولبنان ، وحين نريد أن ننصف فإن علينا القول بأنه شتّان بينه وبين سلفيه غورو وويغان . ويكفي أنه طلب إلى الوطنيين الذين قابلوه أن ينظموا صفوفهم أولاً وأن يؤلفوا حزباً سياسياً يوحد كلمتهم ويحدد مناهجهم . ويكفي أنه لم يتوقف أبداً في إجازة حزب الشعب مع علمه بماضي رجاله وأهدافهم الاستقلالية .

ولكن الأمور سارت بعد ذلك بعكس هذا الاتجاه ، وتطورت الأحوال إلى الحد الذي جعل من ساراي جزّاراً من جزاري سوريا ، دون أن يقصد ذلك أو يتعمده . .

ولا شك أن لحاشية السوء التي كانت تحيط بالجنرال والتي لم يكن في تصوره التخلص منها ولا في علمه شيء من نواياها ، هذه الحاشية التي صورت له الأمور على غير حقيقتها ، ولم تشأ أن توضح له ما يجب إيضاحه ، وأن تبين المحاذير التي ستنجم عن بعض التصرفات . بل على العكس ، ربما تكون هي التي قادته إلى المزالق التي وجد نفسه فيها ، والتي دهورته إلى أسوأ مصير . .

قلنا فيها تقدم أن غورو أعلن جبل الدروز دولة منفصلة عن سوريا ، ولارضاء الدروز عين الجنرال حاكماً منهم للجبل هو الأمير سليم الأطرش ، ثم لم يلبث أن مات ، فعين الفرنسيون مكانه ضابطاً من ضباطهم الرعناء المهووسين ، عمن يبدو أنهم نشأوا وسادوا في حكم المستعمرات وألفوا الغطرسة والإذلال . فسار في حكم جبل الدروز سيراً كله شطط ورعونة وشراسة وإرهاق ، مما كان له أسوأ الأثر في نفوس الدروز الاشداء . . ولم تفد الشكاوى بل زادته غطرسة وتجبراً .

وحين جاء ساراي ، رأى زعهاء الدروز أن الوقت مناسب للمطالب بتنحية كاربيه ، ولكن الأمل في نفوسهم كان ضعيفاً ، وكانت الحركة الوطنية بعد تأليف حزب الشعب قد انتظم أمرها ، وبدأت الاتصالات وتوسعت المناهج والخطط ، فكان أن عقد اجتهاع تمهيدي في أوائل شهر أيار سنة ١٩٢٥ في أحد البيوت الدمشقية حضره فريق من زعهاء الجبل مع فريق من قادة الوطنيين في دمشق بحث فيه بتوحيد جهود العاملين ، وأشير فيه لأول مرة إلى القيام بثورة مسلحة .

ويبدو أن الفكرة لقيت تجاوباً عند زعهاء الجبل فتـلا هـذا الاجتـماع إجتماع آخر موسع ضم معظم رجالات الجبل بمن فيهم شيخ مسيحي الجبل

(عقلة القطامي) تعاهد فيه الجميع على العمل يداً واحدة لا من أجل تنحية كاربيه فحسب بل من أجل الوحدة والاستقلال ، واختمرت في النفوس فكرة الثورة وتقرر أنها هي الطريق الوحيد للوصول إلى الحق .

وفي، ١٥ أيار سافر الكابتن كاربيه بإجازة إلى فرنسا ، وقد رأى زعياء الجبل وجوب الاتصال بالسلطات الفرنسية لوضع حد لطغيان تحاربيه والخلاص من الوضع القائم فأم وفد منهم دمشق ومنها أبرقوا للجنرال ساراي طالبين موعداً لمقابلته . ثم قصدوا إلى بيروت ولكن ساراي رفض مقابلتهم ، وبعد توسطات أحالهم على الأمين العام ، فلم يصنع شيشاً فعادوا محنقين .

وتتالت الأحداث فلجأ ساراي إلى أمر مشين ، إذ بعث بتاريخ ١١ تموز إلى مندوبه في دمشق ليدعو إليه عدداً من الزعاء الكبار باسم التفاوض وإنهاء الأمر حتى إذا وصلوا اعتبرهم مسؤولين عن كل ما يمكن أن يحدث في الجبل ، ثم أبقاهم بيديه رهائن يعتقلهم في أحد المعتقلات . .

وهكذا تم له ما أراد فنفى بعضهم إلى تدمر وبعضهم إلى الحسكة . . على أن أخطر الزعماء (سلطان الأطرش) أبى القدوم إلى دمشق وبذلك ظل في منجاة من الاعتقال .

وحسب الفرنسيون أنهم يستطيعون القبض على سلطان فجهزوا حملة صغيرة يناهز عددها المائتي جندي وضابط بقيادة النقيب نورمان ، فهاجمهم سلطان في الثاني والعشرين من شهر تموز ١٩٢٥ أي بعد خس سنين من يوم ٢٤ تموز ١٩٢٠ يوم معركة ميسلون . فلم يئبت الفرنسيون لسلطان فأبيدوا . ثم جمعوا قواهم كلها في قلعة السويداء وتقدم سلطان إلى السويداء فدخلها وبدأ حصار قلعتها .

ولكن كان على ساراي أن يفك الحصار عن قلعة السويداء فجهز حملة بقيادة الجنرال ميشو أيقن أنها كافية لإنهاء التمرد والتغلب عليه . ومن بلدة أزرع تقدمت الحملة وعددها سبعة آلاف جندي مجهزة بكل أدوات القتال ، ومشت في أول آب ١٩٢٥ متجهة إلى السويداء فلاقاها بنو معروف ببسالتهم المعروفة فلم تصمد لهم وكان نصيبها نصيب حملة نورمان على فرق ما بين الحملتين من حيث العَدد والعُدد .

وغنم الثوار من سلاحها ما كان لهم عتاداً يعز مثيله لا سيها من المدافع بذخائرها .

وكان في هذه الحملة جل ما يملك الفرنسيون من قوى قلو واصل الثوار زحفهم إلى دمشق لدخولها منتصرين .

وبالرغم من التكتم الشديد الـذي حاول الفرنسيون بـه إخفاء حقيقة النصر البـاهر الـذي أحرزه الثـائرون فقـد تسربت أنباء هـذه المعركـة إلى كل مكان ، ووصلتنا أخبارها .

وبعدها أدرك ساراي أنه كان مخطئاً في سوء معاملته لـرجالات الجبـل فحاول مفاوضتهم واسترضاءهم وأطلق المعتقلين منهم في تدمر والحسكة منذ ١٣ تموز فعادوا إلى الجبل .

ثم أرسل وفداً من دروز لبنان إلى الجبل لـوضع حـد للأعـمال الثوريـة وفي نفس الوطت طلب من فرنسـا تعزيـزاً عسكريـاً . وقد التقى في الجبـل

نوعان من الوافدين نوع لبناني يمهـد للسلام ونـوع دمشقي يدعـو لاستمرار الفتال . وفي الوقت الذي كاد السلم أن يتحقق وصل الدمشقيون فرجحت كفة الفتال .

## مفوض سام جديد

بعدفاجعة دمشق وقصفها بالطيران والمدافع وتشعب الأمور وامتداد الشورة قررت الحكومة الفرنسية استدعاء ساراي ، وأرسلت بدلاً منه لأول مرة منذ الاحتلال الفرنسني مفوضاً مدنياً ليعالج الأمور ويصلح ما فسد منها ، هو دوجوفنيل . وفي نفس الوقت كانت الإمدادات الفرنسية يتوالى وصولها قادمة بطريق البحر إلى بيروت ومنها مرسلة إلى مختلف المناطق .

وقدم جوفنيل معرجاً على مصر ليقابل من بها من السوريبين للتفاهم والتفاوض ولكن لم يكن لذلك من نتيجة . ثم وصل بيروت في أول كانون الأول ١٩٢٥ وقامت محاولات للتفاوض والتوفيق ومضى وفد لبناني دمشقي للاتصال بالثائرين فقصد درعا ومنها إلى عرى والتقى بالزعاء الذين عرضوا أدنى ما يمكنهم قبوله . وتألف وفد دمشقي للإتصال بالمفوض في بيروت ، وحدد مطالبه ، ولكن هذا الاتصال لم يؤد إلى شيء . وهنا أعلن رئيس الاتحاد السوري استقالته فعجز المفوض عن إيجاد خلف له، لذلك أعلن تعين فرنسي حاكماً لسوريا . ثم حاول المفوض أن يفصل بين قضية جبل الدروز والقضية السورية لمخاطبة الدروز رأساً ولكن المحاولة لم تثمر . وحاول أن يجري انتخابات في سوريا ففشل ، وكان يبدو متخبطاً لا يدري ما يصنع .

ولستر الإخفاق قرر الاعتهاد على العمل اللبناني فقرر إعلان الجمهورية اللبنانية واستبدال رئيس لبناني لها بالحاكم الفرنسي وإنشاء مجلس شيوخ إلى جانب المجلس النيابي وإعطائها كل بهارج الجمهوريات دون حقائقها . واعتقد أنه بهذه المظاهر الجمهورية يمكن أن يغري الثائرين . ولكنه لم يصل إلى أية نتيجة فرأى من الأفضل له أن يعسود من حيث أتى . فغادر البسلاد في الثامن والعشرين من شهر نوار ١٩٢٦ .

## موقف مجلس لبنان من الثورة

عندما وصل الثوار إلى أطراف لبنان واشتبكوا مع القوات الفرنسية ثم تقدموا داخل لبنان اجتمع المجلس التمثيلي اللبناني في أول كانون الأول ١٩٢٥ وأصدر قراراً باقتراح النائب شبل دموس خالف كل من النواب: فؤاد أرسلان وعمر بيهم وعمر الداعوق وجميل تلحوق.

### وهذا نص القرار:

« لما كانت حوادث العصيان التي ابتدأت في جبل حوران قد تـطاير شررها إلى الأطراف الجنوبية الشرقية من لبنان فتناولت حاصبيا وراشيا ومــا يتبعها من القرى المجاورة فألحقت بالبلاد ضرراً فادجاً بالأموال والأرواح .

ولما كانت هـ أنه الحوادث في قرانا التي عـلى الحدود غـير مستندة إلى مبـدأ يبررها .

ولماكمانت حكومة لبنان المحلمة غير مجهزة بجيش نظامي يرد غزوات الطامعين وكانت على ثقة تامة من حماية الدولمة المنتدبة للبلاد عنمد الحاجمة قياماً يعهدها الذي قطعته مع جمعية الأمم .

ولما كانت قوة الجندرمة المحلية على قلة عددها قد قامت بواجبها أثناء مهاجمة الحدود. ولما كان لبنان بانفصاله سياسياً عن جارته سوريا وجبل الدروز يرغب في البقاء في عزلته وحياده التامين. ويعتبر تصدّي الخوارج لمهاجمة أطرافه تعدّياً على استقلاله وافتراء محضاً على حريته ومصالحه فلمن هذا المجلس يقرر ما يلى:

١ ـ إن هذا المجلس يعتبر هجوم الثوار على حاصبيا ومرجعيون وراشيا
 تعدياً على استقلال لبنان وحرية سكانه .

٢ ـ يرفع هـذا المجلس شكره بالنيابة عن البلاد إلى الدولة المنتدبة الكريمة لما قامت به حتى الساعة من التضحيات بالأرواح والأموال للذود عن حياض لبنان والعمل على سلامة سكانه وضيان استقلاله .

٣ ـ يقدر مفاداة الجندرمة اللبنانية حق قدرها ويثني على ثباتها وشجاعتها .

٤ ـ يؤكد هذا المجلس للدولة المنتدبة بقاء البلاد على ولائها لها ومحبتها التقليدية غير المتزعزعة .

٥ ـ يطلب هذا المجلس من دولة الحاكم إبلاغ الدولة المنتدبة هذا القرار بالصورة الرسمية .

#### الحلشة

وصلنا إلى شقرا في مطالع الصيف ، وللصيف في القرى العاملية حياة شيقة حلوة . فمنذ تبدأ حقول ( القطانة ) بالإصفرار ، ثم تيبس تلك الأباطح المكسوة بنبات العدس والباقية والكرسنة . يبدأ في القرية موسم ( الحليشة ) ، وهو أول موسم من مواسم الحصاد ، ولكن هذا الحصاد لا يقتضي له مناجل ومقاطع ، ولا زنود قوية وسواعد فتية ، بل أن الأيدي الناعمة هي التي تتولى حصاد حقول ( القطانة ) وذلك لقصر سيقان العدس والباقية والكرسنة وضعف تكوينها وسهولة اقتلاعها . لهذا تتولى ( الحليشة ) فتيات القرية لا فتيانها ، وصباياها لا شبّانها ، وقد يشارك بذلك عجائزها لا شيوخها ! . .

فأنَّ صعدت في الذروات ، وأنَّ صوبت في الموهدات ، وأنَّ أصغيت في الأسناد والأصواح والسفوح ، فإنك ستسمع أبداً أصوات الصبايا منطلقة بالأغانى القروية الجميلة ! .

ها هنا تنطلق النفوس المكبوتة التي أضواها الحب فلم تستطع التعبير عنه في المجالس والندوات ، ها هنا تنطلق معبرة عنه تعبيراً شاعرياً أخّاذاً ، ها هنا يتنوع الشعر فهو إما رمزي خجول يـأخذ بـالكنايـات والتوريـات أو صريح واضح ، ولكن صراحة مهذبة خجلي ! . .

ها هنا تنطلق الأصوات بأغانيها العاطفية على مداها الواسع لا تحدها الجدران ، ولا توقفها السدود ، بل أن لها في البر المديد ما تظل تدوي به ما شاء البر لها أن تدوي !

يا لروعة أيام ( الحليشة ) في القرية ، وقد اصفرت الحقول ، ويبست المزروع ، واستحالت البراري الواسعة من مروج خضراء ، إلى سهوب صفراء ، لتنطلق فيها الأيدي الناعمة باجتثاث سيقان العدس والباقية والكرسنة ، راكضة ركضاً ومتلاحقة تلاحقاً ومتوثبة توثباً ! .

ويا لبهجة تلك الأرض ، وقد علت فيها أغاني الصبايا وصيحات الفتيات ، ويا لعظمة القروية العاملة ، وقد انقلبت من ناعمة مستكينة ، إلى جبارة صاخبة تدق بقدميها الأرض وتقتلع بيديها الزرع ، وهي في كل ذلك عاطفية شائقة مشوقة ! . .

الأيدي الناعمة ! . لا ليست ناعمة تلك الأيدي التي تعمل في الحقل وفي الغابة وفي الكرم وعلى البيدر وفي التنور ! . . . إنها قاسية قسوة الحياة في هذه القرى ، إنها صلبة صلابة العيش في هذه الجبال ! . .

ولكنني في حياتي كلها ما لمست يداً ، كانت في نفسي أرق من تلك اليد القساسية ، ولا احتويت كفا كان في وجداني أكثر نعومة من ذلك الكف الصلب! . . ولا هفوت إلى حسن كان في عيني أروع من ذلك الحسن العامل المجهد المكدود! . . ولا خفق قلبي بوجد كان أكثر إلهاماً من الوجد بتينك العينين الشاردتين في مدى الحقول ، الهاثمتين على ذروات الجبال وجنبات الأودية! . .

#### الحصيدة

فإذا انطوت ( الحليشة ) وعادت حقول ( القطانة ) جرداء إلا من ( أغمار ) الزرع اليابس ، وصارت صامتة خرساء لا تسمع فيها إلا صوت الذكريات! .

فإن حياة جديدة تنتظر جوانب أخرى من جوانب القرية ، وإن حقولاً أخرى لا تزال خضراء يانعة تتهياً أن تيبس وتصفر . وتكون سواعد الشبان وزنود الفتيان قد تهيات وهيات مناجلها ، ثم لا تبرح أن تمضي مع تألق الفجر وتبلج النور وتراكم الندى إلى الحقول اليابسة الصفراء ممسكة بسيقان القمح اليابس المصفر ملء أيديها اليسرى ، معملة فيها بأيديها اليمنى مناجلها ، فإذا بالحياة تدب في ذاك الجهاد وذاك النبات! . وإذا بالأرض الصامتة الخرساء تنقلب إلى حركة عارمة وصيحات متعالية ومناجاة متتابعة وأفراح متضاحكة! .

إنه عرس الحقول يحييه هؤلاء الفتيان بسواعدهم القوية وأكفّهم الشديدة وأجسامهم المديدة !

إنه عرس الحقول يتعالى فيه الشدو وتنفجر الحماسة وتفور القوة وتتجلى الحياة على أشرف مُثُلها وأنبل أهدافها ! . .

وهل أنبل من هذه الأكف تجمع من الأرض غذاء أهل الأرض! .

#### الرجيدة

وبعد (الحليشة) و (الحصيدة) تجمع الزروع المحصودة كتلاً صغيرة تسمى كل كتلة منها (الغمر) (بضم الغين وتسكين اليم) وتترك إلى حين ، إلى الوقت الذي ينتهي فيه موسم الحصاد وتكون جميع الحقول مهياة لنقل الزروع الحصيدة منها ، وعند ذلك يخرج الفلاحون مع إطلالة الفجر ، حيث يكون الندى متراكها فوق كتل الحصيد فتغدو به طرية لا تتساقط سنابلها بالتحريك ، فيعود التجميع من جديد تجميعاً أكبر وتكتيلاً أضحم ، وعند ذلك تسمى الكتلة إسهاً جديداً هو (البندك) ، فيجمع كل

بندكين متوازيين بحيث يترك بينها مربض للجمل ، ثم ثشد ( البنادك ) بحبال ( البابير ) المنقوع بالماء ليلين ، ثم يؤت بالجمال ليحمل كل جمل بندكين بعد بندكين ، ناقلا ( البنادك ) إلى البيادر وهذا ما يسمى بإصطلاح القرية ( بالرجيدة ) .

وقبل ذلك ، وقبل إطلال الصيف تكون تجارة الجمال قد راجت في كل القرى ، وتكون قوافل الجمال المعدة للبيع قد أصبحت تنتقل من قرية إلى قرية ليشتري الشارون ما يعدونه (لرجد) البنادك . . .

وهذه القوافل يتاجر بها تجار متخصصون يذهبون كل عام قبيل الصيف إلى دمشق القريبة من البادية ، حيث يفد الأعراب بجالهم إليها فيقفونها في أسواقها الخاصة في الميدان ، فيقبل التجار بأموالهم لشرائها ، ثم يعودون إلى الجبل كل بما اشترى فيدورون على القرى للبيع . .

وقد كان للجمل شأن أي شأن في القرية ، فصاحب الجمل هو كصاحب الشاحنة اليوم ، فعلى جمله (يرجد) ، وعلى جمله تنقل الأغلال إلى صور وغير صور لتباع هناك إلى التجار ، ثم يعود الجمل محملاً بما أعده أصحاب الدكاكين الصغيرة في القرية ، أو بما أوصى عليه غير أصحاب الدكاكين مما يسد حاجاتهم اليومية وغير اليومية .

وصور هي أقرب ما يقصده الجالون في الرحلات البعيدة وإلا فقصدهم صيدا مألوف وكذلك قصدهم بيروت . وحتى بعد شيوع استعمال السيارات ظل للجمل شأنه حيناً في الوصول إلى صيدا وبيروت! .

واليوم لا (رجيدة) بين الحقول والبيادر إلا في النادر النادر، واليوم لا جمال تقطع الطريق بين شقرا وصور. بـل اليوم لا رضاء للجمل يتعـالى في دروب القرية وعلى بيادرها وفي حقولها!..

بل نكاد نقول أن لا (حليشة) ولا (حصيدة) إلا في بعض حقول القرية وجزء من أرضها الواسعة . لأن الأرض لم تعد تسد بغلاتها حاجة الناس ، بعد أن تطور الناس وتطورت حاجاتهم ، ولأن الناس لا يستطيعون تطوير نتائج الأرض بوسائلهم الخاصة تبعاً لتطور الحياة والحاجات ، ولأن الحكم والمسيطرين على الحكم ليسوا بالمستوى المخلص الواعى الذي ينهض بالأرض وأصحاب الأرض ! .

لذلك هجرت الأرض وعادت بوراً لا تمتد إليها يد بـزرع ولا حصد ، والذين كانوا يعملون فيها ارتحلوا عنها إلى حيث يفتشون عن الرزق الأوسع فنجح بعضهم ولم ينجح أكثرهم! .

وحين ترسل ببصرك من شقرا نفسها فتتطلع اليوم إلى (المنارة) التي اشتراها اليهود وكانت بالأمس القريب قبطعة من جبل عامل! . كانت أرضاً جرداء وحقولاً لا تخضر إلا في الشتاء والربيع ، حين تتطلع إليها اليوم فترى العيارات المتلألثة والغابات النضيرة والأرض الشجيرة والمياه الغزيرة ، تراها كذلك في الصيف والشتاء والربيع والخريف ، تدرك من الحقائق ما يميزق نفسك أسى وأسفاً! . وتعلم ما جناه ويجنيه على الأمة من تسلطوا عليها حاكمين ، ومن وثبوا على رزقها متسلطين ، ومن تركوها للفقر غانمين! .

اليوم لا أغاني الفتيات تتعالى من بين ( أغيار ) العدس ، ولا شفاههن تتحرك صداحة من خلال ( شيائل ) ( الباقية ) ، ولا تلك الأودية تتجاوب بأناشيد الهوى المكبوت مترنحة بأرق الألحان ! .

واليوم لا أهمازيج للفتيان تسدوي في السفح وعملى القمة وخملال الوادي ! .

لقد عاد كل شيء صامتاً أخرس ، وآبت الحياة إلى الهمود والركو ! .

#### السادر

وفي البيادر تتجمع (البنادك) مثنى مثنى وتتراكم الواحد إلى جنب الآخر حتى تغص بها تلك البقعة التي كانت طوال العام خالية خاوية ، فإذا بها في الصيف تضج بالحركة والحيوية ، قد نصبت فيها خيام الرند (الغوردل) ، فسهر فيها الساهرون ونام الناثمون . أما في النهار فإن أصوات الصبيان على نوارجهم تملأ الآذان بترجيعها الحلو ، وقد جلس أو وقف كل واحد منهم على النورج وبيمناه مقود يوجه به الثورين ساحبي النورج ، وبيسراه عود يحركه على جلد الثور المتباطىء أو المتحرف ، حتى إذا مل رتابة الساعات أرسل في الجو صوتاً رقيقاً بأهزوجة نحصوصة للبيادر بحيث تصلح للحوار ، فإذا سمعها جاره الأقرب رد عليها مقطعاً .

حتى إذا أخذ وجه ( الطرحة ) بالأندراس جاء الرجال يقلبونها بالشواعيب! .

وكانت البيادر في شقرا يشغل معظمها القسم الشالي من الأرض المتصلة بالعمران ، ويشغل بعضها القسم الغربي الجنوبي ، ويعضها وهو الأقل القسم الشالي الشرقي .

ولحكمة عملية أقيمت (عين الناقة) قريبة من البيادر الشهالية والشهالية الشرقية لتكون مورداً للبقر العامل على البيادر الغربية أما البقر العامل على البيادر الشرقية الشهالية فيرد البركة .

والبيادر الشهالية التي تشمل معظم زروع القرية ، وتقوم عليها أغلال كبار الفلاحين هي في الصيف (برلمان) القرية ودار الندوة فيها ، فهناك وسط البيادر وتحت الجوزة العريقة يلتقي الشيوخ وبعض الشبان فيتدارسون شؤون قريتهم إن كان هناك من شؤون ، ويتحادثون ويتنادرون إن لم يكن لديهم من شؤون . أما في الليل فحيوية القرية كلها تنتقل إلى البيادر ، إذ تعود خيامها مسكن الفلاحين الذين يحرسون فيها غلالهم . ولعل الأصح أن نقول أن حيوية القرية تتقاسمها في ليالي الصيف كل من البيادر والسحاري والكروم ، وهي في معظمها متقاربة متصلة ومن هنا كانت حياة هذه البراري في الصيف متشابكة متداخلة .

وللبيادر الشرقية الشهالية هي الأخرى ندوتها ومجالسها ورجالها ، أما البيادر الشهالية الشرقية فلقلة من فيها ولقربها من الغربية فلا ندوة خاصة بها ، بل أن رجالها يشاركون الغربيين في ندواتهم ومجالسهم ! .

لقد أدركت شيوخ القرية على البيادر الغربية وأدركت أمثالهم على البيادر الأخرى .

وجالستهم وأنا صبي ويافع وشاب ، فربما نسبت كل المجالس والأندية وغابت عني مع الزمن كل الأصوات فيها وانطوت من ذهني كل الصور عليها . أما أولئك الشيوخ شيوخ شقرا ، ومجالسهم على البيادر وسامرهم في الحي ، فلن أنساهم أبداً !! .

ولشدة تأثري بحيوية البيادر أيام موسمها ، ثم لشدة تأثري بانتهاء موسمها أذكر أنني في إحدى السنين نظمت قصيدة أودِّع فيها البيادر وأقف على أطلال القمح وآثار الخيام وذكريات الناس ، لا أذكر سوى بيتين منها ، وقد أنستني الأيام سائرها ، ومع أنها من شعر الصبا غير الناضج فيا أسفت على أني لم أحفظها بين أوراقي لتكون صورة حيَّة من صور المواقف العاطفية . أما البيتان فهها :

خلت البيادر بعد طول عجيج ومحت بها الأيام كل ضجيج لا سامر الأحباب ثمة سامر أنساً ولا ليل الهوى ببهيج

أما اليوم فقد خلت البيادر بعد طول عجيج ، لا خلواً إلى حين ، بـل خلواً في كل حين ! .

وعـادت تلك البقعة جـزءاً من عهائـر القريـة وامتلأت بـالمنــازل، واقتلعت الجوزة وانطوت الندوات وغابت المجالس والأسهار!

## الكروم والسحاري

أما ليالي الصيف في القرية ، الليالي الإضحيانة ، فهي ليالي الكروم الأ وليالي السحاري ثانياً . فمنذ أوائل الصيف ينتقل الكثير من الحياة إلى كروم التين ، فتنصب فيها خيام الرند المعروف هناك بإسم ( الغوردل ) أو الملول والسنديان . على أن الرند هو الأصل لاتساع أوراقه وكبرها بالنسبة إلى أوراق الملول والسنديان . وهذه الخيام نوعان منها ما هو طبقة أرضية تمهد الأرض أمامها لتكون صالحة لنشر التين عليها ليجف وييبس فيكون منه مؤونة الشتاء . والخيمة هي المأوى الذي يفيء إليه أصحاب الكرم أو ضامنوه ، ففيها يقيلون وفيها يبيتون . وقد تكون بعض الخيام مرتفعة عن ضامنوه ، ففيها يقيلون وفيها يبيتون . وقد تكون بعض الخيام مرتفعة عن الأرض ومقامة على قواعد عالية من جذوع الشجر فتسمى عند ذلك (السرير) .

فإذا عسعس الليل أشعلت القناديل أمام الخيام وتحلق السامرون في أفنيتها متحاورين متنادين ، وانتقل جزء كبير من حياة القرية إلى الكروم حيث الهواء الطلق والنسيم العليل والأفق الرحيب!

فإذا تنفس الصبح امتدت الأيدي إلى ثهار التين الناضجة تقطفها لتمتلىء بها السلال القصبية الصغيرة والكبيرة ، فبعضها يحمل إلى البيوت فاكهة شهية ، وبعضها يطرح للتجفيف غذاء لما يأتي من الأيام .

أما السحاري (جمع سحرا) فهي حقول الكوسى والخيار والقثاء والبطيخ التي تنصب فيها الخيام هي الاخرى مقيلًا للقائلين ومبيتاً للبائتين ومنزلًا للضيوف المستجمّين .

السحاري وكروم التين في حريبة ووادي الملول ووردة والدواوير وعقبة عين الحمرا وشواثا وجل زكو . . . زالت إلا بقايا لا تجمع سامرا ، ولا تؤلف مجلساً ولا تلفت انتباهاً .

فلا القناديل تنير دجى الليل البهيم ، فتجذب ببصيصها الضئيل النفوس قبل العيون ، ولا « الشبابات » ترن في أجواز الغسق فيلج رنينها القلوب قبل الآذان ! .

### عودة القطيع

وفي أماسي الصيف يعود الرعاة بقطعانهم إلى القرية . يعود قطيع البقر

جتازاً بالبركة حيث ترد الأبقار من مائها لترتوي طيلة الليل بما شربت في المساء ، ثم يمضي الرعاة على رأس القطيع وعلى آخر القطيع بعصيهم الطويلة ذات الشعب مجتازين بمقبرة القرية الشرقية وشاقين الطريق الطويل منها بين البيوت الشهالية ، وما هو أن ينحصر القطيع بين جدران البيوت حتى يغدو لوقع أظلافه ضجيج مسموع بعد أن كان هذا الضجيج يتلاشي في الفضاء الواسع قبل الولوج بين الجدران التي تحصره بينها فيصل إلى الأذان برتابته المشوشة . وكثيراً ما كنت أكون في الغرفة اللصيقة بالطريق فأصغي إلى القطيع يدب بأظلافه على الأرض فيثير الغبار ويثير الضجيج معلًا ، وينتهي السير إلى ( الصيرة ) وهي أرض فضاء مسورة بجدران ينحصر بينها القطيع طوال الليل ! .

وما هو أن يصل القطيع إلى ( الصيرة ) حتى تبدأ القرويات بالوصول إليها لتأخذ كل قروية بقرتها أو بقراتها إلى المنزل حيث تحلبها ثم تعيدها إلى ( الصيرة ) بين أترابها من البقر حيث يبيت الجميع حتى إطلالة الفجر ومع الفجر يعاود الكل الرحلة إلى المروج من جديد يتقدمهم ويسوقهم الرعاة بعصيهم الطويلة ذات الشعب!

وعلى خطوات القطيع ، وعلى حفيف وقع أظلافه كنت أستيقظ كـل صباح!.

ولعل من أطرف طرائف القرية أن انطلاق القطيع وإياب القطيع هما مما يحدد به الزمن في القرية ، وقطيع البقر يطلقون عليه اسم (العجال) (بتشديد الجيم). لذلك يقولون مثلاً: وصل فلان تحويلة (العجال) وسافر فسلان سرحة (العجال)! . . ومن العجيب أن (السرحة) (والتحويلة) لا يتبدل زمانها ولا يتقدم ولا يتأخر ، بالرغم من فقدان الساعات في أيدي الرعاة لذلك كانت من أصح ما يحدد به الزمن! . .

ولتحديد الزمن في القرية طرفة أخرى: أنهم يحددونه ( بمحالاة المجدرة ) وذلك أن ( المجدرة ) المؤلفة من العدس والبرغل والزيت والبصل هي الوقعة الأصيلة في القرية لأن ما تؤلف منه هو من نتاج القرية نفسها ومما يحصل عليه كل بيت ، فهي أرخص طعام وأكثر توفراً 1 . وهل يطلب الفلاح الفقير في طعامه إلا الرخص والتوفر ؟! .

ولا بـد في معظم البيوت من أن (يعلَى) قـدر المجدرة عـلى الموقـد في المساء لتكـون المجـدرة حـاضرة عـلى العشـاء ، وبـالتكـرار صـار ميعـاد (معالاتها) محدوداً معروفاً لا مجتاج تعيينه إلى الساعة ، بل صار هو الساعة التي تعين الزمن ! . لذلك يقال مثلاً : وصل فلان : معالاة المجدرة ! .

وتحديد الـزمن بسرحة العجـال وتحويلة العجـال ومعالاة المجـدرة دليل على ندرة الساعات وافتقادها إلا في الأقل الأقل من البيـوت ، أو بالأحـرى دليل على الفقر والفاقة! .

« ولصيرة العجال » في القرية شأن آخر ، فبعد أن يمضي الليل في الظلام وتمضي ساعاته الأولى ، يكون البقر قد أفرغ ما في أحشائه من بقايا الحشيش اللذي تغذى به طيلة النهار . وهنا يقبل على ( الصيرة ) بعض النسوة لجمع الأرواث ثم لتيبيسها لتكون وقوداً للطبخ أو الاصطلاء . ويحاول النسوة جهدهن أن لا يثرن البقر لثلا يغضب الرعاة النائمون على ما مهدوه في جدران الصيرة . ولكن البقر كثيراً ما يشور من حركات النسوة

فيقـوم ويجول ويقعـد فيستيقظ الرعـاة ويدور التـلاسن بين الـرعاة والنسـوة وتقوم المشاجرة ويعلو الصياح! .

هذا الذي ذكرته عن « العجال » إنما يكون كذلك خلال الصيف وربما بعض الحريف . أما حين يبدأ الجو بالاكفهرار وتبدأ نذر المطر ، فلا مكان « للعجال » في الصيرة ، ولا سير له مجتمعاً في أزقة القرية . إذ أن ( الصيرة ) دائماً مكشوفة كما أن مراقد الرعاة فيها مكسوة بالأغصان اليابسة وحدها . لذلك فإن مكان تجمع ( العجال ) في الشتاء هو في أعلى المقبرة الشرقية قرب زيتونة الفرسي العادية العمر ، حيث يبكر الرعاة بالوقوف في العراء منتظرين إقبال الناس بأبقارهم فيسوق كل إنسان أو إنسانة بقرته إلى موقف الرعاة حيث تتجمع الأبقار كلها ، ثم يسوقها الرعاة إلى المراعي . وفي المساء يعودون بها حتى مداخل البلدة وهناك يتخلون عنها فتنطلق كل بقرة إلى بيت صاحبها وهذا كله في أناثي البقر . أما الذكران فمأواها البيت صيفاً شتاء لأنها في الشتاء تعد للحراثة عليها فتعلف ليلاً بالكرسنة والباقية فضلاً عن التبن ، ثم تساق في الصباح إلى الحقل للحراثة . وفي الصيف تعد ( لتدرس ) عليها أكوام الزرع اليابس .

والمكان الذي تبيت فيه الأبقار في البيوت شتاء هو نفس الغرف الواسعة التي يبيت فيها أهل البيت ، ويتميز مكان أهل البيت بأنه يرتفع قليلاً عن مستوى الأرض ، ويترك المنخفض للأبقار وغيرها من الدواب . وهكذا يتعايش الإنسان والحيوان ، أو بالأحرى الفلاح والحيوان في القرى في غرفة واحدة وبيت واحد .

ويعلل الفلاحون أنفسهم بأن هذه المشاركة من بواعث الدفء في الغرفة الواسعة التي تضم العائلة كلها مع حيواناتها!. ويا له من دفء بائس تبعثه أنفاس الأبقار!.

### المعزى والغنم

وفي المساء أيضاً تعود قطعان الماعز والغنم مع رعاتها ، ولكن عودتها لا تشبه عودة قطيع البقر . فبقر القرية كله يجتمع في (عجال) واحد ويذهب كله معاً . .

أما الماعز والغنم فقطعان متعددة يكون كل قطيع مملوكاً لمالك واحد يشاركه الراعي في ملكيته . واللذين يملكون عدداً محدوداً يبدأ من واحدة فأكثر يضمون ما يملكون إلى القطيع الكبير . ويسمون أصحاب (العرة) بتشديد الراء تمييزاً لهم عن أصحاب (الشلعة) . إذ كما أطلق القرويون على قطيع المبقر اسم (العجال) أطلقوا على قطيع الماعز أو الغنم اسم (الشلعة) . وإذا كانت (صيرة العجال) ملك القرية كلها ، فإن لكل صاحب شلعة (صيرة لشلعته) مملوكة منه .

وإذا كانت عودة ( العجال ) عودة هادئة لا تشير إلا وقع الأظلاف على الأرض ، فإن عودة ( شلعات ) المعزى والغنم عودة شعرية عاطفية ! .

فمنذ تقبل ( الشلعة ) على القرية وتجد الأمهات ريح السخال يتعالى ثغاؤها جياشاً بأروع صور الأمومة ! .

· فيها من عنزة أو غنمة لها أولاد تنتظرها إلا وترسل ذاك الصوت العاطفي الشغري الذي لا تدري أهو نداء أو هتاف أو إعلام ، أو هو

مزيج من هذا كله ! . فتشتبك الأصوات كلها متعالية من ها هنا وها هنا فتشكل مجتمعة مظهراً من أجلى مظاهر الشوق والحنين والحدب والعطف ، تعبر فيه هذه العجاوات أصدق تعبير وتبين فيه أوضح إبانة ! . .

فإذا دنا القطيع من مقره وأصبح على قيد خطوات من ( الصيرة ) وسمعت السخال ثغاء الأمهات ردت عليها بثغاء أشجى ونداء أرق! .

ألا لله تلك الأماسي الشاعرية العاطفية التي لم يبق منها اليوم إلا يقايا ! . .

## الصيف في القرية

كان لحياة الصيف في القرية الذي تحدثت عنه فيها سبق جانب آخر لا يخصها وحدها بل يعم الجبل كله . فكروم التين في شقرا كروم محدودة ليست لأكثر من سد حاجة الناس بالتين كفاكهة صيفية بحتة . وهذا لا يمنع أن الكثيرين كانوا يعدون التين لفصل الشتاء بعد تيبيسه في الصيف ولكن لا تين شقرا ولا تين غيرها من القرى البعيدة عن الساحل كان يعتبر من التين الجيد القابل للإدخار للشتاء . وإنما كان التين الجيد هو تين القرى الساحلية . ومنذ أن تبدو طلائع الصيف ويصبح موسم التين قريب الحلول تتهيّا صبايا القرية للذهاب إلى (الساحل) حيث يمكثن هناك طيلة موسم التين . تذهب الصبايا كل إلى القرية الساحلية التي اختارتها حيث يعملن هناك في كروم التين قطفاً ونشراً وتبيساً . لذلك تتحول كروم التين في الساحل إلى مجامع قروية جياشة حيث لا يخلو بيت من أن يملك شيئاً من شجر التين أو يعمل في شجر التين ، وتنصب الخيام في الكروم وتنتقل إليها أسر بكاملها من بيوت القرية ، ينضاف إليها الفتيات العاملات القادمات من القرى الجبلية . فتدب في تلك الكروم حياة زاهية نضيرة متألقة ، وتشيع في تلك السهوب روح من الإنشراح والمرح والنشاط .

وفي ظلال التين تنشـد أحلى أغـاني الغرام ، وفي ضـوء القمـر تتفتـح أعذب أماني القلوب فتموج الدنيا كلها بالبهجة والحبور .

ولما تأخذ أشجار التين بالإقفار من الثهار ، ويأخذ الصيف بالإقلاع من تلك الديار ، يأخذ النزلاء بالتهيؤ للرحيط . ثم تقفر الأشجار ويناى الصيف ، وتمضي الفتيات عائدات إلى ( الجبل ) وفي جيوبهن ما ادخرن من مال وعلى دوابهن أو على رؤوسهن ما جمعن من تين يابس يدخر لأيام الشتاء .

أما اليوم فقد انقضى صيف التين . واستؤصلت أشجاره في الساحل وعفى الزمن على ذاك اللون من الحياة العاملية لأن التين اليابس بوسائل تحضيره البدائية لم يعد مجدياً وصار لبنان كله يستورد التين اليابس من كل مكان ، لأن التين في كل مكان استحدثت لصنعه الوسائل الحديثة وأصبح صناعة من الصناعات ! .

#### الماء

وكان من أوجع ما تعانيه القرية العاملية خلال الصيف هـو أمر المـاء . فالينابيع في الجبل قليلة جداً . وحين توجد في قرية من القرى ـ على قلة مـا توجد ـ فإنما تـوجد بـاء قليل لا يكـاد يفي بحاجـة القريـة . وكان النـاس يعالجون هذا بإنشـاء العيون المصـطنعة والـبرك المفتعلة فهم يختارون أمـاكن

معينة في ظاهر القرية يحفرون فيها الأرض بشكل دائىري لتكون الحفرة مجمعاً لماء المطر يسمى ( العين ) . ولما كان في كل قرية أكثر من عين واحدة لذلك كان لا بد من إطلاق إسم معين على كل عين .

ولا يستفاد من ماء هذه العيون إلا خلال الشتاء ، وربما إلى أوائل الربيع ، حيث تفد إليها صبايا القرية وقد حملن الجرار على رؤوسهن فيردن العين ناقلات منها الماء بالجرار . ولا بد في كل عين من درج حجري تهبط الصبايا درجاته كلما هبط الماء . وهذه العيون عيون قديمة العهد لا يعرفها الناس إلا هكذا وربما عن لأحدهم أحياناً أن ينشىء عيناً جديدة يطلق عليها اسمه وهذا قليل الحدوث .

ثم هناك في كل قرية مجمع كبير للهاء يطلق عليه اسم (البركة) تتدفق إليه سيول الشتاء فتملأه ليكون مورداً لمواشي القرية وأبقارها وخيولها وحميرها، ولري مزارع الدخان. ثم هو مكان غسل الأواني، ومكان غسل الثياب.

وإذا كان ماء العيون سائغ المنظر لأنه ينقل جديداً ، فإن ماء الـبرك ماء تعاف منظره العيون وهو مملوء بما يتولد فيه لقذارته من أنواع حيَّة تعيش فيه طوال العام .

وإذا كان ماء العيون يسد بعض الحاجة خلال الشتاء ، فقد كان لا بد من سبيل لسد الحاجة كلها خلال بقية فصول السنة . لذلك عمدت معظم البيوت إلى إنشاء آبار فيها ففي كل بيت بئر تتجمع فيها مياه الأمطار خلال السنة .

وهكذا تظل الأمور سائرة والناس راضية . ولكن المحنة الكبرى حين يتأخر هطول المطر وتأخذ مياه الآبار بالنفاد ، ثم تنفد ! . فعند ذلك يفتش الناس عن الينابيع في القرى البعيدة فيقصدونها بدوابهم لينقلوا منها ما يسد بعض حاجاتهم ! .

وحين تبدأ مياه أقرب الينابيع البعيدة بالتضاؤل، لكثرة ما ينقل منها، يقيم أهل القرية النواطير لمنع الغرباء من ارتياد العين . وعند ذلك يفتش العطاشي عن ينابيع أكثر بعداً ! .

ففي شقرا مثلاً كان الأهلون يبدأون بنقل الماء من (عيون الحان) الواقعة في سهل الحان تحت تبنين إلى شرقها والمملوكة لأهل تبنين . ثم يتقدمون إلى عين المزراب في غرب تبنين ، ثم ينتشرون بعد ذلك في كل مكان بحثاً عن الماء ! .

#### العيون منتزهات القرية

عيون القرية المجموعة من ماء المطرهي في أيام الصحو منتزهات القرية ، فيا هو أن ينبت العشب على حوافيها المدورة ويمتد حول تلك الحوافي على مساحات غير واسعة ، وما هو أن تخضر تلك الجوانب بما نبت عليها من العشب . ثم ما هو أن ينقطع المطر ويطول انقطاعه أياماً ينشف فيها العشب وتجف الأرض حتى تصبح حوافي تلك العيون مقصد رواد الاستجهام ومنطلق هواة الاستمتاع بالهدوء والسكون .

وأكثر ما تكون تلك العيون في مواقع طبيعية مشرفة على ما انحدر تحتها من سفوح أو ما انبسط أمامها من حقول ، عما يسزيد من جماذبيتها للمتنزهين .

وعيون شقرا المشهورة هي ثلاثة : ( عين الحمرا ، وعين الفوقا ، وعين التحتا ) .

ووصفت الأولى بالحمرا لأنها تقع في أرض ترابها أحمر . أما الثانية والثالثة : فإن الأولى وصفت (بالفوقا) لأنها أعلى من الثانية التي هي أسفل منها ، والتي يوصلها بها خط مستقيم يمر عبر الكروم والحقول يمتد من الفوقا إلى التحتا .

ويختلف رواد هذه العيون والمتنزهون فيها: أما الوقورون فأكثر ما يقصدون (عين الفوقا) لأنها أبعد عن البلد ولا تقصد من الواردات إلا بعد أن تنضب أو تكاد (عين التحتا) فيبقي أهل الوقار فيها على وقارهم، فلا تخدش هذا الوقار رؤية أسراب الصبايا متهاديات على طريق العين ثم واصلات إليها بجرارهن الجميلة المنبطحة على رؤوسهن فارغة في الورود، والمستقيمة المتعالية مملوءة على تلك الرؤوس في الصدور. ومن لا يبالون بالوقار، أو من ليس شأنهم الوقار، يقصدون أكثر ما يقصدون (عين التحتا).

وقد يتناول القادمون طعام الغداء إذا ذهبوا ظهراً أو قبل الظهر . وقد يتناولون الشاي إذا ذهبوا عصراً أو أصيلًا ، وقد لا يتناولون لا هذا ولا ذاك ، بـل يقتصرون على التحدث والتنادر وفي مجالس الوقار لا بـد من الشاي ، ولا بد من منشد للشعر العربي الأصيل يرتله على الطريقة العاملية العراقية الأصيلة ترتيلًا جميلًا يكسب الشعر تأثيراً في النفوس ، ويثير فيها الاستمتاع بأطايب القول .

وكان أعلى المنشدين صوتاً وأنداهم تزتيلًا وأعمرهم حنجرة ، في عهدنا هو السيد محمد حسين خلف ، الذي كان إذا انطلق في إنشاده الشعر يدوي صوته الدوي المعجب المثير .

وكنـا في تلك السن نتنازع ( العينـين ) ( الفوقـا والتحتا ) فـإذا صحبنا أهـل الوقار كنا على ( الفوقا ) وإذا انفردنا كنا على ( التحتا ) .

على أن (لعين الحمرا) شأناً آخر فهي أبعد العيون كلها عن القرية ، لذلك كان قلما يقصدها المتنزهون ، إذا كانوا كلهم من شقرا . ولكنها مكان مناسب لالتقاء متنزهين من أكثر من قرية تتوسط عين الحمرا المسافة بينها جميعاً ، فيتواعدون على الالتقاء عليها . وهي الأخرى ملتقى أهل الوقار . . .

ومن طرائف لقاءات هذه العين أنها كانت يوماً مقصداً للسيد محمد من محمود الأمين العالم الزاهد مع رفقة له ذبحوا عليها ديكاً وكان غيرهم من أصحابه قد قصدوا متنزهاً آخر هو (بركة المرج). وكانوا قد ذبحوا هناك لطعامهم عنزاً، فبلغهم ما جرى على (عين الحمرا) فأرسل شاعرهم السيد هاشم عباس إلى السيد محمد أبياتاً منها:

أم أين من ذا المسرج عين أصبحت المسراء التعليم التعليات التعليم الأولى حجوا لها لم يسأنفوا من مسوضع التعلين وعهدتهم شم الأنوف ومسا أبسوا المتعلين المسكين المسكين المسكين المسكين المسكين تتابعت بمشين المسكين مساكسان ديككم كعنسز محمد يكفي مشين تتابعت بمشين

وعلى ذكر السيد محمد محمود الأمين هذا أقول: أنم كان وجهاً أصيلًا من وجوه هذا الجبل يجمع إلى الزهد حب الاستمتاع بجمال الطبيعة. وقد

حمله ذلك على أن خص أرضاً له تناوح (عين الفوقا) فسيهما المنتزه وحفر فيهـا عيناً ، فكـانت ملتقى النخبة في الأصـال الجميلة ، وعـلى رأسهم هـو بالمعيته وطيب مجلسه .

وأحسب آن الذي دعاه إلى إيجاد العين هـو الرغبـة في البعد عن رؤيـة الواردات إلى العين بجرارهن ، مع حب الاستمتاع بالطبيعة . . .

وبالفعل لم تكن عين المنتزه مقصداً للواردات ، بـل كن يكتفــين بالوصول إلى (عين الفوقا) غير البعيدة عن عين المنتزه .

وفي يـوم من أيام الـربيع أرسـل السيد محمـد إلى والدي أبيـاتـاً يقـول ها :

ما ترى الأرض أينعت بالأقاحي والأزاهير في جميع النواحي وبها العندليب يشدو بلحن مطرب للنفوس والأرواح فقد العرم واقتعده ذلولا يا زعيم الكرام ـ سلس الجهاح وتعجمل فإننا في انتظار قبل تشويشها بلفح الرياح ولك الاختيار في أي أرض أنت تهواه يا حليف السهاح

وصحيح أنه جعل له الاختيار في المكان ، ولكن المكان كان معيناً أما (عين التحتا) فهي خارجة من هذا الاختيار حتماً ، وأما (عين الحمرا) فهي بعيدة لا بد في الوصول إليها من هبوط عقبة ثم صعود هذه العقبة في الرجوع .

( وعـين الفوقــا ) وعين المنــتزه متجاورتــان ، ولكن الثانيــة أخلى ، إذن فهى المعينة ، لذلك أجابه والدي بأبيات قال فيها :

إنني للدعاء منك ملب وإلى ما طلبته ذو ارتياح وقد احترت أرض (منتزه) النفس محلاً لنزهة وانشراح الشتاء في القرية

يقبل الشتاء على القرية حاملًا الري والخصب وممهداً للرزق والعيش ، وما من شيء في القرية يعدل ذاك المطر المتساقط من السهاء نعمة وراء نعمة . . .

فالإنسان يترقبه ليطمئن أول ما يطمئن على أرواء الأوام ، ثم لينبت له الزرع ويحفظ الضرع لذلك عبروا عن المطر بالخير فإذا دعوا الله بأن يبعث الخير فإنما يعنون بالخير المطر فإذا تأخر الخير عن موعده عمت الكآبة الوجوه وملا الهم النفوس ، والتجأ الناس إلى الله يسألونه الرحمة بهم والإشفاق عليهم .

والفلاحون يبدؤون الزراعة أول ما يبدؤون قبل إقبال المطر أمـلًا بأن يأتي بعد ذلك هاطلًا بأمواهه الريا . ويسمون الزراعة قبل المطر : الزراعة على (عفير) وهـذه الـزراعـة المبكـرة التي هي زراعـة القمـح ، هي أكـثر الزراعة تأثراً بتأخر المطر ، ويتقدمه معاً .

فإذا جاء المطر مبكراً كانت مواسم ( العفير) أكثر المواسم إقبالاً وأعظمها إنتاجاً . وإذا تأخر المطر كان نصيبها الإدبار ، وأحياناً الاندثار . .

ومن هنا كانت نوعاً من المغامرة ، ولكنها مغامرة لا بد منها ولا غنى عنها . وهي نوع من التسليم للقضاء والقدر الذي يفعل ما يشاء . وتأخر المطر فيها نوعان : إما أن يتساقط مبكراً ولكن بكميات غير كافية ثم ينقطع هطوله أمداً طويلًا فيوقع الفلاح بذلك في الكارثة . لأن المطر القليل

المتساقط أول الأمر يكون كافياً لإنبات حبات القمح بحيث تـطل من تحت الـتراب خضراء زاهية ، ثم لا تجـد ما تـرتوي بـه فتموت فيضـطر الفـلاح لتجديد الزراعة بعد المطر وبعد خسران ماله وأتعابه .

والنوع الشاني أخف ضرراً وأقبل خبطراً ، وذلك بنان تخضر الأرض بزروعها ، ثم يتأخر هطول المطر تناخراً لا تكون معه المزروع ماتت ولكن ضعفت ، فبإذا جاء المبطر قبل المبوت عادت تستنانف الحياة ونكن ضعيفة كليلة ، وكان نتاجها بالتالي ضعيفاً ممحلاً . . .

أما النعمة الكبرى ، فهي أن يهطل المطر مبكراً وابلاً ثجاجاً متتابعاً لأكثر من يوم وليلة ، فيحصل بذلك ما يدعونه (الريَّة) فيقولون : (أروت الدنيا) ويطمئنون عند ذلك لموسم (العفير) . (وللرية) عند الفلاحين حدود يعرفونها هم ، ولا أعلم أنا عن تفاصيلها أكثر من اسمها . ويوم (الرية) يصبح تاريخاً للسنة ، تؤرخ به أحداثها ، فيقال : تزوج فلان بعد (الرية) بشهور، إلى غير ذلك من السوريخ المتصلة بشؤون القرية وأهلها .

وكــــذلك يقـــولون : مثــلًا : تأخــرت (رية) هــــذه السنة عن (ريّـــة) السنة الماضية أو تقدمت عليها .

وعندما يوغل فصل الشتاء في التقدم توغل السهاء بالمطر الغزير مما قد يظل متواصلاً أياماً متتابعة وربما أسابيع ، تواصلاً لا يضعف ولا يهي ، بل يظل على قوته وعنفه مصحوباً بالرياح والبرعود والبروق ويسمى عند ذلك (العيانة)، فيقال: استمرت (العيانة) كذا يوماً أوكذا أسبوعاً. وكثيراً مامنعت ( العيانة ) الناس من الخروج من بيوتهم وحرمتهم من التواصل والتزاور في ذلك الشاعر ابن شقرا:

منعتنا عن الوصال جوار لابسات سود البرود حداداً مرسلات ودقا إثر ودق

نشرت فسرعمها عملى الأفساق يسوم جمد المصيف بسالانسطلاق من جفسون مغسرورقسات المسآقي

أويقول :

بين جزر من البروق ومد وغوادي السحاب وهي ثقال رجا يسرع المروع اختساء فارتوى عاطش وأيسع روض قد قعدنا عن الوصال اضطراراً

هددرت في السما شقساشق رعد طوت الأفسق بدين نص ووخد وهو في حالتي عناء وجهد وازدهسي في ردائه المستسجد رب بعد يكون عن غير عمد

وأيام (العيانات) أيام مشهودة في القرية فعندما تتلبد السياء بالغيوم وتندر بهطول المطر ثم يبدأ يتساقط ، يحاذر الناس ، أول ما يجاذرون من تساقط الدلف داخل البيوت لللك يهرعون جميعاً إلى أسطحة المنازل حيث يعالجونها (بالحديلة) ، ذلك أن الأسطحة هي من تراب ، وهذا التراب يتتمقق بالجفاف فإذا هطل المطر تخلل الماء الشقوق ، وبدأت نقاط منه تببط إلى داحل الغرف . والحديلة تكون بالمحدلة وهي حجر أسطواني الشكل منقور من طرفيه بمقدار ما يدخل فيه طرفا (الماجوس) . و (الماعوس) عودان من خشب متصلان برأسها ومنفرجان بعد ذلك بحيث يشكلان زاوية

حادة تنتهي بطرفين معكوفين يوضعان في نقري ( المحدلة ) فيشدانها من طرفيها بحيث تتماسك في ( الماعوص ) فيجرها الرجل أو المرأة أحياناً أو يدفعها أمامه فتنجر أو تندفع بثقلها على التراب وقد بلله المطر مما يساعد على سد الثقوب وتفادي الدلف . . .

وساعات ( الحديلة ) ساعات طريفة جداً ، إذ يصعد على كل سطح من سطوح القرية إنسان ، فتغدو الأسطحة كغابة متحركة من الناس ، ثم يتعالى من دوران الحادلين ( بالمواعيص ) صرير يسمع من الطريق ، فلا ترى العينان سوى شخوص تتحرك مسرعة ، ولا تسمع الأذنان سوى صرير ورنين . فإذا توالى المطر وعاد المطل وابلاً مغرقاً تراكض الناس هابطين من الأسطحة إلى داخل المنازل .

ولكن هل تغني ( الحديلة ) فتمنع تساقط الدلف ؟ . . إنها في الكثير من الأحيان لا تغني كل الغناء ، فيكون لا بد من تساقط الدلف ، ولكن بنسب مختلفة بحسب العناية بالأسطحة وقلة العناية بها ، وقصة الدلف هي الأخرى قصة طريفة : فعندما تسقط النقطة الأولى يسرع أهل البيت فيضعون تجبها إناء ، ثم تتابع النقاط المتساقطة ويتتابع وضع الأواني ، وتبعاً لذلك تضيق الرقعة السليمة فيبدأ السكان بالانكاش والتجمع فيها لا يزال سلياً . وقد يعم الدلف فينطوي الناس على أنفسهم في الزوايا . ويصبح لتساقط الدلف على الأواني التي تمتلىء ثم تفرغ ثم تمتلىء ، يصبح تساقط الدلف عليها مصدراً لأصوات رتيبة متتابعة متكاثفة كأنها نغم واحد . .

ولما كان كل شيء في جبل عامل محركاً لقرائح الشعراء ، فقد كان للدلف أثره في الشعر العاملي فمها قال فيه شاعر من شقرا :

الدلف قد أودى بنا وقعه وسقف بسيتي لم يسزل واكسفسا كأغما تمنسور نموح غدا وكملها قملت كمفسى مماجسري كسأنمسا السغسيسث إذا مساهمسى كأنبه وهبو ببلا صببوة قدملا البيست جميسعساً ولم وصرت أحساج إلى زورق منهسمسر تستقسر قسطراتيه مسن عسن يمسيسني وشسمالي ومسن وكلها السقف بكى أصبحت تحسبها أصوات من سبحوا وكسلما قملت انستمهمي وكمفسهما لست وإن أطنبت في وصفها ما زلت مما نسابسني حمائسراً وبست لسيلي قسلقسأ سساهسرأ

يسا رب خلصنا مسن السدلف فهو يباري السحب بالوكف يسفور بسالماء من السسقف منيك علينا قيال لا يكيفي يتلوعليه وقعة (الطف) صب بكى من فسرقسة الألسف يسقنسع بسثلث لاولا نسصف يسسوقه الملاح للجسرف في الأرض كالنقر على الدف فموقى وقمدامي ومن خلفسي تسرقص بسين الملهسو والمقصف في عمدد يسربو عملي الألمف وانقشعت زادت على الضعف أبلغ منها منتهى البوصف أصفق بسالكف عبلى البكف لا أغسمض السعسين ولا أغسفسي

ولقــد انتهى الـدلف وقصص الــدلف ومشـاكــل الــدلف ، وزالت الأسطحة الـترابية ، وحلت محلهـا أسطحة ( الإسمنت ) ، وانقضى عهـد المحادل . . .

## ليالى الشتاء

ليالي ( العيانة ) في الشتاء تحبس الناس في بيوتهم ملتصقين ( بالدواخين ) ، ( والداخون ) هو موقد النار الذي يصطلي به الناس في القر ، دافعين البرد عن أنفسهم بما يؤججون فيه من نيران ، وما يوقدون من حطب .

والداخون يقام دائماً في زاوية الغرفة ، حيث يمتد كعلبة مثلثة الجوانب تبدأ من علو حول المترعن الأرض مرتفعة حتى سقف الغرفة حيث يكون السقف مثقوباً بمقدار سعة الداخون فيندفع الدخان من الثقب الكبير متعالياً في الجو.

وما دام (الداخون) محصوراً في الزاوية فحرارته لا تمتد إلى كل جوانب الغرفة، بل لا تكاد تشمل إلا جوانب الزاوية وكل ما تفعله في سعة الغرفة أن تمتص القليل القليل من البرودة المتعاظمة، لذلك تكون السهرة هي في الجلوس حول (الداخون) على شكل قوس ينحني حتى يلاصق طرفاه جانبي الزاوية وبذلك يصطلي الجميع بالتقرب من النار المضطرمة.

أما من يفوز بالجلوس على أحد جانبي الزاوية تماماً (في القرنة) فهو الفائز الأكبر في تلك السهرات الشتائية الباردة ، إذ يكون حظه عدا الاصطلاء هو أن يجلس مستنداً إلى الجدار ولا يفوز بهذا المغنم إلا اثنان يشكلان نهاية القوس البشري .

فإذا كانت السهرة عائلية بحتة ، فالجنبان لرب البيت ولربته وحدهما ، وإذا غابا عن السهرة أو غاب أحـدهما ، إما لوجـوده في غرفـة أخرى أو في منزل مجاور ، تسابق الآخرون على الفوز (بالقرنة) ، ومن سبق لا يغادرها إلا أن يبلغ اضطراره حداً لا يقاوم .

وحــول ( الـداخـون ) تقص الأقـاصيص عــلى الأطفــال أو تتنــوع الأحاديث ، وتتبادل الآراء . . .

وإذا كان رواد الغرفة أكثر من أن يتسع لهم قوس ( المداخون ) يكون لا بد من وضع ( منقل ) وسط الغرفة تنتقل إليه بعض ( الأحطاب ) التي تكون بدأت تشتعل في ( الداخون ) وهذا النقل يلازمه تعالى المدخان في المغرفة تعالياً طاغياً ، وعندما تبدأ الدموع تتساقط من العيون بفعل المدخان يردد الجالسون المثل القروي العاملي ( دخان يعمي ولا برد يضني ) . . .

عـلى أنه قـد يستعمل الفحم أحيـاناً وسط الغـرفـة ، ويكـون هـذا في البيوت الميسورة . . .

أما وقود (الداخون) فهو نوعان: إما خشب الزيتون اليابس الذي لم يعد يصلح للحياة فيقطع ويدخر للشتاء، وهذا أفضل أنواع الحطب. وإما الحطب المستورد من بقايا الأحراش. وكانت هذه كلها خارج شقرا. إذ أن أحراش شقرا قد أبيدت ولم ندرك نحن منها شيئاً، وكان الشيوخ يتحدثون عن بقاياها التي أدركوها.

وأقرب مكان كان يقصد للحطب من شقرا هو حرش قرية حولا الممتد في وادي السلوقي شمالاً وجنوباً أو في وادي الاصطبل شرقاً. وحرش وادي الاصطبل هو الحرش الـذي مر فيه ابن جبير ووصف وصفاً جميـلاً.

ونقل الحطب من الأحراش يكون على رؤوس صبايا القرية ، حيث ينطلقن في مطالع الصيف سرباً وراء سرب إلى الوادي الجميل حيث يفترض فيهن أن يجمعن ما يبس وتساقط أو كاد من الأغصان . ومع أن هذا محظور عليهن لأنهن من قرية غير قرية الحرش فقد يتساهل به نواطير الأحراش . ولكنهن لا يتقيدن بذلك إذ كثيراً ما امتدت أيديهن إلى الأغصان الغضة اليانعة فيأخذن يقطعنها ، مغتنات غياب الناطور أو ابتعاده .

وكم من مشاكل تقع بينهن وبين النواطير وكم من متاعب جرها التحطيب من ( الوعر ) . ( والوعر ) هو الاسم الـذي يطلق في القرى على الحرش ، فإذا قيل ذهبنا إلى ( الوعر ) فالمقصود هو الحرش .

فمن يمر في مطالع النهار في وادي السلوقي سائراً بين تلك القلل الشجيرة والتلال النضيرة . ومن يجتاز في متوع الضحى بهاتيك المرابع ، تملأ مسامعه أغاريد الصبايا وقد عكفن على الحطب جمعاً أو قطفاً ، حتى إذا اجتمع لكل واحدة ما يقوى رأسها على حمله ، كتلت ما جمعته كتلة أسطوانية الشكل مديدة الحجم ، وربطتها بحبال ( البابير ) ثم تناولتها بكلتا يديها ورفعتها إلى رأسها ومشت تدق الأرض بقدميها في خطوات بخطوها إنسان .

وهمل أشرف من خطوات هذه الفتيات اللواتي يمشين إلى العمل منذ الصباح برؤوس مرفوعة ووجوه متعالية يبسطن الأنامل منقبات عن الأعواد ويطوين السواعد حاملات للأحطاب .

يمشين من الوادي وقد أخذ الصمت يرين عليهن بعد الغناء الطويل ، حتى إذا بلغن عقبة (السكيكة) وانطلقن فيها مصعدات ، أخذ العرق يتصبب من تلك الوجوه الجميلة بما ناءت به الرؤوس من حمل ، وما أعيت به الأقدام من تصعيد . يمشين صامتات قارات ، ولكن في صمتهن أبلغ بيان . . .

وفي القرى المحرومة من الأحراش ، أو البعيدة عنها قد يستعاض عن الحطب بالبلان ، ولكن البلان لا يستعمل للاصطلاء لسرعة هبوبه فسرعة هموده ، ولكنه يستعمل لنار المطابخ . وكها أن الصبايا ينقلن الحطب من الوديان ذات الأشجار ، كذلك ينقلن البلان على رؤوسهن من الوديان ذات البلان . والتقى مرة شاعر بفتاة تنقل البلان على رأسها من وادٍ يسمى (وادى عراجا) في بلدة الخيام فأنشد :

ت دلالا بللان وادي عراجا حيث أصبحت للمليحة تاجا

لقـد انقضى عهد الـداخون فـلا تسابق إلى ( القـرنة ) ولا تحلق حـول النار . وانتهى زمن الحطب فلا هبوط إلى الوادي ولا صعود في العقبة . . .

لقد حل ( المازوت ) مشكلة البرد وحلت مدافشه محل ( الدواخين ) . . .

### دروس النحو

كان والدي حريصاً على اتقاننا اللغة العربية وقواعدها ، كما كان حريصاً على أن نتابع دراسة الفقه مع متابعة الدراسة الابتدائية في الوقت نفسه , فكنت ونحن في دمشق ألتقي في الصباح الباكر قبل ابتداء الدروس في المدرسة العلوية \_ ألتقي بنفر من التلاميذ الدمشقيين عند والدي حيث

نتلقى عليه دروس النحو في الكتب القديمة . فبعد حفظنا للاجرومية ثم دراستنا كتاب ( القطر ) . صرنا ونحن في الصف الابتدائي الأخير نتلقى الدروس في كتاب ( الألفية ) شرح ابن الناظم . فنحفظ النص الشعري ثم ندرس الشرح . وننهى الدرس قبل أن يحين موعد ( دوام ) المدرسة .

وكان والدي يحرص أثناء ذلك على تلقيننا بعض القصائد العربية القديمة التي يختارها بنفسه لنستظهرها ثم نتلوها أمامه ليتأكد من أننا استظهرناها . فمها استظهرته في تلك الفترة (لامية العرب) وأبيات قتيلة بنت الحارث التي ترثي بها أخاها النضر بن الحارث بن كلدة الذي أسر يوم بدر ثم قتل .

وكنًا عند انتقالنا في الصيف إلى شقرا ، يظل والدي حريصاً على أن نتابع الدروس خلال إقامتنا في شقرا . وفي الانتقال الأخير الذي طال وطال بسبب ظروف الثورة السورية ظللنا ندرس الألفية ونحفظ شعرها . وكنت أشترك في هذه الدروس أنا وأخي جعفر . وكنان جعفر متبرماً بهذه الدروس ، يقبل عليها لا عن رضا ورغبة ، ويود لو تخلص منها .

وكانت لنا في شقرا خلال الربيع أيام نقضيها في التنزه في البرية جماعة يلتقي فيها كل أتراب الأسرة بمن هم في مثل سننا أو أكبر قليلاً أو أصغر قليلاً . فنقصد مجتمعين أحد الأماكن البعيدة عن القرية حيث نقضي النهار بكامله في تسلية ولعب . وكثيراً ما كنا نتواعد مع رفاق لنا من أبناء قرية (حولا) حيث يوافوننا إلى (دوبيه) الواقعة بين شقرا وحولا . فنتخذ من القلعة وجوارها متنزهاً لنا طول النهار ويصنع الغذاء جماعياً في المتنزه وهو على الغالب (مجدرة) يتولى طبخها بعض العارفين من الرفقة .

وفي يوم التقينا في (دوبيه) وأمضينا النهار وتغدينا المجدرة ، وكان يوماً أنسنا فيه كـل الأنس . ولما عـدنا استـوحى جعفر من ذلـك اليـوم قصيـدة طريفة لا أزال أذكر منها :

ويسضيع منه أكثره بر قل أن لا تسظره أقصى مناه (الشحيره) العلم عندي مسخرة ما فيه إلا النحوره وكمداك قملبي مسرمسوه وقد لزمت القنعره وعلتك منها (الكندره) في غير أنس لم تسره لنصيحتي ما أحمره سرنا بقصد (الكزدره) بجنابنا كي نعبره مهجررة ومكركره من أنسه ما أقصره م أقسول كسان (مجسدره) محسرة (وملرذره) مبلأت فيناء البطنيجيره والحيال منه مكدره

يا من ينقضي عنمره بين المدفعاتسر والمحما حب القراءة دأبه ماذا يفيد تعلم لا سيا النحو الذي أشــجــى فـــۋادي درســـه لسوجشت إحدى السسيدات أدمتك من قبقابها ربح اللذي دوما غدا قـل لـلذي لا يـرعـوي لو كنت تبصرنا وقد نبخى مكانأ لائقا كان المقام بقلعة فيسها أقسنا يسومنا إن كنت تسال ما الطعا لكنها وكمشيرة أيمضأ وقد والكل منّا جائع

أسنانيا مسنونة حيى إذا نضج الطبي وكذا النفوس استبشرت ما كنت تسمع حين نا حكى حكى نا شم انكفأنا راجعين شما انكفأنا راجعين همذا حديث ذهابنا إن كنت فيه مقصرا

وكذا الكروش مهيره خ علت لذاك (الهوبره) من بعد (عوف التزكره) كل غير صوت الشخوره بلغ الطعام الحنجره كسا أتينا القهقرة أغناك عن أن تحضره فإلى الرفاق المعدره

وبلغت القصيدة والده فضحك لها طويلاً وأعلن إعفاء جعفر من حضور درس الالفية . ولقد أفادتني هذه الدروس في قابل أيامي سواء منها دروس النحو أو دروس الفقه . على أنني لم أكن أقبل عليها إقبالاً كاملاً ولم أكن أعطيها ما يجب أن تعطى من عناية واهتمام . وإنما كنت أتابعها مسايرة مني لوالدي وتنفيذاً لرغباته . ثم أدركت بعد أن وعيت تمام الوعي كم كنت مخطئاً بقلة عكوفي على تلك الدروس وعدم الانكباب عليها . فإن ما ظل عالقاً في ذهني منها أراني كم كان يمكن أن تكون فائدة الكثير والأكثر .

## الإعلان في القرية.

كان إذا احتيج في القرية إلى إبلاغ الأهلين جميعاً أمراً من الأمور التي تتعلق بهم كلهم من شؤونهم العامة أو الخاصة . استخدمت لذلك المناداة العامة من على سطح مسجد القرية أو أي مكان عال آخر ويكون ذلك ليلاً حيث يقف ناطور القرية فيبدأ المناداة قائلاً :

يا أهل البلد أجمعين أولكم محمد وثانيكم علي وثالثكم فاطمة بنت النبي

ويكون هذا القـول تمهيداً لمـا يريـد أن يقولـه ولفتاً لــلأسماع واجتــذاباً للآذان .

ثم يشرع بعد ذلك بإبلاغ ما يراد إبلاغه .

على أن هناك إعلانات خاصة تتعلق بالمعلنين أنفسهم وتجري لمصلحتهم . وهذا يحصل مثلاً بأن يكون اليوم يوماً مطيراً يتعذر معه المكث خارج البيوت . ويكون أحد القصابين قد أعد ذبيحة لبيع لحمها . والعادة في الأيام العادية هي أن يجري ذلك في (الساحة) التي هي سوق القرية ومجتمعها ، حيث يلتقي جميع أصحاب الحاجات بما فيهم المفتشون عن اللحم .

ولكن حين يتعدر الخروج والمكث تحت المطر لا يستطيع القصاب تعليق ذبيحته في الساحة ، ولا يدري الناس إذا كان اللحم موجوداً أم لا ، ولا من هو القصاب اللذي ذبح اليوم . في هذه الحالة ، يرسل القصاب ولداً أو ولدين يغتنمون فرصة انقطاع المطر لفترات فيجولون أزقة القرية صارخين :

يا الله على اللحم . . . عند السيد ابراهيم عاشور . . . ( مثلاً ) . وعندما يتعالى النداء يرهف الناس آذانهم ليستوعبوا ما يقال . فحين

يفهمون يهرعـون للتزود باللحـوم وأكثر مـا يكون النـداء على اللحم ، وقـد يكون لغير اللحم .

### طبقات القرية

الطبقية في القرية العاملية لها مفهوم غير المفهوم الذي يمكن أن تدل عليه عند إطلاق كلمة طبقية . فهي طبقية ولكنها ليست ذات امتيازات إجتماعية تتمتع بها طبقة دون طبقة بل هي طبقية تدل على طبيعة العيش وإمكانية الحياة .

فمعظم القرى مملوكة لمجموع أهلها ، وقد تكون فيها ملكيات كبيرة لأسرة من الأسر ، ولكنها ملكيات لا تحول دون تملك الآخرين . ومع ذلك يظل فريق دون تملك للأرض . ومن هنا جاء تقسيم الناس في القرية .

فمعظم القرى يقسم سكانها إلى أربعة أقسام ملاكين ، فلاحين ، شكرجية ، فلتية .

أما الملاكبون فهم الذين يملكبون الأرض ولا يعملون فيها وإنما يعمل الفلاحون ويكبون لكل فريق نصيب من خلة الأرض ويسمى هؤلاء الفلاحون هم ( المرابعون ) لأن حصتهم لقاء العمل هي ربع المحصول . والفلاحون هم نوعان : نوع يملك الأرض ويعمل فيها بنفسه ، ونوع لا يملك الأرض فهو يعمل في أرض الملاكين . وأما ( الشكرجية ) فهم الذين لا يملكون الأرض ويعملون في مصالح أخرى ولكنهم يستأجرون الفلاحين وأدواتهم ليزرعوا لهم في أرض الملاكين ما يسمونه ( شكارة ) يكون من نتاجها أكثر ما يحتاجونه من قمح وبرغل . وأما ( الفلتية ) فهم الذين لا يملكون الأرض ولا يعملون مرابعين ولا أجراء ولا يزرعون ( شكاير ) .

ومن هؤلاء يكون العمال الزراعيون في الحرث والحصد ، والعمال غير الزراعيين كعمال البناء .

## العرس في القرية

النزواج في القرية هو على الأعم زواج حب ، ويندر أن يكون زواج مصلحة أو زواج صدفة . فالناس يعرفون بعضهم بعضاً وينشؤون متلاقين إما على البركة أو على طريق العين أو في الحقل أو في ( السهرة ) وما دامت القروية شريكة في العمل تقوم بسهم وافر من الجهد سواء أيام الزرع بنثرها بذور الفول والذرة في الحقل وراء زوجها العاكف على محرائه ، أوأيام الصيف باجتثاثها سيقان العدس وأشباه العدس عند ( الحليشة ) أو بالتقاطها ما تساقط من سنابل القمح وجعها (شهائل ) عند ( الحصيدة ) . ما دامت القرويات قسيات العمل في الحقول والبيادر والكسروم و ( السحاري ) . فإن الاختلاط محتوم والتعارف مفروض ، وسفور الوجوه قائم . . .

ومن هنا كان زواج القرية على الأعم زواج حب . . . وقد يطول وقد يقصر زمن الحب ، وقد يلاقي زواج الحب عراقيل يصمد معها الحب حتى يتجاوزها .

وتبدأ الشكليات بإيفاد كبير في القرية للخطبة ، فإذا لقي الاستجابة ، ذهب من يحدد موعد القران ويسمونه في القرية (العقد). وينطلق فريق من أقارب (العريس) على بيوت القرية يدعون الناس لحضور القران وهو إما أن يكون عصراً أوليلاً.

وفي الموعد المحدد يلتقي الرجال في مكان من منزل (العروس). ويمضي (فقيه) القرية أو عالمها متصدراً المجلس. وإذا كان أهل العريس على شيء من الوجاهة لم يقنعوا بالفقيه أو العالم المحلي وإنما يستدعون المرجع الكبير في البلاد. ولم تكن (شقرا) تستدعي أحداً لأن المرجع كان فيها دائماً وكان يدعى إلى غيرها من المدن والقرى.

وبعد أن يكتمل الجمع يدعى الفقيه من بين الرجال للذهاب إلى الغرفة الموجودة فيها (العروس) مع أهلها وأترابها والمدعوات من نساء القرية ، ويرافقه أقرباء العروس كأعهامها وأخوالها أو غيرهم وهناك يجلس وحده مقابل العروس محاطاً بالأقرباء وقوفاً . ثم يبدأ بالطلب إليها أن توكله بإجراء عقدها . ويكون الطلب بصيغة معينة تنتهي عادة بقوله : (فإن كنت راضية فقولي نعم) . وربحا استبدل كلمة : (فقولي أنت وكيلي) .

وهنا تبدأ مسرحية طريفة : فبالرغم من أن الفتاة تكون على أحر من الجمر في انتظار هذه اللحظات لتصبح قرينة لمن تحب ، وبالرغم من أنه لم يعد من كلفة بينها وبين الفتى المنشود ، فإنه لا بد من إظهار الدلال والتمنع والتظاهر بالخجل وعدم التسرع . فيظل السؤال بدون جواب ويرين الصمت على الفتاة . فيعاد السؤال من جديد ولكن لا جواب . ويعاد السؤال للمرة الثالثة . وقبل أن يطرح هذه المرة تُنبه الفتاة إلى أن هذه هي آخر مرة ، وأن عليها الآن أن تجيب . وبالفعل فإنها تجيب بنعم ، سواء كان السؤال مطروحاً عليها بشكل : (فقولي : أنت وكيلي) أو بشكل : (فقولي : أنت وكيلي) أو بشكل : (فقولي : نعم ) . لأن (نعم ) أكثر اختصاراً وأقل كلفة .

على أن بعض الفتيات ترفض أحياناً أن تجيب عند طوح السؤال عليها لثالث مرة ، وتظل مصرة على الصمت حتى المرة الخامسة . . .

وعندما تلفظ كلمة (نعم) يكون على باب المنزل حامل بندقية صيد فيا أن يقال له: (وكّلت) حتى يطلق البندقية في الهواء معلنة لسكان القرية أجمعين أن (التوكيل) قد حصل.

ثم ينتقل ( الوكيل ) مع صحبه إلى مجلس الرجال . وهنا إما أن يطلب إلى ( العريس ) أن يوكّل أحداً عنه ، أو أن يتولى هــو الإجابـة بنفسه ، ردّاً على صيغة العقد بقوله : ( قبلت ) .

ومع أن لفظ ( زوجتك ) هو وحده كاف لإتمام الزواج ، فإن العـاقدين يضيفون على هـذه الصيغة صيغـاً عديـدة بالفـاظ مختلفة ولكنهـا لا تخرج في الحقيقة عن مفهوم الصيغة الأولى .

ويختم العاقد صيغة الإيجاب والقبول بقوله : (مبارك إن شاء الله ) . إيذاناً بإنهاء كل شيء . . وهنا ينطلق البارود للمرة الثانية . . .

ويقبِّل العريس يد الفقيه العاقد . ثم يدور على الحاضرين فيقبِّل أيدي الشيوخ منهم ويصافح غيرهم أو يقبِّلهم ويقبِّلونه . . .

ومن طريف ما حدث في مناسبة من هذه المناسبات أن قروياً ينظم الشعر قد أحب فتاة فلم يوفق للزواج بها فكان مما قالمه واصفاً حاله هذا البيت :

عشية أصغت للعذول مطيعة وقالت لشيخ السوء (أنت وكيلي)

وعندما يقبل الليل تقام الأفراح مستمرة ثلاث ليال ، تعقد في كل ليلة فيها حفلة (الدبكة) صاخبة ضاجّة ، تضرب الأقدام بها الأرض على نفخات (المجوز) أو (الشبابة) ضرباً قوياً عنيفاً متهادياً ويشترك في الحفلة الواحدة فتيان القرية وفتياتها معاً ولكن لا مختلطين ، بل يشكل الفتيان قوساً في الحلقة والفتيات قوساً آخر يرتبطان معاً بفتاة بأول قوس الفتيات وبفتى بآخر قوس الفتيان هما وحدهما اللذان تتشابك أصابع يديهها معاً في مسيرة الحلقة المتواصلة .

أما بقية الأيدي ، فأصابع الفتى تتشابك مع أصابع الفتى وأصابع الفتاة مع أصابع الفتاة . . .

وأعذب ما في الدبكة حين تنبري صاحبة أعذب صوت بين الفتيات فتغني الأغاني القروية منطلقاً معها صوت المجوز أو صوت الشبابة باللحن نفسه . وتبلغ العذوبة ذروتها حين تتولى ذلك لا فتاة واحدة بل فتاتان ينبعث صوتاهما معاً بغناء واحد . . .

### المطاحن

في تلك الأيام لم تكن المطاحن الألية معروفة وكانت المطاحن المدارة بالماء هي التي تتولى طحن القمح . والماء الذي يمكن أن يدير المطاحن لم يكن قريباً من معظم القرى . وكان أقرب ماء إلينا في شقرا هو ماء وادي الحجير الذي تفور ينابيعه أيام الشتاء دفّاقة غزيرة ، وتظل كافية طيلة فصل الربيع بعد أن تكون قد بدأت تغور يوماً بعد يوم (١) وبعد نضوب الحجير يبعد أصحاب القمح بقمحهم من وادي الحجير إلى مُطاحن الليطاني التي ينهد أصحاب القمح بقمحهم من وادي الحجير إلى مُطاحن الليطاني التي تظل تدور على مدار السنة . لذلك كان (للطحن) شيء من الأهمية تقتضي التهيّؤ له وإعداد (الدواب) ، وكان الأمر عبارة عن رحلة إلى وادي الحجير يقضي فيها الذاهبون ليلة خارج قريتهم ، ويؤلفون موكباً مؤلفاً من عدة حمير ركا التقى سائقوها على موعد وربما على غير موعد . وكان في الحجير عدة مطاحن تحمل كل مطحنة إسماً معيناً متداولاً على أوسع نطاق في أوساط القرية ، إذ ما من بيت إلا وله في واحدة من هذه المطاحن المنتشرة في الوادي الجميل نصيب .

وعودة موكب (الطحين) له في البيت لا سيها عند صغاره شيء من البهجة ، إذ أن العائدين يحملون معهم إلى البيت نوعاً من الأرغفة لا يصنع إلا هناك ، يطلق عليه اسم (المشاطيح) واحدها (مشطاح) . وهي من الخبز السميك غير المالوف في القرية التي لا تعرف إلا الخبز الرقيق (المرقوق) المخبوز على (الصاج) . وقد لا تكون (المشاطيح) أفضل من (المرقوق) ولكنه طلب التنوع ، والرغبة في غير المالوف .

وخبز القرية نوعان: الأعم الأغلب وهو ما يصنع في البيوت حيث (يرق) العجين ويمدد على الأكف النسائية بحركات سريعة متعاقبة، ثم يطرح على (الكارة)، وهي غلاف مدور على سعة الرغيف، من نسيج، عشو بقطع النسيج، ومن (الكارة) يطرح على (الصاح) المحمي بالنيران الموقدة تحته.

<sup>(</sup>١) الحجير بلفظ تصغير حجر: وأد طويل عميق مبدؤه من آخر وادي السلوقي ومنتهاه نهر الليطاني قرب قرية القاقمية بخرج فيه إذا كثر المطر نبع ماء من جانب حجر كبير ولعله ينسب إليه \_ من الحول إلى الحول ، وقد يجف أو لا يخرج من قلة المطر ، عليه أرحية كثيرة (خطط جبل عامل) .

وهناك حالات استثنائية يعجن فيها العجين في البيوت ، ثم يرسل إلى ( التنور ) ممزوجاً به سمسم وكمّون وزيت مما يجعله متميزاً عن الخبز البسيط . وشرط الخبز في التنور أن يرسل مع العجين كمية من الحطب تكفي لإنضاجه ، إذ أن التنور لا يقدم الحطب وفي هذه الحالة تكون الأوغفة شبيهة ( بالمشاطيح ) أي سميكة غير رقيقة ، ولكنها تختلف عن ( المشاطيح ) بشيئين اثنين : بالتسمية أولاً ، لأن الرغيف هنا يسمى ( بعقة ) لا ( مشطاحاً ) ثم بالشكل إذ أن ( المشطاح ) طويل محتد ، وأما ( البقعة ) فمدورة غير متسعة .

والتنّور الشهير في شقرا كان تنّور (جميلة) ، فطالما حملت إليه أوعية العجين من البيت ، وطالما عادت نضيجة شهية ، وطالما ترقبنا عودها لنتخاطف ( البقعات ) حارة ثم لنلتهمها دون أن نضيف إليها أي شيء .

والتنور يختلف عن الفرن ، في أنه نقرة في الأرض مطلية بالكلس توقد في قعرها النارحتى تحمى من أسفلها إلى أعلاها ، فتتناول (جميلة) أو ابنتها (صفية) قطع العجين الممدَّد بعض التمديد وتضعها على الكارة ثم تمد يدها بها إلى جانب من جوانب التنور فتلصق عليها العجين ، ويظل ملتصقاً حتى ينضج . . . .

وعدا عن خبز ( البقعات ) ، فمها يصنع في التنور ( الكعكات ) ويتميز عن البقعات بأن العجين ممزوج بالحليب والسكر ، وتوضع كل قطعة منه في قالب خاص يكسبها خطوطاً وتخاريم منوعة ولا يصنع الكعك إلا في العيد .

### البرغل

البرغل في القرية شيء أساسي وجزء من حياة القروي ، بـل هو عـماد قوته اليومي وركيزة غذائه على مدار السنة . فمنه تصنع ( المجدرة ) ومنه تصنع ( الكبة ) على اختلاف أنواعها ابتداء من ( الكبة النية ) إلى ( الكبة بالصينية ) إلى ( كبة اللبنية ) إلى الأقراص المقلية إلى غيرها . . .

ومنه يصنع الطعام الذي يطلق عليه اسم ( البقلة ) وهو صنوف . فإذا أطلق اسم البقلة دون أن يضاف إلى إسم آخر عني به طبيخ البرغل مع مجموعة من الأعشاب البرية الخضراء . وهذا لا يكون إلا شتاء ، وذلك عندما يبدأ تساقط المطر وتبدأ الزروع والأعشاب بالإطلال من تحت التراب . فعند ذلك تخرج فتيات القرية وقد أخذت كل واحدة منهن سلة بيسارها وسكيناً بيمينها ، وينطلقن في البراري يفتشن عما نجم من العشب البري حيث يخترقن الأرض بسكاكينهن على جذور الأعشاب مقتلعات البري حيث يخترقن الأرض بسكاكينهن على جذور الأعشاب مقتلعات للأعشاب من جذورها ومالئات بها سلائن . وليست كل عشبة تصلح للأعشاب من جذورها ومالئات بها سلائن . وليست كل عشبة تصلح لللك ، فبعض الأعشاب لا تؤكل . والفتيات يعرفن ما يؤكل وما لا يؤكل ويحسن انتقاء ذلك . وهذا الخروج إلى البرية واقتلاع الأعشاب والعودة بها إلى البيت يعرف بإسم ( السليق ) فيقال : خرجت فلانة إلى ( السليق ) أنها وذهبت ( تسلق ) بتشديد اللام ( والسليق ) المجموع ينظف ويقطع ويطبخ مع البرغل مضافاً إليه قطع البصل وزيت الزيتون فيخرج من ذلك طعام مع البرغل مضافاً إليه قطع البصل وزيت الزيتون فيخرج من ذلك طعام ( البقلة ) .

وقد يضاف اسم ( البقلة ) إلى صنف آخر مطبوخ مع البرغل ، فيقـال (بقلة حمص ) أو ( بقلة فول ) إذا كان المطبوخ مع البرغل حمّصاً أو فولاً .

وسواء أكان الطعام ( بقلة ) أو بقلة فول أو بقلة حمص فهو أبداً خال من اللحم . وبذلك يكون نتاجاً قروياً محضاً مما أنبتته أرض القرية وعملت في إنباته يد الفلاح . لذلك فهو قليل التكاليف رخيص الثمن .

والبرغل يستعمل أيضاً مطبوخاً وحده أو مضافاً إليه من قطع البصل وهو بذلك يقوم مقام الأرز، ويكثر في هذه الحال أن يطبخ معه نوع من المرق المؤلف من اللحم وبعض الخضار، كما يصنع حين طبخ الأرز. ويسمى البرغل المطبوخ في هذه الحالة (صايت). وأكثر ما يكون هذا في الولائم. وأدركنا من يطبخون (الصايت) ثم يجللونه بطبقة من الأرز غير كثيفة فإذا أزيلت بدا البرغل تحتها. ويفعلون هذا تجمّلًا.

وأدركنا من روى لنا أن الأرز لندرته وغلاء ثمنه بالنسبة لثروة الفلاح ، كان يعتبر دخوله بيوت الفلاحين نتيجة ضرورة مؤذية . ذلك أنه كان يوصف طعاماً للمرضى ، وكانت الفلاحة إذا ذكرت الأرز في مجتمع أعقبت ذكره بقولها : ( الله لا يدخله بيتكم ) . . .

هكذا نرى أن حياة الفلاح في القرية تدور على البرغل وأنه الطعام اليسومي الذي لا منساص منه ، على مختلف الأسماء التي تطلق على مطبوخه . .

ومن هنا كانت مواسم البرغل في القرية مواسم حافلة .

أن للبرغل في القرية موسمين: الموسم الأول هو موسم (سلقه) ، فبعد أن تنتهي البيادر ويجمع القمح وينقل إلى البيوت ، يبدأ الاستعداد لانتاج البرغل . ففي كل قرية من يمتلكون (الخلاقين) جمع (خلقينة) . (والخلقينة) وعاء نحاسي ضخم كروي الشكل عميق القعر كبير المحيط حتى ليكاد يكون حوضاً . وصاحب (الخلقينة) هو الذي يتولى سلق القمح وإعداده ليكون برغلا ، لقاء أجر معلوم هو حصة من البرغل نفسه ، وعملية السلق تبدأ بأن تركز (الخلقينة) على موقد كبير يتسع لها ثم تثبت عليه تثبيتاً محكماً ، وعندما يراد سلق القمح تملأ الخلقينة ماء ويوضع فيها القمح وتوقد تحتها النيران إلى أن ينضج القمح فيفرغ من الخلقينة ، وينشر في الشمس إما في مكان يعده صاحب الخلقينة نفسه ، أو على أسطحة أصحاب البرغل ، ويظل في الشمس إلى أن يجف ويبس وعند ذلك يرفع ألى البيوت ويجرد منه اسم القمح ، ويصبح اسمه برغلاً ، وينشطر فيه الموسم الثاني وهو موسم (الجراشة) .

ومن الطريف هجوم العصافير على القمح المنشور على الأسطحة فهي فرصة ثمينة للعصافير أن ترى الأسطحة وقد تلألأ عليها القمح في نور الشمس فتتنادى من كل مكان للانقضاض على السطح والفوز بالتهام أقصى ما تستطيع التهامه من هذا الغذاء اللذيذ ، فتراها وقد أقبلت رفاً بعد رف وحطّت على السطح مستعدة للغنيمة التي لا تكون دائياً باردة ، بل هي على الأغلب حامية ، إذ أن أصحاب الأسطحة لا بد لهم من أن يضعوا على السطح ولداً تكون مهمته مطاردة العصافير بما تصل إليه يداه ، وهنا تبدأ المعركة ، فبينها الولد يطارد العصافير من أمام يكون غيرها منقضاً من وراء أو من اليمين أو من الشهال . . .

<sup>(</sup>١) السليق اسم لعملية جمع الأعشاب، واسم للأعشاب المجموعة.

وخلال موسم السلق تكون القرية في حركة دائمة متصلة ، فمن ناقلين قمحاً إلى الخلاقين بالأكياس على الدواب ، ومن عاملين في الخلاقين ومن ناقلين القمح مسلوقاً من الخلاقين إلى الأسطحة ، وهذا يجري بالأوعية النحاسية منقولة على رؤوس الفتيات .

والذي كان يعنينا نحن الأطفال من موسم (السلق) أننا كنا نحصل فيه على (الإلبة) (بكسر الهمزة وسكون اللام وفتح الناء) (والإلبة) الإسم الذي يطلق على القمح بعد نضجه بالسلق وقبل أن يجف، فهي الإسم الذي يتوسط القمح والبرغل. وفي هذه الحال يكون القمح ناضجاً طرياً يسهل مضغه ويعذب طعمه، فيستحضر الأطفال الأواني الصغيرة ويذهبون بها إلى قمح أهلهم المسلوق حيث تملأ لهم من (الإلبة).

والموسم الثاني للبرغل هو موسم ( الجراشة ) . ولم تكن المطاحن الآلية قد عرفت بعد ولا يمكن نقل البرغل إلى مطاحن الحجير أو الليطاني ، لأن هذه غير معدّة لمثل هذا الأمر لأن لطحن البرغل طريقة معينة هي غير طريقة طحن القمح ، فالثاني يغدو طحيناً في حين أن الأول يظل خشناً وعلى أنواع من الخشونة .

لذلك كان في كل بيت (جاروشة) معدة لطحن البرغل، وهذا (الجرش) لا يجري إفرادياً ولا يقوم به كل بيت لقضاء حاجته الخاصة ، لأن مجموع ما (يجرشه) البيت تضيق به جاروشة واحدة لذلك كان لا بد من التعاون في ذلك بين بيوت القرية كلها ، فإذا عزم أحد البيوت على من التعاون في ذلك بين بيوت القرية للمساهمة في عملية (الجرش) فتقبل صبايا البيوت وقد حملن (الجواريش) على رؤوسهن منقولة إلى بيت الداعي ، وحيث أن (الجاروشة) تحتاج لأكثر من يدين لإدارتها ولا بد من أن تتعاون أربع أيد أو ست أيد ، لذلك يقبل من البيت المدعو جميع (صباياه) ويلتقي الجميع ليلا في أوسع غرف البيت حيث تكون قد فرشت الغرفة فراشاً يستطيع تلقي (الجريش) . وهناك تصف الجواريش واحدة جنب الأخرى حتى تمتلىء بها الغرفة وتضاء السرج وتجلس (الصبايا) متحلقات حول الجواريش ، ثم تدير أيديهن الجواريش مترنمات بالأغاني متحلقات حول الجواريش ، ثم تدير أيديهن الجواريش مترنمات بالأغاني . . .

ولا ينتهي الهــزبــع الأول من الليــل حتى يكن قــد أنهين مـــا أعــد (للجراشة) وقمن بنتمض أذيالهنّ مما علق بهـا من آثار الــبرغل المجـروش، ثم تقدم الحلويات وما أعد للضيافة .

كانت ليالي ( الجراشة ) من ليالي القرية المشهودة ، والقريب من مكان ( الجراشة ) يتحسسها بجوارحه وهمو يصغي إلى ضجيج ( الجواريش ) ممزوجاً بأصوات الفتيات في تلك الليالي القروية الماتعة . .

#### بنات آوی ( الواویة )

من الأصوات التي كانت مألوفة في القرية هي أصوات بنات آوى ، فيا هـو أن يسدف الليل حتى تتجاوب الأودية والرحـاب بأصـوات بنـات آوى صارخة في الظلمة الداجية ، أو الليلة الأضحيانة لا فـرق في الحالتين . .

وما هو أن تسمع كلاب القرية أصوات (بنات آوى) حتى تجاوبها رادة عليها رداً عنيفاً. وإذا كان نباح الكلاب هو تهديد ووعيد وإنذار، فيا من أحد يعرف الحكمة التي تتوخّاها بنات آوى بالإعلان عن نفسها بهذا الصياح العجيب، والإشارة إلى وجودها بهذا النداء الغريب. على أن بعض (فلاسفة) القرية فسر ذلك بأنه نوع من استكشاف قوى العدو ومعرفة حقيقة هذه القوى ومدى فعاليتها، وذلك بما تجيب به الكلاب من نباح يكثر أو يقل بحسب كثرتها أو قلتها . . .

وعندما يتعالى هتاف (ابن آوى) الخبيث فإن أول ما يتبادر إلى ذهن القروي هو ذكر دجاجاته، ففرائس (بنات آوى) هي دائماً الدجاجات. ومهما حصنها صاحبها، ومهما أحاط (القن) بما يحسب معه أن الاقتحام أصبح متعذراً، ورغماً عن وجود الكلب، الحارس الأمين، فسيظل (الواوي) يجد منفذاً يصل منه إلى (قن الدجاج) والفوز بصيد ثمين . . .

وإذا كانت (بنات آوى) تتصايح في أول الليل ، فهي تسكت حينها تهجم العيون ، ففي تلك الساعات تدركها الحكمة ويعود إليها التعقل وتمتلكها الرزانة ، فلا تعود تعلن عن وجودها وتدل على مكانها ، بل تأخذ بالتهيُّو والاستعداد للتسلل إلى (قن الدجاج) محاذرة أشد ما تحاذر أن لا تشير انتباه الكلاب ، لتمرق إلى غايتها آمنة مطمئنة ، وكثير ما نجحت خططها في استغفال الكلاب واقتحام الدجاج بلا خوف منها ، ولكن الويل لها إذا أحس الكلب (بواو) قريب منه ، ثم فاجأه بالهجوم عليه ، فإن معركة (الواوي) معه خاسرة حتماً ، لا يخرج منها إلا مهشماً محرقاً . . .

أما إذا استطاع الإفلات والركض هارباً من الكلب وصدا الكلب وراءه ، فإن الكلب لن يدركه أبداً ، وسيظل هو أسرع من الكلب ، ويظل راكضاً حتى يصبح في الحقول الواسعة المترامية ، فيرجع عنه الكلب خائاً . . .

وكما كان يسطو ( الواوي ) ليـلًا على الـدجاج فكـذلك كثيـراً ما كـان يسطو الذئب عـلى الغنم والمعزى في حـظائرهـا فيفوز بفـريسته جـاراً لها إلى البراري . . .

والكلب هنا لا يستطيع مقارعة الذئب لذلك لا يدخل معه في معركة أما ما يعمله فهو أن يوالي النباح عنيفاً صارحاً ليوقظ الناثمين ، فيهبوا لحماية ماشيتهم . . . .

لقد صمتت (بنات آوى) ، ولم يعد يسمع لها صياح في محاجر القرية وحقولها الدانية ، وأمنت الدجاجات فلم تعد تبيت قلقة مروعة ، وانعدمت الحاجة إلى الكلاب ، فلم يعد لها ذاك المجد باعتبارها الحراس الشجاعة . فتوارت عن القرى وغابت عن بيوتها .

أشياء كثيرة تبدلت في القرية ، وحالات عديدة زالت فيها من

الوجود ، فلم يترك هذا التبديل وهذا الزوال إلا ذكرى ضئيلة خابية ، وإلا خيالات تأخذ في الانمحاء يــومـاً بعــد يــوم . . ولكن كــرّ الأيــام وتعــاقب السنين ، لا يمكن أن يطمس ذكرى أشياء وحالات أخرى . . .

لا يبكن أبداً أن يطمس ذكرى الإقبال على القرية في الليالي وقد صمت كل شيء ، وهدأت كل حركة ، إلا أصواتاً لم تصمت ، وحركات لم تهدأ ، أصواتاً تشق أجواز الفضاء إلى الأذان في هدأة الليل ماشية إلى البعيد البعيد ، فتكون إشارة الأمن وشعار الوصول . . . أصواتاً إذا كانت غير مرضية من قريب فإنها تبعث الرضا كل الرضا في الليل البهيم من بعيد . . .

تلك هي أصوات كلاب القرية التي طالما سمعناها على ظهور الخيـل، ماشين إلى القرية في اعتكار الظلام . . .

لم ينته وجود الكلاب في القريـة كل الانتهـاء ، بل لا يـزال لها وجـود محدود . ولكن النوع تبدل والعمل تحول . . .

والكلاب الموجودة اليوم في القرية هي كلاب الصيادين ، كلاب تنام في الليل مع النائمين ، وتهدأ مع الهادئين . وبعد أن كانت مهمة الكلب حماية الضعفاء ورد المعتدين ، صارت كيد الضعيف وعضد المعتدي . . .

### سباق الخيل

كانت الخيول كثيرة في القرية ، وكانت هي وسيلة الانتقال من قرية إلى قرية أخرى ، وبعض الخيول كان يعد (لدراسة) سنابل القمح ، ولكن هذا النوع قليل ، (فدراسة) السنابل على البيادر تتولاها ثيران البقر التي كانت تولت زراعتها . على أن خيول الدراسة حين توجد لا تكون من النوع الأصيل ، فالأصائل لا تستعمل لغير الركوب .

واجتماع عدد من الأصائل في القرية تكون نتائجه أن تقام في القرية ميادين السباق أصيل كل يوم في الكثير من أيام السنة . وأسلوب هذا السباق هو أن ينقسم الفرسان إلى صفين متقابلين ، فيبرز من هذا الصف فارس بفرسه قاصداً الصف الآخر ، ولا يكاد يدنو منه حتى يلوي عنان الفرس راجعاً باقصى سرعته ، فينتدب له فارس يعدو بفرسه وراءه متسابقين ، حتى إذا دنا الفارس من صفه انضم إليه ، ولوى الآخر عنان الفرس راجعاً فيتعقبه فارس من الصف ، وهكذا بين كر وفر طوال الوقت .

وقد كان اقتناء الحيول موضع تباه وتنافس بين البارزين في القرية ، كل يحاول أن يقتني الأكثر أصالة والألطف شكلًا والأسرع ركضاً ، وكان ذلك من دلائل الوجاهة ، فلا بد في ( التوجه ) في القرية من اقتناء الفرس . . .

على أن أعظم ميادين السباق كانت تعقد في الأيام الحاشدة حيث يشترك في السباق فرسان أكثر من قرية واحدة ، وذلك أيام الأعراس الكبرى حيث تدعى إلى حضور عقد الزواج قرى بكاملها ، فتقدم القرية بعلمها ورجالتها وفرسانها وصباياها في موكب واحد وما أن يطل الموكب على القرية الداعية حتى يأخذ فرسانه بالتباري على ظهور الخيل جائلين في كل رحبة ، ويأخذ الرجالة بإطلاق أصواتهم بحداثهم الجميل الذي كانوا يسمونه (الرويد) ، حيث يتقدمهم اثنان من ذوي الأصوات العامرة بهتاف

يردده الجمهور بصوت واحد ومن ورائهم الصبايا بهتافات أخرى . . . وما أن تسمع القرية الداعية صوت (الرويد) يقترب منها ، حتى تنطلق بجمهورها لاستقبال القادمين (برويد) مقبابل فإذا التقت القرى المدعوة كلها، عقدت كل قرية حلقة للدبكة وحدها ، فيها يجتمع فرسان كل القرى منقسمين إلى صفين متقابلين .

وكثيراً ما كناً ننطلق من شقرا في موكب من الفرسان في زيارة لقرية أخرى بمناسبة من المناسبات في موكب جميل وقور هادىء . على أنني ما كنت فارساً معدوداً ، فبالرغم من أننا كنا نقتني دائماً فرساً أصيلة وكنت كثير التنقل عليها ، فإنني لم أكن أشارك بالميادين ودخول الحلبات ، وإذا شاركت كنت بين الضعف ، وذلك لأن الفروسية يقتضي لها مران دائم منسذ الصغر . ولم يتيسر لي ذلك بسبب نشوئي في دمشق ، وعدم تفرغي للخيل إلا خلال الصيف . ولما طالت إقامتنا في شقرا خلال الثورة السورية ويعدها لم أتفرغ لـذلك فظللت غير ملم بالأصول غير متمرس بما يجب أن

لقد انقرضت الخيول من القرى انقراضاً كاملاً . وانقرضت الدعوات الجهاعية للأعراس الكبرى ، وصمت (الرويد) ، وإن ظلّت الدبكة تطل بين الحين والحين إطلالات ضعيفة . . .

## الحركة الوطنية

أخذت الثورة السورية تتلاشى يوماً بعد يـوم ، وإذا كنت لم أنس أن آخر بطل من أبطالها كان عز الدين الجزائري الذي حـاول اقتحام الغـوطة من جديد بعصابته التي لا تعدو العشرات فتلقاه الفـرنسيون وانجـلى القتال عن مصرعـه وتشتت رجـالـه ونـزح سلطان الأطـرش إلى الأزرق ثم إلى صحراء النبك وتفرق بقية الزعاء بين مصر والعراق والأردن وتركيا . وكـان أكثرهم في مصر ، وانجلى الأمر عن شقاق مؤلم انشطر فيه القوم إلى فريقـين يتشاتمان ويتبادلان التهم على صفحات الجرائد .

وجاء مفوض فرنسي جديد هو المسيو بونسو وأعلنت فرنسا العفو عن فريق من الثائرين فعادوا إلى الجبل ودمشق وغيرهما . وأعلن بونسو قيام مرحلة جديدة ودعا إلى انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستوراً لسوريا تدخل فيه عهداً لا يشبه عهودها السابقة . وتكتل الوطنيون السوريون وجمعوا صفوفهم فكان ذلك ميلاد الكتلة الوطنية التي قادت سوريا بعد ذلك في نضالها مع الفرنسيين حتى آخر عهودهم .

ورحنا ونحن في جبل عامل نرقب ما يجري في دمشق وسوريا كلها فأسفرت النتائج عن فوز الكتلة الوطنية بأغلبية مقاعد المجلس التأسيسي وسيطرتها على قيادة المجلس . .

ولما بدىء بوضع المدستور وتتالت مواده مادة بعد مادة ثم انتهى وضعه أسفر الفرنسيون عن نواياهم ، إذ جاء الدستور دستوراً استقلالياً واضحاً مما لم يقبله الفرنسيون وطلبوا تعديل بعض مواده وهي ست مواد كانت هي جوهره وروحه وفي تعديلها كها يريد الفرنسيون تكريس للإنتداب واعتراف قانوني بوجوده .

ولما طال الأخمذ والرد وأصر كمل فريق عملى موقفه ، راح الفرنسيسون يؤجلون جلسات المجلس ثم حلّوه حلًّا نهائياً . . .

وعادت سوريا إلى الكفاح من جديد وقامت المظاهرات في جميع المدن

السورية واشتبكت بالفرنسيين واعتقل الشبّان والطلاب وسجنوا وعذبوا .

وكانت الأخبار تصلنا فننفعل بها انفعالاً كاملاً دون أن نستطيع المشاركة العملية . لأن الرأي العام عندنا لم يكن مهيّناً لأية مشاركة من هذا القبيل ، ولأن الفرنسيين قد تسلطوا على البلاد عن طريق وجاهات خلقوها أو دعموها وجعلوها تتحكم بمصائر الناس ومضارهم ومنافعهم .

#### في النباطية

وفي يـوم من الأيام مضيت من شقـرا إلى النباطيـة ـ وكثيـراً مـا مضيت إليها ـ فركبت الفـرس من شقرا مصـطحباً معي رجـلاً ليعود بهـا ، فمررنـا بالبركة في طرف القرية الشرقي لنهبط عقبة السكيكة .

واثبركة في شقرا ـ كما في كـل القرى ـ من أطرف ما في القـرى ، فهذا الماء الآسن المتجمع خلال الشتاء مما يتدفق سواء من أزقة القـرية أو خـارج القـرية من فيـوض المطر ، والمتكـون حوضـاً واسعاً راكـداً ، إنما يصلح في القرية لكل شيء في حين أنه في الواقع لا يصلح لشيء .

ولأي شيء يمكن أن يصلح ماء ركد في حيز معين فتولد فيه ما لا يعلمه إلا الله من صنوف الأحياء التي يمكن أن تتولد في الماء الراكد الآسن ، مما تراه العين صغيراً وكبيراً أسود وأحمر ومن كل لون . أو مما لا تراه العين أصلاً . . .

ولكنه كها قلت يصلح في القرية العاملية لكل شيء : إنه أولاً وقبل كل شيء مورد لكل ما في القرية من خيول وحمير ويقر وغنم وماعز ، وما أكثر ما في القرية من هذه الصنوف .

ثم هو مشرع لشيئين اثنين أساسيين من حاجات القرية اليومية ، فيه تغسل أواني البيوت جميعاً . . .

ومنه تغسل ملابس القرية ، فمنذ الصباح الباكس تنظم الأثافي وتوقد فيها النيران وتوضع عليها القدور فيسخن الماء ويغلى به ما حملته القرويات من منازلهن أثواباً وملاحف وكل ما حفل به البيت القروي مما يتسخ فيغسل . . .

فإذا أقبلت صباحاً من القرية هابطاً إلى الشرق في اتجاه الـبركـة ، أبصرت الدخان يتعالى من جميع أطرافها الدائرية من مواقد الغسيل . . .

وهذا الماء نفسه هو مسبح القرية يتدرب فيه صبيانها على السباحة ثم يتقنها فيه فتيانها وشبّانها .

ومن هذا الماء تروى مشاتل (الدخان)، ثم أغراس الدخان . . . وفيه ينقع البابير الجاف ليلين فيصلح لربط (البنادك) وغير البنادك ولعل له منافع أخرى غابت عن معرفتي ، فمن منافعه \_ فيها أذكر \_ أنه مغتسل للموسوسين الذين لا يطمئنون لصحة الغسل الترتيبي فيقصدون البركة ليغتسلوا ارتماساً ، صيفاً وشتاء . . .

ومغتسل لغير الموسوسين بمن تضطرهم قلة الماء في بيوتهم فيغتسلون في البركة ليوفروا الماء . . أقول : مررنا بالبركة صباحاً ، ومواقدها عامرة وقدورها متضرمة وتجاوزناها إلى مطلع عقبة السكيكة واصلين إلى وادي السلوقي ومنه إلى وادي الحجير حيث ينتهي عند مشارف الليطاني . ومن

هناك عبرنا جسر القاعقعية على نهر الليطاني حيث يفترق الطريق الموصل إلى النباطية إلى شعبتين فأما أن يسلك السالك طريق إ( القاقعية ) ، وأما أن يسلك طريق ( زوطر ) ولا بد في كلا الطريقين من تسلق عقبتين كؤودين ، فأما العقبة الأولى فأقبل مشقة ، ولكن طريقها الأطول في الوصول إلى النباطية . وأما الثانية فإنها جبل شامخ متدرج في الارتفاع تدرجاً عامودياً مضنياً ، ولكن طريقها في النهاية هو الأقصر . لذلك كنا في ذهابنا إلى النباطية نسلك طريق عقبة زوطر مصعدين على ظهور الخيل تصعيداً بطيئاً مقلقاً ، حتى ننتهي إلى قرية زوطر فنجنازها عابرين في السبل الموصل إلى النباطية فلا نصلها إلا بعد حوالى سبع ساعات من خروجنا من شقرا .

وأذكر أننا كنا عندما نصل إلى مرتفع مشرف على النباطية حيث تبدو لنا منه البلدة فجأة ، ندرك أننا في المرحلة الآخيرة من سفرنا هذا وهنا ننزل عن الخيل فنبدل ملابسنا أو على الأصح بعض ملابسنا ونترك ما كنان علينا ، لما كان يمكن أن يكون قد لحقه من أوضار خلال الطريق من عرق الخيل وغير عرق الخيل ، ثم نمضي إلى النباطية واصلين رأساً إلى ( الخان ) حيث نودع الدواب فيه لنعود عليها بعد يوم أو أيام إذا كانت عودتنا فريبة ، أو لنعيدهامع من يكون قد صحبنا من الرجالة ، إذا كانت إقامتنا ستطول ، أو أننا سنغادر النباطية إلى صيدا أو بيروت أو غيرها في غيبة طويلة .

والنباطية كانت مقراً لاثنين من أعلام جبل عامل علماً وخلقاً وأدباً ووطنية ، هم الشيخ أحمد رضا والشيخ سليهان ظاهر . وكنا حين نجيء النباطية فأول شيء نفكر فيه هو حضور مجلس الشيخ أحمد رضا الذي تلتقي فيه نخبة من رجال النباطية كل يوم إما عصراً وإما ليلاً ، أو بالأحرى عصراً وليلاً هناك في منزلة الكريم على الجادة قريباً من ساحة البلاة العامة . المنزل المحاط ببستان البرتقال الأخضر والمسقوف بقطع (القرميد) الأحمر والممتد طولاً بطبقة واحدة تضم غرف المنزل الداخلية ، وأولاً وقبل كل شيء في المدخل غرفة (الشيخ) الخاصة بمكتبته وسريره بحيث يغمض عينيه ليلاً ، فيكون آخر ما يشاهد رفوف الكتب ، ثم يفتحها صباحاً ، فيكون أول ما يشاهد تلك الرفوف ، ثم يعيش نهاره محاطاً بها والقلم بيده والورق تحت بصره . . . إلا أن يفاجاًه اثنان اختلفا على حد في أرضهها ، وانزعا على شأن من شؤونها ، فيهب معها مستجيباً هاشا باشا . . .

عناك في منزله تحت أغصان شجرة الياسمين النضيرة بـزهرهـا الأبيض العابق المتفتح ، وأغصانها الخضر الظليلة ، وحـول الحوض المـترع بنافـورته المتشامخة .

وما هو أكثر نضارة وأفوح أرجاً وأروى على الظمأ : حديث الشيخ أحمد رضا وخلقه وعلمه وأدبه .

مجلس الشيخ أحمد رضا تحت شجرة الياسمين وحول حوض الماء ، كان ندوة من أزهى الندوات العربية وأكثرها خصباً وأبعدها أثراً . وإذا كان قد قدر لكثير من الندوات في شتى بـلاد العرب أن يشـار إليها ويكتب عنها وينتشر ذكرها فـإنه لم يقـدر لندوة الشيخ أحمد رضا أن تنال شيئـاً من هذا الحظ .

بل أن منزل الشيخ أحمد رضا الذي طالما ضم أفضل العلماء وأعذب

الشعراء وألبق المحدثين ، والذي كان منبعاً للوطنية وملتقى لرجالها . أن هذا المنزل الذي يمثل صفحة من أنقى الصفحات في تاريخ جبل عامل ، بل في تاريخ لبنان وتاريخ العرب العلمي والأدبي والنضائي ، إن هذا المنزل الذي كتب فيه الشيخ أحمد رضا معجمه (متن اللغة) وأبحاثه في التاريخ والفقه والأدب ، إن هذا المنزل قد أزيل من الوجود ، وأصبح أثراً بعد عين كيا يقول الأقدمون .

وكان من حقه على بلدته وعلى بلاده كلها أن يحفظ أثراً من آثـارهـا التاريخية ومتحفاً من متاحفها الوطنية .

فسلام على الشيخ أحمد رضا حيًّا وميتاً ، وسلام على منزلـه صرحاً عامراً وطللًا دائراً . . .

كان أبرز رواد مجلس الشيخ أحمد رضا : تربه وزميله ، بل أخوه الذي لم تلده أمه الشيخ سليهان ظاهر ، وقد عاش هذان الشيخان منذ وعيا الحياة أخوين في الله والعلم والحقّ . عاشا معاً طالبين فعالمين فمكافحين .

عاشا معاً حياة حافلة بأشرف ما تحفل به حياة الرجال من علم وعمل وإخلاص . وكان لا يذكر أحدهما إلا ويذكر الآخر معه ، حتى لقد استعيض عن تسميتها بإسميهما عند ذكرهما فكان يقال : جاء المشايخ وذهب المشايخ ، وقال المشايخ وفعل المشايخ . فيفهم السامع أن المقصود هو الشيخ أحمد رضا والشيخ سليان ظاهر .

وكانا يكمّسل أحدهما الآخر، فكالاهما شاعر كاتب مؤرخ لغوي، ولكن الصفة المتفوقة في الشيخ سليهان ظاهـر (الشاعـر) وفي الشيخ أحمـد رضا (اللغوي).

وعلى الرغم من أنها كانا على مزاجين مختلفين فإنها في حياتها الطويلة كلها لم يتكذّر ما بينها بـ لمرة من التكدر، بـل ظلّا في كـل لحظة من تلك الحياة المعطاء الجـوادة على أصفى ما يكون الأصفياء، وأشهى ما يكون المتحابّون.

وتوفي الشيخ أحمد رضا قبل الشيخ سليمان ظاهر بسنين ، فعظل الشيخ سليمان ما عاش طويل الكآبة عميق الحزن مستشعراً الوحمدة ، مفرداً بين الجماهير .

أيها الشيخان ، بـل أيها المشايخ كـها كـان يحلو للنـاس أن يتحـدثـوا عنكها . . .

إذا كان لكل منكما عشرات السجايا التي تكفي كل واحدة منها لتضع السرجل أكرم موضع فأحسب أن من أجل سنجاياكما أن كنتما كما تحدث القرآن عن أهل الجنة :

﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غلّ إخوانا على سرر متقابلين ﴾ . أيها الشيخان :

كم يطيب لي الحديث عنكيا وأكتفي اليوم من ذلك بقول شوقي : وهو يرثى صديقاً له :

( يا ليت شعري هل قلت الذي أجد ) جئت النباطية في تلك الفترة وكانت قد تألفت فيها جمعية بإسم (جمعية

النهضة العاملية) ضمت عصبة من الشباب النباطي ، فكانت أول جمعية من نوعها بعد (جمعية المقاصد الخيرية) التي أسسها الشيخ أحمد والشيخ سليان ظاهر منذ شبابها فأقامت مدرستين : مدرسة للبنين ومدرسة للبنات ، فعاشت الجمعية طيلة حياتها ، ثم بعد وفاتها واستطاعا بنزاهتها أن يوجدا لها أملاكاً جمة ذات موارد غزيرة .

ولقد علمت عند وصولي للنباطية بأن جمعية ( النهضة العاملية ) تتهيّأ لإقامة حفل تكريمي لأحد شباب المنطقة لمناسبة نيله ( إجازة الحقوق ) من معهد دمشق .

وكمان نيل إجمازة الحقوق يعتمبر في ذلك الموقت في جبل عمال حمدثاً يستحق بأن يشاد بصاحبه ويدعى الناس للاحتفاء به . .

ورآني الداعون إلى الحفل ، فشاؤوا أن أكون في عداد المتكلمين . ولم يكن في ذهن أحد أن أحداً من الخطباء سيتجاوز فيها يقوله الحديث عن المحتفى به وما إلى ذلك من شؤون . ولكنني قد كنت منفعلاً بأحداث دمشق ، وما يجري في سوريا كلها من صراع بين الوطنيين والفرنسيين ، ومتأثراً بالمظاهرات والاعتقالات ، متأسفاً على أن لا أكون قد شاركت في شيء مما يتأجج في ديار الشام فصممت على أن يكون خطابي مستوحى من صميم الأحداث السورية ، وعلى أن أجعل منه قنبلة تنفجر في ذاك الحفل ، فتصيب شظاياها من تصيب . . .

وقد كان ذلك فألقليت كلمة مكتوبة بدأتها بالحديث عن موضوع الاحتفال فاتخلت من تخرج المحتفى به من معهد حقوق دمشق سبيلاً للحديث عن دمشق وما يجري فيها . . .

فران على الجميع صمت رهيب هو مزيج من المدهشة والخوف والاستنكار والاستحسان ، وقد كنت أطالع كل ذلك في وجوه السامعين . . .

ونسزلت عن المنبر وعسدت إلى مكاني واتخسذت من الأطراق وسيلة للتخلص من العيون الشاخصة إليَّ بشتى بواعث الشخوص . . .

وأذكر أن الخطيب الـذي تلاني خرج إلى المنبر متعشراً وبدا في كـلامه متلجلجــاً ، وظهــر عليــه أنــه يخشى أن يؤخــذ بــجــريـــرتي ويشرك في مسؤوليتي . . .

وانتهت الحفلة وعدت إلى طبيعتي ووقفت مع الواقفين استعداداً للخروج ، ومن الطبيعي أن يتصافح الخارجون ، فرأيت كيف تجنبني حتى أمس الناس صلة بي . . .

مرّ الحادث خلافاً لما توقع الناس ولما توقعت أنما نفسي، ما خملا العتماب ممن ينتممون إلى مشظمي الحفسل عملى أن ورطتهم في هممذا الأمسر، وأنهم يتوقعون شرّاً لا يدرون كيف سيقع .

ولكن الشر لم يقع وحرصت على أن أبقى في النباطية أكثر من يوم الأكون ماثلًا لكل سؤال . وبدا لنا بعد ذلك أن السلطات لم يكن في ذهنها حدوث ما حدث ، لذلك لم تحرص على إرسال المخبرين المتجسسين ، وأن أحداً من الحاضرين لم يتبرع بالإبلاغ ، لذلك ظل الأمر محصوراً ضمن إطار محدود ولم يترك ذيولًا . . .

## السيد طعّان خليل

لم تكن النباطية وحدها هي المكان البعيد الوحيد الذي نقصده على ظهور الخيل في أسفارنا، فعدا عماً يجاورنا من قرى كان أبعد ما نقصده هو صور وجديدة مرجعيون. وتكلمت فيها تقدم عن سفرنا بين صور وشقرا.

أما جديدة مرجعيون فقد كنّا نقصدها في حالتين: إحداهما أنه بعد ما تم شق الطرق الموصلة بين الجديدة فبانياس فالقنيطرة التي كانت الطريق تصلها بدمشق ، فإننا صرنا أحياناً نختار في اللهاب إلى دمشق والمجيء منها طريق الجديدة فالقنيطرة آخلين السيارات من الجديدة حتى القنيطر ثم منتقلين إلى سيارات أخرى تنقلنا من القنيطرة إلى دمشق .

ومر فيها تقدم أننا كنا من قبل نركب الدواب حتى القنيطرة ، ومنها ناخذ العربات المجرورة بالخيل أولاً ، ثم السيارات بعد ذلك . وفي غير أسفارنا إلى دمشق كنّا نقصد الجديدة لأن شقرا كانت في فترة طويلة تتبعها إدارياً ، فكان لا بد لنا من الذهاب إليها أحياناً لمتابعة بعض المهام فتمضي بنا الخيل منحدرة في عقبة السكيكة ، فوادي السلوقي ، ثم منحرفة إلى اليمين في الطريق المؤدي إلى (مركبا) مارين بما يسمى (قدّام مشعرون) ، ماضين صعداً حتى نصل إلى (مركبا) فنمر في طرف البلدة دون أن نعرج عليها . ثم نوغل في السير مضياً إلى بلدة (عديسة) . وهنا يختلف الأمر . فإما أن يكون خروجنا من شقرا مبكرين في الصباح ، ومعنى ذلك أننا سنصل الجديدة في مرحلة واحدة دون التعريج على (عديسة) ، وإما أن نكون قد تعمدنا الخروج من شقرا عصراً أو أصيلاً ، ومعنى ذلك أننا مصممون على أن نقسم الطريق إلى مرحلتين ، تكون إحداهما عديسة ، وفي هذه الحال فإن المنزل الكريم الذي سنحل به هو منزل السيد طعان خليل .

ومنـزل السيد طعّــان خليل يقــوم على الجــادة وكأن الشــاعر إنمــا عنــاه بقوله :

نصبوا بمدرجه الطريق قبابهم يتسابقون على قرى الضيفان

فيها هو أن نقبل على المنزل حتى يتلقانها السيد طعان بقامته المديدة ووجهه المشرق وترحيبه الصميمي .

كان السيد طعان يمثل في (عديسة) الصورة التي رسمها العرب في شعرهم ونثرهم للعربي الجواد المضياف الذي يسرى إكسرام الضيف أجل المزايا . وما قرأت بيتاً من الشعر العربي في الضيافة وأربابها إلا وتمثل أمامي السيد طعان وبيته وأخلاقه .

إنني أحسه مثلًا وأنا أقرأ :

بشاشة وجه المرء خيرمن القرئ فكيف بمن يأتي بها وهوضاحك

فالبشاشة أول ما كان يطالعك به السيد طعان ، البشاشة التي تشعرك بمقدار السرور الذي أدخلته عليه وأنت تنزل ضيفاً عليه ، البشاشة المنبعثة من القلب صوراً على الوجه .

ثم بعد ذلك : الذكاء الفطري والحديث العذب والخلق الرضي والود الصافي .

كان بيت السيد طعان في (عديسة) ملتقى لضروب شتّى من الناس، قد لا يربط بينهم إلا لقاؤهم على قصد ذاك البيت في غدوهم ورواحهم، ولطالما التقى فيه على غير موعد الخصوم المتنافرون، والأضداد المتنافسون، والأعداء المتزاحمون.

والذين لا يجمعهم مكان ، ولا يظلهم سقف واحد ، كان المكان الذي يجمعهم ، والسقف الواحد الذي يظلهم هـو مكان السيـد طعان ، وسقف غرف بيت السيد طعان . . .

فلطالما تشاكس نافذان في قرية ، أو غير نافذين ، ثم مضيا إلى ( الجديدة ) يشكو أحدهما الآخر ، أو ليستعدي كل منهما السلطة على مشاكسه ، ثم إذا بهما يلتقيان مساء ذاهبين أو آيبين على مائدة السيد طعان وعلى ما هياً لهما من أرائك ، وبسط لهما من حشايا ووسائد .

كل هذا والسيد طعان رقيق الحال قليل المال . . .

لقد مضى السيد طعان وخلت منه (عديسة)، وقبل أن يمضي السيد طعان وقبل أن تخلو منه عديسه خلا البطريق من الخيل، وانقضى عهد التنقل على ظهورها، فصرنا نمر بعديسة في السيارة، ولم يعد من حاجة للضيافة، ولا من ضرورة للمبيت عند السيد طعان، ولكنني ظللت طول حياة السيد طعان ومروري بعديسة ألزم سائق السيارة بالوقوف على باب المنزل الذي طالما وقفنا عليه مجهدين وحللناه متعبين، فكان لنا ملاذاً من الجهد، ومراحاً من التعب. كنت ألزم سائق السيارة بالوقوف على بابه ثم الجهد، ومراحاً من التعب. كنت ألزم سائق السيارة بالوقوف على بابه ثم ألج المنزل الكريم عيباً صاحبه العزيز جالساً إليه بعض الوقت، فلا يفوتني أن أحس ملامح المرارة على قسيات وجهه، لأن الضيوف اليوم غيرهم بالأمس، لأن كوباً من الشاي أو رشفة من القهوة تكفي لقراهم . . .

## البقاء في شقرا

كان استمرار الشورة السورية سنتين واستمرار وقوع المعارك في قلب دمشق سبباً لاستمرار والدي والعائلة في الاقامة في اشقرا ، وبعد أن مضى ما يقرب من سنة على قيام الثورة ، وبدا أنها ستطول إلى مدى لا يعلمه إلا الله ، لم يصبر والدي على البعد عن مكتبته ، وهو الذي اعتاد الجلوس إليها ليلاً نهاراً ، لا سيها وقد كانت لديه مخططات لتدوين بعض مؤلفاته ، وأهمها في ذلك الحين كتابه (كشف الإرتياب) ، لذلك أرسل إلى دمشق يطلب أن يرسلوا إليه إلى شقرا مكتبته كلها ، فشحنت المكتبة من دمشق إلى بيروت بالقطار ، ومن بيروت إلى صور بالسيارة ، ومن صور إلى شقرا على ظهور الحيال .

وكان وصول المكتبة إلى شقرا باعثاً على استقرار الوالد فيها ، فانتهت الثورة خلال سنتين ، فلم يفكر بالعودة إلى دمشق ، فها دامت كتبه عنده ، وما دام مطمئناً إلى سيرمشاريعه في دمشق سيراً مطرداً بما كان قد أعد لها من جمعيات تشرف عليها ، فلم يكن له باعث قوي على ترك شقرا .

وهكذا توالت علينا الأيام في شقرا ، واستفادتي الثقافية الوحيدة فيها هي ما كنت أتلقاه على والدي من دروس اللغة العربية ، ودروس الفقه الإسلامي ، وكان المستقبل أمامي مجهولاً ، بل قاتماً ، إذ لم يكن لدي ما أتجهز به لهذا المستقبل ، وكنت أتوق لترك شقرا بأي وسيلة ، ولم تكن لي أية وسيلة .

وإذا بي أتلقى دون سابق طلب أو رغبة قراراً بتعييني مساعداً قضائياً لمحكمة النباطية الشرعية ، وذلك أن أحد النافذين كان قد زارنا في شقرا وعرف تضجري من الإقامة فيها على ذلك الشكل ، فاستصدر مرسوماً بتعييني في تلك الوظيفة ، ففوجئت بذلك ، ولم تكن هذه الوظيفة لتحقق شيئاً مما أبتغيه في الحياة ، بل كانت تبدو وكانها قد حددت مصيري بما لا يمكن أن أرتضيه لقابل أيامي .

وقد كانت لي مطامح ثقافية بعيدة فإن طول جلوسي إلى جانب والدي سواء في مكتبته ، ورؤيت عاكفاً ليلا نهاراً على القلم والورق والكتباب ، وانتشار كتبه في أنحاء العالم الإسلامي ، كل ذلك ركّز في نفسي المطموح الثقافي وحده ، وكان أكثر ما يستهويني الإطالاع على التاريخ ، وأسس هذا الاستهواء في نفسي شيئان : قراءة ما قرأته في مكتبة والدي ، ثم المدروس التي كان يلقيها علينا أستاذ التاريخ في الدراسة الإبتدائية في المدرسة العلوية (أديب التقي ) فقد كبان إلى جانب إدارته للمدرسة يتولى فيها درس التاريخ ودرس الإنشاء كها تقدم - وكان هو نفسه مؤلفاً في التاريخ المدرسي ، فكان مشبعاً بالحس التاريخي العميق ، بارعاً في إلقائه وترسيخه في الذهن ، فكان لهذين العاملين الأثر الكبير في ميولي التاريخية .

وعندما انتميت بعد ذلك إلى الجامعة السورية ، لم يكن لي بد من الانتهاء إلى معهد الحقوق ، لأنه كان هو وحده الموجود ـ عدا معهد الطب والصيدلة ـ ولم يكن في الجامعة معهد للآداب والتاريخ ، ولو كان ذلك موجوداً لانتميت حتماً إلى معهد التاريخ ولما درست الحقوق .

# التردد في قبول الوظيفة ثم القبول

عندما فوجئت بقرار تعييني مساعداً قضائياً لمحكمة النباطية الشرعية ، صممت لأول وهلة على الرفض تصوراً مني أن هذه الوظيفة قلد حددت مصيري غير المرضي مني ، ثم لم ألبث أن تأرجحت بين القبول والرفض ، ذاك أن مجرد تصور الخروج من شقرا ومن حياة الضجر والقلق التي أعيشها فيها كان كافياً لرجوعي عن الرفض وميلي إلى القبول . ثم عاد المتردد استقراراً على القبول ، مقتنعاً أن هذه الوظيفة لن تسد أمامي باب المستقبل ، بل يمكن أن أجعل منها مفتاح ذلك المستقبل ، وهذا ما كان .

ومن هنا أستطيع أن أقول أن تلك الوظيفة الصغيرة ذات الراتب القليل ، وذات المركز الاجتهاعي الهزيل ، والتي كنت أخجل بها أمام المعارف والأصحاب فأتوارى منهم . إن تلك الوظيفة هي التي أوصلتني إلى ما وصلت إليه ، وهي التي حققت لي المطمع الثقافي الكبير في إصدار ( دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ) و ( الموسوعة الإسلامية ) ، والتحقيقات التاريخية التي شفيت بها الغليل من مزوّدي التاريخ والعابثين و .

فلو لم أخرج تلك السنة من شقرا ، ثم أسعى لمتابعية الدراسة الثانوية ، ثم أودي امتحان الجامعة وأدخلها \_كها سيأتي \_ ، لما علم غير الله أي مصير سيّ عكن أن أصير إليه . ففي السنة التالية لدخوني الجامعة الغي امتحان الجامعة ، وصار على كل طالب لدخولها أن يحمل شهادة القسم الثاني من البكالوريا ، وهو ما كان من المستحيل أن أحققه .

# في النباطية

كان قاضي المحكمة الشيخ محمد رضا الزين ، وهو إنسان دمث الأخلاق طيّب المذات لطيف المعشر ، وكان لنا من قبل صديقاً وفيّا مخلصاً، فلم يكن من صعوبة في العمل معه ، وكان الراتب خساً وعشرين ليرة ورقية ، وهو راتب زهيد لا يسد حتى الحاجات الضرورية ، لذلك كان علي أن أتكيف مع هذا الراتب ، مصماً على عدم الاستمرار في عملي إلا بمقدار ما أجد سبيلاً للانطلاق في الميدان الذي أرغب فيه ، وكان هذا الميدان محصوراً في متابعة الدراسة الثانوية للالتحاق بالجامعة . ولم يكن ذلك بالأمر السهل ، بل كان يبدو أن دونه خرط القتاد - كما يقول الأقدمون - إذ كان قد مفي على إنهاء دراسي الابتدائية سنوات انقطعت فيها عن متابعة الدراسة ، ولو أنني واصلتها لكنت الآن في نهاية الدراسة فيها عن متابعة للراسة ، ولو أنني واصلتها لكنت الآن في نهاية الدراسة أن أبدأ الدراسة الثانوية في الصفوف مع الصغار ؟! .

ثم أن هناك مشكلة كبرى كانت تبدو مستحيلة الحل ، هي ذات شقين : الأول وهو الأخطر ، أن اللغة الفرنسية صارت أساساً في نيل شهادة الدراسة الثانوية (البكالوريا) ، وليست اللغة وحدها هي المفروضة بل أدبها أيضاً . وكانت كل معرفتي باللغة الفرنسية هو القليل الذي تلقيناه في الدراسة الابتدائية ، فكيف أنجح في نيل الشهادة الثانوية وأنا على هذا الجهل باللغة الفرنسية ، وكيف يتسنى لي دراسة اللغة وآدابها في فترة وجيزة ، وهب أن مدرسة قبلتني فهل من المعقول أن أستطيع متابعة الدراسة والنجاح في النهاية ؟ .

والشقّ الثاني هو شق طريف كل الطرافة ، وهو أنني لست ذا ذهن رياضي بحيث أنه كان يشق عليَّ جمع عددين أو ضربها أو طرحها ، فإذا كان من الممكن مثلاً أن أجد في دراسة الدروس الأخرى ، وهو ما كنت مستعداً له كل الاستعداد ، وأن أنال فيها أعلى الدرجات ، فلم يكن ذلك محناً في دراسة الحساب والجبر ، لأن هذين الدرسين لا يجدي فيها الجد ، ولا يفيد الانكباب ليلاً نهاراً على مطالعتها ، لأنها شيء لا يخضع للمطالعة والمتابعة ، بل للقابلية والموهبة ، وقابليتي وموهبتي فيها عدم في عدم ! . .

ولكن لا بد من تحصيل الشهادة الثانوية ودخول الحامعة ! . فلنعلق الآمال على المجهول ولنتكل على الله لعله يجد لنا مخرجاً .

والواقع أن كل شيء كان ينفي وجود هذا المخرج ، وأن التفكير فيه كسان ضربساً من الأحسلام التي لا يمكن أن يعتمد عليهما السواقعيسون العمليون ! . .

ومضت الأيام في المحكمة الشرعية رتيبة ، وكان العمل فيها قليلاً ، والدعاوى لا تشغل إلا حيّزاً ضيّقاً من الوقت ، وكنت أعمل أنا لا على أساس الاستمرار ، بل على أساس أنها أيام معدودة لا بد من تمضيتها قبل الوصول إلى الطريق المنشود .

لذلك كان غريباً كل الغرابة عند الناس أن ينصرف موظف في حكومة نخضع للانتداب الفرنسي ، أن ينصرف إلى أعهال تتعارض مع هذا الانتداب وتقاومه ، فقد استطعنا تكتيل فريق من تلاميذ البلدة الذين كانوا يواصلون دراساتهم الثانوية في بيروت ، وكانوا كلهم تلاميذ مدرسة وأحدة

هي (الكلية الإسلامية)، وكانوا يحضرون أيام العطل إلى النباطية، فألتقي بهم وننظم سهرات ولقاءات كان الحديث فيها لا يتعدى الحديث الوطني الحياسي، ولم يلبث الصيف أن جاء وانقطعوا عن الذهاب إلى بيروت، وعادت اللقاءات يومية، وعاد الحديث الوطني أكثر تشعباً وتواصلاً، وقد كنّا نخرج إلى ظاهر النباطية، فننشد الأناشيد الحياسية الثورية التي توري الهمم وتحفز العزائم. ثم رفعنا علم الاستقلال العربي السوري المربع الألوان ذا النجمة البيضاء وسط لونه الأحمر، وهو العلم اللي كان من قبل علم الثورة العربية، ثم أضيف إليه عند إعلان استقلال سوريا بملكية الملك فيصل بن الحسين، نجمة سباعية، ثم طوي بعد قضاء الفرنسيين على الاستقلال السوري واحتلالهم البلاد، وأصبح رفعه جريمة من الجراثم السياسية الكبرى.

اقىترحت أن نرفع هذا العلم في اجتهاعاتنا لا سيها في ظاهر البلد ، فجمع أحد الرفاق ألوانه وشده إلى رمح خشبي طويل ، وأحضره إلينا ملفوفاً على رعمه ، فاحتفلنا بنشره احتفالاً حماسياً صاحباً ، وكان قد كثر عددنا ، ولم يبق محصوراً في التلاميذ وحدهم ، بل انضم إلينا بعض الفتيان واليافعين وشاركونا في اجتهاعاتنا وساهموا في لقاءاتنا .

وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر هام ، وهو أن جميع رفاقنا التلاميذ كانوا تلاميد مدرسة وطنية واحدة ، فكانوا متآلفين لا تفرق بينهم المناهج المدرسية المختلفة التوجيه ، وكان من أبناء البلدة تلميذ واحد يتلقى دراسته في الجامعة الأمريكية ، ولما حاولنا ضمه إلى صفّنا لم يستجب إلى ذلك ، وبقي وحده منفرداً بعيداً عن مجموعة تلاميذ بلدته ، فأدركت عند ذلك سبب تشعب الاتجاهات والميول في لبنان ، فإن انقسام المدارس بين توجيه فرنسي أو إنكليزي أو أمريكي ، وبين يسوعي وعلماني وإسلامي وكالسوليكي وبروتستنتي كان يقسم التلاميذ ويسير بهم في إتجاهات متباينة متعارضة ، في حين أن بلاد الدنيا كلها تسيطر الدولة فيها على التعليم في منهج واحد وتوجيه واحد ، فيتخرج الرجال وطنيين أولاً ذوي ميول واحدة ، وإذا اختلفوا فإنما مختلفون في كيفية تنفيذ تلك الميول .

#### الجهر بعد الاخفات

ظلّت اجتهاعاتنا ولقاءاتنا في أواثل الصيف محصورة فينا ، ثم رأينا بعد أن أصبحنا كتلة ذات عدد لا بأس به ، أن نجهر بين الناس بحا لا زلنا نخفت به بينهم ، ولا نجهر بها إلا بيننا ، وفكرنا في إيجاد المناسبة ، فإذا بها تأتينا على رجليها ، فقد كان بيننا وبين ذكرى المولد النبوي بضعة أيم فرأينا أن نعلن الاحتفال بمرور هذه الذكرى احتفالاً جماهيرياً شاملاً ، فنظمنا أنفسنا في ليلة المولد وحشدنا فيها كل من نستطيع حشده من الرفاق ومن غيرهم فكنا جهوراً لا بأس به ، وبدأنا مسيرتنا في الليل فانضم إلينا الفضوليون ومن راقتهم هذه المسيرة ، فإذا بنا جمعاً كثيفاً يخترق شارع النباطية العام من أول البلدة هازجاً منشداً متحمساً ، وكنا كلها تقدمنا في البير ازداد عددنا حتى اخترقنا البلدة وانتهى بنا المسير إلى الطرف الأخر من البلدة ، ثم عدنا راجعين إلى الساحة العامة حيث تفرقنا متواعدين على اللقاء عصر الغد في الحسينية في حفلة خطابية تمجد هذه الذكرى المجيدة ، وكنا قد وزعنا الدعوات لحضور هذه الحفلة على الناس .

وقد فكّرنا أول الأمر بأن نرفع أمام مسيرتنا علم الاستقلال العربي

السوري ، ثم عدلنا عن هذه الفكرة لأنها ستلفت الأنظار إلى ضاياتنا ، وتنبيه عملاء الانتبداب الفرنسي إلى أهدافنا ، وقررنا أن نؤخر رفعه إلى مناسبة أخرى .

وفي عصر اليوم الثاني احتشد الناس في الحسينية حتى غصّت بهم على رحبها ، ودعونا إلى الخطابة في الحفلة الشيخ أحمد رضا ، وتكلم بعض الشبان ، وختمت أنا الحفلة بخطاب حماسي عنيف ، فكانت المسيرة الليلية والحفلة النهارية شيئاً جديداً على البلدة لم تألفه في مرور ذكرى المولد النبوي . وكان من أغرب ما رآه الناس أن موظفاً حكومياً يقف هذا الموقف ، ولا يخثى على وظيفته غير عالمين أن هذا الموظف يعدّ الأيام لينهي خياة الوظيفة وينطلق في طريقه الجديد الذي لم تتضح له معالمه بعد .

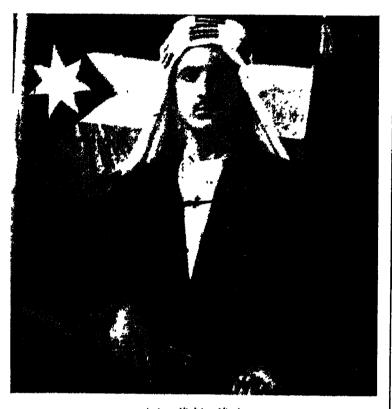

مع علم الاستقلال الذي رفعناه

ثم رأينا أن قد آن لنا أن نوفع علم الاستقلال رفعاً علنياً ، فقد عوفنا أن رياض الصلح كان يزور قرية له من قرى النباطية هي قرية الشرقية ، وأنه سيمر عائداً في النباطية ، وكان رياض بمن يعملون يومذاك في الحقل الوطني ، فقررنا أن نشعره بوجودنا ، فخرجنا في أربع سيارات رافعين العلم الاستقلالي على ساريته العالية ، وانتظرنا رياض في ظاهر النباطية ، فلم وصل إلينا أوقفنا سيارته فنزل منها وكان يرافقه محمد جابر وهو من المختصين به من رجالات النباطية ، فخطبت أمامه خطاباً وطنياً حاسياً ، ثم شيعناه بساراتنا رافعين في السيارة الأولى علم الاستقلال يخفق أماه عيون القرويين الذاهين والآيين والمقيمين حتى قرية حبوش . ومنها عدن ومعنا محمد جابر الذي لم يخف عنا ذعر رياض من رفع علم الاستقلال ، وقال أن رياضاً قال له : أن رفع العلم مخاطرة ، فاخترقنا بسياراتنا شارع وقال أن رياضاً قال له : أن رفع العلم مخاطرة ، فاخترقنا بسياراتنا شارع النباطية العام منشدين الأناشيد الحاسية والعلم في المقدمة يتهاوج عالياً شاخاً ، والناس تتجمع على جوانب الشارع لترى ما هذا الذي يحدث .

لم يمر هذا الحادث مروراً سهلًا ، بل كان له ما بعده ، فقد كان وقوفنا في ظاهر النباطية على مفترق طريق يؤدي إلى بلدة نافذ قوي ، وكان وقوفنـــا

لا يبعد كثيراً عن قرية النافذ الذي كان ككل النافذين في ذلك الوقت يستند نفوذه على صداقته للسلطة وبماشاته لها ، وكان يعتبر أكبر النافذين وأقربهم إلى السلطة وأوسعهم اتصالاً بالناس ، وكان على عداوة شخصية متأصلة لرياض الصلح ترجع إلى أيام الحرب العالمية الأولى ، فرأى في فعلمنا تحدياً عارماً له ، أولاً لشدة عداوته لرياض ، ثم لما في فعلمنا من استهتار بالسلطة ومجاهرة في عدائها ، وهو ما كان هو ضامناً حكسه ، فكنا فيها فعلنا دالين على تقلص تأثيره في الناس ، وأن تقريب السلطة له ولأمثاله ليس معناه السيطرة على الشعب والتكفل بعدم رفع صدوته في وجه السلطة .

فقام النافذ ولم يقعد وهاج وماج وتهدّد وتوعّد ، وأرسل إليّ أنه يعتبرني مسؤولاً عمّا حصل ، وأن أقبل ما سينالني هو الاقتبلاع من الوظيفة ، وأن تحقيقاً سيجري مع المشاركين ، وأن الاعتقال والسجن سيكون جزاءهم الأكد .

ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئاً فقد جاءه من ينصحه بأن النباطية تعتبر من معاقله ، وأن جمهورها من أنصاره وفيهم من هم من خلص أصدقائه وأعوانه ، وأنه ليس بين هؤلاء أحد إلا وله ابن أو أخ قد اشترك في منظاهرة التحدي هذه ، وأنه إنما سيؤذي جماعته إن حرّض السلطة على أولادهم وإخوتهم ، وبذلك سينقلبون عليه ويؤذي نفسه . أما فيها يتعلق بي فقد أخبروه بأن إقالتي ستثير عليه من تضره إثارتهم - ولم يكن يعلم أني أنا نفسي سأقيل نفسي بعد أسابيع - ، لذلك اضطر إلى السكوت على مضض وكنظم غينظه ونقمته ، وكل ما فعله أنه أنّب المنتمين إليه على ما فعله أبناؤهم وإخوتهم تأنيباً عنيفاً .

#### بصيص من النور

أخذت شهور الصيف تمضي وأيامه تتقلص ، وبدأ العام الدراسي يدنو وأنا لم أهتد بعد إلى الطريق الذي يمكن معه الحصول على شهادة الدراسة الثانوية ( البكالوريا ) ، وكان شبح اللغة الفرنسية والجبر يتراءى لي رهيباً حاثلاً بيني وبين سلوك أي طريق ، فقررت الذهاب إلى دمشق ، لتلمس ما يمكن أن يزحزح اليأس الذي يكاد يسيطر علي ، فإذا بي أكتشف بصيصاً من النور ما لبث أن أصبح شعاعاً مضيئاً ينير بعض جوانب الطريق .

ذلك أني عرفت أن الجامعة السورية لا تشترط في غير السوريين اللذين يريدون الانتياء إليها أن يكونوا حائزين على شهادة القسم الشاني من (البكالوريا) الحكومية ، بل يكفي أن يكون طالب الدخول حاملاً شهادة إنهاء الدراسة الثانوية من أية مدرسة ثانوية ، وأنه في حال حصوله على هذه الشهادة يمكنه الاشتراك في امتحان عام تجريه الجامعة لحاملي هذه الشهادة ، وهنو امتحان لا يختلف في مواده عن مواد القسم الشاني من (البكالوريا) الحكومية إلا في اللغة الفرنسية حيث تخلو مواد هذا الامتحان من مادة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية ، ومن الفرنسية إلى العربية . وأن مدرسة أهلية في دمشق قد خصصت صفاً من صفوفها الشانسوية أسمته (صف الجامعة ) يقصده غير حاملي الجنسية السورية ، وحاملو الجنسية السورية من الحائزين على شهادة القسم الأول من (البكالوريا) الحكومية ، إذ أن الجامعة تعاملهم معاملة غير الحاملين للجنسية السورية فتقبل اشتراكهم في الجامعة تعاملهم معاملة غير الحاملين للجنسية السورية فتقبل اشتراكهم في امتحانها دون حصولهم على القسم الثاني من (البكالوريا) الحكومية .

وهكذا كثر المنتمون إلى (صف الجامعة)، وكان معتبراً أبناء المنطقة التي أسموها منطقة (العلويين) من غير حاملي الجنسية السورية، إذ كانت لهم حكومة مستقلة عن الحكومة السوري حكمها حكم (لبنان). ومن هنا احتشد عدد غفير من التلاميذ في هذا الصف كان فيهم عراقيون أيضاً.

ومن حسنات هذا (الصف) أنه يقبل كل طالب انتياء اليه ، دون أن يثبت أنه قد تدرّج في دراسته الشانوية من صف إلى صف حتى وصل إلى الصف النهائي ، فكل طالب انتياء يُقبل ، وهو في النهاية مسؤول عن نفسه في الامتحان الذي تقيمه هذه المدرسة في نهاية العام الدراسي ، والذي تمنح الناجحين فيه شهادة إنهاء الدراسة الثانوية .

وقد كان عمل المدرسة عملاً تجارياً بحتاً تقصد به اجتناء الربح فقط حيث كان يحتشد في قسمها الداخلي العدد الكثير من التلاميد الذين يعودون عليها بأموال أي أموال . ولكن هذا القصد التجاري قد أفاد الكثيرين من الأكفاء اللين لم تقدر لهم الدراسة الثانوية المنتظمة، فأمكنهم الحتصارها بالانتهاء إلى هذا الصف الذي كانت مواده في الحقيقة تشمل مواد الدراسة الثانوية في جميع مراحلها .

لقد كان هذا الحل بصيصاً من النور \_ كها قلت \_ فإذا أمكن الانتهاء إلى (صف الجامعة) ومتابعة الدراسة فيه ، فكيف تحل عقدة اللغة الفرنسية وعقدة ( الجبر) ؟ صحيح أن المطلوب فيه من اللغة الفرنسية هو أخف بكثير من المطلوب في امتحان ( البكالوريا ) الحكومية ، ولكن الصحيح أيضاً أن هذا الأخف هو الأثقل على من لا يعرف من اللغة الفرنسية إلا القليل القليل ، بل أقل من القليل . ويكفي أن يكون فيه أداء امتحان في الأدب الفرنسي وتاريخه . ولكنني إتّكلت على الله وانتميت إلى ( صف الجامعة ) تاركاً للأقدار أن تجد الحلول للعقدتين اللتين تبدوان وكان لا حل الحامة )

## دراسة ثانوية

وكان من المصادفات الحسنة أن فوجئنا بأن أستاذ اللغة العربية وآدابها هو الشاعر خليل مردم ، وكنت أعرف عن شعره الشيء الكثير ، ولما التقيته في الصف وتابعت دروسه الأولى بدا لي رجلًا على شيء كثير من طيب المذات وعذوبة الحديث وصفاء النفس فضلًا عن الكفاءة ، مما يجعله من أقرب الناس إلى القلب وأحبهم إلى طالب العلم ، ولقد أفادنا في الدروس القليلة التي حضرناها عليه ، ما لو استمر لكانت فائدته كبيرة .

ولكنه تخلّ عن تدريسنا بعد أقل من شهر من ابتدائه به ، وذلك أن عددنا كان كبيراً جداً ، مضافاً إلينا طلاب القسم الثاني من البكالوريا ، الذين كانوا يتابعون نفس الدرس ، وكان يفرض علينا كتابة مواضيع لا بد له من قراءتها وتصحيحها ، وكان ذلك فوق طاقته ، وفوق طاقة أي أستاذ لكثرة عدد التلاميذ ، لذلك إعتذر عن تدريس هذه المجموعة الكثيرة الأفراد ، غير المتجانسة والمختلفة الكفاءات . واقتصر على تدريس تلاميذ



۱۹۴۰ ۱۳۶۹ محرم

## أثناء الدراسة الثانوية سنة ١٩٣٠

صف القسم الثاني من البكالوريا . وبذلك حرمنا من متابعة دروس خليل مردم فحرمنا من فوائد كثيرة .

ولقد نلت من تشجيعه في تلك الفترة القليلة ما أذكره دائماً ، ذلك أنه في أول درس (إنشاء) طلب إلينا أن نكتب عن حياتنا الأدبية وتفكيرنا فيها وميولنا ، فكتبت فيمن كتب ، فجاء في الدرس الثاني وسأل من منكم حسن الأمين ؟ . فوقفت وإذا ما كتبته في يده ، فقال : إن هذا أحسن ما كتب في هذا الموضوع وإني أهنتك عليه . . .

والواقع أنني لم أغترر بهذا الكلام ولم أزه به ، فليس معنى أن مـا كتبت كان أحسن ما كتب التلاميذ ، أنه شيء جيد ، بـل ربما كــان أقل رداءة ممــا كتبه الآخرون . . .

وأذكر أن ما كتبته كان مطولاً بلغ عدة صفحات ، وإني ختمته بالاعراب عن سروري بأن يكون أستاذ الأدب العربي عندنا هو شاعر الشام وأديب الفيحاء « الخليل » ثم تمثلت بقول الشاعر :

كانت مسامرة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر حتى التقينافلاً والله ماسمعت أذني بأحسن مما قدرأى بصري

وفي الحقيقة ليس هذا الثناء عليه هـو الـذي حمله عـلى مقـابلة الثنـاء بالثناء ، ولا أنــا كنت متملقاً لـه فيها كتبت ، فقــد كان مــا كتبته معبــراً عن حقيقة شعوري تجاهه .

ولقد جاءنا بعد خليل مردم من لم نحمده ولا استفدنا منه ، وكنت أنــا معتمداً على نفسي في دراسة الأدب العربي .

## دروس الجيبر

وجاء أول درس في الجبر، وكان أستاذ الدرس معتاداً على وجود الجهلاء في الصف، فأول شيء قاله أن سأل عا إذا كان فينا من لم يدرس الجبر قبل الآن، فخجلت من الاعتراف بذلك وظللت صامتاً، ولا شك أنه كان هناك غيري بمن خجلوا فصمتوا، ولكنه كان هناك واحد لم يجبن عن الاعتراف بالحقيقة، فرفع يده مقراً بجهله، فكان بذلك على الأستاذ أن يبدأ بتدريس الجبر من أوّله. ولكن سواء أبدأه من أوله أم آخره، فلم يكن ذلك شيئاً مفهوماً لدي وكان علي البحث عن حل، فوجدته بتناول درس خصوصي خارج المدرسة، وكنت لا أستطيع احتال مصاريف جديدة تقتضيها أجرة المدرس، ولكن كان لي صديق هيم هو من أهل هذا الفن وكان يسرّه أداء أي شيء يعينني على النجاح في مهمتي فتطوع بإعطائي دروس الجبر بلا أجر، فعكفت عليها عكوف النهم إليها وتبابعتها متابعة دروس الجبر بلا أجر، فعكفت عليها عكوف النهم إليها وتبابعتها متابعة الظمآن الراكض وراء الماء فإذا بي بعد حين أحل كل معادلاتها، مكتفياً من

الك بوضع الحل دون الدخول في التفاصيل من ضرب وطرح وقسمة ، ان ذلك مما لا أقوى عليه . وهكذا اطمأننت إلى ( الجبر ) . ولكن لم تحل ساعة الامتحان بعد ذلك ودخلنا القاعة المعدة له في الجامعة ، حتى تملكتني الرهبة المطبقة ، فلم أستطع إقناع نفسي بأني يمكن أن أحل معادلات الجبر ، وضاعت مني كل ثقة بالنفس في هذا الأمر ، وعدت إلى حقيقتي التي تعجز عن أي عمل حسابي مها خف أمره .

في هذه الزعزعة النفسية والتضعضع الفكري جلست على المقعد أنتظر السؤال المطروح ، وقد كان في الحقيقة من أهون ما كنت قد حللته أيام الدراسة الخاصة ، ولكن شمّان بين تلك الأيام المفعمة بروح الصمود والأمل ، وبين هذا اليوم الذي واجهت فيه الحقيقة الماثلة : حقيقة حلّ المسألة الجبرية ، والتعامل مع الأرقام في امتحان حكومي يهيىء صاحبه لدخول الجامعة ! . .

لقد انهار كل شيء ولم يبق إلا ذلك الفتى المشلول الفكر أمام الأعداد الحسابية 1. ولم يكن في مقدوري أن أخط كلمة أو أن أدون رقماً وبقيت هامداً يتمثل في ( الصفر ) الذي سيوشح ورقتي الامتحانية البيضاء التي لن يسسها اسوداد منقذ . . .

وفجأة امتدت يد حانية ، كانت تعلم مشاكلي مع الأرقام ، وعجزي عن استيعاب أي شأن من شؤونها ، وتعرف أني لا أتأخر في هذا المضهار كسلا وقلة درس ، بل فقداناً للموهبة ليس إلا ، وكان يعز عليها أن أضيع بسبب علة لا يد لي في تجنبها ، وكانت تحسن الظن فيها يمكن أن يكون مني في يوم من الأيام .

كَانت هذه اليد الحانية قد أعدت نفسها لمثل هذه الساعة الرهيبة التي أعيشها وجسبت حسابها ، فكانت متهيئة للطارىء الصاعق الـذي يوشـك أن ينقض علي ، فلم تلبث أن تدخلت في اللحظة المناسبة ، تدخلاً إذا كان معدوداً في النظام غير مشروع ، فهو في المـدى الانساني الـرائع مشروع أي مشروع . . . .

وهكذا انطوى شبح ( الجبر ) ، وخرجت من قاعة الامتحان وأنــا لا أكاد أصدق أني قد نجوت من الهول .

#### اللغة الفرنسية

قلت أنني لجأت في أمر ( الجبر ) إلى مدرّس خاص ، وكان قد بقي أمر اللغة الفرنسية ، وإذا كان من المعقول أن يُدرس الجبر في فترة شهور ، فهل من المعقول أن تُتقن هذه اللغة ، ثم تتقن آدابها وتاريخ شعرائها ومفكريها في مثل تلك الشهور ؟ لم يكن ذلك معقولاً أبداً ، وحرت في الوصول إلى المخرج ، ولكن تبين أني لست وحدي الذي أعاني من هذا الهم المقيم المقحد ، وأنه قد سبقني إلى معاناته سابقون وينزاملني في معاناته الأن آخرون . . .

واهتدينا إلى الطريق الذي سلكه من تقدمنا ، وهو أن هناك استاذاً قديراً متخصصاً في هذا الأمر ، فهو بعد ملخصات للشعراء الفرنسيين المطلوب أداء الامتحان في حياتهم وأدبهم ، ويتولى تدريس التلاميذ هذه الملخصات على أن يفهموا معانيها المترجمة إلى العربية ، ثم يفرض عليهم

استظهارها واتقان إملائها ، بعد أن يكون قد قسمها أقساماً كل قسم لدرس واحد يتلو فيه التلميذ عليه ما استظهره فيقوم له ما يحتاج إلى التقويم ، ويصحّع ما يحتاج إلى التصحيح ، فلا يباني وقت دخول امتحان الجامعة حتى يكون التلميذ قد استظهر ذلك كله استظهاراً متقناً ، فإذا طرح السؤال وهو دائياً عن شاعر من الشعراء صب التلميذ على ورقة الامتحان ما كان قد استظهره صباً متلاحقاً دون توقف ، فيوصله ذلك لا إلى التخلص من (الصفر) فقط ، بل إلى نيل قليل من الدرجات تكون كافية بضمها إلى درجات ما يتقنه من الموضوعات الأخرى لانجاحه ، وقد كنت أنا لا أطلب إلا التخلص من الصفر ، لأني كنت واثقاً بأن ما سأناله من موضوع الأدب العربي ومن موضوع التاريخ وحده كاف لضيان نجاحي ، بشرط أن لا أنال (صفراً) في موضوع من الموضوعات الأخرى ، ولم يكن (الصفر) متوقعاً لي إلا في الجبر والأدب الفرنسي ، وبهذه الطريقة أنجو على الأقل من الصفر في الأدب الفرنسي .

وتابعنا الدرس على هذا النسق ، وكنا أربعة ، اثنان سوريان من مدينة حماه ، واثنان لبنانيان أحدهما أنا . ولما جاء وقت الامتحان الجامعي لم يكن له في نفسي شيء من الرهبة ، ولا كنت مبالياً أية مبالاة ، لأن الأمر هنا أمر جد واجتهاد ، لا أمر موهبة لا ينفع في فقدأنها أي جد وأي اجتهاد . ولم يكن قد نقصني شيء من الجد والاجتهاد طوال العام .

ودخلت القاعة وجلست على المقعد لا أنتـظر أية مفــاجأة ، ولا أتــوقع أية نازلة ! .

ولم يخطر لي أن الشاعر العربي كان قد قال: (وتقدّرون فتضحك الأقدار)، وهب أن هذا القول قد خطر في بالي فأية أقدار يمكن أن تضحك الآن من تقديري ؟.

ليس هنا تقدير ، بل هنا واقع راهن : لقد استظهرت كل ما يفيدني في الجواب على أي سؤال يمكن أن يطرح علينا الآن : سيطرح علينا سؤالان ، علينا أن نختار الجواب على واحد منها ، ولن يعدو كل من السؤالين الطلب عن كتابة سيرة واحد من الشعراء ، والتعريف بشعره وأدبه وفكره ، وهذا ما إتقنته كل الإتقان حافظاً له عن ظهر قلب ، وما عليّ عند طرح السؤال سوى أن أنطلق إنطلاقاً لا توقف فيه ولا تأمل يعيقه ، ولا تفكر يبطئه .

صحيح أن ما أستظهره ليس مطولًا ، ولكنه ليس موجزاً إيجازاً غلًا ، فقد كثّف لنا الاستاذ المادة تكثيفاً يجعلنا على تخوم الإجادة . . .

أتضحك الأقدار الآن وفي هذه الساعة ؟ ولماذا تضحك الأقدار ؟ . إنه الجد كل الجد ، الجد الذي لا مجال معه للضحك ، بـل لا مجال معه حتى للبسمة الخفيفة !! .

بل أنا الآن الذي أضحك من الأقدار التي حالت بيني وبين اتقان اللغة الفرنسية فتغلبت عليها بهذا الأسلوب اللطيف : أسلوب استظهار خلاصة لليادة المطلوبة ! .

كنت أجلس عـلى المقعـد غـير مشغـول الـذهن بشيء يكـدره، وإذا بالصاعقة تنقض علي انقضاضها المروع الملمر. وإذا بي أسمع لاضحـك

الأقدار ، بل قهقهتها الصاخّة ! . أتضحك من الأقدار ؟! .

ها هي الأقدار تواجهك الآن فأجرؤ على الضحك منها ! .

لقد كان المتعارف في إمتحانات الجامعة في الأدب الفرنسي أن يطرح اسم الشاعر المختار ويطلب إلى التلاميذ الكتابة عنه ، ودرسنا طوال العام على هذا الأساس واستظهرنا ما استظهرناه معتمدين على هذا العرف .

ولكن الأقدار كانت لنا بالمرصاد ، فقد شاء المستشار الفرنسي لوزارة المعارف أن يطوّر إمتحانات الجامعة في الأدب الفرنسي ابتداء من هذا العام ، وذلك بأن يجعلها تدور لا على الإدلاء بما يعرفه التلميذ عن الشاعر وشعره ، بل على استنتاجات تحليلية فكرية ، لا يقدر عليها إلا المتضلعون بالأدب الفرنسي ، وأين أنا من ذلك ؟!

لقد ألقي السؤال الأول فلم أفهم منه شيئاً حتى ولا كلمة واحدة ، ثم ألقي السؤال الثاني ففهمت منه ثلاث كليات يفهمها حتى أشباه الأميين : لقد فهمت منه كلمة : (روسو) وكلمة ( فولتير) وكلمة ( فلسفة ) ! . .

لقد كنت قبل اليوم لا أستوعب المدلول الحقيقي لكلمة: (أسقط في يده)، ولا أتفهم وضع من تطلق عليه. أما في هذه الساعة فأنا الصورة الواضحة لمن أسقط في يده! . . .

وضعت كل الضياع وشلّت الصدمة كل تفكيري وبقيت لفترة هامداً فوق المقعد همود القانطين ، ولم ألبث أن توكلت على الله ، وقلت في نفسي ما دام قد ورد في السؤال اسم (روسو) وإسم (قولتير) فلا شك أنه يتعلق بشيء منها ، فلأفرغ هنا كل ما اختزنته في صدري عنها ، فلا بد أن تجيء جملة لها علاقة بالسؤال تنجيني من نيل الصفر ، وهكذا كان فانطلق قلمي دون توقف علا الصفحات التي في يدي كلاماً فرنسياً ، الله وحده يعلم ماذا سيقول عنه مصحح هذه الأوراق ، أظنه سينسبني إلى الغباء حين يقارن بين السؤال وبين هذا الكلام الذي يشبه في نظره الهذيان ! .

ولكن أظن في الوقت نفسه أنه ستأخذه الشفقة على هذا الغبي اللي يهذي ويهذي فلا يجعل نصيبه منه (الصفر). على أنه من يدري فربما كان قاسي القلب فيغيظه هذا الغباء وهذا الهذيان الذين شغلا وقته دون طائل فينتقم ممن أغاظه فيجعل جزاءه: (الصفر)!..

وإذا كنّا قد سلمنا للأقدار واعترفنا بأنها تضحك منّا حين نحسب أنها في صميم في صميم الجد، ثم يعنّ لجا فتجدّ حين نحسب أنها في صميم الضحك! . . فلنسلم الأمر لها تلعب بنا كيف تشاء .

وبدا أن الأقدار قـد اكتفت بما ضحكت ، فــألانت قلب المصحّح فلم يوشّ صفحاتنا السوداء بصفره الوضّاء ! . . .

ومن طريف ما حدث أنه كان يجلس في المقعد الذي وراء مقعدي أحد خريجي معهد (الفرير) في سيروت وهم من هم في اللغة الفرنسية وآدابها فرآني أعكف على الورق كتابة متصلة دون توقف ، في حين أنه يقتضي للإجابة شيء من التبصر والتركيز والاناة ، فحسب أني نابغة من النوابغ في الأدب الفرنسي لا أحتاج إلى ما يحتاج إليه أمثاله من الروية ، بل أن كفاءتي العظيمة تجعلني أنطلق هذا الإنطلاق المتتابع ، ثم زاده في هذا الاعتقاد أنه رآني أملاً ست صفحات كاملة ، في حين أن الجواب لا يمكن أن يعدو

الشلاث الصفحات على أكثر تقدير. فشاقه أن يتعرف على هذا النابغة في الأدب الفرنسي وأن يسترشده في شؤونه فانتظرني في الخارج عند باب القاعة ، فلما خرجت تلقاني وعرفني بنفسه . ثم سألني : عن أي السؤالين كتبت فقلت : عن السؤال الثاني . فقال : أنه كتب عن نفس السؤال ، وأنه لم يستطع أن يملأ أكثر من ثلاث صفحات في حين ملأت أنا ست صفحات بسرعة فائقة ! .

فقلت له: أنه سؤال مهم جداً يجب التوسع في الإجابة عليه ، فقال : أنه بدأ يشك بسلامة جوابه ، ثم أراد أن يزداد إيضاحاً وشرحاً فتهربت منه وانطلقت مسرعاً .

وعندما نجحنا ودخلنا الجامعة فتشت عنه لالأبلغه الحقيقة ، فلم أره بين الناجحين ، فعرفت أنه لم يكتب له النجاح وأنه فشل ولكن في غير الأدفب الفرنسي طبعاً .

## رفيتي يتبض علي

ومضت الدراسة في المدرسة الثانوية رتيبة مع متابعة درسي الجبر واللغة الفرنسية خارجها . وبما حدث في هذه الأثناء : عزمي على المشاركة العملية في نضال الانتداب الفرنسي ، وكان سبيل ذلك المساهمة في إعداد المظاهرات وتنظيمها ثم السير في صفوفها تحريضاً وتوجيهاً ، ونزلت إلى الميدان وجاءت أولى المنامبات ، وصادف أن كانت في شهر رمضان ، فكان علينا اغتنام فرصة تجمع الناس ليلا في المسجد الأموي ، فخطبنا فيهم وهجناهم للخروج في مظاهرة صاخبة فاستجابوا ، وكنت مع من كان في طليعة المظاهرة ، وسرنا في سوق الحميدية لنخرج منه إلى شارع النصر ، وكانت هذه أول تجربة في المظاهرات ، لذلك كانت خبرتي فيها قليلة ، ولم أكن أعلم أن عيون الفرنسيين مبثوثة محكمة البث في صفوف المتظاهرين تراقب المسؤولين عن التحريض والتهييج حتى إذا تشتت المظاهرة بعد اصطدامها بقوى السلطة انقضوا على المحرضين فقبضوا عليهم وساقوهم المسجن فالمحاكمة .

وكان الذين سبقونا قد وقعوا في هذه التجارب ، لذلك كانوا يحكمون انتقالهم في صفوف المتظاهرين فلا يلبثون في مكان واحد سوى دقائق لا تلفت النظر ، ويظلون يتنقلون فهم طوراً في المقدمة وطوراً في الوسط وطوراً في المؤخرة . تارة في هذا الصف وتارة في صف آخر وبذلك تضيع آثارهم فلا تتعرف عليهم عيون الجواسيس المنتشرين في كل ناحية من نواحي المظاهرة .

وكنت من بين الأغرار الـذين لا خبرة لهم في هـذه الشؤون ، لـذلك ثبت في موقعي في المقدمة مثيراً مهيجاً ، مؤلفاً للشعارات ، ثم ارتايت وقد بلغت الحياسة اقصاها ـ أن نأخذ نحن الذين في الصف الأول بايدي بعضنا البعض فنشكل سلسلة متاسكة تثبت عند الاصطدام المترقب بعد الخروج من سوق الحميدية الضيق والوصول إلى شارع النصر المتسم الذي يستطيع فيه الجنود أن يصولوا ويجولوا مهاجين المتظاهرين .

وظللت عمسكاً بيد شاب كان يبدو على كثير من الحماسة والاندفاع ، ورحت أتشاور معه على تدبير الصمود عند اشتباكنا بالجنود ، ولبثنا كـذلك إلى أن خرجنا من سوق الحميدية ، وكـان الجنود ينتظروننا في الشـارع

وبدأت المعركة ، وظللنا نتدافع إلى أن وصلنا إلى نهاية الشارع قريباً من عطة الحجاز ، وهناك استطاعوا تفريقنا ، وعدنا شراذم مشتتة ، وانطلقت وحدي ، فإذا بثلاثة يسرعون إلي ، ويقول أحدهم : (هذا هو أبو البدلة البيضا) ، وكنت أرتدي في تلك الليلة بزة بيضاء . فانقضوا علي وأمسكوا بي ، فإذا أحدهم ذلك الشاب الذي كنت أمسك بيده طول الوقت والذي كان يبدو متحمساً كل التحمس ! .

وساقوني مع من قبضوا عليهم إلى السجن حيث بقينا فيه ليلة واحدة ، حوّلونا بعدها إلى المحكمة ، وكان اللي ينظر في هده الأمور قضاة وطنيون، فكانوا يحكمون بتبرئة الموقوفين، بعد أن يوجّهوا إليهم النصح بالكف عن هذه التصرفات .

فتنبّه الفرنسيون لحذا الأمر ، فأصدرو! قانوناً قاسياً سمّوه (قانون قمع الجراثم) يحاكم بموجبه المتهمون أمام محاكم فرنسية ، وتقضي مواده بأن كل من يرى موجوداً في مكان المظاهرة حتى وإن لم يثبت أنه كان مشاركاً فيها يجب أن يحكم عليه بالسجن ، ولا يجوز أن يكون الحكم أقبل من سبعة أشهر .

ولو كان هذا القانون موجوداً يوم حوكمنا لكنا قضينا في السجن سبعة أشهر على أقل تقدير

ومن ذلك اليوم صرت حريصاً كل الحرص على التخفي بين المتظاهرين فلا يُرى مكاني بارزاً. وأذكر أننا بعد أن دخلنا معهد الحقوق، وحاول الفرنسيون فرض المعاهدة التي عرفت بمعاهدة (الشعباني)، وكان لا بد من تهييج الشعب لمقاومتها. وكان مسكن المفوض السامي الفرنسي عندما يكون في دمشق بالصالحية، كها كانت منازل عملاء الفرنسيين هناك، فصممنا - نحن بضعة طلاب في معهد الحقوق - على وجوب تسير مظاهرة صاخبة تصل إلى منزل المفوض السامي نفسه وبيوت عملائه، وكان ذلك متعذراً إذا كان مكان انطلاق المظاهرة من قلب المدينة، لأن المسافة بعيدة بين مكان انطلاقها وبين هدفها، فيمكن تشتيتها قبل وصولها إلى الهدف، بين مكان انطلاقها وبين هدفها، فيمكن تشتيتها قبل وصولها إلى الهدف، منزل المفوض السامي، وكان تشكيل مثل هذه المظاهرة صعباً جداً، إن لم منزل المفوض السامي، وكان تشكيل مثل هذه المظاهرة صعباً جداً، إن لم الصالحية .

وبعد التفكير رأينا أن تكون المظاهرة ليلاً وأن تنطلق بعد صلاة العشاء من مسجد (الشيخ محيي الدين) حيث يكون المصلون فيه نواتها، ثم يتجمع عليهم الناس شيئاً فشيئاً خلال مسير المظاهرة. فضلاً عن أن همذا المكان بعيد عن تفكير السلطة بحدوث مظاهرات فيه ، لذلك سيربكها انطلاق مظاهرة منه كانت لا تظن أبداً أن ذلك محن الحدوث .

وانطلقنا إلى المسجد قبيل صلاة العشاء ، وتقاسمنا الأدوار ـ وكنّا خسة ـ فعهدنا إلى عبد القادر الميداني أن يصعد فور انتهاء الصلاة إلى المنبر فيحرض المصلَّين، وكان سبب اختياره أنه كان ذا صوت رهيب، إذا أطلقه ينطلق كأنه الرعد المدوّي . وتقاسمنا نحن الأربعة زوايا المسجد فأخد كل واحد منّا مكانه في زاوية ، فها أن تعالى صوت عبد القادر بالنداء حتى صحنا بأعلى أصواتنا من كل زاوية: الله أكبر، وكررنا الصيحة فنفلت إلى

قلوب المصلّين فإذا بكل واحد منهم يصيح: الله أكبر، ثم خرجنا من المسجد بين المجتمعين فيه بين صياح: الله أكبر، وصياح بسقوط المعاهدة، ومشينا في الأزقة التي كانت تضيق أحياناً وتتسع أحياناً، وكلما خطونا خطوة انضم إلينا جماعة ولم نبلغ الشارع العام المؤدي إلى قصر المفوض السامي حتى كانت الحشود قد تكاثفت، ومن الطبيعي أنني هذ المرة لم أمسك بيد أحد يقودني بعد ذلك إلى السجن، ثم وجهنا المظاهرة في الاتجاه الموصل إلى القصر، ولما اطمأننا إلى ذلك أسرع كل منّا ركضاً إلى الترامواي) الهابط إلى المدينة.

ولما رآنا أحد المتظاهرين نصعد مسرعين إلى ( الترامــواي ) صاح بــاعلى صوته بحيث سمعناه واضحاً : ( وين حمّيتوها وهربتو)!! .

لقد كان هذا الصائح طريفاً جداً ، وصادقاً جداً ، فقد (حميناها) وهربنا فعلاً ! . لأن شبح قانون قمع الجرائم كان يطاردنا ، ولأن تخيّل سبعة أشهر سجن كان يحث خطانا على الهرب السريع ! . .

وبعد القبض عليّ في المظاهرة الأولى لم أقـع في أيدي عـمال السلطة مرة النية لأنه لم يعد يستهويني تماسك الأيدي في المظاهرات! .

## في الدراسة الثانوية

وأخد العام الدراسي يتوالى يوماً بعد يوم ، وأخذ يوم الحسم يدنو شيئاً فشيئاً، ومن طرائف الدراسة أن مدرِّس التاريخ كان عجوزاً من بقايا ضباط الجيش العشهاني المتقاعدين ، ونشأ نشأة تعليمية بعيدة عن جو اللغة العربية ، فهو بالرغم من أنه دمشقي عريق كان يتعثر في النطق خلال الدرس باللغة الفصحى فيأتي بجمل تدعو إلى الضحك ، فكان من تعابيره مثلاً ما قاله أحد الملوك الفرنسيين ، فقد أورده المدرّس بهذا اللفظ . إن تلك التاج يؤلني ! .

ومن طرائف ما جرى لنا معه أنه كان يطلب منّا في كل درس أن نكون مستعدين للاجابة في الدرس المقبل ، ومن الأكيد أننا لم نكن كلنا مستعدين للإجابة ، فكان متروكاً للتلميذ الذي ينادي المدرّس اسمه من ورقة أمامه كانت تحتوي أسياء التلاميذ جميعاً ، كان متروكاً للتلميذ إذا كان غير مستعد للجواب ، أن يرد على النداء بكلمة : (غير موجود) ، فكان المدرّس يضع إشارة أمام إسمه ليعلم غيابه .

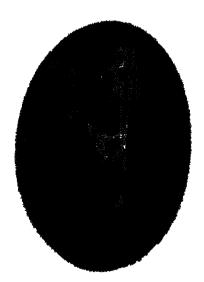

عند إنهاء اللواسة الثانوية سنة ١٩٣٢

وصدف يوماً أن معظمنا ، بل ربحا كنا كلنا غير مستعدين للجواب ، وكان الصف غاصًا بالتلاميذ ، فكان كلما نودي على إسم يجيب التلميذ بنفسه : غير موجود . . . إلى أن امتلأت الورقة بأسماء التلاميذ الغائبين ، بينها كان الصف عمتلئاً بهم ! . .

#### دخول الجامعة

وأقبل يوم امتحان (الجامعة) وجرى لي فيه في درسي الجبر واللغة الفرنسية ما قصصته على القارىء من قبل ، وانتهى الأمر بالنجاح ودخلت الجامعة ، وتحقق الأمل اللذي كنت أظنه غير ممكن التحقيق ! ولم أشعر ببهجة تشبه البهجة التي عرفتها يوم إعلان النتيجة ، وإن كانت أيام البهجات أقل من القليل ! .

وكان من عوامل التنغيص عقوق العاقين ، وجحود الجاحدين ، ولؤم اللؤماء ! . وحسبك أن واحداً من اولئك كنت ملازماً له أيام الاضطهاد والقلّة ، لا يأنس إلا بي ، حتى إذا انقطعت عنه مضطراً يومين متتابعين ارسل يبحث عني ويتساءل عن سبب انقطاعي . وصعدت وإياه يوما أيل أسل إلترامواي ) وسيلة النقل الشعبية الوحيدة في بيروت ثم هبطنا وسرنا مشياً على الأقدام في أوائل الليل لزيارة بعض أقربائه فمررنا تحت قصر عامر كان يشع بأنوار الكهرباء ، ويزدحم الطريق المؤدي إليه بسيارات الزائرين ، وكان رجلاً لا يستطاب مجلسه ، فقلت للرفيق السائر معي على قدميه : إني لأعجب كيف يجد هذا السرجل من يجالسه ، فضلاً عن أن يزدحم مجلسه بالناس وقد باع بالأمس أرضه الواسعة لليهود في فلسطين ، بيزدحم مجلسه بالناس وقد باع بالأمس أرضه الواسعة لليهود في فلسطين ، فقبض مثات الألوف وامتلاً وطابه بالمال ، وأصبح يرجي ويخشى ؟ أتعجب من أن القليل المال ، أنا اللي لا يرجى ولا يخشى ، أن أجدك أنت تمشي إلى جانبي وتصلني في منزئي ! . .

وتدور الأيام فإذا هذا الذي كنت أزامله في ركوب (الترامواي) وفي السير على الأقدام في شوارع بيروت، والذي كان يكبر صلتي له في منزله حيث لا يرجى ولا يخشى، والذي طالما استمدني عند الشدائد، إذا به في يوم من الأيام لا يسير في الشوارع على قدميه، بل يسير في السيارة الضخمة الفي يرف عليها العلم! . . بينها كنت أنا لا أزال أواصل السير على قدمي في رحلة الحياة الطويلة الشاقة، ولما جاء يوم كنت في حاجة لنجدته، كان هو في عالم آخر يزهو بالأعوان والأنصار الجدد الذين لا يزاملونه في السير على الأقدام، وكان إنجاده في لا يزيد في سلطانه، وعدم يزاملونه في السير على الأقدام، وكان إنجاده في لا يزيد في سلطانه، وعدم إنجاده لا يقلل من أعوانه فزوى وجهه وتجاهل الإنجاد!

طالما سرت على قدمي مع رياض الصلح ، وطالما زاحمنا الناس معاً في (ترامواي) بيروت ، حتى إذا انتقل هو من السير على القدمين ومن ركوب الترامواي إلى ركوب ( الكاديلاك ) ، لم يعد يذكر الماضي ومن كان فيه وما كان فيه .

وقد كانت آخر الأيام الشعبية مع رياض الصلح، يوم تقررت الانتخابات النيابية سنة ١٩٤٣ وهي السنة التي تم فيها الاستقلال، وكان يتنازع النفوذ في لبنان: الانكليز والفرنسيون. ومن هنا كان لا بد من أن

تكون الانتخابات حرة لأن لا سلطة واحدة تستطيع أن تحسم الأمور لمصلحتها . وكان رياض الصلح حائراً لا يدري ما يفعل ، أيرشّح نفسه في بيروت ، أم يرشح نفسه في جبل عامل (أي ما أطلقوا عليه اسم الجنوب) ؟ . .

لقد كان يصده عن الترشيح في بيروت أنه كان يخشى أن يتالب عليه المسيحيون مع خصومه من المسلمين فيسقطوه ، لأن المسيحيين يرون فيه الرجل القوي ، وأهم من ذلك فإن قريبه سامي الصلح عازم على الترشيح في بيروت ، ولسامي قواعد شعبية متينة ، فلم يكن من المعقسول أن يترشم صلحيان في قائمة واحدة ولا أن يتقارعا في قائمتين متضادتين .

وكان يصده عن الترشيح في جبل عامل أن لا قاعدة شعبية له فيه حتى ولا في مدينة صيدا المعتبرة مدينة أسرته ومدينة أبيه من قبله ومدينته هنو نفسه ، وذلك لأنه هجرها ولم تبق له ركيزة فيها .

وكنت إذ ذاك أعمل في القضاء في محكمة ( النباطية ) ، فأرسل إليًّ يطلب حضوري إلى بيروت بأسرع ما أستطيع من الوقت ، فجئته في الحال ، فخلا بي في منزله وعرض على الموقف وحيرته فيه ،

فقلت له : هل ستكون الانتخابات حرة ، أم هناك مجال لتدخل السلطة ؟ . فقال ستكون الانتخابات حرة مئة بالمئة فابد رأيك بناء على هذا الأساس .

فقلت له: إذا كنت موقناً بأن الانتخابات ستكون حرّة فلا تتردّد لحظة واحدة في الترشيح في جبل عامل ، فإن لك فيه قواعد شعبية تجهلها أنت ، وسنتفانى نحن أصدقاءك في تأييدك والدعوة إليك ، وسيستجيب الناس وسمعتك وسمعة أسرتك طيبة وستنجح بإذن الله .

وكان المتنافسان الرئيسيان يومذاك في جبل عامل هما أحمد الأسعد وعادل عسيران، وكان أحمد الأسعد مرشح الفرنسيين، وعادل عسيران مرشح الإنكليز، وكانا عدوين لدودين، يسعى كل منهما لتأليف لائحة تنافس لائحة عدوه، فقلت له: أن الأمر سيكون أهون مما تتصور، لأن الموقف في نظري هو كالآتي:

إن كلا من أحمد الأسعد وعادل عسيران يتهيب المعركة لأن أحداً منهما لم يجرّب بعد قوّته الذاتية ، فأحمد الأسعد نجح في الانتخابات الماضية لأنه كان واحداً من جماعة ضمتهم السلطة الفرنسية في قائمة واحدة نجحوا جميعاً لأن السلطة فرضتهم . وعادل عسيران سقط في تلك الانتخابات لأن مزاحمه في القائمة كان كبير الأسرة عمّه نجيب .

إن هذا التهيّب من المعركة يجعل الاثنين أحمد وعادل قابلين بسهولة للدخول في قائمة واحدة إذا وجد من يعرف كيف يمهد الطريق لـذلك ، فكل منها لا يطمح الآن لأكثر من أن يفوز هـو نفسه ولا يهمه الآخرون ، وانضامها في قائمة واحدة ينهي المعركة ويضمن لكل منها الفوز ، والأمر يحتاج إلى رجل لبق يدخل بينها ، وهل في الدنيا من هو أكثر لباقة منك ، فاقدم ولا تثردد .

فتهلل وجهه بشراً وانزاح عن صدره الحمل الثقيل .

وطلب إلى أن أبقى إلى جسانسه عصر ذلك اليسوم والليسلة والنهسار القادمين ، لعل الأمر يحتاج لأن يستوضحني في بعض التفاصيل ، وهكذا كان . ثم تم الأمر كها قدّرته .

فنجح أحمد وعادل في قائمة واحدة كان فيها رياض .

بعد سنة وبعض السنة كان رياض الصلح يشيح بـ وجهه ويلوي عنقــه وتتمعّر طلعته ثم يدير ظهره أمام الاستنجاد به . . .

لقد مرَّ في خاطري شريط الذكريات منذ اللقاء الأول برياض في ظاهـر النباطية يـوم تحديث السلطات والنـافذين في تكـريمه حتى سـاعة الاستنجـاد هـذه .

ولم تكن هـذه أولى غـدرات ريـاض الصلح بـأصـدقـائــه ، ولا آخـر غدراته ، فقد تبينً أنه مطبوع على الغدر ، وعلى ما هو شر من الغدر .

## يوم الانتخاب في دمشق

مضت دراسة الحقوق مضياً رتيباً ، وتآلفنا هناك بضعة طلاب لا يزيد عددنا على العشرة ، متخذين لنا منهجاً ، فيه أن نلتقي في المنازل لقاءات أسبوعية لا تخلو من التسلية البريئة ، وأهم ما فيها تنظيم الكفاح الوطني ومقاومة الإفرنسيين ، فإذا ألم بالبلاد حادث كان علينا أن نحزم أمرنا ونقود فيه جبهة فاعلة تقرر وتقتحم .

ومما يذكر مما كانت مشاركتنا فيه فعالة ، هو يوم قرر المفوض الفرنسي (بونسو) إجراء انتخابات عامة في سوريا في ٢٠ كانون الأول سنة ١٩٣١ تمهيداً لتصفية القضية الوطنية بتزوير الانتخابات وإخراج مجلس نيابي مطواع يقر معاهدة معدة لا تختلف عن الانتداب إلا بالإسم ، وهي المعاهدة التي عرفت يومذاك بإسم (معاهدة الشعباني) نسبة لوزير الداخلية شاكر نعمت الشعباني الذي تبناها وتعهد تصديقها من المجلس .

وجاء يوم الإنتخاب وأعدّ الفرنسيون عدّتهم للتزوير في سوريا كلها ، وأعد الطلاب عدّتهم للمعركة ، وقضينا ليلة يوم الإنتخاب نجول من حي إلى حي نشحذ الهمم ونستفز النفوس ، وفي الصباح كنّا نتوزع في الأحياء حول مراكز الاقتراع ، وقد كان كل شيء مهيّاً للمعركة ، ولا تحتاج النار العتيدة إلا إلى عود من الكبريت لتضطرم اضطرامها المروع . وقد كان ، فبدأ (١) الهجوم على المراكز وأخذ الرصاص يدوّي من بنادق الجنود حماة المراكز ، وانطلقت الجموع في شوارع دمشق مهدّدة متوعدة وبدأ الصدام

<sup>(</sup>١) عن الانصاف أن نذكر أن الذي أشعل عود الكبريت هو زكي الخطيب الذي كان يومذاك من أركان الكتلة الوطنية وأحد مرشحيها، فقد جاء مبكراً إلى مركز الاقتراع وجلس وراء الصندوق وأبي أن يتزحزح عن مكانه، ولم يقد معه أي جهد، ولما صاولوه قال لهم: لقد كتبت وصيتي قبل أن أخرج من بيتي، ثم خرج إلى المجتمعين في الخارج وقال لهم: لقد بدأ التزوير فاحموا انتخاباتكم، فاشتعلت النار.

ثم انقصل بعد ذلك زكي الخطيب عن الكتلة عندما أحكم جميل مردم قبضته عليها.

عنيفاً ، وكان مكاني من المعركة بالقرب من محطة الحجاز ، وكناً قد وصلنا اليه دون مقاومة تذكر ، وكانت قوة الجند تعسكر على جسر بسردى الموصئل بين آخر شارع الحجاز وأول الشارع الصاعد إلى طريق الصالحية ، وكانوا يقفون هناك متأهبين لصد المظاهرة الزاحفة منه لتصل إلى ( السراي ) المقيم فيها وزير الداخلية والجهاز الحكومي كله، فإذا بهم يفاجئون بنا نزحف من عطة الحجاز هابطين للوصول إلى نفس الحدف . وكان سلاح المتظاهرين الحجارة التي تفرَّغ لتجميعها وإحضارها فريق من الفتيان لا تتعدى أعباد أكثرهم الرابعة عشرة فها دونها ، وكان يدهشنا ما نسرى منهم ، ونتساءل كيف كان يتسنى لهم جمع ما بجمعون من الحجارة ، وكيف يتأتى لهم بعد جمعها نظها وتوزيعها على الجبهات المتعددة .

إنها دمشق . . . دمشق البطلة . . . دمشق التي لا يعرف حقائقها إلا من خبرها . . . دمشق التي أقضت مضاجع الفرنسيين على مدى وجودهم فيها . .

لقد كنت من موقفي قرب عطة الحجاز أشاهد المعركة على الجبهة المقابلة ، فكانت مشاهد لا يمكن أن تنمحي من النهن بسالة وتفنناً وكراً وفراً ، كان المتظاهرون يكرون على الجند بالحجارة كراً عنيفاً ، فإذا تقدم الجنود ممهدين لتقدمهم بإطلاق الرصاص ، انكفا المتظاهرون غير منهزمين بل متغلغلين في الأزقة الجانبية المتفرعة من الشارع الكبير ، فيخلو هذا الشارع منهم تماماً ، فلا يجد الجنود أمامهم من يقاتلونه فيعودون إلى موقعهم على شاطىء بردى ، فإذا رآهم المتظاهرون قد عادوا وتوقفوا عاودوا الكرا عليهم بالحجارة ، فيعود الجنود إلى مهاجمتهم ، ويعودون هم إلى إنحلاء الشارع والتغلغل في الأزقة الجانبية .

أما عملنا نحن على الجبهة المقابلة فكنا إذا رأينا الجنود يتقدمون مهاجمين كرزنا نحن عليهم بالحجارة ، فإذا ارتذوا عن رفاقنا إلينا ارتددنا نحن إلى مواقعنا متباعدين عنهم إلى الشوارع الفرعية .

وظلل الأمر على هذه الحال كراً وفراً إلى أن رأينا من موقفنا منظراً عجباً ، ذلك أن ضابطاً فرنسياً تقدم منفرداً رافعاً بيده اليمنى منديلاً أبيض الخد يلوّح به ماشياً وحده صوب المتظاهرين الذين لم يتعرضوا له بسوء ، وتقدم بعضهم منه وبدا لنا أن الجميع يتحاورون ، ثم لم يلبث المتظاهرون أن تموقفوا عن كل حركة فمثى الجنود منسحبين ، فلم ندر ماذا جرى ويجري ، وأسرعنا بعد انسحاب الجنود إلى أصحابنا فعلمنا منهم أن الضابط أنباهم بأنه تلقى أوامر بوقف التعرض للمتظاهرين والانسحاب إلى

ولم تلبث أن انتشرت التفاصيل ، فإن المفوض الفرنسي (بونسو) المقيم في بيروت عندما بلغه نبأ ما جرى في دمشق تملكه الهلع وأيقن أن ذلك مقدمة ثورة شاملة ، فأسرع في الحال إلى إعلان إقاف عملية الانتخاب وإبطال ما جرى منها ، ولم يكن يومذاك إذاعة تنقل القرار ، فعلقت صور عنه على جدران الشوارع والأحياء وعرفه الناس جميعاً ، فانقلبت المظاهرات الحربية إلى مهرجانات سرور وابتهاج ، وكان يوم من أيام دمشق المعدودة في تاريخها النضائي الباسل .

ولا بد من الأشادة برجال الدرك السوريين الذين كانوا عنـ دما يتلقـون

الأمر بالهجوم وإطلاق الرصاص ، كان رصاصهم يسطلق أكثر ما ينطلق في المسواء متظاهرين بتنفيذ الأوامر ، في حين أنهم كانوا يجنبون رصاصهم أجساد الناس ، لذلك لم تكثر الإصابات ، وكان عدد القتل دون العشرة .

وفي اليوم الثاني خرجت دمشق عن بكرة أبيها تشيع الشهداء إلى قبورهم ، وكان يسير في طليعة حاملي النعوش شيخ معمم بعامة بيضاء يحمل على يديه جثة طفل يبدو أنه في حوالي الخامسة من سني حياته ، فكان منظره يستنزف المدموع من عيون المشاهدين ويشير عظيم النقمة على الفرنسيين الذين قتلوا فيمن قتلوا : الأطفال .

ثم تبين لنا بعد ذلك أن هذا الطفل كان قد مات في المستشفى موتاً طبيعياً ، وأن هذا الشيخ قد تعمّد إثارة النفوس على الفرنسيين فأخرج جشة الطفل مع نعوش القتلى فكان له ما أراد .

وكنت في ذلك الحين أنظم الشعر بـين آونة وأخـرى فأوحت لي معـركة الانتخابات بقصيدة ضاع أكثرها ولم يبق في ذاكرتي منها إلا هذه الأبيات .

> بذلوا ليسوم الانتخاب جهسودا وعدوا فها حفظوا الوعود ولا رعوا قدأوقدوهما فستسنسة نساريسة

ضمنوا لأنفسهم بهما التسأييما فينما بيموم الانتخماب عهودا كمانوا لهما عنمد اللقماء وقسودا

ومنها :

باتواسروراً ناعمين بليلهم ترنو مفجعة إلى فتيانها فتدافعوا متواثبين وأقبلوا لله يومهم غداة تقدموا من كل أعرل يتقي ببنانه يرمي الحجارة صارخاً بجموعهم ولرب طاوية على أشجانها دفعت بفلاتها لمعترك اللظى أبني دافع عن بالادك أنه أحل على النيران حملة ضيغم

ودمشق باتت تشتكي التهيدا تستنجد الشم الاباة الصيدا مستسارعين إلى المنون ورودا تتلو السوفود إلى المنزال وفودا وبصدره يستقبل البارودا فيرد جمعهم النظيم بديدا وارت يداها في التراب وحيدا وأبت عليه أن يعود طريدا ليقر عيني أن أراك شهيدا واستقبل الخصم الشديد شديدا

وقد أسفت لضياع معظم أبيات القصيدة ، وأنه لم يبق في ذاكرتي منها إلا هذه الأبيات ، فالمناسبة التي نظمت فيها القصيدة من أغلى المناسبات في حياتي .

## نتائج الانتخابات

أعلنت نتائج الانتخابات في بقية المناطق السورية فبإذا بمرشحي الفرنسيين يفوزون في كل مكان ما عدا أفراداً محدودين استطاعوا التغلب على التزوير .

يفوزون حتى في حلب قلعة إبراهيم هنانسو وسعد الله الجابري وعبد الرحمان الكيالي ، واستطاع الفرنسيسون أن يسقطوا قائمتهم وينجحوا قائمة العملاء وعلى رأسها صبحى بركات .

فلم يتصد الشعب في حلب بمشل ما تصدى في دمشق ، فلم تقم في الأولى ثورة عارمة كما قامت في الثانية ، واقتصر الأمر فيها على الغضب ،

مجرد الغضب والاحتجاج ، مجرد الاحتجاج ، وهما لا يردعان ظالماً ولا يكبحان مستعمراً ، والأمر كما قال أبو تمام : (السيف أصدق أنباء من الكتب) .

وإذا لم يكن السيف متيسـراً فقـد أثبتت الحجــارة أنها بمكن أن تحــل محله ، وأن تكون ( أصدق أنباء من الغضب والاحتجاج ) ! .

وحاولت حلب بعد ذلك وبعد أن تم أمر الانتخاب وأعلنت النتائج وانتهى كل شيء ، وبعد أن رأت ما أدَّت إليه ثورة دمشق ، حاولت حلب أن تقتفي أثر دمشق ، فقامت فيها المظاهرات الصاخبة واشتعلت فيها المعارك الدامية ، ولكن ما تم قد تم ، ولم يكن من الممكن إعادة عقرب الساعة إلى الوراء ، فذهبت محاولات حلب سدى ، ولو أن ما فعلته حلب بعد الانتخابات فعلت بعضه قبل الانتخابات لتغير الأمر وتباينت النتائج .

ولك أن تتساءل لماذا ثارت دمشق ولم تثر حلب ، مع أن في حلب شعباً لا يقل وطنية وشجاعة عمن في دمشق ، ومع أن في حلب قادة أبطالاً صلبين ، وحسبك أن يكون فيهم ابراهيم هنانو وسعد الله الجابري وعبد الرحمان الكيالي ، وفي حين كان في دمشق رجل مثل جميل مردم ! .

كيف قدّر لحلب إبرهيم هنانو وسعد الله الجابري وعبد الرحمان الكيــالي أن تتأخر عن دمشق جميل مردم ١٢ .

إنني أجيب: كان ذلك لأنه كان في دمشق عصبة من الطلاب نلروا أنفسهم لوطنهم العربي، ونظموا أمورهم تنظيماً دقيقاً، وتحسبوا لكل شيء، ثم انبثوا في الأساط الدمشقية ليلة الانتخابات يشرحون ويحرضون ويجمّعون، ثم انطلقوا في الصباح في كل مكان يؤلبون ويرتبون، حتى إذا اجتمعت الجهاعات قادوا خطواتها قيادة واعية مضحية فتقدموها في اقتحام الهول فاستجابت لهم، فكان ما كان.

وربما ساعد على أن يكون في دمشق ما كان ، أنه كان فيها ( الجامعة السورية ) التي تستطيع أن تكتّل الطلاب وتصهرهم معاً مما لم يكن مثله في حلب ، إذ لم تكن فيها جامعة بعد .

### انتخابات جديدة

وقد كان لا بد للافرنسيين من أن يحددوا يوماً جديداً لإجراء انتخابات دمشق ، وقد كان ، وتعين يوم الانتخاب وبدأت المداولة بـأسماء المرشحين وإدارة المعركة المقبلة . وهنا يبرز دور جميل مردم .

لم يكن بين رجال الكتلة الوطنية في دمشق رجل قوي ، وإن كان فيهم المخلصون .

لذلك خلا الميدان لجميـل مردم الـداهية المتـماسك الألعبـان ، المستعد للتلون بألف لون .

ولم يكن من هم جميل مردم التفكير بالنضال والكفاح ، بـل كان من هم جميل مردم التفكير بالنضال والكفاح ، بـل كان من هم الوصول بأهون سبيل ، وأقل ثعب . وقد صار الحال الآن إلى أن يكون هو المقرر الأقوى لقرارات الكتلة الموطنية في دمشق فعوضاً عن أن يستغمل النصر الدمشقي الثوري ، فيقود انتخابات دمشق القادمة إلى نصر شعبي كاسح ، أخذ يفاوض الفرنسيين على أن يكون لمرشحيهم مكان في القائمة .

المدمشقية الموطنية، لشلا يكون هناك معركة انتخابية متعبة، فيمدخل همو المجلس على رأس القائمة دخولاً مريحاً، مع ما في ذلك من كسب وردّ الفرنسيين المدين سيحتاج إليه - كها تبين بعد ذلك - في الأيام القادمة، وليثبت لهم حسن نواياه فيطمئنوا إليه . وهكذا كان ! . . .

فإذا بالقائمة الوطنية تعلن وبين مرشحيها محمد علي العابد وحقي العظم ، نعم حقي العظم ! . . وإذا لم يكن للأول السجل الأسود الذي للثاني ، مما جعل الناس ينسون اسمه فلا يستفظعون ذكره أمام إسم حقي العظم ، فقد كان لوجود إسم هذا الآخر في القائمة الوطنية وقع الصاعقة في جميع أوساط المخلصين .

فحقي العظم صنيعة الفرنسيين وعميلهم ورجلهم الأول ، والمذي أقاموه على أنقاض الحكم الاستقلالي بعد يوم ميسلون حاكماً لدولة دمشق ، والذي كان مجرد ذكر اسمه يثير في النفوس التقزز والقرف والإنكار ، حقي العظم هذا عضو مرشح في القائمة الوطنية ! . . .

وتساءل الناس هـل قامت ثـورة دمشق ، وسفكت فيها الـدماء الـزكية التي سفكت من أجل أن يكون حقي العظيم نائباً عن دمشق ؟! ومحمد علي العابد أيضاً ؟! .

هكذا يريد جميل مردم وكان له ما أراد! . .

وجاء يوم الانتخاب ولم يكن للقائمة مزاخمون أشداء ففازت بأعضائها جميعاً وفيهم محمد على العابد وحقى العظم . . .

وحاول جميل مردم وأعوانه أن يعتبر الناس فوزها فوزاً وطنياً باعتبارها قائمة الكتلة الوطنية وأن يحملهم على الابتهاج الشعبي ، ولكن هيهات . . .

وآن للمجلس النيابي أن يجتمع وكان فيه ثلاث تجمعات : تجمع وطبي يبلغ عدد نوابه سبعة عشر نائباً من أصل ثمانية وستين نائباً هم مجموع نواب المجلس .

وتجمعان يضهان النواب اللذين عملت على إنجاحهم السلطة الفرنسية ، على رأس أحدهما صبحي بركات ، وهو يضم نواب حلب وأقضيتها ، وعلى رأس الثاني حقي العظم وهو يضم نواب بقية المناطق وهم خليط يجمعه الخضوع للسلطة الفرنسية .

وكان أمام المجلس مهمة كبرى هي إبرام المعاهمة التي أعمدهما الفرنسيون ، على أن عليه أولاً أن ينهي أمراً أولياً همو انتخاب رئيس له ، ثم انتخاب رئيس للجمهورية ، ثم يلي ذلك اختيار رئيس للوزراء .

وكان للفرنسيين رجلان هما صبحي بركات وحقي العظم ، وكان عليهم أن يختاروا واحداً منهم لرئاسة الجمهوري ، وكان يطمح إليها الاثنان معاً ، وكان الفرنسيون يريدون أعرق الرجلين في خدمتهم ، وأبعدهم صيتاً في الخيانة ، وهوحقي العظم . ولكن صبحي بسركات لم يسلم لهم في ذلك . وأخذ التنافس والتزاحم مأخذهما ، فأراد صبحي بركات أن يثبت قوته وسيطرته على العدد الأكثر من النواب فرشح نفسه لرئاسة المجلس ، وعضده في ذلك النواب الوطنيون ففاز بالرئاسة .

وهكذا هزلت الحركة الـوطنية حتى أصبحت مسـاهمة في تـرجيح فـوز مرشح للسلطة الفرنسية على مرشح آخر لها .

وبدا للفرنسيين واضحاً أن صبحي بركات سيفوز برئاسة الجمهورية بتأييد النواب الوطنيين له ، وكان الشرخ قد وقع بينه وبين الفرنسيين بترجيحهم حقي العظم عليه ، وإن لم ينقطع الأمر بينه وبينهم .

وهنا بدأت المناورات والمداورات فأسفر الحال عن الإتفاق على حل وسط يضمن للفرنسيين رئيساً لهم ويبعد المتنافسين المحسوبين عليهم عن التخاصم والتزاحم ، على أن توفر رئاسة الوزراء لحقي العظم ، بعد أن توفرت رئاسة المجلس لصبحي بركات . وهكذا قسموا الرئاسات الثلاث بين رجالم بمعاونة النواب الوطنيين الذين أوصلهم جميل مردم إلى هذه المواقف ، وكان ذلك من حظ محمد على العابد الذي جاءته رئاسة الجمهورية في ١١ حزيران ١٩٣٢ من حيث لا يحتسب . وتحققت أمنية جيل مردم فأصبح وزيراً للمالية في وزارة حقي العظم .

وفي ذلك يقول الشاعر السوري المبعد عن سوريا خير الدين الـزركلي مخاطباً النواب الوطنيين الذين كانوا يقولون أن من أهدافهم من المشاركة في هذه الأمور الحصول على العفو عن المبعدين السوريين ، من قصيدة لا أزال أستظهر منها : (١)

تبسارك الله أحسنتم بفعلتكم ماكان أغناكم عن خوض معترك تسالله لا خسيريسرجى من نيسابتكم ولارثساسسة في أيسدي ثسلاثم تكسم

كل الرئاسات في أيبدي المرائيس تسرأست فيه أذنساب الفسرنسيس وإنمسا هسي رزق لسلمسفسالسيس وإنمسا هي نسقش في السقسراطيس

\*\*\*

أبات (مردم) من أوزار أمت يسعى إلى الغنم سعياً غير معكوس يرضى بما لاح من صيد ومن قنص والكيس في الكف غير الكف في الكيس

ياطالبي العفوعنا هونوا وقفوا وجنبوا أمسرنامن كسل تلبيس إنالنصبرماعاش الزمان على غسرالهوان فعيشوا في الفراديس

ثم اضطر جميل مــردم بضغط هاشم الأتــاسي وإبراهيم هـنــانو مجتمعــين على الاستقالة من وزارة حقي العظم في ٦ نيسان ١٩٣٣ .

#### يوم المعاهدة

وبعد الانتهاء من أمر الرئاسات واصل المجلس اجتهاعاته ليحقق الغاية التي انتخب من أجلها وهي إقرار المعاهدة التي أعدها الفرنسيون ، وعُين يوم عرض المعاهدة على المجلس ، وكان الفرنسيون واثقين من النتيجة فأكثرية نواب المجلس مؤلفة من الأشخاص الذين جاءوا بهم إلى النيابة .

وقرر الطلاب إفساد أمر المعاهدة ، واستطاعوا في اليوم السابق ليوم عرض المعاهدة على المجلس أن يجمعوا معظم طلاب معهد الحقوق وطلاب معهد الطب في مسيرة يمرون بها على النواب فرداً فرداً للضغط عليهم ضغطاً معنوياً باستثارة كوامنهم الراكدة من بقايا شهامة ووطنية ، وكان النواب موزعين على فنادق المدينة ، فمشينا بجمعنا إلى حيث ينزل كل واحد منهم ، وكان بعض الفنادق يضم اثنين أو ثلاثة أو أربعة ، فنطلب لقاء من نعرف أنه في الفندق فلا يسعه إلا الاستجابة لطلبنا ، فينبري الخطباء منا إلى تبيان شرور المعاهد ، ثم يناشدون النائب بأن لا يلقى الوطن المصير السيىء على يديه ، ويذكرونه بلعنة التاريخ التي ستلحقه وبالعار الذي سيصيب أبناءه وأحفاده ، فبلا ينتهي الخطيب من كلامه حتى تكون كل سيصيب أبناءه وأحفاده ، فبلا ينتهي الخطيب من كلامه حتى تكون كل كوامن الخير قد انطلقت في نفس النائب ، وحتى يكون قد نسي أن الفرنسيين هم اللين جاءوا به إلى النيابة ، نيعاهدنا بصوت متهدج بأنه لن يوافق على المعاهدة ، وكان بعضهم لا يستطيع حبس دموعه .

"وَإِذْكُر آننا التقيّنا بمجموعة من نواب العشائر في فندق واحد ، وكان هؤلاء النواب من أهم الركائز الذي يستند إليها الفرنسيون ، فقابلوا بجيئنا أول الأمر بشيء من الاستنكار ، والاستهانة بهؤلاء الأولاد اللين يتطاولون إلى ما لا يعنيهم ، فخاولوا عدم الإصغاء إلينا والترفع عن المدخول في مناقشات معنا ، فلم نزل بهم حتى سمعوا ما نريد أن نقوله ، وانتهى الأمر بأن وقف أبرز واحد فيهم ( مجحم بن مهيد ) وسلّ سيفه من غمده وقال بلهجته البدوية ما معناه : والله يا أولادي أنني لا أستطيع خاطبتكم بمثل بلهجته البدوية ما معناه : والله يا أولادي أنني لا أستطيع خاطبتكم بمثل على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على المعاهدة لن يكون له إلا هذا السيف . فكان بهذا القول أبلغ خطيب . . .

وقصدنا إلى الفندق الذي ينزل به أحد نواب حلب (هنري هندية) ، فرفض أول الأمر الخروج من غرفته لمقابلتنا ، وأمام إصرارنا وتلويجنا بالتهديد والوعيد ، خرج (ببيجامته وروبه) ووقف في أعلى الدَرج ونحن في البهو الذي في أول الدرج فقال بلغته العامية ما معناه : ما أنتم وهذه الشؤون . فلم ندعه يتم كلامه بل صعدنا الدرجات راكضين اليه فولى هارباً يتملكه الذعر ، واقتحمنا غرفته فلم نجده بها ، ولم نعلم أين اختبا ، فاكتفينا بذلك .

وعدا هذا النائب فقد تمرد على طلبنا أربعة نـواب آخرين من مجمـوع النواب ، وكان تمرد ثلاثة منهم ممزوجاً باللين والملاطفة والتظاهر بالاحترام ، فأخذنا نجادلهم فأبوا أن يعـدوا برفض المعـاهدة . فعنـد ذلك لـوّحنا لهم بالانتقام من كل من يوافق على المعاهدة وتركناهم .

أما الرابع فقد حاول أن يقف موقف هنري هندية فانتهى بـ الأمر إلى الفـرار والتواري . ويؤسفني أنني لا أتـذكـر أسـهاء هؤلاء الأربعـة لأسجـل عليهم هذا الموقف .

وانتهت جولتنا وفي يقيننا أننا قد حققنا ما نبغيه ، وقد كان كذلك ، فلما عقدت الجلسة في اليوم الثاني أدرك الفرنسيون بأن المجلس سيرفض المعاهدة فأصدروا قراراً بفض المجلس وإيقاف جلساته قبل أن تبدأ المناقشة .

<sup>(</sup>۱) تحدث فارس الحوري عن جميل سردم فقال: دكان جميل سردم يتصرف بالمصاريف المستورة على هواه وربما بخسص نفسه بمعظمها إن لم يكن كلها فقد كان يجب المال حبًا جمأ، ويمد يده إليه عن أي طريق. دخل الحكم سنة ١٩٣٦ يلاحقه الدائنون في كل مكان بإشعارات الحجز على أمواله وخرج مليونيراً (الصفحة ٤٠١ من كتاب: فارس الحوري وأيام لا تنسى).

#### ثورة حمرا

ومن الذكريات الشعرية في تلك العهود التي تعبّر عما كانت تعتمل بـه نفوسنا من حماسة وأمل وتطلع أذكر هذه الأبيات التي نظمتها في ساعـة من تلك الساعة المفعمة بالشعور الثوري الوطني :

سنملأ من جنود العر سنملك بعد تشريد سنخضب من دم الإفرنج سنخطب من بيا عدلاً سنطلع من بريق البيض سنشعلها على ظلم الفرنجة

فنجعهل بطنها ظهرا ب منها السهل والوعرا وترويع بها الأمرا منها البر والبحرا كما ملئت بهم جودا في ليل الدجمي فحرا ثمورة

## مع دي مارتيل

على أثر المظاهرات الدامية التي قام بها العرب في فلسطين والتي مشى على رأسها زعيم فلسطين موسى كاظم الحسيني احتجاجاً على السياسة الصهيونية . وعلى أثر مجزرة يافا التي سقط فيها نفر من رجال العرب المتظاهرين صرعى برصاص الانكليز ، قامت في دمشق المظاهرات الاحتجاجية الصاخبة ، فاصطدم المتظاهرون بالشرطة فوقع القتلى والجرحى . وكان قد خطب بالمتظاهرين زكي الخطيب وأحمد الشهابي وغيرهما . فأصدر المفوض السامي الفرنسي الكونت دي مارتيل وكان حديث عهد بالبلاد ، بلاغاً كله تهديد ووعيد ، واعتقل زكي الخطيب ورفقاه في سجن القلعة ، فأضربت دمشق أياماً ، وصدرت البيانات ورفقاه في سجن القلعة ، فأضربت دمشق أياماً ، وصدرت البيانات ويأسمهم ، فوضعت هذا البيان ووزع على الصحف فحذفت بعض مقاطعه عند نشره . وذلك في خريف سنة ١٩٣٣ :

تابع طلاب الحقوق في دمشق بدهشة بلاغ فخامتكم المنشور في الصحف المحلية ، وقد استغربوا كل الإستغراب هذه اللهجة الشديدة تواجه بها البلاد في مفتتح عهد يقال أنه عهد جديد يختلف عن العهود السابقة ، فإذا كانت فخامتكم تعتقد أن مثل هذه اللهجة يمكن أن توهن عزاثم السوريين فتصرفهم عن تطلاب حقهم المنشود فقد ضللتم في ذلك السبيل . فالسوريون الدين درسوا وقائع الثورة الفرنسية دراسة وافية وتلقنوا تعاليم رجالها بما فيها من صبر وثبات لن تضعفهم لهجات الوعيد وعبارات التهديد . والطلاب السوريون وطلاب الحقوق منهم بخاصة ، وهم الذين تقوا على مقاعد الدرس آراء علماء فرنسا في دحض نظريات (نيتشه) التي تلقوا على مقاعد الدرس آراء علماء فرنسا في دحض نظريات (نيتشه) التي الضعفاء ـ لا يسعهم إلا أن يعجبوا كل العجب من هذا التناقض بين آراء علماء فرنسا وبين أعمال سياسيها الذين يزعمون أنهم إنما هبطوا سوريا علماء فرنسا وبين أعمال سياسيها الذين يزعمون أنهم إنما هبطوا سوريا

## يا فخامة المفوض ،

إن سوريا العربية التي قطعت شوطاً بعيداً في الثقافة والتي قدمت على مذابع الاستقلال زهرات شبابها والتي يلوح لها من خلال الأجيال ماضيها اللامع بكل ما فيه من قوة وجلال لن يثنى من أعنتها بيان تهديدي وبلاغ

إرهابي ، بل أن ذلك لينفخ فيهما روح الحماسة والكرامة ويدفعهما للعمل الاستقلالي المستمر .

لقد كنّا نترقب أن لا تستند بلاغاتكم إلى أشخاص تدفعهم وظائفهم لاتهام الناس وتشويه الحقائق تبريراً لأعهالهم وزلفى لأسيادهم . فقد جاء في البلاغ (أن المتظاهرين هاجموا محفر باب توما بتأثير الخطب التي ألقيت في المسجد) ، في حين أن المتظاهرين كانوا مسالمين لم يهاجموا أحداً ولم يطلقوا ناراً ، وفي حين أن الخطب دعت الناس إلى عدم العنف . وقد أثبتت المشاهدة والتقارير الطبية أن الشهداء أصيبوا في ظهورهم مما يدل على أن رجال الشرطة هم المعتدون .

أما قولكم: «أن اعتداءت كهذه لا يمكن أن تغطى تحت ستار مظاهرة تضامن وتأييد بمناسبة حوادث تقع خارج البلاد، بل هو تحد للسلطة ليس في الوسع احتياله »، فقد عرف أن ليس هناك اعتداءات، ولم تكن غاية المتظاهرين مهاجمة المخافر والاستيلاء على المدخائر كها زعم البلاغ بل أرادوا الإعراب عن شعورهم بمظاهرة سلمية فقوبلوا بالنار والرصاص. والحوادث التي تظاهروا لأجلها ليست خارج بلادهم ، بل هي في قلب بلادهم فإن فلسطين جزء الشام الذي لا يتجزأ.



عند التخرج من معهد الحقوق سنة ١٩٣٤

وقد ألقيتم في بلاغكم المسؤولية على أشخاص معينين أمرتم بتعقبهم في كل حالة . ومعنى ذلك أنكم لم تـتركوا المجـال فسيحاً للقضاء ليستلهم من حقيقة الواقع لا من الأوامر الصادرة إليه . وقـد كان اعتقـال الأستاذ زكى الخطيب وإخوانه نتيجة فعلية لهذا الأمر .

فطلاب الحقوق الذين يؤلمهم مخالفة نصوص القوانين وانتهاك الحريسات يلفتون نظر فخامتكم إلى جميع ذلـك ويؤيدون بيـانهم بإعــلانهم هذا النهــار إضراباً يشمل جميع فروع الجامعة السورية .

## زيارة أحمد رامي

خلال دراسة الحفوق زار دمشق الشاعر المصري أحمد رامي فأقيمت له حفلات فيها ، وقد حييته بهذه القصيدة :

> وطن العسروبسة لاتبلين قسنساتسه هاجوا الغضاة النائمين عن الحمى ولسرب شساعسر أمسة مهضسومسة يبكى عمل الحق السليب بعميرة يسا نسازلاً والسمسريعيق نشره السفيح مفتر إليك تضاحكت حيتك بالرحر النضير تبلاعمه يحنسوالخلاف بسه عليك مسرحبسأ بسردى وأي تحسيسة مسسكسيسة حنت خماثله إليك تشوق غنيتمه الشعسر المطورب فصفقت سر الجسيال تسراه حسول ضغسافسه تحنو الغياض على الوفود وتنحني ترد الحسان صل الضفاف سسوافراً يحلوظسا الوادي وعسلب نسيمسه فتمسر بسالسوادي فتسأتلق السربي من كهل فساتشة تسورد خمدهها إنيزل بخفشه ورجيع منشدأ حسدث عن النيسل الشقيق فنيلكسم مسابسالمه يجفهسوالعسرويسة إنها لمفى عمل بسردى تكدر مساؤه لا الخيسل في يسوم السرهسان خيسولسه سله عن المجسد السذي عصفت بسه واليسوم تغزى أرضسه من بعدمسا سله عن الميسدان أين جسنسوده صرح تهاوت للحضيض بنسوده يسا ويسح قلبي كم يكسابسد حسرة بشكسو تباريح المزمان وربما أتسرى تعسود لينعسرب أمجسادهسا

وبنوالقريض الشاحرون حسداته فاستيقظت لصدى القريض غفاته بعثت سأمتمه الابسا أبيساتمه شعريسة فتسشيرها صبراتيه مسن ردنسة فتهسزنسا نسفحساتسه أصبواحيه وتهللت هضبياتيه بعثت إليسك مسع الصبسا ضغساتسه وحنت عليك بطلهما دوحماتمه أمسواهسه وتسأرجست نسسساتسه والسحىرما بسرزت به ضاباتيه بسظلالهما وثمهارهما شنجمراتمه عن كمل وجمه أشرقت قسماته ويسروقها بسردي وغنضلات وتسطيب من أعسرافهسا جنبساتسه وتسألفت في ثغسرها بسساتسه شعسرأ تهيسج قبلوبنسا نغساته تستساقته وتحبيبه أخبواتيه تسدمي قلوب بني أبيه جفساتسه بعسد الصفاء وصسوّحت جنساتسه وكسلا ولاتلك السطبساة ظبساتسه غسير السزمسان فنسكت رايساتسه بلغت أقسامى المغربيسن غسزاتسه يسوم النضسال وأين عنه حساتسه وتنسائوت فسوق البئرى شرفساتسه حسق تكساد تسليسبسه حسراتسه أتجت بسأطراف السيراع شكساتسه

واستقبلتك بسوردهسا ربسواتسه ويؤهسل السوادي ومنعسطفساتسه

ويعسود فيسهسا ملكسهسا وبنساتسه

عملقمت آرابي عمليمك ولا أرى وسهرت فيك الليل أجرع دونمه كم ليلة ليلاءبت أجوزها متلفعساً بسرد الهمسوم مقلبساً قلق أحساط بيقسظتي فسأحسالهسا وعداعل نومي فهاعقد الكرى أرنسو لمسطّلع الصباح بمهجسة يا أيها الليل الطويل أتنجلي أم تحمسل البشرى فتنعش معسسراً أوهت جسومهم الدروس وأعملت وقفوا على الأبسواب وقضة هسالع باخيبة الأمسال ثم لفساشسل

فشل تذوب له النفوس مضاضة

مسر العذاب ومساسسواك عسذابي بحشامروعة ووجه خابي بسأنسامسل الفسزع الممض كتسابي صموراً مسروعسة من الارهساب إلا عبل أشبباحيه أهيدابي حسرى وقلب بسالهمسوم مشساب عن فجر ترويع وصبح عداب ستمسوك خدن متساعب وصعباب في كسل قبلب مشسل حسد النساب يسترقسبسون تسفستسح الأبسواب جم العنساء وضيعسة الأتعساب وتبطيش منه رواسسخ الألبساب

أني سسأظ فسرمسنسك بسالآداب

اليسوم لا (فحص) نبيت لأجله واليبوم ودعنا السدروس فيحسرة لحفي عسل تلك العهسود وليتهسا إني لأذكرهما فأذكسر عسندهما أيسام تجمعنسا عسلى صفسوالحسوى نرتاد ( دمر ) ضاحکین إلى الربي ونؤم من بردى السريساض نضسيرة يسا أيهسا النهسر المسرقسرق لاذوت مهوى القلوب عـلى وهـــادك والـربى قسد كسدروك عسلى الابساة فسهالهم لا تستسطاب لذي الأبساء متالسع

لمودع لا يرتجى لايساب عسادت بمسا فيهسا من الأوصساب خبير الرفاق وأفضىل الأصحاب متسآلفسين شسهائسل الأحبساب (ونسروح أسرابا إلى أسراب) فسواحمة الأعسراف والأطسيساب في ضنفتيسك نسواضر الأعشساب ومنى النفسوس بمسائسك المنسساب من وردك المسافي نمير شراب في ضفتيك ولاتشوق روابي

متقلبين عسل الغضسا اللهساب

ولت ليسالي والامتحسان، واقفسرت لا البدار ببعبدهم تبلذ ليستامير من للبشاشة والكيساسة بعسدهم من للحساسة يستشير كمينها المسجد الزاهى يحن لفتية قسامسوا بسليلهسم عسل أعسواده شددوا بكسل مصسابسر مستبسسل

تلك الملاعب من جموع صحماي فيهسا ولاتحلو السريساض لصسابي من للهوى والبشر والمترحماب مسن لسلتسظاهسر ثسم والاضراب شم الأنسوف غيطارف انتجياب يستنفرون شسائسل الأعراب ومشموا بكسل مسواثب غسلاب(٢)

## أوّل المعارك الوطنية

كانت أول المعارك الوطنية بعد التخرج من معهد الحقوق تلك المعـركة التي أعدت للصدام لأول مرة في جبل عامل بالافرنسيين بعد استقرارهم في

ففي الإنتخابات اللبنانية سنة ١٩٣٤ وكنت لا أزال طالباً في معهـد

(٢) راجع أخبار المظاهرات والاضرابات وما جرى في المسجد فيها مو من الكلام.

وداع المدروس

وأخيراً أنهينا السنوات الثلاث في معهد الحقوق سنة ١٩٣٤ ، وخرجنــا إلى الحياة العامـة نكافــح فيها الــزمن وصروفه وأحــداثه . وقــد ودعت عهد الدراسة بهذه القصيدة:

فسلقسد أذبت فستسوي وشبسابي حسبي وحسبك مالقيت ومهابي

الحقوق قدّم الفرنسيون مرشحيهم لتلك الإنتخابات ، وتقدم في كل المناطق مرشحون معارضون سقط أكثرهم وفاز بعضهم ، إلا في جبل عامل فإنه لم يترشح معارض واحد ، \_ وكان لجبل عامل نائبان فقط \_ ففاز مرشحا الفرنسيين بما يسمى (بالتزكية).

وكنا ونحن في دمشق نتحرق لأن منطقة جبل عامل هي وحدهـا التي لم تجر فيها معركة انتخابية ، ولم يجرؤ مرشح فيها على أن يتحدى الفرنسيين .

ثم حدث في السنة التالية ( ١٩٣٥) وكنت قد تخرجت من معهد الحقوق أن توفي واحد من نائبي جبل عامل ، فإذا بنا وجها لوجه أمام المعركة التي كنا بالأمس نتألم لعدم وقوعها ، فقبلنا التحدي وصممنا على إشعالها مسوكان لا بد لنا من أن نتذاكر في الأمر مع بعض العناصر الوطنية الفاعلة في بيروت ، أو بالأحرى مع رياض الصلح .

وكان أهم الأمور هو إيجاد المرشح التقليدي الذي يقبل بترشيح نفسه معارضاً لمرشح الفرنسيين ، وكان ذلك أمراً بالغ الصعوبة ، ولم يكن مس المستحسن تجاوز المرشحين التقليديين إلى مرشح شاب يفاجأ به الناس ، لذلك كان لا بد من المرشح التقليدي .

وقد تداولنا أكثر من إسم فتبين أن من يمكن خوض المعركة به هو أحمد اثنين : يوسف الزين أو عبد اللطيف الأسعد . وكانت هناك عوامل عديمة تحول دون ترشيح الأول ، فانحصر الأمر بالثاني .

فتقسرر في آخسر لقساء لي مسع ريساض الصلح(١) أن أذهب لمقمابلة

(۱) كان شبان آل الصلح في ذلك الوقت الأشقاء حادل وكاظم وتقي الدين وصيادهم المتصدون لنضال الفرنسيين المعرضين أنفسهم لغضبهم وانتقامهم، وقد ورثوا عن والدهم عقارات ومزارع كان يمكن أن تجعل منهم أثرى الأثرياء لو أنهم احتفظوا بها وإستكانوا إلى الراحة والهدوء. ولكن وطنيتهم وإخلاصهم للقضية العربية كلها أبيا عليهم إلا التجرد للجهاد الوطني فحاربهم الفرنسيون في أرزاقهم، فيا ذالوا يبيمون ما يملكون قطعة وراء قطعة حتى باعوا جميع ما يملكون وأنفقوا أثبانه في الكفاح الوطني الطويل، وحسبك أنه كان من أملاكهم في بيروت منطقة (الروشة) فباعوها بأبخس الأثبان، ثم أصبح ثمن الشبر من ترابها يعادل ثروة، كما باعوا مزارعهم في جبل عامل؛ وعاشوا عيش الكفاف.

ولما تحقق الاستقلال الذي تفانوا في سبيل تحقيقه، وافتقروا من أجل إنجازه كان جزاؤهم من أمتهم وممن وثبوا على مضائمها جزاء سنهار. فإذا ببشارة الحدوري الذي قضى حيباته كلهامطية للفرنسيين يحكم بإسمهم وينف أوامرهم، ثم أصبح هووزمرة من عملاء الاستعماد أصبحوا في غفلة من الزمن ويدهم من الانكليز يسمون أنفسهم أبطال الاستقلال، إذا ببشمارة الحوري هذا وهو رئيس لجمهورية الاستقلال !! يحول بسلطانه دونه البطل الاستقلال المناضل كاظم الصلح وبين الوصول إلى النيابة فينجح صلاح البزري .

ويفشل كاظم الصلح، وينجح بعد ذلك في بيروت أحد النكرات ويفشل تقي الدين الصلح. ولما اجتمعت بعد زمن عدة عوامل ضاغطة كان لا بد معها من تكليف تقي الدين بتوني رئاسة الوزواء كان المسؤولون يبدون وكانهم يمنون عليه بذلك. وقد عمل تقي الدين في رئاسة الوزارة بذهنية رجل الدولة لا بذهنية المتسلط، فكان من أول ما فكر فيه إنشاء مجلس أعلى للثقافة، وقد نفذ فكرته فألف المجلس من نخبة من رجال الفكر، وإبعاداً للفكرة عن كل الاستغلال، فقد جعمل أعضاء المجلس متطوعين في عملهم لا يتناولون أي راتب أو تعويض نما لم يعهد له مثيل فيها سمي بالجمهورية اللبنانية، إذ كانت تتخذ مثل هذه الأمور وسيلة لإثراء الاتباع والأنصار كها جرى من قبل فيها سمي بالمجلس الأعلى للسياحة.

... ولكن الأمر لم يطل فوضعت العراقيـل في وجه تقي الـدين فـآثـر الاستقـالـة، وانتهى باستقالته أمر مجلس الثقافة.

عبـد اللطيف الأسعد وأقنعـه بالحضـور إلى بيروت ، وعنـد حضـوره يمكننـا إقناعه مشيرين فيه رواسب فـروسية يمكن أن تكـون عـالقـة في نفســه من مــاضي بعض رجال أسرته القدامي ، فذهبت أول الأمر إلى صيدا لأستفسر عن مكان وجوده ، فإذا بِي أعلم أنه موجود في صيدا نفسها ، فـأسرعت إليه في دكمان حلَّاق في بـوابة صيـدا الفوقـا فتلقاني بـالترحـاب وشكـرني عـلى أنني أشدت بجدّه الأعملي ناصيف النصّار في خطاب تـأبيني كنت قد ألقيت منذ شهـر وكان قــد حضره ولم يتسن له رؤيتي بعــد الخطاب ليشكــرني عــلى مــا قلت ، وها هو يغتنم فـرصة هـذا اللقاء ليؤدي هـذا الشكر . وبعـد تبادل المجاملات ، قلت له أراك في صيدا فهاذا تفعل ؟ أجاب : إني أريد أن أرشّح نفسي للإنتخابات وقد جئت أستأذن المستشار الفرنسي ( بشكوف أ (١) في ذلك لعله يأذن لي ، وموعدي معمه بعد سماعة . فقلت لم فإن لم يأذن لـك؟ قال : أذهب وأقعمد في بيتي . فقلت لـه : لقمد سمعتني قبـل شهـر أشيد على المنبر بجدَّك الشهيد ناصيف النصار بعد موته بأكثر من ماثتي سنة ، فهل تنظن أن جدَّك هـذا لو كـانت سيرتـه أن يذهب فيستـأذن طغاة الحكام في تصرفاته فإن أذنوا له فعـل ، وإن لم يأذنــوا ذهب فقعد في بيتــه ، هل تظن أنه لو كانت سيرته هذه السيرة ، أكان يشاد بذكره على المنابر بعــد ماثتي سنة من موته ؟ .

فصمت بعض الصمت ثم قال لي وما أستطيع أن أفعل إن لم أفعل ذلك ؟ .

فقلت له: إنك سليل الأسرة التي كان لها أكبر الشأن في جبل حامل وأخرجت من أخرجت فيه من الرجال اللذي سادوه عشرات السنين، ويكفيك منهم ناصيف النصار وحمد المحمود، وأنت اليوم حامل ميراث تلك الأسرة، ومن هو بشكوف ؟ إنه دعي من أدعياء الفرنسيين سلطوه على البلاد، أيليق بوريث ناصيف النصار أن يسمع له ويطيع ؟! .

فشعرت أن هذا الكلام قد حرَّك كوامنه ، فقال لي : أشر عليٌّ .

فقليت له أنك ذاهب بعد قليل لمقابلة بشكوف فلا تكلمه مستأذناً ، بل قل له : إني مصمم ، ترشيح نفسي للإنتخابات ، وجئت من باب اللياقة أخبرك بذلك .

وليكن كلامك له بنبرة عالية فيها العزة والشموخ ، وتمثل نفسك وأنت تكلمه بأنك خليفة ناصيف النصار .

ثم قلت له: إدا أراد أن يناقشك فارفض مناقشته ، وقبل له: لم أجىء لمناقشتك بل جئت لأخبرك بالأمر النواقع وها أنا منصرف لتنظيم معركتي الإنتخابية . فتحمّس عبد اللطيف وقال : سأفعل ذلك .

<sup>(</sup>١) هو الطاغية الفرنسي اللذي كان أول أمره مستشاراً في صدور أ ترقى فصدار مستشاراً في صيدا فطغي ويغي وفيه أقول:

والهسفتها، الأوطسان مميزقة ينهى ويسأمسرفيهما. العلج بشكسوف انسظر إلىه تسراه بسينهم ضبيعاً فطأً وهم بدين أيسليم خسواريمف يسأي الهسوان أما في السقسوم فروسم يسأي الهسوان أما في السقسوم خسطويسف

وكان وقت مقابلته لبشكوف قد دنا فأسرع ذاهباً إليه وانتظرتـه في دكان الحلاق .

فيا هو غير قليل حتى عاد بمثل ما ذهب به من الحياسة ، وقال لي : لقد طبّقت تعليماتك حرفياً وتسركت بشكوف يغلي غليانـاً من الغيظ ، فيا هـو المعمل الآن؟ وكيف لي بتحمل غيظ المستشار وغضب الإفرنسيين؟ . .

فقلت له: وهل أنت أول من غاظ المستشار وأغضب فرنسا؟ ألا ترى ما يجري في سوريا؟ ألا ترى زعاءها يجاهرون الفرنسيين بالعصيان والتمرّد، فهاذا استطاعت فرنسا بكل جبروتها أن تفعل بهم؟ لقد نفت بعضهم لبعض الوقت ثم اضطرت إلى إعادتهم، فعادوا معززين مكرّمين من مواطنيهم. وأنت لست دونهم ومواطنوك ليسوا دون مواطنيهم. . . .

فقال: وكيف نتصرف الآن؟ فقلت له: الرأي أن نـذهب الآن إلى بيروت ، وهناك سنلتقي بذوي الرأي ونستمع إلى آرائهم ، ونتكل عـلى الله ونبدأ بإشعال المعركة. فشعرت أن الأمر قد هاله ، فصمت صمتاً طويلاً ، ثم قال امهلني إلى ما بعد الظهر.

فخشيت أن تهمد حماسته ويتردد ، وأن يقابل بعض الانهزاميين الخانعين فيثنوه عن عزمه . فقلت له : لا مجال للإمهال ، وعلينا أن نغتنم كل ساعة للعمل الجدي ، فهلم بنا إلى بيروت ، فاستجاب ومشى معي بخطوات بطيئة وهمة فاترة مستهولاً ما هو مقدم عليه .

وأخيراً كنا في السيارة متجهين إلى بيروت ، وكنت قد اتفقت مع أحد الأصدقاء أنه بمجرد أن يرانا نصعد السيارة ، يتصل بالهاتف بمنزل رياض الصلح ببيروت ويخبره بتوجهنا إليها .

وكان لعبد اللطيف في بيروت ابن أخت هو في الموقت نفسه صهره يسكن بيتاً متواضعاً في محلة البسطة فذهبنا إليه رأساً. ولما استقر بنا المقام وقبل أن يسألني عن الخطوة التالية قلت له : أن فتى من آل الصلح قد توفي ، ويصادف هذا المساء يـوم أربعينه ، فالرأي أن نـذهب إلى منزلهم معزين مشاركين في ذكرى الأربعين .

وكنت أعلم سلفاً بالصعوبة التي تنتظرني في إقناعه بتنفيلذ هلذا الاقتراح ، لأن عداء مستحكماً كان بين كامل الأسعد شقيق عبد اللطيف وبين رضا الصلح عميلد آل الصلح ، ومع أن الاثنين كانا قد انتقلا إلى رحمة الله منذ سنين ، فإن من المفروض أن تكون العداوة موروثة .

وصح ما توقعته فاستنكر هـذا الاقتراح استنكـاراً صارمـاً ، وقال كيف يمكن أن أبدأ آل الصلح بالزيارة ! ولا سيها رياض ابن رضا وبيننا وبينهم ما تعلم ؟! .

فلم أزل في محاورته وتقريب الأمور إليه وتذكيره بأن الدنيا تغيرت وأن لنا كل المصلحة في هذه المزيارة فيها نحن مقدمون عليه . فَكَن وقال لي ضاحكاً : لقد هورتني منذ مقابلة بشكوف ولا بد لي من السير معك في هذا التهور إلى النهاية لنرى إلى أين ستوصلني في النتيجة . . .

وكان من المتفق عليه أن يستقبل في المنزل بحفاوة وأن يكون جماعة من وجهاء أحياء بيروت وفريق من الشبان حاضرين وأن يرحب الجميع به . وفي أوائل الليل ذهبنا إلى منزل رياض الصلح فلقي هناك من التكريم

والـترحيب ما أرضى كبرياءه ، وأثـار سروره فبدا منشرحاً كل الانشراح . وبعد أن أقمنا حـوالي الساعـة ، التفت إليّ مشيراً بـأن قد آن لنا أن نغادر المنـزل ، وكان الناس قد أخـذوا بالانصراف ، فهمست في أذنـه بضرورة البقاء لأن إجتهاعاً سيضمنا مع بعض النخبة بعد انصراف الجمهور لندرس الخطوات التالية . وهكذا كان ، فلما لم يبق سوى المطلوب بقاؤهم التف حـوله الخاضرون وذاكروه فيـها هو مقـدم عليه وشجعـوه ووضعوا أنفسهم في تصرفه .

وقد كان لا بد من جمع بعض أقربائه حوله لئلا يشعر في نفسه في أنه وحيد ، وكان من يمكن جمعهم هم ابنه أحمد وابنا أختيه أحمد الناصيف ورياض التامر . وكان ابنه أحمد في ذلك الحين شيئاً مهملاً لا يحس أحد بوجوده ، وكان يسكن في بيروت في مكان على سطح فندق السنترال ، فصار يحضر اجتهاعاتنا ويرافق أباه في تنقلاته ، ثم تبين بعد ذلك أن الإفرنسيين اتصلوا به وجعلوا منه جاسوساً على أبيه وعلينا فكان ينقل إليهم أخبار كل تحركاتنا . والذي كشف المسألة ، أنه تقرر إقامة حفلة لعبد اللطيف الأسعد في منزل محمد مطر وهو أحد العامليين الساكنين في بيروت . ولم يعلم بهذا القرار سوى رياض الصلح وعبد اللطيف وابنه أحمد بيروت . ولم يعلم بهذا القرار سوى رياض الصلح وعبد اللطيف وابنه أحمد وتفرقنا ليلاً كل إلى منزله على أن يتم الاتصال بصاحب المنزل غداً .

وفي الساعة الثامنة صباحاً كان صاحب المنزل يستدعى إلى مديرية الأمن العام الفرنسي ويقال له أن حفلة ستقام في منزله لعبد اللطيف الأسعد، وأن هذا يثير عليه غضب السلطات، وأنه إذا وافق على إقامة الحفلة فلا يلومن إلا نفسه.

فأبدى لهم استغرابه وأنه لا علم له بشيء من هذا . فقالوا له : اســـال رياض الصلح أو حسن الأمين فعندهما الخبر اليقين .

وحوالي الساعة التاسعة والنصف كان يـوافينا إلى منـزل رياض الصلح ويقص علينا ما جرى مبدياً استعداده لتحمـل مسؤولية الحفلة فأعفينـاه من إقامة الحفلة ، وبقينا حائرين فيمن أوصل الخـبر إلى إدارة الأمن العام بهـذه السرعة ، ومن هو المطلع على كل خطواتنا .

فإذا بنا أمام الحقيقة المرة ، وإذا بأحمد بن عبد اللطيف يتجسس على أبيه ، مضافاً إلى مهمته الأخرى وهي العمل على تثبيط عزيمة أبيه ومحاولة تثنيه عن خوض المعركة .

وقبل ذلك عندما قررنا أن ينتقل عبد اللطيف إلى جبل عامل ليعلن هناك عزمه على ما عزم عليه ، وأن ينقل الخبر بنفسه إلى العامليين وأن يكون طريقه على النباطية ، وهناك يوافيه ولده أحمد وابن أخته رياض التامر بمجموعة من الفرسان تنتقل معه من النباطية ماراً بها على أكبر عدد من القرى ، فيدخلون القرية بخيولهم المطهمة وحداثهم الفروسي الحاسي ، فيثيرون العزائم ويستفزون النفوس .

وقسمت منطقة (بلاد بشارة)(١) أي ما يقع جنوب نهر الليطاني إلى قسمين : قسم يقصده رياض وقسم يقصده أحمد فيجمع كل منها ما يستطيع جمعه من الفرسان ـ وكانت القرى يومذاك مملوءة بالخيل ـ ثم يسلك

<sup>(</sup>١) هي المنطقة التي يكثر فيها أصدقاء آل الأسعد.

رياض طريق وادي السلوقي فوادي الحجير فجسر القاقعية فعقبة زوطر وصولاً إلى النباطية .

ويسلك أحمد طريق تـل النحاس فجسر الخردلة ثم صعوداً إلى كفر تبنيت فالنباطية . ثم يدخل الاثنان النباطية كـل من ناحيت بالأهازيج الحاسية المثيرة المتحدية ، ثم يصطحبون جميعاً عبد اللطيف منطلقين معه بموكبهم الفروسي إلى السطيبة . ويـومذاك أطلقنا الحداء الـذي اشتهر بعد ذلك في جبل عامل ، والـذي كان عـلى الفرسان أن يرددوه وفيه ما فيه من التحدي العنيف لبشكوف بخاصة ، ولفرنسا كلها بعامة .

ولقد اعتبره بعض الناس تحدياً جزافياً مضحكاً ، ولكنه كان يـومذاك أفضل ما ينشد وخير ما يهتف به في مثل الظروف التي كنًا فيها ، وإذا كانت البلاغة ـ كما قالوا ـ مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، فلم يكن في تلك الفترة أبلغ من ذلك النشيد :

بستكوف خبر دولتك سلطاننا عبيد البلطيف بساريس مربط خييلنا ورصاصنا يوصّل جنيف ولكن أحمد الأسعد أفسد الخطة كلها ، فها أن وصل بفرسانه إلى تل النحاس ، وكان فيه مخفر للدرك حتى استوقفه رقيب المخفر وقال أنه مكلف بأن يرجوه بأن يتصل هاتفياً بصيدا . ودخل أحمد إلى الهاتف . وروى الرقيب بعد ذلك ما سمعه : بأنه كان يسمع صوت أحمد وهو يقول : أمرك . . . أمرك . . . ويكررها بين فترة وفترة .

وأخيراً قال : لا يكون إلا ما يرضيك .

وخرج أحمد إلى فرسانه وقال لهم : لقـد تبدلت الخـطة وعليكم التفرق إلى قراكم .

ثم اختار اثنين منهم وطلب إلى أحدهم أن يسرع فيلاقي رياض التامر قبل وصوله إلى النباطية ويطلب إليه وإلى فرسانه العودة من حيث أتوا . ويقصد الثاني أباه عبد اللطيف في النباطية ليطلب إليه العودة إلى بيروت .

ولما لقيت رياضاً بعد ذلك ولمته على عودته ، قال لي أنه فهم أن ذلك تقرر باتفاق الجميع ، وأنه لو لم يستنتج هذا الاستنتاج وعلم أن المصدر هـو أحمد لواصل سيره إلى النباطية .

ثم تبين بعد ذلك أن الذي كلم أحمد هو محافظ صيدا أسعد عقل ، ولم يدر أحد بتفصيل الحديث اللذي كان طويلًا بينها ، ولم يظهر منه سوى كلمة : أمرك ، ولا يكون إلا ما يرضيك التي سمعها رقيب الدرك .

ومن ذلك اليوم بـدأ أحمد يتجسس عـلى والده وعلينـا ، ويثبط عزائم والده ويحاول أن يثنيه عن إكمال الطريق .

قلت فيها تقدم أنه كان لا بد من جمع بعض أقرباء عبد اللطيف حوله، وأنه كان ممن يمكن جمعه هم ابنه أحمد وابنا شقيقتيه أحمد الناصيف ورياض التامر . وبالفعل فقد رافق هؤلاء النسلانة في أول الأمر عبد اللطيف .

أما ابنه أحمد فقد رأينا ما كان موقفه ، وأما ابن شقيقته أحمد النـاصيف فلم يلبث أن نكص على عقبيه وتخلى عن خالـه . وبقي ابن شقيقته الآخــر

رياض التامر صامداً مع خاله لم يثنه وعد ولا وعيد ، ملازماً له في حله وترحاله . وكان مثل هذا الموقف في تلك الأيام التي كان فيها مجرد ذكر اسم (بشكوف) كافياً لدب الذعر فيمن يعتبرون أنفسهم من الشجعان ـ كان مثل هذا الموقف من رياض التامر نوعاً من البطولة .

رحم الله رياض التامر ما كان أطيب شهائله وأصفى حديثه وأشجع قلبه وأسمى وفاءه وأعذب مجلسه .

رحمه الله بقدر ما كان ناثياً عن الصغائر مولعاً بالفضائل . . .

ونحن لم نتوقع أن ينجح عبد اللطيف في الانتخاب ، لأن في يد السلطة كل الوسائل لإسقاطه مهما نال من أصوات الناخبين ، وكان كل همنا أن لا يفوز مرشح السلطة بالتزكية ، وكل خوفنا أن لا ترى السلطة معارضاً يقف في وجهها .

على أن النتيجة فاقت ما توقعنا فقد لقي عبد اللطيف من الإقبال عليه ومن التحمس له في أوساط الشعب ما لم يكن منتظراً . ولأول مرة لا يبالي الجمهور غضب السلطة فيخرج على إرادتها .

وهكذا نجحت الحركة كل النجاح ، وانكسرت حدّة بشكوف .

على أن بشكوف لم يسكت فعول على الانتقام من القرى التي تحمست لعبد اللطيف، فسلط عليها رجال الدرك ينكلون بأهلها، وراحوا يتفننون بذلك فمن غرامات مالية تفرض على الناس، ومن سجن واضطهاد وإذلال.

ووصلتنا أخبار ذلك إلى بيروت ، فكتبت نص بـرقية وعـرضتها عـلى عبد اللطيف ليوقعها ، وكانت بهذا النص :

فخامة المفوض السامي .

لم يكف بشكوف أن زور الانتخابات لإنجاح مرشحه حتى عمـد اليوم إلى التنكيل بالناس وإرهاقهم وحجز حرياتهم والانتقام منهم سـالكاً في كـل ذلك مسلك كاربييه في جبل الدروز .

فسألني عبد اللطيف من هو كاربييه هذا ؟ فقلت : هو الضابط الفرنسي الذي كان حاكماً لجبل الدروز فطغى فيه مما كان السبب في الثورة الدرزية الشهير على الفرنسيين سنة ١٩٢٥ . فأعجبه ذلك ووقع البرقية في الحال .

وعملت نسخاً من البرقية تصل إلى الصحف البيروتية كلها لعل واحدة تجرؤ فتنشرها ، فلم تنشرها إلا جريدة واحدة ، وذلك أنها كانت قد عزمت على التوقف نهائياً بعد أيام . فأقدمت على نشر البرقية مما أمكن إيصالها إلى الناس في جبل عامل .

وأذكر أننا زرنا في اليوم الثاني لإرسال السبرقية أحمد الصحفيين في إدارة جريدته فقال: لما وصلتني البرقية كادت يدي ترتجف وأنا أمسك بها.

إذ أن البرقية كانت تهديداً بالثورة المسلحة .

ثم كنت مضطراً لترك بيروت والـذهـاب إلى دمشق لأني كنت أتـابــع التدرج في المحامات الذي لا بد منه بعــد نيل إجـازة الحقوق . وبعــد شهر من وصــولي إلى دمشق علمت أن الخـانعـين المــتزلفــين وفي طليعتهم أحمــد

الأسعد ابن عبد اللطيف نفسه حملوا عبد اللطيف على زيارة بشكوف مما كان يعتبر توبة عما جرى ! . .

ولكن كان المقصود من الحركة قد حصل واهتزت هيبة بشكوف وأمكن إيجاد معارضة مناهضة للفرنسيين .

# مرة أخرى مع عبد اللطيف الأسعد

تلقيت وأنا في دمشق رسالة من عبد اللطيف الأسعد يرجوني فيها أن أحضر إلى بيروت لمقابلته لأمر همام ، وقد أكمد هذا السرجاء كمل التأكيمد . وعين لي المكان والزمان الذين ألقاه فيهها . فكان لا بمد لي من الذهاب إلى بيروت لأرى ماذا يريد عبد اللطيف .

ووصلت في الوقت المحدد ، فوجدت عبــد اللطيف الأسعد وابنــه أحمد ومعهـــا رجلان آخــران إخوان همــا ( ر . ب ) و ( م . ب ) ، فتعجبت من التقاء هؤلاء الأربعة في مكان واحد مـع أن لا رابطة بـين الرجلين الأخــوين وبين عبد اللطيف وابنه ، ولكن عجبي زال حين بادرني عبد اللطيف بقوله : أنه لا ينسى الأيام التي صحبته فيها والتي كانت مشرفة لــه ، وأنه لا ينسى ما بذلته من جهد في سبيله لذلك فقد عزم على أن أكون وكيله ووكيل شركائه فيها يريدون بيعه من أراض شاسعة واسعة ، ثم شرح الأمر قــاثلًا : لقد عزمنا على بيع المنارة وهونين وما يلي ذلك من مساحات ممتدة من قمة الجبل حتى سهل الحولة إلى شركة صهيونية وأن همذين الحاضرين همما السمساران . ولما كان مالكو الأرض هم عديد من الشركات ورثوها عن جدَّهم خليل الأسعد ، كما يشاركهم في بعضها آل الخوري ، لذلك طلبت الشركة أن يوكل الجميع وكيلًا عنهم يجري معاملات البيع باسمهم ويقبض بإسمهم ويسجل بإسمهم . وأنه ( أي عبد اللطيف ) قد طلب من جميع الشركاء أن أكون الوكيل لاثتهانه إياي ، ووفاء لي على ما عملتـه من أجله ، وأنه أصرّ على أن لا تكون أجرة هـذا التوكيـل هي ما تعـورف عليه ، بــل تكون مبلغاً كبيراً ، وأن السمسارين قد قبضا عربوناً لهذا البيع وسيُدفع لي حالًا هذا المبلغ من أصل العربون المقبوض .

وهنا قال أحد السمسارين أن المبلغ عنده وإني استطيع أن أقبضه متى شئت. وكنت في ذلك الوقت في ضيق مالي شديد اضطررت معه لأن أستدين نفقات السفر إلى بيروت من أحد أصدقائي الدمشقيين. ولكنني لم أكد أسمع هذا القول من عبد اللطيف الأسعد ومن السمسار حتى انتفضت غاضباً وصحت في الحاضرين: إني لا أسمح لنفسي بأن أقيم لحظة واحدة في هذا المجلس الدنس. ثم خرجت.

وبسبب رفضي قبول التوكيل تردد عبد اللطيف في اختيار وكيل آخر وظل في تردده أكثر من شهر ، ثم إذا به يصاب بشلل في جنبه فينقل إلى المستشفى ولا يلبث أن يموت .

وبعد موته أقنع ابنه أحمد الـورثة بـان يكون هـو الوكيـل عن الجميع ، وهكذا كان ، فباع باسمه وإسم موكّليه تلك الأراضي للصهاينة (١).

وبعد استقلال لبنان سنة ١٩٤٣ وخروج الفرنسيين منه أصبح أحمد بائع الأرض للصهاينة وزيراً في الوزارات التي كان يؤلفها رياض الصلح وغيره ، ثم أصبح رئيساً للمجلس النيابي . كما أصبح أحد السمسارين الأخوين وزيراً عدة مرات ، ينادى باسمه بين الزعماء .

كما كان أحمد الأسعد نفسه في إحدى المرات عضواً في الوفد اللبناني الذي ذهب برئاسة رياض الصلح لحضور أحد اجتماعات الجامعة العربية التي كانت تعقد في القاهرة للبحث في شؤون فلسطين المغتصبة من الصهاينة .

## في العراق

العام ١٩٣٨ كان الشيخ محمد رضا الشبيبي وزيراً للمعارف العراقية في وزارة جميل المدفعي التي ألفها بعد اغتيال بكر صدقى وسقوط وزارة حكمت سليمان . وقد كان وجود الشبيبي في وزارة المعارف عاملًا في انتقالي إلى العراق للتدريس في معاهده . وكان لا بد من هذه الخطوة . فأنا عنـدما دخلت معهد الحقوق في الجامعة السورية لم يكن في ذهني العمل في المحاماة بعد التخرج لعدة عوامل منها : أن المحامات يقتضي التفرغ لها تفرغاً كــاملًا مما كان سيشغل كل أوقــاتي فيصرفني عن تنفيذ مــا كنت أشغل بــه ذهني من البحث التاريخي بعد أن استهواني هذا البحث كـل الاستهواء . ومنهـا أن التفوق في المحاماة في لبنان كـان لا يمكن لمن لا يجيد اللغـة الفرنسيـة ، فإن كثيراً من الأحداث كمان أمر الفصل بها يعود إلى ما سمى بالمحاكم المختلطة ، وهي المحاكم التي تتألف من قضاة فرنسيين ولبنانيين ويرثسها الفرنسيون ومنها محكمة التمييز، والمرافعات في هذه المحاكم باللغة الفرنسية التي كانت معتبرة لغة رسمية في جميع دواثر الحكومة حتى في مجلس النواب. ومعنى ذلك أن المحامي الذي لا يجيد اللغـة الفرنسيـة لن يكون في الصفـوف الأولى من المحامين ، وأن ذلك محصور بخرّيجي معهد الحقـوق في الجامعـة اليسوعية في بيروت ، ولم يكن بإمكاني التسليم بالقيام بعمل لا يكون باب التفوق فيه مفتوحاً أمامي .

ومنها أن طبعي بعيد عن الإنغهاس في مشاكل الناس وخلافاتهم والانشغال بخصوماتهم ، وهي خصومات يبعثها التكالب المادي ، وأنه إن صح أن المحامي يستطيع أحياناً أن ينقذ بريثاً أو يرد حقاً سليباً فإنه في كثير من الأحايين سيدافع عن مجرم وسيناصر ظالماً ويدعم مغتصباً . ولم أكن أحتمل أن يكون عهاد حياتي قائماً على هذا الأساس .

وكنت أتذكر دائياً ما رواه ( اتلي ) أحد رؤساء حزب العيال البريطاني ومترثس وزاراته من أن الذي صرفه عن المحاماة بعد أن كان قد بدأ العمل فيها ناجحاً ، أنه في أوائل عهده في المحاماة دافع عن متهم بجناية كان قد أقنعه بأنه بريء واستطاع تبرثته مما اتهم به ، ثم تبين له أن صاحبه مجرم عريق في الإجرام .

لمنذا كله لم يكن في ذهني أن أعمل محامياً ، وفي الوقت نفسه كانت الأبواب الأخرى مسدودة أمام أمثالنا في عهد الانتداب الفرنسي ، ولم يكن في إمكاني الإنصراف إلى ما يستهويني من الدراسات والبحوث لا سيا

<sup>(</sup>١) كان معظم هـلـه الأراضي داخلًا ضمن فلسطين، ومساحـة منـه ضمن لبنـان، وكانت إسرائيــل لم تقـم بعد، وكـان همّ الصهاينـة شراء أقصى ما يستـطيعون شراءه من الأرض العربية. ولما قامت إسرائيل بعد ذلك وأريد تحديد حدودها مع لبنان أصر اليهـود عل أن تكـون حدود دولتهم عــل مستوى الأرض التي اشـتروها عــا هو داخــل في لبنان وبــلـلك

ي استولوا على ما يقرب من ثلث أراضي قرى: عديسة، ومركبا، وحولا، وميس، وبليدا، وعيترون، استولوا عليه اغتصاباً بحجة تسويه الحدود. كمل ذلك بسبب ما ارتكب أحمد الأسعد.

التاريخية منها ، فرأيت في التدريس في معاهد العراق ما يقربني مما أحاوله .

لذلك ذهبت إلى العراق مرتاحاً منشرحاً ، فكان أن عهد إلي التدريس في ثانوية مدينة الحلة المنشأة في نفس العام .

## في الحلة

وكان العراق يستقدم معظم مدرسيه من مصر إذ كانت حكوماته تنشىء في كل عام مدارس جديدة ، لذلك كانت محتاجة في كل عام إلى مدرسين جدد ، فكانت تواصل استدعاء المدرسين من الخارج وكان اعتادها في ذلك على مصر .

ومن طريف ما كان يجري أحياناً أن المدرسة كان يصلها من المدرسين العدد الذي تحتاجه دون أن يراعى الاختصاص فيجد مدير المدرسة أمامه مثلاً مدرساً للغة الإنكليزية في حين أنه يحتاج إلى مدرس للتاريخ فيضطر إلى أن يسد فراغ التاريخ بغير المختص بالتاريخ .

وهناك قصة تروى عن مدرّس لبناني عهد إليه بتدريس التاريخ وهو لا صلة له بهذا العلم ، فكان من مواضيع تدريسه موضوع الدولة البويهية فكان يلفظ كلمة ( بُوَيْه ) المضمومة الباء المفتوحة الواو الساكنة الياء ، كان يلفظها مضمومة الباء ويجعل الواو حرف مد ، والياء مفتوحة والهاء ساكنة ( بُويّة ) . وكذلك يلفظ كلمة ( المغول ) المفتوحة الميم ، المضمومة الغين ، والتي واوها واء مد ، كان يلفظها مكسورة الميم ساكنة الغين مفتوحة الواو ساكنة اللام ( مِغْوَلْ ) .

ولما جئت مدينة الحلة كان مدير الثانوية عبد الوهاب الركابي وهـو من أكفأ رجال المعارف ، إداري حازم جيد الثقافة على جانب من طيب الذات وحسن الخلق وإنصاف الناس .

جئت أنا على أساس أني مدرّس للأدب العربي ، ولكن المدير وجد أن لديه شواغر في الأدب العربي وفي التاريخ الحديث وفي الاقتصاد ، فقسم دروسي بين هذه الثلاثة .

وقد وقع اختياري لمدينة الحلّة موقعاً حسناً في نفسي ، فأسرتنا في الأصل عراقية من الحلة نفسها أو من ضواحيها جاء جدّنا الأعلى منها إلى جبل عامل واستقر في شقرا .

وَإِلَى الحُلَّة ينتمي العلَّامة الحلي والمحقق الحلي وصفي السدين الحلي والسيد حيدر الحلي والسيد جعفر الحلي وغيرهم ، وهي أسهاء تتردد كثيراً في بيوتنا ومجالسنا ، لذلك وجدتني مسروراً بأن أكون في منابت أولئك الرجال وفي الأرض التي خرجت منها أسرتنا .

ولم تخيب الحلَّة اغتباطي بوجودي فيها ، فقد كان يغلب على سكانها الاتصاف بالصفات الحسنة ، وكان كل من اتصل بهم يبعث الاتصال به الثناء عليه ، فضلًا عن وجود مجموعة طيبة المعشر أنيسة المجلس نيرة الفكر .

لذلك كانت أيامي في الحلة وتلك السنة الدراسية التي أمضيتها فيها من أمتع أيامي وأعذبها .

والحلّة فضلاً عن ذلك من أجمل المدن بفراتها ونخيلها ورياضها



في ثانوية الحلة سنة ١٩٣٩

وبساتينها ، مما كان مبعثاً للشعر والنثر في نفسي فكان مما قلته فيها قصيدة فقدت مني وأتذكر منها هذه الأبيات :

ظل على شط الفرات ظليل ليست تمل العين رائع حسنها وزها الفرات لرائديه وأمرعت تملوعلى الأجراف ثمة بكرة يساصاحبي قفا فثمة موقف تترقرق الأمواه فيه دوافقبا ويلذ للوارد عذب نسيمه مناظر الشط الجميلة كم حلا كم وقفة في الجسر عاطة الشذى طال الوقوف بنا عليك عشية

ومرابع فسانة وحقول إذكر حسن غيرها عملول في ضفتيه تناثف وسهول في ضفتيه تناثف وسهول في الجسر فواح الأربع ظليل في الجسر فواح الأربع ظليل في ومسيل وتشوقهم فيه صبا وقبول في جانبيك لرائديك مقيل والماء رهووالنسيم عليل إن الوقوف على الجمال يطول

\*\*\*

يانسازلين على لشآم وإنكم ماليد ورد للمشوق ولا ارتسوى يهتاجه الرهسر النضير إليكم أو ما تزال على كروم (حسريبة) وهل العيون الدافقات كعهدنا إني ليصيبني الخيزام على النوى وجدعلى شيحط الميزار مبرح

بين الجوانح في الفؤاد نسزول من بعدكم للمستهام غليسل ويهزه في السرافديسن نخيسل ترد الملاح عشيسة وتسقيسل تجري على خضر السربي وتسيسل ويسشسوقني السزيستسون والملول وشجى بسطيات الضلوع دخيسل

والواقع أن الفترة التي قضيتها بسين التخرج من معهد الحقوق سنة ١٩٣٨ كانت فترة ركود في إنتاجي الكتابي ولا أستطيع أن أعد منها شيئاً يذكر .

وكان عهدي الجديد خصباً في هذا الانتاج افتتحته بمقال في وصف السرحلة من دمشق إلى بغداد ، وكان هذا أول مقال لي في أدب الرحلات اللذي كنت مولعاً به مطالعة وطامحاً إلى الكتابة فيه ، ثم تتابعت بعده مقالات الرحلات التي كنت أقوم بها داخل العراق مما يؤلف جزءاً كبيراً في

كتاب رحلاتي الذي أصدرته بعد ذلك وسمّيته ( من بلد إلى بلد ) .

وكانت ثاني المقالات في وصف رحلة قمت بها مع الطلاب من الحلّة إلى سامراء .

وعدا القصيدة الـلامية التي مـرَّ ذكرهـا نظمت قبلهـا قصيدة كـانـت من وحي أول عيد يمرَّ علي وأنا بعيد عن الوطن والأهل ومنها:

أطل عليناكالح الوجه خابيا أطلل فلا القلب السطروب كعهده يهيم بحسوراء اللحاظ ويجتسلي لقمدحال ذاك البشرغمة وبمدلت فلا العيد بساماً يهيج صبابتي تلفّت للعيد المسطل فلم أجد وراثي من الأشواق ثسم مفاوز تىلقىتىمىن شط الىفسرات فسراعيني لئسن لمذ لملوراد عمدب فسراتهم بحن لماء البركتين ويشتهى له الله خفاقاعلى غسارب النوى لقدشف بعدالمنزار وهاجم فياشجرات الرندفي سامق الذرى فهاراقني بعد (السدواويس)مسربع ولاشاقني من بعد (غرة) مبسم سقى( الحومة )الخضراء صوب سحائب مرابع يطلعن (السكوكع) أبيضاً نناجي مغانيها النضيرة لمووعت ونسيأل عنها البركب هل كيان زاهراً

يشيرشجونا في الضميرسواجيا طسروب ولاغسر الليسالي كسهاهيسا على طلعة العيد الحسان الروانيا ضواحك نفسي في الحيساة بواكيسا ولاالحسن وضاء يشير غراميا على جنبات العيد إلام آسيا وبحسرمن الأشجان طسام أماميسا على جنبات الشطألا لا تسلاقيا فسإن فؤادي فيسه مسازال ظساميسا مشارع في تلك الذرى ومساقيا يصارع أيسامساً ويشكوليساليسا إلى شجرات الرندإن ليس دانيا سقيت على البعد الغمام الغواديسا ولا اعتضت عن (وادي السلوقي) واديا يسوق ولا هاج الغرام فؤاديا وروى هـطول المـزن ثم (الـدغـاليـا) ويسزهين (بالمدحنون) أحمر قانيا على منتأى الدار المشوق المناجيا ربيسع الحمى فيهاوهل كان زاهيا

ونسال عنها السركب هل كمان زاهسر! ربيسع الحممى فيهما وهمل كمان زاهيما والدواوير ، ووادي السلوقي والحمومة ، والدغالي : أماكن في شقرا ، والسكوكع والدحنون من أزاهيره البرية .

وللمقايسة بين هذا الانتباج الشعري في الحلّة وبينه بعد التخرج من معهد الحقوق يكفي أن تعلم أن آخر قصيدة كنت قد نظمتها كانت وداعاً للدروس عند التخرج ثم انقطعت بعدها عن الشعر إلى أن كانت القصيدة اللامية ـ ثم اليائية في الحلة .

وكذلك الحمال في النشر . ولا يمزال من أحب ما كتبتمه من النشر إلى نفسي ، قطعة عماطفية كتبتهما في الحلّة عند سماعي في المذيماع زجلًا لعملي الحاج مذاعاً من بيروت يقول فيه :

عسطشان وقسلبسي محسروق أسقيسني من إبسريسقسك ميسا

وقد ضممت هذه المقالة إلى كتاب (من بلد إلى بلد) ، وهي وإن لم تكن من أدب الرحلات ولكنها لصيقة به .

وصرت بعد ذلك لا يصدر جزء من أجزاء مجلة العرف ان الشهرية إلا ولي فيه مقال ، أما في الأدب العربي أو في أدب الرحلات ، وهما نشرته فيها في تلك الفترة دراسات عن الشاعر ابن هاني الأندلسي ، وهمي فيها أحسب أول دراسات تنشر عن هذا الشاعر المظلوم . وكذلك دراسات عن الشاعر ابن

زيدون نشرت في بعض المجلات البيروتية .

وبمن عرفتهم في الحلة متصرفها السيد سعد صالح ، وهو من رجال الأمة العربية المعدودين ، فقد نشأ عصامياً وكوّن نفسه بنفسه ، وكان يجمع الذكاء الوقاد والموهبة الأدبية والخطابية والحنكة السياسية والرأي الراجع والوطنية المهادقة . وكان كل ما فيه يؤهله للزعامة الشعبية النافلة . ولما احتيج إليه ليكون وزيراً للداخلية رفض قبول الوزارة ما لم تطلق حرية تشكيل الأحزاب فكان له ما أراد . ولما استقال من الوزارة وانصرف إلى المعارضة المنظمة كانت قد تهيأت له كل وسائل القيادة الشعبية الراسخة وأصبح ينظر إليه نظرة الزعيم الذي أخلت تتجمع حوله القلوب ، وبينها هو يخطو خطواته المتنابعة انقض عليه داء عضال بدأ يهده طيلة سنتين هداً بطيئاً ولكن متمكناً ، ولم تنجع في مقاومته علاجات العراق وأوروبا ، حتى انطفاً سراج سعد في غير أوانه ! فانطفات بانطفائه شعلة مروؤات ونخوات وأريجات وألمعيات .

ومن الطرائف في الحلة أن الحي الذي سكناه أنا وزميلان مصريان كان اسمه حي ( التعيس ) ، ولا أدري من هو هذا التعيس الذي أطلق الحليون لقبه على هذا الحي ، ولا ما هو نوع تعاسته ولا ما هي أسبابها .

ولو كنا عمن يتشاءمون من الأشياء والمناظر على الصورة التي يتهمون ابن السرومي بها لسرفضنا أن يكون منزلنا في حي ( التعيس ) ، ولكننا لم نكن كذلك ورضينا بأن نقيم في المكان الذي كان يوماً مصدراً لتعاسة الناس .

وإنصافاً لهذا الحي فإننا نشهد أن النماسة لم تسطرقنا فيه ، بل كنا على الكثير من السعادة والبشر ، وهو الجو العام الذي كنانت تضفيه علينا الحلة سواء من حيث أصالة أهلها في خلال الخير .

## موت الملك غازي

ومن ذكريات الحلة أننا فوجئنا في صباح ٤ نيسان سنة ١٩٣٩ بنبأ مصرع الملك غازي مصرعاً مروعاً ، وكان لغازي حب في نفوس الناس وكانوا يعقدون عليه آمالاً كبيرة ، لذلك كان لموته في عنفوان شبابه صدى حزن عميق أثار الجهاهير أي إثارة .

وبعد مرور ثلاثة أيام على وفاته أقيمت لـه في الحلة حفلة حافلة دعيت إلى الخطابة فيها ، فألقيت كلمة أنقلها هنا ليرى القارىء كيف كنًا نفكر في تلك الأيام . وقبيل وفياة غازي كانت الأضطرابات في سوريا قائمة على الفرنسيين ، وقد انتصر العراقيون لإخوانهم في بــلاد الشام فعقــدوا الاجتهاعات وقدموا الإحتجاجات وأقاموا المظاهرات .

وكانت للملك غازي محطة إذاعة خاصة في قصره (قصر الزهور) كان يشرف عليها بنفسه وكانت صدى لكفاح السوريين تنشر أخبارهم وتشير هممهم . وفي يوم من الأيام ألقى منها أحد المدرسين السوريين خطاباً حاسياً أستصرخ فيه الملك غازي ، فكان يكرر في خطابه نداء: يا غازي . . . يا غازي . . . مستنصراً به على الفرنسيين ، مستنجداً به للسوريين . وفي اللحظة التي أنهى فيها الخطيب خطابه تعالى صوت في المناع : لبيك . . . لبيك .

وكانت مواقف غازي الوطنية ومجاهرته بالعداء لـ الإنكليز وللفرنسيين معاً ، هذه المجاهرة التي كانت تتجلى أكثر ما تتجلى في إذاعة (قصر الزهور) تحرج الحكومة العراقية وتثير غضب الإنكليز . لذلك شاع يومذاك أن موت غازي لم يكن طبيعياً وأن أمراً دبر للتخلص منه .

# وهذه هي كلمتي في حفلة تأبين الملك غازي :

إنني يا سادة باسم تلك العصب من الفتيان النضر الذين يهوون تحت الرصاص في بلاد الشام أنحني أمام هول الفاجعة في العراق ، وأنني بإسم ذاك الدم الموار على سهول الغوطتين وفي محافي النيربين أخشع أمام دم الغازى .

وإنني من أعماق القلب أحيى هذا الجمع الكريم وأحيى هذه الأرض الطيبة وأشكر الظرف الذي ساقني إليها فتعرفت إلى هذه الوجوه النيرة والطلعات المشرقة .

بالأمس هب العراق يـواسي الشام في فجيعتها ، وتدافـع بنوه غضبـاً للظلم النازل بها ، فها أدري إن كان في موقفي هذا بعض المقابلة بالمثل .

ولكن كلا يا سادة : فإن غازي لم يكن للعراق فحسب ، فابن الشام شريك ابن العراق في هذا المصاب ، وغازي قبل أن يكون ولي عهد العراق في حياة أبيه كان ولي عهد الشام . وفيصل قبل أن يكون ملك العراق كان ملك الشام ، فموقفي بينكم ليس إلا موقف المفجوع بمليكه لا موقف المعزّي لإخوانه .

إنكم لتسمعون تلك الصيحات النارية التي تـدوي بها بـطاح الشام ، وترون ذاك الصراع الدموي فوق ثرى بردى .

إنها صيحات الشعب الأنوف يأبي أن يمند ينديه للأغلال ورجليه للأصفاد . إنها أصوات فتيان العرب الغطاريف يأنفون ذلة الاستعباد وعار الهنوان ، قد أجمعوا أمرهم على الوثبة ، فإذا فاتتهم الحياة الشريفة فلن يفوتهم الموت الشريف .

# لقد قيل قدياً:

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها

فإذا ما حدّثتكم حديث الجهاد فقد كابدتم هذا الجهاد وعانيتموه وبرزتم فيه ، فأخوانكم اليسوم لا يزالون من حيث ابتسدأوا يناضلون المستعمر بالدم والمال ، ولقد كان لهم من أبي الغازي ثم من الغازي بعده حصناً حصيناً وسنداً معيناً ، ولقد تعالى صياحهم بالأمس : واغزياه مستصرخين ، ثم تلفتوا فصاحوا : واغزياه . . . ولكن متفجعين ، فشتان بين الصيحتين ا . . .

يا فتيان العراق: إن أمتين كبيرتين هما اليوم حمديث العالم، كانتا حيناً من الدهر وكل واحدة منها قبائل وشعوب، فهبت في إحداهما (بروسيا) وهبت في الثانية (بيدمنت) فقادت الأولى المانيا إلى وحدتها الجبارة، وقادت الثانية إيطاليا.

وإننا نحن العرب الطامحين إلى مملكتنا الكبرى نتلفت إلى القـطر العربي الذي يستطيع أن يمثل في العرب دور بروسيا في ألمانيا وبيدمنت في إيـطاليا

فلا نجده إلا في العراق.

لقد كانت سوريا تستطيع أن تكونه ، ولكن سوريا الشهيدة رماهـا الله بعدو جاهل ظل على حربها طوال عشرين عاماً حرباً لا تهدأ .

فسوريا لا تستطيع ذلـك ما دامت وفي كـل واد منها دم مـطلول وثــار مطلوب .

فليس في الميسدان اليسوم إلا العسراق . إن حسدودكم ليست في قلب الصحراء على أبواب الرطبة ، إن حدودكم على ساحل البحر المتوسط ، وليس مرفأ بغداد هو بيروت وحيفا .

يا فتيان العراق: ليست المملكة المؤلفة من خمسة ملايين هي المملكة التي تروي الظمأ القومي وتسرضي الطموح الوطني، بل هي المملكة التي تضم العراق تضم العشرة الملايين ثم عشرات الملايين، هي المملكة التي تضم العراق وسوريا وفلسطين أولاً، ثم البلاد العربية جميعاً ثانياً.

فهذه كانت أمنية فيصل وأمنية الغازي . وإذا كان فيصل الأول وشبل فيصل الأول قد ماتا قبل أن يرياها ، فإن فيصلاً الشاني سيراها إن شاء الله ( انتهى الخطاب ) .

# تعيين الوصي

ولما كان ولي العهد فيصل قاصراً كان لا بد من تعيين وصي له يتولى شؤون الملك . وكانت أنظار الناس كلها متجهة إلى الأمير زيد عم غازي باعتباره أكبر رجل في الأسرة سناً وتجربة وقرابة ، ولكن فوجيء الناس بتعيين عبد الإله خال فيصل .

وقد تبين أن الأمير جرى على هذه الصورة: كان رئيس الوزراء يومذاك هو نوري السعيد وله بحكم منصبه وبحكم أشياء أخرى القول الفصل في هذا الموضوع وكان هواه مع عبد الإله لا حباً بعد الإله ، بل لانه كان يرى في الأمير زيد رجلاً متمرساً بالحياة لا يسلس القياد ، بينها يرى في عبد الإله شاباً غراً من السهل تطويعه ، ولنوري السعيد مطامعه في السيطرة على حكم العراق ، وهذه السيطرة لا تتم بوجود رجل قوي الشكيمة مجرب كالأمير زيد .

وقيل يومذاك أن لنـوري السعيد تجاربه مع الأمير زيد أيام كانا يعملان معاً في دمشق بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى .

ولما كان نورى السعيد لا يستطيع التظاهر بالانفراد في اختيار الوصي لذلك دعا رؤساء الوزراء السابقين وبعض من إليهم من غيرهم وطرح عليهم أمر اختيار الوصي ، فكان الجميع مع اختيار الأمير زيد ، ما عدا طه الهاشمي الذي اعترض بشدة على هذا الاختيار عتجاً لذلك بأن الأمير زيداً أيام كان وزيراً مفوضاً في أنقرة أحب زوجة موظف تركي وبادلته الحب فسعى لتطليقها من زوجها وتزوجها ، فلا يجوز أن يكون الوصي على عرش العراق زوجاً لمثل هذه المأة . . .

فاقتنص نوري السعيد هذا الرأي وأعلن مبله إليه، ثم دعم رأيه بأن للملكة عالية أم فيصل رأيها الذي يجب احترامه في هذا الاختيار، وأنها أبلغت إليه بأن غازي كان قد أسر إليها بأنه إذا طرأ عليه طارىء فإنه يختار عبد الإله للوصاية على فيصل.

وسواء أصح ما زعمه نوري السعيد من رأي غازي أم لا يصح ، فمن

السطبيعي أن يكون ميل الملكة عالية إلى أخيها أكثر من ميلها إلى عمّها ، فاجتمع رأي نوري ورأي عالية إلى حجة طه الهاشمي ، وأيقن الحاضرون بأن نوري مصمم على اختيار عبد الإلّه فكان أن طلبوا إلى نوري أن يبقى أمر آرائهم سراً لئلا يُغضبوا عبد الإلّه عليهم وكل منهم يطمح بالتقرب إلى من ستؤول إليه الوصاية على عرش العراق ، وبالرغم من أن نوري وعدهم بذلك فإن الأمر لم يبق سراً .

ومن تصاريف القدر العجيبة أن الأمر انتهى بين عبد الإله ونوري السعيد إلى التنافر والتخاصم، وصار لهذا جماعته ولهذا جماعته، حتى أن مرشحي السلطة للإنتخابات النيابية ـ حين يكون نوري رئيساً للوزراء ـ كانوا قسمين : مرشحي البلاط، كها كانوا يسمونهم ومرشحي الحكومة .

كها أن الأمر انتهى بين طه الهاشمي وعبد الإلّه إلى الشر ، ويكفي أن نشير هنا إلى ما ذكره كامل الجادرجي في مذكراته عن الاجتهاع الذي دعي إلى حضوره رؤساء الوزراء السابقون ورئيس الوزراء العامل مصطفى العمري مساء الثالث من تشرين سنة ١٩٥٢ والذي حضره أيضاً رؤساء الأحزاب المعارضة: طه الهاشمي رئيس الجبهة الشعبية، ومهدي كبّة رئيس حزب الاستقلال ، وكامل الجادرجي رئيس الحزب السوطني الديموقراطي .

قال كامل الجادرجي في الصفحة ٥٥١ من مذكراته :

« إجتمعت بطه الهاشمي ومهدي كبّة فاتفقنا على أن نكون مستمعسين أكثر منا متكلمين وأن يقتصر بحثنا فيها إذا اضطررنا إلى الإجابة المسهبة على شرح المذكرات التي قدمناها » .

وبعــد أن يستعرض الجــادرجي أقوال الآخــرين في الاجتـــاع الـــلـكـــور قول :

« وتكلمت أنا وشرحت وجهة نظر الحزب التي جاءت في المذكرة شرحاً مسهباً نوعاً ما كما مهدي كبّة . . . ثم تكلم طه الهاشمي فقال : من منكم أو منّا كان حراً في الكشير من أو منّا كان حراً في الكشير من أعماله ؟ . إن الحكم يجب أن يكون بعيداً عن الاستغلال ، ثم استدرك بقوله : إننا جميعاً لم نبتعد عن استغلال النفسوذ فيجب أن ينتهي هذا الدو . . .

وكان قد تكرر خروج الأمير من الاجتماع وعودته إليه ، فلما عاد أخيراً إليه قال : كلكم تكذبون متى أنا تدخلت في أمور الدولة ؟ متى أبديتم النصح لي ولم أسمع ؟ . متى استغليت نفوذي ؟ .

ثم وجه الخطاب إلى طه الهاشمي قائلاً: أنت تتهمني باستغلال النفوذ. أنت كذًاب، أنت استغليت ضعفي في الموثبة وكتبت في الجرائد ذلك المقال ضدي كان كله كذباً. أنت كذًاب. تقول أنه سيقع في العراق مثل ما وقع في مصر. أنا لاأخاف ذلك. أنا لا أهتم بهذه الأمور...

ثم دخل الأمير مع طه بمشاجرة حول أمور وقعت سنة ١٩٤١ فأنكـرها طه فقال الأمير : ما أقوله هو الصحيح أنت تكذب . أنت كذَّاب . . .

وقد أراد طه أن يترك القاعة ـ عندما بدأ الأمير بتوجيه الإهانــات إليهــ ولكن الأمير صرخ بوجهه قائلًا : إجلس إجلس . . . لا تخرج . . . تحمــل

ما سأقوله لك ، فأطاع الهاشمي الأمير طاعة عسكرية وجلس ، .

وكذلك فإن الملكة عالية نفسها بدت وكانها نادمة على ما ورطت به أخاها في وصاية العرش بعد أن ساءت الحالة العراقية وما عرض لعبد الإله من مشاكل ومتاعب وإنهامات ونقمة لا سيها بعد الحركة التي عرفت بحركة رشيد عللي الكيلاني واضطرار عبد الإله إلى اللجوء إلى قاعدة الحبانية وانتقاله بعد ذلك إلى الأردن ، ثم عودته إلى بغداد إثر فشل الحركة ، وما بدا به من أنه عاد في ظل الجيش الإنكليزي . ثم ما توالى بعد ذلك من انتفاضات شعبية لم تهدأ ، مما جعل عبد الإله وكأنه المسؤول عن كل ذلك .

وكانت عميدة معهدنا (أمت السعيد) على صلة وثيقة بالملكة عالية وبعبد الإلّه وبقية الأميرات إذ أنه كان قد عهد إليها بتعليمهم والإشراف على تربيتهم أيام طفولتهم فظلت لصيقة بهم بعد ذلك تقضي أوقاتاً كثيرة في مجالسة الملكة عالية والأمير عبد الإلّه.

وكنت موضع ثقة العميدة واعتهادها في المعهد ، فكانت تحدثني في جلسات خاصة عن كثير من شؤون الأسرة المالكة . ومما قصته علي : أن الملكة عالية كانت تتألم لأخيها موقعة اللوم على نفسها بأنها كانت السبب في تحمله مسؤولية الوصاية وما جرّته عليه .

ومما حدثتني به العميدة: أن عبد الإله كان شديد التألم من مواقف عمه الأمير ثم الملك عبد الله ، وأنه كان يقول : أن عمّي يورطنا في تصرفاته فيتصرف هو ونحمل نحن جميعاً تبعة تصرفاته ، وأن عبد الإله كان أحياناً يضرب جبهته بيده غيظاً من عمه عبد الله ويصرخ مستنكراً ، ولكنه يكتم ذلك عن الناس .

وكان سبب خلاف عبـد الإله مـع نوري السعيـد ، إنكاره عـلى نوري الاستسلام الكامل للإنكليز ، وعندما كان يهم باقصاء نـوري ــ وقد أقصـاه في بعض الحالات ــ كان الإنكليز يفرضونه عليه فرضاً .

وأذكر أنه عندما دخلت الجيوش العربية فلسطين سنة ١٩٤٨ كان الملك فيصل مع والدته في لندن يتابع دراسته ، وكانت ترافقهم هناك العميدة أمت السعيد ، وكانت تراسلني من لندن إلى بغداد ، وبما فهمته من رسائلها أن عالية كانت مغتبطة كل الاغتباط من حماسة أخيها عبد الإله لدخول الجيش العراقي إلى فلسطين ومن خطابه في قطعات الجيش العراقي الزاحقة خطاباً عاطفياً حماسياً مؤثراً .

كما كانت مغتبطة من قبل من ذهاب أخيها إلى القاهرة ومساهمته في إقناع المصريين في المشاركة في الحرب مساهمة كانت فعالة ، بما في ذلك من تضحية شخصية منه بلقاء الحاج أمين الحسيني في حين أن عبد الإله يعتقد عن صواب أن مصائبه في اضطراره للجوء إلى قاعدة الحبانية ثم الذهاب إلى الأردن ، ثم الظهور في العودة إلى بغداد كمن هو عائد بفضل الحراب البريطانية ، إن مصائبه هذه كان سببها الرئيسي الحاج أمين .

وكان اغتباط الملكة عالية بمواقف أخيها هذه يرجع إلى أنها ستكون عاملًا في تقريبه من الشعب .

وقد كتبت إلى العميدة أمت السعيد فيما كتبت من لندن أن أبعث

إليها بقصاصات من الصحف التي تتحدث عن مواقف عبد الإلّـه لا سيها الصحف غـير العراقيـة ، كما سألتني في بعض رسائلهـا أن أكتب لهـا عـما أتصوره عن موقف الرأي العام العربي من عبد الإلّه في هذه الظروف .

ولم أكن أشك في أن كل ما كتبته العميدة. كان بطلب من الملكة عالية ، وأن الملكة كانت تطلع على رسائلها لي وعلى أجوبتي لها .

ولعدم شكّي بذلك كنت أتعمد مصارحتها بالحقائق ، فكان في بعض ما كتبت إليها : أن مواقف الأمير تلقى صدى حسناً ولكن ليس من السهولة ولا بهذه السرعة يمكن أن يزول من النفوس ما كان عالقاً بها مواء بالحق أو بالباطل من تأثير الدعايات القوية المؤثرة . وأن ثقة الناس واكتساب حبهم وعطفهم تحتاج إلى أعمال بطولية متتابعة . . .

وكان من حسن حظ الملكة عالية أنها ماتت قبل أن تشهد ما حل بابنهـا وأخيها بعد ذلك .

#### استطراد لا بد منه

وما دمنا في الحديث عن حرب سنة ١٩٤٨ ودخول الجيوش العربية إلى فلسطين فلا بد من إشارة موجزة إلى بعض الأضاليل التي نشرت فانتشرت عن تلك الحرب والتي تريك أن التاريخ زيف في زيف وأن الناس كتبوه حسب أهوائهم ، ويكتبونه الآن حسب أهوائهم وسيظلون يكتبونه حسب أهوائهم . . . .

وأنه إذا قيل من قبل أن التاريخ يكتبه المنتصرون ، فإننا نستطيع أن نقول اليوم بأن التاريخ يكتبه لا المنتصرون فحسب . بــل يكتبه الأبـرع في الادعــاء والأقـوى في البث والأنشط في النشر والأوســـع حيلة في التضليــل والأمهر في الاستهواء .

لقد كتب يومذاك عن موقف الجيش العراقي ما كتب من الشر المريع واتهم قادته بما اتهموا به ، وانتشرت كلمة (ماكو أوامر) التي نسبت إلى أولئك القادة زاعماً من اخترعها أن القادة العراقيين كانوا يجيبون بها من يطلب اليهم التقدم .

إن ما فعله الجيش العراقي وما أنكر على ذلك الجيش ما فعله ، وما أشاعه المشيعون عنه ، وما سجّله المسجلون وأذاعه المذيعون وكتبه الكاتبون عما لا يزال منتشراً بين الناس حتى اليوم وسيظل هو الحقيقة بين الناس حتى آخر يوم .

أن هذا وحده هو الدليل على زيف كل ما كتبته كتب التاريخ عند من عرفوا حقائق ما جرى للجيش العراقي في ذلك الوقت .

وقد كنت بحكم اتصالي الوثيق بالسفارة اللبنانية يومذاك \_ إذ كان سفيرها المناضل الوطني والمفكر العربي كاظم الصلح \_ مطلعاً على كثير من الحقائق والمفاوضات ، وإني لآسف كل الأسف إني لم أسجل في تلك الفترة الأحداث اليومية حدثاً حدثاً . ولم أكتب وقائمها واقعة واقعة ، وبذلك ضاع كثر من الأمور التي لوسجلت يومها لكان فيها جلاء ما لم يجل من الحقائق ونقض ما برز من الأضاليل .

وقبهل الدخول في هذا الموضوع لا بند لي من الإشارة العابرة إلى

موضوع آخر هو وثيق الصلة بموضوعنا، وهو الحقيقة في تحول مصر من الابتعاد عن العروبة إلى الاقتراب منها ثم الدخول في صميمها والمشاركة في حروبها ، فقد تجوهل الرجال الذين حققوا ذلك ونسي مدونوا التاريخ ما فعله أولئك الرجال ، لأن التدوين كان في أيدي من يكرهونهم ويريدون الغض منهم . . . .

ومن حقي هنا أن أقول إني لم أكن أحب أكثر أولئك الرجال ، وإني كنت في عواطفي من خصومهم ، لا لشيء سوى إنكاري عليهم تصرفاتهم الأخرى ، ولقد سرني سقوط من سقط منهم .

ولكن ذلك لا يمكن أن يجولني عن تسجيل ما لهم من فضل وحفظ ما لهم من حق . وإذا كنت قد عاديتهم في الحق ، ، فإني أنصفهم في الحق . . .

فأنا مثلاً كنت ولا أزال معجباً (بالوفد) ورئيسه مصطفى النحاس، مقدراً كل التقدير لنضاله الوطني وقيادته الشعب المصري في الحرب على الإنكليز وعلى استبداد الملك فاروق.

فأنا وفدي متحمس للوفد مناضل عنه في حين أن لا صلة عملية لي بنجاحه أو فشله ، ولا صلة شخصية بأحد من رجاله . ولكن متابعتي لمسيرة الوفد ورثيسه مصطفى النحاس جعلتني ( وفدياً ) وأنا في لبنان ككل الوفديين في مصر .

وبهـذه الروح وحـدها ، وبهـذا الخط وحـده أنصفت وسـأظـل أنصف أعداء الوفد الألداء فيها فعلوه من خير .

فأنا أكره على ماهر ، وهذا الكره متسبب عن عدائه للوفد ورئيسه مصطفى النحاس ودسه الدسائس عليه ، ولما كان هذا هو مصدر الكره ، فإذا فعل على ماهر فعلاً حسناً فإني أسجله له وأحييه من أجله .

وكـذلـك الملك فـاروق ، ولكن هـذا لا يمنعني من أن أنصف فـاروقــأ حيث يجب إنصافه .

لقد نسب الناسبون إلى من نسبوا إدخال مصر في الحظيرة العربية ومع أن ومشاركتها في معارك العرب وإعلانها أنها جزء من الأمة العربية ، ومع أن فضل هؤلاء في هذا الموضوع لا ينكر أبداً بل هو موضع تقدير كبير، فإن من الحق أن نقول أنهم ليسوا هم من فعل ذلك ، بل جاءواهم ووجدوا مصر في قلب الأمة العربية وفي صميم معاركها ، فاستمروا في هذ المسار وأكسبوه كثيراً من البريق .

إن أول من تبنى قضية فلسطين من المصريين واعتبرها جزءاً من همه وموضوعاً أصيلاً من مواضيعه الكفاحية هو مصطفى النحاس عندما كان رئيساً للوزارة المصرية سنة ١٩٣٧ . وكانت مصر قد عقدت معاهدتها مع بريطانيا ودخلت عصبة الأمم ، فأوعز النحاس لمندوب مصر في العصبة أن يتبنى قضية فلسطين في جلسات العصبة ويدافع عنها .

ولأجل أن نقايس بين موقف مصطفى النحاس وبين وقف من جاءوا بعده يكفي أن نقول أنه بعدانتهاء الحرب العالمية الثانية أخذ الإنكليز يصفّون خلفات الحرب ويتخلصون منها ببيعها بأبخس الأثبان . وكان من ذلك فرقة مدرعات كاملة عرضوا على إساعيل صدقي رئيس الوزارة المصرية يومذاك

أن تشتريها الحكومة المصرية . وكان من أسموا أنفسهم ( السعديين ) مشاركين في تلك الوزارة وكان رئيسهم محمود فهمي النقراشي عضواً فيها ، فرفض إسهاعيل صدقي هذا الطلب ، وقال لماذا نشتري فرقة مدرعات فنحن لن نحارب أحداً . قال هذا لأن فلسطين لم تكن في ذهنه أبداً .

وهكذا ضاعت الصفقة البخسة الثمن من العرب لأن إساعيل صدقي وحكومته لا يرون لهم علاقة بفلسطين . ويقدّر بعض العسكريين العرب ما كان يكون لهذه الفرقة المدرعة من نتائج حاسمة لو أنها دخلت مع الجيش المصري في معاركه في فلسطين مع اليهود .

هكذا كانت نظرة بعض المصريين والحكم المصري لفلسطين ، وهكذا رأوا أن الجيش المصري لا يحتاج إلى فرقة مدرعات بخسة الثمن لأنه لن يحارب أحداً .

ولكن النحاس كان يرى عكس ذلك في تبنيه قضية فلسطين .

وإذا كانت خطوة النحاس هي الخطوة الأولى ، فقد خطت مصر في عهد الحكم المسيطر عليه فاروق الخطوة الكبرى نحو عروبة مصر واعتبار شعب مصر جزءاً من الأمة العربية التي تعتبر قضية فلسطين قضيتها .

فني أوائمل سنة ١٩٣٩ وقد بدت طلائع الحرب العالمية الثانية وبدا أن لا بد من وقوعها ، أراد الإنكليز أن لا يدخلوا تلك الحرب ، وهم في عداء مستحكم مع العرب ، بسبب قضية فلسطين ، فدعوا إلى مؤتمر في لندن بتمثل فيه جميع العرب ليكون الحل \_ إذا وقع الحل \_ حلًا عربياً جماعياً .

ولما كان النحاس قد أدخل قضية فلسطين في صلب القضايا المصرية وأصبحت مصر من العرب المسؤولين عنها ، فقد دعيت مصر إلى حضور هذا المؤتمر مثلها دعيت كل الحكومات العربية . وكان فاروق هو المسيطر على الحكم المصري في تلك الفترة ، وقد كانت هذه السيطرة تتم له حين يستطيع إقصاء الوفد عن الحكم والاتيان بوزارة منتمية إلى (أحزاب الأقلية) كما كان يعبر عنها يومذاك وهي حزب الأحرار الدستوريين وحزب السعديين ومن إليهم التي تصل إلى الحكم بإرادة فاروق بعد تسزوير الإنتخابات والتلاعب بإرادة الشعب .

ولكي يبدي فاروق إهتهامه بهذا المؤتمر وتبنيه له انتدب له فيمن انتدب اثنين ينتميان إليه شخصياً ويمثلانه هو بالذات أكثر عما يمثلان الحكومة ، وهما الأمير محمد عبد المنعم أحد أمراء العائلة المالكة وابن الخديوي السابق عباس حلمي وجعله رئيساً للوفد ، وكان سبب اختياره له أن وفدين عربيين آخرين هما الوفد اليمني والوفد السعودي كان يرئس كلاً منها أمير من أمراء العائلة المالكة فأراد أن يبزهما في تبني القضية الفلسطينية وأن يدل بأنها من اهتهام أسرته المالكة بالذات .

والـرجل الثـاني الذي اختـاره هو رئيس الـديوان الملكي عــلي ماهـر، وبذلك كان حضور فاروق الشخصي في الوفد حضوراً بارزاً.

وإذا كان الأمير محمد عبد المنعم هو رئيس الوفد فإن المحرك الفعلي لـه هو علي ماهر ، وقد كانت مواقف علي ماهر في إدارة الـوفد مـواقف عربيـة أصيلة بارعة .

ومن مواقفه يومذاك أن الإنكليز عرضوا على العرب أن يسمحوا

بدخول ٧٥ ألف يهودي إلى فلسطين خملال خمس سنوات وبعمد ذلك تمنع الهجرة .

وكانت قضية هجرة اليهود إلى فلسطين هي أهم شيء في نظر العرب ، فرفض الوفد الفلسطيني هذا العرض بشدة فسايرته الوفود العربية كلها في هذا الرفض ، والوحيد الذي قبل العرض ولم يساير الوفد الفلسطيني كان على ماهر ، وأدى الأمر إلى حصول تشاد بينه وبين الوفود العربية ، ولكنه ما زال بهم حتى وافقوه .

ويقول على ماهر فيها تحدث به بعد فشل المؤتمر وانفضاضه: «كنت أريد أخذ إمضاء بريطانيا على صك رسمي يحدد الهجرة ويغلق أبواب فلسطين، ولا خوف بعد ذلك على البلاد.. فلها قلنا للإنكليز أننا نوافق على اقتراحكم ونقبل هجرة العدد الذي تطلبونه، إذا بهم ينكلون ويعلنون فض المؤتمر، وبذلك صحت نظريتي في الانكليز».

والحقيقة أن الإنكليز كانوا يريدون أن ينسبوا فشل المؤتمر إلى العرب فعرضوا الاقتراح المذكور لاعتقادهم أن الوفد الفلسطيني سيرفضه وستسايره الوفود العربية ، وهذا ما حصل ، ولكن علي ماهر أفسد خطتهم ، وأظهر أنهم هم الذين لا يريدون حل قضية فلسطين إلا وفق ما يريد اليهود .

أما الخطوة الكبرى نحو تعريب مصر وإبرازها عربية صريحة ، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية فهي الخطوة التي خطاها مصطفى النحاس يوم كان رئيساً للوزراء سنة ١٩٤٣ . فدعا الحكومات العربية إلى ما أسهاه (مفاوضات الوحدة العربية) ، وهي أول مرة ينطق بها مصري بهذه الجملة (الوحدة العربية) باعتبار مصر جزءاً من تلك الوحدة .

نطق بها النحاس لا في مجلس خاص ولا في تصريحات عابرة ، بل نطق بها باعتباره رئيساً للوزارة المصرية ، وكان نطقه بها في مجلس ممثل للشعب المصري .

ففي ٣٠ اذار سنة ١٩٤٣ ألقى صبري أبو علم وزير العدل المصري في مجلس الشيوخ باسم مصطفى النحاس بياناً رسمياً قال فيه وهو يتحدث عن دعوة الحكومات العربية للمفاوضات: « . . . وانتهيت من دراستي إلى أنه يحسن بالحكومة المصرية أن تبادر باتخاذ خطوات رسمية في هذا السبيل فتبدأ باستطلاع آراء الحكومات العربية المختلفة فيها ترى من آمال ، كل على حدتها . ثم تبذل جهودها للتوفيق والتقريب بين آرائها ما استطاعت إلى نلك سبيلاً ، ثم ندعوهم بعد ذلك إلى مصر معاً في اجتماع ودي لهذا لغرض حتى يبدأ المسعى للوحدة العربية . . . » .

ومن الطريف في هذا الموضوع أن النحاس في بيانه هذا وهمو يدعمو للوحدة العربية ، سمى العرب : ( الأمم العربية ) . إذ ختم بيانه بقوله : روإني أسأل الله أن يلهم السداد قادة الأمم العربية . . . » .

وذلك من رواسب الماضي الذي كان يعتبر العرب أيماً لا شعوباً يجمعها جميعاً إسم ( الأمة العربية). ويبدو أنه وُجد من نبه إلى هذا الأمر فقد زالت بعد ذلك كلمة : ( الأمم العربية ) وحلّت محلها كلمة ( الشعوب العربية ) .

ومما يجب ذكره أن النحاس اعتبر فلسطين كواحدة من الدول العربية ،

فدعا مندوباً عنها للمشاورة والمذاكرة كـأي مندوب لأي دولــة عربيــة . وقد جرى هذا لأول مرة .

وإذا كان الأمر قد انتهى بعد ذلك إلى قيام الجامعة العربية لا ( الوحدة العربية ) ، فذلك لعوامل من أهمها العامل اللبناني .

ولكن يكفي النحاس أنه أقام الجامعة العربية التي كانت بـرغم عيوبهـا المظهر البارز لأمة عربية واحدة منها مصر .

أما إدخال مصر في صميم العمل العربي الواحد إلى حدّ إراقة الـدم المصري إلى جانب الدماء العربية الأخرى المراقة في سبيل هدف واحـد وقضية واحدة فقد كان العامل فيه هو الملك فاروق .

أقول هذا ، وأنا من أشد الناس مقتاً لفاروق ، ومن أكثرهم استبشاراً بزوال عرشـه ، ولكني كها مقتـه في الحق فإن الحق وحـده هو الـذي يحملني على إنصافه حيث يجب الانصاف .

وذلك أنه عندما قرر العرب دخول جيوشهم إلى فلسطين سنة ١٩٤٨ أعلن النقراشي رئيس الوزارة المصرية أن مصر لا شأن لها بذلك ، وأن أقصى ما يمكن أن تفعله هو أن ترسل قطعة من جيشها إلى الحدود مع فلسطين كنوع من المظاهر التأييدية المعنوية لا أكثر من ذلك . وفي خريف سنة ١٩٤٧ ، وخلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدا الاتجاه نحو تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيها ، فكان على العرب أن يعملوا في ميدانين : ميدان هيئة الأمم المتحدة لمنع اتخاذ قرار بالتقسيم ، وهذه المهمة كانت موكولة إلى وفود الدول العربية وما يقومون به من اتصالات مع وفود الدول المختلفة أعضاء الهيئة(١) . أما الميدان الثاني فهو ميدان القوة

(۱) يحسن هذا أن نشير إلى موقف السعوديين في هذا الموضوع: يروي فارس الخوري الذي كان مندوب سوريا في هيئة الأمم المتحدة عندما عرضت قضية فلسطين على الهيئة، وكانت أمريكا تحمل لواء الدعوة إلى تقسيم فلسطين وقيام دولة اليهود، وكان العرب يناضلون لمنع ذلك ـ يروي فارس الخوري في مذكراته أنه حين كان يحاول إقناع رؤساء وفود الدول بتأييد حق العرب في فلسطين ومنع التقسيم ـ قال له مندوب كولومييا: لماذا تسالوننا الوقوف إلى جانبكم وقضيتكم في يدكم. إن هذا الرجل وحده، وأشار إلى فيصل بن عبد العزيز السعودي لو ذهب إلى البيت الأبيض وهدد بقطع البترول وكان جاداً في تهديده لانقلبت سياسة أمريكا رأساً على عقب ولوقفت منكم عايدة إذا لم تقف مؤيدة. إن القضية في أيديكم وحدكم وأنتم تدركون هذه الحقيقة فلهاذا تتجاهلونها ؟! ويستطرد فارس الخوري فيقول بأنه اجتمع أكثر من مرة بالأمير فيصل بن عبد العزيز رئيس وفد بلاده لذى الأمم المتحدة وقال له أرجوك أن تكتب إلى والدك برجائنا وإلحاحنا بقطع البترول عن أمريكا، والأفضل لو يقطعه فعلاً مع التهديد بعدم إعادة ضحّه ما لم تصن الحقوق العربية صيانة كاملة في فلسطين. وأنه أكد للأمير فيصل أن هذا العمل سوف يساعد إلى حد كبير في جعل الأمريكان يفكرون ألف مرة ويترددون قبل أن يقدموا على عمل فيه إجحاف بحقوق عرب فلسطين.

ويقــول فارس الخــوري أنه التقى بعــد أيام بفيصــل وسألــه عن جواب والــده على ذلــك الاقتراح فارسل يديه في الهواء علامة اليأس.

وينهي فارس الخورق كلامه بقوله: فكان أن خسرنا قضية فلسطين (فارس الخوري وأيـام لا تنسى، الصفحة ٣٠٥).

وقد كانت هذه مواقف السعوديين في كلل أدوار ثورت فلسطين وأحداثها، فما يرويه المناضل الفلسطيني أكرم زعيتر في يومياته عن ثورة فلسطين سنة ١٩٣٧ ـ ١٩٣٨ أنه بلغ من تنكر عبد العزيز بن السعود لفلسطين وثوارها أن منع جريدته (أم القرى) التي تصدر في مكة حتى من عبرد ذكر أخبار الثورة وأخبار رجالها فقد قال أكرم زعيتر في الصفحة في مكة من كتابه ما نصه:

« أتابع منذ مدة جريدة أم القرى الين تصدر في المملكة السعودية . وقد اشتهيت أن أقرأ \_

العسكرية في حال إقرار التقسيم، أي أن بحال بالحسرب دون تحقيق التقسيم وقيام دولة اليهود ولدرس الوسائل المؤدية إلى إحراز القوة العسكرية المطلوبة دعي مجلس جامعة الدول العربية إلى عقد دورة لبحث الأوضاع السياسية وشتى نواحي القضية الفلسطينية ومناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأنها ، وبصورة خاصة لدراسة موضوع الدفاع عن فلسطين .

وانعقد مجلس الجامعة في ٧ تشرين الأول ١٩٤٧ في عاليه بلبنان ، وحضرته وفود عن جميع الدول العربية على أعلى المستويات فيهم عدد من رؤساء الوزارات ووزراء الخارجية والدفاع .

وعندما تناول المجلس بالبحث موضوع الدفاع عن فلسطين تحمس عدد من أعضاء الوفود لا سيا صالح جبر رئيس الوزارة العراقية ورئيس الوفد العراقي ونادوا بوجوب تدخل الجيوش العربية النظامية لانقاذ فلسطين . وفي غمرة الحاسة التي سادت المجلس وقف محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر ورئيس وفدها إلى الجامعة حينذاك وقال مخاطباً المجلس :

«أرجو من الإخوان الإتزان والتفكير السليم وأن لا يقرروا اليوم أمراً لا يستطيعون تنفيله غداً. إني أرجو من حضرات المجتمعين وبصورة خاصة من أعضاء وفد فلسطين أن يعلموا بأن مصر لن تتدخل عسكرياً في فلسطين ولن تخوض غيار حرب دفاعاً عنها ، ولكنها مستعدة أن تساهم مع سائر المدول العربية في عملية جدية ومعقولة للدفاع عن فلسطين وإنقاذها. أقول هذا بصراحة وصدق لكي لا ينخدع أحد بمظاهر الحياسة التي انطلقت في هذا المجلس ».

وظل هذا رأي النقراشي وحكومته .

ثم توافد بعض قادة العرب إلى مصر للتداول مع حكومتها في هذا الأمر ، فكان أن حسم الملك فاروق الموضوع بأن أرغم النقراشي وحكومته على تبديل موقفهها ، وكها قلنا من قبل فإن حكومات (أحزاب الأقلية) كان فاروق هو المذي يفرضها على الشعب ، وكان هو الموجه والحاكم الفعلي فيها ، فلم يسع النقراشي وحكومته إلا الخضوع لأوامر فاروق .

فيها كلمة واحدة عن فلسطين وثورتها. وكنت قد أشرت إلى هذا باستغراب في جريدة العمل القومي، ولفت نظر الأستاذ محمد على صاحب الشورى المقرومة في البلاد العربية إلى هذا، فكتب في (شوراه) عدة مرات.

وركتبت في العمل القومي تحت عنوان (جائزة) كلمة أنهيتها بقولي: انني أقدم جائزة هي اشتراك سنة في هدام الصحيفة أو في أي صحيفة أخرى لمن يكتشف كلمة فلسطين في جريدة أم القرى.

<sup>«</sup>واليوم قرأت في العدد ١٤٥٦ من جريدة النهار (بيروت) المؤرخ في ١١ آب ١٩٣٨ مقالاً افتتاحياً بقلم صاحبها الاستاذ جبران التويني، حياه الله جعمل عنوانه: (بعد زيارة وذير المستعمرات لفلسطين، أم القرى تنشر أخبار الحرب في إسبانيا والعمين ولكنها لا تنشر حرفاً واحداً عن ماسي فلسطين).

وقد ختم الأستاذ التويني مقاله بقوله: أمامنا العدد الأخير من أم القرى وقد ملت صفحاته الثيان بأخبار نجد والحجاز واخبار الحرب في الصين والحرب في اسبانيا، وليس فيه كلمة واحدة عن المامي التي اتقع في فلسطين، أفيلا تستحق فلسطين العربية في نيظر أم القرى أن تذكر حوادثها على الأقبل كيا تملكر حوادث اسبانيا والصين، وماذا يقول الناس عندما يشهدون عدا الإهال إلفاضح لعرب فلسطين في جريدة تصدر في معهد العربة ؟».

وصرح فاروق تصريحاً قوياً في هذا الشان ، وكان مما قاله ما معناه : أن موقفنا من دول العالم سيكون حسب موقف كل منها من قضيتنا وحربنا .

وكان تصريحه هـذا ـ ويؤسفني أني لا أحتفظ بنسخة من نصـه ـ يبرزه ملكاً عربياً كأعرق الناس في العروبة وأشدهم التزامـاً بكل أمـر من أمورهـا حتى دخول الحرب من أجل ذلك .

ومن المؤسف أن موقف فاروق هذا استغل بعد ذلك لمحاربة سمعته أبشع استغلال فنسب إليه ما سموه بقضية ( الأسلحة الفاسدة ) وزعمو أنه هو الذي دبّر أمرها واشتراها مع علمه بفسادها جنياً للهال . وصدقهم الناس وتداولتها صحافتهم ومجالسهم في كل مكان ، ونسي هؤلاء الباهتون أن أمجاد الجيش المصري حين يحقق أمجاداً بانتصاراته هي أمجاد لفاروق قبل أن تكون أمجاداً لغيره ، وأن محن ذلك الجيش هي محن لفاروق . وأن أمجاداً كهله الأمجاد لا يبيعها فاروق ولا غير فاروق ممن هو في منزلته أو دون منزلته كهله الأمجاد لا يبيعها فاروق ولا غير فاروق ممن هو في منزلته أو دون منزلته بحفنة من الجنبهات ، وأن تلك المحن لا يشتريها أي إنسان لنفسه مها كان شأنه .

هكذا يكتب التاريخ لا سيها تــاريـخ العــرب والإســلام في كـــل زمان ! . . .

أقول هذا ، ويعلم الله أنني من أشد الناس مقتـاً لفاروق ـ كــا كررت القول ـ ومن أكثرهم استبشــاراً بسقوط عــرشه ، ولكن الحق فــوق كل شيء فإذا مقتنا فاروق لسيئاته ، فعلينا أن لا ننكر حسناته .

ومن مواقف فاروق العربية التي تذكر له تدبيره لجوء عبد الكريم الخطابي بطل ثورة المغرب على الإسبان ، تدبير لجوثه إلى مصر . وقد روى محمد على الطاهر قصة هذا اللجوء لإحدى الصحف بما نلخصه فيها يلى :

عزمت فرنسا سنة ١٩٤٧ على نقل الأمير عبد الكريم وأسرته من منفاهم في جزيرة (رونيون) في المحيط الهادي إلى جنوب فرنسا. يقول الطاهر: في ذات يوم أظنه ٢٣ أيار (مايو) سنة ١٩٤٧ تلقيت برقية من صديق لي في عدن هو السيد حسين الأهدل يقول فيها: أن الأمير عبد الكريم الخطابي أبحر من عدن إلى فرنسا في باخرة ذكر اسمها، فتأملت تلك البرقية وأخذت أتصور صوراً شتى لغرض صديقنا من أسالها . . .

ثم يقول الطاهر: كلفت أحد أصدقائي وهو يشتغل في القصر الملكي كاتباً عند رئيس الديون، بأن يستفهم من هنا وهناك أين يسهر الملك فاروق في ذلك المساء ومتى يعود، وفي أي قصر ينام في تلك الليلة، فعاد وهو يقول أن الملك سيسهر كعادته في (مربع الأوبرج) ويغادره حوالي الثانية صباحاً إلى قصر القبة.

وفي منتصف الليـل أبرقت إلى الملك فـاروق بقصر القبّـة أقـول لـه أن الأمير عبد الكريم الخطابي مجاهد الـريف العظيم وأسـير فرنسـا سيمر بقنـاة السـويس في الباخـرة (كاتـومبا) يـوم ٣٠ أيار ١٩٤٧ . ثم نـاشدت الملك فاروق أن ينقذ الأمير وأسرته من الأسر ، وأن ينزله في كنفه .

ويسترسل الطاهر قائلًا :

القبّة ويستفهم منه عن مصير البرقية . وبعد ساعات عاد وهو يقول أن الملك فاروق وصل بعد الثانية صباحاً فوجد رئيس الحرس ينتظره ، فسلمه البرقية . وأن فاروق قال : ابعثوا إلى رئيس الوزراء ورئيس المديوان الملكي بأن يحضرا قبل الظهر لمقابلتي .

ويكمل الطاهر حديثه: أترك الكلام عا جرى بعد ذلك للوزير كريم ثابت المستشار الصحافي للملك فاروق لأنه كان يعيش في صميم القصر. وكانت حكومة الثورة قد سجنت كريم ثابت بعد ترحيل فاروق فخطر لها أن تستفيد من معلومات كريم ثابت عن أمور الملك الداخلية فطلبت منه أن يدون لها أهم ما كان من ذلك التاريخ ، فكتب ذكرياته فنشروها في جريدة الجمهورية تباعاً. وقد قال عن قضية الأمير عبد الكريم في العدد الصادر في الحار (مايو) ١٩٥٦ ما نصة:

.... فلولا برقية تلقاها الملك فاروق لما عرف أن عبد الكريم سيمر بمصر إلا بعد مروره بها ، أو لما خطر له أن يقدم على ما أقدم عليه . فقد أبلغه مرسل البرقية أن عبد الكريم بطل المغرب سيمر بالسويس يـوم كذا في الباخرة كذا في طريقه من منفاه إلى فرنسا واستحلفه باسم العروبة والجهاد في سبيل الله أن يعمل على إنقاذه وإنزاله في مصر واستضافته فيها ليعيش هو وأهله تحت حاية مصر وضيافته .

وكذلك عرفت البرقية الملك فاروق بالنبأ والخطة التي تتبع لإنقاذه في آن واحد ، فأعجبته الفكرة وقرر تنفيذها فوراً ، فدعا إليه الأميرالاي محمد حلمي حسين وأمره أن يقابل الأمير عبد الكريم سراً عند وصول باخرته إلى ميناء السويس ، ويبلغه أنه أوفده إليه ليقترح عليه الالتجاء إلى مصر والاحتهاء بملكها .

واتصل حلمي بك بالقصر الملكي تلفونياً من السويس وأبلغه أنه اجتمع بعبد الكريم وكاشفه بموضوع مهمته خلسة فوعده بالتفكير فيه والرد عليه عند وصول الباخرة إلى بور سعيد .

وفي بور سعيد صعد الأميرالاي حلمي حسين بك إلى الباخرة مرة أخرى \_ وكان قد سبقها بالقطار \_ ليقف على رأي الأمير الخطابي ، فقال له الأمير أن رأيه استقر على قبول دعوة الملك مع الشكر والامتنان . وعند ذلك لقنه حلمي بك تفاصيل التمثيلية التي مثلت بعد ذلك لكي تستطيع السلطات المصرية أن تقول أن عبد الكريم وشقيقه الأمير محمد وضعاها أمام الأمر الواقع بالتجائها للملك (انتهى) . .

ومن السظلم الفاحش ما جرى على من بقي ممن شاركوا فاروق في مسؤولية إدخال مصر في تلك الحرب ومنهم إسراهيم عبد الهادي اللذي أعقب النقراشي في رئاسة الوزارة المصرية .

كانت أولى التهم الموجهة إلى إبراهيم عبد الهادي بهذا النص :

« أَى أَعمَالًا تعتبر خيانة للوطن وضد سلامته في الداخل وساعدت على تمكين الاستعبار بالبلاد ، وذلك أنه خلال سنة ١٩٤٨ أثناء توليه رئاسة ديوان الملك السابق عمل على تنفيذ أهوائه بأن زج جيش مصر في معركة فلسطين قبل أن يتخذ الجيش إهبته لخوض غيارها » .

وفي هـذا اعتراف صريـح بأن فـاروق هو الـذي أدخل جيش مصر في معركة فلسطين .

ومع أنني أنظر إلى إبراهيم عبد الهادي خلال توليه الحكم نظرة ملؤها الكره والتقريع لما جنت يداه من مظالم ومغارم واعتبر سجنه بعض ما يستحقه من دهره ، فإنني أنكر على من عدوا مشاركته في مسؤولية إدخال مصر في الحرب الفلسطينية تهمة يجب أن يسأل عنها وأن غلقوا ذلك بغلاف عدم الاستعداد للحرب .

وعلى هذا الأساس يجب أن يحاكم جميع من يخسرون الحروب بحجة أنهم دخلوا الحرب دون الاستعداد لها .

وإذا كان الذين أشركوا مصر في حرب سنة ١٩٤٨ يجب أن يحاكموا على هذا الأساس ، فيها هو الشأن إذن في اللذين استُدرجوا بطيشهم ورعونتهم وغوغاثيتهم وخفتهم وقصر نظرهم إلى حرب سنة ١٩٦٧ .

هذا استطراد كان لا بد منه ونحن نمر بذكر حرب سنة ١٩٤٨ ومـوقف العراق منها .

#### بعض الحقائق

قلت أن حكومة النقراشي دخلت الحرب بغير إرادتها ، وكان من سوء الحظ أن قيادة الجيش المصري عهدت إلى ( المواوي ) وهو كها قيل عنه قلا يصلح لكل شيء ولكن لا يصلح لقيادة تلك الحرب ، فكان همه التقدم وإذاعة البلاغات عن توغل جيشه في فلسطين تاركاً وراءه المستعمرات اليهودية الحصينة ، وقد أدت خطته إلى توزيع الجيش هنا وهناك وجعله قطعاً مشتتة يبعد بعضها عن البعض الآخر مما سهل على اليهود الانقضاض على تلك القطع تعاونهم مستعمراتهم المنتشرة وراء الجيش المصري ، مما أضاع على هذا الجيش بسالة ضباطه وجنوده وجعلها عبئاً .

ولما استبدلوا بالمواوي بعد ذلك القائد فؤاد صادق الذي كان كفوءاً في القيادة استطاع أن يصمد بجيشه صمود الأكفاء .

وقد استغل النقراشي هزائم الجيش المصري ليتخلص من الحرب فتلقت منه الحكومة العراقية برقية مطوّلة تعرض الواقع دون أن تحدد المطالب ، بل أحاطت ذلك بغموض مقصود مما كان موضع استغراب ، ولا شك أن الحكومات العربية الأخرى تلقت مثل هذه البرقية ، ولكن لا شك أيضاً أن المقصود بالبرقية هو العراق أولاً لأن قوته كانت هي الأولى .

وقد كانت الحكومة العراقية تشرك في كل الشؤون الفلسطينية خلال الحرب السفير اللبناني كاظم الصلح ، ومنه عرفت أمر البرقية وما تلاها من أحداث .

فبعد تلقي البرقية عقدت الوزارة العراقية جلسة برئاسة الأمير عبد الإله دعت إليها فريقاً من الخبراء العسكريين وشهدها جانبياً كاظم الصلح وبعد طول تذاكر تقرر الرد على البرقية بما معناه: أننا لم نعرف ما هو المطلوب منّا ولا ما ستقرره مصر في هذا الشأن لنحدد موقفنا، وقد افترضنا ثلاثة احتالات (وهنا يذكرون الاحتالين الأولين)، ثم يصلون إلى الإحتال الثالث وهو مواصلة القتال، ويقولون (العراقيون) أن هذا رأينا الذي نشير به، ولئلا يطول الوقت بتبادل البرقيات فإننا أعددنا العدة

لكل الإحتمالات ومنها الاحتمال الثالث فصدرت الأوامر إلى قطعات جيشنا في فلسطين ليكون على تمام الإهبة لانجادكم حيث تطلبون ، كما بدأنا هنا بإعداد نجدات لإرسالها فوراً إلى فلسطين . وفي اللحظة التي نتلقى بها جوابكم ينفذ كل شيء .

وكنا نحن ننتظر في السفارة اللبنانية القرار العمراقي وإذا بالسفير يصل حاملًا الينا صورة عن نص البرقية .

وأكرر القول هنا أنني في تلك الأيام لم أهتم بتسجيل النصوص والوقائع ، ولكنني أؤكد كل التأكيد أن نص البرقية لا يخرج عن المحتوى الذي ذكرته .

وبعد أن اطمأننا إلى ما جرى مضينا إلى منازلنا وفي الصباح كان كاظم الصلح يتصل بوزارة الخارجية ليعرف الجواب المصري ، ومضى النهار دون أن يصل الجواب ، ثم لم نلبث أن عرفنا أن حكومة النقراشي أذاعت من إذاعتها في القاهرة نص برقيتها زاعمة أنها بقيت بدون جواب ، فدهشنا لذلك ، وأدركنا أن النقراشي يجهد للانسحاب من الحرب متذرعاً بخذلان العرب له ، وأنه حين أرسل برقيته كان يحسب أن الجواب العراقي سيكون مائعاً فيتمسك به ويجعله من مبررات استسلامه ، ولكن لما وجده حازماً صارماً تجاهله وزعم أنه لم يتلق جواباً .

وبالفعل لم تطل الساعات حتى أعلن النقراشي قبول حكومته للهدنة واستعدادها للمفاوضات وذهب وفدها إلى رودس وجرى ما جرى(١) .

## الجيش العراقى المظلوم

كان قرار دخول الجيوش العربية إلى فلسطين لإبطال التقسيم والحؤول دون قيام الدولة اليهودية منعشاً لأمالنا فعلقنا تلك الأمال على الجيوش المتحفزة وعلى ما يمكن أن تحققه من نصر يحفظ للعرب وطنهم وشرفهم .

ولقد طلب مني أحد الأصدقاء من الضباط العراقيين أن أنظم نشيداً ينشده جنوده في زحفهم المرتقب ، وليدرك القارىء مدى ما كانت تجش به نفوسنا من طموحات النصر أذكر هذا النشيد هنا وهو:

تــل أبــيب جـاءك الــيـوم الـعـصــيب لــن نــؤوب أو يـواريــك الــلهــيـب

لا قرار في الديار أو يوافيك الدمار المفرار للبحار سدت اليوم الدروب

الجنبود في الحدود لن تحيد أو تبيد سنعيد بالحديد حقنا الماضي السليب

يا علم لا تضم وترنح في القسم فالهم كالضرم والحفاظ كاللهيب

 <sup>(</sup>١) في سنة ١٩٤٩ صرح عبد الرحمان الرافعي وزير التموين في حكومة حسين سري أنه لم
 يكن من مصلحة مصر الحرب مع اليهود وأن الجامعة العربية كانت ضرراً على مصر.

إن لي من علي صولة المستقتل فأحمل تنجل غمرة الهول الرهيب

\* \* \*

الرجال كالرمال في السهول والجبال القثال النضال كلنا داع مجيب

\* \* \*

لىن يىسىود لىن يىسىود في فىلسىطين الىيىهاود يا أساود لىلحىدود دونكىم تىل أبىيب

تـل أبيب تـل أبيب جماء اليـوم المعـصيب لـن نـؤوب أو يـواريـك الـلهـيـب

وزحفت الجيوش وتوهجت مع زحفها آمالنا ، وتعلقت قلوبنا بكل خطوة تخطوها ، ولم يخف بعض أصحابنا عدم ثقتهم بما يجري ، وكانوا يخشون مكر اليهود وطول استعدادهم لهذا اليوم ، كما كانوا يتخوفون من سطحية العرب وهوجهم في مثل هذا الموقف ، ويتحدثون عن خطوات اليهود المدروسة المحكمة منذ حلت طلائعهم في فلسطين ، وعن ارتجالات العرب في كل ما فعلوا . . .

كان بعض أصحابنا يقولون هذا بجمجمة وتخافت وبحسرة وألم . ولكن الناس \_ جميع الناس \_ ونحن منهم ، أخدوا أول الأمر بما يسذاع عن التقدم والتوغل ، ولم يُؤخذوا بالحذر والتخوف .

ثم أخذت الأنباء تتوالى وفيها ما يريب ، ثم صار فيها ما يخيف ، ثم صار فيها ما يبعث على الياس .

وأذكر أني كنت أسير يوماً في شارع الرشيد على قدمي ، وصدف أن كنان مروري أمام أحد المتاجر في اللحظة التي كانت فيها إذاعة الشرق الأدنى تبدأ بإذاعة الأخبار ، فتوقفت لأستمع أخبارها ، فإذا أول خبر تذيعه هو احتلال اليهود لمدينة (جنين) ، ولن أنسى أبداً وقع هذا الخبر عليّ .

وفي المساء كنًا نستمع إلى أخبار إذاعة بغداد ، فإذا بصوت المذيع يجلجل معلناً أن (جنين) في قبضة القوات العراقية ، وأن هذه القوات تطارد العدو في أنحاء (المثلث) ، واسم المثلث في ذلك الحين يعني ما يعنيه اليوم إسم (الضفة الغربية) ، وهم يقصدون به مثلث نابلس ، جنين ، طول كرم .

وبالرغم من أن الإذاعة العراقية كانت رصينة إلى حد ما ، فلم تكن تكثر من التبجج الباطل ، و كانت أخبارها أقرب إلى الثقة بها ، فإننا حسبنا أول الأمر أن هذا الخبريراد به تهوين النازلة بالإدعاء بحصول ما لم يحصل . . . هذا فضلاً عن أن أخبار إذاعة الشرق الأدنى كانت دائماً هي المصدر لأخبار الحرب الحقيقية باعتبارها غير منتمية لأحد الفريقين .

وهي إذاعة قوية أنشأها الإنكليز في قبرص وحشدوا لهما طاقمة كبرى : إخبارية وثقافية ، فكانت هي المسيطرة على مسامع المتعطشين إلى الأخبار ، فلم يكن من المعقول أن تذيع خبر سقوط جنين في حين أنها لم تسقط .

ثم لم تلبث الحقائق أن انجلت : فلم تكن إذاعة الشرق الأدنى كاذبة ، ولا كانت إذاعة بغداد هي الأخرى كاذبة .

وذلك أن اليهود فـاجأوا جنـين بقوات كثيفـة ولم تكن فيها إلا حـامية عراقية لا يتجاوز عدد أفرادها العشرات فاستطاع اليهـود النفاذ إلى مـداخل جنين مما اعتقد معه مراسلو الشرق الأدنى أنها سقطت بأيديهم .

ولكن الحامية العراقية القليلة العدد ظلت تتصدى لليهود وتعيق تقدمهم ، وفي الوقت نفسه أرسلت استغاثة إلى القائد العراقي عمر علي الذي كان يسير بقواته في اتجاه آخر . وتلقى عمر علي الاستغاثة فغير اتجاهه وأسرع إلى جنين فتلقاه اليهود بقواتهم ، وصمد لهم عمر علي بوقاته وتصارعت القوتان بالأسلحة النارية ثم تغامستا بالحراب .

وتـالألأت الحراب العراقية وتضرجت بالـدم ، دم اليهـود التي طالما اشتاقت هذه الحراب لأن تتضرج به ، وجاءتها الساعة التي وضعتها وجها لوجه أمام أعدائها الألداء المتوحشين ، وهذه هي فرصتها لتنتقم لمجازر ديسر ياسين ، ولتعيد إلى الشرف العربي شمـوخـه ورفعته ، ولن تضيع هـذه الفرصة أبداً . . .

وأحسن البطل عمر على قيادتها وأحسنت هي الاستجابة له . وانجلى الأمر عن الهزيمة الماحقة لليهود بعد أن ارتوى الصعيد العربي بدمائهم وانتثرت جثثهم في أطرافه من كل ناحية .

وخاب أمل اليهود في الاستيلاء على الضفة الغربية ، فسلمها الجيش العراقي للعرب سنة ١٩٤٨ عربية خالصة ، وأعادها اليهم عزيزة مكرمة . ثم سلمها العرب لليهود سنة ١٩٦٧ ذليلة مهانة . . .

ومن مآسي الدهر العربية أو مهازله أو فواجعه أو ما شئت من نعوت أن البطل عمر علي ، بطل إنقاذ الضفة الغربية ، وحامي حمى جنين ونابلس وطول كرم ، سيق بعد ذلك في يوم من الأيام مقهوراً مصفداً منكوس الرأس ليحاكمه السفيه ( المهداوي ) .

# في دار المعلمين الريفية

لم يستطع مرور الزمن أن ينسيني أيام الحلّة ، وكنت قد صممت على أن أتبابع حيباتي التدريسية فيها ولا أنتقبل منها إلى مكان آخر ، ولكنني فوجئت في ابتداء العمام الدراسي الثاني بنقلي إلى دار المعلمين الريفية التي تقع في منطقة الرستمية من ضواحي بغداد فلم أشأ أن أعترض على ذلك ، فواصلت العمل فيها ، وكانت تقع على ضفة نهر ( ديالى ) في موقع جميل تحوطه المروج الخضراء والشجر الغضيض .

وكسها أوحت الحلَّة شعراً فقـد أوحت مثله ( الـرستميـة ) ، وكــان كله حنيناً إلى الأوطان والأحباب .

وإذا كانت القصيدة الياثية المتقدمة المنظومة في الحلّة تفيض أسى ولوعة ، فالحقيقة أنها لا تمثل حياتي في الحلّة التي كانت بشراً وسروراً وبهجة ، ولكنها تمثل فترة معينة من تلك الحياة ، هي فترة وصولي الأولى إلى الحلّة إذ كان لم يمض شهر على وصولي إليها حتى أتى العيد وكنت لم أمتزج بأحد من أهلها فشعرت بالغربة الأليمة والشوق الشديد والوحدة الموحشة ، فكانت تلك القصيدة من وحى ذلك كله.

وإني لأظلم الحلَّة إذا كانت القصيدة اليائية تمشل حياتي فيها ، وإنما تمثلها بعض التمثيل القصيدة اللامية التي آسف لفقداني لبعض أبياتها .

ومن وحي شواطىء ( ديالى ) في الرستمية هذه/الأبيات :

سقت سرح (الدواويس) الغسوادي تحب النفس مغناها ويهسوى فسكم راق السعيسون بهما شروق وفي تسلعساتهسا كسم رف ثسغسر يعساودنا إذا خطرت حنين أسرح التين حل في الوادشساد وهمل تمشى إليسك عمل المليسالي أتسزهسوبسعسدنسا ثم المسغساني خسلت تىلك الخسيسام فسلامحب وعسطلت المسرابسع بسعسد أنس ذكسرناكم عسلى شسطي (ديسالي) وكسنتم في النسوى ريحسان قسلب نأيتم فالمنازل موحشات لئن طابت لياليكم فليست وأن تسردوا المنساهسل صسافيسات إذا علب الفرات لوارديه

وجماد رياضهما المطر السكموب مسارحها الفؤاد ويستطيب وطساب عسلى محسانيهسا غسروب وكم خفسقت بسواديها قسلوب وإن ذكرت يهيج بنا وجيب وهمل في السفح غسريد طمروب (سروب الغيد تتبعها سروب) أيحلو السفح والوادي الخصيب يعاطيه الهوى فيهاحبيب وصوح بعدنا الروض العشيب فطاب لنا بذكركم النسيب عملى شحط النوى وجمدأ يمذوب وبنتم فالربيع بهاجديب ليالينا لبعدكم تطيب فإنا في مناهلنا ناوب يغص به على الناي الغريب

وكذلك كان مما أوحت به ( الرستمية ) بعد فراقها والرحيل عنها هذه القطعة التي فقد بعضها ولم يبق منها إلا هذا الـذي أذكره هنا ، وهو حنين إليها وإلى ديالى خاصة وإلى العراق عامة :

دالت الدنياعليناياديالى وتركنافي عانيك انظلالا كم أطلنافي النوى عنها السؤالا

فهجرنا «الشط» والماء الرلالا وارفات تمالا الوادي جمالا وسهرنا الليسل شوقاً وهياما

\*\*\*

أين في «الفيحاء» عن عيني النخيل أين وا وديسالى العملب فيساض أيسيسل أين بغ يساليسالي الشط والنسأي طسويسل أذكسر

أين وادي دجلة أين السهول أين بغداد وشاطيها الجميل أذكري ماعشت صبامستهاما

\*\*\*

أين عن عيني وادي «السرستمية» أين سحر الصبح فيها والعشية أين روضات مغانيها الندية .ولييلات محانيها الوضية لمتزل نفسي على البعدوفية تعشق الشط وتهوه مقاما

وأحسب أن هـذه أول مـرة يـذكـر فيهـا ديـالى والـرستميـة في الشعــر العربي .

كانت دار المعلمين الريفية طرفة من الطرائف فيها يجتمع المثات من التلاميذ القادمين اليها من كل قرية في العراق ، من زاخو إلى الفاو كها يعبرون في العراق. فيهم العربي القادم من الشمال والجثوب(١) والوسط.

(١) كيا كان فيها تلاميذ من اليمن وحضرموت.

وفيهم الستركي القادم من منطقة كركوك وفيهم الكردي القادم من كردستان. وكان تدريس قواعد اللغة العربية وآدابها لهذه المجموعات مهمة من أشق المهات، ولكنها في الوقت نفسه تشتمل على أنواع من الطرف المضحكة.

وكان التلامية الأكراد والأتراك يأتون إلينا وكل محصولهم من اللغة العربية هو أنهم أصبحوا يحسنون النطق بها ، وكان علينا أن نعلم هؤلاء قواعد اللغة العربية وآدابها . وهنا كانت المشاق وما يتخللها أحياناً من الطرف .

وقد حدثنا أحد زملائنا من مدرسي اللغة العربية أنه اختار للاستظهار قصيدة الشاعر المصري علي الجارم التي يقول في مطلعها: (بغداد يا بلد الرشيد) وأنه بعد أن فسر للتلاميذ ألفاظها وشرح معاني أبياتها، وأكد في الشرح على معنى (لوح الوجود) الوارد ذكره في القصيدة، وسأل التلاميذ هل فهمتم معنى لوح الوجود فأجابوا بالإجماع: نعم . فاطمأن لذلك ، ثم خطر له ليزداد اطمئناناً أن يسأل أحد التلاميذ هذا السؤال: أين هو لوح الوجود ؟ وصدف أن كان المسؤول تلميذاً كردياً ، فأجابه التلميذ: موجود في الأدارة .

ويعني بالإدارة مكتب المدير .

ومثل هذا كان يحصل دائياً .

على أننا نظلم التلاميذ الأتراك والأكراد إذا اعتبرناهم وحدهم في هذا المستوى من المعرفة باللغة العربية وآدابها . فقد كان بين التلاميذ العرب من هو أعرق في الجهالة من هؤلاء . والتلاميذ الأكسراد والأتراك معذورون لأن اللغة ليست لغتهم . ولكن ما عذر التلاميذ ألعرب ؟ .

لقد كان جهدنا منصباً على أن يعرف هذا الخليط من التلاميذ مواقع الرفع والنصب والجر من الأسهاء ، ومواقع الرفع والجزم والنصب من الأفعال ، وقد كانت هذه المهمة من أصعب المهام وأشقها ، وكانت تحتاج منا إلى صبر وجلد وتحمل ، وكنا بهذا الصبر والجلد والتحمل نحقق الكثير من النجاح ، ومن الطبيعي وهذا الحال حالنا وحال تلاميدنا أنساكنا نبتعد بهم عن تعقيدات النحو لأنها ستحملهم على كره هذا الدرس واستثقاله وتنفرهم منه ، بينها كنا نسعى لتحبيبه إليهم وجعلهم يألفون دروسه ، وأما في الأدب فقد كنا نختار لهم من الشعر ما كان سهل الفهم واضح المعنى صريح الألفاظ .

## مدرسة الفقراء

لقد كانت دار المعلمين الريفية مدرسة الفقراء ، والقرويين منهم بصفة خاصة ، فهؤلاء لم يكن باستطاعتهم بعد أن يتموا دراستهم في قراهم ، أن يتحملوا الإنفاق على أنفسهم خارج قريتهم ليتابعوا الدراسة الثانوية ، ذلك كانوا يقبلون إلى دار المعلمين الريفية التي تتكفل بمساكنهم وطعامهم وملابسهم .

ثم تضمن لهم بعد أربع سنوات تعيينهم في القرى معلمين براتب خسة . نانير لكل منهم . وقد كان الوصول إلى قبض هذا الراتب حلمهم الذهبي

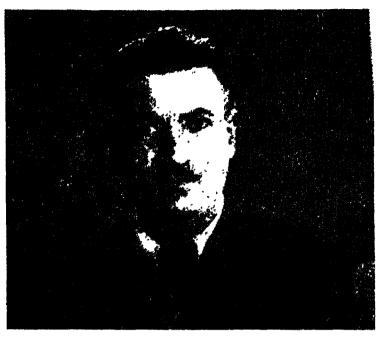

في دار المعلمين اللريفية

المذي يتشوقون إلى تحقيقه ، فالواحد منهم الذي ولد في الفقر ونشأ فيه وأمضى طفولته وصباه محروماً ، والذي لم تجتمع لأبيه في يوم من الأيام خمسة دنانيركتلة واحدة. كان حلمه كاكان حلم أهله أن يسروا في آخر كل شهر خمسة دنانير تنهل عليهم متدافعة بين أيديهم .

وإذا كان بين هذا الخليط العجيب من التلاميذ من ذكرنا من أمره ما ذكرناه فقد كان فيهم العديد من المتفوقين بل النوابغ . وقد كان يحزّ في نفسي أن أتصور ضياع هذه المواهب غداً في حياة القرى النائية وفي تعليم صبيانها ، فأخذت على نفسي إنقاذ من أستطيع إنقاذه منهم . وقد كان طريق فريق منهم معبداً ، وهم الأذكياء من غير أصحاب المواهب الأدبية ، فلم يكن عليهم إلا أن يصبروا أنفسهم على تحمل الفقر سنين أخرى ، وأن يرجشوا يرضوا بالتخلي عن قبض خمسة دنانير في كل شهر عها قريب ، وأن يرجشوا ذلك إلى مدة أبعد كي يقبضوا لا خمسة دنانير ، بل أضعافها ، وذلك بأن يتقدموا إلى امتحانات الشهادة المتوسطة التي يؤهلهم النجاح فيها إلى دخول دار المعلمين الابتدائية ، إلا على درجة ، والأكثر راتباً عند التخرج منها .

نم إذا كانوا يستطيعون أن يكونوا أكثر صبراً وتحملاً ، أن يتقدموا إلى امتحامات الشهادة الثانوية عند تخرجهم من دار المعلمين الابتدائية ، التي يؤهنها نجاحهم فيها إلى دخول دار المعلمين العالية ( الجامعية ) وبذلك يصبحون مدرسين في المدارس الثانوية ذات الرواتب المرتفعة .

وفي هاتين المـرحلتين سيكــون مضمونــاً لهم المسكن والمــاكل المجّــانييــن ، على ما هو علبه الحال في دار المعلمين الريفية .

ثم إذا وطنوا النفس على الصبر الأطول وجدوا واجتهدوا فقـد يرسلون في بعثـات علمية حكـومية إلى الخـارج فـيرجعـون بشهـادة الـدكتـوراه التي يصبحون بها أساتـدة جامعيين .

لقد أغرى هذا الحال فريقاً قليلاً فوطدوا العزم على تحقيق ما يدعو إليه ، فوصل بعضهم إلى دار المعلمين الابتدائية وتخرج منها ، ولكنه لم يطق الصبر أكثر من ذلك فوقف عند هذا الحد . وواصل بعضهم السير وراض نفسه على الصبر ، فتخرجوا من دار المعلمين العالية .

وصبر الأقل الأقل منهم فعادوا بشهادات الدكتوراه من جامعات أوروبا وأمريكا .

وقد كان من ألطف ما صادفني أن بعض من عرفتهم تلاميذ في دار المعلمين الريفية عرفتهم فيها بعد وهم طلاب في دار المعلمين العالية أيام تدريسي فيها بعد ذلك .

أما أصحاب المواهب الأدبية ، فقد كان الأمر مهم صعباً كل الصعوبة ، ولم أتمكن إلا من إنقاذ واحد منهم فقط . وقد كان فيهم من يمكن أن يكون في قابل أيامه من أبرع الكتاب سواء في الصحافة أو القصة أو الأدب أو تاريخ الأدب .

ومشكلتهم أنهم إذا أرادوا التخلي عن دار المعلمين الريفية ، فلم يكن أمامهم مواصلة الدراسة في دار المعلمين الابتدائية ثم دار المعلمين العالية ، بل كان عليهم أن ببدؤوا في شق طريقهم الأدبية منذ الآن ، وذلك بأن يلتحقوا بمؤسسة صحفية تكتشف مواهبهم تدريجياً حتى يكون لهم فيها المكان المؤهلين له ، وهذا لم يكن ميسوراً ، وكان إذا تيسر لا ينتج إلا راتباً قليلاً لا يكفي النفقات اليومية ، وهذا ما لم يكونوا يجرؤون على الإقدام عليه .

ولكثرة ما واصلت تشجيع أحدهم صادق الإزدي جاءني في يـوم من الأيام وقال أنه وجد عملًا في إحدى المؤسسات الصحفية براتب شهري قدره ثلاثة دنانير ولكنه عمل لا يتصل بالكتابة في الصحيفة بل ببعض شؤونها الأخرى ، لذلك قرر رفضه لأن الدنانير الثلاثة لا تعني شيئاً في الحياة البغدادية التي عليه أن يحياها ولأن عمله لن يكون تحريرياً تبرز فيه مواهبه .

فأنكرت عليه رفضه ، وقلت له اذهب الآن فاقبل العمل بشرط أن تبدأ منذ الأسبوع الأول من مباشرتك العمل بأن تكتب فيها يتصل بالشؤون الصحفية ، وتقدم ما تكتبه إلى رئيس التحرير رأساً ، وأؤكد لك أنه ما أن يتأكد رئيس التحرير بأنك صاحب هذه الكتابة حتى ينقلك إلى التحرير في الجريدة وحتى يتضاعف راتبك ثم يتضاعف .

وبالفعل فإن راتب الدنانير الثلاثة لم يكن إلا شهراً واحداً، إذ أصبح في الشهر الشاني خمسة ثم تصاعف وتضاعف، ثم جساء وقدت أصبح فيه صادق الأزدي رئيس تحرير جريدة من أكبر جرائد بغداد، وفي الوقت نفسه كان صاحب مجلة أسبوعية سياسية من أكثر المجلات رواجاً وشهرة.

والوفاء العراقي الأصيل كسان في صميم صادق الأزدي فلقسد لقيت من وفائه ما هو حري بابن الرافدين دجلة والفرات . . .

ومن بين الذين أعياني أمرهم كان غانم الدباغ ، فإن غانم هذا كان أديباً موهوباً لا سيها في القصة ، وقد حاولت إنقاذه من المصير الذي سيصير إليه معلماً قروياً منبوذاً في قرية قصية موحشة تقتل فيها النفس قبل المواهب ، وقد عزّ علي أن تخسر العربية مثل هذا الكاتب المبدع ، فحاولت شتى المحاولات دون جدوى .

وكان من أهم عوامل الفشل هو جبن غانم نفسه ، وهـو جبن لا يلام عليه ، فقد كـان يصعب عليه التخـلي عن الحياة المطمئنة التي يحيــاها الآن

خلياً من همسوم المسطعم والمسكن والملبس . . . التخلي عن ذلك إلى المجهول . . . وقد كان شبح الفقر الذي ظلّ يلاحقه منذ ولد إلى هذه الساعة ، كان هذا الشبح يلوح له في الأفق القريب والبعيد فيرتجف رعباً منه فينهار كل طموحه .

وتخرج غانم الدبّاغ من دار المعلمين الريفية وعين معلماً في قرية من قرى الموصل وراح يتناول الدنانير الخمسة في آخر كل شهر ، وتركت أنا العراق في المرة الأولى ، ثم عدت إليه بعد سنتين . وكان إسم غانم المدبّاغ لم يفارق غيلتي ، فكان أول ما فكرت به أن أعرف مصير هذا الكاتب المبدع ، وكان كل ما أعرفه عنه أنه يعيش في قرية من قرى الموصل ، ولكن لا أعرف في أي قرية هو . فأرسلت له رسالة جعلت عنوانها باسم مدير معارف الموصل ورجوته فيها أن يتفضل بإرسالها إلى صاحبها ، ففعل ، وجاءني جوانب غانم ، فإذا هو في قرية إسمها ( الموالي ) ، وأن لقبه صار معلم أول ، بعد أن كان مجرد معلم . وأنني أنشر هنا نص هذه الرسالة لما فيها من دلالات وذكريات :

الموالي ( من قرى الموصل ) في ۳۱ / ۱۹۲۷ أستاذي :

غية طيبة . حمل إلى البريد رسالتك وأنا في شوق لها ، وحملت لي سطورها هذا الخط الجبيب إلى نفسي والذي كثيراً ما هداني إلى محجة الصواب أيام الدراسة . . . وكيف لا يهفو قلبي إلى ذكراك وهي عاطرة في ذهني كعطر الأنسام ، وشهد الله أن ضميري ليحمل آلاماً ثقالاً من هذا الذي قد لا يكون عقوقاً ، ولكنه نوع من الإهمال الذي يسيطر على مجرى حياتي في شتى صورها وألوانها . . . فليس غيابك أمداً خارج العراق ورجوعك إليه ، ولحاقي وراء خبز الحياة في أطراف الصحارى ، ليس كل هذا قد محا الصورة الهادئة الوديعة المستقرة في ذاكرتي عنك . . لا والله ، وليشهد قلمي المضطرب الآن ، بين يدي أنه خط لك رسائل ولكن لأقرأها أنا فقط . . .

وحياتي !؟ حياتي في هذه البقعة المقفرة !؟ أنها فراغ هائل عميق وجسد يتهافت على بعضه ، ونفس حائرة في طواياها بين الضجر والألم وقد خلقت منها المقادير حلقة مفرغة لا تستقر على حال من الهدوء والطمأنينة ، وأيام الصبا والشباب تذهب بها دورة النزمان المجنونة نحو الفناء والإضمحلال لتستقر بها في ظلمات من الحيرة المبهمة والقلق الصامت المكتوم!

لا يؤنسني فيها إلا ألحان المزمار . . . فهذا أعرابي يناجي صاحبت على أنغامه والقرية نائمة على الظلام . . إن هذا الصوت الذي ينساب في أنغام ساذجة ليشجيني كما يؤلمني أنه يفتح في القلب جراحات عميقة ينكأها في الصميم ، أنه يكاد يرهق سمعي ويهد أعصابي المكدورة . . .

وأيام الشتاء تقبل على القرية ، ما أفظع لياليها ! وأنا بين جدران أربعة يعبق في جوها أربع البطين وعطر الأرض النفاذ ، وقد فغرت ثقوب الكوخ أفواهها ، والربح ترسل عويلًا يمتد ويتلوى في أنين خافت . . والليل مظلم كثيب يقطع سكونه نباح الكلاب ثم تذوب أصواتها بعيداً في الفضاء . .

السكون العميق يلقني ، ويطغى على حواسي ، ويبعث في أذني هذا الوشيش الناعم الذي ليس إلا صدى الرهبة العميقة ، وتحت ضربات الريح العابثة يئن الباب وقد كلت أخشابه المتداعية فيرسل صريراً خافتاً . . . لقد نامت القرية وهجع سارها ، وذو القلب المعنى لا يهجع ، والقلم لا ينقطع عن الصرير فيخط ذوب هذه النفس الحبيسة . . . !

وأحسبني أطلت عليك وأثقلت في ثرشرة قـد لا تكـون في الـواقـع إلا صدى لما أعـاني ، وإلا شكوى أبثها لمن يتسع قلبه الكبير لشكاتي . . .

لقد هصرتني هذه الأعوام الثلاثة وأحالتني بشراً تبدو على فمه البسمة الكثيبة ، وينشج قلبه بالبكاء . .

أيــامي هنا يــا صفي القلب ، ضنىً للقلب والعقل والــروح . . وكبت للرغبات ومــوت للآمال . . أيــامي تضيع بــين دمي من البشر تقسو حتى في نظراتها . .

ولا يجيب صراخي المكبوت إلا صداه المعذب ، ولا أسمع إلا قهقهات القدر تتسع وتتضخم في تهاويل بشعة ، فتحيلني إلى صخرة صماء وقد تبلدت في نفسي عواطف الانسان الشاعر ، وشاب قلبي الفتى في غمير أوانه . . .

أشعر كأن جسمي وروحي معاً يريدان الإنطلاق من هـذا الجحر الأعتم يريدان العالم الحر الفسيح ، يريدان الحياة بين الناس ، بين أنس الصداقة ، بين لهو الخلق وصخب البشر . . ولكن !!

لم يبق في جعبتي من لذة العيش وأحلامه الرغيدة إلا هذه المذكريعات اسدر سابحاً في بيدائها التي عفت عليها الأيام . . أناجيها إذ أخلو إلى نفسي ، وأستعيدها فترق لها روحي وتبطيب ، نعم لم يعد لي من لذة الحياة وهناءة العمر ، إلا هذه اللحظات التي عبرت شاطىء حياتي كالوهم ، وقد أتساءل أحياناً أعشت فيها حقاً 1؟ . .

## المفتش

في يـوم من الأيـام دخـل علينـا الصف مفتش اللغة العربيـة بهجت الأثـري ، دخل بجسمـه الطويـل ولكن غـير العريض وبعـامتـه البيضـاء المشدودة على الـطربوش الأحمر وبنظّارتـه المتلألثة ، دخل متعـاظاً يتكلف الوقار والهيبة ، فكانت اسئلته للتلاميذ أسئلة لا يراد بها إلا التظاهـر بالعلم والتفـوق وإلا محاولـة أن يجد ثغـرة ينفذ منهـا إلى التجريح ، وإلا أن يجـد وسيلة يقول فيها أنه كتب تقريراً .

وكان مركب النقص عند هذا الفريق من المفتشين الذين لم يعرفوا شيئاً من الدراسات الحديثة ، والذين يعلمون أنهم دون من (يفتشونهم) علماً وتجربة ، والذين نشؤوا على حب الاستعلاء دون أن تكون لهم كفاءات الاستعلاء ، كان مركب النقص هذا عندهم يحملهم على ركوب المراكب لخشنة والتعامل بغلظة وفظاظة محاولة لستر نقصهم .

لم يجد بهجت الأثري ما يسأل به التلاميد من مواضيع النحو إلا

الإعلال والإبدال وأمثال ذلك من المواضيع المربكة التي كنا نتجنب الخوض فيها مع التلاميذ لئلا يتيهوا فيها لا يجوز أن يتيهوا فيه ، وكنا نمر بها في تدريسنا لماماً ونتجاوزها دون التعمق والإيغال. لأنه كان حسبنا من أولئك التلاميذ أن يصلوا معنا إلى اتقان المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات . أما متى تقلب الواو ياء ، ومتى تقلب الواو والياء همزة أو ألفاً ، ومتى تقلب الواو والياء عمرة أو ألفاً ، ومتى تقلب الواو والياء تاء ، مضافاً إلى أمور الإبدال ، فقد كنا نعتبرها أموراً ثانوية مشوشة لأذهان التلاميذ بدون طائل ، وأنه ينبغي العناية بها مع التلاميذ الذين يتقنون قواعد اللغة إتقاناً جيداً لا مع التلاميذ الذين يجهلون أبسط قواعد اللغة . وقد كان بين التلاميذ من لهم قابلية تفهم تلك الأمور وكانوا قلة ، فكنت أخصهم باوقات خارج أوقات الدرس أشرح لهم فيها ما لا يفيد شرحه لمجموع التلاميذ .

قلت أن بهجت الأثري لم يجد من مسائل النحو ما يسأل به إلا تلك المشاكل ، هذا في النحو وأما في الأدب فقد كان أمره أعجب وأغرب وأضحك : لقد كان سؤاله الوحيد أن اختار تلميذاً وصدف أن كان كردياً من النوع الذي يجيب عن مكان (لوح الموجود) ، أنه في الإدارة ، وسأله : هل للشمس حاجب ؟ .

لقد تاه المسكين أي تيهان ، إنهم لم يدرسوه في دروس الأدب العربي ما إذا كان للشمس حواجب وعيون وآذان وآناف أم لا . فها هذه الورطة ؟ .

لقد كان صاحبنا المفتش الهام يقصد على ما يبدو بيت الشعر الوارد في قصيدة البحتري التي يصف بها بركة سامراء والتي يقول فيها: (وحاجب الشمس أحياناً يضاحكها)، فبدلاً من أن يسأل التلميذ عن معنى البيت وينتظر تفسيره له، لم يجد وسيلة ليقال أنه كتب تفريراً أو أبدى رأياً، ولا طريقاً للغمز واللمز سوى هذا الأسلوب في السؤال الذي كان موقناً بأنه سيريك التلميذ فيكون ذلك منفذه إلى ما يبغي .

وكيا دخل بهجت الأثري متعاظماً متشاغماً ، خرج وقمد ازداد تعاظمه وتشاغه .

ومن السطريف أن الدكتسور زكي مبارك ، وقسد كان يسوماً مفتشساً للغة العربية اعترف في بعض ما كتبه بما كان يتعسف به أساتلة هذه اللغة إرضاء لحافز التسلط في نفسه ، وأورد أمثلة طريفة على ذلك .

ولكن إذا غلب حافز التسلط على الدكتور مبارك فإن وراءه دكتوراه من جامعة الصاهرة ودكتوراه من جامعة الصوريون . ووراءه كتاب (النثر الفني) وأمثاله ، فهاذا وراء بهجت الأثـري ؟ .

# من أيام دار المعلمين

ومن أيام دار المعلمين المعدودة يوم الفيضان الرهيب الذي طغى فيه ماء نهر ديالى حتى أغرق معسكر الرشيد المجاور لنا ثم ألحد يمشي إلينا مهدداً لنا بالغرق ، وقد كان لنزلاء المعسكر منفذ إلى بغداد أنقذهم من الموت غرقاً أما نحن فقد أصبحنا محصورين بالماء من كل جوانبا ولا منفذ لنا حتى جاءت ساعات أيقنا فيها بالهلاك لولا أن الماء اتجهت قوته باتجاه ( الزعفرانية ) فمشى إلينا ضعيفاً متباطئاً مما أنجانا منه .

وفي حالات اليأس تلك وقف واحد منًا وأخذ ينشد قصيدة ما لـك ابن الريب التي رثى نفسه بها ، وهي التي يقول فيها :

فليت الغضالم يقطع الركب عرضه وليت الغضاماشي الركاب ليب اليا تـذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا وأشقبر خنذيد ليجرعنانه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا

فقلت له: لا ينبغي أن نرثي أنفسنا بشعر غيرنا ، بل علينا أن نرثي أنفسنا بشعرنا ، وأخذت أرتجل قصيدة طريفة أهملها من كتبها ، ولم يبق عالقاً منها في ذهني سوى هذين البيتين :

فليت طريق النهرلم تجرفوف مياه تريك الموت أحمر قانيا تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى الكتب والأقلام حولي بواكيا

#### في القضاء

وفي هذه الأثناء كانت الحرب العالمية الثانية قد أعلنت وحلت الهزيمة بفرنسا وفقدت سيطرتها الفعلية على سوريا ولبنان واضطرت إلى الموافقة على قيام حكم يضعف فيه نفوذ المستشارين الفرنسيين ويكون للوطنيين فيه الكثير من التأثير ، لللك رغبت في دخول القضاء ، فكان أن عينت حاكماً لحكمة ( النباطية ) .

وقد تمت هزيمة فرنسا بذلك الشكل المهين وأنا في بغداد ، فكانت أنباء توالي الهزائم الفرنسية ومعها القوى الإنكليزية تبعث في نفوسنا الفرح العظيم ، ثم كانت الهزيمة النهائية التي سلمت فيها فرنسا ووقع مندوبوها على التسليم ، فبلغ سرورنا مداه .

وكانت شهاتتنا بالغة بالجنرال (غاملان) القائد العام للجيوش الفرنسية ، الذي كانت فرنسا قد عينته سنة ١٩٢٦ قائداً عاماً لجيشها في سوريا ولبنان ليخمد الثورة السورية . وكان لما ناله من الذل والعزل أطيب الوقع في نفوسنا(۱) ، فنظم أحد رفاقنا الظرفاء أبياتاً بديئة الألفاظ لا يمكن ذكرها هنا ، ولكنها مضحكة ، فيها الشهاتة بفرنسا والهزوء بها ، ومن أطرف ما فيها ذكر دخول إيطاليا الحرب بعد تضعضع فرنسا ، فقد ذكر ذلك ببيت واحد يغرق السامع فيه بالضحك بعد أن يتحمل بذاءة ألفاظه ، وكان فريق من اللبنانيين يلقب فرنسا بلقب الأمم الحنون لذلك جاء مطلع الأبيات هكذا :

أكلت أمك الحنون ..... ها ودهاها من هتار ما دهاها

وأرى أن لا بأس بذكر البيت المتعلق بدخول إيطاليا الحرب بعد تبديل كلمتين فيه :

(نالها) من أمام وجهاً لسوجه وأتى (السدوتشي) (فنال) قفاها والضمير في ( نالها ) يعود إلى هتلر . والدوتشي هو لقب موسوليني .

وإذا كنت أبيح لنفسي ذكر هذين البيثين وفيهها ما فيهها فذلك لتصويـر مـا كان يعتلج في النفـوس تجاه فـرنسا وأفـاعيلها في سـوريـا ولبنــان . وإني

 <sup>(</sup>١) في الجنرال عاملان هذا يقول أحد الشعراء الثوار خلال الثورة السورية;
 الا ليت شعري هل أبيتن ليلة وليس بــــوريــا مـقـر لــغـمــلان

لأكتبهما وأنا خجل كل الخجل ، طالباً من القارىء الوقور أن يقـدر ظروفنــا يومذاك . . .

وجئت (النباطية) التي تكاد تعتبر قاعدة جبل عامل ، وإذا بي وجهاً لوجه أمام مشاكل سخيفة وقضايا تافهة هي شغل الناس الشاغل ، وإذا على أن أنغمر في هذه المشاكل وأنشغل في هذه القضايا ، وإذا هي عملي اليومي ليلًا نهاراً ، نهاراً بسماع أقوال أصحابها ، وليلًا بتدوين الأحكام .

وإذا بقلمي الذي اعتاد أن يدوّن خواطري وأفكاري ودراساتي ، يدون ما لا صلة له بـذلـك ، يـدوّن نتيجـة الخصـام عـلى الأرض والتقـاتـل في القرية ، والتشاكس بين المتزعمين .

وإذا بي لا أجد فسحة لقراءة كتاب في التاريخ وبحث في الأدب وقصيدة من الشعر ، وإذا علي بدلاً من ذلك أن أقرأ الكتب الجافة والمجلات السمجة : كتب القوانين ، ومجلات أحكام المحاكم . فضاقت نفسي بذلك .



في ثوب القضاء

لا سيها وأن منطقة النباطية كانت مجالًا لتنافس ثلاث أسر متنافسة على وجاهة البلاد ومتزاحمة على مقاعدهما النيابية ، وكان لكمل أسرة انصارهما المتصارعون يومياً والمتعادون دائهاً والمتقاتلون أسبوعياً .

# دعاوى طريفة

وكان الأمر لا يخلو أحياناً من دعاوى طريفة وأخرى مضحكة . فمن ذلك دعوى خلاصتها أن عاملاً يشتغل في حيفا أرسل مع أحد أبناء بلدته (سترة) لأخيه الموجود في البلدة والذي كان هو الآخر يشتغل في حيفا ، وقد رأى ناقل السترة أن يتجمل بها في القترية قبل أن يسلمها لصاحبها فلبسها وصار يخرج بها وعرفها الناس عليه وفيهم المرسلة إليه . وبعد شهر أوصلها إلى صاحبها ، فلما رآها عرف بها (السترة) الملبوسة من المرسلة معه فأقام عليه دعوى يطالبه بتعويض عن الأيام التي لبس بها السترة ، وكان لا بد من تعيين جلسة للنظر بالدعوى ، فلما رأيتها أمامي حسبت أن الباعث عليها غضب فوري لا يلبث أن يزول فيرجع المدعي عن دعواه ، لذلك ابتدأت بها ووجهت إلى المدعى عليه كلمة تأنيب على تصرفه بما ليس له ، وحسبت أن في ذلك ما يكفى لرضا المدعى فينتهى الأمر .

ولكن تبين أن المدعي جاد كل الجد في دعواه وأنه قد سمى شهوده في حال إنكار المدّعى عليه استعمال ( السترة ) ، ولم تفد كل محاولاتي في رجوعه عن دعواه . وطال الأخذ والرد ، وأمامنا سيل من الدعاوى علينا إنهاؤها .

وكان علينا للسير في الدعوى أن نستدعي الشهود وأن نعين خبيراً يحدد ما يستحقه المدّعي من تعويض ، وكان ذلك أمراً مضحكاً .

وثار غضبي بشكل لم أعهده في حياتي ، لا سيها على منصّة القضاء التي كنت أتغلب فيها على كل ما يثير الغضب خوفاً من تصرف يبعثه الغضب، ففتحت في الحال تحقيقاً سألت فيه المدَّعى عليه هل سافرت إلى فلسطين بجواز سفر فقال: لا .

وسألت المدّعي : ألم تسافر قبل اليوم إلى فلسطين ؟ فقال سافرت أكـشر م مرة . فقلت : هل كان معك جواز سفر في آخر مرة ؟ فقال : لا .

وبذلك يجب محاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بصورة غير قانونية .

فقلت للمتداعيين انتظرا إلى ما بعد انتهاء الفصل بالدعاوى لإكهال التحقيق معكما ، فانتظرا .

ولما انتهيت من الدعاوى ثابت إليّ نفسي وتدكرت أن الأمر سينتهي بكل منها إلى حبس شهر ودفع غرامة خمسين ليرة بعد إحالة دعوى أحدهما على عكمة بنت جبيل لأنه اجتاز الحدود من منطقتها ، ودعوى الأخر على عكمة مرجعيون . وكان ما سجل في المحضر قد سجل ولا يمكن تبديله ، فأصبح همّي الآن إنقاذهما من السجن والغرامة ، وبعد تفكير قليل رأيت أن أجعل تاريخ اجتيازهما الحدود في زمن يشمله العفو الذي كان قد صدر قبل مدة .

وفي أثناء ذلك لقيا من أفهمها ما سيلقيان من السجن والغرامة ، فلما دخلا على الواحد بعد الآخر ، قال المدعي : لقد تنازلت عن الدعوى ، وقال المدَّعى عليه إني مستعد أن أدفع التعويض .

ولكن كان ما كتب قد كتب.

ولما سألت كلًّا منهما عن تاريخ عبوره الحدود حدد التاريخ الصحيح ، وهذا التاريخ لم يكن مما يشمله العفو . فقلت : لا ، إنك عبرتها بالتاريخ الفلاني . وسجلنا ذلك .

ولم يسعهما الاعتراض ، وهما لا يعلمان السسر في تغيير التاريخ ، وربما حسباه إمعاناً في أذاهما .

ومن طرائف دعاوى الاختلاف على الإرث همذه الدعموى التي تريمك مدى ثروات الفلاحين وقيمة ما يمتركونمه من تركمات يتنازع عليهما بعدهم الورثة :

فقد أقامت فياطمة مبدلج دعوى على متواطنتها عليا حسن من قريبة كفر رمان تبطالبها فيها بحصتها من مخلفات زوجهها المشترك يوسف أحمد حمزة . ومن العجيب أن هذا الزوج الذي سترى مقدار ما خلفه من ثروة لم يكن قانعاً بزوجة واحدة ، بل كان له زوجتان . أما المدّعى به فهو كها جاء في ورقة الدعوى: ما جرى تحريره بمعرفة محكمة النباطية الشرعية وهو: بقرة شراكة مناصفة مع داود سليهان في مزرعة الجسرمق (أي نصف البقرة لداود سليهان ، ونصفها الشاني لزوج صاحبة الدعوى).

حمارة شراكة مع البصار مناصفة ، طنجرة كبيرة مع غطاها ، طنجرة عربية بدون غطا ، وثلاثة لحف وثلاث فرش ، لكن صغير للعجين (لكن : بفتح اللام بدون مد ، وفتح الكاف) هو (الوعاء الذي يعجن فيه العجين) ، وطاستان صغيرتان ، وصحن ، وكيلة حليب ، وكرسي قش ، وخمسة فناجين قهوة بدّاوية ، وإبريق شاي ، وثلاثة فناجين شاي ، وغلاية قهوة ، وجاروشة ، وغربال ، وخرج شعر .

ومن طرائف الدعاوى الجزائية دعوى مستوحاة من البلاغات الحربية التي كانت تصدرها الدول المتحاربة ، إذ كنا في عنفوان الحرب العالمية الثانية ، وهذا نصّها :

أن المدّعى عليهم قاموا بهجوم عام ، من الجهات الأربع بتاريخ نهار الأحد الواقع في ١٧ تموز الساعة السابعة زوالية صباحاً ، على الحاكورة الشرقية المزروعة من قبلي . وبهذا الهجوم السريع والمفاجىء سيطروا على الحاكورة وأخذوا يقلعون البطاطا والبندورة واللوبيا والباذنجان . . . إلى آخر ما جاء في الدعوى .

ولو أن بلاغاً صادراً عن مقر أحد الجنرالات في هذه الحـرب ، لما كـان أكثر دقة في تعيين الزمان والمكان وتصوير نوعية الهجوم . . . من هذا البلاغ الإدعائي الطريف .

ولكن إذا كانت البلاغات الحربية تنتهي دائماً برد المهاجمين على أعقابهم ، وتكبيدهم أفدح الخسائر ، وإذا كانت تحاول أن تضع أصحابها مواقنع المنتصرين ، فإن هذا (البلاغ) من مصلحته أن يكون متواضعاً معترفاً بالهزيمة :

فالمهاجمون عادوا جميعاً ظافرين ! . . . وإذا كانت المصلحة الحربية تذكر دائراً القيام بهجوم معاكس . فإن مصلحة صاحب هذا ( البلاغ ) لا تذكر إلا الاستسلام وكثرة الجرحى .

وتلقيت يــوماً بــلاغاً من رقيب غفــر الدرك في إحــدى القرى لأتخــذ ما يقتضي إتخاذه من إجراءات جــزائية بحق من وردت أســـــــــــــــــاؤهــم فيـه .

وإذا عنوان البلاغ هكذا : (حفل غناء ورقص بدون إجازة) .

ولقد دهشت لهذا العنوان واستغربت أمره ، فإنه لم يبلغني أن أم كلثوم ولا محمد عبد الوهاب ولا غيرهما قد حضر أحد منهم إلى قرية من قرى هذه المحكمة للطرب والغناء . ولم أسمع أن أحداً دعا إلى حفلة راقصة في هذه الدساكر المنتشرة على رؤوس التلال وسفوح الجبال . بل اللذي أعرفه أن أهالي هذه الضياع لهم من شقائهم وسوء علاقاتهم مع حكوماتهم ما يصرفهم عن التفكير في شؤون الرقص والطرب! .

إذن ما شأن حفلة الغناء والرقص التي يذكرها محضر الدرك ؟ . أتراها فتحاً جديداً في الحياة القروية غاب عنًا أمره ؟! .

وأين كنت أنا لأطير إليها ولو كانت مخالفة للقانون ؟ . . .

ورحت أقرأ المحضر فإذا فيه ما يلي بالحرف الواحد :

« أثناء وجودنا أمام المخفر سمعنا ضوضاء وغوغاء ، فتوجهنا فشاهدنا ما يزيد على الأربعائة شخص من رجال ونساء جالسين على الكراسي ومنهم ناس على الحجارة والقسم الآخر واقفون . وهناك ثلاثة رجال من الغجر ومعهم امرأة غجرية يعزفون على آلات الطرب وينقرون على الطبول والمدفوف والمرأة ترقص ومقيمين بذلك حفلة غناء ورقص ، وذلك قرب مقهى عبد النبي . فطلبنا صاحب المقهى فحاول الاختفاء ولدى سؤاله عها إذا كان لديه رخصة بإحياء هذه الحفلة أجاب سلباً . وبناء على ما ذكر صار تنظيم هذا المحضر » .

وبهت عنـدما أنهيت قـراءة هذا المحضر ، وعـرفت مـا هي الحفلة التي عناها ، وهذه خلاصة الحكاية :

مر جماعة من الغجر المتجولين في القرى ، فنقروا على الدفوف وضربوا بالطبول ، فاجتمع عليهم أهل القرية وفرحوا بما رأوه وسمعوه من رقص وعزف وغناء . فتساءل صاحبنا رقيب غفر الدرك عمّا إذا كان لدى صاحب المقهى الذي اجتمع الناس بقربه رخصة بإحياء هده الحفلة «حفلة الغناء والسرقص» كما سمّاها ، فخشي صاحب المقهى العواقب فتوارى في بادىء الأمر ، ثم استسلم صاغراً ذليلاً ليحاسب على جريمته الشنعاء . . . وهي اجتماع الناس لمشاهدة الرقص والاستماع إلى الغناء بجوار مقهاه دون أن يكون معه إجازة ، مع أن أكثرهم باعتراف المحضرين إما واقفون على الخجارة . . .

وسألت عمّا جرى في ذلك اليوم المشؤوم في القرية الوادعة ، فعلمت ما لى :

حين قبض البواسل على صاحب المقهى لمحاسبته دبَّ الذعر في أهل القرية المجتمعين هناك فلاذوا بالفرار ، وخاف الغجر فأمعنوا في الركض . . . وانفختت الدفوف وتفرق العشّاق . . .

وهكذا تحولت الحفلة البريئة اللطيفة إلى حزن . . .

وأعجب صاحبنا رقيب المخفر بنفسه لأنه كان أميناً على تسطييق القانون . . . وريصاً على إبادة الرقص والغنام والفرح . . . إذا كانت بدون رخصة . . .

وكثرت التوسلات ، وعظم الرجاء ، ليصفح ويعفو ويغفر . . . ولكنه أب ورفض وثبت في رفضه وإبائه . . . فتشتت الناس وساق « المخالف » سوق المجرمين ليرتمدع كل من يفكر بعد ذلك بأن يفرح أو يغني أو يضحك . . .

## شهود الزور

ومن المؤسف أن شهادة الزور كانت متفشية ، وكان ذلك من أعظم ما يضللني ويجعلني أتردد في الأحكام المستندة إلى شهادة الشهود ، فيا يـدريني أن هؤلاء الشهود يشهدون بحق أو بباطل ، وفي دعـوى واحدة جـاء ثهانية شهود يشهد كل أربعة منهم بما يناقض شهادة الأربعة الآخرين .

فقد كان موضوع الدعوى يتعلق فيها إذا كانت الأرض مـزروعة حمصاً أو قمحاً ، فشهد أربعة بأنها كانت مزروعـة قمحاً وشهـد أربعة بـأنها كانت مزروعة حمصاً ، فكيف تطمئن إلى مثـل هذه الشهـادات التي تتكرر في كـل يوم .

وقد عمدت إلى الاتصال باثنين من الفقهاء الموثوقين عندي هما الشيخ على حلاوي في قاقعية الجسر ، والشيخ محمد على نعمة في حبوش ، فكنت أبعث فاسألها سراً عما يعلمان من أمر الشهود ، وهذا أشبه بما كان يعرف في القديم بتزكية الشهود . فكان يخبرني كل منهما بما يعلم من أمر الشاهد المسؤول عنه ، وكانت لهما اتصالات بالقرى المجاورة لقريتيهما ويعرفان الكثير من أحوالها .

#### بيوع الأرض

ومما واجهني في الأيام الأولى لبدء العمل فأربكني كل الإرباك هو أن بيوع الأرض في قرى جبل عمل يتم تسجيلها على ورقة يوقعها البائع ، ويوقع معه فقيه القرية وثبلاثة أو أربعة من القرية بصفتهم شهبود على البيع ، فتصبح هذه الورقة البسيطة أوثق وثيقة .

وجاءت الحرب العالمية الثانية فارتفع سعر الأرض وهبطت قيمة العملة الورقية فكشر الطامعون من البائعين عن أنيابهم فتقدموا بدعاوى يطالبون بها باسترداد الأرض واستعدادهم لإعادة ما قبضوه من الثمن . وكان هذا البيع باطلاً في نظر القانون ، لأن بيع الأرض لا يتم بهذه الطريقة البسيطة ، بل له شروط غير مجتمعة في هذه البيوع القروية .

فكيف أسمح لنفسي أنا بأن أحكم برد الأرض المباعة إلى بائعها ، وسلبها من مشتريها بعد أن يرد إليه الثمن الذي أصبحت قيمته أقبل من نصف ما كانت عليه أيام البيع .

وفكرت في أول الأمر بأن أحكم بصحة البيع وأترك لمحكمة الاستئناف أن تبطل حكمي فتكون هي التي حكمت لا أنا . ولكني لم أجد في هذه الطريقة حلًا معقولًا .

وبعد أسبوع من بدء عملي في القضاء كان أمامي أكثر من عشرين دعوى في هذا الموضوع معظمها من قرية انصار ، فأجلت هذه الدعاوى إلى أكثر من شهر لعلي أجد في هذه المدة حلا . ووجدت الحل فالقانون كان معربا عن القانون الفرنسي ، وفيه نص بأن الأرض تنتقل من مالك إلى مالك فيها تنتقل به (بجفعول العقود) . والشارع الفرنسي حين وضع القانون كان ينظر إلى الواقع الفرنسي حيث تجري عقود بيع الأرض في الدوائر الحكومية وبموجب عقود ووثائق حكومية ، لا في ديوان فقيه القرية وبموجب وثيقة قروية تحمل تواقيع الفقيه وبعض أهل القرية . لذلك لم يقيد العقد بأي قيد .

وما دام (مفعول العقود) غير مقيد بشيء وغير مشترط فيه شيء، فهذا عقد صريح واضح . وليس العقد إلا إيجابً وقبولًا ، والإيجاب والقبول هما أساس هذه الورقة القروية التي يستند إليها هذا المشتري القروي .

وصدرت الأحكام على هذا الأساس ، ولكي أضمن عدم وجود ثغرة

فيها تنفذ منها محكمة الإستئناف ، فقد عللت كل حكم تعليلاً دقيقاً مفصلاً ، مبيناً فيه فيها بيّنت تقاليد القرى وعرفها في مثل هذه البيوع . وقد كشفت لي هذه الدعاوى عن حقائق كثير من الناس المتظاهرين بالصلاح ، فقد كان بعضهم في أول من طالب بإعادة الأرض إليه .

وجاءني أحدهم وكمان ذا مظهر وقور من عمامة وجبة ولحية وسن متقدمة ، فاستقبلته في المنزل ظانّاً أنها زيارة شخصية ، ولكن تبين أنه هو الآخر يريد استرداد أرضه معلّلاً ذلك بأنه باع الأرض وأرسل بثمنها ولده إلى أفريقيا مهاجراً في طلب الرزق ، وأن ابنه لم ينجح في مهجره ، كأن مشتري الأرض مسؤول عن نجاح ابنه وعدم نجاحه .

ورحت أنتـظر قرارات محكمـة الأستئناف ، فـإذا بهـا تقـر أحكـامي ، فارتحت عند ذلك كل الإرتباح .

ثم إذا بي أفاجاً بشيء جديد : ذلك أن معظم المشترين كانوا قد بدؤوا يسيئون الظن بالناس ، ويشعرون بأن طلائع ضياع الثقة قد أطلت ، وأن الزمن آخذ بالتغير ، لذلك احتاطوا لحفظ حقهم بأن ضاعفوا ذكر الثمن في ورقة البيع . فإذا كان الثمن الحقيقي مثلاً ألف ليرة ، ذكروه في ورقة البيع ألفي ليرة ، وذلك زجراً للبائعين عن أن يقدموا على طلب إعادة الأرض إليهم خوفاً من دفع الثمن المضاعف الذي أقروا في الورقة بأنهم قبضوه .

ولكن هذا الاحتراز لم يفد شيئاً لأن ثمن الأرض قد ازداد أثناء الحرب أكثر من الضعف ، كيا أن النقد الورقي قد هبطت قيمته ، لذلك فيان الباثع كان مستعداً لأن يدفع ضعف ما قبضه من ثمن أرضه على أن ستردها .

لقد فوجئت بأن هؤلاء البائعين قد أقاموا دعاوى جديدة يقولون فيها بأنهم لم يقبضوا ثمن أرضهم المسجل في ورقة البيع كاملاً ، وأنهم يطلبون تحليف الشهود اليمين بأنهم دفعوا هذا الثمن بتهامه .

وقد كان هذا تدبيراً شيطانياً بارعاً ، ورأيت أنا أن المشترين سيكونـون بـين أمـرين : إمـا أن يحلفـوا يمينـاً كـاذبــة فينجـوا من دفــع ثمن الأرض مضاعفاً ، أو أن يتورعوا من حلف هذه اليمين فيغرموا المال .

ولكنني وجدت الحل لذلك بأن حددت نص اليمين على هذا الشكل: ( احلف بالله العظيم أن ذمتي بريئة من ثمن هذه الأرض ) .

وقد حاول أحد المحامين الاعتراض على هذا النص ، ولكني لم أبــال به ، وهكذا نجا المشترون من دفع ثمن ما اشتروه مرتين ، ونجوا من حلف اليمين الكاذبة .

وعلى ذكر اليمين ، فقد حدث مرة أن وقعت في إحدى القرى وقعة دامية استعمل فيها السلاح الناري وأدى الأمر إلى وقوع جرحى خطرين ، فحضر من صيدا قاضي التحقيق والمدعي العام وبعد أن بدءا التحقيق في القرية القريبة من النباطية جاءا يكملانه في مكتبي واستدعي الشهود والمدعى عليهم واحداً واحداً . وكان قاضي التحقيق يحلف الشهود اليمين المعتادة ، فيحلفوها ، والله أعلم بعد ذلك بصحة شهادتهم أو زورها .

وكنت أعرف أنا أن الكثيرين يرون أن اليمين التي يحلفها الشاهد هي يمين باطلة ، لأن لا يمين شرعاً على الشهادة ، وحالف اليمين في مشل هذا

الموقف ليس منكراً ليصح تحليفه اليمين ، لذلك كانوا لا يبالون بأن يحلفوا يمين الشهادة ، ثم يشهدوا بما يشاءون مستهينين بشهادة الـزور ، ومن يستهين بشهادة الزور لا تهمه تلك اليمين .

وبدأ. أحد الشهود يؤدي شهادة خطرة ستؤدي إذا كانت كاذبة إلى إنهام بريئين تهماً جنائية كبيرة . وكنت شبه موقن بأنه يشهد زوراً فاقترحت على المدعي العام وعلى قاضي التحقيق بأن يوقفا الشاهد عن إكمال شهادته ، وأن يتركا لي تحليفه يميناً خاصة يكمل بعدها شهادته فوافقا على ذلك .

فقلت لـه قـل : إني بـريء من الله ورسـولـه محمـد بن عبــد الله ومن أمـير المؤمنين عـلي بن أبي طالب وفـاطمة الـزهراء والحسن والحسـين وبـاقي الأثمة الاثني عشر إذا كان ما أشهد به غير صحيح .

فبدا عليه الإضطراب والتململ والتردد ، ولما رأى المدعي العمام وقاضي التحقيق ما بدا عليه أصرًا بأن يردد ما أقوله له ، ففعل . ثم ظهر التراجع واضحاً فيها يدلي به .

وبعد ذلك صار المدعي العام وقاضي التحقيق بعد أن يحلّفا الشاهد اليمين المعتادة يطلبان إليّ أن أحلّفه اليمين الخاصة .

وهذا نظير ما ذكره محمد سيرجية عها جرى له عندما كان قاضياً للتحقيق في أدلب حينها شكك بشهادة الشهود في إحدى القضايا فسأل أحد العارفين بأحوالهم قائلاً له: كيف تجراً الشهود على حلف اليمين الكاذبة أمامي ، فكان جواب المسؤول: « إحنا البدو نعتبر أن الحكومة عدوة لنا وقد جرى العرف عندنا على جواز الحلف كذباً أمام الأعداء وهم موظفو الحكومة ، ولو كان ذلك على القرآن العظيم ، فإذا شئت أن تكتشف الحقيقة فيجب عليك أن تحلّف الشهود اليمين التي يقدسونها وبالطريقة التي تعارفوا عليها . وفي هذه الحالة يجب أن يحلفوا أمامي بصفتي زعيم عشيرتهم اليمين التالية : « وحق العود والرب المعبود وسليهان بن داود اللي صبغ العبيد واللي لين الحديد واللي رفع السها من غير عمود » .

ويقول القاضي سيرجيه أنه فعل ما أشار به زعيم العشيرة فذكر الشهود عند ذلك الحقيقة ورجعوا عن شهاداتهم السابقة .

### خلافات القري

وكانت إحدى القسرى مشهورة بنزاعات أهلها المنقسمين إلى أسرتـين متنافستين ، وكانت الدعاوى بينهم لا تنقطع ، وقل أن يخلو أسبوع دون أن يكون لدى المحكمة دعوى من تلك القرية .

وجاءنا يوماً أن شجاراً عنيفاً عاماً حدث فيها اشترك فيه جميع رجال الأسرتين وأدى إلى جرحى كثيرين ، فذهبت ومعي ضابط الدرك وبدأت بإجراء التحقيق ، ثم أمرت بتوقيف كل من ورد ذكره في التحقيق وفي الطليعة رئيسا الأسرتين ، وشمل التوقيف معظم رجال الأسرتين ، ولم أستثن من التوقيف إلا الشيوخ وسقنا الجميع إلى سجن النباطية وكان عبارة عن غرفة واحدة .

وبعد أن صار الجميع في السجن قلت لهم: لن تخرجوا من هنا إلا

متصالحين ، فأصروا على عدائهم أسبوعاً واحداً ، ولما ضاق بهم الأمر في السجن أخذوا يتعاتبون ثم انتهى بهم الأمر إلى المصالحة التامة ، فأرسلوا إلى أن تم الصلح بيننا فأفرجت عنهم ، ومنذ تلك الحادثة لم نعد نسمع شيئاً عن خلافاتهم وانقطعت دعاواهم عن المحكمة .

# مبدأ وطني

وكان من مشاكلي في المحكمة ، شكل عقائدي لا قضائي ، هو أننا كنًا في ذلك الوقت لا نؤمن بالكيان اللبناني ، وكنا نسرى أن منطقتنا (جبل عامل) قد ألحقت به غصباً وبالقوة الفرنسية ، وكانت أهدافنا الوحدة السورية في المرحلة الأولى ، ثم الوحدة العربية في المرحلة الثانية .

لللك لم نكن نقر تسمية جبل عامل باسم (لبنان الجنوبي) أو (الجنوب) باعتباره جنوب لبنان ، ونرى أن كلمة (الجنوب) تعني عندنا جنوب الجزيرة العربية أي اليمن .

وعندما توليت أمر محكمة النباطية كان لا بعد ني من أن أرسل بمين الوقت والآخر مذكرات إلى المدعي العام الذي كان لقبه ( مدعي عمام لبنان الجنوبي ) أو إلى غيره من الدوائر التي كمانت تحمل كلهما صفة ( لبنان الجنوبي ) أو ( الجنوب ) .

وكان مما لا يتفق مع مبادئي الوطنية أن أعترف باسم (لبنان الجنوبي) أو ( الجنوب ) إسماً لجبل عامل وأن أسجل هذا الإعتراف على أوراق رسمية موقعة مني .

ولم يطل أمر إيجاد الحل ، فكانت رسائلي الموجهة إلى المدعي العام تصفه بهذه الصف : (مدعي عام صيدا) ، وكذلك الموجهة إلى غيره من الدوائر الرسمية .

ولم ينتبه أحد إلى ذلك وظل الأمر مستمراً حتى تركت محكمة النباطية .

ثم عدنا بعد ذلك نؤمن بلبنان العربي المنضم إلى الجامعة العربية ، وإن ظللت حتى الساعة أرفض استبدال اسم ( الجنوب ) بإسم ( جبل عامل ) ، وقد عَبرت عن هذا الرفض في كثير بما كتبته في الصحف ، وليس لهذا الرفض علاقة بالكيان اللبناني ، بل هو حرص مني على هذا الإسم التاريخي الذي عاش على الرمن منارة من منارات العلم والأدب على أنه التاريخي الذي عاش على الرمن منارة من منارات العلم والأدب على أنه كمان لي في هذا الموضوع مشكل آخر ، فقد كنت أبعث بمقالات إلى مجلة الرسالة المصرية ، ومن الطبيعي أن أوقع تلك المقالات مضيفاً إلى التوقيع إسم البلد الذي أقيم فيه وهو ( النباطية ) . وقد كان أسم ( النباطية ) وحدها لا يعني شيئاً لقراء الرسالة خارج لبنان ، فلا بدّ في التعريف بها من ذكر إسم القطر الكائنة فيه ، وقد كان محرماً عندي أن أذكر النباطية مضافة ذكر إسم القطر الكائنة فيه ، وقد كان محرماً عندي أن أذكر النباطية مضافة إلى لبنان ، وفكرت طويلاً في هذا المشكل ، وأذكر أن المقال الأول المعد لإرساله إلى مجلة الرسالة بقي مطوياً عندي أكثر من شهر لأجد الحل ، وأخيراً جازفت بأن ذكرت النباطية مقرونة بإسم ( بلاد الشام ) . ولم ينتبه أحد من ( الرسميين ) لذلك لأن هؤلاء ليسوا من قراء عجلة الرسالة .

# من الأحكام

ومن طرائف الأحكام القضائية التي أصدرتها الحكم التالي :

وهذا نصه: أساس ٢١٩ قرار ٢٣٤ المدعي الحق العام المدعى عليه علي يوسف الحايك عدشيت باسم الشعب اللبناني

في المحاكمة العلنية تبين أن ما نسب إلى المدعى عليه علي يوسف الحايك من عدشيت هو أنه كان يحرث الأرض على رأس بقر وحمار ، وأن في هذا عدم رفق بالحمار ينطبق على القرار ٣٠١٦ .

وحيث أنه قبل أن تعلن العقوبة التي يستحقها المدعى عليه ، علينا أن نرجع إلى النص القانوني الذي استند إليه الدرك في تجريهم للمدعى عليه ، فإن المادة الأولى من القرار ٣٠١٦ تصرح بأنه يعاقب من ثمانية إلى ستة أشهر ، وبجزاء نقدي من ليرتين إلى خمس وعشرين ليرة ، كل من يسيء معاملة حيوان بلا ضرورة ، أو بإتيان عمل غير جائز للبلوغ إلى غاية مقبولة ، سواء كان بضربه أو بتعذيبه وكل من يحمل حيواناً على القيام بعمل يفوق مقدرته أو يؤلمه إلى آخر ما جاء في المادة المذكورة .

فهل ينطبق هذا النص القانوني على عمل المدعى عليه ؟ .

إن هذه المحكمة تجيب على هذا بكلمة « لا » ، وهي مطمئنة إلى هذا الجواب . فالمادة القانونية تنص على أن يكون هنـاك إساءة للحيـوان ، وأن تكون هذه الإساءة بلا ضرورة ، فهل في الحراثة على الحمار إساءة إليه ؟ .

إذا كان المشترع يقصد الإساءة المعنوية ، أو بعبارة أوضح الإهانة ، فلا شك أنه ليس في الحراثة على الحيار إهانة له ، بل ربما كان فيها تكريم له ، وذلك يرفعه عن مستوى بني جنسه الحمير وقرنه إلى فصيلة أعلى هي البقر!.

ومها يكن من أمر ، فمن ذا يستطيع أن يقول أن وضع النير على العنق هو أكثر إهانة من الركوب على الظهر ؟ وإذا كان المسترع يقصد الإساءة المادية ، فأغلب الظن أن لا فرق عند الحمار بين أن توقره بالأحمال الثقيلة ، وبين أن تشد إليه المحراث . بل ربما كانت الثانية أقبل مشقة وأخف كلفة . وعلى كل فمرجع ذلك إلى الحمار وحده وما دام الحمار عاجزاً عن إيضاح هذه النقطة فتظل موضع شك وفي حالة الشك لا بد من مراعاة جانب المدعى عليه .

وحيث أن الشرط الثاني الذي تشترطه المادة إلى جانب الإساءة ، هو أن تكون الإساءة بسلا ضرورة . ونحن نفهم من الضرورة أنها هي التي تلجىء الإنسان إلى الإقدام على ما أقدم عليه . فأية ضرورة ملجئة أكثر من ضرورة هذا الهرم ، ذي الأطهار البالية والفقر المدقع ، وأية ضرورة أعظم من ضرورة هذا الفلاح المتهدم الذي يعلن في المحكمة أنه فقد ثوره ، فعجز عن شيراو إغيرا المالية المدين علن في المحكمة أنه فقد ثوره ، فعجز عن شيراو إغيرا المالية المدين المناسلة المدين المناسلة المناسلة

أن الفقرة الثانية تنص على أن يأتي الإنسان عملًا غير جائز لبلوغ غاية مقبولة .

وحيث أن القانون لم يحدد الجواز وعدم الجواز . ولم يوضح كيف يكون العمل جائزاً ، فنحن لا نستطيع أن نقول أن عمل المدعى عليه غير جائز ، بل نرى فيه الجواز كل الجواز : فلاح فقير بموت ثوره ، ولا يملك نقوداً ، بل يملك حماراً ، فينتدب حماره العتيد مكان ثوره الفقيد ، إلى أن يفرجها الله عليه ، فيفرجها هو على الحار . فأي شيء في هذا غير جائز ؟ .

وحيث أنه بقي علينا أن نرى الفقرة التي تقول: «كل من يحمل حيواناً على القيام بعمل يفوق مقدرته أو يؤلمه ». ومن ذا الذي يستطيع أن يبين لنا ما إذا كانت الحراثة تفوق مقدرة الحار أو تؤلمه أم لا ؟ فالحار الذي يحمل أثقل الأحمال وأضخم الرجال ، لا يمكن أن تفوق الحراثة مقدرته . والحار الذي لا تؤلمه الحبال المشدودة لا تؤلمه كذلك الخشبات الممدودة 1 .

وحيث أن المحكمة فضلًا عها تقدم ، تىرى للقضية وجهناً آخر ، فهي تتساءل : أيهها في نظر القانون أبعد عن الرفق ، أهو أن تقذف بهذا العجوز إلى ظلمات السجن ، أم أن يحرث هو على الحمار .

أما هذه المحكمة ، فترى إنقاذ جسم هذا الشيخ الفقير من الحبس وجيبه من الجزاء ، أقرب للرفق من إنقاذ الحار من الحراثة ، ما دام الحار إذا لم يحرث ، فسيحمل . وترى أن حبّات من القمح يزرعها المدعى عليه على حماره ، فتخرج سنابلها وتؤتي أكلها ، فيكون فيها في هذه الأيام السود لقمة لجائع وبلغة لفقير ، هي أجدى على القانون وعلى المجتمع من إلقائه في السجن وتغريمه بالجزاء وإراحة حماره ا .

لذلك ، حكمت ببراءة المدعى عليه حكماً وجاهياً ، قابلًا الإستثناف ، وأعطى وأفهم علناً .

الحاكم: حسن الأمين

# في طريق الإستقالة

وفي خلال العمل في محكمة النباطية كأن الصهاينة نشطين في عمليات تهريب اليهود إلى فلسطين ، ذلك أن الإنكليز كانوا يسمحون للصهاينة بادخال عدد محدود من اليهود يبلغ عشرات الألوف كل عام ، وهذا ما كان يسمى يومذاك بالهجرة القانونية ، ولكن الصهاينة كانوا يعملون على إدخال المهاجرين إلى فلسطين زيادة عن العدد المسموح به ، وذلك بتهريبهم عبر الحدود البرية من لبنان ، فتنبهت لذلك ، ومع أن سلطتي في المنطقة هي سلطة قضائية بحتة ، ولا سلطة إدارية لي لأتدخل في هذا الموضوع فقد صممت على أن أحارب هذا التهريب بكل وسيلة ، وكانت السلطة الإدارية يومذاك تتمثل بضابط للدرك ، ولم يكن هذا الضابط عن يهتمون بهذه الأمور ، ولكنني استطعت أن أحمله على التعاون معي في مقاومة تهريب اليهود ، وطلبت إليه أن ينظم ( دورية ) ليلية تراقب مداخل النباطية ، لأن الطريق الوجيد للجهرين هي طريق النباطية إن ففعيل الفائية من النباطية ، لأن الطريق الوجيد للجهرين هي طريق النباطية إن ففعيل الفائية من المسلمانية ، وكان بينهم يهود من أوروبا أول ليلة تولت فيها ( المدورية ) يعلها قيضت يعلى قيافية من المسلمانية ، وكان بينهم يهود من أوروبا كانت منطلقة باليهود إلى الحدود الفلسطينية ، وكان بينهم يهود من أوروبا ويهود من العراق ويهود من سوريا نساءاً ورجالا وشبانا ، فاوقف الدرك

القافلة وساقوا الجميع إلى السجن بمن فيهم اللبنانيون سائقوا السيارات التي كانت تقل اليهود .

وبكر الضابط إلى منزلي ليخبرني بما جرى وليقول أنه كان عند حسن ظني فنفذ جميع تعليهاتي .

ومن العجيب أنه لم يكد الضابط يخرج حتى فوجئت وأنا على باب منزلي برجلين غريبين كانا على وشك الدخول علي إلى المنزل ، فتقدم أحدهما وعرف بنفسه بأنه صاحب فندق شهير في بحمدون وقال أن رفيقه عراقي ، فحسبت الرجل العراقي بمن سمع بي أيام إقامتي في العراق وأنه جاء يزورني ، إذ كثيراً ما كنت أسعد بزيارة بعض العراقيين ممن عرفتهم في العراق وممن لم أعرفهم ، فحسبت القادم واحداً منهم فهممت بالعودة إلى المنزل ، ولكنني شعرت بان صاحب الفندق ورفيقه مرتبكين جداً وأنها بالنال الكلام ، ولا أدري كيف أحسست في الحال بأن الأمر يتعلق بالمال فطردتها طرداً قبيحاً .

والذي حيّرني هو أن القافلة قبض عليها حول انتصاف الليل ، فكيف بلغ الخبر لليهودي في الفنـدق وكيف استطاع هـو والفندقي الحضـور خلال هـذه المدة القصـيرة . فأدركت خـطر الشبكة الصهيـونية وامتـداد جذورهـا وتنظيم أمورها التنظيم الرهيب .

ومضيت إلى المحكمة فوجدت أمامي ملف القضية وكان الضابط قد نظمه وتركه بتصرفي . ولم أكد أبدأ بقراءته حتى طرق الباب ودخل علي صديق حميم ، فعجبت من دخوله ، وكانت عادي منع موظفي المحكمة أن لا يسمحوا بدخول أحد علي صباحاً ، أياً كان طالب الإذن بالدخول ، وذلك أني علمت بأن بعض محترفي الوجاهة في القرى كانوا يوهمون المتداعين بأنهم يستطيعون التوسط لهم عندي في دعاواهم ، فكانوا يغتنمون فرصة وجودي في الصباح قبل خروجي إلى كرسي الحكم فيدخلون علي ولا يتكلمون بشيء سوى المجاملات والإستفسار عن الصحة والراحة وما أشبه ذلك حتى إنهم لا يجلسون بل أن الواحد منهم يتكلم بمشل هذا الكلام ثم يمضي مسرعاً ، فيقابل أحد المتداعيين ويطمئنه بأنه توسط لمدي في قضيته فيان جاء الحكم فيقابل أحد المتداعيين ويطمئنه بأنه توسط لمدي في قضيته فيان جاء الحكم أصاحله أوهمه بأن ذلك كان نتيجة توسطه ، وإن لم يجيء لصالحه قال له أن القضية صعبة جداً .

ولقد رابني دخول هؤلاء على في الصباح وبعد التحري علمت الحقيقة فمنعت أياً كان من الدخول على في الصباح ، لذلك بدوت ممتعضاً من دخول هذا الصديق ، فقال أنه وجد صعوبة في الدخول على وأن الموظفين لم يسمحوا له بالدخول إلا بعد أن أقنعهم بأنه ذاهب إلى دمشق وإني ربما رغبت بأن أوصيه بشيء لوالدي . ثم دخل في الموضوع بدون مقدمات وقال بأنه مفوض بأن يدفع لي مبلغاً ضخاً حدّده ، وأن هذا المبلغ قابل للزيادة فيها إذا تساهلت في قضية اليهود ، فطردته شر الطرد .

وقبل الإفاضة في الحديث عها جرى ، لا بد لي من أن أوضع للقارىء أن أي تساهل في شأنهم لا يخشى معه من أية مسؤولية .

وإني لــو اطلقتهم في الحال وحــدّدت يــومــأ يحضرون فيــه جلســة

عاكمتهم ، لما كان في ذلك أي مؤاخذة ، وإن أردت أن اتشدد قليلًا فأطلقهم بكفالة كان ذلك صحيحاً أيضاً .

ومع رغبتي في التشديد عليهم كنت أعلم أن إمكانية هذه الرغبة عدودة جداً ، وأني لو حكمتهم بأقصى العقوبة وهو ثلاثة أشهر ومائة وجسين ليرة لبنانية على كل واحد منهم لأمكنهم استئناف الحكم ، وبذلك يخرجون عن يدي ، وكنت واثقاً أن محكمة الإستئناف ستطلقهم بججرد وصولهم إليها . لذلك أردت أن أستعمل أقصى ما يسمح به لي القانون من التشديد عليهم قبل أن يطلق غيري سراحهم ، وكانت وسيلتي الوحيدة لذلك هي أن أقرر محاكمتهم موقوفين فيبقون في السجن حتى يوم محاكمتهم والحكم عليهم ، وبعد ذلك فليفعل بهم غيري ما يشاء .

وكها دهشت لسرعة وصول الخبر إلى ذويهم في بحمدون دهشت لسرعة اهتدائهم إلى إسم صديقي النباطي واختياره هو باللهات للتوسط لدي . وأدركت أن الشبكة الصهيونية ستتسع وتمتد ولن تتركني هادئاً لحظة واحدة ، لذلك أسرعت في الحال إلى الإتصال هاتفياً بالمدعي العام في صيدا فيكتسور عيسى ولم يكن مع الأسف بمن يشيرهم ذكسر اليهود والصهيونية ، لذلك لم آت على ذكر هذا الإسم ، بل أثرت في نفسه المنطق القانوني فقط فقلت له أننا في منطقة الحدود التي يكثر فيها تهريب الناس إلى الخارج ، وأن تحت يدي الآن قافلة كانت تحاول اجتياز الحدود تهريباً وإني رأيت أن أتشدد مع أفرادها فقررت محاكمتهم ومحاكمة أدلائهم وسائقي السيارات موقوفين فهل أنت موافق على ذلك ؟ . فقال نعم ما تصنع وضروري أن تتشدد في الموضوع .

سألته هذا السؤال وسمعت منه هذا الجواب وأنا أعلم علم اليقين بأنه بعد أيام سيكون في طليعة من يطالبني بالتساهل معهم! . .

ولم يحض يومان على توقيفهم حتى انهالت علي التدخلات من كل جانب وجاءتني الوساطات والبطاقات والرسائل من بيروت ممن لم يكن يخطر ببالي أن يتوسطوا في مثل هذه الأمور ، بل في غيرها من الأمور ، واشتد الضغط من كل ناحية .

وكنت في كل يوم أزداد علماً بمدى امتداد الأخطبوط الصهيوني ومدى أحكام أمره في كل ناحية .

وفي اليوم الخامس من توقيفهم صحّ ما توقعته فاتصل بي مدعي عمام صيدا هاتفياً وكلمني بشيء من الخجل طمالباً إليَّ التساهل وإطمالت سبيل الموقوفين بكفالة 1 . .

فأجبته بكل هدوء بأني لا أرى ذلك وسأحاكمهم موقوفين . . . ومضى يحومان آخران كان الضغط فيها لم ينقطع ، وإذا بالمدعي العام يعاود الإتصال بي مصراً على التساهل ، وهنا تركت هدوثي وتكلمت بكثير من الصخب وقلت له : ليس معنى اتصالي بك من قبل أني مقيد برأيك ، وقد أبديت رأيك أولاً ثم بدّلته ثانياً ، وأنا لست ملزماً بالعمل بالرأي الثاني .

فأجابني بكل صراحة : أن بيروت تضغط عليّ لأكلمك وأنا أفعـل بناء على ضغطها ، ولم أسأله عمّن يعني ببيروت ، بل قلت له : أنني غير مستعد للإصغاء لهذا الضغط ، وأقفلت سيّاعة الهاتف .

وبعد يومين كانت بيروت نفسها تتنازل فتكلمني : فلما نوديت إلى الهاتف حدست بأن الطالب هو بيروت ، وإذا بالمتكلم مدعي عام الاستثناف وقال بأنه يكلمني بلسان الرئيس الأول ألفرد ثابت .

واصطلاح الرئيس الأول كان يطلق على رئيس محكمة التمييز ، ولم يكن يومئذ ما اصطلح على تسميته بعد ذلك ( مجلس القضاء الأعلى) المؤلف من مجموعة قضاة كبار ، بل أن صلاحية هذا المجلس كانت كلها بيد من يسمى ( الرئيس الأول ) لذلك كان ذكر إسمه غيفاً ، لقوة سلطته وإتساع صلاحياته ، وكان اسمه أوقع في نفوس القضاة من إسم وزير العدلية أن وزير العدلية ليس بدائم في وزارته فهو يتبدل بتبدل الوازارت وما كان أكثر تبدلها في لبنان . أما الرئيس الأول فهو القابع الدائم فوق كرسيه . . .

وطال النقاش بيني وبدين مدعي عام الاستثناف ، ولم أتزحزح عن موقفي ، ثم قال : أن الرئيس يريد أن يكلمك بنفسه ، وبدا صوته أول الأمر هادئاً حيياً ، ولما لم ألن عاد مرتفعاً على شيء من الوقاحة ، فارتفع صوتي على صوته ولكن على شيء من التهذيب . ثم أقفل السهاعة .

وكنت قد حدست بما سيجري فدعوت ضابط الدرك ليكون الشاهد على المحادثة ، وذلك أنه كان للهاتف اليدوي يومذاك ساعتان يتكلم المتكلم من إحداهما ويسمع في وقت واحد ، ويضع الثانية على أذنه الأخرى ليكون الصوت أكثر وضوحاً ، فأعطيت الساعة الأخرى إلى الضابط فكان يسمع كل ما يقال ، ولما ارتفع صوتي على صوت الرئيس الأول هال الضابط هذا الارتفاع - وهو الموظف المتدرج في وظيفته من رتبة إلى رتبة ، والمعتاد على الإنصياع لرؤسائه - هاله أن يرتفع صوتي على صوت الرئيس فأخذ يشدّني من سترتي ويقول لي راجياً : طوّل بالك . . . طوّل بالك . . . طوّل الك . . .

ومنذ ذلك اليوم توقف سيل الضغوط ، ولم أعين جلسة للمحاكمة إلا بعد ورود السجلات العدلية التي كان علينا طلبها من بيروت ، فلها وصلت حددت موعد الجلسة ، وجاء يوم المحاكمة فكان يوماً مشهوداً في النباطية احتشد فيه الناس ليروا النتيجة بعد أن شاع أمر الضغوط ، كها حضر عدد من محامي بيروت وصيدا للدفاع ، وبما أسفت له حضور من كنت أعتقد أنهم لا يمكن أن يكونوا مدافعين عن الصهاينة . وكان قدمضي على ترقيف المدعى عليهم أكثر من شهر ، وكان هذا أكثر ما أستطيع فعله ، ثم أصدرت الحكم على كل واحد من الجميع بأقصى العقوبة وهو ثلاثة أشهر ومائة وخسين ليرة لبنانية . وكان بين الموقوفين فتى عراقي من آل شهاش وهي أسرة من أغنى أغنياء بغداد فلها سمع الحكم أخذ يبكي ، والله وحده يعلم كم تفعل الدموع في نفسي ، وكيف أضعف أمامها وأحنو على أصحابها مواسياً مشاركاً ، والله وحده يعلم أي قلب بين جنبي ، قلب ينعل للمهمومين وينفطر للموجعين . . . .

ولكن الدمع المترقرق هذه المرة من العيون الصهيونية كان لـه في نفسي أثر غير الأثر الذي عـزفته من قبـل ، ولأول مرة في حيـاتي أجد للدمـع مثل هــذا الشعــور اللطيف! . . مــاذا ؟! أتبــدلت إنســانيتي ؟! أتحجــرت عاطفتي ؟! أعدت رجلاً غير الرجل الأول الحسّّاس المرهف الحسّ ؟! .

أبعد أن كنت أبكي للدموع ، عدت أنا نفسي أثير الدموع! .

وتطلعت في حناياي ، وجلت في أعهاقي ، وتلفت في خساطري ، وحدقت في وجداني، فرأيت أني لا أزال ذاك الرجل العريق في إنسانيته، الرجل الذي يبكى للباكين 1 .

الرجل الذي لا يطيق احتمال الدمع في عيني إنسان ، بـل يحس وكأنـه شهب من نار تنصب على جوانحه 1 .

وأدركت للتو أن إنسانيتي وحدها هي التي جعلتني أستطيب الدمع هذا النهار! . وإنني وأنا أفجر الدموع في هذه العيون الصهيونية إنما أحاول أن أحبسها في عيون الألوف من العرب الـذين سيبكيهم هؤلاء الأوغاد على أرضهم وأهلهم .

وبججرد صدور الحكم استأنفه المحامون ، فكان علينا أن نرسل المحكومين موقوفين إلى صيدا ، وشاقني أن أتتبع أمرهم . وكان الفصل صيفاً ، ورئيس محكمة صيدا وأعضاؤها متفرقون في مصايفهم بسبب العطلة القضائية ، فواحد في بلدة سير الضنيّة في الشيال وواحد في بلدة روم في الجنوب ، وآخر في البترون ، ويسحر ساحر جمعوهم في نفس اليوم من أقصى الشيال إلى أقصى الجنوب ، فلما اجتمعوا نظروا في طلب إخلاء السبيل المقدم إليهم من المحكومين الموقوفين فقرروا بالإجماع إخلاء سبيلهم فانطلقوا أحراراً يعاودون محاولة الوصول إلى فلسطين ، وقد وصلوا إليها ولا شك مع من وصلها . . .

وهنا قررت أن أستقيل من القضاء .

وبينا أنا أتهيا لتقديم الإستقالة والملم أوراقي وأستجمع أموري صدر قرار بنقلي إلى محكمة زحلة فانتدبني رئيسها لأشغال محكمة راشيا ، ثم أرسلت استقالتي ولم أنتظر قبولها ، بل تركت العمل بمجرد إرسال الاستقالة .

وفي خلال ترددي على راشيا نظمت القصيدة التالية :

عسلى القنن الشسياء في الثلج نازح وفي التيم من عليا البقاع متيم وحط بسه في لجسة البعد والنوى على التيم تضويني الهموم فاغتدي وأسظر حولي لا حبيب أبشه لك الله ياقلبي أمضتك صابرا غرام وشوق واضطهاد وغربة

تنغساديسة أبكسار الأسى وتسراوح رمتسه براشيسا الخيطوب الفسوادح زمسان كما يهسوى اللئسام منسافسح وفي الصدرمن جمر الصبيابية لافيح هسواي ولا خسل بهسمي أصسارح سسوانسح هم في النسوى وبسوارح أصدخسر أصم هذه أم جسوانسح

فحالت جبال دونها وأباطح لعينيك شوق يا (هنيدة) فاضح على التيم أني عن ديسارك نازح إليك من الغيد الحسان سوانح إليك من الأنسام في الصبح نافح بحسنك بدر التم في الليل لائح بطيبك أعراف الخزامي فوائح ت طلعت أبغي من أحبساي نسظرة وأشرفت من شسم السرعسان فهسزني وأطللت في التيم البعيد فسراعني متى تسنح الغيد الحسسان استفزني وإن هبت الأنسسام صبحساً أثسارني وإن لاح بسدر الستم أهسفسولانه واستساف أعسارا لله واستساف الخسزامي لأنها

واعشق في الدوح السطيبور لأنها على كلروض من صباك مشابسه أبشك في التيم البعيد خواطري وأهموى على التيم البعيد لوعة الأسى تكاد بوادي التيم من لوعة الأسى وماكان وادي التيم في النفس زاهراً شعساب حباها الله خير محساس تطل على الوادي الثلوج نواصعاً تطل على الوادي الثلوج نواصعاً وتلمع في السفح الصخور كانها وقد عب المارع السهول نضيرة وقد عب المارع السهول نضيرة لقد كنت قبل اليوم بالحسن شاديا فهيهات أن تحلول عيني ساعة في التيم الجميل نفوسنا

بصوتك في الدوح الطيور صوادح وفي كل حسن من سناك ملامح وأشكوتباريح الحوى وأطارح المسك مع السركب المغذين رائح تغالب عني الدموع السوافح ليال بأوقار الحموم روازح ولكنه في النفس أسود كالح فتشرق في الوادي الذرى والبطائح دراري في سود السربي ومصابح وتعبق بالأطياب فيها الروائح ولكنني في التيم بالحسن نائح وتجمد عن وصف الجهال القرى ومسارح وتجمد عن وصف الجهال القرائح

#### إلىمصر

وكانت استقالتي في أواخر شهر شباط سنة ١٩٤٥ وكانت قد بلغت أخباري أصدقاء لي في العراق فدعوني إلى الحضور إلى بغداد، فأجبتهم ، ولكنني فضلت أن يكون ذلك في مفتتح السنة الدراسية . وكنت لم أزر مصر بعد فرأيت أن أقضي ما تبقى من شهور السنة حتى أواثل الصيف في مصر .

فسافرت من دمشق في القطار إلى حيفًا ، ومنها انتقلت إلى القـدس فيافا ، ثم إياباً إلى حيفا .

وفي تلك الرحلة أدركت حقيقة التغلغل الصهيوني في فلسطين ومقدار ما أعده اليهود من وسائل للإستيلاء عليها . كما أدركت الفوضى العربية في مقاومتهم ، والتنظيم في جهودهم وحياتهم ، فكان حزني عظيماً على قطعة من وطني استحكم فيها أمر هؤلاء الغرباء اللين ينذر وجودهم بشر مستطير . . .

واستأنفت السفر بالقطار من حيف إلى القاهرة فعبر بنا صحراء سيناء حتى انتهينا إلى قاهرة المعز الباذخة .

وفي الفاهرة آشرت العزلـة والاستمتاع بمعــالم المــدينــة ، والتغلغــل في الأوساط الشعبية المصرية وما فيها من ظرف وطرافة .

وكان أول الظرفاء صاحب الفندق الذي آواني لليلة واحدة ، وذلك أنني سألت قبل سفري صديقاً دمشقياً أقام فترة في مصر عن فندق أنزل به فأعطاني إسم ( فندق ريش ) .

فلما وصلته كان مظهره الخارجي لا بأس به ، ولكنني لما دخلته تبين لي عدم صلاحه ، ولما كنت متعباً بعد ليلة في القطار ، رأيت قضاء ليلة فيـه على أن أغادره في الصباح .

فطلبت من صاحبه إعطائي غرفة بسرير واحد ، فأجاب بـأن لا غرفة عنده بسرير واحـد . فقلت أنى أستأجـر السريرين معـاً ، فأبى ذلـك متعللاً بأنه إذا رفض قبول أحد زبائنه فسيذهب إلى فندق آخر يعتاد بعد ذلك عليه

فيفقد هو أحد زبائنه الدائمين . فاستسلمت لـلأمر الـواقع عـلى أمل أن لا يــأي أحد . ولكن لم أكــد أستلقي على الفــراش حتى فوجئت بقــادم لم يكد يغمض عينيه حتى اندفع بشخير رهيب فلم أنم طول الليل .

وفي الصباح عنفت صاحب الفنـدق على ذلـك وذهبت فحجزت غـرفة في فندق الكونتيننتال وعدت إلى فندق ريش لأخذ متاعي .

فسألني صاحب الفندق عن الفندق الـذي سأنتقــل إليه فــأخبرتــه بأنــه فندق الكونتينتال ، وسألته أليس هو أحسن من فندقك ؟ .

وهنا بدت النكتة المصرية ، فأجاب : الكنيف هنــاك أحسن من هنا . ثم قلت له : ثم لا يوجد هناك من يشخّر .

فقال : حتى لو كان يشخّر ، دا شخيره يبقى مزيكة .

وفي فندق الكونتينتال لاحظت أن أحد المولجين بالمصعد يبدو على عكس زملاته عابساً صامتاً لا يجامل الزبائن لا بإشارة ولا بكلمة .

فاستغربت أمره وخطر لي أن أستطلع أحواله ، فسألته يوماً أنت إسمك إيه ؟ فبدا الغضب على وجهه لهذا الفضول ، ولكنه لم يستطع إلا الإجابة ، فقال بنفور : محمد .

وفي صباح اليوم الثاني فاجأته قائلًا بكل رقة : صباح الخيريا محمد . فلان قليلًا ، وأجاب : صباح الخير . ولكن الغضب والنفور لم يفارقاه لحسبانه ذلك فضولًا مغيظاً .

ولاحظت أنه يحمل دائهاً في يده جريدة أو مجلة . وكانت جرائد الصباح تصلني دائهاً إلى الغرفة فحملتها معي. وفاجأته كها بالأمس قائلًا : صباح الخيريا محمد ، خذ هذه الجرائد واقرأها .

فلان كل اللين ، وأجاب : صباح الخير . شكراً . وشعـرت أن هذا الكلام صادر من أعـاق قلبه .

وفي الغد سبقني هو بقول : صباح الخير ، وأخذ الجراثد شاكراً .

ثم صرنـا صديقـين حميمين وتبـين لي أنه عـلى جانب كبـير من الذكـاء وخفة الروح والإطلاع .

وكانت نقمته وعبوسه بسبب ما يراه في الفندق الكبير من بـطر وكبريـاء واستعلاء وتأمّـر ، في حين أن نصيبـه من الفندق خــدمة البـطرين المتكبرين المستعلين المتأمرين .

وكانت الحرب العالمية الثانية في أيامها الأخيرة ، وكان رئيس الوزارة المصري في ذلك الوقت أحمد ماهر . وكان محمد هذا يكرهه كرهاً شديداً . وفي يوم من الأيام أعلنت مصر الحرب على ألمانيا أسوة بغيرها من الدول التي أخذت تتسابق لإعلان الحرب لكي يكون لها مكان في مؤتمر السلم القادم .

فاغتاظ محمد غيظاً شديداً من إعلان الحرب على المانيا ، فسألت ولماذا هذا الغيظـ؟ .

فأجابني بهذا الجواب الحكيم الراثع

ده لا حرب دين محلا حرب وطن ع اللي يموينا فيها يجوب خطيس ـ

وفي المساء اغتيل أحمـد ماهـر ، فسألت محمـداً عن الأخبـار فـاختصر الموقف بهاتين الكلمتين: اتلخبطت خالص.

وقد كانت له تعليقات على نزلاء الفندق وتحركاتهم هي غاية في الطرافة

فمن ذلك أني كنت أجلس غـير بعيــد عن المصعـد ، فخــرجت من المصعد الهابط ثلاث سيدات تجر كل منهن وراءها كلباً بمقـود ، فأيقنت أنــه لا بد لمحمد من تعليق على هذا المشهد . فسألته : إزَّاي الحال يا محمد ؟ .

ولا مؤاخلة من سيادتـك ، زيّ ما انت شـايف ، نطلِّع كـلاب وننزِّل كلاب ( بتشديد اللام في نطلّع ، والزاء في ننزّل ) .

وفي القاهرة نظمت القصيدة التالية:

أصورتهاأين الحبيبة والهوى أصمورتهما أين العشمايسا زواهمرأ وأين عسلى الشبّساك بجسلى جمسالحسا غداة تثني في الرحاب طروبة وتسرنسوب عيسنيه هساإلي صبهاب أصورتها أين الخسائسل غضة وأين على الروضات مطلع سربهم أصورتها لم يبق غير تسسور لـقــد أطبـق الهم المــبرح وانــطوى أراك فتهتساجسين كسامن لسوعتي وانطرعينيهاعليك هموامدأ أصورتهاماكنت نباقعية الحشيا فأين كملألاء الصباح جبينها وأين من النائى البعيد خدودها وأين كمخضل الورودشفاهها لقدكنت اشكوالوجدوهي قريبة وكمانت عملي قسرب المزار مسروعة هنيدة ! . . أن تأسى على فإنني وأن تحسمسلي حسم السفسراق فسإنها يسراوغني المدهسر اللثيم لعلهما عدمناعلى الدهر الكرام فسابه يوارون بالترحيب كمامن غدرهم تضييع للديهم كسل نفس عسزيسزة

وأيسن ليسالي السدل والسبسسيات وأين تسلاقيسنساعيلى الشرفسات ومشرقها الوضاء في الغرفات وتخستسال في أتسرابهسا الخسفسرات فستكسرمسن لحسظي ومسن نسيظراتي وأين سنا الأحباب في الربوات ومسراهم السزاهي إلى الحسرجسات لفتنة عينيها وللوجنات فؤادي عملى الأشجسان والحسرات وتــذكـين من وجــدي ومن لهفــاي وعهدي بهسابسالحب مؤتلفسات إذا ثسارت الأشسواق مضسطرمسات وأيسن شمذا أعمرافهما المعمطرات وأين الثنسايسا الغسر مبتسسات تسروي غليسل القلب بسالقبسلات فكيف أداوى السوجد في غسربساتي فكيف وقد صرنسامع ألشتسات فقسدت بسادواء السزمسان أسساتي تقضى عملى الهم السطويسل حيساتي تلين ، ولكن لن تلين قناي سوىمعشر غلف القلوب جفاة ويخفون لؤم النفس يسالبسسات ويشقى بهم في النساس خسير ابساة

فهل كنت بعدي بالغدير ملمة وهل نعمت منك الرياض بنظرة

ذكرتك في (النيل) البعيد فلم يطب

وشمارفت أزهمار المربى فتجهمت

وطالعت في السهل النخيل فهاحلا

لأنت على الصبح الجميسل جمالمه

إذا الفتيات الهيف رنحها الحوى

وإن غرد الشادي اقض مضاجعي

على (النيل) ليلي ساهراً وغداتي بعيني أزهار السربي النضرات لبعدك عنى منيظر النخيلات وأنست سنسا الأصسال والغسدوات لويت عناني عن هوى الفتيات وأذكى صباباتي وهاج شكاتي وهل جزت بالوادي وبالشجرات وطالعتها بالبشر والبسات

القاهرة آذارسنة ١٩٤٥

## إلى العراق مرة ثانية

وقبيل ابتداء السنة الدراسية سافرت إلى بغداد .

كانت أسر عراقية محافظة تتجنب إرسال بناتها إلى التعليم العالي المختلط ، فتقرر إنشاء فرع لهذا التعليم يقتصر القبسول فيه عسلى الطالبسات فقط، وأطلق عليه اسم معهد الملكة عالية واخترت لأكون أستاذاً في هــذا الفرع . فكان عهدي الشاني في العراق

# من ذكريات معهد الملكة عالية

من ذكريات معهد الملكة عالية المظاهرة الرائعة التي قمام بها طمالباته عندما بدت بوادر تقسيم فلسطين سنة ١٩٤٧ وشاركهن فيها طالبات الثانوية القريبة من المعهد . فقد تجمع الطالبات في باحة المعهد وعزمن على القيام بالمظاهرة وأصررن على أن أكبون معهنٌ ، ولخشيتي أن ينبدس في المظاهرة بعض المندسّين فيفسدون غايتها لم أجب طلب الـطالبات ، ولكنهن أصررن على أن أكون معهن كل الإصرار وكانت حماستهنَّ فوق أن تقساوم ، فقلت لهنّ سأسير معكنٌ ، ولكني في هذه الحال سأكون المسؤول عن كمل ما يجري في المظاهرة ، ولا أحسب أن فيكنَّ من ترضى بـالإساءة إليٌّ ، لـذلك سنحدد الشعارات فلا تتعدى فلسطين وقضيتها ، ونحدد طرق السير فلا تتعمدى شارع السرشيد وما إليه ثم الموصول إلى دور السفارات التي أيدت العـرب في هيئـة الأمم المتحـدة ورفضت التقسيم . فكــان صــوتهنّ واحــداً بالموافقة ، وقلت سأسير أنا في أول المظاهرة فحيث اتجهت تتجه المظاهرة ، على أن يكون السير في صفوف منظّمة . وهكذا كان .

وكنت بـين الحين والآخـر أترك المقـدمـة وأرجـع إلى الــوراء لمــلاحــظة الهتافات ، فإذا ما توجست منه قـد وقع ، إذ سمعت صـوتاً يصرخ : مــاذا تريدون ؟ فتجيبه بضعة أصوات : الحرية والخبز .

فأسرعت نحو صاحبة الصوت وبمجرد وصولي إليها كان صوتها قد انطلق : ماذا تريدون ؟ وكنت قد صرت وراءها تماماً ، فاهويت بكفّي على رقبتها صائحاً : نريد أن تخرسي .

وإذا بها تراني فخجلت وانطوت على نفسها .

وكان من السفارات الغيروصلنا إليها: السفاوة التركية ، إلى توكيا مُومِدَاكُ أَيْدَتِ الْعَبَرُبِ فِي يُدَيِّضُ التَّقْسِيمِ ، ولمَنْ أَيْسَى حَـالْمُنكُرُ البطأ أَيْمَانِكُ للتركيات المنتميات إلى محافظة كركمنوك أخام العمفعارة التركية عندمما وقعت

تلفت استجلي جمال أحميتي في عمل البعد فم ارتدب أسى لفتماتي . إلى مسع الأرواح والسسسات والمحهم في السفيح والسلروات وددت لوأن الصبح يحمل عرفهم وإن حسكن الثواذي الخلسال على تحسنهم

عيونهن عليها وهتافاتهن العالية باللغة الـتركية بمجـرد أن رأين العلم التركمي

وطلبت إلى إحداهن أن تخطب باللغة التركية بإسمنا شاكرة تركيا وأن تطلب إلى السفير رفع هذا الشكر إلى حكومته ، ففعلت .

ومن وحي تلك المظاهرة وشدة تأثري بها كانت القصيدة التالية :

ردد على حديثهنه يا من يسائيل كيف هنه لما مسسين غواضها مستسوثسسات لا تسلين أكسرم بهنّ وقد نفسرن فسوائسراً همجن الحماسة فالمتسطت ومشت رجال للنزال إيسه فسلسطين السسهيدة وشمهمدت في سموح الكمرامسة يسدعسون لسلحسرب السعسوان ويسترن بأس الشائرين إيمه فالسطين الشهاياة يسبكين لاجيزعا ولكن فسيلذن بالمدمع المغريس قري عيدونسا إنهن السوائسيات إلى السطبى هن الحسائم يبعث الشجو فإذا غضبن فهن لبوات

وأعبد ليسميعي ذكبرهيشه

أوما رأيت جموعهمه يذكى العزائم مشيهنه على الخلطوب قلناتهنه بهسنسه أكسرم منا النفوس المستكنه يشيرها إنشادهنه لوسمعت هتافهنه نسداءهسنسه والإبساء رجالحنه ولسلفستسوح إلى النضال ببأسهنه لو شهدت دموعهنه يهتاجهنه الأسي يبرد غبرب همبومنهبنية بنبات ينعسرب انهنبه الشائرات إلى الأعسنة الكسمين هسديلهسنه يسمسن



في معهد الملكة حالية

هــنّ الحــراثــر مــثــل مــاء وكسها ينضسوع المسسك طيبسأ همن الكمراثم حمي في يسوم قد أنجبوهم للعلى إني سأذكر ما حييت ومسعساهداً قسد زانها هيهات تنسيني الليالي

المنزن طمهرأ خلقهنه في المحامل ذكرهنه النفخار كسرامهنه فازدانت العليا بهنه على الزمان جهادهنه آدابين وعلمهنه المنسيات دروسهنه

ومن تلك الذكريات أن طالبتين من طالبات مدية الموصل تخرجتا من المعهد وذهبتنا إلى مدينتهما على أمل التعيين في التدريس ، وكانتا من الأواثل المتفوقات ، فإذا بها تصطدمان بما يصطدم به كل الناس في البلاد العربية - وربما في غيرها ـ بالوساطات النافلة التي هي أكثر فعادٌ من التفوق والتقـدم ، فتعينت رفيقاتهـما المتأخـرات عنهما كــل واحدة منهنّ في بلدتهـما ، وعرض عليهما التعيين في أماكن نائية .

وإذا بي أفاجأ بوصول الرسالـة الآتية إليُّ . وأني لأذكـرهما بحـروفها لمـا تدل كل جملة فيها على أسلوب معين ومعنى معين :

حضرة الفاضل أستاذنا السيد حسن الأمين الأكرم ،

بعد التحية والسلام والسؤال عن صحتك وأحوالك متمنين لك حياة طيبة تحف بالنعيم والرفاه ،

إننا خريجات معهد الملكة عالية لهذا العام . لقد ضاقت بنا الأحوال وانسدت أمامنا الأبواب من جهة تعييننا ، وقد لاقينا من الصعوبات أشدها في هذه المدة ، فلجأنا إلى حضرتك الفاضلة لتسعفنا بهذه القضية وتمد يد المساعدة إلينًا . والواقع الذي شجعنًا على إرسال كتابنيًا هذا هيو سمو أخلاقك وصفاء قلبك وحنانك لأخوي تجاهنا .

وها نحن لا نزال رهن الدارغير ملتحقتين بمدرسة ما. مع العلم أننا المتقدمات ، ومن حق المتقدمات التقدم ولا سيها الثانية والثالثة ، مع العلم أن معظم المتخرجات اللواتي معنا قد عينٌ بمراكز ألويتهن . أمِنَ العدالة أيها الأستاذ أن تتعينُ المتأخرات وتؤخر المتقدمات؟ .

أين العدالة وأين نجدها ؟

1927/17/9

عندما نراجع الـدوائر المختصـة يقدمـون لنا قضـائين واقعـين في أقضى الحدود العراقية قرب الحدود الإيرانية والتركية . أهذا هو جزاء المتقدمات ؟

أمثال . . . ( وهنا تذكران أسهاء بعض الطالبات المتأخـرات ) قد عـين في مركز لواء كركوك منذ شهرين . أما نحن فيعدوننا من يــوم إلى يوم . ولم نحصل على فائدة من هذا الإنتظار ، واتضح لنا أخيراً أن وعدهم فالشل وأصبح لا أمل للتعيين عندنا .

فمنرجو من أستاذنا الفاضل أن يسعفنا وينجدنـا في هذا المـوقف الحرج ويسعى لتعييننا في مدارس مدينتنا ( الموصل ) أسوة ببقية رفيقـاتنا ، وجــزاء لانتظارنا وتفوّقنا ولك منّا جزيل الشكر وفائق الإحترام .

طالبتاك المخلصتان لطفية مجيد لاوند فاطمة أحمد سلطان

لقد رأيت في هذه الـرسالـة ضرباً من الـوفاء لا تكليفـاً بمهمة متعبـة ، لذلك تقبلتها بكل ترحيب وعزمت على إنجاد الفتاتين مهــا كلفني ذلك من جهد ومراجعة ، بل وتوسل .

لقد كان شيئاً طبيعياً أن ترسل مثل هذه الـرسالـة إلى أستاذ عـراقي في المعهد ، فالطالبتان عـراقيتان ، والأستـاذ العراقي أولى بـأن يُستنجد بـه في هذا الإهتضام . . .

أما أن تستنجد السطالبتان العسراقيتان الموصليتان بــأستــاذهنّ اللبنــاني لإنقاذهما من مأزقهما فهو غير الطبيعي وغير المنتظر .

ولكن هـذا ما وقـع! . . لقد كـان الوفـاء وحـده ، الـوفـاء العـراقي الأصيل هو الدافع لذلك .

إنني نشرت الرسالة بنصها ، مع ما فيها من ثناء علي ، وهذا محجوج عندي ، محجوج أن ينشر الإنسان بنفسه الثناء على نفسه ، وقد يسرى القارىء في الكلام الآي شيئاً من الثناء على النفس وهو أشد مجاجة عندي . ولكني متحمل لهذه المجاجة لأنها ستوصلني إلى ذكر ما أكبره من الوفاء العراقي .

لقد تذكرت هاتان الطالبتان وهما في محنتهما ما كانت تلقاه الطالبات مني من الرعاية لأمورهن والعناية بشؤونهن ، فكانت رسالتهما إعلانـاً لذلـك ، وكان تكليفي دليلًا على أنهما تحفظان لي ذلك .

ومن هنـا قلت أني فهمت الـرسـالـة وفـاءًا لا إشغـالًا لي بمـا ينبغي أن يشغل به غيري .

فانطلقت متصلاً بكل من له تأثير من أصدق ائي ، فكانوا يستغربون اهتهامي بطالبتين موصليتين هذا الاهتهام الشديد ، بل أن نافذاً عراقباً في وزارة المعارف لم يتردد بأن يتكلم بما يدل على أن من الفضول أن يهتم أستاذ لبناني بطالبتين عراقيتين .

ولم يكن الأمر سهلا ومضى الـوقت ولم نصـل إلى النتيجـة ، ولم أجب الطالبتين على رسالتهما لأني أردت أن يكون الجواب مقروناً بالنجاح .

ولم تحسب المطالبتان عدم إجابتي لهن إهمالاً مني ، ولا خطر لهما أن طول المدة ناتج عن عدم العناية بأمرهما . لذلك أرسلتارسالة أخرى كلها أمل واستحثاث .

ولما تحقق ما نريده كتبت لهما جواباً وقلت لهما لن يـطول الأمر أكــثر من يومين أو ثلاثة حتى يصلهما أمر تعيينهما .

وكانت إحداهما : لطفية غير قوية في النحو ، وكان يربكها التميينز بين (لا) النافية للجنس و (لا) النافية للوحدة . فلم أزل بها في الـدرس حتى استقام الأمر لها ، لذلك ختمت كتابي متسائلًا ممازحاً: كيف حال لطفية الآن مع (لا) ؟ .

فجاءن منهها جواب تقولان فيه :

لقد تحقق رجاؤنا بفضل مساعيك فشكراً لك على عنايتك بأمـرنا وألف شكر . ابتدأنا بمباشرة العمل يوم ٣١/ ١٢ / ٤٦ .

ثم تسترسلان في ثناء طويل ، وأخيراً تختتمان رسالتهما قائلتين : إن

لطفية لا تزال تتذكر ( لا ) النافية للجنس و ( لا ) النافية للوحدة والفرق بينها وهاك أمثلة على ذلك :

لا النافية للجنس: لا خير في علم لا ينتفع به.

لا النافية للوحدة : لا رجل في البيت بل رجلان .

ومن تلك الذكريات أن المتخرجات كن يطلبن إلي أن أسجل لهن كلمة تبقى ذكرى لعهد الدراسة ، كما كان بعض من لم يتخرجن يطلبن مشل ذلك . فما سجلته للمتخرجات هذه الكلمة :

« لطفية المفتي من الطالبات اللواتي أذكرهن بكل خير لما تجلى لي فيها من الروح الأدبية الصحيحة ، فقد لفت نظري لأول مرة عندما كلفتها مع رفيقاتها وكن في الصف الأول أن يصفن سفرهن وعودهن في عطلة العيد ، فكتبت عن ذلك قطعة جميلة. ولم أكن أحسب أن فيها موهبة شعرية حتى فاجأتنى في أواخر هذا العام بشعر فيه كل مزايا الشعر الصحيح .

على أن لطفية تجمع في شخصها المتناقضات ، فهي تنثر وتنظم ، ولكن بينها وبين سيبويه وقبواعد سيبويه عداء مستحكماً فهي لا تبالي أن ترفع المنصوب وتنصب المرفوع ، وهي بقدر ما تتذوق الأدب وتهضمه ، لا تتذوق النحو ولا تهضمه ! . . .

وإذا ما تذكرت دائهاً نثرها العذب وشعرها الحسن ، فإني إلى جانب ذلك سأتذكر دائهاً أجوبتها النحوية الطريفة التي لا تربطها بالنحو رابطة ولا تجمعها بسه صلة ! . . وسأذكسر دائسها أيام الصف الشاني ( الفرع الإنكليزي ) ، صف لطفية وزميلاتها ، وما كان في ذلك الصف من نُحلق كريم وأدب رفيع وكسل متواصل . . . » ا ه . .

ومما سجلته لغير المتخرجات هذه الكلمة :

« تصرمت الأعوام وتوالت الأيام ، وها هي السنة الشائدة في معهد الملكة عالية آخذة بالإنسلاخ ، وعيًا قريب تنقضي السنة الرابعة فينتشر هذا الجيل الكريم من الفتيات بعد أن يكون قد عبّ من موارد العلم ما عبّ ، وغداً لا يبقى من كل هذه السنوات إلا أطياف تتراءى من وراء الزمن ، فأية أحاسيس يمكن أن تلتمع في الذهن لمن قدر له أن يقف من هذا الجيل الصاعد موقف المعلم ؟ .

غداً عندما نعود فنضرب في آفاق الأرض وقد أصبح لكل منًا وجهة هو موليها ، غداً عندما يفصلنا عن تلميذاتنا ما لا يحصى من الأبعاد والأزمان، غداً سنتذكر أنه كان لنا في سالف الأيام تلميذات جمعن إلى رصانة الخلق رجاحة العقل ، وضممن إلى التهذيب العلم الجم ، وسنذكر أنه كان لنا بعض اليد في إعدادهن لمستقبلهن العتيد ، غداً ستكون هذه الذكرى من أحب الذكريات إلى خواطرنا .

وإذا كنت لن أنسى أيام العراق ما حيبت فإنني لن أنسى على الأخص اليام معهد الملكة عالية ، ولن أنسى أن فتياته اللواتي ملأن نفسي ثقة بمستقبل الفتاة العربية وأفعمن جوانحي إعتزازاً بها وإكباراً لها . وقد كانت نجلاء الخطيب في العليعة .

وإذا كان لي ما أحثها عليه فهو أن لا تهمل موهبتها الأدبية وأن تعمل على استكمال قريحتها النثرية والشعرية .

ولا عجب أن تجيد وهي سليلة بيت طلع منه الشعر والأدب » ا هـ . آخر الذكريات

قبل يومين من تاريخ كتابة هذه الذكريات كانت آخر ذكرياتي في معهد الملكة عالية ، وعندما أقول من يومين ، فليس معنى ذلك أن تاريخ هذه الذكرى يعود إلى ما قبل يومين ، بل أن تاريخها يعود إلى سنين بعيدة ، فكم قد مضى من سنين على تركي معهد الملكة عالية ، وكم تقلبت بي الأحوال بعد مغادرتي العراق . ومع ذلك فإن هذه الذكرى تعود إلى ما قبل يومين :

في مطلع السنة الدراسية الثانية في معهد الملكة عالية كان عددطالبات الانتساب إلى المعهد أكثر مما يستطيع المعهد استيعابه في الصف الأول ، لذلك تقرر تأليف لجنة تتولى غربلة طالبات الانتساب من حاملات شهادة الدراسة الثانوية .

وتألفت اللجنة من ثلاثة أساتذة عراقي ومصري ولبناني هو أنا مع وجود عميدة المعهد .

وعهد إليَّ بسكرتيرية اللجنة فكان بيدي السجل الذي نكتب فيه أسهاء المقبولات . وكانت طريقتنا في الغربلة أن نطرح أسئلة عامة على الطالبة نختبر بها شخصيتها وذكاءها وعمق ثقافتها وإطلاعها العام إلى أمثال ذلك .

ودخلت إحدى الطالبت فسألناها عن اسمها فقالت : م . س . ع ، ولا أريد هنا أن أصرح باسمها إذ لعلها تطّلع صدفة على ما أكتبه هنا وأنا لاأريدان تعرف حقيقة ما جرى بشانها، ولا بدلي من أن أقول أنها لم تكن على شيء من الجمال ، فطرحنا عليها ما شئنا من الأسئلة فإذا بها تجيب أعلى إجابة ، وإذا بها كذلك تتوقد ذكاء ، وبرزت شخصيها القوية منذ ساعة دخولها .

ولما كان في اسمها الذي ذكرته حرف (س) إذ أن إسم أبيها سلمان فقد ظهر أنها لا تستطيع أن تنطق (السين) نطقاً صحيحاً، بل تلفظها وكأنها (ثاء).

ولما خرجت أخذت القلم لأسجل اسمها بين المقبولات بعد أن أدّت ما طلب إليها أداؤه أحسن أداء ، لاعتقادي أنها ستكون مقبولة بالإجماع ، إذ كانت طريقتنا أن نقرر القبول أو الرفض بأكثرية الأصوات ، وكانت العميدة تفضل عدم الإشتراك بالتصويت وتترك لنا نحن الثلاثة أن نقرر ما نشاء ، وحتى هذه اللحظة لم تختلف آراؤنا فكانت قراراتنا بالإجماع .

ولما أخذت القلم استعداداً لتسجيل إسمها اعترض الأستاذ العراقي بشدة ، وقال أن فيها عيباً بمنع قبولها وذلك أنها لا تحسن النطق بالسين نطقاً صحيحاً ، وهي ستغدو في المستقبل مدرسة في التدريس الثانوي وعيبها هذا سيقلل من احترام الطالبات لها فيجب رفضها .

وانضم الأستاذ المصري إلى الأستاذ العراقي لا لشيء إلا لأنه في رأيه الأقموى فهو ابن البلد وأنا الغريب عن البلد، فتأييده للعراقي أضمن لمصلحته.

واصررت أنا يهل قبيولها وقلت لهمل؛ لِقبد أَمَّت مِنا بطلب منهيا تَاهِيتُهُ أحسن أداء ، فيا ذنبها إذا كان الله قد خلق في لسبانها جذا إليميت المرتجم إن إ

تتركان مستقبلها وأنتم ترون أنها غير مقبولة للزواج على الأرجح ، أترميـانها في الشارع وهي الذكية المثقفة أحسن ثقافة ؟ .

وقلت لها عن عيبها: أن كفاءتها ستغطي هذا العيب ، وقد كان في لسان أحد أستاذتنا في الجامعة عيب أشد من هذا العيب ، ذلك أنه وهو مسترسل. في الكلام يصاب فجأة بما نسميه نحن (الوأوأة) إذ يعجز عن النطق وتظل شفتاه تتحركان بتصويت (وأ، وأ، وأ، وأ) ، ويستمر ذلك لحظات وأحياناً دقائق . ولكن كفاءته كانت فوق أن يؤثر عليها هذا الضعف وأقوى من أن تقلل من احترامه في نفوسنا .

فلم يلتفتا لذلك وأصرا وأصررت ، وأكملنا عملنا وخرجنا ، وخرجا هما ، وهما يعتقدان بأن الأمر قد انتهى وأنها رفضت بأغلبية الأصوات ، وخرجت أنا وأنا مصمم على قبولها بالرغم من كل شيء ، إذ أن رفضها كان جريمة أعظم من أن يتحملها ضميري ، وكنت مستعداً للإستقالة من عملي في التدريس إذا كان لا بد من رفضها لأنني لا أقوى أبداً على أن أكتب بيدي قرار رفضها ، وصممت على تحمل مسؤولية قبولها ولو أدى الأمر إلى إغضاب العميدة . وكانت الوسيلة إلى ذلك هي أن أضع إسمها مع المقبولات وأتخذ في الحال إجراءات إعلان أسهاء المقبولات مما يجعل الجميع أمام الأمر الواقع الذي لا يستطيع أحد نقضه .

فأول ما فعلته أن طلبت إلى أحد الفراشين أن يعلق القائمة على باب المعهد كما هي العادة ، ثم أرسلت نسخاً عنها إلى الصحف وإلى الإذاعة .

وفي المساء كان المذياع يذيع أسماء المقبولات وفيهن (م. س. ع)، وفي الصباح كانت الصحف تنشر أسماءهنّ وفيهنّ اسمها .

ولكن ذلك لم يلفت الأستاذ العراقي فلم يسمع الإذاعة ولا قرأ الصحف ، وإنما استرعى انتباهه في الصباح رؤية القائمة معلقة على الباب فقرأها فإذا بالإسم الذي أصر على رفض قبول صاحبته موجود بين الأسماء فدخل صائحاً معربداً قائلاً بأن هذه فوضى وعدم احترام للنظام ، ومثل هذا الكلام ، وكنت أنا أسمع صياحه مرتاح الضمير قرير العين .

وكل ما كنت أحاذره هو غضب العميدة وما يجره من مشاكسل ومتاعب ، ولكن تبين أن العميدة كانت في قرارة نفسها راضية عما فعلته بعد أن شهدت بنفسها كفاء (م. س.ع) لذلك سكتت ولم تعلن الرضا ولا أظهرت الغضب . وفي نهاية العام الدراسي وإعلان نتائج الامتحان كانت (م. س.ع) الأولى بين جميع الطالبات في مختلف فروع الدراسة .

ومضت الأيـام وكرَّت الأعـوام ونسيت أسهاء جميـع الطالبـات وغـابت صورهن عن ذهني ، إلا إسها واحداً هو (م. س.ع) وإلا صورة واحدة هي صورتها وهي تستمع إلى محاضراتي في الدروس بإصغاء واستيعاب.

يوم عِزين على تغلد العراق عتبت في الصيحف الما العراق على العراق على العراق العر

منذ أربع سنوات عندما تناءت عن عيني مشاهد الشام وغابت معالم السهول والجبال واحتوتني الصحراء بوحشها تلفُّت إلى الوراء منشداً :

فقلت لقلبي حين خف بما الهوى وكسادمين السوجسد الممض يسطير فكيف إذامرت عليك شهور فسهدا ولماتمض لسلسين لسيسلة وأصبيح أعلام الأحبية دونها من الأرض غول نازح ومسير

ورحت أمعن في القفر الأجرد واجمـاً مكروبـاً ، وطفقت أمشي في البيد ساهماً مـطرقاً أفكـر فيها أنــا مقدم عليــه من عمل جــديد ونــأي مديــد حتى طلعت ( الـرطبة ) بـأضوائهـا المتلألئـة فكانت ابتسـامة الصحـراء القطوب وضحكة الأمل الخـابي بل كـانت بادرة الخـير في هذا السفـر المضني . وقد أشرقت نفسي لإشراق الرطبة فحسبتــه إشراق الراحــة بعد العنـــاء والنور بعــد الظلام ولم أدرِ أنه إشراق عهد من أعذب عهود حياتي وتـألق زمن من أحلى أزمان عيشي حتى بدت نخلات (الرمادي) وتلألأت صفحة (الفرات) وأطل سواد ( الفلوجـة ) ولمعت مآذن ( الكـاظمية ) وظهـرت معاهــد بغداد ومساجت غوارب دجلة وزخمر شمارع المرشيمد فكمانت حيماتي العمراقيمة التي ينطوي الزمن ولا تنطوي من ذهني وتنمحي الأيام ولا تنمحي من خاطري ويتلاشى العيش ولا تتلاشى من ضميري! .

أربعـة أعوام في العـراق نزلت فيهـا بغداد والحلة وجبت فيهـا كربــلاء والنجف والكموفة وعفك والمديموانية والناصرية ورحلت إلى البصرة وأبي الخصيب والقرنة والفاو وشاهدت الرافدين من ملتقاهما حتى مصبهها وتنقلت في الغراف وحواضره ونزلت بعقوبة وكركوك وأربيل والسليهانية والموصل بل تغلغلت في صميم الأريـاف والقـرى فبت في العنبكيـة ووصلت إلى شفــاثــا

أربعة أعوام في العراق توالت على فكانت أزهر صفحة في دهري وأنضر صورة في ذهني وأجمل مشهـد في نفسي وعندمـا آذنت هـذه السنـون بالزوال ومىالت إلى الانطواء وعنــدما ختمت حيــاتي العراقيــة ومشيت أعاود قبطع الصحراء آيباً كما عباودته ذاهباً .. إذا بي وقيد (تنباولت عن عيني مشباهيد العراق وغابت معالم السهول والجبال واحتوتني الصحراء بوحشتها ) أتلفت إلى الوراء منشداً:

> ولوقال لي الغادون ما أنت مشته أتسطلب ياقلبي العسراق من الحمى ترى اليوم في بغداد أنديسة الحوى

غداة جزعنا الرمل قلت أعود ليهنسك من مسرمي عليسك بعيسد لحسا مبسدىء من بعسدنسا ومعسسد

وإذا بي بعد أربع سنين عند تـركى ( الرمـادي ) وتخليفي وراثي سواد الفرات أقف نفس الموقف الأليم الذي وقفته عند تركي ( ضمير) وتخليفي وراثى خضرة الغوطة وإذا بالحنين اللذي ملك على تفسى وأنا أفري الصحراء قاصداً العراق يملك على نفسى وأنا أفري الصحراء عائداً من العراق وإذا بـالشوق الـذي أضناني وأنــا أهـجر الشــام وأؤم العــراق يضنيني وأنــا أهـجــر العراق وأوم الشام وإذا بي لا أكاد أدري أين هو ترابي أفي قمم ( قاسيـون ) وذروات لبنان وسهول الغوطة أم هو في قمم (حمرين) وسهول ( الـرافـدين ) وإذا بي لا أكـاد أعلم أين هم أهـلي وصحبي أعـلى ضفـاف الليطاني وبردى والحجير أم على ضفاف الفراتين وديالي والغراف ، فإذا ما حنَّ النـاس إلى أرضهم وأهلهم جننت إلى أرضين وأهلين وإذا مـا اشتاقـوا

بلادهم وقومهم اشتقت بلادين وقومين .

لقد غابت بغداد عن عيني ولكن بغداد لا تغيب عن نفسي فلا أزال أرى دجلة متدفقاً بـين الريـاض والمروج ولا أزال أبصر نخيلهــا متهايــلاً مع النسائم والأرواح ولا تزال صورها الحلوة تتعاقب في خاطري غضة طرية

ولقد انطوى العراق عن ناظري ولكن العراق لا ينطوي من ذهني فلا أزال أشاهده ناضر الصفحة زاهر الجبين ولا أزال أتسطلع إلى الرافدين يشقان أديمه الأخضر ولا أزال أطل على ضفافهما الكاسية العامرة فأرى الدوح الفارد والأيك الدائح وأنظر جموع الفتيان وصفوف الشيوخ والكهول .

لقد بعد العراق عن بصري ولكن العراق لن يبعد عن قلبي .

# وداع العراق شعراً

ثم نشرت القصيدة التالية:

إن عهدتك في النوى متجلدا أرق الدمدوع فلست أول شاعر لمن السدموع تصونها إن لم تسكن ودع شـــذا بــخــداد ودع دجــلة لن تبصر النخل النضيرولن تسرى هفت النواظر للعراق فلم تبن نأت الرصافة واختفت أعلامها بغداد غابت وانطوى نخل الربى هيهات بعداليوم وجدك ينقضي تلك الضفاف وكم مرحت بطلها النخسل كالسوسنان أسبسل جفنه والسورد كسالجسذلان يسسم ثغسره والسظل كسالهسيسان مسد ذراعسه قل للأحبة والديار بعيدة الصبح يعلم كم هفوت مروعاً هــذا الفؤاد الستهام بحبكم بيني وبينكم القفار قصية ما زلتم أدنا إلى ولم ترل تلك الشواطىء مانسيت عهودها يسانخىل مساأبهاك عنسدي منظرا سأطل أرسل في هواك قصائدي مساظل بالنخل النضيرمتيها

هيهات هذا اليوم أن تتجلدا يبكى الأحبة والديار توجدا لفراقهم ولن تجود بهاغدا والألمعية والبسالة والندى في الجيزرتين سناءها المتوقدا خضر الضفاف ولا النخيل بها بدا والكسرخ عن عيني أوغسل مبعسدا والشمل شمل الأوفياء تبددا هيهات شروقك أن يلين ويردا شغفا وكم حن الفؤاد وكم شدا والنهركالسكران هاج معربدا والطيركال ولهان يهتف منشدا شوقاً وعاوده الحسيا فترددا هيهات قلبي بعدكم أن يسعدا والليل يدري كم سهرت مسهدا هيهات يخمد حبه إلا الردى ماأطول المسرى علي وأبعدا أيامكم أهنالدي وأرغدا تلك الخمائل ماجحدت لهايدا ياماء دجلة ماأللك موردا سأظل بسالحب السوفي مغسردا سيظل قلبي في الهوى متبغددا

# نخيل العراق

ثم القصيدة التالية:

حي النخيسل سهسولسة وهضسابسا وامسلاً من الحسن البهي نسواظسرا تهسواه في نسور الخسميسلة وادعسا ظسلاعلى السوجنات رف ومنهسلا

والشاطئين مضاربا وقبابا ظماى إلى الحسن البهي سغابسا وعملى العبساب مسواشبسا غسلابسا وعيلى الشفياه الحيالميات سرابيا

هذا النخيل وما أدركسرت عهوده كم قد وقفت عليه أتلوجسنه يسوحي الحياة جمالها وجملالها يعلوهملي هموج السريساح وينتخي ويسترق عساطفسة ويعسذب مبسسها ودنا فكان على البسيطة روضة ولكم نسزلناه فكان عملى الأسى هــذا النخيل تباركت عـذباتـه تسموعلى هام الفضاء غداثرا وتميس في كف النسيم عرائسا يانخل طبت على السهول مناظرا وفتنتني فإلى ظللالك يستمي ومسلأت نفسي في الحيساة بشساشسة أهوىعلى التلعات فجرك والضحي وأهيم بالشاطى النضير وأشتهي كم قدهفت نفسي إليك وناشدت يسانخل وافساك السربيسع وأقبلت قمدعادللربوات نماضر حسنهما النهر يشدوللرياض قصائدا ويسيربين الضفتين مغدغها والمزورق الغافي تسرنحمه الصبسا أهملا بمنضور السربيع ومسرحب ويعيمد للأرض الموات حيماتهما أيقظ عبلى النخلات غافية الشهذا واذع لسنسا سر السورود نسضسيرة أطلع لسنافي كسل أرض روضة يانخل قدطال الفراق فهل ترى سنسظل نذكسرفي رباك صحابة

ألا أدركست أحسسة وصسحسابسا هيهات نبغى بعدهم أصحابا

شعرا وأقرأ ضفتيه كتباب والعيش حربا والسزمان غلابسا كسالشاثسرين مسطامحسا ورغسابسا ويسطيسب ظلا وارفسا ورحسابسا وعملافكمان عملى السماء سحمابا بشرا وكسان عسلى الأوام شرابسا ماكان أروع حسنها الخلاب وتسرف في عسين السسساأ هدابسا وتصول في أيدي السريساح حسراب وعلبت في أرج الصب أطياب قلبى وتهسوي نسظرتي إعجساب ولطالما ملئت أسي وعداب والبدر سأل على الغصون وذاب في الضفتين ربيعك المخصاب في البعد نهرك دافقاً والغاب أسراب حسن تسقت في أسراب وزهت رباع كنّ أمس يسباب تسنسى المسغرد لحسنسه المسطراب ويمسر مسذعسور الخسطى وثسابسا فتهايسل الأعسطاف فيسه طسراب بالزهسرينسج للريساض ثيابسا ويسردلىلدنيسا صسبسا وشبسابسا واستنهض الأزهار والأعشاب وانشر لنسا النسريس والعنسابسا وبكهل أفق من سنساك شههابها بعد الفراق لنا إليك إياب

ثانياً : ما انطبع عليه العـراقيون من الـوفاء . وهــو الخصلة التي تسمو على كل خصلة في الإنسان ، فيا رأيت كالعراقي وفاء ، والوفء ينير النفس مهما أدلهم فيهما من ظلام . وأنما المذي ذقت العقوق والجحود والغدر في وطني أمَر مذاق ، لم يكن يحلو في نفسي شيء كالوفاء .

ثالباً: ما لقيته عن تعاملت معهم من تقدير للإخلاص في العمل والكفاءة فيه ، وما داموا هم مخلصين أكفاء فقــد كان طبيعيــاً أن يقــدروا الإخلاص والكفاءة .

حين يكون تعـاملك مع المـدراء : عبد الـوهـاب الـركــابي ، وجعفـر 

ولكن حين يكون تعاملك مع ألفرد ثابت ، وأنيس صالح ، وفكتـور عيسي ، فستشعر بالغبن ، فتسعد وأنت مدرس بعيـد عن وطنك ، وتشقى وأنت قاض في صميم وطنك .

> أضحكتنا ورب ضحك بكاء خلقت من خشارة الناس رهطاً لمسة من بني المسوارع عساشت حشرات طلعن من طبقات الأرض وجسراثسيم حسين لاءمسهسا المسا

فترة من زمانا عسمياء عرفت بعد خلقه الآباء حيث عماش الأعيسار واللقسطاء لما استتبت الظلماء ء تحفشي من سسمهسن السوبساء

وشتان بين أن يكون وزير الـوزارة التي ينتمي عملك اليها رجـل مثل الشيخ محمد رضا الشبيبي ونجيب الراوي ، وبـين أن يكـون رجـل مشل حبيب أبو شهلا .

وما أسعدك يـوم يكون النافذ في محيطك الذي تعيش فيـه رجل مشل سعد صالح ، وما أشقاك يوم يكون هذا النافذ مثل أحمد الأسعـ وعادل عسيران .

> وكسذاك اعتسلاء من ليس أهسلا كيف لاترقبن كل عدثار ملطرق إن مشى كلمن شلخلت لسوتصفحت وجدت ثيسابسأ ار دبأ كالسباخ : را لخير f . .رجــومــن المـنســايض زهـــرأ وكمذا يبطر الرخماء خفيف الوزن رب داء ترى من العار شكواه

للمعالى مصيبة وبسلاء من قصيرعليه طبال البوداء لحلول المشاكل الآداء فسوق جسم كسأنسه المسومسيساء جهل مها في جسراب الكبيرياء ونسبسات المسغسايض الحسلفساء من حيث لم يسسعه الإنساء وشكسوى يثنيمك عنهما الإباء

لقمد كانت العميدة أمة السعيم والمدراء عبمد الوهماب الركمابي وجعفر الخياط ورشيد سلبي : الواحات الخضر في صحراء حياتي الوقيد .

وكان الشيخ محمد رضا الشبيبي والشيخ علي الشرقي وسعد صالح ونجيب الراوي : الظلال الوارفة التي طالما وقتني لوافح الهجير .

ألا طبتم وأنتم أحياء في دوركم ومكاتبكم ، الدور والمكاتب التي كانت فيها كلمة : (أهلًا وسهلًا) أشهى من الماء الخَصير للظامىء الحران ، والتي كانت تنبعث من أعماق قلوبكم لا من مظاهر شفاهكم .

# أعذب أيام حياتي

إن أيام التدريس في العراق كانت أصلب أيام حياتي ، ولم أر قبلها أو بعدها أياماً تضاهيها في ذلك ، سواء ، ، عهد التدريس الثانـوي في ثانـوية الحلة ودار المعلمين الريفية ، أو عهد التدريس الجامعي في معهـد الملكـة عالية ، ودار المعلمين العالية . أستثني من ذلك الأيام التي بدأت فيها أجزاء ( دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ) تبرز إلى الـوجود جـزءاً بعد جـزء ، ثم اكتملت بمجلداتها الكبار ، ثم طبعت طبعتها الثالثة .

لقد فاقت أيام ( دائرة المعارف ) بسعادتها كل الأيام إذ حققت فيها حلم الحياة ، ولا أزال أنعم بسعادة تحقيق هذا الحلم وأطمح إلى الاستزادة منه ، بما أضيفه كل آن من زيادات على ما أنجز .

وسبب عذوبة أيام التدريس العراقية ثلاثة أشياء :

أولاً : مسطابقة العمسل في التدريس لميسولي سواء منهسا الأدبية أو التاريخية . .

وطبتم وأنتم أموات في أجداثكم، الأجداث التي انطوت على أشرف ما تنطوي عليه الأجداث من شهامة ومروءة ونخوة .

وإذا كان قد حال بيني وبينكم بعد المديار ، ثم المقابر التي احتوتكم وستحتويني ، فلن يحول شيء دون أن أردد ذكركم بالجميل وأنا حي ، وأن تردده هذه الأوراق على الدهر وأنا ميَّت .



بعد العراق

# البحث والتأليف

كنت خلال إقامتي في النباطية أغتنم بعض أوقات الفراغ فأكتب بعض البحوث التاريخية والأدبية وأنشرها في عجلة (الرسالة) القاهرية الأسبوعية ، وكانت يومذاك أوسع المجلات العربية انتشاراً ، وبما نشرته فيها مناقشتي لعباس محمود العقاد في بعض ما ورد في كتابه (عبقرية الإمام) ، وقد بلغ من دقة تلك المناقشة وصوابها وتهذيب عباراتها ، أن العقاد المعروف بعناده مع من ينتقده وشدته على من يناقشه ، وعدم تحمله لأية ملاحظة \_ أن العقاد هذا سلم لأول مرة في حياته يناقشه ، وعدم تحمله لأية ملاحظة \_ أن العقاد هذا سلم لأول مرة في حياته الأدبية ، وربما لآخر مرة \_ سلم بصواب ما اعترضت به عليه في العدد التالي من مجلة الرسالة الصادر في ١٠ كانون الثاني ١٩٤٣ ، وجعل عنوان ردّه من محمحة الإختلاف) ، وهذا العنوان وحده كاف بتسليم العقاد بصحة ملاحظاتي .

وصدف أن نشرت الرسالة في نفس العدد المذي نشرت فيه مقالي مشرت مقالاً للعقاد يرد به على شيخ أزهري كان قد ناقشه في بعض ما ورد في كتابه (الصديقة بنت الصديق)، فحمل العقاد على ذلك المناقش حملة شعواء بقلمه الجبار، فقال بعض أصدقائي مخاطباً لي: انتظر دورك في العدد القادم! . . . فرددت : لا أحسب ذلك واقعاً ، لاني أظن أن العقاد إلىما كان يهاجم منتقديه لأنه يستشعر من خالاً كلامهم التعريض به والإقلال من شأنه ، ويعتقد فيهم سوء النيَّة لا حب الوصول إلى الحقيقة ، لذلك كان يعاملهم بما يعاملهم ، وأظنه هذه المرة سيلمس العكس ، وسترون . . . وصح ما توقعته فكان جواب العقاد منصفاً كل الإنصاف . . .

وواصلت وأنا في بغداد النشر في الرسالية وفي الصحف العراقية ومجلة العرفان اللبنانية

واستمرت حياتي الجديدة في بغداد أربع سنين دراسية : رأيت بعدها أن علي أن لا أفارق والدي بعد أن بلغ تلك السن العالية وبدأ الضعف يتسرب إلى جسمه ، فلزمته معاوناً له في إعداد موسوعته الكبرى (أعيان الشيعة ) حتى توفي بعد سنتين (سنة ١٣٧١ = ١٩٥٢).

### الإتصراف إلى البحث والتأليف

القت وفاة والدي علي عبناً ثقيلاً ، فقد وجدت أمامي موسوعة (أعيان الشيعة) وقد وصل فيها الوالد إلى نهاية حرف السين في خمسة وثلاثين جزءاً وترك بقية المواد مسودات أكثرها مشوش ، ويعض التراجم لم يكتمل ، ويعضها لم يكتب أصلاً ، فعكفت على تنسيق المسودات وضمها بعضها إلى بعض وإلى إكال ما لم يكتمل من الترجمات ، وكتابة ما لم يكتب منها . وبعد كفاح أكثر من أربع سنين نشرت الجزء السادس والثلاثين من (أعيان الشيعة ) مبدوءاً بحرف الشين ، وكان المفترض أن يتواصل السير مطرداً ، ولكنه كان كثير التعثر لما يعترضه من الصعوبات المالية ، وظللت أكافح وأناضل حتى كمل (أعيان الشيعة) . ثم خرج بعد ذلك بطبعته الحديثة وأناضل حتى كمل (أعيان الشيعة ) . ثم خرج بعد ذلك بطبعته الحديثة

وكنت مع ذلك عاكفاً على مواصلة البحوث التاريخية متخداً من مجلة (العربي) الكويتية أوسع المجلات العربية انتشاراً ، مجالاً لقلمي مظهراً خفايا التاريخ الإسلامي ومصححاً كثيراً من الأغلاط الشائعة التي هي على عكس ما اشتهرت به ، متناولاً بعض البحوث التي تنشر بما فيها من الأضاليل، بالنقد والنقض ، وظبل السدكتور أحمد زكي رئيس تحسريس (العربي) يحتني على المتابعة إذا استشعر مني تباطؤاً ، إلى أن توفي الدكتور أحمد زكي وقامت الأحداث اللبنانية سنة ١٩٥٧ وانقطع خروج الرسائل البريدية من لبنان طيلة سنتين كاملتين فانقطعت صلتي بمجلة (العربي) . كا أخرجت كتاب (الغزو المغولي) وهو أول دراسة مستوفاة لتلك الأحداث التاريخية الرهيبة حوى من التفاصيل والإيضاحات والتصحيحات ما جعله من أوسع المراجع للإطلاع على عصر الطاغيتين جنكيز وحفيده هولاكو .

كما أصدرت ( الموسوعة الإسلامية ) وقد أردت منهـا أن تكون مسرجعاً موجزاً يسهل الرجوع إليه سواء لطالب العلم وللعالم والباحث .

وقد عنيت بتدوين رحلاتي فأخرجت من ذلك كتاباً سمّيته (من بلد إلى بلد). واهتممت بتاريخ (جبل عامل) الأدبي فأخرجت في هذا الموضوع كتاب باسم (عصر حمد المحمود والحياة الشعريه في جبل عامل).

كما أن لي ديواناً شعرياً لا يزال مخطوطاً .

# دائرة المعارف الاسلامية الشيعية

على أن أهم منجزاتي هو إصدار دائرة المعارف الإسلامية الشيعية التي كان الدافع لإصدارها هو قراءاتي في (دائرة المعارف الإسلامية) التي كتبها المستشرقون بعدة لغات أجنبية ثم ترجمها المصريون إلى اللغة العربية ، فقد رأيت في دائرة المعارف هذه من الأخطاء الفظيعة التي كان الدافع إليها سوء

النية ككل ما كتبه ( لامانس ) اليسوعي البلجيكي(١) ، والأخطاء التي كان الدافع إليها الجهل وقلة الإطلاع مما كتبه غيره من المستشرقين .

ورأيت أن مترجي دائرة المعارف إلى اللغة العربية قد علقوا على الأخطاء المتعلقة بغير الشيعة بما يصححها ، وتركوا الأخطاء المتعلقة بالشيعة بعدول أي تعليق ما عدا تعليقاً واحداً للشيخ أحمد محمد شاكر في بحث التقية كان منصفاً فيه كل الإنصاف .

بل أن بعض المعلقين المصريين لم يكتفوا بشرور المستشرقين ، بل زادوا تلك الشرور شروراً بما افتروا به في تعليقاتهم عن الشيعة .

والعجيب فيهم أنهم استعانوا ببعض شيوخ الخوارج كالشيخ ابراهيم طفيش ليعلقوا على ما كتب بشأن الخوارج ، ولم يفكروا بالإستعانة ببعض علياء الشيعة ليعلق على ما كتب بشأن الشيعة ، مع أن ما كتبه لامانس وغير لامانس عن الشؤون الشيعية وعن رجال الشيعة اهو الأحق بالتعليق لفظاعة ما فيه وعظم افتراءاته .

هــذا فضـلًا عن مــواضيع شيعيــة يجب أن تكتب وتبحث في دائرة المعارف ، ولكنها لم تكتب ولم تبحث .

وعندما أخذت في تدوين تعليقاتي وجدت أنه قد تجمع لدي مادة غزيرة فحرت كيف أنشرها ، وأخيراً قررت أن أصدر ( دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ) ، فصدرت وطبعت حتى الآن ثلاث طبعات .

وهنا لا بد من الرد على اللذين ظلوا يأخذون على تخصيصي المواضيع الشيعية التاريخية بالعناية ، ويرون في ذلك أمراً مذهبياً ، وأكتفي في الرد عليهم بإعادة نشر مقطع من الحديث السطويل اللذي أدليت به لمجلة (العالم) ، وهو المقطع المتعلق بهذا الموضوع وهو:

وهنا لا بد لي من أن أشير إلى من طالما اعترضوا على اندفاعي للدفاع عن حقائق اعتبروها شيعية ، ورأوا في ذلك إتجاهاً مذهبياً . لهؤلاء أقول : أن الدفاع عن تلك الحقائق لم يكن لأنها شيعية ، بل لأنها حقائق ، بجرد حقائق زيفها المزيفون جهلا أو عمداً ، فكان دفاعي عن الحقيقة وحدها . والدليل على ذلك أني دافعت بنفس الحياسة والاندفاع عن حقائق زيفت ولم يكن لأصحابها علاقة بالشيعة كحقيقة الملك المظفر قطز بطل معركة عين جالوت . ففي أذهان الناس جميعاً أن قائد المعركة هو الطاهر بيبرس . وآخر ما قرأته من ذلك كتاب فيليب حتي وآخر ما سمعته من أسابيع هو

قول أسناذ تاريخ في بلد عربي ، سأل المتسابقين في التلفزيون عن إسم قائد معركة عين جالوت فعجزوا عن الإجابة ، فقال لهم : هو الظاهر بيبرس .

وهذا القول لا نصيب له مطلقاً من الحقيقة التاريخية . ومن المؤسف أن كل ما يتعلق بمعركة عين جالوت قد شوّه تماماً . والذي قاد المعركة بل الدي لولاه لما جرت أصلاً ليس الظاهر بيبرس أنه الملك المظفر قطز . والواقع أنني لم أتحمس لأحد كما تحمست للملك المظفر قطز ولم أكتب عن أحد أربع مقالات كما كتبت عنه وهو ليس بشيعي ولا علاقة لمه بالشيعة . بل لأن هذا الرجل ظلمه التاريخ والمؤرخون بصورة فظيعة . لقد أهملوه بما أفي حين أنه هو الذي لولاه لما جرت معركة عين جالوت وهو الذي قادها وهو الذي انتصر فيها ! .

وهذا مثل على تزوير الحقائق التاريخية وعلى ظلم المؤرخين للرجال من أمثال الملك المظفر قبطز. وأنباعندما تبينت في هذه الحقائق التي أوردها على سبيل المثال كان لا بد من أن أتحمس للملك المظفر قطز وإعادة الاعتبار إلى موقفه وقراره وقيادته وانتصاره في معركة عين جالوت . مع أنه \_ كها قلت \_ ليس بشيعي فالانتصار للحقيقة وحده هو الدافع .

# بشارة الخوري في مذكراته

نشر بشارة الخوري مذكراته بإسم (حقائق لبنانية)، وقد حاول في هذه المذكرات الظهور بمظهر البطل، ولكنه عجز عن إخفاء الحقائق، فلا بدله من الاعتراف بأن الفرنسيين إختاروه أداة لتنفيذ سياستهم الاستعارية في البلاد فعينوه أميناً عاماً لحكومة لبنان، وهو يعترف بأن لا قيمة لما يقرره إذا لم يوافق عليه حاكم المنطقة الفرنسي الكولونيل نياجر.

وعندما يصل إلى ذكر اعتقدال الفرنسيين لأعضاء مجلس الإدارة الذي كانوا حقيقة طلاب استقلال ، ورأوا بصفتهم النيابية الممثلة للشعب اللبناني تمثيلاً صحيحاً أن يجاهروا بطلب هذا الاستقلال وأنهم غير مستطيعين ذلك في ظل الحراب الفرنسية في وطنهم ، فقرروا التسلل إلى دمشق ومنها إلى حيفا ليركبوا البحر إلى أوروبا مطالبين بالإستقلال فاكتشف الفرنسيون أمرهم فاعتقلوهم .

عندما يصل بشارة الخوري إلى ذكر هذه الحادثة ـ وكان يـومذاك في خدمة الفرنسيين أميناً عاماً لحكومة لبنان ـ يقول :

« اطلعت على الوثيقة التاريخية التي ضبطت مع الأعضاء المعتقلين ، ولا شك أني كنت أوقع عليها بيدي لولا احتواؤها على وجوب الخروج من لبنان والتوجه إلى دمشق لملاحقة المطالب الواردة فيها مما يثير اللبس » .

بمثل هذا الدجل يريد بشارة الخوري أن يبرر خدمته للإستعبار الفرنسي في الوقت الذي كان الأحرار يناضلون من أجل الإستقلال .

ونحن نقول له: وماذا منعك من أن توقع وثيقة أخرى لا تحتوي على وجوب الخروج من لبنان وتواجه بها الفرنسيين وأنت في بيروت دون الذهاب إلى دمشق ؟! .

إن الذي منعك أنك كنت في خدمة الفرنسيين ورجلًا من رجالهم المؤتمرين بأمرهم والمنفذين لسياستهم .

<sup>(</sup>۱) كتب فردينان توتل اليسوعي في العدد الصادر في ۸۷/٥/۲۰ من جريدة النهار البيروتية بمناسبة مرور خسين سنة على وفاة لامانس ما يلي: «كتب الأب هنري لامانس ( ١٨٦٣ ـ ١٩٩٣) عن رجال الحملات الصليبية فذكر الفلمند أجداده من شدوا الرحال الى الأراضي المقدسة جنوداً وأمراء وخرجوا من سهول الشيال البلجيكي، فهجروا الآل وتركوا المال وتفرقوا، ووجهتهم الجهاد في سبيل الله واليوم الآخر.

وإن تلك الماطفة النبيلة التي دفعت السواد الأعظم من رجال الغرب إلى قبر المسيح إنما هي التي دبت في قلب الفتى، وأوحت إليه التضحية بحياته وبما فيها من مواهب من بها الرحان عليه، ليسير جندياً، لا بالسيف والرمح، شأن الصليبين، ولكن بالقلم، فيفتح فتوحات العلم، (انتهى).

هـذا ما كتب السنوعي فردينان تـوتل عن اليسنوعي لامانس. ولم يكن كـلام أصدق في وصف مهمة لامانس من هذا الكلام. فالمهمة التي جنود الصليبيون سينوفهم لتحقيقها، هي المهمة نفسها التي جنود لامانس قلمه لتحقيقها. ومن ذلك جميع ما كتبه في دائرة المعارف الاسلامية.

#### سياسات لبنانية

كان من سوء حظ لبنان أن الذين قفزوا فيه إلى السلطة واستولوا على زمام الحكم في عهد الاستقلال كانوا من قضى حياته السابقة في خدمة الاستعار الفرنسي مستهدفاً مصالحة الشخصية ، لا يفهم من المنصب إلا أنه مغنم شخصي يجب أن يفوز فيه بأكثر ما يمكن من المغانم ، وأن فكرة (الدولة) والتخطيط لإنشائها وتركيز قواعدها على أسس سليمة تكفل تطورها من حسن إلى أحسن ، أن هذه الفكرة لم تكن في ذهن أحد منهم .

وفي الطليعة من هؤلاء بشارة الخوري الذي سار في ركاب الفرنسيين منذحلُوا في البلاد، فتدرج في وظائفم من أمين عام إلى قاض إلى وزير للداخلية إلى رئيس للوزراء يأتمر في كل ذلك بأوامرهم وينتهى عباينه ون عنه، ويعطبق سياستهم الإستعارية التي سموها (الإنتداب). ولم يُعرف في طول تلك الفترة أن كلمة (الإستقلال) خرجت من فمه، أو عن له مفهومها على بال. وظل كذلك إلى أن انتهى الأمر إلى أن يتنافس مع إميل إده على منصب رئاسة الجمهورية التي كانت في ذلك الحين مجرد وظيفة كبيرة تابعة لإدارة المفوض السامي الفرنسي، وراح هو وإميل إده يتسابقان على كسب رضا (ده مارتيل) وما يمثل منصبه من تسلط فرنسي، ولا يستطيع بشلرة الخوري أن يزعم أنه كان له يومذاك برنامج يختلف عن برنامج منافسه، أو الله شروطاً تباين شروطه، أو أنه نطق بكلمة واحدة تتنافى مع الإستسلام للفرنسيين. فقد كان هو وإميل إده فرسي رهان في تنفيل الإستسلام للفرنسيين. فقد كان هو وإميل إده فرسي رهان في تنفيل المخططات الإستعارية توصلاً إلى المناصب والنفوذ.

وكان لا بد للمفوض السامي الفرنسي (ده مارتيل) من أن يختار بين رجليه الإثنين المتنافسين ، وكان ده مارتيل هذا مستهتراً وكان متعلقاً بزوجة أحد القناصل في بيروت ، واستطاع إميل إده أن يضمن تأييدها ففرضت على ده مارتيل ، وماذا يهم ده مارتيل إذا كان إميل إده رئيساً للجمهورية أو كان بشارة الخوري ما دام كل واحد منها طوع إشارته ، ولكن إذا كان في اختيار أحدهما إرضاء للفاتنة الجميلة ، فعند ذلك يكون الأفضل همو اختيار من تختاره وهكذا كان ففاز إميل إده على بشارة الخوري .

ويئس بشارة الخوري من المنصب ، ومع ذلك فلم يخرج عن عبوديته للفرنسيين ، وكل ما فعله أنه كان يردد كلمة (الدستور) ، وأي قيمة لدستور في ظل الحكم الاستعاري ، وما فائدة العمل بالدستور الذي وضعه الفرنسيون وعملاؤهم إذا كان على العامل به أن ينفذ في العمل به إرادة الفرنسين ؟! .

وكان ترديده لكلمة الدستور خحرجاً لتخبطه بعد فشله في منافسة إميل إده ، ولو أنه كان هو الذي اختاره ( ده مارتيل ) لما عنت له كلمة الدستور ولا خرجت من شفتيه ، وكان حلالاً كل الحلال أن يسير كها سار إميل إده . ولو أن إميل إده كان هو الفاشل لوجد هو الآخر شيئاً يتشبث به ويدعيه ! . .

وما دمنا قد تعرضنا للمنافسة بين إميل إده وبشارة الخوري ، وذكرنا كيف أن الفصل في اختيار رئيس الجمهورية كان في أيدي الخليلات الجميلات ، فإننا نرى أن نذكر شيئاً مما يتعلق بذاك الأمر قدّر لنا أن نشارك فيه ، نذكره لنرى كيف كانت تقرر مصائر الأمور .

لقد كنت في تلك الأيام مرتبطاً في العمل الوطني برياض الصلح وكنا نعمل في خط واحد لمقاومة الفرنسيين وعاربة انتدابهم ، وكان رأينا متفقاً فيها يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية ، وهو أن لا مصلحة وطنية تدفعنا لتأييد أحد المرشحين ما دام منهجها واحداً : هو الاستسلام للفرنسيين ، فوقفنا في أول الأمر موقف المتفرجين ، ثم لما تبين أن قرار دي مارتيل قد استقر على اختيار إميل إده ، ارتأى رياض الصلح أن نناصر بشارة الخوري نكاية بدي مارتيل ، فلم أوافقه أول الأمر على هذه الفكرة ، ثم لما رأيت نكاية بدي مارتيل ، فلم أوافقه أول الأمر على هذه الفكرة ، ثم لما رأيت ؛ أن في رأيه بعض المنطق عزمنا على خوض المعركة إلى جانب بشارة الخوري لا لشيء إلا أن في ذلك نوعاً من المعاكسة للسلطة الفرنسية .

وكانت تربط رياض الصلح بنائب طرابلس أمين المقدم رابطة قـربى وصداقة متأصلة ، فأرسل له من ينبئه بأنـه واقف إلى جانب بشـارة الخوري وأنه يأمل من قريبه وصديقه الحميم أن يكون له الموقف نفسه .

فأقر أمين المقدم رياض الصلح عيناً وأرسل إليه أنه ليس من المعقول أن يكون له موقف يناقض موقفه ، وأنه يستطيع أن يطمئن إلى ذلك وأن يطمئن من يشاء . واتصل رياض ببشارة الخوري وأنبأه أنه حين يحسب أنصاره فله أن يحسب منهم أمين المقدم .

ثم أخدت الأمور تتبلور وأخذ الكر والفر يجريان من هنا وهناك حتى استقر الحال على تعادل الكفتين . وكان المجلس مؤلفاً من خسة وعشرين نائباً ، فإذا إلى جانب إميل إده اثنا عشر نائباً ، وإلى جانب بشارة الخوري نفس العدد ، وبقي كل منها يحتاج إلى نائب واحد ليفوز بالرئاسة ، وكان النائب المجهول الموقف ، والذي لا يدري أحد إلى من سينضم فيرجح الكفة هو أمين المقدم . وكان بشارة الخوري مطمئناً إلى وعد رياض الصلح ، ورياض الصلح مطمئناً إلى وعد أمين المقدم ، ولما لم يبق لحلول يوم الانتخاب إلا أيام ، أرسل رياض الصلح إلى أمين المقدم طالباً إليه وجوب الحضور إلى بيروت ، فأجاب أمين أنه سيحضر صباح بعد الغد .

وخطر لرياض الصلح ولجهاعة بشارة الخوري أن يرسلوا إليه من يتلقاه قبل الوصول إلى بيروت وأن يوصلوه رأساً إلى بيت رياض ، فتولى هذه · المهمة النائب محمد العبود وخرج يلتقى أمين المقدم .

وجئنا إلى بيت رياض مبكرين بانتظار وصول أمين المقدم ، ومر الضحى وارتفع النهار ولم يصل أمين المقدم ، ومر الظهر وصرنا على مشارف الأصيل ولم يصل أمين ، وطال انتظار محمد العبود ومن معه فملوا الانتظار وجاءوا بعد الأصيل وحدهم إلى بيت رياض ، وكثر التساؤل عما أخر أمين المقدم ، وبينها نحن في حيرة من الأمر ، إذا بقادم حوالي الغروب ، يفاجئنا بأن أمين المقدم هو الآن في بيت إميل إده ، وقد وصل إليه بعيد شروق الشمس مصحوباً ببعض أعوان إميل إده الذين رافقوه من طرابلس ومضوا به رأساً إلى بيت إميل إده ، ومنعوا أياً كان من الإتصال به فضلاً عن الإصرار على عدم خروجه من البيت . . .

ثم تبين أن المساعي قد حوّلته إلى صف إميل إده ، واختلف في تحديد هـذه المساعي فقيـل أنها الضغط الفرنسي ، وقيـل أنها المال ، وقيـل أنهما معاً . .

وخاف إميل إده من أن يتبدل رأي أمين المقدم تبديلًا جديداً ، لذلك حجزه في البيت ومنع من أن يتصل به أحد .

وأسقط في يعد بشارة الخوري ويئس من الفوز ، وكان لم يبق لموعد الإنتخاب سوى يومين فقط . وهنا خطر لأحد أصدقاء رياض الصلح من أبناء النباطية رأي هو أنه يمكن استجلاب بهيج الفضل إلى صف بشارة الخوري إذا أمكن أن يؤمن له مبلغ كبير من المال ، وقال أن بهيجاً ضعيف الشخصية وفقير فيمكن إغراؤه بالمال ، ولما عرض رياض الفكرة علي أشرت برفضها ، وقلت فيها قلته في تعليل أسباب الرفض : أن ضعف شخصية بهيج الفضل الذي يراه المشير سبباً في قبوله العرض ، أراه أنا سبباً في رفضه له ، وذلك أن موقفاً كهذا ، وانقلاباً كهذا الانقلاب الحاسم من صف إلى صف يحتاج إلى أعصاب قوية ، وإرادة حازمة ، وإلى رجل يستطيع إتخاذ المواقف الحاسمة ، وبهيج الفضل عكس ذلك تماماً .

وأصرُّ الحاضرون على تنفيذ هذه الخطة وصادفت هـوى في نفس رياض ، فلم يكن بد من تنفيذها ، فأرسل رياض رجلًا من قبله إلى بيت بشارة الخوري الذي ظل يتابع اجتهاعاته الليلية مع جماعته في منزله ، وقال لهذا الرجل أن يقابل خالد شهاب ويعرض عليه الفكرة .

فعاد الرسول يقول أنهم مستعدون أن يدفعوا مبلغاً إذا كان بهيج الفضل مستعداً أن ينتخب بشارة الخوري ، وأنهم يدفعون أقل إذا وضع ورقة بيضاء أوغاب عن الجلسة .

فلما جاء هذا الجواب بقي التفكير بمن يفاتح بهيج الفضل بذلك ، وكان بهيج محتجزاً مع المحتجزين في بيت إميل إده وممنوعاً من الإتصال بأحد أو اتصال أحد به . وذلك أن إميل إده خاف من الضعاف وتأثير المؤتسرين عليهم فأبقاهم بضعة ليال في بيته يأكلون وينامون ولا يخرجون . . .

فقال أحد أبناء النباطية أن للدكتور بهجت الميرزا الطبيب في النباطية تأثيراً قوياً على بهيج الفضل وأنه وحده يستطيع إقناعه ، وأردف هذا القول بقول آخر : وهو أن فلاناً \_ يعنيني \_ هو الذي يستطيع إقناع الدكتور بهجت الميرزا بالقيام بهذه المهمة .

فرفضت أنا أول الأمر هذا التكليف ، ولكن رياضاً ما زال بي ملحاً على إجابة هذا الطلب حتى اضطررت إلى الموافقة طالباً أن يصحبني رياض التامر الذي كان حاضراً في المنزل .

فاستأجرت ورياض التامر سيارة توصلنا إلى النباطية وتنتظرنا فيها ثم تعيدنا إلى بيروت على أن ندفع لصاحبها خمس ليرات ورقية . وجثنا المدكتور بهجت الميرزا ، وتركت لرياض التامر أمر محادثته وإقناعه وكان رياض ذكياً فاحسن الحوار واقتنع الميرزا بالمجيء معنا والقيام بالمهمة ، وعدنا به إلى بيروت وأنزلناه من السيارة في مكان يقصد منه إلى بيت إميل إده ، وقصدت ورياض التامر بيت رياض الصلح ، ولما نزلنا من السيارة مددت يدي إلى جيبي وأخرجت محفظة نقودي لندفع أجرة السيارة فلم يكن فيها إلا ليرة واحدة ، وكان رياض قد فعل ما فعلت فلم يكن عنده أكثر مما عندي ، فحرنا في الأمر ، وكان لا بد لنا من الدخول على رياض الصلح فصعدنا إليه فاستطال سائق السيارة غيابنا فأطلق بوق سيارته إطلاقاً متتابعاً فأدرك

رياض الصلح الأمر فقال: السائق لم يأخذ أجرته ؟ . كم هي الأجرة ؟ . قلنا خمس ليرات . فإذا برياض الصلح نفسه لا يملك هذا المبلغ ففكر هنيهة ونادى خادمة منزله وقال لها اذهبي إلى فلان .. وكان من آل دوغان صاحب دكان قريبة من منزل رياض .. واستديني لي منه خمس ليرات ، فذهبت وعادت بالليرات الخمس .

وهكذا ونحن نحاول أن نلعب بمقدرات البلد ، وأن نرشو بالوف الليرات الذهبية ، كنا لا نملك خس ليرات ورقية ! . .

أما ما كان من أمر بهجت الميرزا فإنه عاد إلينا خائباً ، ولم نسأل عن سبب خيبته ، هل لأنهم منعوه من الإنفراد ببهيج الفضل ، أم لأن بهيجاً رفض العرض .

ولما تم بعد ذلك انتخاب إميل إده كنت ورياض الصلح نخرج في صباح ثاني يوم الانتخاب من منزله فلها بلغنا المنعطف الموصل إلى محطة الناصرة ، إذا بنا نرى أمين المقدم مقبلاً في إتجاهنا ، فلها وصل إلينا قبال لرياض أنه قادم لزيارته ، وكنا غير بعيدين عن منزل رياض فعاد معه إلى المنزل ، وتركتهها أنا وغبت أكثر من ساعة وعدت إلى منزل رياض فأخبرني بأن أمين المقدم جاءه معتذراً وأنه قبال له : أنني حين كتبت اسم إميل إده وفرهبت لأضع ورقتي في صندوق الاقتراع مررت بمقعد إميل إده وأريته الورقة وقلت له أني أنتخبك لأن رياض الصلح أمرني بذلك . . .

ولم يخبرياض الصلح في موقف كهاخاب في هذا الموقف. فه ولم يكن يريد أن يتظاهر بمناصرة بشارة الخوري، ولكن خصوم بشارة عرف واذلك، كها أن أنصار بشارة اتهموه بأنه لم يكن مخلصاً في مناصرته لهم وأن أمين المقدم لا يكن أن يخرج على إرادته.

وجاءت الحرب العالمية الثانية ، وكانت هزيمة فرنسا وسيطرة الإنكليز وحلولهم محل الفرنسيين في سوريا ولبنان مع مشاركة لجماعة ده غول . وكان الإنكليز قد صمموا على إقامة (إسرائيل) على أن يرضوا السوريين واللبنانيين بإقامة حكم وطني فيهما ، فآثروا التعاون مع بشارة الخوري في لبنان ، ولو أن إميل إده هو الذي فشل في الوصول إلى رئاسة الجمهورية في عهد دي مازتيل لكان هو الذي يختاره الإنكليز ، ولئشل الدور الذي مثله بعد ذلك بشارة الخوري . ولكن صح في بشارة الخوري قول : وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم .

والخلاصة أن بشارة الخوري وصل إلى رئاسة الجمهورية ، وكان الحكم الا .. كقلالي ففهمه بشارة الخوري تسلطاً شخصياً ولم تعن له فكرة ( الدولة ) بباد ، ولم يفكر لحظة واحدة في التخطيط لها ، بل انصب همّه على كسب الأون والأنصار الذين يستطيع بهم إطالة حكمه وتركيز تسلطه . وكان طرقه في ذلك ذي شعبتين : الأولى أن يضمن في المجلس النيابي مجموعة يستطيع بها أن يسيطر على المجلس . والثانية أن يضمن في الأوساط الشعبية مجموعة تدعمه عند الحاجة إلى الدعم الشعبي .

وفكر طويلاً في السير في الشعبة الأولى فهداه التفكير إلى أن اختار فريقاً من النواب الذين لا مطامح لهم إلا استغبلال النفوذ في استصفاهم لنفسه وأطلق أيديهم في مناطقهم يفعلون ما يشاؤون ، يقربون من يشاؤون ويسدون من يشاؤون ، لا سيها

ثلاثة منهم كان أحمد الأسعد أحدهم .

أما في السير في الشعبـة الثانيـة فكانت إغـداق الأموال عـلى المحاسيب والأنصار وإباحة أموال الدولة لهم ، وإليك مثالًا عبًا عرفناه مما كان يجري :

فقد حدّثني أحد كبار المقاولين الذين كانوا يتعهدون تنفيذ مشارع الدولة الكبرى في شق الطرق ، وهو بقاعي أنه أعلن عن إجراء مناقصة ، لمشروع ضخم تقدر نفقاته بالملايين ، فتقدم كعادته للإشتراك في المناقصة ، فجاءه بعض المنتمين إلى الحكم يطلب إليه بأن لا يشترك ، فقال كيف لا أشترك وهذا عملي ، فقال : إني أنصحك بأن لا تشترك ، فقال : إني لا أقبل نصيحتك وسأشترك ، فتركه ومضى . . .

وفي اليوم الثاني استدعاه وزير الأشغال العامة وكرر عليه النصيحة فأبي قبولها ، فقال الوزير ـ وكان يومئذ أحمد الأسعد ـ : إني أقول لك بصراحة تامة : أنك إذا أصررت على الاشتراك في هذه المناقصة ، فستحرم منها حتاً ، وستحرم في المستقبل من الاشتراك في أية مناقصة ، وسنجد ألف وسيلة لحرمانك .

فتململ المقاول وتضجر واستنكر . فقال له الوزير : افهم ما أقول لك ، ولأنك شيعي مثلي ويهمني أمرك ولا أريد لك أن تخسر المقاولات في المستقبل فإني أزيدك صراحة : إن لمسؤول كبير في الدولة رجلًا يريد أن يغدق عليه مبلغاً كبيراً من المال ، وهذه أفضل طريقة لتحقيق ذلك ، فيتقدم وحده للمناقصة بدون منافس ، وبذلك يحصل على المال بأسلوب قانوني لا مؤاخذة فيه . . . أفهمت الآن ؟ فقال : لقد فهمت . . . ثم انسحب من المناقصة ، ورسا المشروع على المحظوظ وحده ، وفاز بالملايين بأسهل طريقة ! . .

#### أحمد الأسعد وعادل عسيران

قلنا أن بشارة الخوري إختار فريقاً من النواب لا سيم شلائة للسير في الشعبة الأولى من طريقه وأن أحد أولئك الشلاثة كان أحمد الأسعد.

وهنا لا بد من بعض الحديث عما كان من أمر هذا الشخص وأمر منافسه عادل عسيران ، وعمّا عائماً به في جبل عامل ، وما جنياه على هذه البقعة العزيزة .

ومن العجائب أن سلفي هذين الاثنين وهما كامل الأسعد عم أحمد الأسعد، وعبد الله عسيران والد عادل عسيران قد اتفقا على الخيانة فارتكبا مجتمعين جريحة من أقذر الجرائم هي وشايتها أثناء الحرب العالمية الأولى بالزعيم العربي المناضل عبد الكريم الخليل عند جمال باشا وترتيبها من يشهد عليه ويدينه، مما أدى إلى شنقه مما ليس هنا مكان تفصيله.

ثم اختلف خلفاهما حين آل الأمر إليهما على اقتسام الغنائم والاستثثـار بالأسلاب وتنابذا وتعاديا في ذلك ، فشقي بهما جبل عامل وضاعت حقوقـه واهتضم أهله وامتهنت كرامته على أيديهما .

لقد سلّط بشارة الخوري أحمد الأسعد على جبل عامل وحكّمه في البلاد والعباد ووضع كل قوى السلطة في خدمته للانتقام من كل من يقف في وجهه .

فكان من فظائع بشارة الخوري أنه سلّط على بقعة مليئة بذوي المروءة 🚶 من أحداث .

والنخوة والشهامة وكرم النفس ، سلّط عليها من هـو صفــر من هـذه الصفات :

لــؤلازمــان خــؤون في تصرف ودولــة ظلمت مــاكنت إنــــانــا

شر العصوروفي العصورتفاوت عصر به تستقدم الأوغاد

ولم تكن أي معاملة تجري في دوائر الحكومة لأي إنسان إذا لم يأت بتوصية من أحمد الأسعد ، فطغى هذا وبغى ، وقد كان يمكن أن يستغل هذا الموقف لمصلحة البلاد وأهلها ، ولكنه كان أتفه من أن يفكر في ذلك !

وبينها لم يستطع أحمد الأسعد في أول إنتخابات حرة تجري في البلاد في ظل الحكم المزدوج إنكليزياً وفرنسياً خلال الحرب العالمية الشانية لم يستطع إلا أن يكون واحداً من قائمة تضم ستة نواب ، ولكي يتضح لك الأمر يكفي أن تعلم أن القائمة كانت تضم كلاً من محمد الفضل وعلي العبد الله وعادل عسيران وكاظم الخليل ورشيد بيضون ، وليس بين هؤلاء واحد يكن أن يكون محسوباً على أحمد الأسعد ، بل كان كل واحد منهم مستقلاً بنفسه عن الآخرين . بينها كان الأمر كذلك في أول إنتخابات حرة ، إذا بنفسه عن الآخرين . بينها كان الأمر كذلك في أول إنتخابات حرة ، إذا بالأمر ينتهي بعد أن سلط بشارة الخوري أحمد الأسعد على البلاد والعباد أربع سنوات إلى أن الذي جاء في الإنتخابات الحرة منفرداً ، يجيء في هده الإنتخابات على رأس قائمة من المطاويع ينجح كل أفرادها ويسقط خصومه كلهم ! . . . .

وعندما سقط بشارة الخوري وجاء عدوه كميل شمعون ، قرب إليه عادل عسيران منافس أحمد الأسعد ، وسلّطه على البلاد والعباد تسليط بشارة الخوري لأحمد الأسعد ، وإذ بأحمد الناجح على رأس قائمة في انتخابات بشارة الخوري ، يسقط في انتخابات كميل شمعون ، وينجح عادل عسران .

وكم اطغى وبغى أحمد الأسعد في عهد بشارة الخوري ، طغى وبغى عادل عسيران في عهد كميل شمعون .

وضاعت البلاد ومصالحها وكرامتها وكرامة أبنائها بين الطاغيين الباغيين .

وقد كان في جبلة عادل عسيران في الأصل جبروت وتكبر وعجرفة وغسرور، ثم جاءه المنصب فزاده ذلك على هذه الصفات استعلاء على الناس، لذلك تحاماه كل من يحس بكرامته وشخصيته، مثل اتحاموا منافسة أحمد الأسعد.

وقد اضطر أحد الكرام بعد أن أوقعه النزمن في متاعب لم يكن لمه قبل لها ، لأن يلجأ إلى عادل عسيران مستنجداً به ، وكان هذا الكريم شاعراً فعاد بخيبته من عجرفة عادل واستعلائه وجبروته ، عاد ناظهاً هذه الأبيات الثلاثة :

علقت آمالي على عادل فلم أجد عدلاً وإحسانا أوقفني المدهر على بابه والمدهر قد يوقف أحيانا فرحت استعطف ذا غلظة وأسأل اليسر «عسيرانا»

وهذا هو شأن العامليين يكون الشعر حاضراً عندهم في كـل ما ينـويهم من أحداث .

ولم تكن هذه الأبيت الثلاثة هي كل ما قاله شعراء جبل عامل في عادل عسيران ، فقد سبق له أيام كان مضطهداً من بشارة الخوري أن كان يصاحب الشاعرين موسى الزين شرارة وعبد الحسين عبد الله ، فلما تولى كميل شمعون وزال عنه الاضطهاد وأصبح رئيساً للمجلس النيابي ، صدف أن كان الشاعران يقفان معاً ، فإذا بها يريان سيارة عادل عسيرن مقبلة باتجاهها ، فكان من الطبيعي عندهما أن يحييهما متذكراً مواساتهما له في أيامه الماضية ، ولكنه مرّ دون أن يلتفت إليهما ودون أن يتنازل فيحييهما ولو من بعيد ، فارتجل عبد الحسين هذين البيتين :

أيسا سسيسارة المسغسرور سسيري فسفي مسراك (طسنٌ) من غسرور لمقسد مسر (السرئيس) ولم يسلم عسل مسوسي ولا العبسد الفقسير

وكماكان عمادل عسيران موضوعاً للشعراء العمامليين، كمان كذلك أحمد الأسعد ، ويؤسفني أن لا يحضرني الآن شيء مما قيل فيه(١) .

وعما يختلف فيه أحمد الأسعد عن عادل عسيران أن أحمد الأسعد كان مقراً بقدر نفسه فلا يتفيهق ولا يتشدق بالوطنية، في حين أن عادل عسيران كان في أول المنتخبين لمرشح الصهاينة ومرشح رئيسهم (بيغن) لرئاسة الجمهورية اللبنانية (بشير الجميل)، فعل ذلك عادل عسيرن لأنه توهم أن النفوذ الإسرائيلي سيبقى هو المسيطر، فمصالحه تقضي بالسير في الركاب الإسرائيلي.

ثم لما عرض ما سمي باتفاق (١٧ أيار) على المجلس النيابي ، كان عادل عسيران في أول المسارعين إلى الموافقة عليه ، وهمو الإتفاق الـذي يعترف بإسرائيل ويقر الصلح معها وبحكم نفوذها على لبنان .

ثم لما جلا الإسرائيليون عن لبنان واستعاد السوريون نفوذهم عليه إذا بعادل عسيران منتخب مرشح الصهاينة لرئاسة الجمهورية والمعترف بإسرائيل الداعي إلى الصلح والتعامل معها وأحكام نفوذها على لبنان ، إذا بعادل عسيران هذا ، يعود متشدقاً متفيهقاً بالوطنية .

ولم يسكت الشبّان الوطنيون المناضلون على فعلة عادل عسيران فهاجمـوا مكتبه في بيروت مع مكاتب وبيوت غيره من رموز الخيانة وأحرقوها .

## ندوات أدبية في شقرا

كانت قد أقيمت في بلدة شقرا حسينية كبيرة رحبة ، فرأيت أن نتخذ منها قاعة محاضرات ، فكنت بين الفينة والفينة أدعو أبناء القرى المجاورة إلى حضور محاضرة فيها تتعلق بتاريخ جبل عامل الأدبي والسياسي .

وفي إحدى المرات دعوت إلى مهرجان شعري عاملي احتفالاً بمرور ألف عام على ذكرى الشريف الرضي. فاحتشد لـذلـك مجمـوعـة من شعـراء جبـل

عامل الشبّان ، وتوسعنا في الدعوة لحضوره توسعاً كبيراً ، وكان مامولاً أن يكون من أعمر المهرجانات الشعرية العربية وأبعدها صدى .

وقبل اليوم الموعود الإقامة المهرجان بيوم واحد ، وبينا كنت في الصباح في بيروت أعد حقيبتي للذهاب إلى شقرا للإشراف على إعداده إذ بأنباء الصباح تذيع أن اجتياحاً إسرائيلياً للحدود قد بدأ ، وأن الاجتياح قد تجاوز قرى الحدود موغلاً في أعهاق الجبل ، وكانت شقرا فيها شمله الاجتياح ، وهكذا تعطل المهرجان ، وكنت قد أعددت كلمة الافتتاح وأعقبتها بالقصيدة التالية :

شقراء ما بسرح الهوى غلابا هذي التلال الخضر كم لذا لهوى (والحومة) الخضراء والدوادي وما وظلال (شوّائا) ومن ساروا بها شقراء أن تغب الجسوم فإنما يتلفتون لعل في أرج الصبا ولعسل منك على البعاد تحيية مقدراء ما ذلنا بحبك فتية إن شاب هذا الشعرهما في أضا لهوى

شقراء ما زالت نواك عذابا فيها وكم عذب النضال وطابا ضمت خياماً في الدرا وقبابا (أسراب حسن تقتفي أسرابا) شوق الأحبة في النوى ماغابا من وادييك على الصباح ملابا ولعل منك على الكتاب جوابا متوقدين حاسة وشبابا غض وقلبي في المنى ماشابا

شقراء كرمت (الرضي) وطالما

كانت رباعك للرضي مشابا



بعد سنين من بدء العمل في دائرة المعارف الاسلامية الشيمية .

<sup>(</sup>۱) مما يذكر لراشد عسيران شقيق عبد الله عسيران وعم عادل أنه وقف موقفاً نبيلاً كله رجولة وشهامة حين أرادته السلطات التركية أن يشهد على عبد الكريم الخليل ورضا الصلح أمام المجلس العرفي في عاليه، فقد أبي أن يتهمهاونفي مانسب إليههاواصر على براءتها. وقد كان اعتباد السلطات في تسميته للشهادة أنه شقيق عبد الله، وعلى أن عداء شديداً كان قائباً في صيدا بين آل الصلح وآل عسيران. ولكن راشد عسيران أبي إلا أن يكون رجل المروءة والنبل فتمرد على السلطات ووقف إلى جانب الأحرار.

كم غرد الشادي به ولكم هفت فهناعلى الذروات رف قصيدة وهنا ترقرق بالهوى أغرودة في المليسل للسهار منه منادم ويعيد للقلب المشتّ يقينه هوفي الهداية والتقى علم الدرا هسوفي القريض منارة الساري إذا هسوفي الإباء إذا النفوس تخاذلت شقراء كرمت الرضي وطالما تملك الحجازيات والغررالتي شقراء كم غردتها أنشودة ولكم بكيت لدمعه في كربلا ولكم بكيت لدمعه في كربلا أهلًا بألوية القريض ومرحبا

في نادبيك قلوبن المعجابا وهناك في الندوات شع كتابا وهنات ألى بالإباء شهابا يجلو الهمدوم ويطرد الأوصابا ويسرد للغاوي هدى ومتابا وهدو المجيب إذا الصريخ أهابا عسم الظلام وكل نور غابا طود يظل إلى العلى وثابا كان الرضي لكل فضل بابا كانت لكل متيم محرابا وتلوتها في الناديبين خطابا يرثي الهدى والأهل والأصحابا يرثي الهدى والأهل والأصحابا

في المؤتمرات العلمية

دعيت للمشاركة والمحاضرة في بعض المؤتمرات العلمية منها :

١ - المؤتمر العلمي العالمي السذي دعت إليه جسامعة خراسان في مدينة (مشهد) لمرور ألف سنة على ميلاد أبي جعفر الطوسي وقد حضرته وفود من أنحاء العالم الإسلامي ومن المستشرقين وأساتذة الجامعات الغربية المهتمين بالدراسات الإسلامية وحضره من المغرب علال الفاسي السياسي المعروف، وقد بالغ منظمو المؤتمر في تكريمه والعناية به، وخرجوا على الأصول المتبعة في مثل هذه المؤتمرات بأن يتولى رئاسة كل جلسة واحد من وفود البلدان المدعوة ، فجعلوه رئيساً دائماً للمؤتمر . ولكنه مع ذلك لم ينس وفود البلدان المدعوة ، فجعلوه رئيساً دائماً للمؤتمر . ولكنه مع ذلك لم ينس أنهم يخالفونه في المذهب فلم يسلموا منه . فقد حاضر في إحدى الجلسات علم كندي متخصص بالدراسات الإسلامية فأبدى إعجابه ببعض الأفكار الشيعية ، فأغضب هذا الكلام علالاً فلم يملك نفسه من أن يعلق على كلام المحاضر محاولاً نقضه .

وصادف في إحدى الجلسات أن كانت في يوم جمعة ، وقبيل حلول موعد الصلاة طلب أحد العلماء الإيرانيين الحاضرين رفع الجلسة لأداء صلاة الجمعة فرفع علال الجلسة وطلب إلى الحاضرين الإلتقاء جميعاً لحضور الصلاة فذهبنا جميعاً ومعنا علال وكان بيننا مندوب يماني وكان مسروراً بهذا المؤتمر ومشاركته فيه ومتعاطفاً كل التعاطف مع منظميه ، وكان مرتاحاً كل الإرتياح للإنتباه لموعد صلاة الجمعة ، وكان علال قد ألفه فكان يبوح إليه بالكثير مما في نفسه ، ومما أسر به إليه أنه بعد الإنتهاء من صلاة الجمعة عاد إلى الفندق فأعاد صلاته .

هذا وفي مذهب علّال الفاسي أن الصلاة تصح وراء البرّ والفاجـر ولكنها لم تصح عنده وراء الإمام الشيعي .

وقد كان وقع كلام عـلاّل أليهاً في نفس صديقه اليماني ، فلم يستطع إخفاءه عني .

لقد نجح المؤتمر كل النجاح ، وكان موضع إعجاب جميع المنصفين ، وكان للشيخ محمد واعظ زاده الخراساني أمين عام المؤتمر فضل كبير في هذا النجاح .

٢ ـ الملتقى التاريخي الذي دعت إليه وزارة الثقافة التونسية لدراسة التاريخ الفاطمي ، وانعقد هذا اللقاء في مدينة (المهدية) العاصمة الفاطمية التي بناها الخليفة الفاطمي عبد لله المهدي ، وسمي لقاء (القاضي النعان) وهو عالم الدولة الفاطمية وقاضيها .

وقد حدث لي شيء طريف في وصولي إلى العاصمة تونس. فقد حددت للسفارة التونسية في بيروت يوم سفري بعد أن طلبوا مني ذلك ليخبروا به تونس، وليكون مندوب منهم في وداعي. وكنا في تلك الأيام نعيش الأحداث اللبنانية الأليمة ودوي الرصاص ينطلق من كل مكان، وفي فترة هدأ فيها الدوي وكان ذلك قبل الموعد المحدد لسفر الطائرة بساعتين، رأيت أن أبكر في الذهاب إلى المطار فذهبت وأنهيت معاملات السفر ثم مضيت إلى قاعة المسافرين. وبعد ذلك جاء مندوب السفارة فلم يجدني بين المسافرين المتهيثين لإنهاء معاملاتهم، فاعتقد أني عدلت عن السفر في هذا اليوم فرجع إلى السفارة دون أن يرسل (التلكس) إلى تونس منبئاً بموعد وصولي(۱). ولما هبطت في مطار تونس لم أجد أحداً في انتظاري فتعجبت من ذلك ورأيت شرطياً فقصصت عليه الأمر فمضى بي إلى رئيسه في مخفر المطار الذي رحب بي واتصل بمحافظ المطار ـ كما يسمونه هناك فدعاني إلى مكتبه ولا أدري مع من تهاتف، ثم قال لي بكل أدب: أنهم يسألون هل معك بطاقة الدعوة، فسألته مع من تهاتفت ؟ فقال مع يسألون هل معك بطاقة الدعوة، فسألته مع من تهاتفت ؟ فقال مع

وكان قد مضى علينا أكثر من ساعتين في أخذ ورد ، وكان المساء قد دنا ، ولا أحد من وزارة الثقافة بمكتبه ، ولا أدري بمن أتصل بعد ذلك ، ثم قال لي : بعد قليل يكون هنا مندوب وزارة الثقافة وهم يأسفون جداً لما حصل ، ثم وصل المندوب معتذراً متعجباً من عدم وصول الخبر إليهم ، ثم مضى بي إلى الفندق ، وقال أن مكان انعقاد الملتقى هو مدينة المهدية وستأتي في صباح الغد سيارة لتوصلني إلى المهدية .

وفي الصباح سافرت إلى ( المهدية ) وانزلونا في فندق ( المهدي ) . وكان التونسيون الذين لقيتهم سواء في العاصمة أو في المهدية على أعلى درجات التهذيب واللياقة والكياسة .

ولقد شعرت في المهدية وفي فندق المهندي بانشراح نفساني كبير، وعدت إلى الماضي البعيد إلى العصور الأولى للدولة الفاطمية لا سيها عصر الخليفة العظيم المعنز لمدين الله وعصر شماعره المبدع محمد بن هماني الأندلسي .

هذه الدولة التي لم تلق دولة من ظلم الناس مثلما لقيت ، ويكفي أن أعدى أعدائها هم الذين كتبوا تاريخها فسعوا إلى طمس فضائلها وتشويه محاسنها واختلاق المساوىء لها .

وكنت عندما أسير في شوارع المهدية وأتذكر أن هذه الـدروب كانت دروب المعـز وهذه المسالك هي التي كـان يسلكها ، وأنـه من هنـا انـطلق لتحقيق الوحدة العربية الكبرى التي حققها هـو ومن تلاه ، محـاولاً أن يعيد بها وحدة العالم الإسلامي .

ثم أتذكر كيف أن الجيش الفاطمي قد استرد من البيزنطيين ما احتلوه في شمال بلاد الشام ، ثم ردّهم في محاولاتهم المتكررة لاحتلال بلاد الشام

<sup>(</sup>١) عرفت ذلك بعد رجوعي إلى بيروت.

كلها ، ثم صدّهم مرتين عن محاولتهم الوصول إلى القدس .

وأتذكر الأسطول الفاطمي العظيم الذي أصبح سيد البحر المتوسط فهزم البيزنطيين في البحر كما هزمهم الجيش في البر.

وأتذكر قصائد ابن هاني في وصف المعادك البرية والبحرية وانتصاراتها العظيمة ، لا سيا قصيدته في معركة (المجاز).

وأتذكر أن كل ذلك كان انطلاقه الأول من هنا من المهـدية ، من بـين هذه البيوت المتراصّة حولي ، ومن على هذه الطرق الممتدة أمامي .

ثم أتذكر ذلك الوهج العلمي المتألق الذي شعّ على العالم الإسلامي من قاهرة المعز والذي عبر عنه المؤرخ المصري الدكتور محمد كامل حسين بقوله في بعض ما قال: (فالقاهرة الفاطمية أصبحت مطمح أنظار العلماء، ومحط رحال الطلاب. وفي العصر الفاطمي استطاعت مصر أن. تنتزع زعامة العالم الإسلامي في الحياة العلمية).

وأتذكر أن الشعاع الأول لكل ذلك قد انبثق من هنا من هذه المدينة التي أسير الآن في دروبها .

ثم أتذكر ما جناه الجانون على ذلك التاريخ بأحقادهم وعصبياتهم وافتراءاتهم ، فيتجاذبني في المهدية عاملان : عامل الزهو بوقوفي على مرابع الفاطميين الأولى ، وعامل الأسى على ما انصب على تاريخهم المجيد من ظلم وبغى .

وانعقد اللقاء في جلسته الأولى ، وكانت السفارة التونسية قد سلمتني قائمة بعناوين الموضوعات التي ترى وزارة الثقافة أن يبحثها المحاضرون ، فاخترت منها هذا العنوان : ( المهدية قاعدة حكم وعقيدة ) .

وجعل المشرفون على اللقاء محاضرتي المحاضرة الأولى حيث افتتحوا بها الملتقى ، فتحدثت فيها بإيجاز لا يسمح الوقت بأكثر منه عن المهدية قاعدة الحكم والعقيدة مدعماً أقوالي بجا لا يستطاع نقضه من الوثائق التاريخية الثابتة .

ولم تكن قاعة المحاضرات واسعة لأن الدعوة كانت مختصة بطبقة معينة من المثقفين لا سيها في التاريخ . وأشهد أن الحاضرين قابلوا المحاضرة بمنتهى التقدير وصفقوا لها طويلاً معترفين بحقائقها المجلوة أمامهم ، وقد جرى بعدها نقاشات طويلة كانت تستزيد التفصيل في بعض ما أوجزت به فأزيد تفصيلاً وإيضاحاً .

وكان بين شهود الملتقى وزير الداخلية طاهر بلخجة لأنه من أهل المهدية ، فدعانا إلى وليمة فخمة ، وتنوع الحديث فقلت موجهاً الكلام إليه في الدرجة الأولى : أنه لشيء مسر أن تنتبه تونس إلى تاريخ الفاطميين فتحاول إنصافه ومن أولى منها بذلك ، وعسى أن يكون هذا اللقاء الخطوة الأولى في سبيل الانصاف .

فلم يعجبه هذا الكلام ورد عليه : بأن في الأمر سلبيات وإيجابيات . فلم أشأ أن أسأله عن هذه السلبيات لأني أعرفها حق المعرفة ، وهي سلبيات لا يمكن تحويلها إلى إيجابيات بعد أن ترسخت في النفوس مهما كان لديك من حجج دامغة . وأدركت عقم البحث فسكت .

ودعانا والي المهدية إلى وليمة حضرها رئيس الجمهورية الحبيب

بورقيبة ، وكنت قد لقيته سنة ١٩٤٧ في بغداد في حفلة تكريم أقامتها له نقابة المحامين حين كان يطوف البلاد العربية في سبيل استقلال تونس فتحادثنا هناك ملياً وقارنا بين الاستعار الفرنسي في سوريا ولبنان وبينه في تونس ، وقلت له يومذاك : أرجو أن نلتقي في تونس وقد نالت استقلالها . وكان الفرنسيون قد رفضوا إعطائي سمة دخول ( فيزا ) عندما طلبتها وأنا في باريسن ، فقلت له : سيأتي اليوم الذي أطلب فيه هذه السمة من السفارة التونسية وأدخل تونس .

ولم أشأ ونحن على المائدة وكنا نجلس متقابلين أن أذكره بهذا لأنه اليوم في عالم آخر لا يذكر فيه شيئاً من ذلك الماضي .

وتذكرت ما جرى لـلأديب العراقي مشكـور الأسدي الـذي كـان في الفاهرة طالباً في جامعتها عنـدما كـان الحبيب بورقيبة لاجئاً إليها ، شريداً معـدماً يكـاد لا يجد قـوت يومـه ، وكيف أنها تحابًا وتصافيا فكان الحبيب يلزمه ولا يفارقه لا سيها على وجبات الغداء التي لم تكن تتجاوز يومياً صحناً من الفول المدمس الذي كان الحبيب يرى حصوله عليه نعمة يتمنى دوامها .

وقد كان مشكور الأسدي مغتبطاً بما صار إليه رفيقه القديم من رئاسة ونعيم ونفوذ ، وكان بمني النفس بأن يزور تونس يوماً ليرى رفيق البؤس في أسعد أيامه .

وجاءت الفرصة وذهب مشكور في مهمة صحفية فأعرض عنه الحبيب وتجاهله ، لأن رؤيته له ومجالسته تذكره بالأيام السود وهو لا يريد أن يتذكرها .

٣\_ مؤتمر أدباء العرب ومهرجان الشعر العربي الذين انعقدا معاً في بغداد ، وقد دعيت إليه شاعراً لا ناثراً فالقيت فيه قصيدة بإسم لبنان هي الآتية :

حب يــظل عــلى المــدى متــجــددا بغدادياحلم النفوس إذا هفت الوجد فيسك كسماعهدت ولم يسزل من رافديك كاتبسم دجلة بالحب بالعهد الوثيق وبسالوف كم كسان طيفك لسلاحبة مسعفسا هذي العروبة في مواكب زحفها صوت من الأدب الرفيسع يشدهم صوت (الرضي) إذا ترنم بالحوى صوت تسردده الشعاب وتنتخى للشأر للمجد المهيض لساعية باحاتفأ في الوادعز مجيب مسن ضفة الأردن يصرخ داعيها من مطلع (النقب) العزيز مذللا مسنأدبسع هسانست فسلا متصبر ياهاتفاما اليأس يخفت صوته

وهسوى يعبودبه الوفساء كسابدا شوقاً ويالحن المحب إذا شدا شوق الأحبة ماعرفت توقدا عبرالضحى وكهاالفرات تنهدا صغنا المقلوب مودة والأكبدا إن لهج شهوقهم وذكرك مسعدا هبت إليك تجمعا وتحشدا ونداء صدق في حماك تسرددا وإذا استجاش إلى الوغى وإذاحدا قسم الجبال تحفزا وتسوعدا في ضفة الأردن تنتظر العدا ومنادياً في السفيح طبال به الندا ومن المهامه والمذرا مستنجمدا بيدالعدا ومن الحمى مستعبدا بسعسد الهسوان بهسا ولامتسجلدا ومناديا للثأرما نادى سدى

لن يشرب النقب الرحيب ويرتوي تلك الربوع المعرقات عروبة هسذا العراق وما رأيت كمجده سل في البيان العبقري أمثله البصرة الفيحاء أبصر تغرها وجسريس يهتف بالغسرام وينثني كانت على الأيام أسطع كوكب أني لأسمع في الخيسال هتسافها والكموفسة الخضراء ألمح وجههما في كل زاوية تريك حضارة رعت البيان فضيلة ومحبة يساكوفسة الجنداستسطالت عسزة جددت سالفة المنابس شاعسرا من قبتيك ومن منارات العلى حييت أرضسك مهطعا لجلالها متخيــلًانـور(الامــام) ، ووجهــه أعلى ميسادين الكفساح بسطولة أرنسوإلى الأطسلال عسل بهاسنسا إني لأستسوحي السطلول فخسارهما والألمعيدون استفاض حديثهم متحلقين على الحقيقة ما رأوا ذكرى (على) في رحابك غضة لاتستركى القصد القديم فسرجسا

يسومسا بغسيردم اليهسود مبددا تمايي لهما النخموات أن تمتهمودا أبقى عسلى مسر السزمسان وأخملدا مسن رتل الأيسات فسيسه وجسودا في ظلمة التاريخ يلمع فرقدا صوت الفرزدق بىالمفاخىر منشدا عملها وأزهماه تعقى وتعسبدا وأدى مسواكسبها تسؤم المسربسدا عبر النزمان نهضارة وتسوردا وبكسل دكن ثم تبصر مسعهدا وحوته حين حوتمه في الدنيا هدى وشات طريفاً في الحياة ومتلدا فلذ القلويض ونسائسرا متفردا شعت على الكون الهداية فساهتمدي ولثمت تربك خاشعاً متعبدا جلى بمشرقه المضلال وبددا وأنسار داجية السظلام تهسجدا من نسود غرته وعبل بها صدى شرف الكتساب ومجده والسووددا بحسراتدفق بالمعارف مربدا فى دهرهم إلا الحقيقة مقصدا وسبيل نهجك لايرال موطدا كان القديم تقدما وتجددا

وفي هذا المهرجان لقيت الشعر اليهاني الزيدي ابراهيم الحضراني فأنست به كل الأنس ، وعرفت منه الكثير من شؤون اليمن ، ومما عرفته شيوع قصيدة ( الأزرية ) هناك وأن الكثيرين يحفظونها عن ظهر قلب وقد أنشدني هوما يحفظه منها .

كها أنشدني قصياءة تمثل حنين اليمنيين إلى النجف ومن في تراه وأتـذكر منها هذين البيتين :

آن أن تلثم الشفاه البقاعا بعد أن شاقت القلوب سهاعا قد رضعنا هوى مغانيك أطفا لاً وهمنا بها أيفاعا

٤ ـ المؤتمر الإسلامي العالمي الذي دعا إليه الداعي الفاطمي محمد
 برهان الدين أمام البهرة في پومباي بالهند .

والبهرة هم بقايا الحكم الفاطمي الذين انتقل معظمهم إلى الهند واستقروا فيها وصار اسمهم (البهرة) ورئيسهم سلطان البهرة . والسبب في تخليهم عن إسم (الإسهاعيليين) ، أن الذين انشقوا عن الفاطميين بقيادة الحسن الصباح ، ثم خرجوا عن العقيدة الإسلامية بالغائهم الواجبات الإسلامية وإدخالهم في عقيدتهم ما يتناقض مع الإسلام ، والذين عرفوا في الماضي بإسم (النزاريين) ، ثم في هذه العصور باسم والأغاخانيين) - إن هؤلاء قد انتحلوا اسم الإسهاعيليين واشتهروا به

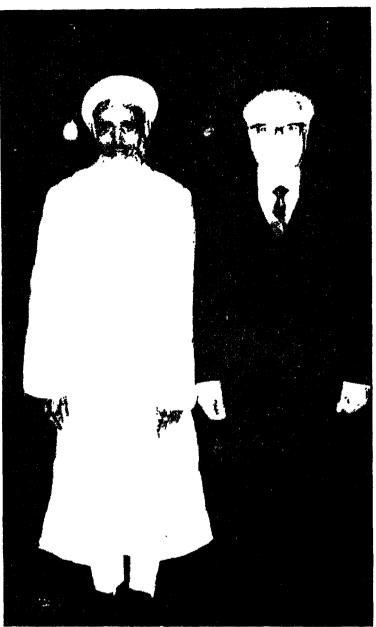

مع داعي دعاة البهرة محمد برهال الدين

وأصبحوا لا يعرفون إلا به ، وهم على ما هم عليه من العقائد المتناقضة مع عقائد الفاطميين وإسلامهم ومذهبهم ، لذلك رضي بقايا الحكم الفاطمي بإسم ( البهرة ) ابتعاداً عن النسبة إلى من انتحلوا إسم الإسماعيليين .

والحقيقة أن هؤلاء الإسهاعيليين ( النزاريين ) ( الأغاخانيين ) كانوا من أكبر العوامل التي استغلها المستغلون لتشويه عقيدة الفاطميين ، إذ نسبوا إليهم عقائد النزاريين في حين أن النزاريين كانوا أعدى أعداء الفاطميين وفي حين أن عقيدتهم ظهرت بعد زوال الفاطميين .

وكانت دعوة سلطان البهرة لعقد هذا المؤتمر الإسلامي الكبير محاولة لتبيان حقيقتهم ، فحشدوا له من استطاعوا حشده من كبار رجال الفكر الإسلامي وحسبك أنه كان من حاضريه شيخ الأزهر الحالي واثنان من شيوخه السابقين ومفتي الديار المصرية، مضافاً إلى المصريين الآخرين من أساتذة جامعيين ومثقفين ومقرئين ، إلى غيرهم من أمشالهم من وفود البلاد الإسلامية والعربية .

ولكن الحقيقة أن كل ذلك لم يفد شيئاً فالأسوال الكثيرة التي أنفقت والجهود الكبيرة التي بذلت لم تغير من التهجم على كل ما يمت إلى التشيع بصلة ، فقد كنت أسمع بأذني ما كان يتناول به بعض الضيوف العرب لا



مع شقيق داعى دعاة البهرة الدكتور نجم الدين

سيا من أبناء الخليج مضيفيهم من الطعن والتجريح وسيء القول . وصدف أن واحداً من هؤلاء الضيوف شاقه أن يحضر صلاة الجاعة في مسجد البهرة مؤتماً بسلطان البهرة نفسه فرأى من صلاتهم وخشوعهم وتسبيحهم ما أعاده إلى فطرته السليمة فعبرعن ذلك في كلمة ألقاها في أحد الإجتهاعات قائلاً فيها ما معناه : أنه تخيل نفسه يصلي مؤتماً بكبير من كبراء أئمة المسلمين السالفين .

وبعد انتهاء الإجتباع والعودة إلى الفندق لقي من تأنيب الآخرين وتقريعهم له على هذا الكلام ما كنت أسمعه بأذني ، ولم يفد دفاعه عن نفسه بأنه كان أمام مشهد إسلامي راثع يجلو حقيقة البهرة الفاطميين لا ما يتقوله عليهم المتقولون وأنه رأى من واجبه أن يعلن الحقيقة كها هي بعد أن رآها بنفسه . وكان الرد عليه بأن مجرد حضوره إلى مسجدهم وصلاته معهم هو شيء لا يغتفر ، فكيف بثنائه عليهم .

وفي إحدى الجلسات العامة للمؤتمر وقف الشيخ صبحي الصالح اللبناني على منصة الخطابة وراح يتحدث بلا مناسبة عن القرآن وتفسير القرآن متعالياً حتى لقد قال الدكتور أحمد الحوفي المصري الذي كان يجلس بجانبي ما الداعي لهذا الكلام الآن وهل نحن تلاميذ أمامه ليتكلم بهذا الأسلوب .

ثم انتقل الصالح فجأة إلى مهاجمة مضيفيه دون أن يسميهم ملقباً إياهم بالباطنيين. ثم قال وهو يتحدث عن تفسير القرآن: إن زنادقة الفرس الذين عبثوا بالقرآن باسم تفسير القرآن...

ولم يصل إلى هذه الكلمة حتى كان صبري قد نفد ، ولم يعد من مجال للسكوت فقفزت بسرعة إلى المنصة التي يقف عليها وصحت به : اسكت إننا نعرف من تعني بنزنادقة الفرس ، إن هؤلاء الذين تسميهم زنادقة الفرس قد أخرجوا للعالم الإسلامي في القديم تفسيرين للقرآن هما التبيان وجمع البيان . ثم أخرجوا في هذا العصر تفسيراً ثالثاً هو الميزان وأنا أتحداك أن تجد في كل ما كتب المسلمون من تفاسير ما هو خيرمن هذه التفاسير .

ثم قلت له : أننا الأن في آخر الجلسة ولا يتسع الوقت لـالإفاضـة في

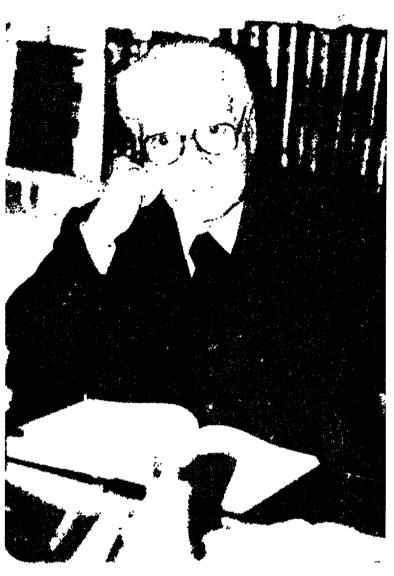

في الثيانين من العمر عند صـدور الطبعـة الثالثـة من دائرة المــارف الاسلاميـة الشيعية وبدء العمل في مستدركاتها

القول ، وسأريك غداً أن كلامك هو الزندقة . ونزلت .

وفي الليل جاءني الـدكتور نجم الـدين شقيق سلطان البهرة وطلب إليّ أن أكتفي بما كان وأن أصبر كما صبروا وأتحمل كما تحملوا ، وقال إنـه قدرنا فهاذا نصنع . فنزلت عند طلبه واكتفيت بما كان .

وقد برهن البهرة في هذا المؤتمر عن كفاءة في التنظيم وعن تعاون وتعاضد عظيمين وعن كرم في الإنفاق والبذل فنفقات المؤتمر كانت باهظة لا تقوم بمثلها إلا الدول .

وكانت مناظرهم داخل الفندق شيباً وشباناً ذاهبين آيبين مشرفين على الصغيرة والكبيرة ، واضعين أنفسهم في تلبية طلبات الضيوف ، كانت مناظرهم تدعو إلى إحترامهم وحبهم .

على أن الشيء غير المحبب إلى النفس هنو تعناظم سلطان البهنرة ممنا يوصله إلى حد العجرفة الممجوجة .

مـ الموسم الثقافي الذي كانت تدعو إليه سنوياً وزارة الإعلام والثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وكان يـدعى إليه كـل عام واحـد بمن تختارهم تلك الوزارة ليحاضر في العاصمة (أبو ظبي) وفي الجامعة بمـدينة (العين) ، وكنت بمن دعوا فالقيت هناك محاضرتين تاريخيتين .

7 - مؤتمر نهج البلاغة الذي انعقد في طهران . ومن حسن المصادفات أنني إلتقيت فيه كلاً من الشيخ محمد نجف والشيخ مهدي الأنصاري والشيخ محمد رضا الأنصاري . والأول منهما من أحفاد الشيخ محمد طه نجف أحمد كبار أعلام النجف في عصره ومن أساتذة والدي عندما كان طالباً في النجف ، وقد كان والدي يردد ذكره دائماً في مجالسه مثنياً عليه كل الثناء ، ذاكراً تلمذه عليه بكل خير . ولقد سررت بلقاء حفيد أستاذ والدي لا سيها وهو على صفات تليق بمن ينتسب إلى ذاك الجد الكريم وكذلك كان سروري بلقاء الأنصاريين بعد أن عرفت أنها من سلالات الأشعريين الذين مردت بهم (قم) علماً وإيماناً وكفاحاً ، وكان هذان الأشعريان الأخوان صورة عها حدثنا عنه التاريخ عن أسلافهها من العلم والإيمان والشهامة والإخلاص وحسن الحلق .

٧ - مؤتمر قداسة الحرم وأمنه المنعقد في طهران . وقد حضرته وفود من جميع أنحاء العالم الإسلامي ما عدا بعض البلاد العربية ، وقد تجلت فيه الرابطة الإسلامية العميقة التي تشد المسلمين بعضهم إلى بعض بجميع الوانهم ولغاتهم ، فكانوا في هذا المؤتمر يبدون أمة واحدة تجمعها حاطفة واحدة وآمال واحدة .

وكان من أبرز مظاهره سيادة اللغة العربية بين وفود إفريقيا السوداء ، فرأينا وفد نيجيريا مثلاً يلتقي وفد السنغال فتكون كلمة : السلام عليكم فاتحة اللقاء ، ثم يتحاوران بلغة القرآن .

 ٨ ـ مؤتمر الشهيد السيد حسن المدرس الذي انعقد في طهران بمناسبة مرور خسين عاماً على استشهاده .

٩ ـ مؤتمر الفكر الإسلامي السادس المنعقد في طهران ، وكان موضوع
 بحوثه : (حقوق الإنسان في الإسلام) .

#### مع الناشرين

باشرت طبع ونشر مخطوطات أعيان الشيعة بما تجمع لدي من مال قليل ، واستمررت هكذا مواصلًا النشر في فترات قد تتقارب وقد تتباعد بحسب ما يتيسر من المال .

وكان لا بد لي في هذه الحال من التعامل مع أصحاب المكتبات بائعي الكتب ومشتريها ، سواء منهم من كان في لبنان أو العراق أو إيسران . وقد تكشفت لي في التعامل مع هؤلاء أعجب الأعاجيب من استحالالهم أكل الحرام ، فالواحد منهم لا يحجم عن ذلك ما استطاع إليه سبيلاً .

وعلى العكس منهم أصحاب هذه المهنة من الغربيين ، فقد تلقيت يوما طلباً من مكتبة في مدينة (وسبادن) في ألمانيا تطلب فيه إرسال عدة مجموعات من الكتب ، فأعرضت عن إجابة الطلب بعد تجاربي مع من طلبوا أمثال هذ الطلب في لبنان والعراق وإيرن ، فإنم بعد أن يصلهم ما يطلبون يمتنعون عن إرسال الثمن ، مطمئنين إلى أن من يطالبهم بعيد عنهم لا يصل إليهم .

وبعد مضي فترة حدثت صديقاً لي ذي تجارب في هذا الموضوع ، فحثني على إرسال ما تطلبه مكتبة (وسبادن) ، لأنها بمجرد أن تستلم الكتب المطلوبة سترسل الثمن في الحال ، وهكذا كان ، وتكررت طلباتها وتكررت

إجابة هذه الطلبات.

.ثم وقع لي حادث غريب إذ أنني تلقيت طلباً من مكتبة جامعة برنستن في أمريكا فأرسلت لها ما طلبت فأرسلت لي الثمن ، ثم عاودت الطلب فأرسلت لها أيضاً ما ظلبت ، وكان ثمن ما طلبته في المرة الثانية أكثر من ضعف ثمن ما طلبته في المرة الأولى . وكانت الطلبات تأيي موقعة من (رودلف ماخ) ومكتوبة بلغة عربية سليمة . وانتظرت وصول الثمن فلم يصل ، فأرسلت رسالة تذكير ، فلم أتلق أي جواب وتكرر التذكير وتكرر الامتناع عن الإجابة .

وحدثت صديقاً لي أقام فترة في أمريكا بهذا الأمر ، فقال لي : إن رودلف ماخ هذا هو يهودي ، فعند ذلك زال العجب .

وأستطيع أن أقرن هذا اليهودي الأمريكي بمن يتظاهرون بالورع ويتسمّون بالأسياء الدينية من الناشرين باثعي الكتب ومشتريها متخذين من تلك الأسياء وسيلتهم لخداع الناس بمظاهرهم وأسيائهم . فمن سموا مؤسستهم (الدار الإسلامية) في بيروت ، وزيد فرحات الذي أطلق لحيته وضخّم عهامته ومن تسمى بإسم سيف الله في قم وأشباههم هم قسرناء (رودلف ماخ) اليهودي الأمريكي ، وقس على ذلك . . .



قصائد منوعة

أشواق

ياويسح قلبي كسم يلقى وكم يجسد لمن أرتسل أشعاري وأنسظمها كتمت حبك في صدري فضاق به أن تغف عينسك عن همي فإن لها المدار بعدك لا تحلو مطالعها والكون بعدك لا حسن ولا أرج ياسرحة الحب لاماء الصباغدق ياسرحة الحب لاماء الصباغدة أين المرابع بالسارحافلة أين المرابع بالسارحافلة وددت لوط العت عيناي مطلعهم وإنني في الجنال الشم أرقبهم

وكم تكابدها هده الكبد ومن يقرض أبيساتي وينتقد صدر بجمر نسواك اليسوم بتقد عيناً يطول عليها بعدك السهد ولا يطيب لعيني في الهدوى البلا للمستهام ولا نعمى ولا رضد بعد الرحيل ولا طير الهدوى غرد على الهدير ولا ريسا فسابستهم وأين أحبابنا من بعدنا قصدوا يوماً وهل وجدوا بعض الذي نجد وشاهدت في الربي الروض الذي شهدوا وأنسني أرد الماء السلي ودووا

هيهات يعسذب عيشي بعسد بينهم أين (الرويس) وروضات الحمى آنفا وثغر (ظمياء) خلف الروض مبتسم وجنساها وقسد مال الدلال بها يساؤ طلالك للأشجان مطرح هما قت علي سهول الرافلين جوى واستوحش الشط لا تروي مناهله يامن حفظنا على بعسد عهودهم القلب في الحب لا يهف ول خيركم

او أستطيب غراماً بعدما بعدوا والذروتان وصداح الربى الغرد وشعرها الجعد حول الرجه منعقد كما لجمرت بنار الحسن تتقد قد طال فيك على أشواقنا الأمد أم في ضفافك للحران مبترد بعد الأحبة والأكام والنجد قلب اللوب ونفساً كالغلى تقد لا ينسينكم أيامنا البعد ولا يشير سواكم شوقده أحد

بعقوبة

« هي مدينة عراقية تقع على ضفة نهر ديالى ويخترقها فرع منه يسمى نهر خريسان ( تصغير خرسان ) » .

> هيا بعنقوبة الزهر أحب جمالك المسعسري أفيضي ، الحسن ريانا فقد تسرويسن طسمآنا نهرك السعسلاب ديالي وطباب البزهبر والبعبشب أزاهسير وأثسمار وفي النضفات سياد على روضاتك الفيح وفي الأجسراف والسسوح أحب ربيعك النضاني ألا يا ليت ألافي أيا بجل الأزاهير ويسا مشبوى المنغساويسر

وبا ريانة الدهر وأعشق جوك المعطري ومدي النظل فينانا ومدي يعاني غلة العمر عليه ولمرف الحب على حافاته الخضر وروضات وأنهار تناجي مطلع البدر نضت أشجانها روحي نضت أشجانها روحي ومورد مائك الصافي معي في ضفة النهر ويا مغدى المشحارير عليك تحية المشحارير

ذكريات شعرية

ومن ذكريات بغداد تلك الأيام هذه الذكرى الشعرية في ساعة من ساعات الأميل على ضفاف دجلة في الكرادة الشرقية :(١)

كسرادة الشرق البهيسج تسألقي حول الضفاف الزاهرات وأشرقي هيجت أشجسان الفؤاد الشيق لما طلعت بكل حسن مسونق يسا ليت أحبسايي بسفحي جلق يدرون ما يلقئ المحب وما لفي

(١) المقصود أن اليهرد أقاموا قصورهم على قبورنا.

(٢) الكرادة الشرقية من ضواحي بغداد.

كم يستطاب على شواطيك السمر وتلذ لي فيك الأصائل والبكر كم يستثير كوامني ضوء القمر ويهيج تحناني النظلام المعتكر ما أجل الصفصاف والنخل النضر متدلياً بالزهر يعبق والثمر

\_

حسول الضفاف أزاهس تتفتق ومفاتين تجلى وحسسن يشرق وعلى العباب مسراكب تتألق ومواكب تشدو هسوى وتصفق يا نهر: كم يحلو عليك الزورق مسترنحساً بيد النسائسم يخفق

•

النهس منضسور الضفاف مُنسور تزهو عليسه الباسقات وتثمر والليسل معسطار النسائم مقمسر يلهسو الجسهال بضفتيسه ويسمسر سمسراء رنحها السلال وأسمسر يلويها كالغصن حب مسكسر

ما أروع الشط المرقوق ساجيا طوراً وطوراً بالأواذي طاغيا كم كان في الهم الطويل عزائيا ولكم لمست بضفتيه شفائيا ما أعذب الملاح يغدو شاديا ويروح في الليل البهيم مناجيا

ملاح: يا حلو الشهائل أنشب مما شئت من لحن الغرام وردد يهتاجني في الليل زورقك الندي ويبل شدوك خلة القلب الصدي أنا سامع بفؤادي المتوجد فاهتف بلحنك في الضفاف وغرد

أنا في الضفاف على شجوني مفرد لا طلعة تحنو علي ولا يل الأمس أضواني فهل يضوي الغد أضكلها خلق الأسى يتجمد يما ليل هل يمدري هناك الهجد إن بسوادي السراف لين مسهد

# على عباب البحر الأبيض المتوسط

ذكرتكم والهم في الليل مركب ومن دوننسا بمحسر إذا ثسار مسوجسه أأحبابنا غشى على الهم بعدكم وعهدكم مالان في البعدعهدنا تطالعنا الذكرى على كمل وجهة رمتناعلي هوج البحار مقادر إذاما ظلام الليل أرخى سدوله وزمجسرت الأمواج غضبي ثسوائسرأ وأقفرت الدنيبا فبلا السفيح نباضر ورحناعلى الأمواج نطفووتارة ذكرتكم في وحشتي وتلفتت أأحبابنا النسائين لاكسانت النوى ذكسرتكم والبحسربيني وبينكم طلعنابآثيناعلى الصبح نجتلي فلاحت على (الاكربل)(١)منها مشاهد وذكرني الشام الحبيبة موقف فحن فؤادي المستهام وهزني وعدنا إلى اللجات نسبح فسوقها إذامامضي الصعب المض رأيتنا إذاماتلفتناعلى اليم لمنجد فآنا تضيق النفس فيها وتارة وطوراً تسراهها العين أشسأم منيظر ومالت إلى الغرب الغزالة تسرتمي وسارت فبحر باللجين مفضض وذابت عسلى الأمواج فسالماء جمسرة ذبيحة حدالسيف فالكون واجم وصرنساعلي بحسرين ماء وظلمة توالى علينسا الهم لا الماء ينقضي إذاماانتهى يروم عليناتعساقبت ومرتعلى الليل البهيم « صقلية » تفيض على الشطين نــورا وبهجــة

فيالك مرأى في « مسينا» (٣) كأنه تبسم ثغر الليسل فيسه وطالما وطالعنا الصبح الأغربجلوة تسيل كهاسالت من العين عبرة شلائمة أيسام تمسر ولا نسرى فأين الجبال الشم نأوي لظلها

ونفسي على جمرالأسي تتقلب تخسال الجبيال السراسيسات تسوثب ونسألف أشجسان الحيساة ونصحب بلى إنه في البعد أمضى وأصلب فندندووإن شط الميزاد ونبقرب تصعدم اشداءت بندا وتصدوب عليناوعم الكون في البحرغيهب ومساجسد أواذي تضسج وتصخب ولاالنهررقراق ولاالروض معشب نخال بأنا للحضيض سنرسب لأرضكم عينماي تشكمو وتعتب ولاكسان يسوم عنكم نتسغسرب فكدت لذكراكم من الوجد أنحب محاسن ما أبقى السزمان المخسرب يحساراك فكسر اللبيب ويعجب على قمة «الاكربل» عال وملعب إلى أرض أحبسابي خيسال محسبب حيسارى بقفرمسالنا فيسهمهسرب نحاذرأن يأتي على الأثسر أصعب سوى لجميج يعيسابهن المجسرب المذمن الحلم النضير وأرحب وطموراً تروق النماظرين وتعجب عملى شفق كمالنمار أوهمو أعجب يشمع وافق بسالنضمار ممذهب شرارتها نسجم يسند وكسوكب لمسأتمها والأفق منها مخبضب يسميربنا فلكان وجمدوممركب ولا الصبرياتينا ولا الليل يلهمب ليسال وأيسام تمض وتسكسرب كمامر بالإشراق والنزهم وموكب فتزهر ضفات وتلمع أهضب

عسلى ظلمات البحر أهسل ومرحب تسوالى عسلى الأدلاج وهسو مقسطب عملى فوهمة البركان (٣) تلظى وتلهب يؤججهسا بالسوجد قلب معسلاب سوى الماء يعسوي في البحسار وينعب وأين الفرات العذب نسقي ونشرب

وأين سهول الغوطتين نضيرة رباع على قلبي المدمن الهوى الاأيها البحر المديد تحسية الاأيها البحر المديد تحسية فعدرا إذا ما ملت النفس فالجوى أنسى على الأمواج صبحاكأنه وعصرا جلاه للنواظر مبدع وانسام ليل حين تسري ندية الاأيها البحر المديد أذاكر محبناك حين تسري ندية تسلاقوا كهامرت رؤى فمشرق صحبناك حراً لا يهون ولايني

وأين على بغداد صبح ومغرب
وأشهى من النعمى وأندى وأطيب
يشيد بها قلبي وفاء ويطنب
عليك لياليه يلذ ويعذب
يض مشوقاً والتنائي يعدب
وجوه الحسن البيض بل هواعذب
أظل له أي تلفت أعجب
نهيم لمسراها وننشى ونطرب
صحابا تغنوا بالجهال وأعجبوا
طوته الليالي هائماً ومغرب

#### على السين

نوادي لن تسراع ولن تسلوبا غدايا قبلب نقسطعها جبالا غدائلقي الربوع غدانسراها الا تبلهيك يما قبلبي السليالي تسطلع همل تسرى ألا ضحوكا نزلت (السين) لا يسروي غراما تحن إلى السربوع ورب صحب تحن « إليهم » في « السين » نضوا

فسقدهم المسافر أن يدويا منضرة ونطويها سهويا ونبصر ثمة الوجه الحبيبا تفيض بشاشة ورؤى وطيبا والا لاهيا فيها طرويا وجئت (الألب) لا يهدي نسيبا تناسوا أونسوا العهد القريبا وتلكرهم بساريس كثيبا

#### ليلةسهاد

طال السرى وبشير الفجر ما بانا يه فو إلى نحد لات الشط ناضرة إذا استقرت عيون الناس روعه يا ساهرين لياليكم على دعة إرنولارضكم والبعد دونكم

يا ويح طرفي يقضي الليل يقظانا ويشتهي الرند والصفصاف والبانا في الليل أن حبيب النفس قد بانا ما زلت بعدكم بالهم سهسرانا فاستحيل تباريحا وأشجانا

# إلى جدت والدي

مشوق على (باريس) روعه البعد إذا ضحك السهار هاجت شجونه يمن إلى الأحباب شمطت ديارهم تشير مآسيه على الشام تسربة فياناتياً لم ينسني الناي طلعة وياغاثباً ماغبت عني ساعة حسرام عمل قلبي السروروإنما وياجدثا في الشام أنت لي الحسوى

وأورت حناياه الكابة والوجد وإن شدت الأوتاريبكيه ما يشدو ويهفوإلى الأوطان غيبها البعد ويشجيه ما يشجيه في جلق لحد تفيض بها النعمى ويزكوبها السعد ولا انطوت الذكرى ولا انصرم العهد يسطيب له من بعدك الحم والسهد وأنت لي النجوى وأنت لي القصسد

#### هواجس بارانا Parana

﴿ بَارَانِنَا نَهُرَ جَمِيلَ يُخْتَرَقَ مَدْيَنَةَ السروساريسُو الأرجنتينيَّة فتتمثل فيه أروع

<sup>(</sup>١) الأكروبول في أثينا ومن قمته يرى الناظر أثينا تحته كها يرى دمشق من قاسيون.

<sup>(</sup>۲) مضیق مسینا.

<sup>(</sup>٣) بركان سترومبلي.

مناظر الطبيعة . وقد وقفت عليه ساعات ، وكنت قادماً إلى الأرجنتين من

يساقلب روعك النسوى مساروعها في كبل يبوم فبرقبة لبو أنها طسال النوى يساويح أيسام النوى كم لدت بالبدر المندرأبشه ولكم أطفت على الضفاف مناجيا وتفجسر البقلب الجليسد تشسوقسا والليل كمعريت فيمه عواطفا حييت ( بارانا ) المرقرق والمدجى وسلاسل الأنسواد مسرت مشلها والساهرون مضواعلى غلوائهم والساهرات كأنهن كواكب أشدواطىء ( الباران ، مداأذكى الرب تلك الخمائل قدذكرت بحسنهما إن رفت الأشجار حولك غضة وطلعت بسالحسن المسدل كسأنمسا فلقدأثسرت بي الحنسين وطسالسا أنا إن هفوت إلى رمالك ساعة لم أنس دجسلة والحسوى وليسالسيسا ذاك النخيـل عـلى الضفــاف كـأنــه اطلقن للنسمات خضر ذوائب حييت ( پارانا ) تحية شاعر النهسر والروض النضسيرسمسيره والسحرفي نجل العيون وفي اللمي أشواطيء الباران ،حسبك في الهوى كم قسد لسويت عن الغسرام أعنتي ياغادة ( البساران ، أذكيت الحوى أسلمت لبلعينسين صعب مقسادتي إن ضاق فهمى عن لخاك فإنا أشجى الأغساني مسايسردد حبنسا قلب ببسارانا وشساطىء دجلة

والبطهر في الخبد الأسينيل مشعشعها ومشيت للخمديس أسعمي طيعما أشهى الأمساني مسانعيش لحسامعسا مازال بسالحب العنيف مسوزعسا

تغفسوعلي سفسر وتصحبو مسزمعا مرت على قلب الصف التصدعا مساكسان أقسساهساعسلي وأوجعسا · شكوى النوى لوانه يسوم اوعى ولكم لجسأت إلى الصبسا متضرعسا واستسلم العرزم الأبي تسوجعها موجتها لولا التجلد أدمعا بغسلائسل القمسر المنسير تسبرقعسا مرالخيسال الحلوليسلامسرعها يتسايلون على الشواطىء رتعا منشورة أوكسن منها أسطعا وشى الربيع صدورهن فأبدعا حسنا بدجلة كسان أزهى مطلعسا وتسرقرق النهسر الخصيب وأمرعسا شطاك بالغيد النواحد رصعا حسن الفواد لدجلة وتطلعا وشممت عرف نسيمك المتضوعا كانت المذمن النعيم وأمتعا سرب الحسبان على الضفياف تجمعيا وأبحن لسلأط يسار ثغسرا أمنعسا يهسوى الجسمال ويستجيب إذا دعسا والطيربالشجوالمشيرمرجعا إن قىدشربت هواك جياميا مسترعيا وثنيت طرفي عن رؤاه تسرفعا لولاك هدا القلب ظل بمنعا قلبي يعي مساكسان قلبسك قسدوعي

# إلى نيليدا شرارة

هي شاعرة أرجنتينية من أصل عربي من جبل عــامل ، عـــايشت قضية العسرب ( فلسطين ) وتحمست لهم في صراعهم مسم الصهيـونيـــة وتغنت ببطولتهم وأمجادهم حتى كانت الكارثة عام ١٩٤٨ وضاعت فلسطين فانقلبت يــائسة منهم نــاقمة عليهم . ولمــا التقيتها في مـــلـينة ( الـــروسـاريـــو ) ، كانت تشكو مرَّ الشكوى وتوجهت إليُّ بعـدة قصائـد إسبانيـة ترجمت لي إلى اللغـة العربية ، فتوجهت للشاعرة بهذه القصيدة :

غنيت بالشعر أفاق الهوى طربا وللكرامة هجت الشرق والعريبا

لايسوهننسك مساأودى بمسوطننسا هـذي فلسطين إن نامت فوارسها فلاوعمرك لمتخمد عزائمنا هیهات نهجع عن (حیفا) مصفدة غددا نيطالسع ببالسراييات قسانيية أمسا وحقبك أنسالم نسزل عسربسا هبّت على من (الروسار) نافحة وهيمنت في حنسايا النفس خسافقة وطالعتني في الأسحار هازجة (نيليد) فيكمن الأعراب واشجة كم قد وفيت لها أسمى الوفاء فسها أذكيت شعرك بالآمال واثبة وصحت بالعرب والأفساق داجية أثنيت بالنمثر والأشعار معجبة الموعد (القدس) يا (نيليدا) ثاثرة فنضدي الزهر للأبطال ظافرة

قمريمة السدوح أنت اليوم شسادية

فيسوم ثبارتنسا الحمراء قسدقسربسا وكموكب العرز فيهما بالهموان خبا ولانسزلناعملى حكم العدارهب أوأن ننام عن (اللطرون) مغتصب (عكا) ونفتح (باب الواد) و (النقبا) ملء الأكف ندى ملء النفوس إبا كانت ألذمن الأحلام عرف صبا تلذكى الفؤاد وتوحى الشعر والأدبا فكدث ألمس من زهوي بها الشهبا أكرم بهاحسيأأعظم بهانسبا هانت لديك ولاأنكرتها سببا حتى قسرأنا على أبياتك اللهبا صوتا ينيرلنا الأجيمال والحقبا وكنت أنت بنا الإكسار والعجسا (واللد) مضطرماً (والواد) مضطربا ونظمى الشعربشرأ وانثري الخطبا

أم أنت لبسوة غساب تنتخي غضبسا

### في جزير برمودا

وحدي أقسلب نساظسري هسنسا الحملم مسرّ فسليست لي جسفسا والأغنيات هوت وما اكتملت يساطسلعسة كسانت لسنسا أمسلًا مدت إلي يدأ تـطوقـني والخسد رفّ فسها تسساء شدا المسهرجان وأيسن سورته عيناك حالمتان تسعره ويفيض صدرك بسالحنسان فسيا المسرجان مضى فليت لنسا وحسدي أقسلب نساظسري هسنسا وحمدي أغمالب لموعمة غلبت ياليت أحسباي وقدبعدوا سكنت حواشي الليسل غيرأسي أرنسولعسل عسلى السدجى حلياً هدذا الجسال ولسست أنكره أجد السربي والبحسر منفسردا قفسرأ يضبج بخساطسري شجنسأ

وأسسائسل المسجهدول أيسن أنسا من بعده يستعلب الوسنا الحسانهن ولا انستسظمسن غسنسا غيضساً وكسانت في النسوى وطنسا والسكسون بسالأحسلام طسوقنسا والبثغرشة فهاتبشاء سنا مسرت وأيشن مسضست رؤاه بسنسا وجداً وتسنديسه هدوى وهسنسا أشكسو الجسوى إلا هسفا ودنسا من بعده أملاً وليت لنسا وأسائسل المسجمهول أيسن أنسا وحسدي أصارع بسالأسي الزمنسا يسدرون مسايلقى الحبيب هنسا في صدري الحسران مسا سكنسا قىلب الحبسيب لسه حسنساك دنسا ماكان قلبي فيه مفتتنا والنغيد والأمواج والسفنا صحسراء تسزخسر لموعسة وضنا

أطبل السصباح ولم تسرجسعس

تكاد إذا هاجت اللذكريات

رويست فسؤادي هسوي عسارمسأ

وأظلم ليسلي ولم تطلعسي تسفحسر مسن لسوعسة أدمسعسي أظل الحياة به حالما

| وأحن للعسرب السذين تحددوا منسا فسسادوا في السورى وتفسوقسوا الحنين إلى الرويس

كانست لأدواء السفواد دواء وعملى السفوح الماء والخضراء ونطيب حسول كسرومه إمساء همتأ ويسرزح شسقسوة وعسنساء للناس إلا أن يحسون ريساء ومسن السزمسان همسومسه خسلطاء دنيساه تسزخسر متسعسة ورجساء للحب فيمه الموجمد والمبرحماء في كسل أفسق كسوكسبساً وضَّساء والسفح والوادي الأغن سناء وجسها أغر ومسقسلة نسجسلاء ومسلأت واديسه السظليسل هسنساء قلباً خلياً من هواك فجاء أحببت من حبى لك الأفياء إلا بسوجسهسك لسيسلة قسمسراء إلا بسحسسنك روضية خرناء أرضاً ولم يسعسلب لسدي سسهاء فسسما بعيني بهسجة ورواء فتعطرين بعرفك الأرجاء ألق السعادة في السجوف تسراءي نور الضحى من مقلتيك أضاء نجرى يرددها الفؤاد وفاء وأردعن قلبسي بسك البسأسساء بعد الرحيط تتلالك الزهراء وتنشير أشواقس لها إغراء أبدأ وأيسام الهسوى غسراء ومستعستنسا الإكسدار والأقسذاء وعسوفت تحت ظسلالسك السراء أشدوب لكرك في الحيساة غنساء بجسالتك الإنشساد والإنشساء

سقيا لأيام الرويس فطالما نلقى الجسمال السغض في ذروات ويشوقنا الأصباح في أفسائه قسد جشتسه قلبسآ ينسوء بسدهسره عبست لسه الدنيسا فلم يربساسما رضي الشجون من الحياة صحابة حتى إذا بسرز السرويس وأقبسلت بعثت هوى القلب القديم وهيجت وجلت لنا الحسن الرفيع واطلعت يتسألق الجبسل الأشسم بسه سسنسأ وطلعت يسا ظمياء في مسرح الصبيا وكسوت ذروات الرويس بشاشة ودعسوت لملحب المسبرح والجسوى أحببت أفياء الرويس وإغا فالليلة القمراء فيمه لمتكن والسروضية الغنساء مباكسانت لنسا لم يحل لولاك السرويس ولم يسطب قسدكنت بهجشه وكنت رواءه تمشين في الأرجاء عاطرة إالشذا ويطل وجهك في السجوف كأنما وأراك في غسق المزمان فساجتمل يا أيها الجبل الأشم أسامع إني الأطرح في ذراك كــآبــتي وأحب سفحك ماحييت وأشتهى وتهيجني ظميماء فيمك مملاحمة كانت ليالينا عليك ضرواحكا أرشفتنا العذب البزلال على البظمأ ولمست في واديسك غسرٌ مبساهجي إن تحبني المعيش السرغيسد فلن أني وأدتسل الشعسر السرفيسع منسمقسأ

أتذكرسمواء (الفراتين) أمسلت أقدام على الذكرى ينداجي خيدالها ويلمح في الأشعار طيف جمالها أتعلم سمراء (الفراتين) أنني تراءت على الدنيا فكانت رواءها

لا ظلها دان ولا الانداء بهجير عيشك واحة خضراء

عهدودمحب ماتناسي لحساعهدأ

ويسأل عنها الروض والنهر والوردا

ويقسرأ فيهما اللحظ والثغسر والخمدا

وفيت لها قسربساً ولم أسلهسا بعسدا

وكمانت بهاالنعمى وكان بهما المرغدا

هــي يــا فـۋادي صــخــرة صـــــاء لمسعست عسل حسر الأوام كسأنها

فان رنوت وأن مسيت أرى وجسهك المشرق السبساسها إلى المهرجان مشينا مسعاً نخال النجوم لنا مهيعا ونحسبها حلأ شاردأ ولحسنا بشغرالهوى بمتعا خبا النور وانشثر السامر وغاب الندي فلا حاضر ولا نهدك السقسلق السشسائسر ولا خدك الحملو يحسنه عملي ومسر بسنسفسى خسيسال السنسوى رأيستك فاهمتز قلبسي جسوى سارحل عنسك بعيداً فمن يهدهد بعدك هدا الهدوى وفي شفتيك النداء الصريع جفونك نديانة بالدموع وقىلبىك يصرخ همل من رجموع ويسعسلم قسلبسك أن لا رجسوع يسداك تسلوح خسلف السقسطار وعيناك تشخص عبرالقفار وصوتك أخمفاه عني المدي ولم يسبق مسنسك سسوى الأدّكسار أرى أن ليسل الأسى أطبيقا مضيت على للوعتى مطرقاً ولم يسبسق مسن أمسل في السلقسا وأن العهدود العدذاب انقضت سانای إلى عالم مبهم ودهسر كسليسل الأسى مسظلم وتسطغى الفسواجسع أن تبسمي وحسبي حين تضيج الهموم وطيفك في البعد يملكي همواي ساناى وحبىك يهدي خسطاي ليشرق ليسلي وتسزكسو صسبساي سأسأل عنك الدجى والصبا سسأنسأى ولم تسرومنسك العبيسون ولا بحت يسوماً بحبى الكمين عملى الشغر أوحلهاً في الجفون سأناى ويبقى الهوى نغمة ويسظمها هموانها ولانستمقي أيمضي السزمسان ولا نسلتسقسي وأمشي بــشــوقــي إلى المشرق وتسبقسين في السغسرب هيسيانسة نسجى الحسيام أليسف الحنسين ساوهي بحبك عسزم السنين فأهتف بإسمك هل تسمعين ؟؟ تسرفين في خسطرات الخسيسال سأسأل عنك الضحى والغروب سأرنسو إليسك وراء الغسيسوب سأسأل عنك الصوى والدروب سسأسسأل عنسك السربي والشسذا ساسال أين مضت سادره وأين استقلت بها الهاجره سبهدرت عسلى حسبسها ذاكسرأ كها سهرت ليلها ذاكره سأحيا بحبث غض الجنان رحيب الحياة نضير البيان سيبقى غرامك في الخالدين ويفنى السزمسان وأحسل السزمسان وأعملم أن المسمنا لا يسمين سيأدنسولسعسل سنساك يسبدين ساهتف باسمك أن تسرجعى وأعملم أنسك لا تسرجمعين

الصحارى

إني لتصبيني الصحارى سمحة ويهيج وجمدي الليسل في تلعماتهما وتشيرني والنخل أتبلع جيده ومسواكب يشدوجسريس حسولها وتشموقني والمذاريات عمواصف شبت لمقرودين يتصطليبانها والطلعة السمراء لوحها الضحي وربسابسة السراعي البطروب ونغمسة وتشير أشسواقي وتبعث صبوي

وتسروقني فيسهسا السظبى والأيسنق ويهسزني فيسهسا المصميساح المشرق عصفمورة فوق النخيمل تمزقمزق طربأ ويهتف بسالفخسار فسرزدق نساد القسرى بسين البيسوت تحسرق « أعشى » أضر بـه السرى « ومحلق » ولوى معاطفها الغرام المحرق يشدوبها في الليل صب شيق أطسلال رامسة والنقسا والابسرق

ورأيتها في البيد فارتد الظمأ التي يسذوب عليه من نسور الضحى أضنتك يا قلبي القفار محيلة حسق إذا أبصرتها قلت المنى هسي يا فنؤادي صخرة صباء فاظما كما شاء الهوى فبريقها يا صخرة الوادي النضير وطالما ولا أنداء

ريّاً وشاعت بسمة ورجاء قبس ومن زهر السربيع رواء وشجتك أشباح بها نكراء رفت وقلت تبلجت نعياء لا ظلها دان ولا الأنداء وقد ودفق ظلالها رمضاء قدسال من قلب الصخور الماء وقسوت لا ماء ولا خضراء

أشواق

سيلي الليل هيل أشجاه غير ملاحني وهيل غرد الوادي بغير قصيائدي سيلي الليل ريبان النسائم هيل روت ذكرتك يا « ظمياء » فيه مسهداً وطارت إلى الشطين نفسي ورفرفت

وهل هزّه إلا هدواي وتهيدامي وهل نضرت أدواحه غير أنغامي نسائمه شدوقي إليك وآلامي فكنت على الذكرى نشيدي وإلهامي على النخلات الخضر روحي وأحلامي

يوم جلا الفرنسيون عن لبنان ونحن في بغداد

أأبحر القوم عن لبنان وابتعدوا أين المعاقسل بسالأعتساد زاخسرة وأين زهوهم بالجيش منتصرأ وأين (روجيه) يسرمي النسار مغتبطاً يهتباجه الحقد نشوانا فإن خمدت وحسزّه البشر والنسيران طساغيسة والبيض مسرهفة والخيسل مسرسلة ولسلقمواذف أبى تسرتمسي حمسم تساءل القوم لماجاش جمائشهم أتسكتين على العدوان ضارعة وأقبسل النساس يلقسون السوخى كشفسأ فأسفر الصبح والبطغيبان مندحر أنباصمدنسالهم فيالروع لاخسور فساليسوم نهتف والسدنيسا مسهللة ياساري الريح والأفراح قاثمة عبج بالبرياض التي طبابت مطالعها واحمل إلينامن السذروات نسافحسة كيف الأحبة في الوادي وسسامرهم أنى تسطيب ليسالينسا وقسد بعسدوا أنسالنى فكسرهم والشبوق مضيطرم ونستسديم همواهم إن هم قسطعموا ماكمان يشغلناعن ذكرهم طسرب هيهسات بعسدهم تهفسول غسيرهم أيسذكسرون ليسالينسا التي سيلفت

أغادروا الشاطىء الساجي وما قفلوا وأيسن حسولهم الأجسنساد والخسول في «ميسلون» وماتاهوا وماجذلوا بانجلق بالنيران تشتعل فيها الحراثق أذكاها لسه الثمل عملى المقماصم والبمارود يعتمل والجنسد سسادرة في المسول تقستسل وللمدافع أنى تنتحي شعل اللشام باترمى به قبل ؟ للظالمين أتستخمذي أتنخمذل ويصطلون منايساها وهم عسزل والبظالمون بصبرالشام قدخدلوا عنداللقاء ولاجبن ولاوجل ياللبشائران القوم قدرحلوا ماذاوراءككيف الصحب ؟ مافعلوا ؟ ولمذللعين منهما مسربسع خضمل تروى بعاطرها الأشسواق والغلل كيف الشسواطىء والكثبان والقلل عن العيسون وأنى تعسدب الأصسل والقلب مضطرب والدمع منهمل ونسستزيسد هيسامساً إن هسم وصلوا بعدالفسراق ولايهتساجنسا غسزل أوأن تشيره وانسا الأعسين النجسل أم عسادهم بعبدنسا النسيسان والملل

ألاضسل من خبان العهبود وخبايسا

تراءى لناالينبوع ثرأولم نكن ولاح فاحيافي الهجمير جموانحما يموج على الصحراء ريأوروضة حدونا إليه الركب أنضاءغلة وسرنا إليه والمهامه دونه تضيق ليسالينا فسإن لاح مساؤه ونياس في الدنيا فإن عن ذكره ألاياصفاء النبع حل جفت الربى وهل صوّح الوادي فلا الطيرحوما ألاياصفاء النبع والنبع دافق ويجري على الرضراض ورداً ونرجساً أنلقى عليك الحسن همماً وكسربة أتكدريا نبيع الصفاء ليظامىء وتنضب إذهم المسوق بسرشفة أنبسع الصفاء المثرلا زلت دافقا ولا ذال نسوار الخسبائسل نساضسراً سنسرعاك يسانبع الصفساء أحبسة إذاذكروا السلسال فساضت قلوبهم فلاتذكسر الغدر الممض فسربها سملام عملى الينبوع لاجف مماؤه وإن ينضب الينبسوع يمومساً فسإننسا

ظهاء إليه في الهجير سغاب ويلمع في الليل البهيم شهابا تسراه وقسد عسز الشراب شراب يسزيسد بسعساداً إن نسزده طسلابسا بدت فيه آفساق الحيساة رحسابسا تعودلنا الندنيامني ورغابا وهل عادت الروضات فيك يبابا عليك ولاأهل الصفاء طراب يسيسل كما سسال النضار مسذاب ويسري إذاهب النسيم ملاب ونسبصر أضسواء الجسمال ضبسابسا وتلقى على الروض النضير حجابا وتسيسس إذعساد المسشوق وآبسا تفيض فتسونسأ في الهسوى وشبسابسا عليسك وأغصسان السربينع رطسابسا وفسيسين إن لان الأنسام صسلابسا حنينسأ ورفت لسوعسة وعسذابسا لقيت من السوافين فيسك عجسابسا ولسذ عسلي ورد الهسيسام وطسابسا سنرويه من ماء الوفاء عبايا

لنحسب تبلك البارقات سرابا

# حماسة وأمل واستنجاد

العام ١٩٤٨ كنّا في بغداد وكانت البلاد العربية تضطرم اضطراماً بما شاع عن العزم على تقسيم فلسطين وإقامة الدولة الصهيونية .

وتتابعت أخبار معارك العرب الفلسطينيين مع الصهاينة دفاعاً بطولياً عن وطنهم العزيز . كما تتابعت أخبار الحماسة السورية ، وكانت النفوس تفور بالأمل وتتفجر بالعزائم . فكانت هذه القصيدة من وحي كل ذلك :

ردّت عيلي مباهيج الأعيداد بشرى تجاوبت السوبي بدويها طلعت من الشامات تهزج بالحنا غينت بها مصر وردّد صوتها وتهلك بطحاء مكة وازدهت وتهالت في قاسيون مسرابع الناعيات الغيد بعد وجومها يتفن للحوب العوان ثواثراً فيجيبهن رصاص أبطال الحمى فتميد في السبر المديد جباليه فتميد في السبر المديد جباليه استاف عرف أحبي وأراهم وأشارك الغازين فيها غيزوة أغدوعلى الثكنيات ثم مصاولاً

وطوت حدادي بعد طول حدادي ومشت على الأغوار والأنجاد وتضبع بالتغريد والانشاد طربا نسدي الصيد في بغداد بالبشر ثم حواضر وبوادي خضر وضبحت بالسرور نوادي متضاحكات للحياة شوادي ويبجن بأس الفتية الإنجاد ويسيل بالنيران قلب الوادي وأهيم في الاجواع والاسناد وأهيم أي الإجواء وطراد وطرود عربين الخيارة وطراد عربين الخيارة والإيراد وأروح بين الخيال والاجناد وأروح بين الخيال والاجناد

وفينسا وإن كسان السوفساء عسذابساً

أمسطالع النسسيات مساحبت صبسا وتسطلعست نسفسي إلى ذرواتهما وتمثلت لي المسافنسات مغسيرة يمشي لسنسابلس الأبيسة صسارخسأ أحمي بنسيران المسدافع حقها من يستبيح حماي من يسطوعلي صمتأ فقد نيطق الرصياص وحسبنا في سفح نسابلس لحيب معسارك كسل يسلوذ بسنسخسوة عسربسيسة يسا تساتسراً بسالنسار يحمى أرضسه لم يستكن للغاصبين ولم يدع أنشسدتني لحن السرمسياص ودبجسا قدصغت فيك الشعرحرأ ثائرأ أرنس إليك فمن ليظاك قصائدي إن فساتني سالأمس يسومسك أنني فلعسل لي يـومــأ بجنبـك يــرتـوي ولعلني ألقاك في رحيج السوغى ردد عسل الأسسياع أنغسام السظبي قسل للغفساة عن القسسال ألم تسروا أأمسوت في كسفٌ السلشام وأنستسم أأرد عسن وردي أأقستسل صسابسرأ يبانباثمين على الحرير ومسادروا متلفعين دم المعارك مسالنسا نغسدوعلى النسيران يسذكيهسا لنسا ونبيت لانسدري أنصبح بعسدهما يسا نسائسمسين ومسا دروا أنسا هنسا إخسواننسا والسدهسر فسرق بيننسا همذي منازلنما الشوامخ ترتمي تتصساعسد الأنسات في جنبساتهسا هيسوا إلينسا بسالبنسادق بسالسظبي

إلا ذكسرت بهسا نسسيسم بسلادي هدما على الفتيات والأولاد وتسطيح بسالهاممات والأعضساد بالمال بالأرواح بالأعساد

وجماء الربيع والمعارك تـترى في فلسطين ، والفلسـطينيون يقـاتلون ، ونحن نعيش في بغداد نفس الأمل والحباسة والاستنجـاد ، ويغداد والعـراق كله يتلظى إباء وحمية ، فجاءت هذه الأبيات وكأنها متممة للقصيدة

> حيبت طالعة الربيع وإنما ثارت بسه يسافسا وهسبست غسزة قمومي ربيعهم السيموف وعيمدهم زانت دمساؤهم الجبسال ونضرت مسل عنهم ريسا السهسول وطيبهسا هل غيرمحمسر المدمساء زهورهم لوأنهم ملكوا السملاح لنبازعموا

وتصايح الأجناد بالأجناد في كسل واد صرخة استسهساد أشسلاؤهم وجمه الستراب الصادي وغسضمارة الأغموار والأنسجماد وغناؤهم غيرالرصاص الشادي جبارة المدنيسا زممام قبيماد

أزكى ربيعينا ربيع جهاد

وهمفسا لسواديهسا البمهيسج فبؤادي وسمعت صوت الجحفل المتنسادي القموم قمومي والبسلاد بسلادي وأذود عنها بالسرصاص العسادي حقى ومن يلوي رفيسع عسادى أن السرصاص إلى القتسال ينسادي وعلى جبال القيدس صوت جهاد كسل يسودد صرخسة استنسجساد ويسذب عنهسا جساهسدأ ويفسادي علجاً يمدوس مسراقم الأجداد أشجساك في ليسل السوغى إنشسادي يسذكى الجبان ويستهيسج الحسادي نسظمت ومن قاني دمساك مسدادي أهفو إليك بعدتي وعشادي فيسه من الثسارات قلبي الصسادي ولعلني أمشي إلى استشهادي نباريسة الترجيسع والترداد ماذا يراوح (قمدسكم) ويغادي حسولي ولم يهسززكم استسنجسادي بيد اليهود أتستباح بلادي أنّا نسنسام عسل فسراش قستساد إلا الحصافي القفر ظهر وساد غمدر الملشام وخسمة الأوغماد أم أن عمين المموت بسالمسرصماد لسنسا نسذوق اليسوم طعم رقساد مدوا لنسا منكم يسد الإنجساد

أربيع طبت ففي نسيمك عبقة وعلى رياضك من جراحة يعرب أربيسع لن تهتساج غسير حساستي هيهمات تلويني إليمك مشماهم لا السزهسر فسواح العبسيريهسزني يبا منشداً غر القصبائيد هاتهيا حــدث عن الأبـطال عن غــزواتهم حمدث عن الوطن المذبيح وأهله

أعيسا البيسان وخساب فيسك المنسطق

طيبي فلسطين الأبيسة واسلمى

لاتيسأسي فعلى يمينك فيلق

اليعسربسيسون الأبساة تسواثبسوا

يهتساجهم للباس أروع مششم

نسلتهم الصحراء أبطالأ إذا

قسولوا لمن مسلأ الزمسان تشدقساً

أمن العدالية أن تنقسم أرضنيا

وتبيت تسرتع في حمساك مسسودا

أيبيحهم وطني الكسريم وأمتي

أين المواثيق العداب وأينما

صبرأ فلسطين الصبور لقددنا

المغسرب الأقصى المسروع هساجسه

ستشورمصر والمعسراق ومكسة

ستغص بالقتلي السهول وترتوي

يانسمة الشام الحبيبة همدهمدي

أنساني هسواي ببجلق متبسغسدد

فتحميلي من (قياسيسون) نيوافحياً واتسلي عسلىمىن الحسيسة قبصسة

أمشت دمشق إلى النضال أأقبلت

أسرت إلى الثغسر المنيسع أأسرعست

يا نسمة الشام الحبيبة عللي

يسرنسو إلسيسك وشسوقسه متضرم

هبى عسلى مسن الجبسال لسعنلنى

السواردي المساء الفسرات ومسادروا

والسعساتبسين ومسادروا أنسا لمسم

في القدس طاقات من الأوراد بجسمالك السزاهي وغسير ذيسادي خضر وقسومى للقستسال تنادي في السواديسين ولا النسيم المغسادي من فيسك شعسراً ملهب الإنشساد عن كل مقدام وكل جواد كم يستغيث ريسرتجي وينسادي

من صدوت كسل منساضسل ذواد

وجاء قرار مجلس الأمن بالتقسيم ، وقال العرب ( كلا ، وأعـدوا العدَّة للتدخل العسكري بعدما ناضلوا بالقول في مجلس الأمن :

النار أجدى في الكفاح وأصدق وطنسأك يعنسوالسزمسان ويسطرق مسلء السربى وعسلى يسسارك فيسلق من كل فع للوغى وتدفقوا ويهسزهم لسلأريحسيسة مسعسرق ساروا إلى غاياتهم لم يلحقوا بالعدل أين العدل يا متشدق ويبسادنيها قسومنا ويمسزقسوا وحمساي لسلشداذ نهب مسطلق مستزلسف لسنسوالمسم مستسمسلق قسدنمقسوا فيسهسا ومساقسدز وقسوا يسوم يمض السظالمسين ويسرهسق أن تستضامي عسنوة والمشرق سستهسب عسان إلسيك وجسلق شم الجبسال من السدمساء وتغسرق روحاً بصالية الجموى تتحمرق وعملى الفسرات ودجلة متسدمشق يشفى بعساطسرها الفؤاد الشيق يسزهسوبها وجمه الإباء ويشرق منهسا السزواحف والخيسول السبق للفنح تحتوش العدى وتبطوق قلبسأعسلى السوجسد المسبرح يخفق مسلء البضلوع ودمعه مسترقسرق استساف عرف السظاعنسين وانشق أنسانسغص عسلى الفرات ونشرق أوفى عسلى العهد القديم وأوثق

#### حديث الرزايا

وأطلت أخبـار الرزايـا فاستسلمت حيفـا ثم يافـا وتتابـع الاستسلام ، ولكن الأمل ظل يعيش بتهيؤ الجيوش العربية لدخول فلسطين : إن اللذي خلق البيان

من لي على درب القريض

لم تمل إلا السمحر شعراً

غرد فإن قلوسنا

أهللا بسسلسال القريض

يا نـخـل دجـلة والـفـرات

وتطلعت نفسى إليك

يبانبخيل دجلة مبانيسييت

تلك (اللقيطة) شدتم من دعائمها

هــذي حــرابكم منهـاهم طعنــوا النارفي شرفات القدس لاهبة

دور الأعسزة في يسافسا وفي صسفد

تهفو لغاثبها شوقأ وعاطفة

وتستكين إلى الشكوي مناجية

في ديسرياسين ثار لا تنام له

عسزلاً نقابسل بالأجسساد نساركم

واللاجئون على الأبواب ما طعموا

ثاراتنا الحمر فيكم كاللظى حنقأ

هذا السلاح الذي تحمى بوارقه

هبت على النخوات الحمر ثائرة

وماجت البيىد بالتكبير وانطلقت

بانفحة من رياض الواد طالعة تروي حديث الرزايا عن منازلنا عن مطلع النارفي (حيفا) وما شربت من السفوح من السذروات داميسة ماكان عرفك إلاصرخة حلت ولا أريجسك إلا الحقىد مضسطرمساً أن يلونسا الغدرعن آمسالنيا زمنساً ففي الجوانيح عسرم من فواجعنسا تلك المرابع كم طافت فوارسنا وكم هتفتسا عىلى ذرواتهسا مسرحساً وكم صبونيا بهساحبياً وعساطفية وكم أطافت بها أكبادنا شغفأ تلك المسرابع نفني دون حسوزتهما قسل للميادين والأيام غالبة ونسفعهم الجحسوطيساديسن إن نفسروا نسظار تبطلع في الدنيسا كتساثبنسا

ونسمة حملت ريا فلسطينا | كملا ولا عبق المقريض عملى المعاقسل تجتاح الصهايينا

وتحمل الدميع من أجفان أهلينا أرض ( الجليـل ) دماء من أضاحينا من المروعين فيها والملودينا للشائسرين هتساف المستشيريسا ولاعبسيرك إلا النسار تسذكينسا أويثننما الموهن حينماً عن أمانينما وفي النفسوس عسرام من مسآسينـــا فيها وكم رغمت فيها أعادينا وكم رتعنا على الضفات شادينا وكسم جنيسها بهسا وردأ ونسريسا وكم أرقنا دموعاً من ماقينا إلى السماء أحمالسوهما بسراكينما

ونستميت بهما في الهمول غمازينما يستفهمون وقمد بحت حناجرهم نطار نملأ بالقتلى المسادينا ماتطلبون؟ وقد كنّا نطالبهم

مناجاة حيفا بعد استسلامها

يا نخل دجلة والفرات

المسلاك

أحيفا الأبية طال النسزوح أحسانت عسلى الخسطب ملتساعسة إذا هبّ في الليسل منسك الهسواء وللذنا بأسيافنا ثاترين يلبيك منبا الكمي العنيد ونصرخ في الهدول مستقتلين لئسن عسترت ببسنيسك الجسدود فصبراً توافيك أسيافنا سنسرجع بعسد الغيساب السطويسل فصبرأ تصبحك أعلامنا يهدوذا خمسشت فملسمت لمنسا سياط الاسار وذلّ السبا لئىن حكىم المدهر أن تغتمدي فرزلسة هسذا السزمسان اللثيسم

أهسلا بسإشراق

يا عاشق السليسل السطويسل

تهسوى السنجوم لسو أنها

وعسنسادل السروض السنسضسير

بسوركست مساعشسق السدجسي

يا عساهست السليسل السطويسل

أتسقس مسوجستك السطليسقسة

هههات مساجسل السدجسي

فكيف الشطوط وكيف السفوح أدانت لف اتحها المستبيح ذرفسنسا عسليسك دمسوع الإبساء وسرنا فللا نسنشني للوراء ويهتف بسإسمك صموت الشهيلا سنحفظ أوطاننا أونبيد وكسانوا الابساة وكسانسوا الأسسود لسوامسع تفسري هسوادي اليهسود فتشرق حيفا ويسزهم الجليل خسوافق فسوق السربي والسبهسول نيظيراً نخضب منيه القنيا عسلى عسارضسيسك وعساد الخنسا خـصيــــمأ يمـــد يـــد المــــتـــدي

ستغسلهاكنفنافي خمد

قد كان حلمًا أن أراك

حتى مللنا وحتى ملّنا الطلب حتى استقامت على أجداثنا القبب(١) وذي سيدوفكم منها هم ضربوا وفي شموارع حيف القتل والسلب ذلت لفاتحها الأطلال والخرب حتى تكادبها الأحجار تنتحب وتسرتجي عسودة النسائي وتسرتقسب منا العيدون ولايسى له طلب لاالصبريعصمهامنكم ولاالهرب إلا الهسوان سأيسديكم ومساشربسوا وحقمدنا المسركاك يلتهب يوم الكريهة ما خطوا وماكتبوا وجلجل البأس فيها والتظى الغضب بعدد الحوان إلى ثسارتهسا العسرب

العملب إلا من شذاك

العبيقري له اصطفاك

بأن أسير على خطاك

حيينها تملى يداك

تسدوالمنسمق مسن غسساك

العلب يجري في مداك

لكم هفوت إلى لقاك

لعلها ينومأ تسراك

على السنوى أبدأ حواك

ويسألون وقد أعيوا وقد تعبوا

كنا في باريس عندما ذاع أن العرب كسروا احتكار السلاح ، وأنهم

اشتروه من الشرق بعد أن منعه عنهم الغرب ، وأن وفداً غربيـاً جاء يعـالج

الأمر ويسأل العرب ماذا يريدون وأن الغرب في ضجة من هذا الأمر :

#### حماسة ورثاء

كـان الإعداد يجـري في دمشق للقتال في فلسـطين سنــة ١٩٤٨ ونحن في العراق فإذا بدمشق تفاجأ بوباء الكوليرا:

> أيسروع أمنسك يسا دميشق وبساء « لا در درك يسا زمسان أهسكسدا » أكسفا تموت الأسد في آجسامها تهوي الفوارس ما نضت سيف ولم وتطيح واهية العزائم بعدما يا ويع قلبي كيف قمومي في الحمى إني لأذكسرهم عمل أهموالهما كانت تشير مفاخسري أنباؤهم أمشارف الشامات هل أرج اللذرى أعلى البظلال الوادفيات بشياشية

وتمضك الأوجاع والارزاء خستسلا تسغسال الحسرة السشسياء أكذا تبيد على الكناس ظباء يسرفسع لهسا فسوق الخسميس لسواء رجفت بمساضي عسزمها الغسبراء كيف الأحبة ثم والعشراء فيكساد يغلب نساظسري بكساء واليسوم تبعث حسري الأنباء زاك وهسل ريدا السفسوح رخساء وعسلى المنسروج الحسانشيات رواء

لىشىمىت عىلى شىغىف ثىراك تسود لسو كسانست صداك ووفى لــه أحــد ســواك ومسا سسلوت ومسا سسلاك والسدجس عسان هسنساك

تىبىاركىت فىيىە رۋاك إلا شعاع من سناك

(١) المقصود بالقبب قصور الأعداء التي قامت فوق أجداث العرب.

لسلشسامخسين تسذلسلوا لمسعنسف

في القدس تحت الراعد المتقصف

واستعطفت في الروع من لم يعطف

للطائفين على البراق لعكف

في المسجد الأقصى نداء المصحف

وطغى على الترتيل صوت المعزف

آياتها للعابد المتقشف

أودى اليهود بعزك المتغطرف

لامض مما عرف الورى من مؤقف

وامضى عملى الهبوات لاتتسوقفي

من عزمك الماضي بخطب أعنف

ماأنفك يبرق في النظلام المسدف

تختسال فيسه بكسل سينف مسرهف

ولسرب يسوم بسالفخسار مفسوف

ويهسود بسالنصر المؤزر تحستفسي

والقوم قومك بالتصايح تكتفي

يسانشء لاتغرر ولاتتعسف

هل في محاني الغوطتين كعهمدنا أم نسابها السداء الممض وراعها تلك البطولة كم زهت بجمالها كم رفرف النصر المنسع فرقها تلك البطولة في دمشق فريسة والحفتساه لسشائسريس تحسملوا يتلفتون وفي الصدور لواعج يتساءلون عن المديار ورزئها حتى إذا ثار النضال تواثبوا صبرأ دمشق ومسا استكنت لسظالم ذل السطغاة عملى حماك وسمتهم بسأس عبلى الحسول المروع صسابس قىدكان شعري في بنيك حماسة

لملوارديسن مسبساهسج وهسنساء قسدر يسروع إذا أتى وقسضاء سسوح السوغي وتبساهت الهيجاء كم ذل حول قبابها الأعداء لمسوت تنهش قسلبها الأدواء للحسرب عن أوطسانهم وتساءوا تلذكي الهمموم وفي النفموس مضاء كسيف الأبسوة بسعد والأبسناء للنار لا خور ولا اعياء يسومساً ولا هسانت بسك العمليساء خسفأ به يتصاغس الكبراء وحميمة مملء الحممى وإبساء واليسوم شعسري في بنيسك رثساء

ويسح الحياة أأنت اليسوم شساكيسة أوجهك العذب أشجان مبرحة ظمياء والشعرمثل السحرمنطلق وفي جبينك من نسور الصباألق أتحسزنسين ومنسك البشر مسطلعسه وتشتكين تباريح الأسي ولكم

هم الحيساة وهمذا الحسن ظمان وقبلبسك الغض بسالآلام بسركسان من فيك والحسن في عينيك فتّان وللجهال عملى خديسك ألسوان وتسظمت ين ومنسك الكسون ريسان زالت ببسمتك الغسراء أحسزان

عودي إلي فصوت الحب يدعونا تهسوى الريساض على شسوق تواعدنسا سنملأ الكون شعرأمن صبابتنا عمودي إليَّ فلم أبسرح كسماعلمت القى الجهال على عينيسك مزدهراً

ونغمة الشعرلم تسبرح تنسادينا ويشتهي السفح والوادي تسلاقينا ونترع الدهسر عبطرأ من تنساجينيا همذي النجوم محبسأ فيكمفتسونمأ وفي جبينك أستجلي التحماسينما

لما التقينا على نارمن الغضب قالت أأنت نجى الليل والشهب تشدوبشعرك لاوجدولا حرق أنت الفراشة من زهر إلى ثمر أنا الفراشة يا ظمياء هاثمة ثم افسترقنا وبسسات الرضسانغم

تلذكي الجوانح بالتقريع والعتب أنت المعنى بناأم أنت ذوالطرب على الغرام ولكن فتنة الأدب طمول الحيساة ومن جمد إلى لعب وليس وجهمك غمير النمور واللهب في الثغر أوحلم نديسان في الحدب

دمع المليسل وعسبرة المستضعف

في يــومهـا الــداجي وكم من مشتف

أورى على الحدثسان من أن تنطفي

الخامس من حزيران

حدثت حرب الخامس من حزيران ١٩٦٧ وأنا في مدينة كـراتشي فكان من وقع أنبائها هذه القصيدة :

> جـل المصـابعن البكـاء فكفكفي يساأمسة هسانت فكم من شسامت لهف العسروبية والعسرويسة جسلوة

ذكرتك في تباريد المساب ذكسرتك والأسى يسذوي شبسابسا فليت جــراح قــالـبــك في فؤادي أيسا ألسق السرجساء بسليسل يساسي لقسد كنت البشساشسة في حيساتي

للشائرين استسلموا لمذلل لمقاتلين تقصفت هاماتهم للمطعمين استطعمت راحاتهم للمسجد الأقصى لمحراب الهدى خفت الآذان عملي المآذن وانسطوي وهموي عملي المحسراب خفق نعمالهم لاتلكم الجمع الحسان ولاصدى ياأمة نامت على أحسلامها وهمويت من وقفات مجمدك والعلى شـدّي عـلى الغمـرات لا تستيسي أن يعنيف الخيطب الملم فداوه يانشء ياأمسل النفوس ويساسنا لاتجيزعن قسرب يسوم عساصف ولسرب يسوم لسلعسروبسة تسائسر القدس يجاربالشكاة مللة والمسجد الأقصى يطأطىء راغسأ يانشء جدف الااصطب ارولاوني

ايلات . . .

بعــد فاجعــة الخامس من حــزيــران ١٩٦٧ كنت في لنــدن فحملت لنــا الأنباء خبر اشتعال الدارعة اليهودية (ايلات) بـالنار المصريـة ، في عرض البحر وهي تحاول الدخول في المياه العربية :

ايلات ! . . صوتك في الظلام الأبعد نارتشب على البحار كانها سالت على الأمسواج تحرق أهلها نسار ولا نسار المسجسوس كسرامسة خشعت لها النفس الكريمة وارتسوي هـى أن قنـتإلى الإلـه محـجــق أيلات ! . . أي يدرمتك بنارها للخير، للضيف الملم، لنخوة ردتىك عن بىاب الكسرامة وارتمت وأرتك ما لم تبصري في غارة نسذومسن الشسادات إن حسست غسداً إيلات ! . . أي المغرقين قـذفتهم مبلء البرودنيذالية المسهود مسفسر من السنخسوات، إلا أنهم

أورىمن العسزمسات مسالم يخسمسد في الحندس الداجي منسارة معبد وتسريهسم أن السقسيسامسة في خسد ولسظى ولابسرد النعيم المخلله بعدالأوام بوهجها القلب الصدي ولها على الإسلام - طول تعبّدي نسار الجمحيسم وأي همسة سيسد للهول ، للبأس الشديد لمعتد بالنار تسوقد فيسك مالم يسوقسد يسومسأ ومسالم تشهسدي في مشهسد وردت باسرائيسل أشقى مسورد في السيسم بسين محسرق ومسبسدد

ووجهمك بعمد ذاك النمورخمابي فداه بكل نازلة شبابي وليتعمل ابك المضني عمدابي ويسا أسسني الأمساني والسرغساب وأنست اليوم همسى واكستائساي

#### صامتة

ومن عيسونك وحي الشعسر منطلق لاتصمق فبيسان منسك منبشق كم قد شكتك ليالي الوجد صامتة لاتصمتى ولغسات الحب نساطقة رفت عاليك صباباي ومابسرحت نساجيت قلبك أستجسلي كموامنمه

وكم أفاض الأسى واسترسل القلق أحنا الأحبة من أن عوتبوا نطقوا بنارحسنك هلذي النفس تحترق لوأن قبلبك في شكواه يسطلق

من الذكريات

في السابع من تموز سنة ١٩٩٠ نشرت جريدة السفير البيروتية ترجمة قصيدة للشاعر الصهيوني افرايم تسيدون هذا نصها:

#### « لن نحاور »

یا مردخای غور سأقص عليك قصة حتى لو تخلت المنظمة عن ميثاقها حتى لو حول ياسر عرفات اسمه في احتفال رسمي ليكون موشيه وحتى لو تخلى الفدائيون عن أسلحتهم وعقيدتهم وأرسلوا بطاقات التهنئة لكل بيت يهودي في رأس السنة العبرية حتى لو شاركتنا المتظمة في بناء المستوطنات لليهود القادمين الجدد وحتى لو أعلنوا أمام الملأ ان الضفة الغربية أرض يهودية وحتى لو قامت نساء فتح بنسج قبعات الصوف لجنود اسرائيل وحتى لو استقبل أهالي الضفة جماعات غوش امونيم بالأغاني والزغاريد وحتى لو اعترفوا بالدولة اليهودية وقدموا لناكل أموال التبرعات التي يتلقونها وحتى لو التزم ياسر عرفات أمام الملأ بأننا الذئب وهم الغنم وحتى لو نقلوا اللاجئين إلى القطب الشهالي ورفعوا رايات الهزيمة أيامأ وليالي وحتى لو تحولت سيوفهم إلى أقلام ومساطر فلن نجالسهم أبدأ ولن نحاور

فرددت عليه بالقصيدة التالية:

لا سلم حتى تستباح دياركم بشبا القواضب والبنادق والمدى وتسدك بالبارود تسل ابيبكم ويعود مغناها لنظى متوقدا

ونسردكم في الخافقين اذلسة بالفيلق العربي ينزحف هادرا ثارات يعرب لن تطل دماؤها شدوا ففي حيفا المراح على السرى أن يظمأ الوطن الجريح فلن ترى يا شاعر السوءات دون فارتقب لا . . لن تحاور بل تكمم صاغراً

ونعيدكم انى تكونوا اعبدا ويكر في رهبج المعامع منشدا . ولظى الحفائظ لن يبوخ ويخمدا غلسا وان على ثراها الموعدا إلا دماهم للعطاشي موردا يوما من الولايات مرّا اسودا وتقاد للجالاد ثم مصفدا

### مؤغرات القمة

في أواخر شهر أيار سنة ١٩٩٠ عقد في بغداد ما يسمونه مؤتمر القمة فعلقت على عقده بهذا المقال:

يوم وصل اليهود إلى ضفة القناة سنة ١٩٦٧ فيها اسموه بحرب الأيام الستة ، ووقفوا هناك متطلعين إلى ما وراء القناة من سهوب شاسعة وآفاق بعيدة كانت في متناول أيديهم فيها يحسبون ، لو أنهم تجاوزوا هذا الماء الفاصل بينهم وبينها وما كان أسهل عليهم أن يتجاوزوه بعد أن تمزق كل شيء ، وانهارت القوى . . . القوى كلها ما كان منها مادة صلدة تموج وتمور على وجه الصعيد ، أو كان معنى كلمناً في الصدور ا

يوم وصل اليهود إلى ضفة القناة بجيشهم المنتشى بخمرة النصر الهين وجلسوا يستريحون هناك ، كان كبراؤهم يجلسون على مقاعدهم وراء مكاتبهم ينتظرون رنين الهواتف المؤذنة بالاستسلام لهم ، والمعترفة بالواقع المريو الذي ضاع معه کل شيء .

ولكن الهواتف لم ترن وطال صمتها ، وإذا بالصوت الذي حسبوه سيصلهم ذليلًا خانعاً على سماعات الهواتف ، إذا به يجلجل في الأفاق صارخاً في وجوههم بلاءاته الثلاث: لا . . . لا . . كانت لاءات قمة ( الخرطوم ) يومذاك هي التي تتمثل فيها شهائل العرب: شمهاً وحمية وقوة عزم وبسالة. كانت هي مظهر هذه الأمة الممتدة بعشرات ملايينها من المحيط إلى الخليج . . . كانت هي الرد الحاسم على الذين تباشروا بوصولهم إلى جدار هيكل سليهان ليخطوا الخطوة التالية التي تحتويهم من النيل إلى الفرات.

الرؤوس التي نكسها صدى انات الهزيمة على رمال سيناء وصخور الجولان عادت ترفعها صرخات النخوة في أجواء الخرطوم.

وانتظر العرب ، وانتظروا فإذا باللاءات تتقلص وإذا بـ ( لا ) الأولى تحول إلى (نعم).

ولم ينتظروا تحول ( اللاءين ) الاخريين إلى ( نعمين ) ، إذ أن التحول الأول

واجه هذا الوطن في تاريخه سنة ٦٥٨ هـ. (١٢٦٠ م ) يوماً كيوم وصول اليهود إلى ضفة القناة في سنة ١٩٦٧ .

بل لنا أن نقول أن ذاك اليوم سنة ١٢٦٠ كان أشد هولًا من يوم سنة ١٩٦٧ فإذا كان اليوم الثاني نتج من هزيمة واحدة فإن اليوم الأول كان ناتجاً من سلسلة هزائم متتابعة أضاعت الوطن في معظه ولم تبق لبنيه امتداداً يلوذون به ليتهيأوا للكرة على عدوهم ، لم تبق لبنيه امتداداً إلا رقعة هيهات أن تحمي وتجير .

كان الوطن يومذاك في مواجهة الغزو المغولي المدمر الذي اجتاح الوطن الكبير بلداً بعد بلد حتى بلغ أبواب مصر نازلة طلائعه في مدينة ﴿غزة﴾ .

وعند ذلك أرسل (هولاكو) ، إلى حاكم مصر الملك المظفر سيف الدين قطز بن عبد الله المعزي انذاراً رهيباً حمله واحد وأربعون رجلاً من رجاله الغلاظ الشداد ، هذا نصه : « إن الله تعالى قد رفع شأن جنكيزخان وأسرته ، ومنحنا عالك الأرض برمتها ، وكل من يتمرد علينا ويعصي أمرنا يقضى عليه مع نسائه وأبنائه وأقاربه والمتصلبن به وبلاده ورعاياه ، كما بلغ ذلك أسماع الجميع . أما صبت جيشنا ، الذي لا حصر له فقد بلغ الشهرة كقصة رستم واسفندياد .

فإذا كنت مطيعاً كخدم حضرتنا ، فأرسل إلينا الجزية ، وأقدم بنفسك لطلب الشحنة ، وإلا فكن مستعداً للقتال ».

هذا هو الانذار المخيف الذي حمله الواحد والاربعون مغولياً إلى الحاكم المصري ، وهذا هو التهديد المروع الذي وصل إلى القاهرة .

وقد كانت كل جملة في هذا الانذار صحيحة صادقة ، فقد دائت لهم ممالك الأرض ، وكل من تمرد عليهم قضي عليه وخربت بلاده . وكبراء الناس قد صاروا خدم الحضرة المغولية .

وهبط الوفد مصر جباراً متكبراً ، يزلزل بروعته العزائم ويوهي الهمم . هبط مصر وهبط معه تاريخ أسود من الانتصارات الكاسحة ، وماض بشع من التسلط المهول ، كانا كافيين للتسليم والخذلان .

كان الأمر أخطر من أن يقطع به انسان واحد ، وكانت مصر آخر معقل ، فإذا هوت لم تقسم بعدها قائمة . لذلك لم يجرؤ رجل فرد ، مها أوي من سداد الرأي وقوة العزم أن ينفرد بالقرار .

وهنا كانت الدعوة إلى ما يمكن أن نسميه (مؤتمر قمة) ، مؤتمر قمة لا بمقاييسنا في هذا العصر ، بل بمقاييس ذلك الزمان .

لم يكن المدعوون إليه من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسيادة ، ممن لم يكن لهم وجود يومئذ ، بل كان المدعوون إليه حكام المناطق المصرية ، وأمراء الجيش ، مضافاً إليهم من انهزموا أمام المغول من حكام البلاد الأخرى ولجأوا إلى مصر .

دعا إلى مؤتمر القمة هذا ، ملك مصر سيف الدين قطز . وقلصحفظت لنا بعض المصادر ما يمكن أن نسميه محضراً لما جرى من النقاش والتداول في الجلسة الوحيدة التي عقدها المؤتمرون .

افتتح المؤتمر الملك المصري متكلماً بصراحة يقتضيها الموقف الخطير الذي وصلت إليه البلاد ، فقال :

و لقد توجه هولاكو من طوران إلى إيران بجيش جرار ، ولم يكن لأي غلوق من الخلفاء والسلاطين والملوك طاقة على مقاومته ، واستولى على جميع البلاد ، ثم جاء إلى دمشق ولو لم يبلغه نعي أخيه لألحق مصر بالبلاد الأخرى ، ومع هذا فقد ترك في هذه النواحي (كيتو بوقا) ، وهو كالأسد الهصور والتنين القوي في الكمين ، وإذا قصد مصر فلن يكون لأحد قدرة على مقاومته ، فيجب أن تتدبروا الأمر قبل فوات الفوصة » .

لقد كان الملك سيف الدين قطق يعرف أن أكثر المؤتمرين انهزاميون قد استولت عليهم الرهبة من المغول، وأنهم ميالون إلى التسليم، ولم يكن هذا من رأيه ، بل كان رأيه المقاومة والفتال، وعشي إذا طرح الأمو على التصويت أن ينتهي التصويت إلى صالح الانهزاميين.

لذلك بدا من كلمته أنه هو الآخر ميال إلى التسليم ، فاطمأن الانهزاميون إلى قبراره ، فلم يحزموا أمرهم ويكتلوا قوتهم بل ظل موقفهم مائعاً بعض كها سنرى في الآتي من القول:

وقد كان في المؤتمرين رجل واحد قوي النفس ، لم تؤثر في قوته انتصارات المغول المتتابعة ، ولا أضعف يقينه التهديد والوعيد ، فلما لمس لينا في موقف رئيس المؤتمر ، ولمح في كلمته امارات الانهزام النفسي ، تصدى له بقوة وحزم . هذا الرجل هو ناصر الدين القيمري الذي رد على كلمة الرئيس بما يلي :

« أن البلاد الممتدة من تخوم الصين إلى باب مصر هي الآن كلها في قبضة هولاكو ، فلو ذهبنا إليه لطلب الأمان فليس في ذلك عيب وعار ، ولكن تناول السم بخداع النفس واستقبال الموت أمران بعيدان عن حكم العقل . أنه ليس بالانسان الذي يطمأن إليه ، وهو لا يغي بعهده وميثاقه ، فأنه قتل فجأة خورشاه ، وحسام الدين عكة ، وصاحب اربل بعد أن أعطاهم العهد والميثاق ، فإذا سرنا إليه فسيكون مصيرنا مصيرهم » .

فلم يرد أحد من الانهزاميين على ناصر الدين القيمري وتركوا أمر مصاولته إلى رئيس المؤتمر بعد أن صار في ظنهم أنه في صفهم .

وبالفعل تولى الرئيس بنفسه الرد على القيمري . وانحصر النقاش في المؤتمر بين الاثنين القويين : سيف الدين قطز ، وناصر الدين القيمري .

فرد الرئيس على القيمري قائلًا:

د أن كافة بلاد ديار بكر وربيعة والشام ممتلئة بالمناحات والفجائع . وأضحت البلاد من بغداد حتى الروم خراباً ويبايا . وقد قضي على جميع من فيها . من حرث ونسل ، فلو اننا تقدمنا لقتالهم فسوف تخرب مصر خراباً تاماً كغيرها . وينبغي أن نختار مع هذه الجماعة التي تريد بلادنا ، واحداً من ثلاثة : الصلح أو القتال أو الجلاء عن الوطن فأمر متعذر ، وذلك لأنه لا يمكن أن نجد مقراً لنا إلا المغرب وبيننا وبينه مسافات بعيدة » .

يبدو الملك سيف الدين قطز من هذا الكلام على أعلى مستوى من الحتكة والدهاء السياسي، بل يبدو دبلوماسياً قديراً يعرف كيف يناور ويجاور، ثم يحتفظ بالموقف السليم الثابت لآخر لحظة، هي اللحظة الحاسمة.

لقد قال ان أمامهم ثلاثة خيارات : الجلاء أو التسليم أو الحرب . ثم يرهن أن الجلاء غير ممكن ، وقد كان عليه بحسب ظاهر الحال أن يبين رأيه في الخيارين الأخرين ، ولكنه لم يفعل .

انهٔ أراد أن لا يفَاجىء الانهزاميين برأيه في وجوب المقاومة لئلا يهبوا في وجهه هبة واحدة وهم أكثرية الحاضرين :

بل ترك ذلك لناصر الدين القيمري ليزداد الانهزاميون اطمئناناً إلى موقفه هو . •

لقد أسقط من الخيار الأول ( الجلاء ) ، فكان لزاماً على ناصر الدين القيمري أن يتولى اسقاط خيار التسليم ، وقد كان ذلك ، فرد القيمري قاتلاً بحزم وثبات :

« وليس هناك مصلحة أيضاً في مصالحتهم إذ أنه لا يوثق بعهودهم » . وهنا التفت الرئيس إلى الانهزاميين ليقولوا كلمتهم ، فقالوها ولكتهم

شفعوها بكلام أبطل مفعولها . وكان ذلك نتيجة المناورة البارعة التي قام بها الرئيس العظيم سيف الدين قطز ، والتي أوهم فيها الانهزاميين أنه من رأيهم .

كان جواب الانهزاميين رداً على كلمة القيمري متوجهين بها إلى رئيس المؤتمر: .

« ليس لنا قدرة ولا طاقة على مقاومتهم ، فمر بما بقتضيه رأيك » .

لقد كانوا يعتقدون أنهم بكلمتهم هذه يسلحون الرئيس بسلاح قوي ليقرر التسليم مستنداً إلى رأي الأكثرية ، وكانوا يتصورون أنه ينتظر كلمتهم هذه لتكون حجته فيها يعزم عليه من الخضوع للمغول .

لقد كان في الواقع ينتظر كلمتهم ليحزم أمره في القرار ، ولكنهم وقعوا في الشرك الذي نصبه لهم ببراعته ودقة مخادعته . لم ينتبهوا أنه استدرجهم لتكون كلمتهم ذات شقين ، وأنه أصبح حراً في أي شق شاء من هذين الشقين .

لقد قالوا بالتسليم ، وفي الوقت نفسه قالوا له : « فمر بما يقتضيه

فأمر بما يقتضيه رأيه ، فقال :

« ان الرأي عندي هو أن نتوجه جميعاً إلى القتال ، فإذا ظفرنا فهو المراد وإلا فلن نكون ملومين أمام الخالق » .

أمام هذا الجواب الحازم صمت الانهزاميون ، ألم يقولوا له : « مر بما بقتضيه دأيك » . انه ينفذ ما طلبوه إليه .

إذا كان مؤتمر الخرطوم سنة ١٩٦٧ قد انجلى عن ثلاث (لاءات) ، امحت كلها مع الأيام ، وصار يحل محلها في كل مؤتمر (نعم) ، فيكون جواب الأعداء عنها : (لا).

إذا كان الأمر كذلك فإن مؤتمر القاهرة سنة ١٢٦٠ أوجز الجواب. بـ ( لا ) واحدة ، لم يكتبها بالحبر الذي تمحوه الأيام ، بل كتبها بالدم الذي لا تمحو الأيام ما يكتب به . كتبتها سيوف (عين جالوت) .



في أوائل آيام العمل في دائرة المعارف سنة ١٩٦٦

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

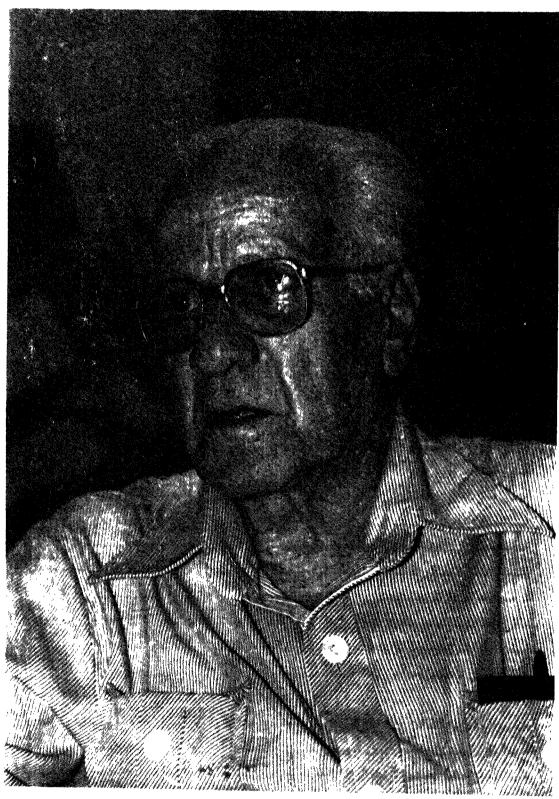

عند الوصول بدائرة المعارف إلى المجلد السادس سنة ١٩٩٠

| onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registe | ered version) |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |

# الفهشرس

| لاهداء                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التقديم                                                                                              |
| أرام خان ـ آرده ـ آفاق الجلائرية                                                                     |
| أغاً بيكم ـ سلطان آمنة بيكم ـ أحمد المرعشي                                                           |
| احد بن ماجد                                                                                          |
| حد الصاني ٢٦                                                                                         |
| أحمد أبو العلاء المعري                                                                               |
| حمد القشيبي                                                                                          |
| تقي خان الأُمير الكبير                                                                               |
| تيمورلنك تيمورلنك                                                                                    |
| جعفر الرضوي ـ النقدي                                                                                 |
| جمال الدين الرضوي عبال الدين الرضوي                                                                  |
| جواد العلوي _ حسين علي القاجاري                                                                      |
| حسين قصفة                                                                                            |
| حسين فخر الدين ـ حسين الوزير المغربي                                                                 |
| حيد السياوي                                                                                          |
| خديجة البرغاني ـ داود العطار ـ راحة حسين الرضوي ـ ربابة البرغاني                                     |
| رشيد البلاغي _ سالار البغدادي _ سيدة الخراسانية _ شداد الجزري ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| شرف شاه زبارة ــ شريف البهشتي                                                                        |
| شكر البغدادي ــ شمس الدين فقير                                                                       |
| ضياء الدين البروجردي ـ طالب الآملي ـ ظفر زبارة                                                       |
| ظفر البادراني ـ عباس البلاغي                                                                         |
| عباس الايوواني                                                                                       |
| عباس قل آغا۔ملك آرا                                                                                  |
| عبد الباقر اليصري عبد الحسين البهبهاني                                                               |
| عبد الحسين صدر الصدور ـ عبد الرحن الخازن                                                             |
| عد الحد الكداك                                                                                       |
| عبد الرزاق اللاهيجي عبد السلام البصري                                                                |
| عبد العزيز الجواهري                                                                                  |
|                                                                                                      |

| 171         | عبد الفتاح المراغي ــ عبد القاهر البحراني ــ عبد الكريم القزويني |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
|             | عبد الله القضاعي _ ابن الخشاب                                    |
| 37/         | عبد الله الشيرازي ـ عبد المنعم الفرطوسي                          |
|             | عبد مناف أبو طالب                                                |
|             | عبد المولى الطريحي                                               |
| 179         | عبد الوهاب البهشتي ـ عظيها النيسابوري                            |
| ١٣٠         | علي نقي كمره أي : أصغر خان                                       |
| ١٣٣         | علي الشريف المرتضى                                               |
|             | فضل الله النوري                                                  |
|             | فقير الله اللاهوري                                               |
|             | قاسم حرج ـ كانب الطريحي ـ كمال الدين سحابي ـ لطف الله الحوي      |
|             | عسن الجواهري ــ محمد القزويني                                    |
|             | محمد بن أبي الثلج                                                |
| ١٥٨         | محمد البخاري ـ البروجردي ـ الله آبادي ـ البيهقي                  |
| 109         | محمد كاظم الحاثري ـ العلوي ـ الحسني                              |
|             | محمد باقر الهجري                                                 |
| 171 171     | محمد حسن شهريار ـ البارفروشي                                     |
| 177 771     | محمد حسن الارومي ـ الشكيبي ـ ابن هاني الأندلسي                   |
| 178         | محمود الأسد آبادي _ ابن عباس _ ابن يمين                          |
| 140         | المختارا                                                         |
| 149         | نادر شاه الافشاري                                                |
| <b>Y1Y</b>  | ناصر الدين القزويني ـ نركس ـ نظام الدين الشيرازي                 |
| <b>*17*</b> | هشام بن الحكم                                                    |
| 78          | وادي العطية ـ يحيى البيهقي                                       |
| 781         | يحيى العلوي                                                      |
| 787 737     | بعقوب البيهقي ـ اصلاح خطأ                                        |
| 787         | ملحق المستدركات ــ صلاح الدين الأيوبي                            |
| 780         | لكريات حسن الأمين                                                |

| onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registe | ered version) |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |

| onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registe | ered version) |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |

| onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registe | ered version) |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |





